(فرالفقهالمالكي) نظت مخفير الشيخ فأن والجامع بتعليقكأت المؤلفت (القَّدُلِينَ وَالقَدْبُلِ لِلتَّيْبِ يَلِ التَّلِيبِ عَالتَّكُمِينًا المنظم المن المرام المناري المباري المباري المناري المناري المناري المناري المناري المناري المناري مُع نَصِنَ مُخْتُصِرٌ الشِّنَيْخُ خَلْيَل تأليف الشكيخ خليل بناسكاق أمجندي للااليي أُعدَّتِ الفَهَارِس وتَمْت المطابقة مَع تَعْطُوطِ المؤلف مراكَرُن وَارْالرَحْوان المقدمة بقام الدُّكتُور اليرَالِي بْنَ كُمَاجِ أَحِمَ الْيَعِقُونِ الشُّنقِيلِ فَي مُحَرِّبُن مُحَرِّكًا لَم بْنَ مُحَرِّظًى بْنِ عَبْرا تُورُورُ (هُرود) المختلز لوفناسين ذَارِ الْمِضْوَارِ \* يَ لَصَاحِبَنا أَحْمَدُ سَالِكَ بْنَ مُحْمَالِانْ مِنْ شَالِبُوهِ فواكشوط - مُورميتًافيا 

# التسهيل والتكميل

(في الفقه المالكي)

نظم محتصر الشيخ خليل والجامع معليقات المؤلف

(التذليل والتذبيل للتسهيل والتكميل)

تأليف الشيخ

محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود (عدود) المباركي الشنقيطي (1348- 1429هـ)

مع نص

مختصر الشيخ خليل

تأليف الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت، 776هـ)

أعِدّت الفهارس وتمت المطابقة مع مخطوط المؤلف من لدن دار الرضوان لعدّت الفهارس وتمت المطابقة مع مخطوط الأمين بن ابّوه

المقدمة بقلم الدكتور محمد بن محمد سالمبن محمد علي بن عبد الودود (عدود)

خرج الحديث الشيخ اليدالي بن الحاج أحمد اليعقوبي الشنقيطي

المجلد الخامس

الناشر: دار الرضوان نواكشوط موريتانيا

#### حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر

الإيداع القانوني رقم: 2012/1252 لدى المكتبة الوطنية بوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي نواكشوط – موريتانيا

الناشر: دار الرضوان لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن ابّوه

الطبعة الأولى 1434هـ/ 2012 م

#### محتويسات الكتاب

المجلد الأول: يبدأ من مقدمة المؤلف وينتهي بنهاية باب الحج

المجلد الثاني: يبدأ من كتاب الذكاة وينتهي بنهاية باب النفقات

المجلد الثالث: يبدأ من كتاب البيع وينتهي بنهاية باب الرهن

المجلد الرابع: يبدأ من باب الفلس وينتهي بنهاية باب المغارسة

المجلد الخامس: يبدأ من كتاب الإجارة وينتهي بنهاية باب التركة

المجلد السادس: الجامع للشيخ خليل بنظم وتعليقات الشيخ محمد سالم فهارس المجلدات

فهرس آيات القرآن الكريم

فهرس الحديث الشريف

فهرس الأعلام

فهرس الكتب

فهرس الشعر

فهرس الفهارس

باب صِحَّةُ الإجَارَةِ بِعَاقِدٍ وَأَجْرِ كَالْبَيْعِ وَعُجِّلَ إِنْ عُيِّنَ

خليل

باب صُـحُ الإجـارة بعاقـد وأجـ رمنهجَ البيع كلاهما انتهج التسهيل وطـالع المـواق والحطابا وإن أطـالا فلقـد أطابا وعجـل الأجـر إذا ما عينا وكنت مثـل الشيخ عـن ذا في غنـى لأنـه إن يشـترط أو يكـن الـ عحرف فبالنص الـذي يلـي شُـمِل وإن يكونـا انتفيا فقـد كفـى عـن ذكـره وفسـدت إن انتفـى

التذليل

باب المواق: كتاب الإجارة، ابن شأس: في كتاب الإجارة ثلاثة أبواب. الأول في أركانها، وهي العاقدان والأجرة والمنفعة. وهي كل منفعة يستباح تناولها. الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة. الثالث في الطوارئ الموجبة للفسخ. صح الإجارة بعاقد وأجر منهج البيع كلاهما انتهج المواق على قول الأصل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع: ابن شأس: أركان الإجارة ثلاثة، الأول: العاقدان، ولا يخفى. ابن الحاجب: هما كالمتبايعين. ابن عرفة: هذا ظاهر المذهب. الركن الثاني: الأجر وهو كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة. ثم ذكرالمواق كلام أبي عمر في الاستذكار في أن أهل الظاهر وطائفة من السلف ذهبوا إلى جواز المجهولات في الإجارة من البدل، وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما يرزق بسعيه على ظهره ويعطي الحمام لمن ينظر فيه بجزء مما يحصل منه كل يوم قياسا على القراض والمساقاة انظر البقية

وطالع المواق والحطابا وإن أطالا فلقد أطابا كما تقف عليه بمطالعتهما وعُجَّل الأجر إذا ما عينا المواق على قوله: وعجل إن عين؛ ابن عرفة: العوض المعين أجرا كشرائه يجب تعجيله. من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد النقد جاز وقضي بنقدها وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز الكراء ولو عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن يقبض إلى شهر ويفسخ ذلك ابن يونس: لأن العرف كالشرط وإن لم تكن له سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد وبالنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء لا يوجب نقد ثمنه إلا أن يكون عرفا أو شرطا، وإلا لم يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن، بخلاف شراء السلع المعينة. هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد ثمنها لأنه ينتقدها فوجب عليه نقد ثمنها، والركوب والسكنى لم ينتقده فوجب أن لا ينقد إلا ثمنَ ما قبض منه فلما كان عقد الكراء لا يوجب انتقاد ثمنه فكأنهما دخلا في الكراء بهذه المعينات على التأخير فوجب فساد الكراء. ابن القاسم: وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد قضي بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في العقد وكنت مثل الشيخ عن ذا في غنى لأنه إن يشترط أو يكن العرف فبالنص الذي يلي شمل وإن يكونا انتفيا فقد كفى عن ذكره، وفسدت إن انتفى. الحطاب: وقول المصنف: إن عين؛ مستغنى عنه انتفيا فقد كفى عن ذكره، وفسدت إن انتفى. الحطاب: وقول المصنف: إن عين؛ مستغنى عنه

أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ أَوْ فِي مَضْمُونَةٍ لَّمْ يَشْرَعْ فِيهَا

خليل

التسهيل

بـــنص اوْ عــادةِ ايْ إن تنضــبط فيهـا وفي قـرب الشـروع وسِّع

يلف ألرهوني له بالمرصد

كـــذا يعجّـــلُ الـــذي فيـــه شُــرط كــــذاك في مضــــمونة لم يُشْـــرع

ومـــن قريبَــه يَحُــدً بالغـــد

التذليل

لأن الأجر إذا كان معينا فإنْ شُرط تعجيله أو كان العرفُ تعجيله صحت الإجارة وقضي بتعجيله للشرط والعرف وهو مستفاد من قوله: أو بشرط أو عادة وإن لم يكن شرط ولا عادة فالإجارة فاسدة كما سيصرح به المؤلف فتأمله ولا يَردُ هذا على ابن الحاجب لأنه لا يفسد عنده إلا إذا كان العرفُ التأخيرَ فيحمل قوله: يعجل إن كان معّينا؛ على ما إذا لم يكن عرف ولا اشترط التعجيل وهو خلاف قول ابن القاسم كما قاله في التوضيح كذا يعجل الذي فيه شرط بنص المواق على قوله: أو بشرط، قال مالك: من استأجر صانعا على عمل عرف أنه يعمله بيده فسأله تقديم الأجرة وهو يقول: لا أعمله إلا إلى شهر؛ لا يصلح تقديم أجره له حتى يبدأ في عمله فإن بدأه قدمه له إن شاء ابن رشد: وهذا يدل على أنه لا يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف. او عادة بالنقل. المواق على هذه القولة: من المدونة: قال ملك: إذا أراد الصناع والأجراء تقديم الأجر قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس. فإن لم تكن لهم سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم. وأما الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجر حتى يتم إذ لم يأخذه على ذلك.ابن يونس: ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة لم يكن له أجر عند ابن القاسم فكذلك إذا خاط بعضه. أي بالنقل إن تنضبط تقدم قول أبن يونس: وإن لم تكن له سنة راتبة أو كان في مضمونة لم يُشرع فيها المواق على قوله أو في مضمونة لم يشرع فيها، ابن رشد. الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع، وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل الطرفين أو أحدهما وفي قرب الشروع وَسِّع الحطاب على هذه القولة: يريد لم يشرع فيها إلا بعد طول. وأما إن قرب الشروع فيجوز تأخير الكراء ويجوز اشتراط ذلك. قال المتيطي: فإن كان المضمون في الكراء إنما هو على أن يأتيه بها تلك الليلة أو في الغد فلا بأس باشتراط تأخير الكراء إلى أجل: ومَن قريبَه يَحُدَّ بالغد يُلْفِ الرهونيَّ له بالمرصد عبارته: قولُ محمد البناني، كلام الحطاب يفيد أن الذي لا يضر إنما هو تأخير يوم فقط، صحيح وكأن الحطاب أخذ ذلك من كلاّم المتيطى الذي نقله في شرح قوله أو في مضمونة لم يشرع فيها فانظره ونحوه لابن سلمون ونصه: الكراء في الدابة المعينة يجوز أن يكون لأجل وأن يكون نقدا وأما المضمونة فإن كان على أن يأتيه بها في الليلة التي عقد فيها الكراء أو في الغد فيجوز اشتراط التأخير في الكراء وإلا لم يجز إلا أن يكون معجلا، والتعجيل جائز على كل حال. انتهى منه بلفظه. ومع هذا فالمتعين ما قاله الزرقاني لتصريح الأئمة بأن علة المنع هي الدين بالدين أي ابتداؤه كما في عبارة التلقين وابن عرفة عن ابن رشد وغير واحد، مع تصريح غير واحد بأنها كالسلم وقد تقدم أن المشهور جواز تأخير رأس المال ثلاثا وتشبيهه بالسلم تقدم قريبا في كلام المقدمات فراجعه؛ ومثله في ابن يونس انظر نصه في المواق ومثله للخمي والمتيطي والتوضيح وصرح في المقصد المحمود بذلك فإنه بعد أن ذكر الكراء المضمون والمعين قال ما نصه: والنقد والتأخير في الكراءين معا جائز إذا شرع في الركوب

قلت ولكن الذي به استدل

والقيد في الشروع بالذي يقل إلا كـــري الحـــج فاليســير

ولـو بكـاف جـا زكـا التعـبير

في شرط ريت النقد لا ريت العمل

من ابن رشد جاء لكن ما قُبل

التذليل

فإن تأخر في المعين بشرط فوق عشرة أيام فسخ وكرهه ابن القاسم في العشرة ثم قال: وإن كان المضمون إلى أجل لم يجز تأخير النقد بشرط فوق ثلاثة أيام كالسلم ثم أجازه ملك للضرورة حين اقتطع الأكرياء أموال الناس. انتهى منه بلفظه. والله أعلم قلت ولكن الذي به استدل في شرط ريث النقد لا ريث العمل فتأمله منصفا ولا تغترر بتسليم كنون. والقيدُ في الشروع بالذي يقل من أبن رشد جاء لكن مأ قبل انظر الرهوني عند قول الأصل: أو في مضمونة لم يشرع فيها: وقد اختصر كلامه گنون بقوله: ما أفاده مفهوم المصنف من أن الشروع كاف ولو كان العمل كثيرا هو الراجح إذ هو الذي عليه أكثر أهل المذهب وكلام الباجي كاد يكون صريحا فيه، وكذا كلام ابن يونس الذي في المواق ومصطفى وهو ظاهر ابن سلمون والجزيري وغيرهما، بل وابن رشد في البيان وفي كراء الرواحل وما معها من المقدمات. وقد صرح عبد الوهاب بأن الكراء من بغداد يعني إلى مكة وبِه تعلم ما في اقتصار محمد البناني على نص المقدمات الذي في كتاب الجعل منها. انظر الأصل. إلا كريَّ الحج فاليسير المواق على قوله: إلا كراء حج فاليسير، كذا في نسخته وفي نسخة الحطاب إلا كري الحج كما في البيت ولك أن تقرأه بما يوافق نسخة المواق، ابن المواز: قال ملك: من تكارى كراء مضمونا، إلى أجل مثل الحج في غير إبَّانه فلا يجوز أن يتأخر النقد ولكن يعجل مثل الدينارين ونحوهما وقد كان يقول: لا ينبغي إلا أن ينتقد مثل ثلثي الكراء في مثل هذا المضمون إلى أجل، ثم رجع وقال: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن يؤخَّروهم بالنقد ويُعَرّْبنوهُم الدينار وشبهه. قال أبو محمد: يريد ولو كان مضمونا بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير نقد لأن نقد أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه. ابن يونس: يريد أنه اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد فيه جائز؛ بل لا يجوز تأخير النقد كله بشرط في هذا المضمون كتأخير رأس مال السلم وإنما أجازه ملك إذا أخر بعض النقد لأن الأكرياء اقتطعوا أموال الناس فأجاز فيه تأخير بعض الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس مال السلم. ولو بكافٍ جا بالحذف زكا التعبير الحطاب: لو أدخل الكاف لكان أشمل. قال المتيطى: روى أبو زيد ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج ونصه: تعجيل النقد في الكراء المضمون إلى أجل هـو الأصل ولا يجوز تأخيره بشرط؛ واختلف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه دون شرط، فقال ملك فيمن أكرى إلى الحج في غير إبان الحج ليخرج في إبانه: لا بأس أن يقدم منه الدينار والدينارين ولا يجوز في غيره. وروى أبو زيد عن ابن القاسم ذلك في الكراء المضمون ولم يذكر الحج. وقال: كم من كري ذهب بالكراء. وروى ابن المواز عن ملك كراهة تأخير النقد إلا أن ينقد أكثره أو ثلثيه وقال مثله أشهب ثم قال: قال ملك: قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن ينقده الدينار والدينارين يريد: في غير الحج. انتهى. وفي التوضيح عن الموازية: مثل الحج في غير إبانه واليسير الدينارُ والديناران على ما رجع إليه ملك والله أعلم.

# وَإِلاَّ فَمُيَاوَمَةً وَفَسَدَتْ إِنِ انْتَفَى عُرْفُ تَعْجِيلِ الْمُعَيَّنِ كَمَعَ جُعْلِ لاَّ بَيْعِ

خليل

التسهيل

يريد إن وقعدت المخاصمه العمل علي المعلى العمد المعدن كمع جعدل ومع فيد ألذ وجدة المحدد المعدد ا

وما سوى ذلك فالمياومه قلت وذا في غير الإستصناع فال وفسدت إن انتفى عرف بتعب بيع لا بيع لا ولم يكن إعسادةً قدد قسبلا

التذليل

وما سوى ذلك فالمياومه المواق على قوله: وإلا فمياومة: من المدونة: أما في الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة بيع السلع ونحوه فبقُدْر ما مضى. ابنُ القصار. كلما مضى يومٌ استحق أجره يريد إن وقعت المخاصمة. الحطاب على القولة المذكورة: أي وإن لم تكن الإجارة مضمونة بل كانت معينة أو كانت مضمونة إلا أنه شرع فيها، ولم يكن شرط ولا عرف والأجر غير معين فإنما تستحق الأجرة مياومة. وهذا عند المشاحة وإلا فيجوز التقديم والتأخير، صرح بذلك في أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة من البيان ونقله ابن عرفة: قلت وذا في غير الاستصناع فالأجرة فيه بعد إتمام العمل الحطاب: تنبيهات: الأول: يعترض على المصنف بما اعترض به على ابن الحاجب في قوله: فإن لم يكن شرط ولا عادة، أخذ مياومة قال: ظاهر كلامه يتناول الصنائعَ بل الإجارةُ في العرف مقصورةً عليها، والمذهب أن الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل.انتهى ومثله يقال عليه وما قال إنه المذهب هو في كتاب الجعل والإجارة من المدونة قبل ترجمة الدعوى في الإجارة. فذكر نصها المتقدم في نقل المواق على قول الأصل: أو عادة. وانظر للاستزادة من الاستفادة بقية التنبيهات الخمسةِ وفسدت إن انتفى عرفٌ بتعْجيل المعين المواق على قوله: وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين؛ ابن يونس: وإن لم تكن لهم سنة راتبة فأصل ابن القاسم أنه على التأخير. وأما المعين فقد تقدم الكلام عليه قبل هذا قبل قوله: أو بشرط، انظر آخر ترجمة ما يحل ويحرم في الجعل. وفي المطبوعة: وجعل من ذلك النكاح مع البيع والجزاف مع المكيل وحكى الخلاف في الجميع. ويظهر أن في الكلام سقطا أو تقديما من تأخير إن لم يكن المراد أن ابن يونس جعل في هذه الترجمة مما يحرم جمعه النكاح مع البيع إلى آخره وفيه بعد كمع بالإسكان جعل المواق على هذه القولة ابن عرفة: الجعل والبيع في عقد واحد اختلف فيه ابن رشد. لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا في معلوم والجعل يجوز فيه المجهول فهما مختلفا الأحكام متى جمعا فسدا. وعن سحنون: إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى قلت انظر صفحة اثنتين وثمانين ومائة من المجلد الثاني من المقدمات: ومع بيع تجوز في سوى المبيع لا فيه إذا وجه الخروج جهلا و لم يكن إعادةً قد قبلا والمنعَ فيه ابنُ سعيد هو سحنون أسجلا المواق على قوله: لا بيع؛ من المدونة: لا بأس باجتماع بيع وإجارة. وقال سحنون كذلك إلا في المبيع. ابن رشد: قول ملك وابن القاسم أن البيع والإجارة

# وَكَجِلْدٍ لِسَلاَّخٍ أَوْ نُخَالَةٍ لِطَحَّانِ وَجُزْءِ ثُوْبٍ لِنَسَّاجِ

خذيل

ومنع كالجلد لسلاخ وضح كذاك في نخالة الطحان صح جزافِها كذا بذا المنهاج يسير جرزء الثوب للنساج

التذليل

التسهيل

جائز في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه كالثوب على أن على البائع خياطته وفيما لا يعرف وجه خروجه إذا أمكنت إعادته كالصُّفر على أن يعمله البائع قدحا. وانظر الحطاب إلى تمام التنبيه الثامن ومنع كالجلد لسلاخ وضح كذاك في نخالة الطحان صح جزافها المواق على قوله: وكجلد لسلاخ ونخالة لطحان؛ من المدونة: لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها ابن شأس: لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة لم يجز ابن عرفة: الجلد جار على ما تقدم في بيعه، والنخالة تجري على حكم الدقيق، وقد قال في المدونة: تجوز الإجارة على طحن إردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لأن ملكا قال: ما جاز بيعه جازت الإجارة به. الحطاب على قوله: وكجلد لسلاخ؛ هو كقول ابن الحاجب: لو استأجر السلاخ بالجلد لم يجز. قال ابن عبد السلام: وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون الشاة حية أو مذبوحة وهو كذلك. ولعله إنما منع من ذلك لأنه لا يستحقه عنده إلا بعد السلخ ولا يدري كيف يخرج؟ أيخرج سليما من القطع أم لا؟ وفي أي جهة يكون القطع؛ انتهي. ونقله في التوضيح. وأتى المصنف بالكاف ليَدخُل اللحم قال في أوائل كتاب الجعل والإجارة من المدونة: لا يجوز الاستئجار على سلخ شاة بشيء من لحمها. انتهى. ثم قال: تنبيه قال في التوضيح: خليل: قد تقدم في بيع الجلود على ظهور الخرفان في البيوع ستة أقوال فينبغي أن تأتي هنا. وجزم به ابن عرفة. وكتب على قوله: ونخالة لطحان؛ قال ابن عبد السلام: للجهل بقدرها كالجزاف غير المُرْئِي ولو استأجر بصاع من النخالة بأن يقول له: اطحنه ولك صاع من نخالته؛ فيحتمل أن يتخرج على القولين في الإجارة على الطحن بصاع من الدقيق ويحتمل الجواز على القولين لاختلاف صفة الدقيق دون النخالة غالبا والنفس أميل إلى المساواة بالدقيق لأن من الطحن ما تخرج نخالته كثيرة الأجزاء ومنه ما لا تخرج كذلك. انتهى. ونقله الشيخ في التوضيح. انظر البقية إلى قوله: إنه قد علم أن الاستئجار بصاع منها جائزٌ إما على القولين الذين في الدقيق أو على المشهور منهما فلذلك قيدت بجزافها

كذا بذا المنهاج يسير جزء الثوب للنساج المواق على قوله وجزء ثوب لنساج؛ من المدونة: إن آجرته على دبغ جلود أو عملها أونسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ لم يجز. قال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يخرج؛ ولأن ملكا قال: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به. انظر بقية نقوله إلى قوله في آخر نقل عن ابن يونس: وقد قال في المدونة: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضربا لبيع ذلك أجلا، ما خلا الطعام فإنه لا يجوز. فإن باع ذلك في نصف الأجل فله نصف الإجارة فإن تم الأجل ولم يقدر على بيع ذلك فله الأجر كاملا وفي مطبوعته سقَط والإصلاح من التهذيب وانظر الحطاب معه وإن أطالا فلقد أطابا:

أَوْ رَضِيعٍ وَإِن مِّنَ الآنَ وَبِمَا سَقَطَ أَوْ خَرَجَ فِي نَفْضِ زَيْتُونِ أَوْ عَصْرِهِ كَاحْصُدْ وَادْرُسْ وَلَكَ نصفُهُ

خليل

التسهيل

في ذا احتذى بأصله الذي احتذى دا الفرعُ عند غيره ما عرفه فيمن على النصف يعلم الفتى محمد فيما عليها كتبا محمد فيما و خسرج أي جزئِهما وليك نصفه بيذاك ميؤتس

كـــذاك الاسترضاع بـــالجزء كـــذا بصــاحب الـــوجيز وابـــن عرفــه بالشخص وهْـو مثــل مـا فيهـا أتــى وإن مـــن الآن بـــه قفـــا أبـــا ونفــض زيتــون أو العصــر بمــا للجهـــل واللـــزوم واحصــد وادرس

التذليل

كذاك الاسترضاع بالجزء كذا في ذا احتذى بأصله الذي احتذى بصاحب الوجيز وابن عرفــه ذا الفرع عند غيره ما عرفه بالشخص وهو عنده وعند المصنف كما قال الحطاب مثل ما فيها أتى فيمن على النصف يعلم الفتى وإن من الآن به قفا الشيخ أبا محمد فيما عليها كتبا المواق على قوله: أو رضيع وإن من الآن: ابن الحاجب: لو أرضعت بجزَّء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز. ابن عرفة: لا أعرف هذه المسألة بشخصها إلا للغزالي، مثل ما في المدونة: من استأجرته على تعليم عبدك الكتابة سنة وله نصفه لم يجز، إذ لا يقدر على قبض ما له فيه قبل السنة، وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا. قال أبو محمد: وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن يعلمه سنة لم يجز. ومن المدونة: لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه. انتهى. نقله المواق. وعلل ابن عبد السلام المنع فيما إذا شرط أخذ الجزء المستأجر به من الآن وإن كانِ المتبادر الجواز بأن الصبى لما كان مما يتعين ولو تعذر تعليمه بموت أو غير ذلك لم يلزم ربَّه خلفُه صار نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط وعلى هذا التقدير فسواءً كانت الأجرة جزءًا منه أو غير ذلك. انظر الحطاب ونفض زيتون أو العصر بما سقط أو خرج أي جزئهما للجهل واللزوم إذ لا يقدر على الترك متى شاء. الحطاب على قول الأصل: وبما سقط أو خرج من نفض زيتون أو عصره، أي وكذا تفسد الإجارة إذا استأجره على نفض الزيتون بما يسقط منه أي بجزء مما يسقط، وعلى عصره بما يخرج منه من الزيت أي بجزء مما يخرج منه للجهل بقدر ما يسقط وما يخرج من العصر ولو في شيء منه وكيف يخرج، قاله في المدونة قال: ولأنه لا يقدر على الترك إذا شرع. ونص كلامه في آخر كتاب الجعل والإجارة وإن قال له: انفض شجري أو حَرِّكُها فما نفضت أو سقط فلك نصفه: لم يجز لأنه مجهول؛ وإن قال اعصِر زيتي أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز لأنه لا يدري كم يخرج؟ ولا كيف يخرج؟ وإذْ لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل.والحصاد؛ يدعه متى شاء إذا قال: فما حصدت من شيء فلك نصفه انتهى. فقد بين وجه عدم جواز عصر الزيتون بجزء مما يخرج منه. وأما وجه عدم جواز النفض والتحريك فقال الشيخ أبو الحسن عن القاضي إسماعيل: لأن الشجر يختلف فمنه ما هو قاصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هُو بخلافه انتهى. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة قَاصِحٌ بالقاف والصاد إلى ناجح بالنون والجيم. والقاسح بالسين الصلب الشديد. أما القاصح بالصاد فلعله لّغة عامية: فإنما يبدل بنو العنبر السين صادا إذا تقدمت على القاف لا إذا تأخرت عنها كما في شرح ابن عقيل للتسهيل. وانظر بقية كلام الحطاب وجميع كلام المواق هنا. واحصد وادرس ولك نصفه، بذاك مؤتس الحطاب على

# وَكِرَاءِ الأَرْضِ بِطَعَامِ أَوْ بِمَا تُنْبِتُهُ إِلاَّ كَخَشَبٍ

خليل

التسهيل

عًا وهو ما لابن حبيب انتمى وهو خالاف منها الدونه مأو بما تنبته قد مُنعا والعود والصندل قلت والقصب بعض بما قد أوهم ابن عرفه

والأظهر الذ للقرينين سما من حل ذا كما ابن رشد بينه كدذا كرا الأرض لحررث بطعا إلا الطويل مكتبه من كالخشب فيها صحّفه

التذليل

قوله: كاحصد وادرس ولك نصفه؛ قال في المدونة: وإن قال: احصده وادرسه ولك نصفه؛ لم يجز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب وهو لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج ولأنَّك لو بعته زرعا جزافا وقد يبس على أن عليك حصاده ودرسه وذَّرْيَه لم يجز لأنه اشترى حبا جزافا لم يُعايننه ؛ ولو قال على أن كل قفيز بدرهم؛ جاز لأنه معلوم بالكيل وهو يصل إلى صفة القمح بفرك سنبله؛ وإن تأخر في درسه إلى مثل عشرة أيام أو خمسة عشر يوما فهو قريب. انظر بقية كلام الحطاب وجميع ما للمواق. ولاحظ أن قولها: ولأنك لو بعته زرعا؛ تصحف في مطبوعة الحطاب إلى: وكذلك لو بعته زرعه: كما سقطت لو من نقل المواق له على القولة التي قبل هذه. ﴿ لأَظْهِرِ الذَّ بِالإسكانَ للقرينينَ سَمَاءً وهو مَا لَا بن مسيميا انتمى من حل ذا كما ابن رشد بينه وهو خيئاف مذهب المدونه هذا في ما أحلتك به على المواق. كذا كرا بالقصر للوزن الأرض لحرث بطعام أني التنبته قد منعا قيدت بالحرث لقول البناني: محل المنع إذا أكريت الأرض للحرث إلى آخره المواق على قول الأصل: وكراء الأرض -كذا في نسخته وعليها جريت – بطعام أو بما تنبته؛ من المدونة: قال مالك: لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبت قل أو كثر؛ ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته، ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن أو كتّان أو أصْطبَّةٍ إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة، ولا بقضب أو قِرط أو تبن أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه ولا بجبن أوعسل أو سمن أو تمر أو خبز أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة، وإذا خيف في اكترائها ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافِه إلى أجل ولا تُكرى بالفلفل ولا بزيت زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير الماء الذي هو للسكين ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنه مما تنبت ولا بطيب يشبه الزعفران يريد مما تنبت الأرض ولا بعُصْفُر؛ وعلى منعها بالكتان قال محمد: قد تجوز بثيابه قلت: الأصطبة بالضم والتشديد مشاقة الكتان وزاد في التهذيب في أصناف الطعام الصير وهي حيتان تملح. إلا الطويلَ مكتُه من كالخشب والعوا والصندل قلت والقصّب فيها رمنع القضف فبف معدم بعض بما قد أوهم ابن عرفه المواق على قوله: إلا كخشب؛ من المدونة: قال ملك: ولا بأس بكراء الأرض بالعود: يريد الهندي وبالصندل والحطب والخشب والجذوع، قال سحنون: لأن هذه الأشياء يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض. اللخمى: ويجوز بالحلفاء والحشيش والمصطكى. انتهى نقل المواق، ابن عرفة: وجعل ابن الحاجب وابن شأس القصب كالجذوع وقبوله ابن هارون لا أعرفه بل قولها: لا يجوز كراؤها بالقصب انتهى.الحطاب قال في التوضيح: هو بفتح الصاد المهملة؛ ونقل الجواز عن صاحب التلقين. وإذا كان كذلك فيرُد إنكارَ ابن عرفة؛ وأما ما ذكره عن المدونة فإنما هو بالضاد المعجمة كذا رأيته في نسخة مصححة وبدليل ذكره له مع القرط والتبن والعلف،

وَحَمْلِ طَعَامٍ لِبَلَدٍ بِنصفِهِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَهُ الآنَ وَكَإِنْ خِطتَّهُ الْيَوْمَ بِكَذَا وَإِلاَّ فَبِكَذَا وَاعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي فَمَا حَصَلَ فَلَكَ نصفُهُ وَهْوَ لِلْعَامِل وَعَلَيْهِ أَجْرَتُهَا عَكْسُ لِتُكْرِيَهَا

خليل

التسهيل

بالنصف إن لم يقبض الآن فسد عشرة والنصف إن خطت غدا فلك نصفه وفيه إن نسزل حصق له بسل كله للعامل بنصفه والعكس فيه يجري وهكدذا حمسل طعسام لبلد كلك إن لي اليوم خطت الجسدا واعمسل على كسبغلتي فما حصل لربها الكرا وما في الحاصل كدذا مسن الفاسد خدذ لتُكري

التذليل

انظر بقية كلامه، البناني: وكذا ضبطه أبو الحسن بالضاد المعجمة الساكنة قائلا هو المذكور في الكتاب العزيز. وبه تعلم أن الصوآب في القصب بالصاد المهملة هو جواز كرائها به كالخشب وأن القضْب بالضاد المعجمة لا يجوز كراؤها به كما في المدونة. انتهى. قلت: في القاموس: الصندل خشب معروف أجوده الأحمر والأبيض فذكر فوائده الصحية فانظرها فيه إن شئت. وهكذا حمل طعام لبلد بالنصف إن لم يقبض الأن فسد المواق على قوله: وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن؛ تقدم نص المدونة: لو قلت له: احمل طعامي إلى موضع كذا ولك نصفه؛ لم يجز إلا أن تنقده الآن مكانك قلت: تمامه: لأنه شيء بعينه بيع على أن يتأخر قبضه إلى أجل. الحطاب: قال أبو الحسن: هذا بالشرط، ولو اشترط أن لا ينقده فلا إشكال في المنع وإن وقع الأمرُ مبهما فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حتى يشترط قبض نصفه الآن؛ وعلى مُذهب أشهب وابن حبيب وسحنون هو جائز حتى يشترط أن لا يقبضه إلا بعد البلاغ ونحوُّهُ في ابن يونس.وانظر تمام نقل المواق وتنبيهات الحطاب والرهوني كلك إن لي اليوم خطت المجسدا عشرة والنصف إن خطت غدا القاموس في مادة جسد: وكمِبْرَدٍ ثوب يلى الجسد. المواق على قوله: وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن آجرت رجلا يخيط لك ثوبا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم وإن خاطه غدا فبنصف درهم، لم يجز عند ملك لأنه آجر نفسه بما لا يعرف. ابن المواز. قال ملك: من آجر من يبلغ له كتابا إلى ذي المروة ثم قال بعد صحة الإجارة: وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا، فكرهه؛ واستخفه في الخياطة بعد العقد. قال ابن عبد الحكم وإجازة ذلك أحب إلينا وبه أخذ سحنون وانظر الحطاب. واعمل على كبغلتي فما حصل فلك نصفه وفيه إن نزِل لربها الكرا بالقصر للوزن وما في الحاصل حق له بل كله للعامل كذا من الفاسد خذ لتكري بنصفه والعكس فيه يجـري المواق على قوله: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها؛ من المدونة: وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينة أو حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز فإن نزل كان لك جميع الكراء وله أجر مثله كما لو قلت له: بع سلعتى فما بعتها به من شيء فهو بيني وبينك: أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والَّثمن لك وله أجر مثله. ابن يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال له: أكرها ولك نصف الكراء؛ أن الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل، وهو أصوب؛ ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما لم يجز ذلك فإن عمل عليها فالكسب هاهنا للعامل وعليه كراء المثل في ذلك ما بلغ؛ وكأنه اكترى ذَلِك كراء فاسدا، والأول أجر نفسه منك إجارة فاسدة فافترقا ٱلحطاب: تنبيهات، الأول: لا فرق في ذلك بين الدابة والسفينة والإبل قاله في المدونة: وكذلك في عكس هذه المسألة لا فرق بينها، وزاد في المدونة معها في هذه المسألة الدار والحمام: أعنى فيما إذا

قلت بأخدذ فرس بالنصف صح فعـــل عطيـــة ابــن قــيس وسمــح ولـــيس في مشـــتهر النـــزاع \_\_\_حاجة فالإم\_ام ملك نقل عنه كرعيها ضروريات بــه علــى المـواق فـانظر مـا لــه إلى الإجـــارة مــن البخــاري بٌ لم أجد فيده الذي به أتي كتابـــه وللأجــير البــاب ثمـــن نصـفه فساده زُكــن أو قربـــه جــدا وذكــر الأمــد وذا البيـــع ثمنـا في الأصــل مــن عمــل وبعلــي البـا فسـر

بـــه ابـــن حنبـــل مــع الأوزاعـــى من حِسْبة لا سيَّما إن دعت الـ وذا مسن السذ خلست الإحالسه مسن عسزو فعسل التسابعي القساري معــــبرا ببابهــا وهــي كتــا وفي الجهاد جاء فالكتاب وجعــل سمســرة نصــف الشـــىء مـــن إلا بشــرط بيعــه في البلــد وكون ذا المبيع غييرَ مثليي سمَّـــى لأنْ قابــل مــا للمشــترى

التذليل

دفع إليه هذه الأشياء ليكريها، وسكت في المسألة الأولى أعنى قوله اعمل على دابتي عن الدار والحمام، فقال عياض: لأن ما لا يذهب به ولا عمل فيه لمتوليه كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها ويستوي فيها اعمل وآجِر. ونقله أبو الحسن وقبله. وكذلك قال اللخمي: قوله في السفينة: أكرها واعمل عليها سواءٌ إن كان فيها قُومَةُ ربها، لأنه إنما يتولى العقد، فغلتها لرَّبها وله أُجر مثله. ولو كان سافر فيها بمتاعه فالربح له، ولربها الإجارة. والحمام والفرن إن لم يكن فيهما دواب ولا آلة الطحـن كان ما يؤاجر به للعامل، وعليه أجر المثل؛ وإن كانا بدوابهما ويشتري الحطب من عند صاحبهما أو من غلتهما فما أصاب لربهما، وللعامل أجرة المثل وإنما هو قيِّمٌ فيهـما. وكذلك الفندق ما أكرى به مساكنه لربه وللقيم إجارته. انتهى. انظر بقية التنبيهات فإنما نقلت لك الأول لأكفِيك إصلاح الخطإ. بأخذ فرس بالنصف صح فعل عطية ابن قيس وسمح به ابن حنبل مع الأوزاعي وليس ﴿ عَمَا اللَّهِ وَالْعَيْ وَلْ النزاع من حسبة لا سيَّما إن دعت الحاجة فالإمام ملك نُقِل رعى المناسبات حاجيات عدم عرسم ضروريات وذا من الذ بالإسكان خلت الإحاله به على المواق فأنظر ما له من عزر فعي مدسي القاري إلى الإجارة من البخاري معبرا ببابها وهي كتاب لم أجد فيه الذي به أتى وفي الجهد. مسك فالكتاب كتابه وللأجير الباب بقولي أول الباب: وطالع المواق والحطابا وإن أطاّلا فلقد أطابا وقد نسب قضية عطية إلى البخاري في الإجارة فلم أجدها في كتاب الإجارة من الصحيح: وجعي سدي نصف الشيء من ثمن نصفه فساده زكن إلا بشرط بيعه في البلد أو قربه جدا وذكر الأسد وسيد المبيع غير مثلى وذا المبيع ثمــنا في الأصل سَمَّى لأن قابل ما للمشتـري من عـمــ، وبعلى اجـ لســــ وَجَازَ بِنصفِ مَا يَحْتَطِبُ عَلَيْهَا وَصَاعِ دَقِيقٍ مِّنْهُ أَوْ مِنْ زَيْتٍ لَّمْ يَخْتَلِفْ

خليل

التسهيل

ليسلم الفرضُ وخُدُ واحْتطب بنصف ما تاتي به من حطب جساز كجعسل أجسرة الإردب يُطحنُ صاعا من دقيق الحب أو أجر عصر قبلُ قسطا إن عُرف وجه خروجه بأن لا يختلف

التذليل

ليسلم الفرض المواق على قوله: وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا بالبلد إن أجُّلا ولم يكن الثمن مثليا؛ من المدونة: قال ملك: من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز. قال سحنون: لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف وقد يبيع في نصف الأجل فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا يريد وكذلك ما لا يعرف بعينه وأجاز ذلك في كتاب محمد. قال ابن المواز: وإن لم يضرب لبيعه أجلا لم يجز، شَرَط بيعه في البلد أو في غيره وقد ذُكر عن ملك أنه إذا باعه نصف الْثوب على أن يبيع له النصف الآخر أنه لا خير فيه. ووجه قول المدونة أنه إنما باعه على أن يبيع له النصف الآخر لأجل معلوم فإن باعه قبل الأجل فهو كأمر طرأ. ابن يونس: وعلى هذا التعليل فيجوز في المثلى والصواب المنع مطلقا: انظر البقية عبد الباقي على قوله: ولم يكن الثمن؛ أي ثمن العمل الذي هو السمسرة على بيع النصف الآخر وحينئذ فهو مساو للتعبير بالثمن أوالمبيع. البناني: قول الزرقاني: الباء بمعنى على إلى آخره قصد به الجواب عن ما ورد على المصنف من أنه ذكر الفرض المتعقب وترك ما هو فرض المعونة وغيرها السالم من التعقب: وذلك أن المسألة في كلام ابن الحاجب على فرضين: بيعه نصفا على أن يبيع نصفا، وبأن يبيع نصفا ببيع نصف وفرق ابن عبد السلام بينهما كالمصنف بأن الأولى باعه النصف بثمن مع سمسرته على النصف الآخر والثانية ثمن النصف هو مجرد سمسرة النصف الباقي والمسألة مفروضة في المدونة على الفرض الأول، وقال ابن عبد السلام وابن عرفة: إن الفرض الثانّي لم يكن فيه بيع وإنما هو مجرد إجارة إن أجل أو جعل إن لم يؤجلً ابن عرفة: وكلاهما جائز والعجب من المصنف كيف ذكر الفرض المتعقب وترك السالم. انتهى. من مصطفى. والجواب عن المصنف بما ذكره الزرقاني متعين بدليل تقييده الجواز بقوله: إن أجلا. انتهى كلام البناني. أبو الحسن معنى قوله: ببلد آخر أي لا يجوز تأخير المعين إلى مثله وينبغي إذا كان قريبا جُّدا أن يجوز لأنه كالبلد الواحد نقله الشيخ محمد عليش وخذ واحتطب بنصف ما تأتى به من حطب جاز المواق على قوله وجاز بنصف ما يحتطب عليها: ابن المواز:قال ملك: لا خير في أن يدفع الرجل دابته لمن يحتطب عليها على النصف قال محمد: يريد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النُّقلة كان جائزا، وكذلك على نقلات معروفات، أو قال: لى نقلة ولك نقلة: فذلك جائز كله انظر البقية والحطاب. كجَعل أجرة الإردب يطحن صاعا من دقيق الحب أو جعل أجر عصر لزيتون قبل أي قبل العصر قسطًا من زيته، وهو مكيال يسع نصف صاع كما في القاموس إن عُرف وجه خروجه بأن لا يختلف المواق على قوله: وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف؛ من المدونة: لا بأس أن تؤاجره على طحن إردب بدرهم ويقبض من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت الإجارة به، ولو أجرته يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصر جاز ذلك؛ ولو بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز، لأن الدقيق لا يختلف فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع. وإن كان الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا وَاسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ وَتَعْلِيمُهُ بِعَمَلِهِ سَنَةً مِّنْ أَخْذِهِ وَاحْصُدْ هَذَا وَلَكَ نصفُهُ وَمَا حَصَدتً فَلَكَ نصفُهُ وَكِرَاءُ دَابَّةٍ لِكَذَا عَلَى إن اسْتَغْنَى فِيهَا حَاسَبَ

خليل

التسهيل

آجـــر إن مــن اتهـام سـلما وجاز أن يستأجر المالك ما وسنة من يسوم الاخسذ يخدمسه أو لــك منــه نصـف مــا حصـدتا غناه عنه قبله حاسب حل

ودفـــع عبــدك لــن يعلمــه

وقولـــك احصِّـد ذا بنصــفِ بتــا

كــذا اكــترا بغــل لوجــه إن حصــل

التذليل

عصر أو طحن لم يجز ذلك فيه حتى يطحن أو يعصر، وقد خفف ملك أن يبتاع الرجل حنطة على أن على البائع طحنها إذ لا يكاد الدقيق يختلف. ولو كان خروجه مختلفاً ما جاز، وجاز أن يستأجر المالك ما آجر إن من اتهام سُلِما المواق على قوله: واستنجار المالك منه: ابن الحاجب ويجوز استئجار المالك من المستأجر، ويقوم الوارثون مقام المستأجرين.الحطاب.على هذه القولة: يريد ما لم يؤد إلى دفع قليل في كثير كما في بيوع الآجالُ ودفع عبدك لمن يعلمه وسنة من يوم الاخذ بالنقل يخدمه اللواق على قوله: وتعليمه بعمله سنة من أخذه، من المدونة: لو دفعت غلامك إلى خياط أو قصار ليعلمه ذلك العمل بسنة من عمله جاز. قال عيسى: والسنة من يوم أخذه الحطاب: قال أبو الحسن في الكبير بعد أن نقل عن عبد الحق والتونسي كلاما طويلا: تحقيق هذا الذي قالوه في مسألة الغلام أن معلم الصناعة باع منافعه بمنافع الغلام سنة، فإذا مات الغلام عند تمام المدة فلا كلام وإن مات قبل الشروع في المدة فلا كلام أيضًا في فسخ الإجارة بينهما. وإن مات قبل تمام المدة فلا بد من المحاسبة، فإن وفي الصانع ثلثي الصنعة ووفى الغلام ثلث العمل فقط وجب المردود للصانع وهو ثلث إجارته يرجع به على سيد الغلام إذ هي بقية قيمة منافعه التي وفي؛ ولو كان الحال بالعكس بأن يوفي الغلام ثلثي العمل ولم يحذق له المعلم إلا ثلث الصنعة لوجب المردود للسيد يرجع بثلث أجرة الغلام؛ ولو ٱستويا فيما وفي كل لصاحبه لسقطت المراجعة بينهما. انتهى. وانظر ما نقل عن ابن عرفة. وقولك احصِّد ذا بنصف بتا. في القاموس: حصد الزرع والنبات، يحصِده ويحصُده. المواق على قوله: واحصد هذا ولك نصفه، من المدونة: قال ملك: من قال لرجل: احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جُدَّ نخلى هذه ولك نصفها؛ جاز وليس له تركه لأنها إجارة. وكذلك لقطه الزيتون هو كبيع نصفه. ابن حبيب: والعمل في تهذيبه بينهما يريد ولو شرط في الزرع قسمه حبا لم يجز، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز. أو لك منه نصف ما حصيتا المواق على قوله: وما حصدت فلك نصفه من المدونة إن قال: فما حصدت أو لقطت فلك نصفه: جاز وله الترك متى شاء لأن هذا جُعلُ كذا اكترا بالقصر للوزن بغل مثلا لوجم إن حصل شناه عنه قبله حاسب حل المواق على قوله: وإجارة دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب؛ من العتبية والموازية: قال ملك: من تكارى دابة بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم منها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عُرف نحوه وقدره وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الآبق بذي المروة فأكترى منك إليها بدينار فإن تقدمتُ فبحساب ذلك فهذا لا بأس به لأنه أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه، فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما بلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا خير فيه: مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم معلوما مسمى أو أمدا له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه. قال ابن المواز: ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى، فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف. قال ملك: ومن اكترى دابة

\_\_مواق قد ساق على هذا المحل بما لدى الحطاب منه قد وضح لحا إليه أصله قد جنحا حمؤجرة التي إناها لم يحل عليه ما المواق ساق فالرجل يبيع ما المتئجارة قد ملّكه

كــذلك اســتئجار مــوجَر ومــا الــ
يــدل أن لم يفهـــم الـــذي شــرح
فالشــيخ في الواضــح إنمــا نحــا
مــن حــل الاسـتئجار للرقبــة الــ
فــالمؤجر المالــك أمــا مــا يــدل
يـــؤجر مــا اســتأجر ممــن ملكــه

التذليل

في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعا، فإن سماه وقال: إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان على من الكراء بحسابه. فذلك جائز إن لم ينقد؛ انتهى نص ابن يونس. وقال ابن رشد: قوله: لا بأس به إن لم ينقده؛ هو نحو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار سنة على أنه إن خرج قبلها حاسبه بما سكن؛ ومثل قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء ترك، إنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار.قال فضل: منع ذلك سحنون لأنه خيار إلى أمد بعيد. ابن رشد. وليس كما قال: إنما هو بالخيار بالجميع الآن، وكلَّما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي. كذلك استئجار مؤجّر وما المواق قد ساق على هذا المحل يـدل أن لم يفهم الذي شرح بما لدى الحطاب منه قد وضح فالَشيخ في الواضح إنما نحا لما إليه أصله قد جنحا من حل الاستئجار للرقبة المؤجرة التي إناها لم يحل فالمؤجِرُ المالك أما ما يدل عليه ما المواقُ ساق فالرجل يؤجر ما استأجر ممن ملكه يبيع ما استنجارُه قد ملَّكه المواق على قوله: واستئجار مؤجر: من المدونة: لمكتري الدابة للحمولة والدار والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما اكتراها له؛ وكذلك الفسطاط له كراؤه من مثله في حاله وأمانته وصنعته. ومن استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل لم يعطه غيره لاختلاف اللبس والأمانة فإن دفعه لغيره ضمن إن تلِّف ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل. وقال ابن القاسم: من استأجر أجيرا لعمل من الأعمال فله أن يرسله يعمل للناس ويأتيه بما عمل أو يكريه في مثله.قلت: جلبه هذه النقول على هذه القولة يدل على أنه فهمها على إيجار المستأجر ما استأجر والذي يدل له كلام ابن الحاجب الذي نقله على القولة الآتية أن مراد الشيخ أنه تصح إجارة الرقبة المستأجرة مدة تلى مدة الإجارة الأولى الحطاب على القولة المذكورة: تصوره واضح. وذكر فرعا في بيع المؤجر بالكسر المؤجر بالفتح من المستأجِر أو غيره فانظره.

بائع منفعته استثنى وحل وما انتفا أمن التغير دُري وما انتفا أمن التغير دُري يغلب فيه الظن أن لا يسلما يؤمن يمنع له كسراؤه والشيخ في التوضيح يقفوا سلفه في المنع للعقد انظر البناني لكل عام مثلا في الأكريب

كذا يجوز أيضا استئجار ما النقدد بغيير فالب بالستغير منه ففيه العقدد لا النقدد وما إلى مدى الكرا فما بقاؤه بنذا ابنَ شأس اقتفى ابنُ عرفه بثالث الأوجه سوَّى الثاني وهكذا يجوز ترك التسميه

التذليل

كذا يجوز أيضا استئجار ما البائع منفعته استثنى وحل نقد بغير غالب التغيير وما انتفا بالقصر للوزن أمن التغير دري منه ففيه العقد لا النقد وما يغلب فيه الظن أن لا يسلما إلى سنى الكرا بالقصر للوزن فما بقاؤه يؤمل يمني له كراؤه تصح قراءة المصراعين بإسكان الهاءين، وبضمهما فيكون مثل: قول الراجز:

ومنهال مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضاه سماؤه

بذا ابن شاس اقتفى ابن عرفه والشيخ في التوضيح يقفو سلفه بثالث الأوجه سوَّى الثاني في المنع للعقد انظر البناني وهكذا يجوز ترك التسميه لكل عام مثلا أي أو لكل شهر في الأكريه المواق على قول الأصل أو مستثنى منفعته، ابن الحاجب: تصح إجارة الرقبة وهي مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف باختلافها. ابن عبد السلام: قوله الرقبة: يشمل الحيوان وغيره وعلى قوله والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة: ابن شأس: له أن يكري الدار إلى حد لا تتغير فيه غالبا وينتقده فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو لضعف البناء وشبه ذلك فيجوز العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليها ولو أجر سنين ولم يقدر حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة واحدة ومن المدونة قال ملك: لا بأس بإجارة العبد عشر سنين أو خمس عشرة سنة ولا أرى به بأسا والدور أبْيَنُ أن ذلك فيها جائز ويجوز تقديم الإجارة فيه بشرط ابن يونس. تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة. ومن المدونة: إن اكتريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين دينارا لكل سنة عشرة؟ قال: لا بل تحسب على قدر نفاقها كل الإجارة الثانية، وإما أن يكون الغالب أن يكون الغالب سلامة هذا الشيء إلى انقضاء مدة الإجارة الثانية، وإما أن يكون الغالب أن يكون الغالب التغير فلا إشكال في منع العقد وحينئذ فلا نقد، وإن كان الغالب السلامة جاز العقد والنقد، وإن احتمل الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن شأس، وامتنع عند ابن الحاجب والتوضيح. انظر البقية الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن شأس، وامتنع عند ابن الحاجب والتوضيح. انظر البقية

| خلیل    | وَكِرَاءُ أَرْض تُتَّخَذُ مَسْجِدًا مُّدَّةً وَالـنُّقْضُ لِرَبِّـهِ إِذَا<br>وَعَبْدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا | نْقَضَتْ وَعَلَى طَرْحِ كَمَيْتَةٍ وَالْقِصَاصِ وَالأَدَبِ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| التسهيل | كـــــذا كــــــرا أرض لكـــــي تُتَّخـــــذا                                                                 | مســجدا ان حــدد مـدة لــنا                                |
|         | والـــنقض بعــد الانقضـا لربــه                                                                               | إذ لم يُبتَّلْ ه تــــبررا بـــه                           |
|         | كـــذاك أن يســـتأجر المـــرء علـــي                                                                          | طــــرح لكالميتـــة أو أن يقــــتلا                        |
|         | قصاصـــا او يجــرح أو يؤدبــا                                                                                 | وسيدا صدق وزوجا وأبا                                       |
|         | والعبـــد يســـتأجر خمســـة عشـــر                                                                            | عامـــا وللخمــي للســن نظــر                              |

التذليل

كذا كرا بالقصر للوزنِ أرض لكى تتخذا مسجدا ان بالنقل حدد مدة لذا والنَّقضُ بعد الانقضا بالقصر للوزن لربه إذ لم يُبَتِّلهُ تبررا به المواق على قوله: وكراء أرض تتخذ مسجدا والنقض لربه إذا انقضت، من المد ونة: قال ابن القاسم لا بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين، فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها، ويكون النقض لمن بناه قال سحنون: ويجعله في غيره قال أبو محمد قول ابن القاسم أبين وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا يريد فهذا يجعله في غيره لأنه أخرجه من يده لله على التأبيد والآخر إنما جعله لله على المدة فيرجع إليه بعد تمامها. ابن يونس: كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه: كذاك أن يستأجر المرء على طرح لكالميتة المواق على قوله: وعلى طرح كميتة: من المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة أو أن يقتلا قصاصا او بالنقل يجرح أو يؤدبا المواق على قوله: والقصاص: من المدونة: من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له. ومن وجب لهم الدم قِبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا يجترأ على الدماء؛ ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن يقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه، وأجرة ذلك على من يقتص له، وأما في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه.ومن المدونة أيضا: لا بأس بالإجارة على قتل قصاص، يريد وقد ثبت ذلك بحكم قاض عدل، وعلى قوله: والأدب؛ ومن المدونة أيضا: لا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب، وأما على غير ما ينبغى من الأدب فلا ينبغى كذا في المطبوعة وأكثر نقله من ابن يونس، والذي في التهذيب: فلا يُعْجِبُنِي. الحطاب. قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي: الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كان عن قصاص أو لحق الله تعالى ولا يستأجر في ذلك إلا من يُرى أنه يأتي الأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز في الجرح. وسيدا صدق وزوجا وأبا الحطاب: أبو الحسن: قوله: أو على ضرب عبدك أو ولدك، قالوا: ويُصَدق أنه فعل ما يوجب ذلك، فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب أو لا؟ في ذلك اختلاف. ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب. انتهى. والعبد يستأجر خمسة عشر عاما وللخمى للسن نظر المواق على قوله: وعبد خمسة عشر عاما؛ تقدم النص بهذا. ويبقى النظر في حكم النقد، والذي لابن الحاجب: استخف النقد في العقار سنين، واستُكثر في الحيوان عشرة أيام. انتهى. وانظر هذا مع ما تقدم في الزكاة: أو مر لكمؤجر نفسه، وانظر الحطاب وما نقل عن اللخمي من قوله: وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد، وكذلك الحيوان. إلى آخر ما كتب على هذه القولة.

# وَيَوْمِ أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَّثَلاً وَهَلْ تَفْسُدُ إِنْ جَمَعَهُمَا وَتَسَاوَيَا أَوْ مُطْلَقًا خِلاَفً

خليل

التسهيل

على عمال الخياطة بوقت أو محال الوثوبا ولا يجوز جمع ذين فيما أشكلا يجوز جمع ذين فيما أشكلا ليفسدها الصجمع إذًا لا في اتساع من أجال الله في أن يسعا عمال ما العقد عليه وقعا أن يسعا عمال ما العقد عليه وقعا في أن يسعا في أن يسعا في الآخر وإذ لم يبد في البن رشد في الأل خالا في الألا خالا في الألا اعتما الله المنا الم

وأن تقيد التي على عمل كان يخيط يوما او ثوبا ولا كان يخيط يوما او ثوبا ولا بيان تساويا وهل يفسدها البحيث لا إشكال في أن يسعا أو مطلقا خيلاف ابسن رشد شارح أصل الأصل في الأل خلا فصح إطلاق الخلاق الخلاف وذكر فيما فيه على الفساد في الأصل اعتما فيه من المنع اتفاقا فاغتنى ومنع اللخمي في السذي اتسع

التذليل

وجازأن تقيد الإجارة التي على عمل مثل الخياطة بوقت أو محل كأن يخيط يوما او بالنقل ثوبا ولا يجوز جمع ذين فيما أشكُّلا بأن تساويا وهن يفسدها الجمع إذًا لا في اتساع من أجل بحيث لا أشكَّال في أن يسعاً عملَ ما العقد عليه وقعا أو تفسد مطلقا خلافٌّ ابنُّ رشد شهر الاخرَ بالنقل وإذ لم يهد شارح أصل الأصل في الأل خلافا عُدَّ تشهيراً له ما نقلا فصح إطلاق الخلاف وذكر شارح أصل الأصل قولين مشهرين في التساوي واقتصِر فيه على الفساد في الأصل اعتمادا للذي به ابن رشد جزما فيه من المنع اتفاقا فاغتني عن ذكر الأحرى بالنقل وهُوَ الآضيق بالنقل أيضا هنا وقد ذكره ابن عبد السلام ومنع اللَّخمي الجمع في الذي اتسع واحْتار في العقدة الإمضا بالقصر للوزن وبالنقل إن وقع، المواق على قول الأصل: ويوم أو خياطة ثوب مثلا، وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا، خلاف، ابن شأس: استصناع الآدميُّ يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل، كما لو استأجر الخياط مثلا يوما، أو لخياطة ثوب معين. فلو جمع بينهما وقال: أستأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، لم يصح. انتهى. وقال ابن رشد: الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح وشبهه مما الفراغ منه معلوم لا يجوز تأجيله بوقت يشك في سعته له. وإن كان لا إشكال في سعته له فقيل إن ذلك جائز؛ وهو ظاهر سماع ابن القاسم وقوله، وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا على أن يطحن له كل يوم إردبين، فوجده لا يطحن إلا إردبا: إن له أن يرده، ولم يفسخ الإجارة وهو قول ابن حبيب أجاز أن يشارط المعلم في تعليم الغلام القرآن على الحذق نظرا أو ظاهرًا، سَمَّيًا في ذلك أجلا أو لم يسمياه. وعزاه لملك. والمشهور أن ذلك لا يجوز. اللخمي أرى أن يمضي إن وقع. قلت: انظر آخر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة وصدر تاليتها من ثامن البيان وأصلح نسختك من المواق. الحطاب على هذه القولة: يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة

وَبَيْعُ دَارٍ لِتُقْبَضَ بَعْدَ عَامِ وَأَرْض لِعَشْرِ وَاسْتِرْضَاعٌ وَالْعُرْفُ فِي كَغَسْلِ خِرَقِهِ

التسهيل

خليل

عامــا وعشـر حِجـج في الأرض إن في كغسـل الخِرق الخلـف نَجَمـم

والبيسع للسدار بإرجسا القسبض

كسذاك الاسترضاع والعسرف الحكسم

التذليل

يوم مثلا، أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا، فإن جُمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة: فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يَجوز، وإن كان لا إشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل فقد قيل إن ذلك جائز والمشهور أن ذلك لا يجوز. انتهى. ونقله في التوضيح وكذا قال اللخمي إلا أنه اختار القول بإمضاء هذه العقدة.نقله عنه ابن عرفة وقال ابن عبد السلام الذي قاله من يرتضى من الشيوخ أن الزمن الذي قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز وإن كان أضيق بكثير فلا يختلف في المنع وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان اختلف الشيوخ في تعيين المشهور منهما. انتهى باختصار. فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد باتفاق وعند ابن عبد السلام على أحد المشهورين، فجزم المصنف بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد الاتفاق؛ والواسع يجوز عند ابن عبد السلام باتفاق ويمنع عند ابن رشد على المشهور، وإلى اتفاق ابن عبد السلام هذا ومشهور ابن رشد أشار بالخلاف. والضيق لم يتعرض له لأنه واضح الفساد، ولأنه لما لم يحك مع التساوي قولا بالجواز علم أن الضيق أحرى منه، فقوله وتساويا: مفهومه إن لم يتساويا، يريد بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول. ثم قال: أو مطلقا، أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم واسعا خلاف. والله أعلم. وانظر الفرع الذي ذكر بالأثر لما إذا قيل بالفساد وفاتت بالعمل وما إذا قيل بالجواز ففرغ في اليوم الذي سمى أو بعده، ماذا يكون للأجير في الأوجه الثلاثة؟ أو انظر صفحة سبع وأربعين وأربعمائة من ثامن البيان والبيع للدار بإرجا بالقصر للوزن القبض عاما وعشر حجج في الأرض المواق على قوله: وبيع دار لتقبض بعد عام، من المدونة وغيرها: يجوز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا؛ وفي حدها بسنة أو لا ستة أقوال، الأول: هو مذهب الدونة مع سماع يحيى ابنَ القاسم؛ قائلا: ولو كان الثمن مؤجلا. وكتب على قوله: أو أرض لعشر: ابن رشد: بيع الأرض واستثناؤها أعواما أخف. قال ابن القاسم: يجوز فيها عشرة أعوام. وانظر ما نقل من السلم من ابن يونس. كذاك الإسترضاع من المدونة: قال ملك: لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولا أو حولين بكذا. وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز ابن حبيب وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره. ابن يونس ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل لأن النهى إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها ويأتدموها. وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه، ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من الثمن وإنما أكثر الإجارة لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنه فكان اللبن في جميع ذلك لا قدر له والعُرفُ الحكم إن في كغسل الخِرَق الخلف نجم المواق على قوله: والعرف في كغسل خرقه؛ من المدونة: ويحملون فيما يحتاج إليه الصبي من المونة في كغسل خرقه، وتحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه الناس الحطَّاب قال ابن غـازي: أي وجاز اعتبار العرف أو واعتبر العرف. انظر بقية كلام الحطاب وَلِزَوْجِهَا فَسْخُهُ إِن لَّمْ يَأْذَنْ كَأَهْلِ الطِّفْلِ إِذَا حَمَلَتْ وَمَوْتِ إِحْدَى الظِّئْرَيْنِ وَمَوْتِ أَبِيهِ وَلَمْ تَقْبِضْ أَجْرَةً إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوِّعُ

ختيل

التسهيل

لــه كأهــل الطفــل إن حمــل علــق إن صـاحبت أو علمــت إذ طـــرأت تَقْـــبضْ إذا لم يتطـــوع ذو كـــرم

والفسخ إن لم يأذن الزوج يحق كمسوت ظئسر فللاخسرى إن رأت كسذا بمسوت والسد الطفسل ولم

التذليل

والفسخ إن لم يأذن الزوج يحق له المواق على قوله: ولزوجها فسخه إن لم يأذن، من المدونة: قال ملك: وليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها بإذنه. وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها. الحطاب قال فيها: وترضعه حيث اشترطوا فإن لم يشترطوا موضعا فشأن الناس الرضاع عنَّد الأبوين، إلا امرأة لا يرضع مثلها عند الناس أو يكون الأب وضيعا لا يرضع مثلها عنده فذلك لها. وقال أبو الحسن اللخمى: ورضاع الولد في بيتها إلا أن تكون العادة رضاعه عند أبويه لأن من باع سلعة معينة لم يكن عليه نقلهًا إلى دار المشتري كأهل الطفل إن حمل علق المواق على قوله: كأهل الطَّفل إذا حملت؛ نحو هذا للخمى من المدونة: إذا حملت الظئر فخيف على الصبي فلهم فسخ الإجارة. ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه لأنها إنما اكتريت على رضاعه بعينها. وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أنَّ يدفعا إلى الظئر جميع الأجرة؛ الحطاب: لهم فسخ الإجارة إلا أن يخاف على الصبي الموت فيكون عليهم فسخ الإجارة وإن خيف عليه ضرر غير الموت فيكون عليهم تركه ولكن على الكراهة؛ قاله أبو الحسن ثُم ذكر الحطاب أن أبا الحسن قال على قولها: ولا يلزمها أن تأتي بغيرها، ولا يلزم الأب ذلك إذا طلبته هي. وإن تراضيا على ذلك فإن كان نقدها الأجرة فلا يجوز لأنه فسخ دين في دين على أصل ابن القاسم، وإن لم ينقدها جاز.انتهى. وكرر المصنف المسألة في آخر الباب في قوله: وحمل ظئر أو مرض. قلت: كيف يفرِّعُون على عدم نقد الأجرة والله تعالى يقول: ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ﴾ كموت ظئر الحطاب: بكسر الظاء المعجمة والهمزة: المرضع فللأخرى بالنقل، الفسخ إن رأت إن صاحبت أو علمت إذ طرأت الحطاب على قوله: وموت إحدى الظئرين، ويريد المصنف إذا استأجرهما جميعا أو استأجر الثانية بعد الأولى وعلمت بها. قال في المدونة: ومن آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها. ومن آجر واحدة ثم آجر أخرى فماتت الثانية فالرضاع للأولى لازم كما كانت. وإن ماتت الأولى فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية قال أبو الحسن: عبد الحق: هذا إن علمت حين الإجارة أن معها غيرها وإن لم تعلم فلا كلام لها لأنها دخلت على أن ترضع وحدها وكذلك ذكر حمديس، وانظر الفرع الذي ذكر في مرضها. المواق عقب نقله قولها فللباقية أن لا ترضع وحدها قال سحنون: وتنفسخ الإجارة. كذا بموت وَالِد الطفل ولم تقبض إذا لم يتطوع ذو كرم المواق على قوله وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع، من المدونة: وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه. وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا لأن ذلك نفقة الصبي قدمها الأب ولم تكن تلزمه إلا ما دام حياً؛ فإذا مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر الرضاع وليس ذلك بعطية وجبت إذ لو مات الصبي لم يورث عنه وكان ذلك للأب خاصة دون أمه. ففارق الضَّمان في الذي يقول لرجل: اعمل لفلان عملاً، أو بعه سلعتك والثمن لك على، فالثمن في ذمة الضامن إن مات فلا طلب على المبتاع ولا على الذي عمل له. ابن يونس والفرق بينهما أن أجــر الرضاع لم يلزم الأب

ر ه ر ف ر م م م م وه د ر م ر م وه وه م م د د و

| خليل    | وخظهور مؤجر اوجر باكله أكولا ومنع زوج رضي ا | مِنْ وطَّ ولو لم يضر وسفرٍ كان ترضِع معه                    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| التسهيل | كــــذا إذا الأجـــير بالأكـــل ظهــــر     | أكـــولا الاً إن علـــى الوســط قـــر                       |
|         | فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | مــن اقتــداره علــي العمــل حــط                           |
|         | كمسا الرهسوني ارتسأى ثسم رأى                | أبــا علــي ارتـاًى كمـا ارتـاًى                            |
|         | ويمنسع السزوج السذي رضسي مسن                | وطء وإن ضــــررَهُ الطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | وســـفر وتمنــع المسترضــعه                 | وإن كفــت مــنْ أخــذ طــارئ معـــه                         |

- المراج المراج

التذليل

وإنما قدمه وهو يظن أن الصبي يحيا وأن ذلك لازم له فلما مات الصبي بان أن ذلك لم يكن يلزمه، فوجب أن يرجع فيه، والذيّ قال بع من فلان سُلعتك، والثمن لك عّلى؛ هو متطوع بُذلك ولم يكن يلزمه فلما تطوع به وضمن للبائع ثمن سلعته لزمه ما تطوع به ولم تكن له حجة. قال في المدونة وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخَّذ الظئر من إجارتها شيئاً فلها فسخ الإجارة ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ. يريد: ولو قبضت أجرتها ثم مات الأب ولم يدع شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذوا منها حصة باقى المدة لكن يتبعون الصبى بما ينوبهم من أجرة باقى المدة. ابن يونس وهذا استحسان وتوسط بين القولين. ثم نقل ابن يونس بعد هذا أن من استأجر لابنه معلما فمات الأب فإن ذلك للابن بخلاف أجر الرضاع. وانظر إذا مات الصبي هل تفسخ الإجارة من ابن عرفة. قلت: انظر كلام المواق عند قول الأصل الآتى: إلا صبى تعليم ورضاع وانظر الحطاب هنا كذا إذا الأجير بالأكل ظهر أكولا الا بالنقل إن على الوسط قر فلا إذا لم يكن القوت الوسط من اقتداره على العمل حط كما الرهوني ارتأى ثم رأى أبا على ارتأى كما ارتأى المواق: على قول الأصل: وكظهور مؤجر أوجِر بأكله أكولا: ابن يونس: إن وجد الأجير الذي استأجره بطعامه أكولا خارجا عن عادة الناس في الأكل فقال في المبسوط: له أن يفسخ إجارته. ابن يونس: لأنه كعيب وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة خارجة عن الناس فليس له فسخ نكاحها فإما أشبعها أو طلق لأن المرأة لا تُرَدُّ إلا من العيوب الأربعة، فهو كما لو وجدها عوراء أو سوداء ولو شاء لاستثبت. انظر الرهوني ويمنع الزوج الذي رضِيَ من وطء المواق على قوله: ومنع رُوج رضى من وطه، تقدم نص المدونة أنَّه ليس لزوجها وطؤها إن آجَرت نفسها بإذنه. أخذ منه بعض الشيوخ أن من اختلعت لزوجها على رضاع ولده لا تتزوج حتى تتم رضاعه ولو ضررَه الطفلُ أمِن في إسناد الأمن إلى الطفل تجوز المواق على قوله: ولو لم يضر؛ أصبغ إن لم يشترطوا عليه ترك الوط، لم يمنع إلا أن يتبين ضرر ذلك على الصبي، [لأن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم هم أن ينهي عن الغيلة فلم ينه عنها ]، ابن حبيب. وقول ابن القاسم: أحب إلى، اشترط ذلك أو لم يشترطه ألا ترى أن الزوج لا يكون موليا باليمين لتركه. وسفر المواق على هذه القولة: ابن عبد الحكم: وكذا إن أراد الزوج أن يسافر بها فإن آجرت نفسها بإذنه ً لم يكن له ذلك. وإن كان بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة وتمنع المسترضعه وإن كفت من أخذ طارئ معه المواق على قوله: كأن ترضع معه، من المدونة: قال ابن القاسم: ولو آجرها على رضاع صبى لم يكن لها أن ترضع معه غيره

ا - عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أو لادهم. مسلم في صحيحه، كتاب الذكاح، رقم الحديث 1442.

وَلاَ يَسْتَثْبِعُ حَضَانَةً كَعَكْسِهِ وَبَيْعُهُ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِثَمَنِهَا سَنَةً إِنْ شَرَطَ الْخَلَفَ

خليل

التسهيل

سلم بالسكوت للزرقاني بالغيت تسليما ليا البناني ســـوًى كـــأن كلاهمـــا مــا عرفــه لكــن برعــى الغــنم ابـن عرفــه ول\_\_\_يس الاسترض\_اع بالس\_تتبع حضانة كعكسه للمرضع باع من المبتاع حولا بالثمن وبيسع سلعة علسي التجسر لمسن

إن شُـرط الخلـف بالحِـلِّ اتصـف

النذليل

بالغتُ بقولى وإن كفت؛ تسليما لما البنائي سلم بالسكوت للزرقاني عبارة الزرقاني: ولوكان بها كفاية لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها . ولم أحتج إلى قوله: إلا أن يكون لها ولد ترضعه حين العقد فلا تمنع من رضاعه لأنه حينئذ بمنزلة الشرط، لقولي: طارئ لكن برعي الغنم ابن عرف مسؤَّلَه تَصُّل بالتخفيف كلاهما أعني الزرقاني والبناني معرفة عبارة ابن عرفة على نص المدونة المذكور في نقل المواق قلت: لها تفريع يذكر في رعاية الغنم وقال في رعاية الغنم اللخمي: وإن واجره على رعايـة مائـة أو غير معينة فله رعي غيرها معها إن لم يضر بالأولى، وإن شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها لزمه الوفاء بشرطه. وأشار المواق إلى هذا إلا أن في المطبوعة خطأً اضطرني إلى مراجعة ابن عرفة كما أسر هو . وليس الاسترضاع بالمستتبع حضانة عكسه للمرضَع المواق على قوله: ولا يستتبع حضانة كعكسه؛ ابن شأس: الإجارة على الإرضاع لا توجب الحضانة ولا العكسُ؛ ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز . وبيع سلعة على التجر لمن باع من المبتاع حولاً بالنَّمن ﴿ أَسَرِهَ الخلف بالحل اتصف المواق على قول الأصل: وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها إن شرط الخلف؛ من المدونة: قال ملك: من باع لرجل سلعة على أن يتجر له بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله به سنة جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فضاعت الدنانير فللبائع أن يخلفها فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام، وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة ديناً سنة جاز ذلك إذا شرطت عليه إن ضاعت أخلفتها له. فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو تدع وقد لزمتك الأجرة. وإن لم يشترط ذلك في أصل الإجارة لم يجز. قال ملك: وكذلك إن آجره يرعى له غنما بعينها سنة فإن شرط عليه في العقد أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع أخلفه جاز ذلك وإلا لم يجز، فإن شرط ذلك فضاع منها شيء قيل للأجير: أوف الإجارة، وخير رب الغنم في خلف ما ضاع أو تركه. قال ابن القاسم ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط خلف ما مات منها وله خلف ما مات بالقضاء: وإن كانت معينة فلا بد من الشرط فيها. وقال سحنون: يجوز في المعينة من غنم أو دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك؛ والحكم يوجب خلف ما هلك. ابن حبيب: وقالـه ابـن الماجشـون وأصبغ وبه أقول. ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجر على حمل طعام أو شراب ما يحتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خَلَفه. وكذلك في المدونة وكتاب محمد الباجي: لو استأجره على حصد زرع معين فهلك، فقال أشهب: تنفسخ الإجارة، وقال ابن

# كَغَنَّم عينت وَإلاًّ فَلَهُ الْخَلَفُ عَلَى آجِرهِ كَرَاكِبٍ

خليل

التسهيل

كرعي شاء عينت على الخلف ويلسزم الخلف في تواهسا بسالأجر كساملا لراعيها الحكم وعينت نسختها مصححه وتتسبين سر مسا هنالك وبركسوب لم يُعسين قسررا

وجاز دون الشرط في سواها وجاز دون الشرط في سواها وحام أبى الآجر إخلافا حكم ولم تعسين نسخة مطرحه ولم تعدرك ذلك فالحطاب تدرك ذلك كراكب ركوبه ما قدرا

التذليل

القاسم: لا تنفسخ. ابن عرفة: هذا من ابن القاسم خلاف لقوله: إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط الأجر. قال ابن القاسم: وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة لم يسقط أجره، وقال سحنون: إن منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل منًا مطرٌ لم يكن له إلا بحساب ما عمل من النهار. وقال غيره: له كل الأجر. انتهى. ابن عرفة: لا يدّخل هذا الخلاف في نوازل تونس لأن العرف تقرر عندهم بفسخ الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف. انتهى. انظر قول ابن عرفة إنه يحكم بالعرف هل يكون من هذا ما صدرت به فتوى شيخي ابن سراج رحمه الله أن المكتري إذا شرط أن لا يغرم كراءً إن أفسدت النصارى الغلة أن له شرطه، ومن ابن يونس: من بعث معه بخادم يبلغها موضعا بأجر فماتت فله الإجارة كلها ويستعمله في مثل هذا. الحطاب: و بقية الكلام على شروط المسألة وتفريعاتها مبسوطة في شروح المدونة. انظر البقية. وانظر الزرقاني لعد الشروط الثمانية. البناني: جمعت هذه الشروط في بيتين وهما:

شروط بيعك بشرط التجرر علم حضور ذكر نوع التجرر وأجرا مصع أمن فقد خلف إدارة والتجرر بالربح نُفيي

كرعي شاء عينت على الخلف المواق على قوله: كغنم عينت؛ تقدم نصِ المدونة عن ملك: وكذلك من الجره يرعى له غنما بعينها وجاز دون الشرط في سواها ويلزم الخلف في تواها فإن أبى الآجر إخلافا حكم بالأجر كاملا لراعيها الحكم المواق على قوله: وإلا فله الخلف على اجره؛ تقدم قول ابن القاسم: لو اجره على رعاية غنم غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف وله خلف ما مات بالقضاء. وانظر الحطاب لتعرف لِم عدلت عن نسخة لم تعين بلم قبل المضارع المبني للمفعول إلى نسخة عُينت بالماضي المبني للمفعول الله نسخة عُينت بالماضي المبني للمفعول مما رمزت له بقولي ولم تعين نسخة مُطرحه وعينت نسختها مصححه فارجع إلى الحطاب وغيره: تعذر ركوبه. المواق على هذه القولة: من المدونة: قال ملك: إذا تكارى قوم دابة ليزُفُوا عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء، وإن أكرى دابة ليشيع عليها رجلا إلى موضع سماه فبدا له أو للرجل لزمه الكراء وليكر الدابة عليها رجلا إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو الكراء وإن اكتراها إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعاقه مرض أو سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق فالكراء له لازم:وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى من مثله ويكون صاحب الإبل أولى بسما على إبله من الغسرماء وبركوب لم يعين قررا

وَحَافَتَيْ نَهْرِكَ لِيَبْنِي بَيْتًا وَطَرِيقٍ فِي دَارٍ أَوْ مَسِيلٍ مَصَبٍّ مِرْحَاضٍ لاَّ مِيزَابٍ إلاَّ لِمَنْزِلِكَ فِي أَرْضِهِ

خنيل

التسهيل

شارحا الاصل قوله ففي التلف ويلزم الكررا لحمل علف على السني على السني السنقهره البناني على الشرط في والأرجرح انتفاء حستم الشرط في وجائز كراء حافتي نهر وجائز كراء حافتي نهر للسبيلا كرية ما مرحاضك المنساب لجري ما مرحاضك المنساب في أرضه أما شرا ما يجري

عقدت ما يظهر أن الشيخ كا

يلــزم مــا تجــوزا يــدعى الخلــف قافلـــة مثــل الشــرا إن تصــدف معترضــا بـــه علـــى الزرقــاني مــا عينــت مــع لـــزوم الخلــف قصــد البنــا مــن الــذي لــه المــر في دار جـــارك أو المـــيلا فيهـــا أو المحـــب للميــــناب فيــه فممنـــوع لجهـــل القـــدر فيــه فممنـــوع لجهـــل القـــدر ن قاصــدا ممــا ابــن يــونس حَكَــى ن قاصــدا ممــا ابــن يــونس حَكَــى

التذليل

شارحًا الأصل بالنقل قوله ففي التلف يلم ما تجوزا يدعى الخلف عبد الباقي بعد أن ذكر عن الحطاب تقريره عبارة الأصل بنحو ما تقدم فيما كتب عليها المواق: وقرره الشارحان على أن من اكترى دابة غير معينة يركبها لموضع كذا فهلكت فعلى المكري خلفها. وما قرراه به مفهوم قول المصنف فيما يأتي: وفسخت بتلف ما يستوفى منه؛ لأن الآتي الدابة فيه معينة فيفهم منه أنها لو كانت غير معينة لا تنفسخ . وهو ما قرراه به هنا والتشبيه في مطلق الخلف، وتقريرُ الحطاب منطوقُ قوله الآتي: لا به فصار لتقرير الشارحين ترجيحٌ لعدم ذكره صريحا فيما يأتي. لكن في إطلاق الخلف على غير المعينة في العقد تجوز. ويلزم الكرا بالقصر للوزن. أو جمع كروة بالكسر وبالضم لما يكرى به كما في قول ابن ملك في تحفة المودود:

وصاري الكرا بعد الكراء كذي لوى

لحمل عَلَف قافلة مثلَ الشرا بالقصر إن تصدف على الذي استظهره البناني معترضا به على الزرقاني انظر عبارته والأرجح انتفاء حتم الشرط للخلف في ما فصلتهما لما في الوصل من الخلاف وللتصريع قال ابن عقيل في المساعد على قول ابن ملك في التسهيل: وبما الموصولة غالبا، وملخص المنقول في ما الموصولة، متصلة بمن وعن وفي، ثلاثة أقوال: الاتصال، وهو مذهب ابن قتيبة، والانفصال، وهو قول المغاربة؛ والغالب الوصل، ويجوز الفصل وهو اختيار المصنف عينت من غنم أو دنانير مع لروم الحلف تقدم في نقل المواق على قول الأصل: وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف، قول ابن يونس: وهو عندي أصوب وجائز كراء حافّتي نهر قصد البنا بالقصر للوزن من الذي له المسر كذائه أن تكتري السبيلا في دار جارك أو المسيلا لجري ما بالحذف مرحاضك المنساب فيها أو المصب للميزاب، في أرضه أما شرا بالقصر ما يجري فيه فممنوع لجهل القدر عقدت ما يظهر أن الشيخ كان قاصدا مما ابن يونس حكى المواق على قوله: وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق في دار أو مسيل مصب مرحاض لا

وَكِرَاءُ رَحَا مَاءٍ بِطَعَامٍ وَغَيْرِهِ وَعَلَى تَعْلِيمٍ قُرْآنِ مُّشَاهَرَةً أَوْ عَلَى الْحِذَاق وَأَخَذَهَا وَإِن لَّمْ تُشْتَرَطْ

التسهيل

خليل

م وبغيره فيإن ذا انقطعيا تليزم كعبد في البقية أبيل هيرة أو على الحذاق ومشي وليس معروفيا في الاستعمال وأخذ حذقية وإن لم تشيرط

وجائز كرا رحا منا بطعا يفسخ فإن يرجع بقية الأجل كدا على تعليم قرآن مشال في السنال زروق على الإهمال والجمع للوجهين فيه ما فرط

التذليل

ميزاب إلا لمنزلك في أرضه: لو قال: وطريق في دار رجل أو مسيل مصب مرحاض أو مسيل مصب ماء ميزاب لا ماء ميزاب في أرضه لناسب ما يتقرر فانظره أنت. من المدونة: قال: ابن القاسم: ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو ينصب عليه رحا. قال: ويجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل قال: وجائز أن تستأجر مصب مرحاض من دار رجل، وأما مسيل ماء المطر من دار رجل فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون ولا يكون. ابن يونس. وحكى عن بعض شيوخنا أنه قال: إنما افترق جوابه في مسألة مسيل المرحاض ومسيل ماء الميازيب لافتراق السؤال. وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما؛ وذلك لأن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من داره على دار صاحبه. فذلك كطريق استأجرها؛ وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اشترى الماء الذي يسيل منها:وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهى كمسألة جواز مصب مرحاض وانظر البناني وجائز كرا بالقصر رحا ما بالحذف بطعام وبغيره فإن ذا انقطعا يفسخ فإن يرجع بقية الأجل تلزم كعبد في البقية أبل المواق على قوله: وكراء رحا ماء بطعام وغيره؛ من المدونة: قال ملك ولا بأس بإجارة رحا الماء بطعام وغيره، قال ابن القاسم: فإن انقطع عنها الماء فهو عُذْرٌ تُفسخ به الإجارة، وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها، كقول: مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح. المصباح: وبَلَّ من مرضه وأبَلَّ إبلالا أيضا برأ. الحطاب: قالوا نبه عليه لكون الطحن بالماء فربما يتوهم في الماء أنه لا يباع بطعام، أو أن الرحا لما كانت متشبثة بالأرض فيكون من كراء الأرض بالطعام. المشذالي: ونحوه كراء المعصرة بالزيت والملاحة بالملح. كذا على تعليم قرآن مشاهرة او بالنقل على الحذاق المواق على قوله: وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق، من المدونة: قال ابن القاسم: ولا بأس بالإجارة على تعليم قرآن كل سنة أو كل شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا. وروى ابن وهب: ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر وأضحى ومشى في الذال زروق على الإهمال وليس معروفا في الاستعمال الحطاب على قوله: أو على الحذاق، بالذال المعجمة؛ كذا في الصحاح وغيره. وقال الشيخ زروق: الحداق بكسر الحاء والدال المهملتين. انتهى. وفيه نظر فإني لم أره لغيره. والجمع للوجهين فيه ما فرط في تأجيل ما أجله فراغه. ابن عرفة: وأجاز ابن حبيب أن يسمي في

والجمع للوجهين فيه ما فرط في تأجيل ما أجله فراغه. ابن عرفة: وأجاز ابن حبيب أن يسمي في المقاطعة أجلا ورواه. وهو خلاف المشهور في توقيت ما أجله فراغه. وأخذ حُذقة وإن لم تشترط المواق على قوله: وأخذها وإن لم تشترط: سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيُجْرى له الدرهم والدرهمان كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأباها الأب، ويقول: حقك فيما قبضت، فقال:

وَإِجَارَةُ مَاعُونِ كَصَحْفَةٍ وَقِدْرِ

خثيل

التسهيل وجـــوزوا إجــارة المــاعون كالقِـدر والصـحفة فعــل الـدون وحملـوا علـــ الزكـاة الواجبـه مــا جـاء في ســورته المعاتبــه

التذليل

ينظر إلى سنة البلد فيحملون عليها. وليس للحذقة حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله. قال: وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الحذقة؛ بمنزلة المدبر وأم الولد، للسيد انتزاع أموالهما ما لم يتقارب عتقهما بمرض السيد فلا ينتزع منهما شيئا. قلت: انظر صفحة سبع وتسعين وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان على ما في الطبع من الخطإ. قال المواق: انظر إذا شرط الإمام أضحية فعزل قبل يوم العيد؛ ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم. قلت: انظر ما أكمل به ابن عرفة هذا الفصل من كلام القابسي في كتابه المشتمل على بيان أحكام المعلمين والمتعلمين إن ظفرت بنسخة منه أو ما نقل عنه الشيخ محمد عليش. وانظر البناني والرهوني وما للشيخ كنون رحمهم الله تعالى وجوزوا إجارة الماعون كانقدر والصَّحفة فعلَ الدون وحملوا على الزكاة الواجسه ما جاء في سورته المعاتبه المواق على قوله: وإجارة ماعون كقصعة وقدر: من المدونة: تجوز إجارة الآنية كالقدور والصحاف. ابن العطار. ولا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدر الفخار. ابن عرفة: هذا قصور. ثم قال: ومن قرأ يسيرا من الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قولها: القدور والصحاف تعرف بعينها، وبين مقتضى قولها: بعض ما لا يعرف بعينه. راجعه فيه. قلت: راجعته امتثالا لأمره ولما ظهر لي من الخلل في المطبوعة، فإذا نصه: وفي الجعل منها: تجوز إجارة الآنية والقدور والصحاف وفي وثائق ابن العطار: لا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدور الفخار وصحاف الحنتم وشبه ذلك. قال ابن الفخار: أما قدور الفخار فالدخان يغيرها حتى لا تعرف بعينها إلا أن تَبيَّن بنقش فيها؛ وأما صحاف الحنتم فتعرف بأعيانها فلا معنى لقوله فيها بمنع كرائها. قلت: مقتضى كلامهما عدم ذكرها ما ذكرناه عنها. وهو قصور. وارتضى ابن فتوح قول ابن الفخار وعارض بعض الفاسيين قولها في الجعل بقولها أول أكرية الدور: والطعام وما يكال ويوزن ويعد مما لا يعرف بعينه يجوز الكراء به ولا يجوز أن يكرى؛ ومن أنصف وقرأ يسيرا من أصول الفقه تيقن أن لا مناقضة بين قولها: القدور والصحاف تعرف بعينها وبين مقتضى قولها في الدور وبعض ما يعد لا يعرف بعينه؛ لأنه يصدق بالدنانير والدراهم الجارية عددا هكذا وجدت له وفيه شيء يدرك بالتأمل إذ ليس في عبارتيها اللتين أسلفهما ما نقل عنها أخيرا، فليس في عبارتها في الجعل التصريح بأن القدور والصحاف تعرف بأعيانها، ولا في عبارتها في الدور أن بعض ما يعد لا يعرف بعينه. عبد الباقي: والمشهور في الآية أنه الزكاة ويدل عليه قرانه بقوله: ﴿الذين هم يراؤون﴾ قاله أبو الحسن. وسكت عنه البناني. كنون: هو مذهب ملك وجمهور أهل العلم كما في المقدمات؛ ونسبه ابن عطية لعَلِي وابن عمر. وقلت: فعلَ الدون. لقول ملك الآتي: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس.

حفر لبئر في محوز أو فلا بالاستوا في العلم والجهالم والجهالم ونهجَه الجم الغفير سلكوا في الجعل في سفر ابن عقبة جرى في الجعل في سفر ابن عقبة جرى علمي الذي شارح أصل الأصل را بسه إلى الإجارة ابن عرفه في الجعل جا وهو من التخليط

كسذاك أن يعامسل الشخص علسى إجسارة بالوصسف أو جعالسه محمسد لا جعسل فيمسا يملسك وشسرط الاستواء فيمسا غسبرا وفي الكتساب شسرطه أن يخسبرا لكسن في الام قد أتسى مسا صرفه وشسرط الامسرين مسن المتيطسي

التذليل

كذاك أن يعامل الشخص على حفر لبئر في محوز أو فلا إجارة بالوصف أو جعاله بالإستوا بالقصر للوزن في العلم والجهاله محمد لا جعل في ما يملك ونهجَه الجمُّ الغفيرُ سلكوا وشرط الاستواء فيما غبرا في المجعل في سفر ابن عقبة جرى وفي الكتاب شرطه أن يَخْبُرا على الذي شارح أصل الأصل را لكن في الأم قد أتى ما صرفه به إلى الإجارة ابن عرفه وشرط الأمرين من المتيطى في الجعل جا وهو من التخليط بالنقل في الام والامرين وبالحذف في جا المواق على قول الأصل: وعلى حفر بئر إجارة وجعالة؛ من المدونة قال ابن القاسم: لو آجرته على حفر بئر من صفتها كذا ثم انهدمت فله بحساب ما عمل. ولو انهدمت بعد فراغها فله جميع الأجر، حفرها في ملكك أو في غير ملكك. ابن يونس لأنها إجارة والإجارة تجوز في ملكك أو في غير ملكك من الفلوات؛ إلا أن تكون بمعنى الجعل، تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من صفتها كذا وكذا فانهدمت قبل فراغه فلا شيء له وإن انهدمت بعد فراغه فله الأجر .قال ابن القاسم: وهذه الإجارة فيما لا يملك من الأرضين، ابن يونس: يريد أنه جعل. قال ابن المواز: لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد أن يشرع يبقى من عمله ما ينتفع به الجاعل. قال أبو محمد: وهذا أبينُ فرق بين الجعل والإجارة. قال ابن المواز: فأما البناء والحفر فيما يملك من الأرضين فلا يجوز فيها إلا الإجارة. قلت: قوله: قال أبو محمد: جاء في شرح الشيخ محمد بدله قال محمد. ولعله الصواب فمحمد على هذا هو ابن يونس. الحطاب على هذه القولة: ويجوز الجعل سواء كانت في ملك الجاعل أم لا عند ابن القاسم؛ خلافا لابن المواز. ذكره الشيخ خليل في باب الجعل في شرح قول ابن الحاجب: وفي جوازه في الشيء الكثير قولان. وانظر الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ولا يضرب في الجعل أجل في رد آبق. فإنّه اقتصر على قول ابن المواز. ونقل ابن عرفة في آخر كتاب الجعل عن المتبطي أن الجم الغفير على هذا القول أعني قول ابن المواز، وقال قبله بنحو الورقتين إن الجعل على الحفر لا يكون فيما يملكه الجاعل على المشهور. ذكره إثر الكلام الآتي ذكره. فراجعه. والله أعلم. وذكر -يعني المتيطي- شرطين آخرين، أحدهما: اختبار الأرض في لينها وقساوتها. والثاني: استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها والجهل. وهذان الشرطان متدافعان كما يظهر، لأن الأول يقتضي أن من شرط الجعل العلم بحال الأرض، والثاني يقتضي أن شرط

| وبًا لِمِثْلِهِ | دَابَّةً أَوْ ثَر | ِ مُسْتَأجِر | كَإيجَار | حَلْیٌ | وَيُكْرَهُ |  |
|-----------------|-------------------|--------------|----------|--------|------------|--|
|                 |                   | 3            | -        | پ      | -          |  |

| ( <u>-</u> |  | ل | ٔی | خا |
|------------|--|---|----|----|
|------------|--|---|----|----|

التذليل

الجعل استواء الجاعل والمجعول له في العلم بها أو الجهل. ويفهم من كلام ابن عبد السلام أن الأول اشترطه في المدونة والثاني اشترطه في العتبية، فهما قولان. قال ابن عرفة في باب الجعل: ابن الحاجب: العمل كعمل الإّجارة إلا أنه لا يشترط كونه معلوما فإن مسافة الآبق والضالة غير معلومة. ابن عبد السلام: كلامه يوهم العموم في كل أنواع عمل الجعالة وليس كذلك؛ مذهب المدونة: لا يجوز الجعل في حفر البئر إلا بعد خبرتهما الأرض؛ وشرط في العتبية استواء حال الجاعل والمجعول له في العلم بحال الأرض. قلت: عزوه للمدونة شرط الخبرة لا أعرفه في الجعل نصا ولا ظاهرا بل بلزوم يأتي محله. إنما ذكره في الإجارة؛ ولعله اعتمد في ذلك على ظاهر لفظ الصقلى قال ما نصه قال ملك: لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا وقد خبرا الأرض وإن لم يَخْبُرَاها لم يجز. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز؛ وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه. انتهى. وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل. قلت: لفظها في الأم: قلت: إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع؛ قال: إن خبروا الأرض فلا بأس، وإن لم يخبروها فلا خير فيه. كذا سمعت ملكا. وسمعته في الإجارة على حفر فَقَر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء: إن عرفا الأرض فلا بأس، وإن لم يعرفاها فلا أحبه. قلت: فلفظ الإجارة مع ذكر فُقُر النخل كالنص على عدم الجعل لأن حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم: إن كانت الأرض للمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء أو حفر. وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين. انتهى كلام ابن عرفة بلفظه. انتهى كلام الحطاب جلبته بطوله لتعرف ما اختصرته بالأبيات الخمسة. قلت: ذكر في القاموس في معانى الفقير البئر تغرس فيها الفسيلة جمعها فقرُّ بضمتين وقد فَقَّر لها تفقيرا. وقول ابن عرفة: وتقدم نقل الشيخ إلى آخره يدل أن القول الذي تقدم عزوه لابن المواز هو روايته عن ابن القاسم وانظر وسط صفحة إحدى وثلاثين من المجلد السابع من النوادر على ما في الطبع من الخلـل. ويكُّسرت الحلى كإيجار مثل من باب قول ابن الزبعرى:

۔ كـم تـرى بـالجر مـن جمجمـة وأكـف قـد أُتِـرَتْ ورِجِـل

مستأجرٌ فاعل المصدر المضاف إلى مفعوله قبله من باب:

...... قــرع القــواقيز أفــواهُ الأبــاريق

كالبغل أو ثوبا وقُل إيجاره من دونه كذاكا المواق على قوله: كإيجار مستأجر دابة أو ثوبا لمثله؛ من المدونة قال ابن القاسم: وإن استأجرت ثوبا لتلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه لغيرك يلبسه لاختلاف اللبس والأمانة، فإن هلك بيدك لم تضمنه، وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن تلف، وقد كره ملك لمكتري

خليل

التسهيل

ولفطأو لِفطارتبا ولفطا ولفطا ولفطا ولفطا ولفطا ولفطا ولفطا ولفطا والمفطا والم

يُوجِبُ حتى لو فرضنا أن خط وأصله لفضظ أو لمثله فالفظ إن كالمكتري كان شمال فاستنطق الحطاب في استغلاق فاسم محال الكرره في كالبغال فانظره أيضا في الخماي

التذليل

الدابة لركوبه كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله فإن أكراها لم أفسخه وإن تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حالته وأمانته وخفته. ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت من مثله؛ وكذلك الثياب في الحياة والمات. وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار ، هذا له أنَّ يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له. ابن يونس: يريد في هذا أن ذلك له بغير كراهية: وفي الثوب والدابة للركوب يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب فإن أكرى ذلك من مثله لم يفسخ ولم يضمن. انتهى. وانظر، في سماع عيسى: من استأجر أجيرا يعمل لَهُ فلَّهُ أن يؤاجره من غيره لأنه قد استحق منافعه. وقلت: وقل: إيجاره من دونه كذاكا، لقولها: كان أخف منه أو مثله. وسيأتي قريبا إن شاء الله قول الحطاب: فلو قال المصنف: لمثله أو أخفي كان جاريا على لفظ المدونة: ولفظ أو لِفظَ ارتباكا يوجب حتى لو فرضناٍ أن خط أو جاء من قبل لِفَظَ عن غلط وأصله لفظ او بالنقل في البيت لمثله فغيرت نُسَّاخُه من شكله فالفظُّ إن كالمكتري كان شُمل بالكره أو أثقلَ فالمنعَ يَصل فاستنطق الحطاب في استغلاق ما لم يرد في نسخة المواق كتب على القولة المذكورة: كذا في بعض النسخ وهي بينة موافقة لَّا في الإجارة من المدونة. وفي بعض النسخ: كإيجار مستأجر دابة أو لفظٍ لمثله بأو العاطفة، ولفظ بلام الجر، والفظ من الفظاظة، وهي عبارة قلقة ولعله وقع فيها تقديم أو على لفظ غلطا من الناسخ، ويكون أصلها لفظ أو لمثله، ويكون المعنى أنه يكره أن يؤجرها لفظ أو لمثله . ويكون المؤلف في عهدةِ أن إجارتها لفظ مكروه . فإن الذي ذَكره في كتاب الإجارة من المدونة أنه كره إجارته لمثله أو أخف منه. وأما من هو أفظ منه أو ليس مثله في الأمانة فقد صرح اللخمي بأنه يكون متعديا. وظاهره المنع. ونص على المنع أبو الحسن الصغير؛ وصرح به في العتبية عن أصبغ في سماع عيسى من كتاب الإجارة. فلو قال المصنف: لمثله أو أخف؛ كان جاريا على لفظ المدونة؛ ولملك في كراء الرواحل إجازة كراء الدابة لمثله أو أخفَّ. قلت: سيأتي أنه أكثر قوله. ثم محل الكره في كالبغل ما كان للركوب لا للحمل تقدم قولها: وقد كره ملك لمكتري الدابَّة لركوبه إلى قولها: هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له. وقول. ابن يونس عليه. فانظره أعني الحطاب أيضا للذي للخمي عزا من التفصيل في ذا الحكم انظر التنبيه الذي ذكر متصلا بآخر كلامه الآنف الذكر والفرعين المتصلين به.

كالبغال يركب من الأخف مع كونه إذ وضح الجل نقال تفض ففيها العتقي ذا يرى تفض ففيها العتقي ذا يرى أشد والجواز فيهما أشد والجواز فيهما عَمَّ بلحن في تعليمها بذا المحل أجر على تعليمها بذا المحل ه الأصل بالكره على الأجر يكر تعليمها منوح أي غنا التصوف تعليم نوح أي غنا التصوف مقدِّمُ الحاء على الطواو أخل ومبددل الباء بفًا بالظال

والحِال جُالُ قاول ملاك في والمثال والشيخ قفا هنا الأقال كان والشيخ قفا هنا الأقال كان المناع تعليم فقاء وفرا ما من بيع كتبها الذي كره ما أرجح والشيخ هنا عَدَّ القرا شارحه ولكن الحمال على الشائس وها وملائل فكر وملائل المناع فكر وملائل وملائل ومائل في يعارف بالتغبير والوكم وذا الذي يعارف بالتغبير والكان التغاير واللائني

التذليل

والحِلُّ جُلُّ قول ملك في كالبغل يركب من النخف والمثل انظر صدر صفحة سبع وأربعين وأربعمائة من المجلد الثالث من التهذيب والشيخ قفا هذا الأقل وهو الكراهة وهو الذي في كتاب الجعل والإجارة والأكثر هو قوله في كتاب كراء الرواحل والدواب. مع بالإسكان كونه إذ وضَّح المجل نقل انظر شرح الشيخ محمد كذا تكره الإجارة على تعليم فته وفرائض ففيها العتقي ذا يرى من بيع كتبه بالإسكان والضمير للفقه الذي كره ملك أشدَّ والجواز فيهما أرجحُ والشيخ هنا عد القراءة بلحن أرأه كدل شارحه ولكن الحمل على الأجر على تعليمها بذا المحل أنسب وهو للبساطي فكره الأصل بالكرا على الأجر يكر وملك كره الاستئجار في تعليم نَوْح أي غنا بالقصر للوزن التصوف وذا الذي يعرض بالتغبير بالمعجمة وقد تصحف في نقل المواق عن ابن يونس وفي الحطاب بالتغني كما سيأتي في عبارتيهما. القاموس: المغبّرة قوم يغبّرون بذكر الله أي يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلك لأنهم يرغبون الناس في الغابرة أي الباقية والمقدم الحاء على الواو أخل كمبدل التغبير بالمتعلي ومبدل الباء بفا بالظن المواق على قوله: وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن، من المدونة قال ابن القاسم: أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن ملكا كره بيع كتب الفقه، والشرط على تعليمها أشد. ابن يونس: وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمها جائزة على هذا ابن يونس. الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك. قال ابن القاسم: وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنُّوح. ابن يونس يعني التغني. قال في المدونة وقد كره ملك القراءة بالألحان فكيف بالغناء وكره ملك بيع الأمة بشرط أنها مغنية. قال ابن القاسم: فإن وقع فسخ البيع. قال سحنون: وينبغي أن تباع ولا يذكر غناؤها، فإذا تم البيع ذُكر ذلك فإما رضيها المبــتاع أو ردها. وفي كتاب ابن المـواز لا ترد إلا أن

وَكِرَاءُ دُفٍّ وَمِعْزَفٍ لِعُرْس

خليل

التسهيل

والأرجـــح الجـــواز في الــدف إذا وفعلــه فيمـا رأى ابـن عرفــه تباطحـل الفعـل مع حـل الأجــر والمعال مع حـل الأجــر

والدُّف والِعْدَنِ للعُدرس كدنا جاز بدل الإمام فيه ضعفه خدلف فعدل الصالحين ونفي ار

التذليل

يشترط ذلك في البيع فيفسخ. الحطاب على قوله: وتعليم فقه وفرائض، أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفرائض ونحوه في المدونة، اللخمى، ويجوز للمفتى أن يكون له جار من بيت المال. ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه وقد تقدم ذلك. ونقله ابن عرفة، وقال: قلت: في الأجر على الشهادة خلاف، وكذلك في الرواية. ومن يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف: وهو محمل ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه. انتهى. وفي بآب الأقضية شيء منَّه. وكتب على قوله: وقراءة بلحن: حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية قراءة القرآن بالأَلحان لأنه الذي ذكره هنا في المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله في فصل سجود التلاوة: وقراءة تلحين، وحمله البساطي على أن مراده ذكرُ كراهة الإجارة على تعليم القرآن بالألحان قال: لأنه الآن ليس في عد المكروهات من غير هذا الباب. وهذا الثاني هو الأنسب بسياق كلام المؤلف. وكأن الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم يصرح في المدونة بكراهة الإجارة عليها . وهو وإن كان كذلك قد يوخَّذ من كونه مكروها أن تكون الإجارة عليه مكروهة. والكلام في كون الكراهة في كلام ملك على بابها أو على المنع تقدم في سجود التلاوة. واللحن بسكون الحاء. ذكره البساطي وغيره. فرعُ: قال في المدونة: وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعَها. عياض: معناه نوح المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق النوح والبكاء . ورواه بعضهم نحوا وهو غلطً وخطأ انتهى. فرعٌ : قال القرطبي في شرح أوائل مسلم: واعلم أنَّ أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجوز بالإجماع على ما حكاه أبو عمر ابن عبد البر. انتهي. والدفُّ والمِعْزَفُ للعرس كذا والأرجح الجواز في الدف إذا جاز بل الإمام فيه ضعفه وفعله فيما رأى ابن عرفه خلاف فعل الصالحين ونفى ارتباط حل الفعل مع بالإسكان حل الأجر جمع أجرة المواق على قوله: وكراء دف ومعزف لعرس، من المدونة قال ابن القاسم: لا ينبغي إجارة الدفّ والمعازف كلها في العرس وكره ذلك ملك وضعَّفه. قال ابن يونس: يريد ضعف قول من يجيز ذلك. ابن يونس. وأما الذي أبيح ضربه في العرس ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته. قلت: ابن عرفة: وفيها: أكان ملك يعرف الدفاف في الأعراس ويجيز الإجارة فيه. قال: كرهها والمعازف. عياض: ظاهره أنه راجع للإجارة وهو أشبه لأنه غير عمل الصالحين. والإجارة في هذا مكروهة. وعلى الإجارة اختصرها أكثرهم؛ وإن كان ضرب الدف مما جاء في العرس فليست الإجارة مثله؛ إذ ليس كل مباح تجوز الإجارة عليه عاد كلام المواق: وقال عياض: قوله: أكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح؛ كذا هو ومعناه نوح المتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح والبكاء المسمى بالتغبير. والمعازف عيدان الّغناء، لا يجوز ضربها ولا استئجارها وهي من أنواع البرابط والعيدان. وقد تصحف في نقله هذا لفظ التغبير بالباء إلى التغفير بالفاء حسب المطبوعة. وقد مر له في سجود التلاوة على الصواب.

وَكِرَاءٌ لعِيدِ كَافِر

خليل

| يكـــره أن يـــؤجر عبـــدا مســـلما | كـــذا كــــرا لعيـــد كـــافر كمـــا | التسهيل |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| •••••                               | إن لم يغبب عليه في البيت              |         |

التدليل

المصباح: البربط مثال جعفر من ملاهي العجم ولهذا قيل مُعَرَّبٌّ. وقال ابن السكيت وغيره: والعرب تسميه المزهر والعود. كذا كرًا بالقصر للوزن لعيد بالمثناة كافر نسخة المواق: وكراء لعيد كافر؛ وكتب عليها من المدونة: قال ملك: لا يكري مسلم دابته من أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا لأعيادهم أو لكنائسهم؛ أو يبيع منهم شاة يعلم منهم أنهم إنما يـذبحونها لـذلك. وروى ابـن القاسـم أن ملكا سئل عن أعياد الكنائس يجتمع المسلمون يحملون إليها الثياب والأمتعة وغير ذلك يبيعون يبتغون الفضل فيها؟ قال: لا بأس بذلك. ابن رشد: وقد كره ملك أن تباع منهم الجَزَرَة لأعيادهم؛ وهو خلاف ما هنا إذ لا فرق. واختلاف قول ملك في هذا جار على الاختلاف في أنهم متعبدون بالشريعة؛ فعلى القول بأنه عاص في ذلك يكره معاونتهم على العصيان ولا يكره ذلك على القول بأنه ليس بعاص في ذلك إلا بعد الإيمان. وعلى هذا أجاز في سماع زونان أن يسير بأمه إلى الكنيسة. وسقط في المطبوعة لفظ بأنه عاص بين لفظ على القول ولفظ في ذلك .والإصلاح من البيان .انظر صفحة تسع وستين ومائة من المجلد الرابع منه كما يكره أن يؤجر الكافر عبدا مسلما إن لم يغب عليه في البيت الحطاب على قوله: وكراء عبد لكافر؛ كذا في بعض النسخ؛ بإضافة كراء لعبد واحد العبيد وجر كافر باللام. وفي بعضها: وكراء لعيد كافر؛ بإدخال اللام على عيد واحد الأعياد وإضافته لكافر. وكلاهما واضح .وفي بعضها وكراء كعبد كافر بإدخال كاف التشبيه على عبد واحد العبيد وتجريد كافر من اللام. والظاهر أنها ترجع إلى النسخة الأولى، ويكون كراء مضافا إلى كافر على أنه فاعله، وفصل بينهما بكعبد فيكون كافر مجرورا، أو يكون كراء مضافا إلى كعبد على عادة المصنف في الإضافة إلى المجرور بكاف التشبيه وكافر مرفوع على أنه فاعل كراء . قلت: الإضافة في مثل هذا إلى الكاف اسما بمعنى مثل كما هي في قول الشاعر: يضحكن عن كالبرد السنهم

عاد كلامه: وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: من أن إجارة العبد المسلم للكافر مكروهة ، فإنما ذلك إذا لم يغب عليه ؛ وأما إن كان يغيب عليه في بيته فلا يجوز لما في ذلك من المفاسد، منها: استيلاء الكافر على المسلمين وإهانتهم والتمكن من إذايتهم: وقد قال تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ ومنها ما يخشى أنهم يفتنونهم عن دينهم والعياذ بالله لتمكنهم منهم. ومنها: ربَّما أطعموهم شيئا من المحرمات كالخنزير والخمر. ومنها: أنهم يمنعونهم من الواجبات. ومنها: ما يخشى من وطاه الإماء. فإن وقعت الإجارة على الصفة المذكورة فسخت. وذكر الأقسام التي ذكر ابن رشد في البيان في إجارة المسلم نفسه من اليهودي والنصراني فانظرها فيه. وقد كنت لخصتها في زمان التحصيل فقلت:

| 1:0: | ر ورق     | الماث س   | ۰,    | 15-   |
|------|-----------|-----------|-------|-------|
| فوفه | وَسُكْنَى | لِلكِراءِ | مسجيد | ويناء |

خليل

التسهيل

كـراء مسـجد للاكـرا اتخـذا ومنعـه الأكثـر في الإطـلاق منـع في الإحياء للمـوات تحبيسـه قـد سـبق البنيانا تحبيسـه قـد سـبق البنيانا لـمنفعة المـؤجر بـاذل البـدل يصيب في اللبـاب ذا مـن رامـه يصيب في اللبـاب ذا مـن رامـه

إذ لـــيس مــن مكــارم الأخــلاق الدناك ســكنى فوقــه وهــاتى وحملــوا المنـع علــى مــا كانــا والمــيغة الــذ دل أن قــد ملَّـك الــ مــن لفــظاو مــن قــائم مقامــه

التذليل

ما ليس ممنوعا يجوز فاعرف ولم يكن عين غيره به استبد ولم يكن عين غيره به استبد إن كان تحت يده فإن عثر وليتصدق بالذي قد حصله والعقيد قبيل عميل منصرم كميا ابين رشيد في البيان قاله

إيجار ذي الإسلام من ذي الكفر في المحدد أن لم تكن عليه للكافر يد وإن به استبد يكره وحظر له وُفَان به استبد يكره وحظر له يُفْسَخُ وإن فات مضى والأجر له نصدبا وفيما لا يحال يحرم وأجرد له وأجرد للفقال المحدد المادة المادة

كذا يكره بناء مسجد لِلإكرا بالنقل؛ وبالقصر للوزن اتخذا إذ ليس من مكارم الأخلاق ومنعه الأكثر في الإطلاق انظر الحطاب كذاك سكنى فوقه وهاتي منع في الإحياء للموات وحملوا المنع على ما كانا تحبيسه قد سبق البنيانا الذي يسكن فوقه. انظره أيضا. فقد لحق البصر كُلول والنفس كُلال. المواق على قوله: وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه؛ من المدونة: لا يصلح لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه . وقد كره ملك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله؛ لأنها إذا كانت معه صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. قال ابن القاسم: ومن آجر بيته من قوم يصلون فيه رمضان. لم يعجبني ذلك وقال غيره: لا بأس بذلك. ابن يونس: هذا صواب. وقال بعض العلماء إنما أراد ابن القاسم أن يدفع إليهم البيت وقت الصلاة فقط، وإن كان إنما أسلمه إليهم فذلك جائز كالذي أجر أرضه عشر سنين على أن يبنيها مكتريها مسجدا؛ أجازه ابن القاسم. والصيغة الذ بالإسكان دل أن قد مللًا المنفعة المؤجر باذل البدل من لفظ او بالنقل من قائم مقامه يصيب في اللباب ذا من رامه المنفعة المؤجر باذل البدل من لفظ او بالنقل من قائم مقامه يصيب في اللباب ذا من رامه

### بِمَنْفَعَةٍ تَتَقَوَّمُ قُدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا

خلبل

التسهيل

لا الأصل والذي بنا الحدود رصّ من ذكرها القفْصيّ في كتابه في الأصل عُلِّق به بمنفعه في الأصل عُلِّق به بمنفعه حتنع أن يُصؤجر تفاح لشَّم خلاف أخرس على التعليم

وابن بشير والقرافيُّ وأصكا كالشيخ لم ياتوا بما أتى به ولفظ ذا الباب الذي جا مطلعه وشرطها أن تتقصوم فيَمْ كذاك قدرة على التسليم

التذليل

وابن بشير والقرافيُّ وأصلا الأصل والذي بِنَا بالقصر للوزن الحدود رص أعني ابن عرفة كالشيخ إِه يأتوا بما أتى به من ذكرها القفَّصيُّ في كتابه ولفظ ذا الباب الذي جا بالحذف مطِلِّعَه في الأصل هُلُق به بمنفعه الحطاب على قوله: بمنفعة، يتعلق بقوله: صحة الإجارة. وكتب على قوله: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع؛ ذكر رحمه الله من أركانها العاقد وهو شامل للمؤجر والمستأجر وذكر الأجر وسيذكر المنفعة ولم يذكر الصيغة؛ وكذلك ابن شأس وابن الحاجب والقرافي وابن عرفة. وذكرها صاحب اللباب فقال: هي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على تمليك المنفعة بعوض. ثم كتب على قوله: بمنفعة؛ قال ابن عرفة: المنفعة: ما لا تمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن استيفاؤه غير جزء من ما أضيف إليه.قلت: تمامه منه: فتخرج الأعيان ونحو العلم والقدرة ونحو نصف العبد ونصف الدار مشاعا.قلت: انظر كراء المشاع كنصف عبد أو دابة في التنبيه الأول من الذين ذكرهما على قول الأصل: قدر على تسليمها، الحطابُ وشرطها أن تَتقوم بفتح التاءين. وما في كثير من نسخ الأصل من ضم الأولى غير ظاهر. انظر الحطاب. فيَمْتَهُع أن يؤجر تفاح لشَّم. المواق على قوله: بمنفعة تتقوم؛ ابن شأس: الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة. ومن شروطها أن تكون متقومة فما لا تتقوم منفعته لا يصح استئجاره. ابن عرفة: فسروا المتقومة بما لها قيمة، وهو قول الغزالي: لا يصح استئجار تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له. انتهى. وقد نص ابن يونس أن من قال: ارق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له. الحطاب: واحترز به من التافه الحقير الذي لا يجوز مقابلته بالمال في نظر الشرع. البساطى: كاستئجار نار ليوقد منها سراجا. وقد اختلف في جواز الإجارة ومنعها في فروع نظرا إلى أن المنفعة فيها متقومة أم لا. منها إجارة المصحف للقراءة فيه وإجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها على ما ذكره ابن الحاجب وابن شأس. ومشى المصنف فيها على الجواز؟ فقول الشارحَيْن هنا: احترز به من إجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها؛ غير ظاهر، والله أعلم. كذاك قدرة على التسليم خلاف أخرس عنى التعليم المواق على قولــه: قدر على تسليمــها: ابن شأس: من شروط المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها حسا وشرعا. فيمنع استئجار الأخرس للتعليم

بلاً اسْتِيفَاءِ عَيْن قَصْدًا

خليل

التسهيل

وزاد شرط ملكها القرافي لا مثال الانتفاع بالأوقاف وزاد شرط ملكها القالم القالم الانتفاع بالأوقاف والطنف والطنف والمجالس ما الساحد وكالمحال ودور عنوة وما منها اتصل به القضاء بالخلاف فليُخال كالمحاد السلامة ما السادة ما السادة ما السادة ما السادة ما السادة الماء السادة الماء السادة الماء ا

التذليل

والأعمى للحفظ ونحوه والإستئجار على قطع عضو محترم، أو حائض على كنس مسجد. وفي المطبوعة: والأعمى للخط والمثبت من الجواهر. وقوله: للتعليم؛ هو كذا فيها بالعين ومقتضى نقل الحطاب عن القرافي أنه بالكاف، إذ قال: قال القرافي: احترز من استئجار الأخرس للكلام والأعمى للإبصار. انظر بقية كلامه على هذه القولة ولا تَسْأَمْ.

وزاد شرط ملكها القرافي لا مثل الإنتفاع بالأوقاف والطرق بالإسكان. وهو جائز إن لم تكن العين واوا ولم تضاعف. واجب إن كانت واوا إلا في الضرورة . ممتنع إن ضوعفت إلا في الشذوذ والربط بضمتين على الأصل والمجالس من المساجد وكالمدارس ودور عنوة وما منها اتصل به القضاء بالخلاف فليُخَل الحطاب فيما تقدم آنفا الأمر بنظره من بقية كلامه على القولة المتقدمة: لم يذكر المؤلف من شروط المنفعة أن تكون مملوكة ؛ وكذا ابن شأس وابن الحاجب وذكره القرافي ؛ وقال: احترازا من الأوقاف والربط ومواضع الجلوس من المساجد والطرقات والمدارس وغير ذلك لأن المملوك في هذه الأمور كلها الانتفاع دون المنفعة. فرع : يتفرع على هذا الشرط كراء دور مكة. ونقل في المقدمات عن ملك فيها أربع روايات: الجواز، والمنع ، والكراهة في أيام المواسم. ولا خلاف عن ملك وأصحابه أنها فتحت عنوة، قلت: سقطت فيما رأيت من نسخ الحطاب الرواية الثالثة: والإثبات من المقدمات. عاد كلامه: وانظر الكلام على هذه المسألة مشبعا في حاشيتي على المناسك. قال القرافي: تنبيه: مقتضى هذه المباحث أن يحرم كراء دور مصر فيما لأن ملكا صرح في المدونة وغيرها أنها فتحت عنوة. ويلزم على ذلك تخطئة القضاة في إثبات الأملاك وعقود الإجارات. والقاعدة المتفق عليها أن مسائل الخلاف إذا اتصل ببعضها قضاء حاكم تعين ذلك القول وارتفع الخلاف . فإذا قضى حاكم بثبوت ملك أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم القول وارتفع الخلاف . فإذا قضى حاكم بثبوت ملك أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم المقول وارتفع الخلاف . فإذا قضى حاكم بثبوت ملك أرض العنوة ثبت الملك وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به الحاكم . وهذا التقرير يطرد في مكة ومصر وغيرهما .انتهى.

كذا السلامة من استيفاء عين بقصد المواق على قوله: بلا استيفاء عين قصدًا، هكذا عبر ابن شأس قائلا: لا يصح استئجار الأشجار لثمارها والشاء لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين قبل الوجود. قال ابن عرفة: هذا واضح حكمه من البياعات. وتبع فيه ابن شأس الغزالي. ولو رسم المنفعة بأن شرَطها إمكانُ استيفائها دون إذهاب عين؛ ما احتاج إلى ذكر هذا. ابن رشد: ويجوز شراء لبن غنم معينة شهرا أو شهرين إذا عرف وجه حلابها بخلاف ثمرة المقثأة والأظهر أنه لا يعارض هذا بإجازته في المدونة أن يكتري البقرة ويشترط حلابها؛ لأن الغرر خف بما انضاف إليها من الكراء، كما خف في الغنم إذا كثرت غير أخذ الماء

وَلاَ حَظْر

خليل

التسهيل

تكرى وما مر في الاسترضاع يجروز أن يستأجر المرء على دخرول مسجد لكنس مثلا هنا على النوح الذي مر بنا

مسن بئسر أرض قصد الازدراع وما يجي في الشا ومن حظر فلا تعليمه الغنا وحائض على

وحمـــل المــواق ذكـــره الغـــنا

التذليل

من بئر أرض قصد الإزدراع تكرى وما مر في الإسترضاع وما يجي بالحذف في الشا بالقصر الخِرْشي: ويستثنى من قوله: بلا استيفاء إلى آخره؛ مسألة الاسترضاع ومسألة من استأجر أرضا فيها عين أو بُّئر وشاةٍ للبنها إن وجدت الشروط كما سيأتي. فإن فيها استيفاء عين قصدا وهو اللبن والماء. كذا بإفراد الشاة وتذكير ضمير العين والسلامة من حَظْر المواق على قوله: ولا حظر، ابن عرفة: تبع ابن شأس الغزالي في قوله: العَجْزُ الشرعي كالحِسى في الإبطال. لو استؤجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة لم تجز، ولو كانت اليد متأكَّلة والسن متوجعة جازت.وقال ابن وهب وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن تقطع يده من المفصل إن لم يخف عليه الموت. ابن رشد: إن كان خوف الموت عليه من بقاء يده كذلك أشد من خوف الموت بقطعها فله القطع. ومن الإكمال: يأتي على ما ذكره الطبري أن من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه لأنه من تغيير خلق الله؛ إلا أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من إصبع أو ضرس ويؤلمه فلا بأس على كل حال بنزعه عنه. قلت: نص ابن عرفة متصلا بقوله: ولو كانت اليد متأكلة والسن متوجعة جازت؛ واتباعه الغزالي في مسألة اليد وإضافته ذلك للمذهب حر أن يقال فيه: لا يحل. لأن كل مؤلف في مذهب هو مؤتمن على نقل أقوال أهل ذلك المذهب فإن لّم يجد المسألة لهم ووجدها في غير المذهب وزعم أن مقتضى مذهبنا هو مذهب المخالف ذكر ذلك كما فعله ابن بشير في مسألة ف مطلق القدرة على الحركة في الصلاة وعقله ثابت. ولذا والله أعلم لم يتبعه ابن الحاجب. والمسألة منصوصة عندنا في سماع عبد الملك من كتاب الديات قال: أخبرني من أثق به عن ابن وهب أوْ أشهب: من ذهب بعض كفه إلى قوله: إن لم يخف عليه الموت. وانظر هذه المسألة في صفحة ستين من المجلد السادس عشر من البيان فلا يجوز أن يستأجر المرء على تعليمه الغنا بالقصر للوزن

وحائضٌ على دخول مسجد لكنس مثلا وحمل المواق ذكره الغنا هنا على النوح الذي مر بنا كتب على قول الشيخ الآتي: ولا تعليم غناء؛ تقدم نص المدونة: أكره الإجارة على تعليم النوح؛ وأنه نوح الصوفية. الحطاب على هذه القولة: هو وما بعده إلى قوله: ولا متعين؛ راجع لقوله: ولا حظر؛ والحظر، المنع. وكتب المواق على قوله: أو دخول حائض لمسجد؛ تقدم نص ابن شأس: بمنع استئجار حائض لكنس مسجد. وكتب عليه الحطاب: فرضها ابن الحاجب في استئجارها على كنس المسجد. وذكر المصنف ما هو أعم من الكنس وغيره. ويريد إذا كانت هي التى تكنس وأما لو كانت الإجارة متعلقة بذمتها لجاز. وعكس هذه المسألة أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز. ويؤدب المسلم إلا أن يُعذر بجهالة. واختُلف هل تؤخذ الأجـرة من الكافر ويتصدق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدق بها أحب إلينا. قاله في التوضيح

وَتَعَيُّن خليل

التسهيل

كبيعها لذا فإن ندزل فال

كــــذاك يمنـــع كـــداد

مـــن الكـــرا كـــلا ومـــا في الـــثمن

ومـــن تعـــين كـــركعتى فُجِـــرْ

بـــه ســوى صــلاة ميــت فـــذى

بغيرها من الصلة تحتذي

خــــلاف مـــا علـــى الكفايـــة أمِـــر

لأن تكـــون معبــد الكفــار

\_\_\_\_أرجح يُصِّــدًق بالـــذي حصـــل

زاد لــــذاك مشـــتريها المعـــتنى

التذليل

كذاك يمنع كراء الدار لأن تكون معبد الكفار كبيعها لذا فإن نزل فالأرجح يُصَّدَّقُ بالذي حصل من الكرا بالقصر كلا وما في الثمن زاد لذاك مشتريها المعتنى المواق على قول الشيخ فيما يأتي: أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح؛ من المدونة: قال ملك: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة. ابن يونس: فإن نزل ذلك فقال بعض شيوخنا: يتصدق بالثمن وبالكراء. وقال بعضهم: يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء؛ تقوم الدار أن لو بيعَتْ أو أكريت على أن تتخذ كنيسة، وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على غير ذلك الوجه فيعلم الزائد فإن كانت الزيادة مثل ثلث الكراء أو ربعه تُصُدِّقَ بمثل ذلك الجزء من المسمى لأن الفضل هو ثمن ما لا يحل. وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضل كما ذكرنا، وأما في الكراء فيتصدق بالجميع لأنه أجَرَ داره لما لا يحل كمن أكرى داره لبيع الخمر أو دابته لحمل الخمر.ابن يونس: وبهذا أقول. قلت:الذي في المطبوعة فإن كانت مثل الكراء.والتتميم مني بما اقتضاه السبياق وافترضتِ الساقط بعد مثلَ هو ثلثَ لفرض الخرشي بالخمسة عشر والعشرة فيتصدق بالخمسة ومن تعيّن كركعتى فجِرْ من باب:

وأكُسف قسد أتسرَّت ورجسل

خلاف ما على الكفاية أمر به سوى صلاة ميِّتٍ فذي بغيرها من الصلاة تحتذي المواق على قوله: وتعيّن؛ ابن يونس: لا جُعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في أداء الأمانة إلى ربها. وقال ابن رشد: ً الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله، إنما يجوز فيما لا يلزمه فعله. قال ملك: لو قال دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا؛ فلا شيء له. ابن رشد: معناه أشِرْ عَلَيَّ وانصح لي في ذلك، وهذا لو سأله إياه دون جعل للزمه أن يفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: [الَّذين النَّصيحة ]. وقال ابن القاسم: وذلك بخلاف ما إذا قال: دلني على من أبتاع منه أو يبتاع منى ولك كذا وكذا؛ فذلك جائز لازم لهما. قال أصبغ: لأن النكاح لا بيع فيه. قلت انظر آخر صفحة أربعين وأربعمائة وتاليتها وصدر التالية من المجلد الثامن من البيان تجد بعض المخالفة لنقل المواق هنا. عاد كلامه: وقال ابن شأس: من شرط المنفعة أن تكون حاصلة للمستأجر فلا يصح الاستئجار على العبادات التي لا تجزئ النيابة فيها كالصلاة والصيام ونحوهما. قلت: انظر تمامه في عجز صفحة اثنتين وأربعين وثمانمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني من الجواهر. ولاحظ أنى هكذا أسميها اختصارا ومتابعة للشيوخ وإلا فاسم الكتاب عِقْدُ الجواهر الثّمينة في مذهب عالم المدينة. وقال المواق على قول الشيخ فيما يأتي: ولا متعين

ا ـ عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه والرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم. مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث 55.

التسهيل

يل أما القراءة فان يُقَال تصل بالإهادة فانها تصل بالإهادة فانها تصل بالإهادة في قارئ الإخالات إحدى عشره من قلولا السالة الله عتال وإذ أضاف ذا إلى السنبي وليتال أسادة مصلى على وذكال القائب وذكال القائب وذكال القائب القا

تجُرْ وقد أفتى ابن رشد إذ سئل لخصير أورده النسائي لخصداك في سيبعين ألسف مصره عين ذاكر بها وعين سواه أوصى بأن لا يترك ابن العربي نبينا وسيام الله عيلا فيما الوصول منه ذو خيلاف فيما الوصول منه ذو خيلاف والحرميان يخالفان يخالفان وفيه أمر ليس ينجلي لي قيراءة الإخيلاص إحيدي عشره شيخ نسا أنكرته بادي بدا

التذليل

كركعتي الفجر؛ تقدم مِن هذا عند قوله: ولا تَّعَيُّن وقال ابن الحاجب لا يجوز استئجاره على عبادة معينة عَليه كالصلاة وتَقَدُّم الحج بخلاف غسل الميَّت وحمل الجنازة وحفر القبر. وفي الإمامة ثلاثة. قلت: انظر تمامه في صفحة ست وثلاثين وأربعمائة من جامع الأمهات بطبعة اليمامة. وليس في نسخة المواق المطبوعة قوله: بخلاف الكفاية، وكتب عليه الزرقاني: كصلاة الجنازة حيث لم تتعين. البناني: كون صلاة الجنازة مما يصح الاستئجار عليه أصله للشَّارح وهو غير صواب فقد نص ابن عبد السلام وغيره على منع الاستئجار عليها؛ قال ابن فرحون: فإن قلت: صلاة الجنازة عبادة لا يتعين فعلها على أحد ولا يجوز الاستئجار عليها. قلت: لما كانت عبادة من جنس الصلاة المتميزة بصورتها للعبادة والصلاةَ لا تفعل لغير العبادة مُنِعَ الاستئجار عليها. وأما الغسل فيكون للعبادة والنظافة وغير ذلك وكذلك الحمل للميت شاركه في الصورة أشياء كثيرة فلم يتمحَّض للعبادة في جميع أنواعه بخلاف صلاة الجنازة فألحقت بما أشبهته. انتهى. انظر مصطفى. أنه مسلم المسلم يُقل تَصل تَجُزُ الإجارة عليها وقد أفتى ابن رشد إذ سئل بأنها تصل بالإهداء لخبي أفي مند مندسي في قارئ الإخلاص إحدى عشره كذاك في سبعين ألف مره من قول لا إله إلا الله عن مُأْرِّي مِسْ اللهِ عَلَى سواه عتقٌ من النار وإذ أضاف ذا إلى النَّبِي أوصى بأن لا يُترك ابنُ العربي ولينه سند سم - ب نبينا وسلم الله علا وذكر القراءة القرافي غيما الوصول منه ذو خلاف فأثبت النعمار في مست والحرميان يخالفان كذا ترى في منح الجِلْيل وفيه أمر ليس ينجلي لي إذ م حوت فنه المراس ذكره قراءة الإخلاص إحدى عشره وكسور ذا لابن شعيب أحمدا شيخ نسر أنكرت مدير سا

التسهيل

وقلت عليه عين الفيردوس
لكنه إحدى وعشرين ذكرر
وعد فيما ليس مقدورا على
فعدم القدرة منيه حسي
وقد يقال يغتنى عين ثاني

وعسد في الحظهر كتابه بسرا

سحرا فطالع شرحه يا مبتغيى

مصحف فصاب سهم قوسي في طبعه الجائز مرمى ابن حجر تسليمه إخراج جن المبتلى ومنه شرعي لدى ابن شأس قسميه بالحظر انظر الزرقاني قسميه بالحظر انظر الزرقاني وات التليفة في دي الأبين أرا السلم في البيع في مهر البغي

التذليل

وقلت عَلَّه عن الفردوس مصحف فصاب سهم ً قوسي لكنه إحدى وعشرين ذكر في طبعه الجائز مرمى ابن حجر فقد وقف تسديد القوس على الأثر رقم واحد وتسعين وأربعمائة وأربعة آلاف.ورقم هذا الأثر ثمانية وستمائة وخمسة آلافٍ. وهو عن على. وانظر شرح الشيخ محمد وعد فيما ليس مقدورا على تسليمه إخراج جن المبتلى فعدم القدرة منه حسي ومنه شرعي لدى ابن شأس وقد يقال يغتنى عن ثاني قسميه بالحظر انظر الزرقاني عبد الباقي على قوله قدر على تسليمها حسا فلا يستأجر أخرس لتكلم ولا أعمى للخط وشرعا فلا تجوز الإجارة على إخراج الجان والدعاء وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق ذلك ولا على تعليم غناء ودخول حائض مسجدا كما يأتي. كذا لبعض، وقد يقال: يستغنى عن قوله: وشرعا إلى آخره بقول المصنف: ولا حظر. وناقشه البناني في حل المربوط بما يأتي للحطاب وعد في الحظر كتابة براءات التليفة فذي الأبِّيُّ را سحرا فطالع شرحه يا مبتغي لمسلم في البيع في مهر البغي الحطاب: قال: الأبي في شرح مسلم في كتاب البيع في حديث [مهر البَغِي وحُلوان الكاهنا] ولا خلاف في حرمة مهر البغي، ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة؛ ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن قال الأبي: وكذلك لا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءَاتِ لرد التليفة لأنه من السحر. وسئل شيخنا يعني ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وأخذ يطعمه أناسًا اتَّهمهم وكانت فيهم امرأة حامل فقالت: إن أطعمتموني فأنا أموت. فأطعموها منه فماتت. فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب. وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان يرقيه بالرُّقَى العربية جاز وإن كان بالرُّقَى العجمية لم يجز وفيه خلاف. وكان الشيخ يقول: إن تكرر منه النفع بذلك جاز. انتهى.

عن أبي مسعود الاتصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة،
 رقم الحديث 1567.

وَلَوْ مُصْحَفًا وَأَرْضًا غَمَرَ مَاؤُهَا وَنَدَرَ انْكِشَافُهُ وَشَجَرًا لِتَجْفِيفٍ عَلَيْهَا عَلَى الأَحْسَنِ لاَ لأَخْذِ ثَمَرَتِهِ أَوْ شَاةٍ لِلبَنِهَا

خٺيل

التسهيل

ما كان منهن في الاصل احتُرزا في الأصل فاذكر أنسني ذكرتهن منفعة تجز ولو في مصحف ومنه الانكشاف عنها نسدرا منها على الأحسن لا أخذ الثمر الا في الابان ومسن كالعشر الا في الابان ومسن كالعشر عمالك لا مسن غيره ولأجل فورية الشروع في الأخدذ ولا أول ما التوضيح في الستة عد

قـــدمتُ ذي المحـــترزات بــازا بــه فــان فقــدتهن حيــث هــن فــان تَــوفَر هـــذه الخمســة في أو أرض زرع ماؤهــا قـــد غمـــرا أو شــجر تجفيــف بــز الــوطر ولا كــراء الشــاة قصــد الــدر وعرفـا وجــه الحــلاب ومــن الـــ لا ينقضــي اللــبن قبـــل وعلــى يشـرط في الأخــذ علــى الكيــل العــدد

التذليل

قدمت ذي المحترزات بإزارِ ما كان منهن في الأصل بالنقل احتُّرزا به فإن فقدتهن حيث هن في الأصل فاذكر أنني ذكرتهن فإن تُوفَرْ هذه الشروط الخمسة في منفعةٍ تَجُزْ الإجارة فيها ولو في مصحف المواق على قوله: ولو مصحفا. من المدونة. قال ابن القاسم: تجوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه وأجازه ملك ومنع ابن حبيب إجارته. الحطاب على هذه القولة: قال في المدونة: وتجوز إجارة المصحف لجواز بيعه وأجآز بيعه كثير من التابعين. قال ابن عباس: ما لم يجعله متجرا، أما ما عملته بيدك فجائز، وتجوز الإجارة على كتابته. انتهى. قال أبو الحسن: انظر قُول ابن عباس: ما لم يجعله متجرا؛ هل فلا يجوز أو يكره؟ انتهى. والله أعلم. أو أرض زرع ماؤها قد غمرا ومنه الانكشاف عنها ندرا المواق على قوله: وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه: ابن الحاجب: لا يجوز استئجار الأرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر. ابن عرفة. ظاهر المدونة والموازية جوازه. وإنما منعه الغير وعبارة المدونة: من أكرى أرضه الغرقة بكذا إن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء بينهما وهو يخاف أن لا ينكشف عنها جاز إن لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن يوقن بانكشِافه وقال غيره: إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد .وانظر الحطاب أو شجر تجفيف بَز الوطر منه على الأحسن المواق على قوله وشجرا لتجفيف الثياب عليها على الأحسن؛ ّ كذا في المطبوعة بإثبات الثياب وفي مطبوعة الحطاب بلفظ الملابس: والمعروف في النسخ لتجفيفٍ بدون إضَّافة؛ ابن عرفة : تبع ابن الحَّاجب ابن شأس في قوله في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان؛ ولا أعرف المنع، ومقتضّى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل خشب. الحطاب: الأحسن هو آختيار ابن عبد السلام من القولين اللذين ذكر ابن الحاجب. وقال إبن عرفة: تبع إبن الحاجب ابن شأس في حكاية القولين وتبعه شارحوه ولا أعرف القول بالمنع إلى آخر ما تقدم لا أخذُ الثمر ﴿ لا كِراء الشَّاة قصد الدَّرِّ المَّواق علَى قوله: لا لأخذ ثمرته أو شاة للبنها؛ تقدم هذا كله عند قِوله بلا استيفًاء عين. إلا في الإبان بالنقل ومَّن كالعشر وعرفًا وجه الُحلاب ومن المالك لا من غيره ولأجَل لا ينقضي اللبن قبلُ وَعلى فورية الشّروع في الأخذُ ولا يشرط في الأخذ ولا بشرط في الأخذ على الكيل العدد أولُ ما التوضيح في السّنة عد الحطاب على قوله: أو شاة للبنها؛ يصح أن يقرأ بالجر

وَاغْتُفِرَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يَرِدْ عَلَى الثلثِ بِالتَّقْوِيمِ وَلاَ تَعْلِيمِ غِنَاءٍ أَوْ دُخُول حَائِض لِمَسْجِدٍ أَوْ دَارِ لِتُتَّخَذَ كَنِيسَةً كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتُصُدِّقَ بِالْكِرَاءِ وَبَفَضْلَةِ الـثَمَنِ عَلَى الأَرْجَحِ وَلاَ مُتَعَيِّنٍ كَرَكْعَتَـي الْفَجْرِ بِخِلاَفِ الْكِفَايَةِ وَعُيِّنَ مُتَعَلِّمٌ وَرَضِيعٌ

التسهيل

خليل

لم يتعدد الثلث بالتقويم ذا والمستعلم ففي التضييع والمستعلم ففي التضييع في الأل حالا إن يكن تُم يدرى علم الرضاع ولسحنون وجب رضيعى الظئر الذي كان انعقد

واغتف للرض إذا ويلسرم الشعيين للرضيع ويلسرم التعسيين للرضيع زيسادة الغسرر واللخميي را إلا فذكر السر شرطواستَحب إذ عنده يفسخ إن مسات أحد

التذليل

عطفا على مقدر في قوله: لا لأخذ ثمرته؛ أي لا شجر لأخذ ثمرته ولا شاة للبنها فيكون من الممنوع . ويصح أن يقرأ بالنصب عطفا على قوله: وشجرا، ويكون من الجائز. وعلى كل تقدير فلا بد من عناية في كلَّامه لأنا إن جعلناه ممنوعا نقول: يريد إلا بشروط يأتى ذكرها . وكذا إذا جعلناه جائزا. فتأمله. والله أعلم. والشروط: أن تكون الغنم كثيرة كالعشرة ونحوها، وأن يَكُون في الإبان وأن يعرفا وجه حلابها وأن يكون إلى أجل لا ينقضي اللبن قبله وأن يَشرع في أخذ ذلك يومه أو إلى أيام يسيرة. وأن يسلم إلى ربها لا إلى غيره . هذا إذا كان جزافا فإن كان على الكيل أسقطت الشرط الأول فقط قاله في التوضيح. والمسألة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وكلام أبي الحسن فيها مبسوط. ولا يقال: قوله شاة بالإفراد ينافي الأول لأن المراد جنس الشاة. والله أعلم. واغتفر الشجر في الأرض إذا لم يتعد الثلث بالإسكان بالتقويم ذا المواق على قوله واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض نبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمُكْري إلا أن يشترط المكتري ثمرة ذلك. فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز. ومعرفة ذلك أن يُقوَّم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة، فإن قيل: عشرة: قيل: ما قيمة الثمرة فيما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعلم الوسط من ذلك؛ فإن قيل: خمسة فأقل. جاز. قال أصبغ: وهذا إذا علم أنَّ الثمرة تطيب قبل مدة الكراء. وإلا لم يجز أن يعقداه. ابن يونس: إنما أجيز للضرر الذي يدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة وجدادها كما أجيز شراء العرية بخِرصها تمرا. انتهى. انظر قول ابن يونس: للضرر بالدخول على المكتري، هل يجوز أن يستثني بعض الشجر؟ أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار .وقال المتيطي: أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم . وإذا كان الكراء سنين واشترطت الثمرة وانقضت المدة وبالشجر ثمر لم يُزْهِ فهو للمكتري. وتقدم ما كتب المواق على قول الأصل: ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجح ولا متعين كركعتي الفجر. .فارجع إلى قولى: قدمت ذي المجترزات، البيتين. ويلزم التعيين للرضيع والمتعلم ففي التّضييع زيادة الغرر واللخمي را في الألِّ حِلاًّ إن يكن تُم يُرى إلا فذكر السن شرط واستحب علمَ الرضاع ولسحنون وجب إذ عنده بفسخ إن مات أحد رضيعي الظئر الذي كان انعقد المواق على قول الأصل: وعين متعلم ورضيع؛ ابن الحاجب: يجب تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوها. وقال اللخمي: تجوز إجارة الظئر إذا كان الصبي حاضرا يُرَى فلو كان غائبا لم يجز إلا أن يذكر سنه. وإن فالجنس والنوع كذا الذكورة

وَدَارٌ وَحَانُوتٌ وَبِنَاءٌ عَلَى جِدَارٍ وَمَحْمِلٌ إِن لَّمْ يُوصَفْ وَدَابَّةٌ لِرُكُوبٍ وَإِنْ ضُمِنَتْ فَجِنْسٌ وَنَوْعٌ خليل وَذُكُورَةً علــــى جـــدار مَحمِـــل ويُغتنــــى كـــذا لـــدار ولحــانوتٍ بنـــا التسهيل ع\_\_\_ين للرك\_وب أم\_ا إن ضـــمن في الكـــل بالوصــف ومــا كبغــل ان أو ضدها حتى تجلَّى الصورة

التذليل

جرب رضاعه ليعلم قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن. فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع متقارب ولا يجوز على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه، لأنه يقول في الظئر تستأجر لإرضاع صبيين فمات أحدهما: تَنفَسِخ الإجارة لاختلاف الرضاع: لأنها إن ءاجرت نفسها لترضع آخر مكان الميت لم يدر هل رضاعه مثل الميت أم لا، وقلت: ففي التضييع زيادة الغرر لقول الشيخ محمد على قول الأصل: وعين متعلم، تخفيفا للغرر كذا لدار ولحانوت و بناً على جدار و مَحمِل الحطاب: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ويغتنى في الكل بالوصف المواق على قوله ودار وحَّانوت وبناء على جدار؛ آبن الحاجب: تُعين الدار والحانوت والحمام وشبهه. ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار . الحطاب على قوله: وبناء على جدار؛ تصوره واضح، وأما إذا اكترى أرضا ليبني فيها لم يلزمه أن يذكر قدر البناء لأن الأرض لا ضرر عليها في ثقل البناء بخلاف الجدار إذا اكتراه ليبنَّى عليه. انتهى من التوضيح. قلت: الذي في نسخ الحطاب والتوضيح التي معي: إذا أكراه، بدون تاء. والإصلاح مني للسياق وكتب المواق على قوله. ومحمل من المدونة: من أكرى محملا لمكة ولم يذكر وطاءه أو زاملته أو لم يذكر ما يحمل من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم وقال ابن الحاجب: يعين المحمل أو يوصف. وكتب على قوله إن لم يوصف، تقدم قول اللخمي في الرضيع: إلا أن يذكر سنه. وقول المدونة: له أن يكري دارا بإفريقية وهو بمصر كالبيع. وقول ابن الحاجب: يعين المحمل أو يوصف. قلت: ما أحال عليه من قول المدونة ساقط من المطبوعة ، ولفظ الشيخ محمد الذي ينقل غالبا عنه، على قوله: ودار وحانوت:فيها لابن القاسم: من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز كشرائها ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة. وانظر صدر صفحة ثمانين وأربعمائة من المجلد الثالث من التهذِيب. وما كبغل أن بالنقل عين للركوِّب أما إن ضُمِن بالجنس وأننوع كذا الذكورة أو صدها حشي تَجلَّى الصورة المواق على قوله: ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة: من المدونة: كراء الدابة على وجهين: دابة بعينها أو مضمونة؛ وفي المعونة: المركوب المعين لا بُدَّ أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة أو الناقة. ابن عرفة: ليحيط بها المكتري كالمشتري. قال: والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة. قلت: انظر صفحة تسع وتسعين وألف من نشر مكتبة نزار مصطفى الباز. عاد كلامه وتبعه ابن شأس والمتيطى. زاد ابن الحاجب: لا بتعيين الراكب وإن عين لم يلزم تعيينه. قال ابن رشد: كراء الرواحل والدواب على وجهين: معينا أو مضمونا. فأما المعين فيجوز في النقد والأجل إذا شرع في الركوب أو كان إنما يركب إلى الأيام القلائل العشرة ونحوها قاله ملك. وقال ابن القاسم: لا يعجبني إلى عشرة أيام. يريد إذا نقد. وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة. وأما إن كانت غائبة فلا يجوز تعجيل النقد لأن النقد لا يصلح في شراء الغائب. وأما إن اكترى الراحلة بعينها على أن لا يركبها إلى ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز الكراء بالنقد ويجوز بغير النقد. قاله في المدونة. وهذا الكراء

وَلَيْسَ لِرَاعِ رَعْيُ أَخْرَى إِن لَّمْ يَقُو إِلاَّ بِمُشَارِكٍ أَوْ تَقِلَّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ خِلاَفَهُ وَإِلاَّ فَأَجْرُهُ لِمُسْتَأْجِرِهِ كَأْجِير لِخِدَّمَةٍ آجَرَ نَفْسَهُ

خليل

التسهيل

به اإذا لم يق و أما إن تق ل إلا لشرط وإذا لم يمتث ل حدمة إن في الشّبه للغير عَمِل تصرك وحط قسط ما قد عطله والألّ الإستواء في التخيير

وما لراع رعي أخرى يستقل أو معه سواه يدخل فيحل فيحل فيالأجر للآجر كالأجير للباجير للباجرة فها فيال ولكا ولكا في عبد الحيق في الأخري ير

التذليل

المعين ينفسخ فيه الكراء بموت الراحلة أو الدابة . فإن ماتت في بعض الطريق فأراد أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته، فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ وإن كان قد نقده لم يجز لأنه فسخ دين في دين . إلا أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة ، إلا على مذهب أشهب فيجوز مطلقاً لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر. عياض: الراحلة الناقة المُعَدَّة للركوب المذللة له. وتستعمل في ذكور الإبل وإناثها. وأصلها من الرحل الموضوع عليها وهو الرِّحالة أيضا وهو مركب يشد للبغال. ويسمى السرجُ أيضا رحلا تشبيها به. ابن رشد: أما كراء الدابة المضمونة أو الراحلة المضمونة وهو أن يقول: أكري منك دابة أو راحلة؛ فإنه يجوز أيضا بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب، وأما إن لم يشرع في الركوب وإنما تكارى كراء مضمونا إلى أجل كالمكتري إلى الحج في غير إبانه فلا يجوز إلا بتعجيل رأس المال لأنه كالسلم؛ إلا أن ملكا خفف أن يُعَرّبنَ الدينار لأن الأكرياء قطعوا بالناس. وقد تقدم هذا. قال ابن رشد: ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون، إلا أن الكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه. قلت: في قول المواق: زاد ابن الحاجب: لا بتعيين الراكب إلى آخره نظرٌ لأن ما ذكر منصوص عليه لابن نصر وابن شأس. وما لراع رعى أخرى يستقل بها إذا لم يَقُو أما إن تَقِلْ أو معه سواه يدخل فيحل إلا لشرط وإذا لم يمتثل فالأجر للآجر كالأجير للخدمة إن في الشِّبْه للغير عمل بأجرة فهيَ للأَّلِّ وله تركِّ وحَطَّ قسط ما قد عطله المواق على قوله: وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه. انظر هذا الإطلاق من المدونة، قال ابن القاسم: من استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يُدخِل معه راعيًا يقوى به. وإن كانت غنما يسيرة فذلك له؛ إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها غيرها. فإن رعى معها غيرها بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى. وكذلك أجيرك لخدمة يؤاجر نفسه لغيرك يوما أو أكثر، فلك أخذ الأجر أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك. ابن يونس: وهذا فيما يشابه ما أجرته فيه أو يقاربه .وأما أن تؤاجره في الرعاية شهرا بدينار فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد ، أو تؤاجره يخدمك في الغزو فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير ، فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط حصة ما عطل لك من الأجر ورأيُ عبد الحق في الأخير والألِّ الإستواء في التخيير الحطاب بعد نقله كلام المدونة المذكور في نقل المواق: قال عبد الحق: خيره ابن القاسم في أجير الخدمة ولم يخيره في الراعي إذا شرط وَلَمْ يَلْزَمْهُ رَعْيُ الْوَلَدِ إِلاَّ لِعُرْفٍ وَعُمِلَ بِهِ فِي الْخَيْطِ وَنَقْش الرَّحَا وَآلَةِ بِنَاءٍ

خليل

التسهيل

ابن حبيب ما على رب الغنم وكان تحت يده الراعي وَلْد وكان تحت يده الراعي وَلْد وما له رعي سواها هَبْه لم وما لشاء عُينت رعي الولد والعرف في الخيط وفي نقش الرحا

تسمية العِددة إن إليده ضمل ميسترعه ما رعيده المشل حمل يضر فقد صار أجيرًا يُختَدم يلكنزمُ إن لم يُمْلِده عدونُ البلدد وآلية البنا سناه وضحا

التذليل

أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف. والأمر في ذلك سواء. انظر البقية ابن حبيب ما تنصيل أن لا يرعى مع غنمه غنما أخرى وخالف. والأمر في ذلك سواء ولأيسترعه ما رعيه المثل حمل وساله المعنم سواها هبه لم يَضِرْ فقد صار أجيرا يُخْتَدَم عبد الباقي: ثم قوله: إن لم يقو، شرط في المعينة: وأما غير المعينة فيمنع الأجير من رعي غيرها، قوي أم لا، لأن منافعه كلها لمستأجره. البناني: فيه نظر بل لا فرق بين المعينة وغيرها إذا واجره على عدد معلوم: وإنما الذي في الشارح هو ما نصه: هذا إذا استأجره على عدة غنم. وأما إذا استأجره على رعاية غنمه وضمه إلى نفسه وكان تحت يده فليس عليه أن يُسمي عدة ما يرعى له؛ وله أن يسترعيه ما يقوى مثله على رعيه. وليس للأجير أن يرعى لغيره وإن لم يضر بغنمه لأنه أجيره وله خدمتُه كلّها. قاله ابن حبيب.

وما لشاء عينت رعي الولد يلزم إن لم يمله عرف البلد المواق على قوله: ولم يلزمه رعي الولد إلا لعرف، من المدونة: قال ابن القاسم: إذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه فتوالدت الغنم حُمِلاً في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له سنة لم يلزمه رعايتها. الحطاب: ابن يونس: قال ابن اللباد: ولربها أن يأتي براع يرعى معه للتفرقة . أبو الحسن: راعى التفرقة في الحيوان البهيمي .ومثله في سماع عيسى. انتهى. ابن عرفة بعد ذكر كلام ابن اللباد، قلت: معناه أن التفرقة تعذيب لها فهي من النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى. وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قول المصنف في فصل طعام الربا: وتفريق أم فقط من ولدها. والعرف في الخيط وفي نقش الرح والله على المنف في فصل طعام الربا: وتفريق أم فقط من ولدها. والعرف في الخيط وفي نقش الرح والله عليه الخيط إلا أن يكون العرف خلافه. ابن عرفة: قولها في آلة البناء. وعرفنا في الأجير أن لا خيط عليه عليه الخيط عليه ، وكتب على قوله: و نقش الرحا؛ ابن عرفة: حَفَى الرحا يوجب نقشها. ابن العطار: وهو على من هو عليه عرفا: فإن عدم العرف فعلى ربها، ابن حبيب وابن أبي زمنين: عُرفنا على المكتري. وعلى قوله: وآلة بناء. من المدونة: قال ابن القاسم: من آجرته على بناء دار فالأداة والفؤوس والقفاف والماء والدلاء على من تعارف الناس أنها عليه. وكذلك حثيان التراب على حافة القبر ونقش الرحا على ربها، الرحا وشبهه . فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار، ونقش الرحا على ربها.

| نَّازِل وَالْمَعَالِيق وَالزَّامِلَةِ وَوطَائِهِ بِمَحْمِلِ وَبَدَل الطَّعَامِ<br>لاَ ضَمَانَ وَلَوْ شُرطَ إِنْبَاتُهُ إِن لَّمْ يَأْتِ بِسِمَةِ الْمَيِّتِ | وَإِلاَّ فَعَلَى رَبِّهِ عَكْسُ إِكَافٍ وَشِبْهِهِ وَفِي السَّيْرِ وَالْمَ<br>الْمَحْمُول وَتَوْفِيرِهِ كَنَزْعِ الطَّيْلَسَانِ قَائِلَةً وَهْوَ أَمِينَ فَا | خليل    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مـــن ربهــا بعكــس كالإكــاف                                                                                                                               | وفي انتفـــا مطــرد الأعــراف                                                                                                                                | التسهيل |
| والســــير والوطـــاء في المحامـــل                                                                                                                         | كـــذاك يرعـــى العـــرف في المنــازل                                                                                                                        |         |
| وزنـــا وتــوفير لزيــد ببلــل                                                                                                                              | وبـــدل المحمـــول مـــن قـــوت نـــزل                                                                                                                       |         |
| كــــذا بنــــزع الطيلســان قائلـــه                                                                                                                        | وفي المعـــاليق وأمْــر الزاملــه                                                                                                                            |         |
| عنـــه ولــو شــرطأن لا ينتفــي                                                                                                                             | وهــــو أمــــين فالضــــمان منتفــــي                                                                                                                       |         |
| لم يـــــات                                                                                                                                                 | إن لم يجـــئ بســمة الميــت ولـــو                                                                                                                           |         |

التذليل

وفي انتفا بالقصر للوزن مطرد الأعراف من ربها المواق على قوله: وإلا فعلى ربه؛ تقدم نص ابن شأس في الخيط، ونص المدونة في آلة البناء ونقش الرحا. وفي المطبوعة ابن بشير بدل ابن شأس وهو تصحيف. بعكس كالإكاف المواق على قوله: عكس إكاف وشبهه. ابن شأس: على رب الدابة تسليم ما العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من مُعْتَادٍ لأن العرف كالشرط. وكذلك الحكم في إعانة الراكب في النزول في المهمات المتكررة وكذلك رفع الحمل .وقد تصحف أيضا في المطبوعة ابن شأس، إلى ابن بشير، الحطاب: كلام ابن غازي في شرح هذه المسألة كاف وهو ظاهر والله أعلم. قلت: انظره في شرح الشيخ محمد. كذاك يرعى العرف في المنازل والسير والوطاء في المحامل وبدل المحمول من قوت نزل وَزْنًا وتوفير لزيد ببلل وفي المعاليق وأمر الزامله كذا بنزع الطيلسان قائله المواق على قوله: وفي السير والمنازل؛ ابن شأس: كيفية السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في معمور أو صحراء معتبرٌ بالعرف. وعلى قوله: والمعاليق؛ ابن شأس: يصف المحمل بالسعة أو الضيق ويعرف تفاصيل المعاليق. فإن أطلق في شيء من ذلك وكان معلوما في العادة صم العقد. وعلى قوله: والزاملة ووطائه بمحمِل، من المدونة: إن أكرى محملاً لمكة ولم يذكر وطاءً، أو زامَّلةً ولم يذكر ما يحمل عليها من أرطال جاز؛ وحملا على فعل الناس فيهما، لأن الزوامل عرفت عندهم. وعليه أن يحمل له المعاليق وكل ما عرفه الناس من الكراء لازم للمكري.عياض: الزاملة ما يحمل فيه من الأخراج وشبهها وتشد على الدواب ونحوٌّ منها الراحلة. كذا في المطبوعة ولم يذكر في القاموس في معانيها. وعلى قوله: وبدل الطعام المحمول؛ من المدونة: إن انتقصت زاملة الحاج أو نفدت فأراد تمامها وأبي الجمال حُملا على عرف الناس. وعلى قوله: أو توفيره؛ سحنون: من اكترى دابة على حِمْل فيه خمسمائة رطل فأصابه في بعض الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع الجمال من حمل الزيادة. وقال ربه: هو المتاع بعينه؛ لم يكن على الجمال حمل الزيادة. ابن عرفة مقتّضي قولها بلزوم حمل ولد المرأة معها، حمل زيادة البلل؛ وظاهر قول سحنون سواء كان عرفٌّ أم لا، ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف. وعلى قوله: كنزع الطيلسان قائلة؛ من المدونة: إن استأجر ثوبا للبس، نزعه في الأوقات التي العادة نزعه فيها كالليل والقائلة. ابن عرفة: هذا هو الصواب كقولها: من استأجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف الناس من خدمة الليل والنهار. وهُو أمين فالضمان منتف عنه ولو شُرط أن لا ينتفي إن لم يجئ بسمة الميت بالتخفيف ولو لم يأت المواق على قوله وهو أمين فلا ضمان؛ أَوْ عَثَرَ بِدُهْنِ أَوْ طَعَامٍ بِآنِيَةٍ فَانْكَسَرَتْ وَلَمْ يَتَعَدُّ أَوِ انْقَطَعَ الْحَبْلُ وَلَمْ يَغُرَّ بِفِعْلِ

التسهيل ..... أو بــدهن او طعــام او

آنيـــة عثــر مكـرى ففسـد بالانكسار الحمـل مـن غـير تعـد وقــل كــذاك في انقطــاع الحبـل إن لم يغــر ربــه بفعــل

التذليل

خليل

ابن يونس: القضاء أن الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه؛ لا يضمنونه؛ إلا الصناع والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة إذ لا غنى عنهما فضُمِّنا لصلاح العامة كالصناع إلا أن تقوم بينة بهلاكه بغير سببهم أو يكون معهم أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنوا. وسواءٌ حملوه على سفينة أودابة أو رحل. قال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين: وإن اشترط عليهم ضمان العروض لم يلزم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز. ومن الاستغناء: المكتري مصدق فيما ادَّعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب. ومن المدونة: من استعار دابة إلى موضع فضيَّع فذهبت ضمنها؛ فإن وجدها وقد زادت أو نقصت أو كانت على حالها فهى له بما غرم فيها. ولو لم يضيعها فذهبت لم يضمن. وعلى قوله: ولو شرط إثباته؛ ابن المواز: إذا شرط الحاملون أن لا ضمان عليهم في الطعام أو أن عليهم ضمان العروض وما لا يضمن، فالشرط باطل والعقد فاسد. وعلى قوله: إن لم يأت بسمة الميت. لو قال ولو لم يأت لكان أولى. من المدونة: قال ملك: ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا؛ في جميع ما رعوا من الغنم والدواب؛ ولأناس شتى أو لرجل واحد. وإذا اشتُرط على الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا ضمان عليه فيما هلك. قال ابن القاسم: وكذلك إن اشترطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن فلا يضمن وإن لم يأت بها أَنِي بدهن او بالنقل طعام او بالنقل آنية عثر مَدَرًى ففسد بالانكسار الحِمل من غير تعد وقل كَذُّنْكَ في انقطاع الحبل إن لمَّ يغرّ ربه المواق على قوله: أو عثر بدهن أو طعام أو آنية فانكسرت ولم يتعد أو انقطع الحبل ولم يَغُرُّ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قال المكري في كل عرض: إنه هلك أو سرق أو عثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن؛ صدق إلا أن يستدل على كذبه ولا يصدّق في الطعام. قال ملك: ومن استأجرته يحمل لك على دابة دهنا أو طعاما إلى موضع كذا فعثرت الدابة فسقطت فانكسرت القوارير فذهب الدهن أو هلك الطعام أو انقطعت الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلا ولا كثيرا إلا أن يغرّ من عثار أو ضعف الأَحْبُل عن حمل ذلك فيضمن حينتُذ. اللخمي. إن تبين كذبه أو ذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه ضمن بفعل المواق على هذه القولة: ابن عرفة: ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمنه. من المدونة: من اكترى دابة أو ثورا للطحن فربطه في المطحنة فكسرها أو أفسد آلتها لم يضمن ذلك مكريه إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منه؛ لقول ملك: من أكرى دابته وهو يعلم أنها عَثورٌ ولم يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ما عليها فهو ضامن. ابن عرفة: أَخْذُ بعضِهم من مسألة الثور التضمينَ بالغرور بالقول لأن عقد الكراء إنما هو باللفظ، يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل فالقول إن تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول. قلت: عقده من قال:

إذا تضمن غمرور القصول عقدا فذاك من غرور الفعل

## كَحَارِسٍ وَلَوْ حَمَّامِيًّا وَأَجِيرٍ لِصَانِعٍ وَسِمْسَارِ إِنْ ظَهَرَ خَيْرُهُ عَلَى الأَظْهَرِ

خليل

التسهيل

آجــر صـانع وسمسار وعــن أفتــى بقولــه ابــن رشــد وانتقــد إذ مــا لأشــهب عليــه وقفــا عدولــه عـن مـا عــن الإمـام قــد إلى الــذي بــه ابــن رشــد أفتـــى ويطلــق التضــمين فيــه لم يُصــب إن قــال بعــت الثــوب مــن فــلان تقــم لــه بينــة بمــا زَعَـــم تقول بــه ولم يقــل بمــا نقــل حقول بــه ولم يقــل بمــا نقــل

كحارس ولو لحمام ومان أشهب إن ظهر خيره وقد أشهب إن ظهر خيره وقد إطلاق الأصل الأظهر اسما مصطفى وهدو بحث ساقط كما انتقد ورد من نفي الضمان بتَّاال ومن يقيد ذا بغير المنتصب كمن نفي الخيلاف في الضمان كمن نفي الخيلاف في الضمان وأنكر الشراء ذا منه ولم فيابن أبي زيد نفاه وحكى ال

التذليل

كحارس ولو لحمام المواق على قوله: كحارس ولو حمَّاميًّا؛ ابن الحاجب: أجير الحراسة لا يضمن شيئا. من المدونة: قال ملك: من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منها شيء لم يضمن لأنه بمنزلة الأجير. ابن المواز قال ملك: من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق ما فيه لم يضمن وإن غاب عليه وجميع الأجر له. وكذلك حارس النخل. قال ابن المواز: لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا؛ كان ما يحرسونه مما يغاب عليه أم لا؛ طعاما أو غيره. وكذلك من يعطى متاعا ليبيعه فيضيع أو يضيع ثمنه؛ إلا أن هذا لا أجر له ولا ضمان عليه ومن ءاجر صانع المواق على قوله: وأجير لصانع؛ من المدونة: يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا شيء على الأجير. وفي سماع أصبغ من تضمين الصناع في الغسال يكثر عليه المتاع فيستأجر الأجراء يبعثهم إلى البحر بالثياب: أنهم ضامنون. قال ابن رشد: ليس هذا بخلاف لما في المدونة لا ضّمان على أجير القصار، لأنهم لما انقلبوا بها يعملونُ وغابوا عليها فهم كالصناع سواء أخذوا ذلك من التجار أو من الصناع مثلهم. وسمسار وعن أشهب إن ظهر خيره وقد أفتى بقوله ابن رشد وانتقد إطلاق الاصل بالنقل الأظهر اسما مصطّفي إذ ما لأشهب عليه وقفا وهو بحث ساقط كما انتقد عدوله عما عن الإمام قد ورد من نفي الضمان بتا إلى الذي به ابن رشد أفتى ومن يقيد ذا بغير المنتصب ويطلق التضمين فيه لم يصب كمن نفى الخّلاف في الضمان إن قال بعت الثوب من فلان وأنكر الشراء ذا منه ولم تقم له بينة بما زعم فابن أبي زيد نفاه وحكى القول به ولم يقل بما نقل المواق على قوله: وسمسار إن ظهر خيره على الأظهر؛ تقدم أن من يُعطى متاعا يبيعه لا ضمان عليه. قال ابن عرفة: وهذا واضح إن كان لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر أنه كالصانع. وأظن أني وقفت على ذلك لبعضهم في الجليس وهو من نصب نفسه في حانوت لشراء الأمتعة. قال عياض: وهم كثيرٌ في البلاد ينتصبون لذلك .وأما مسمى السمسار ففى ضمانه ما دفع له ليبيعه وما طلبه من ربه لمشتر أمره بشرائه، ثالثها: ما لم يكن مأمونا، الأول: لسحنون، والثاني: للعتبية. والثالث: هو الذي أفتى به ابن رشد. قلت: انظر لفظ ابن عرفة في الرهوني إن لم تظفر بنسخة من أصله. وانظر الرهوني أيضا لانتقاديْ مصطفى ولسقوط الأول منهما وعدم الحاجة إلى مَّا أجاب به البناني عنه، وانظره لتخطئة من قيد الخلاف في السمسار بغير المنتصب وأطلق التضمين في المنتصب، وَنُوتِيٍّ غَرِقَتْ سَفِينَتُهُ بِفِعْلٍ سَائِغٍ لاّ إنْ خَالَفَ مَرْعًى شُرِطَ أَوْ أَنْزَى بِلاَ إِذْنٍ أَوْ غَرَّ بِفِعْلٍ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ

خليل

التسهيل

مركبيه بسيائغ إلا استُحِق لَي بيعقلون في الخطا خيالف أو أنرى بيعقلون في الخطا أو إن ليه الماليك فعليه أقرر بعد لم يُضمّن وكذا ميا كالعثار ومراعاة القيم وغيره حيث الكرا راعاها قيال إلى التخيير كيل يرمي وبالعريش المكترى قد عثرا وبالمكان جئير لا يرضى الأقل وبالمكان جئير لا يرضى الأقل وبالمكان جئير لا يرضى الأقل

كـــذاك لا يضــمن نــوتي غــرق في مالــه مــالٌ ونفــسنُ أو يطــا وضــمن الراعــي إذا مرعًــي شُـرط إن بالعصا في الــذود يكسـر لا الحجـر في عقــره إلى ثـــلاث فــاذا يضـمن مــن غــر بفعــل أو كــتم يضـمن مــن غــر بفعــل أو كــتم حيــث العثــار العتقــي راهــا إذا أراد المكـــتري واللخمــي فــالفرض فيهـا أن مــن مصــر الكـرا وقيمــة المحمـول فيــه الضعف والــوقيمــة المحمـول فيــه الضعف والــوالشــيخ في التلــف راعـــي زمنــه والشــيخ في التلــف راعـــي زمنــه

التذليل

ولما في المفيد عن ابن أبي زيد من تصديق السمسار إذا قال: بعت الثوب من فلان، فأنكر فلان الشراء ولم تقم للسمسار بينة بالبيع لأن من عرف الناس أن السمسار لا يُشْهد حين البيع، وقول ابن أبي زيد: وفيها قول آخر أنه يضمن إذا لم يتوثق بالإشهاد في حين البيع ولا أقول بهذا القول ، ففي جلب هذه النقول تطويلٌ وعلى الإحالة على المليء تعويل ". كذبك لا يضمن نُوتيٌّ غرق مركبه بسائغ إلا يكن فعله سائغا استُحِق في ماله مالٌ ونفسٌ أو يطالب بذي من يعقلون في الخطا المواق على قول الأصل ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ؛ من المدونة: إذا غرقت السفينة من أمر النُّواتِيَة فإن صنعوا ما يجوز لهم من المُّ والعمل فيها لم يضمنوا؛ وإن تعدوا فأخرقوا في مد أو علاج ضمنوا ما هلك فيه من الناس والحمولة. ابن يونس: يريد في أموالهم. وقيل إن الديات على عواقلهم. وضمن الراعى إذا مرعًى شُرط خالف المواق على قوله: لا إن خالف مرعى شرط؛ من المدونة: من شرط رعيه في موضع فرّعى في غيره ضمن يوم التعدي، وله أجره إلى يومه أوْ أنزى بلا إذن المواق على هذه القولة: من المدونة: إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها ضمن وَحُط عنه الضمان إن بالعصا في الذود يكسر لا الحجر أو إن له المالك فعله أقر في عقره إنى تلاث فإذا عقر بعد لم يُضمِّن الحطاب على القولة المذكورة: فرع ": قال في الطرر في ترجمة استئجار راع لغنم: سئل بعضهم عن ما كسر الراعي من الغنم؟ فقال: أما ما كسره بالعصاحين يذودها بها فلا ضمان عليه؛ وأما ما كسره بالحجارة فعليه الضمان لأنه من التعدي. انتهى. فرعُ: قال في الترجمة المذكورة: قال في المؤلفة لابن لبابة: إذا عقر الراعي من الغنم مرة وثانية وثالثة ولم يُضَمِّنه صاحب الغنم وأمضاه على فعله ولم ينكر عليه ورضي لم يضمنه بعد ذلك. انتهى. وكذا يَضْمن من غَرَّ بفعل أو كتم ما كالعثار ومراعاة القيم حيث العثار العتقي راها وغيره حيث الكرا بالقصر للوزن راعاها إذا أراد المكتري واللخمي قال إلى التخيير كل يرمي فالفرض فيها أعنى المدونة أنَّ مِن مِصرَ الكرا وبالعَريش المكترى قد عثرا وَلَبِمة المحمول فيه الضعفُّ والمرء إذا خير لا يرضى الأقل والشيخ في التلف راعى زمنه وباحان جنت كالمدونه. التتائي على قوله: أو غر بفعل؛ أعاد هذا مع أنه قدمه في مفهوم قوله: ولم يغر بفعل؛

خليل

## وإنما ذا في الكرا فمن كرتم عيب مبيع لم يُضَمَّنْ ما نجم

التذليل

التسهيل

إما لعدم اعتبار المفهوم لكونه مفهوم غير شرط أو ليرتب عليه فقيمته يوم التلف. وانظر شرح الشيخ محمد لنقل مصطفى كلام ابن عرفة في الغرور القولي وما اعترض به عليه اعتباره إذا تضمن عقدا من الغرور الفعلي واعتراض البناني ما لمصطفى. وكتب المواق على هذه القولة: ابن رشد: لا خلاف أن ما فيه تغرير من الأعمال كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز لا ضمان عليهم في شيء منه إلا أن يفرط أو يتعدى أو يأخذه من غير مأخذه بعمد أو جهل أو خطإ. ومن المدونة: إن سألت خياطا قيس ثوب فزعم أنه يقطع قميصا فابتعته بقوله فلم يقطعه فلا شيء عليه ولا على بائعه. وكذلك الصيرفيُّ يقول في درهم تُريه إياه إنه جَيِّدٌ فيلفي رديئًا. فإن غرا من أنفسهما عوقبا ولا أجر لهما. قاله ابن القاسم: في العتبية. ابن رشد: ولو قال للخياط: إن جاء من هذا الثوب قميص فاقطعه لى ولك كذا. فقطعه فلم يجئ منه قميص فإنه يضمنه. وأما ما فيه تغرير كثقب اللؤلؤ واحتراق الخبز في الفرن فلا ضمان عليه اتفاقا إن لم يخطئ في فعله: فإن أخطأ كأن تزلُّ يد الخاتن أو يقلع غير الضرس التي أمر بها فهي من جناية الخطإ إن كان من أهل المعرفة. وإن غر من نفسه عوقب؛ ويختلف على من الدية. قلت: انظر تمامه أواخر صفحة ثلاث وخمسين ومائتين من المجلد الرابع من البيان عاد كلام المواق: وفي رسم طلِّق من تضمين الصناع: إنما يسقط الضمان عن الفرّان إذا بقي من الخبز ما يعرف به أنه خبز صاحبه وأما لو ادعى أنه احترق ولم يأت منه بشيء يعرف أنه الخبز بعينه لضمن. ومثل هذا سواءً الغزل يحترق في الفرن. قلت: ليس في رسم طلق إنما هو في الرسم بعده وهو رسم سَنَّ. فانظره في صفحة إحدى وعشرين ومائتين من المجلد المذكور. عاد كلامه: وانظر في الكتاب المذكور في نوازل أصبغ منه في ثقب اللؤلؤ بين أن يتخذ في موضع الثقب أوْ لاً. فرقُ. ويقبل قوله في ذلك دون بينة لأن ما كان يجوز له أن يعمله يقوم له مقام شاهد. قلت: هو من سماعه لا نوازله. انظر صفحة اثنتين وخمسين ومائتين وتاليتها من المجلد المذكور. عاد كلامه: ومثل احتراق الخبز احتراق الثوب في قدر الصباغ، والحجام يقلع ضرس الرجل فيموت، بخلاف إذا قلع غير الضرس التي أمر بها فإنها من جناية الخطإ. قلت: مر هذا آنفا. وكتب على قوله: فقيمته يوم التلف؛ من المدونة: من أكرى دابة وهي عَثور أو رَبوض ولم يُعلِم المكتري بذلك. فحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش. وقال غيره: بمصر لأنه منها تعدى. قلت. في التهذيب: بمصر إن أراد لأنه منها تعدى. وذكر الزرويلي عن اللخمي أن قول الغير هنا لا يخالف قول ابن القاسم؛ لأن كليهما راجع إلى التخيير. فقول الغير: إن أراد. تخييرٌ منه. وقول ابن القاسم: بالعريش؛ لأن قيمته هناك ضعف قيمته بمصر، والشأن أن الإنسان يختار الأكثر وليس لأنه يمنع من قيمته بمصر. وإنما ذا في الكرا بالقصر للوزن فمن كتم عَيب مبيع لم يضمن ما نجم مــا قــال ســحنون فــأين المســتند

\_\_\_مختار م\_ا للك إن في العمــل

وملكا فيه محمد تبع

## أَوْ صَانِع فِي مَصْنُوعِهِ لاَ غَيْرِهِ وَلَوْ مُحْتَاجًا لَّهُ

خليل

التسهيل

ككسر خابية زيت منه سا لغير ما هلك بالذ دلسا كيذلك الصانع في المينوع لا غير كمنديل لثوب ميثلا

كــــذلك الصــانع في المــنوع لا ولـو لـه احتاجا كـذا الشـيخ اعتمـد وابـن حبيـب فيهمـا ضـمَّن والْــ

يحــتج وذا الــذي ابــن خالــد سمــع

وقـــد حـــوى الثلاثـــة البيــان....

التذليل

ككسر خابية زيت منه سال غير ما هلك بالذ بالإسكان دلِّسا في شرح الشيخ محمد: مصطفى: حيث حكمنا بالضمان عند الغرور بكتم عيب نشأ عنه تلفٌّ فهو خاص بالكراء فلا ضمان به في البيع إلا أن يهلك المبيع بعيب التدليس. ابن عرفة في نوازل الشعبي محمد بن عبد الملك: من باع خابية دلس فيها بكسر وعلم أن المشتري يجعل فيها زيتا فجعله المشتري فيها فسال من كسرها فلا يضمن البائع الزيت؛ كتدليسه بسرقة عبد فسرق من المشتري فلا يضمن بائعه المسروق: ولو أكراه الخابية كذلك فإنه يضمن الزيت انتهى. البرزلي: مثله من باع مطمرا يُسِيس مدلِّسا أو أكراه كذلك. انتهى. والفرق بين البيع والإكراء أن المنافع في ضمان المكري حتى يستوفيها المكتري بخلاف البيع. والله أعلم. كذلك الصَّابِّ في المصنوع المواق على قوله: أو صانع في مصنوعه؛ ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم وأنهم مؤتمنون لأنهم أجراء؛ وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمَّنوهم نظرا واجتهادا لضرورة الناس. وكان هذا من الأمور العامة الغالبة التي تجب مراعاتها. وقول ملك أنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعوا تلفه ولم يُعلم ذلك إلا بقولهم؛ ولا ضمان عليه في ما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع. وتابعه على ذلك جميع أصحابه إلا أشهب فإنه ضمنهم وإن قامت البينة على التلف. ولقوله حظِّ من النظر، لأنه لما وجب أن يضمنوا للمصلحة العامة لم يسقط الضمان عنهم بالبينة حسما للذريعة، لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في موضع من المواضع، أصل ذلك شهادة الابن لأبيه؛ ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة، أصله الغاصب؛ ولأن من قبض لمنفعة نفسه فضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة أصله القرض. وقول ملك أصح. قلت: انظر صفحة ثلاث وأربعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثاني من المقدمات. لا غير كمنديل لثوب مثلا ولو له احتاجا أعني الصانع والمصنوع كذا الشيخ اعتمد ما قال سحنون فأين المستند وابن حبيب فيهما ضمَّن والمختار ما لملك إن في العمل يَحتجْ وذ الذي محمد ابن خالد سمع وملكا فيه محمد تبع وقد حوى الثلاثة البيان المواق على قوله: لا غيره ولو محتاجا له؛ ابن شأس: قال محمد: يضمن الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان مما لا يستغنى عن حضوره عند الصانع مثل

التسهيل

ببيت ه أو دون أجر إن نصب وأطلق ابن رشد إن لم يغلب للم يعلم الم يعلم الم يتعمد أو يجاف المأخدا لم يُضمن الا لغرور أو تعمد

للناس نفسه لدا ويغب بالمرياس نفسه كثقب ويغب تغريب وكثقب بالألب المريع فسد

التذليل

الكتاب المنتسخ منه والمثال الذي يعمل عليه وجفير السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان بحيث لو سلم للصانع بغير جفير فسد. كذا في مطبوعتي المواق وابن شأس ولعل الأصل الذي يصاغ عليه نصله. عاد نقل المواق: ومثله ظرف القمح والعجين. وقال سحنون لا ضمان عليه في ذلك كله. اللخمى: قول محمد أحسن. وقال ابن رشد: أما إذا كان الثوب غليظا لا يحتاج لوقاية فلا خلاف أن الصانع لا يضمن المنديل: وإلا ففي طرح ضمانه ثلاثة أقوال، الأول: لسحنون. والثاني: لابن حبيب. والثالث: لابن المواز مع مذهب ملك. انظر آخر مسألة من سماع أشهب من تضمين الصناع ففيه كلام طويل؛ وذكر أنه لا ضمان عليه فيما لا يحتاج إليه في عمله كالآتي للخراز بزوجي خف ليعمل له في أحدهما وأنه مقبول قوله في تلفهما لكن الشيوخ اختلفوا في صفة تقويم الذي يجب عليه ضمانه منهما هل يُقوَّم وحده على أنه لا صاحب له أو يقومان معا ثم يقوم الباقي وحده. قلت: انظر صفحة ثلاثين ومائتين وتاليتها من المجلد الرابع من البيان. وانظر كلام الرهوني على القولة المذكورة بتمامه، تقف على انتقاده تسليم المواق لابن شأس أن اللخمي اختار قول ابن المواز على ما نسبه ابن شأس له وتسليمه له عزوه لابن المواز ما ذكر مع أنه مخالف لما عزاه له الحفاظ كاللخمي وابن رشد والباجي وابن يونس وغيرهم. وعلى انتقاده كالبناني على الشيخ عُدولَه عن قول ابن المواز المردود بلو وهو الراجح لأنه المنصوص لملك وابن القاسم ولموافقة أشهب وابن حبيب واختيار اللخمي عليه إلى قول سحنون وحده من غير أن يرجحه أحد، كما أشرت إليه. هب ببيته المواق على قوله: وإن عمل ببيته؛ سمع عيسى: لا ضمان على الصانع حتى يكون نصب نفسه للعمل. اللخمي: وسواء كان بسوقها أو داره. أو دون أجر المواق على قوله: أو بلا أجر؛ ابن رشد: وسواء على مذهب ملك استُعمل الصانع بأجر أو بغير أجر. قال في المدونة: ما قبضوه بغير بينة أو عملوه بغير أجر كغيره إن نصب للناس نفسه لذا المواق على قوله: إن نصب نفسه، ابن رشد: وهذا في الصانع المشترك الذي نصب نفسه للناس، وأما الصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للناس فلا ضمان عليه فيما استعمل إياه أسلم إليه أو عمله في منزل رب المتاع. ويغب وأطلق ابن رشد ان بالنقل لم يغلب تغريره كثقب لؤلؤ إذا لم يتعد أو يُجافِ المأخذا وما ببيت طالب الصنع فسد لم يضمن الا بالنقل لِغرور أو تعد الحطاب على قوله: وغاب عليها؛ يريد في بيته؛ فشمل شرطين، الأول: أن لا يكون عمله في بّيت رب السلعة؛ وإن كان في بيته فلا ضمان عليه، جلس معه ربها أم لا عمل بأجر أم لا، الثاني أن لا يكون ربه ملازمه وإلا فلا ضمان عليه قاله في التوضيح. المواق على القولة المذكورة. ابن رشد: يضمن الصناع كل ما أتى على أيديهم من خرق أو كسر

فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ

خليل

التسهيل

يلزمْ فبالقيمة يوم دُفعا أو يبددُ بعددَ إذ إليه دفعا

وإن ضمان صانع ما استُصنعا إن لم يقر أن علت إذ ضيع بمدة معْده فيوم اطُّلعا

التذليل

أو قطع إذا عملوه في حوانيتهم، وإن كان صاحبه قاعدا معه. إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال مثل ثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفَرَّان والثوب في قدر الصباغ وما أشبه ذلك فإنه لا ضمان عليهم فيما أتى على أيديهم فيه، إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن حينئذ. ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت من ذلك، أو الخاتن يختن الصبي فيموت من ختانه، أو الطبيب يسقى المريض فيموت من سقيه، أو يكويه فيموت من كيه، أو يقطع منه شيئًا فيموت من قطعه، أو الحجام يقلع ضرس الرجل فيموت المقلوع ضرسه، فلا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على عاقلته في جميع هذا لأنه مما فيه التغرير على ذلك الشيء فكأن صاحبه هو الذي عرَّضه لما أصابه. وهذا إذا لم يُخطِئ في فعله، وأما إذا أخطأ مثل أن يسقى الطبيب المريض ما لا يوافق مرضه، أو تزل يد الخاتن، أو القاطع فيتجاوز في القطع، أو يد الكاوي فيتجاوز في الكيِّ، أو يد الحجام فيقلع غير الضرس التي أمر بها، فإن كان من أهل المعرفة ولم يغرُّ من نفسه فذلك خطأ يكون على العاقلة ، إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون في ماله ، وإن كان ممن لا يحسن وغرَّ من نفسه فعليه العقوبة، واختلف على من تكون الدية، فقال ابن القاسم: على العاقلة، وظاهر قول ملك أنها عليه. وانظر قول ابن رشد: إذا عملوه في حوانيتهم وإن كان صاحبه قاعدا معه. وله في رسم حبل حبلة من تضمين الصناع: قوْل ابن القاسم، إن الصانع ضامن لما أفسد من الأعمال التي يعملها في داره أو في حانوته غرَّ من نفسه أو لم يغرَّ، صحيحٌ لا اختلاف فيه إلا أن يكون الفساد من أمر غالب كالنار إلا أن يثبت عليه تفريطً. قال: وأما إذا أتى الرجل بالصانع إلى داره فعمل عنده فلا ضمان عليه فيما أفسد من عمله إلا أن يغرَّ من نفسه أو يثبت عليه أنه تعدى في عمله لأنه أجير ومؤتمن. وله في سماع ابن خالد: وما علم أنه ليس من عملهم من قرض فأر أو لحس سوس، قال ابن القاسم في المدونة: لا ضمان عليهم فيه إذا ثبت أنهم لم يضيعوا وقيل: إلا أن يثبت أنهم ضيعوا. انظر البقية وصحح بقية الخطإ من البيان من صفحة ثمان وأربعين ومائتين وتاليتها من المجلد الرابع. ولاحظ أن الضرس مذكر كما اقتصر عليه صاحب القاموس. وإن ضمان صانع ما استُصبِعا يلزم فبالقيمة يوم دفعا إن لم يقر أن علت إذ ضيَّعا أو يبدُ بعد إذ إليه دُفعا بمدة معه بالإسكان فيوم اطلعا عليه المواق على قوله: فبقيمته يوم دفعه، ابن رشد: إذا ادعى الصانع ضياع المتاع الذي استعمل إياه فإنه يضمن قيمته يوم دفع إليه على ما يعرف من صفته حينئذ، إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع كان أكثر من قيمته يوم دفعه إليه، فيكون عليه قيمته يوم أقر أنه تلف عنده؛ أو يظهر عند الصانع بعد دفعه إليه بمدة، فيكون عليه قيمته يوم ظهر عنده على ما شهد به من قيمته يومئذ، وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه. وكذلك الرهن وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَهُ أَوْ دَعَا لأَخْذِهِ إلاَّ أَنْ تَقُومَ بَيِّئَةٌ فَتَسْقُطُ الأَجْرَةُ إِلاَّ أَنْ يُحْضِرَهُ لربه بشَرْطِهِ

خليل

التسهيل

سينة فالأجر كالغرم نفي المستوفي الشرط فلم يندهب به مستوفي الشرط فلم يندهب به إذ آل للإيداع أمر المساله مصلحة عمرت ولا تمانع للك من قتل ثلث يغتزى ومثله في الكثب لا يسطر ومثله في الكثب لا يسطر عدن الندي لأهله في الكتب مخطبًا مُحلًا الخطيه في الكتب

لأخدده مسالم تقسم بسالتك الا إذا أحضره لربسه وكسان قبسل دفسع الأجررة لسه والخلفسا رأوا ضسمان الصانع في أن مسا أبسو المعسالي قد عسزا بسه صلاح الثلشين منكسر وإنمسا يؤخدذ كسل مسذهب كمسا لمسن نصسح للبريسه

التذليل

والعارية. كذا بفصل الضمير في استعمال إياه وبتذكيره في كان من كان أكثر من قيمته في المواق وفي المقدمات حسب مطبوعتيهما. هب شرط نفيًا المواق على قوله ولو شرط نفيه: ابن رشد: إن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه وكان عليه الضمان، هذا قول ملك في المدونة. وينبغي على هذا أن يكون له أجر مثله لأنه إنما رضى بالأجر المسمى لإسقاط الضمان عنه. أو دعا لأخذه المواق على هذه القولة: من المدونة: إذا دعاك الصانع لأخذ الثوب وقد فرغ منه ولم تأخذه، فهو له ضامن حتى يصل إلى يدك. ابن عرفة: هذا إن لم يقبض أجره ما لم تقم بالتلف بينة فالأجر كالغرم نفى المواق على قوله: إلا أن تقوم بينة؛ من المدونة: ما قامت بينة أنه ضاع أو سرق، أو احترق بمعاينة بينة بغير سبب الصانع لم يضمنه. وعلى قوله: فتسقط الأجرة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: لكل صانع أو حمال على ظهر أو سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره. فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه. ومن المدونة: إن احترق الثوب لدى القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القِصارة ضمن قيمته يوم قبضه أبيض، وليس لربه أن يغرمه قيمته مصنوعا ويعطيه أجرَّته إلا إذا أحضره لربه مستوفي الشرط فلم يذهب به وكان قبلُ دَفع الأجرة له إذ آل للإيداع أمر المسأله المواق على قوله: إلا أن يحضره لربه بشرطه؛ اللخمي: لو أحضر الصانع الثوب ورآه صاحبه مصبوغا على صفة ما شارطه عليه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده فادعى ضياعه لصُدِّقَ لأنه أمينٌ وقد خرج عن حكم الإجارة وصار إلى الإيداع. والخلفا بالقصر للوزن رأوا ضمان الصانع مصلحة عمت: من التهذيب وقد قضى الخلفاء بتضمين الصناع وهو صلاح للعامة ولا تمانع في أن ما أبو المعالي هو إمام الحرمينِ قد عزى لملك من قتل ثلث بالإسكان يغتزى به صلاح الثلثين منكر ومثله في الكتب بالإسكان لا يسطّر وإنما يؤخذ كل مذهب من الذي لأهله في الكتب كما لمن نصح للبريه مُخَطئًا محلل الخطيه هو ابن الشماع

وَصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى خَوْفَ مَوْتٍ فَنَحَر أَوْ سَرِقَةَ مَنْحُورِهِ أَوْ قَلْعَ ضِرْسٍ أَوْ صَبَغَ فَنُوزِعَ وَفُسِخَتْ بِتَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ لاَ بِهِ إلاَّ صَبِيٍّ تَعَلُّمٍ وَرَضْعِ وَفَرَسِ نَزْوِ وَرَوْضِ

خليل

التسهيل

فيما عـزا كما الموضح ذكـر ان خـالف اثنان البقيـة نظـر نحـر بـدعوى خـوف مـوت ما نحـر ان قـال قـد نحرتـه فسـرقا ضرسا وصـباغ إذا مـا نوزعـا زي لفظـه بأنـه أو صـبغا منـه كهـدم دار أم أوفـدى منـه كهـدم دار أم أوفـدى صـبي رضـع وتعلـم هـوى

والمازري ابن الجويني أقرر في الشورى عمر في الشورى عمر وصدق الراعي الذي منه بدر إن لم يكرن أكليه وصدقا إن لم يكرن أكليه وصدقا كرناك حجام باجر قلعا عقدت معناه على ضبط ابن غا وفسخت بتليف المستوفي وفسخت بتليفا سوى وفرس للنرو والروض.....

التذليل

في كتابه المسمَّى بأسام منها نصح البريه في تخطئة محلل الخطيه. انظر حاشيتي البناني وكنون والمازريُّ ابنَ الجويني أقر فيما عزا كما الوضح ذكر فهل لما أمر في الشورى عمر إن خالفً اثناز البقية نظر ملك إن صح ذلك عنه. وصدق الراعي الذي منه بدر نحر بدعوى خوف موت ما نحر إن لم يكن أكله وصدِّقا إن قال قد نحرته فسرقًا المّواق على قوله وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره؛ من المدونة: والراعى مصدق فيما هلك أو سرق، ولو قال ذبحتها ثم سرقت؛ صدق؛ ولو خاف موت الشاة فأتى بها مذبوحة صدق ولم يضمن. الحطاب على قوله: وصدق إن ادعى خوف موت فنحر؛ قاله في المدونة: وهذا إذا جاء بالشاة منحورة أو بثمنها أو ادعى أنها سرقت منه بعد الذبح. وأما لو أكلها فلا يصدق قاله أبو عمر في الكافي؛ ونقله أبو الحسن الصغير. وقال في المسائل الملقوطة: وإن أتى بشاة مذبوحة قال: خشيت عليها الموت صدق في قول ابن القاسم، وكذلك إذا قال: سرقت بعد الذبح. وضمنه غيره. كذاك حجام بأجر قلعا ضرسا المواق على قوله: أو قلع ضرس؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر. فقال: لم آمرك إلا بقلع الذي يليه؛ فلا شيء عليه لأنه علم به حين قلعه فتركه، وله أجره؛ إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون له أجر. يريد ويكون عليه العقل في الخطإ والقصاص في العمد. وصِباغ إذا ما نوزعا المواق على قوله: أو صَبَغَ ؛ من المدونة: إن صبغه أحمر أو أسود وقال: بذلك أمرني ربه؛ وقال ربه: أخضر؛ صدق الصانع إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه مثله. وعلى قوله: فنوزع فيه؛ انظر هذا الضمير هل يعود على ما ذكر؟ عقدت معده على المدد ابن غازي لفظه بأنه أو صبغا فعل ماض عطف على ادعى . ولا يتعين حمله على ما فهمه الزرقاني حتى يلزمه التكرار . قاله الرهوني. وفسخت بتلف المستوفى منه كهدم دار أم أوفى لا ساب عني. الاستيفا بالقصر للوزن سوى صبي رضع وتعمّم هوى وفرس للنزو والروض. المواق على قوله: وفسخت

كسذا بغصب السدار والسكني فقسد

وَسِنَّ لِقَلْعِ فَسَكَنَتْ كَعَفْوِ الْقِصَاصِ وَيغَصْبِ الدَّارِ وَغَصْبِ مَنْفَعَتِهَا وَأَمْرِ السُّلْطَانِ بإغْلاَقِ الْحَوَانِيتِ

خليل

التسهيل

...... وســـن ســكونها مــن قبــل قلعهــا يعــن

كعفو غيير موؤجر عين القود

وأمسر سلطان باغلاق الحسوا نيت فذا والغصب في الفسخ سوا

التذليل

بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض، لو قال: لا له لتنزل على كلام ابن رشد. قلت لم أعول في النظم على هذا لقول الرهوني: وفيه نظر لأن مآل العبارتين معًا واحدٌ. وقد قال أبو على: بعد ذكره كلامه ما نصه: وكلامه رحمه الله غير صحيح، لأن فرس النزو مثلا تستوفى بها منفعة الفحل بمعنى أن منفعة الفحل تستوفيها الفرس، وقد رأيت عبارة الناس؛ ومنفعة الظئر يستوفيها الرضيع وهكذا، فكلام المتن صحيح لا غبار عليه. عاد كلام المواق: وعبارته أعنى ابن رشد: إن استأجره على عمل في شيء بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنما بأعيانها أو يتجر له في مال شهرا أو سنة. فمذهب المدونة أن هذه الإجارة لا تجوز إلا بشرط الخلف، إلا في أربع مسائل فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له: موت الصبي المستأجر على تعليمه، وموت الصبى المستأجر على رضاعه، وموت الدابة المستأجر على رياضتها، وعقوق الرمكة قبل تمام الأكوام المشترطة. انتهى. وانظر أيضا قول الشيوخ: الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه. وعبارة ابن الحاجب: تنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار. انظر البقية. وسن سكونها من قبل قلعها يعن كعفو غير مؤجِر عن القود المواق على قوله: وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ؛ ابن شأس تنفسخ الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجّر على قلعها والعفو عن القصاص المستأجر على استيفائه. ابن عرفة: هذا إذا كان العفو من غير المستأجر. وانظر هل يقبل قول المستأجر في سكون ألمه؟ والأظهر أنه لا يصدق. قلت: تمامه بنقل الحطاب: إلا أن يقوم على ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر؛ والأظهر أنها كأيمان التهم. كذا بغصب الدار المواق على قوله: وبغصب الدار؛ في الواضحة من اكترى دارا سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك على ربها ولا كراء له فيما بقي. وقاله ملك في المسوِّدة حين أخرجوا المتكارين وسكنوا. وكذا في سماع ابن القاسم والسكني فقد المواق على قوله: وغصب منفعتها؛ ابن حبيب: وسواء غصبوا الدور من أصلها أو أخرجوا منها أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا. وأردت بقولي فقد دفع توهم أن الفسخ لا يثبت إلا بغصب شيئين. كما دفعه المصنف بإعادة المضاف. انظر الزرقاني وأمر سلطان بإغلاق الحوانيت فذا والغصب في الفسخ سوا المواق على قوله: وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت؛ ابن حبيب: وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها ، لا كراء على مكتريها من ربها . وقال سحنون: الجائحة من المكتري ولابن حبيب في ذلك تفريق قلت كذا في المطبوعة وهو تصحيف والصواب: ولابن حارث. والتفريق الذي له هو ما أشار إليه ابن عرفة؛ ونصه: وفي فسخ العقد بغصب المكترى من يد مكتريه فيسقط عنه الكراء من حينئذ، وعدمه فلا يسقـط، ثالثها: إن قصـد الغاصـب غصب الرقبة لا نفسَ

التسهيل

كــذا بحمــل الظئــر هــب مــا حصــلا خــوف كــذا اللخمــي فيمـا نقــلا قفــا هنــا وقبــل خيــر علـــى ظاهرهـــا وذا ابـــن نـــاجى أولا

مــن أنــه إن خيــف مــوتٌ يجــب

يعجزها عسن الوفاء بسالغرض

قف هنا وقبل خير علي

بالحتم واستبعد مسا للمغربسي

أو دونـــه ينــدب كــذاك بمــرض

التذليل

الانتفاع: لسماع ابن القاسم مع قوله: به قضى الجرمي بين أظهرنا حين قدم المسوِّدة، وابن رشد عن قول ابن حارث إنه رأى في بعض الكتب عن سحنون: المصيبة من المكتري: واختيار ابن حارث. ابن رشد: في المجموعة لابن القاسم وعبد الملك: من اكترى دارًا أو أرضًا فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع فالكراء على المكتري، إلا أن يكون سلطان ليس فوقه سلطانٌ لا يمنع منه إلا الله وهو تفسير لما في السماع، لأنه إن أخرجه من يقدر على الامتناع منه برفعه لن يمنعه منه فلم يفعل فكأنه سلم ذلك إليه. وتفرقة ابن حارث لا وجه لها في هذا المعنى، إنما يفترق فيما يضمنه الغاصب. على ما لأصبغ عن ابن القاسم فيمن يغصب السكنى فقط فتنهدم الدار في سكناه مثل المسودة الذين ينزلون على الناس، أنه لا ضمان عليه للهدم إنما عليه قيمة الكراء . وقاله أصبغ لأنهم لم يغصبوا رقاب الدور إلا أن تنهدم بطول سكناهم. عاد كلام المواق: ابن يونس: ليس هذا كله بشيء لأن كل ما مَنَع المكتري من السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يصل إلى ما اكترى. وقال أصبغ: من اكترى رحًا سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جَلَوا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي آمنا إلا أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته، يوضع عنه قدر المدة التي جلوا فيها. وكذلك الفنادق التي تكترى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة أو غيرها. بخلاف الدور تكترى ثم يجلو الناسُ لفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فإن هذا يلزمه الكراء كله ولـو رحل للخوف سقط عنه كراء مدة الجلاء .انتهى قول ابن يونس . قلت: ونقله ابن عرفة ومنه ومن نقل الشيخ محمد أصلحتُ ما في مطبوعة المواق من الخطإ الذي أضَرُّهُ زيادة لا قبل يلزمه في قوله: فإنَّ هذا يلزمه الكراء كله كذا بحمل الظئر هب ما حصلا خوف كذا اللخمي فيما نقلا قفا هنا وقبلُ خير على ظاهرها وذا ابن ناجي أولا بالحتم واستبعد ما للمغربي من أنه إن خيف موت يجب أو ما دونه يندب المواق على قوله: وحمل ظئر؛ من المدونة: إن حملت المرضع فخافوا على الصبي ألَّهُمْ فسخ الإجارة؟ قال: نعم ولا أحفظه عن ملك. ونقل اللخمى فسخه بمجرد الحمل لا بقيد الخوف على الولـد قائلا: لأن رضاع الحامل يضرُّ الولد .انتهى نقل المواق. ابن ناجي: في قولها: لهم: تسامحٌ وهو بمعنى عليهم سواءٌ خافوا عليه الموت أو دونه. وقول المغربي: يجب عليهم في الأول: ويندب في الثاني: بعيـدٌ. انظر شرح الشيخ محمد. كذاك بمرض يعجزها عن الوفاء بالغرض المواق على قوله: أو مرض لا تقدر معه على رضاع؛ من المدونة: إن مرضت الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة؛ فإن

وَمَرَضِ عَبْدٍ وَهَرَبِهِ لِكَالعَدُوِّ إلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقِيَّتِهِ بِخِلاَفِ مَرَض دَابَّةٍ بِسَفَر ثمَّ تَصِحُّ

خليل

التسهيل

ومسرض العبدد كدذا إن يسأبق فسإن يعدد لزمده أن يكمسلا خلاف صحة كبغل بسفر واختلف الجواب فيها بين عبواذ السؤال عنه فيها في الحضر كما لسبعض الفقها الصقلي

لكالعدا ما لم يعد فيما بقي وتسقط الأجررة فيما عطر الأجرر مرض إذ في الصبر للبرء ضرر حد صحعً في الأثنا وفاعلة دب ولا اختلاف في الجواب في السفر عرزا بلا تعقب في النقلل

التذليل

صحت في بقية منها جبرت على إرضاعه بقيتها؛ ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ؛ ولا عليها إرضاع ما مرضت .قال غيره: إلا أن يكونا تفاسخا .قلت: تمامه: فلا تجبر على إرضاعه بقيتها. ومرض العبد كذا إن يأبق لكالعدا ما لم يعد فيم بقي ليس هذا من سناد التأسيس بل هو مثل قول أبي الطيب: بعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق

فإن يعد لزمه أن يكملا وتسقط الأجرة فيما عطلا المواق على قوله ومرض عبد وهربه لكالعدو إلا أن يرجع في بقيته؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من آجر عبده ثم هرب السيد إلى بلد الحرب فالإجارة بحالها لا تنتقض وأما إن هرب العبد إلى بلد الحرب أو أبق فإن الإجارة تنفسخ بينهما إلا أن يرجع العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها. قال ملك: وكذلك لو مرض العبد مرضا بينا انفسخت الإجارة بينهما إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها. قلت: كلمة وكذلك مقحمة. عاد كلامها: قال غيره: إلا أن يكونا تفاسخا أو فُسِخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه تمامها. قلت: انظر ما نقل عن ابن يونس في الدار ينهدم بعضها أو كلها فيصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض المدة . وما نقل من العتبية فيما إذا راغ العبد المستأجرُ حتى تمت المدة ؛ وهو في صفحة ثمان وخمسين وأربعمائة وتاليتَيْها من المجلد الثامن من البيان . وانظر الرهوني. خلاف صحة كبغل بسفر مرض إذ في الصبر للبرء ضرر واختلف الجواب فيها أعني المدونة بين عبد صح في الأثنا بالقصر للوزن وفاعلة دب إذ السؤالُ عنه فيها في الحضر ولا اختلاف في الجواب في السفر كما لبعض الفقها بالقصر للوزن الصقلي عزا بلا تعقب في النقل المواق على قوله بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصحُّ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق ، يريد: وهي بعينها ، فسخ الكراء ؛ وإن صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر المسافر عليها وهي إن صحت بعد لم تلحقه وإن لحقته فلعله قد اكترى غيرها. ابن يونس: يريد: وكذلك لو كان كراؤه للعبد في السفر لأنه يلحقه فيه من الضرورة ما يلحقه في الدابة: وإنما اختلفا لأن مسألة العبد في الحضر قاله بعض فقهائنا. وَخُيرَ إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَارِقٌ وَبِرُشْدِ صَغِيرٍ عَقَدَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى سِلَعِهِ وَلِيٌّ إِلاَّ لِظَنِّ عَدَمٍ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ كَسَفِيهٍ ثَلاَثَ سِنِينَ وَبِمَوْتِ مُسْتَحِقٍّ وَقْفٍ آجَرَ وَمَاتَ قَبْلَ تَقَضِّيهَا عَلَى الأصَحِّ

خٺيل

التسهيل

حُصق لمستأجره التخصيير عليه أو في ماله قبصل الأمسد وقصل في الأولى كشهر السزمن وقصولي ماله سنين فانتقصل سيان فيه ربعه وخدمه بموته قبصل التقضي في الأصح لم يك عن غير ابن شأس عرفه لم يك عن غير ابن شأس عرفه

وإن بدا سارقًا الأجدير كرشد ذي صبا وليُّه عقد الإ إذا تاخر البلوغ ظلمان أما سفية بالغ قد الجر اللا أما سفية بالغ قد الجر اللا لحالة الرشد فهدذا يلزمه وانفسخ الذمن كرا ذي الوقف صح لقفصة المقابيل أبين عرفه

التذليل

وإن بدا سارقا الأجير حق لمستأجره التخيير المواق على قوله: وخير إن تبين أنه سارق؛ من المدونة: من استاجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه بخلاف ما إذا ألفيت المساقى سارقا. ابن يونس: لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقى إنما هو أجير في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه كرشد ذي صبًّا وليَّه عقد عليه أو في مألِه أنبل الأمد إلا إذا تأخَّر البلوغ ظن وقلَّ في الأولى أي في صورة العقد على نفسه . كشهر الزمن وإن كان ظاهر الأصل رجوع قبله وبقي كالشهر لهما .فإن ذلك مذهب أشهب والمعتمد مذهب أبن القاسم من أنه في الأولى فقط قاله البناني. وقلت كرشد ذي صبا لقول ابن غازي إنه في بعض النسخ وهو الصواب. وجاريت الأصل في التعبير بالرشد وإن كانت المدونة اقتصرت على البلوغ لأن ابن القاسم ويحيى بن عمر قيدا المسألة بأن يبلغ رشيدا .قال عياض: ولا يختلف في ذلك. نقله في التوضيح وانظر البناني لرد تعقب ابن عاشر ما لابن غازي. أما سفيهُ بِالغ قد آجر الولي ماله سنين فانتقل لحالة الرشد فهذا يلزمه سيان فيه ربعه وخدمه المواق على قوله: وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين ؛ وتصحف في المطبوعة لفظ سفيه إلى سفينة ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من آجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقي المدة إلا أن يبقَى كالشهر ويسير الأيام. ولا يؤاجر وصيٌّ يتيمَه ولا أبُّ ولدَه بعد احتلامه. قال يحيى: ورشدِه. وإن أكرى الوصيُّ ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين واحتلم الصبي بعد سنة فإن كان يُظّن بمثله أنه لا يحتلم في مثل تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن الوصي صنع ما يجوز له. وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره. وكذلك الأب وأما سفيه بالغ اجر عليه وليٌّ أو سلطانٌ ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له. وانفسخ الذَّ بالإسكان هـ: كر بالقصر للوزن ذي الوقف أي مستحقه صح بموته قبل التقضي في الأصح لقفصة المقبل ابن عرفه له بك، عن غير ابن شأس عرفه المواق على قوله: وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح،

| 144 5 5 6                  |                 | الحُلف ك يُركُّ ت | لا باقرار المالك أم |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| جً وَإِنْ فَاتَ مَقْصِدُهُ | ی عیر معیں او ح | ِ حسرِ رب داہمٍ   | - چورار اسایت او    |

التسهيل

خليل

مــن غــير أهلــه ولا مسـتاجر مُكُــرٍ بغصــب أو بعقــد سـلفا في غــير حــج ومعــين وهــب ولا انفساخ بوفساة نساظر ولا يعترفسا ولا يحسل العقسد أن يعترفسا أو خلسف وعسد رب فاعلسة دب

فــات بــه مقصـد مكــتر ....

التذليل

ابن شأس: إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد الإجارة قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حَقَّ للمؤجِر فيه. وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها. ابن عرفة: لا أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شأس. من المدونة: إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد لم تـؤاجره إلا لمدة قليلة كسنة أو سنتين أو أمدا مأمونا . ولو أوصى لك بخدمته عشر سنين وأكريته فيها جاز وهذا خلاف المخدم لأنه إن مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم باقيها لورثة الميت . البناني: قوله: على الأصح؛ هو لابن راشد القفصي واعترضه ابن عرفة بأنه لا يعرف مقابلة لغير ابن شأس. ولا انفساخ بوفاة ناظر من غير أهله ولا مستاجر بالتخفيف بالبدل لئلا يقع سناد التأسيس. الحطاب: تنبيه: قال في الإرشاد في باب الوقف: وتنفسخ بموت الآئل إليه الوقف لا المستأجر. قال الشيخ سليمان البحيري في شرحه ناقلا عن شرح مؤلفه المعتمد: معنى قولنا: إنها تنفسخ بموت مستحق الأجرة؛ أنه إن كان الوقف على بطن بعد بطن فآجر البطن الأعلى ثم مات قبل انقضائها انفسخت فيما بقي لأن ملك المنفعة انتقل بالموتّ للبطن الَّآخر ممن يرجع إليه الوقف فقد تبين أنه اجَر ملكه وملك غيره بخلاف موت الناظر إذا لم يكن من أهل الوقف وموت المستأجر فإنه لا يفسخ. انتهى. ولا يحُل العقدَ أن يعترفا مُكّر بغصب أو بعقد سلفا من بيع أو هبة أو إكراء لغير المكتري انظر الزرقاني. المواق على قوله: لا باقرار المالك ؛ ابن عرفة: قول ابن الحاجب: لا تنفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصب المكرى واضح كقولها في لغو إقرار الراهن بجناية العبد الرهن بعد رهنه: لا يقبل على المرتهن. قلت: في النسخة التي عندي من ابن عرفة عطف ابن شأس على ابن الحاجب وتمام الموضوع فيها: ويُخيّر الْقَرُّ له بغصب العبد المكرى في إمضاء الكراء فيستحق ما أكري به؛ وفي تضمينه قيمة العبد إن طالت مدة إجارته؛ لا مطلقا خلافًا لبعضهم. أو خلف وعدِ ربِّ فاعلة دب في غير حج ومعين وهب فات به مقصد مكتر المواق على قوله: أو بتخلف رب الدابة في غير معين وحج وإن فات مقصده؛ هكذا في مطبوعته وألذي في نسخة الحطاب والزرقاني والخرشي وغيرهم: أو خُلْفِ بدل تخلف؛ من المدونة: قال مالك: وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها، والكراء إلى مكة أو غيرها تكارى لك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به. ابن المواز: إنما يكرى عليه إذا كان له مالً معروفٌ. ومن المدونة: وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل، وله كراؤه؛ وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ، وإن قبض الكراء رده لـزوال إبانه. ابن المواز: لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء وكذلك كل ما اكتُري أيامًا بعينها؛ أَوْ فِسْقِ مُسْتَأْجِرٍ وَآجَرَ الْحَاكِمُ إِن لَّمْ يَكُفَّ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَحُكْمُهُ عَلَى الرِّقِّ وَأَجْرَتُهُ لِسَيِّدِهِ إِنْ أَرَادَ أنَّهُ حُرٌّ بَعْدَهَا

التسهيل

خلیں

فُسـوق مكــتر لــدار مـــثلا أو عتــــقُ مـــؤجر وفي الحكـــم انـــتهج ويســـــتبدُّ ربــــه بــــالأجر على انقضا مدتها بالقصد في البيـــع والكـــرا عليـــه جـــار أبـــو الفتــوح بيتــه وفسَّقــا

ولْيُكْرها القاضي عليه إن يلَهج نهــج الرقيــق في سـوى التسـري إن كسان قد علق عتق العبد قلـــت ومـــرّ عيــب ســوء الجــار وبائع الخمر عليه حرّقا

التذليل

ولا يتمادى وإن رضيا. ابن يونس: وهذا إذا نقده الكراء. لأن بـذهاب الأيـام المعينـة يجـب فسـخ الكـراء ورد ما انتُقِد. فلا يجوز أن يأخذ في ذلك رُكوبا لأنه فسخ دين في دين. ولا فسوقٌ مكتر تُمدار سلله وليكرها القاضي عليه إن يلُج المواق على قوله: أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف؛ من المدونة: وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسقٌ وشرب خمر لم ينتقض الكراء ولكن الإمام يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار. وإن رأى إخراجًه أخرجه وأكراها عليه.ابن حبيب: وكذلك إذا أظهر فيها الدعارة والطنابير والزَّمْر وشرب الخمر وبيعَها فليمنعه الإمام وليعاقبه فإن لم يَنتَـهِ أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء. وقال ملك في الفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه: إنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع الدار عليه أو عتى مؤجّر المواق على قوله: أو بعتى عبد ؛ من المدونة: من اجر عبده سنة أو أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يَعْتِـق حتى تـتم .ولـو مـات السـيد قبـل السنة لم تنتقض الإجارة ولا الخدمة، ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله: إلا أن يـ ترك المسـ تأجر أو المخدم. قال في سماع عيسى: والكراء للسيد وإن لم يستثن ماله. وإن كانت أمة لم يطأها. ابن حبيب. الإجارة أملك به، وأحكامه أحكام عبد . واختلف في أجرته؛ فقال ملكِّ: يُسأل السيد، إن أراد أنه حـر بتمام الإجارة صدق والأجرة له ولو لم يقبضها؛ وإن أراد تعجيل عتقه فهي للعبد، قبضها أم لا. بِفي الحكم انتهج نهج الرقيق في سوى التسري المواق على قوله: وحكمه على الرق؛ تقدم قول ابن حبيب: أحكامه أحكام العبد. وأشرت بقولى: في سوى التسري؛ إلى ما تقدم في السماع من قولـه: وإن كانت أمة لم يطأها ويستبد ربه بالأجر إن كأن قد علق عتق العبد على انقضا بالقصر للوزن مسمو بالقصد المواق على قوله: وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ؛ تقدم قول ملك يسأل السيد. وتقدم ما في سماع عيسى . فانظره أنت. قلت: تقدم قول ابن حبيب: واختلف في أجرته. فما نسب لملك هو أحد شقي الخلاف وما في السماع هو الشق الآخر قلت ومرَّ عيب سوء الجار في البيع والكرا بالقصر للوزن عليه جار وبائع الخمر عليه حرَّقا أبو الفتوح بيته وفَسَّقا الحطاب على قوله: أو فسق مستأجرٍ، قال

خليل

التسهيل

التذليل

في المدونة: وإذا ظهر من مكتري الدار دعارة وخلاعة وفسق وشرب خمر لم ينقض الكراء ولكن الإمام يمنعه ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه. قال أبو الحسن: قال ابن يونس: من اكترى دارا وله جيران سوء فله ردها لأن ذلك عيب؛ ولهذا قال ملك: فيمن اشترى دارا ولها جيران سوء: إنه عيب ترد به. قال الشاعر:

يقولون لي بعت الديار رخيصة ولا أنت مديون ولا أنت مفلس فقلت لهم كفوا الملامة واقصروا بجيرانها تغلو الديار وترخص

قلت: كذا في النسخ وهو إكفاء لقرب الصاد من السين وفي شرح الشيخ محمد ترخس بالسين .قال في الحاشية: آخره سين مهملة وهي لغة في الصاد كما يستفاد من القاموس. قلت: عبارته: أرخس السعر أرخصه. عاد كلام الحطاب. وقال ابن عرفة: وروى ابن حبيب: في فاسق ذي دار بين الناس: يعاقبه السلطان ويمنعه فإن لم ينته بيعت عليه. اللخمي: وأرى أن يبدأ بعقوبته، فإن لم ينته أكريت عليه فإن لم ينته عن إذايته لإتيانه إليها بيعت عليه. وسمع أبو زيد ابن القاسم آخر مسألة من كتاب السلطان: قال ملك في فاسق يأوي إليه أهل الفسق: يُخرج من منزله وتُخَارَجُ عليه الدار والبيوت ولا تباع عليه لعله يتوب. ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلاثا، فإن لم ينته أخرج وأكري عليه ابن رشد: رواية ابن حبيب: يباع عليه: خلاف هذا السماع ، وقوله فيها أصح لما ذكره من رجاء توبته. ولو لم تكن الدار له إلا بكراء أكريت عليه ولم ينفسخ كراؤه. ابن عرفة: لأن فسخ الكراء مضرة على رب الدار، ويحتمل حمل رواية ابن حبيب على من لا ترتفع مضرة فسقه إلا برفع ملكه: وحملُ رواية ابن تبعر مفرة فسقه إلا برفع ملكه: وحملُ قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. قال: وأخبرني بعض أصحابنا أن ملكا كان يستحب حرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر؛ قيل له: فالنصراني يبيعها بين المسلمين؟ قال: إن تُقدِّم إليه، فإن لم ينته أحرقت بيته. قال: وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب أحرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال: أنت فويستُ لا رويشد. انتهى والله أعلم.

فصل وَكِرَاءُ الدَّابَّةِ كَذَٰلِكَ وَجَازَ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ عَلَفَهَا أَوْ طَعَامَ رَبِّهَا أَوْ عَلَيْهِ طَعَامَكَ أَوْ لِيَرْكَبَهَا فِي خليل حَوَائِجِهِ أَوْ لِيَطْحَنَ بِهَا شَهْرًا أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَى دَوَايِّهِ مِائَةً وَلَمْ يُسَمِّ مَا لِكُلِّ وَعَلَى حَمْل آدَمِيٍّ لَّمْ يَرَهُ ۖ دب وجـــاز لـــك أن تعاملـــه وكالإجارة كراء فاعله فصل أو قــوت ربها كعكسس الصوره التسهيل أن عليــــك علـــف الـــــدكوره ما يركب الناس لشهر أو إلى وللركـــوب في الحــوائج علــي شـــهر لطحــن أو ليحمــل علـــي قدر القُوى يحمل أما لللا تسمية لا لكلو وعلى ك\_\_\_ذا لحم\_\_\_ل آدم\_\_\_ى لم يـــره وحملها مختلف فلتحظره

التذليل

المواق على قول الأصل: وكراء الدابة كذلك ؛ ابن شأس: أقسام الإجارة في الآدمي والأراضي والـدواب، وجَعَل أركانَ الأقسام الثلاثة واحدةً وجاز لك أن تعامله أن عليك علف المذكوره أو قوت ربَّها كعدَّ س الصوره المواق على قُوله: وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك؛ من المدونة: ولا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتها، أو تكتري دابة بعلفها، أو أجيرا بطعامه أو إبـلا على أن عليك علفها، أو طعام ربها، أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا، فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقة لأنها معروف، قلت: كذا في المطبوعة؛ ولفظ التهذيب. وذلك معروف، والزوج إذا تزوج لا يحدُّ للزوجة نفقة. عاد نقله. وقد قال ملك: لا بأس أن يؤاجر الحر أو العبد أجلا معلوما بطعامه في الأجل أو بكسوته، وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به. وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضَرَبًا لـذلك أجـلا كأجـل السلم . وفي المطبوعة: أن يؤاجر الحر العبد أجلا معلوما بطعام، بسقوط أو بين الحر والعبد و بسقوط الهاء من طعامه؛ والإصلاح من التهذيب وفي نسخة من التهذيب أو بكسوته فيه. وتُتُركوب في الحوائج على ما يركب الناس لشهر أو إلى شهر لطحن المواق على قوله: أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا؛ من المدونة: من اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء من ليل أو نهار فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز؛ وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرا بعينـه ولم يـذكر كـُمْ يطحن كل يوم، لأن طحين الناس معروف . قلت:عبارة التهذيب: جاز لأن وجه طحين الناس معروفٍ. الحطاب: شهرًا قيدٌ في المسألتين. أَيْ ليحمل على بغاله مائة إردب بلا تسمية لما نُكل المساب قدر القُوى يَحمِل أما لملا وحملها مختلفٌ فَنتحظره بالاستغناء عن نون التوكيد الخفيفة بالفتحة. المواق على قوله: أو ليحمل على دوابه مائة ولم يسم ما لكل؛ من المدونة: ومن استأجر دواب لرجـل في صفقة واحدة ليحمل عليها مائة إردب قمح ولم يسم ما يحمل على كل دابة، جاز وليحمل على كل دابة بقدر قُوَّتها؛ وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلفٌ لم يجز، إذ لا يدري كل واحد بم أكرى دابته كالبيوع. وفي المطبوعة: بمَ اكترى. والتصحيح من التهذيب. كذا لحمل آدمي لم يرءُّ

| الْمُتَوَسِّطُ | وَ<br>كُر هَ | ٔ جُمْعَةً | الثلاثة لا | ِ<br>رُکُوپهَا | وَاسْتِثْنَاءُ | وَبَيْعُهَا | لدِ وَلَدَتْهُ | بخِلاَفِ وَ | الْفَادِحُ | وَلَمْ يَلْزَمْهُ |
|----------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------------|
|                | 1            | •          |            | 0.0            | - 1            | 0           | 2 : .          | , , ,       |            | J =   J           |

التسهيل جاز ولا يلزمــه الفــادح بـــل حمــل الـــذي تلــده الـــتي حمــل وجـــاز أن يبيعهـــا مســـتثنيا ركوبهــا اليـــومين أو أن يمضــيا للـــدان لا النــائي فقلمــا انضــبط رجـــوع اللخمـــي يكـــره الوســط وتمنـــع الجمعـــة والثالـــث في حســابه مـــن وســط لا طــرف فنالـــه الكـــره بهـــذا مصــطفى نـــاقش في الثلاثــــة المحـــنفا

التذليل

خليل

جاز ولا يلزمه الفادح بل حمل الذي تلده التي حمل المواق على قوله: وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولدٍ ولدته بن المدونة: من أكرى من رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص؛ فإن أتاه بفادِحين لم يلزمه ذلك. يريد: لا يلزمه حملهما، والكراء قائم بينهما، ويأتي بالوسط من ذلك أو يكري الإبل في مثل ذلك. وأجاز ملك للمكتري أن يحمل في عيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الجمال وهو من شأن الناس. ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن. قلت: تصحفت في مطبوعته ومطبوعة الحطاب كلمة عيبته إلى غيبته بالمعجمة.عاد نقله. وإذا ولدت المكترية في الطريق أجبر الجمال على حمل الولد وإن لم يشترط ذلك.ابن يونس: يريد: لأنه العرف الحطاب: قال عياض: الفادح من الرجال والأحمال الثقال التي تهلك الدواب. انتهى. وجاز أن يبيعها مستثنيا ركوبها اليومين أو أن يَمضيا للدان بالحذف كما في قول ابن مالك في الكافية:

لا النائي فقلما انضبط رجوع المواق على قول الأصل: وبيعها واستثناء ركوبها؛ من المدونة: قال ملك: من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين أو أن يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك ولا ينبغي فيما بعد. وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ، ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه .قلت: سقطت في مطبوعته كلمة أن من قوله: أو أن يسافر. والإثبات من التهذيب. وفيه متصلا بقوله: ولا ينبغي فيما بعد: إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه. وهو ما أشرت إليه بقولي: فقلما انضبط رجوع. ثم قلت: اللخمي يكره الموسط وتمنع الجمعة بالإسكان. المواق على قوله: الثلاثة لا جمعة وكره المتوسط؛ اللخمي من باع راحلته واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة. والثالث في حسابه من وسطٍ لا طرف فنا له الكره بهذا مصطفى ناقش في الثلاثة المصنفا وإن لم ينسب المناقشة إلى نفسه فقد ساقها وسكت عنها فصحت بذلك نسبتها إليه. قال كعب بن زهير:

إن كنـــت لا ترهــب ذمــي لمـا فـاخش سـكوتي إذا أنـا منصـت فالسـامع الــذم شـــريك لــه

تعسرف مسن صفحي عسن الجاهسل فيك لمسموع خنسى القائسل ومطع ما المأكسول كسالآكل

خليل

وَكِرَاءُ دَابَّةٍ شَهْرًا إِن لَّمْ يَنْقد وَالرِّضَا بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ الْهَالِكَةِ إِن لَّمْ يَنْقُدْ أَوْ نَقَدَ وَاضْطُرَّ وَفِعْلُ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَدُونه

التسهيل

والأصل في جواز ما من ذاك جا زهو ما عن جابرٍ قد أخرجا كالمنا كالم

التذليل

البناني على قول الأصل: وكره المتوسط ؛ نوقش المصنف في هذا بأن الذي نص على كراهة المتوسط هو اللخمي واليوم الثالث عنده داخل فيه. وذكر نصه كما ساق المواق، وقال: انظر مصطفى. والأصر في جواز ما من ذاك جاز هو ما عن جابر قد أَحرجا الحطاب والمسألة في المدونة وغيرها. قال القرطبي في شرح مسلم وغيره: يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه [لحديث جابر في الصحيحين ً]. لكن قال ملك: إذا كانت المسافة معلومة قريبة. وحمل الحديث عليه. انتهى. كذا كرا بالقصر للوزن راحلة تأخرا رتوبها شهرا بلا نقد الكرا المواق على قوله: وكراء دابة شهرا إن لم ينقد؛ لعله إلى شهر. من المدونة: قال ابن القاسم: إن اكترى راحلة بعينها على أن يركب عليها إلى اليومين وما قرب، جاز ذلك وجاز النقد وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد. ابن يونس: لأن ضمانها من ربها ففارقت بيع المعين يتأخر قبضه. فلقولها إلى شهر؛ وقول المواق: لعله إلى شهر ؛ قلت: تأخرا ركوبها شهرا. ولفرضها في الراحلة جِئت بها بدل الدابة كذا رضاه بسوى معينه تهلك في المسافة المبينه إن لم يكن نقد فيهـ أو نقد واضْطرً في الذي له اضطرَّ فقد ونسب المواق ذا الفرع إلى الكتاب في الذي على الأصل نقل وليس فيه إنما فيه الذي في شرطه في البدء أن تخلف دي المواق على قوله : والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم يَنقَـد أو نقد واضطر؛ من المدونة: قال ملك: ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق، يريد: وقد نقده، فلا ينبغى أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتَبٍ فقط. وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معينا .وقد تقدم قول ابن رشد: إن لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ. انظر عند قوله: ودابة لركوب، وانظر التنبيه الذي ذكره الرهوني عند قوله: ولا اشتراط إن ماتت معينة. وجاز أن يفعل مثل ما اكتراد له وأدنى لا أشد ضررا المواق على قوله: وفعل المستأجر عليه ودونه؛ من المدونة: من اكترى دابة لحمل مَحْمِل فحمل زاملة فعطبت، فإن كان ذلك أقل ضررا من المحمل أو مساويا له لم يضمن؛ وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل؛ ورب زاملة أثقل من محمل:

 <sup>-</sup> حنثتي جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيى فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بأوقية
 قلت لا ثم قال بعنيه بأوقيه فبعته فاستثنيت حملاته إلى ألهلي فلما قدمنا أتيته بجمله ونقنني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك
 ذلك فهو مالك. البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، رقم الحديث 2718، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، رقم الحديث 1600.

التسهيل

برؤية فإن يغب فليعتبر لم يتفاوت والدي فيها زُكسن لم يتفاوت والدي فيها زُكسن بسالجنس إلا بين قوم عُرِفا وقال فيها الغير إن يدكر كفى ف وإذِ اللخمي قووى الأولا وبالوفاق أولته الأنسدلس عندهم للجيس والنوع فقد لا سابقيه حيل شارحيه رُد

كــذا الكــرا لحمــل محمــول حضـر بكيــــل او بـــوزن او عـــدد ان للعتقـــي أنـــه لا يكتفـــى حملــهم فــلازم مــا عُرفــا وهــو لــبعض القــرويين اخــتلا قفــاه في الأصــل كأصــليه النــدس فقولـــه عُــرف حملــهم يُــرد وقيــد إن لم يتفـــاوت للعـــدد

التذليل

كذا الكرا بالقصر للوزن لحمل محمول حضر برؤية فإن يغب فليعتبر بكيل او بالنقل بوزن او بالنقل عدد ان بالنقل لم يتفاوت المواق على قوله: وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده؛ إن لم يتفاوت ؛ ابن شأس:الجهة الثانية: استئجار الدابة للحمل، ويعرف قدر المحمول بالرؤية إن كان حاضرا فإن كان غائبا فيذكر الكيل أو الوزن أو العدد فيما لا كبير تفاوت بين آحاده والذي فيها زكن للعتقى أنه لا يكتفي بالجنس إلا بين قوم عرفا حملهمُ فلازمٌ ما عرفا وقال فيها الغير إن يُذكر كفي فيها: من اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا من الحمل .وقال غيره: لو سمى حمل طعام أو بز أوعطر جاز ، وحمَّلها قدر حمل مثلها وهو لبعض القرويين اختلاف وإذ اللخميُّ قَوَّى الأولا قفاه في الأصل كأصليه الندس كعضد وكتف ويسكن ويتعين هنا الضبط الأول: الفَّهم وأعنى به المصنف وبالوفاق أولته الأندلُسْ فقوله عُرِف حملهمْ يُرد عندهمُ للجنس والنوع فقد وقيدَ إن لم يتفاوت للعدد لا سابقيه حلُّ شارحيه رد عياض على نصها المذكور: اختلف في تأويل هذا فحمله بعض القرويين على الخلاف وأن معنى قوله: قد عُرف حملهم أي قدره والأندلسيون على الوفاق، أي عرفوا جنس ونوع ما يحملون من التجارة ولا يضرهم جهل قدره. وإليه ذهب فضلٌ، وهو ظاهر الكتاب أنه متى عرف جنسه لم يُبالَ بعدم معرفة قدره، وحملت الدابة حمل مثلها، وقد قال في الباب قبل هذا في مكتري دواب من واحد ليحمل عليها مائة إردب ولم يُسمِّ ما تحمل كل دابة جاز، ويحمل على كل دابة ما تقوى على حمله. وكذا قوله في زاملة الحاج. أبو الحسن: حاصل هذا أن القرويين قالوا: لا يجوز وإن سمى الجنس حتى يعرف القدر إما بنص أو عرف ولا يكفى الاجتهاد. وقال الأندلسيون: إن سمى الجنس جاز ويصرف القدر للاجتهاد وممن أول بالخلاف اللخمي فقال: إن سمى قدر ما يحمل دون جنسه لم يجز فقد يتفق الوزن ويختلف الكراء لاختلاف المضرة كالكتان والرصاص المستويين وزنا. واختلف إذا سمى الجنس دون القدر، فمنعه ابن

وَإِقَالَةٌ بزيادة قَبْلَ النَّقْدِ وَبَعْدَهُ إِن لَّمْ يَغِبْ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ إِلاَّ الزيادة مِنَ الْمُكْتَرِي فَقَطْ إِنِ اقْتَصَّا أَوْ بَعْدَ سَيْر كَثِيرِ

التسهيل

خليل

كسذا تجسوز بالزيسادة الإقسا مسن قبسل نقد وكذا بعد أذا المستى مسن مكستر الا الستى مسن مكستر واطلب مسن المقدمات البسط فه وحاصل الدي ابسن غازي جدولا منع الدي لسلف بالزيد أفسمن المساء الصرف أو صرف مع الأو كسائى أو رددا أو كسائى بكسائى أو رددا فسانظر إن احتجست إلى بيسان

لسة بتعجيسل المزيسد مطلقسا لم يغب المكري على مسا أخذا قصاصا او إن طال سيرٌ مِسن كسري على قد حوت ما استحسن ابن عرف فيما بسه التقييسد كسان كمَّسلا سضى أو إلى جمع كسراء وسلف سبيع بدون شرطه الدي أحسل لسلف وثمسن مسا نُقِسدا أكثسر في حاشسية البنساني

التذليل

القاسم وأجازه غيره، ويحمل عليها حمل مثلها والأول أحسن إذ قد لا يعرف قدر ما تحمله إلا ربها. وتبع المصنفُ ابن شأس وابن الحاجب في حمل كلام الغير على الخلاف لاختياره اللخميُّ. وقوله: إن لم يتفاوت؛ خاص بالمعدود كما قال: الشارحان، وبه قرر ابن عبد السلام وابن فرحون. وهو الظاهرُ إذ ذكر الجنس لا بد منه كما في التوضيح وغيره؛ والجنس المكيل أو الموزون لا يتصور فيه تفاوت بالخفة والثقل. أفاده مصطفى. قاله الشيخ محمد كذا تجوز بالزيادة الإقالة بتعجيل المزيد مطلقا من المكتري أو المكري من قبل نقد وكذا بعدُ إذا لم يغب المكري عني ما أخذا المواق على قوله: وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ؛ من المدونة: قال ملك: من أكرى إلى الحج أو غيره ثم تقايلا برأس المال أو بزيادة وقد نقده أو لم ينقده، فإن كان قبل الركوب وقبل النقد، أو بعد النقد وقبل غيبته عليه ، فلا بأس بالزيادة ممن كانت الحطاب. يعنى أنه تجوز الإقالة برأس المال ؛ وتجوز بزيادة قبل النقد ؛ وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري والمكري ويريد: إذا كانت الزيادة معجلة ، وفي المطبوعة وبعض المخطوطات: يعنى أنه لا تجوز الإقالة برأس المال؛ بزيادةِ لا. وهو خطأ. إلا فلا إلا التي من مكتر قصاصا او بالنقل إن طال سيرٌ من كري المواق على قوله: وإلا فلا إلا الزيادة من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير؛ لو قال أو من المكري بعد سير كثير، لكان واضحا. أو يكون بعد سير معطوف على المكتري كقوله سبحانه: ﴿وَأَتْبِعُوا فِي هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ﴾: كذا في المطبوعة بعَدم ألف بعد فاء معطوف كأنه على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب المنون. عاد كلامه: قال ملك: وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصا لأنه يأخذ أقل مما دفع فلا تهمة في ذلك؛ ولم تجز من المكرى لأنه رد أكثر مما أخذ فهو سلف جر منفعة وصار الكراء محلَّلا. وكذلك بعد سيرهما يسيرا من المسافة للتهمة أن يكون ذلك محلِّلا؛ قال ملك: وأما بعد السير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن يزيده الكري إذا عجل الزيادة. وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور. وفي المطبوعة: ولم تجز من المكتري. والإصلاح من التهذيب. وفيها: فجائز أن يزيده الكراء. والإصلاح منه. واطلب من المقدمات البسط الحطاب: وقد استوفى أقسامها في المقدمات فهْي قد حوت ما استحسَّن ابن عرفه انظر الرهوني: وحاصل الذي ابن غازي جَدُولا فيما به التقييدَ كان كمُّلا منعُ الذي لسلف بـ لزيد أفضى أو إلى جمع كراء وسلف أو لنساء الصرف أو صرف مع البيع بدون شرطه الذي أحل أو كالئ بكَالَيْ. أو رددا لسلف وتَّمن ما نُقدا فانظر إن احتجت إلى بيان أكثر ۖ في حاَّشية البناني تجده.

التسهيل

وجاز شرط حمل ما يهدى إلى يجوز في النفي كذا شرط الذي وذا السذي به البساطي شرح مما هنا المواق منها أوردا وشرط عقبة الأجير التالي وهل لرفع كره الإكرا لسوا أو رفع منعه لأثقال إذ السوا ولابن رشد ذا القياس فعلى خلاف مسا أفساده الكتاب لا شرط مكتريا للحمل فقط

مكسة إن عُسرف وجهسه ولا أكرى لها ما عادةً يُهدى بدى والألُّ للشسارح والسذي وضح أن المصسنف إليسه قصدا أي حمله في سسادس الأميسال أو وهسو ظاهر الدي عيسى روى ممعيي كذا وذا عن اصبغ نقل ذا الشرطُ للندب أو الحتم عسلا فما على الشيخ هنا عتاب ركوبَ من يَمرَض منهم في الوسط ركوبَ من يَمرَض منهم في الوسط

التذليل

وجاز شرط حمل ما يهدى إلى مكة إن عرف وجهه ولا يجوز في النفي كذا شرط الذي أكرى لها ما عادة يهدى بذي وذا الذي به البساطي شرح والألُّ للشارح انظر الزرقاني والذي وضح مما هنا المواق منها أوردا أن المصنف إليه قصدا وشرط عقبة الأجير التالي أي التابع للمكتري كالعكام. المواق على قول الأصل: واشتراط هدية مكة إن عُرف وعُقْبة الأجير؛ من المدونة: لو شرط عليه حمل هدايا مكة؛ فإن كان أمرا عُرف وجهه جاز؛ وإلا لم يجز. قال ملك: ولا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير.أي حملِه في سادس الأميال قال في التقييد: أي يعاقبه أجيره في الركوب من كل ستة أميال. وهل لرفع كره الإكرا بالقصر للوزن. وبالنقل لسواه وهُو ظاهر الذي عيسى روى أو رفع منعه لأثقل إذ المعْيي كذا وذا عنَ اصْبِغَ بالنقل نقل ولابن رشد ذا القياس فعلى ذا الشرط للندب على الأول أو الحتم على الثاني علا خلاف ما أفاده الكتاب من الجواز المستوي الطرفين فما على الشيخ هنا عتاب لأنه تبع عبارة الكتاب؛ عبد الباقي وذكر بعضٌ أنه اختلف هل يندب للمكتري اشتراطها ليُخرجا من الكراهة في فعل مثل ما استأجر له، ووجوبه ليخرجا من الحرمة في فعل أضرَّ مما استأجر له: قولان؛ والمتبادر من المصنف الجواز المستوي الطرفين. انتهى. البناني: أشار به الى ما نقله ابن غازي عن أبي الحسن، ونصه: قال بعضهم: إنما يرفع الاشتراط الكراهة ّلأنه يكره كراؤه لغيره إذا اكتراها لركوبه. أبو الحسن الصغير: وليس هذا ببين لأنه إذا لم يشترط ذلك فكان يعاقبه يصير كمن أكرى ممن هو أثقل منه؛ لأن العييُّ أبدا أثقل من غيره فظهر أن فائدة الاشتراط رفع المنع .انتهى. وما قاله بعضهم هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيسى ؟ وما قاله أبو الحسن الصغير هو نص أصبغ فيه. قال ابن رشد: وقول أصبغ هو القياس .انتهى كلام ابن غازي: قلت: قول أبي الحسن: لأن العيِّيَّ: صوابه المعيى؛ كما عبرت به. لا شرط مكترين للحمل فقط ركوب من يمرض منهم في الوسط المواق على قوله: لا حمل من مرض ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس لم يجز. وَلاَ اشْتِرَاطُ إِن مَّاتَتْ مُعَيَّنَةٌ أَتَاهُ بِغَيْرِهَا كَدَوَابً لِرِجَالٍ أَوْ لأَمْكِنَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْغُرْفُ نَقْدَ مُعَيَّنٍ وَإِن نَّقَدَ أَوْ بِدَنَانِيرَ عُيِّنَتْ إِلاَّ أَن يشْترط الْخَلَفُ

التسهيل

خليل

في الإبتداء وهْدو في المدونك فيها الكراء والرهوني انتقد رجال او إلى جهات لم يبن ولم يبن في الثاني وجهة لكل عرف وشرطُ نقده وإن نُقِد فقدهما فيها اشتراطَ الخلف يُلزم وبالضمان إن تتلف حكم

ولا اشتراط خليف المعينية وفي البيان قيد كونيه نقد ولا اكترا فواع لل السدبيب من ولا اكتراء ما لكل واحد في الألْ ولا الكراء ما لكل واحد في الألْ ولا الكراء بمعين فقد وفي السدنانير المعينية في ألسزم شيخ العتقا والغير لم

التذليل

قال: وإن أكرى مشاةً على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز ولا اشتراط خَلف المعبنة في الابتداء المواق على قوله: ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها؛ قال ابن القاسم: وعبد الملك: من اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها لم يجز ، لا بزيادة ولا غيرها . قال في الواضحة : ولو شرط في أول كرائه أنه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره. أو شرط أن يبقى كراؤه مضمونا عليه، فلا خير فيه.قلت: هذا الذي نقل هنا من ابن يونس وكأنه سقط عزوه من المطبوعة. وهو في المدونه نص التهذيب: فإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرها لم يجزوفي البيان قيدُ كونه نقد فيها الكراء والرهوني انتقد انظر كلامه على هذه القول ولا تسأم. ولا اكترا بالقصر للوزن فواعل الدبيب من رجال او بالنقل إلى جهات لم يُبن كراء ما لكل واحد في الأل بالنقل ولم يبن في الثان بالحذف وجهة لكل المواق على قوله: كدوابُّ لرجال؛ تقدم نص المدونة: إن كانت الدواب لرجال لم يجز. وعلى قوله أو لأمكنة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقية ، وهما لرجل واحد : لم يجز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية، ولا الكراء بمعين فُقد عرف وشرط نقده من باب ذراعي وجبهة الأسد. وإن نُقِد المواق على قوله: أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد؛ تقدم نص المدونة: من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه، فإن كانت سنة الكراء بالبلد النقد جاز وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز. وإن عُجِّلت هذه الأشياء إلا أن يُشتَرط النقد في العقد. وفي الدنانير المعينة في فقدهما أعنى العرف والشرط فيها أعنى المدونة. اشتراطُ الخَلَف أَلْزَمَ شيخُ العتقا بالقصر للوزن، والغير لم يُلزم وبالضمان إن تَتلفْ حَكُم المواق على قوله: أو بدنانير عينت إلا أن يشترط الخلف؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحًا في النقد قضى بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في العقد. كقول ملك فيمن ابتاع سلعة بدنانير في بلد آخر عند قاض أو غيره، فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز ؛ وإلا لم يجز البيع. فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز ، إلا أن يشترط في

أَوْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ أَوْ لِمَكَانٍ شَاءَ أَوْ لِيُشَيِّعَ رَجُلاً أَوْ بِمِثْلِ كِرَاءِ النَّاسِ أَوْ إِنْ وَصَلْتُ فِي كَذَا فَهِ لِيَنْتَقِلَ لِبَلَدٍ وَإِنْ سَاوَتْ إِلاَّ بِإِذْنه

خليل

التسهيل

صمل عليها ما يشا المنع وضح أو لِيُشَ عليها ما يشا المنع وضح أو لِيُشَ عليها رجالا جالية ذي جا في المدونة في الحالة ذي رأى إن المبلغ يُعروف في البلد أو إن وصالت في كان في كان المنطق أكثر تدخلني يكان بالنصف أكثر تدخلني يكان بالنصف الكثر أذن الم يكان المكان خطال علير لفسخ الدين في الدين حظال

وفي كسرا فاعلية مسن دب يحو وللركوب لكان شا احظللا ما لم يسم المنتهى على الذي للعتقي والجواز الغير قد كنذا كراء بكرا الناس احتذى إلا فيلا كراء أو وإن في كسذا انتقاله للكسدة وإن فبالجواز العتقى قال وال

التذليل

الدنانير إن تلفت ، فعليه مثلها قلت في التهذيب: ثم تشاحا في النقد، فإن كان الكراء في البلد بالنقد قضي بنقدها . وفيه: فيمن ابتاع سلعة بدنانير له. وفيه متصلا بقوله: فعليه مثلها: ولا يجوز اشتراط هذا في طعام ولا عرض في بيع ولا كراء؛ لأنه مما يبتاع لعينه، فلا يدري أي الصفقتين ابتاع. ولا يراد من المال عينه. وقال غيره في الدنانير: هو جائز. وإن تلفت فعليه الضمان. وفي كرا بالقصر للوزن فاعلة من دب يحمل عليها ما يشا بالحذف المنعُ وضح وللركوب لمكان شا بالحذف احظلا المواق على قوله : أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها ، لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل . ولو قال: احمل عليها ما شئت لم يجز لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل . وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لم يجز لاختلاف الطرق بالسهولة والوُعورة وكذلك الحوانيت والدور ، وكل ما تباعد الاختلاف فيه، لأن في ذلك ما هو أضر بالجدُّرات. وفي المطبوعة مكان كلمة الاختلاف لا اختلاف أو ليشيع عليها رجلا ما لم يسم المنتهى على الذي جا بالحذف في الدونة في الحالة ذي للعتقى والجوازَ الغيرُ قد رأى إن المبلغُ يُعْرَف في البلد المواق على قوله: أوليشيع رجلا؛ من المدونة: لا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمى منتهى التشييع. قال غيره: إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به. كذا كراء بكراً بالقصر للوزن الناس احتذى المواق على قوله: أو بمثل كراء الناس؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى به الناس لم يجز أو إن وصلت في كذا فبكذا إلا فلا كراء أو وإن في أكثر تدخلني يكن بالنصف المواق على قوله: أو إن وصلت في كذا فبكذا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغ موضع كذا وإلا فلا كراء له لم يجز. وكذلك على أنه إن بلغه إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير, وإن أدخله في أكثر فله خمسة دنانير لم يجز ويفسخ. كذا انتقاله لبلدة وإن ساوت إذا لم يكن المكري أذن فبالجواز بإذنه العتقي قال والغيرُ لفسخ الدين في الدين حظل المواق على قوله : أو ينتقل إلى بلد وإن ساوت إلا بإذنه؛ اكترى من رجل على حمولة إلى بلد

خليل

كَإِرْدَافِهِ خَلْفَكَ أَوْ حَمْلٍ مَّعَكَ وَالْكِرَاءُ لَكَ إِن لَّمْ تَحْمِلْ زِنَةً كَالسَّفِينَةِ وَضَمِنَ إِنْ أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ عَطِبَتْ بِزِيَادَةِ مَسَافَةٍ

التسهيل

كسذاك أن يسردف خلفسك علسى مسع متاعسك متاعسا والكسرا الميسك الكسرا علسى أرطسال وكالبهيمسة هنسا السفينه والمكستري إن لسوى مسأمون او عليسه في زيسادة المسافه بخسيرة الكسري في القيمسة مسع لزيسدها بالغ مسا بلسغ واعسوزيسد الميسل ونحسوه ولسه

ما عينت ومثله أن يحمللا للكترى للككان ملكت ظهر المكترى سميتها فالزيد للجمّال فهدي لها في حكمها قرينه فهدي لها في حكمها قرينه أثقل منه يُكرر يضمنْ وقضوا إن سببت للمكترى إثلافَ له أصل الكرا وأصله مع ما يقع أصل الكرا وأصله مع ما يقع ما يعدل الناس له في المرحله ما يعدل الناس له في المرحله

التذليل

فليس له صرفها إلى غير البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والصعوبة والسهولة إلا بإذن الكَرِيِّ ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه فسخ دين في دين . كذاك أن يردف خلفك على ما عُيِّئت وبسللة أن يحملا مع متاعك متاعا والكرا لك كأن بالتخفيف ملكت ظهر المكترى إن لم يك الكرا بالقصر للوزن على أرطال سميتها فالزيد للجمال وكالبهيمة هنا السفينه فهي لها في حكمها قرينه المواق على قول الأصل: كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة؛ من المدونة: قال ملك: وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف رديفا، وكأنك ملكت ظهرها . وكذلك السفينة. وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه؛ إلا أن تكون اكتريت منه على حمل أرطال مسماة فالزيادة له . وفي المطبوعة كتبت راءُ أرطال نونا معرقة. عاد نقله: قال أشهب: إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه فالزيادة للمكري قلت: في المطبوعة للمكتري بالتاء. والإصلاح من التهذيب والمدونة الكبرى.عاد نقله. ابن يونس: قال غير واحد من أصحابنا: قول أشهب وفاقٌ لابن القاسم. والمكتري إن لسوى مأمون او بالنقل أثقلَ منه يُكر يضمنْ المواق على قوله: وضمن إن أكرى لغير أمين؛ من المدونة: قال ملك: وإن اكترى دابة ليركبها فحمل مكانه مثله في الخفة والأمانة لم يضمن؛ وإن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن وقضوا عليه في زيادة المسائم إن سببت للمكترى إتلافه بخِيرَة الكَريِّ في النيمة مع أصل الكرا بالقصر للوزن وأصلِه مع بالإسكان -يقع لزيدها بالغ ما بلغ واعتبرت القيمة يوم إذ وقع وزيدٌ الميلُ ونحوه وله ما يعدل الناس ـ إلى الله المرحله المواق على قوله: أو عطبت بزيادة مسافة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها ثم زاد ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤها الأول، والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغا ما بلغ، أو قيمة الدابة يوم التعدي.

## أَوْ حَمْل تَعْطَبُ بِهِ وَإِلاَّ فَالْكِرَاءُ كَأَن لَّمْ تَعْطَبْ

خليل

التسهيل

وإن يرد حمالا يسبب العطب في قيمة المكرى ولا كرا وقيان كان كالمان ذا في أول المسافة المحرر يكن إن آثر القيمة له وإن يرد ما لا يسبب الردى ويغرم كرا زيد المدى والحمال

فكان فالتخيير للمكري وجب المدان فالتخيير للمكري وجب منه كرا الزيد وذاك الأسبق وإن في الاتناف الأناف الأناف الأناف المان أو لم يك إذ جاز المدى فقط مضافين للذاك الأصل

التذليل

قال ابن القاسم عن ملك: يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن، وإن يزد حَملا يسبب العطب فكان فالتخيير للمكري وجب في قيمة المكرى ولا كرا بالقصر للوزن وقيمة كرا بالقصر للوزن الزيد وذاك الكراء الأسبق إن كان ذا في أول المسافه وإن في الاثنا بالنقل وبالقصر للوزن زاد ما إتلافُه جَرَّ يكن إن آثر القيمة له كراء ما سبق ما قد فعله المواق على قوله: أو حمل تعطب به؛ من المدونة: قال ملك: وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت فإن زاد ما تعطب به خُيِّر ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ، مع الكراء الأول، أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له. ابن يونس، يريد إذا زاد ذلك في أول الحمل؛ وإن زاد بعد أن سار نصف الطريق واختار أخذ قيمة الدابة فله أخذ قيمة الدابة يوم التعدي. ونصف الكراء الأول؛ وكذلك في ثلث الطريق أو ربعها له ثلث الكراء الأول أو ربعه مع قيمة الدابة . وإن يزد ما لا يسبب الردى فكان أو لم يك إذ جاز المدى يغرم كرا بالقصر للوزن زيد المدى والحمل فقط مضافين لذاك الأصل المواق على قوله وإلا فالكراء ؛ قال ملك: وإن زاد ما لا تعطب بمثله فعطبت: فله كراء الزيادة فقط مع الكراء الأول. ابن يونس : لأن عطبها ليس من أجل الزيادة؟ وذلك بخلاف مجاوزة المسافة، لأن مجاوزة المسافة تَعَدِّ كله، فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره؛ والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذنُّ وتعدِّ، فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها عُلِمَ أن هلاكها فيما أذن له فيه. ابن يونس: وصفة كراء الزيادة في الحمل الذي وجب لربها أو اختاره فيما تعطب فيه: أن يقال كم يساوي كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسبما تعدى عليه المكتري ؟ فيكون ذلك لربها مع كرائه الأول . وفي المطبوعة واختاره. بدل أو اختاره. والإصلاح من نقل الشيخ محمد . وكتب المواق على قوله: كأن لم تعطب؛ من المدونة: لو ردها بحالها بعد أن زادها الميل والأميال أو بعد أن حبسها اليوم ونحوه؛ قال ابن حبيب عن ملك: أو أياما يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة . قلت: لفظ التهذيب: بعد زيادة ميل أو أميال . الحطاب على هذه القولة: يعنى أن الدابة إذا لم تعطب فلا يلزم المكتريَ إلا كراء ما زاد من الحمل أو المسافة . وإن كانت الدابة تعطب بمثل ذلك.

ويل\_\_\_زم الك\_\_\_راء إن عــــن غلـــط حتى أتى الغاية إذ لو شاء كما عـزا الحطاب للشعبي ذا وحبسه للمكتترى كشهر في عدلـــه يــوم وجــوب الــرد وقد عدلت عدن الاستثناء لأنـــه يــوهم تفريعـا لتّــا

نقصص مكتر عدن المسترط لكان قد تثبت ابتداء كِـرًا عـن احمد بسن عبد الله ذا فيه مع الكرا خيار المكري وفي كـــرا الزائــد بالتعـدي ل\_ا م\_ن الإبهام فيه جاء على اللَّتين قبلها قد مرَّتَا

التذليل

ويلزم الكراء إن عن غلط نقص مكتر عن المشترط حتى أتى الغاية إذ لو شاء لكان قد تثبت ابتداء كما عزا الحطاب للشعبي ذاكرا عن احمَّد بالنقل بن عبد الله ذا الحطاب آخر كلامه على قول الأصل: وإلا فالكراء فرعٌ: الشعبي عن أحمد بن عبد الله: إذا حمل على الدابة المكتراة إلى موضع أقل من الشرط غلطا منه حتى وصل، لزمه الكراء كاملا : إذ لو شاء لتثبت في حمل الجميع .انتهى. وحبيسة للمكترى كشهر فيه مع الكرا بالقصر للوزن خيار المكري في عدله يوم وجوب الرد وفي كرا بالقصر للوزن الزائد بالتعدي المواق على قوله: إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها؛ قال ابن القاسم: وأما إن كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا وردها بحالها، فلربها كراؤُه الأول، والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها من عمل أو حبسه إياها بغير عمل. ما بلغ ذلك وإن لم تتغير. وفي المطبوعة بعض خطإ والإصلاح من نقل الشيخ محمد. ونص التهذيب: وإن اكتراها يوما فحبسها أياما أو شهرا وردها بحالها، فلربها كراء اليوم، والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أوقيمة كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو قيمة حبسه إياها بغير عمل ما بلغ ذلك، وإن لم تتغير. قال غيره: إن كان ربها حاضرا معه بالمصر فإنما له عليه فيما حبسها بحساب كرائها الأول، وكأنه رضي به، لأنه كان قادرا على أخذها؛ وإن كان غائبا عنه ورد الدابة بحالها، فله في الزيادة الأكثر من قيمة كراء ذلك، أو من حساب الكراء الأول؛ عمل عليها شيئًا أوْلا: وإن شاء فقيمة الدابة يوم حبسها. والكراء الأول له في كل حال. الزرويلي في قول ابن القاسم: وهو الأحسن. وغيره هنا بعض القرويين وقد عدلت عن الاستثناء لما من الإيهام فيه جاءِ لأنه يوهم تفريعا لتا على اللتين قبلها قد مرتا ابن عاشر: سوق هذه المسألة في حيز الإستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة مسافة أو حمل: وليس كذلك. فلو قال: وإن حبسها إلى آخره كان أخصر وأوضح. انتهى. وروى ابن حبيب: الأيام اليسيرة كاليوم. والأيام الكثيرة مثل الشهر ونحوه. ابن عرفة: ظاهره: أن الخمسة عشر يوما يسيرةً، وقال ابن العطار: مدة ما يضمنها فيه من الحبس ما تتغير الأسواق إليه، وهو قد أجاز السلم إلى خمسة عشر يوما لأن الأسواق تتغير إليه. الشيخ محمد في الحاشية: وهو أي الإمام رضي الله تعالى عنه

بدءا وعسودا ثمست استمرا لمصر فالكريُّ في السذي صنع يسة التعدي بالغا ما بلغا ببرقة مصع نصف ذاك المبتدا عليسه والمسواق بالأول حسل أو عثر او جماح او ما فحشا إلا تماديست بحسط النِّسَب بلغضا علمت من قبل الوصول عيبهن للفوت طالع شامل السدميري لفوت طالع شامل السدميري فكلسهم سار بسذا المنها

ومسن لبرقة اكترى مسن مصرا منها لإفريقيسة تسم رجع مخسير في الأل مسع كسراء غسا وأخذ عدل المكترى يسوم العدا وذا الدي الحطاب الإستثنا حمل وذا الدي الحطاب الإستثنا حمل ولا فسخ ذي عضيض أو عشا مسن دَبَسر إن تكف في مستعتب عنك من الأجر كما لو لم تكن فلسيس إلا الحطابالتقسدير وما لصاحب النهايسة مسع ابو وما حيا التقييسد وابسن نساجي

التذليل

ومَن لبَرقة بالفتح إقليمٌ أو ناحية بين الإسكندرية وإفريقية. أفاده القاموس اكترى من مصرا بدءا وعودا ثمت استمرا منها لإفريقيةٍ بالصرف للوزن ثم رجع لمصر فالكريُّ في الذي صنع مخيَّرٌ في الكراء الأل مع بالإسكان كراء غاية التعدي بالغا ما بلغا وأخذ عدل المكترى يوم العدا ببرقةٍ بالصرف للورن مع بالإسكان نصف ذاك الكراء المبتدا أي الأول وذا الذي الحطاب الإستثنا بالقصر للوزن حَمَل عليه والمواق بالأول حَل كتب الحطاب على قوله: إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ويشير به إلى قوله في المدونة: ومن اكترى دابة من مصر إلى بَرقة ذاهبا وراجعا إلى مصر فتمادى إلى إفريقية وعاد إلى مصر، فرب الدابة مخيرٌ في أخذ قيمة كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة، ما بلغ، مع كرائه الأول، أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي، ردها بحالها أو بغير حالها؛ لأن سوقها قد تغير وقد حبسها المكتري عن نفعه بها وعن أسواقها.انتهى. وقد مر ما كتب المواق على هذه القولة. ولك فسخ ذي عضيض أو عشا أو عَتْر بفتح فسكون كما صدر به القاموس مصادر عثر. جمعت بينه وبين العشا تبعا للشامل وعليه اقتصرت نسخة المواق حسب المطبوعة، واقتصرت نسخة الحطاب كغيرها على ذكر العشا كما في المدونة او بالنقل جماح او بالنقل ما فحشا من دَبَر إن تك في مستَعتَب إلا تماديت بحط النِّسَب عنك من الأجر كما لو لم تكن علمت من قبل الوصول عيبهن فليس إلا الحط بالتقدير للفوت طالع شامل الدميري هو بهرام وما لصاحب النهاية مع ابن أخت لخم الرهوني نسب ومع ذي التقييد وابن ناجي فكلهم سار بذا المنهاج المواق على قوله: ولك فسخ عضوض أو جموح أو عثر أو دبـرة فاحشا؛ كذا في مطبوعتـه أوعثر بـدل أو أعشى الذي في نسخة الحـطاب كغيره وفي

كَأَنْ يَطْحَنَ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ إِرْدَبَّيْنِ بِدِرْهَمٍ فَوُجِدَ لاَ يَطْحَنُ إلاَّ إِرْدَبَّا وَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ مَا يُشْبِهُ الْكَيْـلَ فَلاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ

التسهيل

خليل

يطحن إردبين في اليوم على يطحن بياض اليوم إردبا فقط في الفوت إن فسخت عن إردبه كما رأى أحمد لا التتائي فللرهوني عليه ما كفى عليال أو ليك وبالذ حُمِللا

كــــذا إذا اكتريـــت ثـــورا مـــثلا جـــوازه بـــدرهم فكـــان يطــــ وأدً نصـــف درهـــم لربـــه وأكمـــل ان رضـــيت بالبقـــاء ولا تبـــال بالــــذي لمـــطفى وإن يــزد مشــبها او يــنقص فــلا

التذليل

مطبوعتيهما أو دبرة بالمنقوطة وفي نسخة الزرقاني كغيرها بالمعرَّاة وأعربه بأنه اسم كان محذوفة وفاحشا خبرها، قال: وحذفت لكون هذه الجملة معطوفة على المعنى إذ التقدير لك فسخ ما كان عضوضا أو جموحا أو أعشى أو كان دَبَرُه فاحشا. أقول: كتب المواق على هذه القولة من المدونة: وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل، أو دبر تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها، فما أضر من ذلك براكبها فلك فيها الفسخ لأنها عيوب والكراء غير مضمون. وعبارة التهذيب: فله فيه الفسخ. الحطاب على هذه القولة: قال في الشامل: ولك فسخ كراء عضوض وأعشى وعثور وجمسوح وذي دبرة فاحشة. وقُيد إن كان بمستعتب وإلا تمادى وحُطّ عنه قيمة العيب؛ كما لو لم يعلم به حتى وصل. انتهى. والأعشى هو الذي لا يبصر بالليل، والجموح القوي الرأس الـذي لا يقاد إلا بعسر؛ والعضوض الذي يعض من يقرب منه؛ والدُّبر العقر الذي يحصل في ظهور الإبل. قاله بهرام .انتهى كلام الحطاب. وانظر القيد المذكور في الرهوني للمتيطي واللخمي وأبي الحسن وابن ناجي. كـذا إذا اكتربيمت ثورا مثلا يطحن إردبين في اليوم على جوازه بدرهم فكان يطحن بياض اليوم إردبا فقط وأد نعسف درهم لربه في الفوت إن فسخت عن إرَدَبِّه المواق على قوله: كأن يطحن لك كل يوم إردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا إردَبًّا؛ تقدم نص المدونة بهذا بحسب الانجرار عند قوله: وهل تفسد إن جمعهما. الحطاب على هذه القولة: هكذا قال في كتاب الرواحل من المدونة: ونصها: وإن اكتريت ثـورا لـتطحن عليه كـل يـوم إردبـين بـدرهم ، فوجدتـه لا يطحـن إلا إردبـا ، فلـك رده، وعليـك في الإردب نصـف درهم.انتهي. وظاهر كلام المدونة: أن عقد الكراء صحيح وليس بفاسد، وهو جار على أحد القولين المشهورين اللذين تقدما فيما إذا قُيد العمل بالزمان وتحملَ العمل كما أشار إلى ذلكَ القاضي عياض في التنبيهات في كتاب كراء الرواحل، وأشار إلى ذلك اللخمي. وتقدم أن الخلاف إنما هـو فيمـا يمكـن أن يعمله وأن يتمه في ذلك الزمان. والله أعلم. وأسَّمل ان بالنقل رضيت بالبقاء كما رأى أحمدُ وتبعه علي الأجهوري لا التتائي من أنه إن بقي فعليه نصف درهم ولا تبال بالذي لمصطفى من تصويبه فللره وبني عليه ما كفي فانظره بتمهل وإن يزد مشْبِهًا ﴿ بِالنقل ينقص فلا عليك أو لكَ وبالذَّ بالإسكان حمر

خليل

## التسهيل قَــرَّرَ شـارحاه كـالمواق والـــ بعضُ بما طُحِـن والكـلَّ احتَمـل

التذليل

قرر شارحاه كالمواق فكتب على قوله: وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد أو نقص ما يشبه زيادة الكيل أو نقصه، فلا شيء له ولا عليه من ضمان ولا حصة كراء والبعض بما طحن الحطاب: لو جعل من تمام المسألة قبله، ما بعد. والكلَّ احتمل انظر شرحَيْ عبد الباقي والشيخ محمد. واذكر أني كلما أطلقت هذا الاسم فمرادي الشيخ محمد عليش. وإنما نبهت على هذا لأن المنتظر مني أن أكون أعني شيخ مشايخنا محمد بن محمد سالم المجلسي ولكن كتابه ليس معي.

فصل جَازَ كِرَاءُ حَمَّامٍ وَدَارٍ غَائِبَةٍ كَبَيْعِهَا أَوْ نصفِهَا أَوْ نصفِ عَبْدٍ وَشَهْرًا عَلَى إِنْ سَكَنَ يَوْمًا لَّـزِمَ إِن مَّلَكَ الْبَقِيَّةَ وَعَدَمُ بَيَانِ الإِبْتِدَاءِ وَحُمِلَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ

مــا دخلـوا مستترين فبـذا

غائب\_\_\_\_ غائب\_\_\_ غائب

ك\_راؤه كالبيت شهرا بكذا

إن ملك السكنى بقية السزمن

فيبدأ النفااذ يصوم عقدا

فصل جاز كرا حمام ان كانوا إذا التسهيل قيَّده اللخمي والرباع من دار او كبغل او عبد كذا علي علي علي الناء علي المناوم الكل إن يوما سكن

وهكذا ترك بيان الابتدا

التذليل

خليل

فصل جاز كرا بالقصر للوزن حمام ان بالنقل كنوا إذا ما دخلوا مستترين فبذا قيده اللخمي المواق على قول الأصل: جاز كراء حمام ؛ من المدونة: لا بأس بكراء الحمامات. اللخمى: إن كانوا يدخلون مستترين. انظر في الإمامة عند قوله: أو فاسقا بجارحة. قلت: أطال هناك وأطاب. وانظر حاشية كنون هنا والرباع غائبة كالبيع المواق على قوله: ودار غائبة كبيعها؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر، جاز ذلك كالشراء؛ ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة؛ فإن قدم فلم يرضها حين راءها أو قال: هي بعيدة من المسجد: فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو على صفة وإلا لم يجز. والمشاع من دار المواق على قوله: أو نصفها؛ من المدونة: لا بأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر منها كالشراء. انظر البقية او بالنقل كبغل أو بالنقل عبد المواق على قوله أو نصف عبد؛ من المدونة: تجوز إجارة نصف دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع، وما جاز لك بيعه من ثمرتك جاز لك الإجارة به. كذا كراؤه كالبيت شهرا بكذا على لزوم الكل إن يوما سكن إن ملك السكنى بقية الزمن المواق على قوله: وشهرا على إن سكن يوما لزم إن ملك البقية ؛ وفي المطبوعة يسكن ، من المدونة: من استأجر بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن منه يوما واحدا فالكراء له لازم ، جاز ذلك إذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج ؛ وإلا لم يجز . ابن يونس: قال بعض فقهائنا القرويين: ظاهر هذا العقد أنه جائز، وأنه بالخيار ما لم يسكن ؛ فإذا سكن انعقد الكراء في شهر؛ فإن أراد إن سكنت فالكراء لى لازم فليس لي أن أكري من غيري. كان هذا من بيع الشروط الذي، وفي المطبوعة: التي يبيع منه على أن لا يبيع ولا يهب، فهذا إن أسقط الشرط وفي المطبوعة أسقطوا، تم الكراء. وأما إن شرط فإن خرجت عاد المسكن إلى المكري وعليه وفي نقل الشيخ محمد وعلى المكتري جملة الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه لأنه غرر. وهكذا ترك بيان الابتدا فيبدأ النفاذ يوم عقدا المواق على قوله: وعدم بيان الابتداء وحُمل من حين العقد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز، ويسكن أويسكن غيره متى شاء ، ما لم يأت من ذلك ضرر بَيِّنٌ على الدار : يريد ضررا في السكني.قال ملك: في المختصر الكبير: وإن أغلقها المكتري وخرج فذلك له، ليس لصاحب الدار أن يقول: يخربها على. قال ابن القاسم: والسنة: محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال: هذه

ولا لـــزوم المكــتري المغــادره الا بنقــد فبقــدر مـا نقــد يلــزم واستحسـنه أبــو الحسـن ليعض وفي فاس بـذا جـرى العمـل أن يســتمر في كــراء المطمــر مغتفــرا غــرره للضــرر

التذليل

السنة بعينها. كذا المسانهة والمشاهره ولا لزوم المكتري المغادره يملك والإخراج مكر إن يـرد إلا بنقـد فبقدر ما نقد المواق على قوله: ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره؛ من المدونة: قال ملك: من قال لرجل أكتري منك دارك أو حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو في كل سنةٍ بكـذا، أو كل سُنة بكذا، أو قال: في الشهر أو في السنة، أو الشهر أو السنة، فلا يقع الْكراء على تعيين وليس بعقد لازم، ولرب الدار أن يخرجه متى شاء ، وللمكتري أن يخرج متى شاء ؛ ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء. ابن يونس: وكأنه قال له: أكريك من حساب الشهر أو حساب السنة بكذا. هذا هو موضوع هذه الألفاظ، إلا أن ينقده في ذلك كراء شهر أو سنة فيلزمه تمام ذلك. وقيل أدنى ما اقتضاه اسم الـزمن يلزم واستحسنه أبو الحسن وقيل يلزم الكرا بالقصر للوزن إن سكن البعض وفي فاس بذا جرى العمل البناني على قوله: ولم يلزم لهما؛ هذا قـول ابـن القاسـم؛ وهـو أحـد ثلاثـة أقـوال: قـال ابـن رشـد في المقدمات: في كراء الدور مشاهرة ثلاثة أقوال، أحدها قول ابن القاسم: لا يلزمه الشهر الأول ولا ما بعده، وأن له أن يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن. والثانى: قول ابن الماجشون: أنه يلزمهما الشهر الأول ولا يلزمهما ما بعده. والثالث: رواية يحيى بن أبي أويس عن ملك: أنه يلزمه كراء الشهر بسكنى بعضه، كان أول الشهر أو لم يكن. وكذلك الثلاثة الأقوال داخلة في كراء الـدار مساناة. انتهى بلفظه. وهكذا ذكر الأقوال الثلاثة ابن عرفة وغيره ؛ والقول الأول هو مذهب المدونة وعبارتها وليس بعقد لازم؛ ولرب الدار أن يخرجه متى شاء، وللمكتري أن يخرج متى شاء .انتهى. وذكر أبو الحسن القول الثاني عن رواية مطرف وابن الماجشون ثم قال: وهـو أحسـن لأنهما أوجبـا بينهما عقدا ولم يذكرا فيه خيارا فوجب أن يُحملا على أقل ما تقتضيه تلك التسمية. انتهى. وذكر الشيخ ميارة في شرح التحفة الأقوال وقال: وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا ، وأن من اكترى مشاهرة في كل شهر بكذا إذا سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كلا منهما بقية الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه؛ ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله .انتهى. وأكد اللخــمى حـق المكتري أن يستــمرَّ في كراء المطمـر ونحوه لغايـة لم تذكر مغتـفرا غرره للضرر

وردً ذا فك ان كال ذ وصفه وتل زم الوجيبة المحدوده وتل هذا الشهر أو شهر كذا شهرا أو اكثر فعن عياض شهرا أو اكثر فعن عياض تبعت نسخة أو اشهرا على ال أو شهرا أصلها أو اشهرا فحط ولابن يونس إن اكترى سنه ففيهما عقد الكراء ماض ففيهما عقد الكراء ماض

ممزِّقًا مذهبَ ابن عرفه مسدده مسدده مسددها كأشهر معسدوده كسذا إلى كسذا أو ان نقسد ذا في الصور الخمس اللزوم ماض في الصويب ابن غازي بل لعل ناسخها الألف الاولى حين خط عينت او يكتر شهرا عينه لا فسخ ما لم يك عن تراض أو أشهرا سينة أو إلى سينه

التذليل

ورد ذا فكان كالذ بالإسكان وصفه ممزقا مذهبه ابن عرفه البناني بعد نقله كلام ميارة السابق: تنبيه: قال اللخمي: قد ينزم المكري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد للعادة في ذلك؛ كالذي يكتري المطمر ليطمر فيه قمحا أو شعيرا أو ما أشبه ذلك كل شهر أو كل سنة بكذا، فليس للمكري أن يخرجه، ولا يجبر الآخر على إخراج ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أنه يباع في مثله، فإن لم يبع كان للآخر أن يخرجه؛ وهكذا كانت العادة عندنا في كراء المطامير؛ وإن أراد المكتري إخراج ذلك قبل غلائه لم يكن للآخر منعه لأن البقاء من حق المكتري؛ ويعفى عما يكون في ذلك من غرر في المدة لأنه مما تدعو الضرورة إليه. وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان عليها؛ وكذلك العادة فيمن يكتري المخزن للطعام في الصيف ويعلم أن المكتري قصده أن يشتي عليه فليس له أن يخرجه قبل ذلك. التكهى دون العكس؛ ومن الواضح كونه أجلا مجهولا. وقوله: يعفى عن غرر المدة للضرورة فاسد لأن هذه الضرورة مما شهد الشرع بإلغائها حسبما تقرر في بيع الغرر وأحاديث النهي عنه انتهى. قال في التكميل فكان ابن عرفة رحمه الله تعالى مصمن ينشد:

لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مرق اللخمي مددهب مالك

قلت: قول ابن عرفة: لأن هذه الضرورة مما شهد الشرع بإلغائها. فيه نظر. لأن هذا إنما يقال في المناسبة والمصلحة. وتلزم الوجيبة وهي المحدوده مدتها الحطاب: الوجيبة المدة المعينة كأسبر معدوده ومثل هذا الشهر أو شهر كذا كذا إلى كذا أو ان بالنقل نقد ذا شهرا أو اكثر بالنقل فعر عياض في الصور الخمس اللزوم ماض تبعث نسخة أو اشهرا بالنقل على الجمع لتصويب النافي غازي بل لعل أو شهرا اصلها بالنقل أو اشهرا بالنقل فحط ناسخها الألف الاولى بالنقل دسين خط ولابن يونس إن اكترى سنه عينت او بالنقل يكتر شهرا عينه ففيهما عقد الكراء ماد. أذ فسخ ما لم يك عن تراض كذاك عند ابن حبيب ذي السنه أو أشهرا ستة او بالنقل إلى سنة

أَوْ إِلَى كَذَا وَفِي سَنَةٍ بِكَذَا تَأْوِيلاَن

خليل

التسهيل

لم يشترط وشرطُه النقد حَمَى أو شهرًا او كالأل تاويلان الله منهما وللأكثر الأل

إلى كـــذا تنمـــى فــلا خــروج مـــا وهـــل كـــذا عامــا بـــلا بيـــان فلأبــــي محمـــد صـــالح الـــــ

التذليل

إلى كذا تنمى أي تضاف بأن يقول: أكتري منك إلى سنة كذا فلا خروج ما لم يشترط وشرطه النقد حمى المواق على قوله: كوجيبة بشهر كذا وهذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا؛ عياضٌ: كراء الدور مشاهرة ومساناة ً لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما؛ وذلك في خمس صور: إذا قال: شهر كذا، أو هذا الشهر، أو سمى العدد فيما زاد على الواحد فقال: شهرين أو ثلاثة، أو ذكر الأجل فقال: أكريك إلى شهر كذا، أو نقد كراء كذا شهرا أو أكثر، أن هذا كله لازم لهما المدة التي ذكراها لا خيار لواحد منهما. انتهى. فانظر قول عياض: أو سمى العدد فيما زاد على الواحد ؛ فلعل لفظ خليل كان أو أشهرا، فأسقط الناسخ الألف. قلت قال ابن غازي: في بعض النسخ: أو أشهرا بالجمع وهو الصواب. انتهى. قال؛ وكأن المصنف قصد اختصار قول عياض: لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما؛ وذلك في خمس صور: إذا قال: هذه السنة أو هذا الشهر، أو سنة كذا، أو سمى العدد فيما زاد على الواحد فقال: سنتين أو ثلاثا، أو ذكر الأجل فقال: أكتريها إلى شهر كذا أو سنة كذا، أو نقده شهرا أو سنة أو أكثر. انتهى. فقول عياض: أو سمى العدد فيما زاد على الواحد إليه أشار المصنف بقوله: أو أشهرا؛ بالجمع. عاد كلام المواق: وانظر قولهم: شهر كذا؛ قال المتيطى: لا يضاف شهر إلا إلى رمضان والربيعين. قال: والشهور كلها تذكر إلا جمادى. والذي لابن يونس: وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا يكون لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا على ذلك جميعا. قال ابن حبيب: وكذلك لو قال: ستة أشهر أو هذه السنة أو إلى سنة كذا؛ فهذا كله وجيبة لازمة إلا أن يشترط الخروج لمن شاء فيلزمهما ذلك؛ ولا يجوز فيه حينئذ النقد. ويجوز في الأول النقد والتأخير. ولم يختلف في هذا ملك: وأصحابه. انتهى. انظر البقية وهل كذا عاما بلا بيان أو شهرا او بالنقل كالأل تأويلان فلأبى محمد صالح الآخر منهما وللأكثر الأل بالنقل المواق على قوله: وفي سنة بكذا تأويلان؛ عياض: إذا قال: أكري سنة بدرهم أو شهرا بدرهم فحمل أكثرهم ظاهر المدونة أنه مثل قوله: هذه السنة، تلزمهما السنة أو الشهر. وانظر شرح الشيخ محمد تجد فيه كلام عياض بأتمَّ. البناني: أي في كونه وجيبة وهو تأويل الأكثر، ابن لبابَة وابن رشد وغيرهما، أو غير وجيبة وهو تأويل أبي محمد صالح وإنما جرى الخلاف في المفرد لأنه تارة يذكر لتحديد المدة، وتارة يذكر لتحديد قدر الكراء. قاله الشمارح. وقد سقط من المطبوعة لفظ محمد

وَأَرْضِ مَطَرٍ عَشْرًا إِن لَّمْ يَنْقُدُ وَإِنْ سَنَةً إِلاَّ الْمَأْمُونَةَ كَالنَّيلِ وَالْمَعِينَةِ فَيَجُوزُ وَيَجِبُ فِي مَأْمُونَةِ النِّيلِ إِذَا رويَتْ

خليل

التسهيل

عشرا أو اربى دون نقد المكتري جاز وجاز الشرط في المأمونه تسقى ونقدا أوجبوا للمكري واشترط اللخمي أن ينكشفا فالقيس أن لو طلب المكري الكرا

وجائز كراء أرض مطرر وجائز كراء أرض مطروط وإن لسنة ودونك كالنير والتي بعين تجري إن ترو بالنير فيذا قبضا كفي في المكتري الما والنافع اشترى

التذليل

وجائز كراء أرض مطر عشرا أو ارْبَى بالنقل دون نقد المكتري شرطا الحطاب على قوله: وأرض مطر عشرا؛ مراده: سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة. وكذلك سائر الأرضين وقوله: عشرا؛ ذكر العشر لأنه في المدونة كذلك. وإلا فهو يجوز كراؤها أكثر من عشر. قال في المقدمات: السنين الكثيرة. وعلى قوله: إن لم ينقد؛ قال في المدونة: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد، أبو الحسن: قوله: إن لم ينقد معناه إن لم يشترط النقد، يدل عليه قوله: فإن شرط. انتهى. وقد قدم المصنف في أول فصل الخيار: المواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط، والمواضع التي يمتنع النقد فيها مع الشرط وعدمه، وعد هذا فيما يمتنع فيه مع الشرط فقط؛ إلا أن الشيخ بهرام قال: هنالك ظاهره أن التطوع بالنقد جائز، ونص الفاكهاني في شرح الرسالة على خلافه. انتهى. وفي المدونة ما يوافق ظاهر كلام المصنف، ونصها في أكرية الدور: وإن اكتريت من رجل أرضه قابلا وفيها زرع له أو لمكتري عامه جاز، فإن كانت مأمونة كأرض النيل جاز النقد فيها، وإلا لم يجز بشرط. انتهى. وكتب المواق على قوله: وأرض مطر عشرا إن لم ينقد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين إن لم ينقد، فإن شرط النقد فسد الكراء . وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا وإن لسنة المواق على قوله: وإن سنة؛ من المدونة: قال ملك: وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث ودونه أي دون الشرط جاز النقد . تقدم آنفا كلام الحطاب. وجاز الشرط في المأمونه كالنيل والـتي بعين تجدري تسقى المواق على قوله: إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز؛ ابن رشد: عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل للسنين الكثيرة؛ وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أوغير مأمونة. وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين ؛ فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقى بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز ؟ وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيه إلا بعد أن يروى ويمكن من الحـرث ، كانـت مـن أرض النيـل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار ونقدًا أَوْجَبُوا للمُكري إن تَـرْوَ بالنيـل فـذا قَبْضًا كَفَى واشترط اللخمي أن ينكشفا فالمكتري الما بالحذف والمنافع اشترى فالقيس أن لو طلب المكري الكر

ومعـــه تكلـــم ابـــن عرفــه فإنـــه للتونســـ غـــبرا جعع للذي ذكره في المختصر إلا فما منه أعلق اعتمد فالشيخ في التوضيح كان يعتمد بــدون شــك هاهنـا في المختصـر للــــري بالمأمونــــة ابــــن رشـــد أو غـــيره إن اســتوت أو عينــــا

نقــدا بقــبض واحــد مــا أنصــفه بان ما من موجب القياس را مسا يتقسرر جوابسا عنسه فسار مــن قولــه إن نســخة منــه تجــد ولفـــظ في مأمونـــة النيـــل انتقــد ما لابن رشد وهو ما قد اختصر ولم يقيـــد في وجــوب النقــد كسذا كسرا قسدر مسن أرض لبنسا

التذليل

نقدًا بقبض واحد ما أنصفه ومعه تكلم ابن عرفه بأن ما من مُوجَب القياس را فإنه للتونسي غبرا ما يتقرر جوابا عنه فارجع للذي ذكره في المختصر من قوله إن نسخة منه تجد إلا فما منه أعَلَقُ اعتَمِـد ولفظ في مأمونة النيل انتقد فالشيخ في التوضيح كان يعتمد ما لابن رشد وهو ما قد اختصر بدون شك هاهنا في المختصر ولم يقيد في وجوب النقد للري بالمأمونة ابن وشد المواق على قوله: ويجب في مأمونة النيل إذا رويت؛ ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين: أرض النيل وأرض السقى والمطر فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت؛ لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالرِّيِّ يكون المكتري قابضًا لما اكترى؛ وأما أرض السقى والمطر فلا يجب على المكتري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء.انتهى نقل المواق. ابن عرفة عن اللخمى: ومعنى قول ابن القاسم: يلزم النقد في أرض النيل إن رويت؛ إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع؛ والقياس أن لا يلزم النقد فيها بريها لأن المكتري اشترى شيئين: الماء ومنافع الأرض، فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما. وقد يحمل القول بلزوم النقد على قول ملك ليس للصانع تقديم أجره حتى يبدأ في العمل. قلت: ما ذكره من موجب القياس سبقه التونسي بما يتقرر جوابا عنه؛ قال: إن قيل: منافع الأرض إنما يقبضها المشتري شيئا فشيئا فأشبهت الدار للسكنى إذا لم يشترط نقد كرائها فلا يجب من نقده إلا بقدر ما سكن؛ قلت: السكنى إنما يأخذها المكتري شيئا بعد شيء فصار كسلع يدفع من ثمنها بقدر ما دفع منها؛ والماء هنا مكرًى مع الأرض وقد سلمها المكري للمكتري والمكتري هو الذي يقبضه لزرعه شيئا بعد شيء. فإن قيل: لم لم يفعل هذا المشتري في البئر مع الأرض المكراة بها؟ قيل: لأن البئر تشبه السكنى التي تأتي شيئا بعد شيء لأنها لم يصل ماؤها الأرض. مصطفى: لم يقيد ابن رشد أرض النيل التي رويت بالمأمونة كما فعل المصنف ولا شك أنه قصد اختصار كلام ابن رشد إذ هو الذي اعتمده في توضيحه . كذا كرا بالقصر للوزن قدر من ارض بالنقل لبنا أو غيره إن استوت أو عُيّنَا المواق على قوله: وقدر من

وَعَلَى أَنْ يَحْرُثُهَا ثَلاَثًا أَوْ يَزْبِلَهَا إِنْ عُرِفَ وَأَرْضِ سِنِينَ كَذِي شَجَرِ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً وَإِنْ لِغَيْرِكَ

خليل

التسهيل

من قبل بذرٍ مكترٍ مثلثا فيما امتناع شرط نقده انتفى سنين فهو غير ما مرً بنا أو لسواه حججا مستقبله

كـــذا اكتراؤهـا علـــى أن يحرثــا ذلـــك أو يزبلـــها إن عرفـــا كــذا اكــترا أرض لغــرس أو بنــا

كذا اكتراؤها وفيها الغرس له

التذليل

أرضك إن عين أو تساوت؛ من المدونة: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت، وإلا لم يجز حتى يعين موضعُها كذا اكتراؤها عني أن يحرثا من قبل بذر مكتر مثلثًا ذلك أو يَزينهم إِنْ خُرِهُمَا فيما امتناع شرط نقده انتفى الحطاب على قوله: وعلى أن يحرثهًا ثلاثاً أو يزبلها؛ ابن عرفة: وشرط منفعة في الأرض كشرط بعض كرائها؛ فيها: من اكترى أرضا على أن يكربها ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز؛ وكذا على أن يزبلها بشيء معروف. الصقلي وغيره: يريد إن كانت مأمونة لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض إن لم يتم زرعه؛ فإن نزل في غير المأمونة ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها وهو عندنا حرثةً على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد، فيرجع بالزائد لأنه كنقد اشترطه فيها؛ ولو تم زرعه كان عليـه كـراء مثلـها بشـرط تلك الزيادة لأنه كراء فاسد. قاله التونسي. انتهى. وقوله: نظر كم يزيد كراؤها إلى آخره؛ يريد في السنة الثانية. صرح به أبو الحسن الصغير وغيره. أبو الحسن: أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لملك، وإن كان لابن القاسم فهو موافق. انتهى. قلت: عدَّ صاحب القاموس في معاني الكرب بفتح فسكون إثارة الأرض للزرع، كالكراب بالكسر. وقيد تصحفت في مطبوعة التهذيب كلمة يَكْرُبُهَا إلى يَكْرِيهَا بالياء آخر الحروف، وكلمة الكراب إلى الكراء بالهمز. وفي القاموس: زبل زرعه يزبله: سمده. ومقتضى قول ابن عرفة: الصقلى وغيره: لأن زيادة الكراب والتزبيل إلى آخره أن فيه زبُّلَ بالتشديد. وفي القاموس: سمَّد الأرض تسميدا جعل فيها السماد أي السرقين برماد. وقد عدلت عن نقل عبارة المواق على عبارة الأصل إلى نقل عبارة الحطاب لأنها أتم وأوضح كنذا اكترا بالقصر للوزن أرض لغرس أو بنا سنين المواق على قوله: وأرض سنين ؛ تقدم نص ابن رشد أن عقد الكراء في الأرضين للسنين الكثيرة، جائز، مأمونة كانت أوغير مأمونة. وهو غير ما مر بنا كذا اكتراؤها وأييب الغرسُ له أي للمكتري أو لسواه حججا مستقبله ابن غازي على قوله وأرض سنين لـذي شجر بهـا سنين مستقبلة؛ ابن غازي: في بعض النسخ كذي بكاف. وفي بعضها: لذي؛ بلام. فإن كان بالكاف فأرض منونٌ وسنين صلة كراء المقدر. والكلام مشتمل على فرعين: مشبهٍ به وهو ما قبل الكاف ومشبه وهو ما بعدها. والمعنى: وجاز كراء أرض سنين؛ وشبه في الجواز فقال: ككرائها لذي شجر بها سنين مستقبلة وليس الأول المشبه به مكررا مع قوله: وأرض مطر عشرا إلى آخره لشمول هذا كراءها لغرس أو بناء بدليل أنه فصَّل في الأول في النقد دون هذا .وأشار بالمشبه الذي بعد الكاف إلى أن من اكترى أرضا سنين وغرس بها شجرا يجوز أن يكتريها سنين مستقبلة تلى السنين الأولى؛ لقول المدونة: قال الإمام

لاَ زَرْعٍ وَشَرْطُ كَنْسِ مِرْحَاضِ

خليل

التسهيل

لا الاكسترا لــــذات زرع أخضــرا لنسع قلعــه إذا انقضــى الكــرا

كذا اشتراط كسنس مرحساض علسى مكسر عنسى مسا بعد عقد حصلا

التذليل

ملك رضي الله تعالى عنه: ولو اكتريت أرضا سنين مسماةً فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك فلَّا بأس أن تكتريها سنين مستقبلة. انظر كلامه على نسخة اللام في شرح الشيخ محمد . وقد جريت على نسخة الكاف وفرضت المشبه به في الغرس والبناء ونبهت على عدم التكرار بقولى: وهو غير ما مر بنا. وذكرت الفرع المشبه بقولى: كذا اكتراؤها البيت. ولعل المواق جرى على نسخة الكاف وإن كان الذي في المطبوعة اللام فقد تقدم ما كتب على قوله وأرض سنين؛ وكتب على قوله: لذي شجر بها سنين مستقبلة؛ عبارة المدونة المتقدمة في نقل ابن غازي. وعلى قوله: وإن لغيرك؛ اللخمي: ويجوز لرب الأرض أن يكريها من غير المكتري الأول ويقال للمكتري: أرض المكتري الآخر أو اقلع شجرك. ومن ابن يونس: قال ابن القاسم: ولو اكتريتها ثم أكريتها من غيركَ فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة ؛ فإن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه. ابن يونس: وإنما جاز كراؤها عند ابن القاسم لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على قلع غرسه بعد تمام كرائه، فكان المكتري إنما دخل على أن يقلع عنه الغارس غرسه لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ولا يستطيع الغارس مخالفته فقد دخل على أمر معروف. ابن غازي : فتجوز المصنف في إطلاق ذي الشجر على ما هو أعم من غارسه والتفت فخاطبه بعد ذكره بصيغة الغيبة ولا يخفى ما في ذلك وعبارة المدونة أحسن. والله أعلم. قلت: يريد في إطلاق كرائها لذي الشجر. لا الاكترا بالقصر للوزن لذات زرع أخضرا لمنع قلعه إذا انقضى الكرا المواق على قوله: لا زرع؛ اللخمى: إن انقضت المدة وفي الأرض زرعٌ لم يكن للمكتري الأول ولا لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع بخلاف الغرس وثالث الأقوال في الزرع قول ابن القاسم: يغرم فيه كراء المثل. قال ابن القاسم: ولو كان موضع الشجر زرع أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لأن الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنما له كراء أرضه وله أن يقلع الشجر فافترقا. إلا أن يكريها منك إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك. قال سحنون: إن كانت الأرض مأمونة. يريد في جواز النقد. قال ابن القاسم: فإذا انقضت السنون وللمكتري في الأرض زرعٌ لم يبد صلاحه لم يجز لرب الأرض شراؤه، وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة. وكذلك الأصول بثمرها؛ وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمرة أو ما ظهر من الأرض من الزرع للبائع ؛ وإذا لم تؤبر الثمرة ولم يظهر الزرع من الأرض فذلك للمبتاع. ابن يونس: قال بعض القرويين: الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع لأن الأرض ملك له فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من نماء إنما هو في ضمان مشتريه لكونه في أرضه؛ وإنما منع عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل بدُو صلاحها لكون ضمانها من البائع لأنها من أصوله؛ لقولـه صلى الله عليه وسلم: [أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه [] وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان فيه ثمرة تخالفها ، لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين. كذا اشتراط كنس مرحاض على مكر عنى ما بعد عقد حصلا المواق على قوله: وشرط كنس مرحاض؛

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له وما تزهى قل حتى تحمر فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة بم ياخذ أحدكم مال أخيه، البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث 2198.

مــن اكــترى إن حــد لا إن جهـــلا كذا الكرا بشرط تطيين على وجبب بهل شرط الوجهوب أنكسرا كـــذلك اشـــتراط رم مِــن كِــرا ما خفف فالغرر فيسه منتف من ابن أخت لخم اذ يغلب في ولكـــن الصــواب مــا في الأصــل ورد لا مـــن مكــتر للجهـــل

التذليل

من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام على المكري جاز لأنه معروف. ابن يونس: قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء؛ وأما ما كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكري شرط ذلك عليه أم لا؛ كما لو كان في أحد البيوت المكتراة شيئ فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري؛ فكذلك المرحاض. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة المكري مرتين إلى المكتري وكلمة فكذلك إلى لذلك. عاد كلامه. قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمَّتُها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهي من الجدارات والبيوت. ابن يونس: لعله يريد في المرمة والإصلاح الخفيف، أو يريد أنه عليه ولا يجبر عليه لأنه قال بعد هذا: إذا تعطل البيت لم يجبر رب الدار على الطِّرِّ؛ وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها؛ فكذلك هذا. وقوله هاهنا: وعلى ربها كنس المرحاض؛ لعله يريد ما كان فيه قديما لأن ظاهر كلامه في المسألة الأولى أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار. وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه. ابن غازي: ظاهر نصها السابق أنه على المكتري حتى يشترط على رب الدار؛ وقد قال بعد: ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمتها وكنس المراحيض؛ وهذا يقتضى أنه على ربها حتى يشترطه على المكتري؛ فقيل: خلافٌ؛ وقيل: الأخير فيما كان قبل الكراء والأول فيما حدث بعده. حكاهما عياض. زاد المتيطى: قيل: ما هنا في غير الفنادق، وما هناك في الفنادق كما في سماع أبي زيد كذا الكرا بالقصر للوزن بشرط تطيين على من اكترى إن حُدَّ لا إن جهلا كذلك اشتراط رمّ مِن كرا وجب بل شرط الوجوب أنُكرا من ابن أخت لخم اذ بالنقل يغلب في ما خف فالغرر في، منتَّف ولكن الصواب ما في الأصل ورد لا من مكتر للجهل المواق على قوله: ومَرَمَّةٍ وتطيين من كراءٍ ؛ من المدونة: من اكترى دارا أو حماما على أن ما أحتاجا إليه من مرمةٍ رمها المكتري فإنَّ شرط أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده لم يجز. وفي المطبوعة ما عجز عن الكراء والإصلاح من نقل الشيخ محمد. وعلى قوله: وجب؛ لا إن لم يجب. وعلى قوله: أو من عند المكتري؛ من المدونة: من اكترى دارا على أن ما احتاجت إليه من يسير مرمة رمَّها المكتري لم يجز إلا أن يكون ذلك من كرائها. ابن غازي: أما المرمة فقال في المدونة: ومن اكترى دارا أو حماما إلى قولها جاز؛ وأما التطيين فلم يصرح في المدونة بشرط كونه من الكراء الذي وجب؛ وإنما قال: ومن اكترى دارا على أن عليه تطيين البيوت جاز إذا سمى تطيينها في السنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة لأنه معلوم. أبو الحسن: ظاهره أن هذا زيادة على الكراء فيكون اكترى منه بما سمى وبالتطيين؛ ويحتمل أنه هو الكراء. مصطفى: سوى المصنف

أَوْ حَمِيمٍ أَهْلِ ذِي الْحَمَّامِ أَوْ نُورَتِهِمْ مُطْلَقًا

خليل

التسهيل

مسن اكستراه منسه للسذ دخسسا لم يشسترط مسن ذاك شيئا علمسا عسدتهم والأرجسح السذي سلف وهسو مسا الشيخ عنسى بمطلقسا

ولا اشتراط رب حمسام علسى مسن أهله الحمسيم و النورة مسا وابن حبيب قد أجاز إن عسرف وهسو السذي رءاه شيخ العتقسا

التذليل

رحمه الله تعالى بين المرمة والتطيين في اشتراط كونهما من كراء وجب، وقد فرق بينهما في المدونة فلم يذكر في التطيين اشتراط كونه من الكراء، وذكره في المرمة؛ ونصُّها على اختصار أبي سعيد: ومن اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها المكترى فإن شرط أنها من الكراء جاز؛ ولو شرط أن ما عجز عنه الكراء أنفقه الساكن من عنده فلا يجوز. ولو شرط أن عليه ما احتاجت إليه الدار من يسير مرمة أو كسر خشبةٍ فلا خير فيه إلا أن يكون ذلك من كرائها. أبو الحسن: قوله: فإن اشترط ذلك من الكراء جاز؛ قيل معناه. والكراء على النقد أو كان سنتهم النقد وإلا فلا يجوز إذ لا يدري ما يحل عليه بالهدم. صح من جامع الطرر. وقال اللخمى: يريد: وإن كان الكراء مؤجلا فإن هذا الشرط لا يفسد العقد لأن القصد في ذلك ما يحتاج في الغالب إلى إصلاحه مثل خشبة تكسر وترقيع حائط وشبه ذلك مما يقل خطبه ولا يؤدي تعجيله إلى غرر. انتهى كلام أبي الحسن. انظر تمام كلام مصطفى في شرح الشيخ محمد وانظر الرهوني، تعرف لم فرقت بين المرمة والتطيين؟ ولم قيدت التطيين بكونه محدودا؟ ولم ذكرت ما للخمى؟ ولم ذكرت أن الصواب ما في الأصل؟ ولا اشتراط رب حمام على من اكتراه منه للذَّ بالإسكان دخلا من أهله الحميم والنورة ما لم يشترط من ذاك شيئا علما فـابن حبيـب قد أجاز إن عرف عدتهم والأرجح الذي سلف وهو الذي رءاه شيخ العتقا وهو ما الشيخ عنى بمطلقا المواق على قوله: أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى حماما على أن عليه لربه ما احتاج أهله من نورة أو حميم لم يجز حتى يشترط شيئا معروفا. قال ابن حبيب: ذلك جائز إذا عرف ناحية عيال الرجل من قلة وكثرة وعلم عدتهم ؛ وقد أجازه ملك؛ وأجاز استئجار الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب في السنة، أو الفران على خبر ما يحتاج له من الخبز سنة أو شهرا، إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك. ابن يونس: وهذا معروفٌ لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروفٌ والخياطة قريب منه. وأما دخول الحمام فيمكن أن يدخل كل يوم أو في الشهر مرة، والنورة يمكن أن تعمل في الشهر مرة أوفي الشهر مرتين فلا يجوز ذلك إلا على أمر معروفٍ كما قاله ابن القاسم. وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ بِنَاءً أَو غَرْسًا وَبَعْضُهُ أَضَرُّ وَلاَ عُرْفَ وَكِرَاءُ وَكِيل بِمُحَابَاةٍ أَوْ بِعَرْض

خليل

التدمهيل

أو لم يعين بنا او غرسا بأر ض وانتفى العرف وبعضه أضر والعقد بالإجمال شيخ العتقا أجاز لكن منع ضر أطلقا ومنع الإجمال غيره فأعطى الفسخ وهو ما كأصله اتبع ولا محاباة وكيال في الكرا ولا كالكرا ولا كالما ولا ولا كالما ولا محاباة وكيال في الكرا ولا كالما ولا كالما

التذليل

أو لم يعين بنًا بالقصر للوزن او بالنقل غرساً بأرض وانتفى العرف وبعضه أضر و لعشا به السام المن العتقا أجاز لكن منع ضر أطلقا ومنع الإجماء غيرة فأعْطى الفسخ وهو ما كأسسه النبير المواق على قوله: أو لم يعين في الأرض بناء أو غرسا وبعضه أضر ولا عرف؛ ابن الحاجب: لـو لم يعـين في الأرض بناء ولا غرسا ولا زراعة ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه، فإن أشبه الجميع فسد؛ ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه. قلت: في مطبوعته: ولا زراعة ولا غرسا . وهو المناسب لقوله: ولا غيره. عاد كلام المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من استأجر أرضا عشر سنين ليزرعها فأراد أن يغرس فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض. اللخمى: وكذلك إن استأجرها ليزرعها شعيرا وأحب أن يزرعها حنطة لم يمنع إلا أن يضر، قلت: ما عزا للخمى منصوص في المدونة، ونص التهذيب ومن اكترى أرضا ليزرعها شعيرا فأراد أن يزرعها حنطة، فإن كان ذلك أضر بالأرض منع، وله أن يـزرع مـا ضـرره مثـل ضرر الشعير فأدنى. قال الشيخ في التوضيح على قولة ابن الحاجب المتقدمة: ووقع في بعض النسخ بعـد قوله: ولا غيره؛ ما نصه: ولا خيَّره. وهي تقتضي أنه لو خيَّره جاز؛ ونحوه في الجواهر، فإنه قال: ولو قال: انتفع بالأرض كما شئت؛ جاز. وتردد فيه التونسي فقال: وانظر لـو رضي رب الأرض بـذلك هل يجوز إذا كان الأمران مختلفين أو لا يجوز كمن اكترى إلى طريق وأراد أن ينتقل إلى ما يخالفها؟ وقوله: وبعضه أضر؛ جملة حالية. وقوله: فله ما يشبه. أي ما دل العرف عليه. فإن أشبه الجميع إما بأن كان العرف يقتضي الجميع، أو لم يكن هناك عرفُّ، فسد، أي العقد. وهذا شبيهٌ. بمذهب غير ابن القاسم في المدونة ، قال في أكرية الدور: وإذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها وأكريتها لم يجز كراؤها إلا على شيء معروف يعمل فيه، وإن لم يختلف فلا بأس، وهو مخالفٌ لمذهب ابن القاسم فيها؛ قال: ومن اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما شاء من الدواب والأمتعة وينصب فيها الحدادين والقصارين والأرحية، ما لم يكن ضررٌ فيمنع. ولم يقل: يفسد العقد ؛ وقال في الأرضين : من اكترى أرضا ليزرعها عشر سنين فأراد أن يغرس فيها شجرا فإن كان ذلك أضرَّ بها منع، وإلا فله ذلك وفي اللخمى: أجاز يعني ابن القاسم كراء الحوانيت والديار على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري الحوانيت ولا لعيال من يسكن الدار. وعلى قول غيره لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك وصرح بأن قول الغير خلافٌ. وقول ابن القاسم: والدواب: يريد: إلا أن يكون العرف جاريا بعدم دخول الدواب الدور. انتهى كـلام التوضيح. ميارة: فيما كتبه على التوضيح عقب ما تقدم. الحاصل أن غير ابن القاسم شدد فمنع العقد مع الإجمال: وأجازه ابن القاسم ومنع فعل الأضر ولا يفسد العقد عنده والله اعلم. ولا محاسة وندس الكرا ولا كراؤه بعرض المواق على قوله: وكراء وكيل بمحاباة أو بعرض؛ من المدونة: قال ابن القاسم:

مسن المفسوض لسه إن كسان قسد ولا كسرا أرض لغسرس يفضي جميعًا او بعضا وإن صالح مسن علامات علي بقاء غرسه إلى أمسد يمنع وقال العتقي إن مسن السلامين بالسدين لفسحه السذي أو في بقاء النصف فيها عنده مخسير فلسم يسبن بالنصف فيان ملسل الرهوني

التذليل

من وكل رجلا يكري داره فأكراها بغير العين أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز. ابن يونس: وله فسخ الكراء أو إجازته إن لم يفت، فإن فات رجع على الوكيل بالمحاباة. قال: ولو أعارها أو وهبها أوتصدق بها أو أسكنها أو حابى في كرائها رجع ربها على الوكيل بالكراء في ماله، ثم لا رجوع للوكيـل على الساكن. وإن كان الوكيل عديما رجع ربها على الساكن بالكراء ثم لا رجوع للساكن على الوكيل. البناني عن الوانوغي عن القابسي: إن لم يعلم الساكن أنه غير مالك فإن علم فالخيار لربها أن يرجع على أيهما شاء. وهو ظاهر. ابن عاشر لا خصوصية للكراء بهذا الحكم والأنسب به باب الوكالة. هب جرى من المفوض له قاله الزرقاني. البناني: هو الصواب خلافا لما في التتائي. انظر مصطفى. إن كان قد خالف فيه شرطا او بالنقل عرف البلد قاله الشيخ محمد: وهو ظاهر. ولا كرا بالقصر للوزن أرض لغرس يفضي لكونه بعد لرب الأرض جميعا او بالنقل بعضا وإن صالح من قد اكترى للغرس أرضا لزمن على بقاء غرسه إلى أمد آخر بالنصف إذا انقضى الأمد يمنع وقال العتقيُّ إن من الآن يُبَتِّلْ حل والغيرُ حظل للدين بالدين لفسخه الذي في الغرس مقلوعا له في نفع ذي أو في بقاء النصف فيها عنده وربها عليه بعد المده مخير فلم يبن بالنصف بينونة كاملة ذا تنفى فانظر على مَهَل الرَّهوني ولا تقل عنه عدت شؤوني المواق على قوله: أو أرض مدةً لغرس فإذا انقضَت فهـو لـرب الأرض أو نصَّفه؛ من المدونة: قال ملك: من أكرى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن الثمرة للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز، لأنه أكراها بشجر إلى أجل لا يدري أيسلم الشجر إليه أم لا؟ اللخمي: وكذلك إن قال: أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد العشر سنين، فإن قال: على أن لك نصفها من الآن؛ جاز عند ابن القاسم وقال غيره: لا يجـوز

خليل

التسهيل

التذليل

وهو فسخ دين في دين. انتهى. انظر قوله: وقال غيره. وهذه المسألة من كتاب المغارسة ولم يعقد لها خليل فصلا وعُقد المتيطي عليها كتابا فقال: كتاب المغارسة. ثم قال: فإن كانت الغروس من عند رب الأرض فلا إشكال في جوازه، سمى له عدد ما يغرس في الأرض أو لم يسمِّ لأن ذلك معروفٌ عند الناس. أما إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك كما دخل مسألة الذي استأجر الأجير على أن يبني له دارا على أن الآجر والجصُّ من عند البنَّاء. راجعه فيه. عبد الباقي: وظاهر قوله: أو نصفه؛ ولو جعله له من الآن وفيه خلافٌ والمشهور قول ابن القاسم أنه جائز لأن ما أجـره بـه حينئـذٍ معلـومٌ مرئيِّ. الرهوني: غير صحيح إذ كيف يعقل أن يكون ما ءاجره به معلوما في مسألة المصنف. وهـو أنـه جعلَ له النصف حين العقد والغرسُ حينئذٍ لم يقع أصلا. وقد وقع للمواق هنا خللٌ أظنه الذي أُوقع الزرقاني في هذا الغلط الفاحش. وذلك أنه في الدونة ذكر مسألتين مسألة المصنف هذه ومسألة أخرى لم يذكرها المصنف وذكر اللخمي المسألتين معا ورتب ما نقله المواق عنـه علـى الـتي لم يـذكرها المصـنف لأ على التي ذكرها المصنف والمواق ذكر كلام اللخمي مرتبا على مسألة المصنف فوقَّع في كلامه وهمُّ ظاهر تبعه عليه الزرقاني من غير تأمل فغلط غلطا فاحشا. ويتضح لك ذلك بنقل كلام المدونة وكلام اللخمسي؛ قال في المدونة: ما نصه: ومن اكترى أرضا فغرسها شجرا ثم انقضت المدة فصالح ربها على إبقاء الغرس في أرضه عشر سنين على أن له نصف الشجر لم يجز، لأنه أكراه بنصف الشجر يقبضها إلى عشر سنين وقد تسلم أو لا تسلم؛ ولو بتل له الآن نصف الشجر جاز. وقال غيره: لا يجوز لأنه فسخ دين في دين ومن اكترى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري شجرا سماها على أن الثمرة للغارس، فإن انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم الشجر أم لا. انتهى منها بلفظها. ومثله لابن يونس عنها. وزاد عقب الأولى منهما إثر قولها: لأنه فسخ دين في دين؛ ما نصه: قال أبو محمد: يريد غيره: لأنه لما كان له أن يعطيه قيمة الشجر مقلوعا فكأنه أكرى منه بقاء نصف الشجر التي بقيت للمكتري في الأرض بالقيمة التي وجبت عليه في نصف الشجر الذي أسلمه إليه فصار كراء الأرض بدين لك على رب الأرض. محمد ابن يونس: وإن شئت قلت: إنما دخله الدين بالدين لأن رب الأرض كان له أن يعطيه قيمتها مقلوعة فكأن المكتري تحول من تلك القيمة إلى نصف الشجر يكون بيده عشر سنين فيكون رب الأرض أيضا مخيرا عليه فيها فلم يبن بالنصف الذي تحول به بينونة تامة. قال ابن أبي زمنين: هكذا رأيته لبعض العلماء وذكر أيضا مثل ما ذكر أبـو محمـد.انتهى منـه بلفظـه. وذكـر اللخمي أيضًا مسألتي المدونة على ترتيبها الذي قدمناه عنها. وقال إثر قولها: وهو فسخ الدين في الدين ما نصه: يريد لأنه أمكن أن يكون قد اختار أن يأخذها بقيمتها مقلوعة ثم انتقل إلى أن يدفع عن القيمـة منافع الأرض. وأرى أن يوكل في ذلك إلى أمانته. ويفهم أنه متى اختار أن يأخذها بالقيمة لم يجز أن يدفع عن ذلك منافع الأرض، ويجوّز على قول أشهب أن ينتقل إلى دفع المنافع لأنه يجيز أن تؤخذ المنافع في دين. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. ثم ذكر المسألة الثانية ولم يذكر فيها ما نقله عنه المواق أصلا. وقد نقـل ابـن عرفة كلام اللخمي مختصرا على الصواب. ولم يرتب أحد عليها ما رتبه الزرقاني اغـترارا بكـلام الـواق ولا يتصور ذلك أصلاً. ولذلك قال أبو الحسن عقب المسألة الثانية ما نصه: الغرر في هذه المسألة من وجوه، لأن الشجر يحتمل أن تنبت أو أن لا تنبت، وعلى تقدير نباتها، هل تسلم أم لا وعلى تقدير السلامة ما مبلغها. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. والعجب من سكوت أرباب الحواشي والشروح عن هذا الغلط الفاحش. وقد نقل جسوس كلام المواق شارِحا لكلام المصنف به مقتصرا عليه ، ولّم ينتبه لمّا فيه والكمال لله تعالى. قلت: نقلت كلام الرهوني برمته لأني قد سبق إلى مثل ما حصل لجسوس.

خليل

التسهيل

وسلنة الكراء في أرض مطرر تكسرى لسزرع بالحصاد تعتسبر شهرا فإن تمت وللذي اكترى ما زاد بالحساب من ماضى الكرا والتونسيى فيه جسوز الشرا \_مالك قب\_ل الح\_ل خم\_س ذي العم\_ل جسرى بسه علسى خسلاف السوارد ذلك طرح ابن سعيد مقتف للعتقــــى في الكتـــاب المعتمـــي علــــم أو ظـــن تـــأخر الأمـــد إليه كان ربها مخايرا \_\_\_مثل وم\_ا سم\_ى والقول الأجلل وهـــو للــك وشــيخ العتقــا ل وإذ الحطـــاب مأتــاه أتـــي فهـــو لــدى أبــي علــي أعجــب

وفي الستى تُسْقى بالاثنى عشرا زرع بهسا أخضسر يلزمسه كسرا ومسا لسرب الأرض قلسع أوشسرا المغربسي منسه يؤخسذ شسرا الس وقولـــه كــراء مثــل الزائــد للعتقـــى في الكتــاب وهــو في مع اختصار ابن أبى زيد وما ابسن حبيسب إن يسك السزارع قسد لمدة بعيدة عسن مسا اكسترى في القلسع والسترك بسالاكثر مسن الس هـو الـذي الأصـل اقتضـي إذ أطلقـا وأصلي الأصل هنا الشامل تا أو هـــم أن مـا حكـاه المـذهب منـــه انظــر ان وقفــت .....

التذليل

وسنة الكراء في أرض مطر تُكرى لزرع بالحصاد تعتبر المواق على قوله: والسنة في المطر بالحصاد؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة ، فأما أرض المطر فمحمل السنة فيها الحصاد ، ويقضى بذلك فيها. وفي التي تسقى بالاثني عشرا شهرا فإن تمت وللذي اكترى زرعٌ بها أخضر يلزمه كرا ما زاد بالحساب في ماضي الكرا وما لرب الأرض قلع أو شرا والتونسي فيه جوز الشرا المغربي منه يؤخذ شرا المالك بالقصر قبل الحل خمس بالإسكان ذي العمل وقوله كراء مثل الزائد جرى به على خلاف الوارد للعتقي في الكتاب وهو في ذلك طرح ابن سعيد مقتف مع اختصار ابن أبي زيد وما للعتقي في الكتاب المعتمى ابن حبيب إن يك الزارع قد علم أو ظنَّ تأخَّر الأمد لمدة بعيدة عن ما اكترى إليه كان ربها مُخيَّرا في القلع والترك بالاكثر بالنقل من المثل وما سُمِّي والقول الأجل هو الذي الأصل اقتضى إذ أطلقا وهو لملك وشيخ العتقا وأصلي الأصل هنا الشامل تال وإذ الحطاب مأتاه أتى أوهم أن ما حكاه المذهب فهو لدى أبي علي أعجب منه انظر ان بالنقل وقفت

وَإِذَا انْتَثَرَ لِلْمُكْتَرِي حَبٌّ فَنَبَتَ قَابِلاً فَهْوَ لِرَبِّ الأَرْضِ كَمَنْ جَرَّهُ السَّيْلُ إلَيْهِ

خنبل

التسهيل

في مضمون ما سقت في ذا المقطع الرهوني وإن لك ترفي في ذا المقطع الرهوني وإن لك ترفي في الأرض ينتثر والمنافية في في في الأرض ينتثر والمنافية في في المنافية المنافية والمنافية وال

التذليل

في مضمون ما سقت في ذا المقطع الرهوني المواق على قوله: وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرعٌ أخضر فكراء مثل الزائد؛ قال ابن القاسم: وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنة؛ فإن تمت وله فيها زرعٌ أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه؛ وله فيما بقى كراء مثلها على حساب ما اكتراها منه. وطرح سحنون على حسب ما أكري وأبقى كراء المثل . ونقلّها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه. ابن يونس: وكلام ابن القاسم جيدً. انظر توجيهه في ترجمة من اكترى أرضا ليزرعها. قلت: في التهذيب: قال ابن القاسم: وإذا انقضت السنون وفي الأرض للمكتري زرع لم يبد صلاحه لم يجز لرب الأرض شراؤه؛ وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة؛ وكذلك الأصول بثمرها؛ وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمر أو ماظهر في الأرض من الزرع للبائع ؛ وإن لم تؤبر الثمرة ولم يظهر الزرع في الأرض فذلك للمبتاع. البناني: ابن يونس: قال بعض القرويين: الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع لأن الأرض ملك له فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من نماء إنما هو في ضمان مشتريه لكونه في أرضه [وإنما منع عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ] لكون ضمانها من البائع لكونها في أصوله. الرهوني: مراده ببعض القرويين والله أعلم أبو إسحق التونسي كما صرح به أبو الحسن وابن ناجي في شرح المدونة. انظر بقية كلامه مازجًا به كلام الزرقاني والبناني. ولم أَغْفِلُ منه ولا شراءَ ربِّ الأرض خمس الخماس. وإن لْكَثْر فِي الْأَرْضِ بالنقل بِسْنَتْقِ حَسَم الله وست بقابِل يصر عُربِها كمن إليه السيل جر مَا هُمُرِهُ زَرِعَ قَبِلْ مَّا طُهُورِ المواق على قوله وإن انتثر للمكتري حبٌّ فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه؛ من المدونة: قال ملك وإذا انتثر للمكتري حب في حصاده في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض. وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها، قال ملك: الزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع. انتهى. قلت: ابن عرفة عن ابن رشد في سماع عيسى الآتي : ولو ذهب بالزرع بعد ظهوره ففي كونه لرب الأرض وعليه قيمته مقلوعا إن كانت له قيمة، أو لربه وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز الزرع فيكونَ له تركه لرب الأرض، ثالثها: إن لم تكن فيه منفعة فهو لمن جره السيل إليه وإن كانت له قيمة فهو لربه وعليه كراء الأرض، لروايةٍ عن سحنون، ولابنه عنه في كتاب المزارعة مع قوله في كتاب ابنه: ولا يكون كالمخطئ، والمخطئ كالعامد ولا يكون أسوأ حالا من المكتري للأرض مدة تتم وله فيها زرعٌ أخضر علم حين زَرَعَهُ أنه لا يطيب قال ملك: له زرعه وعليه كراء زيادة المدة ؛ولابن وضاح عن سحنون. وقيل: إن جره السيل وهو بذرٌ فهو لربه وعليه كراء الأرض . وهو بعيد. انتهى. ابن غازي في التكميل: في سماع عيسى من الدور فيمن اكترى أرضا فزرعها فلما استحصد زرعُه أتاه بَرَدٌ أسقط حبه كله في الفدان

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، الموطأ، كذاب البيوع، رقم الحديث 1303.

وَلَزِمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّن

خليل

التسهيل

فحبسه في الــــزمن المعـــين يثبتـــه والزيــد نو أقــوال إلا فــالاكثر وهــل مــن الله ــر ــديرا وفيمـا لم يعــين يســتحق

كـــذا بأصــل الأصـل جـا .....

ركوبا او ثوبا بـــلا اســتعمال ثالثهـا النسـب إن مُكــر حضــر

ولــــزم الكـــراء بـــالتمكن

يسقط ما ينقص الإستعمال تقي

ما فيه مع بقا الكراء الأول

التذليل

فأخلف، لمن يكون؟ قال: لرب الأرض لا للمكتري لأن سنته قد انقضت كقول ملك فيمن جر السيل بذره لأرض غيره. ابن رشد: القياس صحيح إذ لا فرق بينهما لأن البذر مستهلك في كلا المسألتين لا يقدر صاحبه على أخذه من أرض غيره. وهو مثل ما في المدونة. ومعنى قوله في المدونة: جر السيل زرعه أي بذره لقوله: فنبت، لأن الزرع لا يقال فيه نبت كذا جاءت كلمة كلا في نقل الرهوني عن تكميل التقييد بدون تاء كما في قوله:

يمـــت بقربـــى الـــزينبين كليهمــا

ولم ترد في البيان ولا في نقل ابن عرفة منه. معارضا به كلام اللخمي الذي نقله عنه البناني قائلا، ونصه على نقل ابن عرفة: واختلف إن نبت في أرض من جره إليه، قفيها: هو للثاني. ولابن سحنون عنه: إن جره قبل نباته؛ وبعده لزارعه. وقال أيضا: للثاني وعليه للأول قيمته مقلوعًا. وقيل: للأول مطلقا وعليه كراء الأرض. وهو أحسن لأنه ملكه نبت في أرّض غيره بشبهة. عاد كلام المواق: وانظر الأشجار هي بخلاف هذا، قال سحنون: لو قلع السيل من أرض شجرات فصيرها إلى أرض فنبتت فيها ، فليُنظر فإن كان إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت فله قلعها. وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها في أرضه فهذا مضارًّ، وله القيمة. وإن كانت الشجر لو قلعت لم تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا فهذا الذي جرت في أرضه مخيرٌ بين أن يأذن لربها في قلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة. ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفاً فله ذلك وإن أبى أن ينقله فطلبه من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجرّ شيئا . كذا في المطبوعة جرت في أرضه ، وفي شرح الشيخ محمد: نبتت بدل جرت. ولزم الكراء بالتمكن فحبسة في الزمن المعين ركوبا او بالنقل توبا بلا استعمالِ يِثبته والزيد على المعين ذو أقوال ثالثها النسبة إن مكر حضر إلا فالاكثر بالنقل وهل من المقر يُسْقط ما ينقص الإستعمال تقديرا وفيما لم يعين يستحق ما فيَّه مع بالإسكان بقا بالقصر للوزن الكراء الأول كذا بأصل الأصل جا بالحذف المواق على هذه القولة ابن شأس لا يستحق تقديم جزء من الإجارة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله من المنفعة. انتهى. انظر هذا مع ما تقدم لابن يونس أنه لا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن وقال ابن الحاجب: لو حبَس الدابةَ أو الثوبَ المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فإن زاد على المدة راجعْهُ فيه. قلت: عبارته فلو زاد فثالثها إن كان المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر، وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان ولو كانت المدة غير معينة فحبسها فكذلك والكراء الأول باق. التوضيح على قوله إذ التمكن كالاستيفاء أي التمكن من المنفعة كاستيفائها وعلى قوله فلو زاد إلى وإلا فالأكثر يعنى فلو زاد المكتري على مدة الكراء فاختلف فيما يلزم المكتري على ثلاثة أقوال الأول: نسبة المسمى حضر المالك أو غاب، الثاني: عليه الأكثر من نسبة المسمى وكراءِ المثل، وهذا القول حكاه ابن المواز هكذا. والثالث: إن كان المالك حاضرا معه بالمصر فيكون له كراؤها في هذه المدة بحسب الكراء الأول ويُعَدُّ راضيا به لما كان قادرا على أخذها وتركها، وإن لم يكن قادرا

وَإِنْ فَسَدَ بِجَائِحَةٍ أَوْ غَرِقَ بَعْدَ وَقْتِ الْحَرْثِ

|   |    | ٠ |   |  |
|---|----|---|---|--|
| i | ١. | 1 | ۰ |  |
|   | -  | • | _ |  |

| ولْنَقُل                     |                                   | لتسهيل |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| وإن بجائحـــة الـــزرع فســد | عسودا لما عنسه ذا الاستطراد صد    |        |
| •••••                        | أو غـرق مـن بعـد وقـت الحـرث حــل |        |

التذليل

فعليه الأكثر. وهذا لغير ابن القاسم في المدونة. ولم يذكر المصنف مذهب ابن القاسم فيها أن عليه كراء المثل مطلقا. فإن قلت: هلا جعلت هذا القول الثاني في كلام المصنف كما قال ابن عبد السلام قيل: لأن ذلك يخالف اصطلاحه إذ قاعدته أنه يجعل عجز القول الثالث هو القول الثاني. وعلى قوله: وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان؛ أي بعض الأجر. وفي بعض النسخ نقصه أي نقص الاستعمال. ومعنى كلامه أنه إذا لم يستعمل الثوب أو الدابة في الزائد على المدة المعينة فاختلف في إسقاط بعض الكراء على تقدير الاستعمال على قولين، مذهب ابن القاسم في المدونة السقوط، واختلف عليه في كيفية التقويم، فقيل: يقال كم كراء مثل هذا الثوب شهرا ملبوسا؟ فيقال مثلا: عشرةً. فيقال: وكم ينهكه اللبس؟ فيقال مثلا: خمسة. فيقال: على الذي حبسه خمسة لأنه كأنه استأجره بعشرة رد عليه في الثوب منها خمسة. ابن يونس: وفيه نظرٌ إذ قد ينقصه اللبس والركوب في مدة حبسه قدر كرائه فيؤدي إلى أن لا يغرم شيئا وهو قد حبس تلك المنافع. وإنما يقال: كم كراء هذا الثوب شهرا على أن لا يلبس وهذه الدابة على أن لا تركب؟ فما قيل: يساوي كراؤه، وجب عليه غرمه. وللخمي نحو ما اختاره ابن يونس. والقول بعدم الإسقاط لعدم الاستعمال هو ظاهر قول غير ابن القاسم في أكرية الرواحل أن عليه الأكثر من كراء المثل ونسبة المسمى عمل عليها شيئا أم لا. وعلى قوله: ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق، يعني ولو كانت مدة الإجارة غير معينةٍ بل اكترى دابة على أن يذهب عليها إلى موضع كذا أو يُحمل عليها شيئا ولم يذكر أياما بأعيانها فحبسها المكتري عنده ولم يخرج بها للزمه في مدة حبسها ما ذكره المصنف فوق هذا على القولين والكراء الأول باق. فإن قلت: قد قال المصنف أولا: فإذا لم يعين ابتداء المدة حمل من حين العقد، فينبغي أن ينفسخ في غير المعين كالمعين، قيل: لعل قوله من حين العقد محمول على الحكم أي لو رفعه إلى الحاكم لحكم عليه بأخذها والانتفاع بها حتى لو تركه حينئذ للزمه الكراء ويصير كالمعين. ولعله في هذه المسألة لم يرفعه .هكذا ظهر لي فتأمله .نقلت كلام ابن الحاجب والشيخ برمته لعزة وجود نسخة من التوضيح ولولا ذلك لكنت أحلت كما أحال المواق فاسترحت وأرحت. ولنقل عودا لما عنه ذا الاستطراد صد وإن جمع معا الزرعُ فسد، المواق على قوله: وإن فسد بجائحة؛ من المدونة: لو هلك الزرع ببَرَد أو جليدٍ أو جائحة فالكراء عليه أو غرق من بعد وقت الحرث حل المواق على قوله: أو غرقَ بعد وقت الحرث؛ من المدونة: إن أتى مطرٌ فغرق زرِّعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه؛ ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء وإن لم يحرث. ومن المدونة أيضا: إن أتى مطرٌّ بعد الحرث وفات إبان الزّراعة فغرق زرعه حتى هلك بذلك فهي جائحة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط.

أو لم يجد بنرا أو السبخن دخل أو لم يخسر منهد م البناء المعنى وعنى وعنى البناء أجنبي وعنى فيما ابن عاشر على الأصل كتب فيما ابن عاشر على الأصل كتب إن يبق في بعض الذي قد أكري ليو أجنبي بعض دارك سكن لسو أجنبي بعض دارك سكن مناه كراء ما شغل ما كسقوط الشرفيات في الكرا

مسع الستمكن مسن الإكسراء كالشُّرُ فسات انهَ دَمَتْ أو سكنسا مسع سكوت المكتري لا إن غَصَب أمسا السذي فيها فأن المكري أمسا السذي فيها فأن المكرا وأن سقط قسطه مسن الكسرا وأن وأنست عالم فلم تخرجه ألسو وحُسط مسن كرائسه إن أثسرا ونقصا وإن قسل ......

التذليل

أو لم يجد بذرا أو السجن دخل مع التمكن من الإكراء المواق على قوله: أو عدمه بذرا أو سجنه من المدونة: ولا ينقض الكراءُ بموت المتكّاريين أو أحدهما، وكذلك من اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذرا أو سجنه السلطان باقي المدة فالكراء يلزمه ولا يُعذَّرُ بهذا ولكن يكريها هو إن لم يقدر أن يزرعها أو يسكن الدار. الحطاب: أبو الحسن الصغير: قال اللخميُّ: محمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنه لأنه قادر على أن يكريها؛ ولو كانت شدة فلّم يجد أهل الموضع بذرا سقط عنه الكراء. وكذلك إذا قصد السلطان أن يحبسه ليَحُولَ بينه وبين زراعتها وكرائها فلا شيء عليه . وإن لم يقصد ذلك وإنما طلبه السلطان بأمر فكان ذلك السبب في امتناع حرثها كان عليه كراؤها.انتهى أو لم يضِرْ مُنهَدِمُ البناء كالشرفات انهدمت المواق على قوله: أوانهدمت شرفات البيت؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا لم يكن فيما انهدم ضرر على المكتري ولم يبنه رب الدار لزم المكتري السكنى بجميع الكراء ولا يوضع عنه من الكراء شيء لذلك وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري وإن أنفق فيها كأن متطوعا ولا شيء له. يريد إلا أخذ النقض فله أخذه إن كان ينتفع به . الحطاب على هذه القولة: يريد ولم ينقص ذلك من كرائها. قاله في المدونة. أو سكنا بعض البناء أجنبي وعنى مع سكوت المكتري لا إن غصب فيما ابن عاشر على الأصل كتب أما الذي فيها فإن المكري إن يبق في بعض الذي قد أكري سقط قسطه من الكرا بالقصر للوزن وأن لو أجنبيٌّ بعض دارك سكن وأنت عالم فلم تخرجه ألزَمَتْه سُكنَاه كراءَ ما شغل المواق على قوله: أو سكن أجنبي بعضه؛ الذي في المدونة: إن اكتريت من رجل دارا هو فيها فبقي في طائفة منها لم يخرج وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك إلا حصة ما سكنت . وكذلك لو سكن أجنبي طائفة من دارك وقد علمت به فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة دارك إلى ذلك والتصحيح من التهذيب وانظر عبارة ابن عاشر في البناني قال إثرها: وهو ظاهر إذا كان لا تناله الأحكام كما تقدم عند قوله: وبغصب الدار. إلى آخره وحَطَ مَن كرائه إن أثرا ما كسقوط الشرفات في الكرا نقصا وإن قل الحطاب على قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل؛ يريد إذا قام بذلك فإن أو انْهَدَمَ بَيْتُ فِيهَا أَوْ سَكَنَّهُ مُكْرِيهِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِسُلَّمِ لِلأَعْلَى أَوْ عَطِشَ بَعْضُ الأَرْضِ أَوْ غَرِقَ فَبحِصَّتِهِ

خليل

التسهيل

مكريه أو لم يأته للغُرف بسلم وذاك في البيع نفي مكريه أو لم يأته للغُرف بسلم وذاك في البيع نفي مكريه أو غرق من أرضه بالقيمة الحطُّيح في ان كان تافِهً الوقي الأكثر رد كلا وفي الستحقاق بعض ذا اطرد

التذليل

سكت وسكن ولم يقم فلا شيء له. قاله في المقدمات.قلت: تصحفت إلى المدونة في المطبوعة والتصحيح من المخطوطات. عاد كلامه: ونقله في التوضيح وابن عرفة وغيرهما. والظاهر من كلامهم أن انهدام البيت منها كذلك لا شيء له إن سكت. وإنما يخالف حكم بيتٍ غيرَه في أنه يجوز له السكنى ولا يلزمه الخروج. وتحصيل مذهب المدونة في ذلك أنه إذا انهدم شيء من الدار قليلا كان أو كثيرا لم يجبر ربها على إصلاحه مطلقا كما قال في التوضيح، ثم يُنظِّرُ فيه فإن كان فيه مضرةً على الساكن فله الخيار بين أن يسكن بجميع الكراء، أو يخرج؛ فإن خرج ثم عمرها ربها لم يلزمه الرجوع إليها ؛ وإن عمرها وهو فيها لزمه بقية الكراء؛ وإن سكن الدار مهدومة لزمه جميع الكراء؛ وإن كان لا ضرر على المكتري في السكنى فالكراء له لازم، وينظر إلى المنهدم فإن نقص من قيمة الكراء حط ذلك النقص إذا قام به المكتري ولم يصلحه رب الدار ؛ فإن سكت وسكن فلا شيء له. وإن لم يكن ينقص من قيمة الكراء شيئا فلا شيء له. والله أعلم. وفي المطبوعة فلا كِراء له والإصلاح من القلميات. كُذَا إِن يَسْهِمُ مَيْكُمُ أَنْ اللّ أو فيه يُقم مُكريه أو لُم يأته للغُرَف بسُمْ جِهَاكَ فِي البيعِ نَعْي كَذَا إِنَّا عَضْشَ بِعَضَ أَو شَي سَاءَ بالقيمة الحطَّ يَحق إن كان تافهًا وفي الأَهْمِ رَدْ كُلا وفي استحقاق بعض دْ اطْرِدْ المواق على قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها أو سكنه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته؛ أما مسألة الرجوع بالحصة إذا نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها، فقال ابن رشد: الهدم في الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على ثلاثة أوجه، الأول: ما لا مضرة فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة كراء الدار شيئا كالشرفات ونحوها فلا خلاف أن الكراء للمكتري لازمٌ ولا يحط عنه منه شيءٌ. الثاني: أن يكون لا مضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار، فهذا يلزمه السكني ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار ولا يلزمه إصلاحه، فإن سكت وسكن لم يكن له شيء. الثالث: أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع الدار شيئا كالهطل وشبهه، فقال ابن القاسم: إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن يشاء ، فإن أبى كان المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج ، فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء. وأما إن كان الهدم كثيرا فلا يلزم رب الدار الإصلاحُ بإجماع. وهو أيضا على ثلاثة أوجه: الأول: أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء ولا يبطل شيئًا من المنافع مثل أن تكون الدار مبلطة مجصصة فيذهب تبليطها وتجصيصها، فهذا يكون المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج إلا أن يصلح ذلك رب الدار فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء على مذهب ابن القاسم في المدونة. الثاني: أنَّ يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت ينهدم منها وهي ذات بيوت، فهذا يلزمه السكنى ويُحط عنه ما ناب البيت المنهدم من الكراء. الثالث: أن يبطل أكثر منافع الدار أو منفعة البيت

وَخُيّرَ فِي مُضِرٍّ كَهَطْلِ فَإِنْ بَقِيَ فَالْكِرَاءُ كَعَطَشِ أَرْضٍ صُلْحٍ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إِلاّ أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى الأَرْضِ

خليل

التسهيل

كالهط ل والكرا يرودي إن يقر ان غرقت أو عطشت فلا كرا أن غرقت أو عطشت فلا كرا مم المراع دفي المراء فعطش الرومية في غيير ما قد وُظّفا فيما على الأرض

وخير الساكن في عيب مُضِر وزارع أرض خراج بالكرا إن لم يتم زرعه وإن زرع خراجها للعتقي ونفي عليهم سواه فيها فنفي

التذليل

الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه ذلك فهذا يكون المكتري فيه مخيرا بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج، فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب ما انهدم من الكراء لم يكن ذلك له إلا أن يرضى بذلك رب الدار، فيجري جوازه على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع. انتهى. وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا سكنه مكريه فقال ابن القاسم: إذا سكن صاحب الدار طائفة منها فقال المكتري إنما أعطيك حصة؛ إن ذلك له. قلت: ارجع إلى ما كتبه على قول الأصل: أو سكن أجنبي بعضه. وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا لم يأت بسلم للأعلى فقد وقع في المطبوعة فيها خطأ وسقط ولعله أشار فيها إلى ما في سماع عيسى وما لابن رشد عليه؛ ولفظ السماع: وسئل عن رجل اكترى منازل سنة وفي المنازل علوُّ ليس له سُلَّم، فقال: لصاحب المنازل: اجعل للعلو سلما فإنا لا نخلص إليه؛ فتوانى فيه فلم يجعل له سلما ولم ينتفع به المتكاري حتى انقضت السنة؛ قال: ينظر إلى ما يصيب ذلك العلو من الكراء فيطرح عن المتكاري. قال محمد بن رشد: إنما قال إنه إذا لم يجعل المكري للمكتري سلما يخلُّص به إلى الانتفاع بالعلو حتى انقضت السنة، إنه لا كراء عليه فيه ؛ لأنه باع منه جميع منافع الدار ، فعليه أن يسلمها إليه، وإسلامه للعلو هو بأن يجعل له سلما يرقى عليه. والكراء في هذا بخلاف الشراء؛ لو باع منه الدار وفيها علو لا يرتقى إليه إلا بسلم لم يكن عليه أن يجعل له سلما يرتقي عليه، كما لا يلزمه أن يجعل له دلوا وحبلا يصل به إلى ماء البئر، لأن ما باع منه قد أسلمه إليه فهو إن شاء أسكنه -وفي نسخة سكنه- وإن شاء هدمه وإن شاء باعه وفعل به ما يفعله ذو الملك في ملكه، لا يمنعه من التصرف فيه بما شاء من هذه الوجوه كونه دون سلم. عاد كلام المواق: وأما مسألة الرجوع بالحصة لعطش بعض الأرض أو غرقه -وفي المطبوعة أو غرق بدون هاء- ففي المدونة: من استأجر أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطش فإن كان أكثرها رد جميعها ، وإن كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء. وتصحفت في المطبوعة كلمة أكثرها إلى اكتراها. وتمام الموضوع من التهذيب: في كرمه ورداءته ، لا بقدر قياس مساحته إذا كانت مختلفة ، ولزمه ما بقى من الأرض بحصته من الكراء ، وكذلك في استحقاق بعض الأرض فيما يقل ويكثر. وخُيّر الساكن فيَّ عيبٍ مُضر كالهطل والكرا بالقصر للوزن يؤدي إن يَقِر المواق على قوله : وخير في مضر كهطل فإن بقى فالكراء؛ تقدم قول ابن رشد في الوجه الثالث كالهطل : إن المكتري بالخيار فإن سكن لزمه جميع الكراء . وتصحفت في المطبوعة كلمة المكتري إلى المشتري؛ كما تصحفت في مطبوعة المقدمات كلمة الهطل إلى العطل. ويعني المواق بالوجه الثالث الثالث من يسير الهدم في الدار المكتراة وزارعٌ أرضَ خراج بالكرا إن غرقت أو عطشت فلا كرا إن لم يتم زرعه وإن زرع مُصالحٌ فعطش الزرع دفع خراجها للعتقي ونفى لزومه في غير ما قد وُظفا عُليهم سواه فيها أعنِّي المدونة فنفى فيما على الأرضَّ

ولم يقيـــد قولــه الصــقلى

التسهيل وهــل علـــى الوفـــاق يحمـــلان أو ظــــاهر الخـــــلاف تـــاويلان ولا كـــرا إن أتلفــت كثــرة دو د الأرض زرعهــا كفـــار يفســـد أو عطــش كــذا إذا الســـالم قــل كخمســة في مائـــة ومـــا اســـتقل كمــا بــه اللخمــيُّ مــا محمــد حـــد بــــه قليلَـــه مقيًــــد

بم\_\_\_ا يك\_\_ون غـــير مســتقل

التدليل

خراجًا عُرِفا وهل على الوفاق يحملان أو ظاهر الخلاف تأويلان المواق على قوله: كعطش أرض صلح وهل إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان؛ من المدونة: من زرع في أرض الخراج بكراءٍ مثل أرض مصر فغرقت أو عطشت قبل الحرث فلا كراء عليه إذا لم يتم الزرع من العطش. وفي المطبوعة وكذلك إذا لم يتم. والإصلاح من التهذيب. عاد نقله: وأما أرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم خراج أرضهم. قال غيره: هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم؛ وأما إن صالحوا على أن على الأرض خراجًا معروفًا فلا شيء عليهم. ابن يونس: وأمَّا أرض مصر إذا عطشت وضع الكراء عن المكتري لأنها أرض عنوة أكراها السلطان للمسلمين. وأما أرض الصلح فإن كان إنما صالَّحهم على أن على أرضهم خراجا فالأمر كما قال الغير، ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا؛ وإن كان إنما صالحهم على أن على المصالحين خراجا لملكهم الأرض يوظف بقدر أكسابهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم . قاله بعض القرويين. وفي المطبوعة أخطاء أصلحت بحسب السياق. ونسب البناني تأويل الخلاف إلى أبي عمران. واستظهر أن التأويلين في صورتين فقط وهما إذا صولحوا على الأرضُّ وحدها أو عليهما وعُيِّن ما ينوب الأرض منه. فإن صولحوا على الرؤوس فقط أو عليها وعلى الأرض إجمالا . فمحل وفاق. الشبيخ محمد: أي على لزوم جميع الخراج. ولا كرا بالقصر للوزن إن أتَّلفت كثرةٌ دود الأرض زرَّ عَهَا كفأر يفسد أو عطش المواق على قوله: عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش، اللخمي: هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع ماء الأرض أو لِدُودٍ أو فأر سقّط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده؛ وإن هلك لطير أو جراد أو جليدٍ أو بردٍ أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم الكراء، هلك في الإبان أو بعده المتيطيِّ: ومثل قحط المطر توالي الأمطار، وكذا إذا منعه من الازدراع فتنة. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: أو غَرقَ. انظر إن أذهب السيل وجه الأرض؛ الرواية لزوم الكراء. وقال اللخمى: لا كراء. وعدَّ قوله قولا. الحطاب على قوله أو عطش. قال ابن عرفة: اللخمي: وإن غرقت الأرضّ بعد الإبان ثم ذهب عن قرب بعد ما أفسد الزرع ثم لمَّ تُمْطَر بقيةً السنة وعُلم أنه لو لم تفسد لم يتم الزرع سقط كراؤها. واختلف إن أذهبه السيل فروى محمدٌ: عليه الكراء. وقال: يريد إن أذهبه بعد الإبان وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده أن لا كراء عليه لأن منفعة الأرض في وجهها وهو المكترى وهو المقصود.قلت: قوله: اختلف؛ يذُلُّ على قولين: ولا ثاني لما ِذكر إلا اختيارُه.انتهى. كذا إذا السالم قل كخمسة في مائة وما استقل كما به اللخمي ما محمدً حدَّ به قليله مقيِّد ولم يتَّهِد قوله الصقلي بما يكون غيرَ مستقل المواق على قوله: أو

وَلَمْ يُجْبَرْ آجِرُ عَلَى إصْلاَح مُطْلَقًا بِخِلاَفِ سَاكِن أَصْلَحَ لَهُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ

خليل

التسهيل

وما على الإصلاح شيخ العتقا وخير الساكن في ذي الضرر السالا في ذي الضرر السالا إلا إذا مسن قبلل أن يسرده يلزمه وما لسه كالطرً وجعل الشراح عبد ألباقي وجعل الشراح عبد ألباقي حدث ما اقتضاه أم لا أمكنا أم لا وما المواق منها قد نقال أو السذي انهدم كله أو الساق

التذليل

بقي القليل؛ من المدونة: إن جاءه من الماء ما كفي بعضه وهلك بعضُه، فإن حصد ما له بالٌ وله فيه نفع فعليه من الكراء بقدره ، ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه. قلت: تصحفت في المطبوعة كلمة حصد الأولى إلى حصل باللام. عاد كلامه: قال في كتاب محمد: مثل الخمسة فدادين في المائة أو الستة من المائة . انتهى نَقْلهُ. ابن عرفة: اللخمى: أراد إذا كانت متفرقة في المائة لأنه كالهالك وكثيرٌ من الناس لا يتكلف جمع مثل ذلك. ولو سلمت الخمسة على المعتاد من سلامتها لزمه كراؤها. وذكر الصقلي كلام محمد ولم يقيده .وما على الإصلاح شيخ العتقا يُجبر ربَّ ربْع اكرى بالنقل مطلقا وخيَّر الساكنَ في ذي الضرر البين يبقي بالكرا بالقصر للوزن أو ينتقل إلا إذا من قبل أن يرده أصلحه المكري فباقى المده يلزمه وما له كالطُّرِّ من الكرا بالقصر للوزن إلا بإذن المكري وجعل الشراح عبدُ الباقي وحزبُهُ المرادَ بالإطلاق حدث ما اقتضاه أم لا أمكنا سكناه أم لا ضرّ من قد سكنا أم لا وما المواق منها قد نقل هنا يفيد في الذي منه هطل أو الذي انهدم كله أو البعض ففيها كل وجه مستقل المواق على قوله: ولم يجبر آجِرٌ على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اكترى بيتاً فهطل عليه لم يُجبر ربُّ الدار على الطِّرِّ؛ ولا للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن؛ وله الخروج في الضرر البين من ذلك إلا أن يطرها ربها فلا خروج له . قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فانهدمت كلَّها أو بيتٌ منها أو حائطً لم يجبر ربها على البنيان إلا أن يشاء ؛ فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل له: إن شئت فاسكن. يريد بجميع الكراء إن لم يكن نقدَ، أو فاخرج وناقِضْهُ الكراء . وليس للمكتري أن يصلح من كرائها ويسكن إلا أن يأذن له بذلك ربها؛ فإن بناها ربها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الكراء؛ هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري.قلت: تمام المسألة الأولى من التهذيب متصلا بقوله: إلا أن يطرها ربها فلا خروج له ؛قال غيره: الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار. وتمام الثانية منه متصلا بقوله: هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري؛ وأما إن بناها بعد خروجه وَإِنِ اكْتَرَيَا حَانُوتًا فَأْرَادَ كُلُّ مُّقَدَّمَهُ قُسِمَ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلاَّ أَكْرِيَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ غَـارَتْ عَـيْنُ مُكْرًى سِنِينَ بَعْدَ زَرْعِهِ أَنفِقَتْ حِصَّةُ سَنَةٍ فَقَطْ

خنايل

التسهيل

وغيره فيها يرى من أكرى وقيره فيها يرى من أكرى وقيول غيره به العمل صح وإن على مقدم الحانوت شح وإن أبيى يكر وإن ذا وقعيا وإن تغر عين الذي قد اكتري ينفق في الإصلاح حصة السنه وميا لربها كيلم مغيه

يج بر في اليسير إنْ أضررًا في زمن الله أصل ذا الأصل شرح مكترياه يُقسَم ان به سمح في الجانبين عَدُلًا واقترعا في الجانبين عَدُلًا واقترعا سنين بعد زرعه فالكتري فقطوإن زاد فسعي أحسنه أحسنه إذ ينتفي الكراءُ إن يدعُمه الكراءُ إن ينتفر الكرا

التذليل

وقد بقي من الأمد شيءٌ لم يلزم المكتري الرجوع لتمام ما بقي. وإن لم يكن فيما انهدم ضررٌ على المكتري ولم يَبْنِه رب الدار لزم المكتريَ السكنى وجميع الكراء ولم يوضع عنه لذلك من الكراء شيء؛ وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري وإن أنفق فيها كان متطوعا لا شيء له. وقد تقدم هذا في نقل المواق على قول الأصل: أو انهدمت شرفات البيت. وتصحفت في طبعة التهذيب. كلمة له إلى عليه. وعليه فيها يرى مَن أكرى يجبر في اليسير إن أَصْرا وقول غيره به العمل صح في زمن الذَّ بالإسكان أَسَالَ دُ. الأصل شرح أعني ابن عبد السلام. انظرالزرقاني والبناني . وفسر الزرقاني الإطلاق في الأصل بقوله: أي سواءٌ كان المحتاج للإصلاح يضر بالساكن أم لا حدث بعد العقد أم لا ، أمكن معه السكني أم لا وسكت عنه البناني . والذي يفهم من نقل المواق أن معناه في الهطل وفي الانهدام، كما أشرت إليه بقولى : وما المواق منها قد نقل هنا إلى آخره وإن على مفدم الحانوت شح مكترياه يقسم أن بالنقل به سمح وإن أبي يُكرَ وإن ذا وقعا في الجانبين عَدُّلا واقترعا المواق على قوله: وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكْري عليهما ؛ وضع اللخمي في هذه المسألة بابا ، وقال: ابن القاسم في قصَّار وحَدَّادٍ اكتريًا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحدٍ منهما: أنا أكون في المقدم ؛ ولم يكن بينهما شرط، فَإن حمل القسم: وإلا أكْري عليهما. قال: وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل عدلا في القيمة واقترعا عليهما. انظر أنت مختاره في هذا الباب . وانظر هذا مع ما تقدم في جمع السلعتين في البيع من أن الشراء كذلك . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة وحدادٍ إلى واحدٍ إذا. وزيدت أول كلمة عدلا لامٌ وسقطت الميم من عليهما فليكن ذلك منك على بال . وعبارة الشيخ محمد الذي يختصر غالبا نقول المواق: قوماهما واقترعا عليهما . وإن تَغُرُّ عينُ الذي قد اكتُري سنين بعد زرعه فالمكتري ينفق في الإصلاح حصة السنه فقط وإن زاد فصنعٌ أحسنه وما لربها كلام معه بالإسكان إذ ينتفي الكراء أِن يدَعُّمُ المواق على قوله: وإن غارت عين مكرًى سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط؛ من المدونة: قال ملك: من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة أو سنتين ثم تهوَّر بئرها أو انقطعت عينها فأراد أن يحاسب صاحبها فلا يقسم الكراء على السنين سواءً ولكن يقسم على نفاقها وتشاحِّ الناس فيها ،

وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْتٍ وَإِنْ بِكِرَاءٍ فَلاَ كِرَاءَ إِلاَّ أَنْ تُبَيِّنَ وَالْقَوْلُ لِلأجِيرِ أَنَّهُ وَصَّلَ كِتَابًا

التسهيل

خليل

مكرًى فلا كرا لها ما لم تُبن ممكرى أقل المثل والذي بُلذل عصمته خلاف ما لو طلقا كتابا ان أمكن صدق وأتلي

وإن بنــــى بــــذات منـــزل وإن للعتقــي قــال فيهـا الغــير في الـــ وقيــد اللخمــي هــذا ببقــا والقــول للأجــير أن قــد وصــلا

التذليل

وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء واحدا ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده، وتقدمت في المطبوعة ما على لا . عاد نقله: وكذلك يحسب كراء الدور في الهدم ولا يحسب على عدد الشهور والأعوام ، وقد تكرى سنة لأشهر فيها كدور بمصر وبمكة تكثر عمارتها في الموسم . وفي التهذيب المواسم. عاد نقله: وقد تقدم أن من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بئرها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها أن للمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من الكراء ويلزم ذلك ربها ؛ وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع. ابن يونس: وإنما كان ذلك لأن المكتري متى ترك ذلك فسد زرعه، ولم يكن لرب الأرض كلام إذ لو بطل زرع هذا لم يكن له كراء ، فلا يمتنع من أمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه هو فيه . انظر البقية في شرح الشيخ محمد. وإن بنى بذات منزل وإن مكرى فلا كرا بالقصر للوزن لها ما لم تُبن للعتقي قال فيها الغير في المكرى أقل المثل والذي بُذل وقيد اللخمي هذا ببقا عصمته خلافَ ما لو طلقا المواق على قوله: وإن تزوج ذات بيت وإن بكِراءٍ فلا كراء إلا أن تُبيِّن ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقى السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت وهي كدار تملكها هي؛ إلا أن تبين له إني بالكراء ، فإما أديتَ أو خرجتَ. قلت : تمامه في التهذيب : وقال عيره: عليه الأقل من كراء المثل، أو ما اكترت به. عاد نقله: قال بعض القرويين : ينبغي لو كانت الدار لها فطلقها الزوج فقامت عليه بكراء العدة أن ذلك لها. اللخمى: قال ابن القاسم: فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء على سكناها: لا شيء لها . يريد: لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة ؛ واختلف إذا كانت فيه بكِراءٍ. ثم قال: وكل هذا ما كانت العصمة باقية ، فإن طلقها زال موضع المكارمة وكان لها طلبه بكراء العدة. ثم قال: وسكناه بها في مسكن أبيها أو أمها كسكناه بمسكنها. وأما الأخ والعم، انظره في التبصرة. قلت: ليست عندي وتمام كلامه على نقل الحطاب عن أبي الحسن عنه: فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم. ومثله: إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شيء لهما. وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل لهما على المكارمة. انتهى. المواق : وانظر الاضطراب في نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج إذا كانت محجورة.قلت: لم يعجل عليٌّ في الأولى وليست الثانية عندي. والقول للأجير أن قد وصلا كتابا ان بالنقل أمكن صدق وأتلى

ع فيها وفيها الغير لم يصدق فيها العاداء فيما العاداء فيما العاداء في صفة أو أجرزة إن يشبه محمد بن الحسن الحورُ هنا

كذا الحمولات كذا للعتقي كدا للعتقي كدذا لمن زعدم الاستصناعا كدذا إذا خالف قدول ربعه

ويحــز اي مهمـل حــا لا كبنـا

التذليل

كذا الحمولات كذا للعتقي فيها وفيها الغيرُ لم يصدِّق المواق على قوله: والقول للأجير أنه وصَّل كتابا؛ من المدونة: وقال ابن القاسم: وإن آجرت رجلا على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا ، فقال بعد ذلك : أوصلته ؛ و أكذبتَه أنت ، فالقول قوله مع يمينه في أمد يبلغ في مثله لأنك ائتمنته عليه، وعليك دفع كرائه إليه. وكذلك الحُمولة كلها تكتريه إلى توصيلها إلى بلد كذا ، فيدعي بعد ذلك أنه أوصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله. انتهى نقل المواق . ومن التهذيب قال غيره: على المكري البينة أنه أوفاه حقه وبلغه غايته. ولقول أبي الحسن: وقول الغير بينٌ لا إشكال فيه لأنه جار على الأصول ، ذكرته وإن لم أكن ملتزما ذكر أقوال الغير فيها. الحطاب: وقوله في المدونة: في أمد يبلغ في مثله، يستفاد من قول المؤلف بعدُ: إن أشبه ؛ فإنه عائد إلى الفروع الأربعة. والله أعلم. وانظر فيه كلام أبي الحسن الذي ذكرت آنفا آخره كذا لمن زعم الاستصناعا فيما ادعى مالكُه الإيداعا المواق على قوله: وأنه استُصنِع وقال ربه: وديعة؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من ادعى على صباغ أو صانع فيما قد عمله أنه أودعه إياه، وقال الصانع: بل استعملتني فيه؛ فالصانع مصدق، لأنهم لا يُشهدون في هذا ، ولو جاز هذا لذهبت أعمالهم. انتهى نقل المواق. ومن التهذيب: وقال غبره: بل الصانع مدع. ولم أشر إليه في المتن لقول أبي الحسن: إن الأول أحسن لأن الغالب فيما يدفع إليه الاستصناع والإيداع نادر، والنادر لا حكم له. كذا إذا خالف قول ربه في صفة أو أجرة إن يُشبه ويَحُز اي بالنقل مهمل حا المواق على قوله: أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحاز؛ من المدونة: إن قال اللَّتُّ: أمرتني أن أَلْتُهُ بعشرة ففعلت؛ وقال ربه: بل أمرتك بخمسة؛ فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة لأنه مدع عليه الضمان كقول ملك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال لربه بذلك أمرتنى ؛ وقال ربه: ما أمرتك أن تجعل فيه إلا بخمسة دراهم عصفرا: إن الصباغ مصدق بيمينه إن أشبه أن يكون بعشرة، وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب مع يمينه. فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر مثله . قال ابن القاسم: واللاتُّ مثله سواءً. ولو قال رب الثوب : كان لي فيه صبغ متقدم أو في السويق لتات متقدم، لم يصدق. وهذا في جميع ما ذكرنا إذا أسلم إليه السويق والثوب ، فأما إن لم يسلم إليه ولم يغب عليه فرب السويق مصدق إذ لم يأتمنه. وفي المطبوعة بعض خطإ والإصلاح من التهذيب . لا كبنا سيأتي نقل المواق قول ابن شأس: وإن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر فالقول قول الصانع . بخلاف البنّاء يقول بنيت هذا البناء بدينار؛ ويقول ربه: بأقل فالقول قول ربه مع يمينه لأنه حائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه محمد بن الحسن هو البناني الحوز هما

شرطٌ إن اشبها ومن به انفرد فقولـــه والحــوز غــير معتمــد في حلَّف كسل أو نكسول كسل رد ابنن غسازي للفسروع الأربعسه في الخلصف في البناء لابسن عرفه مسع كونسه منها أقام ما ذكر ما عن الإستغنا ابن عات نقلا قُــد لكــر ولصـانع معــا إلى نــــوادر أبــــى محمـــد ردا وإن لم يــــك أصـــلا أشــهدا أن رُدَّ دون صــــنعة إن حلفـــــا صــدًق مــا لم يــك إشــهادٌ سـلف إن لم تقــــم بينـــة وحلفـــا

وفي انتفا الشبه أجر المثال وقيـــدَ إن أشـــبه دون مـــا معـــه وفي اتباع أصل الأصل سلفه بحث فلم يعز إلى أصل شهرر وهــو روايــة ابـن نـافع علــي واعتـــبر النقــد بظرفَــي التعـــا كما عزى الحطاب سيد الندي والقسول للمستصنع الذ جحدا فيأخدذ القيمة عما قد نفي والصانعَ ابـن الماجشـون إن حلـف وليس يؤخذ الذي الدفع نفي

التذليل

شرط إن اشبها بالنقل ومَن به انفرد فقوله والحوز غير معتمد وفي انتفا بالقصر للوزن الشبه أجر المثل في حلف بالإسكان كل أو نكول كل انظر عبارته: وقيد إن أشبه دون ما معه أعني وحاز ردَّ ابن غازي للفروع الأربعه عبارتُه على نقِل الشيخ محمد : أشبه راجع للفروع الأربعة بخِلاف حاز بالحاء المهملة وفي اتباع أصل الاصل بالنقل سلفهْ في الخلف في البناء لابن عرفه بحثُّ فلم يُعْزَ إلى أصل شُهر مع بالإسكان كونه أقام منها ما ذكر وهو رواية ابن نافع على ما عن الاستغنا بالقصر للوزن ابن عات نقلا سيأتى قريبا إن شاء الله تعالى لفظ ابن عرفة واعتبر النقد بظرفي التعاقد لمكر ولصانع معا كما عزا الحطاب سيد الندي إلى نوادر أبي محمد عبارته فإن اختلف الصانع والمصنوع له فطلب أحدهما نقد يوم التعاقد والآخر نَقْدَ يوم الفراغ ، فقال في النوادر في كتاب تضمين الصَّناع: إنه يُقّضى بنقد يوم التعاقد ونصه في آخر ترجمة تفليس الصنّاع: وإذا طلب الصانع بعد فراغ المتاع نقد يومئذ لم يكن له إلا النقد الذي كان جاريا يوم دفع إليه؛ وكذلك المُكْري له نقدُ البلد الذي حمل منه لا نقد البلد الذي حمل إليه . وإن لم يجر عنه ببلد حمل إليه. قلت: كذا في المطبوعة وبعض المخطوطات ومطبوعة النوادر. ولعل الأصِل وإن لم يُحَز بالبناء للمفعول وبمهمِلة فِمِعجمة. والقول للمستصنع الذ بالإسكان جحدا ردًا وإن لم يك أصلا أشهداً فيأخذ القيمة عما قد نفي أن رَدَّ دون صنعة إن حلفا والصانعَ ابنُ الماجشون إن حلف صَدَّق ما لم يك إشهاد سلف وليس يؤخذ الذي الدفع نفى إن لم تقم بينة وحلفا المواق على قوله: لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة ؛ أما أن القول قول رب البناء فقال ابن شأس: وإن اختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر فالقول قول الصانع ، وَإِن ادَّعَاهُ وَقَالَ سُرِقَ مِنِّي وَأَرَادَ أَخْذَهُ دَفَعَ قِيمَةَ الصِّبْغِ بِيَمِينِ إِنْ زَادَت دَّعْوَى الصَّانِعِ عَلَيْهَا وَإِن اخْتَارَ تَضْمِينَهُ فَإِنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ فَلاَ يَمِينَ وَإِلاَّ حَلِّفَا

خليل

التسهيل

السيّ هسذا ثوبسه مستصنعا أن كان قد سُرِق منه مبهما قيمته بسلا يمسين أبيضا تحالفا واشتركا وإن نهض كقيمة الصنعة فيسه أو أقسل زاد على قيمتها مسا قسال ذا زاد على القيمة مما زعما في قصول رب الثوب مسني سرقا

وإن يقـل صـابغ ثـوب دفعـا وأنكـر المالـك ذا وزعمـا فإن يـرد تضـمينه الثـوب اقتضـى أن قبـل الصـابغ ذا فـإن رفـض أن قبـل الصـابغ ذا فـإن رفـض لأخـذ ثوبـه ودعـوى ذي العمـل دفعهـا بـلا يمـين وإذا حلـف وحـده لكـي يحـط مـا بـذا يصـح مـا لشـيخ العتقـا

التذليل

بخلاف البنَّاء يقول: بنيتُ هذا البِنَاء بدينار؛ ويقول ربه: بأقل ؛ فالقول قول ربه مع يمينه لأنه حائزٌ لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه . انظر بحث ابن ًعرفة في هذا. قلت: نظرته وأشرت إليه بقولى: وفي اتباع أصل الاصل سلفة الأبيات الثلاثة. ولفظه على ما وعدت به سابقا: بعد نقله كلام ابن شأس المذكور بزيادة والصانع حائز لعمله: وتبعه ابن الحاجب، وقبلَه ابن عبد السلام وابن هرون، ولم يعزواه لأصل مشهور كالموازية ونحوها، وعادة المحققين عدم الاكتفاء بنقل المتأخر إذا لم يعزه لأصل مشهور أو معروف. وما ذكره ابن شأس يقوم من قولها: وكذا الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال بذلك أمرني ربه: وقال ربه: ما أمرتك إلا بخمسة دراهم؛ فالصباغ مصدق بيمينه إن أشبه قوله؛ فإن أتى بما لا يشبه صدق ربه؛ فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر المثل. ولو قال ربه: كان لي فيه صِبغ متقدم؛ لم يصدق لأنه ائتمنه حين أسلمه إليه، وهذا إذا أسلم إليه الثوب وإن لم يسلمه ولم يغب عليه صُدق رب الثوب. قلت: فتفرقتها بين إسلام الثوب وعدمه مثلُ تفرقة ابن شأس بين الصانع والبنَّاءِ . ولابن عات: عن الاستغناء: روى ابنُ نافع: إن قال البنَّاء: بنيته بثلاثة دراهم ؛ وقال ربه: بنصَّف دينار ، فالقول قوله لأنه حائز للبناء، كقبول قول الحائك لحوزه لما استُعمل إلا أن يدعِيَ ما لا يشبه كذا في النسخة التي عندي ، وكأن الأصل بنصف درهم. عاد كلام المواق: وأما أن القول قول رب المتاع في أنه لم يأخذه ففي المدونة: وإذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عمِلته ورددته؛ ضمن إلا أن يقيم بينة برده . وقال ابن الماجشون: إن الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرءوا إلا ببينة . انتهى نقل المواق. ولم يشر إلى تخريج قول الأصل: وإن بلا بينة . الحطاب متصلا بكلام المدونة المتقدم في نقل المواق وهو في كتاب الإجارة: أبو الحسن: زاد في تضمين الصناع: قبضه ببينة أو بغير بينة. ابن يونس: فإن لم تقم بينة على الرد حلف ربه وأخذ قيمته بغير صنعة. انتهى. ثم قال في المدونة: وإن ادُّعي على أحدهم فأنكر لم يؤخذ إلا ببينة أن المتاع قد دفع إليه، وإلا حلف.انتهي. ونقله ابن يونس.

وإن يقل صابغ ثوب دفعا إلي هذا ثوبه مستصنعا وأنكر المالك ذا وزعما أن كان قد سُرق مس نَسَم الله على الله وإن يقل صابغ ثوب دفعا إلي هذا ثوبه مستصنعا وأنكر المالك ذا وزعما أن كان قد سُرق مس نَسَم الله يمرد تضمينه الثوب اقتضى قيمته بلا يمين أبيضا إن قَبل الصابغُ ذا فإن رفض تحانفا وأشت كان و مستم الأخذ ثوبه ودعوى ذي العمل كقيمة الصنعة فيه أو أقل دفعها بلا يمين وإذا زاد على قيمت المناف حلف وحده لكى يحط ما زاد على القيمة مما زعما بذا يصح ما لشيخ العتقا في قول رس انشر بعد المستم المناف وحده لكى يحط ما زاد على القيمة مما زعما بذا يصح ما لشيخ العتقا في قول رس انشر بعد المستم المناف المن

وَاشْتَرَكَا لاَ إِنْ تَخَالَفَا فِي لَتِّ السَّوِيقِ وَأَبَى مِنْ دَفْعٍ مَا قَالَ اللَّتُّ فَمِثْلُ سَويقِهِ

خليل

التسهيل

فيما لبعض القرويين عرا الوفي سرقت حلفا ولللذي وفي سرقت حلفا ولللذي وإن يقال لتستبع بعشره فقال لم آمر بشيء يدفع الزمال لم مكيلاة السدقيق

عوقب للد للسيس يوبن بدا زاعمًا ان ذا السويق أمره إليسه ما قال فان يمتنع واحستفظ السامان بالسويق

\_\_مواقُ نح\_وَ ما بــه الحطابُ حــل

التذليل

فيما لبعض القرويين عزا المواق نحوَ ما به الحطابُ حل وفي سرقتَ حلفا وللأذى عوقب للذَّ بالإسكان ليس يُؤْبَنُ بذا المواق على قوله: وإن ادعاه وقال: سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها؛ وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فللا يمين؛ وإلا حلفا واشتركا؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا قال الصانع: استعملتني هذا المتاع ؛ وقال ربه: بل سرق مني ؛ تحالفا وقيل لربه: ادفع إليه أجر عمله وخذه؛ فإن أبي كانا شريكين ، هذا بقيمة ثوبه غير معمول ، وهذا بقيمة عمله ، لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه ، قال بعض فقهاء القرويين: إذا قال رب الثوب سرق مني؛ وقال الصانع: وقد صبغه بل استعملتني؛ لا يتحالفان حتى يقال لصاحب الثوب: ما تريد؟ فإن قال: أريد أخذ ثوبي؛ نُظر إلى قيمة الصَّبغ فإن كانت مثل دعوى الصانع فأكثر فلا أيمان بينهما ، لأنه يقال لرب الثوب: هب أن الأمر كما قلت أنه سُرق لك ، وإن أردت أخذه لم تقدر على أخذه إلا بدفع الإجارة التي قال الصانع إن كانت مثل قيمة الإجارة أو أقل ، ولا يمين هاهنا . وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق وحده ليحط عن نفسه الزائد على قيمة الإجارة من التسمية التي ادعاها الصانع. وإن قال صاحب الثوب أوَّلاً: أريد تضمين الصانع: قيل له: احلف أنك ما استعملته ؛ فإن حلف قيل للآخر: احلف لقد استعملك لتبرأ من الضمان؛ ثم قيل لرب الثوب: ادفع إليه قيمة الصبغ ؛ لأنه قد برئ من المسمى بيمينه أوَّلاً فإن أبى قيل للآخر: ادفع إليه قيمة ثوبه؛ فإن أبى كانا شريكين. فعلى هذا يصم الجواب في قوله: سرق منى. وأما إذا قال: سرقت أنت؛ فهو مدع عليه أنه يضمن الثوب بتعديه فاليمين عليهما جميعا بَيِّنُ ليوجب أحدهما الضمان على الآخر ويبرأ منه الآخر. انتهى نقل المواق وما رأيتَ من مخالفة لما في المطبوعة فإصلاحٌ من التهذيب ونقل الشيخ محمد. الحطاب: على هذه القولة: مشى رحمه الله على ما قيد به صاحب النكت والتونسي واللخمي قول ابن القاسم، فجعل رب الثوب تارة يريد أخذه وتارة يريد تضمين الصانِع قيمتَه. اقرأ البقية قال في آخر كلامه على هذه القولة: تنبيهُ قال في المدونة قال ابن القاسم: وكنذلك إن ادعى أن الصانع سرقه منه إلا أنه إن كان الصانع ممن لا يشار إليه بذلك عوقب رب الثوب. وإلا لم يعاقب. وهو ما أشرت إليه بقولى وفي سرقت البيت وإن يقل لتَتَّه بعشره زاعما ان بالنقل ذا السويق أمره فقال لم آمر بشيء يدفع إليه ما قال فإن يمتنع ألزمه مكيلة الدقيق واحتفظ السَّمَّانُ بالسويق

فان أبى قيا فأسلم هدرا وغديره بالمثال يقضي بتا بية وهال وفاق أو لا وعلى والقاول وعلى والقاول الأجدير والجمال في وإن يكن ذا بلغ الغاينة ما فللذي قال قبضت أن حلف فللذي قال قبضت أن حلف ويشمل الأجير صانعا كما ال

كــذا لشــيخ العتقـا فيهـا جـرى لــه إذا لم يــدفع الـــذ لُتَّــا ذا الثـان قـول الغـير في الأصـل تــلا عــدم قــبض أجــرة بــالحلف لم يتطــاول الزمـان فيهمــا ولم تقــم بينـة أن اعــترف ولم تقــم بينـة أن اعــترف حكريً في الحـج اسـم جَمَّـال شمــل

التذليل

فإن أبى قيلَ فأسلم هدرا كذا لشيخ العتقا بالقصر للوزن فيها جرى وغيرُه بالمثل يقضي بتا له إذا نم يدفع الذُّ بالإسكان لتًّا به وهل وفاق او بالنقل لا وعلى ذا الثان بالحذف قولَ الغير في الأصل تلا المواق على قوله: لا إن تخالفا في لتِّ السويق وأبى من دفع ما قاله اللاتُّ فمثل سويقه؛ من المدونة: ومَن لتَّ سويقا بسمن وقال لربه: أمرتني أن ألتُّه لك بعشرة؛ وقال ربه: لم آمرك أن تلته بشيء قيل لصاحب السويق، إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا؛ فإن أبى قيل لللأتِّ : اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه إليه بلِتاته ولا شيء لك ؛ ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله. انتهى نقل المواق. الحطاب: قال أبو الحسن الصغير: عن عياض: لتُّ السويق بالتاء باثنتين من فوق هو بَلَّه بالسمن ونحوه. انتهى. ويشير المؤلف إلى قوله في كتاب الإجارة من المدونة: ومن لت سويقا فساق نصها بنحو ما في نقل المواق إلى قِولها: لوجود مثله. وزاد قولها: وقال غيره: إذا امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به قضي له على اللاّتِّ بمثل سويقه غير ملتوت. انتهى. وأردف قوله: أبو الحسن : مسألةُ السويق هذه دائرةً بين أن يقول ربه: أو دعتك إياه؛ أو يقول: سرق مني ؛ فقوله في الكتاب: وقال ربه: لم آمرك بِلَتِّه؛ أعم من ذلك؛ وكذا لفظه في الأمهات؛ ونقلها عبد الحق بلفظ وقال ربه: ما دفعت إليك شيئا. عبد الحق. فهذا مثل قوله في الثوب: سرق مني؛ ثم ذكر قول ابن القاسم وقـول الغـير ، وهـل هـو وفـاقٌ أو خلافٌ؟ والظاهر أن المؤلف حمله على الخلاف وترك قول ابن القاسم لترجيح غيره عنده . انظر أبا الحسن وابن يونس والنكت. والله أعلم. مصطفى وجه الوفاق أن معنى قول الغير أنه لم يرض بأخذه ملتوتا وقول ابن القاسم إذا رضي بأخذه ملتوتا ؛ وهذا تأويل ابن يونس: وحمله عبد الحق على الخلاف.قلت: قول الحطاب: لترجيح غيره ؛ كذا هو في النسخ والصواب لترجُّح بدون ياء ؛ إلا أن يجعل من باب ﴿ وتبتل إليه تبتيلا ﴾. ومن العكس قوله:

يغرد بالأسحار في كل سدفة تغرد مياح الندامي المرب

والقول للأجير والجمَّال في عدم قبض أجرة بالحلف وإن يكن ذا أعني الجمَّال بلغ العَاية م لم يتطاول الزمان فيهما فللذي قال قبضتَ إن حلف ولم تقم بينة أن اعترف أنه لم يدفع إليه شيئا ويشمل الأجيرُ صانعا كما الكريَّ في الحج اسمَّ جمَّال شمَل يقرأ بالفتح وإن كان الكسر أفصح تفاديا

ر فه و ما على الذي فيها يَجي دار وأرض دون سيبق ذكر وارض دون سيبق ذكر والأرضيين فه و كالمستذكور في رسم يوصي من سماع عيسى في رسم يوصي من سماع عيسى بها اكتفى الحطاب بالإحالة مني فيقل بالمك منا شيخ ابن ناجي قد نقل مقصد كما شيخ ابن ناجي قد نقل قاعيدة لازبية لا غالبيه

حملت والله الله على الأجيوم وممكن رجوعه الكري وممكن رجوعه الكراء السدور إذ السياق لكراء السدور وحكم ذي بحكم تلك قيسا مسالة إذ كره الإطاله وإن يقل بمائة البرقة اكريت والبها الإفريقية اكتريت والبها فيها بها قاعدة الأغالبه

التذليل

لسناد التوجيه حملت قوله له على الأجير فهو ما على الذي فيها يجي وممكن رجوعه لمُكري دار وأرض دون سبق ذكر إذ السيافي لكراء الدور والأرضين فهو كالمذكور وحكم ذي بحكم تلك قيسا في رسم يوصى من سماع عيسى مسألة إذ كره الإطاله بها اكتفى الحطاب بالإحاله. الحطاب على قوله: وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين؛ قال في كتاب كراء الرواحل: قال ابن القاسم: وإن قال المكتري: دفعت الكراء ؛ وأكذبه الجمال وقد بلغ الغاية فالقول قول الجمال إن كانت الحمولة بيده أو بعد أن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب، وعلى المكتري البينة. وكذلك الحاج إن قام الكَرِيُّ بعد بلوغهم صدق ما لم يبعد مع يمينه؛ فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدق مع يمينه إلا أن يقيم الجمال بينة ؛ وكذلك قيام الصناع بحِدثان رد المتاع فإن قَبض المتاع ربُّه وتطاول ذلك فالقولُ قول رب المتاع وعليه اليمين.انتهى. قلت: في نسخِه إن قام الكريُّ بعد بلوغهم ما لم يبعد، صدق. والإصلاح من التهذيب. عاد كلام الحطاب: فقول المؤلف: وله أي للأجير ويشير إلى قوله: في المدونة: وكذلك قيام الصُّنَّاع إلى آخره. وقولُ المؤلف: إلا لطول فلمكتريه؛ استثناء من مسألة الأجير والجمال ؛ وإطلاقُ المكتري على المستأجر وعلى المكتري سائعٌ ؛ والله أعلم. قال أبو الحسن : قوله: فإن تطاول ذلك فالمكتري مصدقٌ مع يمينه إلا أن يُقيم الجمالُ البينة ؛ ظاهرُه أن الجمال يقيم البينة أن المكتري لم يُقبضه، وليس الأمر كَذلك. ابن يونس: يريد على إقرار المكتري أنه لم يدفع إليه شيئا فيقضى بها. انتهى. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: له راجعا لرب الأرض والدار المفهومة من السياق لأنه في فصل أكرية الدور والأرضين . والحكمُ في المسألة كذلك . قاله في رسم يوصى من سماع عيسى من كتاب أكرية الدور والأرضين. وهي مسألةٌ طويلةٌ فراجعها . قلت: انظر من صفحة ثلاثين إلى أربع وثلاثين من المجلد التاسع من البيان وإن يقل بمائة لبَرقة اكتريت منى فيقل بل إبلك بها أي بالمائة لإفريقية اكتريت والقصد كما شيخ ابن ناجي قد نقل فيها أعنى الدونة بها أعنى إفريقية قاعدة الأغالبه أعنى القيروان قاعدة لازبة لا غالبه قال الحطاب: قال ابن ناجى: في شرح الدونة في

خليل

حَلَفَا وَفُسِخَ إِنْ عُدِمَ السَّيْرُ أَوْ قَلَّ وَإِن نَّقَدَ وَإِلاَّ فَكَفَوْتِ الْمَبِيعِ وَلِلْمُكْرِي فِي الْمَسَافَةِ فَقَطْ إِنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ فَقَطْ أَوْ أَشْبَهَا وَانْتَقَدَ وَإِن لَمْ يَنْتَقِدْ حَلَفَ الْمُكْتَرِي وَلَزَمَ الْجَمَّالَ مَا قَالَ إِلاَّ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَاه فَلَـهُ حِصَّةُ الْمَسَافَةِ عَلَى دَعْوَى الْمُكْتَرِي وَفُسِخَ الْبَاقِي وَإِن لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَفُسِخَ بكِرَاءِ الْمِثْل فِيمَا مَشَى

التسهيل

أو بعدما سارا بها يسيرا بينهما وهبه بعدد النقدد في ثمن كالفوت عندد المشتري في ثمن كالفوت عندد المشتري أشبه أو أشبه كلِّ وانتقَدم من اكترى ولزم الجمَّال ما فقسط برقة على ما صدعا فقسط برقة على ما صدعا بالمثل فيما قد مشي وكملا بالمثل فيما قد مشي وكملا يقضى له على الذي قد نكلا إن يكسن الكسريَّ حقه ولا على أصول العتقي أسَّسا على أصول العتقي أسَّسا عالى ألها عالى المنا عالى المنا عالها المنا عالى المنا عالى المنا عالى المنا عالى المنا عالى المنا المنا عالى المنا عالى المنا عالى المنا عالى المنا المنا المنا المنا عالى المنا ال

وكان ذاك قبال أن يسايرا تحالفا وتم فساخ العقاد وإن يطال سايرٌ فقاول المكاتري وقاول المكاتري وقاد ولا مكار في المسافة فقاد وفي انتفاء الانتقاد أقسما ادعال إذا لم ياؤل طبق ما ادعال المائية منه اكاترى وفسخ الاتفاسخا إن حلفا أو نكال أولى المسافتين والاتكالى واساتكملا ومان له القاول ائتلى واساتكملا تغفل ما الماؤة ما ابان يونسا وقاد الاصال في المسافة فقاط فيه ابان عاشار عان ابان غائي

التذليل

كتاب السلم: سمعت شيخنا ينقل عن التونسي أن المراد بإفريقية حيثما وقعت في المدونة القيروان. وكان ذاك قبل أن يسيرا أو بعد ما سار وي يسيرا تحالفا الحطاب: قال في الكبير: عن ابن المواز: ويبدأ صاحب الظهر وتم فسخ العقد بيشهم وهبه بعد النقد وإن يظل سير فقول المنتري في المن كالفوت عند المشتري وقول مُكر في المسافة فقد إن أشبه وحده انتقد أو لم ينتقد أو أشبه كل وفي انتفاء الانتقاد أقسما من اكترى ولزم المهال ما قال إذا لم يؤل طبق ما ادعى فقسط براية هي المراد في الأصل بالمسافة لأن المسافة في المدونة مفروضة في اختلافهما بعد أن بلغا برقة على مستحد على الذي منه اكترى وفسخ الباقي وإن عن شبه كل عدل تفاسخا إن حففا أو نكلا بانش بيد المنافذ عن المراد في المسافتين إن كان اختلافهما قبل الوصول إليها . انظر نصوص ابن يونس وابن رشد والمرجراجي بذلك في الرهوني والذي انتلى في من له على الذي قد نكلا ومن له القول المسافة فقط جاريت رغم ما من النقد التقي فيه أبن عاشر عن أبن غازي لما عزا ألواق الممائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عُدِم السير أو قل وإن نقد؛ من المدونة: قال ملك: إذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد سير لا ضرر في رجوعه ، فقال المكري المدونة: قال ملك: إذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد سير لا ضرر في رجوعه ، فقال المكري

خليل

التسهيل

التذليل

أكريتك إلى برقة بمائة؛ وقال المكتري : بل لإفريقية. بمائة تحالفا وتفاسخا ، نقد الكراء أو لم ينقده. قلتُ في التهذيب: قال غيره: إن انتقد الجمال وكان يشبه ما قال فالقول قوله لأنه مدعىً عليه ؛ ألا ترى أنه لو قال: بعثُك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنة، وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي إردب إلى سنة؛ وكان ما قال البائع يشبه ، أن القولَ قولُه والمشتري مدع. والمسألة في التهذيب لابن القاسم والضمير في غيره له. عاد نقل المواق: وإن اختلفا بعد أن بلغا بُرقة ، فقال المكري إنما اكتريتك إلى برقة بمائة درهم؛ وقال المكتري: إلى إفريقية بمائة درهم فإن انتقد الكري فهو مصدقٌ إن أشبه أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف. قال ابن القاسم: وإن لم يشبه إلا قولُ المكتري كان للجمال حصة برقة على دعوى المكتري بعد أن يتحالفا ولا يلزمه التمادي؛ ولو لم ينتقد وأشبه ما قالا لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا وفُض الكراء فأخَذَ الجمال حصة مسافة برقة ولم يتماد؛ وأيهما نكل قُضي لمن حلف. وإن أقاما بينتين قبل الركوب أو بعد أن بلغا برقة قضي بأعدل البينتين فإن تكافأتا تحالفا؛ وإن لم يركب فسخ الكراء كله.قلت: ما ترى من خلاف مطبوعته إصلاح من التهذيب ، وفيه متصلا بما ذكر: قال غيره: يقضى بالزيادة ، وليس بتهاتر ، وقاله ابن القاسم في اختلاف المتبايعين قبل القبض في الثمن : إنه يقضى ببينة البائع إذا زادت. وفي نسخة منه: وقال ابن القاسم. عاد كلام المواق: ابن يونس: تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصول ابن القاسم أن تنظر فإن أشبه قولُ المكري خاصة فالقولُ قولُه، انتقد أو لم ينتقد ؛ وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله؛ نقُّد الكراءَ أو لم ينقد؛ وإن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقول قول المكري وإن لم ينتقد فالقول قول المكتري ؛ وإذا كان القولُ قولَ المكري فيحلف ويكون له جميع الكراء ؛ وإذا كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمَّالَ ما قال ، إلا أن يحلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي؛ وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف. وكتب على قوله: وإلا كفوت المبيع؛ ابن المواز: إن اختلفا بعد طول السفر فالقول قول المكري في المسافة ، وقول المكتري في الثمن إن لم ينقد ؛ وكأنهما في القرب متبايعان سلعتهما بأيديهما لم تفت، وإذا فات ذلك ببعد السفر فهو كقبض المشتري المبيع وفوت ما بيده وفات رد المبيع وصار يُطلَب بالثمن فهو مدعىً عليه. وكتب على قوله: وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قولُه فقط؛ ابن يونس: إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله. انظر قبل هذا. وعلى قوله: أو أشبها وانتقد ؛ تقدم قول ابن يونس: إن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقولُ قول المكري وعلى قوله: وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمَّالَ ما قال ؛ إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفُسخ الباقي، وإن لم يشبها حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى؛ تقدم قول ابن يونس : إن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإن لم ينتقد فالقولُ قولُ المكتري وحلف ولزم الجمَّالَ ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعاهُ فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي . وَإِنْ قَالَ أَكْرَيْتُكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِائَةٍ وَبَلَغَاهَا وَقَالَ بَل لِمَكَّةَ بِأَقَلَّ فَإِن تَّقَدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْجَمَّال فِيمَا يُشْبِهُ وَحَلَفَا وَفُسِخَ وَإِن لَّمْ يَنْقُدْ فَلِلْجَمَّال فِي الْمَسَافَةِ وَلِلْمُكْتَرِي فِي حِصَّتِهَا مِمَّا ذَكَرَ بَعْدَ يَمِينِهمَا

خليل

التسهيل

\_\_\_\_ريتُ لهـــا بمــائتين تَقلَــك وإن يقــل إذ بلغـا طيبـة أكــــ بمائــــة فقــط إلى أم القـــرى \_\_جمال إن أشبه ما قد قال كل يحلــف في قــدر المـدي والمكـتري مــن قبــل نقـدها التخـالفُ يَعــن م\_\_\_ بع\_\_ده وه\_و في المدون\_\_ه ك\_\_\_\_ان إلى طيب\_\_\_ة لا أم الق\_\_\_رى يخصها مما ادعسى إن أقسما

حُــطُ وأدِّ ويقــل كــان الكــرا وكان قد نقدها فالقول للسو وحلفا وفسخ الباقي الكري في قسدر مسا كسان بسه اكسترى فسإن وأشبها أو مكتر قد بينه فـــالقول للجمـال في أن الكــرا والقــول للآخــر في مقـدار مــا

التذليل

وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى البناني: على قوله: وللمكري في المسافة فقط ؛ قال ابن غازي: كان المصنف في غِنِّي عن أن يقول في المسافة فقط إلى آخره؛ ولعله مقدم من ناسخ المبيضة ومحله بعد قوله: فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه إلى آخره لأن المراد به أن القول له في المسافة فقط لا في دعوى أن الكراء مائة ، ويدل لذلك قوله بعده: وحلفا؛ إذ لو كان القول للجمال في الأمرين لم يكن لحلف المكتري معنى . وأيضا فإن هذه الصورة مفروضة فيما إذا أشبها معا وكيف يكون القول للجمال في الأمرين ؟ انظر ابن عاشر . قلت: لم أعول على هذا النقد لورود هذه العبارة في كلام ابن المواز الذي يقله المواق كما أشرت إليه بقولى: وقولَ الأصل البيتين. وإنْ يقل المست طيبة أكَّريتُ لَها بمائتين تُقلَّكُ حُطَّ وأدِّ ويقل كن الكرا بمائةً فقط إلى أم القرى وكان قد نقده هنس لِلجمال إن أشبه ما قد قال كل المواق على قوله: وإن قال أكريتك للمدينة بمائة؛ وبلغاها؛ وقال: بل لمكة بأقل؛ فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ولو قال للمكتري : أكريتك إلى المدينة بمائتين وقد بلغاها ؛ وقال المكتري: بل إلى مكة بمائة فإن نقده المائة فالقول للجمال فيما يشبه. ابن يونس: معناه: إذا أشبه ما قالا جميعا. قال ابن القاسم: ويحلف له المكتري في المائة الثانية ، ويحلف الجمال أنه لم يكر إلى مكة بمائة ، ويتفاسخان. قال ابن القاسم: وإن لم ينقده صُدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويُفض الكراءُ على ما يدعي المكتري فإن أقاما بينتين قُضي بأعدلهما، وإن تكافأتا سقطتا وحلفا وفسخ الباقي الكريِّر سمس في قدر المدى والمكتري في قدر ما كان به اكترى المواق على قوله: وحلفا وفسخ ؟ تقدم قول ابن القاسم: يحلف المكتري ويحلف الجمال ويتفاسخان.قلت: يشير إلى ما تقدم من قوله: قال ابن القاسم: ويحلف له المكتري في المائة الثانية ، ويحلف الجمال أنه لم يُكر إلى مكة ويتفاسخان. الحطاب: وإذا اختلفا في من يبدأ باليمين فإنهما يقترعان. نقله أبو الحسن الصغير . فإن من قبل نقدها النخسيد وأشبها أو مكتر قد بينه ما بعده وهو في المدونه فالقول للجمال في أن الكرا كان إلى طيبة لا ﴿ ﴿ لَمْ لَ والقول للآخَر في مقدار ما يخصها مما ادعى إن أقسـما المـواق على قوله: وإن لم ينقـده فللجمال في

----

التسهيل

والقول للمكري إن اشبه فقط أما إذا حاد عن الشبه كل أما إذا حاد عن الشبه كل يحلف كل والكري يستحق عليه والذ منهما قد نكلا واقترعا إن النزاع وقعا والخلف في التعجيل سنة البلد والخلف في التعجيل سنة البلد إن كان بعد سيره يسيرا والمكتري النزي به يطوع والنقد نقد البلد الذعقد الله

يــــؤلي لأخـــذ المــائتين دون حــط وهــو مــا لم يــأت في الأصــل فقــل كــراءَ مثــل في الـــذي قــد اتُفِــق يقضــى عليــه للــذي قــد ائتلـــى في البــدء فيمــا المغربــيُّ قــد وعــى في البــدء فيمــا المغربــيُّ قــد وعــى خلفهمـــا أو قبـــل أن يســـده رجــوع خلفهمــا أو قبـــل أن يســـيرا لـــيس لـــه مـــن بعــده رجــوع ــكرا بــه كمــا خــلا فــيمن حمــل

التذليل

المسافة وللمكتري في حصتها مما ذُكر بعد يمينهما ؛ تقدم قول ابن القاسم، إن لم ينقده صُدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما وسيأتي قريبا ما للحطاب من أن هذا الحكم إذا أشبه قول المكتري وحده أو أشبه قولهما معا

والقول للمكري إن اشبه بالنقل فقط يُؤلي لأخذ المائتين دون حط المواق على قوله: وإن أشبه المكري فقط فالقول له بيمين؛ ابن يونس: قال ابن القاسم وغيره: أما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ المائتين. الحطاب في قوله: وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما ؛ وهذا الحكم إذا أشبه قول المكتري وحده أو أشبه قولهما معا ؛ يبين ذلك قوله: وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين . وذكر قول المدونة متصلا بما تقدم في نقل المواق : ويُفَضُّ الكراء على ما يدعي المكتري وقال هو وغيره: وذلك إذا أشبه ما قالا أو ما قال المكتري. وذكر قول الرجراجي : فإن أشبه قول كل منهما أو انفرد المكتري بالشبه فالقول قوله مع يمينه ويفض ما أقرَّ به من الكراء على المسافتين فما ناب مسافة المدينة كان للمكري وما ناب مسافة مكة سقط عن المكتري ويكون له الركوب المسافتين فما ناب مسافة المدينة كان للمكري وما ناب مسافة مكة سقط عن المكتري ويكون له الركوب والكريُّ يستحق كراء مثل في الذي قد الشبه كل وهُو ما لم يأت في الأصل فقل يحلف كل والكريُّ يستحق كراء مثل في الذي قد المنهما أو قبل أن يسيرا والمكتري الذي به يطوع ليس له من المكتري الذي به يطوع ليس له من فللسكنى المرد إن كان بعد سيره يسيرا خلفهما أو قبل أن يسيرا والمكتري الذي به يطوع ليس له من بعده رجوع والنقدُ نقدُ البلد الذُ بالإسكان عقد الكرا بالقصر للوزن به كما خلا فيمن حمل بعده رجوع والنقدُ نقدُ البلد الذُ بالإسكان عقد الكرا بالقصر للوزن به كما خلا فيمن حمل

التسهيل

كـــذا المكــاري مشــتريها المكــتري جمــع وبالتصــحيح غــيره حــري كــل يقـع فصـل القضـا بالأعــدل وقــال فيهـا الغــير لا تنـافي

أو لا وتنبيها لذا الشيخ قصد

وبائع المنفعة المكري الكري وبائع المنفعة المكري والمتكاري الأكرياء للكري وإن يقام بيناة في الجادل وتتساقطان في التكافي التكافي التكافي وتتساقطان في التكافي والمكثر انتقاد

التذليل

وبائع المنفعة المكري الكري كذا المكاري مشتريب المكتري والمتكارى الأكرياء للكري جمع وبالتصحيح غيره حري الحطاب: وبقي وجه لم يتكلم عليه المصنف وهو ما إذا لم يشبه قول واحد منهما ؛ والحكم في ذلك كما قال الرجراجي أن يتحالفا ويكون للمكري كراء المثل في المسافة المتفق عليها بالغا ما بلغ ومن نكل منهما قبل عليه قول صاحبه. والله أعلم. وانظر كلامه على هذه المسألة كاملا . والله بينة في الجدل كل يقع فصل القضا بالقصر للوزن بالأعدل وتتساقطان في التكافي المواق على قوله: وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما وإلا سقطتا تقدم قول ابن القاسم: إن أقاما بينتين قضي بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا وقال فيها الغير لا تنافي أقضى ولابعد بالنقل من المسافتين والاكترا بالنقل من الثمنين انتقد أو لا وتنبيها لذا الشيخ قصد الحطاب: إنما نبه على هذه المسألة وإن كان الحكم في تعارض البينتين كذلك لينبه على قول غير ابن القاسم في المدونة ، فإنه قال: أقبل بينة كل منهما إذا كانت عادلة لأن كل واحد منهما ادعى فضلة أقام عليها بينة فأقضى بأبعد المسافتين وبأكثر الثمنين وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد. والله اعلم.

مسألة: قال في كراء الرواحل: وإن طلب الجمال نقد الكراء قبل الركوب أو بعد السير القريب فامتنع المكتري حُملا على سُنة الناس في نقد الكراء أو تأخيره، وإن لم يكن لهم سنة كان كالسكنى لا يعطيه إلا بمقدار ما سكن ؛ وإن عجل الكراء من غير شرط فلا رجوع له فيه. فإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب الآخر نقد بلد التعاقد قضي بنقد البلد الذي عقدا فيه الكراء. انتهى قلت: تقدم هذا . ثم قال: فائدة قال أبو الحسن يقال: الكريُّ والمكاري والمكري لبائع المنافع ؛ ويقال المكتري والمتكاري لمشتريها حيث دخلت التاء فهو مشتري المنافع ، وجمع المكري مُكرون ، وجمع الكري أكرياء وجمع المكتري مكترون. انتهى.

وَإِنْ قَالَ اكْتَرَيْتُ عَشْرًا بِخَمْسِينَ وَقَالَ بِل خَمْسًا بِمِائَةٍ حَلَفَا وَفُسِخَ وَإِنْ زَرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقُدْ فَلِرَبِّهَا مَا أَقُرَّ بِهِ الْمُكْتَرِي إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلاَّ فَقَوْلُ رَبِّهَا إِنْ أَشْبَهَ فَإِن لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا أَقُرَّ بِهِ الْمُكْتَرِي إِنْ أَشْبَهَ وَحَلَفَ وَإِلاَّ فَقَوْلُ رَبِّهَا إِنْ أَشْبَهَ فَإِن لَمْ يُشْبِهَا حَلَفَا وَوَجَبَ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِيمَا مَضَى وَفُسِخَ الْبَاقِي

خليل

التسهيل وان مقال ه

عشرا بخمسين فقال رفضات تحالفا وتم فسنخ العقدده أو لا وما الشبّه في ذا يُعتمد وقبال نقد فلا سرب الأرض أن كان قد أشبه فيه وحلف مسع يمينه وإن لم يشبها في ما مضى والفسخ في الباقى رسب في ما مضى والفسخ في الباقى رسب

وإن يقل منك اكتريت الأرضا لا بسل بضعف ولنصف المده إن كان ذا بحضرة الكرا انتقد وإن يكن من بعد زرع البعض ما المكتري به من الكرا اعترف إلا فقول ربها إن أشبها حلف كل وكرا المثل وجب

التذليل

وإن يقل منك اكتريت الأرضا عشرا بخمسين فقال رفضا لا بل بضعفٍ ولنصف المده تحالفا وتم فسخ العقده إن كان ذا بحضرة الكرا بالقصر للوزن انتقد أو لا وما الشبهُ في ذا يعتمد المواق على قوله: وإن قال اكتريت عشرا بخمسين ؛ وقال: بل خمسا بمائة ؛ حلفا وفسخ ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا؛ وقال ربها بل خمس سنين بمائة دينار ؛ فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا. الحطاب على هذه القولة: يريد إذا كان ذلك بحضرة الكراء ولم يزرع شيئًا ؛ يُبيِّنُه مقابلتُه له بقوله: وإن زرع إلى آخـره. وهـو كقوله في المدونـة : فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا ؛ أبو الحسن: ولا يراعي الأشبهُ ؛ وظاهره: انتقد أم لا ، وهذا مذهب ابن القاسم لأنه لم يجعل النقد فَوْتًا.انتهى. وإن يكن من بعد زرع البعض وقبل نقدٍ فلرب الأرض ما المكتري به من الكرا بالقصر للوزن اعترف إن كان قد أشبه فيه وحلف المواق على قوله: وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف ؛ ابن القاسم: فإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقده فالقول قوله في ذلك لأنه غارمٌ ، ولربها ما أقر به المكتري. ابن يونس: وهو خمسة في كل سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف. الحطاب على قوله: إن أشبه وحلف؛ أي إن أشبه قوله ويحلف ، وهو كقوله في المدونة: فلربها فيما مضى ما أقر بـه المكتري إن أشبه تغابنَ الناس. أبو الحسن: ظاهره: وإن أشبه مع ذلك قول الآخر، فهذان وجهان.انتهي.الأول: إذا أشبه قول المكتري فقط. الثاني: إذا أشبها إلا فقول ربها إن أشبها الألف للإطلاق مع يمينه المواق على قوله: وإلا فقول ربها إن أشبه : ابن يونس: وإن لم يشبه قولُ الزارع قُبل قولُ ربها مع يمينه إن أشبه ، وهو عشرون في كل سنة إذا تساوت السنون. الحطاب على هذه القولة: يريد مع يمينه. قال في المدونة: وإن لم يشبه أي قول المكتري قبل قول ربها مع يمينه .أبو الحسن: وإن لم يشبه؛ يريد: أو نكل فالقول قول ربها . وهذا وجه ثالث.انتهى. والرابع: إذا أتيا معًا بما لا يشبه . والله أعلم. وإن لم يشبها حلف كلُّ وكرا بالقصر للوزن المثل وجب فيما مضى والفسخ في الباقي رسب

مُطْلَقًا وَإِن نَّقَدَ فَتَرَدُّدُ

خليل

التسهيل

له الشبه ففيه أربعتها في مرتبه ففيه أو عند و أو عند و أو عنده إن ينتقد و يصدق المعتقد و المعتقد و أو عند و أو المحلل الم

مطلقا اي في كلل أوجه الشبه وهل كنذا في النقد عند العتقي بالحلف المكري كما يعتقد هما إذا ما أشبها أو أشبه ال

التذليل

مطلقا اي بالنقل في كل أوجه الشبه ففيه أعني فسخ الباقي أربعتُها في مرتبه سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى عن الحطاب تفسير أبي الحسن قولها: على كل حال؛ بقوله: يعني في الوجوه الأربعة وهل كنذا في النقد عند العتقى أو عنده إن ينتقد يصدَّق بالحلف المكري تنازعه ينتقد ويصدق كما يعتقد سواه أي غير ابن القاسم فيها تأويلان لا تردد هما إذا ما أشبها أو أشبه المكري المواق على قوله: وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل في ما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردُّ ؛ ابن يونس: فإن لم يشبه قول واحد فله كراء المثل فيما مضى؛ وفُسخ باقي المدة على كل حال؛ وإنما فسختُ بقيةً الخمس سنين وإن أقر بها رب الأرض لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكتري؛ وهذا إذا لم ينقد؛ ومن قول ملك: أن رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد. قال غيره: وإن انتقد فالقول قول ربها مع يمينه . ابن يونس: هذا الذي ذكر الغير موافقٌ لقول ابن القاسم. انظره فيه. وللحطاب عُـدُ في ذا المحل كتب على قوله: وفسخ الباقي مطلقا؛ هو كقول المدونة: ويفسخ باقي المدة على كل حال. أبو الحسن: يعني في الوجوه الأربعة . وعلى قوله: وإن نقد فتردد أجمل رحمه الله في ذكر هذا التردد ولم يبين ذلك شراحه؛ وإنما يتبينُ ذلك بذكر كلام المدونة وشراحها؛ قال فيها في كراء الـدور بعـد أن ذكـر الأوجه الأربعة المتقدمة: وهذا إذا لم ينتقد؛ قال أبو الحسن: مفهومه: لو نقد لكان القول قول ربها ولا يفسخ بقية الخمس سنين؛ فيكون كقول الغير، ومخالفا لقوله : ويفسخ باقي المدة على كل حال؛ فقيل: معنى قوله: وهذا إذا لم ينقد: أي هذا الذي سمعت من ملك ، ولم أسمع منه إذا انتقد؛ والحكمُّ عندي سُواءٌ فيهما . لكن يعترض هذا بقوله: ومن قول ملك أن رب الأرض والدابة والدار مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد؛ إذ هذا الكلام يظهر منه أنه مصدقٌ إذا انتقد إذ هو من باب أولى . وهذا يعطي سماعه للوجهين . وقيل: إنه يعود على أول المسألة وهُـوَ إذا زرع سنة أو سنتين. إلا أن فيـه تكرارا. انتهى. ونص قول الغير فيها : قال غيره: إذا انتقد فالقولُ قولُ ربها مع يمينه فيما يشبه من المدة ؛ فإن لم يأت بما يشبه وأتى المكتري بما يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به، ويرجع ببقية المال بعد يمينه على ما ادعى عليه ويمين المكري فيما ادعى عليه من طول المدة؛ وإن لم يشبه واحد منهما تحالفا وفسخ الكراء وعلى المكتري قيمة كراء ما سكن؛ وإن أتيا بما يشبه صدق رب الأرض لأنه انتقد مع يمينه . انتهى. فجعله إذا أتى رب الأرض بما يشبه لا ينفسخ ، وكذا إذا أتيا معا بما يشبه ، فيكون في هذين الوجهين مخالفًا لما تقدم فيما إذا لم ينتقد ؛ فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم: وهذا إذا لم ينتقد ؛ على معنى أنه إذا انتقد فلا يفسخ ، يريد في هذين الوجهين، ويكون

| خليل    |       |      |  |
|---------|-------|------|--|
| التسهيل | ••••• | •••• |  |

التذليل

قول ابن القاسم موافقا لقول الغير. ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم أنه يفسخ مطلقا. ويكون قول ابن القاسم إلا قوله: الغير خلافا؛ وهو تأويل ابن يونس؛ فإنه قال: هذا الذي ذكر الغير موافقٌ لقول ابن القاسم إلا قوله: إذا أشبه قول ربها أو أشبه ما قالا: إن المكتري يلزمه إن سكن ما أقر به المُكْري ؛ فهذا يخالف فيه ابن القاسم ويرى أنهما يتحالفان ويتفاسخان في بقية المدة لأنها كسلعة قائمة لم تقبض . والله أعلم مصطفى: فالتردد خاص بإتيانهما بما لا يشبه أو أشبه المكري وحده . وما عدا هاتين لا فرق فيه بين النقد وعدمه هكذا النقل في المدونة وغيرها. البناني بعد أن نقل كلام الحطاب إلى قوله: وهو تأويل ابن يونس : وبه تعلم أن المحل للتأويلين لا للتردد .

## باب صِحَّةُ الْجُعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الإجَارَةِ جُعْلاً عُلِمَ يَسْتَحِقَّهُ السَّامِعُ

|   | <b>†</b> 4 |
|---|------------|
| ł | حد         |
|   |            |

أهلل للاستئجار جُعللا عُلملا صحة عقد الجعل أن يلتزما باب التسهيل يحــــق للســـامع.....

باب المواق: ابن شأس: كتاب الجعالة. والنظر في أحكامها وأركانها. أما الأركان فالمتعاقدان والعمل والجعل. وأما الأحكام فأربعة. قلت الذي في عقد الجواهر الثمينة : أما أحكام الجعالة فخمسة، فعدً الجواز من الجانبين ، ما لم يشرع في العمل كالقراض. وجواز الزيادة والنقصان في الجعل قبل فراغ العمل . ووقوف استحقاق الأجرة على تمام العمل حتى لا يستحق بعضها ببعضه . والنـزاع بينهمـا في سعي العامل ومقدار الجعل . وحكم فسادها ، هل ترد إلى حكم نفسها أو حكم الإجارة أو حكم نفسها في مسائل وحكم الإجارة في مسائل. صحة عقد الجعل أن يلتزما أهل للاستئجار المواق على قوله: صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة؛ ابن شأس: ولا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل وذكرت كلمة عقد مضافة لقول عبد الباقي على قوله: صحة الجعل أي العقد. جعلا علما المواق على هذه القولة: ابن شأس: شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة. قلت: لفظه: كالأجرة؛ فلو قال: مَن ردّ عبدي الآبق فله نصفه؛ لم يصح ، وكذلك في الجمل الشارد ونحوه. فإن أحضره فله جُعـلُ مثله. عاد كلام المواق: ومن المدونة: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل . وذكر ابن لبابة هذا فقال: قال ابن القاسم: كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن يجعل جعلا ، وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جَعله جُعلا ، إلا خصلتين في الذي يجعل لرجل على أن يغرس لـه أصولا حتى تبلغ حدّ كذا: ثم هي والأصل بينهما، فإن نصف هذا لا يجوز بيعه ، وفي الذي يقول: القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه ؛ فإن هذا يجوز . ابن رشد: يريد: وبيعه لا يجوز . قال ابن لبابة: وقد روي عن ملك: أنه لا يجوز. ولم يختلف قول ملك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، فيقول: ما اقتضيتَ من شيء من ديني فلك نصفه؛ أنه يجوز. وهما سواء وفي المطبوعة لا يجوز. وهو خطأ والإصلاح من ابن عرفة ومن سياق البيان. عاد كلام المواق: ابن رشد: ما هما سواءً ، والأظهر من القولين أنه لا تجوز المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره . وأما المجاعلة على اقتضاء الدين بالجزء مما يُقتضى فأشهب لا يجيزه ، والأظهرُ أنه جائزٌ إذ لا فرق بين أوله وآخره في العَناء في اقتضائه . وقد سقطت من المطبوعة كلمة أما فألحقتها من البيان. عاد نقله: وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه ، بأن يقول له: جُدَّ من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما تحصده أو تجدّ جزءَ كذا، لجزء يسميه . ووجهه أنه لا يلزم واحدا منهما . قلت: انظر صفحة ست عشرة وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن من البيان يحق للسامع المواق على قوله: يستحقه السامعُ ؛ سمع عيسى ابن القاسم: من جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به ، فجاء به من لم يسمع بالجعل ، فإن كان ممن يأتي بالأبَّاق فله جعل مثله ، وإلا فليس له إلا نفقتُه؛ وإن جاء به مَن سمعه فله العشرة وإن كان ممن لا يأخذ الأباق وقال ابن الماجشون وأصبغ: إن له الجعلَ المسمى وإن لم يعلم به؛ وحكاه ابن حبيب عن ملك. ابن رشد: وقول

التذليل

## بِالتَّمَامِ كَكِرَاءِ السُّفُنِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَى التَّمَامِ فَبِنِسْبَةِ الثانِي

خليل

| وكك را السفن للإفهام                              | بالتمـــام                          | التسهيل |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| هـــــــــوَ وســـــعيُّ لم يَــــــــــتِمَّ لاغ | أن لـــيس جعـــلا وعلـــى الـــبلاغ |         |
| فنســــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | إلا إذا اســــتأجر مَـــن يكمـــل   |         |

التذليل

ابن القاسم أظهر لأن الجاعل إنما أراد بقوله تحريضَ مَن سَمع قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعد ذلك. قلت: انظر صفحة سبع وستين وأربعمائة من المجلد الثامن من البيان. عاد كلامه: ابن عرفة: جَعَلَ ابنُ شأس وابن الحاجب قول ابن الماجشون هو المذهبَ، وليس كذلك. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: ولا تَعَيُّن أنه لا جعل في أداء الأمانات فمن وجد ضالة لا جعل له. بالتمام المواق على هذه القولة؛ ابن المواز: قالً ملك: من قال لرجل: بع ثمر حائطي ولك كذا؛ ثم جاء صاحبَ الحائط قومٌ فساوموه حتى باع منهم ، فطلب الرجل حقه فلا شيء له . إنما جعل له على أن يبيع ويماكس، فهذا بايعهم وماكسهم ليس هو. وككرا بالقصر للوزن السفن للإفهام أن ليس جُعلا فالكاف كما قال الزرقاني تشبيه لا تمثيل البناني: هو الصواب خلاف ما في التتائي من أنه تمثيل لأن هذا كراء على البلاغ كماً في المدونة لا جعل . قال في التوضيح: لأن الجعالة لا تلزم بالعقد عند ملك وابن القاسم.انتهى. وردّ به على قول ابن الحاجب إنها جعالة . ثم قال البناني: قال ابن الحاجب: ومشارطة الطبيب على البرء والمعلم على القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة مترددٌ بين الجعل والإجارة. قال في التوضيح: هكذا ذكر ابن شأس هذه الأربعة وزاد المغارسة. قال: وكل هذه الفروع مختلفٌ فيها ؛ وسبب الخلاف في جميعها ترددُّها بين العقدين. ابن عبد السلام: وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة على البلاغ إلا مسألة الحافر فإنها من الجعالة. انتهى. وعلى البلاغ هو المواق على قوله: ككراء السفن؛ ابن عرفة؛ في حكم كراء السفن اضطرابٌ ، قال ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يتم إلا بتمام العمل كان على قطع المؤسِطَة أو الريف. ومن المدونة: قال ملكً: من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها، وأرى أن ذلك على البلاغ. وقال يحيى بن عمر: إن كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر من صقلية إلى إفريقية أوْ إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء ؛ وإن كان كراؤهم مع الريف مثل الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فلهم بحساب ما ساروا. وبهذا كان أصبغ يقول . وترجم اللخمي على كراء السفن فقال: إنه جعل وإجارة. انظره فيه. قلت: إن ظفرت به. وسعيُّ لم يتمُّ لاغ مهدت به لما بعده، ليكون الاستثناء من منطوق ؛ كما مهد المواق لمقابله من الأصل بقوله: ويسقط بتركه. إلا إذا استأجر مَن يكملُ فنسبةَ الثاني ينال الأولُ المواق على قوله: إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني؛ من المدونة: قال ملك: والجعل يَدَعُهُ العامل متى شاء ولا شيء له. يريد: إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل له المجعول له مثل أن يجعل جعلا على حمل خشبة إلى موضع كذا فيتركها في بعض الطريق ، فيستأجر ربها من يأتيه بها ، أو يعجز عن حفر البئر بعد التسهيل وليس مسقطا لما الباغي استحق بــرده كـــآبق أن يُســتَحَق ولــو بحريــة امـا إن هلــك مــن قبــل أن يوصـله لمــن ملــك فمـا لــه شــيء كعتــق مــن أبــق إن قبــل أن يصــيبه البــاغي عتــق ولا يجــوز فيــه تقــدير الــزمن إلا بشـــرط تركـــه أي زمـــن شــاء

التذليل

أن ابتدأ فيها ، ثم يجعل صاحبه لآخر جعلا فيتمها ، فيكون للثاني جميع إجارته التي عاقده عليها ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عنه من جعل الثاني أو إجارته. وقد وقع في المستخرجة: لو كان جعلُ الأول خمسة ً وجعل الثاني عشرة بعد أن أبلغها الأول نصف الطريق أو نصف الحفر في البئر كان الأول يأخذ عشرة لأنها التي تنوب فعل الأول في الإجارة من إجارة الثاني لأنه لما استؤجر على نصف الطريق بعشرة علم أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون : فيسقط عن الجاعل عشرة هي التي يغرمها للأول. ابن يونس: انظره فإن الأول قد رضى أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يُعْطَى له نصفها لأنه حملها نصف الطريق، ولأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره. انتهى ما في المطبوعة وما فيه مما يخالفها إصلاح من نقل الشيخ محمد. وفيه متصلا بما ذكر: ونحوه للتونسي. وأجيب عنه بأن عقد الجعل لَمَّا كان منحلا من جهة العامل وترك في الأثناء صار تركه فسخا للعقد وكأنه لم يكن وقد تبين ما استحقه على عمله بجعل الثاني. وليس مسقطا لما الهاغي استحق برده كآبق أن يستحق ولو بحرية المواق على قوله : وإن استحق ور بحرية ؛ ابن المواز: ومن جعل لرجل في عبد آبق له جعلا فقُطِعت يده أو فُقِئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يَسْوَى الجعل ، أو نزل به ذلك قبل أن يجده، ثم وجده، فله جعله كاملا؛ ولا يُنظِّر أزاد العبد أو نقص. وقاله ملك.قال: وإن لم يصل به إليَّ ربه حتى استحقه مستحقٌّ فالجعل على الجاعل ليس على مستحقه من ذلك شيء وكذلك لو استحق بالحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع عليه. قال أصبغ: ولا على أحد. وهو قول ابن القاسم. قال ابن المواز: أحب إليَّ أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من ذلك أو من جعل مثله. الرهوني: رد بلو قول أصبغ . ثم ذكـر أنـه إنمـا يخـالف فيمـا إذا اسـتحق بحرية من الأصل اما بالنقل إن هلك من قبل أن يوصله لمن ملك فما له شيءٌ كعتق من أبق إن قبل أن يصيبه الباغي عتق المواق على قوله: بخلاف موته؛ ابن عرفة : موت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله. قال عبد الملك: من جعل في آبق جعلا ثم أعتقه فلا شيء لمن وجده، بعد ذلك وإن لم يعلم بعتقه؛ ولو أعتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل. وكلام الباجي يفيد أن كلام عبد الملك مرجوح انظر الرهوني ولا يجوز فيه تقدير الـزمن إلا بشرط تركه أي زمن شاء ؛ من المدونة: قال ملك: الإجارة تلزم بالعقد ولا تجوز إلا بالأجل وليس

وَلاَ نَقْد مُّشْتَرَط فِي كُلِّ مَا جَازَ فِيهِ الإجَارَةُ بلاَ عَكْسٍ وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إلاَّ كَبَيْعِ سِلَعٍ لاَ يَأْخُذُ شَيْئًا إلاَّ بِالْجَمِيعِ وَفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِل قَوْلاَن

خليل

التسهيل

.... ولا النقد ُ بشرط قلت بال الإجاا رَةُ تجوز فيه فالجواز جا الأصلُ نص أن كل ما الإجاا الإجاا الإجاا الإجاا الله فيه هنا بدون عكس قلت نص تهذيبها عكس الندي عليه نص فارجع لما وشي به البناني التائج الفكر الزرقاني فالجعال جائزُ ولو فيما كثر الاكبيع سلع ليس بحر والجعال جائزُ ولو فيما كثر الاكبيع سلع ليس بحر في الأخذ إلا بجميعها وهال عدل المن يونس سوى قول نعم حكى ابن رشد فيه قولين ولم

التذليل

لأحدهما الترك حتى يتم الأجل. بخلاف الجعل، ذلك يَدَعُه العاملُ متى شاء ولا يكون مؤجلا. ومن المدونة: قال ملك: لو قال: بع هذا الثوب ولك درهم ، فذلك جائز وقت له في الثوب زمنا أو لا ؛ وهو جعلٌ. فإن قال اليوم؛ لم يصلح إلا أن يشترط أن يترك متى شاء. ولا النقدُ المواق على قوله: ولا نقد؛ ابن المواز: قال ملك: ولا يصلَّح الأجل في الجعل ولا النقد فيه بشرطٍ المواق على قوله: مشترط ؛ قال ابن الحاجب: ونقده كالخيار قلت بل يُفسِدُ شرطه وهبه ما حصل كما تقدم في الخيار. قاله عبد الباقي. وعليه تدل عبارة ابن الحاجب السابقة والأصل نصَّ أن كل ما الإجارة تُجوز فيه فالجواز جا فيه هنا بدون عكس قلت نص تهذيبها خلاف ما عليه نص فارجع لما وشَّى به البناني نتائج الفكر للزرقاني المواق على قوله: في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ؛ من المدونة وكتاب ابن المواز كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ؛ وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل . انظر بسط هذه عند قوله: جعلا علم. وانظر البناني. والجعل جائز ولو فيما كثر إلا كبيع سلع المواق على قوله: ولو في الكثير إلا كبيع سلع ؛ سيأتي معنى الكاف عند النص بعد هذا . ابن المواز: يجوز عند ملك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر. وفي المدونة: يجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها. ليس بحُر في الأخذ إلا بجميعها المواق على قوله: لا يأخذ شيأ إلا بالجميع ؛ ابن يبونس : حكى لنا بعض القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع. معناه أنه لا يأخذ شيئا إلا أن يبيع الجميع، هكذا العرف عندهم ؛ وأما إن كان على أن ما باع فله قدره من الإجارة فذلك جائز. ابن يونس: وعلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب . وإن لم يُسلمِّ الثياب إليه فيجوز. قال: وقوله في الجعل على شراء كثير السلع: إنه يجوز، لأن كل ما اشترى أخذ بحسابه، هكذا العرف عندهم أيضا، وأما إن كان لا يأخذ شيئا إلا بشراء الجميع فلا يجوز ذلك، والجعل على الشراء والبيع لا فرق بينهما. قلت: فبذلك يعلم معنى الكاف في قوله: كبيع سلع وأنها لإدخال شرائها . وهـل مـن شـرطه منفعـة الذي جعل حكى ابن رشد فيه قُولين ولم يحَكُ ابنَ يونس سوى قول نعم المواق على قوله: وفي شرط منفعة للجاعل قولان؛ هكذا في المطبوعة بإثبات اللام. ابن رشد: اختُلف هل من شرط صحة الجعل أن يكون فيه منفعة للجاعل أم لا ، على قولين. انتهى ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصُّه: قال عبد الملك: وَلِمَن لَّمْ يَسْمَعْ جُعْلُ مِثْلِهِ إِن اعْتَادَهُ كَحَلِفِهِمَا بَعْدَ تَخَالُفِهِمَا وَلِرَبِّهِ تَرْكُهُ وَإِلاًّ فَالنَّفَقَةُ فَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ فَلِكُلِّ نِسْبَتُهُ

خليل

التسهيل

دون سماع جُعال مثال وجبا كالنا ما اختلفا وحلفا وحلفا في ذي استظهر ابن عرفه قفا وفي ذي العمال إن منه حصل منه فما له سوى ما صرفا في السرد تركه لدى ابن عرفه ق وعلى ذا الأخذ جُعالا طلبا في المردة ثان فكال نسبته فحيا رده للثاني

وللدي قصام بما قدد طلبا ان كان ذاك الكسب منه ألفا كدذا قفا سلفه الد شسلفه الديمة ألفا تخريجها على القراض فرأى الشبة اما غير من قد ألفا ومُسقِط عن ربه ما صرفه وفرضها في آخذ لينا إبا وإن يجده طالب فأفلته في مكان يعطى فان يُفلِث ه

التذليل

من جعل لرجل جعلا على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه له، إنه لا يجوز ؛ ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل. يريد: لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. ومن ابن عات: لا يجوز الجعل على إخراج الجانِّ من الرجل لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ؛ ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه، وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور. انظر الإكمال عند قوله صلى الله عليه وسلم: [من استطاع منكم أنِ ينفع أخاه فليفعل ]. وللذي قام بِها قد طلبا دون سماع جعلُ مثل وجبا إن كَان دُنْكُ الْمُسَاحِ منه أُلِفًا المواق على قوله: ولمن لَمْ يسمعْ جعل مثله. إن اعتاده ، وسقطت من المطبوعة كلمة لم: تقدم أن هذا هو مذهب ابن القاسم خلافا لملك وابن الماجشون وأصِبغ. كذا إذا ما احْتَلْفا وحلفا كذا قَفْ مَلْنَهُ الذُّ بالإسكان سلفه قفا وفي ذي استظهر أبن عرفه تخريجها على القراض فرأى القول لذَّ العمل إن منه حصل شبه اما بالنقل غير من قد ألفا منه فما له سوى ما صرفا ومسقط عن ربه ما صرفه إلى المراد تركه لدى ابن عرفه وفرضها في آخذ لذي إباق وعلى ذا الأخذ جعلا طلبا المواق على قوله: كحلفهما بعد تخالفهما؛ ابن الحاجب: إن تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل . ابن عرفة: تبع في هذا ابن شأس. والأظهر تخريج المسألة على قولها في القراض: والقول قول العامل إن أتى بما يشبّه. وكتب على قوله: ولربه تركه وإلا فالنفقة؛ لو قال: ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة ولربه تركه؛ لتنزل على ما يتقرر؛ من المدونة: ومن وجد آبقا فطلب جعلا على أخذه، فقال ملك: إن لم يكن شأنه يطلب الضوالُّ فلا جعلَ له، وله نفقته ، قال ابن عرفة: إلا أن يتركه ربه فلا يلزمه أن يعطى نفقته. وإن يجده طالب فأفلته فرده ثان فكلٌّ نسبته يُعطى وإن يفلته في مكانٍ ناء صحص. مع للثاني المواق على قوله: فإن أفلت فجاء به آخَرُّ فلكلِّ نسبته؛ سمع عيسى ابن القَّاسم: من جعل لرجل جعلا على آبق فانقلب به فأفلت فأخذه آخر فأتى به، إن أُفلت بعيدا من مكان سيده فكل الجعل للثاني ولا شبَّي، فيه للأول؛ وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل

<sup>1 -</sup> مسلم في صحيحه، كتاب السلام، رقم الحديث 2199.

وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ اشْتَرَكَا فِيهِ وَلِكِلَيْهِمَا الْفَسْخُ وَلَزِمَتِ الْجَاعِلَ بِالشُّرُوعِ وَفِي الْفَاسِدِ جُعْلُ الْمِثْلِ إِلَّا بِجُعْلِ مُّطْلَقًا فَأَجْرَتُهُ.

خليل

التسهيل

وإن يجــــئ بـــآبق ذو درهـــم ولكـــلا عاقـــدي الجعالـــه وتلـــزم الجاعــل بالشــروع إن تم مــا تضــمنته عقدتُــه كــان أتيــتني بــآبقي فلــك كــان أتيــتني بــآبقي فلــك بــل لــك مــا أنفقــت فالصـورة ذي للاســم بالجعــل وهــذا الأظهــر

وذو أقـــل اشــتركا في الــدرهم أن يفسـخ العقــد إذا بــدا لــه وفي الفسـاد جعــل مثــل روعــي الا بجعــل مطلقــا فأجرتــه كـــذا وإلا لم أخيــب أملــك إجــارة فاســدة لا تحتـــذي ومطلقــا جعــلاً وأجــرًا أثــروا ومطلقــا جعــلاً وأجــرًا أثــروا

التذليل

منهما . ابن رشد: هذا بَيِّنٌ ، لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت بالقرب بخلاف المجاعلة على حفر الآبار. وانظر قبل قوله: وإن استُحق. وإن يجئ بآبق ذو درهم وذو أقل اشتركا في الدرهم المواق على قوله: وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه؛ من المدونة: قال ملك: من جعل لرجلين في عبد أبق له جعلين مختلفين، لواحد إن أتى به عشرة ، وللآخر إن أتى بـ خمسـة، فأتيًا جميعا به فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين. ابن يونس: لأن جعل أحدهما مثلاً جعل الآخر. وقال ابن نافع وابن عبد الحكم: لكل واحد منهما نصف ما جعل له. قلت: في نقل الشيخ محمَّد وقال ابن نافع فيها، بدون ذكر ابن عبد الحكم. وفيه: ورجحه التونسي واللخمي. ولكلا عاقدي الجعاله أن يفسخ العقد إذا بدا له وتلزم الجاعلَ بالشروع المواق على قوله: ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعلَ بالشروع ؛ ابن يونس: للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع المجعول له في العمل وأما بعد الشروع فليس له ذلك: وأما العامل فقد قال ملك: له أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له . وفي الفساد جعلُ مثل روعي إن تم ما تضمنته عقدته إلا بجعل مطلقا فأجرته الضمير للمثل ويعلم من ذكر الأجرة أن هذا ً فيِما عمل كإن أتيتني بآبقي فلك كذا وإلا لم أخيّبْ أمَلَك بل لـك مـا أنفقت فالصـورة ذي إجــارةٌ فاسدة لا تحتذي للاسم بالجعل وهذا الأظهر وهو ثالث الأقوال. والأول: رجوع الفاسد إلى صحيح نفسه مطلقا فيلزم فيه جعل المثل إن تم عمله. والثاني: رجوعه إلى فاسد أصله وهو الإجارة فيلزم فيله أجر المثل فيما عمل. وإليهما أشرت بقولى: ومطلقا جعلا وأجرا أتّـرُوا المواق على قوله: وفي الفاسد جُعل المثل إلا أن يجعل مطلقا فأجرته؛ كذا في المطبوعة والنسخة الشهيرة إلا بجعل كما في البيت : ابن رشد: في رد فاسد الجعل لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا شيء له ، أو للإجارة فيجب أجر مثله فيما عمل ، ثالثها: للأول في بعض المسائل وللثاني في بعض ، كالأقوال الثلاثة في القراض. كذا في المطبوعة ، عزو هذا الكلام إلى ابن رشد وهو لابن عرفة فلعل كلمة رشد مصحفة من عرفة. ابن غازي أشار إلى أظهر الأقوال عند ابن رشد، وذلك أنه قال في سماع ابن القاسم: من جاعل في

خليل

التسهيل

التذليل

آبق له فقال: إن وجدته فلك كذا وإن لم تجده فلك طعامك وكسوتك؛ قال: لا خير فيه . ابن القاسم: إن وقع فله جعل مثله. إن وجده، وإن لم يجده فله أجر مثله. أصبغ عن ابن القاسم: لا أجرة له. ابن رشد: اختُلف في الجعل الفاسد إذا وقع على ثلاثة أقوال، أحدها: أنه يرد إلى حكم نفسه فيكون له جعل مثله إن أتى به ولا شيء له إن لم يأت به. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم هذه والثاني أنه يرد إلى حكم غيره ، وهي الإجارة التى هي الأصل، فله أجر مثله أتى به أو لم يأت به. والثالث: أنه إن كان لم يخيبه إن لم يأت به كنحو هذه المسألة التى قال له فيها: إن لم تجده فلك نفقتك وإن وجدته فلك كذا وكذا ، فله إجارة مثله، أتى به أو لم يأت به، وإن كان لم يسم شيئا إلا في الإتيان به فلك ألث بعل مثله إن أتى به، وإن لم يأت به فلا شيء له . فوجه الأول: أن الجعل أصل في نفسه. ووجه الثاني: أنه إجارة بغرر جوَّزتها السنة. ووجه الثالث؛ أنه إنما يكون جعلا إذا جعل له على الإتيان خاصة أم فإذا جعل له في الوجهين فليس بجعل وإن سمَّياه جعلا وإنما هو إجارة. وهذا أظهر الأقوال، وإياه اختار ابن حبيب ، وحكاه عن ملك ومطرف وابن الماجشون. وهذه الثلاثة راجعة لأصل وجارية على قياس بخلاف قول ابن القاسم في هذه الرواية : له جعل مثله إن وجده وأجر مثله إن لم يجده . قلت: انظر صفحة سبع وعشرين وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن من البيان.

باب

التسهيل

ليس به نباتُ اذ جا محكماً مَعْ ﴿ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ الذي به اتصل حبُور ولا يظهر ما الشيخ عدل لي عن الذي ابن غانم عرزا لي عن الختصاص بعمارة فما بعدد اندراس والمقابيل حكوا

روى ابن غانم موات الأرض ما لفظ (فأحيينا به الأرض) فدل على انتفا صحة الإحيا في سوى الله كأصليه إلى ما للغزا إذ قال في تعريفه ما سلما يوسو أحياء بمعمور ولو

التذييل

باب المواق: ابن شأس: كتاب إحياء الموات، وفيه ثلاثة أبواب : الأول: في ملك الأرض بالإحياء، وفيه فصلان : ما يملك من الأرضين، وكيفية الإحياء. الباب الثاني في المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد الباب الثالث: في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعادن والمياه. وفي المطبوعة. كالمعدن.والمثبت من ابن شأس. روى ابن غانم موات الأرض ما ليس به نبات اذ بالنقل جا بالحذف محكما لفظً ﴿ فأحيينا به الأرض ﴾ فدل مع بالإسكان ﴿ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ الذي به اتصل على انتفا بالقصر للوزن صِحةِ الْإحيا بالنقل وبالقصر للوزن في سوى البور ولا يظهر ما الشيخُ عدل له كأصليه إلى ما للغزاليِّ عن الذي ابن غانم عزا إذ قال في تعريفه ما سلما من اختصاص بعمارة فما يصح إحياء بمعمور المواق على قول الأصل: موات الأرض ما سلم من الاختصاص؛ روى ابن غانم: موات الأرض هي التي لا نبات بها لقوله تعالى: ﴿ فِأَحِينًا بِهِ الأَرْضِ بِعِد مُوتِها ﴾ فلا يصح الإحياء إلا في البور. وقال ابن الحاجب: الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص . وكتب على قوله: بعمارة؛ ابن شأس: الاختصاص أنواع، الأول: العمارة فلا يتملك بالإحياء المعمور. وفي المطبوعة بلا إحياء وهو خطأ . وورد في كتاب ابن شأس على الصواب . الحطاب: ثم قال: - يعنى ابن عرفة - بعد ذكر كلام ابن الحاجب : فتبع مع ابن شأس الغزالي وتركا رواية ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على الاختصاص وموجبه. انتهى وقال في اللباب: حقيقة الإحياء العمارة، والموات ما لم يعمر من الأفنية. وحكمه الجواز. وهي سبب في الملك. وحكمة مشروعيته: الرفق والحث على العمارة . انتهي. وانظر كلام المواق على جرية الوادي إذا جف أو انصرف عنها . ولاحظ أنه ورد في البيان وفي نقل الحطاب عنه ونقل الشيخ محمد: وأنزلنا من السماء ماءً فأحيينا به الأرض بعد موتها وليس هذا لفظ الآية فهي إما آية النحلُّ ولفظها: ﴿والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها﴾. وإما آية الملَّائكة ولفظها: ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ﴾. ولا خطأ في نقل المواق ولفظه موافق للثانية . ولاحظ أنى لم أحذف الألف من الرياح ومن فسقناه لأن هذا إنما يلتزم في كتابة المصحف. ولو بعد اندراس المواق على قوله: ولو اندرست؛ الباجي: من اشترى أرضا لم يرتفع ملكها باندراسها اتفاقا. والمقابلَ حكوا مخرجا البناني: ولو في قوله: ولو

إِلَّا لإحْيَاءٍ وَبِحَرِيمِهَا كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يُلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ

خليل

التسهيل ..... إلا عـن احيـاء ومـا اسـ تثني قُيـد بطـولِ مـا انـدرس وبحريمها كمثـل محتطـب ومسـرح يلحقـه الـذي ذهـب لـه غـدوا ورواحًا لبلـد

التذليل

اندرست لرفع التوهم لا للخلاف ولو عبر بإن كان أولى: الرهوني: فيه نظر لأن الخلاف مصرح به في كلام ابن رشد إلا أن المردود بلو مخرجٌ لا منصوصٌ ، قال في البيان أثناء شرحه للمسألة الرابعة من رسم يشتري الدورَ والمزارع من سماع يحيى من كتاب السِّداد والأنهار ما نصه: ولا أعرف نصَّ خلافٍ في أن من اشترى مواتا أو اختطَّه لا يزول ملكه إياه بتركه حتى يعود إلى حالته الأولى؛ إلا أنَّ الاختلاف يدخل في ذلك بالمعنى من مسألة الصيد يَنِد من يد صاحبه فيستوحش ويصيده غيره؛ إذ قال : محمد بن المواز: إن الثاني أحقُّ به؛ ولم يفرق بين أن يكون الأول قد صاده أو ابتاعه فيلزم على قوله مثلُ هذا في إحياء الموات. ويتحصل فيها أيضا ثلاثة أقوال، أحدها أن الأول أحق به، والثاني: أن الثاني أحق به، والثالث: الفرق بين أن يكون الأول أحياه، أو اختطه أو اشتراه؛ فإن كان أحياه كان الثاني أحق به ، وإن كان اختطه أو اشتراه كان الأول أحق به. انتهى منه بلفظه. فقوله: ويتحصل فيها أيضا ثلاثة أقوال: شاهدٌ لما قلناه ؛ فتعبير المصنف بلو هو الصواب والله أعلم. كنون: قول محمد البناني: فالاختصاص باق اتفاقا ؛ أي بحسب المنصوص، ولم يَعْتَدُّ بما خُرِّج على الصيد المشترى إذا ند أنه لمن صاده . وبه يسقّط تنظير الرهوني في الاتفاق؛ والمصنفُ لاحظ المخرَّج فعبّر بلو والله أعلم . قلت: انظر صفحة خمس وثلثمائة وتاليتيها من المجلد العاشر من البيان . إلا عن احياء بالنقل. عبرت بعن لقول البناني: واللام في قوله: إلا لإحْيَاءٍ؛ بمعنى عن. المواق على قوله: إلا لإحياء ؛ من المدونة: من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره؛ فهي لمحييها آخرا. ابن يونس: قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه فهو للثاني. قال ملك: وهذا إذا أحيا في غير أصل كان له، فأما من ملك أرضا بهبة أو شراء ثم أسلمها فهى له وليس لأحد أن يُحييها. وفي كتاب ابن المواز: من اشترى صيدا ثم ند واستوحش ولحق بالوحش إنه لن صاده. ولم يفرق بين من اشتراه ومن صاده وفي المطبوعة لمن. وهو خطأ والمثبت هو الموافق لنقل ابن رشد. وما استُثني قيد بعثول ما اندرس الحطاب: قال في التوضيح عن ابن رشد: وإنما يكون الثاني أحق إذا طالت المدة بعد عوده إلى حالته الأولى. وأما إن أحياه الثاني بحِدْثان عودته إلى حالته الأولى فإن كان عن جهل بالأول فله قيمة عمارته قائمة للشبهة. وإن كان عن معرفة فليس له إلا قيمة عمارته منقوضة بعد يمينً الأول أن تركه إياه لم يكن إسلامًا له وأنه على نية إعادته. انتهى تنبيهٌ: ينبغي أن يقيد بأن لا يكون الأول علم بعمارة الثاني وسكت عنه. وإلا كان سكوته دليلا على تسليمه إياه. فتأمله والله أعلم. وبحريمها المواق على هذه القولة: ابن شأس : النوع الثاني من الاختصاص : أن يكون حريمَ عمارة فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء كَمْتُ، معارّة الله ومسرح يلحقه الذي ذهب له غدوًّا ورواحًا ألله المواق على قوله: كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد؛ ابن شأس: حريم البلدة ما كان قربيا منها تلحقه مواشيها في الرعي في غدوها ورواحها وهو لهم

وَمَا لاَ يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلاَ يَضُرُّ بِمَاءٍ لِيئُر وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِكَنَخْلَةٍ وَمَطْرَحِ تُرَابٍ وَمَصَب مِيزَابٍ لِـدَارٍ وَلاَ تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بَأَمْلاَكٍ وَلِكُلِّ الإِنْتِفَاءَ مَا لَمْ يَضُرَّ

خليل

التسهيل

وما على واردة البئىر يُعدد وما للا كنخلة فيه تَقِدر للا للميدار والمصب للميدار والمصاب للميدار المدلاك من اختصاص سائر المدلاك بمالك فيُكدري

إحياؤه تضييقا او بالما يُضر مصلحة ومطرح الستراب وما لما تحف بسالأملاك يملك الانتفاع دون ضرر

التذليل

مسرح ومحتطب فهو حريمها وليس لأحد إحياؤه. وما على واردة البئر يعد إحياؤه تضييقا او بالنقل بالما بالحذف يضر المواق على قوله: وما لا يُضيق على وارد ولا يُضرُّ بماء بئر؛ وكذا في مطبوعته ومطبوعة الحطاب، ابن شأس: أما البئر فليس لها حريمٌ محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة ، ولكن حريمُها ما لا ضرر مَعَهُ عليها، وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها عند الورود، ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أو يبني بئرا في ذلك الحريم . وفي المطبوعة أن يبني والإصلاح من ابن شأس . وعبارة عياض على نقل البناني: فحريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن لا يُحدث فيها ما يُضرُّ بها لا باطنا من حَّفر بئر ينشَفُ ماءَها أو يذهبه أو مطمر تطرح النجاسة فيه يصل إليها وسخها؛ ولا ظاهرا كالبناء والغرس. انتهى. عبد الباقى: وفي بعض النسخ : وما يضيق. البناني: هكذا أيضا اختلفت الراوية في المدونة بالنفي والإثبات . قال عياض: وكلاهما صواب ، فما لا يضر خارجٌ عن حريمها وما يضر حدُّ حريمها . انظر ابن غازي وما لِمَا كنخلة فيه تَقِر مصلحة المواق على قوله: وما فيه مصلحة لكنخلة ؛ سأل ابن غانم ملكا عن حريم النخلة ، فقال: قدرُ ما يُرى أن فيه مصلحتَها ويُترك ما أضر بها ويسأل عن ذلك أهل العلم به، وقد قالوا: من اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع . وذلك حسنٌ ويسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجر أهل العلم به فيكون لكل شجرة بقدر مصلحتها . ومطرح التراب للدار والمصبِّ للميزاب المواق على قوله: ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار؛ ابن شأس: حريم الدار المحفوفة بالموات: ما يُرتفق به من مطرح تراب ومصب ميزاب. ابن عرفة: مسائلُ المذهب تدل على صحة ما قال ابن شأس.قلت: تمام عبارة ابن شأس : وموضع الاستطراق منها وإليها . وما لما تُحَفُّ بالأملاك من اختصاص سائرُ الملاّكُ يملك الانتفاع دون ضر بمالك أو سالك فيُكري المواق على قوله: ولا تختص محفوفة بأملاك ولكل الانتفاع ما لم يضر ؛ ابن شأس : المحفوفة بأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه . قلت: ليس لفظ وحريمه في كتاب ابن شأس . بل في كتاب ابن الحاجب . ابن عرفة : في تسوية الانتفاع بملكه بمجرد عطفه عليه نظرٌ لأن مسمى حريمه المغايرَ لمسمى ملكه لعطفه عليه إنما يصدق على الفناء ، وليس انتفاعه به كانتفاعه بملكه إذ يجوز كراؤه لملكه مطلقا ، وأما فناؤه ففي سماع ابن القاسم ملكا رضي الله تعالى عنهما لأرباب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضر بالمارة أن يكروها . انظر بقية كلام ابن عرفة في شرح الشيخ محمد إن لم تجد نسخة من أصله؛ فقد نقله ابن غازي، قال : لفوائده.

التسهيل

كــــذا بإقطاع إمـــام وامتنــع مــا منــه في معمــور عنــوة يقـع ملكـــا ومـــا للانتفــاع لــــدة حُـــدَّت مــــن امتنـــاع ولـــيس للعامــل في المــوات مــن إقطــــاع الا إن إمامُــــه أذن وبحمــاه مــا لــه احتــاج لكالــــ غزو فقــط مــن بلــد عفــا وَقَــل

التذليل

كذا بإقطاع إمام المواق على قوله: وبإقطاع؛ ابن شأس: النوع الآخر من أنواع الاختصاص: إذا أقطع الإمام رجلا أرضا كانت ملكا له وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا ، يبيع ويتصرف ويهب وتُورث عنه. وليس هو من الإحياء بسبيل وإنما هو تمليك مجرد. قال ابن القاسم: وسواءً كانت في المهامه والفيافي أو قريبة من العمران. قلت: الذي في كتاب ابن شأس النوع الرابع . وهو كذلك لأنه جعل الثالث التحجير فذكر الخلاف فيه. وسقط لفظ له بعد ملكا من مطبوعة المواق وعطفت الفيافي بأو والإصلاح من ابن شأس. وامتنع ما منه في معمور عنوة يقع ملكا وما لما للانتفاع لمدة حدت من الشماج المواق على قوله: ولا يُقطِع معمور العنوة ملكا ؛ سحنون: ما كان في أرض العنوة من موات وشعارى لم يُعمل ولا جرى فيها ملك ً لأحد فهي لمن أحياها . الباجي: لا فرق بين موات أرض العنوة وغيرها ، هي لمن أحياها ؛ ومن المدونة: لا يجوز شراء أرض مصر ، ولا تقطع لأحد. قال غير واحد: لأنها فتحت عنوة . ابن رشد: الإقطاع يكون في البراري والمعمور إلا معمورَ أرضَ العنوة التي حكمها أن تكون موقوفة . ابن عرفة: يريد إقطاع تمليك، وأما إقطاعها للانتفاع بها مُدَّةً فجائز . قاله الطرطوشي وغيره وليس للعامل في الموات من إقطاع الا بالنقل إن إمامه أذن الحطاب على قوله وافتقر لإذن ، قال ابن رشد: في كتاب السداد والأنهار في شرح المسألة الثالثة من سماع أشهب : وليس للعامل أن يُقطِع شيئا من الموات إلا بإذن الإمام .انتهى. وبحماه ما له احتاج لكالغزو فقط من بلد عفا وقل المواق على قوله: وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو ؛ ابن شأس: النوع الآخر من أنواع الاختصاص الحِمَى .قلت: الذي في كتاب ابن شأس: الخامس، بدل الآخر وهو الصواب . عاد كلام المواق: الباجي: هو أن يحمي موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك، لماشية الصدقة والخيل التي يَحمِلُ عليها. ابن عَرفة: يقوم من هذا طول تأخير صرف الزكاة لمصلحة. قلت: انظر الحطاب ولا تعجل . وأسندت احتاج إلى ضمير الإمام لأنه الواقع في عبارة ابن شأس: وللإمام أن يَحْمِيَ إذا احتاج إلى الحمى. وقلت: فقطّ، لقول الحطاب: فلا يجوز للإمام أن يحمى لنفسه. وأضفت كالأصل الحمى إلى الإمام إشارة إلى الشرط الأول وهو أن يكون الحامي هو الإمام ، قال الحطاب: يريد أو نائبه، وأشرت مثله إلى الشرط الثاني وهو أن يكون محتاجا إليه. قال الحطاب: أي لمصلحة المسلمين ؛ بقولي: ما له احتاج ، وقال هو محتاجا إليه . وأدخلت مثله الكاف لإدخال ماشية الصدقة ونحوها . الحطاب: وأتى بالكاف في قوله: لكغزو؛ ليُدخلَ ماشية الصدقة. وأشرت مثله إلى الشرط الثالث وهو أن يكون ذلك قليلا لا يضيق على الناس، بقولي؛ وقل، وقال هو محتاجا إليه قل. وأشرت مثله إلى الشرط الرابع وهو أن يكون في المواضع التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء، بقولي مثله: من بلد عفا؛ قال الحطاب: وأشار المصنف رحمه الله بما ذكره في هذين الشرطين إلى ما قاله سحنون ونقله عنه في النوادر

التسهيل

فيه من الحسريم فسالإذن يُحِسل ــطى حِــلً أن يــؤذن للــذمى مـع \_\_\_باجيُّ م\_ال للج\_واز وع\_دل للمنسع بعسد وعلسى الشيخ درك لكونه المسهور للغيير ترك

وافتقـــر الإحيا لإذن إن قــرب والقصد بالقريب ما الإحيا حظل أن امتناعـــه لـــه المشــهورُ والــــ

التذليل

وغيرها ، قال في التوضيح: قال سحنون: الأحمية إنما تكون في بلاد الأعراب العفا التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء ، وإنما تكون الأحمية فيها في الأطراف حتى لا تضيق على ساكن، وكذلك الأودية العفا التي لا مساكن بها إلا ما فضل عن منافع أهلها من المسارح والمراعي. ووقع في مطبوعة الحطاب والمرعى والمثبت من النوادر والتوضيح. وكذلك وقع فيها العفاء بالمد في الموضّعين والإصلاح منهما. وفي القاموس : والحمى كإلى ويمد. قلت: وعلى المد ما ورد في عبارة سحنون من ذكر الأحمية. وافتقر الإحيا بالقصر للوزن لإذن إن قرب وإن لمسلم والاضرارُ بالنقل اجتُنب والقصدُ بالقريب ما الإحيا بالقصر للوزن حظل فيه من الحَريم فِالإِذن يُحِل ذَاك وقوله وإن مسلمًا اعطى بالنقل حِلَّ أن يؤذن للذمي مَعْ أن امتناعه له المشهور والباجيُّ مال للجواز وعدل للمنع بعدُ وعلى الشيخ درك لكونه المشهور للّغير ترك المواق على قوله: وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب ؟ ابن رشد: المشهور في القرب الذي لا ضرر في إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام. انظر حكم الذمي عند قوله : ولو ذميا . الحطاب : ظاهره أن الذمي يحيي في القريب بإذن الإمام ، وهذا ليس بمنصوص للمتقدمين . قال ابن عبد السلام : لكن ركن إليه الباجي. وفي المسألة قول ثان لابن القصار، قال : للإمام أن يأذن لأهل الذمة في الموات قال : في التوضيح : ولم يَفْرُق بين قرِّيب ولا بعيد. وفيها قول ثالث؛ قال ابن عبد السلام: وهو المنصوص للمتقدمين ابن عرفة: وهو المشهور، أن حكمهم في البعيد حكم المسلمين والقريب ليس لهم أن يحيوه ولو أذن الإمام . والقريب هو حريم العمارة مما يلحقونه غدوا ورواحا. قاله في التوضيح. وفي سائر نسخ الحطاب التي وقفت عليها: يحمى ويحموه بدل يحيى ويحيوه . ثم ذكر الحطاب في تعريف القريب من كلام الجواهر وابن رشد ما يوافق مّا تقدم عن التوضيح. ثم قال: يعترض على المؤلف بما اعترض به على ابن الحاجب لأن المؤلف قد قدم أن القرب من وجوه الاختصاص فلا يكون القريب مواتا إذ الموات ما انفك عن الاختصاص فلا يتصور في القريب إحياءً لأن الإحياء إنما يكون في الموات، والظاهر أن مراد المؤلف أن حريم العمارة مانعٌ من الإحياء بغير إذن الإمام ، ثم ينظر فيه أي في حريم العمارة فإن كان فيه ضررٌ فلا يجوز إحياؤه ولا يبيحه الإمام ، وما لم يكن فيه ضررٌ فإنه يجوز إحياؤه بإذن الإمام ، ويكون الموات على ثلاثة أقسام كما قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى من كتاب السّداد والأنهار. فذكر كلامه إلى قوله: وحكم إحياء الموات يختلف باختلاف مواضّعه ، وهي على ثلاثة أوجه: بعيد من العمران، وقريب منه لا ضرر على أحد في إحيائه ، وقريب منه في إحيائه ضرر على من يختص بالانتفاع به. انظر البقية البناني: قول الزرقاني : على ما مال إليه الباجي في الذمي إلى آخره.

أو يجعـــــل المحيـــــيَ ذا تعــــــدّ

التسهيل

لا إن ناى ولو لنمي ومروب أن ليس في جزيرة العرب يُقرر وظاهر الأصل ترادف قطاط تعليم وتسمى الخطط وتسمى الخطط الكسر والإذن الذي في القرب قد شرط والنفي الرهووني عضد إذ الذي في القرب فيها يشترط قطيع ألامام لا الإذن فقط أما الذي في البعد شرطه انتفى فيها فأصل إذنه فاختلف وللإمام في السذي قد أحييا بالقرب دون إذنه أن يمضيا

يعمـــل مــن ذلــك بالأســدّ

التذليل

نصُّ الباجي: لو قيل حكمه كحكم المسلمين لم يبعد .انتهى. لكن قال بعده: وفي إحياء غير المسلم ما قرب مضرةً فلا ياذن فيه الإمام. انتهى. فقال ابن عرفة: هذا خلاف قوله: لم يبعد.انتهى. وصرح ابن عرفة بأن ما للمتقدمين هو المشهور. فعلى المصنف درك في العدول عنه. لكن العذر له أن ابن شأس صدر بما للباجي وعزاه لابن القاسم والله أعلم. انظر مصطفى .قلت: انظركلامه في شرح الشيخ محمد. ﴿ يُ نأى ولو لذمى ومر أن ليس في جزيرة العُرب يُقرأ هنا بضم فسكون يُقر المواق على قوله: بخلاف البعيد، ابن عرفة: الإحياء في بعيد الموات في افتقاره لإذن الإمام طريقان: اللخمي وابن رشد: لا يفتقر. وعلى قوله: ولو ذميا بغير جزيرة العرب؛ الباجي: إن أحيى ذمي فقال ابن القاسم: هي له إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب . وإنما يحيي الذمي ذلك فيما بعد . وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطى قيمة ما عمر ، لأن ما قرب بمنزلة الفيء ، ولا حق للذمي في الفيء وكذلك في جزيرة العرب مكة والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن. قاله مطرف وابن الماجشون. وفيه نظر ، ولو قيل إن حكمهم في ذلك حكم المسلمين ؛ لم يبعد، كما كان لهم ذلك فيما بعد. راجع المنتقى. وظاهر الاصل كابن رشد وابن شأس وابن الحاجب ترادف قطائع الإمام وتسمى الخِططا بالكسر والإذن الذي في القرب قِن شُوط والنفي الرهونيُّ عضد إذ الذي في القرب فيها يشترط قطيعة الإمام لا الإذن فقط أما الذي في المام شرطُه انتفى فيُّها فأصل إذنه فاختلفا انظر كلامه برمته وللإمام في الذي قد أحييا بالقرب من محم أن يُمضيا أو يجعل المحييَ ذا تعد يعمل من ذلك بالأسدِّ المواق على قوله: وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا؛ الباجي: إذا قلنا: لا يحيي ما قرب من العمران إلا بإذن الإمام فأحياه بغير إذنه فقال ملك ومطرف وابن الماجشون: ينظر فيه الإمام فإن رأى إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين؛ وقاله ابن القاسم ورواه عن ملك. الحطاب: قال ابن عبد السلام: فإذا فرعنا على القول الأول وهو المشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلى إذن الإمام فإذا أحياه أحدٌ من غير استئذان تعقب الإمام ما فعله هذا، فإن رأى إمضاءَه أمضاه، وإن لم ير ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا إن رده لبيت المال، وإن شاء كلفه بهدمه، وإن شاء أقطعه لغيره، فكان لذلك الذي أقطعه إياه الإمام أن يأمر هذا بما كان الإمام يأمره به. وهذا هو الذي أجمله المؤلف يعني ابن الحاجب

يفجَّــر الما وبان يخــرج عـن

\_\_\_غرس وبالحرث لللارض وجعل

بينهما كما عياضٌ قد صنع

سابعًا التعديلُ مسع كسر الحجرر

فهــــى تمـــام ســابع الصــنوف

إحيًا إذا لم يك من حَوْط لا

عمله لكغ لاء الأج را

وَالإحْياءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ وَبِينَاءٍ وَبِغَرْسٍ وَبِحَرْثٍ وَتَحْرِيكِ أَرْضٍ وَبِقَطْعِ شَجَرٍ وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا لاَ بِتَحُويطِ وَرَعْى كَلاِ

خليل

التسهيل

مــن غــير رد غلــة وهــو بــأن

غامرهـــا بـــه وبالبنــا وبالـــ

تحريكها بغيره كهو جَمَع

والقطيعُ للشجر سيادس وقير

ومعهمـــا تســوية الحــروف

وما بتحويط ولا رعى كالا

يقصد تعطيلا ولكن أخرا

التذليل

بقوله: أو جعله متعديا. انتهى كلام ابن عبد السلام. ومثله يقال على كلام المؤلف. وقال في التوضيح: المشهور ما قاله المؤلف يعنى ابن الحاجب، وهو قول ملك وابن القاسم أن للإمام إمضاءه أو جعله متعديا فيعطى قيمة بنائه مقلوعا. ورأى اللخمي أنه يعطى قيمته قائما للشبهة. اللخمى: وقال مطرف وابن الماجشون الإمام مخيرٌ بين أربعة أوجه إن رأى أن يقره له أو للمسلمين، أو يعطيُّه قيمته منقوضا ، أو يأمره بقلعه، أو يقطعه لغيره ويكون للأول قيمته منقوضا. ابن رشد: وهو القياس وقال في موضع آخر: وهو معنى ما في المدونة.انتهى. وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف وابن الماجشون خلاف المشهور؟ والظاهر أنهِ تفسيرٌ لقول ملك : كما قال ابن عبد السلام وكما يظهر من قول ابن رشد والله أعلم. من غير ردِّ غَلَّةٍ الحطاب: تنبيه: لا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وابن الحاجب: أو جعله متعديا؛ أنه يرجع عليه بالغلة ، بل ظاهر نصوصهم أنه لا يرجع عليه بالغلة ؛ بل تقدم في كلام التوضيح أن اللخمى رأى أن تكون له قيمة البناء قائما للشبهة ونقل ابن عرفة عن ابن رشد أنه قال: له قيمته منقوضاً، ولو قيل قائما للشبهة، لكان له وجهُ. انتهى. وهُو بأن يُفجَّر الما بالحذف وبأن يُخْرَجَ عن غامرها به وبالبنا بالقصر للوزن وبالغرس وبالحرث للارض بالنقل وجُعل تحريكها بغيره كهْو بإسكان الهاء أو الواو جمعٌ بينهما كما عياضٌ قد صنع والقطعُ للشجر سادسٌ وقر سابعًا التعديلُ مع بالإسكان كسر الحجر ومعهما به تسوية الحروف فهي تمام سابع الصنوف المواق على قوله: والإحياء بتفجير ماء، وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرثِ وتحريك أرض، وبقطع شجر، وبكسر حجرها وتسويتها؛ الباجي: أما صفة الإحياء فقال ملك: إحياء الأرض أن يحفر فيها بئرا أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث . ما فعل من ذلك فهو إحياءً. وقاله ابن القاسم وأشهب. عياض: اتفق على سبعة: تفجير الماء، وإخراجه عن غامرها به ، والبناء ، والغرس، والحرث ومثله تحريك الأرض بالحفر ، وقطع شجرها ، وسابعها كسر حجرها وتسوية حروفها وتعديل أرضها . وفي المطبوعة حفرها بدل حروفها. والمثبت من نقل البناني. وما بتحويط ولا رعي كلا إحيًا بالقصر للوزن إذا لم يك من حوط لا يريد تعطيلا ولكن أخرا عمله لَّكغلاء الأجَرا المواق على قوله: لا بتحويط؛ قال ابن الْقاسم: ليس التحجير إحياءً قال أشهب: فمن حجر أرضا مواتا بعيدة فلا يكون أولى بها حتى

خليل

التسهيل

وحف ر آبار المواشي فه و لا يعد للله دولها إحيا على ما لابن عاشر عزا البناني مسلما إلا مسع البيان لقصده ملكية فيعتبر إحياءً ارجع لنتائج الفِكر وجاز بالمسجد سكني رجل فقط تجرد ليَعْبُ دَ العليي وهكذا عقد نكاح وقضا دين وقتل عقرب كما مضى

التذليل

يعلم أنه حجرها ليعمل فيها إلى أيام يسيرة ليمكنه العمل ليبس الأرض أو لغلاء الأجراء ونحوه، فأما من حجر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمر. وفي المطبوعة أخطاءٌ والإصلاح من نقل الرهوني. وانظر صفحة ثلاث عشرة من الجزء الثالث من عقد الجواهر. وكتب المواق على قوله: ورعي كلإ؛ قال ابن القاسم: وأشهب؛ لا يكون الرعيُّ إحياء. الباجيُّ: وجهُه أنه ليس له أثرٌ باق في الأرض. الحطاب في الكلام على الحمى: والكلأ بالهمز من غير مد هو المرعى رطبا كان أو يابسا. والخلا بالقصر من غير همز النبات الرطب. قال في المشارق: وضبطه السمرقندي والعذري مرة بالمد؛ وهو خطأ. وقال الحافظ ابن حجر: ومن مده فقد أخطأ. والحشيش هو العشب اليابس. وحفر آبار المواشي المواق على قوله: وحفر بئر ماشية؛ الباجي: ليس حفر بئر إلماشية إحياء . فهو لا يعد للذ بالإسكان حولها إحيًا بالقصر للوزن على ما لابن عاشر عزا البناني مسلَّمًا لفظه : معناه أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء للأرض التي هو بها. قاله ابن عاشر .كذا بتذكير الضمير وهي مؤنثة . إلا مع البيان لقصده ملكية فيستبرُّ إحياءً ارجع لنتائج الفكر ، لفظه : إن لم يبين الملكية فإن بينها فإحياءٌ . وسكت عنه البناني وحمار بالمسجد سكنى رجل فقط تجرد ليعبُد العلى المواق على قول الأصل : وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ، ابن شأس: لا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا رجل تجرد للعبادة فيه بقيام الليل وإحيائه فلا بأس أن يكون ذلك منه فيه دائما دهره إن قوي على ذلك . البناني: جرت عادة الفقهاء أن يذكروا الإحياء المعنوي الذي هو إحياء المساجد لتنزيهها وترفيعها عما لا يليق شرعا عقب الإحياء الحسي وهو إحياء الموات.قلت: ذكر ابن شأس المساجد في الباب الثاني من أبواب كتاب إحياء الموات الذي عقده للمنافع المشتركة في البقاع مع الشوارع . الزرقاني: وصرح بعضهم بالكراهة هنا للرجل غير المتجرد. البناني: الذي صرح به في التوضيح هو المنع. ابن الحاجب: ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مسكنا إلا المتجرد للعبادة . قال في التوضيح: الظاهر أن ينبغي هنا للوجوب لأن السكنى في المسجد على غير وجه التجرد للعبادة ممتنع لأنه تغيير له عما حبس له: وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التي اتخذوها في بعض الجوامع للسكني. انتهى.قلت: صواب العبارة: الظاهر أن لا ينبغي هنا للمنع. وهكذا عقد نكاح تقدم في الاعتكاف : للمعتكف أن ينكح بمجلسه. وقضا دين المواق على هذه القولة : سمع ابن القاسم خفة كتب ذكر الحق بالمسجد ما لم يطل ، وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر والصرف. وانظر الحطاب وقتل عقرب كما مضى المواق على قوله: وقتل عقرب ؛ سمع ابن القاسم كراهة قتل القملة أو دفنها في المسجد . ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده. اللخمي: البرغوث من دواب الأرض

## وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ وَإِنَاءٌ لِبَوْلِ إِنْ خَافَ سَبُعًا كَمَنْزِل تَحْتَهُ وَمُنِعَ عَكْسُهُ

خليل

التسهيل

جـاز وتضييف بغير الحاضرة ـبائت فيه خاف أو سبقا يَحِل لـه عـن ان يبيت فيه سادنا عـذر كشيخ ومريض وزمن ومعَه قـد بحث ابن عرفه وفي الإجارة بكرو صدعـا

ومطلقا نصوم بسه بالهاجرة كالنا البول إن سابعًا الساء البال البال البال المنا المنا

التذليل

لا بأس بطرحه به وتقتل بالمسجد العقرب والفأرة ومطلقا نوم به بالهاجره جاز المواق على قوله: ونوم بقائلة ؛ ابن شأس: خفف في القائلة النومُ في المسجد نهارا للمقيم والمسافر . وتضييف بغير الحاضره المواق على قوله: وتضييف بمسجد بادية ؟ سمع ابن القاسم : يجوز تعليق الأقناء بكل مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام. قال ابن القاسم: ولم ير ملك بأسا بأكل الرطب الذي يجعل في المساجد. ابن رشد: في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوَّى يجوز لهم أن يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام الجاف. وقد خفف ملك أيضا للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى بمعنى أن الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك ، فصار كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها لا لما سوى ذلك من مبيت الضيفان. وكذلك يجوز لمن لم يكن له منزلٌ أن يبيت في المسجد. كذا إنا بالقصر للوزن للبول إن سبعا البائتُ فيه خاف أو سبقا يحل إعداده فيه وكان لا غنى له عن ان بالنقل يبيت فيه سادنا يحرس كالفرش أو يُضطرُّ من عذر كشيخ ومريض وزمن كما به فتوى ابن رشد مسعفه ومعه قد بحث ابن عرفه المواق على قوله: وإناء لبول إن خاف سبعا ؛ ابن عرفة: فتوى ابن رشد بسعة إدخال من لا غنى له عن مبيته بالمسجد من سدنتها لحراستها ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمِن ومريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا بها للبول فيها نظرٌ لأن ما يحرس بها اتخاذه غير واجب ، وصونُها عن ظروف البول واجب؛ ولا يدخل في نفل بمعصية. روى الخطابي جواز دخول الجنب المسجد عابرا وأجازه ابن مسلمة فألزمه اللخمي الحائض. عياض: بينهما فرق للدُّم. ابن عرفة: لعل ابن مسلمة يجيزه مستورا دمه. الحطاب: قال ابن العربي: وكذلك الغريب إذا لم يجد أين يدخل دابته فإنه يدخلها في المسجد إذا خاف عليها من اللصوص. انتهي. كمنزل تحتُ وعكسٌ منعا المواق على قوله: كمنزل تحته، ومنع عكسه ؛ من المدونة: قال ملكَ: من بني مسجدا وبنى فوقه بيتا فلا يعجبني ذلك لأنه يصير مسكنًا يُجامِع فيه ويأكل. قال ملك: وجائزٌ أن يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان الذي تحت المسجد ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس . وفي الإجارة بكَره صدعا عُدْ إلى قولي فيها : وهاتي منع في الإحياء للموات. الحطاب: تقدم الكلام على هذه المسألة في باب الإجارة عند قول المصنف وسُكني فوقه؛ بما فيه كفايةً. كَإِخْرَاجِ رِيحٍ وَمُكْثٍ بِنَجِسٍ وَكُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ بِأَرْضِهِ وَحَكَّهُ

خٺيل

التسهيل

كمنے إخراج لربح وكذا الـــ لغــوٌ ككــل نجـس قــد عفيــا وصـــوله انظـــر الرهـــوني ورا تحفُّـظُ وكــره بصـــقه بــأر إذ عطفــت يدلكــه فيهــا علـــى وحكــه قــد جعـــل الزرقــانى

مُكث به بسنجس والدم قسل عنه بشرطكونه متقيا عنه بشرطكونه متقيا في الأجسرب المنسع إذا تعدرا ضه وحكّه برجله استقر لفظه يبصق الستي مسن بعد لا فعالم وعنه سكت البناني

التذليل

قلت: اكتفيت ثم بالإحالة لكلال وكُلول لحقاني.قال: فرع: قال ابن رشد في رسم نَذَر سَنَة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع: لا خلاف أن لظاهر المسجد من الحرمة ما للمسجد: ولا يورث المسجد ولا البنيان الذي فوقه، ويورث البنيان الذي تحته . وإنما اختلف في صلاة الجمعة عليه هل تكره ابتداء وتصم إن فعلت أو لا تصم ويعيد أبدا. والله أعلم. كمنع إخراج لريح المواق على قوله: كإخراج ريح ؛ ابن رشد: لا يجوز بالمسجد إحداث الريح . الحطاب: عدّه المصنف في المحرمات ؛ وقال ابن العربي في عارضته في باب تطييب المساجد في شرح قول عائشة : [أمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجَّد وأن تنظف وتطيب ]: ونظافتها أن لا تبقى فيها قُمامة من الخِرَق والقذى والعِيدان، وليس من ذلك الحدث يكون فيه منِ ربح أو صوت ؛ ولا يناقض تنظيفه تعليق قِنْو فيه من ثمر يأكله المساكين ولا الأكل فيه إذا وضع لقاطةً أو سقاطة ما يأكله في حجره أو كمه.انتهي. ً وقال في باب المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: [لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم أرحمه ما لم يحدث ] . قال رجل من حضرموت لأبي هريرة : ما الحدث؟ قال: فُساءٌ أو ضراطٌ ؛ فيه دليل على جواز إرسالهما في المسجد كما يرسله في بيته إذا احتاج إلى ذلك ، وأن المسجد إنما ينزه عن نجاسة عينية . انتهى وكذا المكث به بنجَس والدم قل لغقٌ ككل نجدر قب عفيا عنه بشرط كونه متقيا وصوله انظر الرشؤني ورا بالقلب والحذف في الأجرب المنع إذا تعذرا ندهظ من حكه ووقوع قشوره المواق على قوله: ومكث بنجس ؛ ابن عرفة ؛ في خروج من رأى بثوبه كثير دم ساترَ نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره. ابن القاسم: لا بأس بوضوءِ طاهر بصحن المسجد. ابن رشد: قول سحنون: لا يجوز ؛ أحسنُ لما يسقط من غُسالة الأعضاء . وقد كره ملك الوضوء بالسجد وإن جعله في طست. عياض .قرأ لقمن بن يوسف على أصحاب سحنون وكان حافظا لمذهب ملك مفتيا صالحا ، غسل رجليه في يوم مطر بجامع تونس، فأنكر إنسانٌ عليه ، فقال لقمن: عطاء بن أبي رباح يتوضأ في المسجد الحرام ، وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس. وروى الشيخ : يكره السواك في المسجد. وقال في المدونة: ولا يأخِذ المعتكف في المسجّد من شعرَه وأظفاره ، وإن جمعَه وألقاه . وانظر الحطاب . وكرهُ بصقه بأرضه وحكه برجله استقر إذ عُطفت يدلكه فيها على لفظة يبصل التي من بعد لا وحكَّه قد جعل الزرقاني أعلا وعنه سكت البناني المواق على قوله: وكره أن

ا عن عانشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب سنن الترمذي، أبواب السفر، رقم الحديث 59.
 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة الخ. الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، رقم الحديث 330.

وَتَعْلِيمُ صَبِي ۗ وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ وَسَلُّ سَيْفٍ وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ وَرَفْعُ صَوْتٍ

خليل

التسهيل

كــــذاك تعلــــيم صـــبي فيــــه والــــ

كالبيع والشرا كذاك سل 

ــمنعَ اقتضــي مـا العبـدري قـد نقـل سيف كذا نشدان ما يضل ميت كذا يكره رفع الصوت

التذليل

يبصق بأرضه ويحكه هكذا في المطبوعة: من المدونة: قال ملك : لا يبصق أحدٌ بحصير المسجد أو في الصلاة ويدلكه برجله ، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير قال ابن القاسم: وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا يبصق تحت قدمه ويحكه برجله بمنزلة الحصير. قال ملك: وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه. ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة.قال: وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجلٌ في الصلاة بصق أمامه ودفنه، وإن كان لا يقدر على دفنه لم يبصق في المسجد بحال، كان مع الناس أو وحده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله فإن لم يجد فليبصق في ثوبه ]. وقال صلى الله عليه وسلم: [إن أحدكم إذا قام يصلى فإنما يناجى ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه 2]. أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن للمصلى أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه . عبد الباقي مازجا كلام الأصل بكلامه، وإن فعله حكه . كما في الحديث: [كفارتُها دفنها []. وقال البساطي: حكه معطوف على أن يبصق مقدرٌ فيه المتعلِّقُ أعنى بأرضه انتهى. وعلى الأول فهو استئناف كما قررته تبعا للتتائي . كذاك تعليم صبي فيه والمنْعَ اقتضى ما العبدريُّ قد نقل كتب على قوله: وتعليم صبى؛ ابن عرفة: أما تعليم الصبيان في المساجّد فروى ابن القاسم : إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد ، وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحبُّ ذلك . وروى سحنون: لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة . وفي نقل الشيخ محمد زيادة وهذا هو الصحيح. عبد الباقي: والمذهب المنع. انظر المواق وابن عرفة. كالبيع والشرا بالقصر. المواق على قوله: وبيع وشراء؛ أبو عمر: قال صلى الله عليه وسلم: [إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك ً وقال ابن القاسم: عن ملك: لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد ذهبا. الباجي: لعله يريد قضاء اليسير. وفي المبسوط: قال ملك: لا أحب لأحد أن يظهر سلعته بالمسجد للبيع فأما أن يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها فيواجبه البيع فيها فلا بأس به. قال ملك: وينهي المساكين عن السؤال في المسجد. قال ابن عبد الحكم: وإذا سألوا فلا يعطوا شيئًا. وانظر الحطاب عند قوله: وقضاء دين . كذاك سلَّ سيف المواق على قوله: وسل سيف؛ ابن رشد: ولا تسل بالمسجد سيوف. كذا نشدان ما يضل الحطاب على قوله: وإنشاد ضالة قال الطرطوشي في كتاب البدع: ولو لم يرفع بذلك صوته ولكن يسأل عن ذلك جلساءه غير رافع صوته فلا بأس بذلك لأنه من جنس المحادثة وذلك غير ممنوع. انتهى. يريد غير مكروه كما يفهم من كلامه. انظر البقية لإنشاد الشعر وكتابة المصاحف والوضوء فيه. وهكذا الهتف به بموت ميت بالتخفيف المواق على قوله وهتف بميت؛ انظر في الجنائز عند قوله: ونداء به بمسجد . كذا يكره رفع الصوت المواق على قوله: ورفع صوت؛

الحديث :

ا ـ خرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: ....إذا صلى أحدكم فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره فإن لم يفعل فليبصق في طرف ثوبه وقال هكذا وعطف ثوبه فدلكه قيه. مصنف عبد الرزاق، ج1 ص433.

<sup>2 -</sup> إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه وإنما ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا بصق عن يساره أو تحت قدمه. الاستذكار، ج7، ص183. 3 - التقل في المسجد خطينة وكفارتها دفتها. مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، رقم الحديث 552.

<sup>4 -</sup> الاحسان بترتيب صحيح بن حبان، باب المساجد، رقم الحديث 1648.

التسهيل

كرفعه بعله اي فيمها سوى اله والأصل في ذكر الكراهة لذي والكرة في الشرح على المنع حمل كــــــذاك يكـــــره وقيــــــدُ نـــــار فيـــه لنقــل واتخـاذ فــرش ولا غنيى للسِّمط عين مثقوب

أو مُتَّكَـا إذ لـيس فعـل مـن خشـي محمـــد مـــولود اليعقـــوبي

\_\_\_مسجد ف\_وق ما لإسماع حصل

بأصله في الكره فيها محتذ

بينبغــــى فلنفعـــل الــــذي فعـــل

فيه كدذا إدخال كالحمار

التذليل

قال ابن مسلمة: رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس به ولا بدَّ لهم من مثل هذا .وهذا إنما يكون في القراءة على وجه كالإمام يجهر بالقراءة والمتنفل بالليل وحده ؛ وأما جهر بعضهم على بعض بالقراءة فممنوع. وانظر شرح الشيخ محمد: كرفعه بعلم المواق على هذه القولة: قال ابن القاسم: رأيت ملكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد. ابِّن حبيب يكره رفع الصوت بالمسجد والهتف للجنائز به وكل ما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم فقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم، فيقول: أبا مروان اخفض من صوتك وأمر جلساءك يخفضون أصواتهم اي بالنقل فيما سوى المسجد فوق ما لإسماع حصل عبد الباقي على قوله: كرفعه بعلم؛ بغيره لدخول ما به قبله ، والمراد بالرفع ما زاد على قدر إسماع المخاطب . ذكره الأبي. البناني: قول الزرقاني: بغيره أي بغير المسجد أي فيكره رفع الصوت بالعلم في كل موضع على المشهور كما صرح بذلك في التوضيح خلافًا لابن مسلمة في غير المسجد. والأصل في ذكر الكراهة لذي المذكورات بأصله في الكره فيها محتذ والكرهَ في الشرح على المنع حمل بينبغي فلنفعل الذي فعل البناني على قوله: وبيع وشراء؛ ابن الحاجب: ويكره فيه البيع والشراء وسل السيف وإنشاد الضالة والهتف بالجنائز ورفع الصوت ولو بالعلم. التوضيح فينبغي أن تكون الكراهة هنا أيضا على المنع. وكتب قبل هذا على قوله: ومنع عكسه؛ قال في التوضّيح: ونحو هذا في كتاب الصلاة من المدونة والواضحة، وما في كتاب الجعل من لفظ الكراهة الظاهر حمله على المنع. كَذاك يكره وقيدُ نار فيه المواق على قوله: ووقيد نار؛ ابن وهب: لا توقد نار بمسجد. قلت: هكذا استعمل الشيخ الوقيد في الإيقاد والذي في القاموس : والوقود كصبور الحطب كالوقاد والوقيد وقرئ بهن. كذا إدخَّال كالحمَّار فيه لنقل اللواقّ على قوله: ودخول كخيل لنقل؛ ابن عرفة: روى الشيخ: أكره إدخال المسجد الخيل والبغال لنقل ما يحتاج إليه من مصالحه. ولينقل على الإبل والبقر. وفي سماع أشهب أن ملكا: وسع في دخول النصارى المسجد ليبنوا به. قال: وليدخلوا من الجهة التي تلّي عملهم. واتخاذ فرش أو متكا بالتخفيف إذ ليس فعلَ من خشي المواق على قوله: وفرش أو متكأ روى ابن حبيب عن ملك لا بأس أن يتوقى بَرْدَ الأرض والحصى بالدَّصُر والمصلّيات في المساجد وكره أن يجلس فيها على فراش أو يتَّكئ على وساد. الباجي: لأن ذلك ينافي التواضع الشروع في المساجد. ولا غنى للسمط عن مثقوب محمد سولو-اليعقوبي فله رحمه الله تعالى رجز مشروح في آداب المسجد وأحكامه بالغ الأهمية.

خليل

وَلِذِي مَأْجِل وَبِئْرٍ وَمِرْسَال مَطَر كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ مَنْعُهُ وَبَيْعُهُ إِلاَّ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلاَ ثَمَنَ مَعَهُ وَالأَرْجَحُ الشَّمَن كَفَضْلَ بِئُر وَرْع خِيَفَ عَلَى زَرْع جَارِهِ بِهَدْم بِئْرِهِ وَأَخَذَ يُصْلِحُ

التسهيل

والبياع والمناج المأجال وكهما في الحكم مرسال المطر وكهما في الحكم مرسال المطر إلا إذا خياف على حي ولا وإن ياك المثمن معه بذله قصرات والأرجاح أو وإلا قصد أجياب أن قولها إذا تجادهم يرجحون قولها تجاده والبياغ والمناع على الإطالاق كالمناع والمناح والواحدة يواسي الجار حتما جاره بفضال بئر زرع نفسه إذا يواساح والواجاد تام الثمنا

والبئ ر باللك من المحلّ للمتور علك الستقر ككل منا للمرء ملكه استقر ثمن فلْيُ وَاسَ ممنا فضلا ثمن فلْيُ وَاسَ ممنا فضلا بالنص فالترجيح لا محل له رُجح فالنقد ينالُ كُلك لا مخولف يحتاج لترجيح لا توالها خولف يحتاج لترجيح لذا بلماء يابى كرم الأخلاق للماء يابى كرم الأخلاق في سقي زرع بئره المنهاره في سقي زرع بئره المنهاره خيف هلك زرعه وأخذا يعطيه والترجيح واردٌ هنا

التذليل

والبيع والمنع لماء المأجل والبئر بالملك من المحلّل وكهما في الحكم مرسال المطر ككل مًا بالحذف والتنوين للمرء ملكه استقر إلا إذا خيف على حي ولا ثمن فليواس مِمًا فضلا وإن يك الثمن معه بالإسكان بذله النص من المدونة: فالترجيح لا محل له سواء قرأت عبارة الأصل بلفظ والأرجح بالثمن أو وإلا بإن شرطية مركبة مع لا نافية رجح فالنقدُ ينال كلا انظر الزرقاني والبناني وقد أجيب أن قولها إذا خولف يحتاج لترجيح لذا تجدهم يرجحون قولها بقولهم: ومذهب المدونة أصحُ أو أشهر أو أبين مثلا بل والخلاف إن به أتوا لها وهذا الجواب لأبي علي ، انظر الرهوني القاموس: المأجل كمقعد ومعظم مستنقع الماء، عبد الباقي: مرسال مطر أي محل جريه وإن لم يكن كثيرا والبيع والمنع والمنع على الإطلاق للماء يأبى كرمُ الأخلاق كذا يواسي الجارُ حتما جاره في سقي زرع بئره المنهاره بفضل بئر زرع نفسه إذا خيف هلاك زرعه وأخذا يُصلحُ والواجدُ ثم الثمنا يعطيه والترجيح وارد هنا لأن مختار ابن يونس هنا خلاف مذهبها. المواق على قول الأصل: ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء مختار ابن يونس هنا خلاف مذهبها. المواق على قول الأصل: ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء كانت مستنبطة مثل بئر يحفرها أو عين يستخرجها أو مَواجِلَ يتخذها أو غير مستنبطة مثل عين في أرض متملكةً سواء أرضه لم يستخرجها أو غدير وما أشبه ذلك هو أحق به ويحل له بيعه ومنع الناس منه إلا بثمن، إلا أن يَرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم فحق عليه أن لا يمنعهم ، فإن منعهم أن عرد عليه مجاهدته. هذا قوله في المدونة لأنه لم يحمل [نهيه عليه السلام عن منع نقع البئرا] على كان عليهم مجاهدته. هذا قوله في المدونة لأنه لم يحمل [نهيه عليه السلام عن منع نقع البئرا] على

<sup>1 -</sup> عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بنر. الموطأ، كتاب الأقضية، رقم الحديث 1460.

وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ كَفَضْل بِئْر مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إِن لَّمْ يُبَيِّنْ الْمِلْكِيَّةَ وَبُدِئَ بمُسَافِر

خلبيل

| كبئـــر ماشــيةِ صـحرا هــدرا | ومــن أبـــى في حـــتم بـــذل أجـــبرا      | القدسهيل |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| أي فضلِها يأخذ منها ريَّه     | إن لم يـــــبن حافرهــــا اللكيــــه        |          |
| مسافرٌ                        | حافرُ هــــا بـــــدْءًا وبعــــد يـــــاتي |          |

التذليل

عمومه بل تأوله على ما تقدم؛ إلا أنه يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين أو الغدير يكون في أرضه من أحد من الناس من غير حكم يحكم به عليه وله في واجب الحكم أن يمنع ماءه إذا شاء ويبيحه إذا شاء. ابن عرفة: والماء في آنية لربه يختص به ويتعلق به حكم المواساة .قلت: انظر الرهوني ولا تسأم . وكتب على قوله: والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره؛ من المدونة: إذا حرث جارك على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقى أرضه بفضل ماء بئرك التي في أرضك إلا بثمن إن شئت؛ وأما إن حرث ولأرضه بئر فانهارت فخاف على زرعه فإنه يقضى له عليك بفضل ماء بئرك بغير ثمن وإن لم يكن في مائك فضلٌ فلا شيء له، ورُوي عن ملك: أنه يرجع بالثمن. ابن يونس: واجبُّ على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما قدر عليه ، فيجب على أصحاب الماء أن يبيعوه من المسافرين بما يَسْوَى ولا يشتطوا عليهم في ثمنه؛ ولم ير في المدونة أن يأخذوه بغير ثمن، وقال في الذي انهارت بئره: إنه يسقي بماء جاره بغير ثمن؛ وإحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه، والأوْلَى في كلا الأمرين أن يأخذ ذلك بالثمن ، كما لو مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يُكروا منه؛ وإن كان المسافرون لا ثمن معهم وجب مواساتهم للخوف عليهم، ولا يتبعوا بالثمن وإن كان لهم أموال ببلدهم لأنهم اليوم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ الزكاة لوجوب مواساتهم. وكتب على قوله: وأخذ يصلح؛ عبد الوهاب: إن ترك التشاغل بإصلاح بئره اتكالاً على بئر جاره لم يلزم جاره بذل الماء له لأنه كمن زرع ابتداءً على غير ماء. ومن أبى في حَتْم بذل في الصورتين أجبر المواق على قوله: وأجبر عليه؛ تقدم نص ابن رشد: إن مَنْعَهم كان عليهم مجاهّدته. وتقدم نص المدونة: فإنه يقضى له عليك بفضل ماء بئرك . كبئر ماشية صحرا بالقصر للوزن هدرا إن لم يُبن حافرت الملاء أنها فضلِها يأخذ منها ريه حافرها بَدُّءًا المواق على قوله: كفضل بئر ماشية ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من حفر في غير ملكه بئرا لماشية أو شفة فلا يمنع فضلها من أحد، وإن منعها حل قتاله، وغرم دية من منعه ومات عطشا. وعلى قوله: بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية؛ سمع القرينان: لا تباع مياه المواشي ولا تمنع من أحد، ولا يصلح فيها عَطاءً. ابن رشد: مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجِباب يصِنعها الرجل في البراريِّ للماشية، هو أحق بما يحتاج لماشيته ويدع الفضل للناس. والبئرُ والماجلُ والجَبُّ عند ملك سواءً. فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه لم يُمنع من بيع مائها واستحقها ملكا بالإحياء. وبعد ياتي بالتخفيف بالإبدال مسافرٌ المواق على قوله: وبدئ بمسافر؛ ابن رشد: وجه التبدئة بالشرب في بئر الماشية إذا كان الماء يقوم بالجميع أن يبدأ أوَّلاً أهلُ الماء فيأخذوا لأنفسهم حتى يرووا ، ثم المارَّة حتى يرووا ، ثم سائر الناس حتى يرووا ثم دواب أهل الماء حتى يرووا،

وَلَهُ عَارِيَةُ آلَةٍ ثمَّ حَاضِرٍ ثمَّ دَابَّةِ رَبِّهَا بِجَمِيعِ الرِّيِّ وَإِلاَّ فَنَفْسِ الْمَجْهُودِ وَإِنْ سَالَ مَطَرُ بِمُبَاحٍ سُقِيَ الأعْلَى إِنْ تَقَدَّمَ لِلْكَعْبِ

خليل

التسهيل

تَـــم يُعارهـا بـــلا كـــراء فحاضــر تُــم ذوات حــافر كــل بكــل ريّـه يبــدا فالفِــت إلى المقدمـات نظــرك فمـن عليــه قــد أحالــك ملــي وإن يسـل حَيًا بمـا يبـاح حــق للكعــب.

التذليل

ثم دواب المسافرين حتى يرووا ، ثم دواب سائر الناس حتى يرووا، ثم مواشي أهل الماء حتى يرووا ثم الفضل لسائر مواشى الناس. وعادمُ الآلات تَمَّ يعارُها بلا كراء إذ ليس من عادة أهل الماء المواق على أ قوله: وله عارية آلة؛ ابن عرفة: لابن السبيل عارية الدلو والرشاء والحوض إن لم تكن له أداةً يعينه بها ويُخلِّي بينه وبين الرَّكِيَّة فيسقى. ابن عبد السلام: ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية هذه الآلة للمليُّء والفقير ، ولعل هذا لأن مالكها لم يتخذها لكراء. ابن عرفة: مقتضاه لو اتخذها مالكها للكراء لم تَجِب عليه عارِيتها للمسافر ومقتضى الروايات خلافه فحاضرٌ ثم ذوات حافر لحافر فسافر فحاضر كِلَّ بكل ريَّه يُبَدًّا المواق على قوله: ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري؛ تقدم نصُّ ابن رشدً بِهذا. إِلَّا يكن الماء يقوم بالجميع فنفس مَن يعاني الجهدا فالفِت إلى المقدمات نظرك مطيعا المواق في ما أمرك فمن عليه قد أحالك ملي ومن يحل على ملي يحتل المواق على قوله: وإلا فنفس المجهود؛ أبن رشد: وإن لم يكن الماء يقوم بالجميع وتبدئة أحدهم تجهد الآخرين بدئ بمن الجهدُ عليه أكثرُ بتبدئة صاحبه. فإن استووا في الجهد فقيل: يتساوون؛ وقيل: يبدأ أهل الماء بأنفسهم ودوابهم. راجع المقدمات. قلت: انظر صفحة ثلاثمائة وتاليتها من المجلد الثاني منها وقارن بين ما فيهما وما في مطبوعة المواق وما في شرح الشيخ محمد وما في حاشية البناني وأصلح. وإن يسل حيا بما يباع حق تبدئة الأعلى بسقي إن سبق للكعب المواق على قوله: وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن سبق للكعب؛ روى ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهروز ومذّينيب: [ يمسك الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ]. قلت: كذا في المطبوعة بتقديم المهملة وكذا وقع لغير واحد ووقع لغير واحد بالعكس وهو الصواب ، ففي النهاية: في الحديث أنه قضى في سيل مهزور أن يحبس حتى يبلغ الماء الكعبين .مهزورٌ وادي بني قريظة بالحجاز. فأما تقديم الراء على الزاي. فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين . عاد كلام المواق أبو عمر: هما واديان

أ - عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أنه بلغه أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب " يمسك حتى الكعبين ثم
 يرسل الأعلى على الأسفل, الموطأ، كتاب الأقضية، رقم الحديث 1458.

وَأَمِرَ بِالتَّسْوِيَّةِ وَإِلاَّ فَكَحَائِطَيْنِ وَقُسِمَ لِلْمُتَقَابِلَيْنِ كَالنِّيلِ وَإِن مُّلِكَ أَوَّلاً قُسِمَ بِقِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَقْرِعَ لِلتَّشَاحِ فِي السَّبْقِ وَلاَ يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكٍ وَإِن مِّنْ مِّلْكِهِ

خٺيں

التسهيل

..... والأرض يُسَوِّي إن قدد إلا فمثل ما تعتابلا القسم يقع وللحيا في ما مضى النيال تبع وسين ما تقابلا القسم يقع وللحيا في ما مضى النيال تبع وقسم المملوك أوَّلاً بقل بواه شال بمائه فإن على السبق وقع تفاعل مِن شعَ منهم فالقُرع ولا يجوز منع صيد سمك وإن مان اللك كما في البررك

التذليل

بالمدينة يسيلان بالمطر يتنافس أهل المدينة في سيلهما. ابن رشد: وهذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري على قوم إلى قوم دونهم أن من دخل الماء أرضه أوَّلاً فهو أحق بالسقي به حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين. واختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل جميع الماء إلى الأسفل أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين؛ فقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب: يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين. وقال ابن القاسم: بل يرسل جميع الماء ولا يحبس منه شيئًا . والأول أظهر . وقال الباجي: ما لا يملك كالسيول والأمطار إن كان طريقه في أرض لا تملك كشعاب الجبال وبطون الأودية مثل مهروز ومذينيب يأتي حتى يحاذي مجرى الماء في جانبيه أو أحدهما مزارعُ وحدائق يسقون بها فحكمه أن يسقى به الأعلى فالأعلى. وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياءُ الأعلى قبلُ . وهو قول ملك وأصحابه. ابن نافع: وهذا حكم النيل فإن أحيا رجل بماء سيل ثم أتى غيره فأحيا فوقه وأراد أن ينفرد بالماء ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الثاني ويتلف زرعه فقال سحنون: القديم أولى بالماء. وأما إن كان الماء بدأ في أرض رجل معين فله أن يمنع ماءه ويحبسه في أرضه. انظر البقية. والأرض يسوِّي إن قدر المواق على قوله: وأمر بالتسوية؛ الباجيُّ: فإن كان بعض الحائط أعلى من بعض فقال سحنون: يؤمر أن يعدِّل أرضه، وليس له أن يحبس على أرضه كلها إلى الكعبين. إلا فمثل حائطين تعتبر المواق على قوله: وإلا فكحائطين؛ الباجي: فإن تعذرت عليه التسوية سقى كل مكان على حدته وببين م تقابلا القسم يقع المواق على قوله: وقسم للمتقابلين؛ سحنون: فإن كان الجنانان متقابلين فيما حكمه أن يكون للأعلى فالأعلى قُسم الماء بينهما، وإن كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى، ولما كان متقابلا بحكم المتقابلِ وللحيا فيما مضى النيلُ تبع المواق على قوله: كالنيل؛ تقدم نص ابن نافع بهذا . وقسم المملوك أولاً بقلد أو سواه المواق على قوله : وإن ملك أولاً قُسم بقلد أو غيره؛ الباجي: أما ما يملك أصله كالعيون والآبار فقال: سحنون: يقتسمون ماءهم بينهم بالقلد نُم كلِّ يستقل بمائه فإن على السبق وقع تفاعُلُ مِن شَحَّ منهم فالقرع المواق على قوله: وأقرع للتشاح في السبق؛ الباجيُّ: ولا يقدم أحدُّ على أحد ، ويأخذ كل أحدٍ ماءَه يصنع به ما شاء؛ فإن تشاحوا في التبدئة استهموا عليه. ولا يجوز منع صيد سمك ولو من الملك كما في البرك جمع بركة بالكسر للحوض الكبير كسِدر في سدرة . وجئت بلو بدل إن التي في الأصل لوجود الخلاف المذهبي الآتي في كلام المواق

وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ أَوْ إِلاَّ أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكُ تَأْوِيلاَنِ وَالكَلا بِفَحْسِ وَعَفًى لَّمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ

خليل

التسهيل

فقط لأن الناس فيها أسوه سمكها أساوه سمكها وبيعًه يرياد في ضعف ذيان لا ما البناني في ضعف ذيان لا ما البناني الرسوخ الرهاوني أخيي الرسوخ وخام العادد بابن ناجي معهم جارى وشد في محال لم يكتنفه زرعُاه المنع أنتفى

وفيه تاويلان ها في العنوه أو في السائد لا يصيد أو في السائد لا يصيد وكان ما الفيشي والزرقاني إذ أهمالا مان جلة الشيوخ فعاد جمعا بادئا بالباجي في محلين رأى الصيقلي كان في كالم فحص وعفا

التذليل

ولم أرهم نبهوا إلى هذا فلم أر منهم من قال: المحلُّ للو. المواق على قوله: ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه؛ من المدونة: وإذا كان غديرٌ أو برْكَةٌ أو بحيرةٌ في أرضك وفيها سمكٌ فلا يمنع من يصيد فيها ممن ليس له فيها حقٌّ . وقال سحنون: له منع من يصيد فيها . ابن يونس: وهذا كاختلافهم في المعدن يخرج في أرضه، فقال سحنون: هو لرب الأرض . وقال ابن القاسم: أمره للإمام كالذي يوجد في الفيافي . فهذا على ذلك. وقال أشهب: إن طرحها هو فولدت فله منعها، وإن كان الغيث أجراها لم يمنع منها. انتهى جميع ما نقله ابن يونس، وعزا اللخمي قول سحنون لمطرف وابن الماجشون وأخذ به . انتهى. قلت: انظر عبارته في الرهوني يظهر لك ما في مطبوعة المواق من الخلل. وفيه تأويلان هل في العنوه فقط لأن الناس فيها أسوه أو في التي المالكَ لإ يصيد سمكها وبيعَه يُريد وكن مع الفيشي والزرقاني في ضعف ذين لا مع البناني إذ أهملا من جِلَّة الشيوخ لدى الرهوني أخي الرسوخ فعد جمعا بادئا بالباجي وختم العدد بابن ناجي وفي محلين رأى الصقلي معهم بالإسكان جرى وشدٌ في محل فسمى ممن لم يعرج على التأويلين الباجيُّ واللخمي وابن رشد وابن شأس وابن الحاجب وابن عرفة وابن ناجي. وذكر أن ابن يونس كذلك في كتابي التجارة إلى أرض الحرب وحريم البئر، وأنه ذكرهما في كتاب البيوع الفاسدة . وهما لابن الكاتب وبعض القرويين. المواق على قوله: وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك تأويلان؛ لم ينقل ابن عرفة وابن يونس إلا ما تقدم. قلت: تبع أبو علي المواق فيما ذكر عن ابن يونس وفاتهما ما نقل في البيوع الفاسدة. انظر الرهوني. كذاك في كلإ فحْص وعفا لم يكتنفه زرعه المنعُ انتفى المواق على قوله: : والكلأ بفحص ؛ عياض: الكلأ مقصور مهموز العُشب وما تنبته الأرض مما تأكل المواشي. قال ابن رشد: الكلأ بأرضً غير مملوكة الناسُ فيه سواءٌ اتفاقا ليس لأحدٍ منعه ولا بيعه.فإن جاء رجلان لكلإ موضع كانا فيه إسوة . وعلى قوله: وعفًا لم يكتنفه زرعه؛ ابن رشد: ما بالأرض المملوكة أقسامٌ، المحظّرةُ بالحِيطان كالحوائط والجنات ، ربها أحق بما بها من الكلا ، وله بيعه ومنعه ممن يرعى ويحتشُّ وإن لم يحتج إليه . وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة له فليس له منع ما بها من كلاٍ ، ولا يمنع أحدا من فضل حاجته اتفاقا إلا أن يضره بدابة أو ماشية في

بخِلاَفِ مَرْجِهِ وَحِمَاهُ

خٺيل

التسهيل خلاف مرجٍ وحمى له بأر ضه فمرجُه الذي فيه يَدر كراعه وما لرَعْهي بَوْرا حماه والذ بكررب حظّرا كدا وقيد منْع مَنْع ما ذكر من مًا وصيد وكلاً أن لا يُضر

التذليل

زرع يكون له حَوَالَيْهِ. وأما الأرض التي بوَّرها للرعي وترك زراعتها لذلك فقول ابن القاسم: صحة منعه غيره إن احتاج إليه أو وجد من يشتريه وإلا أجبر على تركه للناس. وأما فحوص أرضه وفدادينه التي يبورها للرعي ففيها ثلاثة أقوال ، ابن يونس: اختلف في الأرض التي لم يوقفها للكلإ فروى ابن القاسم: وأشهب أنه لا يمنع ذلك ، وهو أحق به إن احتاج إليه ، وإن لم يحتج إليه خلى بين الناس وبينه لأنه شيءٌ لم يزرعه وإنما الله أنبته . وأما إذا أوقف الأرض للكلإ فله منعه عند ابن القاسم ومطرف لأنه قد منع منافعه من الأرض وأوقفها لهذا خلاف مَرْج وحِمَّى له بأرضه فَمَرجُهُ النَّيُ فِيه يذر كُراعَه وما لرعي بَوَّرا حماه انظر الزرقاني ، المواق على قوله: بخلاف مرجه وحماه ؛ من المدونة: لا بأس أن تبيع خصبا بأرضك لمن يرعاه عامه. وإنما جوَّز ملك بيعه بعد ما ينبت . قال عيسي عن ابن القاسم: الخصب الذي يبيعه ويمنع الناس منه وإن لم يحتج إليه ما في مروجه وحماه والذ بالإسكان بكزرب حظرًا كذا تقدم نقل المواق عن ابن رشد بهذا وقيَّد منعَ منع من من من من من من وصيد وكلا بالتخفيف بالإبدال أن لا يضر بحذف الباء انظر الرهوني.

|                                         | باب صَحَّ وَقُفُ مَمْلُوكٍ وَإِنْ بِأَجْرَةٍ وَلَوْ حَيَوَانًا | خليل    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| وصحةً فيما المرء إياه ملك               | الوقـــف في مســالك الــــبر ســلك                             | باب     |
| ألا تـــرى الشــيخ في الاصــل أتبعـــه  | أعـــــمَّ مـــــن رقبــــة ومنفعـــــه                        | التسهيل |
| يمنـــع فيــه ناطقـا أو أعجمــا         | وإن بـــــأجرة ولَــــوْ حيَّـــا فمـــــا                     |         |
| فرســـا ان خفــف فــالمعنى بخـــس       | والمستدل بحسديث مسن حسبس                                       |         |
| يــــرون ذكــــر مثــــل ذا أن يـــدخلا | واللفـــــظ إن شــــدد والشــــيوخ لا                          |         |

التذليل

بابُ المواق: ابن شأس: كتاب الوقف، وفيه بابان ، الأول في أركانه وهي أربعة: الموقوف والموقوف على عليه والصيغة وشرطه. الباب الثاني في حكم الوقف الصحيح. وفي مطبوعة المواق تقدم كتاب الوقف على ابن شأس. وفيها بدل الموقوف الوقف والإصلاح من كتاب ابن شأس الوقف في مسالك البرِّ سلك ابن عرفة: وهو مندوبُ إليه لأنه من الصدقة ويتعذر عروض وجوبه بخلاف الصدقة. وفي المقدمات: والأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وفي اللباب: حكمه الجواز خلافا لأبي حنيفة. النووي: وهو مما اختص به المسلمون. قال الشافعي رضي الله عنه: لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا تبررا بتحبيسها وإنما حبس أهل الإسلام. ولا يرد عليه بناء قريش الكعبة وحفر بئر زمزم لأنه لم يكن تبرُّرا بل فخرا. قال والدي رحمه الله تعالى:

النـــووي الوقــف عــن الإمـام الشــافعي اخــتص بالإســـلام ولا يـــرد ذا بحـفــر زمــر ولا بنــاء الكعبــة المعظــم إذ لم يقــع تــبررا بــل فخــرا وإنمـا الوقـف بقصــد الأخــرى

وقوله النووي هو بحذف المتحركة من ياءي النسب للوزن وهو كثير. وصعَّ فيما المرء إياه ملك أعمَّ من رقبة ومنفعه ألا ترى الشيخ في الاصل بالنقل أتبعه وإن بأجرة الرصاع في مسألة من اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا مسجدا في تلك المدة : هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا: لا يشترط كون المحبِّس مالك الرقبة بل ما هو أعمُّ كالمنفعة وإلى ذلك أشار خليل بقوله: وإن بأجرة. انظر الحطاب. المواق على قول الأصل : صح وقف معلوك؛ ابن عرفة: الوقف مصدرًا: إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، وهو اسمًا: ما أُعْطِيَت منفعتُه مدة وجوده. وقال شريح: لا حبس عن فرائض الله . ابن يونس: يريد أنه يورث؛ قال ملك: إنما تكلم شريح ببلده ولم يرد المدينة وينبغي للمرء أن لا يتكلم فيما لم يُحِطْ به خبْرا، وعلى قوله: وإن بأجرة ؛ ابن الحاجب: يصح في العقار المملوك لا المستأجر. ابن عرفة: هذا انتصار لقول ابن شأس : لا يجوز وقف الدار المستأجرة . وفي كون مراد ابن شأس نفي ابن عرفة. قلت: والحطاب. وجاء في مطبوعة المواق بدل أو وقف مالك منفعتها أو بائعها نظرٌ . راجع ابن عرفة. قلت: والحطاب. وجاء في مطبوعة المواق بدل أو بائعها أو بيعها وهو خطأ . ولو حيًا فما يُمنع فيه ناطقاً أو أعجما والمستدل بحديث من حبس فرسا ان بالنقل خفف فالمعنى بخسس واللفظ إن شدد والشيوخ لا يسرون ذكر مثل ذا كراهة أن يدخلا

خليل

التسهيل

قلوب مَن منذهبهم غير ميوا والأمر في حجاج أهل الفلسفه كالعبد في الخدمية للمرضى إذا وكطعام أي على من يقترض إذ إن يُررَد بقاء عينه امتنع وسائر المثلى في الأصل دخيل

ف ق ت دنينا إلى ذا المستوى أخط رد مختصر ابن عرف الم يقصد المالك إضرارا بذا وذك ره في الستردد اعتُ رض وحل للقرض فيها قد وقع بالكاف لا تخله بالنقد أخلل المالكاف لا تخله بالنقد أخلل

التذليل

قلوبَ مَن مذهبهم غير موافق تدنِّينا إلى ذا المستوى والأمر في حِجاج أهل الفلسفه أخطر ردّ مختسو ابن عرفه نصه: وقول اللخمي والمتيطى : الأصل في تحبيس ما سوى الأرض قوله صلى الله علبيه وسلم: [من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وروثه في ميزانه يـوم القيامة أ]. أخرجه البخاري؛ وَهَمُّ شنيعٌ في فهمه إن ضَبَط باءَ حبس بالتخفيف ، وفي روايته إن ضبطها بالتشديد . وفي مثل هذا كان بعض من لقيناه يحكى عن بعض شيوخه أنه كان يقول: بعض استدلالات بعض شيوخ مذهبنا لا ينبغي ذكرها خوف اعتقاد سامعها ولا سيما من هو من غير أهل المذهب أن حال أهل المذهب أو جلهم مثل هذا قال: ولقد رأيت لبعض متقدِّمي المتكلمين ردا على المنجمين وددت أنه لم يقله لسخافته ورأيت للآمدي ردا عليهم يسر منصفا، وقف عليه. المواق على قوله: ولو حيوانا أو رقيقا ؛ من المدونة: من حبس رقيقا أو دواب في سبيل الله استُعملوا في ذلك ولم يباعوا. ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب والسروج والدواب. قال ملك: وما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا تكون فيها قوة على الغزو بيعت واشتُري بثمنها ما يُنتفع به من الخيل فتجعل في السبيل . قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هَجين أو برذون فليعن بذلك في ثمن فرس. قال ابن وهب عن ملك: وكذلك الفرس يكلِّبُ ويَخْبُثُ . قال ابن القاسم: وما بلي من الثياب المحبَّسَّة ولم يبق فيه منفعة بيعت واشتري بثمنها ثياب ينتفع بها. فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل . كالعبد في الخدمة للمرصي المناح يقصد المالك إضرارا بذا المواق على قوله: كعبد على مرضى لم يقصد ضرره ؛ المتيطي : يجوز أن يحبس الرجل مملوكه على المرضى إذا كان ذلك من السيد على غير الضرر بمملوكه. وقال ابن رشد: يكره تحبيس الرقيق لرجاء العتق فيه ، فإن وقع وفات مضى ، وما لم يفَتْ يستحبُّ لمحبِّسه صَرْفُه لما هو أفضل . ابن عرفة: يريد بفوته بالحوز لا بالموت. وكطعام الكافٍ اسمٌ معطوف على حيًّا أني نسو : د يقترض وذكره فيه التردُّد اعتُرض إِذْ إِن يُرَدْ بقاءُ عينه امتنعْ وحلَّه للقـرض فيهـا قـد وقـع فِسـح المثلي في الأصل دخل بالكاف لا تَخَلُّه بالنقد أخل الحطاب على قوله: وفي وقف كطعام تردُّد : أتى بالكاف لتدخل المثليات ، ويشير بالتردد لما ذكره في الجواهر من منع وقف الطعام إن حُمل كلامه على ظاهره وما ذكره في البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يُعرف بعينه إذا غِيبَ عليه مكروهُ.

التسهيل

حكما كمسجد فما عنه ذهب بـــه وعنــه ســكت البنـاني

كمــن ســيولد .....

علــــى مؤهّـــل لأن يملـــك هـــب على السذي قسرره الزرقساني خـــلاف مــا الحطـاب قــد تخــيلا

التذليل

تنبيه: قال في الشرح الكبير: في هذا التردد نظرٌ، لأنك إذا فرضتَ المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجيرٌ من غير منفعة تعود على أحد وذلك مما يـؤدي إلى فسـاد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال؛ وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليـه محتاجٌ ثم يـردُّ عوضه، فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز؛ والقول بالكراهة ضعيفٌ، وأضعف منه قول ابن شأس إن حمل على ظاهره. والله أعلم. انتهى. قال في التوضيح ، ولعل مراد المصنف – يعني ابنَ الحاجب - وابن شأس أنه لا يصحُّ وقفه بشرط بقاء عينه .انتهى. وقال في الشامل : وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم. وحُمل عليه الطعام . وقيل: يُكره انتهى. وكتب المواق على القولة المذكورة: ابنُ الحاجب : لا يصحُّ وقفُ ذوات الأمثال. ابن شأس: لأن منفعته باستهلاكه. ومن المدونة: من حبس على رجل مائة دينار ليتجر بها أمدا معلوما ضمِن نقصها وهي كسلف. ابن رشد: وأما الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه فتحبيسُه مكروةٌ ، وإن وقع كان لآخر العقب ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا وكان على معينين رجع إليه بعد انقراض المحبس عليهم. ابن عرفة: رجوعه ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا ظاهرٌ في جواز بيعه اختيارا بعد رجوعه، وذلك يَمنع كونَه حبسا حقيقة لأن خاصية الحبس منعُ بيعه اختيارا . قال في المدونة: من قال: هذه الدار حبسٌ على فلان وعقبه، أو عليه وعلى ولـده؛ ولم يجعل لها مرجعا ؛ فهي موقوفة لا تباع ولا توهب ، وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالمحبِّس يوم المرجع وإن كان المحبس حيًّا. انتهى. وقد تقدم الكلام على قوله: وزكيت عينٌ وُقِفت للسلف. على مؤهَّل لأن يملك هَبُّ حكما كمسجد فما عنه ذهب على الذي قرره الزرقاني بـ وعنـ ه سكت البناني خلافَ ما الحطاب قد تخيلا الزرقاني: حقيقةً كزيد والفقراء أو حكما كقنطرة ومسجد. وسكت البناني. المواق على قوله: على أهل للتملك، الذي لابن الحاجب أن من أركان الوقف الموقوف عليه . قال: ولا يشترط قبوله إلا إن كان معينا وأهلاً . وقال ابن عرفة: المحبسُ عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه. الحطاب: هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه . والصواب ما قاله ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه، وإن كان معينا يصحُّ رده اعتُبر قبولُه. ابن شأس: لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد والقبول. وفي كون قبوله شرطا في اختصاصه به أو في أصل الوقف خلاف. انتهى. كمن سيولد المواق على قوله: كمن سيولد له، المتيطي: المشهور المعمول عليه صحة الوقف على الحمل . ابن الهندي: والروايات واضحة بصحته على من سيولد له ، وبه استدل الجمهـور على الحمـل . وفي لزومـه بعقـده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم وملك، لنقل الشيخ روى محمد فيمن حبس على ولده ولا ولد

خليل

وَذِمِّيٍّ وَإِن لَّمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ أَوْ يَشْتَرِط تَسْلِيمَ غَلَّتِهِ مِن نَّاظِرِهِ لِيَصْرِفَهَا أَوْ كَكِتَابٍ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ صَـرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ

التسهيل

شرط قبض غلة الموقوف من ما ككتاب كان في المعادلة في المصرف الذي عليه وقفه أن مرادهم هنا الوقف على لحاجة في مثل ما وقف له وخُفف ت قراءة في الحسبس تحفظ من إتلاف سوس صحفه

شرط ظهرور قربة فيه وإن

ناظره لصرفها أو عاد له

أخرجه عن يده وصرفه

جئت بفي كالشيخ تنبيها إلى

غير معين وهبه استعمله

أو آئل له كروض الفرس

التذليل

له : بيع ما حبسه ما لم يولد له ؛ ومنعه ابن القاسم قائلا: لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته. راجع ابن عرفة قلت: والحطابَ. وذميَّ بلا شرطُ شهور قربة فيه المواق على قوله: وذمي؛ ابن عرفة: تبع ابن الحاجب ابن شأس في قوله: يجوز الوقف على الذمي ، وقبلَه ابن عبد السلام. ولا أعرف فيها نصًّا ، والأظهرُ جريُّها على الوصية . وفي نوازل ابن الحاج : من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز وذلك لقوله: تعالى: ﴿ويطعمون الطعام﴾ إلى قوله تعالى ﴿وأسيرا﴾ ؛ ولا يكون الأسير إلا مشركا. وإن حبس على كنائسهم رُدَّ ذلك وفسخ . ومن العتبية : إن أوصى نصراني بماله للكنيسة ولا وارث لله دُفع الثلث إلى الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين. وعلى قوله: وإن لم تظهر قربة ؛ ابن الحاجب: لا يشترط ظهور القربة وإن شَرَطْ صَحْنَ غلة الموقوف مِن ناظره لصرفَها الزرقاني على قوله: أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها ؛ عطف على قوله: لم تظهر لا على مدخول لم لفساد المعنى. المواق على هذه القولة؛ من المدونة: قال ملك: ما حبس في صحته أو تصدّق بـ على المساكين ولم يخرجه من يده حتى مات لم يجز لأن هذا غير وصية ، إلا أن يخرج ذلك من يده قبل موته أو يوصي بإنفاذه في مرضه لغير وارث فينفد من ثلثه. قال في المجموعة وكتاب محمد: وليس تفرقة الغلة كالسلاح وشبهه الذي يخرج من يده في وجهه ويرجع إليه؛ يريد أن هذه الأشياء انتقلت من يده وأخرج جميعها وفي الغلة لم يخرج الأصل من يده فذلك مفترقٌ . وقال ابن عبد الحكم عن ملك: وإن جعلها بيد غيره وسلمها إليه يحوزها ويجمع غلتها ويدفعها للذي حبسها يلي تفرقتها وعلى ذلك حبس ، إن ذلك جائزٌ ؛ وأبى ذلك ابن القاسم وأشهب. أو عال لَهْ ما ككتاب كان في المعادله أخرجه عن يده وصرت إ المصرف الذي عليه وقفه جئت بفي كالشيخ تنبيها إلى أن مرادهم هنا الوقف عنى غير معيد وتلك استعمله لحاجة في مثل ما وقف له أو ءائل له كروض الفرس وخُففت قبراءة في الحبس السبب السب رأى ابن عرفه تحفظ من إتلاف سوس صحفه انظر الرهوني.المواق على قوله: أو ككتاب عاد إليه

وَبَطَلَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَحَرْبِي وَكَافِرِ لِكَمَسْجِدٍ أَوْ عَلَى بَنِيهِ دُونَ بَنَاتِهِ أَوْ عَادَ لِسُكْنَى مَسْكَنِهِ قَبْلَ عَام

خليل

التسهيل

بي وفي كمسجد ممن كفر دون البنات وانتقا الإمضا زكن عقاضي عياضٌ والذي به العمل قف موقف النقد من الزرقاني عاد بكالسكني ولم تمض سنه

وإن على معصية يكن وحسر يبطل كنذا إن خصص البنين من فه فه و لها المنهب والن شهر الفلا فكسالرهوني مسع البناني كندا إذا لحُسبُس قسد سكنه

التذليل

بعد صرفه في مصرفه؛ نص اللخمي أن حكم الكتب تحبس ليقرأ فيها كحكم الخيل تحبس ليغزى عليها والسلاح يقاتل به. ونص المدونة: إن حبس في صحة ما لا غلة له مثل السلاح والخيل والرقيق وشبه ذلك ولم ينفذها ولا أخرجها من يده حتى مات فهي ميراث؛ وإن كان يخرجه في وجهه ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه ، وإن أخرج بعضه وبقى بعضه فما أخرج فهو نافذ وما لم يخرج فهو ميراثٌ.انتهى. انظر إذا وُجد كتاب وفي ظهره مكتوبٌ أنه حبسٌ ؛ قال البرزلي: رأيت مدونة مِن رَق وعليها مكتوبٌ حبسٌ وبيعت ولم يعمل ذلك الكتب شيئًا. قال: والخلاف مذكور إذا وُجد في فخذِ فرسِ حبسٌ. وإن على معصية يكن وحربي وفي كمسجد ممن كفر يبطلُ المواق على قوله: وبطل على معصية ؛ الباجي: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي ردُّه لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق. قلت: فسر الشيخ محمد في الحاشية ضمير صرفها بغلة الحبس. عاد نقل المواق: ابن عرفة: عادة الشيوخ أنهم لا يقولون: والأظهر عندي إلا فيما فيه نظرٌ مَّا لا في الأمر الضروري: وردُّ هذا الحبس ضروري في القواعد الأصولية؛ قال ابن القاسم: من أوصى أن يقام لـ ملهًى في عُرس أو مناحة ميتٍ لا تنفذ وصيته وقوله باطلُّ. ابن رشد: لا خلاف في ردها بنياحة الميت لأنها محرمة. وعلى قوله: وحربي؛ أصبغ لا تجوز الوصية للحربي لأن ذلك قوة على حربهم والوقفُ كالوصية وعلى قوله: وكافر لكمسجد؛ سمع ابن القاسم: إن حبس ذمي دارا على مسجد رُدَّ. ورواه معنٌّ في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة رد عليها. ابن عرفة: لا يصح الوقف من كافر في قربة دينية. ولو كان في منفعة عامة دنيوية كبناء القناطر ففي رده نظرٌ ، والأظهرُ إن لم يحتج إليه رد. كذا إن خصص البنين من دون البنات وانتقا الإمضا بالقصر للوزن فيهما زُكن فهُو لها المذهب والدُّ بالإسكان شهَّر القاضي عياضٌ والذي به العمل فكالرهوني مع البناني قف موقف النقد من الزرقاني المواق على قوله: وعلى بنيه دون بناته؛ سمع ابن القاسم: إذا حبس على ولده وأخرج البنات منه إن تـزوجن ، فالشأن أن يبطل ذلك . ورأى ابن القاسم: إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس ، وإن كان حيا ولم يُحَزُّ عنه الحبس فليرده ويدخلُ فيه البنات، وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه ولم يفسخه القاضي. وانظر الزرقاني والبناني والرهوني كذا إذا لحبُس قَدْ سكنَه عاد بكالسكني ولم تمض سنه جئت بالكاف لقول المتيطي: أو شغلها بمتاعه. وعدلت عن قوله مسكنه موافقة لنقل ابن يونس

بــدون فـــرق في الـــذي بـــه العمـــل

ل\_ا لَهِا مِن اعستراض أُسُدي

إن كـان مـن هـو عليـه قـد شُـمل

التسهيل

وذي الطريقـــة التـــي المتيطــي

فاترك لها طريقة ابن رشد

لا بعدها إلا على المحجور بل

كـــذا إذا مـــا ســبقه الـــدينَ جُهـــل

بحجسره.....

التذليل

لا بعدها إلا على المحجور بل لا فرق في الذي به جرى العمل وذي الطريقةَ التي المتيمِّي خُـمِنَّ بتعويل بلا تفريط فاترك لها طريقة ابن رشد لما لها من اعتراض أسدي المواق على قوله: أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام؛ من ابن يونس: قال ملك: من حبس حبسا فسكنه زمانا ثم خـرج منـه بعـد ذلك فلا أراه إلا قد أفسد حبسه وهو ميراثٌ. قال ابن القاسم: إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ؛ فإن رجع وسكن فيه بكراءٍ بعد ما حيز عنه فإن جاء من ذلك أمر بين من الحيازة فذلك نافذٌ؛ قاله ملك. قال محمد: هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه نفسُه أو وكيلُه ولم يكن فيهم صغيرٌ ولا من لم يولد؛ فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدَّق عليه حتى يَقْدَمَ أو يكبَرَ أو يولَدَ أو كان بيده، يحوزه لمن يجوز له حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغيرُ نفسه وقبل أن يحوزه من ذكرنا ممن حبسه عليه فذلك يبطله قلت: وكم حدُّ تلك الحيازة؟ قال: السنة أقل ذلك. قاله ابن عبد الحكم عن ملك. وقال ابن رشد: إنما يصح القول في حيازة العام في المالكين أمورهم فقول ملك والمعلوم من قول ابن القاسم: أنه إن رجع يعُمرى أو كِراءٍ أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنةً أن الوقف نافدً. قال ابن رشد: وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل . انتهى ما لابن رشد؛ ولم ينقل ابن عاتٍ ولا ابن سلمون إلا هذا خاصة. ورأيت فَتيا لابن لب: إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا فلا يضر رجوعه إليه.انتهى. وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا جرى العملُ . يعني إذا أخلاها سنةً أنها حيازة في الصغير والكبير. وعلى هذا عوَّل المتيطي. وانظر بعد ورقة من باب الأقضية والشهادات من ابن سهل ، فيه نحو فتيا ابن لب وانظر أول الفصل الخامس من المفيد وانظر بعد هذا عند قوله: ولا إن رجعتُ إليه بعده بقرب. قلت: وانظر البناني وبيتى أحمد المِزْوَار اللذين ذكر وهما:

بعـد مضـي سـنة قـد خُففـا رجــوع واقــف لمـا قــد وقفــا واعترضت طريقة ابن رشد علــــى صـــبى كـــان أو ذي رشـــد

كذا إذا ما سبقُه الدَّينَ جُهل إن كان من هو عليه قد شُمل بحَجْره المواق على قوله: أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره ؛ من المدونة: قال ملكِّ: من حبس حبسا على ولد له صغار فمـات وعليـه دينٌ لا يُدرى الدينُ كان قبلُ أم الحبس ؟ وقام الغرماء، فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل

كــــــذا إذا لم يـــــك بـــــين النــــاس

خلصى إلى حصين حصول السانع

أو على نفسه ولو بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبير وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أَوْ لَمْ يُخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ كَمَسْجِدٍ قَبْلَ فَلَسِهِ وَمَوْتِهِ وَمَرْضِهِ

خليل

التسهيل

..... كــــــذا علـــــى الــــنفس ولــــو مصع شريك والمقابصل نمصوا يَق ل يُج ز بالحوز للغيير فقط إلى ابــن شــعبان ومــن بمـا فـرط فيـــه وبانتفــاء حــوز ذي الكــبر كدذا بشرطه لنفسده النظرر ســواه مــن قبـل حصــول العِلَــل

ولسو سسفيها وانتفسا حسوز ولسي

مـــن فلـــس أو مــوت او دَا يــاس

وبــــين كالجُســور والجوامــع

التذليل

الدين وإلا بطل الحبس. ونحوه في رسم الجواب. قال ملك: في الرسم المذكور: ولو كان ذلك على ابن مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى. كذا على النفس ولو مع شريك والمقابل نموا إلى ابن شعبان ومن بما فرط يَقُلْ يُجِزُّ بالحوز للغير فقط المواق على قوله: أو على نفسه ولو بشريك ؛ ابن عرفة : الحبس على نفس المحبِّس وحده باطلٌ اتفاقا . وكذلك مع غيره على المعروف. وظاهرُ المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يُحَز عنه ؛ فأن حيـز صَحَّ على غيره فقط. كذا بشرطه لنفسه النظر فيه المواق على قوله: أو على أن النظر له؛ ابن شأس: قال في المختصر الكبير: لا يجوز للرجل أن يحبس ويكونَ هو وليَّ الحبس. وقال في كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي غلتها حتى مات وهي بيده: إنها ميراثٌ .قال: وكذلك إن شرط في حبسه أنه يلى ذلك لم يُجِزْه لَهُ ابن القاسم وأشهب. وبانتفاء حوز ذي الكبر ولو سفيها وانتفا بالقصر للوزن حوز ولي سواه من قبل حصول العلل من فلس أو موت او بالنقل دا بالحـذف يـاس بـالتخفيف أعـنى المرض المتصل بالموت. وهو قيد زائد على الأصل إن أعيد الضمير في قوله أو مرضه إلى الواقف كضميري فلسه وموته. فإن أعيد إلى الموت لم يكن زائدا . انظر الزرقاني كذا إذا لم يك بين الناس وبين كالجسور والجوامع خلى إلى حين حصول المانع المواق على قوله: أو لم يحـزه كبير وقـف عليـه ولـو سفيها أو ولي صغير أو لم يُخَلِّ بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه ، وقد سقط من مطبوعته ما بين يَحُزْهُ وبين قَبْلَ : أما إذا لم يحز الكبيرُ حتى مات المحبّس أو مرض أو فُلِّس، فلابن القاسم في المدِّونة: كل صدقة أو حبس أو نِحلة أو عُمرى أو عطية أو هبة لغير ثـواب في الصحة يمـوت المعطى أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل إلا أن يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطى بالقبض إن منعه انتهى. وانظر ما فعله من ذلك في مرضه ، قال ابن يونس: أما ما بتل في المرض فلا تراد فيه الحيازة وهو نافذٌ من الثلث إن مات؛ وإن صحَّ نفذ البتل كله إن كان لرجل بعينه، وإن كان للمساكين أو في السبيل أمر بإنفاذ ذلك. راجع أول ترجمة من كتاب الصدقة، ابن يونس. وأما حوز السفيه فقال ابن عرفة: في بطلان قبض السفيه ما حبس عليه لنفسه وصحته نقلُ المتيطى البطلانَ عن وثائق الباجي، ونقلُ صحته عن سحنون مع الأخوين. قال: ونزلت أيام القاضي منذر بن سعيد البلوطي

وبوَلَ و سفيها الشيخ على نصوازل الباجي قصد ردَّ ولا يطلب بالحوز ابتدا با الصولي خلافَ ما من لفظ الأصل ينجلي وقض ت التحفة للصغير بأنه كالبالغ المحجور الا الذي كان على من حجَرا وقضف إن أشهد بالدي جرى وصرف الغلة للدي حجر ولم تكن ذي العين دار المستقر لله بال أو في الجل قر من داره التي على من قد حجر وقض حتى نيزل الموت بطل وإن تكن كيبيرة وفي الأقلل

التذليل

فشاور فيها فأجمع له الجميع من فقهاء بلده، على صحته إلا إسحاق بن إبراهيم أفتى ببطلانه فحكم بقول الجماعة قلت: إسحاقُ ابنُ إبراهيم هو التجيبي . عاد نقل المواق : وأما حوز ولي الصغير ، فقد نقل ابن يونس: من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وتُرضى حاله فتدفع إليه ويُشهد له بذلك ، فذلك حوزٌ، كان له أبُّ أو وصيٌّ حاضرٌ أو لم يكن، بخلاف غير الصغير .قيل: فما الفرق؟ قال: إنما جازت للصغير خوفا أن يأكلها الأب ويفسدها. ومن المدونة أيضا: من وهب عبدا لابنه الصغير ولأجنبي فلم يحز الأجنبي حتى مات الواهبُ فذلك كلَّه باطلٌ لقول ملك فيمن حبس على أولاده الصغار والكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب: إنه يبطل كله لأن الكبار لم يَقبضوا الحبسَ. قال ملك: ولا يعرف إنفاذ الحبس للصغار هاهنا إلا بحيازة الكبار ؛ بخلاف ما حبس على ولده وهم صغارٌ كلُّهم هذا إن مات كان الحبس لهم جائزا . وأما حوز كمسجد : فقال اللخمسي: الحبس أصنافٌ ، صنفٌ لا يصح بقاء يد المحبِّس عليه ولا يحتاج إلى حائز مخصوص وهي المساجد والقناطر والمآجل والآبار، وإذا خَلَّى بين الناس وبينها صحّ حبسه. الحطابُ: دخل في المرض الجنون، قال في المتبطية: قال ابن القاسم في العتبية: وكذلك إن فقد عقله قبل أن تحاز عنه الصدقة بطلت. يريد: إلا أن يرجع إليه عقله قبل أن تحاز الصدقة عنه أو يصح من مرضه قبل أن يموت فتنفذ الصدقة وتؤخذ منه. انتهى. قلت: هكذا في بعض المخطوطات يموت بالميم وهو الموافق لما في البيان. انظر صـفحة سـت وأربعين وأربعمائة من المجلد الثالث عشر منه. وبوّلو سفيهًا الشيخُ على نـوازْـ البـاجِي قـد رُـدٌ وِلْا يُطلب بالحوز ابتدًا بالقصر للوزن بل الولي خلاف ما من لفظ الاصل بالنقـل ينجلـي وقضـت النَّاحـفـ، للصغير بأنه كالبالغ المحجور ونصها:

وناف أو باحازه الصغير لنفسه أو بالغ محجور

انظر الحطاب والبناني. إلا الذي كأن على من حَجرا وقف إن أشهد بالذي جرى وسير ألم الغَلَّة للذي حجر ولم تكن ذي العينُ عار المُسْتَقَر له بل ان بالنقل في الكل أو أي الجل أن أن من داره التي على من قد حجر وقف حتى نزل الموت بطلل وإن تكن كبيرة وفي المُقى

وغــــيرُه أنفقـــت المدونـــه ســكناه قيــد غــير ذي اعتبـار وقيـد نفـي تــرك الاكـراء بـرز قــال وجــف قلــم البنـاني بمــرض المــوت .......

يسكن ويكر الجل فالذ سكنه وكرون عين الوقف غير دار ككونه غير مشاع لم يُمَرزُ ككونه في السذي الزرقاني قيولان فيه في السذي الزرقاني ويبطل الوقف على من يرث

التذليل

يسكن ويُكْر الجل فالذُّ بالإسكان سكنه وغيره أنفذت المدونه وكون عين الوقف غير دار سكناه قيـدٌ غيرُ ذي اعتبار ككونه غير مشاع لم يمز وقيدُ نفي تركِ الإكراء بالنقل برز قولان فيه في الذي الزرقاني قال وجفّ قلم البناني المواق على قوله: إلا لمحجوره إذا أشهد ؛ من المدونة: قال ملك: لا تكون الأمُّ حائزةً لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت ، بخلاف الأب، إلا أن تكون وصيةً الوالد أو وصية وصي الوالد فيتم حوزها لهم. ومن المدونة أيضا: الأب يحوز لصغار ولده ومن بلغ من أبكار بناته ما وهبهم وأشهد عليه . ولا يحول حتى يؤنس رشدهم. قلت: الذي في نقل الشيخ محمد: ولا يزول. وعبارة التهذيب: ولا يزول حوزه حتى يبلغ الذكور ويدخل بالبنات أزواجُهن بعد المحيض. وعلى قوله: وصرف الغلَّة له؛ المتبطي: إن أعمر المحبس على ابنه الصغير الحبسَ لنفسه وأدخل غلته في مصالحه ، فإن بموته يبطل الحبس ، هذا هو المشهور المعمول به. وفي نوازل ابن الحاج : ما نصه: العمرى نافذةً للابنة لا يوهنُها ما ثبت من استغلال المعمر لها لنفسه وإدخاله الغلبة في مصالحه؛ ولها أن تأخذ من تركة المعمِّر ما اغتله من ذلك.انتهى. وانظر في طرر ابن عات قال: فرق أبو زيد بين نفس الغلة وثمنها ، قال: إن أكل ثمن الغلة بعد بيعها فالصدقة ماضيةً للابن. قلت: يظهر أنه قصد بذكر ما في نوازل ابن الحاج بيان مقابل المشهور الذي أشار إليه المتيطي. وكتب على قوله: ولم تكن دار سكناه؛ من المدونة: قال ملك: من حبس على صغار ولده دارًا أو وهبها لهم أو تصدَّق بها عليهم ، فإن حوزه لهم حوزٌ، إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها ، وأما الدار الكبيرة يسكن أقلها ويُكري لهم باقيَها فذلك نافذُ فيما سكن وفيما لم يسكن. مصطفى: معنى كلام المصنف ولم تكن دار سكناه التى لم يخلها إلى أن مات. ولا خصوصية لدار السكنى بل كذلك غيرها إذا سكنها بعـد تحبيسها أو ثوبا لبسه أو دابة ركبها لما تقدم أن ما حبس على محجوره مهما انتفع به بطل ولو بعد عام على المعتمد، ولذا لم يذكر ابن الحاجب الشرط الثالث واقتصر على الأولين.قلت: قوله: على المعتمد؛ تقدم أن هذه طريقة ابن رشد المعترضة وأن العمل على خلافها . وذكر الزرقاني شرطا رابعا هـو أن لا يكون المحبَّس مشاعا وأشبع الرهوني الكلام في الرد عليه . وخامسا على أحد قولين وهو: أن يُكريَ لمحجوره ما حبسه عليه فإن تركه بغير كراء بطل على أحد القولين. ويبطل الوقف على من يرث بمرض الموت المواق على قوله: أو على وارث بمرض موته ؛ ابن عرفة: الحبس على وارث وحده إِلاَّ مُعَقَّبًا خَرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَمِيرَاثٍ لِلْوَارِثِ كَثَلاَثَةِ أَوْلاَدٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلاَدٍ أَوْلاَدٍ وَعَقَّبَهُ وَتَـرَكَ أَمَّـا وَزَوْجَـةً فَيَدْخُلاَن فِيمَا لِلأَوْلاَدِ وَأَرْبَعَة أَسْبَاعِهِ لِوَلَدِ الْوَلَدِ وَقْفُ

خليل

التسهيل ...... سـوى مـا الثلـث

كالإرث ما ينوبه ويدخل ممان لهام إرث كزوجة وأم مماركهم في الوقف من بني الولد ساركهم في الوقف من بني الولد سبعة أجازاء مقامًا أوّلا ثلاثة البين سدسٌ وتُمان وقفا على سانته المتبعدة

يحمــل مــن معقّـب فيجعــل
معــه الــذي لم يكـن الوقـف يَضُـم
مــع ثلاثــة بــنين كــان قــد
أربعــة فيقســم الوقــف علـــى
يكــون لـــلأم وللزوجــة مــن
ولــبني البــنين تبقــى الأربعــه

التذليل

في المرض مردودٌ كهبته فيه سوى ما الثلث يحمل من معقب فيجعل كالإرث ما ينوبه ويدخل معه، بالاسكان الذي لم يكن الوقفٍ يضم ممن لهم إرثٌ كزوجة وأم معَ ثلاثة بنين كان قد شاركهم في الوقف من بني الولد أربعة فيقسم الوقف على سبعة أجزاء مقامًا أوَّلا يكون للأم وللزوجة من تُلاثَــَ، البنين سدس بالإسكان وتُمُنْ ولبني البنين تبقى الأربعه وقفا على سُنته المتبعه المواق على قوله: إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فتدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد وقفٌّ؛ ابن عرفة لو حبس على وارث وغيره معه في مرض موته فهى المشهورة بمسألة ولد الأعيان وهي ذو دار حبسها في مرض موته على لده وولد ولده وحملها ثلثه وتركُّ معهم أمًّا وزوجةً وصوَّرها ابن يونس على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد. وصورها ابن شأس بـأنًّ ولد الولد أربعة. قلت: عبارة ابن عرفة: وصورها الشيخ والصقلي. ولم يذكر ما صورها به ابن شأس فهو من كلام المواق. عاد نقله: قال أبو محمد: اعلم أن هذه المسألة من المسائل التي يتسع فيها المقال ويتفرع فيها السؤال. وقال سحنون من حسان المسائل وقل من يعرفها وهي في أكثر الكتب خطأ لدقة معانيها وغامض تفريعها، فاعلم أنه لو حبس على ولده وولـد ولـده والثلـث يحمـل ذلـك كـان في ذلـك حبسٌ على غير وارث وهم ولد الولد وعلى وارث وهم الولد، فنحن لا نقدر أن نبطل ما كان للولد من ذلك لأن فيه شركا لغير وارث من ولد الولد وما تناسل من الأعقاب ، فلم يكن بدٌّ من إيقاف ذلك على معانى الأحباس إلا أنَّ ما صار من ذلك بيد ولد الأعيان قاسم فيه بقية الورثة من أم وزوجـة وغيرهـم إن لم يجيزوا فيدخلون في تلك المنافع إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه إذ لا وصية لوراث؛ وما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس . قلت: قوله: قال أبو محمد؛ كنذا هـو في المطبوعـة؛ والـذي في نقـل الشيخ محمد: محمدٌ بدون مضاف. وكذا في المطبوعة: وهي في أكثر الكتب خطأً والذي في نقل الشيخ محمد: وهي في أكثر الكتب صوابُّ وفي بعضها خطأً. وكذا في المطبوعة: قام فيها، والمثبت من نقل الشيخ. وفيها: تنفذ لهم، وفي نقل الشيخ: نفذ، عاد نقل المواق: قال سحنون وابن المواز: إذا كانت حالتهم واحدةً وإلا فعلى قدر الحاجة. قال ابن القاسم: والذكور والإناث فيه سواءً. قال عبد الملك: إذا

وَانْتَقَضَ الْقَسْمُ بِحُدُوثِ وَلَدٍ لَّهُمَا كَمَوْتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لاَ الزَّوْجَةِ وَالامِّ

خليل

التسهيل

له ولا أو ه ولا اب نُ أب دا الله أو الزوجة ب ل وارثها ووارثيا أب دا وارثها وارثيا أب دا لكنه أب دا لكنه أب ديهم وقاف فقد في فقد في نفع لا عين الذي به استقل

وانستقض القسم إذا مسا ولسدا كموت بعضهم على الأصح والسيبقي السدي يبقى الأصح والسدي يبقى السدي السدي السدي السدي ولسد الاعيان أحدد إذ حظ ذي الإرث ومن معه دخل

التذليل

قال حبس على ولدي ثم على عقبه؛ فلا شيء للعقب حتى يموت الولد؛ بخلاف لو قال: على ولـدي وعقبه ؛ قال الباجيَّ: لأن ثم للترتيب وأما الواو فهى للجمع فاقتضت التشريك، وانظر تمام الكلام على هذه القولة في شرح الشيخ محمد؛ ابن رشد: في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس وقولـه إنه يفضل ذو العيال بقدر عياله؛ هو المشهور في المنهب أن الحبس المعقب يقسم على قدر الحاجمة وكثرة العيال من قلتهم. وحكى محمد بن المواز عن ابن الماجشون أنه لا يفضل ذو الحاجـة على الغني في الحبس إلا بشرط من المحبّس وهو ظاهر ما في رسم القطعان من سماع عيسى ومثله في رسم الصلاة من سماع يحيى. وما شهر في البيان صرح في الأجوبة بأن العمل بخلافه . ونصها: والذي جرى به العمل أن يقسم بينهم على السوية الذكر والأنثى والغني والفقير. انظر الرهوني وانتقض القسم إذا ما ولدا لهؤلا أو هؤلا بالقصر فيهما ابن أبدا كموت بعضهم على الأصح عند ابن أبي زيد إذ قال بعد أن ذكر الخلاف وقسمة جميع الحبس على خمسة أبْيَنُ وقوله على خمسة على تصوير المسألة بأن كل فريق ثلاثة والاظهر عند ابن رشد إذ قال في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الحبس: وروايـة يحيى أولى لما في ترك نقض القسمة من التشغيب والعناء بما لا يؤدي إلى معنى . الرهوني: فلو قال المصنف على الأصح والأظهر؛ لأجاد والخلاف كما قال ابن رشد: إنما هو إذا انقسم حظ من مات على من بقى وأما إذا لم ينقسم فلا خلاف أن القسمة تنتقض من أصلها. المواق على قـول الأصـل: وانـتقض القسم بحدوث ولدٍ لهما كموته على الأصح؛ ابن يونس: اختلف إن مات واحدٌ من ولد الأعيان فقال ابن القاسم وابن المواز وسحنون : ينتقض القسم كما ينتقض لحدوث ولدٍ لولد الأعيان أو ولد الولد ، ويقسم جميع الحبس على بقية الولد وولدِ الولدِ، فما صار لولد الولد نفذ لهم بالحبس ، وما صار لولـد الأعيان فيأخذ الحيَّان سهميهما وورثة الميت منهم سهما تدخل فيه أمه وزوجته إن كان له زوجةً وولدُه وهو أحد ولد الولد فيصير لولد هذا الميت نصيب بمعنى الحبس من جده في القَسم الأول والثاني، ونصيبٌ بمعنى الميراث. وروى عيسى لا ينتقض القسم . وفي المطبوعة أخطاءً أصلحتها من نقل الشيخ محمد لا الأمِّ أو الزوجة بل يبقى الذي بيدها كان لدى وارثها ووارثيه أبدا ما دام من ولـد الاعيان بالنقل أحد لكنه لديهمُ وقفُّ فقد إذ حظ ذي الإرث ومن معه بالإسكان دخل في نفع لا عين الذي بـه استقل من باب ذراعي وجبهة الأسد . تقدم في نقل المواق فيدخلون في تلك المنافع. المواق على قوله: لا

لمسوت بعض العسدد الأولاد مشروحة مضبوطة بالأمثله مشهورة بولسد الأعيان في كُتْبه منها التنوخي انتقد منها التنوخي انتقد منها وشد انظر البيانا

وتــدخلان في الــذي يُــزاد والـنظم قـد ضاق بعـرض المسأله وهــي مــن المسائل الحسان وبعـض مـا للعتقـي قـد ورد وانتقـد النقـد الـذي قـد كـانا

التذليل

الزوجة والأم؛ من المدونة: لو ماتت الزوجة أو الأم كان ما بيدها لورثتها موقوفا، وكذلك يورث نفع ذلك عن وارثهما أبدا ما بقي واحدٌ من ولد الأعيان وتدخلان في المذي يزاد لموت بعض المستد شاملٌ لموت بعض ولد الولد وللموت من الفريقين كما حل به عبد الباقي كما يأتي الأولادُ المواق على قوله: فيتداخلان ودخلت فيما زيد للولد؛ انظر أنت هذه العبارة، وقد تقدم أن ما صار لولد الأعيان تأخذ منه الأم سدسه والزوجة ثمنه. هكذا في مطبوعته والذي شرح عليه عبد الباقي فيدخلان ودخلا بالتذكير فيهما . والصواب: فتدخلان ودخلتا بالتأنيث وألف الاثنتين فيهما وجعل قوله فتدخلان جوابا لشرط مقدِّر أي وإذا انتقض بحدوث ولد لأحد الفريقين فتدخل الأم والزوجة في النقض الحاصل بحدوث من ذكر ودخلا فيما زيد للولد بموت واحد أو أكثر من ولد الولد أو بالموت من الفريقين كموت واحد من أولاد الأعيان واثنين من أولاد الأولاد، وبهذا انتفى تكرار أو تأكيد قوله: فيدخلان مع قوله: ودخلا لكن لو اقتصر على قوله فيدخلان لكفى حيث نقضت القسمة بالحدوث أو الموت؛ ولكن اعتنى بذكر لك لئلا يُتوهم أنه لا دخول لها بموت أحد الأولاد لأن ما خصهم ليس على جهة الإرث. قاله أحمد. ولم يذكر الشيخ محمد قوله فيدخلان ولا الموت من الفريقين فتبعته في الأول لئلا أقع فيما يعتذر منه . وقد قال الشيخ محمد مولود الموسوي رحمه الله تعالى:

دع ما يريبك وما يُعتَدَر منه ولا تكيثر إذا تعتدر

وقد رأيت توقف المواق في عبارة الأصل والذيم قد ضاق بعرض المسألة مشروحة مضبوطة بالأسمان من المسائل الحسان مشهورة بولد الأعيان وبعض ما للعتقي قد ورد في كتبه بالإسكان مده سن حسان انتقد وانتقد النقد الذي قد كانا منه ابن وشد انظر البيانا سئل عنها سحنون ؛ فقال: هذه من حسان المسائل قلَّ من يعرفها وهي لابن القاسم في غير موضع ؛ فهي في بعض كتبه خطأً وفي بعضها صوابً . انظر من عجز صفحة ثمانين ومائتين إلى صدر إحدى وتسعين ومائتين من المجلد الثاني عشر من البيان.

\_\_\_لوكٍ تعلقــت بحبــلٍ مــا انفصــم حبســـت بــالتخفيف والتشـــديد في الصــرف خــاليين مــن تقييـــد قيـــد لـــه أو جهـــة لا تنقطـــع

وبا بحبست بصح وقف ممسد فصيغة الوقف على التأبيد وقفت على التأبيد وقفتت جُرد مسن المزيد كالمنا المراد على المراد ال

التذليل

وبا بحبست بصح وقف مملوك تعلقت بحبل ما انفصم فصيغة الوقف على التأبيد حبست بالتخفيف والتشديد وقفت جُرد من المزيد في اصطلاح علم الصرف خاليين من تقييد كذا تصدقت إذا معْهُ بالإسكان جُمع قيدٌ لَّهُ عبد الباقي وأشار للركن الرابع وهو الصيغة معلقا له بصَحَّ فقال: بحبست بشد الباء الموحدة وتخفيفها . الشيخ محمد: وأشار للصيغة التي هي أحد أركان الوقف معلقا لها بقولـه أول الباب ؛ صح وقف مملوك: بحبست ؛ بفتح الحاء المهملة والموحدة مخففة ومثقلة ، وهو يقتضى التأبيد بلا قرينة عند ابن رشد، وقال غيره: لا يقتضيه إلا بها وبوقفت بفتح الواو والقاف مخففا، وهذا يقتضي التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند عبد الوهاب ، وأجرى غيره فيه الخلاف من حبست . المواق على قوله: بحبست ووقفت وتصدقت إن قارنه قيدٌ؛ قال ابن الحاجب: لفظ تصدقت إن اقترن به سا يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبد؛ وإلا فروايتان. ابن رشد: للتحبيس ثلاثة ألفاظ: حبسٌ ووقفٌ وصدقةً ، فأما الحبس والوقف فمعناهما واحدٌ لا يفترقان في وجهٍ من الوجوه. وأما الصدقة فإن قال: داري أو عقاري صدقة أو في السبيل أو على بني زهرة، فإنها تباع ويُتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد إلا إن قال: صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها ، فتكون حبسا على المساكين للسكنى أو الاستغلال ولا تباع. قلت: ما نسب لابن رشد نحوُه في الحطاب عن المقدمات. ولفظه في الصدقة : ثم قال: وأما الصدقة فإن تصدق بذلك على معينين مثل أن يقول: هذه الدار صدقةٌ على فلان، فهذا لا اختلاف فيه أنها لفلان ملكا يبيعها ويهبها وتورث عنه. وإن تصدق بها على غير معينين ولا محصورين مثل أن يقول: هَٰذه الدار صدقة على المساكين أو في السبيل أو على بني زهـرة أو بني تميم ، فإنها تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد إلا أن يقول : صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها. إلى قوله: ولا تباع . وإن تصدق بذلك على غير معينين إلا أنهم محصورون مثل أن يقول: داري صدقة على فلان وعقبه، فاختلف هل ترجع بعد انقراض العقب مرجع الأحباس على أقرب الناس بالمحبس أو تكون لآخر العقب ملكا مطلقا على قولين روى أشهب عن ملك أنها تكون لآخر العقب ملكا مطلقا؛ وحكى ابن عبدوس: أنها ترجع مرجع الأحباس. وهو قول ملك وبعض رجاله في المدونة. وقد قيل في المسألة قـولٌ ثالثٌ؛ أن ذلـك إعمـارٌ وترجع بعد انقراض العقب إلى المتصدق ملكا.انتهى. ووردت في المطبوعة في الوجه الأول بعد قوله: على معينين؛ كلمة ولا محصورين . وهي خطأ فليكن ذلك من القارئ على بال. أو جهة لا تنقطع

أَوْ لِمَجْهُولِ وَإِنْ حُصِرَ

التسهيل

أو جا لمجهول ولفظ إن حصر فخطا إذ هو شرط ومبا الذهو شرط ومبا فخطا إذ هو شرط ومبا نحصر نحص و تصدقت على ولد عمر قصر حالباجي أنه هبه ومقتضى الحطاب أن السواو شم يحصر كأهل ثغر صور بل ولو منفردا فانظره في هذا المحل ولا يفيد دا الأولان الأبدو وما من التفصيل في الأصل ذكر

التذليل

أو جا بالحذف لمجهول ولفظ إن حصر لا ﴿ وقبله وإن خطَّا سطِر فخطأً إذ هو شرطً ومبالعُتَه المالِكَ للنقل أبى نحو تصدقت على ولد عَمْر، أو عنْبه وعليهمُ نعم قد صرح الباجيُّ أنه هبه إن ينو تنابيك به للرقبه المواق على قوله: أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر؛ من المدونة: قال ملك: من تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا لا شرط فيها ، فهلك الرجل وولده، فإنها ترجع حبسا على فقراء أقارب الذي حبسَ ولا تورث، قال عياض: إن قال مكان هو حبسٌ أو وقف: هو صدقةً ؛ فإن عيَّنها لمجهولين محصورين مما يتوقع انقطاعه، كقوله: على ولـد فلان، أو فلان وولده، فاختُلِف فيه، قال ملك: – وقاله في الكتاب – هي حبسٌ مؤبدٌ يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس، سواءً قال: ما عاشوا؛ أَوْ لاَ. قال: وإن جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين فهي ملكٌ لهم تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم، أوبيعت وقسمت وأنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول وتعيين المجهول هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم ووقته ولا يلزم عمومهم إذ لا يقدر عليه ولا هو مقصد المحبّس وإنما أراد الجنس. انتهى. وقد تبين بهذا أنه لا واو قبل إن في قوله: إن حصر. انتهى كلام المواق. ابن عرفة: الباجيُّ: لفظ الصدقة إن أراد به تمليك الرقبة فهي هبة . وإن أراد به معنى الحبس فهو كلفظه. وفي مطبوعة المواق في نقل كلام عياض : إن قال مالك؛ بـدلَ إن قـال مكان والثبت من نقل الشيخ محمد. وفيها: وتعيين المجهول ليس هنا باجتهاد الناظر والإصلاح من نقل الشيخ محمد أيضا. ومقتضى الحطاب أن الواو ثم واردة موردها أي حيث لم يحصر كأهل أغد. صورَ بل ولو حصر كالعقب مع بالإسكان أبيه أو منفردا فانظره في هذا المحل أو المقدمـــات صن عور. ملل ولا يفيد الأولان أعني حبست ووقفت الأبدا إن بحياة قيدا أو بمدى وما من التفصيل في الأصل ذَّكر نحوُ الذي عليه في التوضيح مرُّ الحطاب بعد أن ذكر أن المصنف مشى على ما لابن رشد وابن

وَرَجَعَ إِنِ انْقَطَعَ لأَقْرَبِ فُقَرَاءِ عَصَبَةِ الْمُحَبِّس وَامْرَأَةٍ لَّوْ رُجِّلَتْ عَصَّبَ

خليل

التسهيل

وقف على الأقرب يوم رجعا وبهرم المرأة في ذا تأتسي

وعـــاد ذو التأبيـــد إمـــا انقطعــــا مـــن فقــــرا عصـــبة المحـــبس

إن عصبت ليو رجلت .....

التذليل

زرقون خلافا لابن الحاجب وذكر كلام ابن الحاجب وكلام ابن عبد السلام عليه : والذي يتحصل من كلامه في التوضيح أن الراجح من المذهب أن وقفت وحبست يفيدان التأبيد سواءً أطلقا أو قيدا بجهة لا تنحصر أو على معينين أو غير ذلك ، إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا قال: وقفٌّ أو حبسٌ على فلان المعين حياتَه أو على جماعة معينين حياتهم؛ وقَيَّد ذلك بقوله حياتهم، فإنه يرجع بعد موتهم ملكا للواقف إن كان حيًّا أو لورثته إن كان ميتا ؛ وكذلك إذا ضرب لذلك أجلا فقال: حبس عشر سنين أو خمسا أو نحو ذلك كما نص عليه اللخمي والمتيطى قالا: ولا خلاف في هذين الوجهين أي إذا ضرب للوقف أجلا أو قيده بحياة شخص وأما لفظ الصدقة فلا يفيد التأبيد إلا إذا قارنـه قيـدٌ كقولـه: لا يبـاع ولا يوهب؛ أو جهة لا تنقطع كصدقة على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمجاهدين يسكنونها أو يستغلونها أو على مجهول ولو كان محصورا كعلى فلان وعقبه ، وغير المحصور كعلى أهل المدرسة الفلانية: أو الرباط الفلانيِّ. فإن تجرد عن ذلك فلا يفيد الوقف، فإن كان على معين كقوله: صدقة على فلان ؛ فهي له ملك، وإن كان لغير معين كالفقراء فالناظرُ يصرف ثمنها باجتهاده على المساكين يوم الحكم ولا يلزم التعميم . ثم نقل كلام المقدمات السابق: وعاد ذو التأبيد إمَّا انقطعا وقفا على الأقرب يوم رجعا من فقرا بالقصر للوزن عصبة المحبِّس المواق على قوله: ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس؛ ابن الحاجب: إذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو وارثه، وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم للفقراء. قلت: هكذا في المطبوعة. ونص ابن الحاجب: رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم على عصبتهم، ويدخل من النساء من لو كان رجلا كان عصبة وقيل: لا تدخل النساء. ولا تدخل الزوجة ولا الجدة للأم ، وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أوَّلاً ، ثم على الفقراء. الحطاب: فإن كان أهل المرجع أغنياءَ فقيل: يرجع إلى أولى الناس بهم؛ وقيل: يرجع إلى الفقراء والمساكين. انتهى من وثائق الجزيري. وقال في التوضيح ما يقتضى أن المشهور أنه يرجع إلى الفقراء. والله أعلم. وبهمُ المرأةُ في ذا تأتسى إن عصبت لو رُجلت المواق على قوله: وامرأة لو رجّلت عصبت؛ كذا في المطبوعة بالتاء في الأخير. ابن عرفة: في الهبات منها: لو قال: حبس عليك وعلى عقبك؛ قال مع ذلك: صدقة؛ أو لا، فإنها ترجع بعد انقراضهم لأولى الناس بالمحبِّس يـوم المرجـع مـن ولد أو عصبة، ذكورُهم وإناثُهم سواءً، يدخلون في ذلك حبسا، ولو لم يكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبساً لا يرجع إلى المحبس وإن كان حيا، وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء، فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء. ونصها عند ابن يونس: قال ملك: من قال: هذه الدار حبُسٌ على فلان وعقبه، أو عليه وعلى ولده وولد ولده، أو قال: حبسٌ على ولدي ، ولم يجعل لها

| فلبنات الواقف السبق يحق<br>وقفت ثم بعد ذين الفقرا<br>ب في رواية وأخرى تَتْكُكُ | فــان يضــق                                | التسهيل |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                                                                                | وفي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
|                                                                                | نصيب من مات لهم هب كركسو                   |         |
|                                                                                | للحـــــي ذا                               |         |

التذليل

مرجعا، فهي موقوفة لا تباع ولا توهب، وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالمُحبِّس يـوم المَرْجع وإن كان المحبس حَيًّا. قيل لابن المواز: مَن أقرب الناس بالمحبس الذين يرجع إليهم الحبس بعد انقراض مَن حُبس عليهم ؟ فقال: قال ملك: على الأقرب من العصبة ومن النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة للمحبس، فيكون ذلك عليهم حبسا. قال ملك: ولا يدخل في ذلك ولد البنات ذكرا كان أو أنثى ولا بنو الأخوات ولا زوج ولا زوجة، قال ابن القاسم: وإنما يدخل من النساء مثل العمات والجدات وبنات الأخ والأخوات أنفسهن شقائق كُنَّ أو لأب ولا يدخل الإخوة والأخوات لأم . محمدٌ واختلف في الأم فقال ابن القاسم: تدخل في مرجع الحبس.قلت: فإن كان ثم من سميت من النساء وثم عصبة معهن والنساء أقرب؛ قال ابن القاسم: قال ملك يدخلون كلهم إلا أن لا يكون سعة فليبدأ بإناث ذكور ولده على العصبة ثم الأقرب فالأقرب ممن سميتُ. وكذلك العصبة الرجال يبدأ بالأقرب فالأقرب، وإذا لم يكن إلا النساء كان لهن على قدر الحاجة إلا أن يفضل عنهن، محمدٌ: أحسن ما سمعت أن ينظر إلى حبسه أول ما حبس، فإن كان إنما أراد المسكنة وأهل الحاجة جعل مرجعه كذلك على من يرجع، فإن كانوا أغنياء لم يعطوا منها؛ وإن كان إنما أراد مع ذلك القرابة وأثَـرَتَهم رجـع عليهم وأُوثر أهل الحاجة إن كان فيهم أغنياء؛ قاله ملك. وإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهؤلاء الأغنياء إذا كانوا فقراء.محمدُ: فإن لم يكن فيهم فقيرٌ ردت إليهم إذا استووا في الغني، وكان أولاهم فيها الأقربَ فالأقرب، والذكر والأنثى سواءً في المرجع فإن شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلا شرط له لأنه لم يتصدق عليهم، ألا ترى أنه لو لم يكن أقعد به يوم المرجع إلا أختُّ أو ابنةً لكانَ ذلك لها وحدها ، وكذلك إذا كان معها ذكرٌ كان بينهما شَـطْرين. وفي المطبوعـة أخطـاءٌ والمثبـت مـن نقـل الشيخ محمد. فإن يضق فلبنات الواقف السيقُ يحق المواق على قوله: فإن ضاق قُدِّم البنات؛ تقدم قـول ملك: إلا أن لا يكون سعة فليبدأ بإناث ذكور ولده على العصبة. وفي على محمد وعمرا وقدت أسر عمر ذين الفقرا نصيب من مات لهم هب كركوم؛ في رواية وأخرى تَترُك للحي ذا المواق على قولـه: وعلـى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم؛ ابن الحاجب: لوحبس على زيد وعمر, ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء إن كانت غلةً، وإن كانت كركوب دابة وشبهه فروايتان. ابن عرفة: تؤخذ من قوليْ ملك فيها: من حبس حائطا على قوم معينين فكانوا يَلُونه ويسقونه فمات أحدهم قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابه، وإن لم يلوا عملها وإنما تقسم عليهم الغلة فنصيب الميت لرب النخل، ثم رجع ملك إلى رد ذلك لمن بقي، وبهذا أخذ ابن القاسم. ابن عرفة: ففي نقل حظَّ معين

إلاَّ كَعَلَى عَشَرَةٍ حَيَاتَهُمْ فَيَمْلِكُه بَعْدَهُمْ وَفِي كَقَنْطَرَةٍ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا فِي مِثْلِهَا وَإلاَّ وُقِفَ لَهَا

خليل

التسهيل

....... ويَمْلِكُ السَدْ كعلَى عشرة حياتهم كمساخسلا ويُصرف الوقفُ على كقنطره تَخررَب دون عسودةٍ منتظره في مثلها ويوقف السذي على مرْجُوق العودة حتى تحصلا

التذليل

من طبقة. بموته لمن بقي فيها أو لمن بعدها القولان، بالأول أفتى ابن الحاج وبالثاني أفتى ابن رشد، وألف كل منهما على صاحبه. ومن الكافي: من حبس سيفا أو دابة أو عبدا أو ثوبا على رجلين حياتهما ثم جعله في وجه آخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الآخر، فإذا مات الآخر رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما. وقد قيل: يرجع نصيب الميت الأول إلى الوجه الذي جعله فيه بعدهما ولا يرجع نصيبه على الآخر. ولو كان الشيء ينقسم أو له غلة أو ثمرة فمات أحـدهما لم يرجـع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس عليهما مسكنا فـذلك على وجهـين: إن حبسـه عليهما للسكني ، كان كما ذكرنا في العبد والدابة والسيف. وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم ويَملِك الواقف الذُّ بالإسكان كعلى عشرةٍ حياتهم كما خلا المواق على قوله: إلا كعلى عشرة حياتهم فيملكه بعدهم ؛ اللخمي: إن قال: حبس على هؤلاء النفر، وضرب أجلا، أو قال: حياتهم ، رجع ملكا اتفاقا. واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة. وقال أبو عمر: من حبس على رجل بعينه ولم يقل: على ولده، ولا جعل له مرجعا ، فاختلف فيه عن ملك قال أصحابه المدنيون: يصرف لربه. وقال المصريون: يرجع لأقرب الناس حبسا. وقولي: كما خلا؛ أعني به في قولي: ولا يفيد الأولان أبدا إن بحياة قيدا أو بمدى . وقد تقدم نقل الحطاب نفي اللخمي والمتيطي الخلاف في هذين الوجهين. ويصرف الوقف على كقنطره تخرب دون عودة منتظره في مثلها ويوقف الذي على مرجوّة العودة حتى تحصلا المواق على قوله: وفي كقنطرة لم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها، وقد تأخر هذا المقطع في المطبوعة عما كتب عليه: ابن عرفة: شبيه المصرف مثله إن تعذر. قال ابن المكوي: من حبس أرضا على مسجد فخرب وذهب أهله، يجتهد القاضي في حبسه بما يـراه . البـاجي: ولـو كانت أرض محبسة لدفن الموتى فضاقت بأهلها فلا بأس أن يدفنوا بالمسجد بجانبها وذلك حبسٌ كله. قاله ابن الماجشون. ولأصبغ عن ابن القاسم في مقبرةٍ عفت لا بأس ببنيانها مسجدا ، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض . ومن نوازل البرزلي: بل الفتيلة من قنديل المسجد وأخذ زيته لا يجوز. ولو كان ذلك لمسجد آخر لجرى على الخلاف بين الأندلسيين والقرويين في صرف الأحباس بعضها في بعض. وعلى الجواز العمل اليوم؛ مثل صرف أحباس جامع الزيتونة لجامع الموحدين، وأخذ حُصُره السنة بعد السنة وزيته كذلك. وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم الغرباء فلم يوجمد غرباء؛ فقال: إنه إن لم يوجد غرباء دفع لغير الغرباء . قال: ويشهد لهذا مسائل المذهب، منها فتيا سحنون في فضل زيت المسجد أنه يوقد منه في مسجد آخر. وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تُغُلُّب عليه: يدفع في حصن آخر . قال: وما كان لله فاستُغنِيَ عنه فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه مما

التذليل

هو لله تعالى . ومنها فتيا ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة على حاجته : أن يبنى بها مسجد تهدم. وقال عياض: إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله: حبس في السبيل ، أو في وقيد مسجد كذا، أو إصلاح قنطرة كذا ، فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيـد ولا يرجـع ملكا، فإن تعذر ذلك الوجه بجلاء أهل البلد أو فساد موضع القنطرة حتى يعلم أنه لا يمكن أن تُبنى وُقف إن طُمع بعوده إلى حاله أو صُرف في مثله. انظر الباب السابع من العمـرى مـن المنتقـى. ﴿ ﴿ مَمَا صدقة لعمرا فَهْيَ له المواق على قوله: وصدقةٌ لفلان فله؛ عياض: إن قال مكانَ حبسٌ أو وقفٌّ: هي صدقة؛ فإن عينها لشخص معين فهي مِلكً له . وإن قال: داري حبسٌ على فلان وعين شخصا؛ فاختلف فيه قول ملكٍ هل يكون مؤبدا لا يرجع ملكا، فإن مات فلان رجعت حبسا لأقرب الناس بالمحبس على سنة مراجع الأحباس. فإن لم يكن له قرابة رجعت للفقراء والمساكين. والقول الآخر: أنها ترجع بعد موت المحبَّس عليه ملكا للمحبِّس أو ورثته إن مات كالعُمْري. أو للمساكين فرا عدامي ووثته وفضَّ الثمن بالاجتهاد فهُو أقصى المكن المواق على قوله: أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد؛ تقدم نص عياض : إن قال: صدقة، وجعلها لمجهولين كالمساكين فهي ملك لهم ويجتهد الناظر إذ لا يقدر على تعميمهم قد قال ذا في غير ما ينقسم وقال في القابل قسما يُقسَم تقدم في قوله: فهي ملك لهم تقسم عليهم إن كانت مما ينقسم وليس يشترط كالإعتاق تنجيزه المواق على قوله: ولا يشترط التنجيز ؛ ابن شأس: لا يشترط التنجيز كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فهو وقف. انظر بعد هذا قبل قوله: وللأب اعتصارها ومَحْمِلُ الإطلاق هذا المواق على قوله: وحمل في الإطلاق عليه؛ ابن الحاجب: حكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال . ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ، ولغير معين باختلاف. انتهى. انظر، مـذهب المدونـة إذا اشترط المتقارضان ثلث الربح للمساكين أنه لا يقضى عليهما به. وسيأتي هذا عند قوله: وإن قال داري صدقة. الحطاب على قوله: ولا يشترط التنجيز ويكون كالمعتق إلى أجل إلا أن المعتق إلى أجل لا يضره استحداث سيده دينا قبل الأجل، وذلك يضر عقد التحبيس . قاله ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: ما قاله ابن عبد السلام ظاهر إن لم يُحز عنه، فإن حيز عنه فإن بتّل منفعته في الأجل لغيره لم يضره حدوث الدين، وإن أبقاها لنفسه بطل بحدوث الدين على المشهور من لغو حوز المستأجر لغيره، وعلى إعماله لا يبطل به. انتهى وفي المطبوعة أخطاءً والمثبت من بعض المخطوطات ومن ابن عرفة.

كَتَسْوِيَةِ أَنْثَى بِذَكَرٍ وَلاَ التَّأبِيدُ وَلاَ تَعْيِينُ مَصْرِفِهِ وَصُرفَ فِي غَالِبٍ وَإلاَّ فَالْفُقَرَاءُ

خليل

في ريعـــه إلا بقيـــدٍ معتـــبر .... كتسوية أنثي بذكر التسهيل

تعــــين مصــرف ويصــرف إلى

والفقــــراء في انتفائــــه المـــرَد

ك ذاك لا يشرط تأبيد ولا

غالب ما يصرف في عرف البلد

التذليل

كتسوية أنثى بذكر المواق على هذه القولة: ابن عرفة: صَوَّرَ الشيخ وأصبغ مسئلة ولد الأعيان على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد، فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم، والذكر كالأنثى، ويقسم بالسوية إن استوت حالتهم. قلت: الذي في ابن عرفة: فصورها الشيخ والصقلي على أن الولد ثلاثة وكذلك ولـ د الولد فتقسم غلتها على عدد المحبس عليهم. سمع عيسى أبن القاسم: والذكر كالأنثى. وفي قسمه بالسوية مطلقا أو إن استوت حالتهم نقلا ابن رشد عن ظاهر سماع عيسى ابن القاسم مع قول ابن الماجشون ومشهور قول ابن القاسم فما في مطبوعة المواق من ذكر أصبغ تصحيف عن الصقلي. عاد كالام المواق: وقال ابن رشد في مسئلة ولد الأعيان إنه لا يفضل الولد على ولد الولد. قال: هو خلاف قوله في المدونة. قلت: كذا في المطبوعة ولم يقل ابن رشد: لا يفضل الولد على ولد الولد. إنما ذلك في سماع ابن القاسم فقال فيه ابن رشد : إنه خلاف المعلوم من مذهب ابن القاسم وما في المدونة لملك من أن الآباء يؤثرون على الأبناء . وليس هذا الكلام في مسألة ولد الأعيان المشهورة، وإنما هو في شرح المسألة السادسة عشرة من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس من كتاب الحبس الأول. انظر صفحة ثلاث عشرة ومائتين من المجلد الثاني عشر من البيان . على أن لا صلة لهذا الموضوع بالقولة المذكورة. عاد كلامه: ابن عرفة: في جواز التحبيس على البنين دون البنات أو إن تزوجن سبعة أقوال. قلت: محل هذا قول الأصل: وعلى بنيه دون بناته. ونص ابن عرفة بعد أن ذكر قول ابن رشد: فيتحصل في المسألة أربعة أقوال: هذا. يعنى أنه يفسخ على كل حال وإن مات المحبِّس بعد أن حيز عنه الحبس. ويفسخه ويُدخل فيه الإناثَ وإن حيز عنه. وهذا ما لم يحز عنه فإن حيز عنه لم يفعل ذلك إلا برضا المحبس عليهم. ورابعها: لا يفسخه ويُدخِل فيه البنات وإن لم يُحَزُّ عنه إلا برضا المحبس عليهم. قال بعد أن ذكر هذا عن ابن رشد: ففي المحبس على البنين دون البنات مطلقا أو إن تزوجن سبعة: أربعـةً ابن رشد، وخامسها جوازه، وسادسها كراهته، وسابعها فوته بحوزه وإلا فسخه وأدخل فيه البناتِ، للوقار، ورواية ابن عبدوس، واللخمي عن أول قولَي ابن القاسم. انظر صفحة ست ومائتين من المجلد الثاني عشر من البيان في ربعه إلا بقيد معتبر وقولي: إلا بقيد، أشرت به إلى قول الزرقاني: فإن بين شيئا اتبع. وأشرت بقولي: معتبر إلى قوله: وتقدم في المرجع أنه لا يعمل فيه بتفضيله ولا بشرطه. وقولي: في ربعه: هو كقول الشيخ محمد: في قسمة ربعه. كذاك لا يشرط تأبيدٌ المواق على قوله: ولا التأبيد؛ ابن شأس: لا يشترط في الحبس التأبيد، بل لو قال: على أن من احتاج منهم باع ، أو أن العين المحبسة تصير لآخرهم ملكا، صح واتبع الشرط. محمدٌ: إذا قال داري حـبس على عقبي وهـي للآخر منهم، فإنها تكون للآخر منهم بُّثلاً، وهي قبل ذلك محبسة. فإن كان آخرهم رجلا يرجَّى لـهُ عقب وقفت عليه فإذا مات ولم يعقب ، ورثها عنه ورثته لأنه تبين بموته أنها قد صارت له. ولا تعيينُ مصرف ويُصرف إلى غالب ما يصرف في عرف البلد والفقراءُ في انتفائه المرد المواق على قوله:

ولا قبولُ مستحقّه عدا السيرجع أو بذي انقطاع يأتسي لكن يعسود مبهما فالفقرا من قيد فقد غالب في الصرف ثم وذا الدي الأصل عليه عولا إلى مطرف عسزوا وبالحرى

معين الأهال فالمحال والمحال المحال الله في خصوص نسب المحال الله في خصوص نسب المحال ال

التذليل

ولا تعيين مصرفه وصُرف في غالب وإلا فالفقراء ؛ عياضٌ: أما لفظة الحبس المبهم كقوله: داري حبس؛ فلا خلاف أنهاً وقف مؤبد ولا ترجع ملكا، وتصرف عند ملك في الفقراء والمساكين؛ وإن كان في الموضع عرفٌ للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها حُملت عليه. ولا قبول مستحقه سأ المهين الأهلَ المواق على قوله: ولا قبول مستحقه إلا المعين الأهلَ؛ ابن عرفة: المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه، فإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله. وعبارة ابن شأس: لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا إذا كان معينا وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول؛ ثم اختلف هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة ، أو في أصل الوقفية؟ ففي كتاب محمد: من قال: أعطوا فرسي فلانا، فلم يقبله فقال ملك: إن كان حبسا أعطى لغيره، وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته. وسئل ابن رشد: عن رجل حبس فرسا على رجل يجاهد عليه: على من يكون علفه؟ قال: لا يلزم المحبِّس علفُ الفرس الذي حبسه إلا أن يشاء ، فإن أبي المحبَّس عليه أن يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينـه ولم يبتله في السبيل، فإن كان بتله في السبيل أُخِذَ منه إن أبى أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلتـزم علفه ويجاهد عليه . فإن رَدَّ فهل يرجع أو بدِّي انقطاع يأتسي لا في خصوص نسب المحبِّس أَمِّن ، يعود مبهما فالفقرا مصرفه على الذي قد غبرا من قيد فقد غالب في الصرف ثم كما به فيه الرهبيني جزم وذا الذي الأصلُ عليه عولا لكونه لملك والأولا إلى مطرف عزوا وبالحرى لذكر أصله له أن يُلكِيا انظر الرهوني . المواق على قوله: فإن رد فكمنقطع ؛ ابن الحاجب: لا يشترط قبـول الموقـوف عليـه إلا إن كان معينا وأهلا فإذا رد فقيل: يكون لغيره؛ وقيل: يرجع ملكا. وفي مطبوعة المواق تقديم الثاني في كلام ابن الحاجب. عاد كلامه: وذلك من نص ابن رشد: إن حبسه عليه بعينه فأبى أن ينفق رجع إلى صاحبه وإلا دفع إلى غيره. وللشيخ: من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره. وقال ملك: من جمع له ثمن كفن ثم كفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله. قال ابن رشد: هذا موافق للمدونة إن فضلت للمكاتب فضلة ردت على الذين أعانوه. انتهى. انظر، نحوُ هذا في أول نوازل ابن سهل فيمن طاع بمال لأسير فهرب ذلك الأسير وأتى قومه بلا فداء ، قال بعضهم : ذلك كالذي أخرج كسرة لمسكين فلم يجده. وقال ابن زرب: بل يرد إلى صاحبه كما في سماع أصبغ في الجنائز أن ملكا قال في قوم جمعوا دراهم يكفنون بها ميتا فكفنه رجل من عنده: إن الدراهم ترد إلى أهلها. وقاله ابن القاسم.

وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ أَوْ نَاظِرِ أَوْ تَبْدِئَةِ فُلاَنِ بِكَذَا وَإِن مِّنْ غَلَّةِ ثانِي عَامٍ

خليل

وشرطه إن جازيتبع كأن خصص مذهبا بريع أو سكن أو نصاظرا أو أن يبدا بكذا زيد وإن من ريع عام بعد ذا

التسهيل

التذليل

وفي سماع عبد الملك فيمن أوصى بدنانير تُنفِّق في بناء دار محبسة فاستحقت : أن الدنانير ترد إلى الورثة. وانظر فصل الوصية من ابن سلمون. قلت: نصه: وفي أحكام ابن سهل فيمن عَهد في فكاك أسرى معينين فانطلقوا قبل أن تنفذ الوصية ، فقال بعض أصحاب ابن زرب: تنفذ في غيرهم كمن أخرج كسرة لمسكين فيجد المسكين قد ذهب فيستحب له أن يعطيها غيره. وقال ابن زرب: ليس مثله، ويصرف مال الفداء إلى صاحبه. والدليل على ذلك ما في سماع أصبغ فيمن هلك فلم يكن له كفن فجمع له عشرون درهما فكفنه رجل من عنده، وبقيت الدراهم فإنها ترد إلى أهلها إلا أن يشاءوا أن يسلموها إلى الورثة. وشرطه إن جاز يُتّبعُ المواق على قوله: واتبع شرطه إن جاز ؛ ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتُّبع كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه. الزاهي: لو شرط الواقف أن يبدأ من غلته من منافع أهله ويترك إصلاح ما ينخرم منه بطل شرطه. وفي المطبوعة خطأ أصلح من نقل الشيخ محمد. عاد كلامه: وانظر، كثيرا ما يتفق أن يترك الحبس بـلا إصـلاح والمحبّسُ عليـه يستغله هل يلزمه في ماله إصلاح ما وهي منه. انظر بعد هذا عند قوله: لا بشرط إصلاحه. وفي نوازل ابن سهل: إن ترك الوكيل جنات المحجور عليه وكرومه وأهمل عمارتها حتى تبورت ويبست فعليه قيمة ما نقص منها لتضييعه إياها. وذكر هذه المسألة في الحبس ؛ وأن من كسر خشبة أعاد البنيان كما كان ولا يؤخذ منه قيمته. قلت: كذا في المطبوعة الوكيل والصواب الولى. عاد كلامه: ومن ابن عرفة: إن كان علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذي السفل سفله لأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلحه له. وكذا العكس.قلت: عبارته: بعد قوله: لم يجد من يصلحه له؛ ومن حقه أن يحمل له علوه. ولرب السفل رد تحبيس ذي العلو علوه للضرر، متى وهي سقط منه ما يُفسِد سفله. كأن خصص مذهبا بريع أو سكن عبارة الشيخ محمد: كتخصيص أهل مذهب معين بصرف غلة وقفه لهم أو بسكناه، ولم يكتب المواق على قوله: كتخصيص مذهب، وكأنه اكتفى بنقل عبارة ابن الحاجب السابقة. أو ناظرا المواق على قوله: أو ناظر؛ ابن عرفة: النظر في الحبس لمن جعله إليه محبِّسه. المتيطي: يجعله لمن يثق به في دينه وأمانتهً. فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يرتضيه ، ويجعل للقائم به من كرائه ما يـراه سـدادا على حسـب اجتهـاده. ابـن عرفة: فلو قدم المحبس من رآه لذلك أهلا فله عزله واستبداله. الحطاب على قوله: كان النظر فيه للقاضي وعبارته : للحاكم؛ هذا والله أعلمُ إذا لم يكن المحبَّس عليه معينا مالكا أمر نفسه ، وأما إن كان مالكا أمر نفسه ولم يُولِّ المحبِّسُ على حبسه أحدا فهو الذي يحـوز الحـبس الـذي عليـه ويتـولاه. يدل على ذلك غالب عبارات أهل المذهب في كتاب الحبس وكتاب الصدقة وكتـاب الهبـة مـن المدونـة. وكلام المصنف في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: وشرط الوقف حوزه؛ صريحٌ في ذلك. فتأمله. انظر البقية وانظر الرهوني ولا بدّ. أو أن يُبدًّا بالتخفيف بالإبدال بكذا زيدٌ وإن من ربع عام بعد ذا

إِن لَّمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَام

خلیں

التسهيل

فما له في الفقد من كلام من ريع حبسي كل عام أخذا من غلة المغل بعد مثله

إن لم يقــل مــن ريــع كــل عــام وإن يقــل يُجــرى علــى زيــد كــذا عــن كــل عــام لــيس فيــه غلــه

التذليل

إن لم يقل من ربع كل عام فما له في الفقد من كلام وإن يقل يُجرى على زيد كذا من ربع حُبسى كلل عام أخذا عن كل عام ليس فيه غله من غلة العلى بعدُ مثله المواق على قوله: أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام؛ المتيطي: إذا شرط المحبس في حبسه أن يُنفَق من غلته على فلان كذا في كل عام ، أو يخرج منه كذا رُبعا من زيته لمسجدِ كذا ، أو شرط ذلك لنفسه حياته، جاز إن كان المستثنى أقل من الثلث، وإلا بطل الحبس إن كان هو الحائز على من يلي، وإن كان الحائز من قبض لنفسه بطل الحبس فيما وقع فيه الشرط. انتهى. وانظر، فرقٌ بين أن يقول: يُجرى من غلة حبسي على فلان كذا وكذا ؛ وبين أن يقول : يجرى على فلان من غلة كل عام كذا وكذا؛ ففى الوجه الواحد يقول: إن لم يكن في هذا العام غلة أخذ مثل ذلك من العام الآخر؛ وفي الوجه الآخر لا شيء له. البناني: ما فرضه المصنف من أنه يجبر ما نقص في العام الأول مما حصل في العام الشاني هـو الذي فرضه في رسم الوصايا من سماع أشهب. وفرض المتيطي عكسه، وهو أنه يجبر ما نقص في العام الثاني مما كان فضل في العام الأول، وجعله الحطاب داخلا فيما قبل المبالغة، وكلام المدونة في كتاب الوصايا الثاني مشتمل على الفرضين معا. ونصها: فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء، فإن لم يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى لم يأخذ منه شيئا. انتهى.كنون: قول محمد البناني: مشتمل على الفرضين معا، أي خلافا لقول الحطاب: إنه كفرض المصنف فقط. قلت: عبارة الحطّاب: تصوُّرهُ واضِحٌ وكلامه شامل لما فرضه في المدونة من تبدئة فلان من غلة ثاني عام ، ولما فرضه المتيطي من تبدئته من غلة العام الماضي إن كان بقي منها شيءٌ والمبالغة في قوله: وإن من غلة ثاني عام ؟ ترشد لذلك فتأمله. قال في كتاب الوصايا الثاني من المدونة: ومن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة، أو بخمسة أوسق من غلة حائطه كل عام، والثلث يحمل الدار أو الحائط، فأخذ ذلك عاما ثم بار ذلك أعواما ، فللموصى له أخذ وصيته إلى قولها: لم يأخذ منه شيئا. ولو أكرَوُا الدار في أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا دينارا؛ كان ذلك الدينار للموصى له، لأن كراء الدار لا شيء منه للورثة إلا بعد أخذ الموصى له منه وصيته، وكذلك غلة الجنان ولو قال: أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق، أو من كراء كل سنة دينارا ؛ لم يكن له أن يأخذ من غلة سنة عن سنة أخرى لم تُغلّ، ولو أكريت الدارُ أول عام بأقل من دينار ، أو جادت النخل بأقلّ من خمسة أوسق، لم يرجع بتمام ذلك في عامً بعده. انتهى. ولو طلب أن يوقف من غلة العام الأول شيءٌ أو يعطاه في الصورة الأولى ، فهل يجاب إلى ذلك؟ قال اللخمى: وإن أغلت أول سنة عشرة دنانير وأخذ دينارا وبقي تسعة نظر في ذلك، فإن كانت الدار مأمونة أنها لا تبور، أو إن بارت تأتى كل سنة بأكثر من دينار، أخذ الورثة هذه التسعة. وإن كان يخشى أن لا تأتى بذلك وقف منها ما يخاف أن لا تأتي به، إلا أن يكون الوارث غير مُلدٍّ ولا ممتنع ورضي أن يأخذها في ذمته فيكون أحقَّ بها لأن له فيها شبهة الملك، والوقف

أَوْ أَنَّ مَنِ احْتَاجَ مِنَ الْمُحَبِّسِ عَلَيْهِ بَاعَ أَوْ إِنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ كَعَلَى خليل وَلَدِي وَلاَ وَلَدَ لَهُ لاَ شَرْط إصْلاَحِهِ عَلَى مُسْتَحِقُّهِ عليهم حبس يحتج باعسا أوْ أنَّ مَـــن مــن الألى الرباعـــن التسهيل أو غــــيرُه عــاد إلى انتقــاض أو إن تســـور عليـــه قــاض ملكـــا وللــوارث في مماتـــه بعــــوده إليـــه في حياتـــه نسلل له فما أراد فعللا كقولـــه وقــف علـــى نســلى ولا وبالإيـــاس العتقــــى قُيـــدا بـــه كـــذا عــن الإمــام وردا لثق ـ ق يح ـ وزه وحبَسا وأخـــرج ابــن الماجشــون الحبسـا غلتـــه فــان يلــد فللولـد لا شرطُه الرم على من وقفيا عليــــه

التذليل

غير مفيد للموصى له. انتهى. ونص المتيطية على نقل الشيخ محمد: وإن قال: يجرى من غلته على فلان كل عام كذا، وحصل له في سنة غلة كثيرة ، ولم يكن له في سنة أخرى غلة ، فإنه يعطى تلك الجراية في العام الثاني من غلة العام الذي قبله. وإن قال: يجرى عليه من غلة كل عام كذا ؛ فلا يعطى من غلة عام لغيره. أو أن مَن مِن الألى الرباعا عليهم حبّس يَحْتَج باعا المواق على قوله: أو أن من احتاج إليه من المحبس عليه باع ؛ تقدم نص ابن شأس بهذا عند قوله: ولا التأبيد؛ وفي كتاب ابن المواز: قال ملك: من حبس داره على ولده وقال في حبسه: إن احتاجوا واجتمع ملؤهم على بيعها باعوها واقتسموا الثمن بينهم بالسواء، ذكورهم وإناثهم؛ فهلكوا جميعا إلا واحدا فأراد بيعها ، فقال ملك: ذلك له، ولا حق فيها لأحد من ولد بنات المحبّس إن طلبوا ميراثهم. وقاله ابن القاسم، لأنه بتلها لبنيه خاصة في صحته، فليس لسواهم من ورثة أبيهم فيها حقٌّ. وانظر الحطاب. ومن في البيت شرطية واسم أن ضمير شأن محذوف ، كما في قوله:

ولكن من لا يلق أمرا ينوبه بعدته ينرن بسه وهو أعرن

أو إن تسوَّر عليه قاض أو غيره عاد إلى انتقاض بعوده إليه في حياته ملكا وللوارث في مماته المواق على قوله: أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لورثته؛ المتيطي: إن شرط المحبس في حبسه أنه إن نظر قاض أو غيره في حبسه هذا فجميعه راجع إليه إن كان حيا أولورثته إن كان ميتا ، أو صدقة بتلة على فلان فله شرطه. كقوله وقف على نسلي ولا نسل له فما أراد فعلا به كذا عن الإمام وردا وبالإياس العتقي قيدا المواق على قوله: كعلى ولدي ولا ولد له؛ ابن المواز: قال ملك: من حبس على ولده، ولا ولد له فله أن يبيع حتى يؤيس له ولده، ولا ولد له فله أن يبيع ، فإن ولد له فلا بيع. وقال ابن القاسم: ليس له أن يبيع حتى يؤيس له من الولد. وأما إن مات قبل أن يولد له فلا حبس ويصير ميراثا. وأخرج ابن الماجشون الحبسا لثقة يحوزه وحبسا غلته فإن يلد فللولد هي وإلا فلِلاقرب بالنقل المرد انظر تحصيل مصطفى في شرح الشيخ محمد. لا شرطه الرمَّ على من وقفا عليه المواق على قوله: لا بشرط إصلاحه على مستحقه؛ كذا

على المحببًس كارض الصلح للدى ابن كوثر من اللذ أبدي كنداك لا يوفى بشرطه عدم يستبن المواق ما بنفقه على المحبس عليه في الدي ونقصل المتناع دفيع فسرس

عليه عامين عله علاقه

أو أن يدفع الموظفا المساد أو أن يدفع الموظفا الإمسان الغلطة في الأصلح فيها من الخلف من ابن الهندي بسدء مسان الرياع بإصلاح ولم عنى أشرط واقاف للنفقة للنفقاف يحتاج مسان كفرس الغازو لذي وقفا على نفقة المحسبس وقفا على نفقة المحسبس

التذليل

في مطبوعته بالباء. وأكثر النسخ بدونها: من المدونة: قال ابن القاسم: من حبس دارا على رجل وولده وولد ولده، واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما يرثُّ منها من ماله، لم يَجُزْ، وهذا كراء مجهولٌ ، ولكن يمضى ذلك وتكون مَرَمَّتها من غلتها لأنها فأتت في سبيل الله ، فلا يشبه البيوع . وقد قال ملك: إن حبس على رجل فرسا واشترط عليه نفقته سنة أو سنتين ثم هو له ملك بعد الأجل ؛ إنه لا خير فيه إذ قد يهلك قبل تمام السنتين فيذهب علفه باطلا. أو أن يدفع المُوظُّف على المحبَّس كأرض الصلح إلا من الغلة في الأصح لدى ابن كوثر من الذَّ بالإسكان أبدي فيها من الخلف من ابن الهندي المواق على قوله: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح؛ للمتبطي في هذا كلام طويل. ومنه: إذا تصدق على مساكين أو مسجد بملك موظف ، نظر القاضي في ذلك، فإن كان قبوله بوظيفِه نظرا للمسجد أو للمساكين قبله وأمضى الحبس أو الصدقة، وإلا فسخ ذلك ورده على صاحبه ؛ وكذلك الأب فيما تصدق به كذلك على ولده. راجع كتاب الصدقة من المتيطي. الرهوني: أشار به، يعني قوله: على الأصح، لاختيار ابن كوثر، كما أشار إليه ابن غازي. أبو الحسن الصغير على قولها: إن اشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رثّ منها من ماله لم يجز؛ انظر قوله: من ماله، فلو كان من غلتها لجاز. قالوا: يقوم منه أنه يجوز تحبيس الأرض الموظفة، وحكى ابن الهندي في ذلك قولين؛ فقال: ولو كان على أن يخرج الوظيف من غلة الأرض وهو كذا لجاز تحبيسها، وقد قيل: لا يجوز. قال ابن كوثر: والأول أصوب. وفي مطبوعة الرهوني: فيقوم منه أنه لا يجوز؛ والمثبت من البناني. كذاك لا يوفى بشرطه عدم بَدْءٍ من الربع بإصلاح ولم يستبن المواق ما بنفقه عنى أشرطَ واقفٍ للنفقه على المحبَّس عليه في الذي يحتاج من كفرس الغزو لذي رنقل امتناع نفع فرس وقفا على نفقة المحبُّس عليه عامين على أن يطلقه من بعد ملكا لذهاب النفقه

وَأَخْرِجَ السَّاكِنُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إِن لَّمْ يُصْلِحْ لِتُكْرَى لَهُ وَأَنْفِقَ فِي فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ عُدِمَ بِيعَ وَعُوضَ بِهِ سِلاَحُ

خليل

التسهيل

وذا السذي ذكر وجه محتمل على السذي قسرره الزرقساني عسدم تبدئتها مسن غلته إن لم يسرم مسا غدا على شفا ويستردُّه إذا العقد انصرم مساب مسال المسلمين يُعلف يجعمل في المسلح رعيا للغرض

باطلا ان نفسق أثناء الأجسل وفيسه يحتمسل وجسه تسان أي شرطه في وقسف محتاج لته وساكن رَبعًا لسكنى وُقفا أخسرج كسي يُكسرَى بما به يسرم والفسرس السذ لكغسزو يوقسف وفي التعسذر يباع والعسوض

التذليل

باطلا ان بالنقل نفق الفرس أي مات أثناء الأجل وذا الذي ذكر وجه محتمل وفيه يحتمل وجهٌ ثاني على الذي قرره الزرقاني أي شرطه في وقف محتاج لِتِهْ أعني النفقة عدم تبدئتها من غلته المواق على قوله: أو عدم بدء بإصلاَّحه ؟ تقدم قول ابن شعبانً : شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على إصلاحه باطلٌ . انظر عند قوله: واتبع شرطه. وكتب على قوله: ونفقة؛ كذا في المطبوعة بالواو وبدون إضافة: انظر أنت ما المراد بهذا؟ هل هو يعني ما تقدم من قبل قوله: فإن رد فكمنقطع. وقد تقدم أن من دفع فرسا لمن يغزو عليه سنتين وينفق عليه فيهما ثم هو له ملكٌّ: أنه لا خير فيه. عبدُ الباقي على قوله: أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته؛ أو، أي ولا يتبع شرطُ عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته ، فيما يحتاج لنفقة كالحيوان ، فيصح الوقف ويبطل شرطه ، لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله ، بل يبدأ بمرمَّته لتبقى عينه والانتفاع به . وبما قررنا علم أن قوله: أو عدم؛ عطفٌ على إصلاحه. وأما قوله: أو بنفقته؛ فيحتمل أنه كذلك، وهو مقتضى نقل المواق، ويحتمل عطفه على بإصلاحه الذي هو بلِصْقِه، وهو مقتضى حل الشارح. والأول يكون من نمط التوظيف كأنه اشترط نفقة الحيوان الموقوف على الموقوف عليه؛ والثاني: يراد بقوله: أو عدم بدء بإصلاحه؛ أي كمرمّة؛ ويراد بقوله: أو بنفقته ؛ فيما يحتاج لها كحيوان، فهو من عطف المغاير فلا يقال: إن النفقة على الحيوان من جملة إصلاحه. وساكن ربعا لسكنى وقفا إن لم يرُمّ ما غدا على شفا هو في القاموس بالياء، وفيه ما يقتضى أن المادة واوية يائية وما كان كذلك كتب بالألف . وكذلك كتب في المصحف. أخرج كي يُكرَى بما به يُرم ويسْتَردُّه إذا العقد انصرم المواق على قوله: وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكني إن لم يُصلِح لتُكرى له، اللَّخمي: النفقة على الحبس ستة أقسام: قسم: نفقته من غلته إن كان على مجهول أو على المحبَّس عليه إن كان على معين، وذلك ديار الغلة والحوائط والفنادق، ونفقتها إن احتاجت إلى إصلاح من غلتها، وإن كانت الديار للسكنى خير المحبِّس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكرى بما تصلح به ثم يعود. والفرس الذ بالإسكان لكغزو هكذا نسخة الزرقاني؛ وفي مطبوعة المواق إدخال الكاف على فرس دون غزو يوقف من بيت مال المسلمين يُعلف وفي التعذر يباع والعوض يجعل في السلاح رعيا للغرض

خليل

التسهيل

يباع ما المقصود منه عدما في مثل او شقص كا كا المقصود منا المقصود منا المقاصود منا ا

كــــذا إذا كلـــب فليبــع كمــا سـوى العقـار ويــرد العــوض مـن قيمـة مـن متلـف المــذكور

التذليل

المواق على قوله: وأنفق في كفرس لغزو من بيت المال فإن عدم بيع وعوض به سلاحٌ ؛ وتقدم آنفا أن نسخة عبد الباقي: في فرس لكغزو : اللخمي: وقسم لا ينفق عليه من غلته، كان على معين أو مجهول، وذلك الخيل لا تؤاجر في النفقة فإن كانت حبسا في السبيل فمن بيت المال؛ وإن لم يكن بيعت ويشترى بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقةٍ كالسلاح والدروع، وإن كانت حبسا على معين أنفق عليها، فإن قبلها على ذلك وإلا فلا شيء له. البناني: ووقع في المواق هنا عن اللخمي أن ديار الغلة والفنادقَ نفقتها من غلتها إن كانت على مجهول، وعلى المحبس عليه إن كانت على معين ، وفيه نظرٌ، وقد وقع في نقله تحريفٌ. ونص ابن عرفة: وجعله اللخمي في النفقة عليه أقساما قال، دور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ؛ ودور السكنى يخيُّر من هي عليه في إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه، والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل يقسم عليه تساقى أو يستأجر عليها من غلتها ، وإن كانت على معينين هم يلونها فالنفقة عليهم، والإبل والبقر والغنم كالثمار. انظر تمامه. قلت: وانظر الرهوني للأقسام الستة التي ذكر اللخمي، فإنه ذكر من كلامه محل الحاجة بلفظه وقال: وهو أصرح في الرد على المواق من كلام ابن عرفة الذي في البناني وإن كان كافيا في الرد عليه . كذا إذا كلِبَ فليُّبَعْ المواق على قوله: كما لو كلب ؛ من المدونة: قال ملك: ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا يكون فيه قوة على الغزو بيعت واشتري بثمنها ما ينتفع به من الخيل سيجعل في السبيل.قال ابن القاسم: فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فلْيُعَن بذلك في ثمن فرس. قال ابن وهب عن ملك: وكذا الفرس يكلّبُ ويخبُّث. قال ابن القاسم: وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيها منفعة بيعت واشتري بثمنها ثيابٌ ينتفع بها، فإن لم يَبلُغ تصدق به في السبيل. كما يباع ما المقصودُ منه عُدما سوى العقار ويردُّ العوض في مثل او بالنقل شقص المواق على قوله: وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه؛ ابن شأس: روّى ابن القاسم ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس يكلب أو يهرم بحيث لا ينتفع به فيما وقف له ، أو الثوب يخلُق بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له وشبه ذلك : أنه يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله ويُجعلُ مكانَه ، فإن لم يصل ثمنُه إلى كامل من جنسه جُعل في شقص من مثله . انظر عند قوله: كما لو كلب. قلت: وما بالعهد من قِدَم كذا ما يقبض من قيمة من متلِف المذكور المواق على قوله: كأن أُتلف ؛ ابن شأس: من هدم حبسا من أهل الحبس أو من غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان، ولا تؤخذ منه القيمة. وأما إن قتل حيوانا وقف كالعبد والدابة أخذت منه القيمة فاشتري بها مثله وجعل وقفا مكانه؛ فإن لم يوجد مثله فشقص من مثله. ابن عرفة: ظاهر المدونة: أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا . انظر هذا مع ما تقدم عند قوله:

وَفَضْلُ الذُّكُورِ وَمَا كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ فِي إِنَاثٍ لاَّ عَقَارٌ وَإِنْ خَرِبَ وَنُقْضٌ وَلَوْ بغَيْرِ خَرِبٍ

خليل

كـــــــــذا يبــــــاع فــــــائض الــــــذكور

التسهيل

ويجع ل التثمن في الإنساث ويجع بغيره ولا نُقصض الخصرب

التذليل

واتبع شرطه كذا يباع فائض الذكور وكل ما كبر من إناث ويجعل الثمن في الإناث المواق على قوله: وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث؛ ابن عرفة: ولدُ الحيوان المحبس مثله. سمع ابن القاسم : ما ولدت بقرات حبست يقسم لبنها في المساكين من أنثى حبست معها ، ويحبسُ ولدها الذكر لنزوها. وما فضل من ذكورها وما كبرت من أنثى فذهب لبنها بيعا ورُد ثمنهما في إناث أو في عَلوفتها. ابن رشد: وهذا كقول المدونة: ما ضعف من دواب حبس السبيل أو بلى من ثيابه فذهبت منفعته بيع ورد ثمن الدواب في خيل، فإن لم تبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون أعين به في ثمن فرس، ورد ثمن الثياب في ثياب، فإن قصر عن ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل. ولا يباع ربْعه وإن خرب المواق على قوله: لا عَقارٌ وإن خَرب ، ابن عرفة: من المدونة وغيرها: يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا. قال ابن الجهم: إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب لأنه يجد من يصلحه بإجارته سنين فيعود كما كان. ابن رشد: وفيها لربيعة: أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه. وهو إحدى روايتي أبي الفرج عن ملك. انتهى من ابن عرفة ، ثم قال في جواز المناقلة لربع غير خرب قولا الشيخ في رسالته وابن شعبان، وعبارة الرسالة : ولا يباع الحبس وإن خرب. ثم قال: واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب، وقال ابن رشد: إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها . بمكان يكون حبسا مكانها؛ ويكون ذلك بحكم من القاضى بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك المعوض عنه ويسجل ذلك ويُشهد به. انتهى. انظر بقية كلام المواق. ولو بغيره المواق على قوله: ولو بغير خرب ؛ قد تقدم قول المدونة: لا يباع الحبس وإن خرب. واختلف في المعاوضة به. وكذلك نقلهما ابن عرفة مسألتين وكذلك خليل قلت: قدمت الإغياء الثاني على النُّقض لقول ابن غازي: ظاهره أن الإغياء الثاني راجع للربع الخرب والنُّقض، ولم أره منصوصا إلا في الربع الخرب. ولا نُقض الخرب المواق على قوله: ونُقضٌ ؛ الزاهي: لا يباع نقض المحبس وأجاز بعض أصحابنا بيعه ولا أقوله. وفي الطرر عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة لأنها وقفٌّ. ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك ، وتوقيفه لها إن رُجي عمارتُها أمثلُ؛ وإن لم يرج عمارتها بيع وأعين بثمنه في غيره أو صرف النقض إلى غيره . وحكى عن أحمد: أنه إن فقد أهل المسجد ولم ترج له عمارة ، أنه يباع أصله وينفق في أقرب المساجد إليه. وهو شبيه بما قيل في الفرس المحبس يكلب. ويُذكر عن ابن مزين: أنه يؤخذ نقضه وينتفع به في سائر المساجد، ويترك له ما يكون علما لئلا يدرس أثره. ونحوه حكى ابن حبيب عن غير ابن القاسم.

خليل

التسهيل

جـــبرا وتصـــویب کجــامع رأوا خلفــه والحکــم أن أبَــوا نُفــي ذا النفـي يـاتي ما قريبا قـد خــلا فيــه وفيــه نظّـر ابــن عرفــه إلا لتوسيع كمسجد ولصو وأمروا أن يجعلوا الشئمن في على سماع العتقي وعلى من جبرهم كما ابن رشد عَرَفه

التذليل

انظر البقية إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا وتصويب كجامع رأوا لما يأتي قريبا عن النوادر. المواق على قوله: إلا لتوسيع كمسجد؛ سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد احتيج أن تضاف إليه ليتوسع بها ، فأجازوا بيعها له ، ويُشترى بثمنها دارٌ تكون حبسا وقد أُدخِل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دورٌ محبسةً كانت تليه. ابن رشد: ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد كقول سحنون، وفي النوادر عن ملك والأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم: أن ذلك إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك، لا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها كالجوامع. وعن عبد الملك: لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها ويُكره الناسَ السلطانُ على بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم الذي فيه الخطبة، وكذلك الطريق إليها لا إلى المساجد التي لا خطبة فيها والطرق التي في القبائل لأقوام . قال مطرف: وإذا كان النهر بجانب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلك عليها العامة فحفرها حتى قطعها فإن أهل تلك الأرض التي حولها يجبرون على بيع ما يوسع به الطريق. وكتب على قوله: ولو جبرا؛ ابن رشد: واختلف متأخِّرُو الشيوخ إن امتنعوا من البيع للمسجد، فقال أكثرهم: تؤخذ منهم بالقيمة جبرا. وهو الآتي على سماع ابن القاسم: أنه لا يحكم عليه بجعل الثمن في دار أخرى . ابن عرفة: في هذا نظر. انتهى. قلت: انظر نصه في حاشية شرح الشيخ محمد. إن لم تظفر بنسخة من أصل ابن عرفة. وأُهِروا أن يجعلوا الثمن في خلفه والحكم إلى أبوا نُفي على سماع العتقي وعلى ذا النفي يأتي ما قريبا قد خلا من جبرهم كما ابن رشم سرَّهُم فيه وفيه نظّر ابن عرفه كما تقدم آنفا؛ المواق على قوله: وأُمِروا بجعل ثمنه في غيره؛ تقدم قول ابن عرفة: في قول ابن رشد نظرٌ. وتقدم نص سحنون ويشترى بثمنها دار تكون حبسا. وقال في آخر كلامه على القولة قبل هذه: انظر، قد ذكروا نظائر لهاتين المسألتين: من انهارت بئره ، والماء لمن به عطشٌ، والمحتكر؛ ومثل جار الطريق جار الساقية، وكذلك العلج لفداء مسلم، والفرس يطلبه السلطان إن لم يدفع له جبر الناس، والفدان في قرب الجبل إذا احتاج الناس إليه لتخلصهم لأجل وعره . البناني: وللمسألة نظائر عشر تقدمت في أول البيوع. وانظر ما ذُكر قبيل هذا عن المسناوي من أن ما وُسِّع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض منه إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين.

ولْيُعِد الوقف لزوما من هدم وظاهر الكتاب تليزم القيم في كل ما هُدم مَن قد أتلف حسيما ذكره ابين عرفه والأصل مُتَّجَه أصليه اتجه وهُو ما اتجهات المستخرجه كما عليه في النوادر اقتصر وكون ظاهر الكتاب ما غيبر لغسيره أبوع على صرفه مضعفا ما ذكر ابن عرفه

التذليل

وليعد الوقف لزومًا من هدم المواق على قوله: ومن هدم وقفا فعليه إعادته، تقدم هذا عند قوله: كأن أُتلِف. وظاهر الكتاب تلزم القيم في كل ما هُدم من قد أُتلفه حسبما ذكـره ابـن عرفـه والأصـل مُتَّجَـهَ أصليه اتجه وهُو ما اتجهت المستخرجه كما عليه في النوادر اقتصر وكون ظاهر الكتاب ما غبر لغيره، أبو على صرفه مضعِّفا ما ذكر ابن عرفه ابن غازي على القولة المذكورة: كذا لابن شأس وابن الحاجب، وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ، وقال ابن عرفة: قبولهما إياه يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره، ولم أعرفه بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا. وقد قال عياض في حديث جُريْج: من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه رضى الله تعالى عنهم أن فيه وفي سائر المتلفات القيمةً. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : عليه بناء مثله. وفي العتبية عن ملك رضي الله تعالى عنه مثله. وفي التوضيح عن النوادر عزو ما في ابن الحاجب لابن كنانة، فقال عنه: لا ينقضّ بنيان الحبس تبنى فيه حوانيت للغلة ، وهو ذريعة إلى تغيير الحبس؛ ومن كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان. البناني: قال الأبي: في حديث جريج: [أعيدوه تراباً ؟] ما نصه: عياضٌ: يَحتجُّ به من يقول: يُقضَى في المتلفات كلُّها بمثلها ؛ وهو قولَّ الشافعي والكوفيين، ولملك في العتبية مثله، والمشهور عنه وعن أصحابه أنه إنما يقضى بالمثل في المكيلات والموزونات، وأما في غيرها فإنما يقضى عليه فيه بالقيمة. ولا حجة للأولين فيه لأنه شرعُ غيرنا. وليس فيه أنهم أمروا بذلك ولعله تراض من الجميع، ألا ترى قولهم: نبنيه بذهب، فإنما هو بتراضيهم فكذلك بناؤه بالطّين. الأبيُّ. وألحقَ أهل المذهب بالمكيلات والموزونات في القضاء بالمثل المعدودات . انتهى بلفظه. ونص ابن عرفة: عياضٌ في حديث جريج : من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة. انتهى. فانظر ذَّلك مع اعتراض ابن فائد. انتهى كلام البناني. قلت: أجِدُنِي مضطرا لنقل كلام ابن عرفة برُمته وكلام الرهوني والله المستعان، أما كلام ابن عرفة فَهو: قال ابن الحاجب كابن شأس: من هدم وقفا فعليه ردّه كما كان لا قيمته، ومن أتلف حيوانا وقفا فالقيمة ، وتجعل في مثله أو شقصه. زاد ابن شأس: وقيل: إن لم تبلغ ثمن عبد قسمت كالغلة. فقبله ابن هارون في الهدم والحيوان، وهو مقتضى قول ابن عبد السلام: الأصل وجوب القيمة لأنه من ذوات القيم ؛ لكن القيمة هنا تستلزم نقل ملك الواقف عما وقفه وهو غير جائز في الأحباس إذ لا يمكن أن يؤدي الهادم القيمة ولا

التذليل

يأخذ النقض . وقد اختلف في هادم غير الحبس هل يقضى عليه بالقيمة أو يرده على ما كان عليه؛ وههنا أحرى؛ قلت: قبولهما نقل ابن شأس وابن الحاجب يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره، ولا أعرف ذلك، بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا حسبما يأتي نصها فيه . قال عياضٌ في حديث جريح أولَ كتاب البرِّ: من هدم حائطا فمشهور مذهب ملك وأصحابه أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة. وقال الشافعي: عليه بناء مثله؛ وفي العتبية عن ملك مثله. وقول ابن عبد السلام لكن القيمـة هنـا تستلزم نقل ملَّك الواقف عما وقفه إذ لا يمكن أن يؤدي الهادم القيمة ولا يأخذ النقض؛ نصٌّ منه أن إغرام الهادم القيمة يوجب له أخذ النقض في المذهب ؛ وهذا لا يليق بتحصيله لأنه خلاف نص المدونة وغيرها؛ في كتاب الاستحقاق منها: ومن اكترى دارا فهدمها تعديا ثم قام مستحق فليأخذ النقض إن وجده وقيمة الهدم من الهادم . والصوابُ نقل اللخمي في ترجمة بيع الحبس قال: من تعدى على حبس فقطع النخل أو هدم الدار أو قتل العبد أو الفرس أو أفسد الثوب، غرم قيمة ما أفسد؛ فإن كان الحبس على غير معين جُعِل ما أُخِذ من هدم أو قطع نخل في بناء تلك الدار أو غراسة مثل النخل، وفي مثل ذلك العبد والفرس والثوب. وعلى قول أشهب: يُصرَف فيما يُرى أنه أفضل. ويختلف إن كان على معين هل يسقط حقه أو يعود في القيمة، ولمحمد: مَن أُوصِي له بغلة دار أو سكناها فهدمها إنسانٌ في حياة الموصي وهي تخرج من الثلث غرم الهادم ما بين القيمتين يورث عن الموصي وتكون الأرض على حالها في الوصية ؛ وإن هدمها بعد وفاته بني به تلك الدار . أتى من بنائها على ما كانت عليه أو أقل. ويكون ذلك للموصى له ؛ وكذا في قطع نخل الحائط. وفي جناياتها: من أوصي له بعبد فقَتِل، لا شيء له من قيمته. وعلى قول محمد: يشترى له بالقيمة مثل الأول. قلت: ما ذكره عن الموازية لم أجده فيها، إنما في جناياتها: إن أوصى بخدمة عبده لرجل سنين وأوصى مع ذلك برقبته لآخر والثلث يحمله فقتله رجل كان ما يجب فيه لمن له مرجع الرقبة. وهو إن أراد بما زعمه عن المدونة أنه قتـل بعد موت الموصي فلا خلاف في المذهب أن قيمته للموصى له؛ فيمتنع حمل نقله عنها لا شيء لـه علـى ذلك؛ فلم يبق إلا حمله على قتله قبل موت الموصي وتخريجه في هذا أن يشترى له بالقيمـة مثـل الأول على قول محمد الذي قدَّمه لا يصحُّ لأن محمدا، إنما أثبت للموصى له ما بقي من الموصى به لا ما أُخـذ عمًّا أُتلِف منه. انتهى المراد منه بلفظه. وأما كلام الرهوني فهو: وقول محمد البناني: انظر ذلك مع اعتراض ابن فائد؛ قلت: قد اعترض أبو علي أيضا كلام ابن عرفة بأبين وأوضح وأقوى مما اعترضه بـه ابن فائد، فإنه نقل عن النوادر ما هو صريحٌ في إعادة ما هُدم من الأحباس. قال بعد كلام ما نصه: واقتصر ابن سلمون على إعادة البناء ولم يذكر قيمة أصلا. وفي نوازل المياه من المعيار ما نصه: وعلى من هدم الحائط بناؤه ورده على صفته ولا يجوز لهم ما فعلوه وهذا قول أصحاب ملك ، ونصُّ أهـل العلـم . هذا لفظه، أُجيب به عمَّن هدم بناء إنسان لسد طريق كانت على أرضه. وإذا كان هذا في غير الحبس

وَتَنَاوَلَ الذُّرِّيَّةُ وَوَلَدَيَّ فُلاَنُ وَفُلاَنَةُ أَوِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ وَأَوْلاَدُهُمُ الْحَافِدَ لاَ نَسْلِي

وإن يقل وقلف على الذريسة أو ولَسدِي أحمد والزهريسة أو السندكور والإنساث وعلى أولادهم فحافدا قدد أدخللا

التذليل ف

خليل

التسهيل

فالحبس أولى كما أشار إليه ابن عبد السلام: ثم وجَّه ذلك بعدُ بقوله: إنُّ أخذ القيمة في الحبس يؤدي إلى خروج الحبس عما حبس فيه لأنه إذا أعطي قيمة البناء وهو ما بين القيمتين ، قد لا يفي ذلك بَرِدِّ الدار على ما كانت عليه فيؤدي ذلك لتعطيل الحبس. ثم قال: وفي البرزلي ما نصه: من حفر أرض حبس وأخذ ترابها يجب ردها كما كانت ولا يقال: تلزم القيمة، إذ لا يجوز بيع تراب الحبس. هذا لفظه. وما استدل به ابن عرفة غير ظاهر، أما كلام عياض فليس صريحا في هدم الحبس. وكلام اللخمي الذي استدَلَّ به لم ينسبه لأحد. وهو وإن ساقه كأنه المذهب فنصُّ ابن كنانـة خلافـه. ونقـل صاحب النوادر له مقتصرا عليه غير باحث فيه يدل على ارتضائه إياه . مع أن في العتبية عن ملك إعادةً البناء أيضا. وكلام المدونة هو في غير الحبس كما رأيته. ثم قال بعد كلام ما نصه: وقول المتن: ومن هدم وقفا فعليه إعادته، هذا هو المذهب والصحيحُ ، وهو الآتي على قول ابن القاسم الذي رجحه اللخميُّ وعبد الحق، وصريح قول ابن كنانة ، وقول المُجيب المتقدم: رد البناء هـو قـول أصـحاب ملكٍ ونصُّ أهل العلم ؛ وكلامُ ابن عرفة ضِعيفٌ، والغالبُ أنه لم يطلع على ما في النوادر أصلا . انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وما قاله كلُّه ظاهرٌ. والله أعلم. وإن يقل وقفُّ على الذريه أو ولدي أحمد والزهريه أو الذكور والإناث وعلى أولادهم فحافدا قد أدخلا المواق على قوله: وتناول الذرية، وولدي فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد ؛ هكذا في مطبوعته والأشهر في نسخ المتن الحافد: أما الذرية فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل، فقيل: إنهما بمنزلة العقب والولد، لا يـدخل فيهما ولد البنات على مذهب ملك؛ وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وفرق ابن العطار، فقال: النسل كالولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات بخلاف الذرية فتشمل ولد البنات اتفاقا لقوله: تعالى : ﴿ومـن ذريته داوود ﴾ إلى قوله تعالى ﴿وعيسى ﴾ وهو ولدُ بنت، ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه. انتهى. وأما ولدي فلان وفلانة وأولادهم؛ فقال ابن رشد: أما إذا قال حبست على ولدي ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم ؛ فإن ولد البنات يدخلون في ذلك على مذهب ملك وجميع أصحابه؛ وما روي عن ابن زرب فهو خطأ. وأما لفظ الذكور والإناث وأولادهم، فقال ابن رشد: إذا قال حبست على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يُسمُّهم بأسمائهم، ثم قال: وعلى أعقابهم ، فالظاهر من مذهب ملك أن أولاد البنات يدخلون في ذلك كما لو سمى بخلاف إذا قال: أولادي؛ ولم يقل ذكورهم وإناثهم ، للعلة التى قدمنا من أن لفظ الأولاد لا يوقعه الناس إلا على الذكور دون الإناث. خلاف نسلي المواق على قوله: لا نسلي ؛ قال ابن العطار: النسل كالولد. وجعل ابن رشد الخلاف فيه وفي الذرية واحدا. فانظر أنت هذا. قال ابن رشد الدخول أبنين

التسهيل

ب حق بي وول دي عاطف لف ظ ول دي باليا وعُد جمع المفرد وهك ذا وقف ت ذي البنيَّ ها على بنيَّ وب ني بنيَّ بنيَّ بنيَّ وب ني بنيَّ بنيَّ وب ني بنيَّ وب ني بنيَّ وب ني بنيَّ وب ني بنيً دا والأصل في النسل بأصله احت ذي وأم ر المواق أن ينظ ر ذا فه ول دى اب ن رشد الذريَّ شاطر في الخلاف بالسَّويه وعطف ول دهم على ول د أضيف لليا فيه قولان وقد د

القذليل

قلت: تبع ابن الحاجب في قوله: ونسلي كذلك. قال في التوضيح: أي مثل العقب، وقيل: ولد البنات يدخلون في النسل. وعبارة ابن شأس: وأما لفظ النسل، فقال أبو عبد الله بن العطار: إنه كقوله: ولد ولده، على ما تقدم ذكره من خروج ولد البنات من ذلك في قول ملك، ودخولهم له على ظاهر لفظ المحبس عقبي وولدي المواق على قوله: وعقبي وولدي ؛ ابن رشد: لا فـرق عنـد أحـد مـن العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى؛ فإذا قـال المحـبس: حبسـت على ولـدي ، أو على أولادي، ولم يزد على ذلك، فيكون الحبس على أولاده دِنْيَـةً الـذكران والإناث وعلى أولاد بنيـه الـذكران دون الإناث، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات على مذهب ملك، للإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم. وولدي عاطفَ لفظ ولدِ بدون يًا مضيه، لولِدي باليا بالحـذف فيهـا وفي سابقتها وعُـدَ ﴿ معــا كالمفرد وهكذا وقفت ذي البنية على بَنيَّ رِني بِنيَّهُ المواق على قوله: وولدي وولد ولدي وأولادي وأولاد أولادي وبنيَّ وبني بنيَّ، وقد سقط من المطبوعة لفظ وولدي : ابن رشد: إذا قال حبست على ولدي وولد ولدي أو على أولادي وأولاد أولادي؛ فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات يـدخلون في ذلك، وهو ظاهر اللفظ. وروى ابن وهب وابن عبدوس عن ملك أنه لا شيء لولد البنات. انظر المقدمات. فكأنه رشح أن لا شيء لولد البنات. قلت: كذا في المطبوعة. وفي نقل الرهوني عنه.فإنه رجح عاد كلامه؛ ثمَّ قال: وأمَّا لفظ البنين في قوله: حبست على بني ، أو على بنيَّ وبنيهم؛ فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد والعقب. وانظر الحطاب والأصل في العسل بأصلَه اعتددي وأمر المواق أن ينظر ذا فهو لدى ابن وها الذريه شاطر في الخلاف بالسوية تقدمت الإشارة إلى هذا وعطفه ولدهم على ولد أضيف لليا قيه قولان وقد قال ابن رشد الدخول أبين المواق على قوله: وفي ولدي وولدهم قولان؛ ابن رشد: وأما إذا قال حبست على ولدي وأولادهم، أو أولادي وأولادهم ؛ فروى ابن أبي زمنين: لا يدخل أولاد البنات في هذا الحبس بهذا اللفظ. ودخولهم به أبين وبه قضى ابن السليم. وقد سقط من المطبوعة أو أولادي وأولادهم كما تصحفت فيها كلمة السليم إلى القاسم والمثبت من المقدمات. وفيها أن رواية ابن أبي زمنين هذه في مقربه، وأن قضاء ابن السليم بفتوى أكثر أهل زمانه. قلت: وابن السليم هو محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم أبو بكر كان حافظا

وَالإخْوَة الأَنْثَى وَرِجَالُ إِخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغار وَبَنِي أَبِي إِخْوَتَهُ الـذَكُورَ وَأُوْلاَدَهُمْ وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ وَمَن لَّوْ رُجِلَتْ لعَصَّبَتْ

خليل

التسهيل

ولم يُسَلَّمْ طعن من قدد طعنوا أن يشمل الحافد ما قدد سلفا بسدون يا مضيفة لولدي هنا ولا تقف مع ابن الحسن هنا ولا تقف مع ابن الحسو وفي رجال ونساء الإخوو إخوت مع ذكور العقب وامراة تنال تلك المرتبه

في الأصل في اقتصاره على انتفا مسن قولسه وولسدي وولسد المسا فبالسذ للرهسوني اعستَن ولفسظ إخسوتي ينسال النسوه يسدخل ذو المسبا وفي بسني أبسي ويشمل الآلُ والاَهسلُ العمسبه

التذليل

في الفقه بصيرا بالاختلاف فيه عالما بالحديث، وَلِيَ قضاء قرطبة وألف في الفقه والحديث؛ ولـد سـنة اثنتين وثلثمائة وتُوفي سنة سبع وستين وثلثمائة الرهوني: جعل ابن رشد قضاء ابن السليم في هذه الصورة وجعله الباجي في التي قبلها ، وقد نبه على هذا ابن عرفة. فنقل كلامه ثم قال: ونقله سيدي يحيى الحطاب في تأليفه في الحبس ؛ وقال عقبه ما نصه: ويمكن أن يكون وقع منه القضاء في كل من اللفظين بفتوى أكثر أهل زمانه . ولم يسلم طعن من قد طعنوا في الأصل في اقتصاره على انتفا أن يشمل الحافدَ ما قد سلفا من قوله وولدي وولد بدون يا مضيفه لولدي بها فبالـدُّ بالإسـكان للرهـوني اعتن هنا ولا تقف مع ابن الحسن هو محمد البناني. ولفظ إخوتي ينال النسـوه الـواق علـى قولـه: والإخوة الأنثى؛ ابن شعبان : لفظ إخوتي يشمل إخوته ولو لأم فقط، ذكورهم وإناثهم. وفي رجال ونساء الإخوه يدخل ذو الصبا المواق على قوله: ورجال إخوتي ونساؤهم الصغارَ؛ ابن شعبان: لفظ رجال إخوتي ونسائهم يشمل أطفال ذكورهم وإناثهم وفي بني أبي إخوته مع ذكور العقب المواق على قوله: وبنو أبي إخوته الـذكور وأولادهم؛ ابـن الحاجـب: ويتنـاول بنـو أبـي إخوتـه الـذكور وأولادهـم الذكور. ابن عرفة: عن ابن شعبان: لفظ بني أبي يشمل إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه فقط، ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده. الحطاب: يريد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، ولا يبدخل في ذلك الإخوة للأم. وكأن المصنف اعتمد على أنه إذا لم يبدخل في ذلك الأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع أنهم من أولاد أبيه فأحرى الإِخْوة للأم لخروجهم بقوله: بني أبي؛ وقوله: وأولادهم؛ يعني الذكور كما صرح به في الرواية، تنبيه: زاد في الرواية: يدخل مع ذكور إخوته وأولادهم الذكور ذكورُ ولده لأنهم من ولد أبيه . قال في الجواهر: ولو قـال: على بـني أبـي؛ دخـل فيـه إخوتـه لأبيـهَ وأمـه وإخوته لأبيه ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع ذكور ولده؛ آنتهى. وقاله ابن شعبان في الزاهي. وفي مطبوعته مع ذكور ولدهم. والمثبت من الجواهر. ومن المخطوطات. ويشمل الآل والاهل بالنقل العصبه وامرأة تنالُّ تلك المرتبه لو رُجلت المواق على قوله: وآلي وأهلي العصبة ومن لو رُجلت لعصبت؛

...... كــذا أقــاربي الأقــا رب لــه مــن جهتيــه مطلقــا هـب كـان مـع مـن هـم لأم مّـن لأب ومـنعهم ومـنعهم مـع مَــن لــلاب جــاءا فلاعـــتراض المــواق أشــار والمعتمــد الإطــلاق وإن نصــارى إذ خــلا أن لــيس يخــ ــتص بمســلم وفي بعــض النســخ قصــوا بفــتح الصـاد والضــم ....

التذليل

ابن القاسم: الآل والأهل سواءً: وهم العصبة والبنات والعمات لا الخالات. الباجي: يريد: العصبة وَمن في قعددهم من النساء . ابن عرفة فتدخل بنات العم . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة قعددهم إلى عقدهم، والمثبت من ابن عرفة. كذا أقاربي الأقارب له من جهتيه مطلقا هب كان مع بالإسكان من الله الله لأمّ مَن لأب ومنعهم ومنعهم مع بالإسكان من للاب بالنقل جاءا فلاعتراض المواق أشار والمعتمد الإَّطلاق وإن نصارى إذ خلا أن ليس يختص بمسلم وفي بعض النسخ قصوا بفتَّح الصاد والضم ففي القاموس: قصا عنه قَصْوًا وقَصًّا وقصًا وقصاءً، وقصِيَ بعُد. وكتب قصا المقصور بالياء خطأ من جهتين لأن المادة واوية ولأن ما يقصر ويمد من الياءيِّ يكتب بالألف. ابن غازي: وإن قصوا بفتح القاف والصاد المهملة أي بعدوا ، قال وفي بعض النسخ: وإن نصارى أي ذميين ، ولم أَرَ من ذُكره هنا، وهو مفرع على جواز الوقف على الذمي، وبه قطع المصنف إذ قال: كمن سيولد وذمي؛ تبعا لابن شأس وابن الحاجب وابن عبد السلام. ابن عرفة: لم أعرف فيها نصا للمتقدمين، والأظهرُ جريُها على حكم الوصية له، ففي سماع ابن القاسم كراهة الوصية لليهودي والنصراني وكان قبل ذلك يجيزها.انتهى. وكأنه لم يقف على ما في نوازل ابن الحاج: مَنْ حبِّس على مساكين اليهود والنصارى جاز. انتهى ما لابن غازي وكأنه لم يقف على لغة الكسر في قصا. وعلى نسخة قصوا كتب المواق فكتب على قوله: وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن قصوا؛ ملك: من أوصى لأقاربه، قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد، ولا يدخل في ذلك ولد البنات. قال عيسى: ويُنظر فيه على قدر ما يُرى ويَنزل، فربما لم يدع غير ولد البنات وولد الخالات. ابن يونس: يريد: فيُعطَوا حينئذ. ابن القاسم: ولا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته من قِبل الأم إلا أن لا يكون له قرابة من قِبل الأب. البناني: ظاهره: أنه أشار به للاعتراض على المصنف ، وفيه نظرٌ . انظر بقية كلامه. الرهوني: معتمدُ المواق في إشارته للاعتراض على المصنف هو كلام ابن رشد في رسم أسلمَ من سماع عيسى من كتاب الوصايا فذكر نصه وقال: ونقله ابن عرفة مختصرا، ولا شك أنه شاهد للمواق، ولكن ما رجحه المصنف هو الراجح انظر ما يأتي في الوصية بالمحل الذي ذكره البناني. يعني قول الأصل وفي الأقارب أقاربه لأمه إن لم يكن له أقارب لأبٍ. قلت: ذكر في هذا المحل أن كلام ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا الأول يفيد رجحان دخول الأقارب من جهة الأم مع وجود الأقارب من جهة الأب لقوله: وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن ملك وحكى ابن حبيب أنه قول جميع أصحاب ملك. ثم قال: ويفيد ذلك كـلام الباجي في المنتقى ونصه: وروى ابن حبيب عن مطرف؛ وابن الماجشون: إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه

وَمَوَالِيهِ الْمُعْتَقَ وَوَلَدَهُ وَمُعْتَقَ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَقَوْمُهُ عَصَبَتَهُ فَقَطْ وَطِفْلٌ وَصَبِيٍّ وَصَغِيرٌ لمن لَّمْ يَبْلُغْ وَشَابٌ وَصَابً وَصَدِينٌ وَالاَّ فَكَهْلُ لِلسِّتِينَ وَإِلاَّ فَشَيْخٌ وَشَمِلَ الأَنْتَى كَالأَرْمَل

خليل

التسهيل

لفظ مواليًّ على من قد سفل ومعتَّلِقُ الولدد ومعتَّلِقُ الأب ومعتَّلِقُ الولدد ولا تنسال امراةٌ ذي المرتبد صغيرهم لغيير بالغي الحلُّم والسن في الشباب والأحدداث كهال فشيخ لانتها السنينا واستشهدوا هنا ببيت الحنظلي في الخطالي الخطالي في الخطالا الناسبة للعبسي

ودل مسنهم وهـم معتَقُـه ومـن ولـد وقولُـه قـومي يخصص العصَـبَه وقولـه قـومي يخصص العصَبيهمْ وقولـه طفلـهمُ صـبيهمْ والحـيض في الـذكور والإنـاث للأربع ين وإلى السـتينا وشمـل الأنثـي كلفـظ الأرمـل في الأمَـوي واقتفـي ابـن شـأس

التذليل

أو لأهله أولأهل بيته، فإن قولنا وقول ملك وأصحابنا أن ذلك لجميع قرابته ورحمه وأهله من قِبل أبيه وأمه من كل من يرثه ومن ليس بوارثه. انتهى منه بلفظه. وعزا هذا قبلُ لملك من رواية على " إلا أعلم. ودل لفظ ولأشهب في الواضحة ولابن حبيب عن الأخوين ، ولابن كنانة في المجموعة. والله أعلم. ودل لفظ موالي على من قد سفل منهم وهم معتقه ومن ولد ومعتق الأب ومعتق الولد المواق على قوله: وموال المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه؛ من المدونة: من أوصى بثلثه لموالي فلان ، وله موال أنعموا عليه وموال من أنعم عليهم، كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين . قال ملك: وإن كان له موال من قبل أبيه وموال من قبل أمه وموال من قبل قرابة يوارثونه فليبدأ بالأقرب فالأقرب دنية ويعطى الآخرون منه إن كان في المال سعة إلا أن يكون في الأبعد من هو أحوج من الأقرب فيؤثرون عليه، ويبدأ أهل الحاجة أباعد أو غيرهم ، وما في ذلك أمرٌ بيّنٌ غير ما يستدلُّ عليه من كلامه ويرى أنه أراده. ابن شأس: لفظ الموالي غيرهم ، وما في ذلك أمرٌ بيّنٌ غير ما يستدلُّ عليه من كلامه ويرى أنه اراده. ابن شأس: لفظ الموالي يشمل الذكور والإناث؛ واختلف فيمن يدخل معهم في الحبس فرُوي أنه يدخل معهم موالي أبيه وموالي البنه وموالي الموالي الموالي . وقوله قومي يخص العَصبَه ولا تنال امرأة ذي المرتبه المواق على قوله: وقومه عصبته فقط؛ ابن شعبان: لفظ القوم هو خاص بالرجال العصبة دون النساء، لقوله تعالى: ﴿ لا يسخر عصبته فقط؛ ابن شعبان: لفظ القوم هو خاص بالرجال العصبة دون النساء، لقوله تعالى: ﴿ لا يسخر قوم ولا نساء من نساء﴾ وقال زهير :

أقـــوم "آل حصــن أم نســاء

ابن عرفة: وقَبلَ هذا الباجي. وقوله طفلهمُ صبيهمْ صغيرهمْ لغير بالغي الحُلُم والحيض في الذكور والإناث والسني في الشباب والأحداث للأربعين وإلى الستينا كهلٌ وشيخٌ لانتها بالقصر للوزن السنينا وشمل الأنثى كلفظ الأرمل واستشهدوا هنا ببيت الحنظلي هو جرير اليربوعي وبيته:

هـذي الأرامـل قـد قضيت حاجتها فمـن لحاجـة هـذا الأرمـل الـذكر

في الأموي هو عمر بن عبد العزيز واقتفى ابنَ شأس في الخطإ ابنُ هارون الناسبُه للعبسي هو الحطيئة.

خليل

التذليل

التسهيل

قاله ابن عرفة: قلت: كأن ابن شأس ذهب به الوهل إلى قول الحطيئة لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه:

زغبب الحواصل لا ماءً ولا شجر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ

الأبيات. وانظر قصة جرير وعمر بن عبد العزيز في ابن عرفة أو في نقل الرهوني عنه إن لم تظفر بأصله. قال ابن عرفة عقب ذكره القصة: قلت: وفيه دليل على جواز حفظ الشعر المشتمل على نسبة قائله لنفسه ما لا يحل فعلُه ولو في الكبائر إذا كان فيه مصلحة من استشهاد به أو تجريح قائله. وقد قلت:

لنفسه ما لا يحلل لأرب سَـوَّغ حفـظ شـعر مَـن فيـه نسـب لــه وكاستشــهادٍ. ابــنُ عرفــه صــــح كتجريــــح بمــــاذا اقتــــــرفه

المواق على قوله: وطفل وصبي وصغير لمن لم يبلغ منهم وشاب وحـدث للأربعـين، وإلا فكهـل للسـتين وإلا فشيخٌ، وشمل الأنثى كالأرمل؛ ابن شعبان: لو قال على أطفال أهلي؛ تناوَل من لم يبلغ الحلم ولا المحيض، وكذلك لوقال: على صبيانهم أو صغارهم. وأما شاب وحدث لأربعين لمن بلغا من أنثى أو ذكر، فقال ابن شعبان: لو قال على شبابهم أو على أحداثهم؛ كان ذلك لمن بلغ من الذكور والإناث إلى أن يكمل أربعين عاما. وأما كهلُّ وشيخ، فقال: ابن شعبان: لو قال على كهولهم كان لمن جاوز الأربعين من ذكورهم وإناثهم إلى أن يكمل الستين ولو قال على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث وأما الأرمل للذكر والأنثى فقال ابن شعبان لو قال لأراملهم؛ لكان للرجل الأرمل كالمرأة الأرملة؛ لقوله: فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر. انظر هل يكون هذا القائل قد قاله على وجه قول الآخر: اطبخوا لى جُبَّةً وقميصا؛ وهذا هو الظاهرُ فإنَّ قبل هذا البيت:

كم باليمامة من شعباء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر ثم قال:

فمن لنحاجة هذا الأرمنل النذكر كل الأرامل قد قَضّيت حاجتها

إلا أن أهل اللغة قد قالوا: إن الأرامل ينطلق على المساكين من رجال ونساء؛ عبد الباقي: وتبع في هذا التفصيل ابن شعبان ولعله عُرفُ زمنه، وإلا فهو مخالف للعرف الآن وللغة، ففي القاموس: الكهل من وخطه الشيب ورايَبَ بخاله. أي خالط خاله ، أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحمدي وخمسين . وفيه أيضا: الشيخ والشيخون: من استبان فيه السن أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عِمره أو إلى الثمانين. قلت: في قوله: ورايب بخاله تصحيف وإسقاط ولفظ القاموس ورأيْتَ له بَجَالةً . ولم يعرج البناني على هذا فتابع الزرقانيُّ بعضُ من شرح هذا المختصر من شيوخ هذه البلاد

والمسك للواقصف إلا في المسا جـــد فوقفهــا بعثـــق ائتســي \_\_\_إجماع والــــ للبقـــا فيهــــا اســـتدل أن لـــيس في الحطـــاب إذ منهـــا نقـــل أرجـــح أو مســاو الـــذ سـبقا عليه مثهل ثمهر وصوف \_\_\_عُ مصلح إن يكــن الخــراب عـــن إهمال حائز فالا مقالا

كما القرافيُّ عليه قد حكى الـ بمـــا النــوادرُ تضــمنت غفــل إلا وجـــود الخلـف لا أن البقـا لا غلــــةُ الوقـــف فللموقـــوف فللـــــذي وقــــف والــــوارثِ مَنـــــــ دفعــــةً امـــا إن يكـــن تـــوالى

التذليل

ونبه عليه والدي رحمه الله تعالى وعلى بعض ما هو على شاكلته بعد وفاة الشارح فرأى في النوم أنه يفلى له رأسه وهو مسرورٌ بفعله. وقد قلت:

الكهالُ مَان وخطه الشيب ورا فيمسا إلى الْمجسد عسزا الزرقساني رايسب أصسله رأيست وسسقط قـــد كتبــت بَجَــالةً بخــاله وصدَّقـــــته طــــرة موضــــوعه فالله يَجْدري شيخنا أسنى الجزا

يب بخاله الذي العبين ترى ولم ينلـــه قلــم البنـاني لفـــظ لــه مــن بعــده وعــن غلــط فــــردّه والــــدنا لحالــــه مــن مصـلح بهـامش المطبوعــه على الدي أسدى لنا وأنجهزا

والملك للواقف المواق على هذه القولة: ابن عرفة: صرح الباجيُّ ببقاء ملك المحبِّس على حبسه؛ وهـو لازمُ تزكية الأحباس على ملك محبسها. فقول اللخمي: الحبس يسقط ملك المحبس غلط. إلا في المساجد فوقفها بعتق ائتسى كما القرافيُّ عليه قد حكى الإجماع وسلمه المحققون كابن الشاط وغيره واعتمده أبو علي المقري والذُّ بالإسكان للبقا بالقصر للوزن أي بقاء الملك فيها استدل بما النوادر تضمنت كأبي علي غفل أن ليس في الحطاب إذ منها نقل إلا وجودُ الخلف لا أن البقا أرجحُ أو مساو الذُّ بالإسكان سبقا قاله الرهوني ثم قال: والظاهر ما نقله جسوس عن الفيشي وسلمه؛ ونصه: قيالً الفيشي: قوله: والملك للواقف؛ يستثنى منه المساجدُ إما باتفاق أو بإجماع أو على المشهور. لا غلَّة الوقف فللموقوف عليه مثلَ ثمر وصوف المواق على قوله: لا الغلة؛ ابن شأس: الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبِن والصوف والوبر من الحيوان فللذي وقف والوارث منعُ مُصلح إن يكن الخراب عن أي عرض دفعة اما بالنقل إن يكن توالى إهمالُ حائز فلا مقالا المواق على قوله: فله أو لوارثه منع من يريدُ إصلاحه؛ ابن شعبان: لو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو وارثه منعه. قال ابن عبد السلام: لأن الحبس مملوكً لمحبسه، وكلُّ مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه. وَلاَ يُفْسَخُ كِرَاؤُهُ لِزِيَادَةٍ وَلاَ يُقْسَمُ إلاَّ مَاض زَمَنُهُ

خليل

التسهيل وليس يفسخ كراءٌ قد جرى على السداد لزيادة الكرا وإنما يقسم خرج زمن ماض

التذليل

ابن عرفة: والجاري عندي على أصل المذهب في ذلك التفصيلُ، فإن كان خراب الحبس لحادثٍ نـزل به دفعة كوابل مطرِ أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه؛ وإن كان بتوالي عدم إصلاح ما ينزل به من هدمٍ شيئًا بعد شِّيءٍ ، ومن هو فيه يستغل ما بقي منه في أثناء توالي الهدم عليه كحال بعض أهل وقتِنا منَّ أئمة المساجد يأخذون غلته ويدعون بناءَهُ حتى يتوالى عليه الخرابُ المُذْهِبُ كلَّ المنفعة أو جُلها فهذا الواجب فيه قبول من تطوع بإصلاحه ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده. وفي المطبوعة بعض أخطاءٍ، والمثبت من أصل ابن عرفة. والضمير في قوله: قالوه، لابن شعبان وابن شأس وابن الحاجب وابن عبد السلام لأن أول كلامه: قال ابن الحاجب: كابن شأس تابعا لابن شعبان: لو خرب الوقف إلى قوِله: فللواقف أو وارثه منعه. ثم قال متصلا به : ووجهه ابن عبد السلام بما حاصله أن الحبس مملوكً إلى قوله: بوجه. وليس يفسخ كراء قد جرى على السَّداد لزيادة الكرا المواق على قوله: ولا يفسخ كراؤه لزيادة ؛ المساورُ: إن أكرى ناظر الحبس رَبْع الحبس بعد النداء عليه والاستقصاء ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبـول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن بالكراء الأول غبناً على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان حاضرا. وكذا الوصي في كرائه ربع يتيمه أو إجارته، ثم يجد زيادةً لم تُنقض الإجارة. قلت: أصل هذا النقل لابن عرفة، ونصه ولابن عات عن المشاور: إن أكرى ناظر الحبس على يدي القاضي ربع الحبس. إلى آخر ما نقل المواق وبعده متصلا: إلا بثبوت غبن إن فات وقتُ كرائها ، فإن كان قبل ذلك نقض الكراء وأخذت الزيادة. قلت: ظاهر أول كلامه: إن لم يكن غبنٌ لم تقبل الزيادة ولو لم يفت الإبان. والأول أقيس، والثاني أحوط. وقد يؤخذ من قول عتقها الأول : بيعُ السلطان بالدينة على خيار ثلاثة أيام فإن وجد زيادة وإلا نفذ البيع . عاد كلام المواق : انظر هذا مع ما تقدم علم د قوله : وكراء وكيل بمحاباة أن للموكل أن يفسخ الكراء أو يجيز. وقبل قوله: وشاة واستثناء أربعة أرطال. وعند قوله: كوجيبة بشهر كذا. وعند قوله: فما حصدت فلك نصفه. وقال ابن عرفة: استمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس أنه على قبول الزيادة . قلت: تمامه: بموافقة قضاتها على ذلك. وتقدم في الأكريــة ذكــر الخلاف فيه. وإنما يقسم خرج زمن ماض البناني على قوله: ولا يقسم إلا ماض زمنه؛ الصواب أن ماض صفة لمحذوف هو نائب الفاعل، أي ولا يقسم إلا خراجٌ ماض زمنه، وكتب اَلمواق على هذه القولة قولَ ابنِ شأس: قال عبد الملك لا يجوز لولي الصدقة أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا يقسم الكراء عَليهم قبل كمال سكنى المكتري لأنه إنما يقسم على من يحضر يوم القسم . فمن وُلد قبل القسم ثبت حقه، ومن مات قبله سقط. وإذا قسمه قبل أن يجب بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له ويحرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد بعد القسم. وفي المطبوعة أخطاء والمثبت من شرح الشيخ محمد ومن الجواهر. عاد كلام المواق: قال: ابن عرفة: فيما تَجِبُ به الثمرة

وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إِنْ كَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَالسَّنَتَيْنِ وَلِمَن مَّرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَإِنْ بَنَى مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ فَمَاتَ وَلَمْ يُبَيَّنْ فَهْوَ وَقْفٌ

خليل

التسهيل

إكـــراءُ نــاظرِ عليـــه وقفــا شــرطٌ مــن الواقــف أو ضــروره والنقــد ظــاهرُ الجــواهر منــع والنقــد ظــاهرُ الجــواهر منــع والــراجح الحــل وذا محــل منــ فلــو لــه أخّـر كـان أحسـنا وللــذي مرجعــه لــه قبــل وإن بنــي محــبسُ عليــه وإن بنــي محــبسُ عليــه فهــو وقــف والغــيرة يــرى

وفي الوقف على المعين جاز كحـولين فقطان انتفى المعين المحدد المحد

التذليل

لمن حبست عليه اضطراب. قلت: انظر البقية أو أصل ابن عرفة إن ظفرت به ففي نقل كلام المواق هنا تطويل وهو في نقل كلام ابن عرفة أشدُّ. وفي الوقف على المعين إكراء ناظر عليه وقفا كذا فرضها الزرقاني وسكت عنه البناني جاز كحولين فقط والكاف لإدخال الثلاثة إن انتفى شرط من الواقف أو ضروره إلى تعدِّي المدة المذكوره كما قيد به الزرقاني وسكت البناني والنقدَ ظاهر الجواهر منع وهو الذي به الرعيني هو الحطاب صدع محيلا على النوادر في ترجمة الحبس يـزاد فيـه أو يُعْمَر مـن غلتـه وكراء الحبس السنين الكثيرة . قلت: وهو قول عبد الملك : لا يجوز لولى الصدقة أن يكريها نقدا . والراجح الحِلُّ وذا محلُّ منْع قسم خرج غير ماض من زمن فلو له أخِّر كان أحسنا والأصلَ في التقديم جاريتُ أنا انظر الرهوني . المواق على قوله: وأكرىً ناظره إن كان على معينين كالسنتين؛ المتيطي: يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم وبها القضاء . والحبس على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد أو قنطرة يجوز لمدة طويلة. واستحسن قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكثه بيد مكتريه.قلت: سقط من عبارة المتيطي بين قوله: لعامين؛ وقوله: لا أكثر لفظ ونحوهما. وهو في نقل الرهوني عن اختصار المتبطية. ونص ابن سلمون يوافق ما في نقل المواق حسب المطبوعة. وللذي مرجعه له قبل كالعشر كالذُّ بالإسكان ملك بـ عَمِل المواق على قوله: ولمن مرجعُها له كالعشر؛ ابن الحاجب: إن أكرى المتولى ممن يرجع الحبس إليه جازت لأكثر من عامين. وقد اكترى ملك منزله وهو كذلك عشر سنين واستُكثرت.قلت: المستكثر المغيرة وغيره. انظر الرهوني. وإن بني محبَّس عليه فمات قبل علم ما لديه فهو وقفٌ والمغيرة يرى ذلك فيما قل لا ما كثرا المواق على قوله: وإن بني محبس عليه فمات ولم يبيِّن فهو وقف ؛ من المدونة: قال ملك: من حبس دارا على ولده وولد ولده، فبنى بها أحد البنين أو أدخل خشبة أو أصلح ثم مات وَعَلَى مَن لاَّ يُحَاطُ بِهِمْ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَأَعْقَابِهِمْ أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ فَضَّلَ الْمُتولِي أَهْلَ الْحَاجَةِ وَالْعِيَالَ فِي غَلَّةٍ وَسُكْنَى وَلَمْ يُخْرَجْ سَاكِنُ لِغَيْرِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ

خليل

التسهيل

ومن لهم يكون من أعقاب ممن تعَدَّرُ الإحاطة بهممن تعَدَّرُ الإحاطة بهممن يتولَّى أمرره من السلا من يتولَّى أمران أو اغستلال لسكن كان أو اغستلال الما فما لهم سوى ما قد فضل بسدون يا مضيفة لولدي

وإن يق ل على بني الخطاب أو كالغُزاة في سبيل ربه ما أو ولدي ولم يعين فضللا أو ولدي ولم يعين فضللا في القسم ذا الحاجة والعيال ويوثر الآباء في السكنى على الفي ولدي أو ولدي وولد في ولدي أو ولدي وولد بها ولا يُخرج مَن قد سكنا

إلا لشـــرط.....

التذليل

ولم يذكر لما أدخل في ذلك ذكرا ، فلا شيء لورثته فيه. قال ابن القاسم: وإن كان قد أوصى به أو قال هو لورثته، فذلك لهم. وإن لم يذكره فلا شيء لهم قل أو كثر . انتهى نقل المواق. وفي التهذيب متصلا بما ذكر: وقال المغيرة لا يكون من ذلك صدقة محرمة إلا فيما لا بال له كالميازيب والسُّتَر، وأمَّا مَا لـه خطرٌ فإنه مالٌ له يُورِث عنه ويقضى به دينه. وإن يقل على بني الخطاب ومن لهم يكون مِن أَعقَابٍ أَي كالغزاة في سبيل ربهم ممن تَعَذَّرُ الإحاطة بهم أو ولدي ولم يُعَيِّنْ فَضَّلا من يتولى أمره من المدل في القسم ذا الحاجة والعيال لسكن كان أو اغتلال ويؤثر الآباءُ في السكني على الأبنا بالقصر للوزن فسا لهم سوى ما قد فضَل في ولدي أو ولدي ووله بدُون يا مضيفَه لولدي بها المواق على قوله: وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل الحاجة والعيال في غلة وسكني؛ ونسخته وعلى من لا يحاط به بضمير الواحد؛ أما مسألة القسم على من لا يحـاطَ بــه أو علــي قوم وأعقابهم ، فقال ابن عرفة: وقُسِم على غير منحصر بالاجتهاد اتفاقًا. وروى ابن عبدوس: مَن حبس على قوم وأعقابهم فهذا كالصدقة يوصِي أن تفرقَ على المساكين، لمن وليها أن يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال والزمانة . وكذلك غلة الحبس . وقال ابن رشد: المشهور أن قسم الحبس المعقب بين آحادهم بقدر حاجتهم؛ وما على معينين هم فيه بالسواء. وأما القسم على كولـده ولم يعينهم ، فقال ابن رشد: معلومُ قول ابن القاسم وروايته في المدونة : أن الآباء يؤثرون على الأبناء، ولا يكون للأبناء معهم في السكني إلا ما فضل عنهم. وسواء على قولهما قال : حبس على ولـدي؛ ولم يـزدْ فدخل معهم الأبناء بالمعنى؛ أو قال: على ولدي وولد ولدي فدخلوا معهم بالنص . ولا يُخسرج من الله سكنا من عقب للغير إن جدّ غني إلا لشرطٍ من الواقف فيعمل به . قاله الزرقاني وهـ و ظـاهر. وفرضتُ المسألة في العقب لما يأتي عن ابن عرفة . المواق على قوله: ولم يخرج ساكن لغيره؛ من المدونة: قال ملك: من حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال الذي لم يجد:

أَوْ سَفَرِ انْقِطَاعِ أَوْ بَعِيدٍ

خليل

أو ســــفر انقطـــاع او بعيــد

...... كارتئــــا ســديد

التسهيل

ما ابن هلال من فتاوي الوقف ضم

والمصطفى القاضي ابن بابانا نظم

التذليل

أعطوني من الكراء بحساب حقي فلا كراء له. ولا أرى أن يخرج أحدُّ لأحد. ولكن من مات أو غاب غيبة يريد المقام بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضر مكانه. وأما إن أراد السفر إلى موضع ثم يرجع فهو على حقه. قال في كتاب محمد: وله أن يُكريَ منزله إلى أن يرجع. وسمع عيسى: من حبس على قوم وهم متكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى أو يكريها فيقسم كراءها عليهم. ومن سبق فسكن فهو أولى ولا يخرج منها. ابن رشد: معناه في غير المعين كتحبيسـه علـى أولاده أو أولاد فلان. وإن كان على معينين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم وغائبهم. قاله ابن القاسم. محمد: وغنيهم وفقيرهم سواء. وكتب على قوله: إلا بشرط؛ وكذا هو في نسخته بالباء حسب المطبوعة؛ ابن القاسم: من حبس على ولده أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطي كل عام من الكيل ولم يُسَمُّ للآخرين، فيبدأ بالذي سمى له إلا أن يعمل في ذلك عامل فيكون أولى بحقه. قال ابن القاسم: وكذلك في غلة الدور. قلت: كأن المناسبة بين ما نقل وبين ما نقل عليه اعتبار شرط الواقف في التبدئة. الحطاب: قال ابن عرفة : قال ابن الحاجب: ولا يخرج الساكن لغيره وإن غنيا. ابن عبد السلام: لما تكلم على حكم المساواة والترجيح قبل السكني تَحَدُّثَ على ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقر ثم استغنى. فإن ذلك الحكم لا يرتفع بارتفاع سببه وهو الفقر. ولعل ذلك لأن عودته لا تؤمن. وإلا فالأصل أن يخرج. وهذا في الوقف على غير معين، قال ابن عرفة: قلت: في لفظه ولفظ ابن الحاجب إجمال، لأن ظاهر لفظهما سواء كان الحبس على عَقِبٍ أو نحوه أو على الفقراء فسكن بعضهم لاتصافه بالفقر ثم استغنى أنه لا يخرج لغيره، وليس الأمر كذلك، قال ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم : من استحق مسكنا من حبس هو على الفقراء لفقره أخرج منه إن استغنى وفي رسم أدرك من سماع ابن القاسم من استحق مسكنا من حبس هو على العقب وهو غني لانقطاع غيبة المحتاج ثم قدم فإنه لا يخرج لأنه لم يدخل عليه ولكنه سكن بها حيث لم يكن أحد أولى بها منه. قلت: الذي في ابن عرفة في رسم لم يدرك. والمسألة في البيان قبل المسألة الأخيرة من سماع ابن القاسم من كتاب الرطب باليابس في صفحة أربع عشرة ومائتين من المجلد الثاني عشر؛ وهي في العتبية المسألة قبل الأخيرة من سماع عيسى من كتاب إن خرجتِ . وليس فيها ذكر العقب؛ والكلاّم الذي ذكر ابن عرفة ليس لابن رشد إنما هو من نص السماع كما ترى في صفحة سبع وسبعين ومائتين من المجلد المذكور . وليس له في رسم لم يدرك إلا الإحالة على ما له في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم. كارْتنَّا بالقصر للوزن سديد أشرت بهذا إلى ما نقل زروق عن الفاكهاني على قول الرسالة: ومن سكن فلا يخرج لغيره ؛ ونصه على نقل الحطاب : إلا أن يرى الناظرُ إخراجه وإسكانَ غيره مصلحةً للحبس فله ذلك ، لا سيَّما إن خاف من سكناه ضررا ، ولمثل هذا جُعل الناظر. الحطاب: وهو ظاهر. أو سفر انقطاع المواق على هذه القولة: تقدم نص المدونة: من غاب يريد المُقامَ بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضرُ مكانه. او بالنقل بعيـد المـواق علـي هـذه القولة: ابن رشد: إن سافر ليعود فهو على حقه بخلاف ما إذا خرج لسفر بعيد يشبه الانقطاع، أو يريد المقام في الموضع الذي سافر إليه. والمصطفى القاضي ابن بابانا نظم ما ابن هلال من فتاوي الوقف ضم. باب الْهِبَةُ تَمْلِيكٌ بلاَ عِوَضٍ وَلِثَوَابِ الآخِرَةِ صَدَقَةٌ وَصَحَّتْ فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ يُنْقَلُ مِمَّن لَّهُ تَبَرُّعُ بِهَا

خليل

باب

التسهيل

الهبــــة التمليـــك دون عــــوض صدقة والندب الاصل وتصح ممــن لــه تــبرعٌ بهـا كــذا على الذي كللُّ به قد عرفه قـــال والأولى قـــول ممــن لا أحـــد

ومسا ابتغسا ثسواب الاخسرى يقتضسي في كــل مملـوك بــه النقــل يصــح في ذا بأصْـــلَيْهِ احتــــذى وأخــــذا أن ليس منها أعرف ابن عرفه عليـــه يحجـــر بوجـــه وقصـــد

التذليل

بابٌ : المواق كتاب الهبة ، ابن شأس: فيـه بابـان، الأول: في أركانهـا. الثـاني: في حكمهـا. الهبـــُ التمليك دون عوض المواق على قول الأصل: الهبة تمليك بلا عوض؛ ابن عرفة: الهبة أحد أنواع العطية، وهي تمليك مُتَمَوَّل بغير عوضٍ إنشاءً. وما ابتغا بالقصر للوزن ثـواب الاخـرى بالنقـل يتتنضي خبر ابتغا الذّي هو صدرٍ صلة ما صدقة خبر الموصول المواق على قوله: ولثواب الآخرة صدقة؛ ابن عرفة الهبة لا لثوابٍ : تمليكُ ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. والصدقة: كذلك لوجه الله ، بـدلَ لوجـه المعطى. قال الأكثر: والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقةً. الحطاب: قال ابن عرفة: الهبة: أحدُ أُنواع العطية؛ وهي أي العطية تمليكُ متمول بغير عوض إنشاءً ؛ فيخرج الإنكاح والحكم باستجقاق وارث إرثه، وتدخل العارية والحبس والعمرًى والهبة والصدقة. ثم قال: والهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض. والصدقة: كذلك لوجه الله ، بدل لوجه المعطى. وفي الهبة بكونها كَـذلك مع إرادة الثواب من الله صدقةً أو لا قولاً الأكثر ومطرفٍ حسبما يأتي ذكرهُ في الاعتصار؛ وتخرج العارية والبيع. فقول المصنف: الهبة تمليكً بلا عـوض؛ يريـد: ولم تـتمحض لثـواب الآخرة . وذلك أعم من أن تكون لوجه المعطى فقط، أو لـذلك مع قصد ثـواب الآخـرة. فـإن تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة. وهذا معنى قوله: ولثواب الآخرة صدقة. والدي في الحطاب: وفي كونها كذلك بالكاف والمثبت من أصل ابن عرفة والندب الأصل بالنقل . البناني: نص اللخمي وابن رشد على أن الهبة مندوبة. وحكى ابن راشد عليه الإجماع. وقد قيل: لا ثوابٌ فيها ؛ ومن لّازم المندوب أنه يثاب عليه . والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء أو المدح فلا ثواب له؛ وإن قصد التودد للمعطى غافلا عن حديث [توادُّوا تحابُّوا ً] فكذلك. وإن استحضر ذلك فإنه يثاب. قاله بعض الشيوخ. وانظر الرهوني ولا بدُّ. وتصح في كل مملوك به أي فيه النقل يصح المواق على قوله: وصحت في كل مملوك ينقل؛ ابن شأس: الركن الثاني: الموهوب، وهو كل مملوك يقبل النقل. وتبعه ابن الحاجب. ابن عبد السلام: كألدار والثوب ومنافعهما، لا ما لا يقبل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد. زاد ابن هارون: وكالشُّفعة ورقبة المكاتب. ابن عرفة: هذه زيادة حسنة. قلت : عبارته: وما زاده حسنٌ لأنهما ماليَّان، وكذا الحبس، لا تصحُّ هبته وهو مندرجٌ تحت كلُّ مملوك . ودخول المنافع فيـه يـدخل العاريـة وهو خلاف المعروف. وليس في مطبوعة المواق وتبعه ابن الحاجب وألحقته من كلَّام الشيخ محمد لنقله عنه غالبا وأصله لابن عرفة وذكر ما لابن عبد السلام وما لابن هارون يدل على أنه في أصل الواق وإنما سقط من المطبوعة. ممن له تبرُّعٌ بها كِذا في ذا بأصليه احتذى وأخذا على الذي كلِّ به قـد عرَّفـه أن ليس منها أعرفَ ابنُ عرَفه قال والاولى بالنقل قولُ ممن لا أحد عليه يحجُرُ بوجٍّ وقصد

<sup>1</sup> \_ عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخرساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. الموطأ، كتاب حسن الخلق، رقم الحديث 16.

التسهيل فيماله تصحُّ ذي فيه وإن كلبا ومجهولا .....

التذلبل

فيما له تصح ذي فيه المواق على قوله: ممن له تبرع بها . ابن شأس: الواهب: من له التبرع . ابن عرفة : العاميُّ: يعرف الهبة ولا يعرف التبرع، فهي أعرف من التبرع ؛ والأولى: الواهب : من لا حجر عليه بوجه؛ فيخرج من أحاط الدين بماله. الحطاب على هذه القولة: قال ابن عرفة: قال ابن شأس وابن الحاجب: الواهب: من له التبرع. قلت: ليس التبرع بأعرف من الهبة لأن العامِّيُّ يعرفها دونه. والأولى : هو من لا حجر عليه بوجه انتهى. قوله: لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذّي تصح له منه الهبة ، لقوله بعده: وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه. فتأمله والله أعلم. قلت: ما احتج به من قوله يقتضى أن تكون العبارة: تصح له فيه بدل منه ولذا عبرت بها. وإن كلبا قدمته على المجهول لمناسبة المجهول للدين ومجهولا المواق على قوله: وإن مجهولا ؛ حكى محمدٌ الإجماع على جواز هبة المجهول . ومن المدونة: من وهب مَوْرتُه وهو لا يدري كم هو جاز. والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز. راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلا. قلت: َ لو لا ندرة نسخه لما تكلفت نقل كلامه ولكن لاِّ بدُّ مما ليس منه بِدٍّ . قال متصلا بما نقل المواق منه غير مصرح بالعزو : بخلاف البيع. اللخمي: هبةً المجهول والصدقةُ به ماضيةً. ويستحب كونهما بعد معرفة قدر العطية خوف الندم . قلت: هبة ما جهل قدره من إرث ناجز، في لزومها، ثالثها: إن عَرف قدرَ الميراث، ولو جَهل نصيبَه منه؛ وإن جهل قدرَ الميراث لم يلزمُّه ولو عرَف نصيبَه منه؛ لها مع ابن رشد عن أشهبَ وابن عبد الحكم قائلا: ولو ظهرت كثرتها - كذا - والظاهر كثرته؛ ونقل اللخمي عن ابن القاسم في العتبية : من تصدق بميراثه ثم بان له أنه خلاف ذلك له رده وكذا في الواضحة ؛ وابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين على معنى ما في المدونة . ابن رشد: وهو تفريقٌ غيرٌ صحيح لا وجه له ، إلا أن يشك فيما بين الجزأين ككون الزوج لا يدري إرثه النصف أو الربع ؛ فيكون للتفرقة بين ذلك وبين جهل قدر المال وجه ، وهو أن من شك فيما بين الجزأين رضي بهبة أكثرهما فوجب أن يلزمه. وقال ابن رشد: قول ابن القاسم إنما هو فيمن وهب إرثه من أبيه في مرضه قبل موته. والصحيح: لا فرق بين كونه في مرض موته أو بعد موته. وعلى الثاني قال اللخمي: إن ظن الموروث دارا معينة فبان أنها دارٌ أخرى أو طرأ مالٌ لم يكن يعلمه حاضرا فله رد الدار والطارئ. وإن ظن في الحاضر قدرا بان أنه أكثر كان شريكا بالزائد. وفي عارضة ابن العربي في باب القطائع: في جواز هبة المجهول روايتان. وفيها: من وهب نصيبا من دار لم يسمه قيل له: أقر بما شئت مما يكون نصيبا . اللخمي: هذا على مراعاة اللفظ؛ وعلى المقصد: إن أقر بما يشبه هبة مثله لمثل الموهوب قُبلَ ، وإلا لزمه ما يشبه ؛ وعلى الأول في لـزوم حلفـه نَقْلاً ابن أبي زمنين عن أشهب، وابن فتوح عن المذهب. وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدُّقَ بإرثه من أبيه إن مات والأبُ باق لم يلزمه لجهله قدره. ابن رشد: أسقط لزومه لجهله قدرَه، لا لأنه وهبِ ما لم يملك، بل ما يملك لتقييِّده بموته، خلاف سماعه أصبغُ : أنه يلزمه، إلا أن يقول: ظننت قِلَّته ولو علمت هذا القدر ما وهبته وأشبه قوله، فيحلف ولا يلزمه. وحمل بعضُهم سماع أصبغ على أنه بعد موت الأب، وسماع عيسى على أنها قبله. قال: وهو قولها آخر الوصايا الثاني: أن الوارث لا يملك

خٺيل

التسهيل

ذا إن تكن لمن عليه إبرا والعتقي نطقَه شرطًا رًا وإن يرد يبق أو لغير ذا تكن فكالرهن كذا هنا احتذى وإن يرد يبق أو لغير ذا في الرهن ما في الدين قبضا يعتبر بأصله لكن أصله ذكر أسله ذكر إشاء والجمع بين المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن المرتهن

التذليل

الإرث في مرض مُورِّثه، إنما يملك فيه الحجر عليه فيما زاد على الثلث. قال: وفي الموطإ ما يدلُّ على سقوط ما وهبه في مرض موته من إرثه منه . وكلُّ ذلك غيرُ صحيح . بـل في الموطإ أن هبـة إرثـه في مرض موته لازمة ، وليس في المدونة خلاف ولا في هذا السماع نص على ذلك لاحتمال حمله على أن هبته كانت في صحة مُورِّثه. وفي الحقيقة لا فرق بين الصحة والمرض، ففي لزوم ذلك في المرض والصحة ، ثالثها: في المرض. وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا : حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول . وقال : من لا تحقيق عنده من الملقّبين بالفقهاء : في هبة المجهول قولان. وهو غلط لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال: ما ظننته هذا المقدار هل له ردُّه أم لا . وقول ابن شأس: تصح هبة الآبق والكلب؛ واضحُّ لتقرر الملك ولغو الغرر في الهبة. قلت: قوله عن ابن رشد: وليس في المدونة خلافٌ؛ كذا في المخطوطة التي عندي من ابن عرفة. ونصُّ البيان: وليس في المدونة عندي ما يخالف ذلك . انظر صفحة إحدى وعشرين وأربعمائة وتاليتيها من المجلد الثالث عشر من البيان. وكذلك قوله: وحمل بعضهم سماعَ أصبغ على أنه بعد موت الأب وسماع عيسى على أنها . -كذا هو في المخطوطة - ومقتضى البيان تأنيث الضميرين باعتبار الصدقة. وكتب المواق على قولِه: وكلبا؛ ابن شأس: تصم هبة الكلب. ودينًا وهي من ذا إن تكن أن عليه إبرا وانعتقي نصله عمر الله الله وإن يَرُدَّ يبق المواق على قوله: ودينًا وهو إبراء إن وُهِب لمن عليه؛ من المدونة: من وهبك دينًا له عليك فقولك: قد قبلت: قبضٌ . وإذا قبلت سقط الدين . وإن قلت: لا أقبل؛ بَقي الدين بحاله. ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع إليك ذُكّر الحق إن كان عنده فهو قبضٌ وإن لم يكن كتب عليه ذكر الحق وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك قبضا. وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يُقْبَض ليس هو شيئا بعينه . راجع ما تقدم في النكاح عند قوله: وإن وهبت لَهُ الصداق. قلت: يعني قوله: المتيطي: ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك وهو معنى الحيازة فيه إن لم تكن قبضته. ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل أن يُشْهد الزوج بالقبول بطلت الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل؛ الحطاب بعد أن نقل قولها الماضي إلى قولهاً : وإنَّ قلت لا أقبل بقي الدين بحاله؛ أبو الحسن: وإن سكتُّ فقولان: ثم قال: فقال ابن القاسم: الهبة ساقطة. وقال أشهب: الدين لمن هو عليه وإن لم يقل ذلك حتى مات الواهب. انظر البقية. وانظر صفحة ثمان وأربعين وثلاثمائة وتاليتها من المجلد الرابع من التهـذيب. لغير ذا تكن فكالرهن كذا هنا احتذى بأصله المحتذي بأصله لكنَّ أصله ذُكر في حرهم من محمد معمد يعتبر في رهنه من غير من عليه من إشهاده والجمع بين المرتهن

ومن عليه وهنا قال وقب ضه كقبضه وإنَّ من وهب يُعلم من هنو عليه فأحنا الناعلي منا حكمه قد أوضحا فحسُنت فلو في الاصل سلفه في ذا قفنا وحصَّل ابن عرفه فحسُنت فلو في الاصل سلفه في ذا قفنا وحصَّل ابن عرفه أن النيو وهبه إن أشهدا محيله على مندين شهدا ودفع النيو وهبية أن النيوم لفي اتفنا وأن النيوم دفي ال

التذليل

ومن عليه وهنا قال كأصله وقبضُه كقبضه وإنَّ من وهب يُعْلِمُ من هو عليه فأحالنا على ما حكمه قد أوضحا فَحَسُنتْ فلو في الأصل بالنقل سلفَهْ في ذا قفا المواق على قوله: وإلا فكالرهن ، تقدم نصَّ المدونة: وإن كان دينه على غيرك إلى آخره. وقال ابن شأس: وهبة الدين تصحُّ كما يصحُّ رهنه، ثم قبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المديان بالهبة . الحطاب: أحال على الرهن ولم يتقدم له فيه شيء. وقال ابن الحاجب في باب الرهن: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين إن كان على غير المرتهن . وقيله في التوضيح. ثم قال ابن الحاجب هنا في باب الهبة: وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين بالهبة. البناني: فجاءت الإحالة حسنة. الحطاب: قال في التوضيح هنا: قوله: مع إعلام إلى آخره زيادة بيان، لأن قوله: كقبض الرهن يغني عنه؛ ألا ترى أنه قال في كتاب الرهن: وقبض الدين إلى آخره. ثم إن إعلام المدين إنما هو مع حضوره. وأما إن كان غائبا ففي المدونة: يصح القبض إذا أشهد لك وقبضت ذكر الحق، وهكذا تقبض الديون. ولم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب لقبض الوثيقة، قال في الهبة: من المدونة: وإن كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد لك وجمع بينك وبين غريمه ودفع لك ذكر الحق إن كان عنده فهذا قبضٌ، فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق وأشهد لك وأحالك كان ذلك قبضا. وحمله صاحب النكت على ظاهره من أنه إن لم يدفع ذكر الحق لا تصح الهبة بموت الواهب كالدار المغلقة إذا لم يعطه مفاتيحها حتى مات الواهب إنه لا يصح للموهوب شيء وإن أشهد له. وجعل دفع الوثيقة في وثائق ابن العطار من شروط الكمال. وظاهر قول المصنف: مع إعلام المدين؛ وقوله في المدونة: وجمع بينك وبين غريمه ؛ أن ذلك شرطً. ويجب أن يُحمل على أنه شرط كمال لأنه قد حكى في البيان في الجزء الثاني من الصدقاتِ الاتفاقَ على عدم اشتراطه، فقال: ولا خلاف في أن الذي عليه الدين حائزٌ لِمَن تُصُدِّقَ عليه به وإن لم يعلم المتصدق عليه غائبا أو حاضرا انتهى كلام التوضيح فتأمله مع كلامه هنا وقوله في التوضيح في آخر كلامه وإن لم يعلم المتصدَّق عليه غائبا أو حاضرا؛ كذا هو في التوضيح. والذي في البيان : إن كان المتصدق عليه غائبا، أو حاضرا فقبل. ذكره في رسم العشور من سماع عيسى. فقف عليه. انظر الفرعينِ التاليين من كلام الحطاب. وذكر الرهوني أن الاتفاق الذي ذكر ابن رشد منقوض بما نقله الباجيُّ عن نص ابن القاسم وظاهر قولِ ملك . وأحالِ على كلامه الذي قدمه في الرهن. وحصَّل ابن عرفَّه أن الذي وهبه إن أشهدا محيله على مدين شَهدا أي حضر ودفع الذكر له كفى اتفاقا وإن الدفعُ تعدّر كفى إشهادُه وأن في لـزوم دفع الذكر إن كـان ونفيه اختلف وَرَهْنًا لَّمْ يُقْبَضْ وَأَيْسَرَ رَاهِنُهُ أَوْ رَضِيَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلاَّ قُضِيَ بِفَكِّهِ إِنْ كَانَ الدين يُعَجَّلُ وَإِلاًّ بَقِيَ لِبَعْدِ الأَجَلِ

خليل

التسهيل رأيُهُ مُ فباللزوم قالا بعض وبعض عدّه كمالا وعزو كالول هو الدي اعتُمِد ككون الاول هو الدي اعتُمِد فالرهنُ لم يقبض كذا إن من رهن يوسرْ وبعد القبض إن من ارتهن يوسرْ وبعد القبض إن من ارتهن يرضَ وأحرى قبلُ لا إن رفضا فالفك إن أمكن تعجيل القضا يقضى به إلا يُبَدقُ للأجلل فيقع التحويز بعد وتُطَلل من معسر إن لم يُجِزها الموتهن

التذليل

رأيهم فباللزوم قالا بعضٌ وبعضٌ عدُّه كمالا الرهوني وفي ابن عرفة هنا بعد كلام ما نصه: فالحاصل: إن أشهد له وأحاله على المدين لحضوره ودفع ذكر الحَّق كَفي اتفاقا وإن تعذر كفي الإشهاد وفي لـزوم دفعٍ ذكر الحق إن كان، قولان، لظاهرها، وظآهر قول ابن أبي زمنين . والأول هو ظاهر كلام اللخمي ونـصُّ عبد الحق عن بعض شيوخه: إن لم يدفع ذكر الحق للموهوب له حتى مات الواهب بطلت الهبَّة كدار مغلقة لم يعطه مفاتيحها. ومقتضى قول ابن رشد في سماع عيسى ابن القاسم عدمُ شرطية قبض ذكر الحق كابن أبي زمنين. وعزو كل في الرهوني تجد فزاد على ما لابن عرفة عزو الأول إلى صاحب الوثائق المجموعة خلاف ما نسبه إليه أبو الحسن، إلا أنه كما قال أبو على: ساقه في الوثيقة. وزاد في الثاني على ما لابن عرفة عزوه إلى وثائق ابن العطار ، كما تقدم في نقل الحطاب عن التوضيح ككون الأولَّ بالنقل هو الذي اعتُمد فقد نقل عن أبي على ما نصه: قد تبين رجحان دفع الذكر على وجه الشرطية إن كان والرهنُ لم يُقبض كذا إن من رَهَنَّ يُوسِّرُ وبعد القبض إن من ارتهن يرض فأحرى قبل المحطاب على قوله: أو رضي مرتهنه يريد وقَبَضَه فأحرى إن لم يقبضه والله أعلم لا إن رفضا فالفك إنْ أُسكَ ن تعجيل القضا يقضيّ به إلا يُبَقَّ للأجِل فيقع التحويز بعدُ المواق على قولهُ: ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجَّل وإلا بقي لبعد الأجل؛ من المدونة: من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبتة، ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال، وإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة. وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب، لأن للمرتهن حقا في رقبة العبد. قال أشهب: إلا أن يقبضه الموهوب له قبل أن يحوزه المرتهن. فهو أحقُّ، إن كان مليا، ويعجل له حقه إلا في هبة الثواب ، فتنفُذ الهبة على كل حال ، ويعجل للمرتهن حقه من الثواب كالبيع؛ وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن والواهب مليٌّ ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة. انتهى نقل ابن يونس. وزاد اللخمي عن محمد؛ وإن وهبه ثم قامًا قبل أن يحوز واحدٌ منهما فإن كان موسرا جازت الهبة وكان أحقَّ به منَّ المرتهن وحُكم للمرتهن بتعجيل حقه، فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه، بمنزلة من وهب ثم وهب فحازه الثاني أنه أحق من الأول. وقال ابن القاسم في هذا الأصل: الأول أحق ولا سيما إن كان الرهن شرطا في أصل العقد. قال بعض شيوخ عبد الحق: قول الدونة: يقضى على الراهن بافتكاك الرهن ؟ يريد: إن كان الدين من قرض ونحوه . فإن كان الدين عرضا من بيع لم يُجْبَر المرتهن على قبضه ولا قبول رهن غيره، يعني ويبقى تحويز الهبة لبعد الأجل. وانظر في الوديعة من الذخيرة هبة الوديعة من غير علم الموهوب له. وتُطَّل الهبة أي تبطل من معسس إن لم يجزها المرتهن هذا مفهوم قولي: إن من ارتهن يوسر؛

وهبات ألث واب كالبيع وإن ما بعد قابض في الذي قد أمكنا هبت الله الله الله الله والله والله

يَسدَّعِ مَسن وهسب مسا قسد رَهنا تعجيلُه الجهسلَ بسأن ليست تستم لسه بنفسي جسبره إن أُلِفسا بصيغة مسن لفظهسا أو مفهسم هسذا السذي الأصلَ به الزرقاني والشيخ عنصر القبول حذفه فيه مسن استشكال اذ لو وهبا فيه ما لو قال حررٌ إن تشا خلاف ما لو قال حررٌ إن تشا مسع قوله يجاب أن ليس هبه وهسو في الأخسرى معلسقٌ على ومسن دليسل كونه ركنسا سما

التذليل

وقول الأصل: وأيسر راهنه؛ وقول المدونة: إن كان له مال. صرحتُ به كما صرح في الأصل بمفهـوم قوله: أو رضي مرتهنه ؛ بقوله: وإلا قُضي عليه بفكه. وكما صرحت بمفهوم قولي: إن من ارتهن يرض؛ بقولي: لا إن رفضا؛ زيادةً في الإيضّاح. ولفظ الشيخ محمد في شرحه: فإن كأن معسرًا فمرتهنَّه أحق به. قالَ في الحاشية : فإن كان، أي الرَّاهن معسرا، مَفهومُ أيسر راهنه وهبة الثواب كالبيع تقدم في نقلِ المواق: إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة على كل حال، ويعجلِ للمرتهن حقه من الثواب كالبيع. وإن يَدُّع من وهب ما قد رهنا من بعد قبض في الذي قد أمكنا تعجيله الجهلَ بأن ليست تتم هبتُّه إلا بتعَجيل حُكم لهُ بنفي جبره إن ألفا من مثله الجهل بذا وحلفا الحطاب على قولـه: وإلا قضي عليـه بفكه إلى آخره : وظاهره سواءً كان الواهب يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الـدين، أم لا . وقـال في التوضيح: نصِّ اللَّخمي وابن شأس على أنه إذا كان ممن يجهل ذلك يحلف على ذلـك ولا يجـبر علـي تعجيل الدين اتفاقا. انتهى. بصيغة من لفظها أو مفهم معناهُ من قول كأعطيت العَمى كـذا قـدر عبـد الباقي مضافا في قوله: أو مفهمها لئلا يرد أن مفهم الصيغة صيغة أخرى فلا تتأتى المبالغة. قال: ويجوز أن يرجع ضمير مفهمها للهبة ويراد بقوَّله: بصيغة؛ قولية. كما أشرت إليه بقولي هذا الذي الأصلِّ بـه الزرقاني حل هنا وسكت البناني والشيخ عنصر القبول حذفه فهل لما ذكره ابن عَرفه فيه من استشكال اذ بالنقل لو وهبا لنفسه العبد لُحرَّ لو أُبي خلافَ ما لو قال حر إن تشا فما له من عتق الا بالنقل أن يشا مع بالإسكان قوله يجاب أن ليس هبه ذا ففي الاولى بالنقل هو عتق أوجبه وهو في الأخرى معلقٌ على أمر فلا يحصل حتى يحصلا ومن دليل كونه ركنا سما سماع يحيى العتقيُّ الغرما

وَإِنْ بِفِعْلِ كَتَحْلِيَةِ وَلَدِهِ

خليل

التسهيل

ليسوا على القبول يجبرون غا رما ولوهم قبلوا عنه لَغا نعسود للأصل وإن بفعل كمثال تحليته للطفال

التذليل

ليسوا على القبول يجبرون غارمًا ولو هم قبلوا عنه لغا عبارة ابن عرفة: ابن شأس: ركنها الأول الصيغة مع القبول. واستشكل كون القبول ركنا بقول عتقها الأول: من وهب لعبده نفسه أو تصدق به عليه عتق وإن لم يقبل. ولو قال له: أنت حرٌّ إن شئت؛ لا عتق له إلا أن يشاء. ويجاب بأن هبة العبد نفسه عتق لا هبة، فهو في الأولى غير معلق على شيء وفي الثانية معلق على أمر فاعتبر. ومن دليل كونه ركنا سماع يحيى ابن القاسم: إن امتنع مدين من قبول هبة فلا جبر لغرمائه عليه ، وقبولهم لغو. نعود للأصل وإن بفعل المواق على قوله: بصيغة أو مفهمها وإن بفعل؛ ابن شأس: الركن الأول: السبب الناقل للملك، وهو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغيّر عوض، أو ما يقوم مقامها من قول أو فعل، ويتصل بالصيغة حكم العمرى والرقبي . وقال ابن عرفة: الصيغة ما دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة. انظر هنا ذكر ابن عرفة هل يتناول الشجر الموهوب مأبورها أو شِربَها إن كان لها شِرب؟ قلت : نصه في الثمرة: وفي صدقتها: الثمرُ المأبورُ لا يندرج في عطية الأصول . واختصر في الشرب تحصيلا لابن رشد تجده في عجز صفحة إحدى وتسعين وجميع تاليتها وصدر التالية من المجلد الرابع عشر من البيان. على ما في الطبع من أخطاء لا تخفى على الممارس. ونصه على اختصاره: من تصدق بأرض بها ماءٌ تَبعها اتفاقا. فإن قال: لم أتصدَّقْ به ؛ ففي لغو قوله وقبوله بيمينه إن قدر المتصدقُ عليه على سقيها بغيره قولان لابن القاسم مع الأخوين ، وغيرهم. ولَّـو كـان المـاء بغـير المتصدق بها أو بمشاع منها ولها شربٌ منه ففي بقائه واندراجه قولان. الأول: يأتي على دليل قول أشهب في البيوع، ومعناه إن قدر على سقيها من غيره أو استغنى بها عنه. وعلى الثاني إن قال: إنما تصدقت بها دونه؛ ففي قبول قوله بيمين سماعًا أصبغ وعيسى ابن القاسم. ومعنى الأولِّ ما لم تكن لا تستغني عنه بحال. ومعنى الثاني ما لم تكن بإزاء أرض للمتصدَّق عليه لها ماءٌ إعمالاً لدلالة الحال. قلت: قوله: أو بمشاع منها؛ اختصار لقول ابن رشد: أو بجزء منها على الإشاعة . وقوله: على دليل قول أشهب في البيوع: اختصر به قولَ ابن رشد: على ما يدل عليه قول أشهب في رسم باع شاةً من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع . وقوله: ومعناه إن قدر على سقيها من غيره أو استغنى بها عنه؛ كذا هو في النسخة التي عندي، وعبارة البيان : ومعنى ذلك إذا كانت الأرض تستغني عن الماء ، وكان يقدر على سقيها من غير ذلك الماء. هكذا بالواو والظاهر أن ِالأصل أو كمثل تحليته لُلطف المواق على قوله: كتحلية ولده؛ سمع ابن القاسم: من مات بعد أن حلَّى ابنَّه الصغير حليا فهو له لا ميراثِّ. ابن رشد: لأنه يحوز لولده الصغير ما حلاّه به مثل ما كساه من ثوب، إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع. وعن ابن رشد أيضا: كذلك فيما يُكسب للبكر من الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري ذلك لها أبوها ثم يموت فيريد الورثة الدخول مع الابنة ، أنه لا دخول لهم؛ وحوز ذلك أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذا لأنها لو ذهبت كلما عملت شيئا أو اتخذته أو عملته لها أمها أو كسبه لها أبوها، كُلف أبوها أن يبرز ذلك ويُشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى . قلت: راجعه عند قوله في الصداق: أو اشتراه الأب لها

لاَ بابْن مَعَ قَوْلِهِ دَارَهُ وَحِيزَ وَإِنْ بِلاَ إِذْن وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ إِنْ تَأْخَّرَ لِدَيْن مُّحِيطٍ أَو وَّهَ بَ لِثَان وَحَازَ أَوْ أَعْتَقَ الْوَاهِبُ أَو اسْتَوْلَدَ وَلاَ قِيمَةَ أَو اَسْتَصْحَبَ هَدِيَّةً أَوْ أَرْسَلَهَا ثمَّ مَاتً أَو الْمُعَيَّنَةُ لَهُ إِن لَّمْ يُشَّهِدْ

خليل

التسهيل

وحي ز موه وب وم الإذن وبطلت إن لم يح ز ما وهبا لغيره والحقَّ بالحوز اكتسب قيمة في الثلاث فيما فعلا أو مرسَل بها فتبطل الهبه إن مات من عُين بالقصد إذا

لا ابن هنا مع قوله دار ابني يحتاج بل يجبر واهب أبى حتى حتى أحاط الدين أو حتى وهب أو أعتاق المعطي أو احبَال ولا أو أعتاق المعطي أو احبَال ولا أو مات عين هدية مستصحبه إن نسزل المسوت ولم تصل كذا

التذليل

ووضعه عند كأمها. لا ابن هنا مع بالإسكان قوله دار ابني المواق على قوله: لا بابن مع قوله داره ؟ ابن مُزَيْن: من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما أو جناناً أو ابن فيه دارا؛ ففعـل الوَلـد في حيـاة أبيـه والأب يقوِّل كرم ابني وجنان ابني إن القاعة لا تستحق بذلك، وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا. قال: وأما قول الرجل في شيء يُعرف له: هذا كَرْمُ ولدي أو دابة ولدي فليس بشيء ، ولا يستحق الابن منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا بالإشهاد بصدقة أو عطية أو بيع. وقد يكونُ مثّل هذا كثيرا في الناس وليس بشيء في الولد ولا في الزوج. وحيز موهوبٌ وما لإذن يحتاج بل يُجبرُ واهبٌ أبى المواق على قوله: وحيز وإن بلا إذن وأجبر عليه؛ ابن عرفة: المذهب لغو التحويز في الحوز. من المدونة: من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه إذ يقضى بذلك على الواهب إن منعه إياها. قلت: انظر صفحة سبع وخمسين وثلثمائة من المجلد الرابع من التهذيب. وبطلت إن لم يُحَزْ ما وُهبا حتى أحاط الدين المواق على قوله: وبطلت إن تأخر لدين محيط؛ ابن عرفة: إحاطة الدين بماله قبل العطية تبطلها اتفاقا؛ وفي كون إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان. قلت: لفظه: نقله الباجي عن الأخوين وأصبغ . قال: بناءً على اعتبار يوم الحوز أو العقد. عاد كلام المواق: قال ابن يونس: قال مطرف وابن الماجشون: إذا ادَّان المعطِي ما أحاط بماله وبالصدقة فالدين أوْلَى والعطية باطلة، والصدقة بيبوم تُقبض لا بيوم يتصدق بها خلافا لأصبغ . الحطاب على القولة المذكورة: يعني أن الهبـة تبطـل إذا تـأخرَ الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب. وظاهره ولو كان الدين حادثا بعد الهبـة ، وهـو أحـِد القـولين وعليــه اقتصر ابن الحاجب. قلت: الموضوع إنما هو الحادث بعدها . أو حتى وهب لغيره والحقَّ بالحوز اكتسبُّ أو أعتق المعطِي أو احبل بالنقل. المواق على قوله: أو وهـب لثـان وحــاز أو أعتــق الواهـب أو اسـتولد؛ ابـن عرفة: لو أعطى ما وهب قبل حوز الموهوب له وحازه الثاني ، ففي رده للأول، أو مضيه للثاني، ثالثها إن فرط في الحوز. لابن القاسم ، والغير مع محمد وأصبغ. ومن المدونة: من وهب عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياهُ حياته ثم أعتقه المعطي قبل حوز المعطي جاز العتق وبطل ما سواهُ، سواءً علم المعطى بالهبة أو الصدقة أو لم يعلم. محمدُ: وكذلَّك لو كانت أمةً فأحبلها قبل الحيازة. وكذلك في العتبية ولا قيمة في الثلاث فيما فعلا المواق على قوله: ولا قيمة؛ ابن عرفة: لو أعتق الأمة أو أولدها معطيها قبل حوزها المعطى، فقال ابن القاسم: يمضى فعله، وقال ابن وهب: يُردُّ عتقه ويغرم القيمة في الإيـلاد. أو مـات عن هدية مستصحبه أو مرسَل بها فتبطل الهبه إن نزل الموت ولم تصل كذا إن مات من عُين بالقصد إذا

كَأَنْ دَفَعْتَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكَ بِمَالٍ وَلَمْ تُشْهِدْ لاَ إنْ بَاعَ وَاهِبٌ قَبْلَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ وَإلاَّ فَالتَّمَنُ لِلْمُعْطِي رُويَتْ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا

خليل

التسهيل

لم يك أشهد فإن أشهد حق كددافع وهو وصحيح مالا عنه فإن مات ولم ينفذ رجع والبيع قبل علم من وهب له يسررد أن شاء وإن شاء يدع والبيع بعد علمه بالصدقه وثمان المبيع للمعطى بفت بالأرجعية مان الزرقان

للوارث الحوز الذي الميت استحق ينفَ ق مرضاته تعلى الله يكن أشهد بالذي صنع للسالم يكن أشهد بالدي صنع للساله وفي ذي المساله ويأخدذ الدي به البيع وقع ماض كدذا الهبة دون تفرقه ماض كدذا الهبار رويات ووصفت أولاً هما وساكت البناني

التذليل

لم يك أشهد فإن أشهد حق للوارث الحورُّ الذي الميتُ بالتخفيف استحق المواق على قوله: أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات أو المعيَّنةَ له إن لم يُشهد؛ روى ابن القاسم: ما اشـتْرى مـن هـدايا الحج لأهله لا تنفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم، قال: لو قالوا: سمعناهُ يقول: هـذا لامرأتي، وهذا لابني، لم ينفعه حتى يقولوا: أشهدنا على ذلك . ومن المدونة: من بعث بهدية أو صلة لرجَّل غائب، ثم مات المعطي أو المعطى قبل وصولها، فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطى أو لورثته، وإنَّ لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهى ترجع إلى الباعث أو إلى ورثته . وفي كتاب ابن المواز: من مات منهما أولا رجع ذلك إلى ورثة الميت. ابن يـونس: هـذا أبـين لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدِّق لا بموت المتصدَّق عليه. وقد قال ملكُّ: في المدونة في باب آخر: إن كل من وهب هبة لرجل فمات الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته. وليس للواهب أن يمنع من ذلك . محمد: قال ملك: ولو أشهد الباعث أنها هدية لفلان، ثم طلب استرجاعها من الرسولِ قبل أن يخرج فليس ذلك له. كدافع وهو صحيحٌ مالا يُنفق في سرضنا عصم عنه فإن مات ولم يُنفُذ رجع ما لم يكن أشهد بالذي صنع المواق على قوله: كأن دفعت لن يتصدق عنك بمال ولم تُشهد؛ من المدونة: قال ملك: من دفع في صحته مالاً لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل الله ثم مات المعطي قبل إنفاذه فإن كان أشهد حين دفعه إلى من يُفَرِّقُه نفذ ما فات منه وما بقى وهو من رأس المال قال ابن القاسم وإن لم يشهد حين دفعه إلى المأمور فليُرَدُّ ما بقي منه إلى ورثـةً المعطي، ولا ينفعه ما أمره به. وإن فرق ما بقي بعد موت المعطي ضمِن البقية للورثة. فينسب علم مِّن وُهب له ليس بمبطل وفي ذي المسأله يرد إن شاء وإن شاء يدع ويأخذُ الذي جم مسم والبيع بعد علمه بالصدقه مأض كذا الهبة دون تفرقه وثمن المبيع للمعطى بفتح وبشمر ووُصفت بالأرجحية من الزرقاني أولاهما وسكت البناني نسخة المواق: لا إن باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطى وليس فيها حسب المطبوعة رويَّت بفتح الطاء وكسرها . وكتب عليها: من المدونة: قال ابن القاسم: من تصدق على رجل بدار فلم يقبضها المعطى حتى باعها المعطي، فإن علم المعطى بالصدقة فلم يقبضها حتى بيعت ، تم البيع وكان الثمن للمعطى. فإن لم يعلم أو علم ولم يفرِط حتى غافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها. فأما إن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطّى فلا شيء له بيعت أو لم تبع . وقال أشهب: إن خرجت عن ملك المعطي بوجه ما فليس للمعطى شيء.

أَوْ جُنَّ أَوْ مَرِضَ وَاتَّصَلاَ بِمَوْتِهِ أَوْ وَّهَبَ لِمُودَعِ وَلَمْ يَقْبَل لِمَوْتِهِ

خليل

التسهيل

من مرض أو من جنون ما اتصل قبلت حتى مات معطٍ فترد بالله خلاف وكذا في الدين قل يحاز إلى الموت فلا صحة تما

وبطلت إن لم تحز حتى حصل بالوت أو لم يقلل المسودع قد ولسو درى وصحت ان قبل يقلل وإن يسلك الموهسوب غليره ولم

التذليل

قال محمد: البيع أولى ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن، وأهل العراق يقولون: للواهب الرجوع ما لم يُحَزُّ عنه. انتهى نقل ابن يونسَّ. وعزا ابن شأس للمدونة أن الثمن للموهوب له . وقال في الرهونَّ: قالُ ابن القاسم: إن لم يعلم الموهوب نُقِض البيع، وإن علم مضى وعُوِّض الموهوب بالثمن. وقال أشهب: بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل الحوز والثمن للواهب ونسخة الحطاب: أو باع واهب قبل علم الموهوب. وكتب عليها: صوابه كمّا قال ابن غازي: لا إن باع واهبٌّ، حتى يوافق ما في المدونة. والله أعلم. وحكم الصدقة كالهبة، فإذا باع المتصدِّق ما تصدَّق به قبَّل علم المتصدَّق عليه لم تبطل الصدقة ويخير المتصدَّق عليه في نقض البيع وإجازته لأنه بيع فضولي، كما أن الموهوب لـه إذا بـاع الواهـب مـا وهبه قبل علم الموهوب له لم تبطل الهبة ، ويخير الموهوب له في رده وإجازته. قلت: عبارة قلقة والصواب كما أن الواهب إذا باع ما وهَب قبل علم الموهوب له. إلى آخره. عاد كلامه: وأما إن باع الواهب أو المتصدِّق بعد علم الموهوب له أو المتصدَّق عليه فالبيع ماض، والثمن للمعطي، رويت بفتح الطاء وكسرها. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وإلا فالثمن للمعطى رويت بفتح الطاء وكسرها. والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة؛ وفرضها ابن الحاجب في الهبة ، فدل على أنه لا فرق بينهما، تنبيه: إذا علم الموهوب لـ بالهبـة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده. نقله في التوضيح عن ابن يونس. الزرقاني على قوله: رويت بفتح الطاء، وهو قول مطرف وعلى هذه الرواية اقتصر ابن الحاجب، وهي أرجح. ولم يرد البناني على قوله: قال في التوضيح: مقتضى القياس خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم بالقول فكان القياس يقتضى أن يخير الموهوبُ له في إجازة البيع أو رده ، إلا أنهم راعَوا قول من قال: إنها لا تلزم إلا بالقبض؛ وهو قول أهل العراق. وبطلت إن لم تحز حتى حصل من مرض أو من جنون ما اتصل بـالموت المـواق علـى قولـه: أو جُنَّ أو مرض ؛ ابن عرفة : شرطَ الحور كونُه في صحة المعطِي وعقلِه. ومن المدونة : كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في الصحة يموت المعطِي أو يفلس أو يمرّض قبل حـوز ذلـك فهـو باطلٌ، إلا أن يصح المريض فتُحاز عنه بعد ذلك . ويقضى بالقبض للمعطى إن منعه . وانظر حوزها في مرضه، انظر بعد هذا . وكتب على قوله: واتصلا بموته؛ هذا نص ابن شأس. وسمع عيسى ابن القاسم: من تصدقت بعبد أو غيره في صحتها فذهب عقلها قبل حوزه فحوزه باطل كموتها . ابن رشد: هو كالمرض، ورجوعُ عقلها كصحتها. أو لم يقُل المودَع قد قبلت حتى مات معطٍ فتُسرَد المواق على قوله: أو وهب لمودَع ولم يقبل لموته؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقبل حتى مات الواهب فذلك لورثته. ولو درى عند ابن القاسم والمقابل لأشهب تصح، كما يأتى قريبا عن ابن رشد وصحت ان بالنقل قبلُ يقل بلا خلاف وكذا في الدين قل وإن يك الموهوب له غيرهُ ولم يحز إلى الموت فلا صحَّة ثم البناني: تحصيل القول فيمن وهبّ شيئًا لمن هو في يده أو دينا عليه : أنه إن علم وقبل في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق ؛ فإن علم ولم يقُل قَبِلتُ حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم

وَصَحَّ إِنْ قَبَضَ لِيَتَرَوَّى أَوْ جَدَّ فِيهِ أَوْ فِي تَزْكِيَةِ شَاهِدِهِ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَو وَّهَبَ إِذَا أَشْهَدَ وَأَعْلَنَ

خليل

التسهيل

وفي القبول بعد موت فرضا مساكان أودع انظر البناني شاهدها كالحوز في التنزيل خوف كفى ما مِنَ الإشهاد وقع إن هو أشهد وأعلى الهبه

التذليل

وصحت عند أشهب؛ وإن لم يعلم حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا على رواية شاذة أن الهبة لا تفتقر إلى قبول. قاله ابن رشد رحمه الله تعالى في رسم الوصية من سماع القرينين ونقله حُلولو والقلْساني في شرح ابنً الحاجب ومصطفى. فإن وهبه لغير من هو في يده ولم يحرز بطلت في الصور الثلاث بموت الواهب قبل الحوز. وصحَّ إن ليَتَرَوَّى قبضا المواق على قوله: وصح إن قبض ليَتَرَوَّي الباجيُّ: لو وُهب المستودَعُ ما بيده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن القاسم: القياس أن تبطَّل. وقال أشهب: بل هي حيازةٌ جائزةٌ إلا أن يقول لا أقبلُ. محمدٌ: وهو أحبُّ إليُّ، وذلك أن العطية بيد المعطى له فتأخُّر القبول لا يمنع صحتها ؛ قال: وذلك بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها . وفي القبول بعد موت فرضا عنينت نا وشبه المسم . كان أودعَ انظر البناني فالألف ضميرٌ. البناني: متصلا بما تقدم عنه: وبما ذكرنا تعلم أن قول الزرقاني: ثم ادعى بعده القبول قبل إلى آخره؛ قيه نظرٌ لأن فرض هذه المسألة والتي بعدها إذا قبل بعد الموت. أنظر ٰنقل المواق. والله أعلم. والجدُّ في الحوز وفي تعديل شاهدها كالحوز في التنزيل المواق على قوله: أو جدَّ فيه أو في تزكية شاهده؛ من المدونة: من وَهب هبة لغير ثوابٍ فامتنع من دفعها قَضِيَ بها عليه للموهوب له؛ ولو خاصمه فيها الموهوب له في صحة الواهب ورُفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها فمات الواهب قبل قبض الموهوب له فإنه يقضى بها للموهوب له إن عُدِّلت بينته؛ ولو لم يقم الموهوب له فيها حتى مرضِ الواهب فلا شيء له إلا أن يصح . ابن شأِس: إذا كان الطالبُ جادًّا في الطلب غير تارك كما إذا أُوقِفَت الهبة بشاهد واحد أو بشاهدين حتى يُزكيا فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ: هذا حوزٌ وقد صحت الهبة . قلت: وتمامه منه: وقال ابن الماجشون : ليس هذا بحوز وقد بطلت . وفي مطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد كما إذا وقعت والمثبت من الجواهر. والأب الشد في الفتاوي إن منع من الوصول إلى الملك المتصدق به خوفٌ كفي ما من الإشهاد بالنقل، من المتصدق بالتبتيل ، ومن المتصدَّق عليه الجائز الأمر من القبول وقع المواق آخر كلامه على القولة الآنفة الذكر: وانظر، من هذا المعنى في نوازل ابن رشد إذا وهبه ومنعه من التحويز خوفٌ. وقد بُيِّض في المطبوعة لابن رشد. وإثباته من نقل الرهوني . وللمواق قبيل قول الأصل : وجازت العمرى : ومن نوازل ابن رشد: إذا حال الخوف قبل إمكان الوصول إليها . وسقط الجواب في المطبوعة ، فعقدته من الفتاوي. انظر المسألة ذات رقم عشرين ومائتين. في المجلد الثاني منها في صفحة خمس وثمانين وثمانمائة وتاليتها من الطبعة الأولى لدار الغرب الإسلامي وحوزٌ العتَّقُ وبيعٌ وهبه إن هو أشهد وأعْلَّلَ الْهِبَ المواق على قوله: أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن؛ ابن شأس: لو باعها الموهوب له فلم يقبضها المشتري حتى مات الواهب ، فروى ابن وهب أن البيع حيازةً؛ وقاله مطرف وابن الماجشون؛

رد وما أبو على ساط من شرط إشهاد وإعلان ومَر من شرط إشهاد وإعلان ومَر مهبة لم يجدده في الدي نُقِل بما له من الدرد عرض بما له من التحويز صد فيما إذا الخوف عن التحويز صد جارية فيما تقلم للمنكور ومات قبل ردِّ أو رضا حكم بما له ما لم تقم أن عُينا ينظر ما معنى الذي في الأصل عن ينظر ما معنى الذي في الأصل عن تسه بها وحمل بهرام أبوا

والضام للبياع على البساطي به على البياطي به على الأصل من ان ما ذكر عليه عليه في التوضيح في البياع وفي الفي فيما رأى هيو الرهاوني نقض فيما رأى هيو الرهاوني نقض وهكذا فتوى ابن رشد انتقد بأنها ليست على المشهور وإن يمت من قبل علم أو علم لين له متروك من القى المنى المن له متروك من المتواق أن قرينا أو لم يعلم الا بعد مدو عنيات أو لم يعلم الا بعد مدو

التذليل

وقال أصبغ: ليس البيع حيازةً ولا غيرُ ذلك إلا العتقُ وحده . ابن رشد: وفي المدونة: دليل على القولين. ابن شأس: ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عنِ ملك ومطرف أن الهبة حوزٌ . وقال ابن القاسم وابن الماجشون الهبة لا تكون حوزا لأنها محتاجةً إلى حيازة . وذكر المواق هنا كلام المتيطي فيما يحاز به الحبس من العقار فانظره والضم للبيع إلى الهبة في الإعلان برد قول الأصل: وأعلَّن ؟ إليهما على البساطي رُدَّ وما أبو على ساط بلَّه على الأصل مِن انَّ بالنقل ما ذكر من شرط إشهادٍ وإعلان ومرُ علية في التوضيح في البيع وفي الهبة لم يجدهُ في الذي نقلْ فيما رأى هو الرهوني نقض بما له من التردد عَرَضْ وهكذا فتوى إبن رشد انتقد فيما إذا الخوف عن التحويز صَد بّأنها ليست على المشهور جارية فانظره لِلمَـذْكُور واعـتراضُ أبي علي بن رحال على الأصل ذكره البناني ونصه: مصطفى؛ ظاهره أن الإشهاد في البَيع والهبة . والنقلُ أنه في الهبة فقط . وقال الشيخ ابن رحال في شرحه: ما ذكره المصنف في توضيحه ومختصره من قيد الإشهاد والإعلان لم يذكره ابن رشد ولا الباجي ولا الرجراجي ولا غيرهم مما وقفت عليه. ونَقلَ كلامهم ؛ وقال: وأعْجَبُ من ذلك قول أحمد: إن الإشهاد شَرطَ في الثلاثة؛ بخلاف الإعلان فإنه في الأخيرتين انتهى. وزاد ابن رحال متصلا بما نقله عنه ما نصه: ولم يدعمه بشيء من النقل وتبعه من بعده وذلك كله لا يحلُّ والعلم عند الله. وكذا قول البساطي راجع للأخيرتين وانظر كلام الرهوني على فتوى ابن رشد وعلى اعتراض ابن رحال على الأصل في صفحة أربع وتسعين ومائة وتالياتها الثلاث من المجلد السابع منه وإن يمت من قبل علم أو علم ومات قبل رد او بِالنقل رضى حُكمْ لمن له متروكُ من لاقى المنى بما له ما لم تقم أن عُيِّناً قرينة وأمَر المواقُ أَن يُنظُرَ ما معنى الذي في الأصل عن عنيت أو لم يعلم الا بالنقل بعد موته بها وحَلَّ بهرامَ أَبَوْا

فالشيخ للبطلان في ذا ذهبا وهو للمجهول يعلم بان محلال الرموز والألغاز فالا تضوق ذرعًا بما طولت الرمطلقا وصح حوز مودع

أي ردَّهُ الهـاء إلى مـن وهبا وردها للآخـر الزرقاني وردها للآخـر الزرقاني وأصل هـذا الحل لابن غازي وهبو الـذي عليه قد عولت وصح حوز مخدم ومستعيان يعلم ان قد وُهبت.....

التذليل

أي رَدَّه الهاءَ إلى مَن وهبا فالشيخ للبطلان نَ ذا ذهبًا وردَّها للآخرِ أعني الموهوب له الزرفائِي رهب للمجهول يعلم بِانٍ وأصلُ هذا الحل لابن شرَّي محلَّل الرموز والألغاز وهو الذي عليه قد عوَّنْتُهُ صلا تضق دْرعا بما طوَّلتُ المواق على قوله: أو لم يعلم بها إلا بعد موته؛ انظر أنت ما معنى هذا؟ وإذا مات الموهوب له قبل القبض فإنَّ بين أن يكون علِم بالهبة أوْ لاَ فرق. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة فإن إلى كلمة قال. وفيها جاءت كلمة فرق بقاف معرقة ووجهه أن اسم إنَّ ضميرُ شأن. عاد كلامه: ومن المدونة: قال ابن القاسم: إن وهبت لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات الموهوب له فلورثة الحر وسيد العبد قبضها ، وليس لك أن تمنع من ذلك. قال ابن القاسم: فإن مات المعطي قبل الحوز بطلت الهبة. وكذلك إن حازها وهو مريض. وقال أشهب: يصح له ثلثها . عبد الباقي: أو لم يعلم بالبناء للمجهول ونائب الفاعل قوله بها أي بالهبة إلا بعد موته أي الموهوب له أي لم يعلم بها الموهوب لـه في حياته فلما مات عَلم بها وارثه إن كان حرا وسيده إن كان عبدا فلا تبطل ويأخذها من ذُكر والمتصف بالعلم هو وارثه لا هو لعدم إمكانه بعد موته. وأما مسألة الشارح الذي يرجع ضمير موته للواهب فالحكم فيها البطلان كما قدمه المصنف ولا يعذر فيها بعدم العلم؛ ففي كلام الشارح نظرٌ. ومفهومه أنه إذا علم بها قبلُ وتركها حتى مات فتبطل. وظاهر النقل الصحة أيضاً . وظاهره ولو ترك قبضها تفريطا فيكون كقبضها ليتروى . فلو قال : أو لم يقبضها حتى مات ؛ لشمل ذلك. البناني: واعلم أنه تارةً تقوم قرينة على قصد التعميم ، ولا شك أن للورثة المطالبة. وتارة تقوم على قصد عين الموهوب له ، ولا كالم لورثته. وعند الشك درج المصنف على أنه بمنزلة ما إذا قامت قرينة على قصد التعميم . بهذا قرره الشيخ المسناوي ونحوه للشيخ أحمد باباً. وقول الزرقاني: وأما مسألة الشارح إلى آخره ؛ ما حمله عليـه الشارح استدل عليه بكلام ابن رَاشد القفْصي، ورده مصطفى بتحصيل ابن رُشْد الذي تقدم نقله قريباً . انظره. والله أعلم. وقول الزرقاني: وظاهر النقل الصحة أيضا إلى آخره ؛ هـ و ظـاهر المدونـة كمـا نقلـه المواق؛ ونحوُه قولُ ابن رشد: إذّا مات المعطى المتصدَّق عليه قبل المعطى المتصدِّق فورثته يقومون مقامه وينزلون منزلته في الرد والقبول إذا علموا قبل موت المعطى المتصدِّق. فَأطلق في تنزيلهم منزلته، وهو كذلك لما تقدم من أن القبول لا تشترط فوريته. قاله مصطفى. انتهى. قلت: انظر شرح الشيخ محمد لكلام مصطفى برمته لترى كلام ابن راشد وكلام ابن غازي ففي جلبه مزيد تطويل. وصح سور سحت ومستعير مطلقا وصح حوّْزُ مودَع إن يعلم أن بالنقل قد وُهبت المواق على قوله: وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودّع إن علم ۚ؛ من المدونة: من أحْدم عبده رجلا سنين ثم قال بعد ذلك: هو لفلان بعد الخدمة فقبض المخدم قبضٌ للموهوب له ، وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك لأن المخدم لم يجب له

لا غَاصِبٍ وَمُرْتَهِن

خليل

...... لا مرتهن وغاصب ...... لا مرتهن الله عند ا

التسهيل

التذليل

في رقبة العبد حق بخلاف العبد المرهون . قال ابن القاسم: ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبه لآخر فليس حوز المستأجر حوزًا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه فيتم الحوز. وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعير والمخدم قبض للموهوب له، وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق. ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب لـه حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب له، كما قال: إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزا حتى يَعلم ويرضى بذلك . المواق في غير النسخة المطبوعة: انظر هذا مع قول خليل: مطلقا. مصطفى: هذا سهوٌ منه إذ لم يشترط في المدونة العلم ولا الرضا. ونصها: وأما العبد المخدم أوالمعار إلى قولها: إن مات الواهب قبل ذلك. ولما قال في سماع سحنون: حوز المودّع صحيحٌ إن علم؛ قال ابن رشد: هذا خلافٌ لما في المدونة لأنه جعل فيها قبض المستعير والمخدم قبضا للموهوب له ولم يشترط معرفتهما . وكذلك في معين الحكام عن ابن رشد. وإنما وقع التقييد بذلك لبعض شيوخ عبد الحق في المخدم كما في فضلة الرهن، كما في التوضيح والشارح . ولعل التصحيف وقع من المواق في نقله أو من الناسخ له إذ عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجا بلفظ المدونة. وقد اغترَّ على الأجهوري بذلك فاعترض على المصنف ومن جعل ربقة التقليد في عنقه يصدر عنه أكثر من هذا. البناني: وكذا رأيت أبا الحسن نقل التقييد عن بعض شيوخ عبد الحق مثل ما في التوضيح . عاد كلام المواق : وعزا ابن عرفة للمدونة صحة حوز المخدم للموهوب له الرقبةُ مطلقا لا بشرط كون الإخدام والهبة في عقدٍ واحدٍ. قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته ثم تصدق بذلك على ابنه الصغير فذلك جائز وحوزٌ للابن . وإنه لحسن إن أشهد أنه جعل المعرى لابنه قابضا، وإن لم يُشهد فذلك للابن حوزٌ. وأما صحة حوز المودَع إن علم فقال ابن المواز: لو وهب الوديعة ربها لغير المستودَعَ وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة. وقالَ ابن القاسم في العتبية إن رب الوديعة إذا أشهد بينة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمره بقبضها حتى مات المتصدِّق قبل المتصدَّق عليه ، فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازةً تامةً وإن لم يعلم فذلك باطلٌ ، لأنه إذا علم صار حائزا للمعطّى، ثم ليس للمعطّي أُخذها. ولو دفعها المودّعُ إلى المعطّي قبل علمه ضمنها، قلت: ليس فيها قبل علمه ولعل أصل عبّارة المواق بعد علمه ، كما هـو عبارة النّـوادر. انظـر صفحة سبع وأربعين ومائة من المجلد الثاني عشر منها. وانظر صفحة ثلاث وثلثمائة وتاليتها من المجلد الخامس عشر من البيان. وصفحة اثنتين وستين من المجلد الرابع عشر منه ولاحظ سقوط لا من قوله: حتى لو أراد صاحب الوديعة أخذها لكان ينبغي للمستودَع أن لا يدفعها إليه . وصفحة سبع وأربعين وأربعمائة من المجلد الثالث عشر منه. ولاحِظَّ أن ابن رشَّد في صفحة اثنتين وستين من المجلَّد الرابع عشر في مسائِل نوازلَ سُئل عنها سحنون من كتاب الصدقات والهبات الثالث. قال: هذه المسألة متكررة في سماع سحنون من كتاب الوديعة وقد مضى الكلام عليها هناك مستوفّى.وله مثل ذلك في صفحة أربع وستين من الثالث عشر. ولم يقع كتاب الوديعة في المطبوعة إلا في المجلد الخـامس عشـر بين كتاب المكاتب وكتاب العارية . لا مرتهن وغاصبُ المواق على قوله: لا غاصب؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من اغتصبه رجلٌ عبدا فوهبه سيده لرجل آخر والعبد بيد الغاصب جازت الهبة إن قبضها الموهوب قبل موت الواهب وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له . وعلى قوله: ومرتهن ؛ تقدم قبل وَمُسْتَأْجِرِ إِلَّا أَنْ يَهَبَ الإِجَارَةَ وَلاَ إِن رَّجَعَتْ إِلَيْهِ بَعْدَهُ بِقُرْبٍ بِأَنْ آجَرَهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا بِخِلاَفِ سَنَةٍ

خليل

معْها الذي من أجرة فيها وجب رجعت العين إلى الذي نحل يطول بعد الحوز كالحول الزمن

لم يكن الواهب للعنين وهب وهب ولا الني بالقرب من حوز حصل مستأجرًا أو مرفّقًا خسلاف أن

التذليل

هذا عند قوله: ورهنا لم يقبض؛ أن قبض المرتهن ليس قبضا للموهوب له. ولا الذي استأجر لل المربسي الواهب للعين وهب معها بالإسكان الذي من أجرةٍ فيها وجب المواق على قوله: ومستأجر إلا أن يهب الإجارة؛ تقدم نص المدونة: إلا أن يسلم إليه ِ إلإجارة فيـتمَّ الحـوز. ولا إذا بـالقرب من مُحـوِّز منكسر رجعت العين إلى الذي نحل مستأجرا أَو شَرِفَقًا المواق على قوله: ولا إن رجعت إليه بعده بقرب كأن آجرها أو أرفق بها؛ ابن المواز: إذا مات المعطى فلا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبها ؛ ولو مات المعطي قبل الحيازة فالعطية تبطل ، إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه ، ما لم يكنِ ذلك عينا . وهذا في الأب والوصيِّ فقط ؛ ولا يجوز ذلك في أم ولا جدٍّ ولا أخ أو غيره الا أن يكون وصيًّا. وشيء آخر عُذِر به مثل الرجل يتصدق بالثوب ونحوه في سفره، ومثل الحاَّج يشتريه لأهله، فيشهد على ذلك ثم يموت في سفره فيجوز من رأس المال ، ولا ينفع أن يذكر ذلك حتى يُشهد عليه إشهادًا . وشيء آخر وهو ما كان من الحبس مما لا غلة له مثل السلاّح والمصحف ، فإذا أخرج مدة فيما جعله فيه ثمّ رجع إلى يـده فهو نافذٌ، وإن مات وهو في يده فهو من رأس ماله. وشيء آخر أن الذي تحاز عنه الدار التي يتصدق بها على قوم فيحوزونها مثل السنة فأكثر ثم يكتريها المتصدق بها منهم فيسكنها فيموت فيها، فهي نافذة من رأس ماله. وأما على من لم يولد بعد فلا، ولا على أصاغر ولده، وإن حاز ذلك هو أو غيره " حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر ، ثم يكتريها منهم ، ثم يموت فيها فيجوز ؛ وإن كنا نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة. وهذا كله قول ملك وأصحابه لا يختلفون فيه. قال وإذا حاز المعطى الدار وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات ، أو اختفى عنده حتى مات، فلا يضر ذلك العطية . ابن حبيب ذهب ابن القاسم وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطى سنة ثم سكنها المعطي بكراء أو منحة أو بأيِّ وجه فإن ذلك لا يبطلها وهي نافذةً. انتهى. انظر قوله في المتصدِّق على صغار ولده: إنه إن عاد إليها بعد سنة بطلت الصدقة حتى يكبروا ويحوزوا مثل السنة. وقد تقدم من هذا عند قوله: أو عاد لسكنى مسكنه بعد عام. وأذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله تعالى أنه كان يقول عند المذاكرة في هذا الموضع: هذه من المسائل التي تصعُبُ عليَّ كثيرا، يعظم عليٌّ مخالفة الرواية ويعظم عليٌّ مخالفة ما جرى به العمل. قلت: انظر صفحة ست وعشرين ومائة وتاليتها من المجلد الثاني عشر من النوادر. خلافَ أن يطول بعد الحوز كالحول الزمن المواق على قوله: بخلاف سنة؛ تقدم أنَّ هـذا بالنسبة إلى ما له غلة، وعلى غير صغار ولده على الخلاف المذكور. ومن المتبطية: وإذا تصدق على من في حجره بدار سكناه فلا بُدَّ أن تعاينها البينة خالية ويُكّريها الأب لابنه من غيره، فإذا مضت سنة فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك . كذا في العتبية أنَّ حدَّ ذلك السنة وما أشبهها ثم ذكر الخلاف في هذا، فظاهره أنه ما بنى إلا على ما تقدم. وعلى هذا عَوَّل شيخ الشيوخ ابن لب، وبه العمل كما تقدم، ونحوه في وثائق الغرناطي. خلاف ما لابن رشد. وقد تقدم من هذا عند قوله:

أَوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ وَهِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَتَاعًا لِلآخَرِ وَهِبَةُ زَوْجَةٍ دَارَ سُكْنَاهَا لِزَوْجِهَا لاَ الْعَكْسُ وَلاَ إِنْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَحْجُورِهِ

خليل

التسهيل

أو اختف لخيف فمات خادمً او متاعً او عكس فظ ل خادمً او متاعً او عكس فظ ل بالخصادم الحصال أو المتاع للخصلاف مصارواه يدهب ولا غنى في العكس أن يعتزلا واهبها إلا لمسن بالحجر قد واهبها إلا لمسن بالحجر قد فصه له الريع الرهوني نصر في العام الريع الرهوني نصر في العام الريع المعانى العسداني

التذليل

أو عاد لسكنى مسكنه. وما إذا بالدار ضيفا باتا أو اختفى لخِيفة فماتا المواق على قوله: أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات؛ تقدم نص ابن المواز بهذا أيضا. وما إذا ما الزوجة الزوجُ نحل خادمًا او متاعًا او بالنقل فيهما عكسٌ فظل على الذي كان من انتفاع بالخادم الحالُ أو المتاع على الـذي كـالعتقى أشهب له خلاف ما رواه يذهب وما إذا ما نحلته النزلا ولا غنى في العكس أن يعتزلا المواق على قوله: وهبة أحد الزوجين متاعا للآخر، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس، من كتـاب محمـد والعتبية: قال ابن القاسم عن ملك: من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز. قال سحنون: وكذلك لو وهبها إياها فهو حوزً. قال أشهب: عن ملك: إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتهما ، أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حالهما بأيديهما فهي ضعيفةً. قال ابن المواز، وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب إن ذلك فيما تواهبا جائزٌ، وهي حيازة. وكذلك متاع البيت وبه أقول. قال ابن القاسم: وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق هو به عليها فأقاما فيه حتى مات، فإن ذلك ميراثٌ؛ ولو قامت عليه في صحته قضي لها. أصبغ: يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن قال ابن القاسم: وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذَّلك حوزٌ، لأنَّ عليه أن يسكن زوجته فسكناها فيه حوز ً. أصبغ: وكذلك إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكنٌ معها فيها. فالصدقة جائزة إذا أمْكنت الأب من الدار حتى أن لو شاء أن يخرجها من الدار فعل. ولا إذا بقيت العين بيد واهبها إلا لمن بالحجر قد شُمل منه وانتفاءَ شرط صرفه له الريع أي الغلة الرهوني نصر معترضا ما تبع البناني فيه أبا على المعداني هو ابن رحال فارجع له المواق على قوله: ولا إنَّ بقيت عنده إلا لمحجوره؛ من المدونة: من تزوج جارية بكرا قد طمثت أو لم تطمث ، فتصدق عليها بشيء أو وهبه لها قبل البناء أو بعده وهي سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا، وأشهد على ذلك ولم يخرجه من يده، فلا يكون الزوج حائزًا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ، ويجعله على يد من يحوزه لها. ولا يكون متصدقٌ حائزا إلا أبُّ أو وصي لمن في ولايته. والزوج لا يجوز أمره على زوجته ولا بيعه لمالها، وأبوها

إلاَّ مَا لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَلَوْ خُتِمَ وَدَارَ سُكْنَاهُ إلاَّ أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا وَيُكْرِيَ لَهُ الأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالأَكْثَرَ بَطَلَ الْجَمِيعُ

خليل

التسهيل

بعينه ولوبختم يكنَه في أكثرها ويُكرو للطفطل أكثرها ويُكرو للطفطل وإن تدم سكناه في نصف بطل إذ حكمه يسري على الأقطل في غيره فيما الكبير وُهبه في غيره فيما الكبير وُهبه فها فها وعلى مطلق دار انطبق بعينه ردوا البيان واغرفوا

ودار سكناه إذا لم يُخْصل ودار سكناه إذا لم يُخْصل أو نحسوه فسذاك حسوزٌ للأقسل وتبطسل الجميع سكنى الجسل وما بسكنى الجل تبطسل الهبه ولا يخُصلُ دار سكنى ما سبق كلي عالم

التذليل

الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة أو في حال لا يجوز لها أمرٌ . وانظر قول ابن المواز عند قوله: ولا إن رجعت إليه. وانظر قوله: إلا أبُّ أو وصي. قال ابن رشد: ثالث الأقوال انظر رسم إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الحبس الثاني. قلت: هي في صدقة الأب على بنيه الصغار والكبار، فقولُ ملك إجازة أن يحوز للصغار ما وهبه لهم أو تصدق به عليهم على الإشاعة، كانت إشاعتهم مع نفسه أو مع من يقوم بالحيازة لنفسه من كبير ، أو مع من لا يقوم بها لنفسه مثل السبيل أو الساكين غير المعينين ، وأصبغ لا يجيز أن يحوز لهم مشاعاً بكل حال، وقاس ابن القاسم الصدقة والهبة على قول ملك في الحبس فأبطل نصيب الصغار إذًا لم يحز الكبـــار . انظــر صـــفحة ثمـــان وستين ومائتين وتالياتها الخمس وصدر السادسة من المجلد الثاني عشر من البيان إلا الذي لا يعمر ف بعينه ولو بختم يُكنَفُ قال في القاموس: وكنَّفَه : صانه وحفظة وحاطه. 'لواق على قوله: إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم. ابن عرفة: حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيحٌ. ابن رشد: اتفاقاً. الباجي: وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فإنها إن بَقيَتْ بِيَدِ الأب غيرَ مختوم عليها لم يتصرف فيها لآبنه الصغير، فقال ابن القاسم: إنه إن مات الأب على ذلك فالعطية باطلةً. وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنانير من دنانير معينة ، فقال ملك: لا يجوز وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه؛ وذلك أنها غير معروفة العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعـرف بعينها إذا أفردت من غيرها ؛ ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره . وأما إذا ختم عليها وأمسكها عنده فقد رُوي عن ملك أنها تبطل. زاد ابن المواز: وإن ختم عليها الشهودُ والأبُ. وبه أخذ ابن القاسم والمصريون . ووجهه أنها مما لا يتعين بالعقد ، فلا يصح فيها حيازة مع بقائها بيد المعطي كالتي لم يختم عليها. وفي الموازية : قال ملك : من تصدق على ولده بمائتي دينار وحازها غيره ثم تسلفها ، ثم مات ، فذلك باطلٌ؛ بخلاف ما لو وهبه ديْنًا ثم قبضه أو عبدًا ثم باعه وهو بيده، هذا نافذً. قلت: في المطبوعة دينارا بدل دينا . والثبت من النوادر. انظر صفحة ثلاث وستين ومائة من المجلد الثاني عشر منها. ودار سكناه إذا لم يُخْل أكثرها وبُكره للطفل أو نحوه فذاك حوزٌ للأقل وإن تدُم سكناه في نصف بطل وتُبطل الجميعَ سكنى الجل إنه حكمه يسري على الأقل وما بسكني الجل تبطل الهبه في غيره فيما الكبيرُ وُهِبه ولا يَخص دار سكني ما سبق فهو على مطلق دار انطبق كذا الثياب والذي لا يُعرف بعينه ردُوا البيان واعرفوا

خليل

## التسهيل أو اقصدوا نهاية المتيطي يكفكُمْ ذلك عن تغليطي

التذليل

أو اقصدوا نهاية المتيطى يَكُفَّكُمْ ذلك عن تغليطي المواق على قوله: ودارَ سكناهُ إِلا أن يسكن أقلها ويُكْرِيَ له الأكثرَ وإن سكّن النصف بطل فقط والأكثرَ بطل الجميعُ ؛ المتيطي: إشرطَ صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه؛ إخلاؤها من نفسه وأهله وثقَّله، ومعاينتها البينة فارَّغةً من ذلك، ويكريها لهم، وقال في المدونة: من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم. فحوزُه لهم حوزُ، إلا أن يسكنها أو جُلُّها حتى مات ؛ فيبطل جميعها؛ وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلُّها وأكرى لهم باقيها نفذ لهم ذلك فيما سكن وفيما لم يسكن ؛ ولو سكن الجلُّ وأكرى لهم الأقل بطل الجميع . قلت: الذي في نقله عنها في الحبس على قول الأصل : ولم تكن دار سكناه؛ إلا أن يكون ساكنا فيها كلها أو جلها. وهو الأنسب بقوله حتى مات. عاد نقله: وقال في النكت: أحفظ عن بعض شيوخنا إذا سكن أبو الأصاغر شيئًا، أنه على ثلاثة أوجه، إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع، ولو سكن أقل من النصف صح لهم ما سكن وما لم يسكن ؛ وإذا سكن القليل وأبقى الكثير خاليا لم يجز لهم ذلك حتى يكريها للأصاغر لأن تركه لكرائه منع له فكأنه أبقاه لنفسه، فذلك كإشغاله إياه بسكناه وفي المطبوعة كانتقاله إياه لسكناه. والمثبت من نقل الشيخ محمد، عاد كلام المواق: عياض: وهذا صحيحٌ من النظر ظاهرٌ من لفظ الكتاب. انظره في سماع أصبغ : من تصدق على ابنه الصغير بنصف داره أو بنصف غنمه وترك بقية ذلك ملكا لنفسه شريكا له به جاز وهو حوزٌ له. ابن سهل: في هذا السماع جواز هبة المشاع وإن بقى للواهب سائر الموهوب منه؛ ومثله لملك في العتبية وكذلك في صدقة المدونة لابن القاسم ، وفي آخر الشفعة أيضا. وفي ذلك خلافٌ وقال المتيطى: جرى العمل بجواز الصدقة بجزء مشاع مع المتصدق. قال: ويكتب في ذلك: تصدق على ابنه المالك أمره وتولى الابن المذكورُ قبض الصدقة من أبيه ونزل فيها مع أبيه على الإشاعة منزلة أبيه. وعزا هذا لملك وابن القاسم ، أعنى جواز هبة المشاع إذا عمر مع المتصدِّق . وقال ابن رشد: إذا وهب الرجل جزأ من جميع ماله على الإشاعة لمحجوره جاز حاشى ما سكن من الدار أو لبس من الثياب إلا الطعام وما لا يعرف بعينه حتى يخرجه من يده . قال ابن زرب: إن كان ما لا يعرف بعينه تبعا لما جاز فالجميعُ نافدٌ. ولا يصح هذا عندي لأنها أنواعٌ ولا يجعل الأقل تبعا للأكثر إلا في النوع الواحد. ومن نوازل ابن رشد: إذا حال الخوف قبل إمكان الوصول إليها . قلت: هكذا في المطبوعة مبتورا وقد تقدم له نحوه في آخر ما كتب على قوله: أو جدَّ فيه أو في تزكية شاهده ؛ مبيضا فيه لابن رشد. وتقدم إتمامه هنالك بذكر اسمه. وتمام ما هنا هو : اكتُفي بالإشهاد ولم تبطل الصدقة إن مات المتصدق بها قبل إمكان الوصول إليها . هذا معنى ما في المدونة وغيرها. راجع التعليق على قولي ولابن رشد في الفتاوي. البيت وأشرت بقولي: وما بسكنى الجل تبطل الهبه. البيت إلى قول البناني: وهذا - يعني التفصيل المشار إليه بقول الأصل : إلا أن يسكن أقلها - فيما وهبه لمحجوره ، وفي الرشيد تفصيل آخر؛ قال ابن عرفة: تفصيل بعض شُيوخ عبد الحق: إن سكن الأقلُّ صحَّ جميعُها ولو كان الولد كبارا ؛ وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغارا، وما سكنه فقط إنّ كانوا كبارًا. انتهى. وأشرت بقولي: ولا يخص دار سكنى، الأبيات الثلاثة إلى قوله على قول الأصل: إلا أن يسكن أقلها ؛ ظاهره أن هذا التفصيل خاص بدار السكنى وليس كذلك ، بلُّ هو جار في هبة الدار مطلقا ، كما هو ظاهر المدونة ونقله المواق. وكذا الثيابُ

وعطف الاصل دار سكناه على منه لبهرام انتفاء الاكتفاء عين جعلها كالعين عند أجنبي الا اشتراط أن تكون البينه ومثله الملبوس أما ما عدا فمنهم الباجي صاحب الدوثا أبا الوليد من بوضع المنتقى وانم الموثا سي الوثارية إلى شريفه وصاحب الوثارية الموثارية وصاحب الوثارية وصاحب الوثارية وصاحب الوثارية المرابع الثلاثة ابان عرفه ورابع الثلاثة ابان عرفه ورابع الثلاثة المنتون عرفه

ما ليس يعرف بعينه انجلى فيها بأن تخلى على ما وصفا وليس معروف الأهل المنفس المسكنه علين مسافي مسكنه علينت الحاجر أخلى مسكنه هما ففيه يُكتفى أن يشهدا ففيه يُكتفى أن يشهدا على الموطي أرى المجد ارتقى على الموطيا دُرى المجد ارتقى بفيا وعين إن تسرد تعريفه مسع صاحب النهايية الشهير فكليم ضيمة مصيفة مصيفة

التذليل

يلبَسُها أو بعضها وكذا ما لا يُعْرَفُ بعينه إذا أخرج بعضه وبقي البعض في يده. قاله في البيان. انظر مصطفى . ونَحْوُه في المتيطي، ونصه: فإن كانت الدار التي سكن تبعا لما لم يسكن من الدور، والثياب التي لبس تبعا لما لم يلبس . والنَّاضُّ الذي لم يُخْرِجْه من يده تبعا لما أخرج منه وحوَّزه على يد غيره ، جاز ذلك. وإلا لم يجز. وعطف الأصل بالنقل دار سكناه على ما ليس يعرف بعينه المجمود المد لبهرام انتفاء الاكتفا فيها بأن تُخلي عنى ما وصفا عن جعلها كالعين عند أجنبي وليس معوود الك المذهب إلا اشتراط أن تكون البينه عاينت احاجر أخلى مسكنه ومثله المنبوس أما عد مستميا المعا يُكتفى أن يشهدا فمنهم الباجي صاحب الوقائق وليس القاضيَ المحدثا أبا الوليد من موضيٍّ المُشَدِّم على الموطإ ذُريَ المجد أرتقي وانم الموتِّق إلى شريفه بفا وعين إن تـرد تعرينـــُ وصــهــُ الرِّــاتِ الجزيري مع بالإسكان صاحب النهاية الشهير ورابع الثلاثة ابن عرفه فكنهم صُمَّنَهُ مُصَنَّفُ البناني على قوله : ودار سكناه ؛ عطف على ما لا يعرف بعينه ، قال ابن عاشر: فيه قلق. أيْ لأنه يقتضي أن دار السكنى لا بد من إخراجها من يده إلى أجنبي يحوزها مثل ما لا يُعرفُ بعينه؛ وبه قرر الشارح في شروحه، قال مصطفى: وهو غير صحيح ولم أرّ من قاله، نعم تفارق غيرها في كونها لا بـد مـن إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لذلك ثم تبقى تحت يده. ففي وثائق الباجي: وإن كانت الصدقة في دار يسكنها الأب فلا تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغةً ، ثُم يكريها للابن ؛ فـإن لم تكن على هذا لم تجز الصدقة . ونحوه للمتيطي والجزيري وابن عرفة . انظر مصطفى ثم قال: الحاصل: تفترق دار السكني من غيرها في هبة الَّأب للصغير أن دار السكني لا بـد فيهـا مـن معاينة البينة للتخلي ، ومثلَها الملبوسُ وأما غيرهما فيكفي الإشهاد بالصدقة أو الهبـة وإن لم تعـايَن الحيـازةُ. المتبطي: والإشهاد بالصدقة يُغنِي عن الحيازة وإحضار الشهود لها فيما لا يسكنه الأب ولا يلبسه. انتهى. تنبيه: تقدم النقل عن البَّاجي الموثِّق ، وليس هو القاضيِّ أبا الوليـد البـاجيُّ المشـهورَ صـاحب المنتقى؛ بل الباجيُّ صاحبُ الوثائق هو ابن شريعة يُضبط آخرَه بالعين المهملة وبالفاء ، كـان معاصـرا لابن المكوي. قاله في تكملة التقييد في كتاب الوقف. انتهى كلام البناني. وانظر شرح الشيخ محمد.

رى كأعمرتك أو وارثك السدار كسذا بسأو رووا وي بسأو مسع السواو فسذا على مثالين اشتمل سرفي حياته ترجع والسوارث في وفاته وي البان عرفه تعقب في الموقد السذ وقفه وي الموتاء وي المعتب المساء عسن المسوثقين جلبه بمساء سن المسوثقين جلبه بمساء سن المسوثقين جلبه بمساء سن المسوثقين جلبه المعسدان أربى على تعقب المعسداني

وجازت العمرى كأعمرتك أو وجازت العمرى كأعمرتك أو ولابن غازي ينبغي بأو مع الوبعد للمعمر في حياتك وبعدد للمعمران عرف ولابن رحال على ابن عرف بنصر نفيي عصودة المعقبي كالرهون بالرهاد المحدد المحدد الرهاد المحدد المحدد

التذليل

وجازت العمرى كأعمرتك أو وارثك الدار كذا بأو رووا ولابن غازي ينبغي بأو مع الواو فذا على مِثالين اشتمل عبارته على نقل الشيخ محمد: كأعمرتك أو ووارثك، كذا ينبغي أن يكون بـواو العطـف بعد أو، أي كأعمرتك فقط ، أو أعمرتك ووارثك ، فهما مثالان. المواق على قوله: وجازت العمرى؛ ابن عرفة: العمرى تمليك منفعةٍ حياةً المعطى بغير عوض. وحكمها الندب، ويتعذر عروض وجوبها. قلت: لفظ ابن عرفة متصلا بقوله بغير عوض؛ إنشاءً؛ فيخرج الحكم باستحقاقها. ويصدق عليها قبل حوزها، لأنه قبله عمرى وكذا بقية الأنواع، يعني العارية والحبس والهبة والصدقة. ومتصلا بقوله: الندب؛ لِذاتها. وبقوله: وجوبها؛ لا كراهتها أو تحريمها. المواق على قوله: كأعمرتك؛ الباجي: صيغة العمرى: ما دل على تمليك المنفعة دون الرقبة ، كأسكنتك هذه الدار ووهبتك سكناها. وعلى قوله: أو وارثك ؛ من المدونة: إن قال له: قد أسكنتك هذه الدار وعقبك: رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم، فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات، أو إلى ورثتهم. انتهى. قلت: ابن عرفة: ابن فتوح عن ابن الهندي: إنما ترجع للمعمِر أو لورثته إن كانت غير معقبة ، وإن كانت معقبة على مجهول من يأتي من ولدٍ وولد ولدٍ خرجت من العمرى ولحقت بالأحباس ، ابن عات: هذا خلاف قول ملك وأصحابه أن العمرى معقبةً أو غير معقبة إن كانت بلفظ العمرى أو بغيره من الإسكان أو الإمتاع أو وُقتت أنها لا تَلحق بالأحباس بل تكون ملكا للمعمر أو وارثه. ولعل ابن الهندي أخذ بظاهر قول ملك في الموطـإ عقـب قول القاسم بن محمد ، قال ملك: وعلى ذلك الأمرُ عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إن لم يقل: هي لك ولعقبك . وإنما يريد ملك أنه لم يتلفظ فيها بلفظ العمرى ولا بما في معناها ، وإنما قال: هي لك ولعقبك،. ولم يحك المتيطي عن المذهب غير ما حكاه ابن فتوح وابن الهندي خلاف ما ذكر ابن عات. فاعرفه. وتصحفت في النسخة التي معى كلمة عات إلى عتاب وعولت فيما أثبَتُّ على ما تقدم له. ونسب المواق للجزيري مثل ما للمتيطى وبعدُ للمعمر في حياته ترجع والوارثِ في مماته ولابن رحال على ابن عرفه تعقبٌ في الموقف الذُّ بالإسكان وقفه بنصر نفي عودة المعقبه بما عن الموثقين جلبه كذا الرهوني بذا الميدان أربى على تعقب المعداني المواق على قوله: ورجعت للمعْمِر؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من قال لرجل: قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد، أو هذه الدابة

خليل

كَحُبُس عَلَيْكُمَا وَهْوَ لآخِرِكُمَا مِلْكًا لاَّ الرُّقْبَى كَذَوَيْ دَارَيْنِ قَالاَ إِن مُّتَّ قَبْلِي فَهُمَا لِي وَإِلاَّ فَلَكَ كَهِبَةٍ نَخْل وَاسْتِثْنَاءِ ثَمَرَتِهَا سِنِينَ وَالسَّقْي عَلَى الْمَوْهُوبِ أَوْ فَرَسٍ لِّمَنْ يَغْزُو سِنِينَ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ الْمَـدْفُوعُ لَـهُ وَلاَ يَبِيعُهُ لِبَعْدِ الأَجَل

التسهيل

وه و آخر كم المسن بعد كالم م المسن بعد كالم م المسن ذا قال في الغالام داريان قالا إن تمات وأناحي وأنات حي كانتا لك هنا فرض ت التحبيس في دار فقد فرض التحبيس في دار فقد سنين والسقي على الموهوب قرال فرسا اغال ألكان المجال الما في الموالنفق وأو هبالي وأجر الغزو في الأجال لي

كح بأس عليكم اذا العبد كح ملكا وملكا ليس من تمام ومنع الرقبى الإمام كنوي ومنع الرقبى الإمام كنوي كانت لي الداران أو أمت أنا في رض تمليكا بدارين وقد في رض تمليكا بدارين وقد كهبة النخل مع استثنا الثمر كداك قول دافع لرجال من ماه أه ثم هو بعد صدقه وعدم البيع لبعد الأجال

التذليل

جاز ذلك عند ملك ، وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته. قلت: فإن أعمر ثوبا؟ قال: لم أسمع من ملك في الثياب شيئًا ؛ وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور. قال في كتاب العارية: والثياب عندي على ما أعارها عليه من الشروط. وفي المطبوعة العرية بدون ألف ، وأعراها بألف بعد الراء ومن الشرط بالإفراد. والمثبت من التهذيب. وانظر الرهوني للتعقب على ابن عرفة كحبُسٌ عليكما ذا العهد ودسو لآخرِكما من بعدُ ملكا وملكا ليس من تمام كلام مَن ذا قال في الْغلام عبد الباقي: فملكا ليس من كلام المحبس. المواق على قوله: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا؛ من المدونة: من قال لرجلين: عبدي هذا حبِسٌ عليكما وهو لآخركما؛ جاز ذلك عند ملك، وهُو للآخِر منهما يبيعه ويصنع به ما شاء. ومَسْجٍ الرَّقبي الإمام كذَوَيْ دارين قالا إن تمَتْ وأنا حيُّ كانت ليَ الداران أو أمت أنا وأنت حيٍّ كانتا لك هنا فرض تمليكا بدارين وقد فرضت التحبيسَ في دار فقد المواق على قوله: لا الرقبى كذوي دارين قالا: إن مت قبلي فهما لي ، وإلا فلك ؛ من المدونة: لم يَعْرف ملكِّ الرقبي ففُسِّرت له فلم يُجزها. وهي أن يكون داران بين رجلين فيحبسانهما على أنَّ مَن مات أُوَّلاً فنصيبُه حبسٌ على الآخر. قلت: عبارة التهذيب: أن تكون دارٌ بين رجلين فيحبسانها بإفراد الظاهر والضمير. ومثله في نقل ابن عرفة عنها. كهبَة النخل مع استثنا بالقصر للوزن الثمر سنين والسقي على المُوْهوب قُر كذاك قول دافع لرجل فرسًا اغز لكذا لأجل سمَّاه ثم هو بعدُ صدقه أو هبة لك بشرط النفقه وعدم البيع لِبَعْدِ الأجل يعني وأجر الغزو في الأجل لي المواق على قوله: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على الموهوب، أو فرس لمن يغزو سنين ويُنفِق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد الأجل؛ من المدونة: قال ملك: من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمرٌ فزعم أنه لم يتصدق بالثمرة ، فإن كانت الثمرة يـوم الصدقة لم تـؤبرْ فهـي للمعطى؛ وإن كانت مأبورة فهي للمعطي كالبيع ويُقبَل قوله، وكذلك الهبة ، ورب الحائط

وطابع التاج والاكليال حبيس أعدت ما في الوقف في الفرس أساهنا في الوقاف في الفرس أسافي النافي فينسب لي السافي السافي المنافي المنافية المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية والم

ذا بين قوسين فبالمتن التبس سلفت لما ناسب كي لا يُلتمس خفلة مَن عن ذكره تُم غفل بمفهم لو بعد حوز عن يده بمفهم لو بعد حروز عن يده به على ما فيه أحرف اعتصر كالبيع والخللاف جاءًا نقللا إلى ابن ورد نقل الاخرر انتمى

التذليل

مصدق من حين تؤبر الثمرة. قال ابن القاسم: ولا يمين عليه في ذلك. قلت: وكيف حيازة النخل وربها يسقيها لمكان ثمرته؟ فقال: إن خلى بينه وبين الثمرة يسقيها كانت حيازة. قال ابن المواز: ويقبض الموهوب النخل ويكون سقيها على الواهب في ماله لمكان ثمرته. ويتولَّى الموهوب سقيها لمكان حيازته. ومن المدونة: قال ابن القاسم: وكذلك لو استثنى الواهبُ ثمرتها لنفسه عشر سنين، فإن أسلم النخل إلى الموهوب يسقيها بماء الواهب ويدفع إليه ثمرها كل سنة فذلك حوزٌ ؛ وإن كان الموهوب يسقيها بمائه والثمرة للواهب لم يجز، لأنه كأنه قال له: اسقها لي عشر سنين ثم هيَ لك، ولا يُـدْرَى أيسلم النخـل إلى ذلك الأجل أم لا؟ وإنه قد قال لي ملك فيمن دفع إليه رجل فرسه يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق عليه المدفوعُ إليه الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل وشرط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل : إنه لا خِير فيه. وبَلَغَني عنه أنه قال: أرأيت إن مات الفرس قبل الأجل أتذهب نفقته باطلاً؟ هذا غررٌ. فهذا يَدُلُّكَ على مسألتك في النخل، وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين، فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دَيْنٌ. وله أخذها بعد الأجل. وإن مات ربها أو لحقه دينٌ، فلا حق له فيها. ومعنى مسألة الفرس أن المدفوع إليه الفرس يغزو عليه وثواب غزوه في الأجل لدافعه. قلت: قُوِّسَ في المطبوعة على جملة وثواب غزوه في الأجل لدافعه فالتبس بالمتن كما أشرت إليه بقولى: وطابعُ التاج والاكليل بالنقل حبس ذا بين قوسين فبالمتن التبس ثم قلت: أعدت ما في الوقف في الفرس أسلفت لما ناسب راجع قولي فيه : وذكر امتناع دفع فرس إلى آخره كي لا يلتمس هنا فلا يُلفي فينسُبَ ليَ الغفلة مَنْ عن ذَّكره أنَّم غفل وما أكثر ما يكون ذلك. وللأب اعتصارها من ولده المواق على هذه القولة: ابن يونس: رُوي أنه لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد. قال ملك: فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والنِّحلة والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك. بمفهم لـو بعد حوز عن يده على المشهور: انظر شرِح الشيخ محمد. والمفهم اللفظ وليس يُقتصَر بِه على ما فيـه أحرف اعتصر واللغوُ في الذي التزامًا دلا كالبيع والخلاف جاءاً نقلا فنقل ابن عات الألَّ كما إلى ابـن ورد نقل الأخِر بالنقل انتمى الحطاب: قال أبو الحسن: قال عياض: معنى الاعتصار

خشيل

التسهيل

مان نقال الاستغناء عنه وصفه لسبق الإستغنا انظرر البناني السبق الإستغنا انظرر البناني جيدة ما عنه ينفي لطخه كنون أذ جاء بهدي الطرفة فأصبح الكالم ذا انتهاء عن نفسه ابن عرفه فاعجب لمضمر صوابا يُبدي

وما يرى في نسخ ابن عرفه بأنه وهَ مَا يسرى في نسخ العثماني بأنه وهَ مَا العثماني قلت أبو حفص حكى عن نسخه كما عسزا لشرحه للتحفه قسال في الإستغنا بزيد الهاء وورأيت جملة مؤتنفه أن قد رأى ما قال لابن ورد

التذليل

الحَبْس والمنع، وقيل: الارتجاع. قاله ابن الأعرابي: وكلاهما في ارتجاع الهبة صحيح. انتهى. قال ابن عرفة : والاعتصارُ ارتجاع المعطى عطيتَه دون عوض لا بطَّوْع المعطى، الصيغة : ما دل عليه لفظا. وفي لغو الدلالة عليه التزاما؛ نقلا ابن عات عن بعض فقهاء الشورى، وابن وَرْدٍ. قال بعض فقهاء الشورى : من شرط في هبة ابنه الصغير الاعتصارَ ثم باعها باسم نفسه ومات فثمنُّها لابنه في ماله، وليس ذلك اعتصارا إلا أن يُشهد عند بيعه أو قبله أن بيعه اعتصارٌ ولا يجوز اعتصارها بعد بيعها. ولا يكون اعتصارٌ إلا بإشهاد. وفي الاستغناء: رأيت لابن وردٍ ما ظاهره خلاف هذا إذ قال: إن باع الأب مال ابنه ونسبه لنفسه وأفصح بذلك والمبيع لم يصر للابن إلا من قِبَل أبيه بهبة يجوز اعتصارها، فيختلف في ذلك، والأظهر أنه بيع عداء يتعقبه حكم الاستحقاق. قلت: بالأول أفتى ابن الحاج في نوازله. انتهى كلام ابن عرفة. وقال ابن راشد في اللباب: الصيغة: ما يـدل على ذلك نحـو اعتصـرت ورددت. ثم ذكر بعض ما تقدم، وهو أن بيعه لا يكون اعتصارا. قال: ولا يجوز اعتصارها بعد البيع والثمن للولد. ولا يكون اعتصار الأبوين إلا بالإشهاد. انتهى. قلت: في المطبوعة: فقيمتها لابنه. والمثبت من ابن عرفة. وقول صاحب اللباب: نحو اعتصرت ورددت صريحٌ في عدم اختصاص الاعتصار بمادته. وانظر البناني وما يرى في نسخ ابن عرفه من قل الاستغناء أعني صاحبه ابن عبد الغفور عنه أعني ابن ورد وصفه سأنه وهَمُّ العثماني هو ابن غازي سبق الاستغنا بالقصر للوزن انظر للنائي لفظه: فائدة: قال ابن عرفة عقب ما تقدم عنه ما نصه وفي الاستغناء: رأيت لابن ورد ما ظاهره خلاف هذا ثم ذكر كلامه ونقله الحطاب ولم يتعقبه. وقال صاحب التكميل عقب نقله: كذا في كل ما رأيت من نسخ ابن عرفة، وهو وهَمُّ لأن ابن ورد متأخر عن ابن عبد الغفور صاحبِ الاستغناء بكثير فكيف ينقل عنه؟ أما ابن عبد الغفور فقد عرَّف به عياض في المدارك. وأما ابن ورد فكان معاصرا لابن العربي وابن عطية وعياض. قال أبو عبد الله القوري. صدور مثل هذا الوهم من ابن عرفة على جلالة قدره في العلم غريب، إلا أن يكون تصحيفا من الناسخ. قلت أبو حفص حكى عن نَسْخَهُ جِيدَةٌ ما عنه يَنفَى نَشْخُهُ تَمَا مِنْ مَنْ حَ للتحفه كنون إذ جاء بهذي الطرفه قال في استغنا بزيد الهاء فأصبح الكلام أا النَّهِاءُ وَإِنَّ اللَّهُ وَا مؤتنفه حكي بها عن نفسه ابن عرفيه أن قي رأى ما قال لابين ورد فعجيب عند. دو ما يست

كَأُمِّ فَقَطْ وَهَبَتْ ذَا أَبٍ وَإِن مَّجْنُونًا وَلَوْ تَيَتَّمَ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلاَّ فِيمَا أُرِيدَ بِهِ الآخِرَةُ كَصَدَقَةٍ بِلاَ شَرْطٍ

خليل

التسهيل

تهب لدي أب وإن مصاب جن والشيخ في نهج الصواب جار وشهر الذي قد اختير الملا تصراد دون شرطه في الصدقه كالنفي في الهبة للمتهب

كـــالأم لا غـــير ويشــهدان إن ولـــو تيــتم علـــى المختــار فالاختيـارُ مـن خـلاف قـد خـلا إلا الـــذي الأخــرى بــه كصــدقه فالشــرط أملــك ولــو مــن أجــنبي

التذليل

كالأم المواق على قوله: كأم؛ من المدونة: قال ملك: للأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولـدها الصـغير في حياة أبيه ما لم يستحدثوا دينا أو يحدثوا فيها حدثا. قلت: نص التهذيب بعد قوله في حياة أبيه؛ أو ولدها الكبار إلا أن ينكحوا أو يتداينوا. عاد كلام المواق: وقال ابن عرفة: المذهب: صحة اعتصار الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو كبيرا، ومعروف المذهب: الأم مثله. لا غير المواق على قوله: فقط؛ من المدونة: قال ربيعة: لا يعتصر الولد من الوالد. قلت: فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو غيرهم اعتصار هبتهم؟ قال: لا يجوز الاعتصار في قول ملك إلا للوالد والوالدة، ولا يجوز لأحد غيرهما. وفي المطبوعة من غيرهم بدل أو غيرهم. والمثبت من نقل الشيخ محمد. وعبارة التهذيب: وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة، لا جدٍّ ولا جددةٍ، ولا غيرهما ويشهدان تقدم نقل ابن عرفة: ولا يكون اعتصار إلا بإشهاد. وإن تهب لذي أب المواق على قوله: وهبت ذا أبٍ؟ من المدونة: قال ملك: ما وهبت الأم أو نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم، ولا يُعتصر من يتيم، ويُعد ذلك كالصدقة عليه، وإن مصاب جِن المواق على قولـه: وإن مجنونـا ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن وهبت الأم لولدها والأب مجنون جنونا مطبقا فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها. ولو تيتُّم على المختار المواق على هذه القولة: اللخمي: إن كان له أبُّ يـوم العطيـة فلـم تعتصر حتى مات الأب كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة. انتهى. والذي لابن يونس: قال محمد: إن وهبت لولدها الصغير فبلغ قبل أن يموت الأب ثم مات أبوه كان لـلأم أن تعتصر ما وهبته. فأما إن مات قبل بلوغ الولد فليسَ للأم أن تعتصر ما وهبته لأن بموت الأب انقطع الاعتصار فلا يعود. انتهى. فانظر هذا مع ما تقدم . قلت: لو أتم كـلام اللخمـي لم يحـتج إلى هـذا ، فـاللخمي قـال متصلا بما نقل عنه : وفي كتاب محمد : أنها لا تعتصر . والأول أحسن لأن المراعي وقت العطية هل كانت هبة أو صدقة؟ وذكر الرهوني أن المواق نقله كـأبي الحسـن والموضـح فلعلـه في كـبيره والشـيخ في نهج الصواب جار فالاختيارُ من خلاف قد خلا وشهَّر الذي قد اختير الله انظر الرهوني بتأنَّ إلا الذي الأخرى به كصدقه تراد دون شرطه في الصدقه فالشرط أملك ولو من أجنبي كالنفي في الهِّبة للمتهب أي كشرط نفيه فيها للموهوب له. المواق على قوله: إلا فيما أريد به الآخرة ؛ في نوازل سحنون: هبته لابنه للصلة لا يجوز اعتصارها، وكذا هبته لضعفه وخوف الخُصاصة عليه. وقال ابن الماجشون: كل هبة لولده لوجه الله أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم لا تعتصر. ابن رشد: هذا مثل قول عمر في المدونة، ونحوهُ في مختصر ابن عبد الحكم. وهو أظهر من قول مطرف. عبد الباقي: وإن شرط

وردَّ قول السادة بالساد في الساد في ال

التدليل

المتصدق أنه يرجع في صدقته كان له شرطه وله أن يعتصرها . وكذا يعمل بشرط عدمه في الهبة. ثم قال: وكما يعمل بشرط الاعتصار في الصدقة من الأب أو الأم يعمل بشرطه فيها على أجنبي كما في أحمد وفي المشذالي: لا يعمل به في الأجنبي. البناني: ما قاله أحمد هو الذي يؤخذ من توجيه ابن الهندي، ففي المتَّيطية : إذا شرط الأب في صدقته الاّعتصار ففي وثائق ابن الهندي أن ذلك له . وحكاه أيضا الباجي في وثائقه . قال: وقال غيره: شرطه لا يجوز . قال ابن الهندي: فإن قيل: كيف يجوز له أن يشترط في الصدقة الاعتصار والصدقة لا تُعتصَر؟ قيل: وسنة الحبس لا يباع ، وإذا شرطه المحبس في نفس الحبس كان له شرطه. وقال ابن رشد: الاعتصار لا يكون في الصدقة إلا بشرطه، انتهى من التكميل. انتهى كلام البناني. ورد قوله بلا شرط إلى وللأب المواق بالذ بالإسكان عقد فكتب على قوله: كصدقة بلا شرط؛ الباجي: إن أطلق لفظ الهبة أو العطية أو النحلة ولم يقل: سلطت عليها حكم الاعتصار؟ فقال ابن الماجشون: وأصبغ: له أن يعتصر لأنها عطية لم يقرن بها ما يخلصها للقربة فجاز فيها الاعتصار كما لو شرط فيها الاعتصار. انتهى. وقد تقدم قول ملك: كل صدقة فلا اعتصار فيها للوالدين . ما لم يفت جريت على نسخة الياء ورد الضمير إلى الاعتصار لأن هذا بداية الكلام على مفيتاته، وشرح الزرقاني على نسخة التاء فردَّ الضميرَ للهبة لا بحوالة لسوق بل بزيد أن بنفت، أله الما على الذي المواّق فيما كتبا صوَّب والذي ابن غَرَي صوَّبا نسخته صرح البناني أن ابـن غـازي صـوب نسخة لا بحوالة الأسواق لقول ابن عرفة: تغير الأسواق لغوُّ، وظاهر قـول ابـن رشـد واللخمـي وغيرهمـا الاتفاقُ عليه وصرَّح به عياضٌ. ونسخة المواق: إن لم تفت بحوالة سوق أو زيدٍ أو نقص؛ وكتب عليها: لو قال: وإن فاتت بحوالة سوق لا زيد أو نقص؛ لوافق ما يتقرر. قال الباجي: إذا تُغيرت الهبة في قيمتها بتغيُّر الأسواق لم يمنع ذلك الاعتصار؛ قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ، لأن الهبة على حالها وزيادةُ القيمة ونقصُها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلم يمنع الاعتصار. كنقلها من موضع لآخر . وأما إذا تغيرت الهبة في عينها فقد قال مطرفٌ وابن الماجشون: زيادتُها في عينها ونقصُها لا يمنع اعتصارها. وقال أصبغ: يمنع اعتصارها. وهو الظاهر من قول ملك وابن القاسم ، لأن تغير حالة ذمة المعطى يمنع الاعتصارَ، فأن يمنعه تغيرها في نفسها أولى وأحرى. أو يُنكَح أو بالنقل يُدر أي يداين لها المواق على قوله: ولم يُنكَح ولم يُدايَن؛ وليس في مطبوعته لها؛ من المدونة قال ملك: وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار ، وإن لم يكن للصغار أمٌّ ، لأن اليتم إنما هو من قِبَل الأب، ما لم يُنكَحوا أو يستحدثوا دينا . زاد في نقله متصلا لأنه إنما أُنكح لغناه ولما أُعطى وعليه داينه الناسُ، وكذلك يُرغب في الابنة ويُرفع في صداقها، فلذلك منع الاعتصار؛ وذلك إذا كانت الهبة كثيرةً

هبه ابنة آمت وما أدخلها لحة وفي سماع عيسى قد رسا مخالفا ظاهرها ابن عرفه مخالفا ظاهرها ابن عرفه عدل قيد لحذا والله أعلم عددل في الأصل هكذا رأى البناني عنها كأنه عن الصقلي عنها الحذي عن الشيوخ جا بلفظها الدي عن الشيوخ جا أو يمرض الموهوب كالد وهبا

حليلها والقيد جاء في الرسا وفي الموطا والساماء عرفه وظاهر التقييد حملها على الالالياب ثانيا مسن العنان وما به المواق جا في النقل في النقل في النقال في أن يمزجا في أو يطا لو ثيبا

التذليل

مما يزاد في الصداق من أجلها، فأما الثوب ونحوه فلا . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته غلة فتزوجها على ذلك رجل ثم مات أو طلَّق، فقد انقطع الاعتصار فلا يعود، بني بها أو لم يَبْن وكذلك من نكح من الذكور والإناث أو داين، ثم زال الديّن أو زالت العصمة فـلا اعتصـار لهـا. ومـنّ المدونة: قضى عمر بن عبد العزيز فيمن نحل ابنه أو ابنته ثم نكحا على ذلك فلا رجوع له، وإن نحلهما بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو يموتا. وإلى ما في السماع أشرت بقولى: هبه ابنة آمت وما أدخلها أي بني بها حليلُها وقد تصحفت في المطبوعة كلمات فلا يعود بني بها أو لم يبن إلى فلا يعود دينا لها أو لم يبق. والإصلاح من نقل الشيخ محمد. وانظر عجز صفحة إحدى وسبعين وأربعمائة والصفحات الثلاث بعدها وصدر الرابعة من المجلد الثالث عشر من البيان والقيدُ بأن يكون الإنكاح والمداينة لها جاء في الرسالة وفي سماع عيسى قـد رسا وفي الموطـا بـالتخفيف والسـماعُ عرفـه مخالفًـا ظاهرها ابنُ عرفه وظاهرُ التقييد حملها على القيد لذا والله أعلم عدل إليه ثانيا من العِنان في الأصل هكذا رأى البناني. وما به المواق جا بالحذف في النقل عنها كأنه عن الصقلي فإن من عادته أعني المواق أن يمزجا بُلفظها الذي عن الشيوخ جا كمّا تقدم عن مصطفى في التعليق على قـولى: وصـح حـوزٌ مودع إن يعلم ان قد وهبت. كذا بدا لى فليس هذا المحل من ابن يونس معى الآن. البناني: التقييد بكونهما لأجلها هو الذي في الموطإ والرسالة وسماع عيسى . لكن قال ابن عرفة: ظاهر المدونة والجلاب خلاف السماع المذكور. ونص التهذيب: وللأب اعتصار ما وهب أو نحل لبنيه الصغار والكبار وكذلك إن بلغ الصغار ما لم ينكحوا أو يحدثوا دينا. انتهى. ففي نقـل المـواق عـن المدونـة التقييـد نظـرٌ. انظـر مصطفى. قلت: ظاهر كلام أبي الحسن أنه حمل المدونة على التقييد، ولذلك والله أعلم اعتمده المصنف رحمه الله تعالى. انتهى كلام البناني. وانظر كلام الشيخ محمد.أو يطأ لو ثيبا المواق على قولـه: أو يطأ ولو ثيبا ؟ محمد: إذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله أن يعتصر ما لم يتداين الولد أو تَنْم الهبة أو يطأها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم تكن بكرا ولم تحمل. قاله ملك وابن القاسمَ وأشهب وابن وهب أو يمرَض الموهوب كالدُّ بالإسكان وَهبا المواق على قوله: أو يمرض كواهب؛ قال يحيى ابن عمر : إن مرض الأبِّ أو الابن فلا اعتصار في مرض أحدهما وإن زال المرض فله أن يعتصر بخلاف

خليل

التسهيل

أو يــــزُل الـــداء علـــى المختــار وصُـدِّق الخـالي الــذي الــوطء ادعــى بغــير مــيراث وتــاتي النفقــه في النهــي والتشـبيه قــالوا استحسـنا بعــدم المعرفـــة ابــن عرفــه زيــة جــا والجــل الالَّ قــوُى بــه الرهــوني أتـــى ولا تمــل

إن لم يه ب على ذه الأطروار وأثبت الدي ادعى ما منعا وأثبت الدي ادعى ما منعا وكره وا تملك المحدقة فالكرة ما اللخمي مما الأمنا ورده وفي الأصول وصفة والمنع ظاهر الدي في الموا فطالع الدي على هذا المحل

التذليل

النكاح والدين لأنه لم يعامل عليه في المرض. وقال سحنون: مثله في الأب. قال: ولا يشبه المعتصّرُ منه المعتصِرَ في ذلك. قال أصبغ: إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بـدين ثـم زال الـرض والدين والنكاح فلا اعتصار؛ وإذا زالت العُصرة يومًا ما فلا تعود. وقاله ابن حبيب عن ملك. وقال المغيرة وابن دينار: إذا صح المعطي أو المعطى له رجعت العصرة كما تنطلق يدُه في مالـه فيمـا كـان ممنوعا منه. انتهى نقل ابن يونس. وقال اللخمى: اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئا، فقال المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون: يعتصر. وهـو أبْـيَنُ لأن المنـع إنمـا كـان لأن الظاهر أنه مرض موتٍ فإذا صح تبين أنهم أخطؤوا وأنه مرضٌ لا يموت منه أو لو اعتصر في ذلك المرض ثم صح منه كان الاعتصار صحيحا لأنه تبين أنه كان في حكم الصحيح. إِنْ أَمْ بِهُمَا لِهِ الْعَمْدِ اللَّهُ اللَّهُ المواق على قوله: إلا أن يهب على هذه الأحوال؛ ابن الحاجب: ولو وهب على هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان. ابن عبد السلام: الأقرب صحة الاعتصار. رُويون الشاء من المسلام: المواق على قوله: أو يزول المرض على المختار؛ تقدم نص اللخمى بهذا . وتقدم نقل ابن يونس قبله فانظرهُ معه . قلت: فكان ماذا وأثبت الذي ادعى ما منعا إعدي الخالي الذي الوطء ادعى انظر الرهوني عند قوله: لا بحوالة سوق. وعند قوله: أو يطأ. وكرهوا تملكا لصدقة بغير ميراث وتأخي لللله بعد سبعة عشر بيتا فالكرةُ ما اللخمي مما الأمنا أعنى العلماء لأنهم أمَنّاءُ الرسل في النهي والنسب. بالكلب العائد في قيئه قالوا استحسنا ورده وفي الأصول وصفه بعدم المعرفة ابنَّ عرفه والمنعِّ ظاهر ﴿ فِي نُهِ ﴿ بالحذف والجلُّ الألَّ بالنقل قُوَّى فطالع انْدَارِ على هذا المحل به الرهوني أثني إذ سب خصوصاً ما ذكر من تعقب الأبي على تعقب شيخه ابن عرفة على اللخمي وقولِه فيه: هذا من عدم معرفته بأصول الفقه كما ذكر عنه المازري في كتاب الجنائز. وما ذكر في فسخ شراء الصدقة إذا نزل. وما ذكر عن أبي على من أن جل كلام الناس على الكراهة. المواق على قوله: وكُرهَ تملك صدقة بغير ميراث؛ من المدونة: قال ملك: لا يشتري الرجل صدقته من المتصدَّق عليـه ولا مـن غـيره. محمـدٌ: ولا ترجـع إليـه باختيار من شراء أو غيره وإن تداولتها أملاك ومواريث. واختلف هل النهي على الندب أو الوجوب؟ فقال ملك: لا ينبغي أن يشتريها. وقال يكره. وظاهر الموازية أنه لا يجوز. اللخمي: والأول أحسن، لأن

وَلاَ يَرْكَبُهَا أَوْ يَأْكُلُ مِنْ غَلَّتِهَا وَهَلْ إلاَّ أَنْ يَرْضَى الإبْنُ الْكَبِيرُ بِشُرْبِ اللَّبَن تَأْويلاَن

خليل

التسهيل

وما له ركوب او أكل من الصحدة فيما لها وسوغا رضي أكل المتصدة مسن السعب وسوغا وضي أكل المتصدة مسن السعب وسوفها وفي الرسالة أحل في ابير رضي الذي أتى في ابير رضي الذي أتى ولا السني السني السيس له مسن ثمسن أو في السني لسيس له مسن ثمسن فيها بسنة وذاك تساويلان وزاد لو عسن شارحيه يسؤثر مفهوه أو لا لصحاً فيه هسل

علة فيما الأجابي قد نحا نقال محمد إن ابان بلغا نقال محمد إن ابان بلغا الحلا واكتسا الحلا الحلا أن يشارب المسددة الرسال واكتسال وهال أن يشارب المسادة الرسال وهال الكتاب تا فيها فالا تخالف الكتاب تا ما البلاوغ والرضا الموازي دون خصوصية شارب اللابن دون خصوصية شارب اللابن لا في الكتاب قالا البناني الخلف هال يعتاب وافي في الأجاني الخلف هال يعتاب وافسال وافسال وافسال وافسال وافسال وافسال وافسال عالمحمدد المحالية وافسال وافس

التذليل

المُثل ضُرب لنا بما ليس بحرام. قلت: كذا في المطبوعة وكأن قوله: واختلف إلى آخره من كلامه وهو في البناني وشرح الشيخ محمد من كلام اللخمي فلعل أصل ما للمواق : اللخمي: واختلف إلى آخره. فأسقط الناسخ أو الطابع لفظ اللخمي. عاد كلام المواق ابن عرفة: التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه، والذم على الفعل يدل على حرمته. وقاله عز الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا والله أعلم ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبرٌ. قلت: جَعَل الشيخ ولبعده إلى آخره من كلام عز الدين وكأن نسخته من ابن عرفة سقطت منها الهاء من وقاله عز الدين. وما له ركبوبٌ او بالنقل أكل من الغلة فيما الأجنبي قد نحل صدقةً فيما لها المواق على قوله: ولا يركبها ولا يأكل غلتها؛ من المدونة: من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها. وأما الأم والأب إذا احتاجا فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد. قال محمد: ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بـذلك فلا يقبل. قال محمد: وإن لم يبتل الأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو أجلا فله شراء ذلك. قالـه ملـكً وأصحابه إلا عبد الملك. وسوغا نقل محمد إن ابنٌ بلغا رضيَ أكل الوالد المتصدق من اللحم وشربَ الرسل واكتسا بالقصر للوزن الحُلل من صوفها وفي الرسالة أحل أن يشرب المُصَّدِّقُ الرسل وهبل في ابن كبير رضى الذي أتى فيها فلا تخالف الكتابَ تا ولا الذي اشتَرط في الجواز من البلوغ والرِّضا الموَّازي أو في الذي ليس له من ثمن دون خصوصية شـرب اللـبن فيهـا بـذا وذاك تـأويلان لا في الكتـاب قالـه البناني وزاد لو عن شارحيه يؤثر في الأجنبيِّ الخلفُ هل يعتبر مفهومه أو لا لصحًا فَيه هل وافق أوْ لا ما محمدٌ نقل المواق على قوله: وهل إلا أن يرضى الإبْنُ الكبيرُ بشرب اللبن تأويلان؟

عزو إلى محمد فيما نقل مصرحت أن ما له نقل فقد لأنسا الساء نقل فقد لأنساء الساء في النساء وادر من الوالد في الوالد في الوالد الما تصدقا با على الوالد

والمتصدق السذي تضمن الساء والمتصني بسه الوالد مطلقا وقد خسلاف ما يبدو من المصادر والأب والأم إذا احتاجا تسدد

التذليل

قال محمد: للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد، وكذلك الأم: قال محمدٌ: وهذا في الولد الكبير؛ وأما الصغير فلا يفعل ذلك. وقاله ملكٌ. انتهى. ولم أجد لابن يونس إلا هذا. وفي الرسالة: لا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به. البناني: ظاهر كلام أبي الحسن وعليه اقتصر التوضيح والحطاب أن التأويلين على الرسالة لا على المدونة كما يقتضيه المصنفُ. ونص أبي الحسن على قولها: ومن تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل منها ولا يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها؛ وقال أبو محمدٍ في الرسالة: ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به؛ فظاهرهُ خلاف ما هنا؛ وقيل: معنى ما في الرسالة إذا كان حيث لا ثمن له. وقيل: يخرج ما في الرسالة على ما قال في كتاب محمد أن للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه و يشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد. وكذلك الأم. قال محمد: وهذا في الولد الكبير، وأما الصغير فلا يفعل. انتهى فأنت ترى تقييد الدونة بالأجنبي موافقا بظاهره لكلام محمد. وإنما النظر في كلام الرسالة ، إن حمل على ظاهره كان خلافا لها. وإن حمل على الولد برضاه كان وفاقا فتأمله والله أعلم. ولو اختلفوا في مفهوم الأجنبي في المدونة هل يعتبر فتكون وفاقا للموازية أو لا يعتبر فتكون خلافا لها، لصح التأويلان على المدونة حينئذ، ولكن لم أره. والمتصدق الذي تضمن العرزي إلى محمد فيما نقل أعني به الوالد مطلقا أبا أو أما وقد صرحت أن ما له نقل فقد خلافَ ما يبدو مس المصادر لأنه الوارد في النوادر انظر صفحة تسع وتسعين ومائة من المجلد الثاني عشر منها. وقولي: دون خصوصية شرب اللبن؛ أشرت به لقول الحطاب: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان؟ إلا أن ظاهر كلام المصنف تخصيصه باللبن وقد علمت أنه غير خاص به.والله أعلم. يشير بقوله: هذا؛إلى حمل ما في الرسالة على ما ذكره في التوضيح من المحملين المذكورين في كلام أبي الحسن. ويشير بقوله: وقد علمت إلى آخره إلى قول صاحب المعونة: إلا أن يشرب من ألبان الغنم يسيرا أو يركب الفرس الذي جعله في السبيل وما أشبه ذلك مما يقل خطره. وإلى ما في الموازية من أن للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه إلى آخره. وقول البناني: في كلام الرسالة: إن حمل على ظاهره كان خلافا لها؛ فيه أن هذا الحمل ليس من التأويلين المذكورين إلا أن يريد بظاهره عموم الحكم في الولد والأجنبي، وإن كان محمله ما لا ثمن له. والأب والأم إذا احتاجها تُسَدُّ حاجتهما مما تَصدَّقا به على الولد المواق على قوله: وينفق على أب افتقر منها: تقدم نص المدونــة: الأب والأم إذا احتاجـا أنفِــق عليهمـا ممـا تصــدقا بــه علــى الولــد.

206

| ـه لولده  وَجَازَ شَرْط الثُّوَابِ   | وَتَقْوِيمُ جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ للِضَّرُورَةِ وَيَسْتَقْصي من نفس | خليل<br> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| يُضْ طَرُّ للطف ل والاستقصا وجب      | وقــــــقُم العبــــدَ أو الأمــــةَ أب                             | التسهيل  |
| جـــاء وفي الســـماع في العبـــد ورد | وذاك في الكتـــاب في الأمـــة قـــد                                 |          |
| لتبع النفس لدى ابن رشد               | والعــــذر فيهـــا فوقـــه في العبـــد                              |          |
|                                      | وجـــائز شـــرط الثـــواب                                           |          |

التذليل

وقَوَّم العبدَ أو الأمةَ أب يُضطرُّ للطفل والاستقصا بالقصر للوزن وجب وذاك في الكتاب في الأمة قـد جـاء وفي السماع في العبد ورد والعذر فيها فوقه في العبد لتبع النفس لدى ابن رشد المواق على قوله: وتقويم جارية أو عبد للضرورة ويستقصي من نفسه لولده؛ إنما جعل المتيطي هذا بالنسبة إلى الأمة خاصة للولد الصغير خاصة. قلت: لقوله: للوّلد الصغير خاصة ولما يأتي عن المدونة والموازية. ؛ قلت: للطفل. عاد نقله: ومن المدونة: قال ملكُ: من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتبعتها نفسه فلا بأس أن يقُوِّمها على نفسه ويستقصي للابن . قال محمد عن ابن القاسِم: إنما رخص في هذا الموضع للولد الصغير من أبيه ولو كان كبيرا أو أَجنبيا ما حَلَّ له ذلك. وقاله ملك. قلت: كذا في المطبوعة، والصواب: لموضع الولد. وعبارته في النوادر: لمكان الابن من أبيه. عاد نقله: ابن عرفة: مثل قول المدونة في سماع ابن القاسم والموهوب عبدً. قال ابن رشد: قول المدونة في الجارية أعذرُ منه في العبد لتعلق نفسه بها. راجع ابن عرفة. قلت: يشير إلى قوله متصلا بما مرَّ: لو تبعتها نفسه والصدقة بها على أجنبي لما بعُد ٍ شراؤهُ لَها، بخلاف العبد. والولد بخلاف الأجنبي للشبهة التي في مال ابنه؛ ولذا أجاز في رسم نذرَ سنةً أن يكتسي من صوف ما تصدق به على ابنه من الغنم ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها. ومثله لملك في رسم شهد من سماع عيسى. وفي رسم نذَرَ سنةً: إن تصدق بالحائط فله الأكل من ثمره إن أُطعِمه. وفي الموازية: إن رضيَ ابنه وهو كبيرٌ يصح رضاهُ. اللخمي: لابن نافع في شرح ابن مزين : أكره أن ينتفع بصدقته ، على ولده كانت أو أجنبي؛ وهو أحسنُ لعموم [الحديث]. وفي جواز الرجوع في الهبة وكراهته نقلا اللخمي عن رواية محمد، والقاضي. قال: وهذا أحسنُ إلا أن يكون برغبة من الموهوب له في شرائه منه فيجوز لأنه معروفٌ ثان. قلت: وتقدم شيءٌ من هذا في النذور. ورجوعهُمَا بالإرث جائزٌ اتفاقاً لأنه جَبْريٍّ. البناني: عبَّر بالتقويمُ تبعا للمدونة، والمراد به شراؤه من نفسه كما عبر به في العتبية لا تقويمه بالعدول؛ ولذا قال أبو الحسن: انظر أجاز له أن يشتري من نفسه لنفسه وحَمَلُه على السداد، وفي كتاب الجعل جَعلَه كالوصى يتعقب الإمام فعله. ابن رشد: لأن بيعه من نفسه محمولٌ على غير السداد بخلاف بيعه من غيره؛ فأجآز هنا أن يشتري الرجل ما يتصدقُ به على ابنه ، ودعموهُ بوجوهٍ ، منها الضرورة والثاني أن له شبهةَ الملك ؛ وله أيضا شبهة التصرف في مال الصغير، بخلاف الكبير الذي ليس له فيه إلا شبهة الملك. انتهى باختصار. وانظر الرهوني. وجائزٌ شرط الثواب المواق على قوله: وجاز شرط الثواب؛ ابن يونس: الهبة للثواب كالبيع في أكثر التحالات، وإن لم يسم العوض عند الهبة ، أجازه العلماء على ما روي عن عمر وغيره. وخالفت البيع في هذا كخلاف نكاح التفويض لِنكاح التسمية. ولا بأس باشتراط الثواب عند الهبة وإن لم يصفه. زاد الشيخ محمد في نقله متصلا بقوله: لنكاح التسمية: وكلاهما نكاح فيه عوض.

<sup>1 -</sup> عن سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده بباع فاراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك. البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث 1489، وفي رواية له لا تشتره ولا تعد في صدقتك وأن أعطاكه بدرهم فإن العاند في صدقته كالعاند في قينه. البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة ، رقم الحديث 1490.

## وَلَزِمَ بِتَعْيِينِهِ وَصُدِّقَ وَاهِبٌ فِيهِ إِن لَّمْ يَشْهَدْ عُرْفٌ بِضِدِّهِ وَإِن لِعُرْسِ

| 1 4 | 1 |
|-----|---|
| _   |   |
| -   |   |

| كالعقد بالتعيين فالدفعُ حـــتم | ولـــــــــــزم                | انتسهيل |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| إن لم تكذب ما ادعاه العاده     | وصـــــدق الواهـــــب أن أراده |         |
| ••••••                         | وإن لعــــرس                   |         |

التذليل

ولزم كالعقد بالتَّعْيين فالدفعُ حُتم الحطاب على قوله: ولزم بتعيينه ؛ يعني أن الموهـوب لـه إذا عَـين الثوابَ لزمه تسليمه للواهب وليس له الرجوع فيه ولو لم يقبضه الواهب. قاله ابن شأس وابن الحاجب. قال في التوضيح لأنه التزمه بتعيينه. ونقله ابن عرفة عن ابن شأس، وقال بعده: هذا ضروريٌّ كبَتِّ عقد الخيار. انتهى. وتبع عبد الباقي الحطاب في جعل ضمير لزم للثواب؛ وقال: خلافا لجعل البساطي فاعلَ لزم العقدَ. البناني: وهو صحيح أيضا على معنى لزوم العقد لهما بتعيينه لقول ابن رشد كما في المواق.وإن وهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيعٌ من البيوع. انتهيى. ولهذا قلت: كالعقد. المواق على هذه القولة: ابن رشد: وهبة الثواب على ثلاثة أوجه: الأول أن يهب على ثواب يرجوه ولا يُسَميه ولا يشترطه، فهذا على مذهب ابن القاسم كنكاح التفويض. والثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه، فقيل: إنه كالهبة التي يُرى أنه أراد بها الثواب، قاله أصبغ، وهو قول ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: هذا غررٌ لأنه باع سلعة بقيمتها. والثالث: أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيعٌ من البيوع يُحلِّه ما يُحلُّ البيع ويُحرمه ما يحرم البيع. وفي المطبوعة بعد قوله: من البيوع، ويسميه فيها ولو قال فهو بيع من البيوع. وبعد قوله ما يحرم البيع، كان أولى. ويَظْهَـرُ أن هاتين الزيادتين مقحمتان من بعض النساخ. انظر صفحة أربع وخمسين وأربعمائة من المجلد الثاني من المقدمات. عاد نقله: الباجي: من الجهالة بالثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يُعطِّى فيها، ولو قال: بعتكها بما شئت؛ ثم سخطً ما أعطاهُ، قال ابن القاسم: إن أعطاه القيمة لزمه. الباجي: حمل ابن القاسِم هذا على المكارمة كهبة الثواب، واعتبر محمد لفظ البيع فمنعه ولم يجعله كهبة الثواب، فجعل للفظ تأثيرا. قلت: في نقل ابن عرفة متصلا بقوله: لزمه؛ محمد: معناه إن فاتت وإلا رُدتْ. عاد نقل المواق: المتيطي: يجوز أن يهب الأب دار ابنه المحجور للثواب، ويُكتَبُ في ذلك: وهَبَ فلان لفلان دارَ ابنه لِمَا رجاه في ذلك من المنفعة له على سنة الهبة للثواب، ورضِي الموهوب لـه بهـذه الهبـة وقبلها والتزم الثواب فيها وصارت بيده. والمعروف في المذهب أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين أن يُمسك أو يَرُدُّ ما لم تفنت. وصُدِّق الواهبُ أَن أراده إن لم تكذب ما ادعاه العاده المواق على قوله: وصدق واهبُّ فيه إن لم يشهد عرفُّ بضده؛ من المدونة: قال ابن القاسم: ما وهبت لقرابتك أو ذوي رحمك وعُلِم أنك أردت به ثوابا فذلك لك، فإن أثابوك وإلا رجعت فيها؛ وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقيرهم وأنت غنيٌّ فلا ثواب لك ؛ ولا تُصدَّق أنك أردته ولا رجوع لك في هبتـك؛ وكـذلك هبـة غني لأجنبي فقير أو فقير لفقير ثم يَدَّعِي أنه أراد الثواب فلا يصدق إذا لم يَشترط في أصل هبته ثوابا ولا رجعةً له في هبته . وإن لعُرس المواق على هذه القولة: الباجي: ما جـرت عـادة النـاس ببلـدنا مـن إهداء بعضهم لبعض الكباشَ وغيرها عند النكاح فقد قال ابن العطار: إن ذلك على الثواب، وبذلك رأيت القضاء ببلدنا. قال: لأن ضمائر المُهدين والمهدى إليهم على ذلك. يُريد أنه العرف. قال: وذلك

وفي وهــل يحلـف أو إن أشــكلا وفي وهــل يحلـف أو إن أشــكلا خــلاف مـا الشـامل نصـا آت واختَصَــر الــذي رآه النَّصَـفة

التذليل

كالشرط فيقضى لِلْمُهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن كانت مجهولة الوزن، فإن كانت معلومة الوزن قُضي بوزنها. وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدِي قِدْرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في العرس حوسب به من قيمة هديته. ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه بثواب. وهذا الذي قاله عندي فيه نظرٌ. راجع المنتقى. قلت: راجع صفحة عشر ومائة وتواليها من المجلد السادس منه. عاد كلام المواق: وسيأتي بعد هذا أنه لا يقضى في الثواب إلا بما يقضى عنه ببيع. انتهى كلام المواق. ابن عرفة: المتيطي عن أبي بكر بن عبد الرحمن: لو قال له المعطى لا أعطيكَ إلا أن يتجددَ لك عُرس؛ وهو شأن الناس فله الرجوع بقيمة هديته معجلا. وقال أبو عمران: إن كانت المكافأة عرفًا كالشرط فهو فاسدٌ، يقضى فيه للقائم بالقيمة فيما يقضى فيه بالقيمة. وبالمثل فيما يقضى فيه بالمثل. وكذا الجِفانُ توَجُّهُ لأولياء الميت. وقال الشيخ في مسائله: ما يوجه لا رجوع فيه بخلاف هـ دايا النفاس والعُرس فإن فيها عرفا كالشرط. وهو في مختصر ابن عبد الحكم. وقال القابسي في مسائله: لا رجوع بشيء من ذلك كله . قلت: مقتضى المذهب أنه إن اقتضى العرف قصد الثواب أثيب، وإلا سقط؛ ثم إن اقتضاه على ما يوجب الفساد في قُدره أو وقته أو نوعه، حكم فيه بحكم البيع الفاسد؛ وإلا حكم بثواب الهبة. والغالبُ في صُور ثبوته عرفًا الفسادُ، ولذا ينبغي عدم الأكل منه لمن حضره؛ وربما يُفرقُ في ذلك بين حاله قبل الفوت فيتأكدُ الكفُّ، وبعد فوته فيخف. وانظر الرهوني. وهل ان بالنقل يُشكل حلف في ذا بتأويلين جا بالحذف أبو دُلف يلقبون به ابن رشد وفي وهل يحلف أو إن أشكلا إيهامُ تأويل بحلف بالإسكان مُسْجَلا خلافَ ما الشاملُ نصا آت به ونُصَّ في المقدمات المواق على قوله: وهل يحلفُ أو إن أشكل تأويلان؛ عياض: قوله في هبة الفقير إن قال إنما وهبته للثواب: القول قول الواهب؛ وقع في بعض نسخ المدونة: مع يمينه؛ ومثله في كتاب ابن الجلاب. وقال ابن زرب: لا يمين عليه. وقال أبو عمران: أما إذا أشكل فإحلافه صوابٌ وإن لم يشكل وعُلم أنه أراد الثواب فلا يحلف. انتهى نقله. وفي المقدمات: إن لم يتبين أنه أراد بهبته مجرد الثواب دون مكافأة أو قصد الوجهين جميعا مثل هبة النظراء والأكفاء من أهل الوفر والغنى بعضهم لبعض كانوا أجنبيين أو أقرباءَ فهذا الوجه قال فيه في المدونة: إن القول قولُ الواهب، ولم يبين إن كان بيمين أو بغير يمين . واختلف الشيوخ في تأويل ذلك فمنهم من قال: معناه بيمين. ومنهم من قال: بغير يمين. انظر صفحة ثلاث وخمسين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني منها. وعبارة الشامل: فإن أشكل صُدِّق الواهب، وهل بيمين؛ تأويلان. انظر شرح الشيخ محمد: واختصر الذي رآه النصفه بفتحتين أي العدل فيها أعنى المقدمات الذي صنفها فاعل رآه ابن عرفه

بأنسه إن قسسال قسد أردت جسرى على اختلاف أيمان التهم تشسرط وقلنا بلزومها انتفسى موهوبه فإن عن الحلف يقف

وإن نقــل بنفيهـا فــلا حلـف في شـرطه وشـرط نفـى مَـن وَهَـب

بــل نفْيَــه فقــول الال إن حلــف

يلـــزم كحكــم الــدعي والــدعى

ذاك وما اشترطت إذ عقددت وإن يقدل شرطت والموهدوب لم حلف من وهب حتى يحلف لزمه الثواب من دون حلف بوجه اما إن يقدل إذ اختُلف شرطتُه ويقدل الدذي اتهب إلا ائتلى الثاني فإن عنه وقف عليه جملة القضا ذا جمعا

التذليل

فاعل اختصر بأنه إن قال قد أردت ذاك وما اشترطت إذ عقدت جرى على اختلاف أيمان النّهم وإن يقل شرطتُ والموهوب لم تشرط وقلنا بلزومها أعني أيمان التهم انتفى حلِفُ مَن وَهَب حتى يحلف موهوبُه فإن عن الحلف بالإسكان يقف لزمه الثواب من دون حلِفْ من الواهب وإن نقل بنفيها فرح حلف بوجه اما بالنقل إن يقل إذ اختُلف في شرطه وشرط نفي مَن وَهَب شرطته أعني الشواب ويقر الذي اتَّهب قال في القاموس: واتَّهبه قبله. بل نفيه فقول الآل بالنقل إن حلف إلا ائتلى الثاني فإن عنه وقف يلزم الثواب كحكم المدعي والمدعى عليه جملة القضا بالقصر للوزن ذا جَمَعا فيه تلميح لقول ابن عاصم: تميير حسال المسدعى والمسدعى والمسدعى عليه جملة القضا بالقصر للوزن ذا جَمَعا فيه تلميح لقول ابن عاصم:

وقد آثرت أن أنقل لفظ المقدمات على أن أنقل اختصار ابن عرفة طلبا للعُلُو في الإسناد. وهو: والذي أقول به أن ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدُها: أن يقول: أردت ذلك ولم أشترطه. والثاني: أن يقول: اشترطت ذلك على الموهوب له. فيقول الموهوب له: لم تشترط عليَّ شيئًا. والثالث: أن يقول الموهوب له: بل بَيْنت وذكرت أنه لا ثواب لك عليَّ. فأما إذا قال: أردت ذلك ولم أشترطه، فيجري ذلك على الاختلاف في يمين التهمة؛ هل تتعلق دون تحقيق الدعوى أم لا؟ وأما إذا قال: اشترطت ذلك على الموهوب له، وقال الموهوب له: لم تشترط عليَّ شيئًا، فلا يلزمه اليمين على القول الذي يوجب عليه اليمين في التهمة إلا بعد أن يحلف الموهوب له أنه ما اشترط عليه الثواب، فإن نكل عن اليمين لم يلزم الواهب يمين، وكان له الثواب دون أن يحلف؛ وأما الثواب، وقال الموهوب له: بل بينت أن لا ثواب لك عليَّ فيها، فالقول قول الواهب مع يمينه أنه الشرط عليه الثواب، فإن نكل كان القولُ قول الموهوب له أنه بيَّن له أن لا ثواب عليه ، فإن نكل عن اليمين على المدوب مع يمينه أنه الشرط عليه الثواب، فإن نكل كان القولُ قول الموهوب له أنه بيَّن له أن لا ثواب عليه ، فإن نكل كان القولُ قول الموهوب له أنه بيَّن له أن لا ثواب عليه ، فإن نكل عن اليمين كان للواهب الثواب دون يمين على حكم المدعى والمدعى عليه. وبالله التوفيق لا شريك له.

ونحـــوه عنــد قدومــه وهــب

خليل

التسهيل

ري قصده إلا بشرط فَلْيُتَبِبُ ولا ثـــواب في كمســكوك وهــب ــحليُ بغير الجنس بالحضرة حل وابـــن إذا لم يبـــدُ مــنهمُ الطلـــب

طعاما او عرضا كُحَلْي صحَّ والـ قبــــل التفـــرق وزوجـــين وأب

ولا لما يُهدى لجار من رطب

التذليل

ولا ثواب في كمسكوك أدخلت بالكاف السبائك والحلي المكسر فهما مثله وهب ري بالقلب والحذف قصده إلا بشرطٍ فليُثَب طعاما او بالنقل عرضا كحلي صح والحلي بغير الجنس بالحضرة حَل قبل التفرق المواق على قوله: في غير المسكوك إلا بشرط؛ من المدونة: قال ملك: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم ، وإن وهبها فقيرٌ لغني وما علمتُه مِن عمل الناس، ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضا أو طعاما. وأجاز ملك هبة الحلِّي المصوغ للثواب، ولا يعوض من ذلك عينا، لا ذهبا ولا فضة. قاله في المدونة. الباجي: يريد بعد التفرق، ويجوز قبله بغير جنسه بحضرة الحلى. الحطاب على قوله: في غير المسكوك؛ أي فلا ثواب فيه؛ قال في المدونة: ولو ريء أنه وهبه للثواب "إلا بشرط" وثوابه عرض أو طعام نقله في التوضيح. ومثل المسكوك السبائك والحلي المكسر على الأصح بخلاف الحلي الصحيح على الأصح وزوجين وأبْ وابن إذا لم يبدُ منهم الطلّب المواق على قوله: وهبة أحد الزوجين للآخر؛ من المدونة: لا يُقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة، ولا بين والد وولده، إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم، مثل أن تكون للمرأة جارية فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسرٌ ، فأعطته إياها تريد بذلك استغزار صلته، والرجل كذلك يهب لامرأته والابن لأبيه مما يُرى أنه أراد بذلك استغزار ما عند أبيه، فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وَجهُ ما طلب في هبته، ففي ذلك الثوابُ، فإن أثابه، وإلا رجع كل واحد منهما في هبته. وإن لم يُرَ وجه ما ذكرنا فلا ثواب بينهما. وفي المطبوعة وإن لم يكن بدل وإن لم يُرَ والمثبت من نقل الشيخ محمد. وفي مطبوعته تصحفت كلمة استغزار في الموضعين إلى استفزاز بفاءٍ وزايين والمثبت من المواق ومن التهذيب. وفي القاموس: والمغازر والمستغزر من يهب شيئًا ليُردُّ عليه أكثرُ مما أعطى وتصحفت في طبعتي المدونة الكبرى كلمتا استغزار إلى استقرار بقاف وراءين. وفيهما: وإن لم يكن كما في مطبوعة المواق، وهو محتمل على أن تكون يكن تامة ووجه بالرفع. الحطاب إثر نقله قولها: إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم؛ فمسألة الزوجين والأقارب ليست كمسألة المسكوك ومسألة السبائك والحلي- يعني المكسر- فإنه لا ثواب فيهما ولو فُهم ذلك بخلاف مسألة الزوجين- يعني والأقارب- فإنه إذا دلت القرينة على إرادة الثواب حُكِم به. فهي إنما تخالف هبة الثواب بين الأجانب في كونها لا يحكم فيها بالثواب إلا بقرينة، وهبة الثواب بين الأجانب يُحكم فيها بالثواب إلا إذا قامت القرينة على عدم الثواب. ولا لما يهدى لجار من رطب ونحوه عند قدومه وهب

من معسر لوسر وليس له ولد وسي الله ولد و مع القيام قلت إن علم كان له إن لم يثب أن يأخذا وذم في المدخل ما قصد إثا وسعد المعافري نقال وسعد المعافري نقال فقيا و تضييفا او مكافأة ولا يصح متن شِرك من حضر فيما على الإحياء يُغني القاري ولزمات واهبها الاالمتها

إن لم يُتَبِ أخد الدي قد بذله رجاؤه مما به الجار قدم ما قام في المختار فالشأن كذا بية طعام بطعام أحد بثا عين ملك أن لا شهادة على وإن يهب غيير فقيه كافأه ذا للعقيلي العراقي أقيد على عين حمله الأسفار في الأسفار في الأسفار قيمتها إلا لفوت ما وُهب

التذليل

من معسر لموسر وليس له إن لم يُثَبُّ أَخَذَ الذي قد بذله ولو مع القيام المواق على قوله: ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هديته وإن قائمة؛ من المدونة: قال ملكِّ: وإذا قدم من سفره فأهدى إليه جاره الفقير الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال: إنما أهديت إليه رجاءً أن يكسوني أو يصنعَ بي خيرًا ؛ فلا شيء فيه لغني أو فقير. قال ابن القاسم: ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها. وعبَّرت بلو لقول ابن عرفة: الصقلي عن الشيخ: لابن اللباد عن بعض أصحابنا: له أخذه إن كان قائما. وأما القمح والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب.الحطاب: أطلق رحمه الله وهو مقيد في المدونة وغيرها بما يُهدى له من الطعام والفاكهة ونحو ذلك. والله أعلم. قَنْتُ إِنْ عَنْمَ مِن مما به الجار قدم كان له إن لم يُتَّبُّ أَنْ يِأْحَدًا بالتحقيق ما قام في المخدِّر قَالْشُأَنَّ كَدَ ابن عرفة: اللخمي: اختلف في الهبة للقادم من السفر الفاكهة والطعامَ وشبهَه، فقال ملك: لا ثواب له. ولابن عبد الحكم في مختصر حمديس: له الثواب. وهو أبين، والشأن رجاؤهُ مما يقدَمُ به المسافرُ. قلت: مفهومه: إن لم يقدم بشيءٍ فلا ثواب عليه. انتهى. وذُمَّ في المدخل ما قصدَ إثابة طعام شهر مناسبة انظره فيه في آخر فصل آداب الأكل، أو في الحطاب هنا. وسعدٌ المُعافريُّ نقلًا عن عنك ... . ..... على فقيه او بالنقل تضييفا او بالنقل مكافأه، وإن يهب غير فقيه كافأه القاموس: ولا تقل: وهبكه: أو حكاه أبو عمرو عن أعرابي. قلت: هو الشائع في استعمال الفقهاء. وانظر لِلْمَسْأَلَةِ وللتعريف بسعد راويها الرهوني ولا يصحّ متن شرك من حضر ذا للعقيلي العراقيُّ أقر فيما على الإحباء حس عن حمله الأسفار في الأسفار انظر الحطاب. ولزمت واهبها لا المتهب قيمتُها إلا لنوت ....

يمنعها حتى يثاب كالثمن سمشهور والتوضيح معه قد شمل لسة وفي الواهب خمسة حسوى بزيـــد او نقــص وللواهــب أن وذا الــذي ذكـر في الفـوت هـو الــ ثلاثــة نقصًا فقـط قبضا حــوا

التذليل

بزيد او بالنقل نقص الحطاب على قول الأصل: ولزم واهبَها لا الموهوبَ له القيمةُ إلا لفوتٍ بزيدٍ أو نقص؛ يعنى أن الواهب يلزمه قبول القيمة إذا دفعها الموهوب له، ولا يلزم الموهوب له دفع القيمة إلا أن تفُّوت الهبة عنده بزيادة أو نقصان تنبيه: لم يذكر المصنف بما يلزم الواهب قبولُ القيمة هل بمجرد الهبة أو القبض، بل قد يتبادر أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة، وهو أحد الأقوال. والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها. قاله في التوضيح وقاله ابن عرفة. قلت: كذا بإثبات الألف في بما ، ولم يتضح لى فرق ما بين مجرد الهبة ومجرد عقد الهبة. والذي في التوضيح بعد ذكره الخلاف فيما تفوت به في حق الموهوب له حتى تلزمه القيمة ، وأنها أربعةً ، أولها: القبض: رواه ابن الماجشون عن ملك. ثانيها: حوالة الأسواق. وهو قول ابن القاسم في الموازية. ثالثها: الزيادة والنقصان. قاله ابن القاسم في المدونة. الباجي: وهو المشهور. ورابعها: النقصان فقط. رواه عيسى عن ابن القاسم في العتبية. ما لفظه: واختلف أيضا في فواتها بالنسبة إلى الواهب حتى يلزمه أخذ القيمة على خمسة أقوال، أحدها: مجرد الهبة، على قول محمد الذي يقول: إنه يلزمه دفع الهبة وإن لم يقبض الثواب. ثانيها: القبض وهو المشهور، ثالثها: التغيُّر بالزيادة والنقصان. في كتاب الشفعة من المدونة. رابعها: النقصان فقط. قاله أشهب. خامسها: لا تفوت إلا بذهاب عينها أو العتق ونحوه. وإن تَلِف بعضُها فله أخذ الباقي، قاله مطرف. ونقلها ابن عرفة عن المقدمات مسقطا الرابع. وهي كذلك فيها، انظر عجز صفحة خمس وأربعين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني منها. المواق على قوله: ولزم واهبَها لا الموهوبَ له القيمة؛ هبة الثواب يكون الموهوب له مخيِّرًا ما كانت الهبة قائمة لم تفت، بين أن يثيبه ما يكون فيه وفاءٌ بقيمة الهبة، أو يرُدُّها عليه. ولا تجب عليه القيمة إلا بالفوت. وعلى قول مطرف وروايته عن ملك لا يلزم الواهب الرضى بقيمة الهبة إلا بعد فوتها بذهاب عينها، كقول ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة على حكمها: إنه لا يلزمها الرضا بصداق المثل إلا بعد الدخول خلاف مذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ في قولهم إنه يلزمها الرضى بصداق المثل إذا فرضه لها كالتفويض. قلت: انظر عجز صفحة أربع وأربعين وأربعمائة من المجلد الثاني من المقدمات تعرف مِمَّ صححتُ خطأ مطبوعة المواق. وكتب على قوله: إلا لفوت بزيد أو نقص؛ ابن رشد: اختُلف في الفوت الذي يلزم به الموهوبَ له القيمةُ على أربعة أقوال، أحدها قول ابن القاسم في المدونة: إنه لا يكون فيها فوت إلا بالزيادة والنقصان. قلت: انظر صدر صفحة خمس وأربعين وأربعمائة من المجلد الثاني من المقدمات. وللواهب أن يمنعَها حتى يثابَ كالثمن وذا الذي ذكر في الفوت هو المشهور والتوضيح معه بالإسكان قد شمل يقرأ هنا بالفتح تفاديا لسناد التوجيه ثلاثة نقصا فقط قبضا حوالة وفي الواهب خمسة حوى هنـــا وإن معيبــا....

التسهيل

مجرد العقد وقبضا وهو الصمشهور والصنغير الدي حصل بالزيد والصنقص وبالنقص فقط وذا مصن المقدمات قد سقط خامسها ذهاب عينها أو الصعتق ونحوه وفي هذا يحل إن ذهب الصبعض له أن يسترد باقيها وعزوها فيه تجد فما به اختص لأشهب وفي الصعد في المحاز به القضاء في سلم جاز به الجداء

التذليل

مجرد العقد وقبضا وهو المشهور والتغيُّر أنْي حصل بالزيد والنقص وبالنقص فقط وذا من المقدد ت قد سقط خامسها ذهابُ عينها أو العتق ونحوه وفي هذا يَحِل إن ذهب البعض له أن يسترد باللَّهِها وعزوَها فيه تجد فما به اختص لأشهب وفي المقدمات عزو ما فيه نُقل راجع ما تقدم آنفا. المواق على قوله: وله منعها حتى يقبضه؛ من المدونة: قال ملك: أما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع. وكل ما جاز به القضاء في سلم جاز به الجزاء هنا المواق على قوله: وأثيب بما يُقضَى عنه ببيع؛ قال أبو محمد: لما كانت الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالاتِ كان لها حكمه فيما يحل ويحرم من عوضها. قال ابن القاسم: ومن وهبك حنطة فلا خير في أن تعاوضه منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه، إلا أن تعاوضه قبل التفرق طعامًا فإنه يجوز، لأنّ هبة الثواب بيعٌ من البيوع عند ملك. إلا أن تعاوضه مثل طعامه في صفته وجودته وَكَيْله، فلا بأس بذلك وإن افترقا. قلت: مقتضى الظاهر وإن افترقتما. وإن مُعيبا الحطاب على هذه القولة: هو من العيب كما قال ابن غازي. وعكسُه في المدونة أيضا، قال في كتاب الهبات منها: وإذا وجد الموهوبُ له بالهبة عيبا فله ردهًا وأخذ العوض. وفيما رأيت من نسخه: فله رده. والمثبت من التهذيب. عاد كلامه: ثم قال: وإن وَجد الواهب إلى آخر ما ذكره ابن غازي؛ وانظر أبا الحسن الصغير؛ وانظر المنتقى في الكلام على الرد بالعيب فإنه ذكر فيه حكم ما إذا اطلع في هبة الثواب على عيب هل يرد؟ والله أعلم. قلت: كلام ابن غازي على نقل الشيخ محمد هو: بفتح الميم وكسر العين المهملة ثم ياء ناشئة عن الكسرة ثم موحدة، من العيب. ثم ذكر كلامها في اطلاع الواهب على عيب بالعوض، ونصه من التهذيب: وإن وجد الواهب عيبا بالعوض، فإن كان عيبا فادحًا لا يُتعاوَضُ بمثله كالجذام والبرص، فله رده وأخذ الهبة إن لم تَفَت، إلا أن يعوضه، وإن لم يكن فادحا نظر إلى قيمته بالعيب فإن كان كقيمة الهبة فأكثر لم يجب له غيره، لأن ما زاده على القيمة تطوعٌ غير لازم، وإن كان دون قيمتها فأتمَّ له القيمة برئ. وليس للواهب رد العوض إلا أن يأبى الموهوب له أن يتم له قيمة هبته، لأن كل ما عوَّضه مما يجري بين الناس في الأعواض لزم الواهب قبولَه ، وإن كان معيبا وفيه وفاءٌ بالقيمة وكذلك ما عُوِّضه من عرض

إِلاَّ كَحَطَبِ فَلاَ يَلْزَمُ أخذه وَلِلْمَأْذُونِ وَلِلأَبِ فِي مَال وَلَدِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّن لَّمْ يُقْضَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الْمُعَيِّن

خليل

التسهيل

فما عليه أخدذه وقدد كتب المواق لو وإن هنا ولو جعل غصير معين لكان أبينا فلاب فالمادح عيب القبول وليلاب فالمتابع ومن يهب للثواب كالبيع ومن مطلِقا او دون يمين أطلقه عليبه بالمالية بالمالية ومر للتأثم

يقضي بها ....

التذليل

أو عين وفيه وفاءً بالقيمة فذلك لازمً له قبولُه. وأما كتاب أبي الحسن فليس عندي. وأما المنتقى فقد أحالك منه على مليء فاحتل. فانظر في صفحة ثلاث عشرة ومائة من المجلد السادس منه. الا بالنقل كحطب فما عليه أخذه المواق على قوله: إلا كحطب فلا يلزم أخذه؛ ابن شأس: نوع الثواب الذي يلزم قبولُه باتفاق: الدنانير والدراهم. وروى أشهب انحِصارَه فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما. ورأى سحنون أن كل ما يُتمول يصح أن يكون ثوابا ويلزم الواهب قبولُه. إذا كان فيه وفاءٌ بقيمة هبته. ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين: إلا أنه استثنى منه الحطب والتبنّ وشبهه. مما لا يثاب في العادة بمثله. وفي المطبوعة تصحيف وسقط والإصلاح من الجواهر وقد كتب على وإن معيِّنًا بنُون المواقُّ لو وإن هنا ولو جعل وجا بالحذف مكان قوله معينا غير معين لكان أبينا الذي في نسخة المواق : وإن معينا ؛ بميم مضمومة وعين مفتوحة ومثناة من تحتُ مفتوحة مشددة ونون. وكتب عليها؛ لو قال: ولو غير معين؛ لكان أبين . وقد تقدم قول ابن رشد : إن سَمَّى الثوابَ. فهو بيع بلا خلاف، وإن لم يسمه ففيه الخلافُ. وفي المطبوعة أقحمت كلمة بالثواب بين يسمه وبين ففيه. عاد كلامه: ابن عرفة: الهبةُ بشرط عوض عَيَّنَاهُ، قال: ابن رشد وغيره: هي بيع . ومذهب المدونة: جواز شرط الثواب غير معين ؛ خلافًا لابن الماجشون. وفي الكتاب ما عليه إن يُتَبُّ فادحَ عيبٍ القبولُ تقدم نص التهذيب بهذا وللاب بالنقل في مال طفله أو المأذون أن يهب للثواب كالبيع المواق على قوله: وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وللمأذون أن يهب للثواب ويقضى عليه أن يعوض من وهبه؛ وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب، ويعوض منه واهبه لأن هذا كله بيعٌ، وبيع الأب جِائزٌ على ابنه الصغير . وفي المطبوعة تشويشٌ وما أثبت من نقل الشيخ محمد ونحوه في التهذيب. ومَن أطلقِ في اليمين داري صدقه مطلقا او بالنقل دون يمين أطلقه ولم يعينَ مصرفا لم يُحكم عليه بل يؤمر للتأثُّم وللمعين بلا يمين يقضى بها المواق على قوله: وإن قال: داري صدقة بيمين مطلقا، أو بغيرها

صدقة للمسجد الفلاني قيولان والسراجح للمعداني ولارهيوني صدور الأمرا على سبيل الحتم دون جبر وبين مسلم وذمي حكم في الباب ذا بحكم الإسلام الحكم

التذيل

ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من قال: داري صدقة على المساكين ، أو على رجل بعينه في يمين فَحَنِثَ، لم يُقض عليه بشيء، وإن قال ذلك في غير يمين وإنما بتله لله أجبره السلطان إن كان لرجل بعينه. عياض : على هذا اختصرها أكثر المختصرين أنه لا يقضى بها إلا إذا كان لرجل بعينه. وفي نوازل ابن الحاج: إن كانت الصدقة بغير يمين لغير معينين كالمرضى والمساكين ففيها قولان؛ في حبس المدونة، وفي الهبات منها. ومن المدونة: قال ملك: من قال لِدْيان: أنا أهبك؛ فلا يلزمه. قال ابن القاسم: وأما ما أدخله في وعده فلازم، كقوله: زوِّج بنْتَكَ والصَّداقُ عليَّ؛ فهذا الوعد يلزمه، إلا أن يموت المعطي قبل القبض. الزرقاني: على قوله: لم يُقضَ عليه؛ في واحدة من هذه الصور ، لعدم من يخاصمه في غير المعين، ولعدم قصد القربة في المعين. لكن يجبُّ عليه تنفيذ ذلك في الصور المذكورة فيما بينه وبين الله ، وقيل : يستحب. الشيخ محمد على القولة المذكورة: وإنما يؤمر به لعدم قصده التبرر في صورَتي اليمين، ولعدم تعيُّن من يخاصمه في الثالثة . وهل من التَّهيين سَدَقَهُ للمسجد الفلاني قولان والراجح للمعداني ولنه هونيِّ صدور الأمر على سبيل الحتم دون جبر المواق على قوله: وفي مسجد معين قولان؛ سئل ابن زرب عن رجل تصدق أو وهب لمسجد بعينه هل يجبر على إخراجها وإنفاذها ؟ فقال: يجبر كمن تصدق على رجل بعينه. وقال ابن عبد الملك: يؤمر ولا يجبر. وتوقف غيرهما وقال: لا أدري. والذي في مطبوعته: سئل ملك. والمثبت من شرح الشيخ محمد الذي ينقل عنه غالبا وإن لم يكن يصرح بذلك. وابن عبد الملك المذكور اسمه كما في الشرح المذكور: أحمد. الرهوني: قال أبو علي في الشرح هنا وفي حاشية التحفة: الراجح أنه يؤمر على سبيل الوجوب ولا يجبر . انتهى. وهو ظاهر والله أعلم. وبين مسلم وذمي حكم أي الباب ذا بحكم الاسلام بالنقل الحكم المواق على قوله: وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا . من المدونة: يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم المسلمين . وإذا كانا ذميين فامتنع الواهب من دفع الهبة لم أُعرض لهما، وليس هذا من التظالم الذي أمنعهم منه. لأن كل أمر يكون بين مسلم وكافر فإنما يحكم فيه بحكم الإسلام. قلت: حق هذا التعليل أن يكون قبل قوله: وإذا كانا ذميين. وليس في التهذيب. وهو في المدونة الكبرى قبل هبة الذمى للذمى

تتمة: التسهيل

والوعدد إخبار بإنشا القائل ويُطلب ب الوفياءُ باتفاق "هـل يلـزم الوفاء بالوعـد نعـم" "أو لا" وذا الــــذي التنـــوخيُّ نمــــي وملك في رسم طَلْه في سمسا لــه مــع اصـبغ" نعــم لسـبب" واعجـــب لصــفحهم عــن البنـاني وهـــو لــه الرابـع كــابن عرفـــه

للغــــير معروفــا بوقـت قابــل بــــه وفي اللـــوم للزقــاق وذا الـــذي بـــه الأشـــجُ قـــد حكـــم إلى سم\_\_\_اع للق\_\_\_رينين سم\_\_\_ا ع العتقــــــى في العـــــواريِّ انتمــــــى كمــا انتمـي إلى التنـوخي الأبـي كالنكح في انكر أعِن البيتُ ختم في خبط ـــه في عـــزو ذاك الثـاني تابعــــا البيـان فيمـا صنفـــه

التذليل

تتمة: الوعد إخبار بإنشا بالقصر للوزن القائل للغير معروفا بوقت قابل ويُطلب الوفاءُ باتفاق به قاله ابن عرفة: وفي اللزوم للزقاق في المنهج «هل يلزم الوفاء بالوعد؟ نعم» وذا الذي به الأشجُّ هو عمر بن عبد العزيز قد حكم «أو لا» وذا الذي التنوخي هو سحنون نما إلى سماع للقرينين سما وملك في رسم طلق هو ابن حبيب في سماع العتقي في العواريِّ انتمى له مع إصبغ بالنقل «نعم لسبب» كما انتمى إلى التنوُّخي الأبي والعتقيُّ معَه «أو إن لزم» كالنكح في انكح أُعِن البيت خُتِم واعجب لصفحهم عن البناني في خبطه في عزو ذاك الثانى وهُو له الرابع كابن عرفه تابعا البيان فيما صنفه إذ قال البناني: الرابع: لا يقضى به مطلقا، لقول ابن القاسم أيضا مع قول سحنون في سماع القرينين. ولم يتعرض له الرهوني ولا كنون. والكمال لله تعالى.

باب

التسهيل

يراد باللقطة في الأمروال بالرب اللقطة في الأمروال بالرب المرب أشهر في الاستعمال ما كرب ذا لأصليه وفيما صنفه ذي لسوى النّعم والناطق ذا الرب نظر اذ أخرج عبدا ذا صغر

\_\_إسكان للق\_اف وفتحُها قُبِل عـرض للضياع مما عصما إلى ثلاثة به ابن عرفه الى ثلاثات بنه ابن عرفه آبقُ والنعمُ فاعلة ضل منها وأدخال معلق الثمرر

التذليل

بابٌ : المواق : كتاب اللقطة . قال ابن شأس: في هذا الكتاب فصول، الأول: في الالتقاط، الثاني: في ذات اللقطة ، الثالث: في أحكام اللقطة . كذا في مطبوعته ، والمعهود من صنيعه أن يقول: ابن شأس: كتاب كذا إلى آخره. الحطاب: كتاب اللقطة ، كلام الشارح في ضبطها فيه خلل. وهي بضم اللام وفتح القاف: هكذا ضبطها الأكثر، وعليه استعمال الفقهاء، وهو خلاف القياس. وبعضهم أنكر فتح القاف : وزعم أنها بالسكون على الأصل . وبعضهم رواها بالوجهين، منهم ابن الأثير، وقال: الفتح أصح. ومنهم ابن العربي. وقال: السكون أولى. والله أعلم. قلت: قال ابن ملك في الفوائد:

لُقاطِ ة ولُقُطَ ة ولُقَطَ ه ولقَ طُ ما لاقِ طُ قد لَقَطَ ه

وانظر البناني وكنون وفي قوله: عقب نقله عبارة الصباح: وعلى هذا فلا شذوذ أصلا؛ نظر فإن ما فيها من توجيه فتح القاف بأن الأصل لقاطة فثقلت عليهم لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء مرة وقالوا لُقاط والألف أخرى وقالوا لقطة فلو أسكن اجتمع على الكلمة إعلالان وهو مفقود في فصيح الكلام ، لا يُخرج الفتح من الشذوذ . كما هو ظاهر. يُراد باللقطة في الأموال بالإسكان للقافي وفتحها قبل بل هو أشهر في الاستعمال سنتمال النساء على اللفياع مما عُصما كذا لأصليه وفيما صنفه أعني المال المعصوم الذي عرض للضياع إلى شكت سمون عرفه ذي لسوى النعم والناطق ذا الآبق والنعب فاعلة ضل نظر أذ بالنقل أخرج عبداً فا مسموم عرفه ذي لسوى النعم والناطق ذا الآبق والنعب قوله: وُجِدَ بغَيْر حرز. المواق على قول الأصل: اللقطة مال معصوم عرض للضياع ؟ ابن شأس: اللقطة: عبارةً عن مال معصوم معرض للضياع كان في عامر البلاد أو فامرها. قلت: مثله لابن الحاجب. ابن عرفة: اللقطة: مال وُجد بغير حرز محترمًا ليس حيوانا ناطقا في سفينة: هِيَ لمن وقعت إليه. قاله ابن عات عن الشعباني. والأظهر في السمكة : إن كانت بحيث لو في سفينة: هي لمن وقعت إليه. قاله ابن عات عن الشعباني. والأظهر في السمكة : إن كانت بحيث لو الم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقرة حركتها وقرب محل سقوطها من ماء البحر؛ فهي كما قال ابن شعبان في زاهيه؛ وإلا فهي لرب السفينة: كقولها فيمن طرد صيدا حتى دخل دار قوم : إن اضطره إليها فهو له، وإن لم يضطره وبعد عنه فهو لرب الدار. والضالة : نَعَمٌ وجد بغير حرز محترما.

التسهيل ...... وإن كلبًا لإذن صارا مالا وإن فرسًا او حمارا

التذليل

والآبقُ: حيوانٌ ناطقٌ وُجِد كذلك. ومقتضى قول ابن الحاجب وابن شأس كون الجميع لقطةً خلاف ظاهرها مع غيرها [والأحاديث الآمرة بحفظ عِفاص اللقطة ووكائها]. الحطاب: واعلم أن حده غير مانع لدخول الثمر المعلق فيه وليس لقطة ، فقول الجماعة : معرضٌ للضياع؛ أحسن فتأمله. والله أعلم. البناني: ويَرد عليه أنه غير جامع لعدم شموله الرقيق الصغير لأنه لقطة كما صرح به ابن عرفة نفسه في تعريف اللقيط. وتصحفت في مطبوعته كلمة اللقيط إلى اللاقطة . والمثبت من نقل الشيخ محمد عنه. وإن كان كان اللقيط. لإذن صارا مالاً عبد الباقي على قوله: وإن كلبا؛ مأذونا في اتخاذه وأما غيره فليس بمال فلم يدخل في كلامه . المواق على هذه القولة: ابن شأس: من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه. ابن عرفة: يخص هذا بالمأذون فيه لقول المدونة: من قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه فلا شيء عليه لأنه من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع إلا أن يراعي درء الحد بالشبهة. قلت: لفظه: وقول ابن شأس من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع إلا أن يراعي درء الحد بالشبهة. قلت: لفظه: وقول ابن شأس صنفه في الصيد؛ وإلا فلا لقولها في الضحايا : من قتل كلبا من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه إلى قولها: وابن الحاجب: يلتقط الكلب؛ يُخَصُّ بالمأذون فيه ، ويُعلم كونه كذلك بعلم الملتقط حال ربه فيه إلى قولها: فعليه قيمته؛ هذا وجه نقلهما، وفي اختصاصهما به نظرٌ لقولها: من سرق إلى قولها: لم يقطع والا أن يراعي إلى آخره. ولم يتضح لي معنى قوله: بعلم الملتقط حال ربه فيه؛ فإن سلم من التصحيف والنقص كان معارضا لما نظمه بعض شيوخنا بقوله:

وفي قوله: وفي اختصاصهما به يظهر أن ضمير الاثنين للالتقاط والقيمة، وضمير الواحد للمأذون فيه ويبقى مع ذلك في العبارة قلقً. ، لأنه إن كان أراد هذا يكون تنظيره في عدم التقاط غير المأذون فيه وعدم لزوم القيمة في قتله. وإن وعدم لزوم القيمة في قتله. وإن كان الأخير منصوصا فيها. وإن فرسا او بالنقل حمارا المواق على قوله: وفرسا وحمارا؛ اللخمي: البقر والخيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لم تؤخذ وإلا أخِدَت وعُرِّفت عاما. انظر هنا في ابن عرفة من أسلم دابته في سفر آيسًا منها فأخذها من عاشت عنده، ومن ماتت راحلته في فلاةٍ فأسلم متاعه فحمله رجل، وما لفظه البحر من متاع المسلمين. قلت: لولا ندرة نسخه لما تكلفت نقله. ففيه: سمع ابن القاسم: لمن ماتت راحلته بفلاةٍ فأسلم متاعه فحمله رجل لمنزله، أخْذُهُ بغرمه أجر حمله. ابن رشد: هذا إن حمله بنية حفظه لربه أو على تملّكه لإسلامه ربه؛ ولو احتمله على وجه

2 - عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، رقم الحديث 1567.

*الحديث*:

أ- عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأتك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للنيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرحتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، وتم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

خليل وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ وَبِهِ وَعَدَدِهِ بِلاَ يَمِينٍ وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ وَانْ وَصَفَ ثانٍ وَصْفَ الْ وَصْفَ الْ وَالْوَلْ فَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَلْفَا وَقُسِمَتْ التسهيل وللصندي عصرف ما به يُشد وفيه والعدد بسلا حَلْف يُسرد والأل والثال والثال والثال والثال والثال والثال والدون وصف قضوا كواصف العفاص وحلف على الدي العدد والوزن وصف قضوا كواصف العفاص وحلف بالأولوية مصن الدلا شال ففي البيان خُلف حَلفِه نفى وإن يصف شان كاول ومسا واقتسما واقتسما

التذليل

الاغتيال والتعدي فلا كراء له. والقول قوله بيمينه في نيَّته في أخذه. وسمع عيسى كقولها: ما لفظه البحر من متاع المسلمين لقطة. ابن رشد: ما أَلْقَوْه بأيديهم لنجاة أنفسهم قيل: هو لواجده كالدابة يُسْلِمُها في السَّفر على وجه الإياس منها، على اختلاف تقدم فيه. قلت: سَمِعَ ابن القاسم: أربابه أحق به ، وعليه أجر إخراجه لمن غاص عليه وأجر حمله. اللخمي: إن شق حمل المتاع على ربه وتركه على أن لا يعود إليه فهو لمن أخذه ونقله لأن ربه أباحه للناس لما تركه على أن لا يعود. وإن تركه ليعود إليه فهو لربه، ولحامله أجر حمله إلا أن يرجع ربه بدوابه لحمله فلا أجر لحامله. والمتاع يؤخذ من البحر إن غرق بمرسِّى ومرَّ ربه ليعود لإخراجه فهو له. وإن تركه على أن لا يعود فهو لمَخْرجِه. وهو أبين مما ترك في البر ، لأنه في البحر هالك كالشاة ، الذئب لها كالبحر للمتاع، مع مشقة الغطس عليه مع الخوف على نفسه. وإن قذفه البحر فنقله كان لربه لأنه إن لم يخف فساده إن بقي لم يكن لأحدٍ أَخذه، وإن خيف فساده كالمنماع فعلى واجده نشره ثم رفعه. ولو مَرَّ قوم بسفينة بمتاع قوم قد انكسروا وهو على الماء كان عليهم رفعه إن كان مسيرهم بريح لا يضرهم الإمساك لأخذه، وإن مروا بناس أحياء فعليهم أن يحطوا لرفعهم. وللذي عرفُ، ما به يشد وُفيه والعدُّ بلا حنْف بالإسكان يُرِّنَ والأثارُ والثاني الوكاءُ والعفاص المواق على قوله: ورُد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده؛ وفي المطبوعة وبعدده. والأولى أوضح؛ من المدونة: من التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدَّتها لزمه أن يدفعها إليه، ويجبره السلطان على ذلك. أبو عُمر: أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها وهو لَغةً ما يُسَدُّ به فم القارورة، والوكاء الخيط الذي يربط به. وعلى قوله: بلا يمين؛ الباجي: هل يلزمه يمين إذا عرف العفاصَ والوكاءَ والعدد؟ المشهور: أن لا يمين عليه؛ ووجُّهه أن ليس هنالك من ينازعه فيها ولا من ينازع عنه. قلت: انظر تمامه في أول فرع في صفحة سبع وثلاثين ومائة من المجلد السادس من المنتقى. ولواصفهما إن حلفا على الذي العددَ والوزيِّ وصف قضوا كواصف العقاص وحلف بالأولوب! هـ الله بالإسكان سلفا ففي البيان خُلفَ حَلفه بالإسكان نفي المواق على قوله: وقضي له على ذي العدد والوزن؛ أصبغ : لو عرف واحدُ العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء. وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده. قلت: قال في البيان في الذي عرف العفاص والوكاء: يريد: مع يمينه. ولا اختلاف في هذا. فواصف العفاص أحرى وإن يصف ثَانَ كَأَنِّ فِي عَالَ بها تقاسما واقتسما المواق على قوله: وإن وصَفَ ثان وصْف أولَ ولم يَبِنْ بها حلفا وقسمت؛ من المدونة: إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ، ثم جاء آخر فوصف مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن

كَبَيِّنَتَيْنِ لَمْ تُؤَرِّخَا وَإِلاَّ فَلِلأَقْدَمِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ وَاسْتُؤْنِيَ بِالْوَاحِدَةِ إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا

خليل

التسهيل

ولم تؤرخ إلا استئندا كالأعدلية وفي التوضيح كالأعدلية وفي التوضيح ليسلال بالإحلاف والإحساف بسلاه في نكوله الصقلي في مُثبتَ في ولاء مسن حتفا لقي يُبْرري وإن قام شهيدا الثاني أو الوكا وعلم غيره نفي أو الوكا وعلم غيره نفي أثبت تُ تسم دفعت للآتي

التذليل

تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها بأمر يجوز له. اللخمي: وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما. فإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها قُسِمت بينهما، وإن ظهر أمرها لم يُقبل قُولُ الثاني. كذا إذا بينتين وجدا ولم تؤرخا وإلا استُندا لقدم التأريخ في الترجيح كالأعدلية المواق على قوله: كَبينتين لم تؤرخا وإلا فللأقدم؛ اللخمى: إن أقام الثاني بينة انتُزعت من الأول، إلا أن يقيم بينة فيقضى بأعدلهما، فإن تكافأتا بقيت للأول بالصفة . ابن عرفة: هذا في النوادر لأشهب، وزاد: هذا إن لم تؤرخ البينتان ، وإن أرَّختا كان لأولهما ملكا بالتأريخ وفي التوضيح لأشهب القضاء في التكافي للأل بالإحلاف والإحلاف للثان بالحذف في نكوله والألُّ بلاهُ في نكولُه الصقلي يحتمل القسم كقول العتقي في مثبتَيُّ ولاء من حتفا لقي نص التوضيح: أشهب: وإن دفعها للأولُّ ببينة ثم أقام الثاني بينة فهي لأولهما ملكا بالتأريخ ، فإن لم يكن تأريخٌ فَّهي لأعدلهما بينة، فإن تكافأتا كانت لن هي في يده وهو الأول ، بعد يمينه أنها له ما يعلم لصاحبه فيُّها حقا. فإن نكل حلف الثاني وأخذها. فإنَّ نكل فهي للأول بلا يمين. ابن يونس: ويحتملُ على أصل ابن القاسم أن تقسم بينهما عند تكافؤ البينتين وإن حازها الأول، لأنه مالٌ قد عُرف أصلَه كقوله فيمن عرف رجلا بولاء يدعيه وأقام على ذلك بينة ، وأقام آخر بينة أنه مولاه، وتكافأتاً ، فالمال يقسم بينهما لأنه مالٌ قد عُرف أصلُه . قال غيره: هو لمن هو في يده. وهو نحو قول أشهب هنا. وكذلك الحكم لو أخذ الأول بالصفة ، فإن أتى آخر بحضرة دفعها وتُحُقق أنه لم يسمع صفة الأول لانبغى أن تكون للأول على قول أشهب، وتُقسم بينهما على قول ابن القاسم. وأما لُو دُفعت للأول ثم أتى الثّاني بعد حين فوصفها ، فلا خلاف أنها للأول لاحتمال أن يكون الثاني سمع صفة الأول. والدفعُ بالوصف من الضمأن يبري بالتخفيف وإن قام شهيدا الثاني المواق على قوله: ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره: تقدم نص المدونة: لأنه دفعها بأمر يجوز له. وإن أتى مَن العفاص عَرفا أو الوكا بالقصر للوزن وعلْمَ غيره نفى يُستأنَ بالدفع عسى أن ياتي يالتخفيف أثبت ثم دفعت للآتي المواق على قوله: واستؤني في الواحدة إن جهل غيرها؛ أصبغ: لو عرف العفاص وحدهُ

لا صادقٍ في وصف واحددٍ دُري ولا يضرر جهله بقدرها

ويجــب الأخــذ علــى مــن وثقــا

أما الذي من نفسه قد علما

وشرح أصل الأصل فيه إن يخف

خيانـــة فأخـــذه قـــد حرمــا سواه يُلــزم بالتقـاط وبكـف

غلَطُ ـــه في غـــيره في الأظهــر

كغل\_\_\_طِ بالزي\_د عندد ذكرهـا

بنفســـه ومــن ســواه أشـــفقا

التذليل

وادعى الجهالة فيما سواهُ فليستبرأ ذلك فإن لم يأت أحد أعطيها هذا، كما في شرط الخليطين أوصافا تجزئ وإن انخرم بعضها. وفرضت المسألة في العفاص والوكاء لفرضهما فيهما في السماع وفي كلام ابن رشد، كما نبه عليه ابن عاشر وغيره. انظر البناني. لا صادق في وصف واحد دُري غلطه في غيره في الأظهر المواق على قوله: لا غلط على الأظهر؛ ابن رشد: العفاص والوكاء إذا وصف أحدَهما وجهل الآخرَ أو غلط فيه ، ففي ذلك ثلاثة أقوال، أعدلِ الأقاويل عندي أنه إن ادعى الجهالة استبرئ أمره ، وإن ادعى الغلط لم يكن له شيء. ولا يضر حهله بقدرها كغلط بالزيد عند ذكرها المواق على قوله: ولا يضر جهله بقدرها؛ ابن رشد: أما جهله بالعدد فلا يضرهُ إذا عرف العفاص والوكاء، وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره ، واختلف في غلطه بالنسيان. قلت: انظر آخر صفحة ست وسبعين وثلثمائة وتاليتيها وصدر الثالثة من المجلد الخامس عشر من البيان. ويجب الأخذ على من وثقا بنفسه ومن سوَّه أَشْفَفًا المواق على قوله: ووجب أخذه لخوف خائن؛ ابن عرفة: في حكم أخذ اللقطة اضطراب: ابن رشد: يلزم أن يأخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا؛ وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال. وهذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدلٌ لا يخشى أن يأخذها إن علم بها بعد تعريفه إياها وأما إن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عدل فأخذُها عليه واجبٌ قولا واحدا؛ ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا؛ ولو كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل لكان مخيرا بين أخذها وتركها وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أكثر الخوفين. وهو أيضا أعنى هذا الاختلاف فيما عدا لقطةً الحاج [لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ] مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحاج إلى بلدانهم. فإن التقطها وجب عليه من تعريفها ما يجب في سواها. اللخمى: إن كانت بين قوم غير مأمونين كان حفظها واجبًا لأن حفظ أموال الناس وأن لا تضيع واجبُّ. قلتُ: انظر صفحة ثمان وسبعين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الثاني من المقدمات. أما الذي من نفسه قد علما خيانة فأخذه قد حرماً وَبَفُرْحُ أصل الأصل لابن عبد السلام فيه إن يخف سواه في علمه خيانته هو يُلزّم بالتقاط وبِكُف فيجب عليه أمران الحفظ وترك الخيانة. المواق على قوله: لا إن علم خيانته هو فيحرم؛ اللخمي: إن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشِدَت وعُرّفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها. وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس بمأمون ويخشى إن صارت إليه أن يستَفزُّه الشيطان بعد أخذها ، فيقال له : لا تقربها.

<sup>1</sup> \_ عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج مسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1724.

وخاف غيره كذا في الأحسن وخدرى مسن نفسه الأمانه عسراه للجسواهر البناني عسراه للجساني إلا فسالآخِرُ وللإمسام كسل به مسن الحتم ابسن رشد قيَّدا منسه اختيسار التونسي بُينا حسب ما يَرى من الخوف أجل حجيج للنهْي الذي فيها نقال

......

والكـــره إن لنفســه لم يــركن إن لم يخف مـن غـيره الخيانــه والتونســي شــيخ الاستحسان أو يُسـتحب أو بمـا حقــر الأل وبعدالـــة الإمــام المبتــدا إلا يـدع ومـا مـن الخلـف هنا إلا يخــير بــين أخــذ وتخــل إلا يخــير بــين أخــذ وتخــل وقيــد الخلـف بغـير لقطــة الــوواجــب تعريــف ملقــوط ســنه وواجــب تعريــف ملقــوط ســنه

التذليل

والكره إن لنفسه لم يركن وخاف غيره خلاف ما يقتضيه الأصل من وجوب الالتقاط في هذه الحالة وهو مخالفٌ لما قاله ابن الحاجب وقرره في التوضيح . انظر الحطاب كذا في الأحسن إن لَّم يَخَفْ من غيره الخيانه وقد درى من نفسه الأمانه فهذا القسم هو الذي فيه الأحسن ومقابله. انظره أيضا. أما المواق فكتب على قوله: وإلا كُرهَ على الأحسن؛ اللخمي: إن كان الواجد لها مأمونا ولا يخشى سلطان الموضع إن أنشدها أِن يأخذها وهي بين ناس لا بأس بتحالهم ولها قدر كان أخذها وتعريفها مستحبا، وإن كانت حقيرة كُرهَ له أخذها مطلقا. وقد تقدم قول ابن رشد: لو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا. وانظر الحطاب للأبحاث الثلاثة التي في كلام الأصل، والتنبيهات الثلاثة التي أتبعها. والتونسي شيخ الاستحسان عزاه للجواهِر البناني أو يُستحب هذا أول مقابلي الأحسن أو بما الباء بمعنى في حقر الال بالنقل أي الكره إلا فالاخر بالنقل أيضا ، أي الاستحباب وللإمام ملك رحمه الله تعالى كل من الأقوال الثلاثة. انظر نقل الحطاب عن التوضيح. ولفظ الجواهر بعد تعريف الالتقاط: وليس بواجب عليه إلا أن يكون بين قوم غير مأمونين والإمام عدل، لكن إن وثق بأمانة نفسه فالأخذ مستحبُّ له. ورُوي تخصيصُ الاستحباب بما له بال، فإن علم الخيانة من نفسه فالأخذ محرمٌ عليه. وإن خافها كُرهَ لَه الأخذ. وروى ابن القاسم كراهية التقاطها، إلا أن يكون لها قدرٌ. وروى أشهب: أما الدنانير وشيء له بالٌ، فأحبُّ إلىَّ أن يأخْذه، وليس كالدرهم وما لا بال له، ولا أحب أن يأخذ الدرهم . وحكى القاضي أبو بكر عن ملك الكراهة مطلقا. وهو اختيار الشيخ أبِي إسِّحق كذا في المطبوعة الدنانير ولعل أصله الَّدينار وبعدالة الإمام المبتدا به من الحتم ابنُ رشدّ قيَّدًا إلاَّ يدع وما من الخلف هنا منه اختيارُ التونسي بُينا إلا يُخَيَّرْ بين أخذ وتخل حسب ما يرى من الخوف أجل وقيد الخلف بغير لقطة الحجيج للَّنهي الذي فيها نُقِل انظر المقدمات والحطاب، وراجع ما نقل المواق على قوله: ووجب أخذها لحوف خائن. مما نقلته على قولي: ويجب الأخذُ البيت. ووَاجِبٌ تعريفُ ملقوطٍ سنه المواق على قوله: وتعريفه سنة؛ من المدونة: قال ملك: من التقط وَلَوْ كَالدَّالُو لاَّ تَافِهًا بِمَظَانِّ طَلَبِهَا بِكَبَابِ مَسْجِدٍ

خليل

التسهيل

ولـــو كــدلو فبقــدر طلبــه تؤولــت لا تافهـا لا قــدر لــه حيـث يُظـن طلــبٌ بمـا كبـا بالشــى للحِلَـق دون الجهـر بالــ

عقيبه فإن يكؤخر ضمنه أو سانة والأل للجال وباه فالله أو أكلاله فالمنافقة أو أكلاله أنفقه أو أكلاب مسامة وفيال الأمام أله فالمنافة فالمنافة فالمنافة فالمنافة فالمنافة فالمنافة فالمنافة فالمنافة في المنافة في ال

التذليل

دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عرضا أوْ شيئا من متاع أهل الإسلام فِليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبُها أخذها، وإلاّ لَمْ آمُرْه بأكلها، كثرت أو قلّت، درهما فصاعدا، إلاّ أن يحبُّ بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له. قال ابن القاسم: وأكره له أن يتصدق بها قبل السنة إلاّ أن يكون الشيء التافه اليسير عقيبه الضمير للالتقاط فإن يؤخر ضسته انظر نقل الحطاب كلام ابن الحاجب والموضح وابن عبد السلام . ولو كدلو فبقدر طلبه أو سنة والأله للجل وبه تؤولت لا تافها لا قدر له فذا لَهُ أَنفقه صدقةً أو أكله المواق على قوله: ولو كالدلو لا تافها؛ سمع ابن القاسم: لقطة مثل الدلو والحبل والمِخْلاة وشبه ذلك، إن وجد بطريق وضع بأقرب موضع إليه. وإن كان بمدينة عرِّف وانتُفع به. والصدقة به أحبُّ إلى. وفي المطبوعة وقع مكان وُضع والمثبت من العتبية وسقطت من المطبوعة كلمة كان وإثباتها من العتبية أيضا. وعبارتُها: انتفع به وعرَّفه. ابن رشد: معناهُ عرفه وانتفع به. يريد بعد التعريف. فالكلامُ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ وقوله: وإنَّ تصدق به أحبُّ إليَّ؛ معناهُ بعد التعريف . فلعل المواق قدم وأخر إصلاحا وإيضاحا. عاد كلام المواق: وقال ابن رشد: القسم الأول من أقسام اللقطة: هو ما يُخشى عليه التلف إن تُرك ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه فإن كان يسيرا جِدًّا لا بال له ولا قدر لقيمته، ويُعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته، فإن هذا لا يُعَرَّف، وهو لواجده إن شاءَ أكله وإن شاء تصدق به. أصله، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بتَمرة في الطريق: فقال: [لولا أن تكون من الصدقة لأكلتُها]. ولم يذكر فيها تعريفا، وقد قال أشهِبُ في الذي يجد السوط والعصا إنه يُعَرِّفه، فإن لم يفعل فأرجوا أن يكون خفيفًا. وإن كان يسيرًا إلا أن له قدرا ومنفعة وقد يشحُّ به صاحبه فيطلبه ، فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه، وظاهرُ ما حكاهُ ابن القاسم عن ملك في المدونة أنه يعرفه سنة . وقال ابن وهب: إنما يعرفه أياما؛ وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة . وفي مطبوعة المواق تصحفت كلمتا من رأيه إلى وروايتُه والمثبت من المقدمات. عاد كلام المواق: قال ملك: من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحبُّ إلىَّ أن يتصدق به كثر أو قلَّ. قال ابن رشد: فإن أكله لم يضمنه لربه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجده في غير فيفاء فإنه يبيعه ويعرف به فإن جاء صاحبه دفع إليه الثمن. وانظر لحد ما يُعَرَّف له ما دون الكثير وفوق التافه زيادة على ما مَرَّ آنفا عن المقدمات الحطابَ. حيث يُظن طلبٌ بما كباب مسجِد وفيه إن تأدبا بالمشى للحلق دون الجهر بالقول به فذا الإمام قد قبل المواق على قوله: بمظانِّ طلبها ؛ من المدونة: يُعرِّفُ اللقطة حيث وجدها ، وعلى أبواب المساجد . قال ابن القاسم: ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإمام. ابن يونس: إنما قال هذا لأن الإنسان مندوبٌ إلى فعل الخير والعون عليه فهذا منه. الحطاب

<sup>-</sup> حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث 1071، والبخاري في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث 2055.

فِي كُلِّ يَوْمِيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ بِأَجْرَةٍ مِّنْهَا إِن لَّمْ يُعَرِّفْ مِثْلُهُ وَبِالْبَلَدَيْنِ إِنْ وُجِدَتْ بَيْنَهُمَا

خليل

التسهيل

ثـــة بـــلا تـــركِ لتجــر مـــثلا منهــا إذا التعريــفُ جــافى قــدره لـــه وللســلطان عـــدلا اتســع بينهمـــا

في كـــل يــومين يكــون أو تـــلا بنفســه أو ثقـــة أو أجــره ولا ضــمان إن تضِـع ممــن دفـع وعُرِّ فـــت بالبلــدين إن تقــع

التذليل

على قوله : بكباب مسجد؛ قال في المدونة: وتُعَرَّفُ اللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك أو خبره . انتهى. قلت: عبارة التهذيب: ويُعرِّف باللقطة. وفيه هنالك . باللام. انتهى. وفي سماع أشهب من كتاب اللقطة وسألته، يعنى ملكا ، عن تعريف اللقطة في المساجد؟ فقال: لا أحِبُّ رفّع الصوت في المساجد؛ وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب أمر أن تعرف اللقطة على أبواب المساجد. وأحبُّ إلىَّ أن لا تعرف في المساجد، ولو مشى هذا إلى الحلق في المساجد يخبرهم بالذي وَجد ولا يرفع صوته لم أر بذلك بأسا. انتهى. وقال ابن الحاجب: في الجوامع والمساجد. قال في التوضيح: ظاهره أن التعريف يكون فيها، ولعل ذلك مع خفض الصوت، ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي في باب الجوامع والمساجد. وهو أحسنُ لأنه كذلك في المدونة وغيرها، [وللحديث ا]. انتهى. وفي التمهيد: التعريفُ عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلاَّ في الأسواق وأبواب المساجد ومواضعً العامة واجتماع الناس. انتهى: واقتصر المواق على نقل ما في سماع أشهب معبِّرا بالقرينين مختصرا. في كل يومين يكونُ أو ثلاثة المواق على قوله: في كل يومين أو ثلاثة؛ روى ابن نافع عن ملك: ينبغى للذي يُعَرف اللقطة أن لا يُريَها أحدا ولا يسميها بعينها لكي يُعَمِّيَ بذلك لئلا يأتي متحيل فيصفها بذلك بصفة المعرف فيأخذها وليست له . ويعرفها في اليومين والثلاثة، ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها. قلت: كذا في المطبوعة لكى يعمى. ولعل الأصل ولكن بالنون يعمي. وسيصرح أن هذا من نقل ابن يونس. وإلى قوله: ولا يجب عليه أن يدع صنعته أشرت بقولى بلا تركِّ لتجر مثلًا ويعرفها بنفسه أو ثقة أو أجره منها إذا التعريف جافي قدره ولا ضمان إن تضِّع ممن دَفع له وللسلطان عدلا اتسع المواق على قوله: بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يُعَرِّفْ مثله ؛ اللخمى: هو مخير بين أربع: بين أن يُعرفَها بنفسه ، أو يدفعها إلى السلطان إذا كان عدلا ولا يتشاغل عن تعريفها، أو إلى مأمون يقوم مقامه فيها، أو يستأجر عليها من يُعَرِّفها. وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها، يريد: إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلى مثل ذلك. ابن يونس : قال ابن القاسم: إذا دفع الملتقِطَ اللقطة إلى غيره ليُعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط. وقاله ابن نافع عن ملك، قال ابن كنانة: وكذلك لو دفعها إليه ليعمل ِ بها ما شاء. ابن يونس: وهذا بخلاف الوديعة التي لم يَرْضَ رَبُّها إلاَّ أمانته، فلا يدفعها لغيره إلا من عذر. وذكر هذا عبد الوهاب عن ملك في فرقه. وذكر أيضا أن من اسْتَهْلَكَ لقطةً بعد السنة، قال ملكِّ: هي في ذمته حرا كان أو عبدا وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرقٌ، هذا في ذمته، وهذا في رقبته. والتجميع استهلاكً. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة استهلك إلى أثبت هلك. فليكن ذلك منك على بال. وعُرِّفَت بالبلدين إن تقع بينهما المواق على قوله: وبالبلدين إن وجدت بينهما ؛ اللخمي: إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في تَيْنِكُ المدينتين ، وكذلك القريتان

عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا بنشد ضائة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، رقم الحديث 568.

فليبهم الجنس على المختار لقطتُها تدفع فيما صدرًا لقطتُها تدفع فيما صدرًا فالاحتياط عنده التعريف لاخصمن بعد دفعها لهم بحكم الاسنؤبد الوقف ولا ندفعها ابصمع أن يقولوا الحكم فينا صرفها أبدا انظر البيان في سما طويتُم أو ما السرعيني نقال وما على الواجد فيمه درك وما على الواجد فيمه درك

...... وم ن بتعريف صدع وقرية الذم الذم الأحبار عدن الإمام وابان رشد نظرا حسام عدن الإمام وابان رشد نظرا يضح تحسان أغرم وا فإنا إن نق س تداء الا بيقين لم يُشَببُ لنا وإلا فالقياس وقفها ع ابان معاوية موسى تلق ما والحبس للقطة بعد الحول حل أو التماس دق أو التماسك

التذليل

الحديث :

والمدينةُ والقريةُ ومَن بتعريف صدع فلْيُبْهم الجنسَ على المختار المواق على قوله: ولا يذكر جنسها على المختار ؛ اختُلِف عن ملك هل يسمي جَنس اللقطة إذا أنشدها؟ وأن لا يسمى أحسن. انظر نقل ابن يونس عند قوله في كل يومين . وقرية الذمة للأحبار لقطتُها تُدفعُ المواق على قوله: ودفعت لحبْر إن وجدت بقرية ذمَّةٍ؛ ابنُ يونس: روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمَّة ؛ قال : تدفع إلى أحبارهم. وانظر بعد هذا عند قوله : ومالُ الكتابي لأهل دِينِه. قلت: إن كان عنى قوله في الفرائض : ومالُ الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورتِه؛ فلم يتعرض عنده حسب المطبوعة للقطة قراهم والله أعلم. فيما صدرا عن الإمام فتوى وَابِنُ رشد نِناً ا فالاحتياطَ عندهُ التعريفُ لاحتمال مُلكِ مسلم فإن يضح من بعد دفعها لهم بحكم الاستحسان أغْرمُوا فإنا إن نقس نؤبد الوقّفَ ولا ندفعُها ابتداءً الا بالنقل بيقين لم يشب مع بالإسكان أن يقولوا الحكم فينا صرفها لنا وإلاّ فالقياسُ وقفها أبدا انظر البيان في سماع ابن معاوية موسى تلق ما طويتُه انظر صفحة خمس وسبعين وثلثمائة من المجلد الخامس عشر أو ما الرعيني هو الحطاب نقل وقارن بين ما في نسخه وبين ما في مطبوعة البيان وأصلح بعضا من بعض. والحبس للقطة بعد الحول حل وما على الواجد فيه درك أو التصدق أو التملك المواق على قوله: وله حبسُها بعدها أو التصدق أو التملك؛ الجلاب: إن مضت السَّنَةُ ولم يأت طالبها فهو مخيِّرٌ إن شاء أنفقها، أو تصدق بهاٍ وَضَمِنَها ، أو حبسها ليأتي ربها. اللخمي: ثبت في الحديث: [عَرَّفها سَنَّةً فإن جاء صاحبُها ، وإلاَّ فشأنَك بها ] وفي الصحيح: [فإن لم تُعْرَف فاستنفقها 2]. وفي النسائيَ [فإن لم يأت صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاءُ 3 فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافُه قبلَه، وله أن يتصرف فيها لنفسه؛ والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة: أن له أن ينتفع بها، غنيًّا كان أو فقيرا؛ وقال ملك في الذي اشترى كُبَّة الخيوط

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء
 صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر
 حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

 <sup>-</sup> جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

<sup>3 -</sup> معلق على السنن الكبرى.

وَلَوْ بِمَكَّةً

خليل

التسهيل

ولـــو بمكـــة ومــا قابــل لــو والانفصـال عنــه بالعمــل فهـــ

را.....

حجتـــه الـــنص الـــذي فيهـــا رووا ـــو أصــلهم واضـــحا ابــن عرفـــه

التذليل

الحديث:

من المغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب فيه سبعون مثقالاً: إن له أن يحبسه لنفسه. قال ابن رشد: لأنه لما لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمُه حكمَ اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود صاحبها في جواز أكلها لملتقطها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [فشأنك بهاا] لأن ملكا إنما كره له أكلها بعد التعريف مخافة أن يأتيَ صاحبَها فيجدهُ عديما لا شيء له، ولو علم أنه لا يجد صاحبها أبدا لما كره له أكلها؛ وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من وجود صاحبها. وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش: وأما الخمس فواجبٌ عليه أن يضعه موضع الخمس. وقاس في نوازله على هذا حكم مستغرَق الذمَّة بالحرام يتوب وما بيده ليس عَيْنَ المغصوب ، وأرباب متاعه مجهولون، قال حكمُ ما بيده حكمُ اللقطة بعد التعريف وحكم كبة الخيوط. قال: بل هذا في الجواز أحرى، لأن أهل تباعته حقهم في ذمته لا في عين ما بيده، بخلاف اللقطة وهذا الصليب. راجع النوازل. الحطاب على قوله: أو التصدَّقُ؛ قال في الطراز في باب إخراج زكاة الفطر في السفر في تعليل المسألة : ولأنا نُجَوِّزُ للملتقط أن يتصدق باللقطة عن ربها، ثم إنه إذا علَّم بها بعد ذلك ورضي جاز .انتهي. فهذا هو المرادُّ بالتصدَّق أن يتصدَّق بها عن ربها. وأمَّا تصدقه بها عن نفسه فهو داخل في تملكه إياها. والله أعلم. تنبيه ؛ قال في المدونة: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيءَ التافهَ. انتهى. قال أبو الحسن: الكراهة هنا على المنع لأن الشرع لم يأذن له. انتهى. ولو بمكة المَّواق على هذه القولة: تقدم قولُ ابن رشد قبلِ قوله: ولا إن علم خيانته. وقال عياض: قول ملك وأصحابه أن لقطة مكة كغيرها؛ وكذلك قال المازريُّ وابن القصار ومِا 'قابلَ لو حجَّته النص الذيُّ فيها روُّوا والانفصالَ عنه بالعمل فهُو أصلهم جملة اعتراضية واضحًا ابنُ عرفه رَا بالقلب والحذف ولفظه : الباجي عن ابن وهب: إن مات مُسْتَنْفِقُهَا ولا شيء له فهو في سعة. وهذا حكم كل لقطة إلا بمكة. لقطتُها ً لا تستباح بعد التعريف سنة، وعلى صاحبها تعريفها أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم [لا تحل ساقطتُها إلَّا لمُنِشد ] ابن زرقون: كذا قال اللخميُّ وتبعهما ابن رشد؛ ولابن القصار عن ملكٍ : لقطة مكة كغيرها خلافًا للشافعي. قال: وإنما جاء الحديث: [لا تحل لقطتها إلا لمنشد [المناهم بسنة اللقطة لكثرتها بمكة. قلت: قال المازري: حكمُ لقطِةٍ مكة حكمُ لقطة سائر البلاد . وقال الشافعيُّ لقطة مكة بخلاف غيرها ، لا تحل إلا لمن يُعَرِّفُها ، تَعَلَّقا بالحديث. ومحمله على أصلنا على المبالغة في التعريف لأن ربَّها يرجعُ لبلده وقد لا يعودُ إلا بعد أعوام . قلت: ما ذكره توجيها للمذهب حجةً عليه لا له حسب ما يأتى للخمى. عياض: قول ملك وأصحابه: أن لقطة مكة كغيرها. قلت: ظاهر قول ابن زرقون: وكذا قالَ اللخمي وابن رشد؛ أنهما قالا كقول الباجي، وليس الأمر كما قاله عن اللخمي لأن ظاهر لفظ الباجي أن ما ذكرَّهُ هو المذهبُ عنده. ولفظ ابن رشد أقوى منه . لأن لفظه: لقطة مكة لا يُحل استنفاقها بإجماعً ،

<sup>.</sup> عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة العنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

 <sup>-</sup> جزء من حديث لخرجه البخاري، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2434 ، ومسلم، كتآب الحج، رقم الحديث 1355.
 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها فقال عباس يا رسول الله إلا الإنخر فقال إلا الإنخر. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2433.

... فمتى جسرى وفي أي تُسرى وهسو للباجي واللخمسي وابسه هسذا لنفسي الخلسف فسالقولان وفي الأخيريسن الضسمان وكسذا كسذا إذا أخسذها وقسد قصد وفي ثبسوت وانتفسا الضسمان

جـــرى أفي طيبـــة أو أم القــرى
ــن العربــي وابــن رشــد بــل ذهــب
مشـــهران راجـــع البنــاني
إذا بنيــة اختـــزال أخــــذا
حفظًــا وتعريفًــا وبعــد الطــول رد فق ردهـــا بـــالقرب تـــاويلان

التذليل

وعليه أن يُعَرِّفَهَا أبدا وأما اللخميُّ فلم يذكرهُ على أنه المذهب بل على أنه اختاره؛ ولفظه: قال ابن القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءً؛ وقال أبو حنيفة والشافعيُّ، فذكَر ما تقدَّم، قال: وهو أُبْيَنُ للحديث والقياس. فذكر [الحديث من الصحيحين ]، قال: فلو كانت كغيرها لم يكن للحديث معنى، وأما القياس فلأنَّ غالب من حج عدم رجوعه لمكة في عامه بل بعد عشر سنين، فلم يكن مرور السنة دليلا على الإياس من ربها. وتبع ابن عبد السلام الباجيُّ في عزوه ما للباجيِّ للخمي وابن رشد ، وزاد: وابن العربي. ويُرَدُّ عزوه ذلك لآبن العربي بما رُدُّ العزو للخمي، لأن لفظه في القبس : قال ملك: لقطة مكة كسائر اللقط؛ وتكلم علماؤنا في الاحتجاج له والانفصال عن الحديث ولا أرى مخالفة الحديث ولا تأويل ما لا يقبل قلت والانفصالُ عن التمسُّكُ بالحديث على قاعدة ملك في تقديمه العمل على الحديث الصحيح حسبما ذكره الصقلي في كتاب الأقضية ودل عليه استقراء المذهب، واضح. فمتى حرف وفي الله الم تُرى جَرى العمل الذي أشار إليه أفي طيبة أو أم القرى وهُو أعنى المقابل لِلَوْ لَنْهاجي والله صمي والله العربي وابن رشد بل ذهب هذا لنفى الخلق فالقولان مشهران رّاجع البنائي عبارته بعد أن ذّكر أن ما ذكر المصنف من أن لقطة مكة كغيرها لم يحك المازري عن المذهب غيره، وعزاه عياض لملك وأصحابه، وأن المصنف رَد بلو القول بأنه يعرف بها أبدا، وملخصا من كلام ابن عرفة: وبما ذكرنا تعلم أنه كان على المصنف أن لو عبر بخلاف إشارة إلى تشهير كل من القولين وفي الأخيرين الضعال لم يكتب المواق حسب المطبوعة على قول الأصل : ضامنا فيهما . وهو كقول ابن الحاجب : وله أنْ يتملكها بعدها أو يتصدق بها ضامنًا لها . ثم قال: أو يُبقيِّها أمانة . وكذا إذا بنية اختزانًا صَحْداً المواق على قوله: كنية أخذها قبلها؛ ابن الحاجب: هي أمانة ما لم يَنْو اختزالها فتصير كالمغصوب. ومن المدونة: إذا ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن. قالَّ أشهب وابنُ نافع: وعليه اليمينُ. قال ابنُ القاسم: وإن قال ربُّها: أخذتَها لتذِّهبَ بها؛ وقال هو: بل لأعَرِّفها؛ صُدِّق الْمُلتقطِّ. قال أشهبُ: بلا يمين. عَب إذا أخذها وقد قصد حفظاً وتعريفا وبعد الطول رد وفي ثبوتٍ وانتفا بالقصر للوزن الضم على المنا بالقرب تأويلان المواق على قوله: وردِّها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من التقط لقطة فُبَعْدَ أن حازها وبان بها ردّها لموضعها أو لغيره ضمنها؛ وأمَّا إن ردها في موضعها مكانَه في ساعته كمن مَرّ في أثر رجل فوجد شيئا وأخذه وصاح به: أهذا لك؟ فيقول: لا فيتركه فلا شيء عليه. وقاله ملكِّ في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح: أهذا لكم؟ فقالوا: لا؛ فردّه؛ قال قد أحسن في رده ولا يضمن. ابن رشد هذا إن رده بالقرب، وأما إن رده بعد طول فهو ضامنً. وقال عياض في مسألة الكساء: إنه لا خلاف فيه لأنه أخذه بغير نية التعريف. قال: واختلف إذا أخذ

ا جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2434 ، ومسلم، كتاب الحج، رقم الحديث 1355.

وَذُو الرِّقّ كَذَلِكَ وَقَبْلَ السَّنَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَكْلُ مَا يَفْسُدُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ وَشَاةٍ بِفَيْفَاءَ

التسهدل

خليل

وللرقيـــق حكــم غــيره فــان كــان تصــدق بهـا في ذمتــه وأكـل ما يفسد حـل لـو بقـر إن عســر الحمــل

بعد مرور الحول أنفق ضمِن لا قبل فيهما ففي رَقَبَتِه لا قبلة وذا في الشاة بالفيفاء قرر ألفي في الشاء ف

التذليل

اللقطة بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب، واختلف تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم فقيل: إنه بخلاف الأول وإنه ضامن لأنه إنما أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب. قلت: وهذا تأويل اللخمي والأول تأويل ابن رشد. انظر الحطاب على هذه القولة والتي قبلها وللرقيق حكم غيره فإن بعد مرور الحول أنفق ضمن كأن تصدق بها في ذمته لا قبلُ فيهما فَفي رقبته المواق على قوله وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته؛ اللخمى: إذًا التقط العبد اللقطة عرفها، وليس لسيده منعه. قال في المدونة: وإن استهلكها قبل السنة كانت في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا في ذمته. ابن يونس: ولم يكن لمولاهُ أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يدهُ عليها، ولو لا الشِبهة لكانت في رقبته. قال ابن القاسم: وإنما جعلها بعد السنة في ذمته لقوله عليه الصلاة والسلام: [عَرِّفْها سنةً فإن جاءَ صاحبُها وإلاَّ فشأنَكَ بهاا]. فاختلف الناسُ في تأويل فشأنك بها. الحطاب على هذه القولة: يعنى ذو الرق إذا التقط لقطة فعليه أن يعرفها سنة فبعدُّ السنة إن أكلها أو تصدق بها ضمنها في ذمته. وهذاً معنى قوله: كذلك. وقوله: وقبل السنة في رقبته؛ واضح. انظر البقية وأكل ما يفسد حلِّ لو بقريةٍ وذا في الشاة بالفيفاء قر إن عسُرَ الحمل المواق على قوله: وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء؛ تقدم كلام ابن رشد عند قوله: لا تافهًا. ونصُّ المدونة: من وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها. وإن كانت في الفلوات والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئًا وقال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها. يريد: ٍ بعد السنة. فإن جاء ربها ضمنها له. وله شرب لبنها وهذًا خفيف لأنه يرعاها ويتفقدها. وقال ملكِّ: إن وجد الغنم في قرب العمران فعرَّفها فلم يأت ربها فالصدقة بثمنها أحبُّ إليُّ من الصدقة بها؛ وكذلك الاستئناء بثمنها وليس بواجب. ونسلُها مثلها. وأما اللبنُ والزبدُ فإن كان بموضع لذلك ثمن فليبع ويصنع بثمنه ما يصنع بثمنها، وإن كان له قيامٌ وعلوفة فله أن يأكل منه بقدر ذلك. وأما بموضع لا ثمن له فليأكله. وأما الصوف والسمن فليتصدق به أو بثمنه. قال ملك: فإن تصدق بها أو بثمنها تُم جاء ربها فلا شيء له بخلاف المال. انتهى نقل ابن يونس. ولابن رشِد إثر نقله كلام سحنون: ما نصه: له شربُ لبنها قدر قيامه بها، وما زاد على ذلك كِلقطة طعام يُفرَقُ بين قليله وكثيره . قال ابن رشد: ولا فرق بينها وبين نتاجها. ولابن رشد أيضًا: خفَّف ملكٌ أنْ يأخذ من لبنها بقدر قيامه عليها لأنه كالوصيِّ في مال يتيمه، والزائد على ذلك، ما له قدرٌ يشح به ربه كلقطة، وما لا يشح به له أكله. انتهى نقل المواق. وقد سقطت من المطبوعة من نقله نص المدونة كلمة الغنم فأثبتُّها من الَّتهذيب. وانظر هنا الحطاب والبناني والرهوني وكنون . ومقابلُ لو بقرية في أكل ما يفسد يُعلم من قول ابن عرفة بَعد أن ذكر كلام صاحب القدمات: ولو وجدهُ بالحاضرة وحيث الناس

أ - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لاخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

كَبَقَرِ بِمَحَلِّ خَوْفٍ وَإِلاَّ تُرِكَتْ كَإِيلٍ وَإِنْ أَخِذَتْ عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا وَكِرَاءُ بَقَرٍ وَنَحْوِهَا فِي عَلَفِهَا كِرَاءً مأذونا

خليل

التسهيل

بموض\_\_\_ع الخ\_وف وإلا فلَّتُقَــر وبعد حول حيث كانت تركت وجبب أخسذها وتعريسف سسنه تباع للإيساس مسن أربابسه \_\_بقر حيث خالفت حكم الإبل ومثل ها في ذا ذوات الحافر

..... ومثلـــها البقـــها كإبـــها وعُرِّفــها كإبـــها وعُرِّفــها وقيل إن خيف عليها الخوَنه وبيعُها بعد وحفظ ما به ثــم تُصُـدًق بــه وجـاز في الـــ للعلف ف الكراء غير الضائر

التذليل

الحديث :

ففي غرمه ولو تصدق به، ونفيه ولو أكله، ثالثها: إن أكله؛ لظاهر قول أشهب، وظاهر قولها، وابن حبيب. قلت: فعمَّم اللخمي الأقوال في اليسير والكثير واختار التفرقة، وخص ابن رشد الأقوال بالكثير. وقولي: إن عسر الحمل؛ زيادة من ابن الحاجب أقرها الموضح. وتابعت الأصل في عدم تشبيهه الشاة بما يَفْسد كما في ابن الحاجب والعكس كما فِي المدونة لأن كُلَّ أصل [ورد فيه حديثً ] كما نبه عليه الحطاب. ومثلها البقر بموضع الخوف وإلا فَلِتُقر كإبل وعُرِّفت إن أَخِذَتْ وبعد حول حيث كانت تُركتُ المواق على قوله: كبقر بمحل خوف وإلا تُركتُ كإبل فإن أخِذَتْ عُرِّفت ثم تُركتُ بمحلها؛ من المُختلطة: قال ابنُ القاسم: وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها من السبّاع والذئاب فهي كالغنم، وإن كانت لا يخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل. قال ابنُ القاسم: وإن وَجد ضالَّة الإبل في الفلاة تركها: فإن أخذها عرفها سنة وليس له أكلَّها ولا بيعُها فإن لم يجد ربها فليُخَلِّهَا في الموضع الذي وجدها فيه. وقيل إن خيف عليها الخوّنه وجب أخذها وتعريفُ سنه وبيعه بعدُ وحفظ ما به تباع للإياس من أربابه ثم تُصُلَّق به الحطاب على قوله: كإبل؛ ظاهرهُ أن هذا في جميع الأزمان ، قال في المقدمات: وهو ظاهر قول ملك في المدونة وفي سماع أشهب من العتبية . وقيل: هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس، وأمَّا في الزمن الذي فسد فيه الناسُّ فالحكم أن تُؤخذٍ فتعَرَّف، فإن لم تُعْرَف بيعت ووُقف ثمنها لصاحبها . فإن أُيس منه تُصُدِّق به ، على ما فعله عثمان لمَّا داخل الناسَ في زمنه الفساد . وقد روي ذلك عِن ملك. انتهى انظر البقية وجاز في البقر حيثُ خالفت حكمَ الإبرَّ, للعلف الكراءُ غيرُ الضَّائر ومثلَّها في ذا ذوات الحافر المواق على قوله: وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مأمونا؛ اللخميُّ: ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب يمنع من أخذها إذا كانت في موضع رعْي وماءٍ، لا يخاف علَّيها سباعٌ ولا ناسٌ.فإن انخرم أحد هذه الوجُّوه أخذت وليس لهذه صبرٌ عن المآءِ كالإبل. فإن أخِذت عُرِّفت حولا إذا تكلف ذلك واجدُها ولم يلحق صاحبَها في الإنفاق عليها تلك إلدة مَضَرَّةً؛ فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ أو تؤاجر في بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من النفقة فُعِلَ ذلك ؛ فإن خيف خروجها إلى الرعْي استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر ما تحتاجه من النفقة؛ فإن لم توف الإجارة بعلفها أو قال واجدها: لا أتكلف الصبر عليها، بيعت. واختلف فيمن يتولى بيعها. راجع اللخمي. قلت: قال ابن عرفة بعد ذكره اللِّخمي: قال: وفي متَّولي بيعها اختلافٌ، لملك في المختصر: إنما يتولى بيع الضالة الإمامُ. مطرفٌ: هو أَحَبُّ إليَّ إن أُمِنَ إلاَّ فيما خفَّ كثلاث شياه،

<sup>1</sup> ـ أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكانها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الابل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو الخيك أو للذنب، البخاري، البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة ، رقم الحديث : 2438 ،

لعله حديثٌ التمرة. مُر النَّبي صلَّى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لو لا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. البخاري، رقم الحديث2431.

وَرُكُوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ وَإِلاَّ ضَمِنَ وَغَلتهَا دُونَ نَسْلِهَا وَخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فَكِّهَا بالنَّفَقَةِ أَوْ إسْلاَمِهَا وَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إِلاَّ الثَمَنُ

خليل

التسهيل

فط من حيث كانت لمحله فقط أن يأكل من لقطته ما كاللبن واللبن مالك منفَ قايمه حضرا واللبن مالك منفَ قايمه وينصرف أن شاء أو يُسْلمه وينصرف أن بيعت بوجه جائز إلا الشمن

وجاز أن يركبها من التقط وفي سوى ذلك يضمن وأن وفي سوى ذلك يضمن وأن والنسل والنسل والموف كها وخُيِّرا يفكن يفكن من يفكن وأن يفكن المقطة إن جا بعد أن

التذليل

الحديث:

ويشهرها. ابن القاسم: إن باعها دون أمر الإمام فليس لربها إلا ثمنها وإن لم تَفُتْ. أشهب: له أخذها إن قدر عليها ، وإلا فثمنها إن بيعت خوف ضيعتها، وإلا فالأكثر منه ومن قيمتها. وجاز أن يركبها من التقط من حيث كانت لمحله فقط وفي سوى ذلك يضمن المواق على قوله: وركوب دابة لموضعه وإلاّ ضمن ؛ مطرف لِوَاجِد ضالة الدواب ركوبها إلى موضعه لا في حوائجه، فإن فعل ضمِنَّهَا. وفي المطبوعة تصحيف وهو في نقل الشيخ محمد على الصواب. وأن يأدِّل مِن لقطته ما كاللبن والنسلُ والصوف كها المواق على قوله: وغلتُها دون نسلها؛ الذي لملك: نتاجُ الضالة مثلِّها، ولبنُّها عَسَى أن يأكل منه . وقيدهُ ابنُ رشد بقدر قيامه عليها، والزائد عليه لقطة. وقد تقدم هذا قبل قوله: كبقر. فانظره مع لفظ خليل. وتصحفت كلمة عسى في مطبوعته إلى على . انظر عجز صفحة خمس وستين وثلثمائة وتاليتها وصدر التالية من المجلد الخامس عشر من البيان على ما في الطبع من الخطأ. ابن عرفة: وسمع القرينان: نتاج الضالة مثلها، ولبنُّها عسى أن يأكل منه. ثم قال بعد نقول: قلت: فنسل الضالة المعرَّفة وصوفها مثلَّها. وفي كون لبنها وزبدها وسمنها حيث له ثمن كذلك ، وجواز أكل ملتقطها من ذلك بقدر قيامه بها، ثالثها: هذا في غير سمنها، ورابعُها: يأكل الثلاثة مطلقا. لأبي عُمر عن رواية ابن وهب، وظاهر نقلِ ابن رشد مع سِماع القرينين ، والشيخ عن مطرف، ونقله مع اللخمي رواية ابن نافع. وخُيِّرا مالكً مُنفَق عليه حضراً يفكُّه بما عليه قد صُرف إن شاء أو يُسْلِمُه وينصرف المواق على قوله: وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها ؛ من المدونة: من وجد الخيل والبغال والحمير فليُعَرِّفُهَا فإن جاء ربها أخذها. وما أنفق على هذه الدواب، أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة ، أو على إبل كان ربها أسلمها ، أو على بقر أو غنم ، أو متاع أكرى فحمله من موضع إلى موضع بأمر سلطان أو بغير أمره، فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخذه، إلا أن يُسلمها إليه: فلا شيء عليه. في رهونها: المنفقُ على الضالة أحقُّ بها من الغرماء حتى يَستوفيَ منها نفقتهُ وما لذي اللقطة إن جاً بالحذف بعد أن بيعت ، بوجهٍ جائز إلا الثمن المواق على قوله: وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ؛ من المدونة: إن بيعت اللقطة بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع، وإن بيعت دون أمر الإمام، ولربها أخذ الثمن ممن قبضه. وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا بيعت. ابن يونس: وجعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديًا، وجعله ينقض البيع في الدواب إن كانت قائمة. والحديث يدَّل على خلافه. قوله عليه السلام [ فشأنك بها ]. فقول ابن القاسم: هذا أبين. كذا في المطبوعة. وفي نقل الشيخ محمد: لهذا .

عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها قال فضالة العنم قال هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

بِخِلاَفِ لَو وَّجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ أَوْ مُبْتَاعٍ مِّنْهُ فَلَهُ أَخْذُهَا وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إِنْ أَخَذَ مِنْـهُ قِيمَتَهَـا إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَن نَّفْسِهِ

خليل

التسهيل

وأخذه القائم منها بيد الوواخدة السائم منها بيد الساوج از للملتقط السدة غرمسا

رجوعــه بهـا علـى المُعَـدُق

ولا رج وع في الفوات مطلقا

ولا إذا عـــن نفســه تصــدقا

عليه أو بالثمن الذي بقى

\_\_\_مسكين أو مبتاءِها منه يَحِال

قيمتها لربها إذ قدما

التذليل

قال في الحاشية: أي الحديث، عِلَّهُ أبين وأَحْذَهُ القائمَ منها بيد المسكين أو مبتاعِها منه يَحل المواقُ على قوله: بخلاف لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها؛ من المدونة: إذا تُصدق باللقطة بعد السنة ثم جاء ربُّها فإن كانت قائمة بيد المسكين فله ً أخذها؛ فإن أكلها المساكين فليس له تضمينهم ، لأنه قيل في اللقطة: يُعَرِّفها سنة ثم شأنه بها. بخلاف الموهوب، يأكل الهبة ثم تُستحق، هذا لربها أن يضَمِّنَهُ. وفي المطبوعة ونقل الشيخ محمد: لربه. وفسر الشيخ محمد الضمير بالمال الموهوب؛ والمثبت من التهذيب. عاد كلام المواق: ابن يونس: إن تصدق بها بعد أن التزم قيمتها لربها فربها مخيَّرٌ أن يُلزمَه ما التزم أو يأخذها من يد المساكين. وإن تصدق بها تعديًا أو عن ربها فليس لربها إلا أخذُها، وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتُها. قال ابن القاسم: وإن وُجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أخذها ثم يرجع المبتاعُ على الملتقط. ابن يونس: جعلَ ابنُ القاسم أنِ لربها نقض البيع الذي باعه المساكين لها وليس له نقض بيع الملتقط لها؛ والفرق أن الملتقط باعها خوفًا من ضياعها وأوقف له ثمنَها فلم يُنقض بيعُه، لقوله صلى الله عليه وسلم: [فشأنَك بهاا]؛ والمساكينُ إنما باعوها على أنها مِلْكٌ لهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضه بيع المشتري في الاستحقاق. ابن يونس: فإذا أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائمًا بأيديهم كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم ، وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلط أيديّهم عليها، كما لو أكلوها. قلت: في نقل الشيخ محمد: جعل ابن القاسم لربها نقض بيع المساكين لها، ولم يجعل له نقض بيعها الملتقط. المواق. انظر، لهذه المسألة نظائر، أعني في رجوع الإنسان في عين ماله فإن فات فلا رجوع له؛ من ذلك: من أثاب من صدقة يظن أن ذلك يلزمه، ومن رد ما تسلفه بأرض الحرب، ومن اشترى حاجة لغيره ثم تبين أنها قامت عليه بأكثر، أو دفع ثوبا أرفع مما باع غلطا، أو باع مرابحة ثم ذكر أنه غلِط، وما أصاب الخوارج من الأموال ثم تابوا، ومن دفع كفارة أو زكاة لن لا يستحقها ، ومن عليه نصف عشر فأخرج العشر، فإنه يرجع في عين ذلك، ولا رجوع له إن تلف. قال الصائِغُ: وإن كان له زرعٌ آخر فلا يحِاسِبُ بقدر ما زاد جهلًا. وجاز للملتقط الذَّ بالإسكان غرما فبهم لربها إذ قِدِما رجوعُه بها على المُصَّدَّق عليه أو بالثمن الذي بقي ولا رجوعٍ في الفوات مطلق ولا إنه عل نفسه تَصَدَّقا المواق على قوله: وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منَّه قيمتها إلاٍّ أن يتصدَّق بها عن نفسه؛ ابن الحاجب: للملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أُخذ منه قيمتها إلاّ أن يكون تصدق عن نفسه. ابن يونس عن أشهب: إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذُها من المساكين أو قيمتها من الملتقط، ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء. وقولي: أو بالثمن الذي بقي؛ اتبعت فيه عبارة الشيخ محمد، وإن لم أجد من صرح به غيره كما أشرت إليه بقولى:

ا ـ عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشاتك بها قال فضالة المعا سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر صاحبها وإلا فشأتك بها قال فضالة العنم قلل هي لك أو لأخيك أو للذيب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. البخاري في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 2429، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم الحديث 1722.

\_\_\_جليل للشييخ محمدد فَمِلل لــــك ففــــي عهدتـــه لا عهـــدتي في قصده تملكا بعد السنه مــن صـاحب البيـان فيمـا نقصـت ثلاثـــة في نهكهــا اسـتعمالا والثان ذا ملع أخذ عَدل النقص لُــه ســوى مــا نقصـت وهــو مــا ــــتعار ثوبــا مُــدة ثـــمً لَــبس كمـــا إلى معــروف قــول العتقــي \_\_\_قيسي قـائلا ومثلُـه نُقِـل واعتمَــدا مِــنَ الخِــلاف الأولا تبعست في السثمن مسا في مِسنَح الس لغـــيره بحثـا فـان لم يثبُـت وخُيِّ ـــــر المالــــكُ أن يضـــمِّنَهُ ونقصِــها قيمتَهـا يــومَ قصـد كــــــذا لـــــه كأصــــله وفرضـــت بفعلـــه وقــال في هــذا الصــدد لقيمــــة وجعـــل الأقـــوالا بالأل ما في الأصل جا بالنص إن أخـــــذها آثـــــر والثالــــث مــــا جا في سماع العتقى في الذي اسب بع ـــد انقضا مدته بالخلق ثانيهـــا فيــه عــزا والألَّ للـــ للعتقى قلت عَلَا الأصلا قـــد قصــدا ناهكهــا لا مسـجلا

التذليل

تبعتُ في الثمن ما في منح الْجليل للشيخ محمد فمِل لغيره بحثا فإن لم يثبت لك ففي عهدته لا عهدتي ثم قلت: وخُير المالك أن يضَمَّنه في قصده تملكا بعد السنه ونقصها قيمتَها يوم قصد ذاك وأن يأخذها كما وجد كذا له كأصله وفُرضت من صاحب البيان فيما نقصت بفعله وقال في هذا الصدد يأخذها ونقصها دون تصد لقيمة وجعل الأقوالا ثلاثة في نهكها استعمالا فالأل ما في الأصل جا بالحذف بالنص والثان ذا مع بالإسكان أخذ عدل النقص إن أخذها آثر والثالث ما له سوى ما نقصت وهُو ما جا بالحذف في سماع العتقي في الذي استعار ثوبا مدة ثم لبس بعد انقضا بالقصر للوزن مدته بالمُخْلِق كما إلى معروف قول العتقي ثانيها فيه أعني في السماع المذكور عزا والألَّ للقيسي هو أشهب بالمُخْلِق كما إلى معروف قول العتقي ثانيها فيه أعني في السماع المذكور عزا والألَّ للقيسي هو أشهب بنقصها الذُ بالإسكان حلاً قد قصدا ناهكها لا مسجلا واعتمدا من الخلاف الأولا. المواق على قوله بالنقصها الذُ بالإسكان حلاً قد قصدا ناهكها لا مسجلا واعتمدا من الخلاف الأولا. المواق على قوله وإن نقصت بعد تملكها فلربها أخذها أو قيمتها ابن رشد: إن وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصها . وإن استهلكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها . گذا في المطبوعة وفيه تصحيف وبتر.وعبارة ابن عرفة: ابن رشد: في أول سماع ابن القاسم: إن نقصها . قان القاسم: إن

وظاهر الأقسوال في الباب انتفا قبل بالإشهاد ابن رشد يستحب ويقتضي مكافى المقددمات وظ اهر الد للم وثقين أم الم ويجـــب التقــاطُ طفـــل نيــــذا

أمـــــر الــــني أراد أن يعرّفـــا والشافعي عنه في قصول وجسب ندبُ الوصاة خشية المات \_\_\_\_ره إذا الح\_ول ولا طال\_ب تم كفائية .....كفاية

التذليل

وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصها، وإن أنهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها، أو مع قيمة نقصها، ثالثها: ليس له إلا ما نقصها. قلت: الثالث هو سماع ابن القاسم في مستعير الثوب يلبسه بعد أمد عاريته لبسا أخلقه، وفيه عزا ابن رشد ثاني الأقوال في الملتقط للمعروف من قوله، وأولَها لأشهب: انتهى كلام ابن عرفة. وانظر عجُز صفحة خمسين وثلثمائة من المجلد الخامس عشر من البيان. وعجز صفحة إحدى وعشرين وثلثمائة منه. والذي يظهر أن المصنف حاذى عبارة ابن الحاجب وهي: فإن وجدها ناقصة بعدهُما خُيِّر بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط. وكتب عليها في التوضيح : للملتقط إذا تصدق باللقطة أو تملَّكها ثلاثة أحوال: لأنها إما أن تكون باقية على حالها، أو فاتت بالكلية ، أو فات بعضها . قلت: هذه الأحوال لها لا لَهُ. عاد كلامه ولما تكلم المصنف على الأولين تكلم على الثالث. وقوله: بعدهما، أي بعد التملك والتصدق. وحكى في البيان في هذه المسألة إذا نقصها الاستعمال ثلاثةً أقوال، أولها: ما ذكره المصنف، ثانيها: أنه بالخيار بين أن يُضَمِّنه قيمتها أو يأخذها وقيمة ما نقصها.

قلت: سكت عن الثالث وقد تقدم في نقل ابن عرفة كما تقدم فيه أنها فيما إذا أنهكها. وقولى: يوم قصد ذاك؛ تبعتُ به قول الزرقاني: يوم نية تملكها. وسكت عنه البناني. وضَّاهُو الْأَقْوَاتِ فِي مِنْ مِ انتفا أمر الذي أراد أن يعرفا قبلُ بالإشهاد بالنقل ابن رشد يستحب والشافعيُّ عنهُ في على المست ويقتضى ما في المقدمات ندبُ الوصاةِ خشية المات وظاهر الذُّ بالإسكان للموثِّقينَ أَضَّ فَ اللَّهُ عَلَ ولا طالب تم قاله ابن عرفة.

ويجب التقاط طفل نبذا كفايةً المواق ممهدا لعبارة الأصل : ابنُ شأس: كتاب اللقيط، وفيه بابان ، الأول: في الالتقاط. الثاني: في أحكام اللقيط. وكتب على قول الأصل: ووجب لقط طفل نُبذ كفاية؛ ابن شأس: كل صبى ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية. الحطاب على هذه القولة: قال ابن الحاجب: اللقيط: طفل ضائع لا كافل له. ابن عبد السلام: وسواءٌ عُلِمَ نسبُه أو لم يُعْلَمْ ؛

..... وذا مـــن الأصـــل احتِــــذا

هــو بصاحب الـوجيز محتــن

واستظهر الرفيع من الذُ تُقِفّه

وإن وذا الغالــــب فيـــه فُقِـــدا

عَ حفظًه.....

التسهيل

بأصـــله التــابع أصــله الـــذي ولم يكسن عسرَف ذا ابسنُ عرفسه لتـــولى بيــت مــال وُجــدا

يجب كفاية على من استطيا

التذليل

والكافل المنفيُّ هو القريب، وإلاَّ فالملتقط كافلُ. انتهى. وقوله: كفاية؛ قال في الجواهر: وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية، فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذُه ولم يحل له تركه. انتهى وذا من الأصل احتِذا بأصله التابع أصلَهُ الذي هو بصاحب الوجيز محتذ ولم يكن عرف ذا ابنُ عرفه واستظهر الرفع من الذُّ بالإسكان تُقِفَهُ لمتولِّي بيت مال وُجدا وإن — وذا الغالب فيه — فقدا يجبْ كفايةً على من استطاع حفظَهُ ابن عرفة: اللقيط: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه. فيخرج ولـدُ الزانية معلومةً. ومن علم رقه: لقطةً لا لقيطً. المسناوي: وفيه أنه أخرج الرقيق من حد اللقطة أيضا. وقوله: إنه آبقٌ لا لقطةٌ ولا لقيط، غير ظاهر أيضا لأن الآبق عُرْفًا هو الفارُّ من سيده. عاد كلام ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: تابعا لابن شأس تابعا للغزالي: هو طفل ضائع لا كافل له، قَبِلَهُ ابن هارون وابن عبد السلام ، ويبطل طَرْدُهُ بطفل كذلك معلوم أبوه لأنه غير لقيط لانتفاء لازمه وهو كون إرثه للمسلمين؛ في ولائها: واللقيط حرٌّ، وميراثه للمسلمين لا لمن التقطه، وليس له أن يوالي من شاء، والمسلمون يعقلون عنه ما جنى ويرثونه. وأطلق عليه ابن شعبان لفظ منبوذ. وترجم على أحكامه. في الموطإ بالقضاء في المنبوذ. وفي الصحاح للجوهري: المنبوذ اللقيط اللخمي المنبوذ كاللقيط في الحُرِّيَّة والدِّين واختُلف في نسبه فقال ابن حبيب: المنبوذ لِزَنْيَة ، لا يُحدُّ من قذفه بأبيه أو أمه. ويحد قاذف اللقيط بأبيه أو أمه وقيل: المنبوذ مَن نُبذ عندما ولد، وشأن ذلك فيمن وُلِد لِزنًا، واللقيط من طُرحَ في الشدائد والجدب لا عندما ولد. ولملك مثله، قال من قال لرجل: يا منبوذ، قال: ما يُعلم منبوذٌ إلاَّ وَلَدُ زِنَّا، وعلى قائله الحدُّ. وهذا خلاف قول ابن القاسم: من استلحق لقيطا لم يقبل قوله إلا أن يُعلم أنه ممن لا يعيش له ولدٌ وسَمِع قولَ الناس: إنه إن طُرح عاش. وهذا إنما يُفعَل عند الولادة . وحكم التقاطه عبَّر عنه ابنُ شعبان بقوله: ينبغي أن يؤخذ المنبوذ ولا يُترك. وفي المعونة: من التقط لقيطا أنفق عليه أو تركه لأنه فقيرٌ من فقراء المسلمين يلزم الكافة أعانتُه. وعبارة ابن الحاجب تابعا لابن شأس تابعا للغزالي : التقاطه فرض كفاية، لا أعرفها، والظاهر: إن كانَ بيت مال تعين على الناظر فيه حفظه، وعلى من أبصره رفع علمه إليه

وَحَضَانَتُهُ وَنَفَقَتُهُ إِن لَّمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيْءِ إِلاًّ أَنْ يَمْلِكَ كَهِبَةٍ أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ مال أَوْ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ رُقْعَةٌ وَرُجُوعُهُ عَلَى أَبِيهِ إِنْ طَرَحَهُ عَمْدًا

خلیں

التسهيل

..... ثـــم الــــذي قـــد لقطـــا الله أِذا نـــاظِرُ فَـــه مِنْ وقــد دفــن مــن رقعــة أنَّ لــه مــا قــد دفــن وهبــــة وليتبـــه بالنفقــــه

تلزمـــه حضـانة ونفقــه أو معــه وجــد مـال أو زُكــن مــن تحــت أو ملــك نحــو صـدقه في يســره الأب إن الطــرح عمــد

التذليل

وإن لم يكن - وهو الغالب - كان فرض كفاية على القادرين على حفظه. وقولُ ابن شأس: إن خاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه، هو مقتضى قواعد المذهب وغيره، فإنْ تَرَكَـهُ تخـرِّجَ على قولهـا أول حريم البئر: إن لم يقوَ المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطاشا فَدياتهم على عواقلهم. وتقدم القول فيها، وتقدم نحوه في كتاب الصيد في حابس آلة الذكاة عمن اضطرَّ إليها. ثم الذي قد لقصًا تلزمه حضانة المواق على قوله: وحضانته؛ ابن عرفة: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقًا. ونفقه إلا إِذَا مُعَاظِر فيءٍ رزقهْ أو معه وجد مالٌ أو زكن من رقِعةَ أنَّ له ما قد دُفن من تحتُ أو ملك نحو صدقه وهبةَ المواق على قوله: ونفقته إن لم يعط من الفيء إلاّ أن يملك كهبة أو يوجِد معه مالٌ أو مدفونٌ تحته إن كانت معه رقعة؛ ابن شأس: نفقة اللقيط في ماله، وهو ما وُقف على اللَّقطاء أو وُهب لهم أو أوصِيَ لهم به، أو ما وُجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه. قلت: الذي في الجواهر بكونه ملفوفا عليه، أو مَشْكوكا على ثوبه، أو موضوعا عليه أو كان هو عليه من فراش أو ثوب، أو دابة أو كان معه كِيسُ مال مشدود أو نُوِّم على مال موضوع ونحو ذلك. عاد كلام المواق: وفي الزاهي: إن وُجد على فراش أو ثوب أو دابة أو معه مالٌ مشدودٌ أو حزم على مال مشدود فهو له. قلت: أصل النقل من الزاهي لابن عرفة، وفيه: أو يُرْمَ، وكأن ما في الجواهر من نوِّم وما في المواق من حُزْمَ حسب مطبوعتيهما تصحيف عن يُرْمَ، وتمام ما نقل ابن عرفة من الزاهي: وما وجد قريبا منه من مال أو دابة فهي لقطة وضالة. ونحوه في الجواهر. عاد كلام المواق: ابن شأس: وأما ما هو مدفون في الأرض تحته فليس هو له، إلا أن توجد معه رقعةً مكتوبة بأنه له، فيكون حينئذ له. ابن عرفة: فإن لم يكن له مالٌ فقال الباجي: من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال يُنفق عليه منه فروى محمد على ملتقطه حتى يبلغ ويستغني ، ولا رجوع له عليه، وإن استأذن الإمام. ومن المدونة: اللقيط حر، ونفقته من بيت المال، وكذلك أجر رضاعه ورضاع من لا مال له من اليتامي. قلت: عبارة ابن عرفة: وإن لم يكن له مال فطريقان، الباجيُّ: من بيت المال إلى قوله: وإن استأذن الإمام؛ اللخمي: لملك في كتاب الإجارة: هي من بيت المال؛ وقال محمدٌ: على ملتقطه؛ والأول أصوب. قلت: وفي عتقها الثاني: اللقيط حر ونفقته من بيت المال. وفي كتاب الجعل: أجر رضاع اللقيط ومن لا مال له من اليتامي من بيت المال وليُتَّبَعُ بالنفقه في يسره الأب إن الطرحَ عمد المواق على قوله: ورجوعُه على أبيه إن طرحه عمدا؛ من المدونة: قال ملكُ: لا يتبع اللقيط بشيءٍ مما أنفق عليه ؛ وكذلك اليتامي الذين لا مال لهم. قال: ومن كفل يتيما

فالقولُ قولُ المنفق الذي نفى الصليه مع شارحي الثاني بفه جعال في المحتال في المحتال ال

منــه الــذي كـان احتسـابًا صــرفا

التذليل

فأنفق عليه ولليتيم مال فله أن يرجع عليه بما أنفق، أشهد أو لم يشهد، إذا قال: أَنْفقتُ عليه لأرجع في ماله . وقال: ولو قال من في حجره يتيم: أنا أنفق عليه فإن أفاد مالا أخذته منه وإلا فهو في حِلَّ، فذلك باطلٌ ولا يَتَّبع اليتيم بشيءٍ إلا أن تكون له عروض فيُسلفه حتى يبيع عروضه فذلك له؛ وإن قصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالزائد. وكذلك اللقيط. وأما الأبُ إذا أنفق على ولده وله مالٌ عينٌ أو عرضٌ، ثم قال: حاسبوهُ؛ حوسب بذلك؛ وإن لم يقل شيئًا، فإن كان ماله عرضا حوسب لأنه قد يرى بقاءه إلى أن يباع ، وإن كان ماله عينًا حاضرا فلا يحاسب، لأنَّ تَرْكَ الإنفاق منه وذلك يمكنه دليلٌ على أنه لم يُرد الرجوع عليه. قال ابن القاسم: ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجلٌ أقام البينة أنه ابنه فليتبعه بمًا أنفق إنَّ كان الأب موسرا حين النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته، هذا إن تعمد الأب طرحه، وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه. وقال أشهب: لا شيء على الأب بحال لأنَّ المنفقَ محتسبٌّ.. اللخمسي: قولُ ابن القاسم: أبينُ لأنه يقول: لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه. ومن المدونة: قال ملك: في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء. قال ابن القاسم: وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه على وجه الحِسبة. ومن أنفق على ولدِ غائبٍ وهم صغار بغير أمره، أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته، ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته وإلا فلا؛ ولو غاب وهو موسرٌ فأمر الإمام رجلا بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك؛ وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتَّبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بينةً ، وكان الأب في حال النفقة موسرا ، وأنفق عليه نفقة مثله ؛ فإن زاد لم يَتَّبعه بالزائد ؛ وإن كانِ الأب معسرا في ذلك لم يتبعه بشيء، ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء فإن يقل أنفقت حسبة لِغَد فالقولُ قول المنفق الذي نفى أي بيمينه إنّ اشكل بالنقل قفا الأصل في هذا أصليه ابن شأس وابن الحاجب معْ بالإسكان شارحَى الثاني ابن عبد السلام وابن هارون بفَهْمِهم الباء بمعنى في بذا المذهبِّ الباء بمعنى على وابنُ عِرفا، جعل ذا خلافَ مقتضًاها إذ أنتجت ْ لَه قضيتاها أنَّ الذي أنفق حسبة إذا جا بالحذف مثبت طرَحَ عمدا أخذا منه الذي كان احتسابًا صرفا في اليسر منه المواق على قوله: والقول له أنه لم ينفق حسبة؛ هكذا قال ابن الحاجب: قال ابن عرفة: ومقتضى المدونة خلافه. وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي بقوله: إنه يقول: لو علمت له من تلزمه وَهْوَ حُرُّ وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَحُكِمَ بِإِسْلاَمِهِ فِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا إلاَّ بَيْتَانِ إِنِ التَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَفِي قُرَى الْمُسْلِمِينَ كَأَن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا إلاَّ بَيْتَانِ إِنِ التَقَطَهُ مُسْلِمٌ وَفِي قُرَى الشَّرْكِ مُشْركً

خليل

التسهيل

قـــال لمـــن أشـــبه في الفـــرعين بالمـــلمين لا خصــوص مـــن لقــط كقريـــة يوجــد بيتــان فقــط أمــا قــرى الشــرك ففيهـا يُحْكَــم مــــلمّ.

في العمد أو في اليسر فالرعيني وهو و حُرر وولاءً ارْتسبطْ ومسلمٌ من في قرانا يلتقط منا المناه مسلم مناهب أن لم يلتقط بشركه أشهب أن لم يلتقط

التذليل

نفقته ما أنفقت عليه، قلت: عبارةُ ابن عرفة: ولابن شأس ما حاصله: إن أنفق حسبةً أو لم يتعمد الأب طرحه لم يتبعه، وإلاَّ فقولان لأشهب وسحنون. وإن أشكل أمرُ حسبته قُبل قول المنفق مع يمينه أنه ليرجع عليه . ومثله قول ابن الحاجب: فإن ثبت له أبُّ بالبينة طرحه عمدا لَزمَتْهُ إلا أن يكون أنفق حسبةً فلا رجوع، فإن أشكل فالقول قول المنفق. وتبعهما ابن عبد السلام وابن هارون ، ففهموا المذهب على أنه إن أُنفق عليه حسبةً فلا رجوع له على أبيه مع تعمده طرحَه؛ ومقتضى المدونة خلافه وأن لمن أنفق عليه احتسابا ثم ظهر أن له أبًا موسراً تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة لأن فيها ما نصُّه: قال: قال ملك: اللقيط إنما يُنفِّق عليه على وجه الحسبة. ثم قال: من أنفق على لقيط فأقام رجل البينة على أنه ابنه تبعه بما أنفق عليه إن كان الأب موسرًا يوم أنفق عليه وتعمد طرحه ؛ ولو كان ضلَّ مِنْ أبيه لم يتبعه . وهذان النصَّان ينتجان اتباعَ من أنفق على لقيط على وجه الحسبة أباه إن تعمد طرحه. ثم ذكر وجه تقريره بالضرب الأول من الشكل الثالث من القياس الاقتراني المنتج جزئية، وذكر أنها إذا صدقت جزئيةً صدقت كليةً إذ لا قائل بالفرق أو لقياس لا فارق. قلت: وهو المسمى عند الأصوليين القياس بمعنى الأصل . وذكر أن ما ذُكِر ظاهرُ فهم اللخمى المذهبَ، فساق عبارته .وقد طال التعليق وفي الوقت ضيق وبالله التوفيق. وإذا ها اختلفا في العمد أو في اليسر فالرعيني هو الحطاب قال القول أن أشبه في الفرعين انظر التنبيه الذي ذكر آخر كلامه على القولة المذكورة. وهو حر وولاءً ارتبط بالمسلمين لا خصوص من لقط المواق على قوله: وهو حُرٌّ وولاؤه للمسلمين؛ من المدونة: اللقيط حر. قال عمر رضي الله عنه وولاؤه للمسلمين، وعقلُه على بيت المال. ومسلِمٌ من في قرانا يُلتَقَط كقرية يوجد بيتان فقط منًّا بها إن يلتقطه مسلم أما قرى الشرك ففيها يحكم بشرِكة أشهب إن لم يلتقطه سمله المواق على قوله: وحُكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم وفي قرى الشرك مشركٌ ؛ من المدونة: قلت: من التقط لقيطا في مدينة الإسلام أو في قرية الشرك في أرض أو كنيسة أو بيعة ، وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين ، وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلمًا أو ذميًّا، ما حاله؟ قال: إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلمٌ؛ وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهوٍ مشركٌ؛ وإن وُجِد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض لهم، إلاَّ أن يلتقطه هناك مسلمٌ فيجعله على دينه. وقال ابن الحاجب:

..... ونسيبًا لا يـــر تبط

وَلَمْ يُلْحَقْ بِمُلْتَقِطِهِ وَلاَ غَيْرِهِ إلاَّ بِبَيِّئَةٍ أَوْ بِوَجْهِ وَلاَ يَرُدُّهُ بَعْدَ أَخْذِهِ إلاَّ أَنْ يَأْخُذَهُ لِيَرْفَعَهُ لِلْحَاكِمِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَالْمَوْضِعُ مَطْرُوقٌ وَقُدِّمَ الأسْبَقُ ثمَّ الأولَى

خليل

التسهيل

بالمسدعي لاقطسا او سسواه بيننسة أو جسا بوجسه يُقنَع بعيش من يُطررَحُ يومَ يُولَدُ بعيش من يُطرزحُ يومَ يُولَد أخدنا ولا يجسوز للسذي قد أخدنا أخدنه لرفعسه للسوالي أخدنه لرفعسه للسوالي بسه فما في رده مسن ضيق وأحدم الأسبق فسالأولى ......

التذليل

يحكم بإسلام اللقيط في قرى الإسلام ومواضعهم، فإن كان في قرى الشرك فمشركً، وقال أشهب: إلا أن يلتقطه مسلمٌ، فإن لم يكن فيها غير بيتين من المسلمين فمشرك الا أن يلتقطه مسلمٌ، وقال أشهب: يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال. وانظرالحطاب ونسبًا لا يرتبط بالمدعى لاقطا او بالنقل سواه إلا إذا قامت على دعواه بينة أو جا بالحذف بوجه يُقْنَعُ به كمُعْتَادٍ لِتُكل يَسْمَعُ بِعَيْش مَنْ يُطرح يـومَ يولـد ونحو ذا مما بصدق يشهد المواق على قوله: ولم يلحق بملتقطه ولا غُيره إلا ببينة ً أو بوجه: من المدونة قال ملك: من التقط لقيطا فأتى رجلٌ فادعى أنه ولدهُ لم يصدق ولم يلحق به إلا أن يكون لـدعواهُ وجــهُ كرجل عرف أنه لا يعيش له ولدٌ فزعم أنهُ رماه لقول الناس إذا طُرِح عاش ونحوه مما يدل على صدقه وإلا لم يصدق إلا ببينة، قيل لابن القاسم: فإن صدقه الملتقِط؟ قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين في النسب. ابن يونس: خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق ولا يجوز للذي قد أخذا لقيطًا ان بالنقل يردَّهُ إلا إذا أخذه لرفعه للوالى فجاءَهُ به فلم يبال به فما في رده من ضيق إن رده لبلد مطروق المواق على قوله: ولا يرده بعد أُخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق ابن عرفة. قال أشهب من التقط لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليُرَبِّيه وإن أخذه ليرفعَه إلى السلطان فلم يقبله منه فلا ضيق عليه في رده لموضع أخذه. وفي الموَّازية: من أخذ لقيطا أنفق عليه. ولعلُّه أراد أنه التزم ذلك، ولو قال: لم أرد ذلك قُبِل قوله. زاد ابنُ شأس إثر قول أشهب: قال القاضي أبو الوليد: معنى ذلك عندي أن يكون موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيه ويوقن أنه سيسارع الناس إلى أخذه. وقدم الأسبق المواق على هذه القولة: ابن شأس: لو ازدحم اثنان على اللقيط، كلُّ منهما أهلٌ ، قُدِّم الأسبقُ. فإن استويا قَدَّمَ الإمامُ من هو أصلحُ للصبي، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما فالأولى المواق على قوله: ثم الأولى ؛ من المدونة: من التقط لقيطا فكابره عليه رجلٌ فنزعه منه فرفعه إلى الإمام نظر الإمام للصبى فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأمونا دفعه إليه

التذليل

\_\_\_تواهما القرع\_ة في الـذي اقتُـبس ب\_\_\_دون أن يعلِّون ابينُ عرفيه \_\_\_ترقاق قل\_ت غالبا ما يقتبس لم يـــك نصـا لسـوى ذا عرفــه وحكم الاشهاد عليها سلفا مـــن نثـــره عقدتـــه آخــر ذى لم يــــاذن الســـيد أمـــا إن أذن فجا به من درهٔ یلتقط \_\_\_لنا كأن\_ه م\_ن المذهب نصص نص\_\_\_ا ولك\_\_\_ن اقتضاءً عرف\_\_\_ه كــــذا بيـــانُ حالـــه إن يُجْلَــب

مــن الــوجيز فبــذا قــد عرفــه وفي الجــواهر ليشــهد خــوف الاســـ من صاحب الوجيز وابن عرفسه وقال واللقطة أدني للخفا قلت كذا أسلفته ارجع للذي وم\_\_\_ا لكالكات\_ب التقــاطان ففيى الوجيز أنه المستقط أعـنى ابـن شـأس واقتفـاه أصـل أصــ ولم يكـن في السندهب ابسن عرفسه وحــقُّ مــا اقتضـاه أصـل المـذهب

بينهما . ابنُ عرفة: قاله الغزالي. قلت: عبارته: قال ابن الحاجب تابعا لابن شأس تابعا للغزاليي: إن استويا أقرع بينهما ، وإليه أشرَت بقولي في الذي اقتبس من الوجيز فبذا قد عرَّفه بدون أن يعلُّقَ بن عرفه ثم قلت: وفي الجواهر لِيُشْهِدْ خوف الاسترقاق قلت غالبا ما يقتبس مِن صاحب الوجير وبن

عرفه لم يك نصا لسوى ذا أعني صَاحبَ الوجيز عرفه وقال واللقطة أَدْنى لِلْخَفَا وحكمُ الاشهاد بالنقل عليْها سلفا عبارته: ابنُ شأس: مَن أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق. قلت: لا أعرفه نصًّا إلا للغزالي، وقد تقدم حكم الإشهاد على اللقطة، وهي أقرب للخفاء من اللقيط. قلت: الذي تقدم له هو

وفي استواهما بالقصر للوزن القرعة المواق على قوله: وإلاّ فالقرعة؛ ابن الحاجب: إن استويا أقرع

قوله: قلت: ظاهرُ أقوالهم عدمُ أمر الملتقط بإشهاده باللقطة قبل تعريفها. قال ابن العربي في العارضة: لا يلزم الإشهادُ بها، وألزمه الشافعي في أحد أقواله. وفي المقدمات: هو مستحب غير وأجب. قلت:

وظاهر كلام الموتِّقين أمرهُ بذلك بعد السنة إن لم تُعْرَفْ فيها. ومقتضى المذهب في الأمر بالوصية ندب لإشهادٍ بها قبل التعريف خوف موته. ومال إليه ابن العربي في العارضة. قلت كذا أسلفتُه ارجع للذي

من نثره عقدتُّهُ آخرَ ذي راجع قولي: وظاهرُ الأقوال الأبيات. ولم يزد المواق فيما كتب على قول

الأصل: وينبغي الإشهاد؛ على قوله: ابنٍ شأس: مَن أَخَذَ لقيطا فليشهدْ عليه خوف الاسترقاق. ابنُ عرفة: قاله الغزّالي. وما لكالمكاتب التقاطِّ أن بالنقل لم يأذن السيد أما إن أذن ففي الوجيز أنه الملتقط

فجا بالحذف به مِّن درِّهُ يلتقط غالبا أعني أبنَ شأس واقتفاه أصلُ أصلنا كأنه من المذهب نص ولم يكن في المذهب ابن عرفه نصًّا ولكن اقتضاءً عرفَ، وحقُّ ما اقتضاه أصلُ المذهب كذا بيانُ حاله إن يُجنُّــب

رفع الى الإمام مُعْلِمَ

خليل وَنُزِعَ مَحْكُومٌ بِإِسْلاَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَنُدِبَ أَخْذُ آبِقٍ لِمَنْ يَعْرِفُ وَإِلاَّ فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنْ أَخَذُهُ رَفَعَهُ لِلإِمَامِ

وَوُقِفَ سَنَةً ثُمَّ بِيعَ

التسهيل لا نقله كأنه نصو فذا من الدي على ابن شاس أخذا وانتزع السنوع السنوع السنام وانتزع السندي لإسسلام نمي حكما من اللاقطغيير المسلم خشيية أن يدخله في ملتَّله أو يسترقَّهُ بطيول مُدَّتِهُ وأخذ من وجد آبقا لين يعرف كالقريب والجار حسن

إلا فــــلا فــان عليــه أقـدما

وسلنة وقفله ذا نفقه وباع بعد و واقتضى ما أنفقه كالمناخ و المسلمين ما فضل فضل المسلمين ما فضل

التذليل

لا نقلهُ كأنه نصٌّ فذا من الذي على ابن شأس أخذا المواق على قوله : وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد؛ ابن شأس: لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انتُزع من أيديهما، فإن الحضانة تبرُّعٌ ، وليس لهما ذلك ؛ فإن أذن السيد فهو الملتقط. ابن عرفة: قاله الغّزالي، وإن كان مذهبنا يقتضيه، لكن الحق أن لا ينقل على أنه نصٌّ فيه بل على أنه مقتضاهُ. قلت : عبارة ابن عرفة: وفي وجيـز الغزالي: لو اِلتقط العبد إلى قوله: فهو الملتقطُ؛ فنقله ابن شأس كأنه نصُّ المذهب وتبعه ابن الحَّاجِّب، ولا أعرفه نصًّا لأهل المذهب لكنه مقتضى أصل المذهب في أن العبد ومن فيه بقية رق ليس له أن يتبرع بشيءٍ من عمله دون إذن ربه . والحقُّ فيما ليس نصًّا في المذهب واقتضته أصوله أنَّ لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه مقتضاه وانتُزع الذي لإسلام نُمي حُكمًا من اللاقط غير المسلم خشية أن يدخله في ملته أو يسترقُّه بطول مدته المواَّق على قوله: ونزع محكوم بإسلامه من غيره؛ ابن عرفة: فيها مع غيرها: اللقيط في قرى الإسلام مسلمٌ، ولو التقطه كافرٌ. مطرفٌ وأصبغ: إن التقطه نصرانيٌّ نُزع منه لئلا يُنْصِّرَه أو يَسْتَرقَهُ. قلت: نسب ابن عرفة نقل هذا عنهما إلى الشيخ يعني ابن أبي زيد. وفيه بعد يسترقه: بطولَ الزمان. عاد نقل المواق عنه: وفي كتاب ابن سحنون: إن التقطت نصرانية صبية فَرَبَّتْهَا حتى بلغت على دينها رُدَّت للإسلام وهي حرةً. ومن المدونة: إن التقط كافرٌ لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينهم لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيُخْتلفُ فيه هل يُقَرُّ عليه. قلت: كذا في مطبوعته والذي في أصل ابن عرفة: اللخمي في العتق الثاني ، بدل ومن المدونة . وفيه متصلا بقوله: فيختلف فيه هل يُجْبَرُ؟ قلت: لعله يريد من الخلاف في مسألة النكاح الثالث فيمن أسلم وله ولد صغيرً فأقره حتى بلغ اثنتي عشرة سنة وشبهها فأبى الإسلام لم يُجْبَرْ . وقال بعض الرواة : يُجْبَرُ. قلت: انظر عجز صفحة ثمان وأربعين ومائتين من المجلد الثاني من التهذيب. وأخذُ مَن وَجِد آبقا لمن يعرف كالقريب و الجارِ حسن إلا فلا المواق على قولِه: وندب أخذ آبق لمن يعرف وإلا فلا يأخذُه؛ من المدونة: قال ملكَ: من وجد آبقا فلا يأخذه إلا أن يكون لقريبه أو جاره أو لمن يعرفه، فأحَبُّ إليَّ أنِ يأخذه. قال ابن القاسم: فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة. فإن عليه أقدما رفعه إلى الإمام مُعْلِما وسَنة وقفه ذا نفقه وباع بعدُ واقتضى ما أنفقــه كالأجنبـي ولربه جعـل في بيت مال المسلمين ما فضل وَلاَ يُهْمَلُ وَأَخَذَ نَفَقَتَهُ وَمَضَى بَيْعُهُ وَإِنْ قَالَ رَبُّهُ كُنْتُ أَعْتَقْتُهُ وَلَهُ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَضَمِنَهُ إِنْ أَرْسَلَهُ إِلاَّ لِخَوْفٍ مِنْهُ كَمَنِ اسْتَأْجَرَهُ فِيمَا يَعْطَبُ فِيهِ

خليل

التسهيل سحنون لا يقفه إلا بقد ثم يبيع ولديه يكتب وهبو الارجح ولا يهمل يعس سيده وقال قد أعتقت لم وجاز في الآبق عتق وهبه

وحُـــدً إن موجـــبَ حَـــدٍ اقـــترف

منـــه كمســـتأجره إن عطبـــا

صفته حتى يجي من يطلب المن ويأكل فإن بعد طلع المنتقض به دون ثبوت ما انبرم إن لم تكن مثوبة مستوجبه وضامن المرسلة إن لم يخف وضمن المرسلة إن لم يخف كمُ وجر مَن كان حُرًا حسبا

ر مــا بــه يـبين أمـره فقـد

التذليل

سحنونُ لا يَقِفَهُ إلا بقدر ما به يبين أمره فقد ثم يبيع ولديه يكتب صفته حتى يجي بالحـذف من يطلب وِهُو الأرجح بالنقل. المواق على قوله: فإن أخذه رفع للإمام ووُقف سنة ثم بيع ؛ من المدونة: قال ملكً: مِن أخذ آبقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي، فإن جاء صاحبُه وإلاَّ باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق، وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال. قال سحنون لا أرى أن يوقف سنة، ولكن بقدر ما يتبين أمره، ثم يباع ويكتب الحاكم صِفته عندهُ حتى يأتي طالبه، ابن يونس: وهذا هو الصواب ولا يهمل يعمل وَيأكل المواق على قوله: ولا يهمل؛ من المدونة: أمر ملكُ ببيع الأبَّاق بعد السنة، ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون، ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم يأبقون ثانية. وكتب على قوله: وأخَذَ نفقته؛ تقدم نص المدونة: وأخذ من ثمنه ما أنفق. قلت: كما تقدم قولي: واقتضى ما أنفقه. وإن بعدُ طلع سيدة وقال قد أعتقتُ لم يُنقض به دون ثبوتٍ ما انبرم المواق على قوله: ومضى بيعه وإن قال ربه: كنت أعتقتُه ؛ من المدونة: قال ملكِّ: إذا جاء رب الآبق بعد أن باعه الإمامُ بعد السَّنة والعبد قائمٌ فليس له إلاّ الثمن ، ولا يرد البيع لأن الإمامَ باعه وبيعُه جائزُ. ولو قال ربه: كنت أعتقته أو دبَّرته بعد أن أبق أو قبل أن يـأبق، لم يقبـل قولـه عِلـى نقـض البيـع إلاً ببيِّنةٍ. وجاز في الآبق عتقٌ وهبه إن لم تكن مثوبة مستوجِبَه وحُد إن موجبَ حد اقترف المواق على قوله: وله عِتْقَهُ وهِبَتُهُ لِغَيْرِ ثُواب؛ من المدونة: يجوز لسيد الآبق عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب ولا يجوز له بيعه ولا هبته لثواًب. وإذا زنى الآبق أو سرق أو قذف أُقيم عليه الحدود في ذلك كله وضَـمِن المرسله إن لم يخف منه المواق على قوله: وضمنه إن أرسله إلا لخوف منه ؟ من المدونة: قال ملك: من أخذ آبقا فأبَق منه فلا شيء عليه، وإن أرسله بعد أخذه ضمنه. قال ابن عبد الحكم : ولو خلاُّه بعد أن أخذه لعذر ، خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه ، وإن أرسله لشدة النفقة فهو ضامن كمستأجره إن عطبا كمؤجِر من كان حُرًّا حَسِبا المواق على قوله: كمن استأجرهُ فيما يعطب فيه؛ قال ابن القاسم: من استأجر آبقًا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق ضمنه لربه. وقال ملكً فيمن استأجر عبدا على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبدٌ فعطب في الطريق: إنه يضمنه. وعدلت عن قوله: فيما

لاَ إِنْ أَبَقَ مِنْهُ وَإِن مُّرْتَهِنَّا وَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَيَمِين وَأَخَذَهُ إِن لَّمْ يَكُنْ إِلاَّ دَعْوَاهُ إِنْ صَدَّقَهُ وَلِيْرُفَعْ لِلإِمَامِ إِنَ لَمْ يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ إِن لَمْ يُخَفْ ظُلُمُهُ وَإِنَّ أَتَى رَجُلُّ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنَّهُ قَدْ شُهِدَ عِنْدِى أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِى هَذَا فُلاَنُّ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدُ وَوَصَفَهُ فَلَيُدْفَعْ إِلَيْهِ بِذَلِكَ

التسهيل

خليل

في الهألك فيما الهلك يجلب وقال فيما له بال من الأعمال ويمالي مرتهن ويُستَحَقّ ويستَحَقّ ويستَحَقّ ويستَحَقّ ويستَحَقّ ويستَحَقّ ويستَحَقّ أن تسك دع واه تجردت إذا ولم يك ن يعرف في الجهد ولم يك ن يعرف في فليرف على منه له في أن فلانًا عامال الرسام هنا أن فلانًا عامال الرسام هنا وصفة كذا استَحق اليسة إن كان على ما وصفا وصفا

وإنما يضمن مُستعمل الالْ
بالأجر إن سلم في استعمال
وليس يضمن الذي منه أبق
بشاهد وحلف وأخذا
مسدَّقه مُضَمَّا من بعد
وإن أتى حائزَه مَسن يَدعي
وإن أتى حائزَه مَسن يَدعي
ومسن أتى برسم قاض ضُمنا
قصام له شهودٌ انه أبق

التذليل

يعطب فيه موافقة لعبارتها وإنما يضمن مُستعمِلُ الأل بالنقل في الهلُّكِ فيما الهلك يجلب وقبل بالأجر إن سلم في استعمال فيما له بالٌ من الأعمال انظر صفحة خمس وثمانين وثلثمائة من المجلد الرابع من التهذيب. وليس يضمن الذي منه أبق المواق على قوله: لا إن أبق منه؛ تقدم نص المدونة: من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه. ويأتلي مرتهن المواق على قوله: وإن مرتهنا وحلف ؛ من المدونة: إذا أبق العبد الرهن لم يضمنه المرتهن وصدق في إباقه، ولا يحلف ، وكان على حقه. وفي رواية الدُّبَّاغ: يحلف. وانظر الحطاب. ويُسْتَحَق بشاهد وحلِفٍ المواق على قوله: واستحقه سيده بشاهد ويمين؛ من المدونة: قال ملكُ: من اعترف آبقا عند السلطان وأشهد شاهدا حلِّف معه وأخذ العبد. قلت: في التهذيب وأتى بشاهد ٍ. وفي بعضٍ نسخه : وأثبت شاهدا. وأخذا إن تك دعواهُ تجردت إذا صدقه مضَّمَّنًا مِن بَعْد تلوَّم فذاك أقصى الجهد المواق على قوله: وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدَّقه؛ من المدونة: إن ادعى أن هذا الآبق عبدُه ولم يُقم بينةً فإن صدقه العبدُ دفع إليه. يريد: بعد التلوم وتضمينه إياه. قال ملكً: في متاع وجد مع لصوص يدعيه قومٌ ولا يعرف ذلك إلا بقولهم : إن الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت سواهم دِفعه إليهم. وكذلك الآبق. قال أشهب: لأن هذا أكثر ما يوجد. قلت:قائل يريـد هـو ابـن يـونس. وإن أتى حَائزَه مَن يدعي ولم يكن يعرفه فليَرفع إلى إمام لا يخاف مظلِمه منه له فيه تكون الكلمه المواق على قوله: وليرفع للإمام إذا لم يعرف مستحقه إن لم يَخَفْ ظلمه؛ من المدونة: والآبق إذا إعترف ربُّه في يدك ولم تعرفه فأرى أن ترفِعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه ومن أتى برسم قاض ضُمِّنا أن فلانا حَّاملَ الرسْم هنا قام له شهودٌ انَّه بالنقل ٰ أَبَق منه غلامٌ وصفَه كذا استحق أن يُدفع الَّذي هناك وُقفا إليه إن كان على ما وُصفا المواقُ على قوله: وإن أتى رجلٌ

خليل التسهيل

التذليل

بكتاب قاض أنه قد شُهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلانٌ قد هرب منه عبد ووصفه فليُدفع إليه بذلك؛ من المدونة قال ابن القاسم: وإن أتى رجل إلى قاض بكتاب من قاض يذكر فيه أنه قد شهد عندي قومٌ أن فلانا صاحب كتابي إليك قد هرب منه عبدٌ صفته كذا فَحَلاًهُ ووصفه في الكتاب، وعند هذا القاضي آبقُ محبوس على هذه الصفة ، فليقبل كتاب القاضي والبيئة التي شهدت فيه على الصفة، وليُدفع إليه العبد . قلت: فحلاً ه بالمهملة أي ذكر حليته أي صفته ، وهو الموجود في مطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد ونسختي من مخطوطة التهذيب. وفي مطبوعته ومطبوعة الساسي من المدونة الكبرى ومطبوعة دولة الإمارات منها بالجيم وإن صح معنى فالمعروف اصطلاحا الأولُ. وعدلت عن قول الأصل فلان بالرفع إلى جعله اسم أنَّ موافقة لعبارتها، ووجه ُ الرفع أنه خبرُ أنَّ الثانية كما لعبد الباقي، وجعله الشيخ محمد عطف بيان على صاحب. وهو وهمٌ منه رحمه الله تعالى. ولا يخفى ما في ذكر مسألة كتاب القاضي إلى القاضي آخر هذا الباب من حسن التخلص وقريبٌ منه قول ابن ملك:

باب التسهيل

فَطِ نُ اي لا يستزل في النظرر عليه والخصوم في المعهود فلا اعتراض أنه مما ضمن ما يستحب من صفات كالورع ما قلت قد أتى به كنون

أهل القضاء عَدْلٌ ان يُوجَدْ ذُكَرْ ولا تمشّ على عيد الشهود ولا تمشّ على الشهود وصفة مشبهة لفظ فطن معنى المبالغة فليُعَدد مسع معنى المبالغة فليُعَدد مسع كدذا بددا لي فيإذا مضمون

التذليل

بابُّ: المواق: قال ابن شأس: كتاب الأقضية، وفيه ثلاثة أبواب، الأول في التولية والعزل. الباب الثاني: في جامع آداب القضاء. الثالث: في القضاء على الغائب. ويتعلق بالـدعوى والمـدعي والحـاكم إلى قاض آخر والمحكوم به والمحكوم عليه. هكذا في المطبوعة ولا يخفى ما فيه والـذي في الجـواهر: البـاب الثالث في القضاء على الغائب. وهو نافذً. ويتعلق النظر فيه بأركان، الركن الأول: الدعوى. ثم قال: الركن الثاني: المدعي. ثم قال: الركن الثالث: في كيفية إنهاء الحكم إلى القاضى الآخر. ثم قال: الركن الرابع: المحكوم به. ثم قال: الركن الخامس: المحكوم عليه. أهلُ الْقضاء عدلُ أن بالنقل يُوجَدْ سيأتي كلام ابن أبي زيد فيما إذا لم يوجد ببلدة إلا غير العدول. ذكر المواق على قـول الأصـل: أهـل القضـاء عدل ذكر؛ أبن رشد: للقضاء خصالٌ مشترطةً في صحة الولاية، وهي: أن يكون ذكرا حُرًّا مسلما بالغا عاقلا واحدًا؛ فهذه ستُّ خصال لا يصح أن يُوَلِّي القضاء إلا من اجتَمعت فيه ، فإن وُلَيَ من لم تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية؛ وإن انتِّرم شيَّء منها بعد انعقاد الولاية سقطت الولاية. ابن رشد: من هذه الشروط أيضا العدالة على المشهور من الَّذهب أن ما مضى من أحكام الفاسق مردودةً. قِال ملكٌ: لا أرى الخصال تجتمع اليوم في أحد، فمن اجتمعت فيه خصلتان العلم والورع، رأيت أن يولَّى. ابن حبيب : إن لم يكن ورعًا عالما فورعٌ عاقلٌ، فبالعقل يسأل ، وبالورع يقف. وأحضر الرشيد رجلا ليُوَليه، فقال: لا أحسن القضَّاء ولا أنا فَقيه؛ فقال: الرشيد: إن فيك تُلاث خصال: لك شرفٌ، والشرف يمنع صاحبه من الدناءات، ولك حلمٌ ، والحلم يمنع صاحبه من العجلة، ومن لم يعجلُ قلُّ خطؤه، وأنت رجل تُشَاورُ في أمورك، ومن شاور كثر صوابه ، وأما الفقه فنضم إليك من يفقه. انتهى من الطرطوشي. فطن المواق على هذه القولة: ابنُ عرفة: عدَّ ابنُ الحاجب من هذا القسم كونَ القاضي فطنا، وهـو ظـاهر كلام الطرطوشي. فلا يكتفى بالعقل التكليفي، بل لا بُدَّ أن يكون بَيِّن الفطنة بعيدا من الغفلة. وعدَّه ابن شأس وابن رشد من الصفات المستحبة غير الواجبة . والحق أن مطلق الفطنة المانع من كثرة التغفل من القسم الأول، والفطنة الموجبة للشهرة بها غير النادرة ينبغى كونها من الصفات المستحسنة فطريقة ابـن رشد أنسب لأن فطنا من أبنية المبالغة كحذِر، والمبالغة فيها مستحبة لا لازمـة . فطِنـت للشـيء وفـلانٌ فطنٌ وفطُنٌ. من الصحاح. فأتى بصيغة الفاعل على فعِل وفعُل اي بالنقل لا يُسْتَزَلَّ في النظر ولا تَمَشَّى حيل الشهود عليه والخصوم في المعهود الحطاب: قال ابن عبد السلام: والمراد من الفطانة بحيث لا يُسْتَزَلُّ في رأيه ولا تتمشى عليه حيل الشهود وأكثر الخصوم. انتهى. قلت: فلقوله: وأكثر الخصوم، أشرت بقولي: في المعهود. وصفةً مشبهةً لفظً فطنْ فلا اعتراض أنه مِمَّا ضَمِن معنى المبالغة فليعدُّ مع ما يُسْتَحب من صفات كالورَع كذا بدا لي فإذا مضمون ما قلت قد أتى به كنون عبارته: قلت: هو صفةً

متحدد مجتهد إلاَّ فأمُد وزيد في الإمام الأعظم النسب من بَرِّ او من فاجر حُرج معه معهد معهد وعيداها ويطؤتى بالزكا

ب\_يَّن ذا النفْ\_\_زيُّ فيم\_ا دونــه

\_\_تّل مقلد كفقد العدل ثـم أيْ قرشي ثـم كـلُّ مَـن غلـب وغُـرِيَ العِدا وتـؤتى الجمعـه ق وهْـي إن طلب تجـزئ لكـا في جـامع اختصـاره المدونـه في جـامع اختصـاره المدونـه

التذليل

مشبهة لا من أمثلة المبالغة، وبه يسقط البحث مع المصنف. والله أعلم. متحدٌ تقدم قول ابن رشد: واحدا. وانظر الحطاب مجتهد الا فأمثل مقلد المواق على قوله: مجتهد ان وُجد ؛ الباجي : لا خلاف في اعتبار كون القاضي عالما مع وجوده، والذي يحتاج إليه من العلم أن يكون مجتهدا. عياض والمازري وابن العربي: يشترط كونه عالما مجتهدا، أو مقلدًا إن فقد المجتهد، كشرط كونه حرًا مسلمًا المازري وزماننا عار من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلاً عن قضاته. ابن عبد السلام : مواد الاجتهاد في زماننا أيْسَرُ متّها في زمن المتقدمين لو أراد الله بنا الهداية. وعلى قوله: وإلا فأمثل مقلدٍ ؛ ابن الحاجب: إن لم يكن مُجتَهد فَمُقلد ابن عبد السلام: ينبغي أن يُختار أعلم المقلدين. وهل يلزمُ المقلد الاقتصارُ على قول إمامه أم لا؟ الأصل عدم اللزوم، ولأن المتقدمين لم يكونوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من سأل واحدا منهم عن مسألة أن لا يسأل غيره. لكن الأولى في حق القاضي لزوم طريقة واحدة، وأنه إذا قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي لكن المارك ولم الملك ولما جاء من [النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين!]. وانظر الحطاب فقد أطال وأطاب. كفقد العدل ثم أشرت بهذه الزيادة لقول القرافي في النوادر على أنا إذا لم نجد في أطال وأطاب. كفقد العدل ثم أشرت بهذه الزيادة لقول القرافي في النوادر على أنا إذا لم نجد في للا تضيع المصالح، وما أظنه يخالفه أحد في هذا لأن التكليف مشروط بالإمكان، وإذا جماز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم. نقله الحطاب وابن فرحون في الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم. نقله الحطاب وابن فرحون في الشهرة في المنات المن

التبصرة، ونصها: جاز التوسع في الأحكام السياسية. وزيد في الإمام الاعظم بالنقل النسب أي قرشي ثم كل من غلب من بر او بالنقل من فاجر حُبح معه وغزي العدا وتؤتى الجمعه معه بالإسكان وعيداها أضفتهما إليها لأن المخاطب بهما على السنية إنما هو مأمورها ويؤتى بالزكاة وهي إن طلب تجزئ لكا الجار متعلق ببين أول البيت بعده بين ذا النه زي هو الشيخ أبو محمد فيما دونة في جامع اختصاره المدونه المواق على قول الأصل: وزيد للإمام الأعظم قرشيًّ ، موضوع هذا الفرع في كتب أصول الدين . انظره آخر مسألتين من اللمع والإرشاد لأبي المعالي وانظر حكم المتغلبين في آخر ترجمة من تراجم كتاب الجهاد من ابن يونس. وانظر في كتاب الجهاد من الإكمال . وانظر منهاج المحدثين للنووي عند تكلمه على قوله عليه السلام: [ولو كان عبدًا وانظر القبس عند تكلمه على حديث [بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قي . وقال ابن يونس: قال أبو محمد: كل من وَلِي أمر المسلمين عن رضًا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه قال أبو محمد: كل من وَلِي أمر المسلمين عن رضًا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ، ويغزى معه العدو ويُحج البيت ، وتدفع إليه الصدقة وهي مجزئة إذا طلبوها ، وتصلى خلفه جار أو عدل ، ويغزى معه العدو ويُحج البيت ، وتدفع إليه الصدقة وهي مجزئة إذا طلبوها ، وتصلى خلفه جار أو عدل ، ويغزى معه العدو ويُحج البيت ، وتدفع إليه الصدقة وهي مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه حليه وسلم علي مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه عليه وسلم على الله عليه وسلم علي مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه عليه وسلم علي مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه عليه وسلم على الله عليه وسلم على مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه عليه وسلم على الله عليه وسلم على مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه وسلم على الله عليه وسلم على مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه عليه وسلم على الله عليه وسلم على مجزئة أدا طلبوها ، وتصلى خلفه المحدود كل محدود كله ويضوء المحدود كله ويضوء المحدود كله ويخرو المحدود كله ويضوء المحدود كله ويض

الحديث :

 <sup>1 -</sup> لا يقضى القاضي في أمر واحد بقضاءين. تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف، ج9، ص45
 2 - ... فقال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث اسمع واطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. السنن الكبرى للبيهقي،

ج3 ص88 ، طُـ دَارُ الفكرُ. 3 ـ حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. الموطأ، كتاب البيعة، رقم الحديث 1841.

سمنع كحتم لرتد أجَ ل إمكانه قولان في العجز امتنع المكانه قولان في العجز امتنع للهمامة الإمامة إذا تغيّرت واضح واضح واقعيّرت لبدعه والله فالدي يُفسِّ قُ ل والا فالدي يُفسِّ قُ م وكشف حُرم وهتك م وكشف حُرم وهتك تكفيرَه يَخْلَع أمَّا إن طرا ودون كشف وانتهاك حُرم ونمي والأخسيرُ ونمي

وفي قتال العدل الاجماعُ على الفي العجرز لا حتم وفي الفاسق مع وتجب الهجرة والدُّ ثبتت للكفر حَالُه في الله في الكفي وأن قاتل قُول ويدعُ لم يُطع وإن قاتل قُول ويدعُ لم يُطع وإن قاتل قُول من سفك يقبول الأولى من من من من من الخلع والذي يَرى فس فل فس قُ ويُمك ن خلعه دون دم ففي وجوب خلعه أو لُ ميا

التذليل

الجمعة. قال: كان عبد الله ابن عمرَ يدفع زكاة ماله إلى كل من غلب على المدينة، وقد صلَّى خلف الحجاج. قلت: كلام ابن أبي زيد هذا هو في جامع اختصاره للمدونة، وفيه: من بر أوْ فـاجر. وفيـه: ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها – كذا بتأنيث الخبر – ومقتضي نقل المواق عن ابن يونس أنَّ إذا طلبوها قيدٌ في الإجزاء. وفيه والعيدان عطفا على الجمعة هذا وانظر نصيُّ كتابيُّ أبى المعالى في حاشية شرح الشيخ محمد في الباغية. وفي قتال العدل الإجماع بالنقل على المنتع كحتَّمـه لِمَرتـدٍّ ميَّـارّة في شرح لامية الزقاق في القضاء في الكلام على الخُطَطِ الشرعية أول الكتاب في نقله كلام الونشريسي في شرحه لمختصر ابن الحاجب: والإجماع على منع قتال العدل منهم كما أجمعوا على قتال المرتدّ منهم. قال في الإكمال: وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو غيَّر من الشرع. أجلُ في العجز لا حتمّ وفي الفاسق مع إمكانه قولان في العجز امتنع وتجبُّ الهجرة ميارة بلصق ما تقدم: واختلف العلماء في الفاسق، وقد خرجوا على الحجاج. وحكى ابن مجاهد الإجماع على أنه لا يُقام عليه. ورَدَّه بعضهم بقيام الحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية وقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج . وأجاب الجمهور بأن القيام على الحجاج لم يكن لمجرد الفسق بل لما غيَّر من الشرع وظاهر الكفر وبيعه الأحرار وتفضيله الخليفة على النبي صلى الله عليه وسلم.وقوله المشهور المنكر في ذلك. وقيل: كان الخلاف في ذلك أوَّلاً ثم وقع الاتفاقُ بعدُ على أنه لا قيام. ثم قال: تنبيهُ: وإنما يجب القيام على الكافر منهم - يعني الأئمة - وعلى الفاسق على أحد القولين إذا تخيل المسلمون العزة عليه، وإن تحققوا العجز لم يجب القيام على الأول: ويحرم على الثاني، ويجب على المسلم الهجرة من أرضه إلى غيرها. ِ والذِّبالإسكان ثبتت لهُ الإِمامة إذا تغيرَتْ للكفر حاَّله فإنَّ خَلعَهْ واضحٌ اوبالنقل تغيرتْ لبدْعَهْ وَيَدْعُ لَمْ يُطَعْ وإن قاتل قوتل وإلاّ فِلذي يُفسِّقُ يقول الاوْلى بالنقل مع أمْن سفك دم وكشف حُرَم وهتك من مذهبين الخلعُ والذي يرى تَكْفيرَهُ يخْلُعُ أمَّا إن طرا فسقٌ ويُّمكنْ خلعه دون دم ودون كشف وانتهاك حرم من باب ذراعى وجبهة الأسد ففي وجوب خلعه أول ما للشافعي والأخير ونمى

كـــثيرَ أهــل الســنة ابــن عرفــه

مــن الأحاديــث وذا مــا ابــنُ عمــر

وملكٌ لم ير نصر مَن خرج

وقــــال في جوابـــه ينـــــقِمُ

ومنهم اوفاية إلى

لـــذا مــع القاضــي لمـا قــد عرفــه رأى كما رأى ابن أسما ما غبر أو مـــن عليـــه قــام إلا كالأشــج م\_\_\_ن ظـــالم بمثلـــه المنـــتقِمُ 

التذليل

كثير أهل السنة ابنُ عرفه لذا أعنى للقول به والمشار إليه الأخير من قولي الشافعي مع القاضي ألما قلد عرفه من الأحاديث وذا ما ابن عمر رأى كما رأى ابن أسما بالقصر للوزن وهو ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ما غبر أعني وجوب الخلع . ميارة متصلا بما تقدم: ابن عرفة: في شامله حاكيًا عن المازري: ومن ثبتت إمامتُه وجبت طاعته واتِّباعه في اجتهاده ومذهبه فيما ليس بمعصية، فإن تغيرت حالته بكفر فواضحٌ خلعه؛ وببِدْعَةٍ كالاعتزال، فإن دعا إليها لم يُطَعْ، وإن قاتـل قوتـل؛ وإن لم يـدعُ إليها، فعلى تكفيره يُخلع؛ وعلى تفسيقه في خلعه إن أمكن دون إراقة دم وكشف حريم مذهبان: الأوَّلي خَلْعُهُ. وإن تغيرت بفسق كالزنا وشرب الخمر، فإن قُدر على خلعه دون إراقة دماء ولا كَشْفِ حُرم، ففي وجوبه أول قولي الشافعي وثانيهما مع كثير من أهل السنة والقاضي مستدلاً بالأحاديث. ابن عرفة: وهو قول ابن عمر في عدم الخروج عن ولاية يزيد في جيش الحرة حسبما ذكره مسلمٌ في صحيحه. والأولُ قولُ عبد الله ابن الزبير في القصة حسبما ذكره المؤرخون. انتهى. انتهى نقل ميارة عن ابن عرفة. وملكَ لم يَرَ نصرَ مَن خرجْ ومن عليه قام إلاَّ كالأشجْ وقال في جوابه ينتقِم من ظالم بمثله المنتقِمُ ومنهما و ﴿فَإِذَا جَاءَ ﴾ إلى ﴿بأس شديدٍ ﴾ آية الإسرا بالقصر للوزن تلا ابن عرفة: ولو قام على إمام من أراد إزالةً ما بيده، فقال الصقلي: روى عيسى عن ابن القاسم عن ملك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذبُّ عنه والقيام معه، وأما غيرهُ فلا ، ودَعْهُ وما يـراد منـه ، ينـتقم الله مـن ظالم بظالم حتى ينتقم من كليهما. قلت: تمامه: من الأحكام: قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءُ وَعَـدُ أُولِيهِمَا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد﴾ وفيها: ثُمَّ، بدلَ حتَّى. هذا وقد عقدت بعض ما يتعلق بالإمامة فأردت أن أدرجه هنا في هذا التعليق خشية أن يضيع في الهوامش. فقلت:

ف أمـــر ذي الأمـــر أطيـــع مســجلاً إن خيــف هَــرْجٌ أو فســـادٌ بخــــلا فاسْتَوْفِ دَيْنَ عَـزُو ذا في الأقضيه مـن المقدمـات يا مقتضيه

ونصها: فمن عصى إمامًا أو قاضيا أو حكما من الحكام فيما أمر به من الحقِّ أو حكم فيه بوجه العدل، فقد عصى الله ورسوله، وتعدَّى حدوده، وأمَّا إن قضى بغير العدل، أوْ أمر بغير الحق، فطاعته غير

## فَحَكَمَ يقَوْل مُقَلَّدِهِ وَنَفَذَ حُكْمُ أَعْمَى وَأَبْكَمَ وَأَصَمَّ وَوَجَبَ عَزْلُهُ

خليل

التسهيل

فحكـــم المقلـــد الـــذي اعتُمــد بقــول مــن قلــد كــى لا يُــتَّهم

بالأمثلي ة لفق د المجتهد وحك أ أبك م أو اعْمى أو أصم

التذليل

لازمة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أ] . إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى هرج أو فساد ، فتجب عليه الطاعة على كل حال.

الأمسه فسي أنسه يجسسوز للأئمسه سب فتنة او بالنقال تشتيت ابن العربي يُسرا تذا في الاحكام - بالنقال - بال ادخال وانظرا ساطلب ذا عنسه فيها في كتاب القارطبي

وقد نفى الخدلاف بدين الأمه أن يرجطؤوا القصاص في ترقب في ترقب في المسلام في ترقب في المسلام في المركب أن في المركب المركب المسلم عاليًا اما — بالنقل إن نزلت فاطلب

ونص الأحكام الكبرى: ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة.

> وأهل الامر بالنقل - في الحديث مَن مَلَكُ وهسو في المالك أكثر كمسا الس فارجع له هنا وللذّ - بالإسكان - في القضا له وللذ - بالإسكان - للذخيرة عسزا عند والاولى - بالنقل بالصلة تُفَدِ

> كتُــبُ لـــذي خلافـــة شـــرعيه لحــاكم ببيعــة قـــد وصفـــه فـانظر لـــذا إن كنــت ذا اســتنكار

لا المستحق إن الأمسر – بالنقسل – مشترك — مسادق عنسه أول البغسي نقسل عنسد وزيسد للإمسام قسد مضي صدر فعائسل بسناء جنسزا فلسم أعَسرُضْ يسا فتسي بالصفد

ممسن بقُطْسر أهله رعيسه بسالخَلْعِ والحرابسة ابسن عرفه أولى فتسساوي عاشسسر المعيسار

فحكم المقلد الذي اعتمد بالأمثلية لفقد المجتهد بقول من قلّد كي لا يتهم المواق على قول الأصل: فحكم بقول مقلّده؛ ابن الحاجب: يلزمه المصير إلى قول مقلده. وقيل: لا يلزمه. انتهى نقل المواق. ابن عبد السلام بعد أن ذكر أن عدم اللزوم هو الأصل: لكن الأولى عندي في حق القاضي لزوم طريقة واحدة، وأنه إذا قلد إمامًا لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي إلى اتّهامه بالميل مع أحد الخصمين وقد سبق نقل المواق لكلامه هذا فراجعه في التعليق على قولي: مجتهد للا فأمثل مقلد. وإنما أعدته هنا ليفهم معنى قولي: كي لا يُتّهم وحكمُ أبكم أو اعمى بالنقل أوْ أصم

 <sup>1 -</sup> مصنف ابن أبي شيبة ، ج7 ص737 ط دار الفكر

مساض وحستم عزلسه ولزمسا فتنسة ان لم يتسول أو رقسب وهل عنسى بالفتنسة ابتدا ولا

فذا الذي ضَمِن نقل العبدري

وأجـــبر الـــــــــ في الــــتعين امتنــــع

وإن بضرب.....

هنا فمن خيفة فتنة عسري

مــن قــد تعــين ومــن قــد علمــا

ضيياع حيقً القبولُ والطلب

يـــة ســوى الأهــل وأن تتصـلا

التذليل

ماض وحتمٌ عزله المواق على قوله: ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم، ووجب عزله؛ ابن رشد: الخصال التي ليست مشترطة في صحة ولاية القضاء إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية هي: أن يكون سميعا بصيرا متكلما؛ فإن ولى من لم تجتمع فيه وجب عزله متى عثر عليه، ويكون ما مضى من أحكامه جائزا. وإنظر الحطاب. ولزما من قد تعيَّنَ ومن قد علما فتنة ان بالنقل لم يتولُّ أو رقب أي انتظر ضياعَ حقَّ القبولُ والطلب وَهل عنى بالفتنة ابتدا بالقصر للوزن ولاية سوى الأهل وأن تتصدُّ الْمُدَا الذي ضمن نقلُ العبدري هنا فمن خيفة فتنا عري المواق على قوله: ولزم المتعين أو الخائفَ فتنةً إن لم يَتَوَلَّ أو ضياع الحق القبولُ والطلبُ؛ ابن رشد: يجب أن لا يُـوَلِّى القضاءَ مَـن أرادهُ وطلبه. ابنُ عرفة: قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عددٌ يصلحون لذلك؛ فإن لم يكن من يصلح لذلك إلاَّ واحدٌ تعين عليه، وأُجبر على الدخول فيه. المازَريُّ: يجب على من هو أهله السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يلهِ ضاعت الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى؛ وكذا إن وليه من لا تحل ولايته ولا سبيل لعزله إلا بطلبه. وقيل: يستحبُّ طلبه لمجتهدٍ خفِيَ علمه وأراد إظهارَهُ بولايته القضاءَ، أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلاُّ برزْق القضاء. قلت: نقل هذا ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء. وانظر الحطاب. والذي في مطبوعةً المواق: الباجي يجب على من هو أهله إلى آخره، وإصلاحه بالمازري من الحطاب. وأجْبِر الذُّ بالإسكان في التعيُّن امتنع وإن بضرب المواق على قوله: وأجبر وإن بضرب؛ أبو عمر: إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره ، يجبر بالسجن والضرب. وذكر المواق هنا قصة تولية ابن الأغلب عيسى ابن مسكين نقلا عن تعريف عياض به وجاءَت في المطبوعة مختلّة فطلبتها في أصل المدارك فعقدت ملخَّصها بالأبيات التالية:

عياضُ ارسل ابن الاغلب - بالنقل فيهما - إلى

قال أتدري لِم وجهت لكا أحدل شهد كال من سلل في رجال شهد كال ما من سلل

مـــن القضــاء فـــأبي فقــال يلـــــ

عيسى بن مسكين فلما مَثلا فقال كن فلما مَثلا فقال كن أسألك عند بأهلية عند بأهلية المحال أند الرجل المحال أندت الرجل

خليل

التسهيل

التذليل

قسال طويسل الصَّمست قسلَّ مسا أوَد قال أضام للله المالة ال فضَـــمُّ مـــولاه لـــه ابــن البَــنيَّا فبلـــــغ الأميــــو أن الـــولى فق ال أراهُ إلا رفّض الله أراهُ الله أراهُ الله الله أراهُ الله أراهُ الله الله الله الله الله الله فقال فاكتم ما جرى واقض على أدار خصــــمیه وردَّ مـــا مضــــی فـــــأخبر المـــولى الأمــير فســجد فصـــحُّموا خطــا هــنا القيــل

- بالحدنف للقافية - غيير نشيط جاهلٌ أهلَ البلدْ علي القضا - بالقصر للوزن - يكفيك فيه النصبا فكان مثل ما الأمان مثال ما الأمان صار يلسى بين الخصوم القولا فقال لا بال أنا أكفيه القضا منه وبالدي يرى هو قضي لله شـــكرا لتمــام مــا قصــد في طبعـــات التـــاج والإكلــيل

انظر صفحة أربع وثلاثين وثلثمائة وتالياتها من الجزء الرابع من ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب ملك لعياض بطبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. ثم رأيت كنون نقل كلام المواق على الصحة فأردت أن أثبته تصحيحا لما في الطبعات، وهو: ولما عرَّفَ عياض بابن مسكين قال: ولاهُ ابنُ الأغلب القضاءَ بعد إجماع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم. قال له ابن الأغلب: أتدري لم بعثت لك؟ قال: لا . قال: لأشاورك في رجل قد جمع الخير أردت أن أوليه القضاء فامتنع. قال: تجبرهُ على ذلك. قال: تمنّع. قال: يُجْلَدُ. قال: قم أنت هو. قال له: أنا رجلٌ طويلُ الصمت، قليل الكلام، غير نشيط في أموري، ولا أعرف أهل البلد. قال الأمير: عندي مولِّي نشيط قد تدرب في الأحكام، أنا أضُمُّه إليك يكون لك كاتبا يصدر عنك في القول في جميع الأمور ، فما رضيت من قوله أمضيت، وما سخطت رددت. فضمَّ إليه ابنَ البنَّاء. قال المخبر: فكثيرا ما كنت آتى مجلسه وهو صامتٌ لا ينطق، وابن البناء يقضى؛ فقال الأمير يوما لابن البناء: بلغني أنك تفصِلُ بين الخصوم وهو ساكت؛ ما أرى إلا أنه لم يقبل القضاء. قال ابن البناء: قد قبل، إلاَّ أنى أكفيه. فقال: امْض ولا تُعْلم

لفاقد وإن انتفى اتسعى الماقد وأن انتفى الماقد وأماليا أوه وأن وأعمام فائدة كفعل غيره نعما الماقية وها عليه فيه انتقامًا من عدا القاصد تشهير عليم محتجب وعادم قوتا سوى رزق القضا

هربه وإن يُعَدين وحدرم فدذكره بدل جاهدل أتم وطالب دنيسا كمن قد قصدا والسعي بالرشوة فيسه وندب ومن يراه من سواه أنهضا

التذليل

أحدا بما بيني وبينك، وافصل بين خصمين بغير مذهبه. قال ابن البناء: ففعلت، فأمرهما ابن مسكين فدارا بين يديه وفصل بينهما بمذهبه، فأخبرت الأمير فحمد الله وسجد له شكرا. انتهى على نقل المواق. انتهى كلام كنون. وإن انتفى المستتر للتعين اتسع هربُّهُ المواق على قوله: وإلاَّ فله الهرب؛ ابن رشد: الهروب عن القضاء واجبُّ، وطلب السلامة منه لازمٌ، لا سيما في هذا الوقت وإن يُعَيَّنُ المواق على قوله: وإن عين؛ ابن شأس: للإمام إجباره، وله هو أن يهرب بنفسه منه إلا أن يعلم أنه متعينٌ عليه. قلت: فهذا معتمدُ الأصل. وانظر الحطاب وحررُمْ لفاقدٍ أهليَّةً وهُو يَعُمْ فذكره بدلَ جاهل أَتَم غَاسَدةً كفعل غيره المواق على قوله: وحرم لجاهل؛ المازريُّ: يحسرم الطلب للقضاء على فاقد أهليته ناسم وطالبٍ دنيا المواق على قوله: أو قاصد دنيا؛ كذا في المطبوعة: تقدم قول ابن رشد: يجب أن لا يـولَّى القضاء من أراده كمن قد قصدا بسعيه فيه أنه قامًا من عِدا الحطاب على قوله: وحرم لجاهل وطالب دنيا؛ لو قال: عوض قوله: لجاهل، لغير أهله؛ كما قال ابن عرفة: ويحرم طلبه على فاقد أهليته. انتهى، لكان أتم فائدةً؛ ويحرم السعي على من قصد بالسعي الانتقام من أعدائه. قاله ابن فرحون. والسعي بالرشوة فيه انظر ثالث تنبيهات الحطاب التي ذكر على قوله: مجتهـدٌ إن وجـد وإلاّ فأمثـلُ مقلد؛ والفرع الذي ذكر آخر كلامه على قوله: ولزم المتعين إلى قوله: والطلب. وندب لقاصدٍ تشهيرً علم محتجِبْ المواق على قوله: وندب ليشهر علمه؛ المازري: ويستحب طلبه لمن أراد إظهار علمه.انظر أولُّ سراج المريدين. ومَن يَراهُ من سواه أنهضا وعادم قوتا سوى رزق القضا الحطاب على قوله: وندب ليشهر علمه؛ نقله ابن عرفة عن المازري عن بعض العلماء. وزاد معه: أو أن يكون فقيرا وله عيال ويسعى في تحصيله لسد خلته. ونصه: قال بعض العلماء: يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره بولايته القضاء، أو لعاجز عن قوته وقوت عياله إلاّ برزق القضاء. المازري: ولا يُقتصَر بالاستحباب على هذين بل يستحب للأولى به من غيره لأنه أعلمُ منه. انتهى. وعبر ابن فرحون عن هذا الأخير

كَوَرِعٍ غَنِيٍّ حَلِيمٍ نَّزِهٍ نَّسِيبٍ مُّسْتَشِيرٍ بِلاَ دَيْنٍ وَحَدٍّ وَزَائِدٍ فِي الدَّهَاءِ وَبِطَانَةِ سُوءٍ وَمَنْعُ الرَّاكِبِينَ مَعَـهُ وَالْمُصَاحِبِينَ لَهُ وَتَخْفِيفُ الأَعْوَان

خليل

التسهيل

ونسب لا ابن لعان أو زنا على حمى الجبار واستشاره زاد على حمى الجباد عند النبها زاد على المعتاد عند النبها تعينه بالعدل والأمانه يُعَدُّ من ذا القسم بل مما خلا حسين إلا من يكون مخلِصا وليُخَفِّهُ فَيْ جُهْ دَهُ أَعْوانه وليُخَفِّهُ فَيْ جُهْ دَهُ أَعْوانه و

كسذي نزاهسة وحلسم وغنسى وورع يمنعسه الجساره سلم مسن ديسن وحد ودها كسندلك اتخساذه بطانسه أما انتفا بطانسة السوء فسلا ومنعسه الرُّكَاب معْسه والمُصَا في النصسح ذا فضل وذا أمانسه

التذليل

بقوله: قال المازري: وقد يستحب لمن لم يتعين عليه ولكن يرى أنه أنْهَضُ به وأنفع للمسلمين من آخر يُولَاَّهُ وهو ممن يستحِقُّ التولية ولكنه مقصر عن هـذا. انتهـى. انظـر البقيـة كـذي نزاهـة وحلـم وغنـى ونسبٍ لا ابن لعان أو زنا وورع يمنعه الجسارة على حمى الجبار واستشارة سلم من دين وحدٍّ المواق على قوله: كورع غُنى حليم نزهٍ نسيب مستشير بلا دَيـن وحَـدٍّ؛ ابـن رشـد: للقضـاء خصـأَلُّ مستحبة ويستحب لعدمها عزله، وهي كثيرة، منها أن يكون من أهل البلد ورعا غنيا ليس بمحتاج ولا مِـدْيان معروفَ النسب جزلاً نافذًا فطنًا غير مخدوع لغفلة ولا محدودٍ في زنا ولا قذف ولا مقطوع في سرقة. قال عمر بن عبد العزيز: وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع مستخِفًا باللاِّئمة، يُريدُ: أنه يدير الحقَّ على من دار عليه ولا يبالي بمن لامه على ذلك، حليما عن الخصم مستشيرا لأولى العلم. وفي مطبوعة المواق: ويستحب لعدمها زيادة عزله وكلمة زيادة زيادةً. انظر الفصل التاسع من فصول كتاب الأقضية من المقدمات. وانظر ما كتب الحطاب على قوله: كورع وقوله: غنى. وقوله: نسيب. وقوله: بلا دين وحد. ولا بُدِّ. ودها زاد على المعتاد عند النبها المواق على قوله: وزائد في الـدهاء؛ الطرطوشـي: لـيس بحسن الزيادة في عقله المفضية إلى الدهاء والمكر، فإن هذا مذمومٌ، وقد عـزل عمـر رضـى الله تعـالى عنـه زيادا وقال: كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك. وكان من الدُّهاة. كذلك اتخِاذُه بطانه تُعينه بالعدل والأمانه أما انتفا بالقصر للوزن بطانة السوء فلا يُعَدُّ من ذا القِسْم بـل ممَّا خـلا المواق على قوله: وبطانة سوء؛ نحو هذا قال ابن الحاجب. قال ابن عرفة: والذي في المعونة أخص من هذا. انتهى ما في المطبوعة . وتمام ما لابن عرفة بنقل الشيخ محمد: وهو أنه يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة والنزاهة فيستعين بهم . وهذا أخص من كونه سليمًا من بطانة السوء . وأما نفس السلامة من بطانة السوء فمقتضى قول أصبغ: أنها من الشروط الواجبة. الشيخ عنه: ينبغى للإمام أن يعزل من قضاته من يخشى عليه الضعف والوهن وبطانة السوء وإن أمن عليه الجور ومنعُه الرَّكَاب معه بالإسكان والمصاحبين إلا مَن يكون مخلصا في النصح ذا فضل وذا أمانه وليُخَففٌ جهدَه أعوانه المواق على قولـه: ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتخفيف الأعوان؛ قال مطرف وابن الماجشون: لا

وَاتِّخَاذُ مَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يُقَالُ فِي سِيرَتِهِ وَحُكْمِهِ وَشُهُودِهِ وَتَأْدِيبُ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي مِثْلِ اتَّقِ اللهَ فِي أَمْرِي فَلْيَرْفُقْ بِهِ

يق\_\_\_ال في س\_يرته مـا نُقِمـا

هـــد فـــيفحص وعمـــا استوحشــا

للمســــلمين ولـــــه إن صــــنعه

يـــرى اتخــاذ رجلـين أحسنا

عليـــه أو يلـــزم تأديـــب الســـى

فــــلا يضـــق صــدرا بـــه وليرفُـــق

خليل

التسهيل

من خُلُسق أو حكم ٍ او قبول شا يرجع إن يجب ففي ذا منفعه

وفي شهوده وسحنون هنا

ي ت إلاَّ بمثــــل الله في أمـــري اتَّـــق

التذليل

ينبغي للقاضي أن يكثر الدُّخَّال عليه ولا الرُّكَّاب معه، إلاَّ أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل، فلا بأس بذلك. ويمنع أهل الركوب معه في غير حاجة ولا رفع مظلمة ولا خصومة، ويتقدم إلى أعوانه، ولو استغنى عنهم كان أحبَّ إلَيَّ، ولم يكن لأبي بكر ولا لعمر أعوان، إلاَّ أن يُضطرُّ إلى الأعوان، فيخفف منهم ما استطاع . قلت: تصحفت في المطبوعة كلمة رفع المضافة إلى مظلمة إلى دفع بالدال، وزيدت فيها لا قبلَ يتقدم. وأصل هذا الكلام لابن عرفة نقلا عن سماع القرينين فخرم في المطبوعة كما ترى فاستبهم قائلُ كان أحبُّ إلىَّ. وهذا من جناية الاختصار من الاختصار كذا اتخاذه لمخبر بها يقالُ في سيرته ما نُقما من خلق أو حكم او بالنقل آسول شاهد فيفحص وعما استوحشا يرجع إن يجب فسي أنا منفعه للمسلمين وله إن صنعه وفي شهوده وسحنون هنا يرى اتخاذ رجلين أحسنا المواق على قوله: واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده؛ ابن عبد الحكم : يستحب أن يجعل رجالاً ممن يثق بهم ينقلون إليه ما ينقم الناس عليه من خلق أو حكم أو قبول شاهدٍ أو رده، ويفحص عن ذلك، ويرجع عما يجب أن يرجع عنه، فإنَّ له في الفحص عن ذلك منفعة له وللمسلمين. وفي المطبوعة رجلا بالإفراد وسقط منها أو رده، والمثبت من نقل الشيخ محمد . وفيه على قوله: وشهوده؛ أشهب: ينبغي للقاضي اتخاذ رجل صالح مأمون منتبه أو رجلين بهذه الصفة يسأل عن الشهود في السر في مساكنهم وأعمالهم ؛ سحنون: يتخذ لذلك منٍ هو منه على يقين من حسن نظره في دينه، وإن كانا رجلين فهـو أحسنُ. انظر البقية. كذاك تأديب المسي بالحذف في المجلس عليه أو يلزم تأديب المسي المواق على قوله: وتأديب من أساء عليه؛ ابن رُشْدٍ: للقاضى الفاضل العدل أن يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم والجور مواجهة بحضرة أهل مجلسه، بخلاف ما شهد به عليـه أنـه آذاه وهو غائبٌ، لأن مواجهته من قبيل الإقرار. قلت: في كلام ابن عبد السلام ميلٌ إلى أن تأديبه يجب. انظر الحطاب. وقد تصحف في مطبوعة المواق لفظ ابن رشد إلى ابن شأس إلا بمثل الله في أمسرك اتق فلا يضقُّ صدرا به وليرفق المواق على قوله: إلاَّ في مثل اتق الله في أمري فليرفق به؛ ابن عبد الحكم: إن قال للقاضي: اتق الله، فلا ينبغي أن يضيق صدره لذلك ولا يكثـر عليـه، وليتثبـتْ ويُجِبْـهُ جوابا لينا، يقول له: رزقني الله تقواهُ أوْ ما أمرت إلا بخير، ومن تقوى الله أن نأخذ منك الحق إذا

| مَا اسْتُخْلِفَ فِيهِ وَانْعَزَلَ بِمَوْتِهِ | عَمَلِهِ فِي جِهَةٍ بَعُدَتْ مَنْ عَلِمَ | وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ إِلاَّ لِوُسْعِ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|

التسهيل وليس يستخلف إلا المتسع عمله ففي البعيد يَتَّسع لعالم بحكم ما يُستَخلَفُ فيه وإن لم يك غيرًا يعرف وإن يمت ينعزل المتخلَف

التذليل

خليل

بان ولا يظهر بذلك غضبا. وفي المطبوعة ولا يكترث بدل يكثر. والمثبت من نقل الشيخ محمد. قال في الحاشية: بفتح فسكون فضم ، أي يعظم ويثقل ويشق. وكذلك جاء لفظ يكثر في مطبوعة النوادر. انظر صفحة أربع وستين من المجلد الثامن وليس يستخلف إلا المتسع عمله ففي البعيد يتسع لعالم بحكم ما يُستخلف فيه وإن لم يكُ غيرا يعْرِفُ المواق على قوله: ولم يستخلف إلا لوسع عمله؛ المتيطى: ليس للقاضي أن يستخلفُ قاضيا مكانهُ ينظر للناس ويريح نفسه إذا كان حاضرا، ولا إن عاقه شغلٌ إلا بعد إذن الإمام ، أو يكون تقديمه أوَّلاً انعقد على ذلك. وأما إن سافر أو مرض فله أن يجعل مكانه من يقوم مقامه وينفذ أموره، ثم لا يكون متعديًا على من استقضاه، وإذا كان ذلك بإذن الخليفة فلا نُبالى كان القاضي حاضرا أو غائبًا، وكأنَّ الإمام ولَّي قاضيين أحدهما فوق الآخر، وقاله مطرفٌ وابن الماجشون وأصبغ. وقال سحنون: لا يستخلف إن صرض أو سافر إلا بإذن الخليفة. قال: وكذلك إن عجز عن الانفراد بالنظر وكثر التشغيب عليه فلا يُقدِّم مَن يستعين به في ذلك إلا بإذن الإمام. وعلى قوله: في جهة بعُدتْ؛ المتيطى: إذا كان نظر القاضى واسعا وأقطار مصره متنائية فلا يرفع الخصوم إلى المصر إلا فيما قرب من الأميال القريبة لأن ما بعُد يشق على الناس، ويقدم في الجهات البعيدة حكاما ينظرون للناس في أحكامهم؛ هذا هو المشهور في المذهب. ومنع ذلك ابن عبد الحكم إلاَّ بإذن الإمام. انتهى. انظر البقية. وعلى قوله: مَن عَلم ما استخلف فيه؛ ابن الحاجب: يشترط علمه بما يُسْتخلف فيه. وقال ابن شأس: يشترط في خليفة القاضى صفات القضاة إلا إذا لم يفوض له إلا سماع الشهادة والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر وإن يمت ينعزل المستخلف المواق على قوله: وانعزل بموته؛ ابن شأس: لو مات القاضي وقد استخلف مكانه رجلا وقال له: سُدَّ مكاني ونفِّذْ ما كنت صُدِّرتُ فيه للقضاء؛ فلا قضاء له ولا سلطان. وليس للقاضى أن يستخلف بعد موته. كذا في المطبوعة، وقد سقط منها بعد ونفذ ما كنت صُدّرت فيه للقضاء، واقض إلى أن تُصرف أو تُثبت . وبين أن يستخلف وبعد موته لفظ من يقضي. وتصحفت فيها كلمة سُدَّ بالدال إلى سرْ بالراء. انظر صفحة ست ومائة من الجزء الثالث من كتاب ابن شأس. قلت: كأن المواق لم يقف على نص في مسألة المصنف؛ ابن الحاجب: وإذا مات المستخلف لم ينعزل مستخلِّفوه ولو كان الخليفة، قال في التوضيح: المستخلِّف بكسر اللام ومستخلِّفوه بفتحها، وظاهرُه الإطلاق فيتناول الإمامَ والأميرَ والقاضي، وهو مقيد بما عدا القاضي ونائبه، فإن نائب القاضي ينعزل بموت القاضي ، نص عليه مطرفٌ وأصبغُ وابن حبيب. ابن رشد: لا أعلمهم اختلفوا فيه. قيل: ولعله أراد المتقدمين؛ وإلا فقد نقل ابن العطار الخلاف عن فقهاء زمانه في موت الإمام، وجعلوا مثله مقدم القاضي على النظر للأيتام. وانظر الحطاب على ما في طبعاته

يريد بالأمير ذا السلطان مسا

ول\_\_يس تُقب\_ل شهادة حَكَمه

بين فللن وفللن بكذا

كان ولو كان الإمامَ الأعظما مسن بعدد عسزل أنسه كسان حكسم كقبيلُ إلا على الإخبار بدا

لا هـــو إن لاقــى الأمــيرَ التلــف

التذليل

من الأخطاء. ومن هذه الأخطاء لم ينعزل مستخلفوه إذ كتب بالإفراد في مـتن ابـن الحاجـب وفي عبـارة التوضيح بالإفراد وسقوط الهاء. لا هو إن لاقي الأميرَ التلفُّ يريدُ بالأمير ذا السلطان ما كان ولو كان الإمام الأعظما المواق على قوله: لا هو بموت الأمير ولو الخليفة ؛ قال أصبغ: لا ينعزل القاضي بموت مُوَلِّيه، الإمام أو أميره. ثم ذكر كلام المتيطي الذي أوله وليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مختصرا له إلى قوله: أحدُهما فوق صاحبه. ثم قال المواق: ثم قال – يعني المتيطي – للقاضي تقديم مقدم على الأحباس للنظر فيها وإصلاح ما وهي منها وكرائها وقبض غُلاتها، وتصرفه في مصالحها. ويجوز أفعال المقدم لذلك مما يوافق السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد. وإذا توفي القاضي المقدِّمُ لَهُ أو عُزل فتقديمُه تامٌّ إذ ليس ينفسخ تقديمُ قاض بموته ولا عزله حتى ينقضه الوالي بعده. ثم قال: وكذلك إذا مات الإمام الذي تُؤَدَّى إليه الطاعة وقد قدَّم قضاةً وحكامًا وولي الأمرَ غيره. وقضى الحكامُ الذين قدمهم الميت والقضاة بقضايا بين موت الإمام الأول وقيام الثاني أو بعد قيامه وقبل أن تنفذ لهم الولاية ويمضي لهم الحكومة في ما قضوا به في الفترة وحكموا فيه فأقضيتهم نافذةً وأحكامهم جائزةً وسِجِلاَّتُهم ماضيةً. وهُـمْ بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على النظر للأيتام ثم يموت القاضي أو يعزل، فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائزٌ لا يحتاج إلى أن يمضيه القاضي الذي ولي بعده. انتهى. انظر هذا مع قوله: وانعزلُ بموته. قلت: انظر الحطاب. وليس تقبل شهادة حكم من بعد عزل أنه كان حكم بين فالان وفالان بكذا كقبلُ إلا على الاخبار بالنقل بذا المواق على قوله: ولا تقبل شهادته بعدهُ أنه قضى بكذا؛ ابن الحاجب: لو قال بعد العزل: قضيت بكذا أو أشهد أنه قضى بكذا: لم يُقبل. ابن عرفة: ومفهوم قوله: بعد العزل، أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا، وليس كذلك، سَمع أصبغُ ابنَ القاسم: شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول لا تقبل. ابن رشد: في هذه المسألة معنَّى خفيٌّ، وهو أنَّ قول القاضي قبل عزله: قضيت بكذا، لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتجُّ أحدهما بأن قاضي بلدِ كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا، فيسأله البينة على ذلك ، فيأتي بكتاب من عنده إني حكمت لفلان أو ثبت عندي لفلان كذا، فهذا لا يجوز لأنه شاهد، ولو أتى الرجل ابتداء القاضي فقال له: خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي عليه، فخاطبه بذلك قَبِل ذلك لأنه مخبرٌ لا شاهدٌ كما يقبل قوله وينفذ فيما يُسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكام ما دام في قضائه. انظر هذا بعد قوله: وشهودًا.

وَجَازَ تَعَدُّدُ مُسْتَقِلٍّ أَوْ خَاصٍّ بِنَاحِيَةٍ أَوْ نَوْعٍ وَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ثُمَّ مَنْ سَبَقَ رَسُولُهُ وَإِلَّا أَقْرِعَ كَالإِدِّعَاءِ

256

التسهيل

وجـــائزٌ تعـــددٌ لمـــتقل أَوْ مَـــن لِنَاحِيــةٍ او نـــوعِ جُعـــل

والقــول للطَّالــب ثــم مـن سـبق رســـوله إلا فقــارعٌ أحـــق

كالادعـــا أو مَـــن دعـــا للأقـــرب مسن رُسُسل في الإقستران يُجَسب

التذليل

وجائزٌ تعددٌ لمستقل أو مَن لناحيةٍ او بالنقل نوع جُعل والقول للطالب المواق على قوله: وجاز تعـدُدُ مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب؛ ابن عرفة: تجوزُ توليةُ قاضيين ببلد على أن يخص كل منهما بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيصُ والـتحجيرُ، فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معيَّن صحَّ ذلك. انتهى.

قال البرزلي: وكذلك فعل شيخنا الإمام حين قدِّم القسطنطيني جُعل له أن لا يحكم عليه في مدرسته وإمامته وما تحت يده. وقال أصبغ: إن منع الإمامُ قاضيه الحكم بين خصمين فإن كان قبـل أن يتبيَّن له الحقُّ أطاعه ، وإلاَّ أنفذهُ إلاَّ أن يعزله رأسًا.

قال ابن فتحون: وقد تنفرد القضاة في بعض البلاد بخُطة المناكح فيُولاُّها على حِدَة. ابن عرفة: كما في بلدنا تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك. قال: وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه، ومنعه بعضهم خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم، ومقتضى أصول الشرع جوازُهُ، والتنازع يرتفع شغبه باعتبار قـول الطالـب. وانظـر شرِح الشيخ محمد هنا ثم مَن سبق رسولُه إلا فقارعٌ أحق المواق على قوله: ثم من سبق رسوله وإلا أقرع؛ المازري: لو فرضنا الخصمين جميعا طالبيُّن كل منهما يطلب صاحبه فلِكل واحد منهما أن يطلب حقه عند من شاء من القضاة، ويطلب الآخر حقه عند مَن شاءً.

وإن اختلفا فيمن يبدأ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين أوجبت للسابق من رسل القاضيين، وإن لم يكن لأحدهما ترجيحٌ بسبق الطلب ولا بغير ذلك أقرع بينهما كالادِّعا بالقصر للوزن. المواق على هذه القولـة: ابن شاس: لو نصب في بلد قاضيان ثم تنازع الخصمان في الاختيار أو ازدحم متداعيان فالقرعةُ. أوْ من دعا للأقرب من رُسُلٍ في الإِقترانِ يُجَب ابن عرفة: فإن اقترنا ففي القرعة وترجيح مَن دَعَا إلى الأقرب خلافٌ.

وجاهـــل وكــافر ومنْمــي جــرى ولم يحكـم بجـور نفـنا زه ابتـداءً ظـاهر الــذي حــوى والألُّ ظــاهرَهُمُ قــد عرفــه ن علــى الاصـل فيــه فـاعلم دركُ

وجاز تحكيم لغير خصم اذا لفقد تمييسز وفي الخصم إذا على السذي للأخوين بسل جوا سفر ابن فرحون مع ابن عرف حطابهم ليذا على كسل يكو

التذليل

وجاز تحكيمٌ لغير خصم المواق على قوله: وتحكيم؛ من المدونة وغيرها: لو أن رجلين حكَّما بينهما رجلا فحكَم بينهما أمضاهُ القاضي إلا أن يكون جَوْرًا بيِّنًا. ابن عرفة: ظاهرهُ: ولو كان مخالفا لما عند القاضي. ابن حارث عن سحنون عن ابن القاسم: ليس له فسخه إن خالف رأيه. اللخمى: إنما يجوز التحكيم لعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء. وتحكيمُ غيرهما خطرٌ، والغـررُ في الحكـم أشـدُّ منه في البيع. وتصحفت في المطبوعة كلمة الغرر إلى العُذْر. عاد كلامه: المازريُّ: وتحكيم الخصمين غيرهما جائزٌ كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان بفتواه في قضيتهما. ابـن عرفـة: ظـاهر قولهـا جـوازهُ ابتداءً، ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع. وانظر هل لأحدهما الرجوع؟ قال ملكٌ: لا رجوع لأحدهما بخلاف ما لو رضيا بشهادة شاهد فللمشهود عليه الرجوع. قلت: تصحفت في المطبوعة كلمة رضيا إلى قضيا وهي في الرهوني على الصواب. وانظر ما اعترض به قول ابن عرفة إن ظاهر الروايات إنما هو بعد الوقوع وتسليمَ من سلمه مثل ابن ناجي والمواق ولا تسَّأمْ. وعلى قوله: غير خصم؛ ابن الحاجب: لو حكُّم خصمه فثالثها: يمضى، ما لم يكن خصمُه القاضيَ. ابنُ عرفة: القول عدم مضيه مطلقا لا أعرفه؛ ونقل اللخمي والمازريُّ عن المذهب جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا، وقال أصبغ: لا أحب لخصم القاضي أن يحكمه فيما بينهما، فإن نزل مضى. وقال مطرفٌ وابن الماجشون: إن حكَّم أحـد الخصـمين صاحبه مضى ما لم يكن جورًا. ابن عرفة: ينبغي إن كان جورًا عليه ماليًّا إمضاؤه لأنه معروف لخصمه. راجع ابن عرفة. قلت: ليس معي الآن هذا المحل منه. وجاهل وكافر ومَنْمى لفقد تمييز المواق على قوله: وجاهل وكافر وغير مميز؛ اللخمي: اتَّفَقَتْ أقوال من يُذْكَرُ بعدُ على أن لا يُحَكَّمَ جاهل بالحكم لأنه تخاطرٌ، ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس اتفاقا. وفي المطبوعة اختلفت مكان اتفقت، والمثبت من نقل الشيخ محمد وفي الخصم إذا جرى ولم يحكم بجور نفذا على الذى للأخوين بل جوازه ابتداءً ظاهر الذي حوى سفر ابن فرحونٍ مع ابن عرفه والألُّ ظاهرَهمُ قد عرفه حطابُهم لـذا على كلّ يكون على الاصل بالنقل فيه فاعلَمْ دركُ البناني في تحكيم الخصم: وظاهر كلام ابن عرفة وابن فرحون تُرجيح الجواز ابتداءً. وقال الحطاب: ظاهرُ كلامهم أنَّ الجواز بعد الوقوع. انتهى. وعلى كل فعلى المصنف دركٌ في التقييد بغير خصم لأن تحكيم الخصم على ما ذُكر من الجواز ابتداءً أو بعد الوُقوع

فِي مَالٍ وَجَرْحِ لاَ حَدٍّ وَلِعَان وَقَتْل وَوَلاَءٍ وَنُسَبٍ وَطَلاَق وَعِتْقٍ وَمَضَى إنْ حَكَمَ صَوَابًا وَأَدِّبَ وَفِي صَبِيٍّ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَفَاسِق ثَالِثُهَا إِلاَّ الصَّبِيُّ وَرَابِعُهَا إِلاَّ وَفَاسِقً

خليل

التسهيل

فإن يقع مضى ويدذكر الرضا وقيال يقع مضى ويدذكر الرضا وقيال لا إذا لنفسه حكال وولا يكال وون في حدد وقتال وولا ولا ولا ولا يحكم صوابًا مع أدَبْ ومطلقا يُنهى عن العود لذا وفاسى أحكامهم معتبرة

رابعُهــا فيـه وفي الأخـير

أصبغ لا أحبه لدي قضا في حكمه وما به حَكَم تم واختص بالمال وبالجرح فلا عتق لعان وطللاق ونسب بسل إن قصاصًا وحدودًا أنفذا وهل مميز وعبد ومسرة ثالثها السبطلان في الصغير

التذليل

يكون مساويا لتحكيم غير الخصم تأمَّلْ. ولقوله: تأمل، قلت: فاعلمْ. أصبغُ لا أحبه لذي قضا فإن يقع مضى ويذكر الرضا في حكمه وماً به حكم تم وقيل لا إذا لنفسه حكم ابن فرحون في تبصرته بعد أن ذكر قول أصبغ في تحكيم خصم القاضي القاضيَ متصلا بقوله: فإن وقع مضى، وليذكر في حكمه رضاهُ بالتحاكم إليه، وقيل: لا يجوز حكمه لنفسه، وقيل: يجوز. واختصُّ بالمال وبالجرح المواقي على قوله: في مال وجرح ؛ ابن عرفة: ظاهر الروايات : إنما يجوز التحكيمُ فيما يصحُّ لأحدهما تـركُ حقـه فيـه. اللخميُّ وغيرُه: إنما يصحُّ في الأموال وما في معناها. سحنون: ولا ينبغي في حد ولا لعان، إنما هما لقضاة الأمصار العظام. أصبغُ: ولا في قصاص ولا حد ولا قنف ولا طلاقٌ ولا عتق ولا نسب ولا ولاء، لأنها للإمام. زاد في المنتقى عن أصبغ: فإن حكماهُ في ذلك نفذ حكمه ، ونَّهاهُ السلطان عن العودة . ولمًّا ذكر ابن يونس قول سحنون: ولا ينبغي للذي حكَّمه رجلان أن يقيم حدا، قِقال: وأما الجراح فإذا أقادهُ من نفسه فلا بأس أن يستقيد إذا كان بعيدا عن السلطان. فلا يكونُ في حد وقتل وولا عتـق لعـان وطلاق ونسب المواق على قوله: لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق؛ تقدم الَّنص بهذا كله. وليُمْضَ إن يَحْكُمْ صوابا معْ بالإسكان أدب بل إن قصاصا وحدودا أنفذا ومطلقا ينهى عن العود لِذا المواق على قوله: ومضى إن حكم صوابا وأدب؛ أصبغ: إن حكَّماه فيما ذكرنِا أنه لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحدِّ ونهاهُ عن العودة، وإنَّ كان هـو أقـام ذلـك فقَتـلَ واقـتَصَّ وضَـربَ الحـدُّ زجره الإمام وأدَّبه وأمضى صواب حكمه. الحطاب: ظاهر كلام المؤلِّف أنه يؤدَّبُ سواءٌ أنفذ الحكم أم لم ينفذهُ بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذهُ. والذي نقله في التوضيح وابـنُ عبـد الســلام وابـنُ عرفة وفي الذخيرة وابن يونس وابن فرحون أنّ الأدب إنما يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه. أما إذا حكم ولم ينفذ فإن القاضي يُمضي حكمَه وينهاهُ عن العودة. ثم ذكر نقل التوضيح وابن عبد السلام كلام أصبغ ونقل القرافي وغيره كلام سحنون وزيادة القرافي وابن فرحون بعده وبقى المحدودُ محدودا والتلاعن مأضيا، وِقال: فتأمل ذلكِ فإنه ينبغي أن ِيُقيَّد بـه كـلامُ المؤلف. والله أعِّلـم. وهـل مميـزٌ وعبـدٌ ومَـرَهْ وفاسـقٌ أحكامهم معتبرهُ ثالثها البطِّلانُ في الصغير رابعُها فيه وفي الأخير المواق على قوله: وفي صبي وعبد

بــالأمر أو لــددُهُ استبـانا بمـا يـراهُ أوجـب ابـن رشـد يجـوز ولْيُبَـرَّ عـن غـير سَخط لاَ بمجـرد شــكية فقــد هـذا لــدى انتفا وجـود خلـف ثلاثــة نسـبها ابـن عرفــه

تسمية ولطروف ولا

وجاز ضرب خصم استهانا وأصل كفي الملك وأصل كفي الملك والعين الملكة دعيت فقيط والعين المنافي المنافي المنافي العين ا

التذليل

وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي رابعها وفاسق؛ أشهبُ: تحكيمُ الصبي والمسخوط لغوُّ، بخلاف المرأة والعبد . وكذا قال أصبغ: إنْ حكَّما امرأةً فحكمُها ماض، وإن كان مما اختلف فيه وكذا العبدُ. قال ابن حبيب: وبه آخذ. قال أصبغ: وكذلك المسخوط إذا أصاَّب، والمحدود، والصبيُّ إذا عقل وعَلِمَ، رُبًّ غلام لم يبلغ له علمٌ بالسنة والقضاء. وقال سحنون: لو حكَّما مسخوطًا أو امرأة أو عبدًا فحكم بينهما فحكَمه باطل. وفي الواضحة: وكذلك الصبيُّ. من المنتقى. وجاز ضربُ خصم استهانا بالأمر أو .هماه استبانا وأصل كفه أذى الملد بما يراه أوجب ابن رشد الحطاب: وفي مفيد الحكام لابن هشام: من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يُجب ضرب أربعين. المواق على قوله: وضرب خصم لَدَّ؛ سمع ابن القاسم: إنْ ألدَّ أحدُ الخصمين بصاحبه وتبين ذلك فللقاضي أن يعاقبه. ابن رشـد: لأن لـددَه إذايـةٌ وإضرارٌ ، فواجبٌ على الإمام أن يكُفِّه ويعاقبه عليه بما يراهُ. الحطاب: فتأمل كلام ابن رشد فإنه يدل على أنه واجب. انظر البقية. قلت: إنما يدل على وجوب كفه، وكلام المصنف في خصوص الضرب. وقيدت بالاستبانة لأن الذي في السماع وتبين ذلك. والعزلُ إن مصلحة دعت فقط أعني بدون شكية يجوز وليُبَرَّ أصله الهمز كما في الأصل وخُفف قبل الجازم فحذف آخره له عن غيير سنشت وسيس ينبغي لمن شُهر عدلا بمجرد شكيَّة فقد إلا ففي العزل وفي الكشف وفي هذا لـدى انتف بالقصر للوزن وجود خلف فإن يجد منه بديلا صرفه ثلاثة نسبها ابن عرفه للشيخ عن أصبغ والغير بعد مسسا ولمطرفٍ ولا المواق على قوله: وعزله لمصلحةٍ ولم يَنبَغ إن شهر عدلا بمجرد شكيَّة؛ المتيطيُّ: ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته وأمور حُكامه ووُلاته ويتطلع أحكامهم ويتفقد قضاياهم، فإنهم سنام أموره ورأس سلطانه، ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل، فإن كانوا على ما يَجب أقرَّهم، وإن تُشُكي بهم عزلهم وإن كانوا مشهورين بالعدل والصلاح، وقد عزل عمر سعدًا، وقال: والله لا يسألني قومٌ عزلَ أميرهم ويشكونه إلاّ عزلته عنهم: مع علمه رضيَ الله عنه ببراءة سعد. وقال مطرفٌ: ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عدلاً وإن وجد منه بدلاً. ابن عرفة: يجبُ تفقُّدُ الإمام حالَ قُضاته، فَيَعْزِلُ مِن فِي بِقَائِهِ مِفْسِدةً وُجوبِا فَوْرِيًّا، ومَن تُخشى مفسدته استحبابًا، ومن غَيْرُهُ أولى منه عزلَهُ

وجــــائز بمســـجد تعزيــــر وفيـــه يجلــس وقيــل بالرحــب لهـــا وللـــذي رواهُ ابـــن حبيــــ [وجنبوا] يشهد للوسط فهــــــ

يخـــف لا حـــدٌّ ولا كــــثير ثالثها بالبيت أو حيثُ أحب \_\_\_ ب ولأشهب الثلاثة انسب \_\_\_و بينها المختارُ في ابــن عرفــه

التذليل

أرجحُ. وعلى قوله: وليبرئ — كذا في نسخته حسب المطبوعة بالبناء للفاعل وكذا نسخة الشيخ محمد، ونسخَّة الزرقاني بالبناء للمفعول - عن غير سخط؛ أصبغ: لا بأس إذا عزله أن يُخبر الناسَ ببراءته، كما فعل عمر بشُرَحْبيل إذ عزله فقال له: أعن سخطة عزلتني؟ قال: لا ولكن وجدتُ مَن هـو مثلـك في الصلاح وأقوى على عملنا منك، فلم أرَ أن يحل لي إلاَّ ذلك. ۖ فقال: يـا أمـير المؤمنين إنَّ عزلـك عيـبُ فأخبر الناس بأمري، ففعل فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفهُ للناس بعد ذلك، فيأتى كل رجل بمظلمته وشكواه. الحطاب: مفهومُ قوله: إن شهر عدلا، أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرّد الشكية ، وحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال، ونصُّه: وعزله بالشكاية إن لم يكن مشِهورا بالعدالة، في وجوبه بها، أو اِلكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله فإن كان على ما يجب وإلاَّ عُزل، ثالثها: إن وجـد بدلـه وإلا فالثاني. للشيخ عن أصبغ، وغيره، ومطرف. وجائزٌ بمسجد تعزيرُ يخفُّ لا حدٌّ ولا كثيرُ المواق على قوله: وخفيفُ تعزير بمسجدٍ؛ من المدونة: لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد، وأما الحدودُ وشبهُها فلا. الحطاب علِّي قوله: وخفيف تعزير بمسجدٍ؛ قال في التوضيح: قال ملك: كالخمسة الأسواط والعشرة. وعلى قوله: لا حدٌّ؛ قال في ألمدونة: ولا يقيم في المسجِّد الحدود وشبُّهَها. أبو الحسن: لأنَّ في ذلك إهانة له، والله يقول: ﴿ فِي بيوت أذن الله أن ترفع ﴾. وقوله: وشبهها، يعني التعزيرات الكثيرة. انتهى. وقال ابن الحاجب: ولا تقام الحدود في المسجد. قال في التوضيح: هو محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد، والكراهة تنزيها له. انتهى. وفيه يجلس وقيل بالرحب ثالثها بالبيت أو حيث أحب لها وللذي رواهُ ابن حبيبٍ ولأشهب الثلاثة انسب وجنِّبوا يشهد للوسط فهْو بينها المختار في ابن عرفه ذا جاء المواق على قوله: وجلوسٌ به؛ من المدونة: قال ملك: القضاء بالمسجد من الحق، وهو من الأمر القديم، لأنه يُرضى فيه بالدون من المجلس وتصل إليه فيه المرأة والضعيف وفي نقل الشيخ محمد زيادة: وإن احتجب فلا يصل إليه الناس. عاد نقل المواق: وروى ابن حبيب: يجلس برحاب المسجد. خارجة عنه. اللخمي. وهذا أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: [جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم ]. وسقط من المطّبوعة خارجة عنه اللخمي. والمثبت من نقل الشيخ محمد. ابن عرفة: في استحباب جلوسه بالمسجد، أو برحابه خارجة عنه، ثالثها: لا بأس به في منزله وحيث أحب؛ لها، ورواية ابن حبيب قائلا: كان من مضى يجلس إما

ا - جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع، ابن ماجه في سننه، كتاب المساجد، رقم الحديث 750.

## بغَيْرِ عِيدٍ وَقُدُومِ حَاجٍ وَخُرُوجِهِ وَمَطَرٍ أَو نَحْوِهِ

التسهيل

والحديث إن إخراجَهُ أو قلت ما الحكم عليه فضعيه ودونه المجهول والضعيف والشاميُهم أبو سعيد عتبه حارثهم هو ابن نبهان وبالى سليم هو ابن نبهان وبالى سليم مسلمٌ هو ابن إبو وعُد لتكمار جلوس القاضي وعُد لتكمار أو نحوم فيه يُجْو ومطرر أو نحوه في ساعهُ ومطرر أو نحوه في ساعهُ

رمت فرر مساجد ابن ماجَهُ في أو لمن هودة تلي ساجد ابن ماجَهُ في أو لمن هو فلابن الأسقع متروك والثقة في اطلبهم تنسل هو ابن يقظان يليه رتبه قصوهُمْ ثقاتُ أحمدُ الدُّ نُسبا يوسف أزديٌ والام تُنسب يوسف أزديٌ والام تُنسب أن الشام نُسبُ إذ عارض تك جمله اعتراض مد حولٌ إلى الشام نُسبُ من مد من تقبال حُبحُ من مشهودة تليسق بالجماعية

التذليل

عند موضع الجنائز أو في رحبة مروان وما كانت تُسمَّى إلاَّ رَحبة القضاء: ولأشهب. اللخمي: والثاني أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: [جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم ]. ولا يعترض باللعان لأنها أيمانٌ يراد بها الترهيب. ابن شعبان: من العدل كونُ منزل القاضي بوسط مِصْره، لأنه بطرف المصر يُضرُّ بغالب الناس، وهذا في المصر الكبير، وذلك في الصغير خفيفٌ. ونُدب استقباله القبلة قاله ابن عرفة وثم قال: وينبغي له أن لا يتضاحك مع الناس. وفي النوادر: يجعل للذميين يوما أو وقتا يجلس لهم فيه في غير المسجد. والحديثُ إنْ إخراجَهُ رمت فزر مساجد ابن ماجهُ أو قلت ما الحكمُ عليه فضعهاني أن لن هو فلابن الأسقع هو واثلة الليثي رضي الله تعالى عنه ودونه المجهولُ والضعيفُ والمتروكُ والشقة فاطلبهمْ تَنَلْ فالمجهولُ هو شاميُّهم أبو سعيد راويه عن مكحول. والضعيف هو عتبه هو ابن بهنشان راويه عن أبي سعيد. يليه رتبه راويه عن عتبة حارثهم هو ابن نبهان فهو المتروك وباقُوهُمْ ثقاتُ مسلام الله بالنقل الله بالإسكان نُسبا في سنن ابن ماجه إلى سليم و في التقريب إلى الأزد الأب يوسف أرديًّ والام بالنقل تنسب إلى سليم كما في تهذيب التهذيب. وهو شيخ ابن ماجه المباشر مسلم هو ابن إبراهيم شيخ أحمد بن يوسف الراوي عن الحارث بن نبهان محول إلى الشام نُسبُ هو راويه عن واثلة وعُدْ لتكهل جملوس بن يوسف الراوي عن الحارث بن نبهان محول إلى الشام نُسبُ هو راويه عن واثلة وعُدْ لتكهل جملوس القاضي إذ عارضتك جملة اعتراض فيه تلميحُ لقول ذي الوزارتين في رقم الحلل:

وقصدنا وصل الحديث الماضي إذ عارضتنا جملة اعتراض

وهي هنا لتقوية الإسناد لو نفعت في غير كالعيد الجار متعلق بيجلس. ويوم فيه يُجرى حفل تشييع أي استقبال من باب ذراعي وجبهة الأسد حُج بالضم جمع حاج ومطر أو نحوه في ساعة مشهودة تنيس بالجماعه المواق على قوله: بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر أو نحوه؛ اللخمي: يلتزم وقتا من

<sup>1 -</sup> جنبوا مساجدكم صبياتكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع، ابن ماجه في سننه، كتاب المساجد، رقم الحديث 750.

وَاتِّخَاذُ حَاجِبٍ وَبَوَّابٍ وَبَدَأَ بِمَحْبُوسِ ثُمَّ وَصِيٍّ

خليل

التسهيل

يحجُب كِلُّ ثقة لَيْس يُنَّ نَنُ تَصِم الأوصيا

كــــذلك اتخـــاد بــواب ومــن وبالشــهود يبــدا الــد وليــا

التذليل

النهار ليُعلمهُ أهل الخُصومات لأنه إن اختلف أضرَّ بالناس: ولا يجلس أيام الأعياد. قال ابن عبد الحكم: ولا قبلها كيوم التروية وعرفة. يريد: وإن لم يكونوا في حج. ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بمن يسافر، وكذا في الطين والوحل . وكل هذا ما لم تكن ضرورة ممن ينزل به أمرٌ وفي نقل الشيخ محمد: ولا يجلس عقب صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، لأنه وقت عبادة، ولا بين العِشاءيْن ، لأنه وقت عَشاءٍ. الحطاب على القولة المذكورة: عدم جلوسه على جهة الأولى؛ قال ابن الحاجب وغيره: لا ينبغي. وقال ابن فرحون: وكذلك يوم شهود المهرجان وحدوث ما يعم من سرور أو ضرر. وقال في المتبطية: ولا بأس أن يترك النظر يوم الجمعة. انتهى. ونقله ابن فرحون. والله أعلم. قلت: ابن عرفة: الصقلي عن الأخوين: لا يجلس للقضاء بين المغرب والعشاء ولا بالأسحار. ما علمنا من فعله من القضاة، إلاَّ لأمر يحدث بتلك الأوقات، فلا بأس أن يأمر فيها وينهى ويَسْجُنَ ويُرسل الأمين والشرُّطَ، أما الحكمُ فلًا. كذلك اتخاذُ بَوَّابٍ ومن يحجب كلٌّ ثقة ليس يُـزَن المواق على قولـه: واتخاذ حاجب وبوابٍ ؛ أصبغُ: حقٌّ على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل له قوَمَـةً يقومون بأمره ويدفعون الناس عنه، إذ لا بُدَّ من أعوان يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من المتخاصمين فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان فلما وليَ القضاءَ قال لا بُدَّ للسلطان من وَزْعَةٍ. ابن عرفة: ينبغى أن يكون من يُصَرِّفُه القاضي في أمور قضائه مأمونا على ما يصرفه فيه ثقة عدلا، كالحاجب والعون وغيرهما. ويُنْهى عن اتخاذ من يحجب الناس عنه في وقت حاجتهم إليه، ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وزجره ، وكفِّ أذى الناس عنه وعن بعضهم لبعض. ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونا لأنه قد يطلع من أمر الخصومة على ما لا ينبغي أن يطلع عليه الخصمان، وقد يرشى على المنع والأذى ، وأمينا على النساء إن احتجن إلى خصام وفي مطبوعة المواق بعض الأخطاء والإصلاح من أصل ابن عرفة وبالشهود يبدأ الذُّ بالإسكان وليا الحطاب على قوله: وبدأ بمحبوس إلى آخره؛ كذا ذكره في التوضيح، وقال ابن فرحون في تبصرته: ويلزمه أن يكون أول ما يبتدئ به الكشف عن الشهود والموثقين، فيعرف حال من لا يعرف حاله منهم، ويفحص عن عدالتهم فمن كان عدلاً أثبته ومن كان فيه جرحة أسقطه وأراح المسلمين من أَذيَّتِه، ولا يحل لـه أن يـترك غـير المرضى يَنتَصِبُ للناس فإنها خديعة للمسلمين ووصمة في شعائر الدين، وعليه أن يصرح بعزل هؤلاء ويسجل على شاهد الزور كتابا مخلدا بعد عقوبته، وكذلك يجب عليه الكشف عن المحبوسين. انتهى. فتأمل كيف جعل أول ما يبدأ به الشهود وهو الظاهر. انظر البقية ولا بدَّ ثم بمن حُبِس ثمَّ الأوصيا

\_\_\_\_مواق في ذا نط\_\_ر غـير مُخـل بـــثم لكـن مـا للاصـل المنتقـى مواق في النظـر ثـم مـا يَضِـلُ ملــة ذي يــتم بـان لا تقعـا أمرهمـا لــه للإجـرا الشـرعي عامَـل ذيْـن باطـل مـا عقـدا

التذليل

ومال طفل ومُقام قلت للمواق في ذا نظر غيرٍ مُخل وذاك أن المازري نسقا بـثم لكـن ما للاصل بالنقـل المنتقى لما الرهوني حكى عن مشبه المواق في النظر تُم ما يضل ولقَطٍ مع النداء في معامَّة ذي يُتُم . أن لا تقعا وذي سفاهٍ هكذا ورفع أمرهما له نالاجورا بالنقل وبالقصر للوزن الشرعي معلنا أن بالنقل كـ سن بعد الندا عامل ذين باطلٌ ما عقدا ثم الحُسرَم المواق على قوله: وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقدم ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفّع أمرهما إليه. ثم في الخصوم؛ انظر قوله: ومقدم؛ كذا في المطبوعة: والنسخة الشهيرة: ومُقام، وعليها شرح الزرقاني. عاد كلامه: والذي للمازري: قال أهل العلم: ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في المحبوسين ليعلم من يجب إخراجه ومن لا يجب لأن ذلك أشدُّ من الضرر في الأموال، ثم ينظر في الأوصياء، ثم في مال اليتيم، لكون من تكون له مطالبة عليهم قد لا يُعرب عن نفسه، ثم اللقيط والضوالِّ، ثم بين الخصوم. قلت: ذكر مال اليتيم لم يرد في النقل عن المازري في التوضيح ولا ابن عرفة حسب ما اطلعت عليه من نسخهما، وهو مذكور في كتابي ابن شأس وابن الحاجب من غير عزو للمازري، وسقط ذكر المقامين من مطبوعة المواق وهو ضروري لعود ضمير عليهم إليهم. وذكرهم في التوضيح وابن عرفة. كما سقطت منها كلمة إليه بعد أمرهما. وقوله: ثم اللقيط، كذا هو في المطبوعة ، والصواب اللقط كما في التوضيح وابن عرفة. عاد نقل المواق: قال المتبطي: أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أنه حجر على كل يتيم لا وليَّ لـه وعلـى كـل سـفيه مسـتوجب للولاية عليه. وأن من علم منكم أحدا من هذين فليرفعه لنا لنُوليَ عليه، ومَن باع منهما بعد النداء فهو مردود. البناني: على قوله: ومُقام؛ جعله المصنف في مرتبة واحدة مع الوصي، واعترضه المواق بأن ظاهر المازري تأخر المَّقام عن الوصي إذ قال: ثم ينظر في الأوصياء ثم في المقامين لأن من تكون له مطالبة عليهم قد لا يعرب عن نفسه. الرهوني: قول محمد البناني: واعترضه المواق إلى آخـره، نحـوه لمـق -وهذا رمز ابن مرزوق- إلا أنه قال: وما للمصنف ظاهر. ونصه: ونقل هذا الترتيب المازريُّ إلاَّ أنَّ ظاهر كلام المصنف أن النظر في الوصي ومال الطفل والمقدم في رتبة واحدة، وهو ظاهر في النظر، والمازري إنما

حيفا لمرضيًا لفقده لنص

التسهيل

..... ولْيُرَت بْ ع دلا شــرطا لكتــب مـا إليــه يــدلى في الســــر واختارهمـــا ولا يُشَـــكُّ وواحــــدٌ يكفــــى والاثنـــان أبـــرْ

بـــه ومــا يصــدر عنــه كمــزكّ أن عدالــــة المزكـــي تُعتـــبر

ولفظ شرطا ابن عازي ظن تص

التذليل

ذكرها مرتبة بثُمُّ كما ترى . انتهى. قلت أنا: قال في التوضيح إثر نقله كلام المازري: هكذا ذكر المازري هذا بثم، والمصنف اكتفى بالتقديم اللفظى. لكن هذا ظاهر في كلام ابن الحاجب إذ ذكر الجميع بالواو، والمصنف هنا جمع بين ثم والواو فلا يمكن فيه هذا الجواب. وقلت: مع النداء إلى آخره، لقول الحطاب على قوله: ونادى بمنع معاملة يتيم إلى آخره؛ حقه أن يذكر مع قوله: ثم وصي، وما معه، وكذا ذكره ابن فرحون وأبو الحسن وغيرهما. انظر البقية. والإجراءُ الشرعيُّ الذي أشرت إليه هو التوليةُ عليهما وليُرتبُ عدلا شرطا لكتب ما إليه يُدلى به وما يصدر عنه الحطاب: ووظيفة الكاتب أن يكتب ما وقع في مجلسه من الخُصُوم، وعبارة الشيخ محمد: يكتب الوقائع والأحكام. المواق على قوله: ورتب كاتبا عدْلاً شرطا؛ من المدونة: لا يتخذ القاضي كاتبا من أهل الذمة ولا قاسما، ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا المسلمين العدول. أبو الحسن: إذا وُجِدَ، وإلاَّ الأمثل فالأمثل. ونحوه لابن عبد السلام. انظر الحطاب كمُزَك في السِّرِّ المواق على قوله: كمزك؛ ابن بطال: الشأن عندنا أن يتخذ القاضي رجلا مجمعا على أنه رجل عدل يسأل عن الشهود ، ولا يشهر القاضي هذا السائل. وفي المطبوعة يشهد بالدال والظاهر أنه تصحيفٌ ففي ابن عرفة: اللخمي: وينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي لأن فيه فسادا. عاد كلام المواق: سحنون: ليس كل من تجوز شهادتُه تجوز تزكيته، ولا يجوز في التزكية إلا المبرِّز النافذُ الفَطِنُ الذي لا يخدع. واختارهما المواق على هذه القولة: تقدم قول ابن بطال: يتخذ رجلا مجمعا عليه. وقال المتيطى: لا يستكتب القاضى إلاّ أهل العدالة والرضا. ولا يُشَك أن عدالة المزكسي تُعتبر الحطاب على قوله: كَمُزَكٍّ؛ أي وكذا يُرتب مزكيا عدلاً، ولا كلام في اشتراط العدالة هنا. وواحدٌ يكفي والاثنان أبر الحطاب: قال الشيخ أبو الحسن في التقييد الكبير في أول كتاب القضاء: ابن رشد: وتعديل السريفترق من تعديل العلانية في وجهين ، أحدهما: أنه لا إعذار في تعديل السر، والثاني: أنه يُجْزئُ فيه الواحد، وإن كان الاختيارُ الاثنين، بخلاف تعديل العلانية في الوجهين، لا يجوز فيه إلاَّ شاهدان ويلزم الإعذار فيه إلى المشهود عليه. هذا معنى ما في المدونة. صحَّ من البيان. انتهى كلام الشيخ أبي الحسن ولفظ شرطا ابن غازي ظن تصحيفًا لمرضيًّا لفقده لنص

التسهيل بالخلف في شرطية العدالة وقد أبى أبو علي ذا لَهُ ثُلِم ثُلِم المترجم لديه مُخبر كنذا المُحَلِّفُ لمن لا يحضر والعلما أحضر أو شاور أو للخلف الألَّ لمحمد عسزوا وقبل أشهب والاخر لسح نون وقبل الأخوان واتضح تقييده بالأمْن من أن يحصرا والضبط منه وشهودا أحضرا حتى على قضائه بما في مجلسه يسمع للخلف

التذليل

بالخلف في شرطية العداله لفظه على نقل البناني: ووقع في أكثر نسخ هذا المختصر شرطا عِوض مرضيا، لكن أظنه تصحيفا إذ لم أر من عبر هنا بالخلاف في الشرطية، وإنما تردد اللخمى في وجـوب العدالة. وقد أبي أبو عنى ذا له فقال بعد كلام: وكلام ابن غازي لا عبرة به، وكلام اللخمي الذي أشار إليه رأيته فإنه لم يذكر ما أشار إليه. ونَقَلَ الرهونيُّ كلام أبي على، وقال: وما قاله ظاهرٌ والله أعلم المترجم لديه مخبر كذا المحلفُّ لن لا يحض المواق على قوله: والمترجم مخبرٌ كالمحلف؛ ابن عرفة؛ سمع القرينان : إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم ، واثنان أحبُّ إلىَّ ويجزئ الواحد. ولا تقبل ترجمة كافر ولا عبد ولا مسخوط. ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف، والحق مما تقبل فيه شهادة النساء وامرأتان ورجل أحبُّ إلى، لأن هذا موضع شهادة. ابن رشد: هذا كما قال، لأن كل ما يبتدئ القاضي فيه بالبحث والسؤال تُقياسات الجراحات والنظر للعُيوب والاستحْلاف والقسْم واستنكاه من يُنكر سكره وشبه ذلك من الأمر، يجوز فيه الواحدُ. قاله في المدونة في الذي يحلف المرأة إنه يجوز فيه رسول واحد، ولا خلاف فيه. والاختيار في ذلك عدلان، ويجزئ فيه العدل الواحد. وقوله: لا تقبل ترجمة عبد ولا مسخوط ولا كافر؛ معناهُ مع وجود عدول المسلمين، ولو اضطر إلى ترجمة كافر أو مسخوط لقبـل قولـه وحكم به كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما اضطُرَّ فيه لقوله من جهة معرفته بالطب. قلت: في المطبوعة بعض الأخطاء والإصلاح من نقل الشيخ محمد، فارجع إليه للبقية. عاد نقـل المواق: وسمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سرا؟ قال : نعم ولا يسأل إلا العدول. ابن رشد: المسألة عنهم سرًّا هي تعديلُ السر. ويفترق من العلانية في أنه لا إعذار في السر وفي أنه يجزئ فيه الواحد، بخلاف العلانية في الوجهين. وفي المطبوعة تصحيف والإصلاح من سياق العتبيـة والبيــان انظـر صـفحة خمسين وأربعمائة من المجلد التاسع منه. والعلما أحضر بحذف الهمزة الأولى ولا يختص بالشعر كما في رواية قالون أو شاور أو للخلف اللاَّ بالنقل لمحمد عزوا وقبلُ أَشْهِبُ والآخر بالنقل ----الأخوان واتضح تقييدهُ بالأمن من أن يحصر والضبط منه وشهودا أحضرا حنى عشي فلساء من مجلسه يسمع للخلاف الحطاب على قوله: وأحضر العلماء وشاورهم؛ عطف رحمه الله أحد القولين

خليل خليل

التسهيل

التذليل

على الآخر، فإن أشهب ومحمدا يقولان: يحضرهم، ومطرف وابن الماجشون يقولان: لا ينبغي أن يحضرهم ولكن يشاورهم. كذا قال ابن الحاجب فقال في التوضيح: قيَّد اللخمي قول مطرف وابن الماجشون، فقال: إلا أن يكون مقلدًا فلا يسعه القضاءُ إلاّ بمحضرهم. قال المازريُّ: وقولُ مطرف وغيره إنما هو إذا كان فكر القاضي في حال حضورهم كحاله في عدم حضورهم؛ وأما لـو كـان حضـورا يكسـبه ضجرا حتى لا يمكنه التأمل لما هو فيه فإنه يرتفع الخلاف، وكذلك إذا كان القاضي من البلادة على حال لا يمكنه ضبط قول الخصمين ويتصور مقاصدهما حتى يستفتي عنه، فإنه يرتفع أيضا الخلاف ولا يختلف في وجوب حضورهم. انتهى. وقد جريت على نسخة أو التي هي لتنويع الخلاف. انظر البناني. وتابع ما للحطاب على هذه القولة إلى غايته . وقوله: ضجرا، كذا هو فيما رأيت من نسخه الخطية والصواب: حصرا، كما في التوضيح. وكذلك ويتصور مقاصدهما والصواب كما فيه: وتَصَوُّرُ بدون ياء. وكذلك يستفتي عنه، والصواب كما فيه: يستغنى عنه: بالغين والنون . وكتب المواق على هذه القولة: المتيطى: ينبغي للقاضي أن يشاور فيما ينزل من المسائل من أهل الفقه من تجبُ مُشاورته ويثق به في علمه ودينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم. وقد شاور عمرُ وعثمانُ وعلىٌّ رضى الله عنهم. قال ملكِّ: كان عثمان رضى الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإذا رأوًا ما راءه أمضاهُ، وقال: هؤلاء قضوا، لست أنا قضيت. وقال محمد: لا يبدع القاضي مشورة أهل العلم عندما يتوجه الحكم، ولا يجلس للقضاء إلا بحضرة العدول ليحفظوا إقرار الخصوم وإن كان ممن يقضى بعلمه ، فإن أخْذَهُ بما لا خلاف فيه أحسن له. واختلف في جلوس أهل العلم معه فقال ابن الموَاز: لا أحِبُّ أن يقضيَ إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم، وقاله أشهب إلا أن يخاف الحصر من جلوسهم عنده. وقال سحنون: لا ينبغي أن يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر، كانوا أهل فقه أو غيرَهم، فإنَّ ذلك يُدخِل عليه الحصَر. وقاله مطرف وابن الماجشون، قالا: ولكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاور. وعرَّف عياض بابن أبي طالب وذكر دِينَه وعلمه، قال: وكان يكتب على أحكامه: حكمتُ بقول ابن القاسم، حكمت بقول أشهب. ويقول: في البلد علماءُ وفقهاءُ، اذهبْ إليهم فما أنكروا عليك فارجع إليَّ وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها: اذهبْ وطُفْ بها على كل من له علم بالقرآن، ثم ارجع إليَّ بما يقولون لك. وكان إذا أشكل عليه أمرُّ وقف، وقال: لأَن يسألني الله لِمَ وقفت؟ أيْسَرُ عليَّ من أن يسألني لِمَ جسَرتَ؟ وكتب على قوله: وشهودًا؛ الجلابُ واللخمـيُّ: ينبغـي للقاضـي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه. وقال أبو عمر: إذا حجد المقرَّ إقراره الذي أقر بـه في مجلس الحكم ولم تحضره بينة تشهد عليه بالإقرار ، قال جمهور فقهاء الشافعية وغيرهم: يجب القضاء عليه بموجب إقراره. واستحب ملكِّ أن يحضره شاهدان، ولا يعذر فيهما. وظاهر هـذا أنَّ لَـهُ أن يحكم وإن لم تشهد على إقراره بينة. ومن المدونة: إذا أقر الخصم عنده وليس عندهُ بينة ثم عاد التسهيل وجاز للتعليم والتعلم في مجلس العلم جلوسُ الحكم وكل ذاك استحسن ابن شأس منه مصدِّرا بنفس الباس وليس يُفتِي في خصومة إذا أمكن عرضها عليه وكذا يُمنع أن يبيع أو يبتاع في مجلسس حكمه.....

التذليل

فجحده، لا يقضي عليه إلاّ ببينة سواه، وإلاّ شهد عليه بذلك عند من فوقه. وانظر الحطاب هنا تستفد. وجاز للتعليم والتعلم في مجلس العلم جلوسُ الحكم ابن شأس: ولا بأس أن يجلس القاضي في مجالس العلم، فيعلم أو يتعلم. كل ذلك حسن. وإلى قوله هذا أشرت بقولي وكـل ذاك استحسن أبِسْ شأس منه مصدرا بنفي البأس وليس يفتى في خصومة إذا أمكن عرضها عليه المواق على قوله: ولم يفت في خصومة؛ ابن شأس: لا يجيب الحاكم من سأله فيما يتعلق بالخصومات. واختار ابن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سئل عنه بما عنده به علمٌ، واحتج بـأن الخلفاء الأربعـة كانوا يفتون الناس في نوازلهم.ابن عرفة: عزا ابن المناصف الأول إلى ملك وابنُ حارث إلى سحنون. البرزلي: وهذا إذا كانت الفتوى مِمَّا يُمكن أن تعرض بين يديه، ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكُوَر أو على يديِّ عماله فليجبهم عنها. من مسالك ابن العربي : المصلحة أن تكون الفتـوى مرسـلة ولا تكون الشهادة إلا لمن ولاهُ القاضي لأن المفتي إذا زاغ فضحه العلمُ والشاهد لا يعلم زيعه إلا الله وفي الواضحة: لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة . انتهى. انظر بالنسبة إلى المفتي أما إن كان القضاة مولين بالجاه لا بالمرجحات الشرعية ففتيا المفتي حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي نوازل البرزلي: وليس عليه أن يعلق الحكم بثبوت ما سُئِل عنه لحديث هند: [خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أ]. وهذا أيضا مقيد بما إذا لم تتضمن الفتوى تعليم خصومة انظر بعد هذا عند قوله: وللحاكم تنبيهه عليه. وفي نوازل البرزلي عن ابن علوان مفتي تونس: أنه أتته امرأة تزوجها أندلسي وأساء عشرتها وعسر عليها التخلص منه، فقال لها: ادَّعي عليه أن بداخل دبره برصا، فادعت ذلك عليه، فحُكم عليه بأن ينظر إلى ذلك المحل، فلما رأى ذلك الزوج طلقها. ونحو هذا وقع له في وصية على أولادها ثبت أنها سفيهةً، فقال لها: قولي لهم أتلفت ما أتلفت في سفهي. فسرحها القاضي قالٍ البرزلي: وهذا التحيل إن كان ثبت عنده أنها مظلومة فالفتوى سائغة من قبيل الإنقاذ من الظلم، وإلا فهو من باب تلقين الخصم القادح في العدالة. وانظر الحطاب. وكذا يمنع أن يبيع أو يبتاع في مجلس حكم المواق على قوله: ولم يشتّر بمجلس قضائه ؛ مطرفٌ وابن الماجِشونِ: لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه. أشهب: ولا لغيره إلاّ ما خفَّ شأِنه وقلَّ شغلُه والكلامُ فيه. سحنون: وتركُه أفضل. وما باع وابتاع في مجلس قضائه لا يرد منه شيء إلاَّ أن يكون فيه إكراه أو هضيمة. قلت: أصل هذا النقل لابن عرفة ، وفيه متصلا بقوله: وتركه أفضل، قالوا: ولا بأس بذلك في غير مجلس قضائه له ولغيره. وبذكر الهضيمة: فليردُّ وإن كان بغير مجلس

عن عانشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخنت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك
 وولدك بالمعروف. البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، رقم الحديث 5364.

كسنا إجابة دعاء السداعي وفي قبوله هسدايا الناساس وفي قبوله هسدايا الناساس جسدا وذو الخصام كالجنيب

بــــذا وفي القـــراض والإبضــاع إلى الـــولائم سـوى الأعــراس ولــو مكافئـا سـوى القريـب

التذليل

قضائه. وقال أشهب: إذا اشترى الإمام العدل من أحد شيئا أوْ باع ثم عُزل أو مات؛ إن البائع أو المشتري منه مخيرٌ في الأخذ منه أو الترك. قلت: ذكره ابن عرفة عن المتيطى، وقال عقبه: كذا وجدته في نسختين ولم أجده في النوادر بل فيها عنه : إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاعُ منه مقيمٌ بالبلد لا يخاصمه ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض. وكتب عمر بن عبد العزيز: تجارة الولاة لهم مفسدةً وللرعية مهلكةً. ابن عرفة: وظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه في غير مجلس قضائه، وما ذكره ابن شأس لا أعرفه لغيره. قلت: يعني قوله: السابع – يعني من الآداب المتفرقة التي جعلها عشرة — أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف، حتى لا يُسامَح في البيع. قال محمد بن عبد الحكم: وليس بين شرائه بنفسه وبين توكيله بذلك فرقٌّ. قال: ولا يوكل إلاَّ مَن يأمنه على دينه لئلا يسْتَرْخِصَ له بسبب الحكم وما أشبه ذلك. قلت: تمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله: لا أعرفه لغيره، وذكره المازري عن الشافعي لا عن ابن عبد الحكم ولا أحد من أهل المذهب. وقل في السلف بذا وفي القراض والإبضاع المواق على قوله: كسلف وقراض وإبضاع؛ المتيطى: ينبغي للقاضي أن يتنزه عن العواري وطلب الحوائج من ماعون أو دابة أو غير ذلك، وعن السلف وأن يقارض أو يُبضع إلا ما لا يجد منه بُدًّا، فإن واقع شيئًا من ذلك فخفيفٌ إلا أن يكون ممن يخاصم عنده فـلا يفعـلْ. قلـت: أصل هذا النقل لابن عرفة: ، وعبارته: إلا ما لا يجد منه بُدا والأمر الخفيف ما لم يكن ممن يخاصم عنده أو من يجرُّ إلى من يخاصم عنده. كذا إجابة دعاء الداعي إلى الولائم سوى الأعراس المواق على قوله: وحضور وليمة إلا لنكاح؛ المتيطى: لا بأس للقاضى بحضور الجنائز وعيادة المرضى وتسليمه على أهل المجلس ورَدِّه على مَن سلم، ولا ينبغي له إلاّ ذلك. ولا يجيب إلى صنيع إلاّ في الوليمة. قاله مطرف وابن الماجشون: وقال أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة كانت لوليمة أو صنيع عام من الفرح ، فأما لغير فرح فلا، وكأنه هو المدعوُّ خاصةً وغيره وسيلةٌ له. قلت: ابنُ عرفة: متصلا بهذا: سحنون: يجيب للعامة لا للخاصة والتنزهُ أحسن. وفي الموازية: كره له أن يجيب أحدًا وهو في الدعوة أشد من دعوة العرس . وكره ملك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم . وفي قبوله هدايا الناس ولو مكافئا سوى القريب جدا وذو الخصام كالجنيب المواق على قوله: وقبول هدية ولو كافأ عليها إلاّ من قريب؛ المتبطي: لا ينبغي للقاضى أن يقبل الهدية من أحد، ولا ممن كانت عادته بـذلك قبـل الولايـة ولا من قريب ولا من صديق ولا من غيرهم وإن كافأ عليها بأضعافها إلا مثل الوالد والولد وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة الهدية. قال ربيعة: إياك والهدية

خليل وَفي هَدِيَّة مَنِ اعْتَادَهَا قَبْلَ الْوِلاَيَةِ وَكَرَاهَةِ حُكْمِهِ فِي مَشْيهِ أَوْ مُتَّكِئًا وَإِلْزَامِ يَهُودِيٍّ حُكْمًا بِسَبْتِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِمَجْلِسِهِ لِضَجَرِ وَدَوَامِ الرِّضَا فِي التَّحْكِيم لِلْحُكْم قَوْلاَن

التسهيل

أبـــو علـــى هاهنــا وهـــوّلا ولا مُع وَّل على ما طولا بالنع لا الكره انظر الرهوني بـــه علـــى مفســري المتــون يُهـــدي وفي تحديثـــه لِضَــجَر وفي الـــذي قبــل الولايــة الــبري وفي القضا من ماش او من متكي في المجلــس الجــوازُ كــالنفى حُكــى في سيبته وليسيس بسلعهود حـــل وكـــره كعلـــى يهــودي ولابـــن عـــاتٍ يســتوي اليومــان ليـــوم التعظـــيم مــن نصــراني حـــل بـــه إذْ سَــكُتَ البنــاني تبعــت في التعــيين مــا الزرقـاني يُشـــترطُ الرضــا إلى أن يحكمــا وهل لصحة قضا من حُكما أو لا فم\_\_\_\_ا لواح\_\_د أن ينزع\_\_\_ا فكـــل واحــد لــه أن يرجعــا ل بالقابــــل إمـــام العتقــــا قاضي تنوخ قال بالأل وقا

التذليل

فإنها ذريعة الرشوة . قلت: قوله: وأشباههم، كـذا هـو في المطبوعـة ومطبوعـة النـوادر والنسـخة الـتي عندي من ابن عرفة بضمير الجمع وفي نقل الشيخ محمد بضمير الاثنين . وقولي: وذو الخصام كالجنيب ، إشارة إلى قول صاحب الكافي : فإن خاصم أحدهما عنده لم يقبل منه شيئا يهديه إليه مدة خصومته عنده. نقله ابن يونس. ونحوه قول الجواهر : ولا يقبل الهدية ممن له خصومة ، ولا ممن ليست له خصومة ولو كان ممن يقبلها منه قبل الحكم أو كافأ عليْها أضعافها إلاَّ من والـده أو ولـده أو من أشبههم من خاصة القرابة ، فإن قبلها فهي سحت . ولا مُعَوَّل على ما طولا أبو على هاهنا وهوَّلا به على مفسِّري المتون بالمنع لا الكره انظر الرهوني ولا تعجل وفي الذي قبل الولاية البري يُهدِّ ولي ا تحديثه لضجر في المجلس الجوازُ كالنفي للجواز المحتمل للكراهة والمنع، والكراهة في الأول ظاهر تعبير الأخوين بلا ينبغي، وبها في الثاني عبر البساطي والشارح بالمنع حكي وفي القضا بالقصر للوزن من ماش او بالنقل من متكي حِلٌّ وكرهٌ كعني يهودي في سبته جاريت الأصل في إدخال الجار على مثله للاختصار كما في قوله: كلخصمه كذبت وليس بالمعهود ليوم التعظيم من نصراني ولأبت عطف يستوي اليومان تبعت في التعيين للقولين في الفروع الخمسة ما الزرقاني حلَّ به إذ سكتُ البِدائي وهي لصحة قضا بالقصر للوزنُ مَن حُكُما يُشترط الرضا إلى أن يحكما فكـل واحـد لـه أن يرجعا أو لا المـ لواحد أن ينزعا قاضي تنوخ قال بالألِّ وقال بالمقابل إمام العتقا المواق على قوله: وفي هدية من اعتادها قبل الولاية ، وكراهة حكمه في مشيه، أو متكئا، وإلـزام يهـودي حكمـا بسبته، وتحديثـه بمجلسـه لضجر، ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان؛ أما مسألة هدية من اعتادها ، فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يقبل الهدية من إخوانه الذين كان يعرف له قبولها منهم قبل أن يستقضى.

ومـع مـدهش عـن الفكـر يـدَعْ فَنقحـوا المناطَ فالغضـبَ لـم فَنقحـوا المناطَ فالغضـبَ لـم فـدخل اللَّقَـس بالقـاف ونال داوود لا يمضي وعند ابن حبيـ فـرق وأصـل ذا حـديث أخرجـا فنقحـوا المناط فالغضـب لم فنقحـوا المناط فالغضـب لم

جلوسه والحكم يمضي إن وقع يعتبروا والحكم ناطوا بالأعم طَ لم أجدد فيه الرباعي أنا ويسب في كثير ويسير الغضب في عن أبي بكرة في الغضب جا يعتبروا والحكم ناطوا بالأعم طلم أجدد فيه الرباعي أنا

التذليل

وقال مطرف وابن الماجشون: لا ينبغي ذلك. وقد تقدم نقل المتيطى. وأما مسألة قضائه وهو ماش، فقال أشهب: لا بأس أن يحكم وهو ماش. وأما حكمه وهو متكئ، فقال اللخمي: لا يحكم متكئا لأن فيه استخفافًا بالحاضرين وللعلم حرمةً. وروى محمد: لا بأس أن يقضي وهو متَّكئٌ. وعزاه الباجيُّ لأشهب. قيل لإسماعيل: هلا ألفت كتابًا في أدب القضاء. قال: إذا قضى القّاضي بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه. وأما مسألة إلزام يهودي حكما بسبته، فقال المازري: في تمكين المسلم من استحلاف اليهودي يوم السبت قولان، الأول للقابسي. قلت: أصل هذا لابن عرفة وعبارته: قولاً القابسي وبعض المتأخرين. عاد نقل المواق، وخص بعضهم الخلاف باليهودي لأن النصراني لا يعظم يوما، وعمُّمه ابنُّ عات فيهما، قال: لأن يوم الأحد له كالسبت لليهودي. وأما تحديثه بمجلسه لضجر، فقال اللخمي: اختلف إن دخله ضجرٌ فقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يُحدِّث جلساءه إذا ملَّ يُرَوِّح قلبه ثم يعود للحكم، وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن وأما مسألة الرضا في التحكيم للحكم فقال الباجيُّ لو حكَّما بينهما رجلا فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم: أرى أن يحكُّم ويجوز حكمه؛ وقال سحنون: لكل واحد منهما أن يرجع. ابن عرفة: في هذه المسألة طرقٌ، والأقوال فيها أربعة: قلت: انظر كلام ابن عرفة في حاشية الشيخ محمد على شرحه إن لم تظفر بأصل ابن عرفة. وفي مطبوعة المواق هنا: وقد تقدم عزو عبد الوهاب القول الأول لملك. ولعل بعض النساخ أدرج هذا في غير موضعه إذ لم يرد في كلام ابن عرفة حسب ما رأيت ولم يتقدم للمواق في مبحث التحكيم والله أعِلم. ومع مدهش عن الفِكر يدَّع جلوسَه والحكمُ يمضي إن وقِّع داوودُ لا يمضي وعنـد ابـن حبيِّب في كَـثير ويسير الغضب من باب ذراعي وجبهة الأسد فرقُّ وأصلُ ذا حديث أخرجًاهُ عن أبي بكرةً في الغضب جا فنقحوا المناط فالغضبَ لم يعتبروا والحكم ناطّوا بالأعم فدخل اللقس بالقاف وهّو الغشي وتصحف في النوادر بالعين وناط لم أجد فيه الرباعي أنا وإن استعمله الأصوليون المواق على قوله: ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر؛ ابن عرفة: اللخمي: لا يجلس للقضاء وهو على صفة يخاف بها أن لا يأتي بالقضية صوابا؛ وإن نزل به في قضائه ترك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن وإن أخـذ من الطعام فوقَ ما يكفيه لم يجلس. ابن عرفة: يريدُ إن أَدْخل عليه تغييرًا. قال: وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم [لا يحكم أحدُّ بين اثنين وهو غضبان ] ابن عرفة: اتفق العلماء على إناطـة الحكـم بـأعمُّ من الغضب وهو الأمرُ الشاغلُ، وإلغاء خصوص الغضب، وسَمَّوْا هذا الإلغاء والاعتبار تنقيح المناط.

وعَـــزُر الـــذي بِـــزُورِ شــهدا مــن غـير تسـخيم ولا حلــق لــرا بـمــر بــرا والثــاني أي ان يُــزْر بمَــر بمَــر عنــه ابــن وهــب ذا روى ونقلــه تمــت في قبولـــه تـــرد دُ تُمـــت في قبولـــه تـــرد دُ خــلاف ظــاهر الســماع إن بــدا بعضـهم معنــى الكتــاب إن ظهِـر وذان تـــأويلان وابــن عرفــه وذان تــاؤيلان وابــن عرفــه لــذين علَّهــا الــترد دُ الــذي الــ فــارجع لهــا في سِــفره الأصــيل فــارجع لهــا في سِــفره الأصــيل وقــال صــاحب النهايــة العمــل وقــال صــاحب النهايــة العمــل

في مسلإ مسع الطواف والندا س أو لِلحْيَة وجا أن أمَ را س أو لِلحْيَة وجا أن أمَ را آه وأربعين جلدة عُمَ رُه وأربعين جلدا الميسل له قاضي تنوخ فأفاد الميسل له ففي الكتاب نفيه هؤبّد وفقي الكتاب نفيه مؤبّد ولدى تزيّد في الخير يُقْبَلُ ولدى عليه والسماع إن جاء يُقِر رُه عليه والسماع إن جاء يُقِر ل ضَم عبارات لهم مختلف فضم عبارات لهم مختلف فضم عبارات لهما نظما يُمِل لله فراجع مصنح الجليال لله فراجع مصنح الجليال لم يصحب الدي أبو زيد نقال لم يصحب الدي أبو زيد نقال

التذليل

وكتب على قوله: ومضى؛ المتيطي: إن حكم وهو غضبان جاز حكمه خلافا للداوودي. وفرق ابن حبيب بين الغضب الكثير واليسير . قلت: الذي في ابن عرفة: المتيطيُّ: في كتاب القزويني: إن حكم وهو غضبان جاز حكمه خلافا لداوود، إلى آخره. وفيه متصلا بالحديث من قول اللخمي: أُخرجه البخاريُّ. قلتُ: ومسلمٌ من حديث أبي بكرة. وعزر الذي برور شهدا في ملإ مع الطواف والندا من غير تسخيم ولا حلق لراس بالتخفيف بالإبدال أو للحية وجا أن بحذف الهمزة الأولى أمرا بالألِّ أعني التسخيم أي تسويد الوجه والثاني أعني حلق الرأس أي إن بالنقل يُزْر بمرآهُ بأن كان من العرب الذين عادتهم عدم الحلق ، كما يأتي لابن مرزوق وأربعين جلدةً عُمَرٌ فاعل أمَر عنه ابنُ وهب ذا روى ونقله قاضي تنوخ فأفاد ذلك الميل منهما له المواق على قوله: وعزر شاهد الزور في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يُسخمُهُ؛ من المدونة: قال ملك: وإذا ظهر الإمامُ على شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويُطاف به في المجالس. ابن القاسم: يريد: في المُسْجِد الأعظم. ابنُ وهب: كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله بالشام: إن أخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين وسَخِّمُوا وجهه، وطوفوا به حتى يعرفه الناس، ويطال حبسه ويُحلق رأسُه. ابن عرفة: في إتيان سحنون برواية ابن وهب عن عمر ميلٌ منه إليها. وروى مطرف: لا أرى الحلق والتسخيم. قلت: لفظ ابن عرفة: قلت: في إتيان سحنون برواية ابن وهب إياه عن عمر ميلٌ منهما إليه. انتهى. ابن مرزوق: ظاهر المدونة أنه يسخم وجهه ويحلق رأسه. وهذا بالنسبة للعرب الذين عادتهم عدم الحلق ويجعلون الحلق مُثْلة. ثمت في قبوله ترددُ ففي الكتاب نفيه مؤبَّد خلاف ظاهر السماع إن بدأ تزيدٌ في الخير يُعَبلُ ولك بعضهم معنى الكتاب إن ظهر عليه والسماع إن جاء يُقر وذان تأويلان وابن عرفه ضمُّ عبارات، عهد مختلفه لِذين علها التردد الذي الأصل عنى وَذكرها نظما يُمل فارجع لها في سفره الأصيل إلا دراجج مِنَح الجليل وقال صاحب النهاية العمل لم يسحب الذي أبو زيد نقل المواق على

التذليل

قوله: ثم في قبوله ترددٌ ؛ ابن عرفة: في قبول شهادته إن تاب عباراتٌ. ابن رشد: ظاهر سماع أبى زيد إن عرفت منه توبة وإقبالٌ وتزيُّدُ في الخير قُبلت شهادته؛ خلاف قوله في المدونة: ولا تجوز شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله. وقيل: معنى السماع: إن أتى تائبا مُقِرًّا على نفسه قبل أن يظهر عليه، ومعنى ما في المدونة إن ظهر عليه . ونقل اللخميُّ سماعَ أبي زيد غير معزو كأنه كالمذهب. المتبطي: لم يصحب سماع أبي زيد عملٌ. انتهى نقل المواق، ونصُّ ابن عرفة متصلا بقوله: وقيل معنى السماع: إن أتى تائبا مقرا على نفسه قبل أن يُظهر عليه؛ ومعنى ما فيها إن ظهر عليه، اللخمي: إن أتى تائبا ثم انتقل حاله لخير وصلاح قُبلت، إلا أن يكون عرف قبل ذلك بالخير والصلاح فلا يُقبل. ولأصبغ: لا تقبل أبدا إن أقر بشهادة الزور واختلف إن ظهر عليه ثم تاب وانتقل لخير وصلاح فقال محمد: آخِرُ قولى ابن القاسم لا تقبل إن تاب. روى ابن القاسم فيها وأشهب وابن نافع في الموازية: لا تقبل. وفي الموازية لابن القاسم: تقبل إن تاب . وأظنه لملك. ابن عبد الحكم: ويكتب القاضي بذلك كتابا يجعله على نُسخ يكون بأيدي الثقات. المتيطي: لم يصحب سماع أبى زيد عملٌ. قلت: ففي قبول شهادته بتوبته بتَزَيُّده صلاحًا لم يكن له، ثالثها: إن أتى تائبًا لا إن ظهر عليه ؛ لسماع أبي زيد مع نقل اللخمي غير معْزُوّ كأنه معروفُ المذهب، وله عن أصبغ مع الباجي عنها وعن رواية الأخوين، ونقل ابن رشد. الباجيُّ: وإذا قلنا تقبل شهادته إذا تاب، فقال محمد: تعرف بالصلاح والتزيد في الخير. وأشار إليه ابن الماجشون. قلتُ: في اختصار الواضحة عنه: إن كان من أهل الفضل ظاهر العدالة سقطت شهادته أبدا، وإن أظهر توبة وازداد صلاحا وفضلا لأنه كان كذلك يوم اطِّلِع عليه بالزور ومن لم يكن بهذه الحال ولا يعرف بالفضل جازت شهادته إن ظهرت منه التوبة والصلاح البين والعدالة الظاهرة. ولابن شأس عن محمد بن عبد الحكم: من صحّ أنه يشهد بالزور ويأخذ على شهادته الجعل طيف به في جموع الناس وضُرب ضربًا وجيعا، ولا يُحلق شعره، ولا تجوز شهادته أبدا إن كان ظاهر العدالة حين شهد لأنه لا يكاد تُعرف توبته. واختصره ابن الحاجب، فقال ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ كما أشار إليه المؤلف: إن كان ظاهر العدالة لم تُقبل توبته بلا خلاف، وإن كان غير ظاهر العدالة فقولان. وقال ابن رشد بالعكس إن كان ظاهر العدالة فقولان، وإن لم يكن ظاهرها لم تقبل أبدًا قولاً واحدًا. والطريق الأول أنسب للفقه، والثاني أقرب لظاهر الروايات لأن محمدا قال: تعرف توبته بالصلاح والتزيُّد في الخير، وأشار إليه ابن الماجشون، لأن تزيد الخير لا يكون إلا في ظاهر العدالة. قلت: ما ذكر عن ابن رشد لا أعرفه له ولا لغيره، قال في المقدمات ما نصه: أما شاهد الزور فلا تجوز شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله، قاله في المدونة. ولأبي زيد عن ابن القاسم: تجوز شهادته إن تاب وعرفت توبته بتَزَيُّد حاله في الصلاح، قال: ولا أعلمه إلا قول ملك. فقيل: إن ذلك اختلافٌ من القول؛ وقيل: معنى رواية أبي زيد إن أتى تائبا قبل أن يُظهر عليه. وهو الأظهر. ونحو هذا له في أول

وإن أتااه تائبًا فلادبُ وشاهد الرور الذي عمدًا شهدُ كشاهد بانٌ زيداً قاتلا كشاهد بانٌ زيداً قاتلا وليس من شهد وهو مساند بموت شخص أن رآه في مسلا وما به الباجيُّ جاءَ عرفَه كدذا يُعَازُرُ الدذي في المجلس

أهلٌ وسحنونُ التجاوُزَ استحب بغير ما يَعْلَمُ هَبْهُ قد وُجد عمراً ولم يَعلممْ وكان فعللا عمراً ولم يَعلممْ وكان فعلا لشُبْهَةٍ به كمثمل مَن شَهد قتلمى صريعًا بدمٍ مسزمًلا مخالفَ استحقاقِها ابن عرفه لخصم او شاهدٍ او مُفْستٍ يُسى

التذليل

مسألة من سماع يحيى. وقوله: وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات لأن تزيُّد الخير لا يكون إلاَّ في ظاهر العدالة، يُرَدُّ بِأَنَّ إِدْرَاكَ تَزيُّد الخير في المتصف بمطلق العدالة أبين وأوضحُ من إدراكه في المتصف بالعدالة الظاهرة، لأن زَيادة الحركة على المتصف بمطلقها أوضح من زيادة الحركة على المتصف بكثرتها. انتهى كلام ابن عرفة جلبته بطوله لأن ما اقتصر عليه المواق منه لا يظهر فيه تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وإن أتاهُ تائبًا فللأدب أهلٌ وسحنون بترك التنوين لالتقاء الساكنين أو لمنع الصرف للمعرفة وشبه العجمة التَّجادِزَ استحب المواق على قوله: وإن أدَّب التائب فأهلُّ؛ اللخمي: اختلف في عقوبته إن أتى تائبًا ولم يُظْهَرْ عليه، قال ابن القاسم: لو أدِّب لكان لذلك أهلاً. وقال سحنون: لو عوقب لم يرجع أحدُ عن شهادته زورا خوف العُقوبة، كالمرتدِّ، يريدُ أنه لا يعاقب إن رجع إلى الإسلام. ولملك في المبسوط: من سأل عن إصابة أهله في رمضان لا يُعاقب، [لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يُعاقبه ا]. قلت: أصل هذا لابن عرفة: وشاهدُ الزور الذي عمدًا شَهد بغير ما يُعلم هبه قد وُجد كشاهد بأن زيدا قتلا عمرا ولم يعلم وكانَ فعَلا وليس مِن شهد وهو مسِتَند لشَّبهَةٍ به كمثل من شهد بموت شخص أن رآه في ملا قتلى صريعًا بدم مُزَمَّلاً وما به الباجيُّ جاء عَرفه مخالفَ استحقاقِها ابنُ عرفه ابنُ عرفة : وشاهد الزور: الشاهد بِّغير ما يعلم عمدا ولو طابق الواقع، كمن شهد أن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قَتْلَه إياهُ وقد كان قتله. ولو كان لشبهة لم يَكُنْهُ. وقال الباجي: من ثبت عليه أنه شاهد بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء عليه، ومن كثر ذلك منه ردت شهادته ولم يحكم بفسقه. ومقتضاه أن غير العامد شاهدُ زور، ويرده ما في استحقاقها: إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذكروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعًا في قتلى أو قد طعن فظنوا أنه مات فليست شهادتهم زورا ، وإلاَّ فهم شهداء زور. انتهى كلام ابن عرفة. وانظر كلام الباجي في صفحة تسعين ومائة من خامس المنتقى. كذا يعزِّرُ الذي في المجلس لخصم او بالنقل شاهد او بالنقل مُفتٍ يُسي المواق على قوله: ومن أساء على خصمه؛ ابن حبيب عن الأخوين: إن شتم أحدُ الخصمين صاحبَه عند القاضي أو أسرع إلَيْه بغير حُجَّة، كقوله: يا ظالمُ، يا فاجرُ، فعليه زجره وضربه، إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو الطعام ستين مسكينا فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله عليه وسلم عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله الموطأ، كتاب الصيام، رقم الحديث 660، وأخرج البخاري في كتاب الحدود، باب من أصاب ننبا الخ: وقال: ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان.

لاَ بِشَهِدْتَ عليَّ بِبَاطِلِ كَلِخَصْمِهِ كَذَبْتَ وَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَإِن مُّسْلِمًا وَكَافِرًا وَقُدِّمَ الْمُسَافِرُ

التسهيل

خليل

عَلَ عَلَ الْهِ الشَّاهِ الْهِ الْهِ الْهُ وَصَلَ وَمَا لَا الْهُ إِلَى الْأَذَى مِنْ قَصِدَ فَلْتَ اللَّهُ أَلَى الْأَذَى مِنْ قَصِد فَلْتَ اللَّهُ مَنْ مُنْ هُلُو لَفْضِلٍ مَنْمَ اللَّهِ فَلْتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَلَيْقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْ

لا قـــائلا لخصــمه كذبتـــا
بــزورٍ اي بباطـــل للجحــد
واغتُفــرت في شــاهدٍ وخصــم
وليلتــزم تسـوية الخصـمين في الــ
بذمَّــة ولــو لقــول الآخِــرا

التذليل

يضربه. قلت: أصله في ابن عرفة، وفيه زيادة لأنه إن لم يُنصف الناس في أعراضهم لم ينصفهم في أموالهم. وقوله: بغير حجة، كذا هو في نقل الشيخ، وفي مخطوطة ابن عرفة التي عندي بغير حجته بالإضافة، وفي مطبوعة المواق بغير حاجة. وعلى قوله: أو مفت أو شاهد؛ أفتى ابنُ لبابة وابنُ وليد وابنُ غالب بأدب مَن قال للشهود ولأهل الفتيا: تشهدون على وتفتون، لا أدري من أكلم منكم. وقال سحنون: إن قال الخصم لمن شهد عليه: شهدت علىَّ بزور أو بما يسألك الله عنه، أو ما أنت من أهل الدين ولا من أهل العدالة، لم يُمَكِّن من ذلك لأهل الفضل، ويؤدب المعروف بالإذاية بقدر جُرمه وقدر الرجل المنتهَك حرمتُه وقدر الشاتم في إذاية الناس، وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتةً تجافى عنه. وقوله: تُفْتُون كذا هو في نقل الشيخ محمد، وهو الموافق لما في التوضيح عن أحكام ابن زياد. وفيه زيادة كأنه ذهب مذهب التوبيخ لهم. وفي مطبوعة المواق تفترون، فالله أعلم. لا قائلا لخصمه كذبتا على أو لشاهد شهدتا بزُور اي بالنقل بباطل للجحد وما له إلى الأذى من قصد المواق على قوله: لا بشهدت علىَّ بباطل؛ ابنُ كنانة: إن قال شهدت عليَّ بزور إن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب، وإن قصد أذاهُ والشُّهرةَ به نُكِّل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه. وعلى قوله: كلخصمه كذبت؛ ابن عبد السلام: الفقهاء لا يعدون تكذيب أحد الخصمين للآخر من السِّباب، ولو كان بصيغة كَذَبَ وغيرها من الصريح واغتُفرت في شاهدٍ وخصم فُلْتَةً من هو لفضل مَنْمِي تقدم في الشاهد قول سحنون: وإن كان من أهل الفضل وذلك منه فلتةً تجافي عنه. وفي الخصم في َ نقل ابن حبيب عن الأخوين: إلا ذا مروءة في فلتة منه فلا يضربه. ولْيَلْتَزِمْ تسوية الخصمين في المجلس ذا المشار إليه القاضي، أظهرت في موضع الإضمار للطول. المواق على قوله: ولْيُسوِّ بين الخصمين ؛ ابن عرفة: روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضى بين الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما لو مسلما مع بالإسكان مستظل بذمة ولو لقول الآخرا يخفض بإضافة القول مصدرا إلى الجملة المحكيَّة به كما في قول القائل:

قسولُ يسا لَلرِّجسال يُخسرج منسا مسسرعين الكهسولَ والشُّبَّسانا المواق على قوله: وإن مسلما مع ذمِّيً؛ المازريُّ: لو كان الخصمان مسلما وذميا ففي تسويتهما في المجلس

المواق على قول : وإن مستمه مع دمي ؛ الماري . تو كان العصفان مستمه ودمي فقي تسويتهما في المجلس كمسلمين وجعل المسلم أرفع قولان. ابن عرفة : لم يذكر الشيخ غيرَ الأول معزوًا لأصبغ. وليقدم المسافرا

وَمَا يُخْشَى فَوَاتُهُ ثمَّ السَّابِقُ قَالَ وَإِنْ بِحَقَّيْنِ بِلاَ طُولٍ ثمَّ أَقْرِعَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرِدَ وَقْتَا أَوْ يَوْمًا لِلنِّسَاءِ كَالْمُفْتِي وَالْمُدَرِّس

خليل

التسهيل

قال وتقديما بحقًايْنِ استَحق المنع عَارِت ذا فهو في المنهب نص ال السابق أو جاؤُوا معا ال بوقال السابق أو جاؤُوا معا بوقال السابق أو جاؤُوا معا التي التسالات أو يسوم وللمفتي التسالات أسن شأس في الدي قد أوْجَازا نصاب نصاب المنابقة الزماوا بها وذا يَعُام وسُانة الزماوا بها وذا يَعُام وسُانة التحدييس في تصونس أن سفقه كما شيخُ حدوده نقال

التذليل

وما يخاف فوته فمن سَبَقْ المواق على قوله: وقدم المسافر وما يُخشى فَواته ثم السابق؛ اللخمي: يقدم القاضي الخصومَ الأولَ فالأولَ إلا المسافر وما يُخشى فواته قال وتقديما بحقين استحَلَ إِلا تَسْمِهُ والنوادر لأصبغ عزت ذا فهو في المذهب معمر قبل الذي قد قال المواق على قوله: قال: وإن بحقين بـلاً طول ؛ المازريُّ: إذا وجب تقديم الأسبق فقال أصحابُ الشافعي: إنما يقدم الأسبق في خصام واحــد لا في سًائر مطالبه. وهذا مما يُنظر فيه إن سبق بخصمين قُدم في خصومتهما معًا إن كان مما لا يطول ولا يُضِرُّ بالجماعة الذين بعده؛ ابنُ عرفة: ظاهرُه أن هذا غيرُ منصوص لأصحابنا، وقد قال أصبغ: إذا قضى بين الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخَذَا في حجة أخرى في خصومة أخرى فإن كان بين يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلاّ أن يكون شيءٌ لا ضرر فيه بمن حضره فلا بأس أن يسمع منهما. كَذا في المطبوعة وقد قال أصبغ. وفي ابن عرفة ونقل الشيخ محمد : وفي النوادر عن أصبغ . قلت: انظر: عجز صفحة تسع وثلاثين من المجلد الثامن منها ثم أقرعا إن جُبهل السابقُ أو عمواها معا انظر الزرقاني. المواق على قوله: ثم أقرع؛ اللخمي: إن تعذر معرفة الأول من الخصوم كتب أسماءهم في بطائق وخلطت فمن خرج اسمه بدأ به وذلك كالقرعة بينهم. وينبغي أن يفرد تفاضي أن بوقت او بالنقل يوم المواق على قوله: وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء؛ أشهب: إن رأى أن يبدأ بالنساء فذلك له على اجتهاده ، ولا يقدم الرجال والنساء مختلطين ، وإن رأى أن يجعل للنساء يوما معلوما أو يومين فعل. ابنُ عبد الحكم: أحَبُّ إليَّ أن يفرد للنساء يوما ، ويفرق بين الرجال والنساء في المجالس. المازري: إن كان الحكم بين رجل وامرَّأة أبعدَ عن المرأة مَن لا خصامَ بينه وبينها من الرجال. قلت: أصل هذا لابن عرفة: فانظر تمامه فيهً فإن لم تجد ففي شرح الشيخ محمد. وللمنسي سنت وللمدرس به وبالغزاليِّ ابنُ شأس في الذي قد أوجزا في ذا اقتدى وليس مما عَرفه نصًّا بلي تحدر الجد ابنُ عرفه كذاك صاحب الرحا ومن لهم سنة الزموا بالنقل بها وذا يعُم فيما يقول البرزُّ الله يَ مَهِمَ وسنة التدريس في تونس أن يبدأ بالتفسير فالحديثِ فالفقهِ كما شيخ حدوده نقل. المواق على قوله:

وَأُمِرَ مُدَّعٍ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ عَن مُّصَدِّقِ بِالْكَلاَمِ وَإِلاَّ فَالْجَالِبُ وَإِلاَّ أَقْرِعَ

التسهيل

خليل

وأمـــر المــدعيَ الـــدُ مــا لــه مصــدقٌ عنــد ابتــداء القالــه أن يــــتكلم وإن ذاك ادَّعــــى كـــلٌ فجالبًـــا وإلاَّ أقرعـــا

التذليل

كالمفتي والمدرس؛ ابن شأس: ويفعل المفتي والمدرس عند التزاحم كذلك. ابن عرفة: لا أعرف هذا نصا لأهل النهب، إنما قاله الغزالي، وتخريجهما على حكم تزاحم الخصوم واضح. وقال سحنون: لا يقدم صاحب الرحا أحدا على من أتى قبله إذا كانت سنة البلد الطحن على الدولة. البرزلي: وعلى هذا يأتي التقديم في طبخ الخبز والقِراءَةِ وسائر الصنائع، إن كان عرف عمل عليه، وإلا قُدم الآكد فالآكدُ. ويقدم في القراءة مَن فيه قابلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتها. وكان الشيخ الأبي يقول: الطالبُ الذي لا قابِلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره. انتهى. وفي الموافقات في الطالب الذي لا قابلية له: أن تعلقه بالتعلُّم من باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاقُ في حقه، وكلاهما باطلٌ شرعًا، والذي فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين عليه. انتهى نقل المواق وما في المطبوعة من الخطإ أصلحته من نقل الشيخ محمد. وفيه بدل وكان الشيخ الأبى يقول: وقال بعض الشيوخ. ونص ابن عرفة: قال ابن شأس: وكذا يفعل المفتى والمدرس عند التزاحم". قلت: لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي في الوجيز، وتخريجُها على حكم تزاحم الخصوم واضحٌ، وكذا على سماع عيسى ابنَ القاسم: أحبُّ إلَّيُّ في الصانع الخياط يدفع إليه الناس ثيابهم واحدا بعد واحد أن يبدأ بالأول فالأول. ولم أسمع فيه شيئاً، ولعله أن يكون واسعا إن كان الشيء الخفيف الرقعة وأشباهها. ابنُ رشد: جعلَ الاختيارَ تقديم الأول فالأول دون إيجابٍ عليه إذ لم يجب عليه عمله في يوم بعينه؛ وكذا قال الأخوان: لا بأس أن يقدم الصانعُ مَن أحبُّ ما لم يقصد مطلاً. وكذا يقولان في الرحا. ولسحنون: لا يقدم صاحبُ الرحا أحدًا على مَن أتى قبله إن كانت سنة البلد الطحن على الدولة. وإن تحاكموا قضي بينهم بسنة بلدهم. وليس قول سحنون بخلاف قول غيره لأن العرف كالشرط. قلت: وجرت عادةً مُدَرِّسِي تونس في الأكثر بتقديم قراءة التفسير على الحديث وتقديم الحديث على الفقه. وأُمر المدَّعِيَ الذُّ بالإَّسكان ما له مصدقٌ عند ابتداء القاله أن يتكلم المواق على قوله: وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام؛ ابن عرفة: المدعِي من عَريت دعواه عن مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه به. فقول ابن الحاجب: المدعى من تجرد قوله عن مصدق؛ يبطل عكسُه بالمدعى ومعه بينة ونحوه لابن شأس، الحطاب: ولا يَردُ مَّا قاله: لأن الكلام في معرفة المدعي، والبينة إنماً يأتي بها بعد معرفة كونه مدعيا. فتأمله. قلتُ: َلذلك قلت عند ابتداء القاله. عاد كلام المواق: أشهب: إذًّا جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول: ما لكما؟ وما خصومتكما؟ أو يسكت ليبتدئاه . فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعي، ثم يسكته ويستنطق الآخرَ، ويتربَّص بـه حتى يفهـم عنه. ولا يبتدئ أحدهما فيقول: ما تقول؟ أو ما لك؟ حتى يعلم أنه المدعي . ولا بأس أن يقول: أيُّكما المدعى؟ فإن قال أحدهما: أنا؛ وسكت الآخِر، فلا بأس أن يسأله عن دعواه. وأحبُّ إليَّ أن لا يسأله حتى يُقرُّ خصمه بذلك، وإن ذاك ادعى كلُّ فجالَــبًا المواق على قولــه: وإلا فالجالَّبُ؛ ابِـن عبـد الحكم: إن ادعى كل منهما أنه المدعي فإن كان أحدهما جلب الآخر فالجالب المدعى. وإلا أقرعا

كـــل وإلا فســوى النظلــق والبـدء بالأضعف حـالا يعتمـي والبـدء بالأضعف حـالا يعتمـي لوم محقــق وإن ذا لم يقـع أضعف قـال وليُجِب عـن ذمتُك مبلغــه أقــرر بــه تُفَصّل مبلغــه أقــرر بــه تُفصّل لــه عَلَــى ابْـن الحاجب الــذ سـلفه إن وُجّهَـت وفي بمعلــوم زعــم إن وُجّهَـت وفي بمعلــوم زعــم منــه سماعُهـا مــع الجهــل أخِــذ منــه سماعُهـا مــع الجهــل أخِــذ منــال الكتــاب وســواه أونِسَــا

مسن بعد صَرْف وبقا تعلَّق أوْلَدى وخيَّر ابن عبد الحكم فيدعي المامورُ بالقول بمعْ فيدعي المامورُ بالقول بمعْ لم تُسمع اصلاً كاظُنُّ وأشك عصامرة قطعا بحق أجها أو جملة أنْكِررُهُ وابن عرفه أو جملة أنْكِررُهُ وابن عرفه تسابع إيسرادٌ بأيمان التَّهُمْ أنْ خُصِّص الحطابُ بالذ في ادعا الله عن ابن فرحون وفي الحساب إذ قال ومثال دا صَريحاً في مسا

التذليل

من بعد صرف وبقا بالقصر للوزن تعلق كل وإلا فسوى المنطلق أولى وخيَّـر ابن عبـد الحكم وللسا بالأضعف حالا يعتمي. المواق على قوله: وإلا أقرع: ابن عبد الحكم: وإن لم يدر الجالبَ بدأ بأيهما شاء، فإن كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن يبدأ به، وإن بقي كل واحد متعلقا بـالآخر أقـرع بينهمـا. قلت: ليس هذا من قوله: اللخمي: إن صرفهما لدعوى كل منهما أنه الطالب فأبى أحدهما الانصراف بدأ به ، وإن بقي كل منهما متعلَّقا بالآخر أقرع بينهما. انظر شرح الشيخ محمد فلعل في مطبوعة المواق سقطا. فيدّعي المأمورُ بالقول بمعلوم محقق وإن ذا لم يقع لم تسمّع اصلاً بالنقل كـأظن وأشـك أَضَـعنَـ، الرهوني قول الزرقاني : أو أشك : هو من كلامه لا من كلام المصنف، وكتبه في نسخة الزرقاني بما كتب به لفظ أظن أظنه من بعض النساخ لسقوطه في نسخ المصنف، ولأنه مستغنَّى عنه بأظن بالأحرى، وقد قال ابن عرفة في الرد بالعيب نقلا عن ابن محرز والمازري ما نصه: بخلاف من شك في ثبوت حق له على غيره فلا يمين له عليه اتفاقا ، والصواب فيمن شك في قضائه دينا عليه أن لا يمين له على رب الدين. انتهى منه بلفظه. انتهى كلام الرهوني كتبت بعضه بلفظ كنون لاحتمال خطِإ. قال ولبُحِم. ذمتُك عامرة قطعا بحق أجهل مبلغه أقررٌ بِّه تُفَصِّل أو جملة أنكِرهُ وابنُ عرفه لَهُ على ابن الحاجنب الذُّ بالإسكان سلفه تابع إيرادٌ بأيمان التَّهِمْ إن وُجِّهِتْ وفي بمعلوم جَزم أن خُصِّص الحطُّ اللَّ بالإسكان في ادعا بالقصر للوزن الحق بدار أو بأرض قد نقل عن ابن ٍ فرحون وفي الحساب إم سم سماعُها مع الجهل أخذ قال ومثل ذا صربهما في مسائل الكتاب وسواه أونِسا المواق على قوله: فيدعي بمعلوم محقق، قال: وكذا شيءً. وإلاّ لم يسمع كأن ظن أو شك؛ كذا في مطبوعته والنسخة المعروفة من الأصل : وإلا لم تسمع كأظنَّ؛ ابن شأس: الدّعوى المسموعة: هي الصحيحة ، وهي أن تكون معلومة صحيحة، فلو قال: لِّي عليه شيءٌ لم تقبل دعواه. قلت: الذي في كتابه: وهي أن تكون معلومة

التذليل

محققة، فلو قال: لي عليه شيءٌ لم تسمع دعواه. وقد تصحفت كلمة محققة في مخطوطة ابن عرفة التي معى ومطبوعة المواق ونقل الشيخ محمد إلى صحيحة كما رأيت وهي غير صحيحة كما علمت. وكذلك الأمر في تُقْبَلُ وتُسْمَعُ. عاد كلام المواق: ابن عرفة: هذا نقل الشيخ عن عبد الملك، ونقله المازري عن المذهب. قال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه، وأريد جوابه بذكره مفصلا أو إنكاره جملة؛ لزمه الجوابُ، ابنُ شأس: وكذلك لو قال: أظن أن لى عليك شيئا، يعنى فلا تقبل دعواه أيضا. ابن عرفة: فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط المدعى فيه أن يكون معلومًا محققًا. فقبله شارحاه. ولم يذكرا فيه خلافا؛ وسمع القرينان؛ من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم بقي عليه صداقً. ابن رشد: فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه، فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عنه الورثة. ولها نظائر. ويختلف في توجُّه هذه اليمين إذا لم تُحقِّق المرأة ذلك على الورثة. انظر ابن عرفة. وانظر في الصلح عند قوله: ولا يحل لظالم. قلت: نص ابن عرفة متصلا بقول ابن شأس: فلو قال لي عليه شيءٌ لم تسمع دعواه . والذي في مخطوطة ابن عرفة لم يقبل دعواه كما تقدم، قلت: هو نقل الشيخ عن المجموعة عن عبد الملك. قال: إذا لم يبين المدعى دعواه ما هو وكم هو لم يسأل المدعى عليه عن دعواه حتى يبينه الطالب في طلبه فيُسأل حينئذ المطلوب عن دعواه. قلت: انظر عجز صفحة ثلاث وسبعين ومائة من ثامن النوادر. عاد كلام ابن عرفة: ابن شأس: وكذا لو قال: أظن أنه لي عليك شيءٌ. ونقله المازري عن المذهب. وقال: وعندي لو قال الطالب: أتيقن عمارة ذمة المطلوب إلى قوله لزمه الجواب فاختصره ابن الحاجب بقوله: وشرط المدعى فيه أن يكون معلوما محققا. فقبله ابن عبد السلام وابن هارون ولم يذكرا فيه خلافا. وفي رسم الطلاق من سماع القرينين إلى قوله: ما نعلم بقيَ عليه صداقٌ. ابن رشد: أوجب اليمين عليهم وإن لم تدع ذلك عليهم، خلاف ما في النكاح الثاني من المدونة وما في الغرر منها في التداعي في موت الجارية المبيعة على الصفة. فإن نكلوا عن اليمين إلى قوله: ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تُحقق المرأة ذلك على الورثة وبعده متصلا: لأنها يمين تهمة، ولا يختلف في رجوعها على المرأة بمعرفتها بما يحلف عليه كما يختلف في رجوع يمين التهمة. الحطاب: على القولة المذكورة: قال ابن فرحون في تبصرته: الشرط الأول أن تكون معلومة، فلو قال: لي عليه شيء؛ لم تسمع دعواه لأنها مجهولة . قاله ابن شأس . ولَعله يريدُ إذا كان يعلم قدره وامتنع من بيانه . وقد قال المازريُّ في هذه الدعوى: وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة المطلوب بشيء وجَهل مبلغه وأراد من خصمه أن يجاوبه عن ذلك بإقرار بما ادعى على وجه التفصيل وذكر المبلغ والجنس، لـزم المـدعى عليه الجواب، أما لو قال: لي عليه شيءٌ من فضلة حساب لا أعلم قدره، ؟ وقامت له بينة أنهما تحاسبا وبقيت له عنده بقية لا علم لهم بقدرها فدعواه في هذه الصورة مسموعةً. وكذلك لو ادعى حقًّا له في هذه الدار أو الأرض ، وقامت له بينة أن له فيها حقًا لا يعلمون قدره، فهي دعوى مسموعة. وسيأتي كثير من هذا في القضاء بالشهادة الناقصة . انتهى. فقوله: أمَّا إلى آخره يدل على أن هذا يُسمع بلا خلاف فهو مخصِّصٌ لقول المؤلف: معلوم وقوله: بمعلوم محقق، نحوه لابن الحاجب فأورد عليه عنـــد الرهــوني لــه انتهـاضُ

س\_أله الطلوب عنه ووجبب

التسهيل

ولأبي على على اعستراض وقـــول بعــت وتزوجــت كفـــى

وإن يدع في الابتدا ذكر السبب

التذليل

ابن عرفة توجه يمين التهمة على القول بها. فتأمله والله َ أعلم . قلت: ومسائل المدونة وغيرها صريحة في أنه تسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره . قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة: ومن ادعى حقا في دار بيد رجل فصالحه منه فإن جهلاه جميعًا جاز ذلك . وإن عرف المدعي دعواه منها فليُسَمِّه، فإن لم يسمهً بطل الصلح ولا شفعة فيه. انتهى. وقال المتيطي: في كتاب الصلح: لو شهد الشهود للقائم في الدار المقُّوم فيها بحصَّة لا يعرفون مبلغها، ففي كتاب ابن حبيب في رواية مطرف عن ملك أنه يقال للمشهود عليه: أقِرُّ بما شئت منها واحلف عليه؛ فإن أبى قيل للمشهود له: سَمٍّ ما شئت منها واحلف عليه وحنده؛ فإن أبى أخرجت الدار من المطلوب ووُقفت حتى يُقر بشيء. قال مطرف: وقد كنا نقولُ وأكثر أصحابنا: إنه إذا لم يعرف الشهود الحصة فلا شهادة لهم ولا يلزم المطلوب شيءٌ، حتى قال ذلك ملكٌ فرجعنا إلى قوله واستمرت الأحكام به انتهى. انظر البقية. وانظر شروح التحفة عند قوّلها:

تحقـــق الــدعوى مـــع البيــان والمسدعي فيسسه لسسه شرطسسان

وشروح اللامية عند قولها:

ف\_\_\_\_إن صحت الصدعوى...

إلى قولها:

.....وأبط\_\_\_\_لا

إذا اختــل شــرط ......

ولأبي علي اعتراضٌ عند الرهوني له انتهاض نص الرهوني: كلام الحطاب يفيد أن ما قاله المازريُّ هو المذهب، فإنه قال بعد كلام ما نصه: قلت: ومسائلُ المدونة وغيرها صريحة في أنها تُسمع الدعوى بالمجهول إذا كان لا يعلم قدره، ثم نقل كلام المدونة والمتيطي: لكن بَحث أبو علي في كلام الحطَّاب فقال عقبه مَا نصه: قلت: كُلامُ الحطاب غيرُ ظاهر لأن مسألة الصلح ليس فيها صراحة أن المدعى عليه أجاب بلا تكليف من الحاكم وأن هذا وقع بين المتصالحين فقط أو مع من حضرهما من الناس. وأما مسألة المتبطي: فوجود البينة يقوم مقام تبيين المدعى بدليل ما رأيته من كلّام ابن فرحون؛ والـدليل على اعتبـار هـذه الشـهادة في الجملة توقيف الدار وإن لم تبين ما شهدت به وكلامنا حيث لا زيادة على قوله: لي عندك شيءٌ. انتهى منه بلفظه. وهو ظاهرٌ والله أعلم. انتهى كلام الرهوني. قلت: ولم يظهر لي وجه قول أبي علي: لأنَّ مسألة الصلح ليس فيها صراحة أن المدعى عليه أجاب بلا تكليف من الحاكم ، لأن الحطاب لم يسقها مستدلا بها على ذلك، بل في سماع الدعوى بالمجهول.

وقولٌ بعت وتزوجت كفي وحُملا على الصحيي سلفا المواق على قوله: وكفاهُ بعتُ وتزوجتُ وحمل علي الصحيح؛ ابن شأس: إذا ادعى في النكاح أنه تزُوَّجها تزوُّجا صحيحا سُمعت دعواهُ ولا يشترط أن يقول: بـوَلي وبرضاها، بل لو أطلق سُمع أيضا. وكذلكَ في البيع. بل لو قال: هذه زوجتي، كفاه الإطلاق. انتهى. قلت: وأصرح من هذا في محاذاة عبارة الأصل قول ابن الحاجب: ويكفِّي أن يقول: بعت واشتريت وتزوجت. ويُحمل على الصحيح . وإن يدع في الابتدا بالقصر للوزن ذكر السبب سألَّه المطلوبُ عنه ووجب كما صرح به

إن لم يَسَـــلُ لجهـــلٍ او نســيان لم فــإن أبــى ومــا ادعــى النسـيان لم ومــا اقتضاه ظـاهرُ الأصـل مـن ابـــ جــا لابــن حــارث وفيــه يُحْتَمَــلُ فكــن مــع ابــن الحسـن الــدُ وقفــا فكــن مــع ابــن الحســن الــدُ وقفــا

أن يـــامر الحــاكمُ بالبيـان يُجَـبُ وإن يدَّعـه فــلا قســم يُجَدائه الســؤالَ دون مــن طُلــب كالأصــل أن جَهــل بَـدْءًا أو غفــل بجانــب الشـارح لا مـع مصـطفى

التذليل

الزرقاني وسكت عنه البناني إن لم يَسلُ بدون همز لجهل او بالنقل نسيان أن يأمر الحاكم بالبيان فإن أبى وما ادعى النسيان لم يُجب أي لم يُسأل المطلوب عن شيء ، كما في المجموعة عن أشهب ونحوه في كتاب ابن سحنون. الشارح: ووجهه أن السبب الذي يذكر المدعي قد يكون فاسدا فلا يترتب على المدعي بسببه غرامة. ذكره مصطفى كما يأتي للبناني قريبا إن شاء الله تعالى وإن يدعه فلا قسم قاله أشهب. وقال الباجي: القياس اليمين. التوضيح: وقول الباجي أظهر. وما اقتضاه ظاهر الأصل من ابتدائه أعني الحاكم السؤال دون مَن طلب وهو الذي قرره به التتائي ردا على الشارح جا بالحذف لابن حارث نقله عنه المتيطي وابن سهل وغيرهما كما يأتي للبناني وفيه يُحتمل كالأصل أعني عبارة المؤلف أن جَهل المطلوبُ بَدْءاً أو غفل فكن مع محمد ابن الحسن هو البناني الذ بالإسكان وقفا بجانب الشارح لا مع بالإسكان مصطفى الذي وقف بجانب التتائي. الزرقاني: وتقديم الشارح المدعى عليه في السؤال عن السبب على الحاكم رده التتائي. وأيضًا ظاهرُ المصنف أو صريحه خلافُه هنا وفيما يأتي البناني: ما ذكره الشارح من تقديم سؤال المدعى عليه على سؤال القاضي عن السبب مثله لولد ناظم البناني: ما ذكره الشارح من تقديم سؤال المدعى عليه على سؤال القاضي عن السبب مثله لولد ناظم التحفة عند قولها:

## تحقــــق الـــدعوى مـــع البيــان

ونصه: وللمدعى عليه أن يسأل عن بيان السبب ، فإن جَهلَ أو غَفَلَ عنه فينبغي للقاضي أن يسأله حتى يبين له وجه ذلك. انتهى. ومثله عند ابن سلمون. وأما ما اقتضاه ظاهر المصنف من تقديم سؤال القاضي فإنما احتجُوا له بما نقله ابن سهل والمتيطي وغيرهما عن ابن حارث من أنه يجب على القاضي أن يقول للمدعي: من أين وجب لك ما ادعيت ؟ انتهى. وهذا كما علمت لا يقتضي تقدمه على سؤال المدعى عليه كما زعمه مصطفى تبعا لعلي الأجهوري. والله أعلم. ونص الشارح الذي ذكره الأشياخ أن المدعى عليه هو الذي يَسأل المدعي عن السبب ، فقوله: وإلا أ، يحتمل أن يريد وإن لم ينتبه المدعى عليه لذلك فإن الحاكم يقوم مقامه. وكتب المواق على قوله: وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ؛ المازري: إذا أمر المدعي بدعواه وادعى أمرا مجهولا فلا بُدَّ من استفساره. وقال ابن حارث: يجب علي القاضي أن يقول للطالب: من أين وجب لك ما ادعيت؟ فإن قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد وشبهه ؛ لم يكلفه أكثر من ذلك . فإن لم يكشف القاضي عن وجه ذلك ومن أي شيء وجب صار

والـــذكرُ للســبب لــيس مــن تمـــــا للقـــدوة الحطــاب والبنــاني ثمست يسدعو المسدعي عليسه مسن يجيبـــه مــن بعــد الاســتعداء

إدلاؤه كــافٍ وقصده جــلا

مــن المناقشــة فيــه مـا لــه

م صحة الدعوى على السذي انتمىي دعم\_\_\_ه معه\_ود او أص\_لٌ لأن مـــن مدعيـــه أو في الاســـتدعاء وما بعيسى بن أبان نسزلا مـــن طائـــل ذا المــازري قالــه

التذليل

كالخابط خَبْطَ عَشْواءَ إذ لا يؤمن أن يكون الحقُّ إنما يدَّعيه مُدَّعيه من وجه لا يجب به حق إذا فسره. والذكر للسبب ليس من تمام صحة الـدعوى على الـذي انتمـى للقـدوة الحطَّاب والبِسَانِي ﴿ صَالَّا لمصطفى كفانى البناني: تنبيه : قال الحطاب: ليس من تمام صحة الدعوى أن يذكر السبب، ويؤخذ ذلك من قول المصنف بعد هذا: ولمدعى عليه السؤال عن السبب انتهى. قال مصطفى: وفيه نظرٌ بل صحتُها تتوقف على ذلك، ففي المجموعة عن أشهب: إن أبي المدعى أن يـذكر السبب ولم يـدع نسيانه لم يسأل المطلوبُ عن شيء. ونحوه في كتاب ابن سحنون. قال الشارح: ووجهُه أن السبب الذي يذكر المدعي قد يكون فاسدا فلا يترتب على المدعى عليه بسببه غرامة. انتهى. قلت: بل الظاهر ما للحطاب إذ لو كان ذكره من تمام صحة الدعوى ما قَبل نسيانُه، ولبطلت الدعوى إذا لم يُذكر ولم يُسأل عنه، وليس كذلك فيهما. ولا دليل له في كلام المجموعة لاحتمال أنه لمَّا قويت التهمةُ بامتناعه من ذكره بعد السؤال عنه لم يكلف المطلوب بالجواب والله أعلم. كنون: الأظهرُ أن كلا منهما صحيحٌ في محله، وذلك بأن يجعل ما لمصطفى تقييدا لما للحطاب، فيقال: محلُّ كونه واجبا غير شرط إذا لم يمتنع المدعي من بيانه والحال أنه لم يَدَّع نسيانه، وإلاّ فهو شرط صحة كما قاله مصطفى، فمن أطلق أنه غير شرط لم يُصِبُّ لما في المجموعة، وكذا من أُطلق أنه شرطً لقصور دليله إذ هو أخصُّ من دعواه. فتأمله والله أعلم. وزاد الحطاب بعد ما ذكره عنه محمد البناني في هـذا التنبيه ما نصه: وهذا، أيُّ كون ذكر السبب ليس بشرط، بخلاف الشهادة على ما ذكره ابن فرحون فيما ينبغى للقاضى أن ينتبه له في أداء الشهادة. والله أعلم انتهى.

ثمت يدعو القاضي المدَّعي عليه: من دعمه معهود او بالنقل أصلٌ بأن يجيبِه من بعد الأسسس مدعيه أو في الاستدعاء لجوابه إدلاؤه كاف وقصده جلا تلميح لقول الزقاق في لاميته:

وذا بعــد الاســتعداء مــن مــدع وقيـــ ـــل إدلاؤه كــافٍ ومقصــوده جــلا

وما بعيسى بن أبان نزلا تلميح للقصة الآتية في نقل ابن عرفة عن المازري من المذفشة فيه -طائل ذا المازري قالَّهُ المواق على قوله: ثم مدعًى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل؛ ابن شأس: المدعى: من تجردت دعواهُ عن أمر يصدقه أو كان أضعف المتداعيين أمرا في الدلالة على الصدق، أو اقترن بها ما يوهنها عادة، وذلك كالخارج عن معهود: والمخالف لأصل، وشبه ذلك. ومن ترجح جانبه إِنْ خَالَطَهُ بِدَيْنِ أَوْ تَكَرُّر بَيْعِ وَإِنْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ لاَّ بِبَيِّنَةٍ جُرِحَتْ إلاَّ الصَّانِعَ وَالْمُتَّهَمَ وَالضَّيْفَ وَفِي مُعَيَّن وَالْوَدِيعَةَ عَلَى أَهْلِهَا وَالْمُسَافِرَ عَلَى رُفْقَتِهِ وَدَعْوَى مَرِيضٍ أَوْ بَائِعٍ عَلَى حَاضِر الْمُزَايَدَةِ فَإِنْ أَقَر فَلَهُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَلِلْحَاكِم تَنْبِيهُهُ عَلَيْهِ

خليل

وفي محلها ستأتي الخِلطه فَعَلَ مَن بيَّضَ جاعن غَلْطه

التسهيل

بــه عليــه المــدعي خــوف البَــدا ولا يُعــدُ منــه تلقــينَ جِهَــهُ

بها هنا فإن أقر أشهدا

وجـــاز للحـــاكم أن ينبهـــه

التذليل

بشيء من ذلك فهو المدعى عليه . الحطاب: المعهود: هو شهادة العرف ونحوه، والأصل: استصحاب الحال . قاله ابن عبد السلام . وكتب المواق على قوله: بجوابه؛ ابـن عرفـة: إذا ذكـر المـدعي دعـواه. فمقتضى المذهب أمر القاضى خصمه بجوابه إن اقتضت دعواهُ جوابا ، وإلا فلا. راجع ابن عرفة. قلت: تمام كلامه: كقول الدعي: هذا أخبرني البارحة أنه رأى هلال الشهر، أو سمع من يُعَرِّف بلقطة. ولا يتوقف أمره بالجواب على طلب المدعى ذلك لوضوح دلالة حال المدعي. وقال المازري: إن لم يكن من المدعي أكثر من الدعوى بأن قال للقاضي: لي عند هذا ألفُ درهم؛ فللشافعية في هذا وجهان: أحدهما: ليس للقاضي طلبُ المدَّعَى عليه بجواب لعدم تصريح المدعي بذلك. وذكر أن أخوين بالبصرة كانا يتوكَّلان على أبواب القضاة ولهما فقهُ، فلما وَلِيَ عيسى بن أبان وكان ممـن عاصـر الشـافعيُّ أراد الأخوان أن يُعلماهُ بمكانتهما من العلم، فأتياه ُ فقال أحدهما: لي عنـد هـذا كـذا وكـذا؛ فقـال عيسـى للآخَر أجِبْهُ. فقال المدعى عليه: من أذن لك أن تستدعِيَ جوابي؟ وقال المُدَّعِي: لَمْ آذن لك في ذلك؛ فوَجَم عيسى بن أبان ، فقالا له: إنما أردنا أن نعلمك مكاننا من العلم، وعرَّفاهُ بأنفسهما. وهذا مناقشة لا طائل تحتها لأن الحال شاهدةً بذلك، وهو ظاهر مذاهب العلماء. قلت: وظاهرُ قول المازري ومن نقـل عنه توجه دعوى المدعى بإيجابه جوابَ خصمه بمجرد قوله: لي عند هذا ألف درهم. وليس كذلك، بل لا بُدَّ من بيانه ما به تقررت له عليه من سلف أو معاوضة أو بَتِّ في عطية أو غيرها ، لجواز كونها بأمر لا يوجب وجوبها عليه كعدة أو عطية من مال أجنبي أو نحـو ذلـك. كـذا في النسـخة الـتي معـي والصواب : لا يوجب جوابها. وللشيخ محمد في الحاشية : وَجِمَ بفتح الواو وكسر الجيم أمسك عن الكلام كارهًا له . أفاده في المصباح . قلت: الذي فيه : وجم من الأمر يَجِمُ وجوما أمسك عنه وهو كارةٌ. وفي محلها ستأتى الخِلطه فعلَّ مَن بَيَّضَ جا بالحذف عن غلطه بها هنا البناني على قوله: إن خالطه بدين ، صواب هذا أن يكون مؤخرا عن قوله: فإن نفاها واستحلفه إلى آخره، ولعل تقديمه من مخرج المبيضة. انتهى كلام البناني. وتعقب الشارح عبارة الأصل بأن الذي ذكره الأشياخ أن الخلطة في توجه اليمين لا في الدعوى . ابن غازي على قوله: إن خالطه؛ في بعض النسخ إن خالطه، بأداة الشرط، وفي بعضها: وخالطه، بالعطف على ترجح، ولا يخفاك ما فيهما معا من القلق فإن الخلطة شرط في توجه اليمين لا في الأمر بالجواب ولا في سماع الدعوى وتكليف البينة كما تعطيه عبارتاه. فإنْ أقرَّ أشهدا به عليه المدعي خوف البدا إن شا بالحذف وللحاكم أن ينبهه ولا يُعَد منه تلقين جهه المواقُ على قول الأصل: فإن أقرَّ فله الإشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه؛ ابن عبد الحكم: يأمر القاضي المدعَى عليه أن لا يتكلم حتى يفرغ المدعي من كلامه، ثم يسأله أيُقِرُّ أم يُنْكرُ؟ فإنْ أقرَّ قال للطالب: أَشْهِدْ على إقراره

وَإِنْ أَنْكَرَ قَالَ أَلَكَ بَيِّنَةٌ فَإِن نَّفَاهَا وَاسْتَحْلَفَهُ فَلاَ بَيِّنَةَ إِلاَّ لِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ أَو وَّجَدَ ثَانِيًا أَوْ مَعَ يَمِينٍ لَّمْ يَرَهُ الْأَوَّلُ

التسهيل

خليل

وإن يُجب بالجحْد يَسأل الحكم من ادَّعيى بينة بما زعمم في أن نفي واستحلف المنكر لم تكن له بينة بعد القسم الالعدر مثل نسيان وإلى الما تان او قاض له حلْفًا قبل مع شاهدٍ لم يسرَهُ الأولُ.....

التذليل

إن شئت لئلا يرجع عنه. قال أشهب: وللقاضي أن يشُدُّ عضد أحدهما إن رأى ضعفه عن صاحبه وخوفه منه ليبسط رجاءَه وأمله في العدل أو يلقنه حجة عميَ عنها، إنما يُمنع تلقين أحدهما الفجورَ . وقال سحنون: لا ينبغي له أن يشد عضد أحدهما ولا يُلقنَه حُجَّةً. وكان سحنون إذا سمع الدعاويَ والإنكارَ أمر كاتبه فكتبها ثم عرضَ ما كتب عليهما، فإن وافقا عليه أقرُّه. وقال أصبغ: إذا أقرُّ أحدُهما بما فيه للآخر نفع فلا بأس أن ينبهه القاضي بقوله: هذا لك فيه نفعٌ، هاتِ قِرطاسَكَ أكتب لك فيه. ولا ينبغي له تركُ ذلك. وإن يُجِب بالجحد مِسأل الحكم من ادعى بينةً بما زعم فإن نفي واستحك المنكرَ لم تكن له بينة بعد القسمُ إلا لعذر منْ نسيان المواق على قوله: وإن أنكر قال: ألك بينةً؟ فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلاَّ لعذر كنسيان، َّ المازريُّ: الَّأصلُ أن القاضيَ لا يستحلف المدعى عليـه إلاَّ بإذن المدعى؛ ادَّعى رجلٌ على رجل ثلاثين دينارًا فأنكر المدعى عليه، فاستحلفه القاضي، فقال الطالب: لم آذن في هذه اليمين ولم أُرضَ ، فلا بُدَّ أن تعاد هذه اليمينُ. فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله له الثلاثين دينارا كراهةً أن يُكَلِّفهُ إعادة يمين قضى عليه بها. ومن المدونة: فإذا حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يكن عَلم بها قضي له بها ، قال في الواضحة: بعد أن يحلف بالله أنه ما علم بها. قال في المدونة: وإن استحلفه بعد علمه ببينته تاركًا لها وهي حاضرة أو غائبةً فلا حق له وإن قدمت بينتُه . وقيل: إن عمر رضيَ الله عنه قضى بها ليهودي، وقال: البينة العادلة أحبُّ إلىُّ من اليمين الفاجرة . انظر بعد هذا عند قوله: وإن استحلفه وله بينة يعلمها لم تسمع. قلت: يحيل على قول ابن يونس: واستحسن بعض فقهاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند القضاة أن له أن يحلف خصمه لعله ينكل فيستغني عن التكلف في ذلك، فإن حلف كان له القيام ببينته كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلف خصمه وإلَّفا بالقصر للـوزن ــــــن ال بالنقل قاض له حلفًا قبل معْ بالإسكان شاهم لم يرهُ الأول المواق على قوله: أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يرهُ الأول؛ انظر هذه العبارة وإنما هو فرعٌ واحد. ونص المدونة: قال ملك: وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما: أن يقول لهما: أَبقيتُ لكما حجةً؟ فإن قالا: لا، حَكَمَ بينهما، ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه. ولو قال له: بقيت لي حجةً ؛ أمهله ، فإنْ لم يأت بشيء حكم عليه. فإن أتيا بعد ذلك يريدان نقض ذلك لم يُقبل منهما ، إلاّ أن يأتيا بأمر يرى فيه أن لذلك وجهًا. قال ابن القاسم: مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين. وقال الخصم: لا أعلمُ لى شاهدا آخر، فحكم عليه القاضي، ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم

سفرعين فرعًا ابن عازي قد جعل استرر وهو ما به المواق حَل في قوله إن المصنف اقتفى قي قوله إن المصنف اقتفى تنع في إنكار استيفا قسم في القاضي له إذ سالا فندفع القاضي له إذ سالا ثانية مَا أُحْلِفَا بأنه فسق الشهود يعلم بأنه فسق الشهود يعلم ليوق بها نفي المقصول وق بها نفي اختياره ذكر

والْــــ كظــاهر الشــارح إذ قــد أغفــل الـــ وكــــالرهوني انتصـــر لمـــطفى مــا لمحمــد عــزا اللخمــي وامْـــ إلاَّ بــــاذن المــدعي ونــــزلا إلاَّ بـــادة الـــيمين كــي لا يحلفــا وإن يقـــل أحلفـــني أوْ أعلـــم وإن يقـــل أحلفـــني أوْ أعلـــم كــان لـــه إلزامـــه أن يــولي فيمـا اقتضى التوضيح والأخـرى ابـن مـر فيمـا اقتضى التوضيح والأخـرى ابـن مـر

التذليل

فليقض بهذا الآخر، ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها، وما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه . مصطفى: وأما قوله: أو مع يمين لم يرهُ الأول. فقد أغفله الشارح وظاهرُ تقريره أنه مع قوله: أو وجد ثانيا صورة واحدة ، لكن عطفه بأو ينافي ذلك، والصواب أنها صورةً مستقلةً أشار بها لقول اللخمى: ابن المواز: إذا كان الأولُ لا يحكم بشاهد ويمين ثم ولي أحد ممن يرى الشاهد واليمين كان له ذلك، وليس حكم الثاني فسخا لقول الأول. يُريدُ: لأن الأول من باب الترك. انظر بقية كلامه التي فيها مناقشتُه ابن غازي في شرح الشيخ محمد واعتراضَ البناني عليه ونقله كلام ابن عاشر. وجوابَ الرهوني والشيخ محمد عنه. ولاحظ أن كلام المواق المتقدم موافقٌ لما ذكر مصطفى أنه ظاهر تقرير الشارح. ولكن الصواب ما ذكره مصطفى، كما أشرت إليه بقولى: والفرعين فرعا ابن غازي قد جعل كظاهر الشارح إذ قد أغفل الآخر وهْو ما به المواق حل وكالرهوني انتصر لمصطفى في قوله إن المصنف اقتفي ما لمحمد عزا اللخمي ثم قلت: وامْتنع في إنكار استيفا بالقصر للوزن قسمْ إلا بإذن المدعى ونزلا فدفع القاضي له إذ سألا إعادة اليمين كيْ لا يحلفا ثاَّنيةً مَن كان بدْءًا أحلِفا تقدم هذا في كلام المواق ومثله في نقل الحطاب عن التبصرة فانظر كلام الحطاب هنا تستفد وإن يقل أحلفني أو أعلم بأنه فسقَ الشهود يعلمُ كان له إلزامهُ أن يولى بالتخفيف بالإبدال لردِّ دَعْوَيَيْهِ في المقول التتائي: ذكر المازريُّ في كل من هذين الفرعين خلافا واختار ما ذكره عنه المصنف، وعلى هذا لا تنبغي صيغة الفعل هنا فيما اقتضى التوضيح والأخرى ابن مرزوق بها نفي اختياره ذكر الرهوني: تنبيه: تعبير المصنف هنا- يعني قوله: قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده — مخالفٌ لقوله في التوضيح: ذكر المازري فيه الخلاف عن العلماء ثم أشار إلى استظهار الوجوب. انتهى. فالجاري على هذا أن لو قال المصنف: وكذا أنه عالم بفسق شهوده على المقول. مع أن كلام المازري الذي نقله ابن مرزوق ليس فيه اختيارٌ للمازري لا من الخلاف ولا من عند

ومثان ذا الحطاب إن قال درى ومثان ذا الحطاب إن قال درى وما في الأولى ذُكرر المشهور الارْ عمال فاس وهو مُرْتَضَى العلم ولا يمين حيث قال احلف لي نعم لدى أبي علي يُحْلَفُ نعم لدى أبي علي يُحْلَفُ لقل القلامة في دينه وخبرته وحان أنْ أنجر في الخِلطة ما ففي توجُّه يمين المنكر

أنَّ شهوده عِدًا لي استظهرا جمع وبالمقاب المختار مَ سر أبي علي وأبو زيد نظم أنك ما حلفتني من قبل أنك ما حلفتني من قبل ممن كان هذا الشأنُ منه يُؤلف بمثل ذا لضدة في صفته بمثل ذا لضدة في صفته بمثال ذا لضدة في الصدي تقدما بسه وعدت في الصدي تقدما تشترط الخِلطة عند الأكثر

التذليل

نفسه، ولذا قال ابن مرزوق أولاً ما نصه: لم يظهر من كلام المازري في المسألة الثانية اختيارً لا لأحد من القولين ولا لنفسه ، فالمصنف لم يجر على ما قرره من الاصطلاح . ثم نقل كلام المازري وقال بعده: فأنت ترى أنه لم يختر شيئًا في مسألة ادعاء العلم بفسق الشهود. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وما في المواق عن المازري أيضا يدل على أنه لا اختيار له أصلاً في هذه المسألة. والله أعلم. المواق على قوله: ولَه يمينُه أنه لم يحلفه أولاً، قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده؛ المازري: وكذلك اختلفوا في المدعي إذا طلب يمين المدعى عليه، فقال: قد كنت استحلفتني فاحلف لي على ذلك؛ فمن ذهب إلى أنه يجب أن يحلف له أوجب أن يحلف من قام بشهادة شهود عدول أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال له المشهود عليه: أنا أعلم بعلمك بفسق شهودك؛ وكذا إن قال له: احلف لي على أنك لم تستحُلفني على هذه الدعوى فيما مضى؛ لم يكن له أن يحلفه يمينا ثانية حتى يحلف أنه لم يحلفه فيما مضى وبهذا مضى القضاء في هذه المسألة. والفتيا عندنا أنه يلزم المدعى اليمين للمدعى عليه أنه ما استحلفه قبل ذلك ، أو يرد عليه اليمين أنه قد استحلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلف مرة أخرى . البناني: شرط المازري في هذه اليمين أن يحقق عليه الدعوى بأن يقول له المشهودُ عليه : أنا أعلم بعلمك بفسق شهودك. نقله المواق. ومثلَ ذا الحطابُ إن قال درى أن شهوده عِدًا لى استظهرا انظر عبارته عند قول الأصل: قال: وكذا أنه عالم بفسق شهوده. وما في الاولى بالنقل ذُكر المشهور الارجح بالنقل وبالله يمل المختار مر عملٌ فاس وهو مرتضى العلم أبهي علي في الشرح هنا وفي حاشيته على شرح ميارة للتحفة وأبو زيد نظم في عمل فاس ولا يمين حيث قال أحلف لي أنك ما حلَّفتني من قبل نعم لدى أبي علي يُحْلَفُ مِن كَانِ هِذَا الشَّأَنُّ مِنْهِ يُؤلِف أي أن يحلف الناسِّ وينكرهم لقلَّة في دينــَه وخبرتــه بمنــَــ لأَ عبارته: لعلمه بأمثال هذه القضايا ولقلة دينه لضده في صفته عبارته وكان المطلوب ليس من شأنه أن يكذب ويَدَّعِي بباطل . ولام لضده متعلقة بيُحْلَف بالبناء للمفعول.انظر الرهوني وكنـون وحــن أن أنجــ في الخِلطة ما به وعدت في الذي تقدُّما المصباح: والخِلطَّة مثل العِشرة وزنا ومعنى. والخُلطة بالضم اسمّ من الاختلاط مثل الفرقة من الافتراق. ففي ترجه يمين المنكر تشترط الخِلطة عند الأكثر

بالـــدَّين أو تكــرر البيــع عنــى أوْلى إذ الخــلافُ في المــذهب والـــ يَدْعَمُــهُ ذكــرا أو أنثــى القســمْ إلا علـــى الصـانع والمتهَــم

التذليل

المواق على قول الأصل : إن خالطه؛ اللخمي: من ادعى قِبل رجل دعوى فأنكره لم يحلف بمجرد الدعوى إلا بما ينضاف إليها من خلطة أو شُبُّهةٍ أو دليل، وذلك يختلف باختلاف المدعى فيه. بالدين المواق على قوله: بدين؛ الباجيُّ: الدعاوي التي تعتبر فيها الخلطة هي المداينة ؛ فمن ادعى ثوبا بيلد إنسان أنه له فأنكره فاليمين علَّى المدعى عليه. ابن زرقون: لأنها دعوى في معين، وقال بعض الشيوخ: لا يحلف على دعوى المعيَّنات إلا بلطخ أو شبهة . المتيطى: ثبت عن رسوِّل الله صلى الله عليه وسلم [أن اليمين على المدعى عليه إذا كانت َّبينهما خلطة ا] وقضَّى بـذلك عَلِيٌّ والمشْيَخَة السبعة أو تكرر البيع عَنى نقدًا المواق على قوله: أو تكرر بيع؛ المازري: قال ابن القاسم وغيره: الخلطة أن يبيع إنسان إنسانا بالدين مرة واحدة وبالنقد مرارًا. قال ابن سلمون: وإذا لم تقع المفاصلة بين المتعاملين ومات أحدهما أو غاب فادعى أحدهما أن له قِبَله حقًا بقى قِبَله من سبب تعاملهما وأشبه ما ادعاه فرأى المتأخِّرون أنه يثبت ذلك ويحلف على ما يدعيه ويحكم له به . انظر في فصل الصلح منه. ومن العتبية قال ابن القاسم: إذا قال كنت أعامل فلانا فما ادعى على فأعطوه ، قال: يصدَّق في معاملة مثله، وأراه ذكره عن ملك. قال ابن القاسم: ويكون من رأس المال، وإن ادعى ما لا يُشبه بطلت دعواه. من الوصايا من ابن سلمون. قلت: الذي في وصايا ابن سلمون: وفي سماع ابن القاسم عن ملك في الرجل يوصى بدين عليه فيقول: كنت أداين فلانًا وفلانًا فما ادعوا قِبلى فهم فيه مصدقون، أن ذلك لهم بلا يمين . كذا في المطبوعة ادعَوْا إلى آخره والمذكور اثنان. وإن بامرأةٌ ولو هنا أولى إذ الخلاف في المذهب كما في ابن عرفة والواحدُ فيها ليس يستقلُّ بل يدعمه ذكرا او بالنقل أنشى القسم المواق على قوله: وإن بشهادة امرأة ؛ ابن المواز: إذا أقام المدعى بالخِلطة شاهدا حلف وثبتت الخِلطة ثم يحلف حينئذ المدعى عليه. وقال ابن كنانة: شهادة امرأةٍ وآحدة توجب اليمين أنه خالَطُهُ. البناني: لٰيس في المذهب مسألة يحكم فيها بشهادة امرأة واحدة إلاّ هذه. قاله المسناوي رحمه الله . لا بعُدوّل جُرِّحوا فكالعدم المواق على قُوله: لا ببينة جُرِّحت؛ روى ابن القاسم عن ملك فيمن أقام شهودا عدولا على رَجل بحقٌّ فأقِّام الرجل بينة أنهم معادون له فهم كمن لم يشهد. وكأنه رأى أن لا يحلِّف: وكذلك عنه في العتبية. إلاَّ عَلَى الصانع والمَّهُم المواق على قولُه: إلا الصانع والمتهم؛ أصبغُ: خَمْسَةُ تجب عليهم اليمين دون خلطة، الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عنَّد موته: لي عند فلان دين، والرجل يمرض في الرفقة فيدعى أنه دفع ماله لرجل، وإن كان المدعى عليه عدلا، وكذلك من ادعى عليه رجلٌ غريبٌ نزل في مدينة أنه استودعه مالاً. ابن عرفة: نقل ابن رشد هذه الخمسة غير معزوة كأنها المذهبُ. الباجيُّ: ومثلُ الصانع تجارُ السوق لأنهم نصبوا أنفسهم للناس. وعطفُه الضيفَ من المستبهم

<sup>1 -</sup> عن ابن أبي ملكية قل كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، رقم الحديث 2514.

عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضمي باليمين على المدعى عليه. مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم الحديث 1711.

عنى غريبا في مدينة نسزل واردُ ضمن الخمسة التي حفل ودعوى الإيداع على أهل إن جنسًا وقدرًا وادّعًا من في السفر مسن رفقائسه ودعوى محتضر شرًا على حاضر المزايدة

وأمر المرواق أن ينظر هر هر المرادعي الايداع على شخص فذا الربي المبين رشد وادِّعَا مُعيَّن ن المبين رشد وادِّعَا مُعيَّن ن المبين ملكه الدي ذكر للهمر في أن أودع عَدْلاً قد حضر المبين المبين عرايَده المبين مزايَده دينا ودعوى بائع مزايَده المبين الم

التذليل

وأمر المواقُ أن ينظر هل عنى غريبا في مدينة نزل فادَّعَى الايداع بالنقل على شخص فذا الْواردُ صُمَّ الخمسة التي حفل بها ابنُ رشد المواقّ على قوله: والضيف؛ انظّر إن كان يعنى بهذا الرجـل الغريـب نزل في مدينةً كما تقدم وادعا بالقصر للوزن مهين المواق على قوله: وفي معين؛ انَّظر قبل قوله: أو تكرر بيع؛ قلت: يعني قول الباجي: فمن ادعى ثوبا بيد إنسان أنه له فاليمين على المدعى عليه، وقول ابن زرقون: لأنها دعوى في معين عاد كلام المواق هنا: ونَقَل ابنُ يونس عن ابن مناس وغيره: إنما تراعى الخلطة فيما يتعلق بالذِّمَم من الحقوق والأشياء المستهلكة، وأما الأشياء المعينة يقع التداعي فيها فاليمين في ذلك واجبة من غير خلطة وعلى هذا جرت مسائل المدونة، فإنه لم يراع في الأشياء المعينة خلطة، من ذلك إذا أنكر المشتري الشراء وادعاهُ البائعُ تحالَفا، وإذا ادَّعي السارق شراء السرقة حلف له ربها، وإذا ادعى شراء الأمة التي شُهدَ عليه بِوطْنها حلف ربها ولم يشترط في ذلكٍ خلطة. قال ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لا تجب اليمين إلا بخلطة في الأشياء المعينة وغيرها إلا في مثل أن يعرض الرجل سلعته في السوق للبيع فيأتي رجلٍ فيقول: قد بعتَها مني، فمثل هذا تجب له اليمين بـلا خلطة لأنـه عرضها لما ادعى عليه فصار تهمة توجب عليه اليمين. آبن يونس: هذا القول أشبه بالمذهب للأثر ومن جهة النظر، لأن الإقدام على الأيمان يشق ويصعب على ذوي المروءات والديانات وذوي الأقدار، وعلى النساء أشدُّ، حتى إن أكثر هؤلاء يَبْذُل ما ادُّعِيَ عليه افتداءً من يمينه. ودعوى الايداع بالنقل على أدسل إِن يُحْوَجْ له ويُشْبه ملكَه الذي ذكر جنسا وقدرا المواق على قوله: والوديعة على أهلها؛ اللَّهْمي: يراعى في الوديعة ثلاثة أوجه، أن يكون المدعي يملك مثل ذلك جنسا وقدرا، وثبوت ما يوجب الإيداع، ليس الغالب على المقيم ببلده أن يودع ماله إلا بسبب خوف أو طلب سلطان أو سفر، وأن يكون المدعى عليه ممن يودَعُ مثل ذلك ممن تتوجه عليه اليمين. انتهى نقل المواق. قلت: انظر قوله: ممن تتوجه عليه اليمين، هل فيه جواب لقول ابن عاشر: إن هذا مشكل لأن الوديعة لا يحلف فيها إلا المتهم، وأهل الوديعة ليسوا بمتَّهمين. الشيخ محمد: لا ورِود لهذا لتفسيرهم أهلها بما يعم المتهم. والله أعلم. وادعا بالقصر للوزن من في السفر يَمْرَضُّ أَن أَوْدَعَ عدلاً قد حضر من رفقائه المواق على قوله: والمسافر على رفقته؛ تقدم عند قوله: إلَّا الصانع، أن المريض في الرفقة يدعي أنه دفع ماله لرجل عدل، أنه يحلف له، لكن قال هذا في المريض، وقد تقدم للخمي أنه لا بُدَّ من ثبوت ما يوجب الإيداع. فانظر إطلاق خليل. ودعوى المحتضر دينا المواق على قوله: ودعوى مريض؛ تقدم أن مما يوجب اليمين بلا ثبوت خلطة، الرجلَ يقول: عند موته: لي عند فلان دينُّ. ودعوى بائع مزايده شِرا بالقصر عنى حاضر الزايدة

خليل

التسهيل

أو قدر ما به الشراء حصلا وهسو النبي به القضا في تونس وفي التسى لها احتجابٌ والنبي بها القضا أبو عمر بها القضا فيما حكى أبو عمر وبعضهم أستقط في الأشكال لا العكس والبعض يراعي الحالا

وبعضهم لم يشترطها مسجلا جسرى وفي الأنددلس أغسرف بالستر والانقباض ذي يوسف في بلده قد استمر فقط وفي النسا على الرجال فقط وفي النسا على الرجال مساعلة تعسالى

التذليل

أو قدر ما به الشراء حصلا المواق على قوله: أو بائع على حاضر المزايدة؛ انظر ذكره هذا الفرع مع بنائه أن الخلطة لا تراعى في معين، أو يكون هذا مثل قوله في النَّضح: أو فيهما. قلت: إنما يتجه هذا لوكان الحاضر هو المدعي للشراء أما والبائع هو المدعي فدعواه إنما هي في الثمن وهو غير معين. وأيضا المسألة في التيطية مفروضة في تنازعهما في قدر الثمن، كما أشرت إليه بقولي: أو قدر ما به الشراء حصلا. ابن غازي: الثامنُ عبَّر عنه المتيطي بقوله: الرجل يحضر المزايدة فيقول البائع: بعتك بكذا، ويقول المبتاع: بل بكذا. كذا رأيته في نسختين من المتيطية. وبعضهم لم يشترطها مسجلا وهو الذي به القضا بالقصر للوزن في كذا رأيته في المتي لها احتجاب والذي يعرف بالستر والانقباض ذي بها القضا بالقصر للوزن فيما حكى أبو عمر يوسف في بلده قد استمر وبعضهم أسقط في الأشكال فقط وفي دعوى النسا بالقصر للوزن على الرجال لا العكس والبعض يراعي يعرف بالستر والانقباض ذي بها القضا ابن الهندي: كان بعض من يُقتدى به يتوسط في مثل هذا إن الحالا مع مراقبته تعالى كنون. قلت: وقال ابن الهندي: كان بعض من يُقتدى به يتوسط في مثل هذا إن الحمى قوم على أشكالهم بما يوجب اليمين أوجبها دون إثبات خلطة، وإن ادعى على الرجل العدل من اليس مِن شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة. نقله الشيخ ميارة ثم قال: وكتب الناظم أي ناظم ليس مِن شكله لم يوجب عليه اليمين إلا بإثبات الخلطة . نقله الشيخ ميارة ثم قال: وكتب الناظم أي ناظم اللامية بخطه على قوله فيها:

ولا خلطـــة لكــن ببلــدة يوسـف

تخصص بها ذات الحجاب وذو العُللا

عليهن ذُكران وفي الغير أهمللا

وفي فاس اخصص بالنساء إن ادعسى

ما نصه: ابن عرفة: سمعت شيخنا الغبريني يستحسن الفرق بين الدعوى على الرجل فتتوجه مطلقا، أو على المرأة فلا ، إلا بعد ثبوت الخلطة. وما قاله حسنٌ. وينبغي التفريق في الرجال بين ذوي المناصب والعامة. قلت: ما ذكره ابن عرفة من أنه ينبغي إلى آخره قد أشرنا إليه من أنه الجاري ببلد ابن عبد البر. انتهى من خطه رحمه الله. انتهى. ونقل أبو حفص الفاسيُّ رحمه الله تعالى عن ابن الحاج ما نصه: إلا أنه قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الحكم بما يتضح له من دلائله ويصح لديه من أسبابه من تحامل الطالب وبراءة المطلوب لخيره وشهرته في العدل والفضل وبُعده عن المطلب الذي يُطلب به مع عدم الشبهة والخلطة بينهما، فإذا كان ذلك وعَمِل بحسبه في إسقاط اليمين من غير هوى يكون له فيه أو حَيْفٍ يعلمه الله منه فلا حرج عليه انتهى. ثم قال أبو حفص: وقال ابن عبد البر: المعمولُ به عندنا أنَّ مَن عُرف بمعاملة الناس مثل التجار بعضهم لبعض، ومن نصب نفسه للبيع والشراء وباشر ذلك ولم يُنكر فاليمين عليه لن ادعى معاملته ومداينته. بما يمكن: ومن كان بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل المستور معاملته ومداينته. بما يمكن: ومن كان بخلاف هذه المنزلة مثل المرأة المستورة المحتجبة والرجل المستور المنقبض عن مداخلة المدعى وملابسته فلا تجب اليمين عليه إلا بالخلطة انتهى.

وَأَعْذَرَ بِأَبَقِيَتْ لَكَ حُجَّةٌ وَنُدِبَ تَوْجِيهُ مُتَعَدّدٍ فِيهِ إلاَّ الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجَّهَهُ وَمُزَكَّى السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ

التسهيل

خليل

وأعــذر القاضــي لــن توجــه الـــ
ولفظـــه أبقيــت لــك المُــتَم
توجيــه ذي تعــددُدٍ فيــه وفي
وفي المُوجَّــه وفـــيمن زكيــا
بمــا ســوى عــداوة لــن شــهد
ومــن علــى المخشــيّ منــه قــد شــهد

حكم عليه قبلُ في جاري العمل بحُجَّ تُ ويستحب للحكم شاهد ما في مجلس القاضي نُفي سِرًا وفي مسبرز قدد شكيا عليه أو قرابة منه لضد

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

التذليل

وأعذر القاضي لمن تَوَجَّهَ الحكمُ عليه من مدعًى عليه أو من مدع ، كما يدل عليه قول ملك فيها: أن يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ قبلُ في جاري العمل ولفظه أبقيت لك المُتَمْ بحجةٌ بالحكاية من باب: وأجبت قائل كيف أنت بصالحٌ

قال في الكافية:

والرفع أيضا قد حكوا والنصبا مثاله بصالح ودَعْنَا

في اسم مجرد تلا مِن والبا مسن تمرتان فالوو وادر المعنسى

المواق على قوله: وأعذر بأبقيت لك حجة. المتيطيُّ: الإعذارُ: المبالغة في العذر، يقال: أعذر الرجلُ: أيْ أتى بعذر صحيح، ومنه المثل: من أنذر فقد أعذرَ، أيْ بالغ في العذر من تقدم إليك فأنذرك، ومنه أعـذر القاضى إلى مَن ثبت عليه حق في الشهود. وتقدم عند قوله: أو وجد ثانيا، قول المدونة: يقول لهما: أبقيت لكما حُجةً؟ الحطاب: كأنَّ المصنف هرب بإفراد الضمير في قوله: "ك، مِمَّا في المدونة من تَثْنِيتِه، فقيل: الحجة إنما تطلب ممن يتوجه عليه الحكم وهو المدعى عليه، ولهذا احتصرها أبـو محمـد بـإفراد الضمير، لكن أجيب عنها بأن الحكم تارة يتوجه على الطالب وتارة على المطلوب لأنه قد تَقُوى حجـة المدعى عليه فتضعف حجة المدعى فيتوجه الحكم عليه بالإبراء. وغيره، فلا بُدَّ من الإعـذار، فلمـا كـان يُعذر تارة إلى هذا وتارة إلى هذا اختصر وأتى بذلك في لفظ واحد. كذا قال عياض وغيره. انتهى من التوضيح. قلت: جاء في الحطاب بالإبراء وغيره، والذي في التوضيح أو بغيره. وانظر كـلام الحطـاب في وقت الإعذار. في التنبيه الثاني من التنبيهين اللذين له على هذه القولة، وقد صدَّره بقوله: اختلف في وقت الإعذار فقيل: قبل الحكم. وبه جرى العمل؛ وقيل: بعده. ذكره في مفيد الحكام. فانظر تمامه ، وإلى الأول أشرت بقولى: قبلُ في جاري العمل ويُستحب للحكم التتائي: عبر المتيطي وصاحب المعين عن ذلك بينبغي توجيه ذّي تعدد فيه المواق على قوله: وندب توجيه متعدد فيه؛ المتيطي: لا ينفذ القاضي حكمه على أحد حتى يُعذر إليه برجلين، وإن أعذر بواحد أجزأه على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم في أنيس إذ قال له: [اغدُ عِلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ]. وفي شاهدِ ما في مجلس القاضي نُفي وفي الموَجَّه وَفيمن زُكيا سِرًّا وفي مبرز قد شكياٍ بما سوى عداوة لمن شَهد عليه أو قراِبة منه لضد وسَن على المُخْشِيِّ منه قد شَهِد المواق على قوله: إلاَّ الشاهدَ بما في المجلس وموجَّهَه ومزكِّي السر والمبرِّزَ بغير

ا ـ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، رقم الحديث 6859 – 6860 بلفظ " ويا أنيس أغد على امرءة هذا فعلها فابن اعترفت فارجمها، والترمذي في سننه، كتاب الحدود، رقم الحديث 1429، بلفظ اغديا أنيس على امرءة هذا فابن اعترفت فارجمها.

خليل

التسهيل

والشيخ في عدد الأخير مستند مدن كان علم المازري حاملا أنظرَهُ بما يرى تُم حكم النظرة بما يرى تُم حكم عدن المجرح لمن قدد زكيما

لابىن بشىير مىدرك الإمام لا وهنو خلافها فالمان قال نعم كنفيها وليُج بالمال تنبيا

التذليل

عداوة ومن يخشى منه؛ أما الفرع الأول فقال ابن سهل: ما انعقد في مجلس القاضي مما أقر به بين يديـه لا إعذار فيه، وقد أسقط ملك الإعذار فيمن عُدل عند القاضي، فكيف به فيمن هو عنده عدلٌ وشهد عنده بما سمع في مجلسه. وأمَّا أنه لا إعذار في الفرع الثاني، فقال المتيطي: لا إعذار فيمن يوجِّهُه الحاكم من قبل نفسه. وقال ابنُ عات: لا إعذار فيمن وجه للإعِذّار. قال أبو إبراهيم: لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا يَخْرُج أو مريض كذلك. وانظر الحطَّاب لتتمة الكلام على هذا الفرع. عاد كلام المواق: وأما أنه لا إعذار في مزكّى السِّرّ، فقد تقدم نصُّ ابن رشد: تعديل السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه. قلت: انظر الرهوني ولا بدّ. عاد كلام المواق: وأما أنه لا إعذار في المبرز، فقال اللخمي: يُسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقا، وفي المبرز تجريح العداوة أو القرابة وشبهها. وأما أنه لا إعذار بالنسَّبة لمن يُخشي منه، فقال اللخمي: من حق الشاهد والمشهود له أن يعلما بالمُجرح إذ قد يكون بينه وبين المشهود عليه قرابةً أو غير ذلك مما يمنّع التجريح، ويُختِلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يُتَّقى شرهُ. والشيخ في عد الأخير مُستند لابن بشير مدرك الإمام لا من كان عِلمَ المازري حامِلاً وهو خلافها الزرقاني على قوله: ومن يخشى منه؛ كما حكي عن القاضَي ابن بشير أنه قال للوزير لما سأله عمن شهد عليه وحكم عليه وهو غائبٌ: مثلك لا يُخْبَرُ بدّلك. البناني: ابنُ بشير هذا أدرك ملكا، وليس هو أبا الطاهر بن بشير تلميذ المازري. ولما ذكر في التوضيح هذه المسألة قال: ونص المدونة أنه يُخْبِرُ من يُشْهِد عليه بالشهادة فلعل عنده حجةً وإلاَّ حَكم عليه. إنتهي. فأفاد أن قول ابن بشير خلاف مذهب المدونة، وإنما أتى به جمعا للنظائر فقط. انظر مصطفى، ولفظ ابن يونس صريحٌ في خلاف ما لابن بشير، ونصه: قال ملك: ولا يشهد الشهود عند القاضى سرا وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم، إذ لا بُدَّ أن يُعَرِّفه القاضي بمن شهد عليه ويُعذِر إليه فيهم. قال: وإن كان القاضي بعث من يسأل عنهم سرا لم يعذر فيمن عدلهم انتهى. وقد سقطت من مطبوعة الشيخ محمد كلمة لم. وهي ثابتة في أصل البناني. وقد جريت بقولي: وفيمن زُكيا سرا، على ضبط قول الأصل: ومزكَّى السر، بالَّفتح لقولَّ البناني: ذكَّر الزرقاني ومثلُهُ في الخرشي أن كسر الكاف أولى من فتحها لأنه يؤخذ من الكسر عدم الإعذار في مزكَّاهُ، بخلاف الفِتَّح فلا يؤخذ منه عدَّم الإعذار في المزكِّي بالكسر. قال المسناوي: وفيه نظرٌ بل الظاهر العكس، فالفتح أوْلَى لأن عدالة المزكي بالكسر هي بعلم القاضي وعدالة مزكاه بالفتح هي بعلم المزكّي لا بعلم القاضي فعدالة المزكي بالكسر أقوى ، فإذا لم يعذّر في الأضعف لا يُعذر في الأقوى من باب أولى. فتأمله والله أعلم. قلت: وعلى الفتح كتب المواق كما رأيت. فإن قال نعم أنظره بما يرى ثم حكم كنفيها المواق على قولهُ: وِأَنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها؛ ابنُ رشد: ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما يدَّعيه من بينـةٍ مصروفٌّ إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له. وتقدم نص المدونة: يقول لهما: أبقيت لكما حجة؟ فإن قالا: لا، حَكَم بينهما. انظر عند قوله: أو وجد ثانيًا. وليُجِبُ المستنبيّا بالتخفّيف بالإبدال عن المجرح لمن قد زكيا

وَيُعَجِّزُهُ إِلاَّ فِي دَمٍ وَحُبِسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلاَقٍ وَكَتَبَهُ وَإِنْ لَّمْ يُجِبْ حُبِسَ وَأَدِّبَ ثُمَّ حَكَمَ بِلاَ يَمِينٍ وَلِمُدَّعًى عَلَيْهِ السُّوَّالُ عَن السَّبَبِ وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلاَ يَمِين وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبٌ الْمُعَامَلَةَ

خليل

التسهيل

مسدَّعِيا لحُجسة في غسير دم وكتب التعجيز ذا استيثاق فان تمادى في الإباء أدبا تكليف من قد ادعى بالائتلا هنا مضى والقول إن يُعَدْ يُعَبْ

وعَجَّز الذي عليه قد حكم حسبس عتاق نسب طلاق وحَسبس السدي الإجابة أبى وحَسبس الدي يقض بالحق بلا فان تمادي يقض بالحق بلا وما في الاصل من سؤال عن سبب وإن معاملة الخصم نفصي

التذليل

المواق على قوله: وليجب عن المُجَرِّح ؛ اللَّخميُّ: يُسْتَحب كونُ التجريح سِرًّا لِأَن في إعلانه أدَّى للشاهد ومن حق الشاهد والمشهود له أن يُعلَمَا بالمُجَرِّح. انظر في الفرع قبل هذا . وعَجَّـزٌ لِـذي عنيــه نَحد «كَندهُ مدعيا لحجة في غير دم حبس عتاق نسب الله المواق على قوله: ويعجِّزُه إلاَّ في دم وحُبُس وعتق ونسب وطلاق؛ الجَزيريُّ: إذا أنصِرمت الآجال وعجز الطالب عجَّزهُ القاضي وأشهد مبذلك، ويصح التعجيز في كل شيءً يُدَّعى فيه إلاّ في خمسة أشياء، الدماء والأحباس والعتق والطلاق والنسب. وبه قال ابنُ القاسم وأشهبُ وابنُ وهب. فإن قضى على القائم بإسقاط دعواهُ حين لم يجد بينة من غير تعجيـزه ثم وجد بينة فله القيام بها، ويجب القضاء له. وكتب التعجيز ذا استيثاق المواق على قوله: وكتبه؛ من المفيد: حقٌّ على القاضي أن يكتب التعجيز ويشهد عليه، ثم لا ينظر له هـو ولا مـن جـاء بعـدهُ إن جاء ببينة تثبت ما عجز عنه من ذلك إلاّ العتق وما ذكر معه . وحُبِسَ الذي الإجابة أبي أَهْرُ تُمَّ مَن الإباء أدِّبا فإن تمادى يُقضَ بالحق بلا تكنيف من قد ادَّعى بالأئتلا المواق على قوله: وإن لم يجب حُبِسَ وأدب ثم حكم بلا يمين؛ اللخمي: إذا ادَّعى أحدهما على الآخر دعوى فلم يُقر المدعى عليه ولم يُنكر، فقال ملك فيمن كانت بيده دار قادَّعي رجل أنها لأبيه أو لجده، فسئل من هي بيده فلم يُقر ولم يُنكر: إنه يُجْبَر على أن يُقرَّ أو ينكر. قال محمد: فإن لم يقر ولم ينكر حكمتُ عليه للمدعي بلا يمين. وما في الاصل بالنقل من سؤال عن سبب هنا بقوله: ولمدعًى عليه السؤال عن السبب وقُبلَ نسيانه بلا يمين، مضى بقولي: وإن يدع في الابتدا ذكر السبب الأبيات الثمانية، وكتب المواق هنا على القولة المذكورة: أشهب: لو سأل المدعى عليه طالبَه من أيِّ وجهٍ يدعي عليه هذا المال؟ فقال: تقدمت بيني وبينه مخالطة، سئل عن ذلك، ولم يقض القاضي على المدعى عليه بشيءٍ حتى يُسَمِّي المدعي السببَ الذي كان له به الحقُّ . ومثل هذا في كتاب آبن سحنون، وزاد: إنْ أبى الطالبُ أن يُخبر بالسبب، فإن قال لأنِّي لم أذكر وجه ذلك قُبِل منه، وإن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه. ونقله الباجيُّ بلفظ أن يبين سبب دعواه، وإن ادعى نسيانه قُبل منه بغير يمين ، وأُمر المطلوب أن يقرّ أو يُنكر. ابن عرِفة: في هذا نظرٌ. راجعه فيه. قلت عبارته، قلت: في دلالة الرواية على ما ذكر الباجيُّ من قوله: وأَلزم المطلوبُ أن يُقِرّ أو يُنكِرَ ، نظرُ. فتأمله. والقولَ إن يُعَدْ يُعَبُ فلذا لم أعقد عبارة الأصل هنا. وإن معاملة الخصمُ نفي فَأَتْبِتَتْ أو عاد ذا فاعترفا كما نقل الزرقاني عن النوادر

فَالْبَيِّنَةُ ثُمَّ لاَ تُقْبَلُ بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ بِخِلاَفِ لاَ حَقَّ لَكَ عَلَيَّ وَكُلُّ دَعْوَى لاَ تَثْبُتُ إلاَّ بِعَـدْلَيْنِ فَـلاَ يَمِـينَ بِمُجَرَّدِهَا وَلاَ تُرَدُّ كَنِكَاحٍ وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ ذُوي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ كَأَنْ خَشِيَ

خليل

التسهيل

وجـــا ببينـــة ان كـــان قضـــي لم تسمع إذ كدذَّبها بما مضي خــــلاف قولـــه لـــهُ لا حـــق لـــك على قلست لا يسدور في الفلك مـــن أب ان أثبـــت ذاك طـــار إذ قصدُهمْ تعنيتُهمْ لخصمهمْ فهمم على حِصَصِهم في إرثهم وكــــل دعــــوى بســـوى العـــدلين لا تثبست إن تجسردت فمسا علسى مُنكِرهـــا أليــةٌ ولا تُــرد إن وجبيت لشاهد قيد انفرد وقتْ ل عَمْ دِ وولاً عَتِ اق مثـــل نكـاح نسـب طـــلاق وليسأمر اهسل الفضسل والسرحم أن يصًــالحوا كــذا إذا يخشــى الفــتن

التذليل

وجا بالحذف ببينة ان بالنقل كان قضى لم تقبل اذ بالنقل كذبها بما مضى خلاف قوله له لا حق لك علي ؛ المواق على قوله وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي ؛ بعد كلام: قال المتيطي : وأما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب بالبراءة بدفعه لذلك فإنه لا يُقبل منه بينة بعد إنكار المعاملة ، هذا هو المشهور المعمول به. وروى حسين عن ابن نافع أنه تنفعه البراءة ولا يضره إنكار المعاملة . وأما إن قال: ليس له علي شيء ، فلما قامت عليه البينة بسلف أو بيع جاء بالبراءة أو شهود على الدفع فإنه يسقط ذلك الحق عنه قولاً واحدًا. وكان نقل قبل هذا عن ابن الهندي في توجيه المشهور في مسألة إنكار المعاملة وتضعيف الشاذ قوله: لأن من أكذب بينة فقد أسقطها ، ومن أوجب له السماع منها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشغيب وأعان عليه. قلت: لا يدور في الفلك ذا نفي إخوة مصير دار من أب ان بالنقل أثبت ذاك طار فَهُم على حصصهم في إرثهم إذ يدور في الفلك ذا نفي إخوة مصير دار من أب ان بالنقل أثبت ذاك طار فَهُم على حصصهم في إرثهم إذ قصدهم تعنيته مُم لخصمهم في نقله المواق على هذه القولة عن المتيطي بهذا التعليل باختلال في الطبع حال دون سوق اللفظ ، ونَقلَ مثلَه بدون تعليل عن الوثائق المجموعة التسولي على قول التحفة:

ومنكرٌ للخصم ما ادَّعام أثبت بعدد أنه قضاه

ليس على شهوده من عمل لكونِ كَ دُبهم في الأول

ولفظه: وليس من التكذيب من ادعى على إخوته أن له حقا في دار بالإرث من أبيهم فأنكروا أن يكون صار لهم من أبيهم شيء منها فأثبت أنها موروثة عن الأب لأن الطالب أتى ببينة شهدت باشتراكهم . وفي نقل المواق زيادة : وإنما يُحْمَل إنكارُهم على التعنيت للطالب. وكل دعوى بسوى العدلين لا تثبت إن تجردت فما على منكرها ألية ولا ترد إن وجبت لشاهد قد انفرد مثل نكاح نسب طلاق وقتل عمد وولا بالقصر للوزن عتاق المواق على قوله : وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنتل العمد والنكاح ؛ ابن الحاجب: كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء. وليأمر اهل الفضل بالنقل والرحم أن يصالحوا كذا إذا يخشى الفِتَن

خليل

التسهيل

وأن يسبب التفاقم القضاء غمضا ففي مسائل للسك بدا أن لو تصالَحا لكان أحمدا ففي مسائل للسك بدا أن لو تصالَحا لكان أحمدا وليس يحكم لن لا يشهد له على المختار والمعتمد جواز حكمه لنفسه على الْد

التذليل

وأن يسبِّب التفاقُمَ القضا كذا إذا وجهُ القضاء غمضا ككرم ونصر، كما في القاموس. ففي مسائلٌ للنَّا بالما أن لو تصالحا لكان أحمدا المواق على قوله وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأنْ خشي تفاقم الأمر؛ اللخمى: لا يدعو إلى الصلح إذا تبيَّن الحقُّ لأحدهما إلاَّ أن يرى لذلك وجها؛ وكذلك إذا أشكل الحكم عليه فإنه يقفُ ولا يَحكم؛ وكذلك إذا تبيَّن له الحق وهو يرى أنه متى أوقع الحكمَ تفاقَمَ الأمْرُ بين المتنازعين وعظم الأمرُ وخُشِيَت الفتنة. ويَندُب أهل الفضل إلى ترك الخصومات؛ قال ابن سحنون: كان أبي ربما رد الخصمين إلى من عرف بالصلاح والأمانة فيقول لهما: اذهبا إلى فلان يُصلح بينكما فإن اصطلحتما وإلا رجعتما إليَّ؛ وترافع إليه رجلان من أهل العلْم فأبى أن يسمع منهما، وقال لهما: استرا على أنفسكما ولا تُطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكما. وقال عمرُ رضي الله عنه: ردِّدوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإنَّ فَصْل القضاء يورث الضغائن. اللخميُّ: وهذا بين الأقارب حسنٌ وإن تبين الحقُّ لأحدهما أو لهما. قال سحنون: وإذا كان شبهةٌ وأشكل الأمر فلا بأس أن يأمرهما بالصلح. وقال ملك في بعض المسائل: لو اصطلحا . قلت: تمامُه من نقل الشيخ محمد: كان أحمدَ. وكان ابن بقِيٍّ يُطوّلُ في الحكم الملبس رجاء أن يصطلح أهله، ويقول: إذا طُوّل على صاحب الباطل ترك طلبه ورضي باليسير . ومنه أصلحت إلى من عرف بالصلاح لأنه تصحف في مطبوعة المواق إلى إلا من عرف بالصحة . وليس يَحْكُمُ لِمْن لا يَشْهَدُ لَهُ على المختار والمُعْتَمَدُ جواز حكمه لنفسه علي المُقرِّ كالذي أبو بكر رضى الله تعالى عنه فعل من قطعه للأقطع الذي اعترف لدى الشهود بالذي قد اقترف المواق على قوله: ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار؛ ابن عرفة: في صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته له أربعة أقوال، قال محمدً: كلُّ من لا تجوز شهادتُه له لا يجوز أن يحكم له. ونحوه لمطرفٍ. اللخميُّ: وهذا أحسن لأن الظِّنَّةَ تلحق في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم. وهذا في المال، قال أشهبُ: فإنْ أخذ القاضي من سرقه فله قطعُه ولا يَحكم عليه بالمال. وقال ابن رشد: للقاضي أن يحكم بالإقرار على من انتهك ماله ويعاقبه لقطع أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عِقْدَ زوجته أسماء لَمَّا اعترف بسرقته. قال ابن المواز: فإذا حكم القاضي فأقام المحكوم عليه بينةً أنَّ القاضي عدوُّ له فلا

ووجب النبذ لحكم جسائر الأ تُعُقب وأمُضي سوى السلاجتهاد وهبو عسدلٌ وتسلا للاجتهاد وهبا في السائم أصله وَذا فيسه بسه شارحُ أصله وَذا إذ التصفح على السذي شهر وإنما يُنبذُ من ذي الجور ما وهل كه غير رضا ليس بمع أو هم كعدل جاهل لأصبغ الوالخوين وأضيف للقريال والأخوان في بيسان مسن نقال

التذليل

يجوز قضاؤه عليه وانظر الرهوني وكنون. ووجب النبذ لحكم جائر المواق على قوله: ونُبذَ حُكم جائر؛ ابنُ رشد: القاضي الجائرُ تُردُ أحكامه دون تصفُّح وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلاَّ أن تثبت صحة باطنها. وفي نوازل البرزلي: لا يجوز الحكم بالحدس والتخمين. قال ابن الحاجب: وهو فسقُ. يريد: وإن صادف الحق فالمشهورُ الفسخُ. انتهى. وانظر في الجهاد عند قوله: إلاَّ لتأوُّل على الأحسن ؛ أن الجاهل لا يعذر بموافقته للفقه. قلت: هو ما عقدت منه بقولى:

وأشرت بقولي: فاغنم، إلى أنه ذكر هذا في قسم الغنائم. وعبارته: لأن الجاهل لا يُعذر بموافقته للمذاهب. عاد كلامه: وقال ابن محرز: إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد الاجتهاد في الأدلة فذلك باطلٌ لأنَّ الحكم بالتخمين فسقٌ وظلمٌ وخلافُ الحق، ويفسخ هذا الحكمَ هو وغيرُهُ إذا ثبت عند هذا الغير أنه على هذا حَكَمَ وقد سقطت من المطبوعة كلمة هو، وهي في نقل الشيخ محمد أو جاهل في الحكم لم يُشاور إلا تُعُقب وأُمْضِي سوى الجَوْر عنوا بالجاهل الذ بالإسكان ما وصل للاجتهاد وهو عدل وتلا هنا وفي توضيحه ما فصلا فيه به شارح أصله وذا حذو رواية به شذت حذا إذ التصفحُ على الذي شهر في الجاهل العدل الذي لم يَسْتَشِرْ وإنما ينبذ من ذي الجوْر ما لم يك باطنًا صوابًا عُلِما وهل كه غير رضا ليس بمعلوم به أعني الجور ومن نُمُوا إلى البدع فلا يمضي من أحكامهم إلاً ما عُلِمَ وحد باطنه أو هم كعدل جاهل يمضي من أحكامهم ما كان صحيحا في الظاهر لأصبغ الآخِرُ وابن القاسم الألُّ أجل والأخوين وأضيف للقرينين بالاسمين بتاج العبدري والأخوان في بيان من نقل عنه بالاسمين فعله وهل المواق على قوله: أو جاهل لم يشاور؛ المتيطي: القاضي العدل الجاهل الذي عُرف بالاسمين فعله وهل المواق على قوله: أو جاهل لم يشاور؛ المتيطي: القاضي العدل الجاهل الذي عُرف بالاسمين فعله وهل المواق على قوله: أو جاهل لم يشاور؛ المتيطي: القاضي العدل الجاهل الذي عُرف

خليل

انتسهيل

التذليل

منه أنه لا يُشاور فللقاضي الوالي بعده أن يتصفح أحكامه فما ألفى منها موافقا للسنة أنفذه وما ألفى منها مخالفا لما عليه الناسُ في بلده إلا أنه قد وافق حكمه قولَ قائل من أهل العلم وإن كان ذلك القولُ لا يُعْمَلُ به فإنه يُنْفِذُ حكمه بذلك ولا يفسخه ، وما لم يصادف فيه قول قائل نقضه ولم يُنفذه . وعلى قوله: وإلاَّ تُعُقِّب؛ ومضى غير الجور؛ ابن رشد: القاضي العدلُ الجَاهِلُ تُتَصَفَّحُ أحكامُه، فما هو صوابٌ أو خطأً فيه خلافٌ أُنفذَ، وما هو خطأً لا خلاف فيه رُدّ. ابن رشد: ويُختلف في أحكام القضاة الذين لا تُرضى أحوالَهمْ ولم يُعْلَمُوا بالجور في أحكامهمْ، وفي أحكام أهل البدع، فقال ابنُ القاسم وأشهبُ وابنُ نافع: هي كأحكام الجائر، لا يمضي منها إلا ما عُلِمَ صحة باطنه، وقال أصبغ كأحكام العدل الجاهل، يمضي منها ما كان صحيحا في الظاهر. قلت: في البيان مطرفٌ وابن الماجشون بدل أشهب وابن نافع. انظر صفحة ست وخمسين ومائتين من المجلد التاسع . ومنه زدت بعض ما سقط من مطبوعة المواق ، وأشرت بقولي: عنوا بالجاهل الذُّ ما وصل للاجتهاد وهُو عدلٌ وتلا هنا وفي توضيحه مَا فصلا فيه به شارحُ أصله وذا حَذْوَ روايةٍ به شدّت حذا إذ التصفحُ على الذي شهر في الجاهل العدل الـذي لم يستشر إلى قول البناني: واعلم أن مرادهم بالجاهل العدلُ المقلدُ، كما فسره به أبو الحسن ، ثم قال: وما ذكـرهُ المصنف من التفصيل في الجاهل اعتمد فيه ما نقله ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ ونقله في التوضيح على قول ابن الحاجب: وأما الجاهل فيتعقبُها ويمضي منها ما لم يكن جورا، ونصه: وحكى المازري رواية شاذة أن الجاهل تنقض أحكامه كلها وإن كان ظاهرها الصوابَ لأنه وقع منه من غير قصد . ابـنُ عبد السلام: وقيَّدَ بعضهم ما ذكره المصنف بما إذا كان يُشاور أهل العلم في أحكامه، وأما إذا كان لا يُشاورهم فتنقض كلُّها لأنه حكم حينئذ بالحزر والتخمين. وهو صحيح. انتهى. فاعتمده المصنف مع نقله عن المازري أنه رواية شاذة. وقد تعقب بذلك الشيخُ ابنُ سعيد في شرحه على المصنف، فقال: ظاهرُهُ أن الجاهلَ غيرَ المشاور أحكامه منقوضةً مطلقا، والمشاورُ تُتَصفِّحُ أحكامُه فيُـرد الجـور ويُمضى غيرهُ؛ وظاهرُ كلام غيره أن التصفح إنما هو في غير المشاور ولذاً قال في التوضيح: حكى المازري روايةً شاذَّةً أنَّ الجاهلَ تُنقض أحكامُه كلِّها، قال: لأنَّ ما وقع منها صوابا إنما هو من غير قصد. وهذا التعليل لا يتم في المشاور. انتهى. وهو كما قال رحمه الله تعالى . قال ابن رشد في رسم الصبرة من سماع يحيى: ما محصَّله؛ أن القضاة أربعةً، الأول: عدلٌ عالمٌ، فأحكامُه على الجَوَاز ما لم يتبين فيها الخطأ الذي لم يُخْتَلَفْ فيه. الثاني: عدلٌ جاهل يحكم برأيه ولاَ يُشاورُ العلماء، فأحكامه تُتَصفَّحُ ولا يرد منها إلا الخطأ الذي لا اختلاف فيه. الثالث: معروفٌ بالجور، فأحكامه تنقض كلها. وحكى فضلٌ عن ابن الماجشون: أنها تُتصفح كأحكام الجاهل، وهو شذوذ. الرابع: فاسقٌ لم يُعْلم بالجور في أحكامه، أو مبتدعٌ من أهْل الأهْواء، فهذا حكم له ابنُ القاسم ومطرف وابن الماجشون بحكم الجائر، وحكم له أصبغ بحكم الجاهل. انتهى. نقله في تكميل التقييد وكذا ابن عرفة. قلت: انظر صفحة ست وخمسين

\_\_\_قُب ل\_ئلا يتسلس\_ل وح\_\_\_ق

إن ذاك محكومٌ عليه طَلبا

خصــــومة عرضـــت او حــــدٍّ غمــــض

رَد الخط\_ا الظ\_اهِرَ منهُ .....

التسهيل

وحكــــمُ عــــدل عــــالم لا يُتعقُّـــ

على السذي مسن بعده يلي الإبسا

وإنما ينظر تحريرا لفض

وإن بوجــــه جـــائز لـــه عــــرض

التذليل

ومائتين من المجلد التاسع من البيان. عاد كلام البناني: فهذا صريحٌ في خلاف ما عند المصنف وقال ابن يونس: إذا كان عدلاً جاهلاً كُشفت أقضيته فأنفذ صوابُها ورُدَّ خطؤها الذي لا اختلاف فيه. انتهى منه وقال أبو الحسن: إذا كان عدلا جاهلا كشف أقضيته فأنفذ صوابها ورد خطأها الذي لا اختلاف فيه؛ وقاله ابن القاسم والأخوان ، كذا في المطبوعة وظاهره أن الأفعال الثلاثة مبنية للمعلوم وهِو المتولي بعده. وفي نقل الشيخ محمد بناؤه للمجهول . عاد كلامه: يريد: أنها تتعقب من وجه الفقه إلاَّ أن يُعلم أنه لا يحكم إلاَّ بعد مشاورة الفقهاء وأهل العلم، ورأى بعض المتأخرين أنه إن كان يحكم برأيه من غير مطالعة لأهْل العلم أن يرد من أحكامه ما كان مختلفا فيه لأن ذلك منه تخمينٌ وحَـدْسُ، والقضاء بمثل ذلك باطلِّ. وأصله للخمي. بلفظه. وقال المتيطيُّ: أحكامُ القضاة عند ملك وجميع أصحابه على ثلاثة أوجه: عدل عالم، وعدل مقلد، وغير عدل. ثم قال: الوجه الشاني: العدل الجاهل الذي عُرف منه أنه لا يُشاور، فللقاضي الذي بعده أن يتصفح أحكامه فما ألفى منها موافقا للحق أو مخالفا لما عليه الناسُ في بلده إلاَّ أنه وافَّق قول قائل من أهل العلم فإنه يُنفذ حكمه، وما لم يصادفْ قول قائل وكان خطأً نقضه. انتهى. وقبلَه ابن هارون مقتصرا عليه. وقال ابن عرفة: القاضي العدل الجاهل تُتَصَفَّحُ أحكامه . فما هو صوابٌ أو خطأً فيه خلافٌ أنفذ ، وما هو خطأً لا خِلاف فيه رُدّ .ونحوه في معين الحكام . فهذه النقول كلها تَدُلُّ على خلاف ما جرى عليه المصنف في الجاهل تبعا لابن عبد السلام. والله أعلم. وفي مطبوعة البناني بعض أخطاء منها ما أصلحته من نقـل الشـيخ محمـد ومنهـا مـا أصلحته من أصل ابن عرفة. وفي نقل الشيخ محمد عنه لكلام التوضيح مكانَ وهـ و صحيحٌ وهـ و غـير صحيح بزيادة غير، وهو غير صحيح لِمًا في أصل التوضيح ومطبوعة البناني. وقولي: وهل كه غير رضا الأبياتَ الأربعة إشارة إلى ما تقدم في نقل المواق عن ابن رشد ومخالفته له في ذكر أشهب وابن نافع بدل مطرف وابن الماجشون. وقولي: فَعَلُّه وهَلْ هو بفتح الهاء. قالٍ في القاموس: ووهَل إلى الشيء يوهَلُ بفتحهما ويَهِلُ وهْلا ذهب وهْمُه إليه. وحكمُ عدْل عالم لا يُتَعقّبُ لئلاّ يتسلسلَ وحق أي وجتب على الذِّي من بعدّه يلي الإبا إن ذاك محكومٌ عليه طلبا وإنمًا يُنظر تحريرًا لفض خصومة عرضتَ او بالنقل حَد غمَض يقرأ هنا بالفتح للقافية وفيه الضم وإن بوجْه جائز له عرض رَد الخطا بالتخفيف بالإبدال إعطاءً للفظ الوصل ما للوقف الظاهر منه المواق على قوله: ولَّا يُتَّعقب حكمُ العدل العالم؛ ابن رشد: القاضي العدلُ العالمُ لا تُتصفح أحكامُه وِلا يُنظر فيها إلاّ على وجْه التحْريـر لهـا إن احتـيج إلى النظـر إليها لعارض خصومة أو اختلافٍ في حَدِّ لاَ عَلى وجه الكشف والتعقب لها إن سأل ذلك المحكومُ

خليل

التسهيل

فَ قــاطع أو مــا مــن القَــيْس جــــلا 

..... ونقــــض

كذاك الاستسعاء للمعتقق بعس \_\_\_نهُ وم\_ا بش\_فعة الج\_ار يق\_ع

التذليل

الحديث :

عليه، فتنفذ كلُّها إلا أن يظهر في شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائز أنه خطأ ظاهرٌ لم يُختلف فيه فليردَّ ذلك . كذا في مطبوّعة المواق ونقـل الشـيخ محمـد علـى وجـه التحريـر بحـاء مهملـة وراءين مهملتين بينهما مثناة من تحت؛ وفي مطبوعة البناني التجويز بالجيم والزاي، وهو الذي في مخطوطة ابن عرفة التي معى ومطبوعة البيان، ولِكُلِّ وجهٌ. وعليهما تُقرأ كلمة تحريرا في البيت وللله على وبيَّن السبب مطلقا المواَّق علَّى هذه القولة: أما حكمُّ نفسه ففيه خلافٌ هل عليه أن يبين السبب بخلاف حكم غيره. ثم قال: قال مطرفٌّ: إذا حكم القاضي بفسخ قضية نفسه ولم يفسر فليس ذلك بفسخ. وقال ابن الماجشون: إشهادُه على الفسخ يكفيه. قال أصبغ: وإنما الفسخ الذي لا يكون شيئًا حتى يُلَخِّص ما رَدَّ به القضية إذا فَسخ حكمَ غيره. خلافَ قاطع أو ما من القيس جلا المواق على قوله: ما خالف قاطعا أو جَلِيٌّ قياس؛ انظر ما تقدم للمتيطي قبل قوله: وإلاَّ تُعُقِّب. قال ابن الحاجب: لا تُتَعقب أحكام العدل العالم، ولَّا يُنقض منها إلا ما خاَّلف قاطعا. المازري: ويُحمل ردُ على رضي الله عنه قضاء شريح على أن عليا حفِظ خبرًا من النبي صلى الله عليه وسلم أو قياسًا جلَّيًّا. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الاستسعاءُ للمعتق بعضه مصطفى على قوله: كاستسعاء معتـق، جعلـه التتـائي مشـبها بمـا قبلـه وهـو الصواب، ولا يصح كونُه مثالاً لما قبله إذ ليس مخالفًا قاطعًا ولا جلى قياس ولا سنةً، لأن المراد بمخالف السنة أن لا يكون الحكمُ مستندا لسنة أصلاً، وليس كذلك هنا لأنه روي في الصحيح [مَن أعتق شركا من مملوك فعليه عتق كله إن كان له مالٌ يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مالٌ عَتَق منه ما عتق ال وروي فيه : [فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسعيَ العبدُ غيرَ مشقوق عليه 2]. فأخذُ ملكٌ والشافعيُّ رضي الله عنهما والجمهور بالرواية الأولى، وأبو حنيفة رضي الله عنه بالثانية ، ورُدّ بأنه لا حُجة لَّه فيها لأن الدارقطنيَّ قال: رَوى الحديث عن قتادة، شعبةً وهشامٌ ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أثبتُ، ووافقهما همَّامٌ ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأي قتادة . عياضٌ: الأصيليُّ وابنُ القصار : الذين أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكروها إذ ليست في الأحاديث الأخر من رواية آبن عمر. ابنُ عبد البر: مسقطوها أثبت من الذين ذكروها وقد اختُلِفَ فيها عن ابن أبي عروبةً، فمرةً ذكرها ومرةً أسقطها فدل أنها ليست عنده من الحديث. أفاده الأبي في شرح مسلم. انتهى. البناني: جعل الزرقاني الكاف للتمثيل وهو غير ظاهر، والحق كما قال ابن مرزوق: أنها للتشبيه، وهو الذي ارتضاه التتائي وجدّ علي الأجهوري والشيخ أحمد. قلت: فلما ذكر عدلت عن ذكر الكاف. وما بشفعة الجار يقع المواق على قوله: كاستسعاء معتق بعضه - كذا في نسخته وهو أوضح - وشفعة جار؛ ابن الماجشون: من الخطإ الذي يُنقض به حكمُ العدل العالم الحكمُ باستسعاء العبد المُعتق بعضه، وبالشفعة للجار، وتَوْريث العمـة والخالة ، والمولى الأسفل وشبهه .

عتق. مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، رقم الحديث 1501. 2 - مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان ، رقم الحديث 1503.

ا \_ عن ابن عمر قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عقه كله إن كان له مل يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما

وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ أَوْ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ أَوْ مِيرَاثِ ذِي رَحِمٍ أَوْ مَوْلًى أَسْفَلَ أَوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ أَوْ جَعْلِ بَتَّةٍ وَاحِدَةً

خليل

التسهيل

وإرث ذي رَحْــم ومــولًى أســفلا في ذي ورائسي السنقض عَبْدُ الملك وقـــد نفـاهُ لسـواهُ النمــدي بـــــذا لــــدى محمــــد كحكمــــه وحكمِـــه بمــا تلقّــى في التقـــا عـــن ذيـــن والحكـــم كـــذا للعتقـــى واحـــدة ولابــن عبــد الحكــم

ولابن عبد الحكم النفئ جسلا وعنه في الذمى يشهد حُكى وحكمًـــه علـــي عــدوه حَــدي بسلبق تحاكمً المسن علمسه ضيى من أقارير لشيخ العتقا وقد جرى العملُ بالذي حكسى في جع ل بتة من المطلقة منع بغير الخطا المحض نمي

التذليل

ابن عرفة: لَّا ذكر المازريُّ هذه قال: ابن عبد الحكم لا يرى النقض في هذه المسائل لأنه غير قطعي، وقول ابن الماجشون بعيدٌ لأن الاستسعاء ثبت به حديث. قلت عبارة ابن عرفة: ولما ذكرها المازريُّ قال: وابن عبد الحكم لا يرى النقض في شيء من هذه المسائل لأن نقلها غير قطعى وقولُ ابن الماجشون بعيدٌ لأن الاستسعاء ورد به [حديثٌ صحيح ا] . عاد كلام المواق: وعن عبد الملك: إذا قضى بخلاف السنة المشهورة وإن كان فيها نُقض قضاؤه، مثلَ القضاء لذوي الأرحام بالميراث والشفعة للجار وشهادة ٍ أهل الذمة . أبو عمر: ما قال هذا غير عبد الملك وإرث ذي رحم بإسكان الحاء مع فتح الراء وكسرها ومولى أسفلا ولابن عبد الحكم النفيُّ جلا في ذي ورائي النقض عُبدُ الملك وعنه في الذمَّى يشهد حُكى وقد نفَّاهُ لسواهُ النمري هو ابنُ عبد ألبر: قَال في هَذه ألسائل: ما قال هذا غير عبد الملك. وحكمة على عدوه حري بإذا لدى محمد المواق علَّى قوله: وحكم على عدو؛ ابن المواز: إذا أقام المحكومُ عليه بينة أن القَّاضيَّ عَـدوٌّ لـه فـلا يجـوز قضاؤه عليه وعلى قوله : ٍ أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم؛ تقدم قول أبي عمرَ: إنَّ هذا لم يقله غيرُ عبد الملك. وعلى قوله: أو مولِي أسفل؛ تقدم هذا لابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم. كحكمه بسابق تحاكمًا من علمه وحكمه بما تلقى في التقاضي من أقاريرَ لشيخ العتقا خلاف سحنون وعبد الملك المُّواق على قوله: أو بعلم سبق مجلسه؛ انظر هذا مع ما يتقرر، اللَّخمى: لا يقضى القاضـي بمـا كـان عنـده مـن العلـم قبل أن يليِّ القضاءُ. ولا بعدَ أن ولِيِّ إن لم يكن في مجلَّس القضآء وقبل أن يتحاكما إليه أو يجلسا للحكومة، مثَّل أن يسمعهما أو أحدهما يُقِرُّ للآخر ، فلما تقدما للحكومة أنكر، وهو في ذلك شاهد. وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر، فقال ابنُ القاسم: لا يحكم بعلمه، وقال عبد الملك وسحنون: يحكم. ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا، وإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم وقال: ما كنت أقررت بشيء لم ينظر إلى إنكاره وهذا هو المشهور من المذهب. وقد جرى العملُ بالذي حُكى عن ذين انظر شروح التحفة عند قولها:

وقــولُ سـحنون بــه اليــوم العمــل فيمـا عليـه مجلـسُ الحكـم اشــتمل والحكم كذا للعتقي في جعل بتَّةٍ من المطلِّق واحدة ولابن عبد الحكم منعُّ بغير الخطإ المحض نُمي

أ - ...... فإن لم يكن له مال استُسعيَ العبد غير مشقوق عليه ، صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، رقم الحديث : 1503

وانظر هنا ما ذكر البناني عائجيب والرق من الرهوني لَ أُجيب والرق من الرهوني في تَسْتَبن ان شايَع عبد الملك في عن ملك وضعف ما فيه نُمي للأ كلما المناز أن قد أخط في أو بان أنه مكافرين حا أو باسان أنه كافرين في أو فاستقين والإمسام الإمضال المناز المن

عـن مصـطفی ومـا بـه ذا الثـاني لَـــه وَرَدَّ الــرَّدِّ مــن كنــون في رأيــه مطـرف بـل قـد حُكـي للنَّمَـريِّ وابــن عبــد الحكــم في حكمــه بغـير مـا كـان ارتـاى في حكمــه بغـير مـا كـان ارتـاى حكــم أو عبــدين أو طِفْليــن في الحــدود را والنقضــا في ذيــن في الحــدود را والنقضــا أحَــد شـاهديه ممــن ذكــرا

التذليل

المواق على قوله: أو جعل بتة واحدة ؛ ابن القاسم: من طلق امرأته البتة فرفع لمن يراها واحدةً فجعلها واحدة فتزوجها الباتُ قبل زوج، فلِمن وليَ بعده أن يُفَرِّقَ بينهما، وليس هذا مِن الاختلاف الذي يُقُرُّ الحكمُ به. وقال ابن عبد الحكم: لا ينقض ذلك كائنا ما كان ، ما لم يكن خطأً محضًا. وانظر هذا ما ذكر البناني عن مصطفى وما به ذا الثاني حيب والردّ من الرهوني لَهُ وردَّ الرَّدّ من كنور. بالصرف للقافية تستبن ان بالنقل شايع عبد الملك في رأيه مطرف بل قد حُكي عن ملك وضُعفَ ما فيه مُنهي للنمَريِّ وابن عبد الحكم ففي جلبه تطويلٌ كذا إذا ثبت أن قد أخطآ في حكمه بغير ما ثان ارمُأَيُّ المواق على قوله: أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة؛ ابن الحاجب: إن قامت بينة على أن للقاضي العدل فيما حكمَ به رأيًا . فحكم بغيره سهوًا، بُقِضَ حكمُه . ابنُ عرفة: ذكرهُ ابن محرز . انظر نصه بعد هذا عند قوله : أو رأي مُقَلَّده . قلت: نصُّه وإن قصد إلى الحكم فصادف غيره سهوًا. فهذا يفسخه هو دون غيرٍه إذا كان ظاهَرُه الصحة لجريانه على مذهب بعض العلماء ، ووجه غلطه لا يُعرفُ إلا من قوله، إلاَّ أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقَع فيه فينقضه من بعده كما ينقضه هو أو بَان أنهُ بكافرين حكم أو عبدين أو طفلين المواق على قوله: ۖ أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين؛ ابن الحاجب : لو ظهر ًأنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم ، بخلاف رجوع البينة. أو فاسقين والإمام الإمضا في ذينٍ في الحدود را بالقلب والحذف روالنقضا را بالقلب والحذف أيضا في الشهادات المواق على قوله: أو قاسقين؛ اللخمي: إن ثبت تقدُّمُ جرح البينة، فقال ملك في كتاب الَّشهادِات: يُنقَضِ الحكم . وقال في كتاب الحدود: يمضي. وعلى هذا يجري إن ثبت أنَّ بينهما وبينهم عداوةً أو تُهمةً. كذا في مطبوعته. وفي نقل الشيخ: وبينه. ورد في الحاشية ضمير الاثنين إلى الشاهدين وضمير الواحد إلى المشهود عليه. هذا إن ظهرا أحدُ شاهديه ممن ذُكرِا المواق على قوله: كأحدهما؛ اللخمي: إن ثبت أنَّ أحد الشاهدينَ عبدٌ نقض الحكمُ، قاله ملك وأصحابه. ولو قيلٍ: يمضي، كان له وجه . بل هو أولى من إمضائه إن ثبتت جرحته لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا، والعبدُ أجاز شهادته عليٌّ وأنسُّ وشُريحٌ وغيرهم. وإن ثبت أن أحدهم نصرانيٌّ رُدّ الحكم

إِلاَّ بِمَال فَلاَ يُرَدُّ إِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ أَخِذَ مِنْهُ إِنْ حَلَفَ وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِبِهِ وَإِن نَّكَلَ رُدَّتْ وَغَرَمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وَإِلاَّ فَعَلَى عَاقِلَةِ الإمَام وَفِي الْقَطْعِ حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ

خليل

التسهيل

إلا بمال إن مع الباقي ائتلى طالباه ورده إن نكللا

وحلف المأخوذ منه وحسلف

وليُّ من لـه القصاص قـد حصـل

ردت وأغـــرم شــهيدٌ علمــا

وقيل بل ذا هدر فلل تبا

منـــه أتـــى بــه ولا مــن شُـهدا

وإن يكن في القطع يحلفُ من قُطع

طالب وردة إن نك الله النكشف إن كان ها في قصاص انكشف خمسين مع عاصبه وإن نكل خمسين مع عاصبه وإن نكل إلا فعاقلة من قد حكما علم علم الإمام إذ ما طلبا لله ولا الذي له قد شهدا بها على بطلانها وينتفع

التذليل

قولاً واحدا، وإذا ثبت أنهما أو أحدهما مولَّى عليه ففي كتاب ابن سحنوٍن: ينقض. والنقض في هذا أبعد منه في العبد ، وقد قال: ملك وغيره من أصحابه : إن شهادة المُولِّي عليه تجوز ابتداء؛ وهو أحسن لأنه حرٌّ مسلمٌ عدلٌ ، ولا تُردُ شهادته بجهله بتدبير ماله. ابن عرفة: الروايات واضحة بأن كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما كافرًا. إلاَّ بمال إن مع الباقي ائتلى طالبُه ورده إن نكلا وحلف المأخوذ منه المواق على قوله: إلا بمال فلا يُردُّ إن حلف وإلا أخذه منه إن حلف؛ من المدونة: إن حكم بمال ثم تبين أنَّ أحدهما عبدٌ أو مِّمَّن لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي ، فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال. وإن شُهد عليه بقطع يد رَجُل عمدًا فاقتُص منه، ثم تبيَّن أنَّ أحدهما عبدُ أو ممن لا تجوِز شهادتُه لم يكن على مُتَوِلِّي القطع شيءُ وهذا من خطإ الإمام . انتهى نقل ابن يونس . وقال اللخميُّ: يريد: إن لم يعلم الحرُّ أن الذِّي معه عبدٌ. ابن عرفة: استُشكِلَ قولُ المدونة: إنه من خطإ الإمام، ولم يقل: يحلف المقتص له مع الشاهد الباقى كما قال في المال لأن قوله فيها: أن جراح العمد تثبت بالشاهد واليمين كالمال. ووُجِّه بأن المال يُمكن رَّدُه فكان للمشهود له منتفع بيمينه فصح حلفه، والقطع لا يمكن رده فلا نفع للمشهود له بحلفه. انتهى ما ينبغي أن يكون به الفتوى وحلف إن كان هذا في قصاص انكشفٍ ولَّيُّ من لهُ القصاصُ قد حصل خمسين مع بالإسكان عاصبهِ وإن نكِل رُدت وأغرم شهيدٌ علما إلا فعاقلة من قد حكما وقيل بل ذا هدر فلا تِبَاعة على الإمام إذ ما طلبا منه أتى به ولا من شَهدا له ولا الذي له قد شهدا المواق على قوله: وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل ردت وغرم شهود عَلموا وإلا فعلى عاقلة الإمام؛ ابن سحنون إن بان أن أحدهما عبد أو ذمِّيُّ أو مُولِّى عليه فإن حلف المقضيُّ له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينا تم الحكم ونفذ، وإن نكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقض الحكم كأنه لم يكن، ابن شأس: إذا نكل المقضي له بالقتل عن القسامة فالنكول في مثل هذا تُردُّ به الشهادةُ ويُنقض الحكمُ؛ اللخمى: قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي. وقال بعض أصحابنا ذلك على عاقلة الإمام؛ ابن شأس: وقيل: إنَّ ذلك هدَّرُ لا عَلَى الإمام لأنه لم يخطئ في نفس الحكم وقد فعل الذي عليه، ولا تباعة أيضا على الشاهـد ولا على المحكوم له. وإن يكن في القطع يحلفٌ من قطع بها على بُطلانها وينتفع

سبق في السبق في السني قبال سبق في في في في السبق في في في في في في في المنافع المنافع في في في المنافع في المن

التذليل

يعني إذا نكل الآخر بالنقل بعقل عضوه عنى الذي قبلُ سبق من قولي : وأغرم شهيد علما إلا فعاقلة من قد حكماً. الحطاب على قوله: وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلةً؛ يعنّي: فإن كانت الشهادة في قطع بأن شهدا أن هذا قطع يد هذا عمدا، ثم تبين أن أحدهما عبدٌ أو كافرٌ أو صبيٌّ أو فاسقٌ فإنه يحلف المحكومُ له بالقصاص، فإن نكل حلف المقطوعُ يدهُ على رد شهادة الشاهد واستحق دية يده. قال ابن عبد السلام: وحكمها حكم الدية في المسألة الأولى، يعني مسألة القصاص، فيكون الحكم على ما قال المصنف إن الغرم على الشهود إن علموا، وإلاَّ فعلى عاقلة الإمام. وفي كتاب الحدود من المدونة وإن شِهدا عليه بقطع يَدِ رَجُل عمدا فاقتُصَّ منه ثم تبين أن أحدهما عبدٌ أو من لا تجوز شهادته لم يكن على متولِّي القطع شيء. قال: وهذا من خطإ الإمام. قال أبو الحسن: في الأمُّهات : قلت: فهل للمقتص منه على الّذي اقتص له شيء؟ قال: لم أسمع عن ملكِ فيه شيئًا، ولا أرى له شيئًا. قلت: فهل على الذي اقتص شيءٌ؟ قال: لا ، وهذا من خطإ الإمام. اللخميُّ: يريدُ إذا لم يعلم الحرُّ أن الذي معه عبدٌ. انتهى. وكتب المواق على هذه القولة تقدم قبل قوله: وحلف في القصاص، أن المقتص له لا يحلف مع شاهده لأنه لا نفع له، وهذا فرع أن المقطوع لا يحلف، وبالجُملة فالأقوال في هذا الفرع ستة، وفيما تقدم قبل قوله وحلف في القصاص كفاية بالنسبة لمقصّدي وحلِفُ المقاد بَدءًا قد بُحث فيه فليس بالنكول يكترث إذ إنما الغرمُ على من شهدا أو من إن الإمام أعطأ ودى أو الإمامُ وانتفا بالقصر للوزن ذا الحلف فاهر الاصل بالنقل وصريحُ العرفي موجِّهًا أن ليسر للقصِّ مرد وآخذ المال إذا نكل رَد كما تقدم في نقل المواق عنه؛ الشيخ محمد: وبحث في حلف المشهود له أوَّلاً بأنه لا فائدة فيه، لأنه إن نكل عن اليمين فلا غرم عليه بل على الشاهد ، أو عاقلة الإمام، أو الإمام ، وكلامُ ابن عرفة صريحٌ في أنه لا يحلف المشهود له هنا. أفاده البناني قلت: نزلتُ في العزو لأن في مطبوعة البناني سقَّطًا وزدت على البناني أن ما هو صريح ابن عرفة هو ظاهر الأصل كما رأيت. وحكمه فقط إذا را بالقلب والحذف الغير أصوبَ ففي العارضة الجوازُّ نَص وإنما فيها أعني المدونة لملك إذا الَّحقُّ رأى في الحلف غير ما يصل به ما كتب الموآق على قول الأصل ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب؛ جاء في المطبوعة مختلَّ السياق فأنا أنقل بدله عبارة الشيخ محمد في الشرح وهي: فيها: أكان ملك رضي الله عنه يرى للقاضي بقضية تبين له فيها أن غير ما قضى به أصوب مما قضى به أن يرد قضيتهُ ويقضيَ بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضي به مما اختُلف فيه؟ فقال: إنما قال: إن تبيَّن أن الحق غيرُ ما قضى به رجع فيه ولا يرجع فيما قضت به القضاة

أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأَيهِ أَوْ رَأِي مُقَلَّدِهِ وَرَفَعَ الْخِلاَفَ لا أَحَلَّ حَرَامًا

خليل

التسهيل

.... فــــان عُـــزلَ ثـــم وُلِّـــى كــان كمـا لـو كـان غـير الأل مــن رأيــه أو رأي مــن قـد قلـدا

كــــذا إذا خـــرج عمـــا اعتقــدا

ولا يُقَـــرُّ لقضاة العصر مــا

ويرفسع الخسلاف حكسم الحكسم

ولا يزيــــل حرمـــة المحـــرم

قد خالف المشهورَ عند القُدما

التذليل

مما اختُلف فيه. ابن محرز: ابن الماجشون وسحنون وغيرهما: لا يجوز له فسخه وهو أحسن. وفي العارضة، إذا قضى القاضي بقضيةٍ جاز له أن يرجع عنهاٍ لأصوب منها، وأمَّا رَدُّ غَيرُه لحكمه فَلَّا يجوزُ إلا أن يكون جَوْرًا بينًا أو بخلاف شاذ فإن عُزلَ ثم وُلَى كان كِما لو كان عَير الألِّ الحطاب: هذا ما دام على ولايته التي حكم فيها بذلك الحكم، قال في وثانَّق الجَزيريِّ: وللقاضي الرجوع عن حكمه فيما فيه الاختلاف ما دام على خطته، وليس لن ولي بعده نقض ذَلكَ الحكم إذا وافق منه قول قائل وإن كان ضعيفا؛ وكذلك ليس له هو نقضه إن عاد إلى الحكم بعد العزل. انظر البقية كذا إذا خرج عما اعتقدا من رأيه المواق على قوله: أو خرج عن رأيه؛ ابنُ رُشد: إن رأى خلاف ما قضى به باجتهآدٍه ، فالشهور: إن رأى ما هو أحسن نقضه ورجع إلى ما رأى ما دام على ولايته، ولو كان قضاؤه أولاً مما اختُلف فيه، وهذا إذا قضى وهو يراه باجتهاده يوم قضائه ؛ وأما لو قضى به جهلا أو نسيانا فلا يسمع خلاف في وجوب الرجوع عنه إلى ما رأى . قلت: عبارة المتبطية على نقل الحطاب : وأما إن قضى بذلك وهَلا أو نسيانًا أو جَهلاً فلا ينبغي الخلاف في أنه يجب عليه أن يرجع عنه إلى ما رأى إذ قد تبين له الخطأ. عاد كلام المواق: وانظر عنَّد قوله: أوْ أنه قصد كذا فأخطأ فقد تقدم أن غيره ينقضه فمن باب أحرى هو وقوله: في أول كلامه على هذه القوله: ابن رشد، كذا هو في المطبوعة، وفي شرح الشيخ محمد على قوله الأصل: إن ظهر أن غيره أصوب؛ هذا قول ابنِ القاسم، ابنُ راشد: وهو المشهور وكِلاهما صحيحٌ، ففي التوضيح على قول ابن الحاجب : فلو حكم قَصْدًا فظهر أنَّ غيره أصوب فقال ابن القاسم: يَفْسخ الْأُول، وقال ابن الماجشون وسحنون : لا يجوز. وصوَّبه الأئمة. ما نصه : وكذا نسبه ابن محرز وغيره لابن القاسم. ابن راشد وهو المشهور. ثم نسب في آخر كلامه على هذه القولة إلى صاحب البيان مثل ما تقدم للمواق. وصرح أن القوليِن اللذين ذكرهما آبن الحاجب في ظهور أن غير ما حكم به أصوب تُؤُوِّلا على المدونة. أوْ رَأي من قد قلدا المواق على قوله: أو رأي مقلده ؛ ابن رشد: إن لم يكن مجتهدا وقضى به تقليدا فلا يسَعُ الخلافُ في أنه لا يصح له الرجوع عنه إلى تقليد آخر. ثم ذكر نص ابن محرز الذي قدمته في التعليق على قولى: كذا إذا ثبت أن قدْ أخطآ البيت ولا يُقرَّ لقضاة العصر ما قد خالف المشهور عند القدما انظر البناني

ويرفع الخلاف حُكمُ الحكم ولا يُزيل حرمة المحرم المواق على قوله: ورفع الخلاف؛ انظر الفرق السابع والسبعين بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم ويتعين الحكم الواحد إذا حكم الحاكم من قواعد القرافي؛ وعلى قوله: لا أحَلُّ حراما؛ ابنُ رشد حكم الحاكم لا يُحِلُّ حرامًا ولا يُحَرِّمُ حلالاً على من علمه في باطن الأمر، لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر وهو الذي يتعبد به ولا ينقل الباطن عند من علمه عما هو عليه من تحليل أو تحريم، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالْكُم بِينكُم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام) وفي الحديث: [ لعل بعضكم أن يكونَ أَلْحَنَ بحجته من بعض ا

ا - إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضى على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شينا فلا
 ياخذه فإنما أقطع له قطعة من النار البخاري في صحيحه، كتاب الحيل، رقم الحديث6967، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم الحديث1713.

وَنَقْلُ مِلْكٍ وَفَسْخُ عَقْدٍ وَتَقَرُّرُ نِكَاحٍ بِلا وَلِيٍّ حُكْمٌ لاَ لا أَجِيزُهُ أَوْ أَفْتَى

خليل

التسهيل والفسخ للعقد ونقال الملك حكم بالا شك وهذا المحكي للعتقي وهو المختار الاحصات برفع ما كعقد من نكح بالا أجياد ولا إن أفتى فيُقَارُ صَمتا لا لا أجياد ولا إن أفتى في المحكي المحكي

التذليل

وهذا إجماعٌ من أهل العلم في الأموال، وإنما اختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما يقضي به الحكم وهو خلاف الباطن فذهب ملك والشافعي وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج سواءٌ. وقال أبو حنيفة وكثير من أصحابه: إن ذلك في الأموال خاصَّة، فلو أن رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضى شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده وفرق بين الرجل والمرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها وهو عالم بَّأنه كاذبُّ في شهادته واحتجوا بحكم اللعان. قلت: كذا جاء جواب لو جملة أنه يجوز ونحوه في أصل المقدمات . عاد كلام المواق: وقال ابن شاس : إنما القضاء إظهار لحكم الشرع لا اختراعٌ له فلا يحل لمالكي شفعة الجار إن قضى له بها الحنفي؛ وتبعه ابن الحاجب. قال ابن عبد السلام: هكذا قالوا . ابن عرفة: ظاهر قوله: هكذا قالوا، أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب، وليس كذلك، راجعه فيه. قلتٍ: انظر شرح الشيخ محمد. وانظر ما نقل الحطاب هنا من النوادر . والْفُسُخُ لَنْعقد ونقلُ الملك حكم بلا شك وهذا المحكِي للُّعنِّي وهو المختار الاحسن بالنقل، عند ابن محرز برفِّع الباء بمعنى في ما كعقدِ مَن نكح بلا ولي فيُقرُّ صَمت المواق على قوله: ونقل ملك وفسخ عقد وتقرُّر نكاح بلا ولي حكمٌ ، أبن شأس: ما قضى به الحاكم من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلكٌ فلا شك في كونَّه حكما. فأما إن لم يكن تأثير القاضي في الحوادث أكثر من إقرارها لما رُفعت مثل أن يُرفع إليه أمر امرأة وروجت نفسها بغير ولي، فأقرهُ وأجآزه ، ثم عزل وجاء غيره، فهذا مما اختُلف فيه، فقال ابن القاسم طريقُه طريقُ الحكم، وإمضاؤُه والإقرارُ عليه كالحكم بإجازته، ولا سبيل إلى نقضه، واختاره ابن محرز. اللخمي: قول ابن القاسم أحسن؛ ابن العربي: إن تَرَكَ القاضي الحكمَ بمسألة فرأيُ ابن القاسم بفقهه أن يمضي حكمه بالترك فإنه حكمٌ صحيحٌ كتركُّه فسخ نكاح المُحْرِم ونكاحٍ من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه ابنُ عرفة: قول ابن القاسم جار على القول ببقاء الأعْرَاض، وجمهور أهل السنة على خلافه. قلت: قال ابن القاسم بفقهه وقال ابن عرفة بكلامه، وهل كان حِيلِ ابن القاسم يفكر بهذا المنطق، وما الفرق بين إقرار العقد صمتا وإقراره نطقا؟ أليس كلاهما عرضا. لا لا أجيز المواق على هذه القولة : ابن شأس : أما لو رُفع هذا النكاح إلى قاض فقال: لاَ أَجِيزُ النكاح بغيرِ ولي؛ من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فإنَّ هذا لَيس بحكم، ولكنه فتوى ويكون لمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه. ابن عرفة: مقتضى جعله فتوى أنَّ لمن ولي بعده نقضَه، والظاهرُ أنه لا يجوَّز للثاني نقضُه لأن قول الأول: لا أُجيزه ولا أفسخه، حكمٌ منه بأنه مكروهُ، والكراهة أحد أقسام الحكم الشرعي الخمسة التي يجب رعي كل منها ولازمه، وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه. إنظر، الشيءُ يذكر بالشيءِ، كثيرا ما يعرض ترك الإشهاد على الولي في المراجعة. قال شيخ الشيوخ ابنُ لُب: قد روّى أبو قرة عنَّ ملك صحتها وثبوتها بخلاف النكاح ابتداءً ينعقد بلا ولي فلا يصح قال: والفرق أن طلب الولاية إنما هو لتحصيل الكفاءة فينظُر الوليُّ فيها، وقد حصل ذلك قبل الراجعة في النكاح المنعقد، وينضمُّ لهذه الرواية عاضدًا لها مراعاة قول الحنفية. ولا إن أفتى المواق على قوله: أو أفتى؛ ابن الحاجب : فتواه في واقعةٍ واضِحٌ أنه ليس بحكم. ابنُ عرفة: جزمُ القاضي بحكم شرعي على وجَّهِ مجردِ إعلامه به فتوى لا حكم، وجزمه به على وجه الأمْر به حكمٌ.

بـــل إن تجـــدد الماثـــل اجتهــد

في كِــــبر أو الـــتي قـــد وقعــا

وهْـــى كغيرهـا بمـا يُسْـتَقْبلُ

في الرضع بحث معهما قد وصفه

أبدى دقيدق الفروق في الفرعين

وَلَمْ يَتَعَدَّ لِمُمَاثِلٍ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ فَالاِجْتِهَادُ كَفَسْخِ بِرَضْعِ كَبِيرٍ وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ وَهْيَ كَغَيْرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ

خليل

التسهيل

ومسالسه إلى مماثسل تعسد كفسخه نكاح مسن قد رضِعا في عسدة نكاحها مسن أولُ

كــــذا لأصــليه ولابــن عرفــه بأنـــه ظـــاهر الـــرعيني

التذليل

وما له إلى مماثل تعد بل إن تجدد الماثل اجتهد كفسخه نكاح من قد رضعا في كبر أو التي قد وقعا نكاحها في عدة من أول وهي كغيرها بما يستقبل كذا لأصليه ولابن عرفه في الرضع بحثُّ معهما بالإسكان قد وصفه بأنه ظاهر الرعيني هو الحطاب أبدى دقيق الفرق في الفرعين المواق على قوله: ولم يتعدُّ لماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضاع كبير وتأبيد منكوحة عدةٍ وهي كغيرها في المستقبل؛ ابن شَأس: إن كان حكم الأول باجتهادٍ فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس نقلَ ملك من أحد الخصمين إلى الآخر ولا فصل حكومة بينهما، ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه ، مثل أن يرفع إلى قاض رضاع كبير فيحكم بأن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من أجله، فالقدر الذي ثبت من حكمه هو فسخ النكاح فحسبُ، وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لا يثبت بحكمه، بل يبقى ذلك معرضا للاجتهاد فيه، وكذلك لو رُفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخَ النكاح فحسب، وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض للاجتهاد ومن هذا الوجه أن يحكم بنجاسة ماء، أو طعام أو شراب، أو تحريم بيع أو نكاح، أو إجارة، فإنه لا يثبت حكما في ذلك الجنس من العقود ولا البياعات على التأبيد ، وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده ، وما حدث بعد ذلك فإنه معرض لمن يأتى من الحكام والفقهاء انتهى نقل المواق. ابن الحاجب: الحكم لعارض اجتهادي لا يقتضي الفسخ إذا تجدد السبب ثانيا، بل يكون معرضا للاجتهاد كفسخ النكاح برضاع الكبير، ونكاح امرأة في عدتها، وهي كغيرها في المستقبل انظر في شرح الشيخ محمد نقلَ ابن غازي بحثَ ابن عرفة وانظر الحطاب. البناني على قوله: وتأبيد منكوحة عدة؛ صورتها: من تزوج امرأة في العدة ثم فسخ الحاكم نكاحها وهو يرى تأبيد الحرمة ولكنه لم يتعرض للتأبيد بل سكت عنه . فإذا تزوجها ذلك الزوج ثانية فللحاكم الأول إذا تغير اجتهاده فرأى عدم التأبيد، ولغيره إذا رأى ذلك أن يقر هذا النكاح الثاني لأن الحكم بفسخه إنما هو لفساده وهو لا يستلزم الحكم بالتأبيد فإن حَكمَ الأول بالفسخ والتأبيد لم يجز إقرار هذا النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول وبهذا تعلم أن في كل من المثالين في كلام المصنف إشكالاً لكن الأول مسلمُ لفظٍ، مشكلُ معنَّى، والثاني بالعكس وعبارة ابن الحاجب أمسُّ لأنه قال: ونكاح معتدة، والله أعلم قلت لذلك تبعتها في الثاني وَلاَ يَدْعُو لِصُلْحٍ إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ وَلاَ يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ إلاَّ فِي التَّعْدِيلِ وَالْجَرْحِ كَالشَّهْرَةِ بِذَلِكَ أَوْ إقْرَارِ الْخَصْم بِالْعَدَالَةِ

التسهيل

خليل

وليس يدعو إن له الحق ظهر لواحدد للصلح إلا ما غيبر وليس يدعو إن له الحق ظهر فيه سوى التعديل والجرح فقد كشهرة بداك لا تخفى له كدنا اعتراف الخصم بالعداله قلت وهذا الفرع ما إن عرفه لأحد في المنقب ابن عرفه قال وفرض الحكم في كافي أبي عمر فيمن ليس بالمكند للإقال لها قيال العداله المناهدالية المناهدا

التذليل

وأشرت إلى البحث الذي في الأول وليس يدعو إن له الحق ظهر لواحد للصلح إلا ما غبر المواق على قوله: ولا يدع لصلح إن ظهر وجهه؛ انظر عند قوله: وأمر بالصلح ذوي الفضل وما له حكم لملم، استند فيه المواق على قوله: ولا يستند لعلمه؛ هذا توطئة لما بعده إذ تقدم قوله: أو بعلم سبق مجلسه سوى التعديل والجرح فقد المواق على قوله: إلا في التعديل والتجريح؛ أبو عمر : أجمعوا أن له أن يعدل أو يجرح بعلمه. وأنه إن علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه ويرد شهادتهم بعلمه . سحنون ولو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدا به لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردها لعدالتهما، ولكن أرفعُ ذلك إلى الأمير الذي فوقي وأشهد بما علمت وغيري بما علم؛ ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما كشُهرة بذاك لا تخفى له المواق على قوله: كالشهرة بذلك؛ من المدونة: "ال مالك: من الناس من لا يسأل عنه ولا يطلب فيه تزكية لعدالتهم عند القاضي قال ابن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه لاشتهار عدالته ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة، وإنما يكشف عمن أشكل عليه، وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضى المدينة فقال: أما الاسم فاسم عدل، ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم ؟ فأعجب ذلك مشايخنا. ابن عرفة وذكر لي بعض شيوخي أن البَرْقِيَّ فقيه المهدية شهد في مسيره إلى الحج عند قاضى الإسكندرية، فلما قرأ اسمه قال: أنت البرقى فقيه المهدية ؟ فقيل له: نعم؛ فطلب المشهود له البينة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله. كذا اعتراف الخصم بالعداله قلت وهذا الفرع ما إن عرفه لأحد في المذهب أي من أهله ابن عرفه قال وفرضُ الحكم في كافى أبى عمر فيمن ليس بالمكذِّب لمن لهم أقر بالعداله صير للإقرار ذي المساله قال في الكافية:

... وحــاذف مــن نقــلا وربمـا جـاء بمـد مبـدلا

قال في الشرح: أي المأخوذ به عند نقل الحركة حذف الهمزة كقوله تعالى ﴿ردًا يصدقني﴾ في قراءة نافع. ومن العرب من يقول كَمَاة فيبدل الهمزة مدة بعد نقل حركتها؛ ومنه قول الشاعر:

نَجَـاةً أصابتهم وأمر غراهم سفاها وهل تدعو الغواة إلى الرشد

أصبغ إن رضي خصماً حكم وقد أتى من طرق حكم عمر فيه له على أبي سفيانا فيه له على أبي سفيانا صَحْرا له فحمد الله أبيو به من الإسلام قلت وعمر له وقد وجهه ابن عرفه لما رآه في بعلم استمر

بغير من يعرفه لم يحكم في الحدد في أرض بعلم قدد غير فحمد الله لأن ألانسط فحم سفيان أن هدداه للد يغلب ما فوقه إذ ذاك من يُنهي الخبر بأنه حكَم بالدذ عرفه للحكم لا بسابق حكم عمر

التذليل

أراد نَجْأة أصابتهم والنجأة المرة من نجأة إذا أصابه بالعين. قلت: ولعل الأصل: وأمر غواتهم وإلا فغواه بمعنى أغواه مستعمل. انظر القاموس عاد كلام ابن ملك. وقال آخر:

تـــابط خـافة فيــها مِسـاب وأضحــي يقتـري مسـدا بشـيق

أراد مسأبا وهو ظُريْف للعسل . والاقتراء : التتبع والمسدُ الحبلُ والشيق : الشق في الجبل أو موضع مرتفع منه والخافة : شبه المخلاة. أصبغ إن رضي خصما حكم بغير من يعرفه لم يحكم المواق على قوله: أو إقرار الخصم بالعدالة؛ ابن الحاجب: لو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة. ابن عرفة: لا أعرف هذا الفرع لأحد من أهل المذهب، وفي جريانه على أصل المذهب نظر لأنه إقرارٌ متناقضٌ فيجب طرحه. فإن قلت: فقد قال في الكافي: إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف المشهود عليه بعدالتهم قضى بهم إن لم يُكذِّبهم، ولا يقضي بهم على غيرهم؛ قلت: قوله: إن لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار. وقال أصبغ : إذا رضى الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضى لم يحكم بها. وانظر من نوع هذا عدَّل قاض شهودا فشهدوا عليه أن فيه جرحة، أو شهد أيضا على مزكيه أن فيه جرحة قال البرزلي: لا تجوز شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في الفرع. كذا في المطبوعة أو شهد أيضا ولعل الأصل أو شهد رضا، أو نحو ذلك. وقد أتى من طرق حكم عمر في الحد في أرض بعلم قد غبر فيه له على أبي سفيانا فحمد الله لأن ألانا صخرا له فحمد الله أبو سفيان أن هداه للذْ بالإسكان يُغلبُ به من الإسلام قلت وعمر ما فوقه إذ ذاك من يُنهى الخبر له وقد وجهه ابن عرفه بأنه حكم بالذ بالإسكان عرفه لما رآه فبعلم استمر للحكم لا بسابق حكم عمر ابن عرفة : ابن الحاجب : ولا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة فقولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض؛ وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، وظاهره أنه لو حكم بما علمه قبل ولايته ففي نقضه القولان، وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه يفسخه هو ومن بعده دون خلاف في ذلك. قلت: ولا يبعد إعمال ظاهر نقل ابن الحاجب، لأن ظاهر قول ابن رشد إنما هو على قوله ما علمه قبل ولايته لا يجوز حكمه به اتفاقا من العلماء، وهو خلاف نقل أبي عمر. قال جاء من طرق أن وَإِنْ أَنْكَرَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ إِقْرَارَهُ بَعْدَهُ لَمْ يُفِدْهُ وَإِنْ شَهِدَا بِحُكْمٍ نَّسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ أَمْضَاهُ

خليل

التذليل

التسهيل

رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا في موضع كذا ، فقال عمر: إنى لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن صغار، فإذا قدمت مكة فأتنى بأبي سفيان، فلما قدم مكة أتى المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: انهض بنا إلى موضع كذا فنهضوا فنظر عمر فقال: يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من هنا وضعه هاهنا، فقال: والله لا أفعل ؛ فقال: لتفعلن ؛ فقال: لا أفعل؛ فعلاه عمر بالدرة وقال: خذه لا أم لك وضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم ؛ فأخذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث قال عمر ثم استقبل عمر القبلة فقال: اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبتُ أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام؛ فاستقبل أبو سفيان القبلة فقال: اللهم لك الحمد إذ لم تُمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر. فقضى عمر بما علمه قبل ولايته وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور، سواء عنده علمه قبل ولايته أو بعدها في مصره أو غير مصره. كذا في النسخة التي معي من ابن عرفة سواء عنده ، وكأن الأصل: وسواء عندهم . عاد كلام أبي عمر : وقال أبو حنيفة : ما علمه قبل ولايته أو رآه في غير مصره لا يقضي فيه بعلمه وهو فيه شاهد وما علمه بعد ولايته أو رآه بمصره قضى فيه بعلمه. واتفق أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يقضي بعلمه في الحدود. وقال الشافعي وأبو ثور: يقضى في الحدود وغيرها بعلمه. كذا في النسخة المذكورة وأصحابه، ولعل الأصل: وصاحباه. عاد كلام ابن عرفة، قلت: استدلال أبي عمر على القضاء بما علمه قبل ولايته بفعل عمر يرد بأنه إنما قضى به بعد رؤيته فهو قضاء بعلمه المستصحب إلى وقت الحكم فهو حاكم بما علمه في ولايته. فتأمله. قلت أنا: وتوجيهي أوجه لأنه لو كان قاضيا مُوَلَّى من أمير أو خليفة لكان ينهي ما في علمه إلى من فوقه شاهدا به ولا يفيد الخصمَ بعد أن صدر حكم لأن أقر صحف ن ألقر المواق على قوله: وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده؛ تقدم أن هذا هو المشهور، انظره عند قوله: أو بعلم سبق مجلسه . وليُمض حكمه إذا ما شُهدا به وقد نسيه أو جحدا المواق على قوله: وإن شهد بحكم نسيه أو أنكره أمضاه؛ كذا في مطبوعته والمشهور في النسخ وإن شهدا بضمير العدلين ، اللخمي: لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم، وقال: ما حكمت بهذا ، فشهدت بينة بحكمه به ، وجب تنفيذه. ابن عرفة: وقاله ابن القاسم وابن وهب. وفي التلقين: إن نسى الحاكم حكما حكم به فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما . قال في فروقه: بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل. قال: وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير . المازري: هذا مذهب ملك: خلافا للشافعي.

وبالشافهة إن خصامٌ يَسال أنها كالمان في أنها كالمان في مان المادي يلي وذاك في الطرف مان المادي يلي وذاك في الطرف مان صاحب الوجيز وابن عرف وفي ناوازل ابن سهل مساله إجازة الإخبار مان قاض نال

حتما بما فصل أو بما حصل عمله كالله فصل عمله كالله في الطالون في الطالون في الطالون في الله في المالة في الماله في المالة في ا

التذليل

وبالمشافهة إن خصم يسل حتما بما فصل أو بما حصل أنهى لغيره إذا ما كان في عمله كلُّ فذا في الطرف من الذي يلي وذاك في العلوف من الذي يلي ابن شأس ذا التقف من صاحب الوجيز وابن عرفه لم يكُ في المذهب جزمًا عرفه وفي نوازل ابن سهل مسأله أن قد رأى لفقها بالقصر للوزن طليطله إجازة الإخبار من قاض نزل عمل آخر لقاضي ذا المحل المواق على قوله: وأنهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته؛ ابن شأس: الركن الثالث – يعني في القضاء على الغائب في إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر، وذلك بالإشهاد والكتابة والمشافهة، أما المشافهة فلو شافه القاضي قاضيا آخر لم يكف لأن أحدهما في غير محل ولايته، فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة أو تناديا من طرفي ولايتهما، فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد. وفي نوازل ابن سهل: رأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار ولقاضي المحتل بغير بلده لقاضي البلد الذي احتلَّ فيه وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه. وقال ابن عبد الحكم: ليس للقاضي إذا حل بغير عمالته أن يسمع من بينة أو يُشهد على كتابه أو يكتب إلى غيره من الحفز على مزيد البحث على نحو قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان. الذي صنف فيه الحافظ الحفز على مزيد البحث على نحو قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان. الذي صنف فيه الحافظ الن حجر. كنون على قوله وأنهى؛ قلت: أي وجوبا إن طلب منه كما قال في التحفة:

ثـم الخطـاب للرسـوم إن طُلـب حـتم علـى القاضـي وإلا لم يجـب

ابن غازي على قوله: بمشافهة؛ كذا لابن الحاجب تابعا لابن شأس التابع لوجيز الغزالي وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، وقال ابن عرفة: لم أعرف من جزم به من أهل المذهب، وإنما قال المازري: لا شك أن ذكر القاضي ثبوت شهادة عنده على غائب ليس بقضية محضة ولا نقل محض بل هو مشوب بالأمرين فينظر أولاهما به؛ ومما يتفرع على هذا أن قاضيين لو قضيًا بمدينة على أن كل واحد منهما ينفذ ما ثبت عنده فاخبر أحدهما الآخر أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان لرجلين بالبلد وقضى بثبوتهما، فإن قلنا: إنه كنقل شهادة، فلا يكتفي هذا القاضي المخاطب بأنهم شهدوا عند الآخر لأن المنقول عنهم حضور، وإن قلنا إنه كقضية القاضي، فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول؛ وهذا قد يقال فيه أيضا: إذا جعلنا قول القاضي وحده – وإن كان كالنقل – يكتفى به لحرمة القضاء فكذا يصح نقله،

وهبه في زنا فشيخ العتقالا نقلهما إن غاب رابع المللا نقلهما إن غاب رابع المللا والقايس لا الدي التنوخي اعتبر نقال مطرف مان ان لا يُقابلا في مال فما بشاهد وحلف في غير إنهاء كاذا لمصطفى في غير إنهاء كاذا لمصطفى لا تُهَالُ بما به سواه هولا فيما شهادة النساء تُعمال فيما شهادة النساء تُعمال أبي محمد وأصال الأصال المرابي محمد وأصال الأصال في المحال ف

كسذا بشاهدين يُنهسي مطلقسا ومعسه ابسن الماجشون قسبلا فيسه ابسن رشد هو موجَسب النظر مسن شهدا أربعة وهو على في النقسل فيسه غيرهم وهبه في فيسه اكتفا كما بدين يكتفى فمعسه كسن كسالرهوني ولا فمعسه كسن كسالرهوني ولا ورجسلا وامسرأتين يقبسل فيسه التنوي كمسا في نقسل فيسه التنوي كمسا في نقسل فيسه التنوي كمسا في نقسل في التنوي الشيخ بالإطلاق لا السيخ بالمين بالإطلاق لا السيخ بالورد الشيخ بالورد الورد ال

التذليل

وإن كان من نقل عنه حاضرا، فهذا مما ينظر فيه. وذكر ابن عرفة بعده إلزاما وانفصالا فانظره. انتهى كلام ابن غازي. كذا في نقله وفي النسخة التي معي من ابن عرفة بثبوتهما بضمير الاثنتين. ومقتضى الظاهر بثبوتها بالإفراد ونص ابن عرفة الذي أحال عليه: فإن قلت مقتضى قول المازري: وإن قلنا: إنه كقضية فالقاضي الثاني ينفذ ما قاله الأول، صحة ما نقله ابن شأس عن المذهب، قلت: لا دلالة فيه على صحة ذلك لأنه إنما ذكر ذلك على تقدير تولية قاضيين بموضع واحد وقد تقرر أن ملزومية الشيء للشيء لا تدل على صحة الملزوم، وقد تقدم في شرط وحدة القاضي ما يدل على أن مقتضى المذهب شرط وحدته، فتذكره. قلت: فرضُ ابن شأس المشافهة في وجهين: إذا كانا قاضيين ببلدة أو تناديا من طرفي ولايتهما، وقد نص ابن عرفة على أنه تجوز تولية القاضيين ببلد على أن يخص كل منهما بناحية من البلد؛ فلا يَردُ ما قاله إلا على الوجه الأول أما الثاني وإن ذكره صاحب الوجيز فتمكن فيه المشافهة على المذهب في البلد الواحد. وقولي: بما فصل أو بما حصل. إشارة إلى قول الزرقاني في تعريف الإنهاء وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر ليتممه كذا بشاهدين يُنهي مطلقا وهبه في زنا فشيخ العتقا ومعه ابن الماجشون قبلا نقلهما إن غاب رابع المد فيه أعني الزنا ابن رشد هو أعني الاكتفاء باثنين موجَب النظر والقيس لا الذي التنوخي عدَّبي من شهدا بالقصر للوزن أربعة وهو على نقل مطرف أي روايته عن ملك من أن بالنقل لا يُفهلا في المند فيه غيرهم أعني في الشهادة على الشهادة فيه، كما يأتي في كلام صاحب البيان. وهبه في مد الم بشاهد وحلف من أكتفًا بالقصر للوزن كما بذين يُكتفى في غير إنهاء كذا للصطفى فمعه كن كال هوشي ولا تُهلُ بما به سواه هولا ورجلا وامرأتين يقبل فيما شهادة النساء تعمل فيه التنوخي كما في نق أبى محمد وأصل الأصل هذا مراد الشيخ بالإطلاق لا القبول لو لم يك كل في المحل المواق على قوله:

جاءا وإن بالخلف مع كتابه

\_\_\_ده وبالإف\_ادة العمال صحح

وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَالَفًا كِتَابَهُ وَنُدِبَ خَتْمُهُ وَلَمْ يُفِدْ وَحْدَهُ

خليل

التسهيل

واعتمد المُنهى إليه ما به

وختمُــه نــدبٌ ولا يفيــد وحــــ

التذليل

وبشاهدين مطلقا؛ في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض في الزنا إلا بأربعة شهداء على أنه كتابه. ابن رشد على قول ابن القاسم: يجوز أن يشهد اثنان، وهو قول ابن الماجشون يجوز في كتاب القاضى في الزنا شاهدان وهو القياس والنظر، وأما الشاهد واليمين فلا يثبت بهما كتاب قاض اتفاقا. قلت: عبّارته في البيان: قول سحنون هذا يأتى على رواية مطرف عن ملك في أن الشهادة على الشهادة في الزنا لا يجوز فيها إلا أربعة على كل واحد من الأربعة، اجتمعوا على الشهادة على جميعهم أو افترقوا، مثل أن يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة ، وابن القاسم يقول: يجوز أن يشهد على شهادته اثنان، وهو مذهب ابن الماجشون، فيأتي على قولهما أنه يجوز أن يشهد على كتاب القاضى في الزنا شاهدان، وهو الذي يوجبه القياس والنظر لأن الشهادة قد تمت على الزنا بأربعة شهداء ، فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضى بكتابه ينبغى أن يثبت في الزنا بما يثبت في غير الزنا، إذ لا فرق بين الموضعين فيما يلزم الشاهد في تحمل نقله لأنه قول في الوجهين. وبالله التوفيق. كذا في المطبوعة . ولعل الأصل: فلا يحتاج إلى إثبات قول القاضى بكتابه إلى أربعة، بل ينبغي إلى آخره. التوضيح على قول ابن الحاجب فالإشهاد يكون بشاهدين مطلقا؛ وقال سحنون: وبرجل وامرأتين إن كان مما تجوز فيه شهادتهن؛ قوله: مطلقا. أي في كل حق، سواء كان الحق المحكوم به مما يثبت في أصله بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين أو بشاهد وامرأة ، أو لا يثبت إلا بأربعة كالزنا. وفي النوادر عن سحنون أن الكتاب إذا كان فيه الحكم بزنًا فلا يشهد على النقل إلا أربعة. قلت: لفظ النوادر: قال في كتاب ابن سحنون: قال سحنون: وأنا لا أرى أن يثبت ذلك إلا بأربعة. عاد كلام التوضيح: وقوله: وقال سحنون إلى آخره تصوره ظاهر، ولعل منشأ الخلاف الاختلاف في الشاهد واليمين فيما ليس بمال ولكن يؤول إلى المال. وانظر الحطاب والبناني وشرح الشيخ محمد والرهوني. عبد الباقي على قوله: وبشاهدين إن كان كل بولايته أيضا فحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه خلافا لما يوهمه قوله مطلقا.وهذا مرادي بقولي: هذا مراد الشيخ البيتَ واعتمد المنهى إليه ما به جاءا وإن بالخلف معْ بالإسكان كتابه وختمهُ ندبُّ المواق على قوله: واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه؛ ابن شأس يستحب للقاضي إذا أشهد على كتابه وخاتمه أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة، ً فلو شهدا بخلاف ما في الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ولا يفيد وحده وبالإفادة العمل صح المواق على قوله : ولم يفد وحده؛ ابن شأس: الكتاب المجرد من غير شهادة على القاضي لا أثر له. ابن رشد: مذهب ملك الذي لا خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في كتاب قاض إلى قاض بالحكم. كذا في المطبوعة، والصواب على خط القاضى. لما بالأثر من كلام ابن عرفة. وانظر صفحة أربع وأربعين من المجلد العاشر من البيان. ابن عرفة : ثبوت الحكم بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على خط البينة بشهادتهما على القاضى لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي مآله توقفه على مجرد الشهادة على الخط فقط، وثبوته بالشهادة على خط البينة مآله

وَأَدَّيَا وَإِنْ عِنْدَ غَيْرِهِ

خذيل

وهبه لم يكتبب لسن يسراه

وأديـــا وإن لـــدى ســواهُ

التذليل

التسهيل

توقفه على الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي، وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره.وفي نقل المواق حسب المطبوعة خلل أصلحته من نسخة ابن عرفة التي معي. وكلامه يفتقر فهمه إلى نقل سابقه وإن كان فيه تطويل، وسأذكره إن شاء الله بعد إنهاء كلام المواق. عاد كلامه : وقال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي، ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه. انتهى. راجع أنت المطولات في هذا كله فإنما قصدي أن أشير إلى بعض ما قيل تنشيطا لمراجعة الفقه في أماكنه. ولابن عاصم في أرجوزته : والعمل اليوم على قبول مل علما خطبه قاصل المنافي مثل أعلما المنافية ا

قال ابنه: تقييدُ العمل باليوم يُؤذنُ بخلاف ذلك قبل، وذلك صحيح فقد كان العمل باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب له بعد أن كان العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم. انتهى كلام المواق، ونصُّ ابن عرفة الموعود به آنفا هو : ولما كانت نصوص المذهب واضحة بلغو ثبوت كتاب القاضي بمجرد الشهادة على خطه قال ابن المناصف: اتفق أهل عصرنا في البلاد التي ينتهي إليها أمرنا– كذا في النسخة– والصواب التي ينتهي إلينا أمرها، على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاده على ذلك ولا خاتم معروف، ولا يستطيع أحد فيما أظن صرفهم عنه مع أني لا أعلم خلافا في مذهب ملك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه ، بل قولهم في القاضي يجد في ديوانه حكما بخطه، وهو لا يذكر أنه حكم به: إنه لا يجوز له إنفاذه إلا أن يشهد عندهُ بذلك الحكم شاهدان، وكذلك إن وجده من ولي بعده وثبت أنه خط الأول فإنه لا يعمل به ولا يتخرج القول بعمله على معرفة خطه دون ذكر حكم به من الخلاف في الشاهد يتيقن خطه بالشهادة بالحق ولا يذكر موطنها لعذر الشاهد بأن ما عمله هو مقدور كسبه والقاضي كان يقدر على إشهاده على حكمه، ثم وجه عمل الناس بأن الظن الحاصل بأنه كتاب القاضي الباعثِ به حصوله بالشهادة على خطه منضما للمشهور وهو القول بجواز الشهادة على خط المقر حسب ما تقرر في المذهب، يوجب كون هذا الظن كالظن الناشئ عن ثبوته ببينة على أنه كتابه لضرورة دفع مشقة مجىء البينة مع الكتاب مع انتشار الخطة وبعد المسافة. قلت: فإن قيل: تندفع المشقة بإشهاد القاضي على كتابه بينة يشهد على خطها في بلد المكتوب إليه كما يفعله كثير من أهل الزمان لنكتة تُذكرُ بعد؛ قلت: ثبوته بالشهادة على خط القاضي مآله توقفه على مجرد الشهادة على الخط فقط، وثبوته بالشهادة على خط البينة مآله توقفه على الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي، وما توقف على أمر واحد فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره لتطرق احتمال وهْن ذلك الغير لاحتمال فسق البينة أو رقها في نفس الأمر. انتهى المقصود منه بتصحيح بعض خطإ النسخة من نقل كنون وأدَّيًا وإن لدى سواه وهوء نب يكتب لمن يراه المواق على قوله: وأديا وإن عند غيره؛ ابن شأس: للشاهد على الحكم أن يشهد عند

وَأَفَادَ إِنْ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ أَوْ خَطُّهُ كَالإِقْرَارِ وَمَيَّزَ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنِ اسْمٍ وَحِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا فَنَفَّذَهُ الثانِي وَبَنَى

التسهيل

خليل

يـــتين قولـــه اشــهدا أن مـــا حـــوى ـــه ميَّــز الشـخص بمـا بــه يفــى والجـــد مـــع حليتـــه والكســـب بحكــــم الأُل واعتنـــاءً وبنـــى بــه قــد اشـهد ابـن رشـد بيّنـه

ومعـــه أفــاد في إحــدى الــروا حكمــــى أو خطـــى كـــالإقرار وفيــــ تميُّـــــزٌ مــــن اسمــــه واســــم الأب وغيرها فنفسذ الثاني اغتنا حتما على ما من سماع بيِّنه

التذليل

المكتوب إليه وعند غيره، وإن لم يكتب القاضي في كتابه: إلى من يصل إليه من القضاة وقاله ملك في المدونة. وفي سماع ابن القاسم: إن مات القاضي المكتوب إليه كتاب من قاض آخر فعلى من ولى بعده إنفاذ الكتاب . ابن رشد: اتفاقا، إذا ثبت الكتاب عنده بشاهدين أنه كتابه. قاله ابن القاسم. ومعه أفاد في إحدى الروايتين قوله اشهدا أن مخففة ما حوى حكميّ بفتح الياء أو خطي بتسكينها، قال في الكافية:

ولك في يا النفس بعد ما سلم فستح وتسكين .....

كالإقرار بالنقل، المواق على قوله: وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه كالإقرار ؛ ابن شأس: لو قال القاضي: أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي، كفي على إحدى الروايتين وكذلك لو قال: ما في كتابي حكمي، وكذلك لو قال في الإقرار أشهدك على ما في القَبالة وأنا أعلم به كفي حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها وشهد على إقراره، جاز أيضا على إحدى الروايتين عن ملك، ووجه الجواز أن الإقرار بالمجهول صحيح وقال الباجي: اختلف قول ملك في من دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال: اشهدوا عليٌّ بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حاكم وختمه وأشهد الشَّهود به ولم يقرأه عليهم، فقال: الشهادة جائزة؛ وقال: أيضا: لا يشهدوا به إلا أن يقرؤوه عند تحمل الشهادة. قلت: في المصباح وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمتَه بعقد، والقبالة بالفتح اسم المكتوب: من ذلك، لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك؛ قال الزمخشري: كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القَبالة بالفتح، والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة. وفيه ميَّز الشخص بما به يفي تميز من اسمه واسم الأب والجدّ مع بالإسكان حليته المصباح: والحلية بالكسر الصفة، والجمع حلىً مقصور وتضم الحاء وتكسر. والمكسب وغيرها المواق على قوله: وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ؛ ابن شأس : وليذكر في الكتاب اسم المحكوم عليه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته أو تجارته وشهرته إن كانت له بحيث يتميز بذلك. فإن كان في ذلك البلد رجل يلائمه في ذلك كله لم يحكم له حتى يأتى ببينة تُعَرَّف أنه المحكوم عليه بعينه ، ولو كان أحد المتلائمين قد مات لم يستحق على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استُحق عليه، إلا أن يطول زمان الميت ويُعلم أنه ليس المرادَ بالشهادة لبعده، فيلزم الحيُّ. فنفذ الثاني اغتنا بحكم الال بالنقل واعتناءً وبنى حتماً على ما من سماع بينه به قد اشهد بالنقل أبن رشد بيّنه المواق على قوله: فنفذه الثاني وبني؛

حدا ولو زئا كما ذكرت من مصر وإن لم يك هكذا فسلا مصر وإن لم يك هكذا فسلا فيما هنا المواق من نقل جلب فيه سواه في الذي قد حُلِيا

كنقله لخطه أخرى وإن قبل إذا ما كان أهلا أو على وانظر قبل إذا ما كان أهلا أو على وانظر قبل قبل في المارك مان قلد أنهيا

التذليل

ابن الحاجب: لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك وجب على المُنهَى إليه الإتمام. ابن عرفة هذا نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم. كنقله لخطة أخرى المواق على قوله: كأن نقل لخطة أخرى؛ من المدونة: إن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل، ووصل الكتاب لمن ولي بعده أنفذه من وصل إليه وإن كان إنما كُتب لغيره؛ المازري: اختيار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه، ابن سهل: سألت ابن عتاب عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأنف ما كان بين يديه من الأحكام لم يُكملهاً؟ أو يصل نظره فيها قال: بل يبنى على ما قد مضى بين يديه من الحكومة، وبذلك أفتيت ابن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء وفي مطبوعة المواق لابن عات، والإصلاح من نقل الشيخ محمد وإن حدا ولو زنا كما ذكرت من قبل المواق على قوله: وإن حدا ؛ لو قال: ولو زنًا، لكان أبين لما تقدم عن سحنون: لا يثبت كتاب قاض بالزنا إلا بأربعة شهود؛ من المدونة: يجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود والقصاص وغيرها لجواز الشهادة على ذلك إذا ما كان أهلا أو على مصر وإن لم يله هكذا فلا وانظر قبول نصب كافر عُنْب فيد. شف أرار من نقل جلب المواق على قوله: إن كان أهلا أو قاضى مصر وإلا فلا؛ ابن شأس إذا ورد كتاب قاض على قاض فإن عرفه بأنه أهل للقضاء قبله قال في المجموعة وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك لم يقبله. قال أصبغ: وإن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا سخطة فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه ، وليحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يعرفه ويسأل عنه العدول وعن حاله. قلت: ليس في ابن شأس حتى يعرفه، إنما فيه حتى يسأل عنه العدول وعن حاله، وهو الذي في نقل الشيخ محمد. عاد كلام المواق: ابن عرفة: شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح ولايته بوجه. احترازا من مخاطبة قضاة أهل الدُّجَن كقاضى مسلمى بلنسية. وقال قبل ذلك: لم يجعلوا قبول العدل الولاية للمتغلب جرحة لخوف تعطيل الأحكام؛ قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى: إذا استولى الكفار على إقليم فقدموا قاضيا على المسلمين فلا أذكر نصا لأهل المذهب، وقال عز الدين بن عبد السلام: إذا وَلُوا قاضيا على المسلمين فالذي يظهر إنفاذ ذلك جلبا للمصالح ودرءًا للمفاسد الشاملة. انظر البقية. ولا إذا شارك من قد أنهيا فيه سواه في أنَّذي لم مسم

بينــــة أو بـــدليل يُعلــــة

يعدى على مطلوبه من قد حمل

لـــه سميــا أو يُكلــفُ الحكــم

يشـــركه في الوصــف في ذاك البلـــد

عدم كشف الثان عن متصف

في الحكـــم بعــد القطــع للمعـاذر

\_\_\_\_ بقية القضا عليه بحلف

وَإِن مَيِّتًا وَإِن لَّمْ يُمَيِّزْ فَفِي إعْدَائِهِ أَوْ لاَ حَتَّى يُثْبِتَ أَحَدِيَّتَهُ قَوْلاَنِ وَالْقَرِيبُ كَالْحَاضِرِ وَالْبَعِيدُ جِدًّا كَافْريقيَّةَ قُضِىَ عَلَيْهِ

خليل

التسهيل بـــه وإن ميتــا إذا لم تقــم

وإن يدع تمييزًا المُنهي فهل

كتابـــه مــا لم يُــبين أنَّ تُــم

طالبـــه إثبـات أن لـــيس أحـــد

وجعـــل ابـــن رشــد القــولين في

والغائب القريب مثل الحاضر

والناء جدا مثل مكة من إف

التذليل

به وإن ميتا بالتخفيف إذا لم تقم بينة أو بدليل يعلم بالجزم عطفا على تقم. المواق على قوله: كأن شاركه غيره وإن ميتا؛ تقدم نص ابن شأس بهذا عند قوله: وميز فيه ما يتميز به . وإن يدع تمييزا المنهي فهل يعدى على مطلوبه من قد حمل كتابه ما لم يبين أن ثم له سميا أو يكلف الحكم طالبه إثبات أن ليس أحد يشركه في الوصف في ذاك البلد وجعل ابن رشد القولين في عدم كشف الثان بالحذف كما في قوله:

والثــــان منقــــوص.....

والمراد به القاضي المنهى إليه عن متصف المواق على قوله: وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا، حتى يُثبت أحديثة قولان، ابن رشد: إن وُجد بالبلد رجل واحد على تلك الصفة كشف القاضي عن الأمر فإن لم يكن في البلد غيره على تلك الصفة أعداه عليه وإن ترك القاضي ما أمر به من الكشف عن ذلك فقيل: لا يؤخذ بالحق حتى يثبت الطالب أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة العامة غيره، وهو دليل سماع زونان ابن وهب؛ وقيل: يؤخذ به إلا أن يثبت هذا أن بالبلد من هو على تلك الصفة وهو ظاهر قول أشهب؛ ورواية عيسى عن ابن القاسم. والغائب القريب مثل الحاضر في الحكم بعد القطع للمعاذر المواق على قوله: والقريب جدا كالحاضر؛ ابن عرفة: القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيه قال ملك: إن قربت غيبته كمن على ثلاثة أيام كتب إليه وأعذر إليه في كل حق إما وكل أو قَدِم، فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من أصل أو غيره، وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من أصل أو غيره، وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض، ورجيت حجته فيه. والناء حكم عليه في قوله: في الخلاصة:

وللمنادى الناء أو كالناء يا

جدا مثل مكة من افريقية بالنقل القضا بالقصر للوزن عليه بحلف عليه

بِيَمِينِ الْقَضَاءِ وَسَمَّى الشُّهُودَ وَإِلاَّ نُقِضَ وَالْعَشَرَةُ أَوِ الْيَوْمَانِ مَعَ الْخَوْفِ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَهَا فِي غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْعَقَارِ وَحَكَمَ بِمَا يَتَمَيَّزُ غَائِبًا بِالصِّفَةِ كَدَيْن

خليل

التسهيل

والشهدا سمى وإلا نُقضا في الأمن أو يومين في ظرف الوجا في غيير الاستحقاق للعقار حقيقة القصد بها منكشفه وغييرُه قيمتُ هكالعين

يُسْمى يمينا قد أضيفت للقضا ومن على عشرة الأيام حل فمعَها القضا عليسه جسار وما يصح أن يماز بصفه يقضى بها في غيبه كالدين

التذليل

يُسْمى يمينا قد أضيفت للقضا المواق على قوله: والبعيد جدا كإفريقية قضي عليه؛ ابن رشد: وإن بعدت غيبته وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة من إفريقية حكم عليه في كل شيء من حيوان وعروض ودين والرِّباع والأصول، ورجيت حجته في ذلك. زاد في أجوبته: هذا التحديد في القرب والبعد إنما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة، وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته؛ ومن خَلْفَ البحر في الجواز القريب المأمون كالبر الواحد المتصل إلا في الأمد الذي يمتنع فيه ركوبه فللقريب فيه حكم البعيد. ولابن عات: إذا قامت المرأة بشرطها في المغيب لا يقضى لها في القرب، وإنما يكتب القاضي إلى الزوج بأن يَقْدَم أو يوصي عليها، وإن كان في عمل سلطان آخر قضت بشرطها وإن قربت غيبته. وكتب على قوله: بيمين القضاء؛ ابن شأس: القضاء على الغائب نافذ، ويُحَلِّف القاضي المدعيَ بعد البينة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق. والشهدا بالقصر للوزن سمى القاضي إِلا نُقِضًا المواق على قوله: وسمى الشهود وإلا نقض؛ ابن رشد: الحكم على الغائب لا بد من تسمية الشهود فيه ليتمكن من الطعن فيهم، وهو مشهور المذهب المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن ملك. فإن لم يسم فيه البينة فسخت القضيةً. قاله أصبغ: وهو صحيح على أن الحجة ترجى له. والحكم على الحاضر لا يُفتَقُر لتسمية البينة فيه إذ قد أُعذر فيها للمحكوم عليه وتسميتهم أحسن قاله أصبغ. وبه العمل. ابن أبي زمنين: ومثل الغائب الصغيرُ لا بد من تسمية الشهود عليه وهذا كله خلافا لسحنون. ابن رشد: وإذا أشهد القاضى بثبوت عقد عنده ولم يسم بمن ثبت عنده ثم عزل القاضي أو مات فلا يبطل العقد، ويحمل الجميع على العدالة. انتهى وحمد عمر عشرة الأيام حل في الأمن أو يومين في ظرف الوجل فمعَها القضا بالقصر للوزن عليه حمل للسنام الإستحقاق للعقار المواق على قوله: والعشرة واليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار؛ تقدم ما لابن رشد عند قوله: والقريب كالحاضر، والبعيد جدا. وزاد في نوازله: وهذا التحديد في القرب والبعد إنما هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة، وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته. وما يصح أن يماز بصفه حقيقة القصد بها منكشفه يقضى بها في غيبه كالدين وغيره غيض كالعين المواق على قوله: وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين؛ ابن الحاجب: ويحكم بما يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس، وقيل: ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذو يد. ابن عرفة قال ابن هارون: معناه أن

وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ أَوْ رَسُولِ إِنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْعَدْوَى

خليل

التسهيل

ك برســـول إن بــــه يُطلـــبُ وذا

وجلب الخصم بخاتم كذا

إذا علـــى مسـافة العــدوى قطــن

التذليل

المحكوم به إذا كان غائبا هل يعتمد على الصفة في القضاء به أم لا ؟ فَمن ذلك الدين والأمر فيه واضحٌ إذ لا يتأتى إلا أن يكون موصوفا ومنها العبد والأمةُ والفرس ونحوها مما يتميزُ بالصفة ، فهذا قال ابنَ القاسم وسحنون: يحكم فيه بالصفة إن كان غائبا ، وهو مذهب المدونة. المازري: إن كان المحكوم به مما لا يتميز أصلا ذكرت البينة قيمته، تقول غصبه حريرا قيمته كذا ، أو طعاما قيمته كذا. راجع ابن عرفة. وعبارة المدونة. من ادعى عبدا غائبا بيد رجل وأقام بينةً أن ذلك العبد عبده، فإن عرفته البينة ووصفته وحَلَتْهُ قَبلت شهادتهم وقضى له به، وكذلك هذا في الحيوان والمتاع إذا كان بعينه. ابن يونس: أجاز ابن القاسم أن يقيم البينة على عبد غائب، ولم يُجز ذلك ابن كنانة. قلت: راجع كلام ابن عرفة في شرح الشيخ محمد إن لم تظفر بأصله. وقوله: ومنها الأمة، كذا هو بضمير المؤنث في المطبوعة ونقل الشيخ محمد ومخطوطة ابن عرفة: كأنه على معنى ومن هذه الأشياء، وإلا فمقتضى الظاهر أن يقال: ومنه، برد الضمير إلى ذلك . وكذلك كلمة أو يدعيه في كلام ابن الحاجب الياء ثابتة فيما رأيتُ ومقتضى الظاهر سقوطها لعطفه على مجزوم. وجلب الخصم بخاتم كذاك برسول إن به يُطلب وذا إذا على مسافة العدوى قطن المواق على قوله: وجلب الخصم بخاتم، أبن يونس: أمرَّ سحنون الناس بكتب أسمائهم في بطائق ثم تخلط البطائق ، ثم دعا الأولَ فالأولَ، فمن دعا باسمه وخصمه حاضرٌ أدخلهما وأجلسهما بين يديه على الاعتدال في مجلسهما ، فإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة مدينة القيروان أو بقصر ابن الأغلب ، وهو على ثلاثة أميال من المدينة، أعداه على خصمه بطابع يعطيه إياهُ، فإذا أتى صاحبه أمر بأخذ الطابع منه. وكان لا يُعطى كتاب عدوى بجلب الخصم إلّا بلطخ من شاهد عدل فيأمر كاتبه فيكتب له كتاب عدوى إلى أمينه، وقد تقدم أنه لا يرفع الخصم إلا مِن الأميال اليسيرة . وكتب على قوله: أو رسول ؛ إن سأل الطالب القاضي أن يرفع مطلوبه إلى مجلس القضاء ينبغي للقاضي إن كان قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالمسير معه. ابن عبد الحكم: والقريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله. فإن لم يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبِّيه على المجيء، ثم يرسل القاضي إليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا إذا لم يكن له رزقٌ من بيت المال إذا رفع المطلوب عليه، وهو مما يلزمه، فإن لم يفعل القاضي ذلك فأحسنُ الوجوه أن يكون الطالب يستأجره على النهوض في المطلوب ورفعه، ويعطي العون ما يتفقان عليه، إلا أن يتبين أن المطلوب هو الذي ظلمه ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي فأبى عليه ، فيكونَ على المطلوب أجرة شخوص العون إليه، ولا يكون على الطالب من ذلك شيءٌ. قال هذا ابن العطار. وانتقد ابن الفخار هذا عليه وقال: لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان إلا الكفر وحده، وليس ظلم مطلوبه يوجب استباحة ماله المتيطي: وهذا غير مستقيم والصحيح قول ابن العطار. وفي المطبوعة خطأ أصلح بمقتضى ابن عرفة. وانظر شرح الشيخ محمد، وشروح التحفة عند قول صاحبها: لاَ أَكْثَرَ كَسِتِّينَ مِيلاً إلاَّ بشَاهِدٍ وَلاَ يُزَوِّجُ امْرَأَةً لَيْسَتْ بِوِلاَيَتِهِ وَهَلْ يُداعَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عُمِلَ

التسهيل

خليل

لا ف وق كالستين ميلاً دون أن ممرأة خارج الولاية تحسل من يرفع الدعوى عليه المدعي البين بشير الكبير يأتسي في طيبة الصلاة والسلام وكالساح على منواله

يُق يم شاهدا ولا يسزوج الوه وهل يكون الادعا في موضع وذا به عمال في الأندلس بما به قد عمال الحكام على السني طابعت به وآله

التذليل

وأجـرة العـون علـى طالـب حـق ومـن سـواه إن ألـد تُسـتحق

وكتب على قوله: إن كان على مسافة العدوى؛ ابن شأس: إذا غاب ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره القاضي. في الصحاح: العدوى: طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك كي ينتقم منه، تقول: استعديت على فلان الأمير فأعداني، واستعنت به فأعانني، والاسم منه العدوى. وهو المعونة لا فوق كالستين ميلا دون أن يُقيم شاهدا المواق على قوله: لا أكثر كستين ميلاً إلا بشاهد؛ ابن الحاجب: يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إن لم يزد على مسافة العدوى ، فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهدٌ. قال سحنونٌ: لا يُشْخَصُ من البعد خصمٌ ولا شاهدٌ، والبعد ستون ميلاً. ابن سلمون: فإن كان الخصم بمصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه. قال أصبغ: لا يُكتب إلا لأهل العدل: اجمعوا فلانًا وفلانًا للتناصف ، فإن أبيا فانظروا فإن رأيتم للمدعى وجه مطلب ولا يريد بالمطلوب تعنيته فارفعوه إلينا، وإلا فلا. قلت: الذي في ابن سلمون: ومن له على غيره دعوى دعاهُ إلى القاضي ، فإن أجاب ، وإلا دفع إليه القاضي طابعا يرتفع به معه المطلوب أن كان في مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة أو وجه معه أحد أعوانه ، فإن بعُد فليكتب برفعه. وقال ابن حبيب عن أصبغ: إذا استعدى الخصم على الخصم فأبى وسأل أن يكتب فلا يكتب إلا لأهل العدل من ذلك البلد: أن اجمعوا بينهما للتناصف إلى قوله: وإلا فلا. ولا يُزوج المرأة خارج الولاية تَحُلُّ المواق على قوله: ولا يُزوج امرأة ليست بولايته؛ ابن شأس: ليس للقاضي أن يُزوج امرأة خارجة عن ولايته. وهي ينون الادعا بالقصر للوزن في موضع من يرفّعُ الدِّي عليه المدعي وذا به عمل في الأندنس ابن بشبر بإثبات همزة الوصل تنزيلا لابتداء العجز منزلة ابتداء البيت كما في قول الشاعر:

لا نسبب اليسوم ولا خلسةً الملاة والسلام على الذي طابت به وآله وكل ناسج على منوانه

| مستسهين والتحقيل هم التحقيل والتحقيل                                                    | 310                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| لاَ وَكَالَةٍ تَرَدُّدُ                                                                 | أوِ الْمُدَّعَى وَأَقِيمَ مِنْهَا وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبٍ با                                            | خليل    |
| فضلٌ من الكتاب قد أقاما                                                                 | أو في محـــــل المــــدعي وذا مـــــا                                                                                | التسهيل |
| تســــمع للغائــــب دعــــوى نائــــب                                                   | وهــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            |         |
| بـــل كثـــرة الأقـــوال ممـــن ســـلفا                                                 | تــــــرددٌ لم يعــــــن ممـــــن خلفـــــا                                                                          |         |
| لاميـــة القضـاء جلَّــى للفطـــن                                                       | وهُــي الــتي الزقــاق في بيــتين مــن                                                                               |         |
| ما وهل بلا وكالة من غائب تسمع للغائب دعوى سلفا وهي التي الزقاق في بيتين من لامية القضاء | أو في محل المدعى وذا ما فضلٌ من الكتاب قد أقاه نائِب ترددٌ لم يعن ممن خلفا بل كثرة الأقوال ممن جلّى للفطن هما قولَه: | التذليل |
| نعـم، لا، نعـم مـن ذي قـرابة اقـبلا                                                     | وهــل تسمــع الدعــوى بــدون نيابــة                                                                                 |         |
| ببينــة والبعــد شـرطُ وقيـل: لا                                                        | نعم إن يخف فوتٌ، نعم في إقامة                                                                                        |         |
| عليه في الأصهول والمال معا                                                              | انظر شروحها وشروح التحفة على قولها: والحكام في المسهور حيات المسدعى                                                  |         |
| يطلبـــه وحيـــث أصـــل ثمـــه                                                          | وحيــــــــث يلفيـــــه بمـــــا في الذمـــــه                                                                       |         |

وانظر الحطاب. المواق على قوله: وهل يُدَاعَى حيث المدعى عليه وبه عمل، أو المدعى فيه، وأقيم منها، وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد؛ أما الفرع الأول فقال ابن عرفة الخصومة في معين دارا أو غيرها في كونها ببلد المدعى فيه، قاله ابن الماجشون وسحنون، أو ببلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المدعى فيه، قاله مطرف ثالثها: هذا أو حيث اجتماعهما، ولو بغير بلد المدعى فيه، قاله أصبغ. وقال: كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق به إن كان به أمير أو قاض، ولو كآن الحق بغير موضع اجتماعهما. ابن حبيب: أقول به فيما يتعلق بالذمة من دين وحق لا في العقار. ابن عرفة: وعلى نقل المازري عن المذهب أن من أثبت دينا على غائب أحلفه قاضي بلده يمين الاستبراء وحكم له بدينه على الغائب، يكون رابعَها أن الحكم ببلد الطالب وإن لم يكن المحكوم فيه به. وقال فضلُّ: قولُ ابن القاسم كقول مطرف لقوله في المدونة في كتاب القَسْم في الرجل يرث الدار فيغيب ويأتي رجل يدعيها: لا يُحكم على الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة بحيّث لا يقدر المدعي أن يمضى إليه. وعزا ابن سهل لعيسى بن دينار مثل قول مطرف انتهى من ابن عرفة. قلت: كان في نسخته حسب المطبوعة ومثله في مطبوعة الحطاب يُراعى بالراء وأصلحتا بالدال من بعض شيوخنا، والمعروف في النسخ يُدعى من الادعاء وفي المطبوعة أخطاء أصلحتها من ابن عرفة. عاد كلام المواق: ومن المفيد: سئل عيسى بن دينار عن الرجل من قرطبة تكون له الدار أو الحق بجيّان فيدعي ذلك رجل من أهل جيان فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان حيث الشيء الذي ادُّعِيَ فيه أيُرفع معه القرطبيُّ إلى جيان؟ قال: لا يرفع معه، وإنما يُحكّم بينهما حيث المدعّى عليه، وبذلك حكم ابن بشير وكتب به إلى بعض قضاته. ابن حبيب: وقاله مطرف: وقال: ليس له إمساك المطلوب إن تعلق به في غير موضع

خليل

التسهيل

التذليل

العقار والخصام فيه، وأما إن كان العقار في الموضع الذي تعلق به فيه فله حبسه . وأما الدعوى بحق في الذمة فإنما الخصام حيثُ تعلق به الطالب؛ قُلْتُ: الديون في هذا مخالفة للعَقار؟ قال: نعم . وأما الفرع الثاني ففيه خمسة أقوال، وفي سماع أشهب. سألته عمّن مات وترك زوجة بيدها ماله ورباعُه، وله أخُّ غائبٌ فقام ابن الغائب فقال: كل المال الذي بيد امرأة عمى ليس لها منه شيءٌ، وأنا وارث أبي، ولا وكالة له من قِبَله، ويقول: إن أنا أثبتُه لا تدفعوه لي وأوْدعوه في يد غيري؛ أو يقوم بذلك أجنبيُّ على الغائب؟ فقال: أرى ذلك للابن، ولا يُدفع له المال، ويوضع على يد عدل، وأما غير الابن فلا أدري ما هذا؟ ابن رشد: وكذا الأب فيما ادعاه لابنه، ولم يُجز ذلك لمن سواهما من القرابة. قلت: أسقط من عبارة ابن رشد بعد قوله فيما ادعاه لابنه قوله : وقع ذلك في كتاب الجدار وقال في الواضحة: إن ذلك في الأب أبين منه في الابن. وورد في المطبوعة في نص السماع: وإني وارثه، فنقل بلفظ وأنا وراث أبي، وهو تصحيفٌ والصواب: وأبي وارثه، بالباء، وهكذا جاء في نقل الحطاب حسب المطبوعة الحطاب: أشار بالتردد إلى الخلاف في الطرق التي ذكرها في التوضيح وذكرها ابن عرفة وغيره. وانظر شرح الشيخ محمد ونص التوضيح الذي أشار إليه الحطاب: إذا قام على الغائب محتسبٌ في شيء تُسُوِّر فيه على الغائب. أو أُخذ له، أو في عيب أحدث عليه في داره أو أرضه، فهل يُمكِّن القاضي هذا القائم من مخاصمة ذلك المتعدي أم لا؟ في ذلك خمسة أقوال ، الأول: أنه لا يُمكِّن من ذلك إلا الأب والابن ومن له قرابةً قريبة، ثم إذا مكنه من المخاصمة فلا يُخرج المِلك من يد حائزه ولا يُزيل العيب الذي أُحدث لاحتمال أن يُقِر به الغائب أو يقر بأنه أُعلم بما أُحدث، وإنما يُشهد بذلك خوفا من موت الشهود، ثم ينظر الغائب؛ ولو أقر من بيده العقارُ أو غيره أنه للغائب أخرجه عنه وجعله بيد ثقةٍ، ويقطع العيب إن اعترف بإحداثه. ثانيها: أنه يُمكِّن من ذلك القريب والأجنبي. قاله ابن القاسم أيضا. وذهب سحنون إلى أن القاضي يوكل من يُخاصم عن الغائب، وهو أحد قولى ابن الماجشون وقاله أصبغ. ثالثها: أنه يمكن من إقامة البينة ولا يمكن من الخصومة. ورابعها: أنه لا يمكن من إقامة البينة ولا من الخصومة إلا بتوكيل من الغائب، قاله ابن الماجشون ومطرف في الواضحة. وخامسها: أن القريب والأجنبي يمكن من الخصومة في العبد والدابة والثوب دون توكيل لأن هذه الأشياء تفوت وتحول وتغيب، ولا يمكن من الخصومة في غير ذلك إلا الأب والابن. حكاه ابن حبيب ومطرف.

وعلى القول بالتمكين، فهل ذلك في القريب والبعيد أو في البعيد خاصة؟ قولان. قال سحنون: في القريب الغيبة دون بعيدها وقيل: وفي البعيد، وهو الظاهر من رواية أشهب وقول ابن الماجشون كذا في نسختين منه: إذا قام على الغائب، ومقتضى الظاهر: عن موضع على. وعبارة ابن عرفة بعد أن ذكر سماع أشهب المذكور وكلام ابن رشد عليه الذي تجده في صفحة ثلاث وتسعين ومائة وتاليتيها من البيان، هي: ففي قصر القيام عنه دون توكيل على ابنه وأبيه، وعمومه فيهما وفي

التذليل

التسهيل

الأجانب، ثالثها يمكنون من إقامة البينة لا الخصومة، ورابعها: لا يمكن من واحد منهما، وخامسها. يمكن منهما الابن والأب فقط ويمكن غيرهما والأجنبي في العبد والدابة والثوب لفوتها وتغيرها لا فيما سوى ذلك من دين وغيره. لهذا السماع مع سماع يحيى وسحنون قائلا : يوكّل القاضي من يقوم للغائب عنه، وتأويل رواية : لا يقوم عن الغائب أحد بغير وكالة تامة فيما طال من الزمان ودرس فيه العلم مع أحد قولي ابن الماجشون وغيرهما، والأخوين، وابن حبيب عن مطرف. وعلى القول بالقيام عنه، في كونه في قريب الغيبة وبعيدها وقصره على قريبها قولان، لظاهر هذا السماع مع أبي زيد عن ابن الماجشون، وسحنون مع رواية ابن حبيب عن مطرف. قلت: وقول الزقاق:

.....والبعــــد شـــرط وقيـــل لا

عكسُ ما في التوضيح وابن عرفة. وكتب عليه التودي: هذا وفي الحطاب: واختلف إذا مُكن القائم عن الغائب، فقيل: ذلك في القريب الغيبة وبعيدها، وهو الظاهر من رواية أشهب، وقيل: ذلك في القريب الغيبة دون البعيد. وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيبٍ وهو عكس كلام الناظم، فتكون الأقوال ثلاثة. التسولي في الحاشية : وما ذكره عن الحطاب من أنه يمكن في القريبة دون البعيدة ، لا وجه له . قلت: غاب عنه ما في التوضيح وابن عرفة وابن رشد.

باب الْعَدْلُ حُرٌّ مُّسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلاَ فِسْقِ وَحَجْرٍ

خئيل

بنب

العـــدل حـــرٌّ مســلمٌ ذو عقـــل بالغُ حُلم سالم مسن فعسل بـــه يُفَســق وحَجــرِ ذي ولا يــة ..... التسهيل

بابُّ: المواق: ابن شأس: كتاب الشهادات، وفيه ستة أبواب، الباب الأول فيما يفيد أهلية الشهادة، وما يفيد قبولها، وما يمنع منه؛ الباب الثاني في العدد والذكورة؛ الباب الثالث في مستند علم الشاهد وتحمله وأدائه؛ الباب الرابع في الشاهد واليمين الباب الخامس في الشهادة على الشهادة؛ الباب السادس في الرجوع عن الشهادة خاتمة الكتاب؛ بذكر اطلاع القاضى بعد الحكم على خلل في الشهود.قلت: هذه الخاتمة في صفحة خمس وتسعين ومائة من مطبوعة ابن شأس. عاد كلام المواق: المتيطى: مراتب الشهود في الشهادات إحدى عشرة مرتبة، والشهادة التي توجب الشيء دون يمين سبعة أقسام، والتي توجبه مع اليمين خمسة؛ والتي توجب حكما ولا توجب الحق خمسة أقسام. ابن عرفة: لما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها اكتسبت من الشرف منزلة فاشتُرط فيها شروطً. العدل حر مسلم ذو عقل بالغُ حلّم بالسكون. المواق على قول الأصل: العدل حر مسلم عاقل بالغ ؛ من المدونة : يجوز في الاستهلال ونحوه شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين . ابن عرفة من شروط أداء الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. المازري: شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه، ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله. ابن عبد السلام: لا يختلف في العقل في حالتي التحمل والأداء، ولا يضر ذهاب العقل في غير هاتين الحالتين، ونص عليه عبد الملك ابن عرفة: ما ذكره هو مقتضى المذهب، ونص عبد الملك عليه لا أعرفه؛ بل نقَّلَ الشيخ عن المجموعة: قال ابن وهب عن ملك في الكبير يُخنَق ثم يُفيق: إن كان يفيق إفاقة يعقلها جازت شهاد / وبيعه وابتياعه ؛ والبلوغ في عمومها اتفاقا. المازري لأنه إن لم يبلغ غير مكلف ولا يأثم فيما يفعله من منهي عنه، وهذا يمنع الثقة بشهادته. ومن المدونة إذا شهد عبد أو نصراني أو صبى بشهادة ثم أدوها بعد العتق والإسلام والحلم جازت . قلت: قوله في النقل عن ابن عرفة.والبلوغ في عمومها اتفاقا، فيه تكرار مع قوله سابقا عنه، من شروط أداء الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ. وسبب هذا التصرفُ في نص ابن عرفة تصرفا ينسى فيه أولَ كلامه آخره، ونص ابن عرفة متصلا بقوله: فاشتُرط فيه شروط، هو: منها في أدائها الإسلام اتفاقا، وذكر حكم شهادة المبتدع ، ثم قال: ومنها الحرية اتفاقا، والعقل. وذكر ما تقدم عن المازري وابن عبد السلام وابن وهب، ثم قال: والبلوغ في عمومها اتفاقا. وأشار بقوله في عمومها إلى ما يأتى له من شهادة الصبيان في جراحهم سالم من فعل به يفسق وحجر ذي وُلاية المواق على قوله: بلا فسق؛ ابن شأس: وأما ما يفيد قبول الشهادة وهو ما يشترط الاتصاف به بعد ثبوت الأهلية فوصفان. الأول: العدالة ابن الحاجب وهي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة. ابن شأس: ليست العدالة أن يمحض الرجل الطاعة حتى لا تشوبها معصية إذ ذلك متعذرٌ لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون ، لكن من كانت الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه وهو مجتنبٌ للكبائر محافظ على ترك الصغائر. فهو العدل. قلت: ابن شأس في هذا ناقل

التذليل

وَبدْعَةٍ وَإِنْ تَأُوَّلَ كَخَارِجِيٍّ وَقَدَرِيٍّ لَّمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ أَوْ صَغِيرَةَ خِسَّةٍ وَسَفَاهَةً وَلَعِبَ نَـرْدٍ دُو مُرُوءَة بِتَرْكِ غَيْرِ لاَئِق

خليل

التسهيل

وقَدري يرى الأمرر أُنُفا وقدري يرى الأمرر أُنُفا بخسَة تطؤن أو كبيره نرد وهبه لم يقامر أو يُكِب به وعنه سكت البناني ئــق وهبه ظـاهرا قــد حُللا

كخـــارجي الجماعـــة جفــا ومــن كــثير كــذب او صــغيره ومــن ســفاهة مجــون ولعــب علــى الــذي قــد صــرح الزرقـاني أخــو مــروءة بــتركِ غــير لا

التذليل

وعبارته: قال بعض علمائنا: وليست العدالة إلى آخره. وكتب المواق على قول الأصل: وحجر؛ سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل؟ قال: نعم. ابن رشد : مثله روى ابن عبد الحكم في الموازية وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها. وأما الذي يأتى على مشهور المذهب المعلوم من قول ملك وأصحابه في أن المولى عليه لا تنفذ أفعاله وإن كان رشيدا في أُحْوالِه، أن لِا تجوز شهادته ولو كان مثله لو طلب ماله أخذه . وبدعةٍ وإن تأولا كخارجي الجماعة جفا وقدري يرى الامر بالنقل أنفا المواق على قوله: وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري، ابن عرفة شهادة المبتدع ساقطة لأنه كافر أو فاسق . ابن القصار: ولو كان عن تأويل غُلط فيه . ابن الحاجب: ولا يعذر بجهل ولا تأويل كالخارجي والقدري . ومن كثير كذْب بالإسكَّان بعد الفتح أو الكسر او بالنقل صغيره بخِسَّة تؤذر، أو كبيره ومن سفاهة مجون المواق على قوله: لم يباشر كبيرة؛ عبارة ابن شأس : أن يكون مجتنبا للكبائر. زاد عياض : ومتوقى المثابرة على الصغائر. ابن عات: ومجانبا مخالطة من لا خير فيه وعلى قوله : أو كثير كذب؛ من المدونة مما يُجَرِّح به الشاهد قيام بينة عليه أنه كذابٌ في غير شيء واحد. وعلى قوله: أو صغيرةً خسة وسفاهة؛ ابن عرَّفة: العدالة صفةً مظنة تمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفًا ومعصيةً غيرَ قليل الصغائر؛ فالصغائر الخسيسة مندرجةٌ فيما يشين، ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة عفوٌ مندرجٌ في قليل الصغائر، بدليل قولها: مما يجرح به أنه كذابٌ في غير شيء واحد. الحطاب: لعله يريد بالسفاهة المجون، قال في المدونة في كتاب القطع: أو أنهم مُجَّانٌ. قال في التوضيح : جمع ماجن؛ الجوهري: المجون: أن لا يبالي الإنسان ما صنَّع. انتهى: وقال ابن فرحون في شرّحه: وفي التقريبُ: الماجن: هو القليل المروءَة الذي يكثر الدعابة والهزل أكثرَ الأوقات. انتهى. ولعب نَرْد المواق على هذه القولة: من المدونة الشطرنج شرٌّ من النرد. المازري: ظاهر المذهب أنهما سواءً انظر بعد هذا عند قوله: وإدامة شطرنج. البناني: قال عياض في المشارق: والنردَشيرُ لفظ فارسي لنوع من الآلات التي يقامر عليها، ويقال فيه النرد أيضا والكِعاب. الشيخ محمد: وتسمى في عرف مصر طاوله. وهبه لم يقامر أو يُكب أعني يُدمن على الذي قد صرح الزرقاني به وعنه سكت البناني عبد الباقي وإن لم يُدمه بل ولو مرة ، ولو لم يكن فيه قمارٌ. وسكت عنه البناني أخو مُروءةٍ بترك غير لائق وهبه ظاهرا قد حُللا. المواق على قوله: ذو مروءة بترك غير لائق ؛ ابن شأس:

## مِّنْ حَمَامٍ وَسَمَاعٍ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ

خليل

التسهيل

مـــن الحَمـــام والســـماع للغنـــا وحرفـــة دنيـــة لــــذي غنــــى مــن غــير أهلــها وذكــره الــدبا غــة اختيـــارا والحياكـــة اجتبــا منـــه لــا هــو خـــلاف المعتمــد إذ هـــو فيهمـــا مراعـــاة البلـــد ومـــن إدامـــة لشــطرنج.....

التذليل

الوجه الثاني: المروءة، فيشترط في العدل أن يكون مستعملا لمروءة مثله. ابن عرفة: المروءة هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفًا، كترك المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب. ابن رشد: لا تُرَدُّ شهادة ذوي الحرف الدنيئة كالكناس والحجام إلا من رضيها اختيارا ممن لا تليق به لأنها تدل على خبل في عقله، قلت: نصُّ ابن عرفة كالكناس والدباغ والحجام والحائك. عاد كلام المواق البرزلي حكي عن الصالح أبي العباس السبتي حالاتٌ ومع ذلك لم يعتقد فيه إلا الخير لما اشتهر من صلاحه وزهده وإيثاره . وكذا حكى الشيخ الصالح الراوية البطريني أن الولي المشهور الزواوي كان مخرب الظاهر وهو عند العامة مشهور بالولاية فلا يقدح في عدالته تخريب ظاهره. وقال شيخنا الإمام : الحياكة بحسب البلدان وهي في إقليم إفريقية من الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس، وكذا كل صنعة بحسب رفعتها وخستها. قلت: في مطبوعة البرزلي: البطرني، بدون ياء، والمزدوري بدل الزواوي، فليحررا. وفيها: عند العامة والخاصة انظر صفحة مائتين من المجلد الرابع من طبعة دار الغرب الإسلامي. من الحمّام المواق على قوله: من حمام؛ من المدونة. يُجرَّح الشاهد بثبوت لعبه بالحمام إذا كان يقامر عليها. محمدٌ. من فَعلهُ على قمار أو أدمن عليه ردت شهادته. والسماع شفد المواق على قوله: وسماع غناء؛ المازريُّ: الغناء لا بآلة عندنا مكروه. قال ابن عبد الحكم: من أدمن على سماع غناء ردت شهادته؛ فيمكن أنه رآه علما على سقوط المروءة . ومن المدونة: قال ملكٌ ترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إن عرفوا بذلك بشرط اشتهارهم بذلك، والاشتهار بذلك يدل على الخساسة، قال: ولما حُرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن شربها غالبا ويحرك النفس إلى شربها انسحب حكم التحريم على ذلك قلت: أصل هذا كله لابن عرفة فلعل الأصل: ابن عرفة: المازري: فالغناء بآلة، إلى آخره وقوله: بشرط اشتهارهم، كذلك هو في مطبوعة المواق ومخطوطة ابن عرفة، ولعل أصله فشرطَ اشتهارهم، عاد كلام المواق. بخلاف ما لا يطرب ولا يدعو إلى الشرب، وفي الإحياء: كل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون فإن كان مما يعتاده أهل الشرب حرم سماعها، وإلا فهي باقية على أصل الإباحة قياسًا على صوت الكَبَر، بل أقول: سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن حرامٌ أيضا. انتهى. راجع أواخر قواعد عز الدين وفتاويه في حكم السماع، وهو أولى من يُقلدُ في هذا الباب وحرفة دنية لذي غنى من غير أهلها وذكره الدباغة اختيار وسعيات اجْتبا منه لما هو خلاف المعتمد إذ هو فيهما مراعاة البلد المواق على قوله: كدباغة وحياكة اختيارا؛ تقدم هذا، وقول ابن عرفة. إن الحياكة من الصناعات الرفيعة. ومن إدامة لشطرنج المواق على

وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ أَوْ أَصَمَّ فِي فِعْلٍ

خليل

التسهيل

أصـــم في فعـــل أوَ اعْمـــى مطمـــئن

في قــول او فيمـا رأى قبـل العمـى

التذليل

قوله: وإدامة شطرنج؛ من المدونة: من أدمن على اللعب بالشطرنج لم تَجُزُ شهادته وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلا. وكره ملك اللعب بها وقال: هي شر من النرد. وقال الأبهري تجوز شهادة من لا يدمن على اللعب بالشطرنج إذ لا يخلو الإنسان من لَهو ومزح يسير، وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبون بالشطرنج؛ انتهى ما لابن يونس. قلت: عبارة ابن عرفة: قال الأبهري في تعليل هذا: لا يسلم الإنسان من يسير لهو وقد قال بعض الشعراء:

أفِدْ طبعَـك المكدود بالجـد راحـة يَجِـم وعلله بشيء من المزّح

ولكن إذا أعطيته المنزح فليكن بمقدار منا يعطى الطعنام من الملح

عاد كلام المواق: وقال أبو عمر قول ملك: إن كان لعبه بالشطرنج إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة، يدل على أن اللعب بها ليس بمحرم لنفسه وعينه لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه وليس اللعب بها بمضطر إليه ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه. قال: وممن أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار سعيدُ بن المسيب وسعيدُ بن جبير ومحمد بن المنكدر ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشعبي والحسن البصري وربيعة وعطاء، قلت: قال ابن عرفة : وحكاية المازري عن ابن المسيب لا بأس باللعب بها، وعن أبي هريرة ما ظاهره الإباحة وعن الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استظهارا وهو أنّ يولي المتلاعبين ظهره ويقول لأحدهما: ما الذي دفع صاحبك ؟ فيقول: كذا ، فيقول له: ادفع كذا، خلاَّفُ قول الباجي: ما روي أن عبد الله بن مُغفل والشعبي وعكرمة كانوا يلعبون بالنرد وأن الشعبى كان يلعب بالشطرنج غير ثابت، وكذا عن ابن ً المسيب وابن شهاب، وإنما هي أخبارٌ يتعلق بها أهلُّ البطالة. وقال عبد الوهاب: يكره أن يجلس مع اللاعب بها وينظر إليه لأنه يدَّعو إلى المشاركة. وفي العتبية: قيل لملك: أيسلم على اللاعب بها؟ قال : نعم، والنردُ، المازري : ظاهر المذهب أنه كالشطرنج . وفيها : الشطرنج شرُّ من النرد. والصحيح من أحاديث الباب حديث مسلم بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه [عاد كلام المواق: ومن كتاب ابن سحنون: من كان يبيع النرد والزمامير والعيدان والطنابير لم تجز شهادته. ابن عرفة وكذا من يشتغل بطلب علم الكيمياء، وأفتى الشيخ الصالح المنتصر بمنع إمامته، وحدثني شيخي ابن سراج رحمه الله تعالى أن إنسانا أخبره أنه يُحكِّمُ علمها قال رحمه الله: فقلت له الذي أفتيك به من جهة الفقه أنه لا بد أن تبين للذي تشتري منه أنها مُدبَّرةً، إذ لا يحل لأحد أن يكتم أحدا من أمر عَرْضه ما إذا ذكره كرهه الآخر أو كان ذِكرُه أبخس له، وكل الناس يؤثر المعدني على المدبر وانظر الرهوني للعبة المسماة بالضامة، بل جميع ما له هنا ولكنون، وإن أصم في فعل أو اعمى بالنقل مطمئن في قول قيدت بمطمئن لما يأتي قريبا عن الإرشاد وشارحه او بالنقل فيما رأى قبل العمى المواق على قوله: وإن أعمى في قول

أ - مسلم في صحيحه، كتاب الشعر، رقم الحديث 2260.

خليل

وفي الــــذي الحطـــاب قـــال وُهِّمـــا

التسهيل

\_\_\_إرشاد لابـــن عســكر في الصــوت بــل

فليس ما في شرحَيِ العمدة والـــ

في غـــيره انظـــر مــنح الجليـــل هنــا لمــطفى مــن قيــل

التذليل

أو أصم في فعل؛ ابن شأس: تقبل شهادة الأصم في الأفعال. ابن عرفة: هذا نحو نقل المازري عن المذهب: تجوز شهادة البصير فيما يصح أن يعلمه البصير. ولابن شعبان: شهادة الأخرس جائزةً إذا عُرفت إشارته ابن عرفة قبول شهادته كصحة عقد نكاحه وثبوت طلاقه وقذفه ، وكلاهما فيها ، قلت: وفيه متصلا بقوله: إذا عرفت إشارته ويكرر عليه حتى يُستيقن، وإن كان يكتب فالاختيار أن يكتب. وفيه متصلا بقوله: وكلاهما فيها وشهادة الأعمى مما يتيقنه مما هو مسموعٌ ، فيها مع غيرها قبولها؛ وهو نص سماع ابن القاسم احتجاج ملك بقوله : وكان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ملك : وكذا الرجل يشهد على المرأة من وراء الستر قد عرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، وكان الناس يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبينهم وبينهن حجابٌ يسمعون منهن ويحدثون عنهن. ابن رشد : مثله في اللعان منها، وهـو ممـا لا اخـتلاف فيه في المذهب؛ وما احتج به ملكٌ صحيحٌ لا خروج لأحد عنه. وقال ربيعة: لو لم تجز شهادته ما جاز له وطء أمته ولا زوجته. وقال: المغيرة : سواءٌ ولد أعمى أو لا. ونحـوه للمـازري . وانظـر عجــز صـفحة أربع وأربعين وأربعمائة وصدر تاليتها من تاسع البيان. وفي الذي الحطاب قال وُهِّمَا فَالِس ما في شرحي العمدة والإرشاد لابن عسكر في الصوت بل في غيره انظر منح الجليل هنا لما لمصطفى مسن أيساً، الحطاب على قوله: وإن أعمى في قول؛ شهادة الأعمى في الأقوال، المشهور فيها أنها جائزة، وشهادته في غير الأقوال لا تجوز؛ وهذا فيما تحمله بعد العمى وأما ما تحمله من الشهادة في غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف في توضيحه وابن عبد السلام في شرحه وابن فرحون في تبصرته، أنها لا تجوز لأنهم ينقلون أولا المذهب ثم يقولون: وقال الشافعي تجوز فيما تحمله قبل العمى، فتخصيصهم التفرقة بين ما تحمله قبل العمى وما تحمله بعده بالشافعي يـدل علـي أن المـذهب عدم التفصيل وقال في الجزء الأول من شهادات النوادر: وقد قال: ابن أبى ليلى وأبو يوسف ما شهد عليه قبل أن يعمى قبلناه. قال سحنون: ولا فرق بين ذلك لأنه حين قبولها أعمى. انتهى . فظاهر كلام سحنون أن مذهبنا لا فرق، خلافا لقول ابن أبي ليلى وأبي يوسف ، فتأمل ذلك. وقد صرح الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد بأنه إذا تحملها قبل العمى أنها تقبل منه، ونصه عند قول صاحب الإرشاد: وتقبل من الأعمى فيما لا يَشتبه عليه من الأقوال: قال في شرح العمدة: معناه تجوز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان فطنا ولا تشتبه عليه الأصوات ويتيقن المشهودَ له وعليه، فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته ولا تقبل في المرئيات إلا أن يكون قد تحملها بصيرا ثم عمي وهو يتيقن عين المشهود عليه ويعرفه باسمه ونسبه انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الشهادات: مال

لـــيس بـــذي تغفيـــل إلا في الـــذي ليس بـــه لــبس كـــذا قتــل ذي

التسهيل -----التذليل

المصنف يعنى البخاري إلى إجازة شهادة الأعمى، وهو قول الليث سواءٌ عَلم ذلك قبل العمى أو بعده، وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبله لا بعده وكذا ما يتنزل فيه منزلـة البصـير كـأن يُشـهده شـخصٌ بشيءٍ ويتعلق هو به إلى أن يَشهد به عليه. انتهى . مصطفى: لا خصوصية للقول فتجوز فيما عـدى المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات . عبد الوهاب: تقبل على ما لمسه بيده أنه حارًّ أو باردٌ أو ناعمٌ أو خشنٌ، وفي ما ذاقه أنه حلوٌّ أو حامضٌ وفيما شمه . ابن فرحون: هذا يظهر معناه في الأيمان وتعليق الطلاق ونحوه، فإن حلف رجل بالطلاق أن لا يشرب حلوا أو حامضا، فيشهد عليه به فيلزمه وخص المصنف القول كغيره لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيها الأعمى وغيره، فهي محل اتفاق، وإنما الخلاف في المسموع، فمذهب ملك رضى الله تعالى عنه جوازها، ومذهب الشافعي والحنفي والجمهور رضى الله تعالى عنهم منعها، ومثار الخلاف هل يحصل له علم ضروريٌّ أن هذا صوت فلان أم لا؟ وسواء تحملها عندنا أعمى أو بصيرا، ومنعها الحنفى في الوجهين، وأجازها الشافعي إذا تحملها بصيرا ثم عمى. وأما شهادته على الأفعال ونحوها من المرئيات فلا تجوز، فإن تحملها بصيرا ثم عمى جازت إن تيقن عين من شهد عليه وعرفه باسمه ونسبه كما نص عليه في شرح الإرشاد وهو ظاهرٌ. وقول الحطاب وأما ما تحمله من الشهادة على غير الأقوال قبل العمى فظاهر كلام بعض أصحابنا كالمصنف وابن عبد السلام وابن فرحون أنها لا تجوز لنقلهم المذهب أولا ثم قالوا: وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه تجوز فيما تحمله قبل العمى فدل هذا على أن المذهب عدم التفصيل، وَهَـمٌ ؛ لأن التفرقة إنما ذكروها في الأقوال كما تقدم ونقلوا المذهب بجوازها ثم قالوا: وقال الشافعي إلى آخره ولم يتعرضوا للأفعال، فلا دليل له في كلامهم. ونصُّ ابن عبد السلام: اختلف العلماء في قبول شهادة الأعمى فأجازها ملك رضى الله تعلى عنه على الأقوال، ومنعها أبو حنيفة رضى الله تعلى عنه، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: تجوز فيما أدركه قبل عماه وترد فيما أدركه بعده.وهـذا الخـلاف مـبنيٌّ على أنه هل يمكن حصول العلم بالتكرار للأعمى بأن هذا صوت فلان أم لا انتهى؛ ونحوه لابن فرحون، ولم يذكر المصنف في توضيحه هذه التفرقة، فذكره مع من فرَّق سهوٌّ، وقوله: وفي النوادر إلى آخره لا دليل له فيه لأن كلامه في الأقوال لا في الأفعال ومذهبنا لا فرق في الجواز وقصدُ سحنون : بقوله: لا فرق، الردُّ على ابن أبي ليلى وأبي يوسف في التفرقة بأن العمى الذي اعتبراه موجودٌ حين القبول. وتبعه على الأجهوري والكمال لله تعالى. انتهى كلام مصطفى بنقل الشيخ محمد. وضمير تبعه للحطاب كما قال الشيخ محمد في الحاشية. ليس بذي تغفيل الا بالنقل في الذي ليس به لبسٌ كذا قتل ذي المواق على قوله: ليس بمغفل؛ ابن عبد الحكم: لا تقبل شُّهادة العدل الغير المأمون على ما يقول، وقد يكون عدلا ولا يؤمن أن يُغتفل أو يُضرب على خطه، ويشهد على الرجل ولا يعرفه يتسمى له بغير اسمه، فمن كانت هذه حالته فلا تُقبل شهادته. وعلى قوله: إلا فيما لا يلبس؛ المازري: إطلاق وَلاَ مُتَأْكِّدِ الْقُرْبِ كَأْبٍ وَإِنْ عَلاَ وأُمِّ وَزَوْجِهِمَا وَوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَينْت الولد وَزَوْجِهِمَا وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَّعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ كَكُلِّ عِنْدَ الآخَرِ أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ حُكْمِهِ

التسهيل

خلبل

ولا بدي قرب تأكد كاب ذا لهما وولد وإن سافل وقوله شهادة ابن مع أب بعض موثقي شيوخ المذهب على قضاء أو شهادة ابنه على قضاء أو شهادة ابنه عليه والعمال في الأولى جرى

المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيّده بعض المتأخرين بما كثر من الكلام والجُمل المتعلق بعضُها ببعض ، لا في نحو قولِه: رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص، أو سمعته قال: هي طالقٌ. قلت: كذا في مطبُّوعته: لا تُقبلُ شهادة العدل الغير المأمون على ما يقول، ولفظ ابن عرفة: الشيخ عن محمد ابن عبد الحكم: لا تُقبل إلا شهادةُ العدل المأمون على ما يقول. ثم قال: قلت: قوله: أو يُضرب على خطه؛ يريد ، ثم يؤدي شهادته على أنه خطه لتغفله وهو ليس خطه. ولا بذي قُرب تأكد كأب زإن علا وأم او بالنقل زوج المواق على قوله: ولا متأكد القرب كأبٍ وإن علا وأم؛ ابن عرفة: من موانع الشهادة تهمة الحب لأصل أو عارض؛ الشيخ: روى ابن نافع: يدخل في قول عُمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، شهادة الأبوين والولد وأحد الزوجين للآخر . المازري: لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل، كان جدا من قبل الأب أو الأم، ولا شهادةُ بني بنيهم لهم وهب ذا لهما المواق على قوله: وزوجهما؛ ابن الحاجب: من الموانع أَكيدُ الشفقة كالأبوة والبنوة، وكذلك الزوجية فيهما. قلت: عبارته في عد الموانع بعد أن ذكر الأول وهو التغفل والثاني وهـو الجـرُّ والـدفع: الثالث أكيـدُ الشـفقة بالنسب أو السبب كالأبوة والأمومة وإن عَلَوْا، والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت ، وكذلك الزوجية فيهما ، وتجوز شهادتهم بتوكيلهم غيرهم بخِلاف توكيل غيرهم لهم. قال في التوضيح: وضمير علوا عائد على الآباء والأمهات فيندرِج الأجدادُ والجدات. وغلَّب المصنفُ في علوا المذكر، وضمير سفلت عائد على البنوة. وولد وإن سفل المواق على هذه القولة: تقدم نص المازري: لولـده وإن سفل كبنت، جريت على نسخة المواق: كبنت الولد، وكتب عليها: شمل الذكر والأنثى، وإنما خص البنت توطئة بريري كُل مثل كل المواق على قوله: وزوجهما؛ اللخمى: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الرجل لـزوج ابنتـه ولا لزوجة ولده. وقوله شهادةَ ابن معَ أَبُّ وَإحدةً رأيُّ إليه قد ذهبُّ بعضُ موثقي شيوخ المَدهب انظر نقل الحطاب عن ابن فرحون أصبغٌ لغوٌ كشهادة الأب على قضاءِ أو شهادةٍ ابله من باب ذراعي وجبهة الأسد أو عنده وعكسَ كلِّ ابنه عثيه والعمل في الأولى جرى بما مطرفٌ من الجورز را فيبس

التذليل

.... والتبريـــــــز ســـحنون اعتــــبر جــواز ما عــدا الشــهادة علـــى الـــ تناقضا منـــه ابـــن رشــد فــانظر ذا بخـــــــلاف الأخ إن بــــر ز للــــ دا بمــا هنـــا المــال عـــن التعـــديل مـن جعــل مــا صدر الشــهادات أتــى أن مــن جعــل مــا صدر الشــهادات أتــى أن أتـــى وأولـــت بــان لا يشـــترط فـــن فـــن التعـــديل فــن فــن التعـــديل فــن التعــــديل فــن التعـــديل فــن التعـــديل فــــديل فـــــديل فــــديل فــــديل فــــديل فــــديل فــــدي

وفرو ابن الماجشون فاقر معزول أن حكرم وهو ما جعل أصل البيان لاختصار العبدري أخ ولو تعديلا اي لا يستقل على السذي اعتمد في التأويال عيدا للاطلق السذي أثناء تا تبريارة أيضا وفي المال فقط للخ بالمال فما المال عدا

انظر عزو الحطاب لابن راشد في اللباب ولابن فرحون في شهادة الابن مع أبيه والتحفة وشروحَها عند قولها:

التذليل

وساغ أن يشهد الابن في محل مسع أبيسه وبسه جسرى العمسل والتبريزَ سَحنونُ بالمنع أو بحذف التنوِين للساكن اعتبر وفرق ابن الماجشونَ فأقر جوازَ ما عدا الشهادة على المعزول أنْ حكم وهُو ما جعل تناقَضا منه ابن رشد فانظر أصلَ البيان لاختصار العبدري وإن شئت كتبت وقرأت لا اختصار العبدري ذا المواق على قوله: وشهادة ابن مع أب واحدة؛ ، ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه ؛ انظر ما معنى هذا؟ قلت: كأنه يريد أن مقتضى التشبيه كونُ الجميع شهادةً واحدةً، وليس بمراد بل المراد أن الجميع لغوُّ. عاد كلامه: قال ابن رشد: الخلافُ في شهادة الأب عند ابنه والابن عنده، وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه وشهادة كل منهما على حكم صاحبه، وشهادة كل منهما مع صاحبه ، واحدُ؛ قيل: كل ذلك جائزُ. وهو قول سحنون ومطرف. وقيل ذلك غير جائز. وهو قول أصبغ. وفرق ابن الماجشون وهو تناقضُ. وأما تعديلُ أحدهما الآخر فلم يُجزهُ أحد من أصحاب ملك إلا ابن الماجشون، وفي ذلك بُعْدُ. ابن عرفة: ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا. جعلنا الله ممن علِم الحق وعمِل به. ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة: شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائزةً، وليس كالابن مع أبيه. قلت: انظر نقل الشيخ محمد فهو أوسع، ونقل الحطاب وعِجُز صفحة سِت وتسعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد التاسع من البيان. بخلاف الأخ إن برز للأخ ولو تعديلا أي بالنقل لا يستقل بما هنا المال عن التعديل على الذي اعتمد في التأويل من جعل ما صدر الشهادات أتى قيدا للاطلاق بالنقل الذي أثناء تا أعني الشهادات أتى وأولت بأن لا يشترط تبريزه أيضا وفي المال فقط فذكرُها التعديل فيمن شهدا للأخ بالمال فما المالَ عدا كَأْجِيرٍ وَمَوْلًى وَمُلاَطِفٍ وَمُفَاوِضٍ فِي غَيْرِ مُفَاوَضَةٍ وَزَائِدٍ أَوْ مُنَقِّصِ وَذَاكِرِ بَعْدَ شَكٌّ وَتَزْكِيَةٍ

التسهيل

أَفْيَدُ من قصر على ذا أو الأل شهادة الأجير والملاطف نَ الكيل في عياله يستدرك في غير ما يدخل في المفاوضه كالزيد والسنقص وكالمزكى فردُّنا تاويلي الأصل لكلل كردُّنا تاويلي الأصل لكلل كردُّنا تاويلي الأصل وللشاط في والملول والملل و

التذليل

فردُّنا تأويلَى الأصل لكل أفيد من قصر علي ذا أو الأل بالنقل كنذاك صرحوا بالاشتوع في شي الأجير والملاطف والمولى الاسفل بالنقل وَنفيُّ أن يكون الكل في عياله يُستدركُ هذ على الأسل الماسات فاوضه في غير ما يدخل في المفاوضه وذاكر بعد حصول شكَّ كالزيد والنقص وكالمَزهَى المواق على قوله: بخلاف أخ لأخ إن برَّز ولو بتعديل وتُؤولت أيضا بخلافه كأجير ومَوْلًى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية؛ ابن بشير: ستةً لا يُقبل فيها إلا العدلُ المبرز: الشهادة لـلأخ ، وللمـولى، وللصـديق الملاطـف، ولشـريكه في غـير التجـارة، وإذا زاد في شـهادته أو نقـص ، والتعديل. انتهى. ولابن رشد: يُشترط التبريزُ في العدالة على مذهب ابن القاسم في شهادة الأخ لأخيه، والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله، وشهادة المولى لمن أعتقه، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه، وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير مال المفاوضة، وفي من سئل في مرضه شهادةً لتنقل عنه فقال: لا أعلمها، ثم شهدَ بها واعتذر بأنه خشيَ في مرضِه عدم تثبته فيها، ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها. ابن عرفة: َ شهادة الأخ لأخيه بالمال، قال الباجيُّ: إن كان الشاهد في نفقة المشهود له أو يتكرّرُ عليه معروفه لم تجز شهادته له ؛ وإلا فثمانية أقوال: والذي في المدونة: قال ابن القاسم: إذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله جازت شهادته له في الأموال والتعديل، وكذلك قال ابن القاسم في المستخرجة: إن الأخ يعدلُ أخاه . عياض: اشترط في شهادة الأخ أول الكتاب التبريزَ ولم يشترطه أثناءه؛ فحمله بعضهم على أنه خلافٌ، مرةً اشترط التبريز، ومرةً لم يشترطه، وعلى اشتراط التبريـز اختصرها الأكثرون وهو الأظهر، ويكون مرة بيَّنَه ومرةً أهملَه . وقال ملك في المدونة: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل. قال ابن القاسم: وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله لأنه يَجُر إليه وجره إليه جرٌّ إلى نفسه، فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا في العدالة؛ وقال ملكٌ في المدونة أيضا: تجوز شهادة المولى لمنْ أعتقه إذا كان عدلاً. قال ابن القاسم: ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجُرُّ إليها. وقال ابن عرفة: شهادة الصديق الملاطف الذي تحت إنفاق من شهد له لغوُّ، وإن لم يكن تحت إنفاقه فطُرُقُ، المازري: مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس في نفقته ولا يشتمل عليه بره وصلتُه. قلت: بالغ رحمه الله تعالى كعادته في اختصار كلام ابن عرفة، فارجع إليه إن ظفرت به فلا يسعفني الوقت الآن بنقله.

وَإِنْ بِحَدٍّ مِّن مَّعْرُوفٍ إِلاَّ الْغَرِيبَ

خليل

التسهيل

أحمد عنه في الدما المنع حكي

وإن بحدد وابن عبد الملك مسن الدي يُعرف إلا الغُربا

التذليل

عاد كلامه: وقال سحنون: لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذُ الفَطِنُ الذي لا يُخدع في عقله ولا يُستزلُ في رأيه. ومن المدونة: قال ملكُ: لا يقبل في التزكية أقل من رجلين ، وإن ارتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك. الحطاب: الصديق الملاطفُ هو الذي يختص بالرجل الذي يلاطف كل منهما صاحبه، ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكرمة، وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا، ولو كانت هذه الملاطفة من أحدهما للآخر كانت كمسألة الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر وصلتُه. انتهى من كتاب الأقضية من التنبيهات. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في كتاب الإقرار: والصديقُ الملاطفُ هو الذي قيل فيه:

إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه كي ينفعك ومن يضر نفسه كي ينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك

انتهى. وهذا الذي قاله بعيدٌ. وقل أن يوجد أحدُّ بهذه الصفات فالأولى تفسيره بما في التنبيهات. والله أعلم. وانظر ما كتب على قوله: بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل. عبد الباقي على قوله: وتُؤُولت أيضا بخلافه؛ أي بأنه لا يعدل أخاه لأنه يَشْرُفُ بتعديلًه، وإنما يعدل من شهد لأخيه . كذا قرر الشارح والتتائي، وقرره المواق بما يُفيد أنها تُؤُولت على أن الأخ يشهد لأخيه وإن لم يكن مبرزا، والمصنف محتمل لهما والمعتمد اشتراط التبريز. البناني: قول الزرقاني: والمصنف محتملٌ لهما إلى آخره أي محتمِلٌ لكل منهما، ويصح حمله على مجموعهما على أن المعنى وتؤولت بخلاف ما ذُكر في الموضعين، وهذا أفيدُ؛ أما التأويلان في اشتراطِ التبريز فقال في التوضيح: والقول باشتراط التبريز هو الذي في أول شهادات المدونة ولم يشترطه في أثنائها، واختلف الشيوخ. فحمله الأكثرون على أنه خلاف، كما فعل المصنف أي ابن الحاجب، ورأى بعضهم أن ما في أول الشهادات قيدٌ لغيره. انتهى. وأما في التعديل فقال في التوضيح أيضا على قـول ابـن الحاجـب: وفي جواز تُعديله قولان لابن القاسم وأشهب؛ ما نصه: الجواز لابن القاسم، وهو ظاهرُ المدونة بشرط التبريز، لقوله فيها: إذا لم يكن الأجير والأخ في العيال تجوز شهادتهما إذا كانا مبرزين في الأموال والتعديل، وعلى هذا الظاهِر حملُها الأكثرون، وقال بعضهم: المراد بالتعديل هنا تعديل من شهد لأخيه ، فيكون من باب المال. وعلى الأول يُجرِّحُ من جرّحه، وعلى الثاني: لا يُجرحُ من جرّحَه. انتهى باختصار. فهذا ما اختصرته بقولي: ومن أخ برِّزَ الأبيات الخمسة. وإن بحد المواق على هذه القولة: المتيطى: والتعديلُ يجوز في كل شيءٍ في الدماء وغير ذلك. قاله ملكٌ في المدونة، خلافًا لأحمد بن عبد الملك. وإلى قوله أشرت بقولي وابن عبد الملك أحمد عنه في الدما بالقصر للوزن المنع حكى ثم قلت من الذي يعرف إلا الغربا المواق على قوله: من معروف إلا الغريب ؛ من المدونة: إن شهد قومٌ على حق فعدلهم قومٌ غير معروفين وعَدل المعدِّلين آخرون فإن كانت الشهود غرباء جاز ذلك، وإن كانوا من أهل البلد لم يَجُز لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة،

بأشْهَدُ أنَّهُ عَدْلٌ رضًا

خلیں

التسهيل

ومـــن يعـــدًل النســا ووجبــا قــول يفيــد أنــه عــدل رضـا وتــركُ الإيمــا للخــلاف اعتُرضــا

التذليل

ومن يعدلُ النسا بالقصر للوزن. البناني على قوله: إلا الغريب؛ ومثله النساء وفي ذلك يـذكر البيتُ المنسوبُ لسيدي عبد الواحد الونشريسي وهو:

إلا شــــهادةَ النســـا والغربـــا

تعـــديلُ احتــاج لتعــديلِ هبــا

ونسبه ابن عاشر لسيدي علي بن هارون، وقال: أصرحُ من هذا البيت قولي مصلحا له:

تعديلٌ احتاج لتعديل هبا إلا عداله النسا والغربا

أي إلا تعديل النساء والغرباء فإنه يجوز تعديلُ من عدّلهن وإن كان المعدلُ لهن غير معروف. والهباءُ ما يرى في الشمس تدخل من كوة مثل الغبار. ويجبا قولٌ يفيد أنه عدلٌ رضا وتوك الايد النقل، وبالقصر للوزن للخلاف اعترضا المواق على قوله: بأشهد أنه عدلٌ رضا؛ من المدونة: لا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون . قلت: لذلك عدلت عن قوله: بأشهد؛ عبد الباقى: مقتضاه أنه لا بد من لفظ أشهدُ، فلو قال: هو عدلٌ رضا، لم يكفِ على المشهور، نقله الطَّخِيخِيُّ عن البساطي، واعتمد ابن مرزوق عدم اشتراطه. وانظر نقل الشيخ محمد كلام مصطفى. البناني على قول الزرقاني: فإن اقتصر على أحدهما لم يجز على المشهور إلى آخره؛ نقل ابن عرفة عن ابن رشد ما نصُّه: اختار أن يجمع بين قوله: هو عندي من أهل العدل والرضا؛ لقول الله تعالى: ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ مع قوله عز وجل: ﴿وأشهدوا دُويْ عدل منكم﴾. فإن اقتصر على أحدهما اكتُفيَ به، لأنه سبحانه وتعالى ذكر كل لفظة على حدة. ابن عرفة: قلت: وهذا نقل ابن فتوح عن المذهب، اللخمي: إن قال: هو عدلٌ رضا؛ صحت العدالة؛ واختلف إن اقتصر على إحدى الكلمتين هل هو تعديل أم لا؟ فإن قال إحدى الكلمتين ولم يُسأل عن الأخرى فهو تعديلٌ لوُرود القرآن العظيم بقبول شهادة من وُصف بإحداهما؛ وإن سُئِل عن الأخرى فوقف فهو ريبة في تعديله يُسأل عن سبب وقفه، فقد يـذكُر مـا لا يقدح في العدالة أو يذكر ما يُريب فيوقف عنه. انتهى. وفي الجلاب: التزكيةُ أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلانًا عدلٌ رضا، ولا يقتصران على لفظ واحد من العدالة والرضا. هكذا نقله ابن عرفة. وفي التوضيح: كونُ إحدى الكلمتين لا تكفي هو الذي في الجلاب. قال في الكافي: هو تحصيلُ مذهب ملك، وقال ابن زرقون: المعلومُ من المذهب خلافه وأنه إن اقتصر على إحداهما أجزأه، وهو المعلوم لملك وسحنون وغيرهما، واختار اللخمي التفصيل، ثم ذكر ما تقدم عنه. وبه تعلم أنه كان على المصنف أن يُشير هنا إلى الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.وانظر شروح التحفة عند قولها:

ومن يُزكِّ فليقل عدل رضا وبعضهم يجيز أن يُبعضا

الحطاب: فرعٌ: ذكر الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في قوله لا نعلم إلا خيرًا أن هذا اللفظ لا يُفيد التزكية وإنما يُكتب في التبرئة من التُّهم فيقولون في عقد التبرئة: لا يعلم شُهوده على فلانٍ

خليل مِّنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لاَّ يُخْدَعُ مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ لاَّ سَمَاعٍ مِّنْ سُوقِهِ أَوْ مَحِلَّتِهِ إلاَّ لِتَعَـدُّرٍ وَوَجَبَت إنْ تَعَيَّنَ كَجَرْح إنْ بَطَلَ حَقُّ

التسهيل

مسن عسارف ذي فطنسة لا يُخدع معتمد لعِشدرة وصدعوا بطولها لا لتسلم وتِسه من أهل سوق الشخص أو محلته وجساء إلا لتعسدر وجسا إلا المسبرز بسالال انتهجا نهج الدي اللخمي قال ونحا بالثان نحو ما به قد وضّحا ووجبست إن يستعين الأدا كجسرح ان بطلل حسقٌ .....

التذليل

إلا خيرًا ، ولا بد في هذه الشهادة من خِبرته ومباطنته ، وكذلك قوله: لا أعلم له وارثًا ، وقوله: لا أعلم له مالا. انتهى من عارفٍ ذي فطنةٍ لا يُخدع المواق على قوله: من فطن عارف لا يُخدع ؛ تقدم نص سحنون بهذا. معتمدٍ لعشرةٍ وصدعوا صرحوا بطولها لا لتسامُع المواق على قوله: معتمد على طول عشرة؛ سحنون: لا يُزكِّي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء وطالتُ صحبته إياهُ في السفر والحضر، اللخمي: ولا يُقبل التعديلُ بيسير المخالطة، وعلى قوله: لا سماع؛ ابن الحاجب: وجهُ التعديل هـو أن يعرف عدالته بطول الصحبة والمعاشرة ، لا بالتسامع وتهْ من أهلَ سوق الشخص أو محلته وجاء إلا لتعذُّر وجا إلا المبرز بالال بالنقل انتهجا نهج الذي اللخمى قال ونحا بالثان بالحذف نحو ما بـه قد وضَحا قلت: وتِهْ، تنبيها على أن من في قوله من سوقه غير متعلقة بسَماع . كما نبه عليه الزرقاني. المواق على قوله: من سوقه أو محلته إلا لتعذر ؛ اللخمى: لا يُقبل تعديله من غير سوقه ومحلته. فإن وقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة؛ فإن لم يكن فيهم عـدلٌ قَبـل مـن سـائر بلده. المتيطى: لا يُزكِّى الشاهدَ إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانُه. رواه أشهب وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في ذلك الحق، كذا في المطبوعة، وعبارة الشيخ محمد وقال المتيطي ولا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه إلا أن يكون مشهورا بالعدالة رواه أشهب عن ملك رضيَ الله تعالى عنهما، وبه قال مُطرفٌ وابن الماجشون. ابـن عبـد الحكـم وأصبغُ: أو يكون من قوم مبرزين بالعدالة. وفي التوضيح: إلا أن يكون معدلوه أهل بَرازة في العدالة والفضل. وفي بعض النسخ: لا المبرز بدل قوله إلا لتعذر، كأنه إشارة إلى قولهم إلا أن يكون مشهورًا بالعدالة: أو قولهم إلا أن يكونِ معدلوه أهلَ برازة. وقوله: أو قولهم، بناه على ما ظنه من رجوع ضمير يكون مشهورا بالعدالة إلى المزكى بالفتح، والظاهر أنه راجع إلى المزكّي بالكسر، وكذلك ضمير أو يكون من قوم مبرزين بالعدالة ووجبت إن يتعين الأدا كجرح ان بالنقل بطل حق عبد الباقى: ووجبت التزكية أي الشهادة بها إن تعين أداؤها بأن لا يوجد من يُعدله غيره أو نحو ذلك، وفي بعض النسخ ووجب أي التعديل. المواق على قوله: ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حقٍّ؛ ابن يونس: قال ابن المواز: يجوز أن يُزكِّي الرجل إذا كان عندهُ عدلا، وكذلك في تجريحه من هو عندهُ غيرُ عدل لأن في ذلك إحياءً للحق فلا يسعه ترك ذلك. وسيأتي عند قوله كالزنا أن الشهادة تجب بالتجريح.

وبدا مرائته مرائته مرا

وعدم التجريح فيه رجحوا مسن متعدد عنسى الدي ذُكرر مسن متعدد عنسى الدي ذُكر مستقل علمى الدي بينسه البناني علمى الدي بينسه البناني لندب جمسع السر والعلانسي كما رأيت وكَه الخرشي حسل ما لابن رشد ما الكتاب قد صدع في السر ما عين واحد قد نُقللا

في عكسها قولان ها يُجرر ومعها أسدب تزكيسة سرر ومعها أسدب تزكيسة سرم منها ومن جرح وإن رُد إلى الفلامية في إن يقع حصل منسدوبان واعترض الربط من الزرقاني بالمتعدد فكسل استقل وأمر المواق أن ينظر مصع وأمر المواق أن ينظر مصع

التذليل

كذا في المطبوعة يجوز ومقتضى ما بعده يجب. وفي شرح الشيخ محمد: قال الإمامُ ملك رضي الله تعالى عنه: من علِمَ عدالة شخص وجب عليه أن يُزكيه لأنها من جُملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة. وبدا في عكسها قولان هل يُجرح وعدمَ التجريج فيه رجحوا الحطاب على قوله: كجرح إن بطل حق وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تُجرِّحه؟ ذكر فيه ابن رشد في سماع ابن القاسم في رسم الشجرة وفي سماع عيسى وفي سماع سحنون قولين، ورجح أنه لا يشهد بجرحته. ومعها نُدب تزكية سر المواق على قوله: وندب تزكية سر معها بسمع القرينان: أترى المسألة عن الشهود سرا؟ قال: نعم، وهو تعديل السرينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه ويكتفي بتعديل العلانية دونه على اللهود على اللهود على اللهود قي المونة وغيرها. من متعدد عنى الذي ذُكر منها ومن جرح فهو كقول التحفة:

وشاهد تعدیل باثنین کاداك تجاریح مبرزیان

وإن ردّ إلى الْجمع فمندوبٌ بنفسه استقل فإن يقع حصل مندوبان على الذي بينه البناني واعترض الربط من الزرقاني لندب جمع السرِّ والعلائي من التعديل بالمتعدد فكل استقل كما رأيت وكه الضمير للزرقاني الخرشي حل الزرقاني: وندب السرية متوقف على كونه من متعدد فهو مندوب فقط كما أن حصول وجوب تزكية العلانية يتوقف على التعدد. البناني: مثله في الخرشي، وهو ظاهر في تزكية السر من حيث هي، لا بقيد جمعها مع العلانية، وأما ندب جمعها مع العلانية فلا يتوقف على التعدد بل يكفي في تحصيل ندب الجمعية واحد لكن إذا جمعها من متعدد مع العلانية فقد حصل مستحبان وهما جمعها مع العلانية وكونها من متعدد وهذا ظاهر ويفيده كلام التوضيح وغيره. وأمر الموافى أن ينظر مع ما لابن رشد ما الكتاب قد صدع به فقي الكتاب أن لا يُقبل بالسر ما من و حدد قد تُقلا

ولابن رشد فيه يجزي الفرد قل فالواحد الحاكم يكفي فيه ول وبعد أن كتبت ذا أتاني فالحمد لله على الوفاق فالحمد لله على الوفاق ويُقبل التعديل والجرح هب أو كنية فرب مشهور غلب

\_\_\_ تُ لم يض\_ح ل\_\_ ك\_ون ذا ين\_افي الال \_\_\_ ينقل عــن اثــنين لــه لا عــن أقــل شــاهدُ مــا قــد قلــت في البيــان ورحمـــة الله علـــى الـــواق لم يعــرف اسمــا إن أتـــى بلقــب لم يعــرف اسمــا إن أتـــى بلقــب تــرك اسمــه لكنيــة أو للقــب كــذا علـــى مســكين اَشــهب غلــب

التذليل

ولابن رشد فيه يُجزي الفرد قلْت لم يضح لي كون ذا يُنافي الال بالنقل فالواحد الحاكم يكفي فيه ولينقل عن اثنين له لا عن أقل وبعد أن كتبت ذا أتاني شاهد ما قد قلت في البيان فالحمد لله على الوفاق ورحمة الله على المواق. المواق على قوله: من متعدد ، ابن رشد: تعديل السريفترق من تعديل العلانية أنه لا إعذار فيه ، وفي أنه يَجزي فيه الشاهد الواحد بخلاف العلانية في الوجهين. وقد تقدم قول المدونة: إن نقل تزكية السريكون عن رجلين فانظره مع هذا. قلت: وانظر صفحة خمسين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد التاسع من البيان. ويُقبل التعديل والجرح هب لم يعرف اسما إن أتى بلقب أو كنية فرب مشهور غلب ترك أسمه لكنية أو للقب عبد السلام اسمٌ وسحنون لقب كذا على مسكين اشهب بالنقل غلب المواق على قوله: وإن لم يعرف الاسم؛ سحنون: من عدّل رجلاً لم يعرف اسمه قُبل تعديله. قلت: ابن غازي: والذي في أصل المتيطي: وتجوز تزكية من لا يعرف إذا كان مشهوراً بكنية أو لقب لا يعرف المه مسكين، وسحنون بن سعيد اسمه عبد السلام وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته، وبه كان ذكره ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف اله المم، وهذا أشهب بن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين، وسحنون بن سعيد اسمه عبد السلام وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته، وبه كان يخاطب عن نفسه. انتهى. كذا في نقل البناني والشيخ محمد: لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين، البناني: فائدة: لا ينبغي الإسراع بالنون المعرقة، ومقتضى الظاهر يعرف اسمه مسكينا أو أن اسمه مسكين. البناني: فائدة: لا ينبغي الإسراع بالنون المعرقة، ومقتضى الظاهر يعرف اسمه مسكينا أو أن اسمه مسكين. البناني: فائدة: لا ينبغي الإسراع والتحجير والرشد والتدمية. ونظمها بعضهم فقال:

اتـــرك شــهادة بجــرح تزكيــه رشــد وتحجــير وخــطً تدميــه

انتهى. وانظر قول الرهوني: تنبيهُ، قد تساهل الناسُ اليوم في التزكية وارتكب القضاة بقبولها من كل أحدٍ أمرا عظيما حصل به في الفُروج والأموال ضرر كبير يعلمه الكبيرُ المتعال. إلى آخره.

أَوْ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ بِخِلاَفِ الْجَرْحِ وَهْوَ الْمُقَدَّمُّ وَإِنْ شَهِدَ ثانِيًا فَفِي الاِكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الأُولَى تَرَدُّدُ وَبِخِلاَفِهَا لَأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الآخَرَ أَوْ أَبَوَيْهِ إِن لَّمْ يَظْهَرَ مَيْلُ لَّهُ

خليل

التسهيل

وليس في التعديل ذكر السبب يلزم والجرح بدونه أبي وهـو المقدم وهـل إن زكيا فجاء قبل سنة مؤديا تكفيه الاولى أو له تُجدد إلى اشتهاره بها تسردد وبخلافها من الوالدية أي نابنيه وابن بين والديه أي تجوز إن لم يك فيهما عُهِدُ ميا لله هود له ممن شهد وشرط تبريز في الابن أو يسا رة لملك عـزا ابين يونسا

التذليل

وليس في التعديل ذكرُ السبب يلزم المواق على قوله: أو لم يذكر السبب؛ ابن الحاجب: لا يجب ذكر سبب التعديل . ابن المواز: التزكية جائزة من غير تفسير. وروى ابن وهب: قوله: لا أعلم إلا خيرًا؛ لغوُّ. ابن عرفة: ومثله لا بأس به. والجرح بدونه أبى المواق على قوله: بخلاف الجرح؛ اللخمى في قبول التجريح إجمالاً على أربعة أقوال، قيل: يُقبل؛ وقيل: لا، وقال الأخوان: يقبل ممن يعرف وجه التجريح، كان المجرَّح ظاهر العدالة أم لا، وقال أشهب: لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسَّرًا. المازري: أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح لأن شاهدا جرح شاهدا فسئل عن جرحته فقال: رأيته يبول قائما؛ فقيل له: وإذا بال قائما ماذا يكون؟ قال: يتطاير عليه البول؛ فقيل له هل رأيته صلى بعد ذلك؟ قال: لا ؛ فظهر غلطه. كذا في المطبوعة على أربعة أقوال، فإما سقطت كلمة اختلف من أول النقل وإما أقحمت كلمة على. وهو الْنَشَم المواق على هذه القولة: ابـن عرفـة إن اجتمـع تعـديلٌ وتجريحٌ فطرقٌ، روى ابن نافع عن ملك في الشاهد يعدله رجلان ويأتى المطلوب برجلين فيجرحانه؛ فقال ملكً: ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به وقال ابن نافع: المجرحان أولى، لأنهما زادا ويسقط التعديل. وقاله ابن أبي حازم وسحنون، وقال: لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعـدل أخـذتُ بشهادة المجرحيْن لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون. وهل إن زُكيا فجاء قبل سنة مؤديا تكفيه الأولى بالنقل أو له تجدد إلى اشتهاره بها تردد المواق على قوله: وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد؛ ابن رشد: المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية، فقال سحنون: يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر تعديله ويشتهر مطلقا. وقال ابن القاسم: يكتفى بالتعديل الأول حتى يطول سنة؛ فلو طَلب تعديله بالقرب على قول سحنون، أو بالبعد على قول ابن القاسم فعُجز عن ذلك لفقد من عدله أوَّلا وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان. ابن عرفة: العمل قديما وحديثا على قول سحنون. وانظر شرح الشيخ محمد للقولتين. وبخلافها من الوالد بين ابنيه وابن بين والديمه أي تجوز إن لم يك فيهما عُهد ميلٌ لمشهود له ممن شهد عرَّفت الوالـد لأنـه إما أبُّ أو أم وكلاهما لا يتعدد، ونَكَرتُ الابن لأنه إما ذكر أو أنثى وكلاهما يتعدد وشرط تبريز في الابن أو يسارة للك عزا ابن يونساً كما سيأتي في نقل المواق؛ الحطاب على قوله: وبخلافها لأحد ولديه على الآخر

خليل

## وما على عدو دُنيا تقبيل وليو علي ابنيه .....

التذليل

التسهيل

أو أبويه إن لم يظهر ميل له؛ هذا مخرج أيضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة، فهو معطوف على بخلاف من قوله: بخلاف أخ لأخ، وأعاد العامل لطول الفصل، والضمير في بخلافها عائدٌ إلى الشهادة، والمعنى أن شهادة الوالد أو الوالدة لأحد ولديه على الآخر جائزةً إن لم يظهر ميل للمشهود لـه. وكذلك شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لأحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له فقوله: إن لم يظهر ميلٌ قيدٌ في المسألتين. ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميلٌ للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا وأما إن لم يظهر ميلٌ فالذي رجحه ابن محرز واللخمى ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة لأن الشاهد استوت حاله فيمن شهد له وعليه، فصار كمن شهد لأجنبي. وقال سحنون: لا تجوز شهادة الأب لابنه على حال واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريـزَ، ولم يـذكره المصنف. فإن ظهر الميل للمشهود عليه ، قال ابن الحاجب: فأولى بالجواز، قال في التوضيح يريد على القول بالجواز ولا يُريد أنه يتفق على الجواز، لأن سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر والرشيد على السفيه وللعاق على البار، وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة. انتهى. انظر البقية .المواق على هذه القولة سمع عيسى ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأب لابنه الصغير أو السفيه على كبير لمكان الذي في حجره وولايته ، وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير جازت إن كان عدلا، إلا أن يكون المشهود له مِمنْ يتهم على مثله لانقطاع منه إليه والأثرة له على غيره، والآخر ليس بتلك المنزلة عنده أو عُرف منه الشنآن له والجفوة عنه دون الآخر، فلا تجوز. ولسحنون عن ابن القاسم: مثله. قلت: انظر عجز صفحة سبع وأربعين وصدر تاليتها من المجلد العاشر من البيان. عاد كلام المواق: ابن رشد: في شهادة الولد لأحد أبويه تفصيل. قلت: انظره في صفحة ثمان وأربعين وأربعمائة من المجلد التاسع منه. عاد كلامه: ابن يونس: قال ملكً في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا، أو يكون ما شهد به يسيرا . ابن رشد: وشهادة الابن على أبيه بطلاق أمه جائزة إلا أن تكون هي طالبة للطلاق وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتةً وغير جائزة إن كانت حية في عصمته إلا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاق . قلت: انظر عجز صفحة سبع عشرة والصفحتين بعدها من المجلد العاشر من البيان. وما ذكرت في النقل عن المواق مما يخالف ما في المطبوعة اعتمدت فيه على البيان. وما على عدو دنيا تقبل المواق على قوله: ولا عدو على عدوه ؟ ابن عرفة : عداوة الشاهد للمشهود عليه معتبرةً في المانعية اتفاقا . وفي نوازل سحنون : إن كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمر الدنيا في الأموال والمواريث والتجارة ونحوها سقطت شهادته عليه. وإن كانت غضبا لله لفسقه وجرأته على الله لا لغير ذلك لم تسقط . ابن رشد: هذا مفسر لجميع الروايات . ولو على ابنه المواق على هذه القولة: ابن رشد: شهادته على ابن عدوه أو أبيه بقتل أو حد ساقطة ؛ وفي المال والجراح، ثالثها: في الجراح . ابن الحاجب: شهادة العدو على ابن عدوه بمال وما لا تلحق الأب

كانـــا ذوى شــحنا لــدنيا وأذى

حتمـــا ونفيـــه ابـــن رشــد عضــدا

صحته المواق ينظر وما

ك\_\_\_\_ئ رآه مع\_\_\_ه لا يلت\_\_\_ئم

تًــم فلــم أجـده معــه اختلفـا

قــال وعنــه سـكت البنـاني

نقلُـــك عـــن مـــن دونـــه نـــزول

التدمهيل

مــن مســلم علـــى مخــالف إذا

وليخبر العدل بها مع الأدا لأنه يبطل حقاعلما علما خلا لدى غُرم شهود علموا

قلـــت نظرتـــه ومــا قــد أســلفا

وبالقرابـــة كمــا الزرقـاني

بــل لابــن فرحــون كــذا فقولــوا

التذليل

منه معرةً قال ابن القاسم: لا تجوز. قلت: تمامه: ولو كان مثل أبى شريح وسليمان بن القاسم. وقال محمد : تجوز . وقال ابن الماجشون تجوز إن لم يكن في ولايته ، وقال أيضا: تجوز إذا كان الأب ميتا. ونقل ابن شأس عن ابن القاسم مثل نقل ابن الحاجب ولم يتعرض شارحا ابن الحاجب ولا ابن رشد للتعريف بالشيخين الذين أغيا بهما ابن القاسم، وبحث عنهما ابن عرفة فوجدهما شيخين لابن القاسم فالأول هو عبد الرحمن بن شريح المعافري من طبقة الثوري وملكٍ ذكر في مختصر رجال تهذيب الكمال للمِزي. والثاني ذُكر في كتاب سنن الصالحين للباجي . كذا لا تعمل من مسلم على مخالف إذا كانا ذوي شحنا بالقصر للوزن لدنيا وأذى المواق على قوله أو مسلم وكافر / عياض : قوله في آثار الكتاب : تجوز شهادة المسلمين على الكفار ؛ هذا ما لا يختلف فيه وعداوة الدين غير معتبرة لأنها عامة غير خاصة . وإنما تعتبر العداوة الخاصة واختلف إذا طرأت بين المسلم والكافر عداوة حديثة في بعض الأمور ، فاعتبرها بعضهم ولم يجز الشهادةً، وهذا الصحيح لأنه أمرٌ خاص . وانظر الحطاب . وليخبر العدل بها مع الأدا حتما ونفيه ابن رشد عضدا لأنه يبطل حقا علما صحته المواق يُنظِّرُ وسا خلا لدى غرم شهود علموا كأن بالتخفيف رآه معه بالإسكان لا يلتئم قلت نظرته وما قد أسلفا ثم طلم أجده معه بالإسكان اختلفا المواق على قوله: وليخبر بها ؛ سمع ابن القاسم : من شهد على رجل بينه وبينه عداوةً فاحتاج أهل الشهادة إليها فليشهد عليه وليخبر مع شهادته بعداوته إياه ولا يكتم. ابن رشد مثل هذا في سماع عيسى خلاف سماع سحنون ونوازله. وأصح القولين أنه لا يخبر بعداوته لأنه يبطل بذلك حقا يعلم صحته انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: وغَرمَ شهودٌ علموا. انظر إن كانت الشهادة له وعليه قال ابن القاسم: تسقط فيهما. قال ابن رشد: وهذا على المشهور في بطلان كل الشهادة ببطلان بعضها للتُّهمة خلافا لأصبغ أنه يجوز منها ما لا تهمة فيه وبالقرابة كما الزرقاني قال وعنه سكت البناني بل لابن فرحون أتى فقولوا نقلك عمن دونه نزول عبارة الزرقاني عقب كلامه كَقَوْلِهِ بَعْدَهَا تَتَّهِمُنِي وَتُشَبِّهُنِي بِالْمَجَانِينِ مُخَاصِمًا لاَّ شَاكِيًا وَاعْتَمَدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضَرِّ كَضَرَر الزَّوْجَيْن

\_\_\_\_\_ التسهيل

خليل

كقول بعد د الأدا تَ تُهِمُنْ ولف طِ ت تهمني العتبية ولف طِ ت تهمني العتبيا مخاص ما لا شاكيا مُسْتنهِيا والأظهر الرد باطلاق وذا الووم نهج ابن رشد امتناع أن والمازري نهجه أن يعدرا والمازري نهجه أن يعدرا كضرر الزوجين والتعديل والمحلكة فيهن للتعدير

التذليل

على هذه القولة: ومثل العداوة القرابة . الشيخ محمدٌ: ابن فرحون: ومثلها قرابته للمشهود له. كقوله بعد الأدا بالقصر للوزن. تتهمن وبمصابي جنة تُشبهن بحذف اليائين من باب قول الشاعر:

وهـــل يمــنعني ارتيـاد الــبلا د مـن حــذر المـوت أن يـاتين

ومنه في غير الشعر زوائد الياءات. ولفظ تتهمني العتبيه بجعله تشتمني مرويه مخاصما لا شاكيا مُستنهيا أي طالب المشكو أن ينتهيا والأظهر الرد بإطلاق وذا المختار إلا أن يبرز الأبل هو هنا الألد الخَصِمُ ، المواق على قوله: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين مخاصما لا شاكيا ؛ من نوازل أصبغ: من شهد لأحد رجلين على الآخر والمشهود عليه قائم يسمع ، فلما فرغ من شهادته تحول للمشهود عليه فقال له والقاضي يسمع أنت تشتمني وتشبهني بالمجانين، لم يطرح ذلك شهادته إلا بعداوة قديمة . ابن رشد : له في الثمانية : إن قاله على وجه الشكوى والاستنها ، من الأذى لا على وجه طلب الخصومة ولا سمى الشتمة فلا أراه شيئا، وإن سمى الشتمة وهي مما في مثلها الخصومة أو كان ذلك منه على وجه الطلب لخصومته وإن لم يسم الشتمة فشهادته باطلة. وهو مفسر لقوله هنا. وقال ابن الماجشون : تبطل شهادته مطلقا . ابن رشد: وهو الصواب لأنه أخبر أنه عدوه. انتهى . قلت: قارن ما نقل هنا بأصله في عجز صفحة تسع وتسعين ومائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من قلت: قارن ما نقل هنا بأصله في عجز صفحة تسع وتسعين ومائة وصدر تاليتها من المجلد العاشر من أحسن إلا أن يكون مبرزا. وقال واختلف فيمن عنده شهادةً على رجل ثم عاداه، وقبولها هنا أخف إذ أحسن إلا أن يرجع في الأدا بالقصر للوزن، إلى غالب ظن والمازري نهجه أن يعذرا في ذاك فيما علمه رشد امتناع أن يرجع في الأدا بالقصر للوزن، إلى غالب ظن والمازري نهجه أن يعذرا في ذاك فيما علمه تعذرا كضرر الزوجين والتعديل والإعسار فالمزاحم اليقين حل محله فيهن للتعذر فإن به صرح لم تعتبر

خليل

التسهيل

وقد جرى الشيخ بنا المضمار بصحبة وبقرينه اصطبا في نســخة بــدل صـحبة كــذا بســـــــــــــــــا درج وعــل هــذا مـا عنــي ابــن رشــد وذكـــر ذا الفـــرع بـــذا المحـــل فـــا

وكان الاولى عنده لسو جلبه

إذ قـــال واعتَمــد في إعسـار ر ضـــرر ومحنــة قــد كتبـا ضــرر زوجــين وكــل ذا احتــذا عليى البذي إمسام مسازر انستهج فيرجع ان لاتفاق القصد قــد المناسبة عند مصطفى كأصله بعد لدى المنتقبه

التذليل

الحديث :

وقد جرى الشيخ بذا المضمار إذ قال واعتمد في إعسار بصحبة وبقرينة اصطبار ضرر ومحنة قد كتها في نسخة بدل صّحبة كذا ضرر زوجين ومَّن ۖ ذا احتذا بسلفيه فكلاهما درج على الذي إمام مازر اتَّتهج وعل هذا ما عنى ابن رشد فيرجعان لاتفاق القصد الحطاب على قوله: وَّاعتَمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ؛ يعني أن الشاهد في الإعسار وما أشبهه كالتعديل وضرر الزوجين يجوز له أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي لأنه المقدور على تحصيله غالبا ، ولو لم يُحكم بمقتضاه لزم تعطيل الحكم في التعديل والإعسار، فيعتمد في الإعسار على الصحبة وصبره على الضرر كالجوع ونحوه مما لا يكون إلا مع الفقر؛ فالباء في قوله: بصحبة؛ بمعنى على ، كقوله تعالى: ﴿ من إن تأمنه بقنطار ﴾ بدليل قوله تعالى: ﴿ هل آمنكم عليه ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وإذا مروا بهم يتغامزون ﴾ بدليل ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ﴾ المواق على هذه القولة : ابن عرفة : في شرط شهادة غير السماع بقطع الشاهد بالمشهود به مطلقا، وصحتها بالظن القوي فيما يعسر العلم به عادة، طريقان: الأولى: للمقدَّمات، قائلا: العلم يحصل بمجرد العقل، وبالعقل مع إحدى الحواس الخمس، وبالخبر المتواتر، ومنه نظريَّ [كشهادة خزيمة بشراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس ]. وكذا الشهادة بما علم من الأخبار المتواترة جائزة كالولاء والموت وضرر الزوجين إذا حصل العلم بهذه الأمور والقطع بها. الطريقة الثانية للمازري : قال في قبول شهادة الشاهد بزوجية رجل وامرأة برؤيته حوزه إياها حوز الأزواج زوجاتهم وإن لم يولد حين التزويج، هذا نوعٌ خارجٌ عن شهادة السماع ، وإنما يطلب فيه الظن القوي المزاحم للعلم اليقيني بقرائن الأحوال كالشهادة بالتفقير. وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تابعا لابن شأس : ويعتمد على القرائن المغلبة للظن في التعديل وفي الإعسار وضرر أحد الزوجين. راجع ابن عرفة فقد رد الطريقتين إلى طريقة واحدة . قال: ولو صرح أن شهادته بالظن لم تقبل. يعنى على كلا الطريقتين. كذا في المطبوعة بتذكير كلا وتأنيث الطريقتين. ابن غازي : بصحبة أي مخالطة وبها عبر المازري ، وفي بعض النسخ: بمحنته أي امتحانه ، وهذا كقول آبن شأس وابن الحاجب بالخبرة الباطنة. انظرُّ بقية كلامه في شرح الشيخُ محمد. وانظر البناني وقول المواق في نقله كلام ابن عرفة المختصِر كلام المقدمات: ومنه نظريٌّ ؛ هو قسيم الضّروري الذي يحصل بالعقل بانفراده وبه مع إحدى الحواس، وبالأخبار المتواترة . انظر عجز صفحة إحدى وسبعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثاني من المقدمات بطبع دار الغرب الإسلامي . وذكر ذا الفرع بذا المحل فاقد المناسبة عبد مصطفي وكانَّ الاولى بالنقل عنده لو جلبه كأصله بعدُ لَّدى المنتقِبه البناني: مصطفى: لا مناسبة لذكر هذا الفرع هنا، والأولى لو أخره عند قوله: وإن قالوا أشهدتنا منتقبة إلى آخرَه، كما فعل ابن الحاجب.

<sup>1</sup> ـ حديث خزيمة الطويل أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب الأقضية، رقم الحديث 3607، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، رقم الحديث 4647.

وَلاَ إِنْ حَرَصَ عَلَى إِزَالَةِ نَقْص فِيمَا رُدَّ فِيهِ لِفِسْق أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ أَوْ عَلَى التَّأْسِي كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ وَلاَ إِنَّ حَرَصَ عَلَى الْقَبُولَ كَمُخَاصَمَةٍ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ شَهدَ وَحَلَفَ

خليل

التسهيل

إزالية الينقص اليذي أدى إلى أو كفير او لصبباً او ليرق زنا به وتائب من بعد حدد بالقذف بعد ما على السكر جلد مثال مخاصمته وأسيلاً في المخاصمته وأسيلاً في المخاصمة وأسيلاً أو ليبعض من خلق ما لابين شيبان ووُهين ولا ينسب في اليذي الرهوني دعم

التذليل

ويمنع القبول حرصه على إزالة النقص الذي أدى إلى ردٍّ بما رُدّ به الباءان بمعنى في لفسق أو كفر او بالنقل لِصِبا او بالنقل أيضا لرق أو على التأسى كشهادة ولد زنًا به أي فيه المواق على قول الأصل: ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أُو كفر أو على التأسى كشهادة ولد الزنا فيه؛ ابن عرفة: من موانع الشهادة التهمة على إزالة نقص أو تخفيف معرةٍ بمشارك. فيها: إن شهد صبيٌّ أو عبدٌ أو نصرانيٌّ عند قاض فردها لموانعهم لم تجزُّ بعد زوالها أبدا. أشهب: من قال لقاض: يشهد لى فلانٌ العبدُ أو النصراني، أو فلانٌ الصبيُّ: فقال: لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قُبِلتُ شهادتهم، لأن قوله ذلك فُتيا لا ردٌّ. وقال المازري: لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا، و قبولها فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا. قلت: في المطبوعة بعضُ الخطإ والإصلاحُ من أصل ابن عرفة. وتائب من بعد حد في مِثل ما حُدّ له لا إن شهد بالقذف بعد ما على السكر جُلِد المواق على قوله: أو من حُدّ فيما حُدّ فيهِ ؛ ابن عرفة: كل من حُدّ في قذفٍ أو غيره وتاب جازت شهادته في غير ما حُدّ فيه، وقاله ابن حارث في القاذف، اتفاقا. وروى ابن نافع وابن عبد الحكم: أنها تصح أيضا فيما حُدّ فيه، قذفًا أو غيره، وقاله ابن كنانة وأصبغُ، وهو ظاهر كتاب الديات من المدونة، وروى الأخوان وأصبغ: لا تصح، قال أبو عمر: وهذا هو المشهور. وانظر الحطاب، ولاحِظْ أن ما في مطبوعته من نسبة تشهير ما في الأصل إلى ابن عبد السلام في الاستذكار تصحيف كما لا يخفى والصواب ما تقدم من نسبته إلى أبى عمر. كذاك حرصه على أن يُقبلا مثل مخاصمته وأسجلا من هو شاهدٌ عليه أي بحق لله جلّ أو لبعض من خلق كذا إذا شهد وأتلى على ما لابن شعبان ووُهِّن ولا يقدح في الذي إلى فاعل عم ينسب في الذي الرهوني دعم المواق على قوله: ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه مطلقا، أو شهد وحلف؛ ابن عرفة: المانع السادس: ظن عدم استيفاء واجب التحمل أو ترك القيام بها الموجب دوامَ محرم أو الحرص على قبول الشهادة قال ابن رشد: شهادة أَوْ رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ فِي مَحْض حَقِّ الآدَمِيِّ وَفِي مَحْض ِ حَقِّ اللّهِ تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالإمْكَانِ إِن اسْتُدِيمَ تَحْرِيمُهُ كَعِتْق وَطَلاَق وَوَقْفٍ وَرَضَاع

التسهيل

خليل

أو الأدا كرفعه قبل الطلب في محض حسق الآدمي ووجب في حقاد اللبادرة بالبادرة بالبادرة

التذليل

المختفي لا خَفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على إقرار المُقر دون قوله: اشهد عليَّ. وهو أحد قولَيْ ملك في المدونة، وقول ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته ورواية محمد، إلا أن يكون قذفًا. ابن عرفة: أو غيره من حقوق الله وقال المازري: تُردُ الشهادة بتهمة الحرص على قبولها، قيل إذا حلف الشاهد على شهادته : إن حلفه قادحٌ فيها، لأن حلفه كالعَلَم على التعصب والحَمِيَّة. قال: واختلف إذا قام الشهود وخاصموا في حقوق الله تعالى ، فأسقط ابن القاسم شهادتهم لأن خصامهم عَلَمٌ على شدة الحرص على إنفاذ شهادتهم، وشدة الحرص على إنفاذها تحمل على تحريفها أو زيادة فيها ، وقد قال عُمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. فقال الباجي: من قام يطلب حقا لله لم تُقبل شهادته فيه، قاله ابن القاسم: وقال مطرف: شهادته جائزةً لأنها في أمور الآخرة. وانظر الرهوني لتعرف ما أشرت إليه بقولي : على ما لابن شعبان إلى قولي: في الذي الرهوني دعم والذي إلى فاعل عم يُنسب هو العامِّيُّ كما لا يخفى إلا على العامي. أو على الأدا بالقصر للوزن، صرحت به لقول البناني: الأولى أن يقول: ولا إن حرص على الشهادة أي قبولا وأداء، ليشمل الرفع قبل الطلب، لأنه حِرصٌ على الأداء لا على القبول، إذ القبولُ فرعُ الأداء وهو الآن لم يحصل كرفعه قبلَ الطلب في محض حق الآدمي المواق على قوله: أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي؛ ابن رشد: الشهادة بمال لحاضِر تبطُل بترك إعلامه لا بترك رفعها للسلطان. ابن عرفة: إلا أن يكون ربها ممن هو إلى نظر السلِّطان كالِّيتيم الْمهْمَل، وقال ابن الحاجب: الحرصُ على الشهادة في الأداء، يبدأ به قَبْلَ طلبه فيما تَمحض من حق الآدمي قادحُ. ووجب في حقه علا حذفت لفظ محضَ. لقول البناني: لو حذف لفظ محض كما فعل ابن الحاجب كان أحسن. البادرة بالإمكان إن يستدم الذي يزل تحريمه كالخلع والطلاق والوقف والرضاع والعتاق ويُبطل الترك لرفع وجبا إلا على ظاهر قول أشهبا المواق على قوله: وفي محض حق الله تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع؛ ابن الحاجب: فإن كان حقا لله يُستدام فيه التحريمُ كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف لم تَقدح المبادرة بل تجب. ابن رشد: الشهادة بما يُستدام تحريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب. الحطاب على قوله: وفي محض حق الله تجب المبادرة إلى آخره، قال ابن عبد السلام: إن كان هناك غيره ممن يتم الحكم بشهادته فإنه يُستحبُّ له المبادرة تحصيلا لفرض الكفاية ، فإن أبى غيره أو منعه من ذلك مانعٌ تعين عليه القيام . وعلى قوله: كعتق وطلاق ووقفٍ ورضاع؛ نحوه لابن الحاجب، قال في التوضيح: قيَّدَ ابن شأس الوقف بأن يكون على غير معينين ، وأطلق القول فيه الباجي وابن رشد. الرهوني: محل

سهيل

لكان أولى في سوى مان اشتهر كتب إن أسعفك البطاق كتب إن أسعفك البطاق وفّ وقّ بين الوارد الرعيني للساهد مبتدئا للساء وذم شاهد مبتدئا مان جاء أنه أخيرا آت بمانع كالختفي إن يحصل بمانع كالختفي إن يحصل وانظر هنا ما ساقه الحطاب

إلا يخيّ ر كالزنا ولو سَاللواق واكتب هنا في الشرح ما المواق واكتب هنا في الشرح ما المواق وبالسندي ذُكر في القسمين من مدح من يأتي بها قبل سؤا مسن مدح من يأتي بها قبل سؤا مسن دون الاستشهاد في صافات وليس حرصه على التحميل وليس حرصه على التحميل

البطلانٍ بترك إعلام رب الحق أو السلطان في محض حق الله بشرطه إذا لم يكن لهم عذرٌ في ذلك كما قاله جماعةً منهم المتيطي، فذكر كلامه. انظر البقية. الشيخ محمد على قوله: بالإمكان، فلا يضر التأخيرُ لعذر لا يمكن الرفعُ معه إلَّا يُخَيَّرُ كالزنا ولو ستر لكان أولى في سوى من اشتهر واكتب هنا في الشرح ما المواق كتب إن أسعَّفك البطاق كتب على قوله: وإلا خُير كالزِّنا؛ ابن الحاجب: فإن كانت حقا لا يُستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر ، فلا تقدح، ولا تجب إلا في التّجريح إن شهد على أحد. ابن رشد: الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق لمخلوق كالزنا وشرَّب الخمر لا يلزم القيام بها ، ويستحب ستره إلا في المشتهر ، ولا تبطل بترك القيام وإن كان مشتهرًا اتفاقا. انظر البقية بطولها إن لم تكتبها كما أمرت. وبالذي ذُكر في القسمين وَفَّقَ بين الوارد الرعيني هو الحطاب من مدح من يأتي بها قبل سؤاله وذُمّ شاهدٍ مبتدئًا من دون الاستشهاد في صفات من جاء أنه أخيرًا آت قال في آخر كلامة على القولة التي قبلَ هذه : تنبيه : بهذا القسم والذي قبله اندفع التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم في معرض الذَّم [ثم يكون قوم يشهدون ولا يُستشهدون أ] وقوله [تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته 2] وبين قوله في معرض المدح: [ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها [] ، فحكم الأول على الأول والثاني على الثاني. والله أعلم. وليس حرصه على التحمل بمانع كالمختفي إن يحصل منه لما يسمعه استيعاب وانظر هناً ما ساقه الحطاب المواق على قوله: بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ؛ ابن شأس: من موانع الشهادة الحرص على التحمل مثل أن يجلس مختفيًا في زاوية لتحمُّل شهادةٍ، فينبني قبولُ شهادته على جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يُشهد على نفسه بما أقر به، وهو المشهور، من المدونة في شهادة الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقر على نفسه بمال أو غيره روايتان عن ملك، إحداهما: ٍ يشهد إذا كان قد استوعب ذلك. واختار هذه الرواية ابن القاسم؛ وبه العمل. قاله في المفيد. وقد تقدم نصَّ ابن رشد أول الكلام على قوله: ولا إن حرص على القبول. وانظر الحطاب

أ - إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ولا يتشتون ولا يتشتون ولا يتشتون ولا يتشتون ولا يتشتون ولا يتشتون ويندرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته، مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 2533.
 ق - مسلم في صحيحه، كتاب الاقضية، رقم الحديث 1719.

وَلاَ إِنِ اسْتُبْعِدَ كَبَدَوِيٍّ لِحَضَرِيٌّ بِخِلاَفِ إِنْ سَمِعَهُ أَوْ مَرٌّ بِهِ وَلاَ سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ بِخِلاَفِ مَن لَّمْ يَسْأَلْ أَوْ مَرٌّ بِهِ وَلاَ سَائِلٍ فِي كَثِيرٍ بِخِلاَفِ مَن لَّمْ يَسْأَلْ أَوْ يَسْأَلُ الأَعْيَانَ

التسهيل

خايل

كحض\_\_\_\_\_ري ب\_\_\_دويا أش\_\_\_هدا ويمنع القبول أن تستبعدا ولا بما سمع منه في الحضر بحضـــر لا إن بـــه في البــدو مــر يرفعـــه ينفـــى قبــول بـدوي وفيه متن عن أبي هِر حُسوي قــه ابـن الاشـعث وحـافظ نسـا عليى الذي لحضر ينسب سا ذا الشيخ في التوضيح يا من امترى قــد قــال لــيس بـالقوي ذكــرا معدودا اجتنب كشير الظسن في كونـــه مــن أهــل هــذا الفــن وكالشـــهادة مـــن السُّــةُال فيما يكون من كشير المال ولا مَــن الأعيان حسب يسال لا غيير من يسأل وهو يَقبل

التذليل

ويمنع القبولَ أن تُسْتَبعدا كحضري بدولً أشهدا بحضر المواق على قوله: ولا إن استُبعد كبدوي لحضري؛ المازري: تَعرض التهمة من جهة الشُّذوذ في الشهادة ومخالفة العادة، وفيه حديثُ: [لا تقبلُّ شهادة البدوي علَى القرَوي']. ابن عبد الحكم: ملكَ يتأول ذلك في الحقوق إذا شهدوا في الحاضرة لأنها تهمة أن يُشهد أهل البادية دون من معه من أهل الحاضِرة، وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول. وفي المطبوعة من جهة الشهود بدل الشذوذ ، وفيها: ومنه، بدل وفيه. والإصلاح من أصل ابن شأس لا إن به في أُجِدو مر ولا بما سمع منه في الحضر وفيه متنَّ عن اسي هِرَ حوي يرفعه ينفي قبول بدوي على الذي أحضر ينسب ساقه آبن الاشعث بالنقل، هو أبو داوودً. ابنَّ الحاجب: حديث [لا تُقبل شهادة البدوي على القروي2] محمِله عند ملك على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة، فأما لو شهد أنه سمعهما أو رآهما أو كانوا في سفـر فلا ريبـة في المال وغيرة. وحافظ نسا هو النسائي قد قال ليس بالقوي ذكرا ذا الشيخ في التوضيح يا من امترى في كونه من أهل هذا الفي معدودًا اجتنب كثير المان وكالشهادة من السُوَّال فيما يكون من كثير المال المواق على قوله: ولا سائل في كثير؛ اللخمى: واختلف في الفقير المتكفف قيل: تجوز شهادته في اليسير. ومن المدونة: قال ابن القاسم: لا تجوزَّ شهادة السُّؤَّال في كثير الأموال أو شبهها. لا غير من يسأل وهو يقبي المواق على قوله: ٰ بخلاف من لم يسأل ؛ ابن يونس: قال بعض أصحابنا: تجوز شهادته إن كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسألة لأنه قد جاء [ما أتاك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقك الله []. فهو خارجٌ عن باب السؤال. وذكر اللخمى هذا اختيارا لنفسه وابن يونس أقدم. ولا مَن الأعيانَ حسِبُ يُسَالَ المواق على قوله: أو يسأل الأعيانَ؛ ابن الحاجب: إن كانوا فقراء سؤَّالا للإمام أو الأعيان قبلت مطلقا على الأصح. وقال اللخمي: الفقير الذي لا يقبل الصدقة شهادته في اليسير جائزة، واختُلِفَ في الكثير. وقلت: وكالشهادة، ببدل قول الأصل: ولا سائل؛ لقول الزرقاني: ولو قال: أو سائل في كثير،

الحديث:

<sup>1</sup> ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، رقم الحديث 3602.

<sup>2</sup> ـ نكره ابن الحاجب بهذا اللفظ وعلق عليه خليل بقوله: وقل النسائي ليس بالقوي. التوضيح، ج7، ص510، مركز نجيبويه. وخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. وعلق عليه المناوي بعد كلام بقوله: وقال ابن عبد الهادي فيه أحمد بن سعيد الهمداني. قال النسائي: ليس بالقوي. فيض القدير للمناوي، ج6 ص311، دار الفكر.

<sup>-</sup> لا تقبل شهادة البدوي على القروي سنن الدارقطني ، ج4 ص219 ، دار المحاسن.

<sup>3 -</sup> انظر الموطأ، كتّلب الاقضية، ص626، رقم الحديث 9.

وَلاَ إِنْ جَرَّ بِهَا نَفْعًا كَعَلَى مُوَرِّثِهِ الْمُحْصَن بِالزِّنَا أَوْ قَتْل الْعَمْدِ إِلاَّ الْفَقِيرَ

ويمنــع الجــرُ كشـاهد علــى مُــورَثِ بمقــتض أن يقــتلا مـن قتــل عمــد أو زنـا إحصـان وحُـد في ســقوطها في الثــاني إلا الفقــير.

لكان أظهر لأنه من الاستبعاد أيضا كما علمت. يعني من قوله على القولة المذكورة: ومنعت للريبة والتهمة وللاستبعاد أيضا فيجري فيها قوله بخلاف إنّ سمعه، كما استظهره اللخمي. ويَمنع الجرُّ كشاهد علَّى مورث بمقتض أن يُقتلا من قتل عمد أو زنا إحصان وحُدّ في سقوطها في الثاني إلا الفقيرَ المواق على قوله: ولا إن جر بها كعلى مورثه – كذا في مطبوعته – المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير؛ ابن عرفة: المانع الثاني جر شهادة الشاهد لنفسه نفعا لأنه بها مُتَّهَمُّ. في الموطإ: قال عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا طَّنين الباجئ عن ابن مُزَيْن عن يحيى بن سعيد: هو المتهم الذي يُظَنُّ به غير الصلاح. ابن كنانة: شهادة المتهم مردودةً وإن كان مبرزا في العدالة. قلت: كذا في مطبوعته، والذي في ابن عرفة: ونحوه لابن كنانة. فشهادة المتهم إلى آخره. وفيه مُتصلاً بما ذُكِرَ: عبد الحق: ذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين ا]. وعبد الله بن محمد بن عقيل ضَعَّفُه الناسُ إلا أحمد بن حنبل والحميديُّ وابن راهويه فإنهم كانوا يحتجون بحديثه. وتعقبه ابن القطان بأن قال: ترك من إسناده قيس بن الربيع وهو عنده ضعيفٌ وحماد بن الحسن وهو لا يعرف حاله. وأستمرُّ في نقل كلامه من أصله طلبا للعُلُو ولما في اختصار المواق له من الخلل حسب المطبوعة، ولفظه: الصقلي: قال ابن القاسم: لو شهد أربعةً على أبيهم بالزنا رُدّت شهادتهم ولا يرجم لأنهم يتهمون على إرثه ويُحدون. وقال أشهب: إن كان الأبُ عديما جازتْ شهادتهمْ إن كانوا عُدولاً ورُجِمَ الأبُ، وكذا إن شهدوا أنه قتل فلانا عمدا ، وقال ابن اللباد: لا تجوز شهادتهم وإن كان مُعْدِما لتهمتهم على سقوط نفقته عنهم برجمه. قلت: في سماع سحنون: قال أشهب: يرجمُ الأبُّ بشهادتهم إلا إن كان موسرا فترد شهادتهم لتهمتهم بالميراث قال وكذا لو شهدوا عليه أنه قتل فلانا عمدا والمعسر أيضا ترد شهادتهم عليه لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة عليه ابن رشد في تسوية أشهب بين شهادتهم بزناهُ وشهادتهم بقتله نظرٌ، لأن شهادتهم بقتله واجِبَةً إن دُعوا إليها ومستحبة إن لم يُدعوا فواجِبٌ قبولُ شهادتهم بذلك ما لم يتهموا على إرثه أو الراحة من النفقة عليه، وشهادتُهم بزناهُ مكروهةً لأنهم مأمورون بالستر على أنفسهم وعلى الناس، فالصواب ردُّ شهادتهم بزناهُ لأنها عقوقٌ إلا أن يعذروا بجهل أو بأنهم دُعُوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقوم بحد على من قذفه بالزنا فيسأل القاذف بَنِيه أن يشهدوا له بزناه ليَسْقُط عنه حَدُّ قذفه. وعليه ينبغي حملُ قول أشهب . وقال ابن لُبابة : شهادتهم بما يوجِبُ قتله جائزةً ولو كان مُعدما ولا يتهم العدولُ بالميراث ولا بطرح النفقة. وهو قولُ له وجه في المبرز في العدالة الفائق في الفضل حيث تتعين عليه الشهادة. ويأتى على قول ابن القاسم في الإمام يشهد عنده على المرأة المحصنة

<sup>1 -</sup> لا تجوز شهادة متهم ، ولا ظنين في طلاق ، مصنف عبد الرزاق ، كتلب الشهادات ، رقم الحديث : 15368.

## أَوْ بِعِتْقِ مَنْ يُتَّهَمُ فِي وِلاَئِهِ أَوْ بِدَيْنِ لِمَدِينِهِ بِخِلاَفِ الْمُنْفِقِ لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ

التسهيل ..... أو بعتــــــق نســــمه ولاؤهــا فيـــه عليـــه تهمـــه أو لمدينــه بـــدين أي مــع الـــــ عسر وكــان حــل أو دنــا الأجــل خلافَهــا مـــن منفِــق لمنفَــق عليــــه ......

التذليل

خليل

أربعة بالزنا أحدهم زوجُها فلا يعلم بذلك حتى رجمها إنه يرثها ويُحدُّ إلا أن يُلاعن. خلاف قول أصبغ: لا يرثها. قلت أنا: كذا في نسخة ابن عرفة التي عندي ولو كان معدما ، والصواب موسرا. ونصُّ البيان: مليا كان أو معدما. قال ابن عرفة: قلتُ: كذا وقع في غير نسخةٍ من البيان قولُ أشهب أولا في شهادتهم بزناه تردُّ إن كان موسرا وإجازتها إن كان معدما وقوله ثانيا في شهادتهم بقتله عمدا: إنها ترد وإن كان معدما للراحة منه لأجل النفقة عليه. وهو كلامٌ ظاهرٌ تناقُضُهُ، والعجبُ من ابن رشد في عدم تعرُّضه إليه، ويُمكن رفعه بحمل المعدم في قوله أولا على المعدم الذي لا ينتهي لإيجابه نفقته عليهم أو على أنهم لا فضل مال لهم يجب عليهم فيه نفقته وبحمل المعدم في قوله ثانيا على أنه الموجبُ نفقته عليهم وأنهم أملياء . ثم قال: ونقلُ الشيخ في نوادره كنقل الصقلي لا تناقَض فيه. قلت: بني كلامه هذا على ما فهمه من أن جملة والمعسر أيضا تُردُّ شهادتهم عليه من تمام نقل سحنون عن أشهب وليس كذلك بل من كلام سحنون نفسه كما بينه الرهوني. ولو اطلعت عليه أولًا ما أطلتُ بنقل كلام ابن عرفة فرحم الله المواق. ابن عرفة: ابن رشد: وإذا سقطت شهادتهم وجب حدهم. وقاله سحنون إذا سقطت بالظِّنة. ولا فرق بين سقوطها بها أو بالجرحة . قلت: بل هو بالجرحة أحرى. وعبارة البيان: وإذا سقطت شهادتهم عنه بأي وجه سقطت إلى آخره أو بعتق نسمه ولاؤها في عليه تُهَمه المواق على قوله: أو بعتق من يُتهم في ولائه؛ من المدونة: إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد، فإن كان معهما نساءً والعبدُ يُرغب في ولائه لم تُقبل شهادتهما، وإن كان لا يرغب في ولائه أو لم يكن معهما نساءً جازت شهادتهما أو لمدينه بدين أي مع العسر وكان حل أو دنا الأجل المواق على قوله: أو بدين لمدينه؛ انظر هذا الإطلاق، وقد قال بعد هذا: والمديان المعسر لربه- كذا في نسخته حسب المطبوعة هنا وفيما يأتي— سمع ابن القاسم: شهادة الرجل لرجل وللشاهد على المشهود له حقٌّ جائزةً. ابن القاسم: بلغني إن كان المشهود له موسرا قُبلت وإلا لم تُقبل لأنه إنما شهد لنفسه. قال ابن القاسم: وكذا إن كان للمشهود له على الشاهد حقٌّ ، إن كان مليا جازت شهادته، وإن كان مُعدماً لم تجز. ابن رشد: ما بلغ ابن القاسم عن ملك مفسِّرٌ لما سمِعه منه مجملا، وهذا إن كان الدين حالاً أو قريب الحلول، وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا، وشهادته له فيما عدا الأموالَ جائزةً. مُدرات من منفِق لمنفق عليه المواق على قوله: بخلاف المنفق للمنفق عليه؛ من المدونة: لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل. قال ابن حبيب: وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته إذ لا تهمة هنا. انظر أول ترجمة من الشهادات من ابن يونس. قلت: كأنه عنى ما نقل البناني عن ابن عرفة متصلا بقوله: إذ لا تُهمة ؛ قال بعضُ المتأخرين: إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه

وَشَهَادَةِ كُلِّ لِلآخَرِ وَإِنْ بِالْمَجْلِسِ وَالْقَافِلَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ فِي حِرَابَةٍ لا الْمَجْلُوبِينَ إلا كَعِشْرِينَ

رجوعَ ـــه أو الــــذي قـــد شــهدا لـــه هـــب اتحـــد مجلـــس الأدا كـــذا الشـــهادة لـــبعض القافلـــه مــن بعضـهم علــى اللصــوص عاملــه خـــلاف مجلــوبين مــا لم يكثــروا كمثــــل عشـــرين ولا تعتــــبر عنـــد المنمـــي لتــــونس ومــــازر ولخـــــم عدالــــة العشـــرين عنـــد المنمـــي لتــــونس ومــــازر ولخــــم

انبغي أن لا تجوز شهادته له بمال، لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه وصلته معرة، ولو كان المشهود له أجنبيا جازت شهادته له. الصقلي: هذا استحسانٌ ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب. انتهى. إن لم يك قصدُ المنفق رجوعَه البناني بعد نقله عن ابن عرفة كلام ابن يونس الذي يظهر أنه الذي عناه المواق: ثم إن مسألة المصنف تُقَيَّدُ بما إذا أنفق لا ليرجع وإلا فهو مما يدخل في قوله: أو بدين لمدينه. أو للذي قد شهدا له هب اتحد مجلسُ الأدا المواق على قوله: وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس؛ سمع أبو زيد: إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دنانير على رجل بمجلس واحد جازت شهادتهما إن كانا عدلين. ابن رشد: هذا ثالث الأقوال. راجع المسألة ففيها طولً. قلت: انظر صفحة ثلاثين ومائتين من المجلد العاشر من البيان. كذا الشهادة لبعض القافله من بعضهم على اللصوص عامله المواق على قوله: والقافلة بعضِهم لبعض في حِرابة ؛ من المدونة: تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غير ذلك ، شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تُقبل شهادة أحد منهم لنفسه، وتُقبل شهادة بعضهم لبعض. وسمع يحيى ابن القاسم: إن شهد مسلوبان أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمةً بأيديهم ، أقيم عليهم الحد بشهادتهما، ولم يستحقا الدواب والمتاع إلا بشاهدين سواهما. قلت: الذي في السماع: سلبونا هذا المتاع، بدل الثياب. وفيه عقب سواهما: أو بشاهد يحلفان معه. عاد كلام المواق: ابن عرفة: في صحة هذه الشهادة في الحد والمال ولو لأنفسهما، وردها فيهما ولو بالمال لغيرهما ، ثالثها: في الحد والمال لغيرهما لا لِأنفسهما ، ورابعها: لا يجوز في ذلك أقلُّ من أربعة. راجع هذه المسألة فإنها طويلة. قلت: وراجع البيان من عجز صفحة ست وثمانين إلى أول صفحة ثمان وثمانين من العاشر. وانظر بقية كلام المواق على هذه القولة فلولا خوف السآمة لكتبته. خلاف مجلوبين ما لم يكثروا كمثل عشرين ولا تعتبر عدالة العشرين عند المنمى لتونس ومازر بالصرف فيهما للوزن ولخم البناني وهل تشترط العدالة في العشرين أم لا؟ ظاهر المدونة عدم اشتراطها، وهو الذي اختاره التونسي واللخمي والمازري، وهو مبنيٌّ على اختيارهم أن الشهود إذا كثروا لا ينظر إلى عدالتهم لحصول العلم بخبرهم، ولو وُجِدت العدالة لكفى اثنان. وظاهر كلامهم أن العشرين كلهم شهودٌ، فإن قلت: في المدونة: شهد بعضهم لبعض؛ قلت: المراد أنهم متفقون على الشهادة يشهدون لهذا ولهذا، فالعشرون

والشيخ في سفريه عمر المسا وفسر ابن يوسنف المجلوبين لسد ثغر أو حراسة كقر لأرض الاسكلام فأسلم جرى في التاج والإكليال ما يفيد أن فُـــــــــــــــــــنهم فأســـــــــلموا إذا نسيبه توارثوا

ل\_ة وفي النسب فرضها رسا \_\_\_ن هاهنا بالعسكر الندوب ي\_\_\_ة وجم\_ع متراف\_ق نفـر عليه الاسترقاق أم لا وتررى عنيى الألى تحملوا لنا ومن ش\_هد بعضهم ليبعض أن ذا إذ أسلمت على قديم النسب

التذليل

كلهم شهود. انظر مصطفى وتأمله. ولم يتعرض الرهوني وكنون لنقل البناني هنا فلذلك لم أعول على قول الشيخ محمد: وهل تشترط العدالة في العشرين أو لا؟ الأول للتونسي والثاني للخمي، ولا على نقله عن العدوي أن المعتمد اشتراط عدالة العشرين وقول اللخمي ضعيف. والشيخ في سفراك عصر المسالة وفي النسب فرضها رسا البناني: قال مصطفى: عمم المصنف رحمه الله تعالى في توضيحه ومختصره في عدم قبول شهادة المجلوبين مع أن المسألة مفروضةً في الشهادة بالنسب، وعلى ذلك قرره ابن مرزوق. انظر البقية وشرح الشيخ محمد. وفسّر ابن يوسف هو عبد الباقي المجذُّه بياس هاهنا بالعسكر المندوب لسد ثغر أو حراءة كقرية وجمع مترافق نفر لأرض الاسلام بالنقل فأسذم جرى عليه الاسترقاق أم لا وعبارته: والمراد بالمجلوبين قومٌ يرسلهم السلطان لسدِّ ثغر أو حراسة قرية أو لقَطر من الأقطار ، أو قوم يأتون من الكفار مترافقين إلى بلد الإسلام فيسلمون، وسواء جرى عليهم الاسترقاق ثم أعتقهم الإمامُ أم لا.

وترى في التاج والإكليل ما يفيد أن عنى الألى تحملوا لنا ومن فتح حصنهم فأسلموا إذا شهد بعلميم لبعض أن ذا نسيبه توارثوا كالعرب إذ أسلمت على قديم النسب عبارته على قول الأصل: لا المجلوبين إلا كعشرين؛ قال ملك في الحصن يُفتح فيسلم أهله فيشهد بعضهم لبعض إنهم يتوارثون بأنسابهم كما كانت العرب حين أسلمت؛ وأما العدد القليل يتحملون إلينا فهؤلاء لا َ تُقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهدوا سواهم من تجار أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك، قال ابن القاسم: والعشرون عددٌّ كثيرٌ. قلت: سقط من المطبوعة عزو هذا للمدونة، عاد كلامه: وانظر من هذا المعنى ما لابن عات أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل أنه يستكثر منهم ويقضى بشهادتهم. ونقل البرزلي: هذا في نوازله؛ ثم نقل عن بعض المفتين بالقرى على ثلاثين ميلا من البلد فيها الثلاثون رجلا والأربعون والأكثر من ذلك والأقل وليس فيهم عدل مشهور بالعدالة ولا يجدون من يُعَرِفهم، فقال: لكل قوم عدولهم، وليستكثر منهم ما استطاع ويقضي بهم. وانظر أنت، يجوز أن يزكي مثل هؤلاء من هو غير معروف ويُعدِّلَ هذا من هو معروفٌ. انظره قبل هذا عند قوله: من معروف إلا الغريب.

وَلاَ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِكَثِيرٍ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةٍ وَإِلاَّ قُبِلَ لَهُمَا وَلاَ إِنْ دَفَعَ كَشَهَادَةِ بَعْضِ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ \_\_\_\_\_\_\_

ومن يقُنم لنفسه بمنا يَقِنل ولسنواه في وصنية قبنل وبطلبت لنفسه بمنا كثير فيها ومَن يدفعُ مثلُ من يجر فهني بفسق من غني العاقله على شهود القتل غير عامله ومنا لغني المنازري عرفه منا وفي الوجيز جنا ابن عرفه

ومن يَقم لنفسه بما يقل ولسواه في وصية قُبل وبطلت لنفسه بما كثر فيها المواق على قوله: ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما؛ ابن عرفة: في شهادة الشاهد بوصية له فيها نصيبٌ اضطرابٌ. ومن المدونة: قال ابن القاسم: قال ملكً فيمن شهد في ذُكر حق له فيه شيء لم تجز شهادته له ولا لغيره بخلاف شهادته في وصية أوصي له فيها بشيء هذا إن كان الذي أوصي له فيها شيء تافه لا يُتهم عليه جازت له ولغيره لأنه لا ينبغي أن تُجاز الشهادة ويرد بعضها. كذا في المطبوعة ويمكن توجيهه بجعل الموصول الخبر، والذي في نقل الشيخ محمد بخلاف شهادته على وصية أوصي له فيها بشيء تافه إلى آخره. وعبارة التهذيب: وقال ملك فيمن شهد على وصية أوصي له فيها بشيء تافه لا يُتهم فيه جازت له ولغيره، إذ لا يصح بعض الشهادة ويُردُّ بعضُها. عاد نقل المواق: وقال ملك في رجل هلك فشهدَ رجل أنه أوصى لقومِ بوصايا وأوصى للشاهد منها بوصية وأسندَ الوصية إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك، فإن كان الذِّي شهد به لنفسه تافها لا يتهم على مثله جازت شهادته. ابن يونس: ظاهر المدونة أنه فرَق بين الوصية وغيرها ، والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورةً إذ قد يخشى الموصي معاجلة الموت ولا يحضره إلا الذي أوصى له ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوق، وكما أجازوا شهادة الصبيان للضرورة وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فكذلك هذه. وعدلت عن صنيع الأصل في التعبير لقول مصطفى: قوله: ولا من شهد له إلى آخره، الأولى تجريده من لا لأنه من سلك ما قبله ، وتوهم عطفه على ما قبله ليس بمُسَوِّغ لذلك . ثم قال: وما أحسن قول ابن الحاجب: فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية فإن كان ما له كثيرا لم يقبل فيهما. ومن يَدْفَعُ مثل من يَجر فهي بفسق من غني العاقله على شهود القتل غير عامله وما لغير المازري عرفه منا وفي الوجيز جا بالحذف ابن عرفه فاعل عرفه. المواق على قوله: ولا إن دفع كشهادة بعض العاقله بفسق شهود القتل: عدَّ ابن الحاجب من موانع الشهادة أن يدفع بها عن نفسه كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ. ابن عبد السلام: أطلقوا القول بردِّ هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه أداءً، والمقدار الذي يلزم الغنيِّ أداؤه يسيرٌ جدا. ابن عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أن هذا الفرع مقول لغير واحد من أهل المذهب، ولا أعرفه إلا للمازري ووجيز الغزالي وقيدت بالغني لقول الزرقاني: إلا أن يكون فقيرا، وكتب عليه البناني: أصل هذا القيد لابن عبد السلام بحثا، وجزم به في التوضيح، وأبقاه الخرشي على إطلاقه، وذلك غير صواب.

وعدد جعل أصل الاصل من بجر مما به تبع أصله على مما به تبع أصله على لنا من اعيان فروع مدهب وإن تقع مدن المدان المعسر أطلق هاهنا وفي العكس مضى بأنه ليو كان تُم أبدلا كذا من المفتى بما قد سمعا

ح من إليه إرثه شهد جررً عادته في عروه ما حملا عادته في عروه ما حملا حَبْر قريش لنصوص المنفه في المنفوض المنفس لنصوص المنفسلا لله بسدين وعليه اعترضا دين بمال كان ذاك أشمللا ممن يُنوفن وإلا رفعال

التذليل

وعد ابن عرفة جَعْلَ أصل الأصل بالنقل من بجررح من إليه إرثه شهد جر فعل جملته مفعولٌ ثان لجعْلَ مما به تبع أصله الجار والمجرور مفعول ثان لعَدَّ على عادته الضمير لأصل ابن الحاجب وهو ابن شأس في عزوه ما حملا لنا من اعياز بالنقل فروع مذهب حَبر قريش هو الشافعي لنصوص المذهب ابن عرفة: قال ابن الحاجب: في الموانع: وكمن شهد أنه جرح مورثه، فقبله ابن عبد السلام وابن هارون وقيّداه بأن الجُرح مخوفٌّ. قلت: لا أعلم عزو هذا الفرع بعينه من فروع المذهب، وإنما تبع فيه ابن الحاجب ابن شأس على عادته من إضافة أعيان فروع الشافعية لنصوص المذهب. في وجيز الغزالي ما نصه: للتهمة أسبابٌ منها كمن شهد أن فلانًا جرح مورثه. فظاهره كيف كان الجرح ، ولا تصح إضافته إلا حيث يجر للشاهد نفعا حيث يوجب قصاصا أو مالا حسب ما ذكره في شهادة الأخ لأخيه. كذا في النسخة التي معي ولعله سقط بين منها وبين كمن لفظ: الجرُّ، فيكون الأصل: منها الجرُّ كمن شهد إلى آخره . ثم وقفت على نص الوجيز وهو: ولها أسبابُ، الأول: أن يجر إلى نفسه بشهادته نفعا كمن يشهد أن فلانًا جرح مورثه. وإن تقع من المدان المعسر لرب ما عليه لم تُعتبر المواق على قوله: أو المديان المعسر لربه؛ انظر عند قوله: أو بدين لمدينه. كذا في المطبوعة المديان، والمعروف في النسخ: المدان، وهو الذي في أصله، البناني: وضبطه في التوضيح بتخفيف الدال اسمَ مفعول من أدانَ الرباعي كأقام، وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بتشديد الدال على أنه اسم فاعل من ادَّان المشدد الدال الخماسي وأصله ادتينَ على وزن افتعل ، وكلاهما صحيحٌ، قاله ابن غازي. انظر البقية. أطلق هاهد فلم يقيد بالمال كما قيد به ابن زرقون، ونصه على نقل البناني: وتجوز شهادته فيما عدا المال، قاله بعض أهل النظر. البناني: ابن عبد السلام: إذا كان المانع من قبول الشهادة إنما هو لكونه أسيره فلا فرق بين المال وغيره، وربما كان غير المال أهم عند المشهود له من المال. كذا في المطبوعة والصوابُ إنما هو كونه بدون لام. وفي العكس وهو شهادة رب الدين لمدينه مضى له بدين وعليه اعتُرضا بأنه لو كان ثم أبدلا دين بمال كان ذاك أشملا. كتب عليه عبد الباقي ولو أبدل دين بمال لكان أشمل، وانظر كلام كنون. كذا من المفتى بما قد سمعا ممن يُنَوّون وإلا رفعا البناني على قولَه: ولا مفتٍ على

وَلاَ إِنْ شَهِدَ بِاسْتِحْقَاق وَقَالَ أَنَا بِعْتُهُ لَهُ وَلاَ إِنْ حَدَثَ فِسْقٌ بَعْدَ الأَدَاءِ

خليل

التسهيل

تحقاق ان قال أنا الذ بعته له قمن تترك قاسمت ثم بعد ذا شهد لك قسمت ثم بعد ذا شهد لك قصيلا لك كراع عدل استند إلى عاواه دارك أو دار الصندي استرعاه دارك أو دار الصندي استرعاه داركا فسق وقبل الحكم مما وردا

وردُّها من شاهد استحقاق ان وإن شريكك بحق مشترك بملك ما إليك صار قُبيلا ملكك بعضا كائنا ماؤاه والسردُ إن حدث من بعد الأدا

التذليل

مستفتيه إن كان مما ينوى فيه؛ وإلا رفع؛ قال ابن يونس: ومن العتبية والموازية والمجموعة : قال ابن القاسم في الرجل يأتي مستفتيا عن أمر ينوي فيه ولو أقرّ عند الحاكم أو قامت به بينة فَرِّق بينه وبين امرأته فيفتى أن لا شيء عليه وطلبت المرأة الشهادة من المفتى قال لا يشهد عليه. ابن المواز: ولو شهد لم ينفعها لأن إقراره على غير الإشهاد قال: وما أقر به عنده من حد أو طلاق أو حق ثم أنكر فليشهد عليه إذا كان مما ليس له رجوعٌ عنه. وكذلك من حضر الفقيه إذا سمعوا القضية كلها حتى لا يخفى عنهم منها شيءٌ مما يفسد الشهادة إن ترك، انتهى منه ولم يقف عليه المواق. قلت: لأنه كتب على قوله: ولا مفت على مستفتيه إن كان مما يُنوّى فيه؛ انظر هذه العبارة، قال ابن رشد: من أقسام الشهادات شهادةً لا يجوز القيام بها ولو دُعيَ إليها ، وهي التي يعلم من باطنها خلاف ما يوجب ظاهرها ، كالرجل يأتى العالم فيقول: حلفتُ بالطلاق أن لا أكلم فلانا فكلمته بعد ذلك بشهر لأنى كنت نويت أن لا أكلمه إلى شهر ، فإن دعته امرأته ليشهد لها فيما أقر به عنده من حلفه بالطلاق أن لا يكلمه وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن يشهد عليه بذلك. ولم يكتب على قوله: وإلا رَفَعَ، شَيْئًا. وقول ابن المواز: ولو شهد لم ينفعها لأن إقراره على غير الإشهاد، هو على عدم جواز الشهادة على المقر من غير أن يشهد على نفسه بما أقر به ، وقد تقدم في مسألة المختفى أن المشهور جوازها. وردُّها من شاهد استحقاق ان بالنقل قال أنا الذُّ بالإسكان بعته له قَمِنْ وإن شريكك بحق مشترك الباء بمعنى في قاسمت ثم بعد ذا شهد لك بملك ما إليك صار قُبلا لك كراع عدل اسند بالنقل إلى ملكك بعضا من الغنم التي يرعاها كائنا مأواه دارك أو دار الذي استرعاه لم يكتب المواق على قوله: ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له، وكتب عليه الحطاب: قال في النوادر في أوائل الجزء الثاني من كتاب الشهادات في آخر ترجمة الرجل يشهد لغيره ولنفسه ما نصه: سُئلتُ عمن شهد لرجُل استحق ثوبا أنه له بعته أنا منه؟ فأجبتُ بأنه لا تجوز شهادته، لأن من شهد له بشيء أنه ملكه بشرائه إياه من فلان فلا تتم فيه الشهادة حتى يقولوا إن فلانًا البائع علمنا أنه يملكه أو يحوزه حيازة المالك حتى باعه من هذا، فهذا الشاهد البائع لم يثبت ملكه للثوب إلا بقوله انتهى وانظر الفرعين اللذين ذكر بعد. والردُّ إن حدث من بعد الأدا فسق وقبل الحكم مما وردا المواق على قوله: ولا إن حدث فسـق بعد الأداء؛

وما الذي يحدثُ من تهمة جـر والتهمسة المسباح للفسارابي لــــذلك اســـتعملتها رعيًـــا للفـــــ

وهيي علي العالم من آخر رد

ــظ الأصل والظنـة لـو شـئتُ خلـف

أو دفـــع او عــداوةٍ بمُعتــبر

عـــزا فـــلا وجــه للارتيـاب

وبالقبول عمال الناساس اطرد

التذليل

الذي لابن يونس: إن ارتد الشهود أو فسقوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وسقطت ، وإن ظهر منهم فسقٌ أو أخذوا يشربون خمرًا وذلك بعد حكم الإمام بإقامة الحد أو القصاص إلا أن ذلك لم يُقَم بعد فإن ذلك ينفذ ويُقام الحدُّ والقصاص لأنه حكم نفذ الأمر به. قال عبد الملك: وإذا كتب القاضي شهادة رجل ولم يحكم حتى قتل قتيلا على نائرة أو قذف رجلا أو قتل من شهد عليه فلا تسقط بهذا شهادته التي وقعت عند الحاكم إلا أن يحدث ما يستره الناس من الزنا والسرقة وشرب الخمر فتسقط شهادته تلك. قال ابن المواز: لأنه مما يُظن أنه مما فعله قديما؛ ولو حُكم بشهادة بينة في حدٍّ فلم يقم حتى ظهر منهم شرب الخمر أو فسق أو ارتدادٌ فالحكم نافدٌ لا يرد، وإذا لم يحكم بها بطلت شهادتهم. وقاله أشهب، وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعده. قال أشهب: ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد الشهادة لم يبطل ذلك شهادتهم وقاله ابن القاسم. انتهى من ابن يونس. ابن عرفة:قال أشهب: إن شهدت بينةً عند قاض ثم جُنَّت أو جَنَت خطأً لم تُردّ شهادتها ، وإن أحدثت بعد أدائها قبل الحكم بها بعد تعديلها أو قبلُ ما يمكن إسراره كشرب خمر أو زنا أو سرقة ردت شهادتها محمدٌ: لأنه مما يظن أنه فعله قديما وليس مما يعلنه ، وإن كان مما لا يمكن إسراره، قال عبد الملك: كقتل على نائرة أو قذف أو قتال من شهد عليه؛ ففي ردها قولان قلت: عبارة ابن عرفة: ففي ردها بذلك نقلا الشيخ عن مطرف مع أشهب قائلا: لو قاتلت المشهود عليه قبل الحكم عليه لم تبطل به شهادتها عليه، وعن ابن الماجشون قلت: وعزا ابن رشد في نوازل أصبغ الأولَ له ولابن القاسم عاد نقل المواق عنه: وسمع سحنون ابن القاسم: من شهد وهو عدلٌ فلم يحكم الحاكم بشهادته حتى وقع بينه وبين المحكوم عليه خصومةً لم تُرد بذلك شهادته؛ فلم يزد فيها ابن رشد شيئًا، وفي المطبوعة في الجزء الأول من نقله عن ابن عرفة بعض السقط والمثبت من أصل ابن عرفة وما الذي يحدث من تهْمة جر أو دفع او بالنقل عداوة بمعتبر والتهمة المصباح للفارابي عن فلا وجه للإرتياب لذلك استعملتها رعيا لنفظ الأصل والظنة لو شئت خلف المواق على قوله: بخلاف تهَمة جرَّ ودفع وعداوةٍ؛ ابن رشد: التهمة بالعداوة تحدث والظنة تقع لا تؤثر في إجازة الشهادة إلا أن يعلم لذلك سبب قبل أدائها كمن شهد لامرأة ثم تزوجها فشُهد عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها وقال أصبغ: إن خاصم الشاهد المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا أن يقر أن ما يطالبه به قبل إيقاع الشهادة المصباح: واتهمته بكذا ظننته به ، فهو تهيم، واتهمته في قوله شككت في صدقه والاسم التهَمة وزان رطبة والسكون لغة حكاها الفارابي وأصل التاء واوُّ وهي على العالم من آخر رد وبالقبول عمل الناس اطرد المواق على قوله: ولا

وَلاَ إِنْ أَخَذَ مِنَ الْعُمَّالِ أَوْ أَكَلَ عِنْدَهُمْ بِخِلاَفِ الْخُلَفَاءِ

خليل

ن حُجِرا عليه في صرف الخراج قُررا ل الخُلفا ومن له قد أطلقوا التصرفا

والسرد بالأكسل لسدى مسن حُجِسرا كالأخسذ منسه بخسلاف الخُلفسا

التذليل

التسهيل

عالم على مثله؛ عن ابن عباس رضيَ الله عنهما: قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا شهادة الفقهاء بعضهم على بعض لأنهم يتغايرون كما يتغاير التيوس في الزريبة وقال ابن وهب: لا تجوز شهادة القارئ على القارئً؛ يعنى العلماء، لأنهم أشد الناس تحاسدًا وقاله سفيان الثوري. وقال ابن عرفة: العمل اليوم على خلاف هذا وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة بينهم كغيرهم. انتهى. انظر البقية تُفَدْ والرد بالأكل لدى من حُجرا عليه في صرف الخراج قررا كالأخذ منه بخلاف الخلفا ومن له قد أطلقوا التصوفا المواق على قوله: ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم ؛ سحنون: من قبل الجوائز من العمال المضروب على أيديهم سقطت شهادته، ومن كانت منه الزلة والفلتة فغير مردود الشهادة لأن الأمرَ الخفيف من الزلة والفلتة لا يضر في العدالة، والمُدمنُ على الأخذ منهم ساقطً الشهادة. وأما جوائز الخلفاء فجائزةً لا شك فيها لاجتماع الخلق على قبول العطية من الخلفاء ممن يرضى منهم وممن لا يرضى، وما يُظلم فيه قليلٌ في كثير. ابن رشد: قولُه: قبولها من العمال المضروب على أيديهم جرحة صحيح، ومعناه عندي عمال الجباية الذين إنما جعل لهم قبض الأموال وتحصيلُها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد ، وأما الأمراء الذين فوض لهم الخليفة أو خليفتُه قبض الأموال وصرفها في وجوهها باجتهادهم كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوّض جميع الأمور فيها إليهم فجوائزهم كجوائز الخلفاء. وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أخذ أرزاقهم من العمال المضروب على أيديهم. وإن كان المجبى حلالا لكن لم يعدل في قسمه فالأكثر على جواز أخذ الجائزة منه، وكرهه بعضهم . وإن شاب المَجْبيُّ حلالٌ وحرامٌ فالأكثر على كراهة الأخذ منه، ومنهم من أجازه. وإن كان المجبيُّ حراما فمنهم من حرّم أخذ الجائزة والرزق على عمل من الأعمال منه، وروي هذا عن ملك، ومنهم من أجازه، ومنهم من كرهه. انتهى كلام ابن رشد. قلت: سقط منه قوله: قبل وإن كان المجبيُّ حلالاً لكن لم يعدل في قسمه ، قوله: وإن كان المجبيُّ حلالا وعُدل في القسم فاتفق أهل العلم على جواز أخذ الجائزة منه. انظر نقل ابن عرفة إن ظفرت به أو انظر أصله في البيان من آخر صفحة ثلاث وعشرين ومائة إلى صدر تالية تاليتها من المجلد العاشر. عاد كلام المواق: والذي نقل ابن يونس في جامعه وابن أبى زيد في مختصره: قال ملك: من قول أهل المدينة: أن من بيده مالٌ حرامٌ فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام ، وقد تقدم في الشفعة أنه يجوز أن يشفع في الشقص المشترى بالمال الحرام ، ويبقى النظر في قبول هبة هذا المشترى بالمال الحرام مع كون مشتريه مستغرق الذمة، فمنع ابن القاسم ذلك لأن من أحاط الدين بماله لم تجز صدقته ولا هبته. قال ابن رشد: وأجاز قبول هذا المشترى هبة ابنُ سحنون وابن حبيب. قال ابن حبيب: وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب للمُهدَى له. ابن رشد: وجه هذا كله أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهو المأخوذ به

واكتب على هاتين أيضا ما لدى الفضان في نظمي ليه إمسلالا كسنا مسن الموانسع التعصب

\_\_\_مواق أو عليـــه قــف علـــى الأقــل

ومثله تلقين خصم

التذليل

والمسؤول عنه. قلت كذا في المطبوعة، والصواب في ذمة المبتاع المهدي. عاد كلامه: وفي المدونة: من أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك أخذُها، إنما لك أخذ دنانيرك. وفيها: إن غصب دنانير فاشترى بها شقصا كانت فيه الشفعة للشفيع لأنها إذا استحقت غُرم مثلها ولم ينقض البيع. انظر البقية إلى تمامها. وكتب على قوله: بخلاف الخلفاء؛ المتيطى: لا تسقّط الشهادة بقبض جوائز الخلفاء من يُرضى منهم ومن لا يُرضى، بخلاف العمال المضروب على أيديهم فالقبول منهم مسقطَّ للشهادة، وكذلك الأكل عندهم، إلا إذا كان ذلك منهم الزلة والفلتة فلا تُردُّ شهادتهم. وأما المُدمن الأكل عندهم فساقط الشهادة. واكتب على هاتين المسألتين شهادة العالم ومسألة الأخذ من العمال والأكل عندهم أيضا ما لدى المواق أو عليه قف على الأقل فإن في نظمى لهُ إملالا وإن في إهماله إخلالا كذا من الموانع التعصب المواق على قوله: ولا إن تعصب؛ انظر عند قوله: ولا إن حرص على القبول. وكتب عليه الحطاب: قال ابن فرحون من موانع الشهادة العصبية ، وهو أن يُبغضَ الرجلُ الرجلَ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا . انتهى . قلت: كذا فيما معى الآن من النسخ وهو بالتذكير. والذي أحال عليه المواق هو قول المازري: لأن حلفُه علم على التعصب والأخذ للرشوة منها يُحسب ومثله تلقين خصم المواق على قوله: كالرشوة وتلقين خصم؛ ابن عات: لا تجوز شهادة مُرْتش ولا ملقِّن للخصومة فقيها كان أو غيره، ويُضرب على يديه ويُشهّر به في المجالس ويُعَرّفُ به ويسجّل عليه، وقد فعله بعض القَضاة بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل العلم عنده. انظر قبل هذا عند قوله: ولم يُفْتِ في خصومة. وسئل بعض الشيوخ المتأخرين عن الهدية تأتي الفقيه عن الفتيا، فقال: إن كان ينشط في الفتيا، أُهدي إليه أو لم يُهد إليه فلا بأس بها، وإلا فلا يأخذها. وهذا ما لم تكن خصومة وإنما يستفتيه في شيء يعرض له والأحسن أن لا يقبل هدية من صاحب فتيا ولا مسألة وهذا قول ابن عيشون ، وكان يجعل غير ذلك رشوة. وقال عليه السلام: [من شفع لأخيه شفاعة وأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربال]. ومن هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين بالسلطان لدفع الظلم عنهم فَيُهَادُونَهُمْ لذلك. وما أهدي إلى الفقيه رجاء العون على الخصومة فلا يحل له قبوله لأنها رشوة، وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعا أو أحدهما يرجو أن يعينه في حجته عند حكَّم إذا كان ممن يسمع منه فلا يحلُّ له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا على ذلك، قلت: قوله: تأتى الفقيه عن الفتيا، كذا هو في المطبوعة ولعل عـن جاءت موضع على. وفيها غير ذلك من الخطإ البين أصلحته بما يقتضيه المقام

<sup>1 -</sup> عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أبو داوود، أبواب الإجارة، رقم الحديث 3541.

وَلَعْبِ نَيْرُوزٍ وَمَطْلٍ وَحَلِفٍ بعثق وطَلاَق وَبمَجِيء مَجْلِسِ الْقَاضِي ثَلاَثًا بلا عذر

التسهيل

خليل

لَعِ بُ نسيروز ومطللٌ لسلأذى إن يتعصود لا على الإطلاق وهصو لغالب المتسون حساو عصدر ثلاثا إلى ثلاثة ولا

وحلــــفُّ بعتــــقِ او طــــــــــلاق ولم يجــــد حديثــــه الســـخاوي كــذا مجـــىء مجلــس القاضـــى بــــلا

التذليل

وكذا لعب نيروز المواق على قوله: ولعب بنيروز؛ عبارة ابن عات: يجرح الرجل بصنيعة النيروز والمهرجان إذ هو من فعل النصارى لقوله عليه السلام: [من أحب قوما فهو منَّهما] ومطلَّ للأذى المواق على قوله: ومطل؛ ابن رشد: في نوازل سحنون: مطل الغنى جرحة لقوله عليه الصلاة والسلام: [مطل الغنى ظلمُّ 2]. ابنَّ رشد: هذا بَيِّن على ما قاله بأن المعروف بَّالمطل دون ضرورة جرحة لأنه إذاية للمسلم في ماَّله. ابن محرز: ورأى بعضهم أن شهادة البخيل لا تقبل. كذا في المطبوعة، وفي نقل الشيخ محمد: بأن الشهرة . وهو أقرب. وعبارة البِيان: من أن المعروف بالمطل من غير ضرورةٍ لا ينبغي أن تُجازٍ شهادته لأن مطل الرجل بحقه إذايةً له في ماله، ولا يحلُّ إذاية الرجل المسلم في ماله كمّا لا يحلُّ إذايته في دمه ولا في عرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بعرفة: [ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذًا في بلدكم هذا ً]. وقال الله تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾ انظر صفحة ست وثمانين ومائة من المجلد العاشر منه وحلف بعتق او بالنقل طلاق إن يُتعوِّد لا على الإطلاق المواق على قوله: وحلفٍ بعتق وطلاق؛ في الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه . قال مطرف وابن الماجشون: ومن لزَّم ذلك واعتاده فهو جرحة فيه. المتيطى: واستحسن ملك كتاب هشام أن يضرب من حلف بطلاق أو عتان عشرة أسواط؛ وكذلك الحالف بالمَّشي إلى بيت الله ؛ ومن تكرر حلفه بذلك وعُرف به كان جرحة في شهادته، وإن برّ في حلفه به. الحَطاب على هذه القولة: ظاهره أن مجرد الحلف بهما ولو مرة يكون جرحة؛ والذي ذكره في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الأيمان أنه جرحة في حق من اعتاد الحلف بذلك ، فيتعين أن يقيد ذلك بمن اعتاد الحلف بذلك ؛ كما ذكره في الواضحة وكما وقع ذلك في كلام صاحب النوادر واللخمى وابن رشد والمتيطى وغيرهم ناقلين له عن مطرف وابن الماجشون ، وكلُّهم قبلُوه. وقد نقلت كلامهم في الحاشية على رسَّالة ابن أبي زيد عند قول صاحب الرسالة: ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق. وقال ابن فرحون: من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق . انتهى فالجرحةَ إنما تكوِّن لمن اعتَّاد ذلك. والله أعلم.تنبيهٌ: ذكر الشارح هنا حديث الطلاقُ والعتاقُ من أيمان الفساق، وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم أقِفْ عليه. ولم يذكر ابن فرّحون الحّديث ولم يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان وإلى قول السخاوي أشرت بقولى: ولم يجد حديثُه السخاوي وهو لغالب المتون حاو كذا مجيء مجلس القاضي بلا عُذر ثلاثا بل ثلاثة بالتاء أي أياما ولا المواق على قوله: وبمجيء

الحديث:

أ - خرج أبو داود في سننه لفظ: عن ابن عمر قل قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ج4 ص44 طدار إحياء السنة النبوية.
 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل المعنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع. البخاري، كتاب الحوالات، رقم الحديث 1564.

أ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يأيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا
 قالوا بلد حرام قل وأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا
 البخاري، كتاب الحج، رقم الحديث 1739، مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم الحديث 1679.

قبولُ في المختلِف النقل حصل في حاله بياسٌ رآه فانتبه في حاله بيدر يجري بيه ثالثُها إن يدر عليم والسكنى مصع ابن مُدْمِن كياسة والسكنى مصع ابن مُدْمِن كياسة براء دونه مُخلل لياروى مين نفي الاستبرا علي

كسذا التجارة لأرض الحرب والب بسه أبو صالح ان لم يك به وهل وما عليه حكم الكفر كذاك سكنى من بغصب المسكن شربًا ووطء من بها ليس يحل إن يعلم الا مع أمن الحبَال

التذليل

مجلس القاضى ثلاثا بلا عذر ؛ سحنون: لا يكون عدلاً من أتى مجلس القاضى ثلاث مرات في غير حاجة. الحطاب على هذه القولة: لم يُبين البساطيُّ ولا الشارح في الوسط معنى قوله ثلاثا، هل ثلاث مرات في اليوم أو ثلاثة أيام متواليات؟ وقال الشارح في الشرح الصغير: ثلاث مرات في اليوم. وربما فُهم منه أن مجيئه ثلاثة أيام متواليات لا يقدح مع أنه قادحٌ، فينبغي أن يُفسِّرَ به كلام المؤلف ليدخل الأول من باب أحرى . قال ابن فرحون: ومن الموانع إتيان مجلس القاضي ثلاثة أيام متواليات من غير حاجة لأن في ذلك إظهار منزلته عند القاضى ويجعل ذلك مأكلة للناس، وينبغى للقاضى أن يمنعه من ذلك. انتهى. وقال في العارضة في كتاب الزكاة في كون الصحابة جلوسا حول النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: هذا يدل على جواز الجلوس للناس حول القاضي يسمعون قضاءه ويتعلمون أعماله، وقال الفقهاء: لا يُجلس حوله وذلك منقَسِمٌ، أما من كان قصده التعلُّم ويُظن ذلك به فليُقرّب ، ومن كانت إرادته الدنيا ليس العلمَ فليُباعَد، ومن كان قصده التعلم ويطوي في ذلك نيلَ معاش حلال فيمكن وذلك بحسب ما يظهر للعالم القاضي من شمائل وفراسة. انتهى. كذا التجارة الأرض الحرب والقابول في المختلف النقلُ حصل به أبو صالح ان بالنقل لم يك به في حاله بأسُّ رآه فانتبه نبهت بهذه العبارة لعموم البلوى. المواق على قوله: وبتجارة لأرض حرب؛ سحنون: لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض العدو. وأجازها أبو صالح في المختلفين إلى أرض العدو إذا كانوا لا بأس بحالهم. قال البرزلي: كان شيخنا الإمام يقول: في السفر في مراكب الروم نظرُ في حال ، لهذا كان بعضُ أهل الصلاح يركب معهم. وهل وما عليه حكم الكفر يجري به أي فيه ثالثها إن يدر انظر منح الجليل. كذاله سديه در بغصب المسكن علم والسكني مع ابن مدمن شربًا البناني على قول الأصل: وسكني مغصوبة أو مع ولد شِرّيب؛ قال في المفيد عاطفا على ما تبطل به الشهادة: وسكناه دارا يعلم أن أصلها مغصوبٌ، أو يكون له ولد شريب يسمع الغناء من الخدم وغيرهن ويسكن معه في دار واحدةٍ. انتهى. وقال أبو عمر في كافيه: ومن جلس مجلسا واحدا مع أهل الخمر في مجالسهم طائعا عير مضطر سقطت شهادته وإن لم يشربها ، ومن دخل الحمام بغير مئزر وأبدى عورته سقطت شهادته وبانت جرحته إلا أن يكون وحده أو مع حليلته. ووطء من بها أي فيها نيس يحل كذات الاستبراء دونه مخل إن يعلم بمكروه ذلك الأ بالنقل مع أمن الحبّل لما روى من نفي الاستهرا بالقصر للوزن على لم يكتب المواق على قوله:

منه مرارًا دون عدد مانع فيه أتى ما آنفًا تقدما فيه أتى ما آنفًا تقدما ما جاء فيه في الثلاث العبدري ودعم الأخرى بما قد فهمَه للصلب في الركوع لو ذا روعي طلب في الركوع لو ذا روعي صدد ق لي ثلثها الرهوني حجارة مارة ما مسجد ......

والالتفات في الصلة الواقع وأصل ذا جا في الميد مثل ما وأصل ذا جا في المفيد مثل ما في السكنيين وكان لم يحضر في السحنيين وكان لم يحض فلام يست في الأوليَان كلمة ولي المشروع بالقيس بالإخلال بالمشروع كاذا ظنوني كلمان يقادن لا يُقبِد لما مان يقادن

التذليل

وبسكني مغصوبة أو مع ولد شريب، وكتب على قوله: وبوطه من لا توطأ؛ سحنون: من وطئ جارية قبل أن يستبرئها أدب موجِعا مع طرح شهادته إن كان عالما بمكروه ذلك، فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فكذلك. ابن رشد: أن كأن الحمل مأمونا عليها لم تسقط به شهادته لرواية عَلِي أنه لا استبراء فيها. والإلتفاتُ في الصلاة الواقعُ منه مرارًا دون عذر مانع جئت بالقيدين لقول الزرقاني: وظاهره وإن لم يتكرّر منه ذلك، ولعله حيث كثر منه لغير حاجة ويَعلم أن ذلك منهى عنه، وسكوت البناني عنه. وأدرجت عدم العلم بالنهي في العذر. وأصل ذا جا بالحذف في المفيد مثلٌ ما فيه أتى ما آنفا تقَّدما في السكنَيَيْن وكأن لم يحضر مَّا جاء فيه في الثلاث العبدري فلم يسق في الأوليَيْن كلمه ودعم الأخرى بما قد فهمه بالقيس بالإخلال بالمشروع للصلب في الركوع من الإقامة، فكتب على قوله: وبالتفاته في الصلاة؛ مقتصرا ما لفظه: الأخوان وابن عبد الحكم وأصبغ: من لا يقيم صلبه في ركوعه دون عذر لم تجز شهادته. ابن كنانة: ولو في النفل. ابن عرفة: الأظهر إن علمت إقامته في الفرض جازت شهاً دته. لو ذا رُوعي فقد قال: الرهوني: لا يصمُّ قياسُ الالتفات على عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود لوضوح الفارق وفيه ولم يذكر في المفيد الالتفات إلا عن بعض العلماء فقال بعد ما قدمناه عنه بقريب ما نصه: وقال بعض العلماء: يجرح الشاهد بأكل الربا والمعاملة به فذكر أمورا إلى أن قال: وبالالتفات في الصلاة يمينا وشمالا. يعنى بقوله: بعد ما قدمناه عنه؛ قوله: وفي المفيد ما نصه: وقال ابن كنانة: فلا تُقبل شهادة من لا يُقيم صلبه في الركوع والسجود في فريضة كان أو نافلة إذا كان فعله ذلك من غير سهو ولا عذر. ثم قال الرهوني بعد نقله عن المفيد ما نقل في الالتفات : ونقله ابن مرزوق شاهدا لقول المصنف : وبالتفاته إلى آخره، مقتصرا عليه، ثم قال: تنبيه : استشهاد المواق هنا لكلام المصنف وتبعه جسوس لا يخفى ما فيه ولعله لم يقف على كلام المفيد كما لم يقف جسوس على كلام ابن مرزوق وإلى كلامه أشرت بقولي: كذا ظننت فإذا ظنوني صدق لي ثلثها الرهوني كذاك لا يقبل مَن يقترض حجارة من مسجد ابن مرزوق على قوله: وباقتراضه حجارةً من المسجد ؛ وظاهر كلام المصنف أن اقتراض ذلك يسقط الشهادة كان فاعل ذلك عالما أو جاهلا به، وظاهر ما نقل في النوادر أن الجاهل معذورٌ، ونصه: قال سحنون في كتاب ابنه في الذي أخذ من لبن وحجر اشتريت للمسجد واعترف بذلك

التسميا

كسذا أو الزكساة وهسي تلسزم بسذا والاستحلاف لسلاب كسذا والاستحلاف لسلاب كسذا في البساب نظم بسدّد الضبابا لأصلي الأصل ولابسن عرفه بسل هسي سبعة موانع فقط كما في الأبيات التوالي أملي لنسب أو سبب قسد لحقه تعسيرًا الحرصُ على شهادته كبيرًا الحرصُ على شهادته السابع أن تُستبعدا

والغسال لا يُحكام والتاليم والبياح للطنبور والنارد احتادى والبياح للطنبور والنارد احتادى ها وللشايخ محابا قلات التغفال وما قد ردفه ما في العدالة انتفاها يُشارطُ وها على ترتيب أصل الأصل تغفال جار ودفع شفقه على الأجار ودفع شفقه على القباد ولا على القباد الأدااد على القباد الأدااد الأدااد الأباد الأباد الأباد الأباد الأباد القباد القباد القباد القباد القباد القباد القباد القباد المنابع القباد القباد المنابع الم

التذليل

فقال: تسلفتها ورددت مثلها؛ قال: قد يجهل الشاهد أو يظن أن ذلك يجوز له. انتهى. وظاهر هذه العبارة أن تسلفه لا يجوز وأن من فعل ذلك مع العلم يُجرح . قلت: ورد كلام سحنون هذا في مطبوعة النوادر بلفظ: قد يجهل مثل هذه، ويظنٍ أن ذلك يجوز له، فلا أرى ألا ترد لذلك شهادته مع جهله. ولا شك في أن إحدى اللاَّءَيْن زائدة خطا خطأ الأولى أو الثانية ، ولعل قوله: يجهل مثل هذه ويظن مصحّفٌ عن يجهلُ مثل هذا أو يَظنُّ وورد في مطبوعة المواق مبتورًا بلفظ : سحنون: إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال: ظننت أن هذا يجوز. أو الوضو والغُسلَ لا يحكم والتيمم كذا أر الزكاة وهْيَ تلزم المواق على قوله: وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لن لزمته؛ ابن كنانة: لا تجوز شهادة من لا يُحكم الوضوء، وكذلك من هو من أهل الصلاة بالتيمم لسفر أو مرض وهو لا يعرفه، وكذا من لا يعرف قدر نصاب المال وهو ممن تجبُّ عليه زكاته، ابن عرفة: إلا أن يكون ممن له ماكٌ كثيرٌ لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب لأنه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره، وهذا في المال العين ، وأما في الماشية والزرع فلا. والبيل للطنبور والنرد احتذى بذا المواق على قوله: وبيع نرد وطنبور؛ تقدم النص بهذا عند قوله: وإدامة شطرنج. قلت: يشير إلى قوله: ثُمّ: ومن كتاب ابن سحنون: من كان يبيع النرد والمزامير والعيدان والطّنابير لم تجز شهادته. والاستحلاف للأب كذ المواق على قوله: واستحلاف أبيه؛ من المدونة: قال ملك: لإ أرى أن يُستحلف الأب للابن في دعواه عليه. وقال ابن القاسم: فإن شحّ الابن في استحلاف أبيه أُحلف له وكانت جرحة على الآبن. وفي كتاب ابن المواز: وذلك عقوقٌ إذا استحلفه أو أخذ منه حدًّا، ولا تجوز شهادته ولو عُذر بجهالِة أو كانَّ حقه حقا. هذا وللشيخ محنض بابا في الباب نظمٌ بدّد الضبابا قلت التغفل وما قد ردِفَهُ لأصلي المُص ولابن عرفه ما في العدالة انتفاها بالقصر للوِزن يُشترِط بل هِيَ سِبعة موانع فقط وهي على ترسيب أصل إلأصل كِما في الأبيات بالنقل التوالي أملي تغفّلٌ جـرٌّ ودفعٌ شفقهٍ لنسب أو سبب قد لحقه عداوة حرصٌ على إزالته تعييرا الحرص على شهادته على القبولَ كائتلا بالقصر للوزن أوالأدا كبدء بالرفع قبل الطلب السابع أن تستبعدا هكذا رتب ابن الحاجب

وَقُدِحَ فِي الْمُتَوَسِّطِ بِكُلٍّ وَفِي الْمُبَرِّزِ بِعَدَاوَةٍ أَو قَرَابَةٍ وَإِنْ بِدُونِهِ كَغَيْرِهِمَا عَلَى الْمُخْتَار

التسهيل

خليل

والمتوسط بك لل يُقسد و بمسا سوى عسداوة قرابسه على السذي ذكره ابسن عرفه وإن بدونسه كغيرها على السوعوضا مسن إن أتى بالأصوب

التذليل

والمتوسط بكل يُقدح فيه المواق على قوله: وقُدح في المتوسط بكل؛ اللخمي: يسمع الجرح في الرجل المتوسط العدالة مطلقا وذو التبريز 1⁄4 يُجرّح بما سوى عداوة قرابه وكهما الهجرة والذّ بالإسكان شابهُ على الذي ذكره ابن عرفه وفيه قد كان ابن شأس سلفه وإن بدونه كغيرها على المختار لو بدونه ولو جعل لو عوضا من إن أتى بالأصوب إذ الخلاف فيهما في المذهب المواق على قوله: وفي المبرز بعداوة أو قرابة وإن بدونه كغيرهما على المختبار؛ اللخمي: ويسمع الجرح في الرجل المبرز المعروف بالفضل والصلاح إذا طلب ذلك المشهود عليه من باب العداوة والهجرة أو القرابة أو ما أشبه ذلك؛ واختلف هل يقبل فيه الجرح من وجه الأسفاه فمنعه أصبغ وأجازه سحنون وقال: يمكّن الخصم من تجريح الرجل البين الفضل والمبرز. ولم يُفرق بين جرحه بالأسفاه وغيرها. واختلف بعد القول بقبول تجريحه في حال من يُقْبَلُ ذلك منه على أربعة أقوال، أحدها لسحنون لا يقبل إلا من مبرز في العدالة، والثاني لابن الماجشون: يجرح الشاهد بمن هو مثله في الأسفاه لا بمن هو دونه. والثالث لابن عبد الحكم: لا يقبل في بين العدالة إلا من معروف بالعدالة وأعدل منه ويذكر ما جرحه به، فأما ما يثبت بالكشف عنه فلا يقبل تجريحه لأهل العدالة البينة. والرابع لمطرف قال: يجرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه بالأسفاه والعداوة. اللخمي: وهذا أحسن لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض الناس وهي شهادةً وعلمٌ عنده يؤديه مثل سائر الشهادات. والاستحسان إذا كان الشاهد ليس بالمبرز قُبل جرحه من عدل من غير مراعاة هل هو مثله أو دونه . وإن كان مُبرزا قُبل من مبرز كان أيضا مثله أو دونه . وليُسأل المَجرح بماذا يجرحه ؟ فإن ذكر وجها لا يمكن أن يخفى مثله على الناس ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته لم يقبل ذلك منه، وإن كان مما يخفى مثله قُبلَ من مجرحه وجاز ذلك. انتهى نقل المواق وقد زدت تبيين الأقوال الثلاثة الأُوَل وإصلاح بعض الخطإ من نقل ابن عرفة عن اللخمي . وزدت الهجرة والذُّ شابه لقول البناني: وشبههما كما يأتي عن اللخمي وذكره ابن شأس وغيره. ثم قال: ونصُّ ابن عرفة: اللخمي: يسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقا وفي المبرز المعروف بالصلاح والفضل تجريح العداوة أو المجرَّة أو القرابة وشبه ذلك ؛ وفي قبولها فيه بالأسفاه قـولا سـحنون وأصبغ في العتبية والواضحة قلت: كذا في مطبوعة البناني المجرة والذي في النسخة الـتي معـي مـن ابـن عرفـة الهجرة بالهاء وسكون الجيم وخفة الراء وهو الموافق لما في كتاب ابن شأس. ثم قال البناني: وقد علمت

واعتمدوا وشهروا المُصدرا خلاف ما لعهدة الزرقاني وفي عداوة وفسق ذهبا بأن يعود مثل ما كان وأن وذاك في العداوة ابعن عرفك لكن له يشهد ما قد نقله

لـــذا ابــن عاصــم عليــه اقتصــرا قــد ســـلم التـــودي والبنــاني يكفــي الــذي الظــن بــه قــد غلبـا يتـــوب فعـــلا دون حــد بــزمن مــا إن لغــير أصــل الاصــل عرفــه عــن الســماع ارجــع لــه في المســأله

التذليل

أن قول المصنف: وإن بدونه، لو عبر فيه بلو بدل إن لكان أحسن لرد الخلاف المتقدم . الرهوني: فيه نظر لأن المبالغة في كلام المصنف في تجريحه بالعداوة وشبهها فقط ، والخلاف المتقدم في كلامه إنما هـو في القدح بغير ذلك ، وفيه ذكره اللخمي ومن تبعه . ثم قال: نعم لو عبر المصنف بلو لرد قول ابن العطار لكان أحسن ففي ابن عرفة ما نصه: المتيطي: منع ابن العطار من إسقاط شهادته بالعداوة ممن هو دونه وأجازها ابن الهندي . قال ابن عتاب: وهو الذي لا أعلم فيه اختلافًا. انظر البقية لمناقشته قول ابن عتاب، وهو في كلامه متكرر بهذا اللفظ وفي هامش مطبوعته : كل لفـظ عتـاب بهـذه الصـحيفة بدله في بعض النسخ عاتٍ. قلت هذا الأخير هو الذي في المخطوطة التي عندي من ابن عرفة . وإلى قول البناني: لو عبر فيه بلو إلى آخره وقول الرهوني: نعم لو عبر المصنف بلو إلى آخره أشرت بقولي: ولو جعل لو عوضا من إن إلى آخره. واعتمدوا بشهروا المصدرا لذا ابن عاصم عليه اقتصر خلافه سه لعهدة الزرقاني قد سلم التوديُّ والبنائي انظر الرهوني وفي عداوة وفسق ذهبا يكفي الذَّرِّ الظنِّ ﴿ قَر غلبا بأن يعودا مثل ما كانا وأن يتوب فعلا دون حدٍّ بزمن وذاك في العداوة ابن عرفه ما إنْ لغير أحسل الاصل بالنقل عرفه لكن له يشهد ما قد نشه عن السماع ارجع له في المسأله المواق على قوله: وزوالُ العداوة والفسق بما يغلب على الظن؛ ابن عرفة: جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاةً في علم الكلام الذي هو أصل الفقه . المازري: لا تقبل شهادته بمجرد قوله: تُبْتُ ؛ إنما تقبل بدلالة حالـه والقرائن على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقَّت بعض العلماء والتحقيق ما قلناه. قال ابنُ الحاجب: وزوال العداوة كالفسق. قال ابن عرفة: لا أعرف هذا لغيره. راجعه فيه. قلت: يعني قوله متصلا بما تقدم: وتقدم سماع أشهب في الرجلين يختصمان ثم يشهد أحدهما على صاحبه بعد سنين، قال : إن صار أمرهما إلى سلامة وصلح فذلك جائزً. ابن رشد: صيرورة أمرهما إلى صلح هو أن يرجعا إلى ما كانا عليه قبل الخصومة. انظر البقية فيه أو في نقل البناني عنه. وانظر قول البناني عقب كلامه: إن ما نقله عن السماع يكفي شاهدا للمصنف وابن الحاجب. والله أعلم. وانظر صفحة تسع وأربعين وأربعمائة من المجلد التاسع من البيان.

وَمَنِ امْتَنَعَتْ لَهُ لَمْ يُزَكِّ شَاهِدَهُ وَيُجَرِّحْ شَاهِدًا عَلَيْهِ وَمَنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَالْعَكْسُ إلا الصَّبْيَانَ لا نِسَاءً فِي كَعُرْسِ فِي جَرْحِ أَوْ قَتْل

خليل

التسهيل

تزكيه شهدا وفي الشهادة له العكسس عُهد وفي الشهادة له العكسس عُهد عسدم شرط أو وجود ما منع صل عمرس بما من جَرح او قتل حصل إذ المحسل لاقتفا الشهوخ

في سلنة أو شلبهها ذا الراسلي

وكالشهادة على الشخص ابتدا ومثلها جرح الذي له شهد واستثنيت من انتفا القبول مع شهادة الصبيان لا نسًا بكال وقيس غصب لم يدر التنوخي قصال ولا وجه للاقتياس

التذليل

وكالشهادة على الشخص ابتدا تزكية الذي عليه شهدا ومثلها جرح الذي له شهد وفي الشهادة له العكس عُهد المواق على قوله: ومن امتنعت له لم يزكِّ شاهده ويجرِّحْ شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس؛ ابن الحاجب: ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح من شهد عليه ؛ ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس . ابن عرفة: أقل من شطر عدد كلماته : التزكية في شيء كشهادة بـه والتجريح فيه كشهادة بنقيضه . علة الجميع جر نفع أو دفع ضر. وفي مخطوطة ابن عرفة التي معي ومطبوعة المواق : كشهادته به . والمثبت من نقل الشيخ محمد، بدون تصريح بالعزو. واستثنيت من انتفا بالقصر للوزن القبول مع عدم شرط أو وجود ما منَع شهادة الصبيان لا نسًا بالقصر للوزن بكالعرس بما الباء فيهما بمعنى في من جرح او بالنقل قتل حصل و قيسَ غصب لم يـر التنـوخي إذ المحل لاقتفا بالقصر للوزن الشيوخ قال ولا وجه للاقتياس مصدر اقتاس بمعنى قاس وعبارته القياس كما يأتي. في سنة أو شبهها ذا الراسي المواق على قوله: إلا الصبيان؛ قال المقري: كل من ليس بحر مسلم عدل مكلف مستعمل لمروءة مثله لا تُقبل شهادته إلا بعض ذكبور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء. ابن عرفة: شهادة الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها ، وشرَط القاضي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة . ابن عرفة: لقولها: تجوز وصية ابن عشر سنين أو أقل مما يقاربها . قلت: كذا في مطبوعته لقولها باللام، وهو الذي في نقل الرهوني عنه. والـذي في ابـن عرفـة حسب المخطوطـة التي معي كقولها بالكاف، ونصها متصلا بقوله:المذهب صحتها، ابن حارث: اتفاقا اللخمي والمازري: هو معروف مذهب ملك وأصحابه إلا ابن عبد الحكم فإنه منعها. ابن زرقون: قال مطرف ومحمد بن صدقةً في المبسوطة : لا تجوز شهادة الصبيان بحال ونحوه لابن عبد الحكم . قلت: لم يعزه ابن رشد إلا لمطرف . اللخمي: وشرط القاضي إلى آخره. وكتب على قوله: لا نساء في كعُرس؛ اللخمي: في إلحاق النساء بالصبيان فيما يقع بينهن من الجراح في المآتم والعرس والحمّام نقل الجلاب قولين، ولو لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا يحضره العدول . وأرى أن يقسم معهما في القتل. ابن عرفة: ظاهر الجلاب: أن المذهب سقوطها . قلت: نص ابن عرفة: اللخمي: في إلحاق النساء بهم فيما يقع بينهن من الجراح في المأتم والحمام والعرس نقل ابن الجلاب في ذلك قولين ولو لم تكونا عدلتين لأنه موضع لا وَالشَّاهِدُ حُرٌّ مُّمَيِّزٌ ذَكَرٌ تَعَدَّدَ لَيْسَ بِعَدُوٍّ وَلاَ قَرِيبٍ

خليل

التسهيل والشرط في القبول ممن يشهد حرية ذكورة تعددُدُ

ميز بأن يعقل منها الكنها وهو ابن عشر أو قريب منها

مع انتفاعداوة لمن شهد عليه وانتفا قرابة لضد

التذليل

تحضره العدول فأرى أن يقسم معهما في القتل وتحلف إن جرحت وتقتص وإن عدلتا اقتُص بها في القتل دون قسامة واقتصت في الجرح بغير يمين. وأجاز محمد في المرأة تدعي على زوجها أنه أصابها وأرخى الستر شهادة امرأتين ويمينا لأنه مما لا يطلع عليه إلا النساء. وقيل في هذا الأصل: لا يمين عليها. قلت: لفظ الجلاب: لا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض حيث لا يحضرهن الرجال كالحمام والعرس والمأتم، وقال بعض أصحابنا: تجوز في ذلك. فظاهره أن معروف المذهب سقوطها، وقال المازري في قبول شهادتهن بذلك روايتان. وكتب على قوله: في جرح أو قتل؛ ابن سحنون: قلت لسحنون: لم أجزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تُجزها في الحقوق والأموال؟ قال: للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار. قلت: فيلزمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضا، قال: هذا موضع اتّباع الماضين ولا وجه للقياس فيما هو سُنَّةً أو كالسنة. وإلى هذا أشرت بقولي: وقيس غصب لم ير التنوخي الى قولي ذا الراسي، وذا فاعل قال ولك في الراسي أن تجعله اسم فاعل رسا، وأن تجعله اسم فاعل رسخ على الاكتفاء فتكتبه بغيرياء ، والمعنى واحدً، ولولا ذلك لكان مما:

المثل له بقوله:

فلم يُقمم إلا بمقمدار أن وقول الآخر:

الدمع قاض بافتضاحي في هوى وغدا بوجدي شاهدا ووشى بما

ظبي يغار الغصن منه إذا مشي أخفي فيا لله من قاض وشا

قلتت له أهللا وسلهلا وملر

والشرط في القبول ممن يشهد حرية ذكورة تعدد ميز بأن يعقل منها الكنها وهو ابن عشر على المنها المنها المواق على قوله: والشاهد حُر ؛ ابن رشد: أما الصبيان الماليك فلا أحفظ في المذهب خلافا أن شهادتهم لا تجوز، وكذلك صبيان أهل الذمة. الحطاب على هذه القولة: يريد محكوما بإسلامه كما قاله في الشامل وغيره. وكتب المواق على قوله: مميزٌ؛ تقدم شرط القاضي هذا قبل قوله: لا نساء. وانظر الرهوني. وكتب على قوله: ذكرٌ تعدد ؛ من المدونة: قال ملك: لا تجوز إلا شهادة اثنين منهم فأكثر ولا تجوز شهادة واحد. ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن. مع انتفا عدارة سر عليه وانتفا قرابة بالقصر للوزن في الموضعين لضد أي لمن شهد له. المواق على قوله: ليس بعدو ولا قريب؛ ابن القاسم: لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا ثبتت العداوة. محمد: ولم يُختلف أنه لا يُنظر الى عدالة ولا إلى جرحة فيهم. قلت: كذا في مطبوعته ولعل الأصل ولا على عدو وعبارة

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَفُرْقَةَ إلاَّ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ قَبْلَهَا وَلَمْ يَحْضُرْ كَبِيرٌ أَوْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ وَلاَ يَقْدَحُ رُجُوعُهُمْ وَلاَ تَجْرِيحُهُمْ

خليل

عليهم قبيل ونفي أن شهد وليهم قوله

والخلف ف والفرقة إلا إن شهد

كــــبيرٌ او كانـــت عليـــه أو لـــه

التذليل

التسهيل

تبصرة ابن فرحون: واختلف في اعتبار القرابة والعداوة ، قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب لقريبه. قال محمد: وعلى مذهبه فلا تجوز شهادة العدو، وأجازها عبد الملك، وعلى مذهبه فتجوز مع القرابة. والخلف المواق على قوله: ولا خلاف بينهم؛ ابن الماجشون: لو شهد صبيّان أن صبيا قتل صبيا وشهد آخران ليس منهما القاتل أن دابة أصابته جُبَارًا، قال: تمضى شهادة الصبيين على القتل ؛ وقال بعض فقهاء القرويين: هذا اختلافٌ يوجب سقوط شهادتهم. انتهى نص ابن يونس. وانظر قوله: قال بعض فقهاء القرويين، وقد قال في التلقين ما نصه: وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل فتقبل على شروط تسعة: منها: أن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة، ومنها: أن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير. قلت: نص التلقين: وأما شهادة الصبيان في الجراح والقتل فتُقبل على شروط تسعة وهي: أن يكونوا ممن يعقل الشهادة، وأن يكونوا أحرارا ، ذكورا، محكوما لهم بالإسلام، وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا، وأن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على كبير، وأن يكونوا اثنين فأكثر، وأن يكون ذلك برمتهم قبل تفرقهم وتخبيبهم، وأن تكون شهادتهم متفقة غير مختلفة. والفرقة المواق على قوله: وفُرْقَة؛ قال ملك: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم يفترقوا أو يُخببوا . محمدٌ: أو يدخل بينهم كبيرٌ. الباجي: التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم . ابن فتوح: معنى يخببوا أي يُعَلِّموا. قلت: جعل ابن فرحون الشروط أحد عشر: أن يكونا ممن يعقل، وأن يكونا حرين ، وأن يكونا ذكرين، وأن يكونا محكوما لهما بالإسلام ، وأن يكون ذلك فيما بينهم ، وأن يكونا اثنين فصاعدا، وأن تكون قبل تفرقهم وتخبيبهم، وأن تكون متفقة غير مختلفة، وأن تكون في قتل أو جرح، وأن لا يحضر ذلك أحدٌ من الكبار، والحادي عشر قال القرافي: ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: لابدّ من حضور الجسد المشهود بقتله وإلا فلا تسمع الشهادة ونقل عن ابن عطاء الله مؤلف البيان والتقريب عن جماعة من الأصحاب أنه لا بـد مـن شـهادة العدول على رؤية الجسد المقتول. إلا إن شُهد عليهم قبلُ المواق على قوله: إلا أن يُشْهَدَ عليهم قبلها؛ ابن المواز: إذا قيدت شهادة الصبيان قبل تفرقهم بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا أن يتراخى الحكم حتى يكبّروا ويُعَدلوا فيؤخذ برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بالباطل. وقال نحوه سحنون. ونفّىُ أن شهد كبير او بالنقل كانت عليه أو له المواق على قوله: ولم يحضر كبير أو يُشهد عليه أوْ لَه ؛ تقدّم نص التلقين بهذا ، فانظره مع ما يتقرر لابن يونس ، قال ما نصه: ابن المواز: إذا دخل بينهم كبيرٌ رجـلٌ أو امـرأةً شاهدٌ أو مشهودٌ له أو عليه لم تجز شهادة الصغار لأن الكبير يعلمهم، إلا كبيرٌ مقتولٌ لم يبق حتى يعلمهم. قلت: لم يتقدم في نص التلقين الذي نقل اشتراط عدم حضور كبير، ولم يظهر تنافٍ بين كلام القاضي وكلام ابن يونس حتى يأمر بنظر الأول مع ما يتقرر للثاني. وليس للقادح فيهم قولَهُ يقدح مسنهم الرجسوع مسجلا

في زمــــن ورؤيـــة مجتمعـــه

يبط\_\_\_ل ك\_الطوع والاغتصاب

إدخالـــه في فرجها الفررج عُلِهم

لأنه زيادةٌ في الشرح له

والنقـــل كــالنص في الاشــتراط

## وَللِّزَّنَا وَاللَّوَاطِ أَرْبَعَةٌ بِوَقْتٍ وَرُؤْيَة اتَّحَدَا وَفُرِّقُوا فَقَطْ أَنَّهُ أَدْخَلَ فَرْجَهُ فِي فَرْجِهَا

التذليل

خليل

إلا بالاشتهار بالكِدْب بالإسكان مع فتح الأول وكسره ولا يقدح منهم الرحموع مسمون المواق على قوله: ولا يقدح رجوعهم؛ قد تقدم قول ابن المواز: لم يبطلها رجوعهم. وعلى قوله: ولا تجريحهم؛ تقدم نص محمد: لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة في الصبيان. وأشرت بقولي: إلا بالاشتهار بالكذب ، إلى قول عبد الباقي: وبقيّ عليه من شروطها أن لا يكون الشاهد منهم معروفًا بالكذب ، وقوله على قول الأصل : ولا تجريحهم ، إلا في مجرب بكذب كما مر. وقلت مسجلا، لقول الشيخ محمد: سواء رجعوا عنها قبل الحكم أو بعده، ولم أُنبِه إلى قوله: ما لم يتأخر الحكم عن بلوغهم، لقول عبد الباقي: وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم وعدلوا لقبل رجوعهم، وهذا يفهم من الضمير في رجوعهم لأنه عائد على الصبيان. وثلزنا وللواط أربعه في زمن ورؤيبة مجتمعة نعت أربعه أفرد وأنثَ باعتبار البينة. المواق على قوله: وللزنا واللواط أربعة؛ ابن عرفة: شرط بينة الزنا كونها أربعة بنص التنزيل وحكم عمر. المازري: ولا خلاف فيه: وروى محمد: والشهادة في اللواط كالزنا. وعلى قوله: بوقت ورؤية اتحدا؛ من المدونة: وجه الشهادة في الزنا أن يأتي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون على وطه واحد في موضع واحد، بهذا تتم الشهادة. فخلف الاستنق بالقصر للوزن والأسسيت يبطل كالطوع والاغتصاب الحطاب: ومنه — يعني ابن عرفة — : في الموازية: إن قال أحدهم: زنى بها منكبة، وقال بعضهم: مستلقية، بطلت الشهادة وحدوا للقذف. انتهى. ومنه أيضا: وسمع عيسى: إن شهد أربعة بزنا رجل بامرأة شهد اثنان بأنها طاوعته واثنان بأنه اغتصبها حدّ الأربعة عِنْ الله الله الله وشرط ذكرهم إدخاله في فرجها الفرج علم وتركه كمرود في مكحله لأنه زيادةً في الشرج لـ مس الذي حل به البساطي والنقل كالنص في الاشتراط المواق على قوله: وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها؛ من المدونة: ينبغي للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه؟ وكيف صنع؟ فإن رأى في شهادتهم ما يبطلها أبطلها. وفي المجموعة: قال ابن القاسم: كل الشهود لا يفرقون ولا يسألون إن كانوا عدولا إلا في الزنا فإنهم يفرقون ويسألون. وعلى قوله: أنه أدخل فرجه في فرجها؛ ملك: لا تتم شهادتهم حتى يقولوا كالمرود في المكحلة، في البكر والثيب، عبد الباقي: ولا بدّ من زيادة كالمرود في المكحلة كما قرره به الشارح والمواق، البساطي: استغنى المؤلف عنها لأنها زيادة بيان فقط.

وَلِكُلِّ النَّظَرُ لِلْعَوْرَةِ وَنُدِبَ سُؤَالُهُمْ كَالسَّرقَةِ مَا هِيَ وَكَيْفَ أَخِذَتْ

خليل

التسهيل

ونظ ر اللخمى في ما اشتهر

وينبغــــي ســــؤالهم كالســـرقه

مــا هـــى وكيــف أخـــنت ......

إن بلغـــوا حــد النصاب المعتــبر

بالشر قلت عُمَرُ السرهطَ أقرر

التذليل

ونظر العورة في ذا مغتفر المواق على قوله: ولكل النظر للعورة؛ من المدونة: قيل إن شهد أربعة على رجل بالزنا فقالوا: تعمدنا النظر إليهما لنثبت الشهادة، قال: كيف يشهد الشهود إلا هكذا؛ وناقضَ هذا ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيـوب الفرج، وكـذا إذا اختلفا في الإصـابة وهـي بكر، أنها تصدق ولا ينظرها النساء. كذا في المطبوعة: انها، والذي في ابن عرفة: قال : بدل ، انها . قال القرويون ذلك مشكل. قلت: كذا في المطبوعة أيضا وهو تصحيف والأصل كما في ابن عرفة: قال والفرق بين ذلك مشكل. ابن عرفة: يُردُّ هذا بثلاثة أوجه، الأول: الحدُّ حقٌّ لله وثبوت العيب حقٌّ لآدمي وحقُّ الله آكد، لقولها: من سرق وقطع يد رجل عمدا قطع للسرقة وسقط القصاص. الثاني: ما لأجله النظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتملٌ على السـوية ، الثالـث: المنظـورُ إليه في الزنا مغيب الحشفة ، ولا يستلزم ذلك من الإحاطة بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب. قال اللخمي: إن لم يكن هذا الزاني معروفا بالفساد ففي تعمد النظر إليهما نظرٌ، يصح أن يقال لا يكشفون ولا تحقق عليهم الشهادة لأن الشهود لو تبين لهم ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ويصح أن يقال: ليتعمدوا النظر خوف أن يُحدّ قاذفه، ولكن الستر أولى لأن مراعاة قذفه نادر. ابن عرفة: ولقولها: من قَذِف وهو يعلم أنه قد زنى حلالٌ له القيام بحد من قذفه. ابن عرفة: وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعليْن إتمام ما ابتدآه من الفعل، ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر. قلت: وانظر الحطاب، إن بلغوا حدّ النصاب المعتبر الزرقاني: ولا بد من تقييد قوله: ولكل النظر بما إذا كانوا أربعة وإلا لم يجز إذ لا فائدة في الرؤية وقد يتلمح ذلك من قوله ولكل بعد قوله أربعة ونظّر اللخمى فيمن ما اشتهر بالشر كما تقدم آنفا قلت عمر الرهط أقر أعني أبا بكرة والشاهدين معه في قضية المغيرة بن شعبة وينبغى سؤالهم المواق على قوله: وندب سؤالهم، من المدونة: قال ملك: في الشهود في الزنى ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم، قال ابن القاسم: كيف رأوه وكيف صنعوا فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه. محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم، قال ابن القاسم:غيبة بعيدة، أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم. الحطاب: أبو الحسن: انظر قوله: ينبغي، هل معناه يجب أو هو على بابه؟ الأقرب الوجوبُ. انظر البقية كالسرقه ما هي بالإسكان وكيف أخذت المواق على قوله: كالسرقة ما هي وكيف أخذت؛ ابن الحاجب: ينبغي للحاكم أن يسأل الشهود بالسرقة ما هي؟ وكيف أخذها؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ الحطاب: قال في أول كتاب السرقة من المدونة: وينبغي للإمام إذا شهدت بينة عنده على رجل أنه سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة، ما هي؟ وكيف أخذت؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ كما يكشفهم عن

قصد الثقه بــه الــذي تُحمَــي بــه القطـع اليــدُ يجبب معنسي ينبغسي أبسو الحسسن بآئــــل لـــه كعتـــق وولا نسيب اسكام ومصوت رده نفيس كالطراف عليي خسلاف ب\_ة وت\_دبير وما أشبه ت يكتفي الذي بما قُلْن اطمان فرجيلٌ وامرأتيان أصللا

أن لا يكون في الذي قد شهدوا لــــذا رأى في شــرحه الكتــاب أن واثنان للذذ ليسيس بالسال ولا ورجعة نكح طلاق عده عف\_\_\_و قص\_اص وثب\_وت ذا في مصوتٍ وتعصديل وجَصرح وكتصا واختـــار في جماعـــة النســوة أن ولابـــن رشــد مثلـــه وإلا

التذليل

الشهادة على رجل بالزنا، فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحدّ درأه. انتهى. قال أبو الحسن: قوله: ما هي؟ هذا سؤال عن جنسها لأن السؤال بما إنما يكون عن الحقيقة والماهية. وقوله: كيف هي؟ أي كيف صفة أخذها؟ هل من حرز أم لا؟ وإلى أين أخرجها؟ هل أخرجها من الحرز أو أُخذ قبل أن يُخرجها؟ ثم قال: وقوله: ينبغي؛ معناه والله أعلم يجب لأنه قد يكون في شهادتهم ما يسقط الحد فيؤدي ذلك إلى أن يقطع عضوا شريفا لقوله عليه الصلاة والسلام : [ادرؤوا الحدود بالشبهات ] قصد الثقم أن 😭 يكون في الذي قد شهدوا به الذي تحمى بِ القطع∕اليـد لـذا رأى في شـرحه الكتـاب أن يجـبُ مسنـي ينبغي أبو الحسن كما رأيت واثنان للذ بالإسكان ليس بالمال ولا بآئل له كعتق وولا ورجعة نكسح طلاق عده نسب اسلام بالنقل بلوغ رده عدن قصاص وثبوت ذا في نفس كأطراف على خلاف موت وتعديل وجرح وكتابة وتدبير وما أشبه تا واختار في جماعة النسوة أن يكتفيَ الذي بما قلن طمأن ولابن رشد مثله المواق على قوله: ولما ليس بمال ولا آئل له كعتق وكتابة ورجعة عدلان؛ ابن شأس: الشهادات في العدد على ثلاث مراتب، أعلاها بينة الزنا ، عددها أربعة. الثانية: ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا يؤول إلى مال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس وفي الأطراف على خلاف فيها وثبوت النسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك ، شرط ذلك كله العدل والذكورية وإنما تثبت بشهادة رجلين ولا تثبت برجل وامرأتين. انظر في الرسالة عند قوله: ومائة امرأة كامرأتين ، قال شارحها: انظر لو حصل العلم للحاكم بشهادة جماعة النسوة ، قال اللخمي: يخرج هذا على باب الشهادة ويكتفي بهن. وقاله ابن رشد في الأجوبة. قلت: كذا في المطبوعة يخرج هذا على باب الشهادة ، والصواب يَخرُج عن باب الشهادة. وإلا فرجل وامرأتان أصلا لأن هذا هو المنصوص في القرآن . المواق على قوله: وإلا فعدلٌ

<sup>1</sup> \_ الدرر المنتثره، في الأحليث المشتهره للسيوطي ، ص71، طردار الفكر.

خليل أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينِ كَأْجَلٍ أَوْ خِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَإِجَارَةٍ وَجَرْحِ خَطَا أَوْ مَالٍ وَأَدَاءِ كِتَابَةٍ وَإِيصَاءٍ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ أَوْ بِأَنَّهُ حُكِمَ لَهُ يَهِ أَوْ بِأَنَّهُ حُكِمَ لَهُ يَهِ التسهيل العلق كمال كشافعة وكخيار وأجال التسهيل أو واحد من ذيان بالحلق كمال كشافعة وكخيار وأجارة وأدى النجاوم أدى النجارة جارحٍ خطًا أو عمادا أو عمادا أو عمادا النجاوة فيما اصطفى كالمال والحكم به فيما اصطفى كالمال والحكم به فيما اصطفى

التذليل

وامرأتان؛ ابن شأس: المرتبة الثالثة: الأموال وحقوقها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل الخطإ وكل جرح لا يوجب إلا المال، فيثبت برجل وامرأتين، وكذلك فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة حتى النجم الأخير وإن ترتب عليه العتق. وقال ابن عرفة: ما متعلقه مالُّ أو ءائل إليه تتم فيه الشهادة برجل وامرأتين. ابن الحاجب: ومن ذلك الوكالة بالمال أو الوصية به على المشهور أو واحد من ذين بالحلف بالإسكان كمل يقرأ هنا بالفتح اتقاء للسناد. المواق على قوله: أو أحدهما بيمين؛ ابن الماجشون: ما جاز فيه الشاهد واليمين جاز فيه شاهد وامرأتان مع اليمين. كذا في المطبوعة، والصواب: ما جاز فيه الشاهد والمرأتان جاز فيه شاهدٌ أو امرأتان مع اليمين. عاد كلامه: ومن المدونة: يحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له. كذا فيها أيضا ولعل كلمة بـه مقحمة. كشفعة وكخيار وأجل إجارة المواق على قوله: كأجل وخيار وشفعة وإجارة؛ تقدم نص ابن شأس بهذا جرح خطا بالتخفيف أو عمدا يودَى المواق على قوله: وجرح خطإ أو مال؛ انظر هذا التخصيص وهو قد قـالً بعد هذا: أو قصاص في جرح. من المدونة: قال ملك: تجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ لأن ذلك مالً. وإن شهدُن مع رجل على منقِّلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن ذلك مالً. مطرفٌ: قول ملك يجوز الشاهد واليمين في الحقوق والجراح عمدها وخطئها وفي المشاتمة عـدا الحـدود والفِرية والسرقة والشرب والعتاق والطلاق. قيل لابن القاسم: لِم أجاز ملكٌ في جبراح العمد يحلف مع الشاهد وليست بمال؟ قال: قد كلمتُ ملكًا في ذلك فقال: إنه شيءٌ استحسنًاهُ ومـا سمعـت فيـه شـيئاً. وكون ذي النجوم أدى المواق على قوله: وأداء كتابة؛ قال ملك في غير ما كتاب: تجوز شهادة النساء فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ونقض عتق وحدّهن، مثل أن يشهدن على شراء الزوج لزوجته فيحلف وتصير ملكا له فيجب بذلك الفراق، أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه؛ قال عبـ د الملـك: أو يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد عتقه . قال ملك: وكدين متقدم يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده فيحلف ويرد العتق. قال ملك: أو يقيم القاذف شاهدا وامرأتين أن المقذوف عبدٌ فيزول الحدُّ كذلك الإيصاء بالتصرف في المال والحكمُ به فيما اصطفى المواق على قوله: وإيصاء بتصرف فيه ؛ ابن المواز: تجوز شهادة النساء في الوصية مع يمين الموصى لـه ما لم يكن فيها عتق. ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد بذلك رجلٌ واحدٌ . ابن شأس: أجاز ملك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين خلافا لأشهب وابن الماجشون. قلت: نصه في عقد الجواهر: وقال ملك وابن القاسم وابن وهب: يجوز في الوكالة بطلب المال كَشِرَاءِ زَوْجَة وَتَقَدُّمِ دَيْنِ عِتْقًا وَقِصَاصٍ فِي جَرْحٍ وَلِمَا لاَ يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَولاَدَةٍ وَعَيْبِ فَرْجٍ وَالْمَا لاَ يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ كَولاَدَةٍ وَعَيْبِ فَرْجٍ وَاسْتِهْلاَل وَحَيْض

خليل

التسهيل

ديـــن لعتـــق فـــيرد العتـــق قصــام جــرح وكـــذا يُقــام

\_\_قطع ك\_ذا إن مثلًه العبد قتل

كــــذا شـــراء زوجـــة وســـبقُ كـــذاك فيمــا استحسـن الإمــامُ

التذليل

وإسناد الوصية التي ليس فيها إلا المال شاهدٌ وامرأتان. وعلى قوله: أو بأنه حكم له به؛ انظر ، بني هذا على قول مطرف أنه إذا شهد واحد على حكم قاض فإن كان الحكم في مال حلف الطالب مع شاهده وثبت له القضاء. وقال ابن الماجشون: لا يجوز شاهد ويمين على حكم قاض وإن كان بمال. فانظر أنت في هذا . قلت: نظرت وقلت فيما اصطفى لقول البناني: وهو المذهب عند ابن رشد خلاف ما ذكره ابن الحاجب من تشهير مقابله فإنه معترضٌ من ابن عبد السلام وابن عرفة، انظر البقية كذا شراء زوجة المواق على قوله: كشراء زوجة؛ تقدم قول ملك: قد تجوز شهادة النساء. انظره قبل قوله: وإيصاءٍ. وسبقُ دين لعتق فيرد العتق كذاك فيما استحسن الإمام قصاص جُـرح لم يكتـب المـواق حسب المطبوعة على قوله: وتقدم دين عتقا؛ وكأنه اكتفى بما تقدم له من قول ملك: وكدين متقدم يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده، وإن لم يصرح بالإحالة عليه اكتفاء بالإحالة في شراء الزوجة . وكتب على قوله: وقصاص في جرح؛ مضمن هذا أن القصاص في الجرح يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المجروح . فانظر هذا مع ما يتقرر. ابن رشد: قال ملك في كتاب الأقضية من المدونة: يثبت القصاص بالشاهد مع اليمين في جراح العمد. وقال ابن القاسم في كتاب الشهادات من المدونة: لا يثبت بذلك قصاص. ورواه ابن الماجشون. والذي لابن يونس: قال سحنون: اختلف قول ابن القاسم في شهادة النساء في القصاص فيما دون النفس، وثبت على أنها لا تجوز، ولا يعجبني. وأصلها أنها تجوز فيما يجوز فيه الشاهد واليمين. كذا في المطبوعة ولعل الأصل وأصله. عاد كلامه: قيل لسحنون: فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة قال: لا يشبهه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا كذا في مطبوعته أيضا ولعل الأصل: ولا تجيز فيه المرأتين مع اليمين. عاد كلامه: انظر قبل هذا عند قوله: وفي القطع حلف المقطوع. انظر قد نصوا أن القصاص في الجراح بالشاهد واليمين من المواضع الأربعة التي قال ملك فيها برأيه ولم يسبق إليه ، والثاني في كل أنملة من الإبهام خمس من الإبل، الثالث: الشفعة في الثمار، الرابع: الشفعة في الأنقاض وكذا يقام بذاك في سرقة في المال لا نقطع المواق على قول الأصل بعد ُ فيما يثبت بامرأتين: والمال دون القطع في سرقة ؛ هذا الفرع راجعٌ لما يؤول للمال، فيكفي فيه اليمين مع رجل وامرأتين. كذا في المطبوعة ، والصواب أو؛ من المدونة: قال ملك: من شهد عليه رجل واحدٌ بالسرقة لم يقطع ولكن يحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه. قال ملك: وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع كما لا يقتل العبد القاتل بشاهد ويمين ولكن يكون جناية في رقبته. كذا إن مثله العبد قتل المواق على قوله: كقتل عبد آخر، هذا مثل الفرع قبله قال ملك في المدونة: من أقام

وسبق مسوت فرد كالزوجين أو نحصوه أو زوجهة فتدكر خلاف ما في الأصل جاء فهيه في سردها فيه السذي بيض زل في سردها فيه السذي بيض زل حكم بعدل مكمسل بحلف إلى محمد بسن عبد الحكم مفسرا مسن ابسن رحال أبي

ونُكْ بعد الحَ يُن وموت من ليس له مدبرً ذي الخمس في المرتبة المنتهيه منها وعل ما في الاصل قد حصل وبعضهم قد شيرط التبريز في مثل ابن سهل وابن ليب ونمي وجعال بعض قوله للمدهب

التذليل

شاهدا أن عبد فلان قتل عبده عمدا أو خطأ فإنه يحلف معه يمينا واحدا ويستحق العبـد ولا يقتلـه إن كان عمدا ويخير سيده بعد أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده فإن أسلمه لم يقتل لأنه لا يقتل بشهادة واحد ولا قسامة في العبد . سحنون: وكل ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء. انظر بعـد هذا عند قوله: وإن قتل عبد عمدا. كذا في المطبوعة ويخير سيده بعد أن يغرم ، والصواب بين أن يغرم. ونكحِ ادَّعي بعد الحين المواق على قوله: بعد : ونكاح بعد موتٍ : وأما شهادة امرأتين بنكاح بعد موت فليستُ بكَافية فهذا الفرع كان ينبغي ذكره عند قوله: وإلا فعدلٌ وامرأتان. قال اللخمي: من الشهادات بما ليس بمال ويستحق به مال أن يشهد رجلٌ وامرأتان بنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلانا أعتقه أو على نسب أن هذا ابن الميت أو أخوه فالشهادة على قول ابن القاسم صحيحة. وسبق موت فرد كالزوجين جئت بالكاف لإدخال القريبين. المواق على قوله متصلا بما ذكر: أو سبقيته؛ وأما شهادة امرأتين بسبقية موت أحد المتوارثين فقال ابن رشد: أما شهادة النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على أيهما مات أوَّلاً فجائزة اتفاقا لأنها على ما لا يتعدى إلى غير المال. قلت : تعليله بما ذكر يقتضي أن هذا الفرع كالذي قبله فيما ذكر المواق وموتِ من ليس لـه مـدبر ونحـوُه أو زوجة المواق على قوله: متصلا بما ذكر. أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه ؛ وأما شهادة امرأتين بموت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه، فليست أيضا كشهادتهن بالاستهلال؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل لم تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولم يكن إلا مالا يقسم فشهادة امرأتين جائزة. كذا في المطبوعة والصواب أو رجل ولم تكن، ولم يكن إلا مال. وعطفت الزوجة بأو لقول عبد الباقي على قوله: ولا مدبر والواو فيه بمعنى أو فتذكر ذي الخمس في المرتبة المنتهيه خلاف ما في الأصل جاء من ذكرها فيما يثبت بامرأتين فهيه منها وعلٌ ما في الاصل بالنقل قد حصل في سردها فيه الذي بيض زل انظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد وبعضهم قد شرط التبريز في حكم بعدل مكمل بحلف مثل ابنِ سهل وابن لب ونمي إلى محمد بن عبد الحكم وجعل بعض قوله للمذهب مفسرا من ابن رحال أبي البناني تنبيه: أطلق المصنف وغيره في قبول

مثـــل البكـارة ومـا في الفصـل

وَلاَ مُدَبَّرَ وَنَحْوُهُ وَتُبَتَ الإرْثُ وَالنَّسَبُ لَهُ وَعَلَيْهِ بِلا يَمِينِ وَالْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ

خايل

التسهيل

وللـــذي يخفى عــن الرجال ثنتان كـالحيض والاســتهلال ولادة وعيب فـرج ووجب إن قالتا اســتهل الإرث والنسب لــه والارث منه والحلف في ذا النوع في الأصل كأصله نفي وأطلَقا والخلف فيهن جزما بما به شهدتا قــد نجما

ط\_رده ش\_ارح أص\_ل الأصل

التذليل

الشاهد مع اليمين، وقال ابن سهل ما نصه: من صح نظره في أحوال الناس لم تطب نفسه أن يقضى إلا بالشاهد المبرز في العدالة. انتهى ونحوه في التبصرة. وقال في المعيار: سئل ابن لبٍّ عن الحكم بالشاهد واليمين؟ فأجاب: القضاء بالشاهد مع اليمين مختلفٌ فيه بين أهل العلم وقد منعته الحنفية وأجازته المالكية؛ لكن قال محمد بن عبد الحكم: إنما ذاك في الشاهد العدل البين العدالة وحُمِلَ على التفسير للمذهب؛ وقد كان القاضي أبو بكر مِنًا لا يحكم به إلا مع شاهد مبرز، ولا يأخذ به مع غيره. أما إن ظهرت ريبةً في القضية وكان الأخذ بذلك مؤديا إلى فسخ عقد ثابت الصحة فلا وجه للأخذ بذلك. انتهى بلفظه. لكن قال الشيخ ابن رحال في حاشية التحفة: ظاهر كلام الجمهور من المالكية أن ما قاله ابن عبد الحكم مخالفٌ للمذهب لا تفسيرٌ؛ ولم أقف على من قيد كلام أهل المذهب المدونةً وغيرها بما ذكره ابن عبد الحكم، وقد يتعذر الإتيان بالمبرز. انظر كلامه. قلت: وانظر كلام الرهوني وكنون وللذي يخفى عن الرجال ثنتان كالحيض والاستهلال ولادةٍ وعيب فرج المواق على قوله: ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب في فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد صوت أو سبقيته أو سوت ولا زوجةً ولا مدبرَ ونحوُه؛ أما أن شهادة امرأتين كافيةً في الولادة وعيوب النساء والاستهلال والحيض فبين؛ وزاد ابن شأس الرضاع، فقال: أما ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والرضاع فإنه إنما يشترط فيه العدد فحسب ، ويقوم النساء مقام الرجال فيثبت بامرأتين ، وكذلك الاستهلال والحيض . ومن المدونة: قال ملك: يجوز الاستهلال والولادة بشهادة امرأتين عدلتين. قال ابن القاسم: ويجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحس حمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن. قال ملكِّ: وكل شيء تقبل فيه شهادة النساء وحدَهن فلا يُقبل فيه أقل من امرأتين ولا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيءٍ من الشهادات. وتقدم ما كتب على بقية القولة. ووجب إن قالتا استهل الأرث بالنقل والنسب لـ والأرث بالنقل أيضا منه والحلِفُ في ذا النوع في الأصل كأصله نفي وأطلقا والخلف فيمن جزما بما به شهدت قد نجما مثل البكارة وما في الفصل طرده شارح أصل الأصل المواق على قوله: وثبت الإرث والنسب لـ وعليه بلا يمين؛ لا شكَّ أن هذا راجع لقوله: ولما لا يظهر للرجال امرأتان. وعبارة ابن الحاجب: ما لا يظهر للرجال كولادة يثبت بامرأتين ويثبت الميراث والنسب له وعليه بلا يمين. ابن عرفة: لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح هذا، وقرره ابن هارون بقوله: مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقرّ السيد

وَحِيلَتُ أَمَةٌ مُّطْلَقًا كَغَيْرِهَا إِنْ طُلِبَتْ بِعَدْلِ أَوِ اثْنَيْنِ يُزَكَّيَانِ

خليل

التسهيل والوقف في الأمة مطلقا يجب عن غير مأمون كغير إن طلِّب بالعدل أتى ......

التذليل

بوطئها، وأنكر الولادة، فإن نسب الولد لاحقُّ به وكذا موارثته إياه له وعليه. وفي المطبوعة فإن نسب الولادة وهو خطأً. عاد كلام المواق: ابن عرفة: ومثل هذا هو قول المدونة: إن ادعت الأمة أنها ولدت من سيدها فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين يشهدان على إقرار السيد بالوطء وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد ويثبت نسب الولد فإن أقامت شاهدين على إقراره بالوط، وامرأتين على الولادة أحلفته. قلت: ليس هذا من تمام كلام ابن عرفة، وإنما هو من تمام كلام المدونة: وفي المطبوعة: فإن أقامت شاهدا على إقراره بالوطء أو امرأة على الولادة أحلفه. وهو خطأً ظاهرٌ. وتمام كلام ابن عرفة في نقله منها متصلا بقولها: ويثبت نسب الولد، هو إن كان معها ولدٌ إلا أن يدعىَ السيد استبراءها بعد الوطء فيكون ذلك له وقال عقبه: وهذه نص في جواز شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازما لما تجوز فيه شهادتهن وتقدم نحوه، وهو في الموطأ وغيره. التوضيح على قول ابن الحاجب: بلا يمين كذا قال ملك رضي الله تعالى عنه وأطلق، ولا خلاف في هذا؛ وإن كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة فحكى اللخمي والمازري في إلزامه اليمين قولين. ابن عبد السلام: ولا يطّرد هذا الخلاف في هذا الفصل والوقف أي الحيلولة وهي العُقلة في الأمة مطلقا رائعة أو لا طُلِبَ أو لا، يجب عن غير مأمون كغير أي غير الأمة إن طلب بالعدل كاثنين يزكيان والمنع بالعدل أتى المواق على قوله: وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طُلبت بعدل أو اثنين يزكيان؛ ابن الحاجب: لو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب إلى الحيلولة في المشهود به، ولا يمنع من قبض أجرة العقار، وتحال الأمة وإن لم تُطلب إلا أن يكون مأمونا عليها، وقيل: تُحال الرائعة مطلقا، وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع ويوقف ثمنه إن كان شاهدان ويستحلف ويُخلى إن كان شاهدٌ. وفي المطبوعة خطأً أصلح من نص ابن الحاجب. عاد كلام المواق: ابن عرفة: الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب، وكذا قبل تعديلهما، وهو قولها: إن كان أقام شاهدين فكان القاضى ينظر في تعديلهما وخاف على المدعى فيه الفسادَ أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضعه على يـد عـدل. وفي الحيلولة بإقامـة شـاهد واحد عدل خلافٌ، ابن سهل: اختلف في العُقلة بشاهد عدل واحد، ففي أحكام ابن زياد: يجب العقل بشاهد عدل واحد، وهو في الدور بالإقفال لها، وفي الأرض بمنع حرثها؛ وعن ابن لبابة: لا تجب العقلة إلا بشاهدين وقال سليمان: هو قول ابن القاسم. وفي وثائق ابن العطار: لا تجب العقلة بشاهد واحد، لكنه يُمنع المطلوبُ أن يحدث في العقار بناءً أو بيعا أو شبه ذلك بالعدل، ولا يخرج عن يده. وقال ابن الحاجب: تحال الأمة وإن لم تُطلب إلا أن يكون مأمونا عليها، وقيل: تحال الرائعة مطلقا. ابن عرفة: ظاهر ابن عبد السلام أنه حمل المسألة على أن الأمة ادعى مدع ملكها لا أنها ادعت الحرية وإنما هي في الموازية والعتبية في دعوى الحرية وهو ظاهر قول ابن الحاجب: وإن لم تطلب ولو كانت الدعوى لمن يدعي ملكها لم تجب الحيلولة إلا بطلبه؛ هذا تحقيق النقل وإن كان لا فرق في ذلك

خليل

التسهيل

ل واثنــــــتين أو بعـــــدلين فقـــــد وفيه بالعددل البناء الطاري \_\_وقف الــذي ابــن عاصــم فيـــه ارتجــل ولا يُـــزال مــن يــد بهـا أُلــف يفسد بالوقف ويوقسف الشثمن بها يُبقى لاكتمال السند

..... وذان

فيما سوى الأصل فوقفه بعد بحيث لا يبقى سوى الإعدار يُمنع كالبيع وشبهه فذا ال وشاهدٌ عدلٌ به الأصل وُقف ومعْهما يُباع ما يُخاف أن لا العدل بل بعد يمين ذي اليد

التذليل

بين العتق وغيره . وعبارة ابن عرفة: ولا أعرف المسألة إلا من الموازية والعتبية وهي فيهما. إلى آخره. عاد كلام المواق ولابن رشد إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سبَّبا لذلك سببًا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأُمر بالكف عن وطئها إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا وضعت على يدي امرأة . وإن لم يسببا لذلك سببا من بينة ولم يأتيا بسوى الدعوى فإن ادعيا لذلك وجهًا يشبه ويُعرف كادعائهما أنهما من أهل بلد عرف واليه بالتعسف على أهل ذمة ذلك البلد وبيعه لهم أو ينتسبا إلى قوم معروفين ويأتيا على ذلك بأمارة معروفة وكان موضع بينتهما قريبا أخذ الإمام من ربهما حميلا أن لا يخرج بهما ولا يفوتهما ويكتب له كتابـا إلى ذلـك الموضـع؛ وإن لم يكـن لمـا ادّعيـاهُ وجهٌ يعرفُ والموضع بعيدٌ لم يلزم ربهما شيء، واختلف إن كان الموضع قريباً . راجع رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق. قلت: وراجع عجز صفحة سبعين ومائتين وتاليتها وصدر الثالثة من المجلد التاسع من البيان وذان فيما سوى الأصل فوقفه بعدل واثنتين أو بعدلين فقم بحيث لا يبقى سوى الإعذار وفيه بالعدل البناء الطاري يمنع كالبيع وشبهه فذا الوقف الذي بد عصمه فيه ارتجل وشاهدٌ عدلٌ به الأصل وُقف ولا يُزال من يدٍ بها أَلف انظر حاشية كنون ومعهد بالإسكان يُباع ما يخاف أن يفسد بالوقف ويوقف تثمن المواق على قوله: وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما؛ من المدونة: إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورَطْب الفواكه وأقام الطالب شاهدين، فأوقف القاضي ذلك الشيء ليكشف عنهما، فإن خاف فسادا باعه وأوقف ثمنه، فإن ضاع ثمنه قبل القضاء أو بعده كان ممن قضى له به. لا العدل بل بعد يهين ذي اليد بها يبقى لاكتمال السند المواق على قوله: بخلاف العدل فيحلف ويُبَقّى بيده ؛ هذه عبارة ابن الحاجب: قلت: يعنى بالمعنى: فقد تقدم نقله قوله: ويستحلف ويخلى إن كان شاهدً. عاد كلامه: من المدونة: إن كانت الدعوى فيما يفسد وقد أقام شاهدا على الحق وأبى أن يحلف وادّعى بينة قريبةً أجَّله القاضي بإحضار شاهدٍ ثان ما لم يخف فساد ذلك الشيء. عياضٌ: قوله: وأبى أن يحلف ؛ إن أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا آخر بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشي فساده، وليس هذا بأضعف من شاهدين يُطلب تعديلهما. ابن عرفة:

وَإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سَمِعَتْ وَإِن لَّمْ تَقْطَعْ وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ يُشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ أَجِيبَ لا إِن انْتَفَيّا وَطَلَبَ إِيقَافَهُ لِيَأْتِي بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً

خليل

التسهيل

وذي الصيمين في نصوادر أبصي والفصرة قصدرة مقيمه على والفصرة قصال لست أحلِف البتة أب فصان يقصل لا أحلِف الآن رجا حكم الشهيدين انظر الحطابا ينجطل إن نظرته إشكال وإن يسل ذو العدل أو ذو بينه أن يضع القيمة عما شهدا أن يضع القيمة عما شهدا بسه على العين يكون فليُجَب بالبينه على على يجي بالبينه على على كيصون إذا لم يصدع

التذليل

وحاصل كلام ابن عبد السلام أن الذهب عنده ما قاله ابن الحاجب أن ما يفسد يباع إن كان شاهدان ويُحلف ويخلى إن كان شاهدٌ، ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص بن العطار مُراعيا أصولَ الذهب علم أن ما فهمه ابن عبد السلام عن المذهب غير صحيح، وموجب كلامه عدم وقوفه على كلام عياض، والله أعلم. بمن اهتدى. راجع ابن عرفة إذ هذا النقل ليس بكافي وما القصد إلا التنشيط لمراجعة الأمهات. وذي اليمين في نوادر أبي محمد جاءت وعند المغربي هو أبو الحسن الصغير، وإن لم تذكر في التنبيهات ولا في نقل أبي إبراهيم عنها ولا ابن عرفة. والفرق قدرةُ مقيمه على إكماله نصابه بالائتلا إن قال لست أحلف البتة أبغي ثانيا إن لم أجد أُنه الطلب فإن يقبل لا أحلفُ الآن رجا ثان فإن لم ألفه حلفت جا حكم الشهيدين انظر الحطابا وإن أطال فلقد أطابا ينجل بجيم ولام خفيفة مكسورةٍ أو بحاء مهملة ولام مشدّدة إن نظرته إشكال له بأصل الأصل قال مؤلفه ابن الحاجب قالوا تبرؤا، كما سبق في نقل المواق عنه وفي الإحالة على الحطاب اقتداء بإحالة المواق على ابن عرفة وإن يسل ذو العدل أو ذو بينه قد سمعت هب لم تكن مستيقنه أن يضع القيمة عما شهدا به ليذهب به لما الأدا به على العين يكون فليجبُ لا انتفيا ولا إذا في ذا أي انتفائهما طلب إيقافه حتى يجي بدون همز بالبينه فصلت المألتين لقول الحطاب: نبه الشيخ بقوله: لا انتفيا وطلب إيقافه ؟ إلى أنه لا يُجابُ إلى الذهاب فصلت المألتين لقول الحطاب: نبه الشيخ بقوله: لا انتفيا وطلب إيقافه ؟ إلى أنه لا يُجابُ إلى الذهاب به من باب أولى وإن يكن موضعها الذُ بالإسكان عينه على كيومين إذا لم يدع بينة حاضرة بالوضع به من باب أولى وإن يكن موضعها الذُ بالإسكان عينه على كيومين إذا لم يدع بينة حاضرة بالوضع

أو مُثبتًا من السماع فلْيُجَبِّ لما من الإيقاف في الشيء طلبُ وفي كيوم وُكِلَ السَّدْ يَحفَظ وغلسة الشيء بها يُحستفظُ إلى القضاء لحساب الحائز ويحمل الإنفاق جيب الفائز وشبة الاحتباك يحوي ذان بحذفه اثسنين يزكيان في ذا وحذفه بسذاك بينه قد سمعت كنون هذا بينه

التذليل

أو مثبتا من السماع فليُجب لما من الإيقاف في الشيء طلب وفي كيوم وُكِّل الدُّ بالإسكان يَعفظ المواق على قوله: وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تَقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يُشهد له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيـومين إلا أن يـدعي بينـة حاضـرةً أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم؛ من المدونة: قال ملك: من ادعى عبدا بيد رجل وأقام شاهدا عدلاً يشهد على القطع أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي وإن لم تكن شهادة قاطعة وله بينة ببلد آخر، فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته ليشهدوا عليه عند قاضي تلك البلدة فذلك له وإن لم يقم شاهدا ولا بينة على سماع ذلك وادعى بينة قريبة بمنزلة اليومين والثلاثة فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بينته لم يكن ذلك له. ابن القاسم: فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن ذلك له إلا أن يدعى بينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت بـ دعـواه فـإن القاضي يوقف العبد ويوكِّل به حتى يأتي ببينته فيما قرب من يوم؛ فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل إيقاف العبد ليأتي ببينته فإن كانت بينته بعيدةً وفي إيقافه ضررً استَحلف القاضي المدعى عليه وأسلمه إليه من غير كفيل . وفي المطبوعة أخطاءٌ والإصلاح من التهذيب. وغلة الشيء بها يُحتَّفَظ إلى القَّمْدَ ع لحساب الحائز ويحمل الإنفاقَ جيبُ الفائز المواق على قوله: والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي لـه به؛ من المدونة: قال ابن القاسم: يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله، وأما المأمون كالرباع والعقار وما لـه الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيها ، والغلة للذي هي بيده لأن ضمانها منه حتى يُقضى بها للطالب. قال سحنون: هذا إن كان مبتاعا أو صارت إليه من مبتاع. وفي العتبية عن ابن القاسم: إن كانت غنما فرعيها في الإيقاف على من تصير إليه وغلتها للذي هي بيده. وقال عيسي: الرعيُّ على من له الغلة. انتهى نقل ابن يونس. وقال اللخمي: اختلف في النفقة على العبد في حال الوقف، وفي غلته إن ثبت الاستحقاق، وفي مصيبته إن هلك؛ وقال ملك في المدونة: نفقته على من يقضى له به، وغلته لمن هو في يديه لأنه إن هلك كان في ضمانه. وشبهَ الاحتباك يحوي ذان الفرعان لحذفه اتَّنين يرْكيــن في ذا وحذفه بذاك أي فيه بينه قد سمعت كنون هذا بينه انظره عند قوله: أو اثنين إلى آخره

وَجَازَتُ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلاَ يَمِين

خليل

التسهيل

منه يريد وضع عدل المستحق باع به يبغي الرجوع بالثمن بالأمن بالله المستحق بالمستحق با

والعكس فيها جاء فيمن يُستحق قصدد ذهابه إلى بلدد مسن وهي على خط مقدر معمله

التذليل

والعكس أي عكس فرع سؤال ذي العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يُشهد له على عينه فيها جاء في آخر تضمين الصناع فيمن يستحق منه يريد وضع عـدل المستحق أي قيمته قصد ذهابه إلى بلد من ماع به يبغى الرجوع بالثمن الحطاب: ونقل الشارحُ في الكبير في شرح هذه المسألة مسألة كتاب الصناع في عكس المسألة وهي من استُحقت من يده دابة فسأل القاضي وضع قيمتها ويذهب بها إلى بلد البائع.ولم ينقل هذه المسألة فقد يشوش ذلك على ذهن الطالب. والله أعلم. قلت: انظر عجز صفحة سبع وأربعمائة من المجلد الثالث من التهذيب. وهي على خط مقر معمله المواق على قوله: وجازت على خط مقر؛ من كتاب ابن سحنون وغيره: قال ملك وأصحابه: الشهادة على خط مقرّ جائزة، وقد أجمعوا أن الخط رسمٌ يدرك بحاسة البصر، وأصبنا البصر يميز الخطين والشخصين مّع جواز اشتباه ذلك، فلما جوزوها في الشخص مع جواز الاشتباه فيه جازت في الخط بلا ألية من المقرّ له المواق على قوله: بلا يمين؛ قال ملك في العتبية وغيرها: من كتب على نفسه ذُكرَ حق وكتب في أسفلَه بخطه فهلك الشهود ثم جحده فشهد رجلان أن ذلك خطه إن ذلك يجوز عليه كإقراره، ولا يمين على المشهود له مع شهادة الشاهدين على خط المقر. قال ابن القاسم: ولو شهد على خطه رجلٌ حلف الطالب واستحق. قلت: لعلّ الأصل قال ملكً: فيمن كتب إلى آخره. عاد نقل المواق: وقال أشهب عن ملك امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه رجلان: إن ذلك ينفعها. انتهى نقل ابن يونس. قلت: لعل الأصل في امرأة . عاد كلامه: وقال ابن رشد: الصواب أن يحمل قول ملك: إن ذلك ينفعها؛ على ظاهره من الحكم لها بطلاقها إذا شهد على خطه عدلان وذلك إذا كان الخط بإقراره على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يُعْلمه أنه طلق زوجته ، أو لزوجته بذلك على هذا الوجه؛ وإن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم عليه به إلا أن يقرّ أنه كتبه مجمعا على الطلاق. قلت: انظر هذا مع ما نقل عند قول الشيخ في الطلاق: وبالكتابة عازما أو لا إن وصل، من قول ابن القاسم: وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغها فإن بلغها لزمه. وانظر سماع أشهب هذا في صفحة أربع وسبعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد التاسع من البيان وقال في الفتاوي في الشهادة على خط المقر بالعتق وأنها لا تجوز: ومعنى ذلك إذا وجد كتاب العتق عنده بعد موته، أو بيده في حياته لأنه لو أقر أنه خطه وقال: كتبته على أن أستخير في تنفيذه ولم أنفذه بعد، صدق في ذلك، وأما إن كان دفعه إلى العبد أو كان قد نص فيه أنه قد أنفذه على نفسه فالشهادة به عليه عاملة كالشهادة على خطه بالإقرار بالمال. وهو ظاهر رواية أشهب عن ملك في العتبية وما في مختصر ابن عبد الحكم. انظر المسألة رقم إحدى وتسعين وأربعمائة في المجلد الثالث في الصفحة وَخَطِّ شَاهِدٍ مَّاتَ أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ وَإِنْ بِغَيْرِ مَالِ فِيهِمَا

خيل

## وشاهد قــد مـات أو غـاب بمـا نــأى وإن بغــير مـال فيهمــا

التسهيل

التذليل

رقم ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف وتاليتها. وشاهد قد مات أو غاب المواق على قوله: وخط شاهد مات أو غاب ؛ الباجى: مشهور قول ملك: لا تجوز الشهادة على خط الشاهد ، رواه محمد، لأن غاية خطه أنه كلفظه، وهو لو سمعه ينص شهادته لم ينقلها عنه. وروى ابن القاسم إجازتها. وقال اللخمى: الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من القولين لأنها ضرورةً. وقال ابن رشد: أما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلِف في الأمهات المشهورة قول ملك في إجازتها وإعمالها. ابن عرفة: فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجي: لا تجوز على المشهور. بما نأى المواق على قوله: ببُعد؛ اختلف في حدِّ الغَيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد عند مُجيزها. فقال سحنون: الغيبة البعيدة ولم يحد قدرها. وقال أصبغُ: مثل إفريقية من مصر ومكة من العراق. وقال ابن الماجشون: حدُّ ذلك ما تقصر فيه الصلاة وإن بغير ما فيهما أعنى في المقر والشاهد. المواق على هذه القولة: ابن رشد: الذي أقول به: أن معنى ما روى ابن حُبيب أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا حد ولا نكاح، لا أنها لا تجوز على خط الرجل أنه طلق أو أعتق أو نكح، بل هي جائزةً على خطه بذلك كما تجوز على خطه بالإقرار بالمال. قلت: مراده بما روى ابن حبيب ما نقله في واضحته عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أنها لا تجوز في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود ولا كتاب قاض وإنما تجوز في الأموال فقط، وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا الشاهدُ مع اليمين فلا تجوز على الخط، وحيث يجوز هذا يجوز هذا. وكلام ابن رشد المذكور هو فيما تقدمت الإحالة عليه في سماع أشهب في الصفحة الخامسة والأربعين بعد أربعمائة من المجلد التاسع من البيان . وليس فيه ولا في نقل الحطاب عنه ولا حد. وإن كان في أصل نقل ابن حبيب كما تقدم آنفا . عاد كلام المواق : ومن المفيد: قال محمد بن حارث: جرى العمل من القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد ، ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال ؛ ولقد شهدت ابن أبى عيسى قاضى الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة الشهادة على خطوط الشهود الموتى في صدُقات النساء. ومن الأحكام للباجي: لا تجوز الشهادة على الخط إلا في المال فقط وحتى يكون ذو الخط مشهورا بالعدالة وتعرف معرفته بمن كتب عليه . يريد بذلك خط الشاهد، وأما خط المقر على نفسه فذلك جائز باتفاق وفي كل شيء خلاف الابن الماجشون. وقال ابن الهندي: أكثر ما يجري العمل بإجازة الشهادة على الخط في الأحباس القديمة ، والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليها فإن شهادة الأحياء ربما دخلتها الداخلة فكيف شهادات الموتى؛ المتيطى: هذا الذي احتج به ابن الهندي فيه نظرٌ لأن الشاهد إذا كتب شهادته يحملها على كل الوجـوه ومـن أصـلنا أن لا نترك أمرا قد وجب لأمر يكون أو لا يكون . الحطاب على القولة المذكورة: هذا الذي اختاره رحمه الله أن الشهادة على الخط جائزةً في الطلاق والعتاق وغيرهما، وكأنه اعتمد على ما ذكره في التذليل

التوضيح عن أحكام ابن سهل ، ونصه: وفي أحكام ابن سهل عن محمد ابن الفرج مولى ابن الطلاع: أنه قال: الأصل في الشهادة على الخطوط من قول ملك وأكثر اصحابه أنها تجوز في الحقوق والطلاق والعتاق والأحباس وغيرها. انتهى. وهو خلاف ما نقله البرزلي عن السيوري أنه قال: لا تجوز الشهادة على الخط في طلاق ولا عتاق ولا حدٍّ من الحدود ، على ما في الواضحة وغيرها. انتهى. انظر البقية بطولها. ولو ولو قال أتى بالأصوب إذ ما له أشير خلفٌ مذهبي كما رأيت . إن عرفته كالمعيّن المواق على هذه القولة: قال بعض الشيوخ: دل قولهم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع ، وفي كتاب القزويني أنها في ذلك إنما تكون على العلم. ابن عرفة: مغايرته بين القطع والعلم تدل على أن مراده بالعلم الظن. قلت: أول كلام ابن عرفة: المتيطى: روى أشهب أن الخط يضرب عليه. وقول ابن القاسم في معرفة الخط ومعرفة المشهود له كمعرفة الشهود للثياب والدواب وسائر الأشياء. قال بعض الشيوخ: وهذا يدل على أن الشهادة على الخط إلى آخره. كذا في النسخة التي معى منه ولعل الأصل ومعرفة الشهود له بدون ميم. والله أعلم، ثم وجدت في التوضيح: تنبيه: قالوا: ظاهر قول ابن القاسم أن الشهادة على الخط إنما تكون حيث تكون معرفة الخط ومعرفة الشهود له كمعرفة الحيوان والثياب وسائر الأشياء لا فرق في ذلك، ووقع في كتاب القزويني أن الشهادة في ذلك إنما هي على العلم . كذا في نسخة منه قريبة من الصحة. وأما النسخة التي معي من ابن عرفة فهي في هذا المحل سقيمة إنما أستظهر بها لإتمام ما في مطبوعة المواق من نقص لإجحاف الاختصار أو خطإ النسخ. ومعرفتَه مشهدَه المواق على قوله: وأنه كان يعرف مُشهده ؛ ابن رشد: قول ابن زرب لا تجوز الشهادة على خط الشاهد حتى يُعرف أن المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفةً العين، صحيحٌ لا ينبغي أن يُختلف فيه ، المتيطى: لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها ولا يُشترط فيه أن يكون قد أُدرك ذا الخط. ابن عبد السلام: فإنّا نعرف كثيرا من خطوط من لم ندرك كخط الشلوبين وابن عصفور وابن السيد ونحوهم لتكرر خطوطهم علينا مع تلقينا عن غير واحد من الشيوخ أنها خطوطهم. إن لم يقع في الرسم ذكرها البناني على القولة المذكورة: جعله المصنف شرط صحة وهو الذي نقله ابن رشد عن ابن زرب ومثله لابن فتوح قال ابن رشد: هو صحيحٌ لا ينبغي أن يختلف فيه ونقل ابن عرفة عن المتيطي أنه شرط كمال فقط ثم قال البناني: ومحل الخلاف في ذلك إذا كانت الوثيقة المشهود عليها خالية من التعريف أي لم يذكر فيها وعرفه أو عرف به فلو كان فيها ما ذكر فقال: بعض الأشياخ لا يحتاج لهذا الشرط اتفاقا ويدل عليه ما نقله ابن عرفة عن المتيطي . قلت: يعني بما نقل ابن عرفة عن المتيطي قوله: وإن زيد في التقييد ممن يعرف أن الشاهد المذكور كان يعرف المشهود

في الرسم عدلا خطّه وما ارتفع ته وإن زكّ اه غيرها كفسى بالرسم فانتفا ككشطٍ شرطُ تصححُ من ناس بخطه إلى وفي انتفاء دون نفصع الأدا لها وسحنون إلى ذا يصدها فيا السادي يصؤدي الارتيابا

وضعا الله وسالة والاعتاد أن أن يُستفر السني عليسة شهدا المنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة الكتابعة الكتابعة

التذليل

عليه بعينه واسمه إن لم يكن في عقد الإشهاد معرفته بالعين والاسم كان أكمل وهذه نكتة حسنة قل من يعرفها أو يهتدي إليها . ثم قال ابن عرفة: وظاهر قول المتيطي أن تضمين الشاهد على الخط أن ذا الخط كان يعرف المشهودَ عليه شرط كمال لا شرط إجزاء. وكونَه وضَع في الرسم عدلًا خطه وسد ينقيه عنه اتصافه بذا إلى وفاته المواق على قوله: وتحملها عدلا. المتيطى: تذكر في كيفية الشهادة على خط الغائب أن الشهود يعرفون أنه كان برسم العدالة والقبول في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي . قاله ملك خوف أن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو كان غير مقبول الشهادة. ابن عرفة: قوله إلى أن توفي قيل الصواب إلى حين الشهادة على خطه . قلت: تمامه من ابن عرفة لجواز ثبوت تجريحه بعد موته ممن أعذر له في شهادته ورُدّ بأن ثبوت جرحته بعد موته يُثبتها عليه قبل موته فاستمرار عدالته إلى موته ينفي ما ينتفي بقوله إلى حين الشهادة على خطه وإن زكاه غيرها كفي المتيطى: وإن عـدلهما عنده غير الشاهدين اللذين شهدا على خطوطهما قلتَ في الشهيدين وقبل شهادتهما لمعرفته بهما وقبل شهادة فلان وفلان المشهود على خطوطهما بتعديل فلان وفلان لهما عنده بالعدل والرضى إلى أن توفيا على ذلك. انتهى بنقل الحطاب وما للارتياب يدعو يسطو بالرسم فانتفا بالقصر للوزن ككسته شري والاعتذار فيه أعني الرسم عن الكشط ونحوه مقبول انظر الزرقاني والبناني ، ولفظ البناني : قول الزرقاني: ولو اعتذر عن ذلك على المذهب إلى آخره، فيه نظرٌ، ففي التوضيح ما نصه: معنى اشتراطه انتفاء المحو والريبة إذا لم يكن معتذرا عنه في الوثيقة، فإذا كان معتذرا عنه فهو من زينة الوثيقة على ما قاله بعض كبار الشيوخ . انتهى. قلت: كنذا في مطبوعة البناني. والذي في نسختين معي من التوضيح: فليس من ريبة الوثيقة، بالنفي وبالراء والباء بدل الزاي والنون. قال البناني: بل قال بعض : هيّ أصح من الوثيقة التي ليس فيها ذلك لأنها تدلُّ على أن الشاهد تثبّت في شهادته وتصفحها بعد كتبها. انتهى. وهذا يدلُّ على أن الخطأ ليس منه بل من ناسخ أصل المطبوعة أو من الطابع ولا تصح صر علم بخطه إلى أن يذكر الذي عليه شهدا وفي انتفاءً بالقصـر للـوزن دون نفـع الأدا حـتمٌّ لعـلَّ صدَّهـ المَاسي قبولها وسحنون إلى ذا يذهب إن لم يرَ الذُّ بالإسكان كتب الكتابا فيه الذي يؤدي الارتيابا المواق

خليل

التسهيل

بدون إخبارٍ فإن يُخبر تُسرد إلا على العين فقد يأتي خلف ثـــم علـــى النفـع إن ادّى فليـــؤدْ

وليس يشهد على من ما عرف

التذليل

على قوله: لا على خط نفسه حتى يذكرها وأدّى بلا نفع ؛ من المدونة: إذا عرف الشاهد خطه في كتاب فلا يشهد حتى يذكر الشهادة ويوقن بها ولكن يؤدي ذلك كما علم ثم لا ينفع الطالب. وفي المطبوعة يوكل بدل يوقن، ويوفي بدل يؤدي . والمثبت من التهذيب. انظر صفحة ست وسبعين وخمسمائة من المجلد الثالث منه. عاد كلام المواق: سحنون: اختلف في هذا أصحابنا ، وقولى: إذا لم ير في الكتاب محوا ولا لحنا ولا ما يستنكره فليشهد بما فيه، وهذا أمرٌ لا يجِدُ الناس منه بدًّا ، وإن لم يذكر في الكتاب شيئًا. ابن يونس: إنما قال ابن القاسم: يرفع شهادته لأنه قد يرى الحاكم إجازتها على قول من يُجوِّز ذلك. انتهى. انظر هذا وتأمله . وقال اللخمي: رواية مطرف وابن الماجشون في الشهادة على معرفة خطه أحسن، ومحمل قول ملك على ما كانوا عليه من الحفظ، لو وُكل الناس اليوم إلى حفظ الشهادات لم يُؤد أحدُّ شهادةً ولتعطلت حقوق الناس. ثـم على النفع إن ادّى بالنقـل فليـؤد بدون إخبار أنه ناس فإن يُخبر تُرد قال مطرف وابن الماجشون: ولا يعلم السلطان بأنه لا يعرف غير خطه، فإن أعلمه بذلُّك وأنه لم يَرْتَبْ في شيء لزم الحاكم ردُّها . انظر شرح سادسة مسائل رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الشهادات. في صفحة إحدى وأربعين وأربعمائة من المجلد التاسع من البيان بل انظر المسألة بتمام شرحها. وليس يَشهد على من ما عرف المواق على قوله: ولا على من لا يعرف؛ ابن رشد: إن أشهد الرجل على نفسه جماعةً يعرفه بعضُهم فلمن لا يعرفه منهم أن يضع شهادته عليه وهو من ذلك في سعة لأمنه بمعرفة بعضهم أن يتسمى باسم غيره؛ وإن لم يعرفه أحدٌ منهم كُره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه خوفا أن يتسمى باسم غيره فيقرّ أنه باع داره من فلان ثم يُشهَد على خطوطهم بعد موتهم فتجوزَ شهادتهم. قاله الأخوان: ابن رشد: الذي أقوله فيمن دعى ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد له رجلان أنها فلانة فإن كانت المرأة أتت بهما فلا يشهد إلا على شهادتهما، وإن كان هو الذي سألهما فليشهد عليها ، وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة . ولملك في العتبية : لا يجوز استئمار البكر إلا على عينها. البرزلي: ونزلت بتونس لبنت بعض الملوك حضر فيها ابن عرفة والغبريني فطلب الغبريني الاطلاع على عينها فأنكر ذلك شيخ الموحدين ورئيس الدولة الشيخ أبو محمد ، ولولا جلة كانت له لنكل به ؛ والصواب في هذا أن التعريف كافٍ ، وقد اتفق لي مثل هذا وطلبت كلامها لأنه سيق إليها بعض الجهاز عروضا . انظر أول النكاح من ابن عرفة أن العادة جرت بالشهادة على من لا يعرف . قلت: كذا في المطبوعة ولولا جلة باللام ومثله في نقل كنون عنه ، والذي في مطبوعة البرزلي ولولا جهة أخيه من الشيخ ابن تفراجين لنكل به، وقال: يجعلها كابنة الجزار. يريد الاطلاع عليها. انظر عجز صفحة خمس وسبعين من المجلد الرابع. إلا على العين المواق على قوله: إلا على عينه؛ ابن رشد: إن كتب شهادته على من لا يعرف بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه . فقد يأتي خلف

خليل

التسهيل

قومسا يقسر عنسدهم باسسم زفسر فيكتبــــون فيموتـــون فيُشْــــ وسحك الشهود عنده على مـــن زعمــت أن اسمهـا فلانــه

أن بــاع داره مـن الشـيخ عمـر \_\_\_هد عل\_\_\_ خط\_وطهم لـــن يغــش من قالت اسمي رملة بنسة العلا بنت فللان خشية الخيانه

التذليل

قوما يقرُّ عندهم باسم زفر أن باع داره من الشيخ عمر فيكتبون فيموتزن فيُشبِ حسى خطي م يغُش تقدم مثل هذا عن ابن رشد: وسجّل المصباح: وسجَّل القاضي بالتشديد قضى وحكم وأثبت حكمه في السجل المشهود عنده على من قالت اسمي رملة بنَّة العلا بحذف الألف خطًا ، قال في

نحــو أيا مجاشع ابن حنتف

والعلم المضموم قد يفتح في ثم قال:

خطّ وذا دون الندا أيضا عرف وكابـــن ابنـــة ولا أســتثنى

وألـف ابـن واقـع كـذا حـذف مع حدف تنوين الذي قبل ابن

من زعمت أن اسمها فلانه بنت فلان خشية . قيانه المواق على قوله: وليسجِّل على من زعمت أنها ابنة فلان ؛ ابن الحاجب: إذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على بنت زيد . قلت: لفظ ابن شأس: وإذا شهدت بينة على عين امرأة بدين وزعمت أنها بنت زيد ، فليس للقاضي أن يسجل على بنت زيد حتى يثبت أنها بنت زيد. عبد الباقي: ويجري مثل ذلك في الرجل، والشهادة على الصفة في ذلك كالشهادة على العين ، ومثل زعمتْ ذكرتْ أو قالت، وذكر وقال: وخصِّ النساء لغلبة الجهل بهن؛ وفائدة تسجيل ما ذكر عدم ثبوت نسبها بـذلك إذ القصـد ثبـوت الـدين فقـط. بـل ولـو تـرك القاضي تسجيل زعمت أو زعم وكتب اشترى فلان بن فلان أو فلان الشريف سلعة كذا مثلا فلا يثبت به نسبه ولا شرفه عندنا حيث كان مجهولا ، وأثبت ذلك أبو حنيفة والشافعي. قال السيوطي في ألفيته

دون ثبوتها على القول الأبر والحكـم بالنســبة مــدلول الخـــبر في ذا بتوكيــل فمــا عنــه اعتــدا من ثم قسال ملك مسن شهدا للانتــــاب وإمامـــنا ذهــب

كنون: الذي في جمع الجوامع ترتيب هذا على مورد الصدق والكذب لا على مدلول الخبر ، ونصه: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للإمام وخلافا للقرافي وإلا لم يكن شيءٌ من الخبر كذبا، ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غيرُ ، كقائم في زيد بن عمرو قائمٌ ، لا بنوة زيد . ومن ثم قال ملك وبعض أصحابنا، الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط، والمذهب:

| خليل    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التسهيل | وأصل ذا من الذي ابن عرفه ما لسوى السوجيز نصا عرف                                                |
|         | وقـــال إثـــر نقلـــه في المختصــر كلامـــه إن ابـــن شــاس اقتصـــ                            |
|         | منــــه علـــــى الأول يجريــــه علــــى مــــا كــــان في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | مـــن أنـــه لا بـــدَّ مـــن أن يَعرِفــا مـــن يشـــهد النســـب أو يُعرَّفـــ                 |
|         | ولا علـــــــــــــــــــــــــابٍ إلا بالكشــف كـــي تعـــرف عنـــد الإد                       |
|         | وقلــــدوا في القـــول في المكذّبــه قــد أشــهدتنا وقتهـا منتقبــــ                            |
|         | وهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| التذليل | بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. قلت: كأنهما لم يعرفا رجز السيوطي وهو الكوكب الساطع وليس ألف          |
|         | بل هو كما قال :<br>في ألـــف بيـــت عـــدّها يقينــا وأربــع المــئين مــع خمســينا             |
|         | * £*                                                                                            |

في السف بيست عسدُها يقينا وأربع المسئين مسع خمسينا وبعد البيت الأول:

ومسورد الصدق به والكذب هو الذي ضُمنه مسن نسب لا غيرها كقائسمٌ في جمله زيد ابن عمرو قائم لا البُنُوة مسن ثم قال ملك من شهدا لسذا بتوكيل فعنه ما عدا إلى انتساب

البيت وأصل ذا من الذي ابن عرفه ما لسوى الوجيز نصا عرفه وقال إثر نقله في المختصر كلامه إن ابن شأس اقتصر منه على الأول يجريه على ما كان في مذهبنا تأصلا من أنه لا بد من أن يعرفا من يشهد النسب أو يعرفا. لفظ ابن عرفة متصلا: بنقله عبارة ابن الحاجب: قلت: هذا الفرع لا أعرفه نصا في شيء من أمهات مذهبنا وإنما وجدته نصا للغزالي في وجيزه ، فذكر نصه وأنا أنقله من الوجيز طلبا للعلو، قال متصلا: بكلامه على تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة: وإذا قامت البينة على عينها بدين وزعمت أنها بنت زيد فليس للقاضي أن يسجل على بنت زيد ، وإن أقرت بالنسب ولا إن قامت بينة على أنها بنت زيد إذ البينة على النسب من غير تقدم دعوى لا تسمع على الصحيح، ولكن للقاضي أن ينصب من يدعي على بنت زيد دينا وتنكر هي أنها بنت زيد فتقام البينة عليها بالنسب ثم للقاضي أن ينصب من يدعي على بنت زيد دينا وتنكر هي أنها بنت زيد فتقام البينة عليها بالنسب ثم يجريه على أصل مذهبنا في أنه لا بد من معرفة الشاهد بنسب المشهود عليه أو التعريف . ولا على يجريه على أصل مذهبنا في أنه لا بد من معرفة الشاهد بنسب المشهود عليه أو التعريف . ولا على نات نقاب إلا بالكشف كي تُعرف عند الإدلا المواق على قوله: ولا على منتقبة لتتعين للأداء ؛ ابن الحاجب: لا يشهد على منتقبة وحتى يكشف وجهها ليعينها عند الأداء . وقلدوا في القول في المكذب الحاجب: لا يشهد على منتقبه وهكذا نعرفها المواق على قوله: وإن قالوا: أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها، قد أشهدتنا وقتها منتقبه وهكذا نعرفها المواق على قوله: وإن قالوا: أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها قلدوا؛ سأل ابن حبيب سحنونا عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة

وَعَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا إِنْ قِيلَ لَهُمْ عَيِّنُوهَا وَجَازَ الأَدَاءُ إِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ لا بشَاهِدَيْن إِلا ّنَقْلاً

خليل

التسهيل

إخراجه إن زعم وا أن عرف وا أن يعرف وا أو كره وا التكلف أن أباها هو من قد عين وا إلا ابنة واحدة فليقبل وإن إلى واحد يذا استندا وإن إلى واحد ذا استندا وقد روى ابن نافع أن حدلا وكُلِّفُ وَ وَ الْمَافُوا لَلْمَا تَغير انتفا والمَّلِفُ والمَّانِ انتفا والمَّانِ والمَّانِينِ المَّانِقِينِ المَّانِقِينِ المَّانِ والمَّانِينِ المَّانِقِينِ المَّانِقِينِ المَّانِقِينِ المَّانِقُونِ والمَّانِقِينِ المَّانِقِينِ المَانِقِينِ المَّانِقِينِ المَانِقِينِ المَّانِقِينِ المَانِقِينِ المَّانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِقِينِ المَانِينِ المَانِقِينِ المَل

التذليل

قالوا أشهدتنا على نفسها وهي منتقبةً بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة وإن كشفت وجهها لم نعرفها؟ قال: هم أعلم بما تقلدوا وإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قُطع بشهادتهم وكلفوا إخراجها إن زعموا أن عرفوا بدلله وخافوا للتغير انتفا أن يعرفوا أو كرهوا التكلفا وإن خشوا تغيرا وأيقنوا أن أباها هو من قد عينوا ولم تكن للأب مذ تحملوا إلا ابنةً واحدةً فلْيُقبلوا المواق على قوله: وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها ؛ الذي لابن عرفة: سئل ابن القاسم من اعترف دابة أو رأسا هل تجمع له دواب أو رقيقٌ وتدخل فيها ويكلف الشهود إخراجها؟ قال: ليس ذلك على أحد في شيء وذلك خطَّأٌ ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادتهم. أصبغ: وكذلك النساء إن شهد عليهن. وعن سحنون: لو شهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار أو براءة وسأل الخصم إدخالها في نساء ليخرجوها ، وقالوا شهدنا عليها عن معرفتنا بعينها ونسبُّها ولا ندري هـل نعرفهـا اليوم وقد تغيرت حالها ، أو قالوا: لا نتكلف ذلك، فلا بد من أن يخرجوا عينها؛ وإن قالوا: نخاف أن تكون تغيرت، قيل لهم: إن شككتم وقد أيقنتم أنها ابنة فلان وليس لفلان إلا بنت واحدة من حين شهدوا عليها إلى اليوم جازت شهادتهم. وجائز إن حصل العلم الأدا وإن إلى واحدة ذا استندا المواق على قوله: وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة؛ ابن رشد: وإن كتب شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه، وإنما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفونه سياسة في نفع العامة . وقد تقدم قول ابن رشد: أو امرأةً، انظر عند قوله: ولا على من لا يعرف. لا دونه بـاثنين إلا نقلا وقد روى ابن نافع أن حلا المواق على قوله: لا بشاهدين إلا نقلاً؛ انظر ما لابن رشد أيضا عند قوله: ولا على من لا يعرف . وفي المجموعة: من دعيَ ليشهد على امرأة لا يعرفها وشهد عنده رجلان أنها فلانة فليشهد. قال في سماع ابن عاصم: لا يشهد إلا على شهادتهما. وروى ابن نافع عن ملك: يشهد. وانظر البناني والرهوني. وتمام قول ابن رشد: وإنما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفون سياسة في نفع العامة ؟ هو : ولئلا ينبهوهم على وهن شهادة من أوقع شهادته على من لا يعرف ، فيجترؤون على جحد الحقوق المنعقدة عليهم، إذا علموا أن الشهادة عليهم لا تصح إذا أنكروا، ففي جهلهم بالحقيقة في ذلك صلاحٌ عظيمٌ وتحصينُ للحقوق ، لأن المشهود عليه يهاب الوثيقة ويسبق إليه أن كلهم يشهد عليه إن جحد فيُقرُّ ولا يجحد، انظر صفحة ست وستين وأربعمائة من المجلد التاسع من البيان. ابن عرفة: وفي أحكام ابن حدير: قال أصبغ بن سعيد: شهدت محمد بن عمر بن لبابة يكتب شهادته على أقوام مجهولين لا يعرفهم، وفي الوثيقة من يعرفهم بأعيانهم وأسمائهم فقلت له: كيف تكتب هذا وأنت لا تعرف القوم؟ فقال: يتناصفون بينهم بالحقوق إذا رأوا شهادتنا في كتابهم فإن اضطروا إليها لم نشهد إلا بما نعلم.

لمــا بالاسـناد الشـهيد يُعـرب

عُـــيِّن فالمـــذكور مــن تعريــف ذي

التسهيل

ثــم شــهادة الســماع لقــب

فيها إلى السماع من غير الذي

بتَّا ونقالاً مخرج وإن تشا

حكما عليها فالجواز .....

التذليل

ثم شهادة السماع لقبُ لما بالاسناد بالنقل الشهيد يعرب فيها إلى السماع من غير الذي عين فالمذكور من تعريف ذي بتًّا ونقلا مخرجٌ وإن تشا حكما عليها فالجواز المواق على قوله: وجازت بسماع ؛ ابن عرفة: شهادة السماع لقب لما يصرِح الشاهد فيها بإسناد شهادته لسماع من غير معيَّن فتخرج شهادة البت والنقلُ . وتصحفت في المطبوعة كلمة البت إلى البنت والتصحيح من أصل ابن عرفة، وفيه بدلَ فيها فيه. عاد كلام المواق: التونسي: شهادة السماع لا يستخرج بها شيء من يد حائز وإنما تصح للحائز. الكافي : مَثَل ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه قبله ، فيأتي رجل بمن يشهد له أنها ملكه قديما ، فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي إنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يديه من قِبَل القائم أو من آبائه ، فهذه شهادةً توجب عند ملك وأصحابه الدار للذي هي في يديه دون الذي شهد له أنها ملكه قديما. ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدعى الطالب وإنما تكون للذي في يديه حائزا لها. قال ملك: ولا تجوز شهادة السماع في ملك الدار في خمس سنين . قال ابن القاسم: إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة. قلت: انظر المجلد الثاني من الكافي بطبع مكتبة الرياض الحديثة في صفحة خمس وتسعمائة . عاد كلام المواق أيضا: وقال ابن رشد: الذي مضى عليه العمل فيما أدركت وأفتى به شيوخنا فيما علمنا أن من ادعى عقارا بيد غيره وزعم أنه صار إليه ممن ورثه عنه أن المطلوب لا يُسئل عن شيء حتى يُثبت الطالبُ موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه ووراثتَه لـه، فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة ولم يُسئل من أين صار له ، فإن أنكر وقال: الملكَ ملكى، اكتُفى منه بذلك ولم يلزمه أكثر من ذلك، وكلف الطالب إثبات الملك للذي زعم أنه ورثه عنه وإثبات موته ووراثته له، فإن أثبت ذلك على ما يجب من صحة شروطه سُئِل المطلوب حينئذ من أين صار له وكُلف الجواب على ذلك، فإن ادعى أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك له لم يُلتفتُّ إليه ، وإن ادعى أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كُلف إثبات ذلك، فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك بطلت دعواه ، وإن عجز عن إثبات ذلك قضيَ عليه للطالب . هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن ملك في المدونة ، ولا اختلاف في ذلك أحفظه . انتهى. قلت: انظر تبصرة ابن فرحون في حكم الجواب عن الدعوى ، وشروح التحفة عند قولها:

المسدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يسزعم ملكه مسن غير تكليف لمن تملكه مدن قبل ذا بأي وجمه ملكه

خايل

التسهيل عـــن الثقــات وســواهم لـــن يجــوز باللــك إذا طــال الـــزمن وذكــره هنــا التصــرف انتقــد إذ هــو في ســند مــن بتــا شــهد وإن يُقــم مَــن زال عــذر تــرك قيامـــه بينـــة باللـــك تقطــع قــدرى بشــراء المــتني تقطــع قــدرم بشــراء المــتني

التذليل

عاد كلام المواق: ولشيخ الشيوخ ابن لب في رجل وهب أحد أولاده فدَّانًا ثم مات وقام أخو الموهوب له بكفالة أخيه وصار يجعل الغبار في قطعة من الفدّان إلى أن قام ورثة الموهوب له على ورثة الأخ وقالوا: القطعة من حريم فداننا: لا يقبل هذا منهم إذ ربما فوت على المحجور بوجهٍ صحيح، وعقود الأصول بالبيوع والهبات لا توجب استحقاقًا ممن الشيء بيده إذ ليست حجة ، ويكلف ورثة الموهوب له إثبات الفدان لموروثهم إلى الآن ، لا يعلمون أنه فات من قِبَل من ذكر إلى الآن. انظر أول مسألة من كتاب الاستحقاق لابن سلمون. قلت: انظر صفحة أربع وخمسين وتالياتها من المجلد الثاني بهامش تبصرة ابن فرحون من الطبعة الأولى أو ما صوّر عنها. إن فشا المواق على قوله: فشا؛ اللَّخمي: إن كانت الشهادة على السماع عن غائب سمعوا هَاهنا أن فلانا مات ببلد كذا أو قتل أو أخذه العدوُّ، فإن كان سماعا مستفيضا ووقع به العلم لكثرة الطارئين حُكم بها، وإلا فلا، ولا يُقتصر في ذلك على شاهدين لأن الأمر المستفيض المنتشر لا يؤخذ علمُه عن اثنين، وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة البلد الذي قدما منه قَبِلت عن الثقات وسواهم المواق على قوله: عن ثقات وغيرهم؛ ابن عرفة: في اشتراط العدالة في المسموع منهم ، ثالثها: إلا في الرضاع . وظاهر المدونة مع غيرها أنه لا يشترط عدالة في السماع منهم. قلت: كذا في المطبوعة ولعلّ الأصل عدالة من السماع منهم، . عاد كلامه: والذي لابن يونس ما نصه: ومن المدونة: قال ملكّ: الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها ، يشهدون أنا لم نزل نسمع، ابن المواز: عن الثقات، أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس، وإن لم ينقلوا عن بينة معينين، إلا قولهم سمعنا وبلغنا، ولو نقلوا عن قوم عدول أشهدوهم لم يكن سماعا وكان شهادة تعمل، قلت: انظر نص التهذيب في صفحة ست وتسعين وخمسمائة وتاليتها من المجلد الثالث. وانظر الحطاب والبناني. لمن يحوز بالملك إذا طال الزمن وذكره هنا التصرف انتقد إذ هو في سند من بتُ شهد المواق على قوله: بملك لحائز متصرف طويلا؛ تقدم نص التونسي عند قوله: وجازت بسماع. وقال ابن المواز عن ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة سنة ، ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع، ورواه عن ملك. قال ابن المواز: لا تجوز شهادة السماع لمدع دارا بيد غيره قد حازها، إنما تجوز لمن الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو وارثه وتكون الدار قد قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد من يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يديه الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القائم أو أحدٍ ممن ورثها القائم عنهُ، فذلك يقطع حق القائم. وانظر البناني لتعرف ما أشرت إليه بالبيت الأخير وإن يُقم من زال عذر ترك قيامه من غيبة أو مانع بينة بالملك تقطع قدمت إذا لم يكن سماع الأخرى بالنقل بشرء المقتني

مِنْ كَأْبِي الْقَائِم

خليل

مـــن كـــأبي القـــائم أو بكالهبـــه وغــير مــا في اليــد ليسـت موجبــه

التسهيل

ذي الغصــب والجــور كــلا يــدٍ تعــد

وعفو الارض فيه قولان ويد

التذليل

من كأبي القائم المواق على قوله: وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم؛ من المدونة: من قامت بيده دارٌ خمسين سنة ثم قدم رجل كان غائبا فادعاها وثبت الأصل له، فقال الذي بيده الدار اشتريتها من قوم وقد انقرضوا وانقرضت البينة وأتى ببينة يشهدون على السماع ، فالذي ينفعه من ذلك أن يشهد قوم أنهم سمعوا أن الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القادم أو أحد آبائه أو ممن ورثها القادم عنه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا، فذلك يقطع حق القادم منها . قال ملك: وهاهنا دورٌ يعرف لمن أصلها بالمدينة تداولتها الأملاك فشهادة السماع على مثل هذا جائزة . ابن القاسم: وإن أتى الذي في يديه الدار ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الذي في يده الدار أو أحد من آبائه ابتاعها ولا يدرون ممن لم ينفعه ذلك . ولو أقام بينة تشهد على السماع أن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ خمس سنين ونحوها ، لم ينفعه ذلك ، ولا يقبل في مثل هذا القرب إلا بينة تقطع على الشراء ، وإنما تجوز شهادة السماع فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان ، وإن كان المبتاع حيا، لأن شراءه ربما تقدم حتى يمضى له أربعون سنة أو أكثر، فإن لم يأت الحائز بشهود على علم الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضي بها للقائم الذي استحقها؛ وقد قال ملك فيمن أقر أنه كان تسلف من فلان وقضاهُ: فإنَّ كان ما يذكر من ذلك حديثا لم يطل زمانه لم ينفعه قوله قضيته، وغرم للورثة إلا أن يقيم بينة قاطعة على القضاء ، وإن طال زمن ذلك حلف المقرُّ وبرئ؛ فهذا يدلك على مسألتك في شهادة السماع إلا أن يكون المقِرُّ ذكر ذلك على معنى الشكر ، يقول: جزى الله فلانا خيرا أسلفني وقضيته فلا يلَّزمه في هذا شيء مما أقر به ، قرب الزمان أو بعد. ابن يونس: يريد: وكذلك ذلك على معنى الذم وهذا هو الصواب. وفي المطبوعة أخطاء أصلحتها من التهذيب والمدونة الكبرى إذ لم يكن معى هذا المحل من ابن يونس . وقوله: لأن شراءه ربما تقدم لعلّ أصله تقادم بالألف. وما في نقله على هذه القولة والتي قبلها من قول المدونة: إن الذي في يديه الدار أو أحد، كذا هو في التهذيب برفع المعطوف على منصوب أن قبل أن تستكمل ، أو بكالهبه الحطاب: ومثل الشراء منه أنه تصدق بها عليه أو وهبها له. انظر البقية وانظر عجز صفحة ثمان وسبعين ومائة وصدر تاليتها من المجلد الحادي عشر من البيان . وغير ما في اليد ليست موجبه وعفو الأرض بالنقل فيه قولان الحطاب: أفاد بقوله: لحائز؛ أن شهادة السماع في الملك إنما تفيد للحائز فقط ، وأنها لا تفيد في الانتزاع. قال في التوضيح: ظاهر كلام المصنف يعنى ابن الحاجب أن شهادة السماع تكون باللك في الانتزاع، والذي نص عليه أصحابنا أنه لا يستخرج بها من يد حائز وإنما تصح للحائز ثم قال: وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ ما يقتضي أنه يستخرج بها من اليد. وهل يستحق بها ما ليس في حوز أحد كعفو من الأرض؟ قولان عندنا، بناهما المازري على اختلاف المذهب في بيت المال هل يُعد حائزا لما لا مالك له أو لا. انتهى. ويدْ ذي الغصب والجور كلا يدٍ تعد ريبـــة وأتلـــى وقــام في المــلا

بما ادعى ابن الماجشون أربعه

التسهيل فطالع ابن سلمون وكذا بالوقف والوفاة بالبعد إذا

طسال الزمسان في سسوى المسوت ولا

عـــدلان يشـــهدان في الـــذي معـــــه

التذليل

فطالع ابن سلمون الحطاب: وقال ابن سلمون في كتاب الاستحقاق: ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذي الملك بيده ولا تجوز لغيره، لأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيئا تحت يده إلا أن تكون اليد كلا يدٍ مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غيرَ مقسط وثبت أنه مال القائم أو ورثه على السماع ، أو ثبت أيضا أنه تصيّر إلى الذي تملّكه من الوجه المذكور فيستخرج من تحت يده ما يده عليه من الأملاك، ويستحق ذلك بشهادة السماع ويحكم بذلك. ذكر ذلك ابن الحاج في مسائله. انتهى. والذي في مطبوعة ابن سلمون ما يدعيه عليه. وكذا بالوقف المواق على قوله: ووقف ؛ تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزةً بطول زمانها. والوفاة بالبُعد المواق على قوله: وموت ببعد؛ القاضى: يُشهد على الموت بالسماع فيما بعد من البلاد لا فيما قرب. ابن عرفة: بشرط أن لا يطول زمان تقدم الموت كعشرين عاما ونحوها، هذا لا يقبل فيه إلا البتُّ. انظر في سماع عيسى من كتاب القسمة أنَّ العشرين طولٌّ. قلت: انظرَ صفحة إحدى وثلاثين ومائة من المجلد الثاني عشر من البيان. إذا طال الزمان في سوى الموت المواق على قوله: إن طال الزمان؛ ابن المواز: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمسة عشر سنة، هكذا بإثبات التاء في الأول وإسقاطها في الثاني ، ولا تجوز في مثل هذا إلا على القطع . ورواه عن ملك. ابن عرفة: في حد الطول خمس مقالات. قلت: تمامه: الأخوان: خمس عشرة ونحوُّها. ابن القاسم: لا تقبل فيها بل فيما تقادم. ابن زرقون عن ظاهرها: أربعون سنة. ابن القاسم: عشرون. نقل ابن زرقون: إن كان وباءٌ فأقل من ذلك. ونقل المازري في قول الأخوين: خمسة عشر، لا بزيادة ونحوها. قلت: ظاهره اختلاف قول ابن القاسم، والذي تقدم له في عرض الأقوال قبل هذا التلخيص أن ما نسب لابن القاسم أولا هو رواية منه وما نسب له آخرا رأيّ. البناني على القولة المذكورة: مثله لابن الحاجب فحمله ابن عبد السلام على ظاهر إطلاقه وتبعه في التوضيح ، وأما ابن هارون فاعترضه بأن طول الزمان ليس شرطا في جميع الأفراد، بل في الأملاك والأشريَّة والأحباس والأنكحة والصدقة والولاء والنسب والحيازة . قال: وأما الموت فيشترط فيه تنائى البلدان أو طول الزمان. واعتمد ابن عرفة كلام ابن هارون في حصره، وتبعه ابن غازي، وإختار ابن عرفة في شهادة السماع في الموت بُعْدَ البلدان وقُربَ الزمان، قائلا: إذا بعُد الزمان يمكن بتُّ الشهادة بفشو الأخبار فلا تجوز شهادة السماع بقرب البلد. وعليه قرره الزرقاني. والله أعلم. ولا ريبة المواق على قوله: بلا ريبة ؛ ابن عرفة: لحوق الريبة في شهادة السماع يُبطلهاً. في المجموعة عن ابن القاسم: إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئًا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو أو يكون عليه أكثر من اثنين إلا أن يكونا شيخين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما. انظر من هذا المعنى ما نص عليه الأصوليون أن ما تتوفر فيه الدواعي على نقله فنقل من وجه شاذٍّ فإنه لا يسمع وأتلى المواق على قوله: وحلف ؛ ابن عرفة: في شرط تمام شهادة السماع بيمين المشهود له بها: طرقٌ؛ ظاهر المدونة أنها دون يمين، وقال ابن محرز: لا يقضى لأحدٍ ممن يُقضَى له بشهادة السماع إلا بعد يمينه وقام في الملا عدلان يشهدان في الذي معه بما ادعى ابن الماجشون أربعه المواق على قوله: ۖ كَعَزْل وَجَرْحٍ وَكُفْر وَسَفَهِ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا وَإِنْ بِخُلْعٍ وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوِلاَدَةٍ وَحِرَابَةٍ وَإِبَاقٍ وَعُدْمً وَأَسْر وَعِتْق وَلَوْثٍ

التسهيل كـالع

والكفـــر والســفه والنكـاح زوج عطيـة وصــية نظـر أســر ولــوث عــدم عتـاق كـــالعزل والتجـــريح لا الجـــراح وضـــدها وإن بخلـــع وضــرر ولادة حرابــــة إبـــاق

التذليل

خليل

وشهد اثنان ؟ ابن الحاجب: وتجوز شهادة السماع . ثم قال: التونسى: بعد يمينه إذ لعله عن واحد. ويجتزأ بقول اثنين، وقال عبد الملك: أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها . انظر قبل هذا في الخلع عند قوله: وردّ المال بشهادة سماع على الضرر أنه إن شهد واحدُّ على القطع وشهد معه آخر على السماع نفذ ذلك . ابن يونس: ومن كتاب الشهادات : قال ابن القاسم: لو شهد واحد على السماع لم يُقض للمشهود له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره . وقال ابن رشد: الذي يأتي على مذهب المدونة: أنه يجوز في شهادة السماع شاهدان في كل حال؛ قال ابن الماجشون: لا يجوز ولا أكثر من شاهدين. وفرق في سماع عيسى . قلت : قَبِلَ ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب عن التونسي وإنما هو لابن محرز وعنه نقله ابن شأس. كالعزل والتجريح لا الجراح والكفر والسفه والنكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج عطيةٍ وصيةِ نظر ولادة حرابة إباق أسر ولوث عُدُم القاموس: العُدْمُ بالضم وبضمتين وبالتحريك الفِّقدان وغلب على فقدان المال عتاق المواق على قوله: كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث؛ قال ابن القاسم في التي تفتدي من زوجها فيشهد لها قوم بالسماع أن زوجها كان يُضِرُّ بها: فذلك جائز بالسماع من أهله ومن الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي. المتيطي: هذه المسألة من الثماني عشرة مسألة التي تجوز شهادة السماع فيها، وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون ، وزاد ابنه ستة، وزاد ابن هارون على ذلك ثلاثة، وزاد اللخمي واحدا، المتيطي: فمن ذلك عزل القاضي وولايته والتجريح والعدالة والكفر والإسلام والتسفيه والترشّيد. ابن رشد: وّالنكاح والخلع . وقد تقدّم نص ابن القاسم في الضرر . وزاد ابن رشد: والهبة والوصية. المتيطى: والولادة. وزاد ولد ابن رشد والحرابة والإباق. ابن هارون: والملاء والعدم والأسر. الكافي: والشهادة على السماع عند ملك وأصحابه جائزة في النسب المشهور وفي الولاء المشهور، وفي الأحباس والصدقات التي تقادم أمرها إذا قال الشهود: لم نزل نسمع أن هذه الدار تحاز حوز الأحباس ، وأن فلان بن فلان مولى فلان مولى عتاقة ، ويثبت بذلك النسب والولاءُ. وقال ابن القاسم: لا يثبت بذلك نسب إنما يُستحق به المال ، إلا أن يكون أمرا مشتهرا مثل نافع مولى ابن عمر. ابن عرفة: قال ابن القاسم في المدونة: شهادة السماع لا يثبت بها نسبٌ ولا ولاءٌ . اللخمي: ومما تثبت به القسامة السماعُ المستفيضُ مثل ما لو أن رجلاً عدا على رجل في سوق علانية مثل سوَّق الأحد وشبهه من كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه الشهادة ، قال: فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر: أنه بمنزلة اللوث. انظر نظم هذه الفروع في ابن عرفة. وقد عقد فصلا في هذا في مفيد الحكام . وقيدتُ الوصية بالإضافة للنظر لقول ابن غازي: أما الوصية بالمال فلم أر من صرح بها ، وإنما ذكر ابن العربي والقرافي والغرناطي لفظ الوصية غير مفسر، والظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر ، وبذلك فسر صاحب التوضيح الوصية في لفظ ابن العربي . انظر البناني. وقلت: لا الجراح. لقول ابن غازي في التكميل في تعقبه على ابن مرزوق ذكرها في نظمه : ما وقفت في الجراح على شيء لغيره . انظر البناني أيضا.

التذليل

ثم التحمل إن افتقر له فرض كفاية إذا ﴿ سُئِله وتَّمَّ غيرٌ المواق على قوله: والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ؛ ابن عرفة: التحمل عرفا: علم ما يُشهد به بسبب اختياري ، فيخرج علمه دونه ، كمن قرع أذنه صوت مطلِّق ونحوه من قول يوجب على قائله حكما، فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني وهو فرض كفاية قال ملك في قوله تعلى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ إنما هو من يُدعى إلى الشهادة بعد أن يشهد ، وأما قبل أن يشهد فأرجُوا أن يكون في سعة إن كان ثُمّ من يشهد. ابن كنانة: إن لم يجد غيره وخاف أن يبطل حق إن لم يشهد فعليه أِن يُجيب. ابن رشد: الدعاء ليشهد على الشهادة ويستحفظها فرض كفاية كصلاة الجنازة . ودُعيَ ملكُ إلى شهادةٍ فلم يُجب واعتذر لمن دعاه فقال أخاف أن يكون في أمرك ما لا أرى أن أشهد عليه فيقتّديَ بي من حضر. فقبل منه. وحكى الشعباني أيضا عن ملك أنه ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولَّا أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا على الهدايا . قلت: ليس مراد ابن رشد أن الدعاء ليشهد على الشهادة فرضُ كفايةٍ وإنما مراده الإجابة . انظر عبارته في المقدمات في عجز صفحة ثمانين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثاني. وتعين ألان المواق على هذه القولة: ابن عرفة: الأداء عرفا: إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصّل له العلم بما شَهد به . وهو واجبٌّ عينا على من لم يزد على عدد من يثبت به المشهود به ، وواجبٌّ كفاية على من زاِد عدده عليه حاضرا كواحد من ثلاثة في الأموال وما يقبل فيه اثنان ومن خمسة فصاعدًا في الزنا. ﴿ فَهُو بِمُنْ ال المواق على هذه القولة: سحنون: إن كان الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقة لم يعطهم رب الحق دوابِّ ولا نفقة ، فإن فعلوا بطلت شهادتهم لأنها رشوةً على شهادتهم ، فإن لم يجدوا نفقةً ولا دوابٌ فلا بأس أن يُكري لهم ويُنفق عليهم. قال: وإن كانوا على مثل الساحل منّا كتب القاضى إلى رجل يشهد عنده الشهود فيكتب بشهادتهم ولا يُعَنِّي الشهود إليه بالقِدوم. قيل: كم بعد الساحلُ منّا؟ قال: ستون ميلا. فإن تردِّدا في الاجتزا بالقصر للوزّن بشاهدين الحكم عن أَالْتُ هِ لاد بالقصر للوزن ذا مُلزَم المواق على قوله: وعلى ثالث إن لم يُجْتَزَ بهما؛ تقدم قول ابن عرفة: الأداء واجبٌ على من لم يزدْ على عدد من يثبت به المشهود به، ثم قال: من خمسة فصاعدا في الزنا. وعَلَيْ انتفاعه فيما وجب عليه المواق على قوله: وإن انتفع فجرحٌ ؛ تقدم نص سحنون: إن أعطاهم رب الحق دوابّ بطلت شهادتهم إلا أن لا يجدوا إلا بركوب لتّعب في مشيه وما نه ركوبٌ يدلك المواق على قوله: إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابة؛ ابن رشد: القرب الذي يلزم الشاهد الإتيان لأداء شهادته قسمان: قريب جدا تقل فيه النفقة ومؤنة الركوب، هذا لا يضرُّ الشاهد ركوب دابة المشهود له وإن كانت له دابة ولا أكل طعامه وغير قريب جدا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب وهذا تبطل فيه شهادته إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند سحنون ؛ وقيل: لا تبطل شهادته بذلك ، وهو

وينتفي الوجوب وب إذا تجشم الأدا إذ سيئله عسرا به بمركب ونفقه مسن أهمل إفريقية ابن عرف متفقا عليه مسن كثر وقل متفقا عليه مسن كثر وقل يضطر كان جرحة لوحمله لم يتوافقا عليه أو دون والزيد منع يأجبر له أو دون والزيد منع فوتا له القاضى يقول المثل أد

عمن على مسافة القصر فله يحسل الانتفاع ممسن أرهقه المسا الانتفاع ممسن أرهقه أمسا التحمسل ففيه عرفه وغيرها وليك معلوما لكسل وإن إلى الكاتب مسن يُكتب له أكثر ممسا يستحق وإذا كهبة الثواب إن مسثلا دفع خير في القبول والإمساك للخير في القبول والإمساك للله

التذليل

ظاهر نقل ابن حبيب عن مطرف وأصبغ ؛ وهو الأظهر وإن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على اكتراء دابة وهو ممن يشق عليه الإتيان راجلا لم تبطل شهادته إن أنفق عليه المشهود له أو اكترى له دابة . وقيل: تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة ، قاله ابن كنانة: ابن عرفة: لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. وعكس ابن الحاجب. وينتفى الوجوب عمن على مسافة القصر المواق على قوله: لا كمسافة القصر؛ سحنون: إن كان الشهود على مسافة ما تقصر فيه الصلاة فأكثرَ لم يُشخّصوا من مثل ذلك وليشهدوا عند من يأمرهم القاضى به في تلك البلاد ويكتب بما شهدوا به عنده إلى القاضى. قلت: نقَلَ هذا الكلامَ في التوضيح عن البيان وذكر أنه الذي حكاه ابن شأس وقصد المصنف يعنى أبن الحاجب إلى اختصاره. ولكن لم أر هذا المقطع منه بهذا اللفظ في البيان ولا في ابن شأس فلهُ إذا تجشم الأدا بالقصر للوزن إذ سُئِلهُ يحل الانتفاع ممن أرهقه عسرا به بمركب وبِفقه أما التحمل ففيه عرفه من أهل إفريقية ابن عرفه وغيرها وليُّكُ معلوما لكل متفقا عليه من كثَّر وقلُّ وإن إلى الكاتب من يُكتب له يُضطرَّ كان جرحة لو حمله أكثر مما يستحق وإذا لم يتوافقا على شيءٍ فذا كهبة الثواب إن مثلا دٍفع يجبر له أو دون والزيد منع خير في القبول والإمساك للمكتوب إن لم يتعلق بالسجل لمن له كتب حقٌّ فيُعد فوتًا له القاضى يقول المثل أذ المواق على قوله: فله أن ينتفع بدابة ونفقة ؛ ابن رشد: إذا كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو فيه فلا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مالٌ ولا ركوب دابته وإن كانت له دابة ؛ وإن احتجب السلطان عن الشاهد لم يضره إنفاق المشهود له مدة انتظاره إن لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف. وقيل: تبطل شهادته بذلك، وهو الأظهر. انظر، ذكر حكم الانتفاع على الأداء ولم يذكره على التحمل ، وقال ابن عرفة: في جواز أخذ العوض على التحمل خلافٌ، واستمر عمل الناس اليوم وقبله بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب لها وترك التسبب

وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلاَقٍ وَعِثْقٍ لاَّ نِكَاحٍ فَإِن نَّكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ دُيِّنَ

خليل

| بـــالعتق والطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وحلف الذي عليه قد شَهد | التدسهيل |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| حُــبس تــم بعـد طـول وُكِــلا                     | لا بنكاح وإذا ما نكلا  |          |
|                                                    | لدىنه                  |          |

التذليل

المعتاد من أجلها ، وهو من المصالح العامة، وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة مسماة، وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المُكتوب له مضطرا للكاتب إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجب ذلك، وإما لأنه لم يجد بذلك الموضع غيره، فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق، فإن فعل فهي جرحةً . وإن لم يوافق الكاتب المكتوب له ففيه نظرٌ، وهو عمل الناس اليوم ، وهو عندي محمل الهبة على الثواب فإن أعطاه قدر أجر المثل في ذلك لزمه قبوله، وإلا كان مخيرا في قبول ما أعطاه وتمسُّكه بما كتب ، إلا أن يتعلق بذلك حقٌّ للمكتوب له فيكون فوتًا ويجبر له على أجر المثل. وحلف الذي عليه قد شَهد بالعتق والطلاق عدل منفرد لا بنكاح وإذا ما نكلا حُبِس ثم بعد طوَّل وُكِلا لدينه المواق على قوله: وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حُبس وإن طال دُيِّنَ؛ ابن شأس: الباب الرابع في الشاهد واليمين . ابن عرفة: المذهبُ أن اليمين مع الشاهد في الحقوق الماليّة كشاهدين ، روى المحمدان : إنما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق والحدود. ابن سحنون: والنكاح والقتل. وأما الطلاق. فخامس الأقوال: قولُ المدونة: إن أقامت امرأةً بطلاقها شاهدا وإحدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق منع الزوج منها حتِّى يحلف، قال ملك: فإنِّ نكل طلقت عليه مكانها، وعدتها من يوم الحكم. ورويَ عنه أنه يُحبس سنةً، فإن حلف وإلا دُيّن وخُلِّيَ مع زوجته، وبهذا أخذ ابن القاسم.قلت: لفظ ابن عرفة: ورويَ عنه أنه يُحبس أبدا حتى يحلف أو يُطلق. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه إن طال سَجنه دُيِّن وخليَ بينه وبينها. وهو رأيي . عاد نقل المواق: وأما العتق فثالث الأقوال : رواية ابن القاسم عن ملك، قال: إن ادّعى عبدٌ على سيده أنه أعتقه فلا يمين له عليه، ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبدٌ إلا حلَّف سيَّده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كلِّ يوم ، فإن أقام العبد شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق فإنه لا يحلف العبد ولكن يحلف السيدُ، فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال: يُسجن، فإن طال سَجْنُه دُيِّنَ والطول سَنَة. قلت: عبارة ابن عرفة: ولغوه في العتق يوجب يمين المشهود عليه على رد الشهادة ، فإن نكل فقال الباجي: في عتقه عليه، وحبسه أبدا حتى يحلف، ثالثها: إن طال حبسه ترك؛ لرواية ابن القاسم مع أول قولي أشهب، ولملك مع سحنون وابن نافع، وابن القاسم، قائلا: والسنة طولٌ. وعلى الأول لو رجع للحلف بعد نكوله لم يُقبل. ولغوه في الطلاق يوجب حلف الزوج كذلك، فإن نكل فالثلاثة لقائليها، ورابعها: يسجن ويضرب له أجل الإيلاء فإن انقضى طلق عليه، وخامسها: هذا بعد طول سجنه ؛ للباجي: عن النوادر عن ابن نافع ، ولابن مزين عن رواية محمد بن خالد عنه؛ قال يحيى: وقال ابن زيد: قاضي المدينة مثله. قلت: في آخر الأيمان منها: إن أقامت المرأة بطلاقها شاهدا واحدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق منع الزوج منها حتى يحلف. قال ملك: فإن نكل طلقت عليه مكانها وعدتها من يوم الحكم، ورويَ عنه أنه يحبس أبدا حتى يحلف أو يُطلق، قال ابن القاسم: وبلغني عنه إلى قوله: وهو رأيي. وقول ابن عرفة: مع أول قولي أشهب ، يدل أنه فهم أن الضمير في قول الباجي: وبهذا قال أشهب ثم رجع يعود إلى أشهب، ومقتضى السياق أنه لملك ، فإن عبارة الباجي: مسألة : وإن شهد

خليل

التسهيل

...... ومصع عصدل ائتلصى طفسلٌ ولا أبسوه لصو ذا أنفقا فإن يكن صفق عنه أقسما وبالأب الوصايُّ في ذا قيسا

ذو الـــرق والســفيهُ في الأمــوال لا عليــه مـا لم يـك عنــه صفقـا إذ لــو يمينــه انتفــت لغرمـا في رسـم جـاع مـن سمـاع عيســى

التذليل

شاهد بطلاق أو عتق فقد قال ملك: يحلف الزوج والسيد إن أنكر ، فإن حلف لم يلزمه شيء من الطلاق ولا العتق ، فإن نكل ففي ذلك عن ملك روايتان : قال ابن القاسم: كان ملك يقول: تَطلَقُ الزوجة ويَعتِق العبد عليه؛ وبهذا قال أشهب ، ثم رجع فقال: يُحبس . وهو الذي يختاره ابن القاسم وأكثرُ أصحابنا. انظر صفحة ست عشرة ومائتين من الجزء الخامس من المنتقى بالطبعة الأولى أو الثانية المصورة عنها ومع عدل ائتلى ذو الرق والسفيه في الأموال لا طفلٌ المواق على قوله: وحلف عبدٌ وسفيه مع شاهده لا صبى؛ ابن عرفة: إن كان ما شهد به الشاهد حقا لسفيه فطريقان؛ ابن القاسم: يحلف مع شاهده بخلاف الصبي، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ. فإن نكل غرم، قال أصبغ: كالعبد والذمي. ومن المدونة: إن شهد النساء لعبد أو لامرأة فإنه يحلف ويستحق وأما إن شهد لصبي فإنه لا يحلف حتى يبلغ، ابن المواز: ويحلف له المطلوب فإن نكل غرم وإن حلف ترك حتى يكبر الصبي فيحلف ويستحقُّ. ابن يونس: قال بعض فقهائنا: فإن مات الصبيُّ قبل بلوغه فلورثته أن يحلفوا ويستحقوا، ويقومون مقام الصبي لو كبر. قال ابن القاسم في المدونة: وإذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد له بذلك رجلٌ واحدٌ ، قال: وامرأتان في ذلك ومائة امرأة سواءً ، يحلف الطالب معهن ويستحق، ولا يحلف مع امرأة واحدة . وقال اللخمي: اختُلف إذا شهد شاهدٌ لصبي بمال ، فقال محمد: يحلف المشهودُ عليه ويُترك حتى يحتلم الصبيُّ فيحلف مع شاهده ويستحق، وإن شهد شاهد لسفيه حلف معه الآن ويستحق لأنه مخاطب بالشرع وهو كالرشيد في اليمين؛ واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم: يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف السفيه إذا رشد. ابن رشد: وكذلك البكر المولِّي عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها فلا يمين عليها إذا رُضي حالَها. كذا اقتصر في نقل كلام ابن عرفة في السفيه على ذكر الطريق الأول، وتمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله: قال أصبغ: كالعبد والذمي، هو: ولابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب ويؤخر فإذا رشد حلف مع شاهده، فإن أبى لم تكن له على المطلوب يمينٌ فجعله كالصغير . قلت: زاد في النوادر إثر قول مطرف : وقاله ابن كنانة. وقال قبل ذلك: ولابن سحنون عن ابن القاسم: إن نكل السفيه وحلف المطلوبُ فلا يمين على السفيه إذا رشد ، وكذا البكر المولّى عليها. وقال ابن كنانة: لهما الرجوع إلى اليمين بعد رضا حالهما وإن كان الغريم قد حلف. قلت أنا: انظر صفحة سبع وأربعمائة وتاليتها من المجلد الثامن من النوادر. وصفحة خمس وأربعين من عاشر البيان وصفحة تسع وخمسمائة منه. وقولهم: فلا يمين على السفيه إذا رشد وكذا البكر المولى عليها، كذا هو في ابن عرفة والنوادر. ونصُّ العتبية في رسم البيوع من سماع أصبغ من كتاب الديان والتفليس: لم يكن له أن يحلف. وهو الواضح. ولا أبوه لو ذا أنفقاً عليه مآلم يكّن عنه صفقا فإن يكن صفق عنه أقسما إذ لو يمينه انتفت لغرمًا وبالأب الوصي في ذا قيسا في رسم جاع من سماع عيسى المواق على قوله: وأبوهُ وإن أنفق ؛ روى محمد: إن قام شاهدٌ لطفل بدين لم يحلف معه أبوه. قيل: وإن لزمته نفقته؟ قال: ما أظن ذلك له.

وحلف المطلوب وب للإبقاء له مع الإسجال بالإرجاء لحلف الطالب حتى يحلُما فإن يمت قبل البلوغ أقسما وارثه فإن يكن قد حلفا لحقّه مع ذلك العدل اكتفى عند ابن رشد وابن يونس يرى العالم

التذليل

اللخمي اختلف إذا كان للصبي أب فصار للصبي مال فأراد الأب أن يحلف لأجل نفقته على الابن فقال ملك لا أظن ذلك له يريد لأنّ اليمين للصبي فقد يتورع عنها. وله أيضا أنه يحلف. البناني: لو عبّر بلو كان أولى ونصُّ ابن رشد : وليس لوصى الصغير أن يحلف مع شاهده واختلف هل ذلك للأب أم لا؟ فالمشهور المعلوم من قول ابن القاسم وروآيته عن ملك: أن ذلك ليس له، وقال ابن كنانة: ذلك له لأنه يمونه ويَّنفق عليه؛ وهذا فيما لم يل فيه الأب أو الوصيُّ المعاملة، لأن ما ولي أحدُهما فيه المعاملةً فاليمين واجبةً لأنه إن لم يحلف غرم. انتهي من رسم جاع من سماع عيسى . قلَّت: انظر صفحة ست وأربعين من عاشر البيان . وحلف المطلوب للإبناء له مع الإسجال بالإرجاء لحلف الطالب هتي يحلما المواق على قوله: وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ ؛ وتصحفت في المطبوعة وأسجل إلى وسجنٍ، ابن المواز: إذا قام للميت شاهدٌ بدين ووارثه صغيرٌ أحلف المطلوب فإن حلف ترك حتى يكبر الصبيُّ فيحلف ويستحق، قال: ويكتب له ألقاضي قضيةً بما صح عنده ويُشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه له من بعده من القضاة إن مات الشاهد أو فسق، فإن نكل المطلوب غرم مكانه، ولم يحلف الصغير إذا كبر. قلت: في النوادر: فسد مكان فسق وهو أشمل. انظر صفحة ثمان وأربعمائة من المجلد الثامن. عاد كلام المواق: ابن عرفة: مشهور مذهب ملك أن الصغير إذا انفرد بالحق أن المطلوب يُستحلف له وقاله ابن القاسم: ورواه الأخوان، وعليه فيسجل الإمام شهادة الشاهد خوف موته أو طرو جرحته. قلت: كذا في المطبوعة ومقتضى الظاهر فإن المطلوب ، ولفظ ابن عرفة: فإن كان صغيرا وانفرد بالحق فمشهور مذهب ملك أنه يُستحلف له المطلوبُ. فإن يمت قبل المبلوغ أعسم وارثه المواق على قوله: كوارثه قبله؛ تقدم قول بعض شيوخ ابن يونس: إن مات الصبيُّ قبل البلوغ حلف ورثته. فإن يكن قد حلفا لحقه مع بالإسكان ذلك العدل اكتفى عند أبن يشد وابن يونس براءً الإحلافَ ثانياً البناني على القولة المذكورة: اعتمد المصنف قول ابن يونس : لو حلف الكبير أولا وأخذ مقدار حصته ثم ورث الصغير لم يأخذ نصيبه إلا بيمين ثانية . انتهى وسلَّمه ابن عبد السلام وابن عرفة والمازري قبلهما، وانظر كيف سُلَموه وهو خلاف ما أفتى به ابن رشد في نوازِله من أنه لا يحتاج إلى إعادة اليمين في مثل هذا إذ سأله القاضي عن ذلك في رجل توفي وترك ورثةً كبارا وابنة صغيرةً فأثبتوا له ملكا بشهادة واحد؛ فأجابه ابن رشد بما نصه: يمين المرأة أن ما شهد به الشاهد حقٌّ لتستحقّ بذلك حظها مما أحقته لزوجها بيمينها مع الشاهد تجزئها فيما صار إليها في ذلك بالميراث من ابنتها لأنها قد حلفت على ذلك إذ حلفت على الجميع حين لم يصح لها أن تبعض شهادة الشاهد فتحلف على أنه شهد بحق في مقدار حصتها فتكون قد أكذبته في شهِادته. وهذا مما لا يسمع عندي فيه اختلافٌ بوجه من الوجوه لأنها وإن كانت لم تستحقّ بيمينها أوَّلاً إلا قدرٍ حظِّها ، فقد حلفت على الجميع، فإذا رجع الحقُّ إليها فيما لم تستحقهُ بيمينها مما حلفت عليه أولاً اكتفت باليمين الأولى، هذا الذي يَأتي على منهاج قول ملك وجميع أصحابه. انتهى المراد منه. وقد نقل في تكميل التقييد

قب ل فرام الإرث لل يمين تسرددُوا وإن أباها من حل ما تكليب الأولى من الذ طلبا المنافي المنافية منافية المنافية المنافية

التذليل

السؤالَ والجوابَ بتمامهما، وقال: فخرج من هذا أن ابن يونس قطع بتكرير اليمين، وأن ابن رشد قطع بعدم تكريرها، وكان اللائق بتحصيل ابن عرفة أن لا يُغفل فتوى ابن رشد في هذا المقام لمخالفتها ما نقل من كلام ابن يونس. انتهى. فإن كان نكل قبل فرام الإرث لليمين فالمتأخرون في التمكين تردَّدُوا ظن المواق أن الستتر في نكل في قوله: إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان، للمطلوب، فكتب عليه: تقدم نقل ابن المواز: إن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر. ابن رشد: ولا خلاف في هذا. فانظر أنت معنى قول خليل. والضمير لوارث الصغير إذا كان شريكا له في الحق المشهود به. البناني: القولان هنا: للمتأخرين ، قال المازري: ولا نص في المسألة للمتقدمين، ولهذا قال الزرقاني: حقه أن يعبر بتردد. ويُجاب بأن المصنف إنما قال إن ذكرت التردد فقد أشرت به لتردد المتأخرين إلى آخره، ولم يقل: إنه متى اختلف المتأخرون حكى اختلافهم بالتردد. تأمّل. وإن أباها من حلم أو من له في موته إرث القسم يُكتف بالأولى من الذُّ بالإسكان طلبا المواق على قوله: وإن نكل اكتُفي بيمين المطلوب الأولى؛ الباجي: إذا قلنا: يحلفُ المطلوب ، فإن حلف بقيَ الحق عنده معيّنا كان أو في الّذِمة ، حتى يبلغ الصبيُّ فيحلفُ مع شاهده ويستحقُّ معه ، والذي في المنتقى : ويستحق حقه، عاد نقلَ المواق: فإن فات المعين فَّقيمته يوم الحكم به ، فإن نكل الصبي بعد بلوغه فالمشهور أن المطلوب لا يحلف لأنه كان حلف، بناءً على أن يمين المطلوب يمين استحقاق ويحتمل أن يقال يمين المطلوب لتوقيف الحق بيده فقط فيحلف الآن يمين الاستحقاق. وهذا أصلٌ متنازعٌ فيه. راجع ابن عرفة. قلت: وصفحة عشر ومائتين من خامس المنتقى: عاد كلام المواق: قال ابن المواز: ولا يحلف الصغير إذا بلغ حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به. وقال ملكِّ: يحلف كما يحلف الوارث على ما لم يحضر وهو لا يدري شُهد له بحق أم لا، فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما. ابن عرفة: ففي شرط حلفه بتيقّنه أو ظنه قولا محمد وملكٍ، وقلب: أو من له في موته إرث القسم ، لقول الزرقاني : أو نكل وارثه بعد موته، فإن يك اليمينَ أُوّلاً أبى أَخذ منه المدعَى تمليكا أو بالنقل وقفا وقد أغفل ذي الأصل ابن غازي: على القولة المذكورة لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه ، وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع أنه ذكره ابن الحاجب إذ قال: فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان، قلت: قال في التوضيح: لما ذكر الحكم إذا حلف المطلوب ذكر إذا نكل وأشار إلى أنه يؤخذ منه الشيء المتنازع فيه لنكوله، ثم اختلف هل يؤخذ منه أخذ تمليك كما لو كانت الدعوى على كبير وقام شاهد ونكل عن اليمين ، وهو مذهب الموازية، بل زعم صاحبُ البيان الاتفاق عليه، أو أخْذَ وقفٍ، وهو منسوبُ للواضحة لأنه قال: إذا بلغ الصبيُّ ونكل عن اليمين، فإن الحق يرد إلى من أخذ منه. وهو ظاهر . والفرق بين الصغير والكبير في هذا ما قالَّه المازري أنه معذورٌ في نكوله هنا لأنه يقول: إنما حملني الآن على النكول أن يميني الآن لا يتم لي بها الحكم لأني لو حلفت لم يفدني ذلك فائدةً في مذهب من يرى الوقف، وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَتَى بِآخَرَ فَلاَ ضَمَّ وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إِن لَمْ يَحْلِفْ قَوْلاَنِ وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْض كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ حَلَفَ وَإِلاَّ فَحُبُسُ

خليل

التسهيل

ردّ السذي بشساهد جساء القسسم إن جسا بثسانٍ ثسم هسل يحلسف مسع فهسل علسى المطلسوب ردُّ الثساني وإن تعسدٌ يمسين بعضهم وان تعسد بطن فالسلف أو كلسهم كفقسراء الأنسدلس وقيسل في الأول إن حلسف فسر

فحلف المطلوب لم يمكنه ضَمَ ثانيه فسم إن قبلنا فامتنع بالوة ثانية قصولان كشاهد لإخصوة ونسلهم كشاهد لإخصوة ونسلهم أيمانهم ممكنة دون الخلف حلف مطلوب وإلا فحسبس در مصن الاولين فالحبس قصر

..... ولــــ

التذليل

ولا كبيرَ فائدةٍ على مذهب من لا يرى الوقف لأن للصبى أن يحلف بعد بلوغه ويتمَّ له الحكم كذا في نسختين منه تغلب على إحداهما الصحة وكأن الأصل كما لو كانت الدعوى من كبير ولو رُدُ الدِّي بشاهد جاء القسم فحلف المطلوب لم يمكنه ضم إن جا بالحذف بثان ثم هل يحلف معْ ثانيه ثم إن قبلنا فامتنع فهل على المطلوب رد الثاني بألوة ثانية قولان المواق على قوله: وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم، وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان؛ الباجى: من نكل عن الحلف مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر ففي الموازية : لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول. وقاله ابن القاسم. قال ابن الماجشون: وقال ملكِّ: يُضَّم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به. ابن كنانة: هذا وهَمُّ ، إنما قال ملك فيمن أقامت شاهدا على طلاقها فحلف الزوج ثم وجدت شاهدا آخر فإنه يُضمُ إلى الأول إذ لم يوجد منها نكول. الباجي: وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية: يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده ؛ وقال ابن كنانة: لا يحلفُ الآن لأنه قد كان نكل قَبل، وقاله أيضا ابن القاسم؛ وعلى حلُّفه إن نكل ثانية ففي الموازية: ترد اليمين ثانية على المطلوب لأنه إنما أسقط بالأولى شهادة الأول ؛ وقال ابن ميسر: لا ترد عليه ثانية لأنه حلف على هذا الحق مرة. ابن مرزوق: في هذه المسألة أربعة أقوال. قلت: كذا في المطبوعة، والذي في المخطوطة وابن عرفة: ابن زرقون، وفيه في تفسير الأقوال الأربعة : الأول: إن أتى بشاهدين قَضيَ له بهما ، وإن أتى بشاهد ثانِ استؤنف له الحكم . قاله ابن القاسم في الموازية ، فإن نكل ففي حلف المطلوب قولان تقدما. الثانِّي: إن أتى بشاهدين قُضيَ بهما، وإن أتى بشاهد أُضيف إلى الأولُّ وأخذ حقه دون يمين ، رواه ابن الماجَّشون وقاله عيسى بن دينّار. الثالث: أن نكوله أولا قطع لحقِّه فلا يكون له شيءٌ ولو أتى بشاهدين غير الأول، قاله ابن القاسم وابن كنانة في المبسوط. الرابع: إن جاء بشاهدين غير الأول قَضِيَ بهما، وإن أتى بشاهد واحد لم يُقضَ له بشيء. حكاه ابن رشد ولّم ينسبه . وإن تعذر يمِين بعضهم كشاهد لإخوة ونسلهم بالوقف بطنا بعد بطنَّ فالسلف أيمانهم ممكنة دون الخلف أو كلهم كفقراء الأندلس حلَّف معاربٌ وإلا فحُبُس وقيل في الأول إن حلف فرْ دُ من الاولين بالنقل فالحبس قر وقيل جُلهم وقيل سا

فَإِن مَّاتَ فَفِي تَعْيِين مُسْتَحِقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأَوَّلِينَ أَوِ الْبَطْنِ الثانِي تَرَدُّدُ

خليل

التسهيل

يَقِ ر في نصيب من قد أقسما يأخذ خطه الدي كان نكل يأخذ خطه الدي كان نكل بطيفهم الثاني فقط تردُّد دة على الدي أبسوه حلفا أقسوالاً اجْسراءات ابسنُ عرفه مصر وما في الحق أن تسلما حليف مطلوب إذا كان القسم منه مضى لشيخ مازر نمى

عليه إن مات الذي آلى فهال مان بطنه أو حرث الايلا يحصد وزاد أصل الأصل قصر الاستفا وجعل الشارح ما قد وصفه سلمها مع التعقب بما قدال وظاهر الروايات عدم مان الجميع متعددٍرا وما

التذليل

يقر في نصيب من قد أقسما عليه إن مات الذي آلى فهل يأخِذ حظّه الذي كان نكل من بطنه أو حرثَ الايلا بالنقل ، وبالقصر للوزن يحصد بطنهم الثاني فقط تردُّدُ المواق على قوله: وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلفُّ وإلا فحبسٌ فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردُّدٌ ؛ لم يتهيأ لى في الوقت أن أحصِّل ما تكون به الفتوى في هذه المسألة ، ولم أفهم كلام خليل، فانظره أنت. قال ابن القاسم وأشهب: شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو ليتامى أو لمن لا يُعرف بعينه ساقطةً ، ليسُ لأحد ممن ذُكر أن يحلف مع الشاهد. ابن عرفة: وظاهر الروايات عدم حلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد لعدم تعين طالبه خلافا للمازري واللخمي. وقال ابن القاسم: إن شهد شاهدٌ بوصية بعتق ومال لرجل حلف الموصى له بالمال ولم يقض له إلا بما فضل عن العتق لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا: إن كانت الشهادة حقا إنما لك مع العتق ما فضل عنه. وقال ابن رشد: لو كان شهادته لمن لا يحصره العدد كآل فلان ومساكين آل فلان وشبههم ففي استحقاقهم حقهم بحلف جلهم وسقوط الحلف في هذا قولان قائمان من المدونة. وقال ابن الحاجب: لو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد بوقف على بنيه وعقبهم بطنا بعد بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع، وروى ابن الماجشون: إذا حلف الجل. وقال محمد وغيره: كمسألة الفقراء. وقيل يثبت لمن حلف نصيبه. فلو مات ففي تعيين مستحقيه من بقية الأولين أو البطن الثاني أو من حلف أبوه خلافٌ. ثم في أخذه بغير يمين قولان. انظر ابن عرفة. وزاد أصل الأصل قصر الاستفادة على الذي أبوه حلفا تقدم آنفا في نقل المواق عنه قوله: أو من حلف أبوه وجعل الشارح أي شارح أصل الأصل وهو ابن عبد السلام ما قد وصفه أقوالاً اجراءاتٍ بالنقل، مفعول ثان ، أي منَّ المازري على قواعد ذكرها ابن عرفه سلمها مع التعقب بما مرَّ وما في الحق أن تسلما لفظه : قلت: ظاهر قوله قبول الأقوال التي ذكر ابن الحاجب وأن التعقب عليه إنما هو في تصريحه بأنها أقوالٌ وإنما هي في كلام المازري إجراءات على قواعد ذكرها والحقُّ أنها غير موجودة في كلام المازري. قال وظاهر الروايات عدمْ حلِف مطلوبٍ إذا كان القسم من الجميع متعذرا تقدم هذا عنه آنفا في نقل المواق وما منه مضى لشيئخ مازر نمى ولفظه: قال- يعني المازري - ويجب أن يحلف

وجا من الإرجاء في السفيه مستبعدا ما في السفيه وورد روايــة مــن ابــن عبــد الحكـــم لـــــذا تعلــــق بلفظهـــــا فـــــرا أعسنى علسى المطلسوب فالصغير كالس والفرق عند من لِمازر نميى فانظر كما المواق را ابن عرفه ثميت مسالة وقيف الفقرا حــوز علــى شــىء فقــام بــالحبس توضيع لا مالككِ أصل ادُّعسي ل\_يس معارضا لا قد جلبه

ما في الصغير جا وجاء فيه وقـف الـذي بـه لـه العـدل انفـرد أن لا يمين بعضض من تاخرا \_\_\_مغمى علي\_ه في انتفائه\_ا جـــعل قُـــرْبُ الإفاقـــة وبُعْــدُ الحـــلم إن تلف ف غدير النسخ المصحفه ص\_\_\_ورتها ف\_\_\_يمن ل\_ه تقورا من غيره عدلٌ على هذي الأسس تحبيســـه فمــا بهــذا الموضــع مــن عــدم القضاء آخــر الهبــه

التذليل

المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد . وجا بالحذف من الإرجاء في السفيه ما في الصفير جا بالحذف أيضا. تقدم قول ابن عرفة: ولابن حبيب عن مطرف: يحلف المطلوب ويؤخر إلى آخره. وعده فيه أعني الصغير مستبعدا ما في السفية لفظ ابن رشد في آخر ثاني مسألة من رسم جاع من سماع عيسى علَّى نقل ابن عرفة: ووقع في كتابٍ جُمعت فيه أقضية ملكِ واللَّيث أن الصغير يحلف مع شاهده كالسفيه ﴿ وهو بعيدٌ . وورد وقفَّ الذي به لـ العدل انفرد روايةً من ابن عبد الحكم بلا تسرُّضُ النَّف القسم لذا تعلَّقَ بلفظها فرا بالقلب والحذف أن لا يمين بعض من تأخرا أعنى علَى المطلوب فالمعلمة كالمغمى عليه في انتفائها جعل والفرق بين المغمى عليه والصغير عند من أَازِر نَسَي قَرْبُ الْإِثْاثَةَ بالنسبة للمغمى عليه وبعد الحلِّم بالنسبة للصغير. ابن عرفة: وروى محمد: يوقف له حَّقه حتى يحتلم فيحلف، ولم يذكر اليمين. وقاله سحنون. ثم ذكر أخذ الباجي مما عزا لسحنون سقوط اليمين؛ ثم ذكر أن المازري قال: تعلق بعض المتأخرين في سقوط يمين المطلوب بذكر لفظ رواية محمد، قال: ورأى هذا المتأخرُ الصغيرَ كمغمى عليه قام له شاهد، لا يُستحلف له المطلوب، وليس مثله لِقُرب إفاقة المغمى عليه وطول انتظار الصبي. فانظر كما المواق رأ بالقلب والحذف ابن عرفه إن تُلَفِ غير النسر المسلمة قلت: في كلامه طوّلٌ منعني من جلبه. وانظر الزرقاني والبناني. ثمت مسألة وقف الفقراً صديب فيمن له تقررا حوزٌ على شيء فقام بالحبس من غيره عدلٌ على هذي الأسس توضع لا مالئ على ادُّعي تحبيسه فما بهذا الموضِّع ليس معارضًا لما قد جلبه من عدم القضاء آخر الهبه انظر البناني.

وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي إلاَّ بإشْهَادٍ مِّنْهُ كَاشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي أَوْ رَآهُ يُؤَدِّيهَا

خليل

التسهيل

وليس يُشهد على القاضي إذا ذكر أن ثبت عنده كذا

إلا بإشهادٍ كقول الأصل كاشهد على شهادتي في النقل

ك في الإدلاء وه و يؤديها لدى القضاء

التذليل

وليس يُشهد على القاضى إذا ذكر أن ثبت عنده كذا إلا بإشهاد المواق على قوله: ولم يُشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ؛ من المفيد: قال ابن القاسم: من سمعته يقول: أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار ، ولم يُشهدك فاشهد بما سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها، وإلا فلا حتى يُشهدك إذ لعلَّه لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضُها، وإنما تشهد بما سمعت من قذفٍ أو عتق أو طلاق بخلاف الحقوق. قال مطرف: لا تشهد بقول القاضى: قد ثبت لفلان عندي كذا، حتى يُشهدك على ذلك نصًّا أويُشهدك القاضى على قبول شهادته. قلت: كذا في المطبوعة في المتن إلا بإشهاده، ومثله في مطبوعة الحطاب، والذي في النسخة التي شرح عليها الزرقاني إلا بإشهادٍ. كقول الأصل كاشهد على شهادتي في النقل ابن عرفة: النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعه لشهادة غيره أو سماعه إياه لقاض فيدخل نقلُ النقل ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض، وظاهر عموم الروايات وإطلاقها صحة نقل النقلِّ، ولم أقف على نص فيه ؛ فيها مع غيرها: وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء. قلت: والنقل عن الأصل شيءٌ، فإن قال المنقول عنه للناقـل: اشـهد على شهادتي أو انقلها عني ، صحّ نقله اتفاقا. فلقوله: أو انقلها عني زدت الكاف في قولي: كاشهد. وهي في الأصل أصلُّ. المواق على قوله: كاشهد على شهادتى ؛ شهادة الرجل بما سمعه دون إشهاد من المشهود عليه ثلاثة أقسام، الأول: ما سمعه منه من قذف يوجب حدّه أو عقوبته، شهادته بـه مقبولـةٌ اتفاقا. القسم الثاني: ما سمعه منه من إقرار على نفسه بحق لرجل، قال ابن القاسم في المدونة: تصح وهو أحد قوليْ ملك في المدونة ، وقوله الآخر في المدونة أيضا: لا تصح. الثالث: شهادته عليه بما سمع من شهادته على غيره بحقّ أو قذف أو زنا، لا تصح اتفاقا. الباجي: من سمع رجلا يقصُّ شهادته لم يجز أن ينقلها عنه حتى يُشهده على ذلك، وفي المدونة: قال ابن القاسم: و من سمع رجلا يـذكر شهادته يقول: سمعت فلانا يقذف فلانا أو يطلق زوجته فلا يشهد على شهادته حتى يقول له: اشهد على شهادتي . قال ابن القاسم وأشهب فيمن قال: عندي شهادة في كذا: فلا ينقل ذلك عنه من سمعها، وإن نقلها لم تُقبل. كذا إذا رآه في الإدلاء وهو يؤديها لدى القضاء المواق على قوله: أو رآه يؤديها؛ قال مطرف: من سمع رجلا يشهد عند القاضي بشهادة ثم مات القاضي أو عُزلَ فتجوز شهادته عليه وتكون شهادة على شهادة . وقال أصبغ: لا تجوز حتى يُشهدك على ذلك أو يُشَهَدَ على قبول القاضي لتلك الشهادة . ابن يونس: قولُ أصبغ أعدل وأشبه بظاهر المدونة. وقال ابن رشد: إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكمَ فشهد بها عنده أو سمعه يشهد غيره ولم يُشهده فالمشهور أنها جائزة. قلت: انظر عجز صفحة ثلاث وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد العاشر من البيان.

خليل

التسهيل

يلزم ه الأدا وفي ذا أسج دود لا ثه من الأيام في الحدود لا في عند بي ومين وزاد العَرفي في مما أُملِي مما أُملِي مما للخمي ثلاثة بينة إن سالا في الحرومين الترك الترك الترب الا إذا السترك الترب الا إذا السترك الترب

إن غاب وهو رجل بحيث لا سحنون اما العتقي فالثلا تكفي لديه وسواها يكتفي عدم الاكتفا بها في الكل فيها من أن طالبا له على قيما مطلوب له فالدقسم مطلوب له فالدقسم

التذليل

إن غاب وهو رجل المواق على قوله: إن غاب الأصل وهو رجلٌ؛ ابن المواز: تجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء ، وإنما ينقل عن مريض أو غائب، ولا يجوز النقل عن الصحيح الحاضر. يريد: إلا النساء فإنه يجوز النقل عنهن وهن أُصِحّاءُ حضورٌ لضرورة النقل بسبب الكشفة . وأما في الحدود فلا ينقل عن البينة إلا في غيبة بعيدة، فأما اليومان والثلاثة فلا. وأما في غير الحدود فجائزٌ في مثـل هـذا . قلت: انظر صفحة ثلاث وثمانين وثلاثمائة من المجلد الثامن من النوادر بحيث لا يلزمه الأدا بالقصر للوزن وفي ذا أسجلا سحنونٌ اما بالنقل على صرف سحنون فهو عربي العتقيُّ فالثلاثة من الأيام في الحدود لا تكفي لديه وسواها يكتفي فيه بومين وزاد العرفي عدم الاكتفا بالقصر للوزن بها في الكل خرجه اللخميُّ مما أملي فيها من ان بالنقل طالبًا له على ثلاثة بينةً إن سألا قسم مطلوب لـ فلا قسم لقربها إلا إذا الترك التزم المواق على قوله: بمكان لا يلزم الأداء منه ولا تكفي في الحدود الثلاثة الأيام؛ اللخمي: اختُلف في حد الغيبة فقال ابن القاسم في الموازية: إن كانت الشهادة في الحدود لم تُنقل إلا في الغيبة البعيدة لا في ثلاثة أيام ويجوز اليومان في غير الحدود. وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلا جاز النقلُ ولم يفرُق بين مال وحدٍّ وقد تقدم أن السـتين مـيلاً بالنسبة إلى الأداء بُعدٌ. انظرهُ عند كَبَريديْن . وقال ابن عرفة: هذه أقوالٌ. قلت: لفظه عن اللخمي متصلا بقوله: ولم يفرق بين مال وحد ولابن القاسم في المدونة: من أراد أن يحلف خصمه لغيبة بينته ثم يقوم بها، إن كانت قريبة كثلاثة أيام قيل له: قَرّبْ بينتك، وإلا فاستحلفه على تركها. والأول أحسن. ثم قال ابن عرفه: وتبعه المازري في نقله وقبل تخريجه من المدونة. قلت: فعليه، في كون مسافة ثلاثة الأيام قربًا، من هو على مسافتها كحاضر، أو بعدًا ، ثالثها: في الحدود لا في الأموال، لتخريج اللخمي من متقدم قولها، وسحنون، وابن القاسم في الموازية. وقد يُردُّ تخريجُه بأن قوله: قـرب بينتك، أعم من كونه بإحضارها أو نقل عنها، وبأنَّه لا يلزم من عدم الحكم لها بالبعد في تحليف الخصم مع القيام بها إن حضرت عدمُ الحكم لها بالبعد في النقل لمشقة الحلف في مسألتها وعدمه في

أَوْ مَاتَ أَوْ مَرِضَ وَلَمْ يَطْرَأُ فِسْقُ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخِلاَفِ جِنِّ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَصْلُهُ قَبْلَ الْحُكْم وَإِلاًّ مَضَى بلاً غُرْم وَنَقَلَ عَنْ كُلٍّ اثْنَان لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَصْلاً

خليل

التسهيل

يط\_رأ فسوقٌ أو عـداوة نعـم أو مات أو مرض ذا الأصل ول\_م أصــــلٌ وإلا يمـــن دون غـــرم \_\_أل وفيم\_ا استخرج الع\_تبي كــل باثنين ليس فيهما من أصل لــه فما الحكـم لهـا بمسـتند يقـــــض بشـــاهد بــــالوتين تم علىه ما قامت بعدله السما

أو ردة كم الأصل أصله لغـــوُ ولا كــدُّب قبــل الحكــم والفسخ جا عن ملك والأرجح الـ ولازم في النقـــل إحيـا كــل لا واحسدٍ مسع ألسوة ممسن شسهد بـــدون أخـــرى ورســول الله لم في المسال صلى ربنا وسلَّما

التذليل

النقل كذا في مخطوطته التي معى وكأن الأصل وعدمها أو مات أو مرض ذا الأصل المذكور في قول الأصل: إن غاب الأصل. المواق على قوله: أو مات أو مرض؛ ابن عرفة: شرط النقل تعذُّر أداء الأصل أو تعسُّره كموته أو مرضه أو بعد مكانه من محل الأداء . ولم يطرأ فسوقٌ أو عداوةً نعم أو ردةً كما لأصل أصله المواق على قوله: ولم يطرأ فسقُّ أو عداوةً ؛ ابن عرفة: لما كان تمام شهادة النقل بأدائها ناقلُها عنه كان طروًّ مانع شهادة الأصل قبل أدائها ناقلها كطروه على شاهد قبل أداء شهادته أو بعده وقبل الحكم، والأول واضحٌ، والثاني قد تقدم حكمه . وقال ابن شأس: إذا طرأ على الأصل فسقُّ أو عداوةً أو ردةً امتنعت شهادة الفرع خلافَ جن والعمى كمثله لغوُّ المواق على قوله: بخلاف جن؛ ابن عرفة: طرو العمى والجنون لغوُّ في الأصل والفرع للغوهما في شهادة غير النقل وجاريت الأصل في استعمال جن بمعنى جنون ولا كذِّب قبل الحكم أصلٌ وإلا يمض دون غُـرم والفسخ جا بالحـذف عـن ملك والأرجح الأل وفيما استخرج العتبي كل المواق على قوله: ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم؛ في العتبية : قال ابن القاسم: في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما أو عنده في ذلك علمٌ وقد حُكم بها: قال ملكِّ: يفسخ. وفي سماع عيسى: الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل تكذيبه لهما. ابن يونس: وهذا أصوب. قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سلِّقطت الشهادة. ابن يونس: كالرجوع عن الشهادة. ولازم في النقل إحيا بالقصر للوزن كل باثنين ليس فيهما من أصل لا واحد مع بالإسكان ألوة ممن شُهد له فما الحكم لها بمستند بدون أخرى ورسول الله لم يقض بشاهد بألوتين تم في المال صلى ربنا وسلما عليه ما قامت بعدله السما المواق على قوله: ونقل عن كل اثنان ؟ من المدونة: قال ملك: شهادة رجلين تجوز على شهادة عدد كثير ، ولا ينقل أقلُّ من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر ، ولا يجوز نقلُ واحد عن واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شهادة شاهد، والنقلُ نفسه ليس بمال، ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلا بيمينين،

وفي الزنا أربعة عن كل وآخرون وآخرون عربان عربان عربان عربان وجاء في التوضيح إما نَقَللا فرعان عن رابعهم فالمشتهر ومقتضى الذي ابن رشد جلبا ولُقِّقَ النقل للاصل في الزنا

فرعان عن ثلاثة وكمَّللا تبطُّل وابن الماجشون يعتبر أن كان ذا للعتقي المسدها وغيره بالعدد الشدْ عُيّنا

كـــذاك عـــن أصــلين فرعَــا نقــل

حتى يستم عسدد الشسقين

التذليل

[وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: في الأموال بشاهد ويمين واحدةً]. وكتب على قوله: ليس أحدهما أصلا؛ قال ابن القاسم في المجموعة : إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل في ذلك الحق فلا يجوز ، لأن واحدا أحيا الشهادة. قال في العتبية : وتجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر. وانظر إذا شهد رجلان على شبهادة رجل وشهد أحدُهما وثالثٌ على شهادة آخر في ذلك الحق، نصّ ابن الماجشون أن ذلك أيضا لا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدًا أحيا شهادتهما. وفي الزنا أربعة عن كل كذاك عن أصلين فرعا نقل وآخَران عن الآخرين بالنقل أيضا حتى يتم عدد الشقين وجاء في التوضيح إما نقلًا فرعان عن ثلاثةٍ وكملًا فرعان عن رابعهم فالشتهر تبطل وابن الماجشون يعتبر ومقتضى الدي ابن رشد جلبا أن كان ذا للعتقى المذهبا المواق على قوله: وفي الزنا أربعةً عن كل أو عن كل اثنين اثنان؛ وسقط في المطبوعة عن كل وجاء فيها أو على كل اثنين، والمثبت ما شرح عليه الزرقاني : من المدونة: قال ابن القاسم: تجوز الشهادة على الشهادة في الزنا مثل أن يشهد أربعةً على شهادة أربعة أو اثنان على شهادة اثنين واثنان آخران على شهادة اثنين آخرين، حتى يتم أربعةً من كل الناحيتين . كذا في المطبوعة والصواب من كلتا الناحيتين. ولفظ التهذيب متصلا بقوله: على شهادة اثنين آخرين، هو: فتتم الشهادة . انظر صفحة إحدى عشرة وأربعمائة من رابعه. وانظر البناني وما نقل الشيخ محمد في حاشيته من كلام ابن عرفة وعجز صفحة اثنتين وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها من العاشر من البيان. ولفق النقل للاصل بالنقل في الزنا وغيره بالعدد الذُّ بالإسكان عُيدً المواق على قوله: ولَقِق نقل بأصل ؛ تقدم نص المدونة عند قوله: ليس أحدهما أصلا. قلت لم يتقدم حسب المطبوعة والمخطوطة التي معي له نقل عنها عند هذه القولة. ولم يتقدم له عندها ما فيه تلفيق بين أصل غير ناقل وفرع غير شاهد عاد قوله وقال ابن عرفة تتم الشهادة ببعض أصل والنقل عن باقيه بشرط عدده. قال ابن القاسم: إن شهد واحدُ على رؤية نفسه وثلاثةً على شهادة ثلاثةٍ فذلك تامٌّ ، وكذلك لو شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين؛ وأما واحدٌ على رؤية نفسه واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز، وحُدّ شاهد الرؤية للقذف . قلت: تمامه: وشاهدا النقل إن لم يكن في كلامهما أنه زان إنما قالا: أشهدونا على شهادتهم أن فلانا زان رأيناه وفلانٌ معنا، فلا يحدان، وإن قدم الثلاثة حدوا إلَّا أن

ا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. الموطأ، كتاب الأقضية، رقم الحديث 5
 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم الحديث 1712.

وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلِ أَصْلَهُ وَنَقْلُ امْرَأْتَيْنِ مَعَ رَجُل فِي بَابِ شَهَادَتِهِنَّ وَإِنْ قَالاً وَهِمْنَا بَلْ هُوَ هَذَا سَقَطَتَا

خليل

التسهيل

لا عكسُها ولم يع دوا نقله يشهدن نقل امرأتين أسسا كُنَّا وهِمنا مسقطُ كللاً إذا كنَّا وهِمنا مسقطُ كللاً إذا المغيرة نقل ما خرى فقط لما المغيرة نقل ما ملك وغييره قد أخذا لم يُسند الدي المغيرة نقلل لم

وجاز تزكيه فيرع أصلَه تزكيه وفي الهذي فيه النسا تزكيه وفي الهذي فيه النسا بنقصل عصدل جائزٌ وهصو ذا من قبل حكم قيل لا من بعد فالم أن الهنبي قصد قضيى به وذا به على نقل ابن يونس أجل

التذليل

يثبتوا على شهادتهم حين قدموا ويشهدوا بها، فيُحـد المشهود عليـه. محمـدٌ: هـذا إن تـأخر ضـربُ الشاهد الأول حتى قدم هؤلاء ، وكذا لو مات واحدُّ وقدم اثنان لأنه قد ثبت شهادة اثنين على شهادة الميت منهم، وكذا إن لم يقدم منهم غير واحد فشهد. قاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ، وروى مطرفٌ: إن حضر ثلاثة على الرؤية وغاب الرابع أو مات فلا تتم إلا بأربعة ينقلون عنه. وانظر عجز صفحة ست وعشرين وجميع تاليتيها من المجلد العاشر من البيان. وجاز تزكية فرع أصله المواق على قوله: وجاز تزكية ناقل أصله؛ من الموازية: ليس النقل عن الشاهد بتعديل حتى يُعَدِّله الناقلون أو يَعرفه القاضي بعدالة. أشهب: وإلا طلب منه من يُزكيه . قلت: فاعل طلب يعود إلى القاضي ، وضمير منه للمشهود له، وضمير يُزكيه البارز للمنقول عنه. انظر حاشية الشيخ محمد على شرحه لا عكسُها عبد الباقي على القولة المذكورة وكأنه لم ينظر للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية، وعكس كلام المصنف لا يجوز لأن التهمة في هذه أقوى ، الشيخ محمد: لأنه يتهم بدفعه عن نفسه مشقة التأدية. ولم يعدوا نقله تزكية تقدم آنفا قول الموازية : ليس النقل عن الشاهد بتعديل. وفي الذي فيه النسا يشهدن نقل امرأتين أسسا بنقل عدل جائزٌ المواق على قوله: ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن؛ من المدونة: قال ملك: تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال وفي الوكالة على الأموال إذا كان معهنِ رجل. وهنّ وإن كثِّرن كرجل واحد، ولا ينقلن شهادة إلا مع رجل، نقلن عن رجل أو امرأة. وهو ذا كنَّا و هِمنا مُسْقِطُ كُلاَّ إذا من قبل حكم قيل لا من بعدُ فالأخرى فقط لما المغيرة نقل أن النبي قد قضى به وذا ما ملك وغيره قد أخذا به على نقل ابن يونس أجل لم يُسند الذي المغيرة نقل المواق على قوله: وإن قالوا وهِمنا بل هـو هـذا سـقطتا ؛ انظر هـذا الإطلاق، ابن شأس: الباب السادس في الرجوع عن الشهادة ، قال ابن القاسم وأشهب: إن شهدا على رجل بحق ثم قالا قبل الحكم: بل هو هذا لآخرَ، وقد وهمنا لم يُقبلا في الأولى ولا في الآخرة. ومن المدونة: لو شهدا على رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع: وهمنا، بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد منهما، وقد خرجا عن حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك ، كذا في المطبوعة وفي نسخة

وإن بدا من قبل الاستيفا كذب

كجب من قيل زنى قبل الزنا

كمثـل مـا قـد جـاء أوفـي ابـن مطـر

التذليل

خطية ، والذي في النوادر عن الموازية: بإقرارهما أنهما شهدا بضمير الاثنين في الثلاثة. عاد نقل المواق: سحنون: إذا رجع الشهداء وقد شهدوا بحق أو حد فإنهم يُقالون ولا شيء عليهم ولا عقاب، ولو اتُّهموا أو رجعوا لشك، لأن العقوبة توجبُ أن لا يرجع أحـد. ابن يـونس روّى المغـيرة أن الرسـول عليه الصلاة والسلامُ قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام: [تمضى شهادته الأولى لأهلها والآخرة باطلة ]. وأخذ بهذا ملك وغيره. والذي في المخطوطة : تمضى شهادته الأولى وهي الشهادة والآخرة باطلة بدون فقال عليه السلام. وإن بدا من قبل الاستيفا بالقِصر للوزن كذب بينة الحكم فنقضه يجب كجب من قيل زنى قبل الزئا وكمجي بالحذف من قتلُه قد أُعلنا كمثل ما قد جاء أوفي بن مطر فانسلّ جابرٌ حياءً واستتر روى أبـو علي القَاليُّ في ذيل الأمالي : قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي الأزهر قال: حدثني محمد بن يزيد قال: حدَّثني التُّوزيُّ عن أبي عبيدة قال: خرج ثلاثة نفر من بني مازن وهم أوفي بن مطر الخزاعي وجابرٌ وملكَ الرِّزاميَّان ليغيروا على بني أسد بن خزيمة فلقوا أعداءهم فقتـل ملـكٌ وارتُـثٌ أوفى جريحًا فقـال أوفى لجابر : احملني قال: إن بني أسد قريبٌ وأنت ميتٌ لا محالة وأن يُقتل واحدٌ خيرٌ من أن يُقتل اثنان، قال: ويحِك فازحف بي إلى عماية قال عماية ، أرضٌ فضاءٌ ولا يسترك منها شيءٌ، قال: فانهضْ بي إلى قُساس، قال: ما قساس إلا حرملة لبني أسد، قال: فَمَاو نَ، قال: إنما ذلَّك تحت أقدامهم فنجا فأتى الحيُّ فأخبرهم أن أوفى وملكا قد قتلا وتحامل أوفى إلى بعض هذه المياه فتعالج بـه حتى برأ ثم أقبل فقال: ۗ رجل من القوم وجابرٌ فيهم لولا أن الموتى لم يَئِنْ بعثها لأنبأتكم أن هذا أوفى؛ قال أبو عبيدة: فانسلّ جابرٌ من القوم فما يُدرى أين وقع ولا ولـده إلى الساعة استحياءً من القوم من كذبته التى كذبها وخُبِّرَ أوفى بما قال جابرٌ ففى ذلك يقول:

> تجــاوزتَ مـاوان عــن سـاعة وقلت عماية أرضٌ فضاءً فليتـــك لم تــــك مـــن مـــازن وليصت سانك صادة وليت بحقويك ذا زرنب

ألا بلغــــا خُلَــتى جــابرا بــان خـــليلك لم يُقتـــل تخط أت النب ل أح شاءه وأخّر يومي ف لم يعج ل وقلت قُساسٌ من الحرمل فلأيًـــا أؤوب إلى معقـــال وليتــــك في الـــرّحم لم تحمـــل وليت رُمَيْحَكُ من مغيزل جَمِيش ا يُركِّ لل بالفَيْش ل

بينـــة الحكــم فنقضــه يجــب

وكمجي من قتله قد أعلنا

فانســـل جـــابرٌ حيـــاءً واســـتر

بقتله عن خطاً فوريا عن خطال فوريا عن دما او حد وفي المال قضوا واستقرب الموضح الدي بدا وما لمجبوب على الشهود حد صوب ما في الأصل إذ عناني أن كان أجحف في الاختصار

لـــه مــن الـــذي خليـــلٌ قائـــل

أو بعد أن أمكن كالذ أدّيا الا فسلا مثال رجوعهم ولو الا فسلا مثال رجوعهم ولو الغرم كالعقل ولو تعمدا فيه لأشهب من ايجاب القود عقدت ما هنا به البناني مساجم عالمواق ذا إقرار وأنه لم يتحص لحاصل

التذليل

أو بعدُ إن أمكن كالذْ بالإسكان أدِّيا بقتله عن خطإ فوديا إلا فلا مثلُ رجوعهم ولو عن دمًا بالقصر للوزن او بالنقل حد وفي المال قضوا بالغرم كالعقل أيُّ الدية ولو تعمدا واستقرَّب الموضَّح الذي بدا فيه لأشهب من ايجاب بالنقل القود وهو المشار إليه بلو، قال في التوضيح: وهو أقرب لأنهم قتلوا نفسا بغير شبهة. وما لمجبوب على الشؤود حد عقدت ما هنا به البناني صوّب ما في الأصل كتب على قول الأصل : ونُقض إن ثبت كذبهم ؛ هذه المسألة استوفاها ابن الحاتجب وأجملها المصنف ، فلو قال: ونُقض إن ثبت كذبهم قبل الاستيفاء كحياة مِن قُتِل أو جَبِّه قبل الزنا ، أو بعدُ وأمكن كدية خطإ وإلا فلا كرجوعهم ولو عن دماء أو حدٍّ وغرما مالاً ودية انتهى لكان أوضح وأتمَّ. وذكره ابن عاشر وقال هذا هو تفصيل المسألة ، ويعود الضمير من غرما على الشاهدين في عدم النقض في صورتي تبيُّن الكذب والرجوع انتهى. وكتب على قوله: أو جبّه ؛ يعني ولا حدّ قذفٍ على الشهود إذ لا يُحدُ من قذف مجبوباً بالزنا، قاله في المدونة. وكتب على قوله: ولوَّ تعمدا؛ المبالغة راجعة لقوله: ودية، فقط إذ العمدُ في المال أحرى بالغُرم فلا يبالغ عليه . قلت: لذا عدلت إلى التشبيه عاد كلامه. واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف للله الغرم وعدمه، وما مشى عليه المصنف من الغرم هو خلاف قول الأكثر من أصحاب ملك لكنه هو ظاهر المدونة كما ذكره ابن عرفة وغيره. إذ عَنَّاني ما جمع المواق ذا إقرار أن كان أجحن في الاختصار وأنه لم يتحصل حاصلُ له من الذي خليلٌ قائل تَّتِب على قوله: ونُقض إن ثبت كذبهم كحياة من قُتل أو جبه قبل الزنا لا رجوعهم وغُرما مالا وديةً ولو تعمدا ؛ ابن الحاجب: للرجوع ثلاث صور، قبل القضاء، فلا قضاء، بأن قالاً: وهمنا بل هو هذا ، فقال ابن القاسم وأشهب: سقطتاً معًا، الثانية: بعد القضاء وقبل الاستيفاء، قال ابن القاسم: يُستوفى الدم كالمال، وقالُ أيضا: لا يستوفى لحرمة الدم . الصورة الثالثة: بعد الاستيفاء ، فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما ، عند ابنَّ القاسم وأشهب، وإن ثبت عمدُهما فالدية لابن القاسم والقصاصُ لأشهب. وقال محمد: لا نصّ عن ملك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على تغريم ما أتلفه بالتعمد. وقد قال المازري: لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إذا ثبت كذبهم كحياة من قتل. انتهى. وقد تقدم قول ابن يونس إن ملكا أخذ بالحديث أن الشاهد إذا رجع لا ينقض إلحكم. ومن ابن عرفة: ما نصه : ابن عبد الحكم: لو رجعا عن رجوعهما الموجب غرمهما لم يُقالا وقُضي عليهما بما يُقضى على الراجع. قال ابن الحاجب إثر هذا الفرع: أما لو ثبت كذبهم نُقض إذا أمكن. قال ابن عبد السلام: ثبوت كذبهم عسيرٌ لأنه راجعٌ

أي في اختلاف عقل من قد شُهدا

خليل

التسهيل

وقيل إن مِن قبلِ الاستيفا رجع شهود ما كالقتل والقطع ارتفع الخطر الدم بالاستحسان لا الصقياس فالعقل من القتل بدل كما عروا للعتقي قوله وهل الشهود عليه أو لسه

عليــــه والــــذي لــــه كــــان الأدا

التذليل

إلى تجريح الشهود، والمشهود عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها، ولهذا علَّق المؤلف ثبوت كذبهم على الإمكان وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض الحكم . قلت: تمامه من ابن عرفة: ومن هذا المعنى إذا شهدوا على رجل بالزنا ثم تبين أنه مجبوب عاد كلام المواق ابن عرفة: قوله: ثبوت كذبهم عسيرٌ ، يرد بما أقرّ به أخيرا من مسألة المجبوب وبما تقدم من مسألة من شُهد بقتله ثم قدم حيًّا ، وبقولها في كتاب الاستحقاق فيمن شهدت بينة بموته إلى آخر المسألة الآتية. واستدلاله على ذلك بقوله: إن الشرط في قول ابن الحاجب إن أمكن راجعٌ إلى ثبوت كذبهم لا إلى نقض الحكم، وهمُّ؛ والحق الواضح لمن أنصف أنه راجعٌ إلى نقض الحكم لا إلى ظهور كذبهم لأن نقضه قد لا يمكن ككونه حكما بقتل أو قطع وقع، وقد يمكن ككونه باستحقاق رَبع ونحوه كمسألة المدونة فيمن شهدت بموته بينة فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيًّا، فإن ذكّر الشهود ما يعذرون به فهذا تُردُ إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجد لم يُبعْ وما بيع فهو أحقُّ به بالثمن إن وجده قائما ، وإن لم تأت البينة بما تُعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده وإن كان قد أعتق وأمته وإن كانت قد صارت أم ولد ، ومن الموازية: قال ابن القاسم: إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل ابن هذا عمدا فقُضى بقتله فقتل، ثم قدم الابن حيًّا، غرم الشاهدان ديته في أموالهم وإن تعمدوا ذلك ، ولا شيء على الإمام ولا على عاقلته ولا على الأب . قلت: كذا في النسخة التي معى من ابن عرفة بضميري الجمع في كلمتي أموالهم وتعمدوا. ولفظ النوادر: ويغرم الشهود ديته في أموالهم. عاد كلام المواق: انظر البحث في هذا في ابن عرفة. قلت: وانظر عجز صفحة أربع وعشرين وخمسمائة وتاليتها وصدر التالية من ثامن النوادر. عاد كلام المواق أيضا: ومن المدونة: وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم وُجد مجبوبا لم يحد الشهود إذ لا يحد من قال للمجبوب يا زاني، وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السّجْن ومن الموازية: إن شهد رجلان على حر أنه قتل فلانا فحكم الإمام بقتله ودُفع إلى أولياء القتيل فذهبوا به ليقتلوه فرجعا وأقرا بالزور قبل أن يُقتل ، فقد اضطرب فيه القولُ فقالَ ابن القاسم: ينفذ فيه القتل ، ثم رجع وقال : هذا هو القياس ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل وكذلك القطع وشبهه، وأرى فيه العقل أحبُّ إليّ. انتهى. راجع أنت هذه النصوص فإني قد أجحفت في الاختصار حتى في نقلي عن ابن الحاجب إذ ما كان القصد إلا الإشارة لما يمكن أن يكون خليل أراده. ثم مع هذا ما تحصّل لّي من عبارة خليل حاصل. فانظره أنت. وقيل إلى هذا في الاستيفا بالقصر للوزن رجع شهود ما كالقتل والقطع ارتفع لخطر الدم بالاستحسان لا القياس فأعفى سر القتل بدل كما عزوا للعتقى قوله تقدم آنفا النقل عن الموازية بهذا ، انظره في صفحة تسع عشرة وخمسمائة من ثامن النوادر. وهل لمشهود عليه أو لهْ أي في اختلاف عقل من قد شُهدا عليه والذي له كان الأم

عنصه وفه ألصازري الأول يكسن لغصير بصدل أو بصدل سبكر وقد قيصل العقوبة بسدل في الغرم من قد شهدا أن أحصنا رجع من غير خلافٍ محكي

وهـل علـى القاتـل أو مـن يعقـل وهـل إن الـرجم الرجـوعُ يبطـل أي حـد بكـر وينفـذ علـى الـ أو لا يُشـارك الشـهود بالزنـا كـداك لا غـرم علـى مزكِّـي

التذليل

وهل على القاتل أو من يعقل عنه وفهم المازري الأول وهل إن الرجم الرجوع يبطل يكن لغير بدل أو بدل أي حدِّ بكر وينفذ على البكر وقد قيل العقوبة بدلْ ابن عرفة متصلا بنقله ما لابن القاسم في رجوع شاهدي القتل بعد النَّحكم وقبل القتل: واختلف فيه قول أشهب كابن القاسم. أصبغ: القياسُ القتل والقطعُ والرجم في رْنا المحصن . وأُستحسن لحرمة الدم وخطر القتل أن لا يُقتل ولا دية على شاهد ولا مشهود عليه ، وأراه شبهة كبيرة وقاله محمدً. المازري: قول ابن القاسم: فيه العقل أحبُّ إليّ ، لم يذكر فيه على من يكون العقل ، هل على الشهود لأنهم أبطلوا الدم فيُغرموا ديته؟ وإن أراده فهل عليهم دية من شهدوا عليه أو دية القاتل لأنها قد تختلف قد يكون القتيل رجلا والقاتل امرأة أو عكسه ، والأظهر أنه أراد أن العقل على القاتل حتى لا يبطل الدم عنه ؛ ولو كان رجوعهما ذلك في زنا محصن ففي تنفيذ حدِّه ، وسقوطه لا لبدل ، ثالثها: يُحَدُّ حدٌ بكر، للخمي عن أحد قولي ابن القاسم، والمازري عن محمد. قلت: إنما نقله المازري عن البرقي عن أشهب ً. كذا في النسخة السقيمة التي عندي منه وكأن فيه سقطا فيه عزو الثالث واعتراضه الذي أشار إليه ، فإلى ظهور نسخة منه يصحح عليها مّا هنا . عاد كلامه: ولو كان في زنا بكر ففي إنفاذه وَسقوطه لعقوبته فقط قولا ابن القاسم مع اللخمي عن محمد، واختياره . وفي القذف منها: وإن قالت الّبينة بعد أن وجب الحد: ما شهدنا إلا بزور، درئ الحد. قلت: انظره في صفحة ثمانين وأربعمائة من رابع التهذيب. ولا يُشارك الشهود بالزنا في الغرم من قد شهدا أن أحصنا المواق على قوله: ولا يُشاركهم شاهدا الإحصان؛ ابن يونس: إن شهد عليه أربعةً بالزنا وشهد عليه اثنان غيرهم بالإحصان فرجم ثم رجع جميع الشهود ، قال ابن القاسم: الدية على شهود الزنا ولا شيء على شاهدي الإحصان ، وبهذا قال أصبغ وسحنون . قلت: ابن عرفة: من رُجم بشهادة أربعة بزناه واثنين بإحصانه ثم رجعوا أجمعون ففي عدم غرم شهيدي الإحصان ، وغرم كل منهما سدس الدية وباقيها على بينة الزنا بالسوية ، ثالثها: على كل من شاهدي الإحصان ربعها ، ونصفها على بينة الزنا بالسوية ، لأصبغ مع سحنون وابن القاسم، وأشهب مع ابن الماجشون، ومحمد. وأشار المازري إلى أن ذلك بناءً على قصر حكم الرجم إلى إضافته لوصف زناه ولغو إحصانه فيه لأنه وصف كمال له لا وصف نقص فيه أو إضافته إلى وصفى إحصانه وزناه من حيث عدد مُثبتيْهما، أو إضافته إلى الوصفين من حيث ذاتيهما كذاك لا غرم على مُزكي رجع من غير خلافٍ محكي المواقَ على قوله: كرجوع المزكي؛ سحنون: إذا شهد رجلان بحقّ والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان وقبلّهما القاضي فحكم بالحق ، ثم رّجع المزكيان وقالا: زكينا غير عدليِّن، فلا تَصمان عليهما لأن الحق بغيرهما أُخذ ، ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يُغرم إلا الشاهدان لأن بهما قام الحق. قلت: انظر صدر صفحة أربع وثمانين وأربعمائة من ثامن النوادر. البناني: واعلم أنهم لم يذكروا في رجوع المزكي خلاف أشهب المذكور في شهود الإحصان ولعله يتخرج هنا بالأحرى من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون المزكّي بخلاف شاهدي الإحصان فيثبت بدونهما الحدُ. قاله المُسناويُّ. فإلى كلام البناني هذا أشرت بقولي من غيَّر خلاف مَحكي . وَأَدِّبَا فِي كَقَذْفٍ وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا مُطْلَقًا كَرُجُوعِ أَحَدِ الأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَهُ حُدَّ الرَّاجِعُ وحده فَقَطْ وَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَلاَ غُرْمَ وَلاَ حَدَّ

خليل

التسهيل

وفي الزنا مطلقا الحددُّ وجسب مسن قبل الاستيفاء أو مسن بعده مسن قبل الاستيفاء أو مسن بعده مسن قبل حكم إلا إن الحددُ وقصع حدَ الحكم بالخُلف ابن رشد قد صدع فيها سوى مسن برجوع انفرد أصلعها ظاهرَها انظر مصطفى رجع مسن ستة اثنان......

التذليل

وفي الرجوع عن كقذف الأدب المواق على قوله: وأدبا في كقذف؛ سحنون: إذا شُهد على رجل أنه قذف رجلا أو شتمه أو لطمه أو ضربه بسوط فجلده القاضي في القذف أو أُدّبه فيما يجب فيه الأدب، ثم رجع الشهود وأقروا بالزور فليس في هذا عند جميع أصحابنا غُرمٌ ولا قودٌ ولا حدٌّ معروفٌ إلا الأدب من السلطان ، ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر يُضْبَطَ ولا أرش لذلك وإنما فيه الأدب . قلت: انظر صدر صفحة ثلاث وثلاثين وخمسمائة من ثامن النوادر. وفي الزنا مطلقا الحدُّ وجب من قبل أو من بعد حكم حده من قبل الاستيفاء أو من بعده المواق على قوله: وحُدَّ شهود الزنا مطلقا ؛ ابن الحاجب: للرجوع ثلاث صور، قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده، ويحدون في شهادة الزنا في الصور كلها كذا يحدون إذا فردٌ رجع من قبل حكم لا إن الحدُّ وقع فهْو أعني الراجع وحده على ظاهرها المواق على قوله: كرجوع أحد الأربعة قبلُ الحكم ، وبعده حُدَّ الراجعُ وحده فقط؛ من المدونة: إن رجع شهود الزنا بعد الرجم حُدوا، وكانت الدية في أموالهم ، وإن رجع واحدٌ جلد وحده وغرم ربع الدية، وإن رجع قبل الرجم والجلد جُلد الأربعة ، وكذلك إن ظهر أن أحدهم عبدٌ أو مسخوطً، ولو قَضيَ برجم أو بجلد ثم تبين أن أحدهم عبدٌ فإنهم يُحدون كلهم، وإن كان أحدهم مسخوطًا لم يُحَدُّ واحد منهم لأنها شهادةً تثبت باجتهاد الإمام على ظاهر العدالة ، والعبد لم تكن شهادته تثبت وذلك خطأً من الإمام، فإن لم يعلم الشهود فذلك على عاقلة الإمام ، وإن علموا فذلك على الشهود في أموالهم. قلت: عبارة التهذيب : لأن شهادتهم قد تمت باجتهاد الإمام في عدالتهم، ولم تتم في العبد . انظر صدر صفحة خمس وأربعمائة من رابعه. وقبلُ بعد الحكم بالخلف بن رائله. قُد صدع لفظ مصطفى على نقل الشيخ محمد : وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في حد الراجع فقط قبل إقامة الحدِّرُ أو الجميع ومقتضى الأصل بذي أن لا يُحد فيها سوى من برجوع انفرد وأصلة في ١٤ قما وقد قفا أصلهما ظاهرها انظر مصطفى انظر كلامه برُمته في شرح الشيخ محمد. هذا ولا غرم ولا حدُّ إذا رجع من ستة اثنان المواق على قوله: وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد ، من كتاب ابن المواز وغيره: إن شهد ستة على رجل بالزنا فرجم بشهادتهم ثم رجع منهم واحدٌ أو اثنان وأقرّا بتعمد الزور فلا شيء على من رجع من حد ولا غرم لأنه قد بقي أربعة أثبتوا أنه زان ، وعلى من رجع الأدب ، ثم إن رجع بعد ذلك واحدٌ من الأربعة غرم هو والراجعان قبله ربع الدية بينهم أثلاثًا مع الحد على كل واحد منهم ، سواء رجعوا معا أو مفترقين ولا أدب عليهم مع الحد، ثم إن

إِلاَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الأَرْبَعَةِ عَبْدُ فَيُحَدُّ الرَّاجِعَانِ وَالْعَبْدُ وَغَرِمَا فَقَطْ رُبُعَ الدِّيَةِ ثُمَّ إِنْ رَجَعَ ثَالِثٌ حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ وَرَابِعُ فَنصفُهَا وَإِنْ رَجَعَ سَادِسٌ بَعْدَ فَقْءِ عَيْنِهِ وَخَامِسٌ بَعْدَ مُوضِحَتِهِ وَرَابِعٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَعَلَى الثانِي خُمْسُ الْمُوضِحَةِ مَعَ سُدُس الْعَيْنِ كَالأَوَّل وَعَلَى الثالِثِ رُبُعُ دِيَةِ النَّفْس فَقَطْ

خليل

التسهيل

ب ولحد المصواز والغصير أتصى عبصد فعنصد ذا يُحددان معصه عنيت من دية من بهم رُجِم ويغرمون ربعها على العدد بينهم بسه الحساب يصفو بينهم بسه الحساب يصفو عيناه عين الشخص رجْمًا فُقئت موضحة ورابعة ثصانى ذين

لم يــــذكر الأدب وهـــو في كتـــا مــا لم يـــبن أن مـــتم الأربعـــه وغُــرمُ ذيــن فقــط الربــع لـــزم والثالــث الراجــع معهمــا يُحــد وإن تلاهـــم رابــع فالنصــف وإن تلاهــم رابــع فالنصــف وإن يقــع رجــوع ســادس رأت ثـــم تـــلاه خــامس إذ شــهدا غـــرم الاولان ثلـــت العــين

التذليل

رجع آخر لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم فيما غرموا قبله فيصير نصف الدية بينهم أرباعًا، ثم إن رجع ثالث لزمه أيضا ربع الدية يشترك فيه كل من رجع فتكون ثلاثة أرباع الدية بينهم أخماسا . قلت: انظر صفحة ثمان وعشرين وخمسمائة من ثامن النوادر. كذا لم يذكر الأدب وهو في كتاب ولد المواز والغير أتى كما تقدم آنفا في نقل المواق. ومحل ما ذُكر ما لمُ يبن أن متم الأربعةُ عبدٌ فعند ذا يُحدان معهُ وغرم ذين فقط الربع بالإسكان لزم عنيت مِن دية من بهم رُجم المواق على قوله: إلا أن يتبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط رُبع الدية، في الموازية: لو شهد ستة بزنا رجل فرجع اثنان وظهر أن أحد الأربعة الذين لم يرجعوا عبد حد الراجعان وغرما ربع الدية لأن الحد أقيم بأربعة بطل أحدهم لكونه عبدًا ، والذي بطلت شهادته لو كان حرا رجع عن شهادته حد وغرم ربع الدية ولا غُرم على العبد لأنه لم يرجع عن شهادته، ويُحَدُّ لكونه قذف من لم يثبت زناه َ بأربعة شهداء، ولا يلزم الثلاثة حدٌّ ولا غُرُمٌ. راجع ابن عرفة. قلت لمناقشته ابن عبد السلام في استشكاله مسألة الموازية المذكورة بمناقَضتها قول المدونة: إذا شهد أربعة بزنا رجل فظهر أن أحدهم عبد حُدُوا أجمعون، بما فرق هو وابن هارون به بينهما من أن مسألة المدونة انتقض فيها الحكم بظهور كون الرابع عبدا ونقضه يوجب جد الثلاثة الباقين ومسألة الموازية لم ينتقض الحكم فيها لأن قصارى الأمر أنه شهد خمسة وأقيم الحدُ ورجع منهم اثنان وذلك غير موجب لنقض الحكم. وفي كلامه طول وفي النسخة التي معي نقصٌ. وقد تبع الموضح ابن عبد السلام في قوله: والمسألة مع ذلك مشكلةً. والثالث الراجع معهما بالإسكان يحد ويغرمون ربعها بالإسكان على العدد وإن تلاهم رابع فالنصف بينهمُ به الحساب يصفو المواق على قوله: ثم إن رجع ثالثٌ حُدًّ هو والسابقان وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها ؛ تقدم النص بهذا أول المسألة وإن يقع رجوع سادس رأت عيناه عين الشخص رَجما فَقِئت ثم تلاه خامسٌ إذ شهدا موضحة ورابعٌ إذ بردا أي مات غـرم الاولان بالنقل ثلث بالإسكان العين وخُمُس بضمتين الشجـة ثاني ذين

خليل

التسهيل

ع العقل للنفس لا غير كما في النقل جوع من بينة كنذا يمين النفي إن بن رجع ليس بمقبولٍ فما الذي وقع واعتراف أن كان منه حصل الإتلاف أن كان منه حصل الإتلاف عم الستند لمن درى الكذب منهم فالقود وأمرا فقطوفي ذا المازريُّ قيررا

وغ رم الثالث ربع العقل ومن ومن السني ادّعي الرجوع من السني ادّعي الرجوع من رجع أتى بلطخ ورجوع من رجع من سهادة بسل اعتراف ومن يُسرق دما بحكم استند طاهره كرجمها لو أمرا

التذليل

وغرم الثالث ربع بالإسكان العقل للنفس لا غير كما في النقل المواق على قوله: وإن رجع سادسٌ بعد فقء عينه وخامسٌ بعد موضحته ورابعٌ بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول، وعلى الثالث ربع دية النفس فقط: محمدٌ : إن شهد ستةً على محصنِ بالزنا فأمر الإمام برجمه فلما فقدت عينه في الرجم رجع واحدٌ، ثم تمادوا في رجمه فأوضح موضحةً ثم رجع ثان، ثم تمادوا في رجمه حتى قتل ثم رجع الثالث، فلو لم يرجع هذا الثالث لم يكن على من رجع قبله شيءٌ ، فأرى على الراجع الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى الراجع بعد قتله ربع دية النفس فقط لأن دية النفس تأتي على ما قبل ذلك. قلت: انظر صفحة تسع وعشرين وخمسمائة من ثامن النوادر وأصلح بعضا من بعض ومكن الذي أدعى الرجوع من بينة كذا يمين النفي إن أتي يُطخ المواق على قوله: ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ؛ ابن الحاجب: إن ادعى أنهما رجعا مكن من إقامة البينة ، فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان. وقال ابن المواز وابن سحنون : إن ادعى المقضى عليه أن الشاهدين عليه رجعا عن شهادتهما وأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما وإن أتى بلطخ حلفا وبرئا، وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما ، وإن نكل فلا شيء له عليهما ، ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما بعد الحكم أنهما شهدا بزور فليغرما ويغرمان أرش الجراح ولا يُنظر إلى رجوعهما بعد الإقرار. قلت: انظر صفحة إحدى وأربعين وأربعمائة من ثامن النوادر. ورجوع من رجي جمي بمقبول فما الذي وقع منه شهادة بل اعتراف أن كان منه حصل الإتلاف المواق على قوله: ولا يُقبل رجوعهما عن الرجوع ؛ هذه عبارة ابن الحاجب، وأعقبها بقوله: أما لو ثبت كذبهم نُقض. فانظره عند قوله: ونُقض إن ثبت كذبهم . وعبارة ابن شأس: لو رجعا عن الرجوع لم يُقالا بل يُقضى عليهما بما يُقضى به على الراجع المتمادي في رجوعه، ووجه ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته ليس بشهادة ، وإنما هو إقرار على نفسه بما أتلف بشهادته. قلت: قول المواق صدر ما كتب على هذه القولة : هذه عبارة ابن الحاجب، يعنى المعنى ، وأما اللفظ فهو : ولو رجعا عن الرجوع لم يُقبل لأنه إقرارٌ بإتلاف . وانظر صدر صفحة اثنتين وأربعين وأربعمائة من ثامن النوادر. ومن يُرِّي دم محث، استند لمن درى بالكذب بالإسكان منهم فالقدود ظاهره كرجمها لوأمرا فقطوفي ذاللزري ور

قدد كان أصله كأصله احتذى مسالة السرجم على اعتراف يكسون في الظاهر شبهة وهب صدق الذي قذف حدّ من قذف ليس له ذا راجع ابن عرف فصدر الحكم بان لا قودا فصدر الحكم بان لا قودا في القتل ليعقالان للدي نُمي في القتل يعقالان للدي نُمي في القتل يعقالان للدي نُمي في القالدي أليسولي ومُلْدرمُ سيحنونُ السذي قتال

أن لـــه حكــم الشــهود وبــذا ويُمكــن الفــرق بحمــل مــا في بــالجور مــن دون اســتنادٍ لســبب عُــرف كذبــه كمــا لمــن عــرف فيهـا ابــن عبــد الحكـم الــذ عرف فيهـا ابــن عبــد الحكـم الــذ عرف فيهـا ابــن عبــد الحكـم الــذ عرف فرجعــا لم يــك للغــرم محــل فرجعــا لم يــك للغــرم محــل إلا فنصــفه ابــن عبــد الحكــم للــك مـــن فول للـــن عبــد الحكــم فلــن فول للـــك مـــن فول اللـــك مـــن خـــيرة مــن أول فلـــيس في ســـقوطه إلا البـــدل مائــة جلــدة نكــالاً مــع حَبْــ

التذليل

أن له حكمَ الشهود وبذا قد كان أصله كأصله احتذى ويمكن الفرق بحمل ما في مسألة الرجم على اعتراف بالجور من دون استنادٍ لسبب يكون في الظاهر شبهة وهب عرف كذبه بالإسكان كما لمن عرف صدق الذي قذف حدُّ من قذف فيها ابن عبد الحكم الذ بالإسكان عرفه ليس له ذا راجع ابن عرفه المواق على قوله: فإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص ؛ المازري: لو أن القاضي علم بكذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كأن حكمه حكم الشهود إذا لم يُباشر القتل بنفسه بل أمر به من تلزمه طاعته . ابن عرفة: اتبع ابن شأس: وابن الحاجب المازري في هذا ، وقد قال في آخر الرجم من المدونة: إن أقر القاضي أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد تعمدا للجور أقيد منه. وهو ظاهرٌ في أن القود يلزم القاضي وإن لم يُباشر. وقد يفرق بين مسألة المازري ومسألة المدونة. راجع ابن عرفة. قلت: قال بعد ما اختصر المواق من كلامه: قلت: ومثل ما في المدونة في النوادر ثم قال: قلت: وقد يفرق بين مسألة المازري وبين مسألة كتاب الرجم وما وافقها مما ذكرناه بأن محمل مسألة كتاب الرجم أنه أقر بالعمد والجور دون استناد لسبب ظاهر، وإن كاذبا له أثر وشبهة ، كقولها: إن لمن قُذِف وهو يعلم من نفسه صدق قاذفه فيما رماه به أن يحده ، خلافا لابن عبد الحكم . كذا في النسخة السقيمة التي معي منه. ومنها أضفت كلمات " في آخر الرجم من " وذِكرَ ابن الحاجب مع ابن شأس. وإن بعفو عن قصاص شهدا فصدر الحكم بأن لا قودا فرجعا فليس للغرم محل مثل الرجوع عن طلاق من دخل إلا فنصفه ابن عبد الحكم في القتل يعقلان للذي نمي لملك من خيرة من أول فيه ٍ وفي القود أعني للولي فليس في سقوطه إلا البدل وملزمٌ سحنونٌ آلذي قتل مائـة جلدة نكالا مع حبـس سنة والشاهـدين بالأدب

خليل

التسهيل

وفي الكتـــاب لم يـــبين مـــن لـــه

فجُـــل مـــن أول للحليـــل رد

وملكها بالعقد كلل بان

وما مضى استحسن شيخُ العتقا

والجـــل بالقيــاس ينفـــى مطلقــا

يُغ رم نصف في الطلاق قبله

وغيير واحسد لهسا وهسو الأسسد

عليه هدذا الثاني البناني

التذليل

وفي الكتاب لم يبين من له يُغرم نصفٌ في الصَّرْق قبله فجل من أول للحليل رد وغير. واحد لَهَ وَهُمْ اللَّاسِي وملكها بالعقد كلا بان عليه هذا الثاني البناني المواق على قوله: وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه؛ أما رجوعهما عنَّ طلاق فَّقال في المدونة: إذا رجعا في عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان قيمة المعتق وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما، وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج، ويضمنان الدين، ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما. انتهى نص ابن يونس. وقال عياض: عندنا في الأصل ضمنا نصف الصداق، حمله أكثر الشيوخ أن غرمه للزوج وحمله غير واحد أن غرمه للمرأة . قلت: كَذا في المطبوعة، والذي في نقل الحطاب حسب المطبوعة : كذا قيدنا، عاد كلام المواق: وأما رجوعهما عن عفو القصاص فقال ابن الحاجب: لو رجعا في شهادة الطلاق وأقرًا بالتعمد نفذ، ثم إن كانت مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص. ابن عرفة: قال سحنون: إذا رجعا عن شهادتهما بعفو ولي الدم عن قاتل وليه بعد الحكم بإسقاط القود لم يضمنا شيئًا ولا قصاص على القاتل ، وشَبّهه في الموازية برجوعهما عن الطلاق. سحنون: ويُجلدُ القاتل مائة ويُحبس سنة ، ويؤدب الشاهدان؛ وقال ابن عبد الحكم: يغرمان الدية لأن له في أحد قوليْ ملك أن يأخذ الدية . وما مضى استحسان شيخ الْسَلْقَا وَ الْسَلَ بالقياس ينفي مطلقا ابن عرفة: الشيخ عن كتابي ابن المواز وابن سحنون: إن رجعا عن شهادتهما بطلاقه البتة والنكاح "ثبت بغير شهادتهما فإن كان بعد البناء فلا خلاف أنه لا شيء عليهما، وإن كان قبله فقال ابن القاسم: يغرمان نصف المهر. أصبغ: هذا استحسان والقياس لا شيء عليهما، ابن المواز: الصواب لا شيء عليهما. وقاله أشهب وعبد الملك وغيرهما ممن أرضى . وفيها: "إن رجعا بعد قضاء القاضي بشهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق . عياض: كذا عندنا في الأصل بعض الشيوخ لم يُبين لمن هذا النصف فحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه للزوج وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة وحمله غير واحد على أنه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول ، وعليه اختصر المسألة القرويون. قالوا: هذا مقتضى النظر والقياس لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول. ولم ير أشهب وسحنون عليهما شيئا من المهر. الحطاب: ونحوه في التوضيح وإبن عبد السلام إلا أن هذا أتمُ . ثم ذكر قوله في التوضيح: وانظر كلام المدونة على كل من التأويلين فإنه مبنيٌّ على خلاف ظاهر المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق ، وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله: ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق . انتهى. فقال: واعلم أن قوله على كلا التّأويلين، ليس بظاهر، لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه لقولهم إنها تستحق بالعقد النصف، ويلتئم مع المسألة بلا كلام، فتأمله، وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا، وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر، وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرّحا بأنه المشهور فاعلم ذلك . والله أعلم. البناني: وفيه نظر لأن الظاهر من غرمه للزوجة بناؤه على أنها بالعقد تملك الجميع فتأمله . وهذا ما أشرت إليه بقولى : وملكها بالعقد كلا البيت. كَرُجُوعِهَا عَنْ دُخُول مُطَلَّقَةٍ وَاخْتَصَّ الرَّاجِعَان بدُخُول عَن الطَّلاَق وَرَجَعَ شَاهِدَا الدُّخُول عَلَى الزَّوْج بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ إِنْ أَنْكَرَ الطَّلاَقَ وَرَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِمًّا فَوَّتَاهُ مِنْ إَرْثٍ دُونَ مَا غَرِمَ وَرَجَعَت عَلَيْهِمَا بِمًا فَوَّتَاهَا مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاق بِمَا فَوَّتَاهَا مِنْ إِرْثٍ وَصَدَاق

التسهيل

خليل

وإن أقصر بالطلاق وجحدد دخصل ثصم رجعا استقرا وإن عليصه بالصدخول أدّى فرجعوا اختص بغرم النصف له مبذية على السذي قصد سبقا مسر على السذي له فيما غبر مسر على السذي له فيما غبر هنا على السذي رأى للأكثر وإن تمصت والسزوج ذو إصرار ردّ على شاهدي الدخول مسا وأغصرم اللسذين بالطلاق وأغصرم الليراث دون ما غرم وإن يمصت تُلزمُهما إن جحدت

دخوله فشهدا أن كان قد مرا غرمهما النصف الذي قد جرا ذان وذان بالطلاق في ولا من والمسألة من بالدخول شهدا والمسألة من قول من خالف شيخ العتقا لأنه مذهبه فيها ومر من السرواة فبذا فليُعْدُر على النكار على الدي قد كان من إنكار على الذي قد كان من إنكار على قد شهدا ما كان ذا استحقاق قد شهدا ما كان ذا استحقاق لها مسن الهرو فبالوت يستم بما مسن ارث وصداق فقدت

التذليل

وإن أقرّ بالطلاق وجحد دخوله فشهدا أن كان قد دخل ثم رجعا استقرّا غرمهما النصف الذي قد جرا المواق على قوله: كرجوعهما عن دخول مطلقة ؛ ابن عرفة: قول ابن الحاجب: لو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق ، هو نصُ الجلاب: لو شهدا على رجل في زوجته أنه دخل بها وطلقها وهو مُقِرٍّ بالنكاح والطلاق ومنكرٌ للدخول ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي لزمه بشهادتهما. وإن عليه بالدخول أدّى ذان وذان بالطلاق فربا فرجعوا اختَصّ بغُرم النصف له من بالدخول شهدا والسأله مبنية على الذي قد سبقا من قول من خالف شيخ العتقا مرّ على الذي له فيما غبر لأنه مذهبه فيها ومر هنا على الذي رأى للأكثر من الرواة فبنا فليعذر انظر كلام مصطفى بهذا في البناني وإن تَمُتْ والزوج نو إصرار على الذي قد كان من إنكار ردٌّ على شاهدي الدخول ما كانا له إذ رجعا قد غرما وأغرم اللذين بالطلاق قد شهدا ما كان ذا استحقاق له من الميراث بون ما غرم لها من المهر فبالموت يتم وإن يمت تُلزمهما إن جحدت بما من ارث بالنقل وصداق فقدت المواق على قوله: واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ، ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم ، ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق؛ انظر إتيانه بالضمير في عليهما . قلت: لإيهامه أنه لشاهديْ الدخول وهو لشاهدي الطلاق ، عاد كلامه: ابن الحاجب: إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر لا غرم على شاهدي الطلاق ، ويرجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا طلاقها، ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها. وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق. ابن سحنون: لو غرم شاهدا البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعاً على الزوج بما غرما لأن إنكارَه طلاقها والبناء بها يُوجب أن موتها في عصمته قبل البناء وذلك موجبٌ عليه كل الصداق. ابن شأس: إذا شهد شاهدان على أنه طلق قبل البناء فقُضيَ عليه بنصف الصداق على قول ابن القاسم ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقها، ولو كان إنما ماتت هي لرجع الزوج عليهما بميراثه فقط لا بشيء مما غرم من الصداق، وهذا الجواب إذا كان كل واحد من الزوجين منكرا ما شهد به من الطلاق. وَإِنْ كَانَ عَنْ تَجْرِيحٍ أَوْ تَغْلِيطِ شَاهِدَيْ طَلاَق أَمَةٍ غَرِمَا لِلسَّيِّدِ مَا نَقَصَ بِزَوْجِيَّتِهَا وَلَوْ كَانَ بِخُلْعٍ بِتُمَرَةٍ لَّمْ تَطِبْ أَوْ بِآبِق فَالْقِيمَةُ حِينَئِذٍ كَالإِتْلاَفِ بِلاَ تَأْخِيرَ لِلْحُصُولِ فَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الأَحْسَنَ

خليل

التسهيل

لأم\_\_\_\_ة بش\_اهدي ط\_للق وإن قضــــى الحـــاكم بـــالفراق فرجع اللذان أسند القضا فجُرحا أو غلِّطا فنُقضا إليهما نقصض القضاء الأول فليغرما نقصص النكاح للولي كانـــا أسـاس أول الحكمــين إن لم يك ن مك فرّب اللـــــــــنين لم يطـــب او كـــآبق مــن ذي غــرر وإن يقـــولا خالعتـــه بثمـــر فيرجع\_\_\_ا فليغرم\_\_\_ا في الح\_\_\_ال في أحسين الجيائي مين الخيلاف إلى الحص\_ول فه\_و ك\_الإتلاف وعـــده الأقــيس شــيخ قفصــه وهـو الـذي ابـن الماجشـون نصّـه وللمقابــــل محمـــد رجـــع

التذليل

وإن قضى الحاكم بالفراق لأمة بشاهدي طائق فجُرّحا أو غلِّطا فنقضا فرجع الْلذُن أَسند الْفَصِّ الْهِجِ نقض القضاء الأول فليغرما نقص النكاح للولي إنَّ لم يكن مكذِّب اللذين كانا أساس أول المستدر المواق على قوله: وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهِدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بتزويجها ، كذا في نسخته، والنسخة المعروفة التي شرح عليها الزرقاني بزوجيّتها. ابن الحاجب: لو رجعا عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما لسيد ما نقص ويردها زوجة. ابن عرفة: من له أمة ذات زوج شهد شاهدان بطلاقها والسيد يدّعيه فقَضي له، ثم شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط شهادتهما من أنهما زوّرا شهادتهما أو كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به ِفأثبت القاضي النكاح ثم رجع الشاهدان أخيرا فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خاليةً منه. قلت: عزا المسألة للنوادر قائلا: وظاهره من كتاب ابن عبد الحكم. وفي النسخّة التي معي من ابن عرفة ومطبوعة النوادر متصلا بقوله فأثبت القاضي النكاح ، ما لفظه، وصحّ حكمه بالفراق، وهو خطأً، وصوابه: ونقض حكمه بالفراق، كما في نقل الشيخ محمد. الحطاب على القولة المذكورة: قال ابن عبد السلام: وهذا صحيحٌ إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود؛ وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء لأنه موافق لهما فيما شهدا به. والله أعلم. وإن يقولا خالعتْه بتْمر لم يَطِب أو بالنقلَ هم مرا ذي غرر فيرجعا فليُغرما في الحال قيمة ذلك بلا إمهال إلى الحصول فهو كالإتلاف في أحسب من من من الخلاف وهو الذي ابن الماجشون نصِّه وعده الأقيسَ شيخ قفصهَ وللمقابل محمدٌ رجي المواق على قوله: ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيُغرمَ القيمة حينئذ؛ هكذا في نسخته بالياء وفي النسخة التي شرح عليها عبد الباقي بالتاء؛ ابن الحاجب: لو رجع عن الخلع بثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن الماجشون: يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق يغرمان القيمة، وقال محمد: يؤخر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى. ونحو

وإن يكـن مـن شـاهديْ عتــق وقـع

قيمتـــه وهــو مــولى العبــد

لم تُـــبح الفـــرجَ وإلا عـــنرت

وَإِنْ كَانَ بِعِتْق غَرِمَا قِيمَتَهُ وَوَلاَؤُهُ لَهُ

خليل

التسهيل

تلزمهمسا لِمستمر الجحسد

وإن تكـــن أنثـــى وبــالزور درت

التذليل

هذا نقل ابن يونس أيضا قائلا: وإلى هذا رجع محمد، يعني أنهما يُغرمان لها قيمة الثمرة يوم يجدُّها الزوج ويقبضها، وكذلك إن خالعها على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم يلزمهما غرمٌ إلا من بعد خروج الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق والجمل الشارد وقبضهما فيغرمان لها قيمة ذلك يومئذ. وكتب على قوله: على الأحسن؛ انظر أنت هذا. قلت: نظرته فوجدت الحطاب كتب على قوله: فالقيمة حينئذ كالإتلاف؛ يعني: بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفاتهما ، فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شيء. ولو ظهر أنه أصابه عيبٌ قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك، ويَسْتَردّان ما يُقابل العيب. قاله ابن عبد السلام وابن عرفة، وبعضه في التوضيح . وعلى قوله: بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ، يُشير بها إلى القول الثاني الذي يقول: تؤخر الغرامة حتى تُجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ، ابن عرفة: قال محمد: بل قيمتها يوم جدها الزوج. انتهى. وقال ابن الحاجب: وقال محمد: يؤخر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل. انتهى. وعلى قوله: على الأحسن ، راجعٌ إلى القول الأول، ، ويُشير إلى قول ابن راشد القفصي: وقولُ عبد الملك أقيس. انتهى من التوضيح. والله تعالى أعلم. واختصره البناني بقوله: أشار المصنف بقوله بلا تأخير لاختيار قول عبد الملك ورد قول ابن المواز، وأشار بقوله على الأحسن لقول ابن راشد قول عبد الملك أقيس . وجاء في مطبوعته خطأً، وانظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد. وإن يكن من شاهديْ عتق وقع تلزمْهما لِمستمر الجحد قيمته وهو مولى العبد المواق على قوله: وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له؛ من المدونة: إن رجعا بعد الحكم وقد شهدا بعتق ضمِنا قيمة المعتق . ابن عرفة: ذكر الشيخ مسألة المدونة من كتاب ابن سحنون بلفظ فإن كان السيد مقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين ويبقى ولاؤه له لأن من أعتق عبدًا عن رجل فالولاء للرجل. راجع ابن عرفة. قلت: لفظه: وعلَّله المازريُّ بقوله: لأن الشاهدين معترفان بأن الولاء لسيده لا لهما، والسيد يستحق ماله على مقتضى إنكاره بكونه مِلكًا له ، فإن لم يكن وارثٌ أخذ السيد ماله على مقتضى قوله وقول الشاهدين. قلت: الصواب كونه على مُقتضى ظاهر ما حُكم به عليه، ولو كان على مقتضى قوله وقول الشاهدين من حيث رجوعهما لم يكن مشروطا بعدم الوارث؛ وعلى ظاهر قول المازري قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يرد لهما من تركة العبد قدر قيمته التي أخذ منهما لأنه إنما أخذها بمقتضى الملك فيما يزعم لا بمقتضى الولاء والجمع بين الملك وأخذ القيمة باطل. قلت: ما ذكره لازمٌ على تعليل المازري لا لنفس حكم المسألة لجواز تمسك السيد أنه أخذها بمقتضى ظاهر ما حُكم به عليه؛ إلا أنه يأتي في الشهادة بالعتق إلى أجل ما يقتضي رجوعَهما عليه بما غرما له مطلقا وإن تكن أنثى وبالزور درت ثم تُبح الفرجَ وإلا عذرت انظِّر نقل الحطاب عن ابن عرفة.

وَهَلْ إِنْ كَانَ لأَجَلِ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ وَالْمَنْفَعَةُ إِلَيْهِ لَهُمَا أَوْ تُسْقَطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَة أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا أَقْوَالُ وَإِنْ كَانَ بِعِتْق تَدْبِيرِ فَالْقِيمَة

خليل

التسهيل

أو ذي مسن السذي بسه قد قوّما أو ذي مسن السذي بسه قد قوّما سخيار والرابع في الأصل أُخسل وخطاً ثالثها عنسه حُكسي والثان منها للتنوخي نُمسي يلسي وعسن محمد رابع ذي فقيمسة العبسد بسلا تساخير

التذليل

وهل إذا لأجل كان إلى الأجل منفعته منها بدل لذين تحت يده أو مسلما أو ذي من الذي بِ قَدْ نَوْمَا تسقط أو في الأوَّلين هو بالخيار والرابع في 'لأصل أخل به فالاول بالنقل لعبد الملك وخطأ ثالثما عنه حُكي عن ابن الحاجب وعن محمد بن عبد الحكم من الموضح والثان بالحذف منها للتنوخي هو سحنون نُمى ولابن عبد الحكم الأب هو عبد الله الذي يلي وعن محمد هو ابن المواز رابع ذي المخل به في الأصل. المواق على قوله: وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، أو تُسقط منها المنفعة، أو يُخَيِّر فيها أقوال؛ من كتاب ابن سحنون: إن شهدا أنه أعتق عبده إلى سنين فقُضي بذلك، ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالَّةً، ويطلبان ذلك في خدمة العبد فيؤاجراه أو يستخدماهُ فإن قبضا ما أدّيا قبل الأجل رجع العبد يخدم سيده إلى الأجل ، وإن تمّ الأجل ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما بقي . وقال ابن عبد الحكم: يُغرمان قيمته مسقَطا منها قيمة خدمته. ابن المواز: وإن قال السيد بعد ما أغرمهما قيمته: أنا لا أُسلمه إلى الشاهدين ولكن أنا أستخدمه وأدفع إليهما ما يحلُ عليَّ من خدمته، فذلك له ، فالسيد مخيّر بين أن يُسَلِّمه إليهما ليأخذا من خدمته ما أديا أو يحبسه ويدفع إليهما كلّ ما حصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا . انتهى. البناني: جعل المصنف الأقوال في هذا ثلاثةً، وهي في الحقيقة أربعةً، الأول: لعبد الملك، يغرمان القيمة َ والمنفعةُ فيها إلى الأجل لهما ، لكن يبقى تحت يد السيد ويُعطيهما من تحت يده ، الثاني: لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه ثم يرجع لسيده، وهذان القولان يحتملهما قول المصنف : والمنفعة إليه لهما. والثالث: يغرمان القيمة بعد أن تُسقط منها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف، وهو قول عبد الله بن عبد الحكم، كما قاله ابن عرفة وابن عبد السلام ، لا قول محمد بن عبد الحكم كما في التوضيح ، ولا قول عبد الملك كما قال ابن الحاجب ، والرابع: لابن المواز، يُخِّيِّرُ بين الوجهين الأولين ، وكلام المصنف لا يفي بهذا الأخير بل يوهم خلافه ، وقد أصلحه ابن عاشر بقوله: والمنفعة لهما تحت يده ، أو يديهما، أو تُسقط منها المنفعة ، أو يخير في الأولين. انتهى. وإن يك الرجوع عن تدبير فقيمة العبد بلا تأخير

وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيدِهِ فَعَلَيْهِمَا وَهُمَا أُوْلَى إِنْ رَدَّهُ دَيْنُ أَوْ بَعْضَهُ

التسهيل

خليل

واستوفيا ما أديا من خدمته ويحمر الثلث كلسه فسلا ويحمر الثلث كلسه فسلا كانا بما بما قسد رق أولى حتى ربحا ولكن ن لنوي الإرث وإن كانا بسه أولى وذي القولة لم والأصل قد تابع فيها سلفه وقسول الاصل كالجناية كأم أن النا يجنى عليه أولى أن السذي جنى عليه أولى لسلفه لسخا وضم الاصل المسلم الاصل المسلم المها والأصل المسلم المها والمسلم المها والمسلم المها والمسلم المها والمسلم المها المسلم المها المها المسلم المها المها

وإن يمست سيده أثنساء ته شيء وإن بعضا فحسب حمسلا يستوفيا والفضال ليس بتا يس بتا ييس بتا ييس بتا يعضه ديسن يعسن يعضف مين المواق حولها قلم فيما له قد سلم ابن عرف فيما له عنى جناية العبد فنص فمسن أحساط دينه لا قسولا كلذا به قد صرّح ابن عرفه كلا قاد م

التذليل

واستوفيا ما أديا من خدمته المواق على قوله: وإن كان بعتق تدبير فالقيمة وليستوفيا من خدمته ؟ نحوُ هذا هي عبارة ابن الحاجب ، قال سحنون : لو شهدا على رجل أنه دبّر عبده فقُضى بذلك والسيد يُنكر ثم رجعا وأقرا بالزور فليتعجل منهما قيمة العبد ويقال لهما ادخلا فيما أدخلتماه فاقتضيا من الخدمة التي أبقيتما في يده ثم ترجع بقية خدمته لسيده وانظر لو شهدا أنه بتل عتق مدبره؛ ابن المواز: لو شهدا أنه أعتق مدبره فقضى بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما قيمته للسيد لأنهما أتلفاه عليه ، ولأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضى بها دينه بعد موته. وإن يمت سيده أثناء ته ويحمل الثلُثُ كله فلا شيء لهما وإن بعضا فحسب حملا كانا بما قد رقّ أولى حتى يستوفيًا من ثمنه ما أديا والفضلُ ليس بتًا ربحاً لهما ولكن لذوي الإرث وإن يرده أو بعضه دينٌ يعن كانا به أولى وذي القولة لم يرعف من المواق حولها قلم بل كتب على قوله: فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن ردّه دينٌ أو بعضه؛ ابن المواز: فإن مات السيد وهما في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا وخرج من ثلثه عتق ولا شيء لهما غير ما أخذا ، وإن لم يخرج إلا بعضه فالشاهدان أحق بما رق منه حتى يستوفيا ما بقي لهما، فإن فضل من ثمن ما رق منه شيء بعد ذلك فهو لورثته ولم يربحا فيما أدّيا. والأصل قد تابع فيها سلفه ونصِه: وإن ردّه أو بعضه دينٌ فهما أولى. فيما له قد سلم ابن عرفه ولفظه ولو مات سيده وعليه دينٌ يُرقه بيع لهما قبل الدين وقول الاصل بالنقل كالجناية كأصْله عنى جناية العبد فنص أن الذي جنى عليه أولى فمن أحاط دينه لا قولا له بذا وضح الاصل بالنقل سلفه لفظه على قوله: وإن رده أو بعضه دينٌ فهما أولى كالجناية، وكذلك إن رده دينٌ فهما أولى من صاحب الدين وهما كأهل الجناية. كذا به قد صرّح ابن عرفه لفظه متصلا بما سبق من قوله: بيع لهما قبل الدين ، كما لو جنى جناية والدين محيطً فأهل الجناية أولى برقبته.

النسهيل

أولى بمالِـــه ومــا قــد غُرمـا وصــدر الأول عبــد البــاقي وصــدر الأول عبــد البــاقي القيمــة فيــه أوجبـت واســتوفيا نجومهــا المنسـابه حمـاره عجــزا تكــن في الرقبــه عــدل فــإن يؤدهـا العبــد تُــرد أو قبــل الاســتيفاء وافــاه الأجــل فيمــا يــرى محمــد إذ لم تصــل فيمــا يــرى محمــد إذ لم تصــل فيمــا غــير مــريح لهمــا أو وقفهــا غــير مــريح لهمــا أو ابــن يــونس أو ابــن عرفـــه أو ابــن عرفـــه أو ابــن عرفـــه

أو الجنايـــة عليـــه فههـــا فيــه كمــا تــرى لــدى المــواق وأهمــل الأصــل الشــهادة ببتـــ وغرمــا القيمــة في الكتابــه بقــدرها فــان يقــف في العقبــه العتقــي تــودع القيمــة يــد وإن تكــن منهـا الكتابــة أقــل وأن تكــن منهـا الكتابــة أقــل تكمــل وذا الجــواب غــير مُعتــدل ليــده وهــو يــراه ظلمــا ليــده وهــو يــراه ظلمــا فعلــا فيغرماهــا أنصــفها النــوادر المتطرفـــه أنصــفها النــوادر المتطرفـــه

التذليل

أو الجناية عليه فهما أولى بماله وما قد غُرِما فيه كما ترى لدى المواق كتب على قوله: كالجناية؛ سحنون: لو مات المدبَّرُ قبل أن يستوفيا وترك مالاً أو قتل لأخذا من ماله أو قيمته ما بقي لهما وإن لم يترك شيئًا فلا شيء لهما وصدّر الأول عبد الباقي انظر كلامه وكلام البناني عليه. وأهمل الأصب الشهادة ببتله وذي القيمة فيه أوجبت راجع ما تقدم من قول المواق: وانظر لو شهدا أنه بتل عتق مدبره ، إلى قوله: ويقضى به دينه بعد موته. المصباح: بتله بتلا من باب قتل قطعه وأبانه وغرط القيمة في الكتابه واستوفيا نجومها المنسابه بقدرها فإن يقف في العقبه حماره عجزا تكن في الرقبه العتقيُّ تودع القيمة يد عدل فإن يؤدها العبد تُرد وإن تكن منها الكتابة أقل أو قبل الاستيفاء وافآه الأجل تُكمل وذا الجواب غير مُعتدل فيما يرى محمدٌ إذ لم تصل ليده وهو يراد ظُلِما ووقفها غير مريح لهما وعلها تَتَّوَى فيغرماها ثانية راجع فمن راماها أنصفها الذوادرَ المستطرفه أو ابن يونس أو ابن عرفه المواق على قوله: وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رقّ فمن رقبته ؛ سحنون: إن شهدا أنه كاتب عبده فقُضيَ بذلك ثم رجعا وأقرّا بالزور فالحكم ماض ، وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ، ويتأديانها من الكتابة على النجوم فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقى الكتابة منجمة، فإن أداها عتق، وإن عجز رَق له ؛ وإن عجز قبل أن يقبض الراجعان ما أديا نقل ابن عرفة أنه يباع لهما منه تمام ما بقي لهما منه، فإن عجز عن تمامه لهما فسلا شيء لهما. هذا قول ابن عبد الحكم. قال ابن المواز: وبه أقول: وعليه أصحاب ملك ، وما قاله ابنُّ القاسم غير معقول . راجع ابن عرفة: وابن يونس. قلت: كذا في مطبوعته والمخطوطة التي معي منه، والذي في مطبوعة النوادر والمخطوطة التي معي من ابن عرفة : غير معتدل بالتاء والدال بدل القاف والواو . انظر نصّ النوادر في صفحة ست وخمسمائة وصدر تاليتها من ثامن المطبوعة ومنها نقل ابن عرفة ، وقد تصحف في مخطوطته التي معي قول النوادر: وإن كانت الكتابة أقل إلى وإن كانت القيمة أقل فليكن ذلك من القارئ على بال

وَإِنْ كَانَ بِإِيلاَدٍ فَالْقِيمَة وَأَخَذَا مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَفِيمَا اسْتَفَادَتْهُ قَوْلاَنِ وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِهَا فَلاَ غُرْمَ أَوْ بِعِتْق مُكَاتَبِ فَالْكِتَابَةُ

خليل

التسهيل

وإن بالاستيلاد فالقيمة ألى وفي المفاد دون فع لل جان وفي المفاد دون فع لل جان الرجاح والمبيد لهما الرجاح وإن ببات عتقها فالله بالأشهب وعباد الملك وأوجاب القيمة فيها العتقي وأوجاب القيمة فيها العتقي مان رقها خفف عاب المغترم كالماد خفف بقد كالستيلاد خفف بقد أو عتاق مان كوتاب فالكتاب

يستوفيانها مسن ارش بعدد حُسم كعم ل وهبة قصولان والنفي عسن محمد مسموع لأنها كزوجة بها دخلل وهسو أقدوى وأصح مسا حُكي كقتلها وقدر مساكسان بقي فيها محمد بسن عبد الحكم رما مسا مسن المتعة في أم السولد أو فضامها نجوم ها منسابه

التذليل

وإن تكن الشهادة المرجوع عنها بعدالحكم بالاستيلاد فالقيمة ثم يستوفيانها من ارش بالنقل بعد حُم وفي المفاد دون فعل جان كعمل وهبة قولان ابن سعيد لهما الرجوع والنفي عن محمد مسموع المواق على قوله: وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان؛ من كتاب ابن المواز: إن شهدا على رجل أنه أولد جارية ، أو أنه أقرّ أنها ولدت منه فحكم عليه بذلك ثم رجعا فعليهما قيمتها للسيد ، ولا شيء لهما، وهي أم ولد للسيد يطؤها ويستمتع بها؛ ولم تبق فيها خدمة ، ولا يرجعان فيها بما غرما، إلا أن تجرح أو تقتل فيؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع في ذلك الأرش بمقدار ما أديا والفضل للسيد. قال محمدٌ : ولا يرجعان فيما تستفيدُ من مال بعملَ أو هبة أو بغير ذلك، وذلك للسيد مع ما أخذ . وقال سحنون: يرجعان في الأرش وفي كل ما تستفيده . وإن ببت عتقها فلا بدل لأنها كزوجة بها دخل وذا لأشهب وعبد اللك ونسبه المازري للأكثر. قاله ابن عرفة: وهو أقوى وأصح ما حُكي جريت على نقل ابن شأس عن محمد في التعبير بهما وأوجب القيمة فيها العتقي كقتَّلها وقدر ما كان بقى من رقها خفف عبء المغرم قيها محمد بن عبد الحكم كذا في الاستيلاد خفف بقد ر ما من المتعة في أم الولد المواق على قوله: وإن كان بعتقها فلا غرم ؛ أبن المواز؛ إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحُكم بذلك ثم رجعا فقال أشهب: وعبد الملك: لا شيء على الشاهدين لأنه لم يبق له فيها غير الوطء ولا قيمة له كما لو شهدا أنه طلق امرأته ثم رجّعا، وإن السفيه يُعتق أم ولده فيجوز ذلك، وقال ابن القاسم: على الشاهدين قيمتها للسيد كما لو قتلها رجل. والقول الأول أقوم وأوضح. كذا في مطبوعته، وفي مخطوطته وأصح، وفي مطبوعة النوادر أقوى وأحج ، وفي مطبوعة الجواهر عن ابن المواز أقوى وأصح . وقد أسلفت أنى جاريته. وفي النوادر: وقال محمد بن عبد الحكم في رجوع اللذين شهدا في أمة لرجل أنها أم ولده : إن عليهما قيمتها، ويخفف عنهما لما بقى فيها من الاستمتاع، وكذلك إن كانت حاملا غرما قيمتها على التخفيف، ولو كان لها ولد وكانت شهادتهما له أنه أقرَّ أن هذا منه فألحق به ثم رجعا ، فعليهما قيمته وقال في اللذين شهدا أنه أعتق أم ولده ثم رجعا: إنهما يغرمان له قيمتها، ويخفف عنهما من ذلك بقدر ما كان بقى له فيها من الرق. أو عتق من كوتب فالكتابه أو فضلها نجومها منسابه المواق على قوله: أو بعتق مكاتبه فالكتابة؛

وَإِنْ كَانَ بِبُنُوَّةٍ فَلاَ غُرْمَ إِلاَّ بَعْدَ أَخَذِ الْمَالِ بِإِرْثٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا فَقِيمَتُهُ أَوَّلاً ثُمَّ إِن مَّاتَ وَتَرَكَ آخَرَ فَالْقِيمَةُ لِلآخَر وَغَرِمَا لَهُ نصفَ الْبَاقِي

التسهيل

خليل

أو ببنــوة فـــلا غــرم إلى أن يأخــذ المـال بــارث مسجــلا حُكــم في حيــاة مــن قــد كذبــه أو بعــد فاســتبدّ دون العصــبه مــا لم يكــن عبــدًا ففيــه بــدءا الـــ عدل فــان تــرك آخــر عــزل لـــه الـــاقي لـــه الـــاقي قــد غرمــا مــع غــرم نصـف البــاقي

التذليل

سحنون: إن شهدا لِمكاتبٍ أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه ، أو شهدا على أنه أسقط عنه كتابته وخرج حرا، فقضى بذلك، ثم رجعا، فليغرما للسيد ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب عينًا أو عرضا. قال في كتاب ابن المواز: يؤديانه على النجوم، وقاله عبد الملك. انتهى نقل ابن يونس. قلت: زدت أو فضلها لدخوله في عبارة سحنون ، وقد صرح به عبد الباقى.أو ببُنُوَّةٍ فلا غرم إلى أن يأخذَ المال بإرثٍ مُسجِلا حُكم في حياة من قد كَذَّبه فيما ادعى من البنوة أو بعدُ فاستبدَّ دون العَصبة فيها، المواق على قوله: وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعْد أخذ المال بإرثٍ؛ من كتاب ابن سحنون: من ادعى أنه ابن فلان والأب ينفيه فأقام بينة أن الأب أقرّ أنه ابنه فحُكم بذلك ثم رجعا قبل موت الأب فلا شيء عليهما في النسب قبل أن يرث ويمنع العصبة فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا. قلت: تمام المسألة من النوادر: وكذلك إن كانت الشهادة على من قد مات وترك عصبة فقُضى للابن بالمير ف فليغرما للعصبة ما أتلفا عليهم ، وعليهما في العين مثله، وكذلك فيما يُكال أو يُوزن من طعام أو غيره، وفي العروض القيمةُ. ما لم يكن عبدًا ففيه بدءًا العدل أي القيمة فإن ترك آخر عُزل له الذي كانا بذا الإلحاق قد غرس مع بالإسكان غرم نصف الباقي له المواق على قوله: إلا أن يكون عبدًا فقيمته أوَّلاً ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي؛ من كتاب ابن المواز: وإن شهدا على رجل أنه أقرّ في عبده أنه ابنه فقُضى بإلحاق نسبه وحريته ثم رجعا والسيد صحيحُ البدن فالحكم بالنسب ماض وعليهما للسيد قيمة العبد ، فإن مات الأبُّ بعد ذلك وترك ولدًا آخر مع المستلحق فليقتسما تركته إلا قيمة المستلحق التي أخذ الأب من الشاهدين فإنها تُعزل من التركة فتكون للابن الأول وحده لأن المستلحق يقول إن أباه ظلم فيها الشهود وإنه لا ميراث فيها، وينظر ما حصل للمستلحق من الميراث غير القيمة فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه. قال محمدٌ: وإنما جعلنا القيمة للابن الأول لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق بما أخذ منها فأخذاه منه لأنه مُقرُّ أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخَذ ذلك منهما، وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ أَخِذَ مِنْ كُلِّ النصفُ وَكُمِّلَ بِالْقِيمَةِ وَرَجَعَا عَلَى الأَوَّلِ بِمَا غَرِمَهُ الْعَبْدُ لِلْغَرِيمِ وَإِنْ كان بِرقِّ لِحُرِّ فَلاَ غُرْمَ إِلاَّ لِكُلِّ مَا اسْتُعْمِلَ وَمَالِ انْتُزِعَ وَلاَ يَأْخُذُهُ الْمَشْهُودُ لَهُ

خليل

التسهيل

..... وإن ديـــنُ علــــى الأب طــــرا يُكُمَــلُ مــن العــدل ويرجعـان غــرم للغــريم إذ لم يتلفــا ومـا لحُرِيَّـة حـر مـن بــدل لكــل مــا اسـتعمل فيــه وبــدل بــذا فــل مــا المــتعمل فيــه وبــدل بــذا فــلا يأخــذه مــن شــهدا

أخذ من كل فإن عجزُ عسرا على على المسريح بالسذي ذا الثساني شيئا من الترْكة فيما انكشفا يليزم من عن رقبه رجع بسل عميع ما انتُسزع منه واستقل لله وجاز فيه ما قد عقددا

التذليل

لأنه يقول: لو بقي ذلك بيد المستلحق وجب لى الرجوع بمثله عليكما أن تغرما كل ما أخَذَ لي من تركة أبي لأنكما ألحقتماهُ بأبي. كذا في مطبوعته ومخطوطته التي معي ، وفي مطبوعة النوادر وأن تغرما ، بالواو. وفي مطبوعة الجواهر: لأن عليكما أن تغرما. وإن دينٌ على الأب طرا أَخِذ من كل فإن عجزٌ عرا يُكمل من العدل ويرجعان على الصريح بالذي ذا الثانى غرم للغريم إذ لم يتلفا شيئًا من التركة يقرأ بالإسكان مع كسر الأول وفتحه فيما انكشفا المواق على قوله: وإن ظهر دينٌ مستغرق أُخذ من كل نصفه وكُمِّل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم؛ قال محمد: فلو طرأ على الميت دينٌ مائة دينار فليأخذ من كل واحد من الولدين نصفها ، فإن عجز ذلك أُتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم . ابن يونس: لأنهما قد كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذه المستلحق قد قُضى به دين الأب، ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين. وأيضا فهو كما لو لم يأخذ المستلحق شيئا لكن يجب عليهما غرم ذلك للثابت فلذلك وجب أن يرجعا به عليه . كذا في المطبوعة، والذي في نسخة ابن عرفة التي معى وكان يجب عليهما. والذي في نقل الشيخ محمد: ولم يكن يجب. والذي في النوادر متصلا بقوله: فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم، لأن الملحق يقول: إن المائتي دينار التي ترك أبي منها المائة التي هي قيمتي لا ميراث لنا فيها فكان جميع تركة أبي مائة قُضيَ بها دينه ، ولم يترك شيئا غير تلك القيمة التي لا شيء لي فيها ، فوجب للشاهدين أن يرجعا بنصفها على الابن الأول ، يريد : لأنهما لم يتلفا شيئا من التركة ، وهذه القيمة قد أقرّ لهما الابن المستلحق أنهما مظلومان في غرمها فليأخذا نصيبه منها من الابن الأول الذي انفرد بها . كذا في المطبوعة: لا ميراث لنا، والصواب : لا ميراث لي، كما في قوله: لا شيء لي. وما لحرية حُر من بدل يَلزم من عن رقه رجع بل لكل ما استعمل فيه وبدُّل جميع ما انتزع منه واستقل به فـلا يأخذه من شُهـدا له وجـاز فيه ما قد عقدا

لستحقّ إرثه لواعترف
ينفذ عهده وللدذي يرث
منه لأن فيه نقص الرقبه
بعد للن لوكان حراحصلا
مُعتَقُه ورث هذا ما ملك
بمائه فغرمت بادي بدا
هدي لزيد غرما ما نالا

مسن كعطيسة وإن مسات وُقسف
لسسه بحريته وفي الثلسث
باقيسه لا تسزوج وأن رغبه
وعتقه فيسه يجسوز والسولا
لسه بإرثه وإن قبسل هلك
وإن لزيسد ولعمسرو شهدا
لسذين ثسم رجعسا وقسالا

باقيه لا تزوجٌ إن رغبه منه لأن فيه نقص الرقبه وعتقه فيه يجوز والولا بعد لمن لو كان حرا حصلا له بإرثه وإن قبل هلك معتّقه ورث هذا ملك المواق على قوله: وإن كان برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له ووُرث عنه وله عطيته لا تزوج، ابن عبد الحكم: إن شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقُضى برقه ثم رجعا ، فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وخراج عمله وما انتزعه منه، وليس لمن قضى له بملكه أخذُ ذلك منه لأنه عِوَضُ ما أخذه منه، ولو مات العبد لم يرث ذلك السيد ولكن يوقف ذلك حتى يستحق ذلك مستحق ثم يرثه بالحرية. قلت: كذا في المطبوعة والمخطوطة ثم، ومثله في مطبوعة النوادر. وفي مطبوعة ابن شأس يرثه بدون ثم عاد كلام المواق وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث وإن تصدق منه أو وهب جاز ذلك ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا وليس للعبد أن يتزوج منه لأن النكاح ينقص رقبته وفي نقل ابن شأس متصلا بقوله يرثه بالحرية، ولو أعتق منه العبد قبل موته عبدا لجاز عتقه، وكان ولاؤه بعدُ لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا، ويرث العبدَ إن مات ومُعتِقه حيٌّ. وإن أريب وأسعول شهدا بمائة فغُرمت بادي بدا لذين ثم رجعا وقالا هي لزيد ، غرما ما نالا عمرو فقط نن قصد بالقضا وما في الاصل بالنقل العبدريُّ أعنرضا فكتب على قوله: وإن كان بمائة لزيدٍ وعمرو ثم قالا لزيد غرما خمسين لعمرو فقط؛ انظر هذا إنما يغرمانها للمقضى عليه، نقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم أنه إن شهد شاهدان على رجل أنه أقرّ لفلان وفلان بمائة دينار فقَضيَ بذلك لهما ثم رجع الشاهدان فقالا: إنما شهدنا بها لأحدهما وسمياه ُ فللمقضى عليه بالمائة أن يرجع عليهما بخمسين لأنهما أقرا أنهما أخرجاها من يده إلى يد من لا حق له فيها ولا تقبل شهادتهما للآخر أن المائة كلها له لأنهما مُجرّحان برجوعهما، ولا عليهما أن يغرما له شيئًا لأنه إن كان له حق فقد بقي على من هو

عليه، وليس قول من قال إنهما يغرمان له خمسين بشيءٍ لأنهما إنما أخذا خمسين من مال المطلوب

من كعطية وإن مات وُقف لمستحق إرث، لو اعترف له بحَريته وفي الثلث يَنْفُدْ عهده وَلَلْدَي، يرب

التذليل

وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نصفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَّعَ نِسَاءٍ وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّضَاعِ كَاثْنَتَيْنِ

خليل

التسهيل

سين لعمرو وابن غازي قد جزم منه الغريم بدلا فما أخسل نصفًا من الذ بهما الخصم اقتطع مسن بهما قضى أو الفرد فقد فالنصف أن يرجع أو الثاني فكل معهدن في الرضاع فيما يُعتمد معن كونه مثل اثنتين يُعتبر قفا على ما فيه لابن عرفة

أعني على نسخة غرم ذين خمر بأنها تصحيف اما من جعل ويُغرم النها تصحيف اما من جعل ويُغرم الندي من اثنين رجعي وهمل إلى القسم والفرد استند والقسم الستظهار ان يقل بالال والقسم استظهار ان يقل بالال كرجيل مصع نساء ويعد كرجيل مصع نساء ويعد كامرأة خلاف ما الشيخ ذكير مُقتفيًا سلفه الشد سلفه السد سلفه السد سلفه السد المناه الم

التذليل

فأعطياها من لا شيء له عليه . انتهى من ترجمة الرجوع عن الشهادات من ابن يونس. أعني على نسخة غرم ذين خمسين لعمرو وابن غازي قد جزم بأنها تصحيفٌ اما بالنقل من جعل منه الغريم بدلا فما أخل ابن غازي على قوله: غرما خمسين للغريم فقط؛ في بعض النسخ: لعمرو ، مكان للغريم، وهو تصحيفٌ فظيعٌ . انظر بقية كلامه في شرح الشيخ محمد. وجعل عبد الباقي متعلِّق غرما محذوفا أي للمدين، وجعل اللام في لعمرو للعلة ، أي يغرمان للمدين خمسين لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو، قال : ودعوى تكلف ذلك خير من دعوى ابن غازي التصحيف الفظيع. وسكت البناني ويغرم الذي من اثنين رجع نصفا من الذ بالإسكان بهما الخصم اقتطع المواق على قوله: وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق ؛ هذه مسألة أخرى ذكرها ابن يونس في ترجمة دعوى الرجوع على البينة عن ابن القاسم، أنه إن رجع أحد الشهيدين عن شهادته بحق بعد الحكم غرم نصف الحق فقط. وهل إلى القُسَم والفرد استند من بهما قضى أو الفردِ فقد والقسمُ استظهارٌ ان يقل بالال بالنقل فيهما فالنصف إن يرجع أو الثاني فكل الحطاب على هذه القولة: فلو ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فهل يلزمه نصف الحق أو الحق كله؟ اختلف في ذلك؛ وهو على الخلاف في القضاء بالحق هل هو مستند للشاهد فقط واليمين استظهارٌ، أو مستندُّ للشاهد واليمين معا واليمين كالشاهد الثاني؟ قاله في التوضيح في تعارض البينتين في ترجيح الشاهدين على الشاهد، وذكر الخلاف في اليمين مع الشاهد ابن فرحون في تبصرته كرجل مع نساء المواق على هذه القولة؛ سحنون: لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الشاهد وامرأةً فعلى الرجل نصف الحق وحده ولا تضم المرأة إلى رجل وإنما تضم إلى مثلها ، واثنتان منهنّ فأكثرُ عدلُ رجل ، فلو رجع الرجل والنسوة كلهنّ لزم الرجلَ نصفُ الحق وحده والنسوة نصف ويُعد معْهن بالإسِّكان في الرضاع فيما يعتمد كامرأة خلاف ما الشيخ ذكر من كونه مثل اثنتين يعتبر مُقتفيا سلفه الذَّ بالإسكان سلفه قفا على ما فيه لابن عرفه

لـــذكره في المـــذهب الـــذ لم يُــنَصُ علـــ الــذي فيــه الشــيوخ قائلـــه بـــالغرم في الرضــاع إذ إن فرضــا أو بعــده فـــالمهر للـــوطء لـــزم في مبحــث الطــلاق قـــد تقدمــا في مبحــث الطــلاق قــد تقدمــا إلفين فــالحي بإرثــه يُــدل ق إن بـــه قبـــل البنــاء شــهدا ق إن بــه قبــل البنــاء شــهدا ممكنــا أن رجعــا ولم يكـــن تـــلاق

نوعا تعقاب أعسم وأخسص فيه وللخطا في الإجسراء له فيه وللخطا في الإجسراء له فالمن يُقَال كيف تصور القضا قبال البناء الفسخ فالمهر عُدم وليس للعصمة قيمة كما يُقَال يكون بعد موت أحد الوها وها بما قد فوتاها من صدا وهكذا يكون من قبال البنا على المنوم النصف في الطالق

التذليل

نوعًا تعقب أعم وأخص لذكره في المذهب الله بالإسكان لم يُنص فيه وللخطإ في الإجراء له على الذي فيه الشيوخ قائله المواق على قوله: وهو معهن في الرضاع كاثنتين ؛ قد تقدم قوله في الرضاع: ويثبت برجل وامرأة ؛ قال المتيطي: وهو قول ملك وابن القاسم وغيرهما ، فانظره مع هذا . ابن الحاجب: لو كان مما يُقبل فيه امرأتان كالرضاع ونحوه ، ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأةٍ نصف سدس. ابن عرفة: يريد أن الشهود رجل وعشر نسوة، كذا صوّرها ابن شأس وذكر فيها من الحكم مثل ما ذكره ابن الحاجب: قال ابن هارون: جعلوا على الرجل ضعف ما على المرأة ، وفيه نظرٌ والقياس استواءُ الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل ، وقاله ابن عبد السلام. قال ابن عرفة: لا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب إنما ذكرها الغزالي فأضافها ابن شأس للمذهب، وعليه في ذلك تَعَقُّبُ عامٌّ وهو إضافته ما يظنه أنه جار على المذهب إلى المذهب كأنه نصٌّ فيه، وتعقُّبُ خاصٌّ، وهو حيث يكون الإجراء غير صحيح كهذه المسَّألة ، وقد تقدم أن ما لا يظهر للرجال كالحيض والرضاع والاستهلال أن المرأتين العدلتين تقومان مقام العدلين. ولم ينقل ابن يونس عن ملك إلا رواية ابن حبيب عنه أنه إذا شهدت امرأة ورجل على استهلال الصبي لم تجز شهادتهما، قال: وقاله ربيعة وابن هرمز وغيرهما. قال ابن حبيب: وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت شهادة المرأة ، وبقي الرجل وحده فلم تجز شهادته؛ وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يُجيز ذلك، وهو أحبُّ إلىّ. وانظر في الرضاع قد قال ملك وابن القاسم: إنه يثبت بامرأتين ، وبامرأة ورجل فإن يُقلِّى كيف تصور القضا بالغرم في الرضاع إذ إن فرضا قبل البناء الفسخ فالمهر عُدم أو بعده فالمهر للوطء لزم وليس للعصمة قيمة كما في مبحث الطلاق قد تقدما يُقَلُّ يكونُ بعد موت أحد الإلفين فالحيُّ بإرثه يُدِلُّ وهْي بما قد فوتاها من صداق إن به قبل البناء شهدا وهكذا يكون من قبل البنا من جهـة المرأة أيضا ممكنا على لزوم النصف في الطلاق إن رجعا ولم يكن تلاق أي دخول

وَعَنْ بَعْضِهِ غَرِمَ نصفَ الْبَعْض وَإِن رَّجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمُ بِعَدَمِهِ فَلاَ غُرْمَ فَإِذَا رَجَعَ غَيْرُهُ فَالْجَمِيعُ وَلِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِيِّ لَهُ وَلِلْمَقْضِيِّ لَهُ ذَلِكَ إِذَا تَعَذَّرَ مِنَ الْمَقْضِيّ عَلَيْهِ

خليل

التسهيل

لـــمَّح طــالع الــرعينيُّ تُفــدْ عن بعض النصفَ من الذُّ عنه كَسِعُ منــه وسدسًا إن عـن الثلّـث رجـــع مـــن يســـتقل وعلـــى مـــن لحــقــــا في القـــدر بــين سـابق ولاحــــق بشـــاهدين رجعــا أن يُلـزمـــا عنه على ما لابن عبد الحكم خـــالف مــا لولــد الـــواز وإن يكونـــا اعترفــا أنهمــا

كما لله شارح أصل الأصل قلد ويُغــرم الــذي مــن اثــنين رجـــعْ يُغــرم رُبعــا إن عــن النصــف وقـــعْ وما على الراجع غرم في بقا مــن بعــد معــه الغــرم دون فــارق ويســـتحقُ مـــن عليـــه حُكِمـــا شهيدي الحكم بدفع المغرم وذا لِمـــن قـــد شــهدا لـــه لـــدى كــــذا لــــه كأصــله ابـــن غـــازي مسن نفسي غسرم ذيسن حتسى يغرمسا

التذليل

كما له شارح أصل الأصل قد لمُح طالع الرعينيُّ هو الحطاب تُفد كتب على قول الأصل: وهو معهنَّ في الرضاع كاثنتين ؛ فإن قيل : كيف يُتصور الغرم في الرضاع والحال أنهما إن شهدا بالرضاع قبل الدخول انفسخ النكاح بلا مهر، وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر للوطء، وإنما فوّتا بشهادتهما العصمة وهي لّا قيمة لّها كما تقدّم في الطلاق؟ فالجواب أنه يتصور ذلك بعد موت الزوج أو الزوجة ، فيغرم الشاهدان للباقي من الزوجين ما فوتاه من الإرث ويغرمان للمرأة بعد موت الزوج ما فوتاها من الصداق وإن شهدا بالرضاع قبل الدخول . ويُتصوّرُ ذلك قبل الدخول من جهة المرأة على القول بأنهما يُغرمان نصف الصداق إذا شهدا بطلاق غير المدخول بها ثم رجعا. ويتلمح ذلك من كلام ابن عبد السلام. فتأمله والله أعلم. ويُغرم الذي من اثنين رجع عن بعض النصف من الذ بالإسكان عنه كع يغرم ربعا بالإسكان إن عن النصف وقع منه وسدسا إن عن الثلث بالإسكان فيهما رجع المواق على قوله: وعن بعضه غرم نصف البعض ؛ ابن القاسم وغيره: لو رجع أحد الشاهدين عن نصف ما شهدا به غرم الربع ، وإن رجع عن الثلث غرم السدس. وما على الراجع غرمٌ في بقا من يستقل وعلى من لحقا من بعد معْه بالإسكان الغرمُ دون فارق في القدر بين سابق ولاحق المواق على قوله: وإن رجعٍ من يستقلُ الحكمُ بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع ؛ قَال ابن القاسم: لو كانت البينة ثلاثةً فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء عليه لبقاء من يَثِبُتُ الحق به ، فإن رجع ثان غرم هو والأول نصف الحق بينهما بالسوية ويستحق من عليه حُكما بشاهدين رجعا أن يُلرما شهيدي الحكم بدفع المغرم عنه على ما لابن عبد الحكم وذا لمن قد شَهدا له لدى تعذر ممن عليه شهدا كذاً له كأصله ابن غازي خالف ما لولد المواز من نفي غرم ذين حتى يغرما وإن يكونا اعترفا أنهما

خذيل

## التسهيل تعمدا الرور انظر البناني فلوكلِفْ تُ عقده عن اني

التذليل

تعمدا الزور انظر البناني فلو كلِفت عقده عنّاني المواق على قوله: وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضى له وللمقضى له ذلك إذا تعذّر من المقضى عليه ؛ قال في كتاب ابن المواز: إذا حُكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضى عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضى له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه لو غرم قال: لا يلزمهما غرم حتى يغرم المقضى عليه فيغرمان له حينئذ إن أقرا بتعمد الزور ، ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم، هرب أو لم يهرب ، فإذا أغرم أغرمهما. وكما لو شهدا على رجل بحق لسنةٍ ثم رجعا ، فلا يرجع عليهما حتى تحِل السنةُ ويغرم هُو، وله أن يطلب القضًاءَ بذلك عليهما الآن ولا يغرمان الآن. وقال ابن عبد الحكم : للمقضي عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى يدفعاه عنه إلى المقضي له. انتهى نص ابن يونس. وفي الموازية: لا غرم على الراجعين عند عدم المقضي عليه لأنهما لو لم يرجعا لم يكن للمقضى له شيءٌ لعسر المشهود عليه. وهنا انتهى كتاب الشهادات عند ابن شأس، ويتلوه عنده كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات قال: وهي تدور على خمسة أركان: الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة. وانظر صفحة أربعين وأربعمائة من ثامن النوادر فمنها أصلحت ما في مطبوعة المواق . وفيهما: إن أقرا بتعمد الزور، وفي نقل الرهوني: وإن بالواو؛ البناني على قول الأصل: وللمقضى له ذلك إذا تعذر من المقضى عليه ؛ قال ابن غازي: تبع المصنف في هذا قول ابن الحاجب، وهو خلاف ما في النوادر عن الموازية أنه إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضيُّ عليه قبل أن يؤدي ، وطلب المقضى له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا يلزمهما غرمٌ حتى يغرم المقضىُّ عليه فيغرمان له حينئذ، ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب ، فإذا غرم أغرمهما . قال ابن عرفة: فقول ابن الحاجب: وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضى عليه ، وهَمُّ، لأنه خلاف المنصوص. وقال ابن عبد السلام: لا أعلم من أين نقله؛ إلا أنه يقال على هذا: إذا كان الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الدفع إلا بعد غرم المقضى عليه فذلك مناقض لأصل المسألة أن للمقضى عليه أن يطالبهما بالدفع للمقضي له قبل غرمه. فقال ابن عرفة: وقَّفُهُ على غرمه إنما هو في غيبته لا مع حضوره ، لأنه في غيبته يمكن أن يكون لو حضر أقر بالحق المشهود عليه به، وإذا حضر وطلب غرمهما انتفى هذا الاحتمال. انتهى. وزعم المصنف في التوضيح أن ما قاله ابن الحاجب هو مقتضى الفقه لأن الشهود غرماء غريمه، ولعله لهذا اتبعه هنا وما كان ينبغي له ذلك. انتهى باختصار من ابن غازي. انتهى كلام البناني وانظر ما كتب عليه الرهوني وما رد به كنــون رحم الله تعالى الجميع.

بينتين مثل ما فيها قُضي ليستان مثل ما فيها قُضي ليستان المسلم الشيوب منفرد ثلث وبين غييره وفي ذي المسألية متحدا ونفيسه ابين يسونس ملكك كنسج ونتاج وغلب القاسم ملكية الناتج لابين القاسم

واجمع إن امكن لدى تعارض بسلمي مائية إردب شهد فيها وللآخر أن أسلم له لما لم ير فرقا بين كون المجلس فيان تعدر فرح بسبب

التذليل

واجمع إن امكن بالنقل لدى تعارض بينتين مثل ما فيها أعني المدونة قضي؛ بسلمي مائة إردب شُهد لذا بإسلام لثوبٍ منفرد فيها وللآخر أن أسلم لهْ ثوبين غيره المواق على قوله: وإن أمكن جمعُ بين البينتين جُمع؛ ابن شأس: الركن الخامس: البينة، قال: وقد ذكرت شروطها وصفاتها في الشهادات، والمقصود هاهنا في تعارض البينتين ، ومهما أمكن الجمع بينهما جُمع. ابن عرفة: تتقرر صورة الجمع بمثل قولها: من قال لرجل: أسلمت إليك هذا الثوب في مائة إردب حنطة، وقال الآخر: بل هنين الثوبين لثوبين سواه في مائة إردب حنطة؛ وأقاما جميعا البينة، لزمه أخذُ الثلاثة الأثواب في مائتي إردب. وفي ذي المسألمة لم يرَ فرقا بين كون المجلس متحدا ونفيمه ابن يونس الحطاب: ومسألة المدونة التي ذكرها في كتاب السلِّم الثاني في أواخر ترجمة دفع السلم قبل محِل الأجل. وقال ابن يـونس إثر قوله في المدونة: لزمه أخذ الثلاثة إلى آخره، يُريد: سواءً كانا في مجلس واحد أو في مجلسين . انتهى. فإن تعذر فرجح بسبب ملك كنسج ونتاج وغلب ما كان من ملك من المقاسم ملكية الناتج لابن القاسم المواق على قوله: وإلا رُجِّح بسبب ملكٍ كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم؛ انظر هذا مع ما يتقرّر ، قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما البينة أنه نُتجت عنده ، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من المقاسم؛ فهي لمن اشتراها من المقاسم، بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأن هذه تُسرقُ وتُغصبُ ولا تُحاز على الناتج إلا بأمر يثبت ، وأمر المغنم قد استُوقن أنها خرجت من يده بحيازة المشركين ؛ ولو وُجدت في يد من نُتجت عنده وأقام هذا بينة أنه اشتراها من المغانم أخذها منه أيضا وكان أولى بها إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما اشتراها به ويأخذها . قاله سحنون. وقال أيضا: لو أقام رجل بينة أن هذه السلعة ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من السوق كانت لذي الملك. اللخمي: والشهادة بالملك أن تطول الحيازة. ومن المدونة: لو أن أمة ليست بيد أحدهما أتى أحدهما ببينة أنها له لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء، وأقام الآخر بينة أنها له وُلدت عنده لا يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء، قُضيَ بها لصاحب الولادة . قال في المدونة: أيضا: والنسج مثـل الولادة. ولابن سحنون: البينة بالملك تُقدم على البينة بالنسج ، ويُقضى لمن شُهد له بالنسج بقيمة عمله بعد حلفه ما عمله باطلا. ومن المدونة: أيضا إذا أقام كل واحد من الحائز والمدعي

وهـــل أراد السبب الـــد شــهدا والأل فيهـــا وخلافــه نُفــي

وفيـــه خلــف وابـن غـازى قـررا

قـــــرر في صـــغيره ومصــطفي

عنه لا انبنى على قول وهن

ورد طعنــــه عليـــه ابـــن الحســـ

والثــــان في التوضـــيح للمصـــن

بــــه كمــــا الشـــارح بالــــــدُ غـــــــ

لم يســـتبن لِـــمَ ابـــن غـــازي صـــد

التذليل

بينةً على نتاج أو نسج كان ذلك لمن هو بيده عند تكافؤ البينة. وهل أراد السبب الـذّ بالإسـكان مسم به مع الملك أو الذُّ بالإسكان أفردا والألُّ فيها وخلافهً أي الخلاف فيه نفى والثَّان بالحذف كما في والثـــان منقــوصٌ...

في التوضيح للمصنف وفيه خلفٌ وابن غازي قررا به كما الشارح بالذِّ بالإسكان غبرا قـرر يُ صحاه. ومصطفى لم يَسْتَبِنْ لِمَ ابن غازي صدفا عنه ما انبنى على قول وهن ورد طعنه عليه أبن المسمم . ه محمد البناني . كتب على قول الأصل : وإلا رُجح بسبب ملك ؛ ما قـرره بـه الزرقـاني مـن أن المـ شهادة إحداهما بالملك والسبب معًا، والأخرى بالملك المطلق ، تبع فيه ابن غازي قائلا: بنحو هذا فس ابن عبد السلام كلامَ ابن الحاجب. وقال في التوضيح: كما لو شهدت إحـداهما أنـه صـادها أو نُتجـ عنده، وشهدت الأخرى بالملك المطلق، لقَدمت من شهدت بسبب الملك: انتهى. والأول هو الذي المدونة، وهو متفقٌّ عليه، وما في التوضيح بـه قـرر الشـارح في صـغيره. قـال مصـطفى : والمسـألة ذا خلاف، والمعتمد ما عليه الشارح تبعا للتوضيح. قال اللخمى: قال أشهب فيمن أقـام بينـة في أمـة بـ رجل أنها وُلدت عنده : لا يُقضى له بها حتى يقولوا : كان يملكها لا نعلم لغيره فيها حقا ، وقد يو في يده ما هو لغيره. اللخمى: وقول ابن القاسم إنها لمن وُلدت عنده أصوبُ وتُحمل الأم على أنها كان له حتى يثبت أنها وديعةً أو غصب. انتهى. ونقل ابن عرفة كلام اللخمي وأقره، ولمَّا نقـل في توضيـ قول أشهب َ هذا قال: وخالفه التونسي . قال مصطفى: فظهر لك أن المعتمد ما عليه الشارح، وهو م المصنف وإلا لقال: ورجح بسبب ملك معه؛ وما أدري ما الحامل لابن غازي على مخالفته للشارح م أنه نقل كلام اللخمي وما ذكره في توضيحه مـن مخالفـة التونسـى ولا مسـتندَ لـه إلا تفسـيرُ ابـن ع السلام، وقد علمت ضعفه بضعف ما انبني عليه. انتهى كلام مصطفى. قلت سقطت من مطبوعة البنا الواو من ولا مستند له ففسد المعنى وإثباتها من نقل الشيخ محمد كلامَ مصطفى؛ قال البناني: قلت: ذكره غير صحيح، والصواب ما لابن غازي ولا دليل له في كلام اللخمى لأنه إنما يفيد الخلاف في بينة السبب بمجردها هل تفيد الملك فتقدم على الحوز، وهو قول ابن القاسم، أو لا تفيدهُ فلا ينزع بـ من يد الحائز ، وهو قول أشهب. وليس في ذلك ما يدل على أن بينة السبب تقدم على بينة الملك ك ادعاه مصطفى تبعا للشارح والتوضيح. ولعل ذلك هو الحامل لابن غازي على تقريره. والله أعلم.

أَوْ تَارِيخِ أَوْ تَقَدُّمِهِ وَبِمَزِيدِ عَدَالَةٍ لاَّ عَدَدٍ وَبِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينِ أَوِ امْرَأْتَيْنِ

خليل

التسهيل

ورده هــــــذا الرهــــوني طعــــن والــــذكر للتــاريخ والســـبق اعــدد وفي اســـتواها قــد أثــنين علـــى والأظهــر الترجــيح لاثــنين علـــى وجـاء لا تــرجيح في اســتوا علـــى الـــ ذاك ابــن شـاس عــن إمــام العتقـــا

فيه فراجع ما لكل بتأن والزيد في عدالة لا عدد فرد مع اثنتين أو مع ائتلا فرد مع اليمين هبه أعدلا صفرد مع اثنتين أو حلف نقل كما لأشهب عزا ما سبقا

التذليل

ورده هذا الرهوني طعن فيه فراجع ما لكل بتأنُّ أما ما للبناني فقد كفيتُكُّهُ، وأما كلامُ مصطفى فراجعه في شرح الشيخ محمد، وأما ما للرهوني فراجعه فيه فقد استغرق صفحة وصدر أخـرى. والـذكرَ للتأريخ والسبق اعدد المواق على قوله: أو تأريخ؛ ابن شأس: إن كانت إحدى البينتين مطلِقةً والأخرى مؤرِّخةً قدمت المؤرخة على المطلقة، وذكر اللخمى في هذا قولين. فانظره. وعلى قوله: أو تقدمه ؟ اللخمي: وإن أرَّختا قُضيَ بالأقدم، وإن كانت الأخْرى أعدل، وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا يد عليها. واختُلف إذا أرخت إحداهما انظر الشهادات من ابن يونس في ترجمة المتداعيين يُقيم كل واحد منهما بينة والزيد في عدالة لا عدد المواق على قوله: وبمزيد عدالة لا عددٍ؛ من المدونة: قال ملك: من كانت في يديه دورٌ أو عبيدٌ أو عُروضٌ أو دراهمُ أو دنانيرُ أو غيرُ ذلك من الأشياء فادّعى ذلك رجلٌ وأقام بينة أنه له، وأقام مَن ذلك بيده بينة أنه له قَضيَ بشهادة أعدلهما، وإن كانت أقل عددا، فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقى الشيءُ بيد حائزه ويحلف، ولا أقضي بأكثرهما عددا لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد ، حتى لو كانت بينة أحدهما رجلين أو رجلا وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا ويبقى الشيءُ بيد حائزه ويحلف، وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرّحتها سقطتا، قال غيره: ليس هذا بتجريح ولكن البينة لما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء وبقيا على الدعوى. قال سحنون: ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يُستقبل. وفي استواها بالقصر للوزن ، والضمير للعدالة قَدِّم اثنين على فرد مع اثنتين أو مع ائتلا والأظهر الترجيح لاثنين على فرد مع اليمين هبه أعدلا وجاء لا ترجيح في استوًا بالقصر للوزن على الفرد مع اثنتين أو حلف بالإسكان نقل ذاك ابن شأس عـن إمـام العتقـا كما لأشهب عزا ما سبقا المواق على قوله: وبشاهديْن على شاهد ويمين أو امرأتين؛ أما ترجيح الشاهدين على شاهد ويمين فقال ابن حبيب: إن جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقضَ بالشاهدين ، وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضى بشهادة الشاهدين، وروى عنه أبو زيد أنه يُقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين ، وبهذا أخذ أصبغ، وكذلك في كتاب ابن المواز. انتهى من ابن يونس.

بينة الآخر والحلف اقتضت أما على مفهومه فالفائز أما على مفهومه فالفائز لل أو كعدلين والال المعتمد كسائر المرجحات معمله جميع الأشياء ودون حليف كسذاك للنقل على مستصحبه

وبيد إن لم تكن قد رجحت يصولي على منطوق الاصل الحائزُ وهال زيادة العدالة كعد وهال زيادة العدالة كعد ففي خصوص المال والآئل له بحليف ذي وعلى الآخر في واقض على حدوز للك الرقبه

التذليل

وقال ابن رشد: ما في سماع أبي زيدٍ إغراقٌ في القياس، والقول الآخر أظهر؛ وأما ترجيح الشاهدين على الشاهد والمرأتين فقال المازري: واللخميُّ عن المذهب : تُقدم شهادةُ الأعدل مع امرأتين على رجلين عدلين، فيبقى النظر إذا استووا في العدالة، فحكى ابن شأس: عن ابن القاسم: لا ترجيح، وقال أشهبُ: يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين. راجع ابن عرفة. قلت: قوله: وقال أشهبُ، هو مما حكى ابن شأس خلاف ما تُعطيه هذه العبارة. ونص الجواهر. قال أشهب: يُقدّم الشاهدان على الشاهد واليمين، وعلى الشاهد والمرأتين ، إن استووا في العدالة، وقال ابن القاسم: لا يقدمان. انظر عجز صفحة سبع عشرة ومائتين وصدر تاليتها من الجزء الثالث منها. بطبع دار الغرب الإسلامي. عنه لم تكن قد رجحت بينة الآخر والحلف بالإسكان اقتضت المواق على قوله: وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف؛ انظر قبل قوله: أو تأريخ. تقدم أيضا نص المدونة: قُضيَ بأعدلهما، فإن تكافأتا في العدالة سقطتا ، وبقيّ الشيء بيد حائزه ويحلف. انظر قبل قوله: وبشاهدين بؤِّني عَنْي سَنْسُونَ مَا العدالة بالنقل الحائزُ أما على مفهومه فالفائزُ أي المنزوع له من يد الحائز. عبد الباقي: فيحلف ذو اليد مع الشرط المذكور، ومفهومه لو رجحت بينة مقابله بأي مرجح نُزع من ذي اليد ويحلف آخذه، فهو مفرعٌ على المنطوق والمفهوم. وهل زيادة العدالة كعدل أو كعدلين والآلُّ بالنقل المعدّمد فهو المسهور ومذهب المدونة ففي خصوص المال والآئل له كسائر المرجحات معمله بحلف ذي وعلى الأخب المرجحات الاشياء بالنقل ودون حلف انظر البناني واقت على حوز لملك الرقبَّ المواق على قوله: وبالملك على الحوز ؛ ابن شأس: لو شهدت بينة أحدهما بالملك وبينةُ أَلآخر بالحوز قضى ببينة الملك ولو كان تأريخ الحوز متقدما . المازري: رجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز إلى آخره ، وكان بعض أشياخي يرى خلاف هذا، راجع ابن عرفة قلت عنى بقوله إلى آخره ولو كان تأريخ الحوز متقدما وأمر بمراجعة ابن عرفة لأن فيه متصلا بقول المازري وكان بعض أشياخي يـرى خـلاف هـذا مـا نصـه: وأن الواجب رد السلعة لمن تقدم حوزه حتى يثبت ما يوجب خروجها من يده. كذات منتقل عس مسمورة المواق على قوله: وبنقل على مستصحبة؛ هذه عبارة ابن الحاجب قائلا: كأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم. وقال ابن عرفة: قول ابن الحاجب: تُقدم الناقلة على المستصحبة ، هو قول ملك

وَصِحَّة الْمِلْكِ بِالتَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعِ وَحَوْزِ طَالَ كَعَشَرَةِ أَشْهُرٍ

خليل

التسهيل

وفي الشهادة على الملك السند كأشهر عشرة والنسبه فعارفو ذي وقليال مساهم وأهمال النسبة في الأصل مع ان ذكر في سفريه في شرح الكتا ابن هلل في كتابه السذي

تصــرف بــه وحــوز وأمــد وعــدم النــزاع طــول الحقبـه لا يُقبــل الإطـالاق مــن سواهــم لا يُقبــل الإطـالاق مــن سواهــم لا بُـد منها كالــذي أبـو الحسـن ب والنــوازل كــذا شـارح تــا حلــي بــدره النــثير جيــد ذي

التذليل

في المدونة: من أقامت بيده دارً سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويبنيها ويهدم، وأقام رجلً بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده، وثبتت المواريث، فإن كان هذا المدعي حاضرا يُقرُّ أنه يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك يقطع دعواه، وإن كان غائبا ثم قدم فادعاها وثبت الأصل له فإنّ كان أتى الذي بيده الدار ببينة أو سماع أن أباه أو جدَّه ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد آبائه أو ممن ورثها القادم منه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا ، فذلك يقطع حقّ القادم منها، وإن لم يأت الحائز ببينة يشهدون على الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قُضي بها للقادم الذي استحقُّها وفي الشهادة على الملك السند تصرفٌ به أعنى بالملك وحوز وأمد كأشهر عشرة والنسبه وعدم النزاع طول الحقبه فعارفو ذي الخمسة وقليلٌ ما هم لا يُقبل الإطلاق من سواهم وأهمل النسبة في الأصل مع أن بالنقل على لغة الإسكان في مع لا بد منها كالذي أبو الحسن ذكر انظر عبد الباقي. وبينتُ ذكره ذلك فقلت: في سفريه في شرح الكتاب والنوازل كذا شارح تا ابن هـلال في كتابـه الـذي حلَّى بدُرّه النثير جيدَ ذي المواق على قوله: وصحة اللَّك بالتصرف وعدم منازع؛ سحنون: الشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل المالك لا منازع له، وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك، وعلى قوله: وحوز طال كعشر سنين ؛ كذا في المطبوعة ، والذي في مخطوطة جيدة تغلب عليها الصحة كانت في مكتبة الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبه عليها تملُّك بخطه؛ كعشرة أشهر كما هو المعروف، ابنُ القاسم: من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحِيازة في الربْع، إذا كانت الثياب تُلبس وتُمْتَهَنُ ، والدوابُ تُركب وتُكرى ، والأمة توطأ؛ ولم يَحُدّ ملكٌ في الرباع عَشر سنين ولا غير ذلك، ولكن على قدر ما يُرى أن هذا حازها دون الآخر فيما يبني ويهدِم ويكري ويسكن. قال ربيعة: حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يُقيم بينة أنه إنما أُكرى وأسكن وأعار ونحوه. ولا حيازة على غائب، وقد قال عليه الصلاة والسلام : [من حاز شيئا عشر سنين فهو له ً] . ابن حبيب: وبـذلك أخذ ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، وقال: هذا في الدور والأرضين ، وأما غيرها من ثيابٍ أو حيوان أو عبد، فذلك أقصرُ مدةً، وكل شيء بحسبه وقدره، فالثياب السنة والسنتان فيها حيازةً إذا لبست . راجع ترجمة الشهادة على الحيازة من ابن يونس. قلت: كذا في المطبوعة أو عبد،

<sup>1 -</sup> من احتاز شينا عشر سنين فهو له. مراسيل أبي داوود، رقم الحديث 415، باب ما جاء في القضاء.

خليل

التسهيل

جــه عـن الملك لمن قـد ذكـروا لا الاشـــترا ونفــيهم علــمَ خــرو كـــل بهـا وفي اعتبار التالى ش\_رط للاج\_زاء أو الكم\_ال وعملوا على اعتبار الثاني مفسرا والخلف تساويلان يُقض \_\_\_ ل \_\_ ن يرث \_\_ ان أُغف للا

التذليل

وفي المخطوطة أو رقيق . البناني: قال أبو الحسن في نوازله ما نصه: وأما الشاهد بمعرفة الملك فإن عرف خمسة أشياء ساغ له أن يشهد بالملك وإلا فلا ، فإن كان الشاهد يعرف ما تصح به الشهادة بالملك قُبِلَ منه إطلاق معرفة الملك وقليلٌ ما هُمْ وإلا فلا، حتى يفسر الخمسة أشياء: أن يعرف الشاهد لِمدعي الملك كونَ يده على ما يدّعي وأنه يعرف تصرفه تصرف المالك، وأنه ينسبه لنفسه ، وأنه لا ينازعه فيه منازعٌ، وأن تطول مدة ذلك عاما فأكثر ؛ وفي المدونة ما يقوم منه أن عشرة أشهر طولٌ. هذا الذي يُشترط في الشهادة بالملك لا غير. انتهى بلفظه. قلت: كذا في المطبوعة حتى يفسر الخمسة أشياء، ولعل الأصل حتى يفسر ؛ والخمسة أشياء أن يعرف إلى آخره. على أن ابن ملك قال في الكافية:

وإن تُعـــرّف ذا إضـافة فمــع تخـر اجعـل أل وغـير ذا امتنـع

عاد كلام البناني: قال ابن هلال في شرحه الدر النثير: وقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يسوغ للشاهد أن يشهد بالملك حتى يعرف الخمسة الأشياء التي ذكر ، أشار إليها المازريُّ رحمه الله فقال: لا نُبيح للشاهد أن يشهد بالملك بمجرد مشاهدته شخصا باع سلعةً من الآخر، لأنه قد يبيعها غاصبٌ أو مُودَعٌ ومن لا يجوز له البيع، ولكن حقيقةُ الشهادة به يُستدلُ عليها بالحوز ووضع اليدعلي الشيء والتصرف فيه تصرف المالك مع دعوى الملك وإضافته إلى نفسه وطول الزمن ولا يظْهَرُ من يُنازعه في ذلك، فإذا شهد بأن هذه الدار لفلان وعوّل على ما أطلق من الشهادة بالملك على معرفة هذه الأمور قُبِلت شهادته، وإن أطلق الشهادة ولم يُضفها إلى هذه الأمور لم تُقبل إلا إن كان عارفًا؛ قال: وإلى هذا أشار سحنون وغيره من أصحابنا. انتهى بلفظه. قلت: كذا في المطبوعة وعوّل على ما أطلق ، ولعلّ الأصل وعوّل فيما أطلق. عاد كلامه أيضا: وذكر أبو الحسن في شرح المدونة الشروط الخمسة ونقلها عن المازري. فانظره. والله أعلم. لا الاشترا بالقصر للوزن . المواق على قوله: لا بالشراء وكذا في نسخته المخطوطة بـدل لا بالاشتراء؛ سحنون: من حضر رجلا اشترى سلعة من السوق فلا يشهد أنه ملكها ، ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق لكانت لصاحب الملك، قد يبيعُها من لا يملكها. ونفيهم علم خروجه عن الملك لمن قد ذكروا شرط للاجزاء بالنقل أو الكمال كلُّ بها أعنى المدونة أي فيها فالأول ظاهرُ ما في شهاداتها، والثاني ظاهر ما في العارية منها. انظر الحطاب وفي اعتبار التالي مفسرا والخلف تأويلان وعملوا على اعتبار الثاني في الحي والأول في الميت فـلا يُقضى لمن يرئُّـه إن أغفلا انظر البناني وشرح الشيخ محمد. المواق على قوله: وأنه لم يخرج عن ملكه في علمهم؛ من المدونة، سمعت ملكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الثوب ويقيم بينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا

التسهيل

به من النقول ذكر الأشهر مستقطة للادعا والحُجج اليه من بالملك بتَّا يشهدُ وليه من بالملك بتَّا يشهدُ قلت لعل من بطبعه عُني فجاء بالسنين منها بدلا في النسخة التي عليها اعتمدا قارئها في المتن لفظ الأشهر المواق في حل ابن غازي واحتمل للخصم إن رجوعَه له ادعى أي لا يُكلفون في ذا نفييةُمُ وقيع

ولا يلائه السذي جها العبدري فههو في الحيازة الته تجي وما هنا الحوز الدي يستند كما عليه نبّه ابن الحسن لحما عليه نبّه ابن الحسن لحناك قد ظن بالاصل خللا ولم أقدل لعبين محلوطاته هنا تُسري وقول لا بالاشتراعني مسن السوجا بمنه عنده أن يرجعا إذ شهدوا بالاشتراء منه هُمُ

التذليل

وهب فإذا شهدوا بهذا استوجب ما ادعاه. وعلى قوله: وتُؤولت على الكمال في الأخير؛ ابن عرفة: ظاهر قول الصقلي وابن رشدٍ: زيادة البينة لا يعلمون أنه باع ولا وهب إلى آخره إنما هو كمالًا في الشهادة لا شرطٌ، وهو نص قولها في العارية ، وكان ابن هارون وابنُ عبد السلام يحملان المدونة على قولين. انظر ابن سلمون في الاستحقاق. ولا يُلائم الذي جا بالحذف العبدري به من النقول ذكر الأشهر فهو في الحيازة التي تجي مسقطة للادعا بالقصر للوزن والحجج وما هنا الحوزُ الذي يستند إليه من بالملك بثًا يشهد كما عليه نبه ابن الحسن هو البناني قلت لعل من بطبعه عُني لذاك قد ظن بالاصل بالنقل خللا فكتب السنين منها بدلا ولم أقل لعل هذا وردا في النسخة التي عليها اعتمدا إذ بعض مخطوطاته هنا تُري قارئها في المتن لفظ الأشهر كما تقدم . ولفظ البناني على قول الأصل : وحوز طال كعشرة أشهر؛ ما نقله المواق هنا على هذا النص لا يطابقه ، إنما يُطابقه قول المصنف وحوز طال كعشرة أشهر؛ ما نقله المواق هنا على هذا النص لا يطابقه ، إنما يُطابقه قول المصنف الآتي : وإنما تفترة الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة إلى آخره. كذا في المطبوعة إنما يطابقه قول المصنف ولعل الأصل إنما يُطابق قول المصنف . وقول الشيخ لا بالاشترا بالقصر للوزن عنى من الأسواق في حل ابن غازي واحتمل لو جا بالحذف بمنه عنده أن يرجعا للخصم إن رجوعَه له أدعى إذ شهدوا بالاشتراء منه هُمْ أيْ لا يُكلفون في ذا نفيهم علمَ خروجه عن الملك بدعُواه ويُستصحب ما منه وقع

وَإِنْ شُهِدَ بِإِقْرَارٍ اسْتُصْحِبَ

التسهيل

لم يك في المدنهب نصاعرفه عقبه مسن قوله وإن شُهد مسهلا وقال بالدي قد وصفا وما خلا قبال انظر البناني وما خلا قبال انظر البناني به بالامس ذا ابن شأس أوردا أعيانها لم تك مماعرف نصا وساق للوجيز ما هو قلت الرهوني على دعواه قلية الرهوني على دعواه بيا الم

كما ابن شأس قال وابن عرف عليه عليه فهو من قبيل ما يَرِدْ عليه فهو من قبيل ما يَرِدْ والخطب في الحددف رآه مصطفى يلتئم النصان هدا الثاني واستُصحب الإقرارُ إما شُهدا ضمن مسائل لدى ابن عرفه لغسمن مسائل لدى ابن عرفه لغسيره إلا لمسن قفاه طبق وما برئ من فحواه وأبدى أن أتي التصريحُ وأبدى أن أتي التصريحُ

التذليل

كما ابن شأس قال وابن عرفه لم يكُ في المذهب نصًّا عرفهْ عليه فهو من قبيل ما يرد عقِبه من قوله وإن شُهد والخطب في الحذف رآه مصطفى سهلا وقال بالذي قد وُصفا يلتئم النصّان هذا الثاني وما خلا قبلُ انظر البناني نصه: بعد أن قرّر ابن غازي كلام المصنف بمثل ما في الزرقاني ، قال: ولو قال: لا بالاشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم ، وأن يكون المعنى أن شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا إنه لم يخرج عن ملكه في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه ، بـل يُحكم بالاستصحاب ولا يُقبل قول الخصم إنه عاد إليه كما ذكر ابن شأس وأتباعه، وإن لم يعرف ابنُ عرفة نصا في المذهب، وعلى هذا يكون من قبيـل قولـه بعـدهُ: وإن شُـهد بـإقرار استصحب . انتهـي. قـال مصطفى : وبه يلتئم كلام المصنف مع ما قبله؛ غايته أنه حـذف منه ، والخطب سـهل. وتقريـرُ الزرقاني الذي أشار إليه البناني هو قوله في خياطته: وأخرج من قوله: وصحة الملك بالتصرف؛ كما في التتائي، أو عطَّفَ على قوله: بالتصرف ؛ كما في ابن غازي ، قوله: لا بالاشتراء ؛ من سوق ، أي أقام بينة أنه اشتراها منه، وأقام الآخر بينة أنها له، فتقدم على بينة الاشتراء ، لأنه قد يبيعها من لا يملكها. هكذا أعاد ضمير منه المذكرَ على السوق والخطبُ سـهلٌ ففي القـاموس: وتُـذَكِّرُ. وأستُصحب الإقرار إما شُهدا به بالامس بالنقل ذا ابن شأس أوردا ضمن مسائل لدى ابن عرفه أعيانها لم تك مما عرفه لغيره إلا لمن قفاه نصا وساق للوجيز ما هو طبقٌ وما برئ من فحواه قلت الرهوني عنى دعواه رد وأبدى أن أتى التصريح به المواق على قوله: وإن شُهد بإقرار استُصحب ؟ ابن شأس: لو شهدت بملكه بالأمس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا: إنه لم يخرج عن ملكه في علمهم ، ُولو شهدتْ أنه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار ويُستصحبُ موجَبُه. ابن عرفة: لا أعرف هذا. زاد البناني: وهو ظاهر لاحتمال أنه خرج عن ملكه بوجه من الوجوه؛ الرهوني: قول محمد البناني: ابن عرفة: لا أعرف هذا انتهى.

وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيدِ حَائِزهِ

خليل

... فــــان تعـــــذر الترجـــيح

التسهيل

يــد الــذي يحـوزه بـالحلف

ســـــقطتا وبقـــــي المحــــوز في

التذليل

وهو ظاهرٌ إلى آخره يوهم أن ابن عرفة أنكر وجوده مع مخالفته للمذهب، وقد أيّد هذا الإيهام بقوله: وهو ظاهر لاحتمال أنه خرج عن ملكه إلى آخره ، وعبارته الأولى مثل عبارة المواق، لكن المواق لم يزد ما زاده محمد البناني. وكلام ابن غازي مخالف لهما فإنه يفيد أن ابن عرفة إنما أنكر وجوده نصا فقط لقوله: وإن لم يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب. انتهى. انظره في شرح قوله لا بالاشتراء؛ وما أفاده كلام ابن غازي هو الصواب لأنه الذي في ابن عرفة لأنه قال بعد نقله كلام ابن شأس ما نصه قلت أعيان هذه المسألة لا أعرفها نصا لغيره من أهل المذهب إلا لمن تبعه كابن الحاجب وفي الوجيز للغزالي فذكر كلامه الموافق لكلام ابن شأس وأتباعه ولم يزد على ذلك شيئًا مما يتعلَّق بالمسألة فكلامه موافقٌ لما قاله ابن غازي. قلت: كذا في المطبوعة: أعيانُ هذه المسألة ، والذي في ابن عرفة: أعيان هذه المسائل ، وهو الصواب . وأراد بكلام ابن شأس الذي نقله ابنُ عرفة قوله متصلا بقوله : ويُستصحبُ موجَبُهُ ، كما لو قال: المدعى عليه: هو ملكه بالأمس، وكما لو قال الشاهدُ: هـو ملكـه بـالأمس، أو اشـتراه مـن المـدعى عليه بالأمس ، ولو شهد أنه كان في يد المدعى بالأمس فلا يأخذه بذلك، ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غلبه عليه، كانت الشهادة جائزةً ويُجعل المدعى صاحبَ اليد. وكلام الغزالي الذي أشار إليه هو: لو شهدوا أنه أقرّ له بالأمس ، ثبت الإقرار وإن لم يتعرّض الشاهد للملك في الحال؛ ولو قال المدعى عليه: كان ملكا له بالأمس فالظاهر أنه يُنتزع من يده لأنه يُخبر عن تحقيق فيُستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين، ولو قال الشاهدُ: هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقرّ له به المدعى عليه بالأمس، سُبِعتْ في الحال لأنه استند إلى تحقيق ، ولا خلاف أنه لو شُهد أنـه كـان بيد المدعي بالأمس قَبِلَ وجُعِلَ المدعى صاحبَ يد. عاد كلام الرهونى: ويُعيِّن أن ظاهرهُ صرادٌ عدمُ اعتراضه على ابن شأس وأتباعه أنهم أدخلوا في المذهب ما ليس جاريا على قواعده كما فعل في غير ما موضع . ومع ذلك فإنكار ابن عرفة رحمه الله وجودَه نصًّا لا يليق بمنصبه فإنّ النصـوص بـذلك كـثيرةً. انظر البقية إلى نهايتها فإن تعذر الترجيح سقطتا وبقى المحوز في يد الذي يحوزه بالحلف المواق على قوله: وإن تعذّر ترجيحٌ سقطتا وبقى بيد حائزه؛ تقدم نصُّ المدونة: لوكانت دارٌ بيد رجل يدّعيها فادّعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها له وتكافأت بينتهما، فإن الدار تبقى بيـد الـذي هـى بيـده . قلت: وتقدم قولها: ويحلف. انظر نقله عنها على قول الأصل: وبمزيد عدالة لا عدد. عاد كلامه: اللخمى: إن كانت في يد أحدهما أقِرّت في يده لعدم صحة

التسهيل

لواحـــد يُــدفعْ إليـــه إن حلـــف أي مـــن ســواهما وإن بـــه اعـــترف دعواهما يقسم بغد الائستلا ر وقل\_\_\_\_يلا في س\_واه مطلق\_\_\_ا ه أو عُروضا أو طعامًا فسلوا مما به الآخر كان قد أتى، \_\_\_أكثر بالزائد أيضا قد نقل خـــلافَ مــا فهمــهُ ابــن عرفــه وقيـــل بــل يُقســمُ نصــفين ومــا فـــالعولَ أعــدلَ وأبــين يــرى عشر سهما ما ادعي أن انفسرد

وغـــيرُ مــا بيــد واحــد علــي وبعـــد الاســتثنا كـــثيرا في العقــا أي حيوانـــا مــن رقيــة وسـوا لعــــلّ واحـــدًا يجـــى بأثبتـــا كالعول عند الجلل واختصاص ذي الـ وأصـــل الاصــل لم يُــرد بالاتفــا وجـــود قــول قســمة منَصِّـفَه وجريـــا في الشـــيء في أيــديهما في الأصـــل شـامل نــراء أكثـرا فيـــه ابــن يــونس فيُجعــل أحَــد

التذليل

دعوى الآخر، ليس لأجل شهوده؛ وإن كانت بأيديهما لم تُنزع منهما أي من سواهما الزرقاني: وفّهم الشارحان أنه أحدهما وفيه نظرٌ إذ لو كان بيد أحدهما لم يتأتَّ قوله: تدفِّر ترجيح ، لحصوله باليـد، وأيضا يتكرر مع قوله قبلُ وبيد إن لم ترجم بينة مقابله بل يناقضه؛ وقول البساطى: ذكره ليُرتب عليه ما بعده أي قوله: أو لمن إلى آخره ، بعيدٌ وإن به اعترف لواحد يُدفع إليه عبرت بيدفع إليه لقول الزرقاني في الخياطة : أو بقي بمعنى صار . المواق على قوله: أو لمن يُقرُّ له؛ ابن عرفة: إن تكافأت بينتا من ادعى ما بيد ثالث ، فقال اللخمى: إن ادعاه لنفسه فقيل: يبقى بيد حائزه لتجريح كل البينتين الأخرى. ابن عرفة: هذا قول المدونة. اللخمى: وعلى هذا القول إن اعترف به لأحدهما فهو لمن أقر له به. وفي المطبوعة تصحفت كلمتا له به إلى بيده . إن حلف كما هـو مـذهبها ،كما يـأتى في تحصيل البناني وغير ما بيد واحد على دعواهما يقسم بعد الائتلا وبعد الاستثنا بالقصر للوزن كثيرا في العقار وقليلا في سواه مطلقا أي حيوانا من رقيق وسواه أو عروضا أو طعاما فسوا لعل واحدا يجى بالحذف بأثبتا مما به الآخر كان قد أتى كالعول عند الجل واختصاص ذي الأكثر بالزائد أيضا قد نُقل وأصل الاصل بالنقل لم يرد بالاتفاق نفيَ ذا القول الثاني وإنما به نفي وجود قول قسمة مُندسِّفه خلاف ما فهمه ابن عرفه وجريا في الشيء في أيديهما وقيل بل يقسم نصفين وما في الأصل شامل نزاعَ أكثرا فالعولَ أعدلَ وأبينَ يرى فيه ابن يونس فيجعل أحدْ عشر سهما ما ادعى أن انفرد

التسهيل به فللان وادعلى النصف فلا ن وادعلى الثلث فلان مللان مشلا للله الله فلا فلان مللان مللا ففللا فكالإرث والإيصال......

التذليل

به فلانٌ وادعَى النصف فلان وادعى الثلث بالإسكان فلانٌ مثلا للأَّل ستةٌ وللثاني ثلاثةٌ وللثالث ما قد فضلا كالإرث والإيصا بالقصر للوزن المواق على قوله: وقُسم على الدعوى وإن لم يكن بيد أحدهما كالعول؛ حكى ابن الحاجب الاتفاق على أحد الفرعين وليس كذلك بل في كليهما الخلافُ. قلت: عنى بالفرعين فرع ما لم يكن بيد أحدهما وفرع ما هو بأيديهما، وبالذي حكى فيه ابن الحاجب الاتفاق الفرع الأول، وسيأتي ما في ذلك . عاد كلامه: من المدونة: قال ابن القالسم: بلغني عن ملك : إن تكافأت بينة المتنازعين في عفو من الأرض سقطت وبقيت الأرض كغيرها من عفو بالد المسلمين حتى تُستحق بأثبت من ذلك . ابن القاسم: مثل أن يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى . وقال ابن القاسم عن ملك في باب بعد هذا: كل ما تكافأت فيه بينتان وليس بيد واحد منهما ولا يخاف عليه مثل الدور والأرضين يُترك حتى يأتى أحدهما بأعدلَ مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا بغير ما أتيا به فإنه يقسم بينهما لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر. قال ملكً: وما كان يُخشى تغيره مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام فإنه يستأنى به قليلا لعل أحدهما يأتى بأثبتَ مما أتى بـه صاحبه فيقضى له به، فإن لم يأت بشيء وخيف عليه قَسَمْتُه بينهما. ابن عرفة: وإذا وجب قسمُ المدعى فيه، فقال ابن شأس : إن لم يكن في أيديهما قُسم على قدر الدعاوي . قلت : في ابن عرفة : زاد ابن الحاجب: اتفاقا. عاد نقل المواق. ابن هارون: فعلى هذا إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفّه قسم بينهما أثلاثا خلافا لأشهب وعبد الملك وسحنون: أن لمدعى الكل النصف باجتماعهما على ذلك والنصفُ الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين. وأما إن كان بأيديهما فعزا ابن الحاجب للأكثرين أنه أيضا كذلك يقسم على قدر الدعاوي يعول عول الفرائض، فإذا تداعى اثنان الكل والنصف فالأكثرون: تعول بالنصف خلافا لابن القاسم. ابن شأس: وفاقًا لملك . ولما ذكر ابن يونس ما قال ابن المواز وعبد الوهاب فيما إذا ادعى أحدهم جميع المال والآخر نصفه والآخر ثلثه، قال: وعلى ما ذكره ابن ميسر يَضرب فيه صاحبُ الكل بستة أسهم وصاحبُ النصف بثلاثة أسهم وصاحب الثلث بسهمين فيقسم المال بينهم على أحد عشر سهما؛ ابن يونس: وهذا القول ابينُها وأعدلها، وإلى هذا كان يذهب جماعة شيوخنا، وهو جار على قول ملك فيمن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ثم ضاع من الجملة دينـارٌ، فهما شريكان هذا بمائة جزء من مائة دينار وهذا بجزء من دينار . قلت: كذا في المطبوعة ، ولعل الأصل هذا بمائة جزء من مائة دينار ودينار، وهذا بجزء، عاد كلامه : وهو جار على حساب عول

التسهيل

أن كان واضعا على الشيء اليدا ذا يدد ان بالغصب منه يُشهد عليه أو أن كان منه استُلبا عليم أصله على الثنتين نص قبل ابن شأس فيهما من سلفه هاتين والكمال لله على

......... وم ن قدد شهدا بسالأمس لا يأخدذه وليُعَدد فليعالم الله أو إن يُشهد بان قد غلبا وذي هنا قد أغفل الأصل وأصون يكن ما عدرف ابن عرفه وإن يكن ما عدرف ابن عرفه كان ففي المدهب قد نُص على

التذليل

الفرائض والوصايا كمن أوصى لرجل بمال ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه فالثلث يقسم بينهم على أحد عشر سهما باتفاق . فكذلك مسائل الدعوى. البناني: قال ابن الحاجب: ويقسم إن لم يكن في أيديهما بعد أيمانهما على قدر الدعاوي اتفاقًا، وإن كان في أيديهما فقيل: على الدعاوي، وقيل: نصفين. انتهى. التوضيح: قال ملك وابن القاسم وعبد الملك وغيرهم: يقسم على قدر الدعاوي ، وهو المشهور ؛ وقال أشهب وسحنون: يُقسم بينهما نصفين لتساويهما في الحيازة. انتهى. ابنُ الحاجب: وإذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون: يعول كالفرائض، وقال ابن القاسم وابن الماجشون يختص مدعي الأكثر بالزائد. انتهى. وفسّر ابن هارون قولَ ابن الحاجب في القسم الأول: على قدر الدعاوي اتفاقا، بقوله: فعليه إن ادعى أحدُهما جميع الثوب والآخر نصفه قُسم بينهما أثلاثا. انتهى. فقصَره على قسمه كالعول. وتعقب ابن عرفة الاتفاق المذكورَ بنقل ابن حارث عن عبد الملك وسحنون في ذلك أن لمدعى الكل النصفَ باجتماعهما عليه والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين . قال: وكذا نقله في النوادر عن أشهب في كتاب ابن سحنون، وهو خلاف قول ابن الحاجب: اتفاقا: انتهى. وسلمه المواق وابن غازي، وهو غير ظاهر، وذلك لأن قول ابن الحاجب على قدر الدعاوي. صادقٌ بقسمه كالعول وبقسمه على الدعوى والتسليم، وإنما قصد بالاتفاق نفيَ القول بقسمه نصفين فقط، بدليل قوله: وإذا قسم على الدعاوي إلى آخره، فإنه راجعٌ لمحل الاتفاق والخلاف معًا، وإنما بني ابن عرفة اعتراضه على تفسير ابن هارون وهو غير قاصر عليه. والله أعلم. ثم إن كلام المصنف شاملٌ لما إذا كان النزاع بين أكثر من اثنين فيقسم بينهم على الدعوى كالعول ؛ قال ابن يونس: وهذا أعدلُ الأقوال وأبينُها وإليه كان يـذهب جماعـة شـيوخنا. انظر المواق. ومن قد شُهدا أن كان واضعا عنى الشيء اليدا بالأمس لا يأخذه وليُعَدِ ذا يبد أن بالنقل بالغصب منه يشهد له أو ان بالنقل يُشهدْ بأن قد غلبا عليه أو أن كان منه استلبا وذي هذ قد أغسر الأصل وأصله كأصله على الثنتين نص وإن يكن ما عرف ابن عرفه قبل ابن شأس فيهما من سنفه كان ففي المذهب قُد نصَّ على هاتين والكمال لله علاً المواق على قوله: ولم يأخذه إن شهد أنه كان بيده ؟

غيير الخصيمين ثمانيا تعدد

ذينــــــــــك أو لا يدعيــــــــه لأحـــــــد

تســـاقط للاســتوا في الموقــف

التسهيل

يل

وصُــور الشــيء الــذي هــو بيـد للــنفس طــورا يدعيــه أو أحــد

أو يـــدعي لثالـــــث والكــــل في

وفي انتف\_\_\_ا بين\_\_ة فف\_\_ي التس\_ا

لديـــــه إن آلى وقيـــــل يُنــــــزعُ

قـــط إذا لنفســـه ادعــــى رســا وبـــين مـــن تـــداعيا يـــوزع

التذليل

ابن الحاجب: لو شهد أنه كان بيد المدعى أمس لم يأخذه بذلك ، ولو شهد أنه غصبه جُعل صاحب يد. وفي المطبوعة سقطت كلمة أمس وتصحفت كلمة غصبه إلى عليه؛ والمثبت هو الذي شرح عليه الموضح. وفي مطبوعة ابن الحاجب: غلبه وفي بعض مخطوطات المواق غَلَبَهُ عليه . البناني على القولة المذكورة : كذا لابن الحاجب وابن شأس . قال ابن عبد السلام: لأن كونه في يده لا يدلُ على أنه مالكه ولا أنه مستحق لوضع يده عليه، وهو أعمُّ من ذلك كله، والأعمُّ لا يشعر بالأخصّ، فلم يبق إلا مطلق الحوز وها هو هنا مَحُوزٌ في يد الآخر. قال ابن شأس: ولو شهدوا أنه انتزعه منه أو غصبه أو غُلْبَهُ عليه فالشهادة على هذا جائزةً ويُجعل المدعى صاحب اليد. ففرق بينهما، وكذا فعل ابن الحاجب. قال ابن غازي: وأغفل المصنف هنا هذه الثانية ، وذكر ابن عرفة أنه لا يعرفهما معًا نصًّا لمن قبل ابن شأس من أهل المذهب، مع أن هذه في النوادر ، والكمال لله سبحانه وتعالى. انتهى. قلت: وكذا المسألة الأولى وهي مسألة المصنف منصوصة لأشهب وابن القاسم، والكمال لله عز وجل؛ قال العوفي: قال التونسى: رأيت لأشهب: لو كان عبد بيد رجل فادّعاه آخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده فلا يكون أحق به حتى تقوم له بينةً بأنه ملكه. قال التونسى: وفي هذا نظرٌ لأن كونه بيده أمس سابق للذي هو بيده اليوم فيجب ردُّه إلى يده حتى يثبت أن هذا كان في يده قبله ، لأن الأصل أن كل من سبقت يدُّهُ على شيء لا يُخرج من يده إلا بيقين. ابن محرز: قولُ أشهبَ صحيحٌ. قال العوفي: قلت: وكلام التونسي ومذهب ابن القاسم أصوبُ من كلام أشهب. انتهى. نقله الطخيخي وأبو علي. وقولُ ابن غازي: أغفل المصنف هنا، يعنى في هذا الباب، وإلا فقد قدم في باب الغصب ما يُفهم منه ذلك إذ قال: كشاهد بملكك لآخر بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكًا، والمسألة في المدونة كما نقله المواق هنا فانظره. قلت: يعنى بهنا باب الغصب فلو قال هناك كان أوضح. وصور الشيء الذي هو بيد غير الخصيمين في القاموس: الخصيمُ المخاصمُ الجمعُ خُصماء وخُصمانٌ ثمانيا تُعد للنفس طورا يدعيه أو أحد ذينك أو لا يدّعيه لأحدٌ معلوم أن الملازم للنفي غير الذي بمعنى واحد الاثنين فلا إيطاء أو يـدعي لثالث والكل في تساقط للاستوا بالقصر للوزن في الموقف وفي انتفا بالقصر للوزن أيضا بينة ففى التساقط إذا لنفسه ادعى رسا لديه إن آلى وقيل يُنزع وبين من تداعيا يُوزّع

التسهيل

بـــالحلف أو يقتســـمانه ومـــا

تفات إن لثالـــث أقــر بــل
والحكــم في الأربـع في الأصــل أتــى
بقـــي تحــت يــده إن حلفــا
هــو لـــه بالافتقــار للحلــف
ســكت أو علمًــا نفــى حصّــل ذا
فيمــا بــه حشّــى علــى الزرقــاني
مــن أهــل قريــة نصــارى المنتمــى
ذاك الأخ الـــذي بــه الجــد قعــد

التذليل

وهو لمن له يُقر منهما بالحلف بالإسكان أو يقتسمانه وما صُدر في الوجهين قولها ولا التفاتَ إن لثالث أقرّ بل يقتسمانه كما لو سكتا والحكمُ في الأربع في الأصل أتى وإن لنفسه ادعى في الانتفا بقيَ تحت يده إن حلفا ومطلقا يأخذه من يعترف هو له كان منهما أو من غيرهما بلا افتقار للحلف وقَسم الشيء على الدعوى إذا سكت أو علمًا نفي حصّل ذا محمد بن الحسن البناني فيما بـ محشّى على الزرقاني نصه على قول الأصل: أو لمن يُقر له : اعلم أنه إذا كان الشيء بيد أحدهما فظاهرٌ حكمه مما تقدم؛ وإذا كان بيد غيرهما فحاصلُ ما ذكره الزرقاني وغيره في ذلك من الصور ثمان، لأن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه ، وتارة يُقر به لأحدهما ، وتارة لغيرهما، وتـارة لا يدعيـه لأحـد ؛ وفي كـل من الأربع ، فتارة تقوم لكل من المتنازعين بينةً وتسقط البينتان بعدم الترجيح ، وتارة لا تقوم لواحد منهما بينة، فهذه ثمان صور؛ ففي صور البينة إن ادعاه لنفسه وسقطت البينتان حلف وبقيَ بيـده كمـا في المتن ، وهو قول المدونة؛ وقيل: يُنزع منه ويقسم بين المتنازعين ؛ وإن أقر بـ الأحـدهما فهـو للمقـر له بيمينه كما في المتن وهو مذهب المدونة أيضا، وقيل: إقراره لغو ويقتسمانه؛ قاله ابن عرفة؛ وإن أقر به لغيرهما أو سكت لم يُلتفت إليه وقسم بينهما ، ويدخلان في قول المصنف : وقسم على الدعوى؛ وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده، وإن أقرّ به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقرُّ له بلا يمين لقوة الإقرار هنا وضعفه مع البينة فلذا حلف معها ولم يحلف هنا، وإن سكت أو قال: لا أدري، قُسم على الدعوى. قلت: سقطت من مطبوعته الميم ُ من بعدم الترجيح. وقوله كما في المتن بعد قوله: فهو للمقر له، لعله راجع إلى قوله: للمقر له : دون قوله: بيمينه . وإن يتدل أخ حديثًا أسلما من أهل قرية نصارى المنتمى مات أبي وهو حنيفٌ فجحد ذاك الأخ الذي به الجدُ قعد

فــــــان يُقِــــم بينــــــتين ذان

بــــــأن تنصّــــر فمــــات فيــــرد

بينهما الميراث بعد القسم

ف وانتفَ ا وقسم ما قد تُركا

كــــل فريـــق زائـــغ أو مهتــد

فَالْقَوْلُ لِلنَّصرَانِيِّ وَقُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ إِلاَّ بِأَنَّهُ تَنصَّرَ ومَاتَ أَو جُهِلَ أَصْلُهُ فَيُقْسَمُ كَمَجْهُولِ الدِّينِ وَقُسِمَ عَلَى الْجِهَاتِ بِالسَّوِيَّةِ

خليل

التسهيل

فـــالقول في ذلــك للنصــراني قُضــي للمســلم إلا إن شُــهد حكــم التعـارض هنـا فليقسَـم

كــــــذاك في مجهــــول ديــــن في تكــــا

علــــى الجهـــات دون رعـــي عـــدد

التذليل

فالقول في ذلك للنصراني فإن يقم بينتين ذان قضى للمسلم إلا إن شُهد بأن تنصر فمات فيرد حكمُ التعارض هنا فليُقسَم بينهما الميراثُ بعد القسم كذاك في مجهول دين في تكافٍ من البينتين وانتفا بالقصر للوزن ، منهما وقسم ما قد تركا على الجهات دون رعي عدد كل فريق زائع أو مهتدالمواق على قوله: وإن ادعى أخ أسلم أن أباهُ أسلم فالقول للنصراني وقُدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر ومات أو جُهل أصله فيقسم كمجهول الدين و قسم على الجهات بالسوية ؛ لو قال: إلا بأنه تنصر ومات فمتعارضتان ويقسم كمجهول الدين، لتنزل على ما يتقرر . قلت: في مخطوطته التي عندي والمطبوعة : فمتعارضان بالتذكير، والمثبت من نقل البناني عن مصطفى عنه. عاد كلامه: قال ابن الحاجب: تقدم البينة الناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض، كأخوين مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباهُ أسلم ثم مات، فالقول قولُ النصراني، وتقدم بينة المسلم، ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ومات، فهما متعارضتان ، ولو كان الميتُ مجهولَ الدين قُسم بينهما كالتعارض، فلـو كـانوا جماعـةً واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصفُّ وإن اختلف عددهم. ابن شأس: لو كان في إحدى الجهتين جماعـةً وفي الأخرى واحد لكان لهم النصف وله النصفُ. ابن يونس: قال بعض فقهائنا: لو شهدت إحداهما بأنا رأيناهُ يصلى والأخرى بأنا رأيناه يؤدي الجزية ولم يؤرخا قَضي بالإرث للمسلم لأنه يمكن أن يكون كافرا وأسلم، ويُحتمل أن يكون بينهما نصفين. كذا في المطبوعة والمخطوطة يؤرخا بالياء. وقد جريت على ما ذكر أنه يتنزل على ما يتقرر فأسقطت قول الأصل: أو جهل أصله ، لقول مصطفى: الصواب إسقاطه إذ لا فائدة لاشتراطه والمسألة مفروضةً في كلام ابن شأس وابن الحاجب في معلوم النصرانية، وعليه قرّرها ابنُ عبد السلام وغيره، انظر بقية كلامه في شرح الشيخ محمد أو اختصاره في حاشية البناني . وجعل الزرقاني قوله: أو جهل أصله؛ في قيام البينة لكل؛ وقوله: كمجهول الدين ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا طِفْلٌ فَهَلْ يَحْلِفَان وَيُوقَفُ الثُّلُثُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَـذَ حِصَّتَهُ وَرُدَّ عَلَى الآخَرِ وَإِن مَّاتَ حَلَفَا وَقُسِمَ أَوْ لِلصَّغِيرِ النصفُ وَيُجْبَرُ عَلَى الإسْلاَم قَوْلاَن

خليل

التسهيل

فيه قصور فهو مستنير في البناني في المناف الحوفي للبناني يوقف ثلث كل حظ استقل شارك من وافق فيما قد زعم ورد للآخر ما منه أخدذ واقتسما الذي له قد وُقفا نصف ويجبر على الإسلام

\_\_نون كم\_ا عـن أصـبغ الآخِـرُ صـح

التذليل

في التجرد لدفع التكرار وتشبيه الشيء بنفسه وقد علمت ما فيه والحلف بالإسكان في التجري في مسألة مجهول الدين التنظير فيه قصورٌ فيو مُستنير فيما به قد شرح العقباني فرائض الحصوفي للبناني متعلق بمستنير، انظر ما كتب على قول الزرقاني : وانظر هل يحلف كل في مجهوله إلى آخره وإن يكن معهما طفلٌ فهل يوقف ثلثُ بالإسكان كل حظ استقل من بعد أيمانهما فإن حَلْم بلغ شارك من وافق فيما قد زعم بما له وُقف عمه يومئذ ورُدّ للآخر ما منه أَخذ وإن يمت عبس البِلون حلفا واقتسما الذي له قد وُقفا أو من جميح المال للغلام نصفٌ ويُجبرُ على الإسلام قولان الأبالنقل في كتاب نجل سحنون كما عن أصبغ الآخِر صح المواق على قوله: وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورُد على الآخر وإن مات حلفا وقُسم، أو للصغير النصف ويُجبر على الإسلام ؟ قولان؛ لما ذكر ابنُ يونس مسألة الأخ المسلم يدّعي أن أباه أسلم قبل موته ونازعه أخوه الكافرُ قال: اختلف إن كان معهما ولدُّ صغيرٌ فقال أصبغ: يأخذ النصف لأن كل واحد مقرٌّ أن لـه النصف فيُعطيه نصف ما بيده فيصير له وحده النصفُ، وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حتى يكبر الصغير فيدّعِيَ مثل دعوى أحدهما فيأخذ ما وُقف له من سهمه ، فإن مات قبل أن يبلغ حلفا واقتسما ميراثه . انتهى نقلُ ابن يونس. ورُوي عن أصبغ: يأخذ النصف كاملا ويُجبر على الإسلام. قلت: نص ابن شأس على أن هذا قوله في العتبية. عاد كلامه. وانظر قول خليل: يوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورُدّ على الآخر . قال ابنُ عرفة: قول ابن الحاجب: يوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى دعواه شاركه ورُد على الآخر ، ظاهره أنه يأخذ نصف حظه، وهو وهَمُّ إنما يأخذ الثلث الذي وُقف له ، كذا نقله المازري وابن محرز والشيخ وابن شأس انتهى. ونص ابن شأس: يوقف ثلث ما بيد كل حتى يكبر فيدعى دعوى أحدهما فيأخذ ما أوقف له من سهمه

خليل

التسهيل

يأخدده بشرط أمنه الفتن نه سوى عقوبة وقد حكوا بحله والمنع مطلِقين وظاهر المذهب نفي الفرق كما إليه نسب ابن عرفه

التذليل

ويُرد للآخر ما أوقف له من سهمه. قلت لِمَا ذُكر عدلت عن عبارة الأصل إلى ما رأيت وللذي بشيئه ظفر أن يأخذه بشرط أمنه الفتن ونسبةً إلى رذيلة وكونه سوى عقوبة وقد حكوا في غير عين شيئه قولين بحله والمنع مطلِقين بالكسر نعت قولين وثالثا بحل جنس الحق وظاهر المذهب نفي الفرق فيما الإمام المازريُّ عرفه كما إليه نسب ابنُ عرفه قدم المواق لقول الأصل: وإن قدر على شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة ، بقوله: ابن شأس: الركن الأول من كتاب الدعوى في الدعوى وفيه مسائل. قلت: نصه: الأولى: من يحتاج إلى الدعوى ومن غُصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا أو نحو ذلك ، جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم فأما إن كان حقه عقوبة فلا بد من الحكم ولو كان حقه دينا ومن هو عليه ممتنع من أدائه، وحصل له في يد صاحب الحق شيءٌ من جنس ما عليه أو غير جنسه، فقد اختلفت الروايـةَ في ذلك، فرُوي أن له مقدارَ دَينه من الجنس إن كان الغريمُ غير مديان، أو مقدار ما يخُصه لـو حاصـص بدينه إن كان مديانا . كذا بالفك في المطبوعة ، عاد كلام ابن شأس: وروي أنه ليس له ذلك من الجنس ولا غيره، على أي تقدير كان. ورُويَ: له ذلك وإن كان من غير جنس حقه، يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ما يستحق، حكاها القاضيان أبو الحسن وأبو بكر، واختاراها ، واستدلّ عليها القاضي أبو الحسن بقصة هند . ولو جحد من عليه الحقُّ، وله على المستحِق مثلًه ، والحقان حالان ، لجاز له أن يجحد على الرواية الأولى والأخيرة ويحصل التقاصُّ وقوله في العقوبة فلا بد من الحكم ، كذا هو في المطبوعة: وفي نقل المواق عن المازري في الوديعة فلا بد من الحاكم ومثلُ هذا في عبارة ابن الحاجب وابن عرفة. ولم يزد المواق على أن كتب على هذه القولة: لا مزيد على ما تقرّر في الوديعة عند قوله: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها. وفي المطبوعة إلا لمن وهو خطأ . وراجع كلامه في الوديعة ، وما كتبت على قولي فيها: وما لمن بمثلها المودع قد ظلمه الأخذ إلى آخره. وقولى: وقد حكوا في غير عين شيئه قولين إلى آخره هو قول ابن عرفة: ابن الحاجب: وأما من قدر على غيره فثالثها إن كان من جنسه جاز. وهذه طريقة ابن شأس ، والقول الثالث ذكره رواية وذكره المازري قولاً غير معزو لمعين،

وَإِنْ قَالَ أَبْرَأْنِي مُوَكِّلُكَ الْغَائِبُ أَنْظِرَ

التسهيل

أبرأني مما تريد قِبَلِسي مستشكلا بما لديهم قد رسخ في غيرها في أثبت الدنقد لا في غيرها في أثبت الدنقد نقدل الله مكرة مسن أن صاحب المفيد ذكره مسن حلّفه شارح أصل الأصل حق الغريم في ائتلا ذي الحق تّم حق الغريم في ائتلا ذي الحق تّم له الدفع وإن ينكل رجع

وإن يق ل في غيب ألوك ل أنظِ مر هك ذا باكثر النسخ أنظ مرب لا مسن أن الانظ ار بذات القرب لا بالنظ الآن وحلَّ ف الوكي للا يحفع الآن وحلَّ ف الوكي للاعتقي كال ذي في التبصره واستبعد الذي أتى في النقل وفي النصادي في النقل وفي الناصوادر يسجل الحك في النصاح وفي الناصوادر يسجل الحك في النابان ليابان ليابا

التذليل

وقال: ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس ماله وغيره وإن يقل في غيبة الموكّل أبرأني مما تُريد البّهاسي أنظر ساق المواق عبارة الأصل على ما في النسخة التي كتب عليها ابن غازي، ولفظها: وإن قال أبرأني موكلُك الغائب أُنظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويُقضى لـه ، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه. وكتب على قوله: وإن قال أَبْرَأْني موكلك الغائب أنظر في القريبة ما نصه: سمع عيسى ابن القاسم: من طلب غريم موكله بدين لـه عليه بذكر حق، فذكر الغريم أنه دفع نصف الحق لموكله ولا بينة له لم ينفعه ذلك وغـرم جميـع الحـق ولا يؤخره للقاء الغريم ، ولو غرم ثم قدم ربُّ الحق فأقر بالقبض والوكيـل معـدمٌ أو موسـرٌ لم يرجـع إلا على رب الحق ابن رشد: لم يفرُق بين أن يكون الموكل قريبا أو بعيدا وفرق ابن عبد الحكم بين قربه وبعده وهو عندي تفسير، ثم قال: ومعنى قوله لم يرجع إلا على رب الحق ، معناه لا يلزمه أن يرجع عليه ويترك رب الحق ، بل له أن يرجع على من شاء منهما، ثم تكلم على يمين الاستحقاق واليمين في مسئلة الدين ، ثم قال: ورابع الأقوال قول ابن كنانة: يحلف الوكيل وحينئذ يقتضي، وقاله ابن القاسم في المدونة، وهذا كله في الغيبة البعيدة، والقريبة لا يقضى له في المسألتين إلا بيمينه. هكذا كتب عبارة السماع في دعوى القضاء والمسألة في الأصل مفروضةٌ في دعوى الإبراء وسيأتى أن لا فرق، ولم يكتب على بقية القولة هكذا بأكثر النسخ مستشكّلا بما لديهم قد رسخ هـن أن الانظار بالنقل بذات القرب أي فيها لا في غيرها في أثبت الذ بالإسكان نُقلا بل يدفع الآن وحلَّف الوكيل ابن كنانة ومثلَه حُكي للعتـقي كالذي في التبصـره لابن فرحون من أن صـاحب المفيـد ٥٠ـرهُ واستبعد الذي أتى في النقل من حلفه بالإسكان شارح أصل الأصل وفي النوادر يسجل الحكم -سق الغريم في ائتلا بالقصر للوزن ذي الحق تُم فإن له حلف إذ به اجتمع تم له الدفعُ وإن ينكل رجيٍّ

وَمَنِ اسْتَمْهَلَ لِدَفْعِ بَيِّنَةٍ أَمْهِلَ بِالإِجْتِهَادِ كَحِسَابٍ وَشِبْهِهِ بِكَفِيلِ بِالْمَالِ كَأَنْ أَرَادَ إِقَامَةَ ثانِ

خليل

التسهيل

بالحلف للغريم ما قد أخذا منه وفي دعهوى القضاء فهرضُ ذا في النقـــل والأصــل في الابــرا فرضـا كأصله والغيير وهيو كالقضا س\_وى العقار لليمين فيهما وينظـــر الحــائز في اســتحقاق مــا أي في القريبــــــة وضـــــدها كمـــــا سماع عيسي في البضائع نميي فيهـا نظـير مـا مضـى وانتقـدا والنســخة الـــتي ابـــن غـــازي اعتمـــدا حلــف الوكيــل ورأى مـا بعـدُ جـا في حلف رب الحق قصولا مدرجا قلت وفيه من بفور الدفع قا ل لا يخـــالف كشــيخ العتقــا فراجــــع الـــواق والحطابـــا وإن أطـــال ذا فقــد أطابــا ومـــن يسَـــل مهلـــة دفـــع بينـــه أمهلـــه القاضــي لــه إن ضــمنه ضــــامنُ مــال باجتهـــاده وذا في بــاغي الاتيـان بثـان يحتـذى إلى مراجع\_\_\_\_ة كالحسياب لا في الـــــــــذي اســــــتمهل للجــــواب

التذليل

بالحلّف بالإسكان للغريم ما قد أُخذا منه وفي دعوى القضاء فرضُ ذا في النقل والأصل في الإبرا بالنقل وبالقصر للوزن، أي في دعواه فَرضا كأصله والغير أي وغيرهما وهو كالقضا ويُنظر الحائز في استحقاق ما سوى العقار لليمين فيهما أي في القريبة وضدها كما سماع عيسى في البضائع نمى والنسخة التي ابن غازي اعتمدا فيها نظير ما مضى وانتقدا حلْف الوكيل بالإسكان ورأى ما بعد جا من حلف بالإسكان أيضا رب الحق قولاً مُدْرَجا قلت وفيه من بفور الدفع قال لا يخالف كشيخ العتقا فراجع المواق والحطابا وإن أطال ذا فقد أطابا فلإطالته عن جلبه عدلت ولإطابته في نقله أحلت ومن يسل مهلة دفع بينة أمهل بالاجتهاد؛ ابن شأس: إذا قال من قامت عليه بينة أهل بالاجتهاد؛ ابن شأس: إذا قال من قامت عليه بينة أنهل وعبارة ابن فلي بينة دافعة ، أمهل ما لم يبعد فيتضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها. وعبارة ابن الحاجب: ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها إلى آخره. قلت: لفظه: أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته ، عد كلام المواق: وقال ابن عرفة: هو مقتضى نقل الشيخ عن محمد: لو قال القاضي للخصم قبل الحكم : أبقيت لك حجة وقال: نعم، وقد تبين للقاضي أن حجته نفِدت وأنه ألله في المنتين للخصم الله في المنتين بنة بعيدة لم يُمهل وذا في باغي الاتيان بالنقل بثان يُحتذى لا في الذي استَمهل للجواب إلى مراجعة كالحساب

أَوْ لِإِقَامَةِ بَيِّنَةٍ فَبِحَمِيلٍ بِالْوَجْهِ وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُهُ وَهَلْ خِلاَفٌ أَوِ الْمُرَادُ وَكِيلٌ يُلاَزِمُهُ أَوْ إِن لَّمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ تَأْوِيلاَتٌ

خليل

التسهيل

ج\_\_\_ا في الش\_\_\_هادات م\_\_\_ن المدون\_\_\_ه مخالط\_ ا كيم ا يُق يم بين ـ ه وجْهي\_\_\_ةٍ والنف\_\_\_ى في الحمال\_\_\_ه أن ل\_\_\_ه الإمهال مصع كفال\_\_ه هـــــــذا فهــــــل نحمــــــل ذاك الأولا ل\_\_\_زوم ظل\_\_\_ه ل\_\_\_ه وجوب\_\_\_ا علــــــى وكيـــــل يلـــــزم المطلوبــــا تعرف\_\_\_\_ه بـــالعين تــاويلات أو الـــــــــــذي لم تكـــــــن الثقــــــات ف\_\_\_لا مناف\_\_\_اة ل\_\_نا المسوق وذا بغيير ميا بمثيل السوق ب\_اب الحمال\_ة انظر البناني م\_\_\_ع الـــــذي ضــــمن فى ذا الشــــان

التذليل

فذا بضامن بوجه يُمهل خلاف ما في الأصل . كتب المواق على قوله: كحساب وشبهه بكفيل بالمال ؟ ابن الحاجب: من استمهل لدفع بينة أو لإقامتها أمهل جمعة، ويقضى عليه ويبقى على حجته، وللمدعي طلبُ كفيل في الأمرين ، ثم قال: والمستمهلُ لحساب وشبهه يُمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه، وقيل ما يرى الحاكم. وكتب على قوله: كأن أراد إقامة ثـان؛ مـن المدونـة: إن سـأله كفـيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدًا فله أخذ الكفيـل ، وإلا فـلا، إلا أن يـدعى بينة يُحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوبَ عنده لمجيء البينة ، فإن جاء بها، وإلا خلى سبيله. والمُستمهلُ مخالطًا كيما يُقيم بينه جا بالحذف في الشهادات من المُدون، أن له الإمهال مع بالإسكان كفاله وجهيةٍ والنفيُّ في الحماله منها وهل خلافٌّ أو وفاقٌ رعَّت المُّ أعني الوفاق فهل نحمل ذاك الأولا على وكيل يلزم المطلوب النروم ظله له وجوبا أو الذي لم تكن الثقات تعرفه بالعين تأويلات وذا بغير ما بمثل السوق فلا منافاة لذا المسوق هنا مع الذي ضُمَّنْ في نا الشان بابُّ الحمالة انظر البناني المواق على قوله: أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه ، وفيها أيضا نفيـه، وهل خلاف؟ أو المراد وكيلٌ يلازمه، أو إن لم تعرف عينه؟ تأويلات؛ من المدونة: قال ابن القاسم: من كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى عليه حقا لم يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه؛ وقال غيره: له عليه كفيل. ومن المدونة أيضا: من ادعى على رجل غصبا أو دينا وعُلِمت تهمته ، فأما الغصب فينظر فيه، إما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة؛ قال عياض: بعضهم: جعل له هنا أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة؛ وقيل: ظاهرُه أخذ الكفيل بمجرد الدعوى ؛ وأما الدين فإن كانت بينهما خلطةً ، وإلا لم يعرض له ، عياض: يحتمل أن يكون الكفيل هنا بمعنى الموكَّل. ابن يونس: قولُ غيره: له عليه كفيل، يعني إذا لم يكن المدعى عليه معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيلٌ

وَيُجِيبُ عَن الْقِصَاصِ الْعَبْدُ وَعَن الأرْشِ السَّيِّدُ

خليل

التسهيل

والعبدد في الموجد القصاص يجيب والسدد في الموجد القصاص المرام المام المام

التذليل

بوجهه ليوقع البينة على عينه ، وأما لو كان المطلوب معروفا مشهورا فليس للطالب عليه كفيلٌ بوجهه لأنا نسمع البينة عليه في غيبته ، وهذا معنى قول ابن القاسم. انتهى نقل المواق. ونقل البناني عند قول الأصل: ومن استمهل لدفع بينة، قول ابن الحاجب: ومن استمهل لإقامة بينة، أو لدفعها أمهل جمعة إلى قوله وللمدعي طلب كفيل في الوجهين وكتب عليه: التوضيح: أي طلب أن يمهل لإقامة بينة هذا في حق المدعي، أو لدفعها، هذا في حق المطلوب أُمهل جمعة، هو لغير ابن القاسم في المدونة، ابن عبد السلام: والمذهب لا تحديد في ذلك ، قال غير واحَد من أهل المذهب: ضربُّ الأجل مصروفٌ إلى اجتهاد القضاة والحكام . ابن راشد: العمل على واحد و عشرين يوما. وذكر ابن سهل وغيره في الأصول خمسة عشر يوما ثم ثمانية أيام ثم أربعة أيام ثم ثلاثة تتمة ثلاثين يوما. ذكره ابن العطار. وقوله: وللمدعى طلبُ كفيل في الأمرين، أي في إقامة البينة وفي دفعها، وأجمل في الكفيل إذْ لم يُبين هل بالوجه أو بالمال ؟ فأما المطلوبُ إذا أجل لدفع البينة فللطالب أخذ حميل بالمال. المازريُ: وكذلك لـو أقام عليه شاهدا وطلب ذلك المدعي ليأتي بشاهد آخر؛ وأما إن طلب المدعي كفيلا حتى يقيم البينة بالحق فحكى المازريُّ الاتفاق أنه لَّا يلزمه حميلٌ بالمال، وأما بالوجه ففي التَّمالة من المدونة: لا يلزمه. وفي الشهادات منها: يلزمه ثم قيل ما في الموضعين خلافٌ ، وقال أبو عمران : المراد بالكفيل في الشهادات وكيلُّ يلازمه، وقال ابن يونس: لزوم الكفيل إذا لم يكن المدعى عليه معروفًا مشهورا ليقيم البينة على عينه. انتهى باختصار. هذا شرح ما أشار إليه المصنف في هذا الفصل. والله تعالى أعلم. قلت: في شرح الشيخ محمد أن تأويل الخلاف هو ظاهر ابن سهل. ثم قال: البناني في نقد خياطة الزرقاني كلام المصنف بكلامه عند قوله: أو بإقامة بينة: إن قيد المخالطة منصوص عليه في المدونة، ففي الحمالة من المدونة: ومن كان بينه وبين رجل خلطةً في معاملة فادعى عليه حقا لم يجب له عليـه كفيل بوجه حتى يثبت حقه. وفي الشهادات منها: ومن ادعى قِبَل رجل دينا أو غصبا أو استهلاكا، فإن عرف بمخالطته في معاملته، أوعلمت تهمته فيما ادعى قِبَله من التعدي والغصب نظر فيه الإمام فإما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة، وإن لم تعلم خلطته أو تهمته فيما ذكر لم يعرض لـه. ثـم قال: فالحاصل أنه ليس هنا إلا قيدان، أحدهما: أن لا يدعى بينة قريبة بكالسوق كما تقدم في الحمالـة، والثاني: وجود الخلطة أو التهمة، في المدونة. والله تعالى أعلم. قلت: وهذا ما قصدت تلخيصه في هذا المقطع والله تعالى الموفق. والعبد في الموجب للقصاص يُجيب والسيد نُو اختصاص بالأرش المواق على قوله: ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد؛ ابن عرفة: قول ابن شأس: جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد، ودعوى الأرش يطلب جوابها من السيد، واضحٌ لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه، وهو في الأول العبد لأن إقراره به عاملٌ دون سيده، وفي الثاني السيد لأن إقراره به عامل دون العبد . ما لم يك في المقام مصدِّقٌ كجُرح طفل دام في دياتها في عبد على برذون مشى على إصبع صغير فقطعها فتعلق به الصغير وهي تدمى وقال: فعل بي هذا ، وصدقه العبد فإن الأرش يتعلق برقبته. وَالْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٌّ بِاللّهِ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَلَوْ كِتَابِيًّا وَتُؤُوِّلَتْ أيضا عَلَى أَنَّ النصرَانِيَّ يَقُولُ بِاللّهِ فَقَطْ

خليل

التسهيل

التذليل

وكل حق اليمين فيه بالله موصوفا بما يرضيه من كونه سبحانه الذي لا إله إلا هو نعم قيلا المواق على قوله: واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو؛ ابن شأس: الركن الثالث من كتاب الدعوى في اليمين والنظرُ في الحلف ، والمحلوف عليه، والحالف، والحكم؛ أما الحلفُ فهو والله الـذي لا إلـه إلا هو .ابن عرفة لفظ اليمين في حقوق غير اللعان والقسامة ، فيها : يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع شاهده: بالله الذي لا إله إلا هو ، لا يزيد على هذا . ابن رشد: هذا هو المشهور في صفة اليمين. ولو كتابيا بذا تؤولت بصرف قصرها الذي قد حملت لمنزل التوراة والإنجيل وبعضهم أسقط بالتأويل عنه لذا القصر المزيد مطلقا وهو مذهب ابن شبلون والشيخ لم يعرض له وفرقا بعض وهو غير ابن شبلون كما يأتي في كلام المواق فأسقط عن النصرائي دون اليهودي انظر البناني المواق على قوله: ولو كتابيا، وتؤولت أيضا على أن النصراني يقول بالله فقط؛ من المدونة: لا يحلف النصـراني واليهـوديُّ في حق أو لعان أو غيره إلا بالله ، ولا يزاد عليه الذي أنزل التورة أو الإنجيل . ابن محرز: ظاهرها أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو . ابن شبلون وغيره: لأنهم لا يُوَحِّدون ولا يكلفون ما ليس من دينهم ، وليس كذلك، بل يحلفون اليمين على هذه الصورة ولا يكون ذلك منه إيمانا، ونص عليه متقدمو علمائنا ، ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون الصانع. عياض: فرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وبين غيرهم. قلت: كذا في المطبوعة والمخطوطة التي معى: ولا يكون ذلك منه، بالإفراد؛ وفي ابن عرفة: منهم. ومثله في شرح الشيخ محمد. البناني على قوله: بالله الذي لا إله إلا هو؛ قال ابن الحاجب: واليمين في الحقوق كلها: بالله الذي لا إله إلا هـو، فقـط على المشهور، وروى ابن كنانة : يُزاد في ربع دينار وفي القسامة واللعان عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم . انتهى. التوضيح: المازريُّ المعروف من المذهب المنصوصُ عند جميع المالكية: أنه لا يكتفي بقوله: بالله فقط ، وكذلك لو قال فقط: والذي لا إله إلا هو ما أجزأه حتى يجمع بينهما. انتهى. وعند قوله: ولو كتابيا؛ ظاهر المدونة هو أن كلا منهما — يعني اليهودي والنصراني — لا يحلف إلا بالله فقط، وهـ و التأويل الثالث الذي لم يذكره المصنف كما نقله في توضيحه عن عياض، ونصه: ومقتضى كلام المصنف أي ابن الحاجب أن الكتابي يقول في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو، وفي المدونة: ولا يحلف اليهودي

وَغُلِّظَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ بِجَامِعٍ كَالْكَنِيسَةِ وَبَيْتِ النَّارِ وَبِالْقِيَامِ لاَ بِالإِسْتِقْبَال

خليل

التسهيل

وظ السام المسلم يحلف وقد قيل المجوسي إذا مسالة فقد يسؤلي كما المسلم يحلف وقد قيل الني عليه بالله فقد وغُلُظ ت في ربع دينار وما معظما يساوى بجامع وما مُعظما يُسرى لدى المولي من الكفار مثال الكنيسة وبيات النار وبالقيام لا بالاستقبال ولا الزمان في دعاوي المسال وابسن كنانة روى إلحاق ما عظم منه باللعان والحدما

التذليل

والنصراني في حق أو لعان أو غيره إلا بالله ؛ عياضٌ فحمله بعض الشيوخ على ظاهره وأنهم لا يلزمهم تمام الشهادة إذ لا يعتقدونها فلا يكلفون ما لا يدينون به، وهو مذهب ابن شبلون، وفرق غيره بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد، وبين غيرهم فلم يُلزمهم؛ وقال بعضهم: إنما قال: إنما يحلفون بالله فقط، نفيا لما سأله عنه من قوله: أيزيدون الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى؟ فقال: أرى أن يحلفوا بالله فقط؛ أي ولا يُلزمون بما سألت عنه. انتهى. وظاهر الذي الإمام قالا أن المجوسي إذا ما آلى يؤلى كما المسلم يحلف وقد قيل الذي عليه بالله فقد البناني: قال في التوضيح: وظاهر قوَّل ملك أن المجوَّسي يحلف كما يحلف المسلم بالله الذي لا إله إلا هـو ؛ وقيل: لا يلزمـه إلا بالله. انتهى. وغلظت في ربع بالإسكان دينار وما ساوى بجامع المواق على قوله: وغلظت في ربع دينار بجامع؛ انظر، حيث يكون الحلفِ بالجامع ، قال ابن عرفة: معروفُ المذهب اختصاص ذلك بالجامع الأعظم. قال اللخمي: قال ملك وابن القاسم: يحلف في مكانه إن كانت الدعوى في أقل من ربع دينار ، وإن كانت في أكثر من ربع دينار أو في ربع دينار ففي المسجد الجامع حيث يعظم منه . قلت: قال ابن عرفة: الشيخ عن محمد: ثلاثة دراهم ربع دينار . وذكره ابن سحنون رواية. انتهى. فلذلك قلت: وما ساوى. وما معظما يرى لدى المؤلى من الكفار مثل الكنيسة وبيت النار المواق على قوله: كالكنيسة وبيت النار؛ من المدونة: يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم وحيث يعظمون ، ويحلف المجوسيُّ في بيت نارهم وحيث يعظمون وبالقيام المواق على هذه القولة: قال ملك في كتاب ابن سحنون يحلف جالسا وفي كتاب محمد يحلف قائما لا بالاستقبال المواق على هذه القولة من المدونة: ليس عليه أن يستقبل بيمينه القبلة. ولا الزمان في دعاوي المال وابن كنانة روى إلحاق ما عظم منه باللعان والدما الحطاب: وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يـدل على أنـه يتفق على تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة ، وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان مستحبا فتأمله. وانظر ابن فرحون في تبصرته. وقال ابن عرفة: الباجي: وهل تغلظ بالزمان؟ روى ابن كنانة في كتاب ابن سحنون: يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضر الناس فيـه المساجد ويجتمعون للصلاة، وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين؛ ولابن

وَبِمِنْبَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فقط وَخَرَجَتِ الْمُخَدَّرَةُ فِيمَا ادَّعَتْ أَوْ ادُّعِيَ عَلَيْهَا إلاَّ التِي لاَ تَخْرُجُ نَهَارًا وَإِن مُّسْتَوْلَدَةً فَلَيْلاً وَتُحَلَّفُ فِي أقَلَّ بِبَيْتِهَا

التسهيل

خيل

وغلظ ت بمنسبر الهادي فقد صالى عليه الله للسذي ورد عنه مسن الوعيد فيمن حلفا عليه كاذبًا عسى أن يصدِفا وبخسروج ذات خدر قضيا فيما ادعت وما عليها ادعيا الا الستي لم تصلك بالنهار تخرج هب مُولَدة السراري فإنها تخسرج لسيلا ولتاؤد في البيات في أقال مان ذاك العدد

التذليل

حبيب عن الأخوين: لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت حضر الإمام استحلفه، وقاله ابن القاسم وأصبغ. انتهى. وغلظت بمنبر الهادي فقد صلى عليه الله وعلى آله وسلم للذي ورد عنه من الوعيد فيمن حلفا عليه كاذبا عسى أن يصدفا المواق على قوله: وبمنبره عليه الصلاة والسلام فقط؛ ولم يعرف ملك اليمين عند المنبر إلا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: قال في التوضيح: وإنما اختص منبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: [من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النارا]. عاد كلام المواق: قال ابن وضاح لسحنون: إن ابن عاصم كان يُحلف بالطلاق فمن أين أخذ هذا؟ قال: من قول عمر بن عبد العزيز: تَحدُثُ للناس أقضية إلى آخره. قال ابن أبي زيد: وكان سحنون لا يقبل الوكيل من المطلوب إلا إذا كان مريضًا أو امرأة ويقبله من الطالب؛ فقيل له: أليس كان ملك يقبله منهما؟ فقال: قد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية إلى آخره. قلت: انظر حاشية ابن رحال على شرح ميارة للتحفة عند قولها:

في ربــع دينــــار فــــأعلى تُقتضــــــى

الأبيات الثلاثة. وبخروج ذات خدر قُضيا فيما ادعت وما عليها ادعيا إلا التي لم تك بالنهار تخصري هب مولدة السراري فإنها تخرج ليلا ولتود في البيت في أقل من ذاك العدد المواق على قوله: وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة فليلاً وتحلف في أقل بيتها؛ ابن شأس: المخدرة لا تحضر مجلس الحاكم لتحلف في اليسير بل يبعث الحاكم إليها من يحلفها وإن كانت تتصرف وتخرج إلى غير ذلك، وما له بال تخرج فيه إلى المسجد ليلا. قلت: لفظه: وتخرج المخدرة فيما له بال من الحقوق إلى المسجد وتحلف فيه والتي لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا، وتحلف في اليسير في بيتها إن لم تكن ممن تخرج ويبعث إليها من يحلفها . ومن المدونة: وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد، وإن كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا فتحلف في المسجد ، قال ملك وإن كان الحق يسيرا أحلفت في بيتها إن كانت ممن لا تخرج ويبعث إليها القاضي من يحلفها لصاحب الحق ، ويجزئه رجل واحد، وأم الولد في ذلك مثل الحرة فيمن لا تخرج ومن تخرج.

<sup>·</sup> خرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. ج6 ص281 ط دار الكتب العلمية.

وَإِن ادَّعَيْتَ قَضَاءً عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يَحْلِفْ إِلاَّ مَنْ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ مِنْ وَرَثَتِهِ وَحَلَفَ فِي نَقْصٍ بَتَّا وَفي غِشً عِلْمًا وَاعْتَمَدَ الْبَاتُ عَلَى ظَنَّ قَوى كَخَطه أو خط أبيهِ أوْ قَرينَةٍ

خليل

التسهيل

قضيته لم يحلف الا من يُظن فه فه و ينفي العلم في أليّت و والبت في نقص بوزن أو عدد على قصي الظن مثل أن عرف على قوي الظن مثل أن عرف حنة كأن ينكل خصمه الجري بشاهديه دون شرط العلم بشاهديه دون شرط العلم العلم المعلم ا

وإن على مي ست ادعيات أن على مي بيالغي ورثته على مي فقد وهي في الغيش على العلم فقد واعتمد الدي يبيت إن حلف واعتمد اليه أو لأبيه أو قرياد خطًا ليه أو لأبيه أو قرياد وشاه كأخيذه بالحكيم

التذليل

وإن على ميت ادعيتَ أن قضيته لم يحلف الا بالنقل من يُظن علمٌ بــه مــن بــالغي ورثتــه فهــو ينفـي العلم في ألِيَّتِه المواق على قول الأصل: وإن ادعيتَ قضاءً على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته؛ من قول ملك وأصحابه : إن كان للميت بينة بدين على ميت أوغائب فقام ورثة الذي له الـدين يطلبون به فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما يعلمون أن وليَّهم قبضه من المقضي عليه ولا من أحد غيره بسببه ولا يحلف الأصاغر وإن كبروا بعد موته . ابن عرفة: قوله: لا يحلف الأصاغر يدل باللزوم على نص قولها: لا يمين على صغير ولا على من لا يُظن به علمُ ذلك. قلت: قوله: ومن قول ملك إلى آخره، هو نص النوادر، ونقله ابن عرفة. عاد كلام المواق: ومن المدونة: قال ملكِّ: إذا قامت بينةً لميت بدين فادعى المطلوب أنه قضى الميت حقه لم ينفعه ذلك، وله اليمين على من يُظن به علمُ ذلك من بالغي ورثته، على العلم، ولا يمين على من لا يُظن به علمُ ذلك، ولا على صغير. وهي في الغش على العلم فقد والبت في نقص بوزن أو عدد المواق على قوله: وحلف في نقص بتًّا وفي غشَ عِلْمًا؛ ابن الحاجب: يحلف في الرديء، على نفى العلم، وفي النقص على البت. ونص المدونة: إذا أصاب المسلم إليه رأسً المال رصاصا أو نحاسا فردّها عليه، فقال له: ما دفعت إليك إلا جيادا، فالقول قوله: ويحلف ما أعطاه إلا جيادا في علمه. قلت: هو في سلمها الأول. وتمامه: إلا أن يكون إنما أخذها على أن يُريَها، فالقولُ قوله مع يمينه وعليه بدلها. ابن عرفة: التونسي: إن حقق أنها ليست من دراهمه حلف على البت، فإن نكل حلف قابضها على البت لأنه موقنٌ، قلت: ظاهره وإن كان حَلِف الأول على العلم فتكون يمينه تنقلب على خلاف ما تتوجه . قال ابن رشد: هذا في مسائل كثيرة. قلت: وذكر غير واحد من شيوخ الفاسيين في صفة الحلف ثلاثة أقوال: قولها، الثاني: يحلف على البت مطلقا، الثالث: هذا إن كان صَيْرَفِيًّا، دون عزو؛ وعزاها ابن حارث لابن القاسم ، وابن كنانة ، وابن الماجشون. انتهى ما لابن عرفة. عبد الباقى في الِّخياطة: في نقص لعدد، كوزن في متعامل به وزنا فقط. واعتمد الذي يبتُ إن حلف على قوي الظن مثل أن عرف خَطًا له أو لأبيه أو قرينة كأن ينكل خصمه الجري وشبهه كأخذه بالحكم بشاهديه دون شرط العلم المواق على قوله: واعتمد البات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة؛ ابن الحاجب: ما يُحلف فيه بتًّا يكتفى فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه، أو قرينةٍ من وَيَمِينُ الْمَطْلُوبِ مَا لَهُ عِنْدِي كَذَا وَلاَ شَيْءٌ مِّنْهُ وَنَفَى سَبَبًا إِنْ عُيِّنَ وَغَيْرَهُ

خليل

التسهيل

وهـــي مــن المطلــوب مــا لــه لَــدَيُ كـــذا ولا لـــه لـــديّ منـــه شـــيُ وإن يُعــــين ســـبب نفــــاه وغــــيرَه .....

التذليل

نكول خصمه وشبهه، وقيل: المعتبر اليقين. وقال ابن يونس: من كتاب ابن سحنون وهو ملصقٌ بقول ملك: إن قيل كيف يحلف الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري ، هل شهد له بحق أم لا ؟ قال: يحلف مع الشاهد على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من مال أو غيره ولم يعلم ذلك ولا يُختلف في هذا . انتهى من ابن يونس. انظر قبل هذا عند قوله: وإن حلُّف المطلوبَ ثم أتى بآخر. وهي أعنى اليمين من المطلوب ما له لديُّ كذا ولا له لديّ منه شيّ وإن يُعيَّن سببٌ نفاه وغيرَه المواق على قوله: ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيءٌ منه، ونفى سببا إن عين وغيره ؛ انظر قوله: وغيره، وعبارةُ ابن الحاجب: يمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه مطلقا، قلت: كذا في المطبوعة والمخطوطة التي معي ومثله في إحدى نسختي التوضيح اللتين معي، والذي في الأخرى ومطبوعة ابن الحاجب: لا مطلقا، وهو الموافق لقول ابن شأس لو قال لى عليك عشرة ، فقال: لا تلزمني العشرة، لم يكلف اليمين مطلقا بل يحلف أنه ليس عليه عشرة ولا شيء منها قال في التوضيح: كما لو ادعى عليه عشرة فأنكرها فإنه يحلف ما له عندي عشرةً ولا شيء منها. المازريُّ: اختلف العلماء هل يُكتفى بقوله: ما له عندي عشرةً ، لكونه مطابقا لما سُئل عنه أو لا بُدّ أن يقول: ولا شيٌّ منها؟ قال: والتحقيق عندي أن لا يُكلف زيادةً على العشرة حتى يدعى المدعى سؤالا آخر فيقول: هل لي عندك بعض العشرة ويُسمى جزءًا جزءًا فيُلزم حينئذ المجاوبة. عاد نقبل المواق: فإن ذكر سببًا نفاه معه على المشهور . قلت: تمام هذه القولة من ابن الحاجب. قال الباجي: القياس أن يُكتفى بذكر السبب ، وعن ملك : يُقبل ما له عندي حقُّ ثم رجع . قال في التوضيح: أي إن ذكر سبب العشرة كما لو قال: أسلفته عشرةً مثلا ، وفهم من هذا الكلام أن الكلام الأول إذا لم يذكر السبب. وقوله: نفاه، أي السبب، معه، أي مع العدد، ويحتمل أن يقدر بعكس هذا التقدير؛ فيقول المدعى عليه في يمينه: والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي عشرة من سلف؛ ولا من غيره: هكذا نـصّ عليه أشهب وسحنون وقال الباجي : يُكتفى بقوله: ما له عندي عشرة من سلف ، لأن اليمين مطابقـةً للجواب، والجواب مطابقٌ لنفى الدعوى ، والطالب لم يطلبه بغير ذلك. وفي أخذ زيادة ولا من غيره من كلام المصنف نظرٌ وهي لا بد منها، ونصّ أشهب على أنه لو لم يزدها أن اليمين لا تُجزئه. وقوله: وعن ملك: يُقبل ما له عندي حق؛ هذا هو الشاذ المقابل للمشهور، وهو مذهب ابن الماجشون. قلت: نبا بصر المواق رحمه الله تعالى عن قوله: وهي زيادةٌ لا بد منها. ولو رآه لم يقل: انظر قوله: وغيره إلى آخره. عاد كلامه أيضا . ابن شأس: قال في الكتاب: شرط اليمين أن تطابق الإنكار. ابن عرفة: هو قولها: في الشهادات: من اشترى منك ثوبًا ونقدك ثمنه وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد هو أن يحلف أنه لا حقَّ لك قِبَلهُ فليس له ذلك، قال ملك: ولك أن تُحلفه ما اشترى منك سلعة كـذا بكـذا ، لأن هذا يُريد أن يورك. قال ابن القاسم: يُريد بقوله: يُورِّكَ الإلغاز. قلت: انظر صفحة ثلاث عشرة

التسهيل

محسب الآن رده إذا حلسف سن أحمد السذ لزياد انتسب كاذبا او يغرم مسا لا يلسزم مكان أحمد وذا منه وهمم مكان أحمد وذا منه وهمم عصر ابن عبدوس سبق وكلهم عصر ابن عبدوس سبق سمى من سماعًه ابن عتبة يعي ومعه في الرحلة الأخرى التقى بسع المحمدين نعسم النظرا لم يجتم عشلهم في آن

فجحدد القضا نوى أن لا سلف بسذا ابن عبدوس أجاب أحمد بي قوله قوله المسلف المسيخ ابن دينار رسم وسلف الشيخ ابن دينار رسم فيذا على ثلاثة فقطصدق محمد صاحب ملك وعيام ومن حكى اسمُه اسم شيخ العتقا أما ابن عبدوس محمد فرا في قرويان ومصريان

التذليل

وستمائة من الجزء الثالث من التهذيب. وقد تصحفت في مطبوعـة المـواق ومخطوطتـه الـتي معـي كلمـة يورك في الموضعين إلى يوري بالياء والإصلاح من التهذيب ومخطوطة ابن عرفة والمدونة الكبرى. عاد كلامه أيضا: وانظر في ابن عرفة على ما ذا يعود الضمير في قول ابن الحاجب: معه؛ قلت: قال: وفسّره ابن هارون بمسألة كتاب الشهادات المتقدمة قال فمعنى قوله نفاه معه، أي نفى السبب مع العدد، قلت: لا يخفى بُعده ، وفسره ابنُ عبد السلام بمسألة أشهب وابن سحنون، وهو أيضا بعيـد. وقد تقدم نقل كلام التوضيح، فارجع إليه إن شئت فإن يكن قضاه فجحد القضا بالقصر للوزن نوى أن لا سلف يجب الآن بالنقل رده إذا حلف بذا ابنُ عبدوس أجاب أحمدَ بن أحمد الذ بالإسكان لزياد انتسب في قوله اضطررتموه يُقسِم بحذف أن والرفع وهو مقيس كاذبا او بالنقل يغرمُ ما لا يُلزُمُ المواق على قوله: فإن قضى نوى سلفا يجب رده ؛ ابن شأس: قال أحمد بن زياد: قلت لابن عبدوس: إذا أسلف الرجل الرجل مالاً فقضاه إياهُ بعد ذلك بغير بينة وجحد القابض ، فإن أراد أن يُحلفه أنه ما أسلفه ، وقال المستسلف: بل أحلف ما له عندي شيء؛ قال: لا بـد أن يحلف ما أسلفه شيئا ؛ قلتُ لهُ: فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لاّ يجب عليه؟ قال: يحلف ما أسلفه ، ويعني في ضميره سلف ما يجب على ردُّه إليه في هذا الوقت، ويبرأ من الإثم في ذلك. ابن عرفة: ذكر ابن حارث هذا كلفظ ابن شأس . وسلف الشيخ هو ابن الحاجب ابنَ دينار رسم مكان أحمد وذا منه وهمْ فذا على ثلاثة فقط صدق وكلهم عصر ابن عبدوس سبق محمدٍ صاحب ملك وعيسى مـن سماعَـه ابـنُ عتبة يعي ومن حكى اسمُه اسمَ شيخ العتقا ومعَه في الرحلة الأخرى التقى أما محمد ابن عبدوس كتبت الألف لأنه ابن إبراهيم ابن عبدوس فرابع المحمدين نعم النظرا هُمْ قرويان ومصريان لم يجتمع مثلهم في آن

التسهيل

فالقرويان ابن سحنون وذا وفتيا مصر ابن عبد الحكم وفتيا مصر ابن عبد الحكم وابن زياد قد أتى في بعض كان تلك عسن ذو محرفه ومقتضى المذهب في الدي ادعي بوقات أو ملك لطفال لم يحسل بوقات فيوقات فيوقات الخصام

وعــن أبــي ذلــك هــذا أخــذا ومــن إلى المــواز كــان ينتمــي نسـخه وهــو الصــواب المرضـي وعلــها لم يرهـا ابــن عرفــه فيمــا لديــه أنــه إن يصــدع فيمــا لديــه أنــه إن يصــدع جوابــه دون إقامــة الرجــل إلى حضــور مــن لــه الكــلام

التذليل

فالقرويان ابن سحنون وذا وعن أبى ذلك هذا أخذا وفتيا مصر ابنُ عبد الحكم ومن إِنَّ السَّوانَ كَسَامَ. ينتمي وابن زياد قد أتى في بعض نسخه وهو الصواب المرضى كأن تلك عن ذه محرفه وعلها لم برهــــّ ابن عرفه. ابن عرفة: قال ابن الحاجب: قال ابن دينار: قلت لابن عبدوس فيضطرُّ إلى يمين كاذبة أو غرم ما لا يجب؟ فقال: ينوي شيئا يجب رده الآن، ويبرأ من الإثم. قلت: عزوه السؤال لابن دينار خلاف نقل ابن شأس عن ابن حارث عزوَه لأحمد بن زياد، وذكره ابن حارث في كتاب المديان كلفظ ابن شأس، وعزوُ ابن الحاجب وهَمُّ، لأن ابن دينار إما عيسى وإما عبد الرحمن وإما محمـدٌ، وكلـهم لا يستقيم أن يسأل ابن عبدوس لعلو طبقتهم عنه، أمّا عيسى فهو أكبر من ابن عبدوس، قال عياض وغيره: إنه أخذ عن ملك ولزم ابن القاسم، وأما عبد الرحمن فقال عياض لقى ابن القاسم في رحلته الأخرى، وروى عنه سماعه وعرض عليه المدونة، وفيها أشياءً من رأيه، وكلاهما من أهل الأندلس، وذكرهما في طبقة سحنون، وأما محمدٌ فقال فيه عياضٌ: إنه صحب ملكا وابن هرمـز. روى عنـه ابـن وهب، قال ابن عبد البر: كان مُفتى المدينة مع ملك وعبد العزيز. وأما ابن عبدوس فقال فيه عياض : هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس، من كبار أصحاب سحنون، وهو أحد المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا في عصر من أئمة مذهب ملك لم يجتمع في زمان مثلهم. اثنان مصريان ابـن عبـد الحكـم وابـن المواز، واثنان قرويان ابن عبدوس وابن سحنون. والحق ما ذكره ابن حارث، وهو أحمد بن أحمد بن زياد الفارسي ، قال عياض: صحب ابن عبدوس وابن سلام والقاضي ابن مسكين ، وكان يكتب لـه السجلات، سمع منه ابن حارث وأحمد بن حزم وأبو العرب وغيرهم؛ قال أبو العرب: كان عالما بالوثائق وضع فيها عشرة أجزاء أجاد فيها . قلت: للموضح هنا نحوُّ مما لابن عرفة ثم قال: ووقع في بعض النسخ : قال ابن زياد، وعليها يندفع الاعتراض. قلت: وعليها المطبوعة. ومقتضى أعديه، و الذي ادعى فيما لديه أنه إن يصدع بوقفُّ بالحكاية من باب:

وأجيب قائل كيف أنت بصالحً

و او بالنقل ملكُ لطفل لم يحل جوابه دون إقامة الرجل بينة فيوقف الخصام إلى حضور مر له الكلام وَإِنْ قَالَ لِفُلاَنِ فَإِنْ حَضَرَ ادُّعِيَ فَإِنْ حَلَفَ فَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ وَإِن نَّكَلَ حَلَفَ وَغَرِمَ مَا فَوَّتَهُ أَوْ غَابَ لَزْمَهُ يَمِينً ُ

خليل

التسهيل

لغير صاحب الصوجيز عرفه وصدق المُقرر في الصدي ذكرر وأخذ الشيء من الدي اعترف أن لم يكرن إقراره إلا برم له ما فوّته هو وأغرم له ما فوّته لسه وحكم ها للصوعيني ذكر ثبت حقه وإن تهيب شارح أصل الأصل أن يحلفا لم يحلف اذ كان ابتدًا تهيبا لم يحلف اذ كان ابتدًا تهيبا

والصنصُّ في ذا لم يصك ابصن عرفه وإن يقصل لملصك فصان حضر كان الخصام معه فاين حلف كان الخصام معه تحليف المقسر وإن أبصى الصيمين أدَّى ألوته وأهمال الشيخ نكول ذا المُقر مصن أنه إن حلف الدُّ طلبا فما له شيء عليه ونفي فما له شيء عليه ونفي وإن يكن ملكُ الصدي اعتُصرف

التذليل

والنص في ذا لم يك ابن عرفه لغير صاحب الوجيز عرفه المواق على قوله: وإن قال وقف أو لولدي لم يُمنع مُدّع من بينة؛ إن ادعى عليه ملكا فقال: ليس لي إنما هو وقفٌّ على الفقراء أو على ولدي أو هو ملكَّ لطفل، لم يمنعً ذلك إقامة البينة للمدعى ما لم يُثبت ما ذكر ، فتوقف المخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية. ابن عرفة: لا أعرفِ هذه المسالة إلا للغزالي لكنها على مقتضى أصول المذهب. ۖ وإن يقل لملكٍ مثلاً فإن حضـر وصـدق المقرَّ في الذي ذكرٌ كان الخصام معَه فإَّن حلف وأخذ إلشيء من الذي اعترف كان لمدعيه تحليف المقِر أن لم يكن إقراره إلا ببر وإن أبى اليمين أدّى ألوته هو وأغرم له ما فوته المواق على قوله: وإن قال لفلان فإن حضر ادُّعي عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقِر وإن نكل حلف وغرم ما فوته؛ المازري: لـو قـال: هـي لفـلان وهو حاضرٌ، فصدقه سلم له المدعى قيه، والخصومة بينه وبين المدعى ، وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقرّ بـه لإتلاف حقه، إذ لو اعترف أنه أقرّ بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزم الغرم لـه، فـإن حلـف أنـه لم يُقـر إلا بالصدق و لا حقّ فيه للمدعي ، سقط مقال المدعي ؛ فإن نكل عـن الـيمين فهاهنـا اختلـف النـاس هـل يسـتحقّ بيمينه غرامة المقر لإتلافه باقراره ما أقر به أم لا، لأنه لم يباشر الإتلاف؟ وإذا توجهت الخصومة بين المدعى والمقر له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعى وثبت حقه، فإن نكل فلا شيء له عليه ، وهل له تحليف المقر أم لا؟ قال ابن عبد السلام: ليس له ذلك لأنَّها لو وجبت لكان للمقر النكول وإذا نكل عنها لم يكن للمدعى أن يحلف لأنه قد توجه عليه هذا الحلف ونكل عنه. ابن عرفة: نحوه قول عياض في الوكالات وأهمل الشيخ نكول ذا المقر له وحكمه الرعيني ذكر من أنه إن حلف الذُّ بالإسكان طلبا ثبت حقه وإن تهيبا فما له شيءٌ عليه ونفى شارح أصل الأصلُّ أن يحلفا هنا المقِر إذ لو الحلفَ بالإسكان أبـى لم يحلـف المدعى اذ بالنقل كان ابتدًا بالقصر للوزن تهيبا هو ما تقدم آنٍفا في نقل المواق، عزوته للحطاب لأنه الذي صرح بأن المصنف لم يتكلم على هذا القسم . وإن يكن ملك الذي اعتُرف له بعيد غيبةٍ فالمعترف

أَوْ بَيِّنَةٌ وَانْتَقَلَتِ الْحُكُومَة لَهُ فَإِن نَّكَلَ أَخَـذَهُ بِـلاَ يَمِـين وَإِنْ جَـاءَ الْمُقَرُّ لَـهُ فَصَـدَّقَ الْمُقِرَّ أَخَـذَهُ وَإِنْ اسْتَحْلَفَ وَلَهُ بَيِّنَة حَاضِرَة أَوْ كَالْجُمْعَةِ يَعْلَمُهَا لَمْ تُسْمَعْ وَإِن نَّكَلَ فِي مَال وَحَقِّهِ اسْتَحَقَّ بِهِ بِيَمِين

خليل

التسهيل

قــال فينظــر إلى أن يقدمــا ولم يُقــم بينــة بمــا زعــم فــان أتــى الــذي بــه كــان اعتُـرف وأتنفــا حكومــة مســتقبله شــهوده في المــر أو كالجمعــه بعــد بهــم لأنــه قــد أبطلــه بهــا مــع الشــاهد يثبــت اســتحق بهــا مــع الشــاهد يثبــت اســتحق

يقيم بينة او يولي بمسا صاحبه فإن تهيب القسم أخذه الطالب من دون حلف له ائتلى وردّه الآخد له وإن يحلف خصمه الدي معَه مع علمه بهم فلا قيام له وإن أبي السيمين مطلوب بحق بذا النكول مع يمين من طلب

التذليل

يقيم بينة او بالنقل يؤلي بما قال فينظر إنى أن يقدما صاحبُه فإن تهيب القسم ولم يُقم بينة بما رُعمٍ أخذه الطالب ُ من دون حلف فإن أتى الذي بِه كان اعتُرف له ائتلى ورده الآخـذ لــهُ وأتنفـا حدَوْمـةً مستقبله المواق على قوله: أو غاب لزمه يمين أو بينةً وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بـ لا يمـين وإن جاء المقرُّ له فصدق المقِرُّ أخذه؛ ابن شأس: إذا ادعى عليه ملكًا؛ فقال: ليس لي إنما هو لفلان الغائب؛ فإن أثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب، وإن لم يُثبت ذلك لم يُصدّق وحلف. ابن الحاجب: وانتقلت الحكومة إلى الغائب. ابن شأس: وإن نكل رجع المدعى به إلى المدعي بغير يمين فإن جاء المقرُّ لـه فصدق المقِرَّ أخذه؛ الحطاب: فإن كان مرادهم إذا أقام المقر بينة أو حلف فواضح، وإن كان مرادهم إذا نكل المقر عن اليمين وأخذه المدعي بلا يمين فالظاهر أنه لا يأخذه المقَرُّ له إلا بيمينه. فتأمله. والله أعلم وقيدت ببعد الغيبة لقوله في التوضيح: فإن غاب غيبة بعيدة. انظره في نقل الحطاب وإن يحلف خصمه الـذي معَــهُ شهوده في المصر أو كالجمعة مع بالإسكان علمه بهم فلا قيام له بعدُ بهم لأنه قد أبطله المواق على قوله: وإن استحلفٍ وله بينةٍ حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تُسمع؛ من المدونة: إن استحلف عالما بالبينة تاركًا لها وهي حاضرةً أو غائبةً فلا حق له وإن قدمت بينته؛ وروى ابن وهب أن عمر قضى بالبينة، وقال: البينة العادلة أحبُّ إلي من اليمين الفاجرة؛ وقاله شُريحٌ ومكحول والليث، ابن يـونس: واستحسـنَ بعـضُ فقهـاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند القضاة أن له أن يحلف خصمه لعلَّه ينكل فيستغني عن التكلف في ذلك ، فإن حلف كان له القيام ببينته ، كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له أن يقوم بها إذا حلَّف خصمه. وإن أبي اليمين مطلوبٌ بحق بها مع الشاهد يثبت وهو المعبّر عنه في الأصل بمال وحقه يعني كخيار وأجل، كما عبر فيه عن أبي اليمينَ بنكل استَحق بذا النكول مع بالإسكان يمين عبرت بمع بدل الباء في قول الأصل بيمين لقول الزرقاني أي معه من طلب الموصول فاعل استحق، المواق على قوله: وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين؛ قال ابن شأس: الركن الرابع: النكول ، ولا يثبت الحق بـه بمجـرده، ولكـن تُـرد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه، ويتم نكوله بأن يقول: لا أحلف ، أو أنا ناكلٌ، أو يقولَ للمدعي: احلف ، أو يتمادى على الامتناع من اليمين ، فيحكم القاضي بنكوله ، فإن قال بعد ذلك :

إِنْ حَقَّقَ وَلْيُبَيِّنِ الْحَاكِمُ حِكْمَهُ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنْهَا إِن نَّكَلَ بِخِلاَفِ مُدَّعًى عَلَيْهِ الْتَزَمَهَا ثمَّ رَجَعَ وَإِنْ رُدَّتْ عَلَى مُدَّع وَسَكَتَ زَمَنًا فَلَهُ الْحَلِفُ

التسهيل

خليل

إلى توجــــه يمــــين التهمـــه ولا تخــــص ذي الــــيمين الــــتهم نعـــم لموجــب بــداك اعترفــا علــــى الــــذي لــــه هنــــا إن نكــــــــلا ولـــيبن الحـــاكم للمطلــوب مـــا ولا يُقــــال ناكــــلُ والـــدعي للــــــرد مُكَـــــن كمــــدع ســـــكت

إن حقـــق الـــدعوى كـــذا هنـــا ذهـــب خــــلاف مـــا في البـــاب قبـــل قدمـــه ومـــا للاجهــوري مــن ذاك وهــم في قلـــة مــن الفــروع مصـطفى مطلوبـــه اســـتحق مـــن دون ائـــتلا يوجبـــه النكـــول كـــى لا ينـــدما عليه إن عهن التهزام رجعها مسدة اذ رُدت عليسه ثسم بست

التذليل

أحلف ، لم يُقبل منه . قال ابن الحاجب: النكول يجري فيما يجري فيه الشاهدُ واليمينُ. ابن عات: قوله عليه السلام: [واليمين على من أنكرا]؛ مذهبنا أن هذا على الخصوص إذ لو أن رجلا ادعى نكاح امرأة أو العكس أنه لا يمين على المنكر، إذ لا يقضى فيه بالنكول ، إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان إن حقق الـدعوى المواق على قوله: إن حقق؛ ابن زرقون: اختلف في توجه يمين التهمة ، ومذهب المدونة أنها تتوجَّهُ، وعلى توجهها فالمشهور أنه إن نكل فلا تنقلب على المدعى؛ قال الباجي: إن ادعى المودَع تلف الوديعة، وادعى المودِع تعدِّيَه عليها، صدق المودعُ إلا أن يُتهم فيحلف، قاله أصحابُ ملك؛ قال ابن عبد الحكم: فإن نكـل ضمن ولا تردُ اليمين هنا كذا هنا ذهب إلى توجه يمين التهمه خلافَ ما في الباب قبلُ قدمه بقوله: فيـدعي بمعلوم محقق ولا تخص ذي اليمين المتهم وما للاجهوري بالنقل من ذاك وَهَمْ نعم لموجب بـذاك اعترف في قلة من الفروع مصطفى انظر البناني وما عزا لمصطفى على الذي له هنا إن نكلا مطلوبُـه استحق مـن دون ائتِلا صرحت بالمفهوم وإن كان مفهوم شرط لتصريح الأصل به في بعض النسخ إذ قال: وبيمين تهمة بمجرد النكول قاله ابن غازي ، نقله عنه كنون وليُبِن الحاكمُ للمطلوب ما يوجبه النكول كي لا يندما المواق على قوله: وليبين الحاكم حكمه ؛ ابن شأس: ينبغَي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح لـ محكم النكول ولا يُقال من الإقالة ناكلٌ والمدعى عليه إن عن التزام رجعا للرد مُكِّن نسخة المواق: ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدّع التزمها ثم رجع؛ وكتب عليها: انظر قوله مدع هو تصحيف، وإنما المعنى لا يمكن منها إن نكل بخلافٌ ما إذا التزمها ثم رجع، قال ابن عرفة: قولُ ابن شأس: إذا تمَّ نكوله ثم قال: أنا أحلف لم يقبل، هو قولها: قال ملك: إذا نكل مُدَّعُو الدم عن اليمين وردوا الأيَّمان على المدعى عليه ثم أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك، وكذلك قال لي ملك فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه ورد اليمين على المطلوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك؛ وأما إذا التزم اليمين ثم أراد الرجوع إلى إحلاف المدعي فقالٍ أبو عمران: له ذلك ، قال أبو عمران: وخالفني ابن الكاتب وقال: ليس له رد اليمين . كمدع سكتْ مدة اذ بالنقل رُدت عليه ثم بت المواق على قوله: وإن رُدت على مدع وسكت زمنا فله الحلف؛ ابن شأس: نكول المدعى بعد نكول المدعى عليه كحلف المدعى عليه. ابن عرفة: هذا هو نصُّ الروايات في المدونة

<sup>1 -</sup> عن ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطانف فنكر قصة المرأتين فقل كتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر. البيهقي في سننه، كتاب الدعاوي والبينات، ج10، ص252.

وَإِنْ حَازَ أَجْنَبِيُّ غَيْرُ شَرِيكٍ وَتَصَرَّفَ ثُمَّ ادَّعَى حَاضِرٌ سَاكِتٌ بِلاَ مَانِعٍ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ تُسْمَعْ دعواه وَلاَ بَيِّنَتُهُ إلاَّ بإسْكَان وَنَحْوهِ

خٿيل

التسهيل

يشمل فيما صوب البناني غير شريك طول عشر حقب حقاب من غير عذر حاضرا حتى انقضت إن أثبت تبينة ما يدعي بيد لدى التفتيش وجه المدخل

وذاك في توجـــــه الأيمــــان وإن يحــز أصــلا بحــق أجــنبي ويتصـرف ثـم يـنهض مـن سـكت لم تســمع الـــدعوى ولم ينتفــع إلا بكالإســكان ممــا ينجلــي

التذليل

وفي غيرها ، ومثلهُ قولُ ابن الحاجب: لو ادعى أنه قضاهُ ثم نكل بعد نكوله لزمه. وقال ابن عرفة: الأقوالُ ثلاثة فيمن وجبت عليه يمين فقال أمهلني يومين أو ثلاثة أنظر في حسابي، قيل: يُمهل، وقيل: لا ، وقيل: يُمهلُ ثلاثة أيام لا يُزاد عليها. وسُبِّل ابن عتاب إذا ردّ المطلوب اليميّن على الطالب فسكت، ثم أراد أن يحلف، فقال الرادُ: لا أُمكنك الآن وأنا أحلفُ على إنكارٍ دعواك واليمين إنما بقيت عليّ لا عليك؟ فجاوب: يحلف الطالبُ ويستحقُ ما حلف عليه ، قاله ملكٌ وعامة أصحابه. ابن سهل: هو في سماع أصبغ وسماع عيسى: وفي المختلطة وذاك في توجه الأسان يشمل فيما صوب البناني كتب على القولة المذكورة: لو قال عوض ما ذكر: وإن سكت من توجهت عليه زمانا إلى آخره، لكان أحسن لشموله. وإن يحز أصلا بحق أجنبي غير شريك طول عشر حقب ويتصرفَ ثم ينهضْ من سكتْ من غير عذر حاضرا حتى انقضت لم تُسمع الدعوى ولم ينتفع إن أثبتت بينة ما يدمي إلا بكالإسكان مِمّا ينجلي به لدى التفتيش وجه المدخل المواق على قوله: وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكتٌ بلا مانع عشر سنين لم تُسمع دعواه ولا بينته إلا بإسكان ونحوه؛ لا مزيد على ما تقدم عند قوله: وحوز طال كعشر، وعند قوله: وبنقلُ على مستصحبة؛ وقال ابن الحاجب: العمارةُ مدةً طويلةً والمدعى شاهدٌ ساكتٌ ولا مانع من خوفٍ ولا قرابةٍ ولا صهر وشبهه فغيرُ مسموعة، ولا تُسمع دعواه ولا بينته إلا بإسكان أو إعمار أو مساقاة أو شبهه. انتهى. قلت: لفَّظه في القسم الثاني من الدعوى: وغير مشبهة عرفًا كدعوى دار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدةً طويلةً والمدعي شاهدٌ ساكتٌ ولا مانع إلى قوله فغير مسموعة ولا تسمع البيِّنة إلا بإسكان إلى قوله: وشبهه. عاد كلام المواق: انظر، من هذا المعنى قول ملك: كل مال بيع أو تُصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تُصدق به ، ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة؛ نقل في المفيد: أما إذا بلغه عن ماله أنه بيع عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولا أشهد عدولا على الإنكار لذلك الفعل فذلك رضًا بالبيع وتسليمُ له. وسُئِل ابن زرب عمن بيع ماله بمحضره ولم ينكر؟ فقال: يقضى له بالثمن وليس له نقض البيع. وسُئِل أيضا إذا كان غائبا ثم علم وسكت السنة والسنتين أن له القيام. وقال أبو عُمَرَ بن عبد الملك: ليس له قيامٌ إلا إن قام بعد اليوم والأيام اليسيرة. راجع المفيد قبل ترجمة بيع الرقيق، وانظر ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي والفضولي، وانظر كلام ابن رشد بعد هذا عند قوله: وفي الشريك القريب معهما قولان وانظر من هذا المعنى أيضا إذا رأى التركة تقسم ثم قام بذكر حق أنه لا شيء له، نقله ابن سهل من نوازل عيسى، وذكرها في النصفِ الأخير عن ابن لبابة وغيره. قلت: أبو عمر بن عبد الملك هو أحمد بن عبد الملك الإشبيلي المعروف بابن المَكّوي وورد في المطبوعة أبو عمران وابن عبد الحكم وفي المخطوطة أبو عمرو وابن عبد المالك وكلاهما تصحيف والمثّبت من شرح التسولي للتحفة

كَشَرِيكٍ أَجْنَبِيٍّ حَازَ فِيهَا إِنْ هَدَمَ وَبَنَى وَفِي الشَّرِيكِ الْقَرِيبِ مَعَهُمَا قَوْلاَن

التسهيل

خليل

فيها إن الهددمَ البناءُ يَصحب قصولان هل كما مضى أو ما سما

وفيه إن كسان قريبا معهما

كـــــذا حيـــازة شـــريك أجــنبى

عن أربعين....

التذليل

كذا حيازة شريك أجنبي فيها إن الهدمَ البناءُ يصحب المواق على قوله: كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ؛ قال ابن رشد: واللفظ لابن سلمون: وأما الأجنبيون فيما لا شركة بينهم فيه فإن الحيازة تكون بينهم في العشرة الأعوام بأي وجه كانت من وجوه الاعتمار وإن لم يكن هدمٌ ولا بناءٌ على المشهور من المذهب؛ وأما فيما بينهم فيه شركةً فلا تكون العشرة الأعوام حيازة إلا مع الهدم والبناء وفيه إن كان قريبًا معهما بالإسكان قولان هل كما مضى أو ما سما عنْ أربعين المواق على قوله: وفي الشريك القريب معهما قولان؛ ابن سلمون: أما الاعتمارُ بين القرابات فهو على ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون بالسكنى وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يحكم به حتى يزيد على الأربعين عاما والثاني أن يكون بالهدم والبناء والغرس وعقد الكراء ونحو ذلك، فيكون الحكمُ في ذلك حكمَ الأجنبيين والحيازة في ذلك العشرة ونحوُها ، قاله ابن القاسم في رواية يحيى. ورُويَ عنه أيضا أن الحكم في ذلك واحدٌ ولا بُـدّ أن يحوز ذلك أزيد من أربعين عاما. والقسم الثالث: ما حازه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير فلم يُختلف في ذلك أنهم كالأجنبيين . وقيل : إنما يفرق بين القرابات والأجنبيين في البلاد التي يُعرف من أهلها أنهم يتوسعون بذلك لقرابتهم. انتهى. ومن هذا المعنى ما نقله البرزلي عن الباجي أن عشر سنين لا تقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بين القائم والمقوم عليه من عدم المسامحة والتشاحِّ ما لا يترك الحق به هذه المدة؛ وحكي مثل هذا في الحقوق في غير الأملاك عن المازري، قال: إذا أثبت المطلوب باليمين أن مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر هذه المدة من غير عذر فإن اليمين تسقط عن المدّعي عليه وانظر قبل هذا عند قوله: وقُدمت بينة الملك ؛ ومن نوازل ابن الحاجِّ فيمن باع مِلكا وعَلِمَ شريكَه فيه فأراد الشريكَ الذي لم يبع أن يأخذ حقه من المِلك ويأخذ بقيته بالشفعة ، قال: ليس له ذلك والاشتراء للمشتري ماض ولا شفعة فيه، وإنما له حصته من الثمن فقط، وهذا إذا قام الشريك الذي لم يبع بقرب ذلك. راجع أنَّت ابن يونس. ورأيت فتوى لشيخ شيوخنا الحفار: والعادة أن لا يـترك أحـدٌ مالـه عنـد غيره مدة طويلة فكيف بكافر مع مسلم، وقد قال الفقهاء: إن من عُرف بالتعدي فيقلب الحكم في حقه، وكذلك في هذا يحلف المسلم أنه خلَّصه من ذلك الحق ويسقط حقُّ اليهودي. قلت: تصحفت في المطبوعة كلمة خلَّصه إلى كلمة عليه ، والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ سيدي، وفيهما فيُغلبُ بالغين والمثبت هو مقتضى السياق وعرّف عياضٌ بالقاضي شبطون أول من أدخل الأندلس الموطأ. قلت: لم يذكر عياض أن توليته القضاء تمت، عاد كلامه: شَرَطَ إن وُلي القضاءَ أن يُخرج من يد الجانب ما يُدعى وكلف الجانب البينة . قلت: كذا في المطبوعة، وهو تصحيفٌ وصوابه: من يد الحاجب، ما يدعى ويكلف الحاجب والمراد بالحاجب الوزير. وهو اصطلاحٌ معروفٌ في الأندلس وأصل المسألة في عجز

لاَ بَيْنَ أَبِ وَابْنِهِ

خليل

التسهيل ..... لا بــــــــــــــــــــــــين الاب والابـــــن إلا أن يجــــى مــــن الحِقـــب

....

صفحة ثماني عشرة ومائة وصدر تاليتها من الجـزء الثالث من ترتيب المدارك بطبع وزارة الاوقـاف

التذليل

مكة شبطون لين ولَّيوهُ لا الاعليه الحية بيدة ميا يينوعم بينة مثبتة ميا يينوعم في ذي اشتهار مثلهم بيانظلم ركِ عياض فيهم في دا وردا أول مين جيا بالوطيا قرطبه.

المغربية. وقد عقدت كلام عياض فيها بقولي: حلف للحُجَّاب بالمشي إلى يأتياه ذو تظلم مساكِيَهمْ السيرم مسن قصيم عليه مسنهم ألسزم مسن قصيم عليه مسنهم يحيى بن يحيى هو وجه الحكم فضاعفوا الشيخ وترتياب مسدا في ذكره فضل زياد المنقبه

عاد كلامه: وعبارةُ ابن رشد: أما حيازة الأقارب الشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا خلاف أنها لا تكون بالسكني والازدراع، و لا في أنها تكون حيازة بالتفويت من البيع والهبة والعتق ونحوها وإن لم تطل المدة ، هذا من حيث الجملة ، ويفترق فيه الحكم على التفصيل، إذ لا يخلو أنه فُوّت بذلك كله الكل أو الأكثر أو الاقل أو النصف، أما إذا فوت الكل بالبيع فإن كان المحوزُ عليه حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن، وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى انقضى العام ونحوه استحقّ البائع الثمن بالحيــازة مع يمينه أنه انفرد به بالوجه الذي يذكره من ابتياع أو مقاسمة وما أشبه ذلك؛ وإن لم يعلم بالبيع إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه، وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن لـه إلا الـثمن ، وإن لم يقم حتى مضت مـدة الحيازة لمْ يكن له شيءٌ واستحقه الحائز بما ادعاه بدليل حيازته إياه. انتهى من ابن رشد، وقد نقلت ما يُناسب لفظ خليل بزيادة نُكت لا بد من معرفتها. راجع أنت ابن عرفة ورسم يُسلف من سماع ابن القاسم من الاستحقاق فقد ذكر حكم التفويت بالهبة أو العتق أو الكتابة ونحوها أو بالوطه، وذكر أيضا إذا حاز النصف أو الأقل أو الأكثر بشيء مما تقدم. قلت: انظر صفحة خمس وأربعين ومائة وتالياتها السبع من الحادي عشر من البيان . عاد كلام المواق: فإن الطالب إذا عُلِّم ما نُصَّ عليه من المسائل وأُشير له إلى مواضعها تَوفرت دواعيه على مراجعتها في مواضعها، إذ ليس المقصود بتأليفي هذا إنهابَ خصوصية كتاب، وإنما قصدي نقلُ لباب اللباب من كل باب، إذا حصله الطالب نشِط لمراجعة الفقه وهانت عليه مسائله الصعاب، فمن طالع هذه المسألة في البيان أو في ابن عرفة قد يشغل ذهنه ما هو مستغنِّي عنه مما تركته ، فيُفوِّته ذلك هذا اللباب الذي نخلتُه، فمراجعةُ الفقه بعد تحصيل ما قررتُ في تأليفه نِعم العونُ للطالب فليفهمْ مقصودي، واللهُ تعالى يجعلنا من المتعاونين على طاعته بمنه ورحمته، قلت: في مخطوطة آل الشيخ سيدي زيادة على المطبوعة ولفظها. بمنه وكرمه ورحمته إنه قريبٌ مجيبٌ. وقد أطلت بنقل كلامه برمته لأني استجدته لا بذين بين الاب بالنقل والابن إلا أن يجي بالحذف من تحسي

ـــخدمة أو كالبغــل فــالحوز حصــل

يُبلِع عشر حجرج كما خللا

إلاَّ بِكَهِبَةٍ إلاَّ أَنْ يَطُولَ مَعَهُمَا مَا تَهْلِكُ الْبَيِّنَاتُ وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ الدور مِنْ غَيْرِهَا فِي الأجْنَبِيِّ فَفِي الدَّابَّةِ وَأُمَةِ الْخِدْمَةِ السَّنَتَان وَيُزَادُ فِي عَبْدٍ وَعَرْض

خليل

التسهيل

مـــا البينـــات فيـــه تهلــك وينــــ \_\_قطع في\_ه العلم من طول الزمن ومنهمــــا حيــــازةً مــــا كالهبــــه إذ هــــى ملـــك حــائز مســتوجبه ــــغير في الاجـــنبي إذ مـــن اســـتغل

وإنمـــا تفـــترق الــدور مــن الـــ

مـــن أجــنبي ســنتين أمـــة الــــ

وفـــوق ذا في العبــد والعــرض ولا

التذليل

ما البينات فيه تهلك وينقطع فيه العلم من طول الزمن ومنهما حيازةً ما كالهبه إذ هِيَ ملكَ حائز مستوجبه المواق على قوله: لا بين أب وابنه إلا بكهبةٍ إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع العلم ؛ وسقطت في المطبوعة الميم من كلمة معهما فازدادت العبارة قلقا، ابن رشد: أما حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه فلا خلافَ أنها لا تكون بالسكنى والازدراع، ولا في أنها تكون بالتفويت من البيع والهبـة والصـدقة والعتـق والتـدبير والكتابة والوطه؛ واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا؟ على قولين، أحدهما: أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في حياته أو بعد وفاته؛ وهو قولُ ملك والمشهورُ في المذهب ، يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمدُ جدًّا إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع العلـمُ . كـذا في المطبوعـة الأمـد بالدال، وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي الأمر بالراء وهو الذي في مطبوعة البيان. عاد كلام المواق: ومن نوازل البرزلي: الحوز لا يقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بينهم من عدم المسامحة والتّشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة فيكون لذلك الزمان الإسقاط. ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهنا زعم أنه كان في حق قبله منذ عشرة أعوام ، فأجاب إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من غير عنر فإن اليمين تسقط، وأجاب ابن رشد من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار لـه. قـال ابـن لـب: عقـود الأصـول لا توجب استحقاقا مِنْ يَدِ مَن الشيءُ بيده إذ ليست بحجة. وعدلت عن عبارة الأصل لقول البناني على قوله: إلا أن يطول معهما إلى آخره؛ هذا راجع للمنفي وهو أصل ما استثنيَ منه فكان حقَّه عطفه بالواو كما قرره الزرقاني ، وهو الذي ذكره ابن مرزوق وغيره. وإنما تفترق الدور من الغير في الاجنبي بالنقل إذ من استغل من أجنبي سنتين أمة الخدمة أو كالبغل فالحوز حصل وفوق ذا في العبد والعرض ولا يُبلغ عشر حجج كمـا خـلا . المـواق على قوله: وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعـرض ؛ ابـن رشد: لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض، قلت : كذا في المطبوعة لورثته، وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي على وارثه، والذي في مطبوعة البيان على أوراثه. عاد نقله: وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول ، والاستخدام والركـوب واللباس في الرقيق والدواب والثياب ، فقال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتُم تهن، وإن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب ، وفي الإماء إذا كن يُستخدمن، وفي العبيد والعروض فوق

خليل

التسهيل وليبس ثيوب حيولاً الزرقياني حيوزًا رأى وسيكت البنياني أميا الرهوون و فقيد قيالا عن البذي ابن رشد نيص ند والشيخ في تفصيله الله سقت لك في النظم مسلك ابن رشد قد سلك وقيد رأى كنون نقد مصطفى ليه وإن توبيع فيه جَنَفَا ولابين فرحون فيروع تهتصر لجني ما قد لف طلع المختصر

التذليل

ذلك، ولا يبلغ في ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يُصنع في الأصول. ولبسَ ثُوبِ حَدُيْلاً الزرقائي حوزًا رأى وسكت البناني أما الرهنيني وكنون فقد قالا عن الذي ابن رشد نَصَّ نَدُ فانظرهما. والشيخ في تفصيله الذ بالإسكان سقت لك في النظم مسلك ابن رشد قد سلك وقد رأى كنون نَفَ مصطفى له الذي أورده البناني وإن تُوبع فيه جنفا انظر كلامه وكلام البناني ولابن فرحون في التبصرة فروع تُهتصر لِجني ما قد لفّ طلعُ المختصر انظرها في الباب السادس والستين من القسم الثاني من الكتاب.

وليس حربيا ولا الميست فضل

.........

باب إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ رُقَّ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلاَ زَائِدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلاَم

خليل

باب

إن المكلِّ في وإن رقّ قَت لِ

التسهيل

بوصـــفِ حريـــة او إســـلام

التذليل

بابٌ المواق: ابن شأس: الدماء خطيرة القدر في الدين، والقتل كبيرةٌ فاحشـةٌ موجبـة للعقوبـة في الـدنيا والآخرة. وموجَباتها في الدنيا خمسة: القصاص والدية والكفارة والتعزير والقيمة . رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ من شارك في دم امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يـوم القيامـة وبـين عينيـه مكتوبٌ آيسٌ من رحمة الله ا]. المتيطي: قال بعض الشيوخ: من قال: إن القاتل يُخلِّدُ في النار على التأبيد، فقد أخطأ وخالف أهل السنة. لأن الذنب لا يُحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من عمل صالح، ولا بُدّ أن يُجازيَ الله سبحانه كـل مؤمن على إيمانـه، قـال الله سبحانه: ﴿ولـن يَتِـرَكُمُّ أعمالكم ﴾ : ﴿فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا يره، ﴾ ﴿ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ﴾ لكن من تمام توبة القاتل عرض نفسه على أولياء المقتول، ويصوم أو يُعتق، ويلازم الجهاد. وانظر في تفسير ابن عطية في قوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلمُ الطيبُ ﴾ إن المكلف وإن رَقّ قتل آثرته على أتلف اتباعا لأصلي الأصل. المواق على قول الأصل: إن أتلف مكلف وإن رقَّ؛ أما أن المكلف يجب عليه القود إذا قتل معصوما فقال ابنُ عرفة: شرطً إيجاب القود كونُ الجاني بالغا عاقلا. فيها: والمجنون الذي يُفيق أحيانا في حال إفاقته كالسليم. وأما الرقيق فقال المتيطي: العبيد مكلفون وجنايتهم في رقابهم دون ساداتهم ، لا يلزم ساداتهم أكثر من إسلامهم بما جنوا ، كانت الجناية مما يجب فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاصُ؛ وجنايتهم ثلاثة أقسام: جنايتهم على العبيد ، وجنايتهم على الأحرار، وجنايتهم على الأموال؛ فأما جنايتهم على العبيد فملكً يرى القود بينهم في النفس. وأما جنايتهم على الأحرار. ففي المدونة: قال ملكِّ يُقتل العبد بالحُرِّ إن شاء الوليُّ فإن استحياهم خُيّر السيد في إسلامه وفدائه بالدية . كذا في مطبوعته، والـذي في التهـذيب: استحياهُ. عـاد كلامـه: راجـع أول مسألة من كتاب الجنايات من المتيطي. المصباح: والرِّق بالكسر العُبودية وهو مصدر رقَّ الشخص يرقُّ من باب ضرب فهو رقيق، ويتعدى بالحركة وبالهمزة فيقال: رققته أرُقه من باب قتلَ وأرقَقْتُه فهَ و مرقوقٌ ومُرَقٌّ وأمة مرقوقةً ومُرَقّةً. قاله ابن السكيت . وليس حربيًا المواق على قوله: غير حربي؛ ابن شأس: الركن الثالث- يعني من موجبات القصاص - القاتـلُ، وشـرطه أن يكـون مُلتزمًا للأحكـام فـلا قصاص على الحربي، ولا على الصغير ولا على المجنون ويَجِبُ على الذمي والسكران ولا الميتَ فضل بوصفِ حرية المواق على قوله: ولا زائد حرية؛ ابن عرفة: لا يقتل حرٌّ بذي رقّ بوجهٍ، ويُقتل ذو الرق بالحر المسلم . وفي جناياتها القصاص بين الماليك كما هو في الأحرار، ولو قُتل مكاتب عبده فلسيده أن يقتص منه في النفس والجراح . والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حُريةً سواءً ، واستحسن في المعتق بعضه أن لا يقتصّ منه. او بالنقل إسلام المواق على

ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مومن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه ءايس من رحمة الله, ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، رقم الحديث 2620.

حِينَ الْقَتْلِ إِلاَّ لِغِيلَةٍ

خليل

التسهيل حصول ما كرمي الرامي النسهيل إلى نسرول نسازل الحِمام والشيخ علَّسيخ علَّسية إلى ذا رام فلفظ حين القتال ذو إفهام لنذا فما القتال برمي الرامي فقاط ولا مجرد الحِمام إلا لغيلة على الحطام فالقتال فيها ليس من ذا الشان

التذليل

هذه القولة ابن عرفة: المذهب لا يقتل مسلم بكافر. وفيها: إلا أن يقتله غيلة: ابنُ عرفة: هـذا اسـتثناءٌ منقطعٌ لأنه بالحرابة قُتِلَ لأن الغيلة حرابةٌ. انظر الكافر الحر مع العبد المسلم. قال ابن القاسم: في نصراني حر قتل عبدا مُسلمًا اختلافٌ، وأرى قتله به. وقال ملكٌ: ليس بينهما قودٌ في نفس ولا جرح، لأن في هذا حُريةً وفي هذا إسلامًا حين حُصول ما كرمي الرامي إلى نزول نازل الحِمام والشيخ علْـ إلى ذا رام فلفظ حين القتل ذو إفهام لذا فما القتل برمي الرامي فقط ولا مجردِ الحِمام المواق على قوله: حين القتل؛ سيأتي عند قوله: وضمن وقت الإصابة أن نفي التكافؤ إثر القتل لغوُّ. الشيخ محمد: مصطفى: قوله: حين القتل، الصواب إسقاطه كما فعل ابن الحاجب لاقتضائه أنه لا تُشترطُ المساواة إلا حين القتل ، وليس كذلك بل من حين الرمي إلى حصول القتل إذ المعتبرُ فيه المساواة في الحالين، أو يقولَ: إلى حين القتل، بالغاية، كما فعل فيما بعدُ؛ وقول علي الأجهوري: لو رماه فجرحه ثم أسلم بعد جرحه ثم نُزيَ الجُرح فمات فإنه يُقتل به لأنه مكافئٌ له حين الموت وحين السبب الذي نشأ عنه الموت وهو الجَرح وإن كان غيرَ مكافئ عند الرمي لأنه لا تُعتبر المساواة عندهُ لما علمتَ أن المعتبر هو السبب القريب للموت، غيرُ ظاهر؛ ابن عرفة: الشيخ: ابن سحنون: ابن القاسم: إن أسلم نصرانيٌّ بعد أن جُرح فمات ففيه دية حر مسلم في مال الجاني حالّةً؛ أشهب: إنما عليه دية نصراني، إنما النظر لوقت الضرب لا الموت. وفي الجواهر: ابن سحنون: أصحابنا في مسلم قطع يد نصراني ثم أسلم ثم مات: إنه لا قود على المسلم ، فإن شاء أولياؤه أخذوا دية نصراني. وإن أحبوا أقسموا ولهم دية مسلم في مال الجاني حالة عند ابن القاسم وسحنون، وقال أشهب: ديـة نصـراني وقولـه: لا تعتـبر المسـاواة عنده، فيه نظرٌ وكاد أن يخرج به عن كلام أهل المذهب . انتهى. كلام مصطفى. البناني: وسبقه إلى ذلك الشيخ أحمد بابا، وفي التوضيح عند قول ابن الحاجب: فأما القصاص فبالحالين معا،أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا . أقول: إنما يتجه لو عبّر المصنف بالموت بدلَ القتل أما القتل فيعُم المسبب وسببه فقد أفادت عبارة المصنف إشتراطها حالهما معًا إذ الجَرح وحده لا يُسمى قتلا وكذا الموت وحده والله أعلم. إلا لغيلةٍ على الحَطام فالقتل فيها ليس من ذا السّان بالتخفيف . المواق على قوله: إلا لغيلة؛ تقدم نصُّ المدونة: إلا أن يقتله غيلةً. قلت: التوضيح: حقيقة الغيلة خَدعُه وإدخاله موضعا وقتله لأخذ ماله ابن عرفة: الباجي عن ابن القاسم قتل الغيلة حرابة؛

مَّعْصُومًا لِلتَّلَفِ وَالإصَابَةِ بإيمَانٍ أَوْ أَمَانٍ كَالْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَأَدِّبَ كَمُرْتَدً وَزَانٍ أَحْصِنَ وَيَـدِ سَـارِقٍ فَالْقَوَدُ عَيْئًا وَلَوْ قَالَ إِنْ قَتَلْتَنِي أَبْرَأَتُكَ

التسهيل

خليل

... معصوم الايمان أو الأمان و الأمان و الأمان أو الأمان و لاقتُال وأبرئ استند عينا ولو لاقتُال وأبرئ استند فا فالمان على القتال الولي أقدما وي للمحصان الزاناي أو المرتدد

التذليل

وهو قتل الرِجل خفية لأخذ ماله. ابن الفاكهاني: أهل اللغة: قتل الغيلة أن يخدعه ويذهب به إلى موضع خُفيةً فإذا صار فيه قتله؛ فيقتل به بلا عفو . بعضُ أصحابنا: بشرط كون قتله عن مال لا عن نائرةٍ أي عداوةٍ ، فيجوز العفوُ عنه لأنه ليس من الحرابة. انتهى. ونقل الباجيُّ مثله عن العتبية والموازية. عياض: أي اغتاله لأخذ ماله ، ولو كان لنائرةٍ ففيه القصاصُ ، والعفو فيه جائزٌ؛ قالـه ابـن أبي زمنين، وهو صحيحٌ جار على الأصول لأن هذا غير محارب ، وإنما يكون له حكم المحارب إذا أخذ المال أو فعل ذلك لأجل أخذ المال. ونقله أبو الحسن؛ ابن رشد: قتل الغيلة هو القتل على مال. انتهى. والغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس فلا قصاص فيها ، والحكم للإمام إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ففيها القصاص. قاله في المدونة. والمرأة كالرجل في الغيلة، قاله أبو الحسن . عبد الباقي: والاستثناءُ منقطع لأنه في الحقيقة لم يُقتل به قصاصا بل للفساد ، ولذا قال ملكِّ: ولا عفو فيـه، وصلَّحُ الولي فيه على الدية مردود، والحكم فيه للإمام. معصومَ الايمان بالنقل، والمضاف مفعول قتل المتقدم أو الأمان إلى إصابة وموت فالقود عينا ولو لاقتُلُ وأبرئَ استند كقاتل من غير من يلي الدما فإن على القتل الوليُّ أقدما أُدب لافتياته كامْردي للمحصِّن الزاني أو المرتد وقاطع لكف سارق المواق على قوله: معصوما؛ ابن عرفة: محضُ عمد قتل المسلم عدوانًا يوجب ملك القود منه لمكافئه أو راجح عليه إن كان بالغًا عاقِلاً، وشرط كونه عدوانًا عصمةُ دم القتيل واستحقاقه معينًا. فيها: إن قامت بيَّنة على محارب فقتله رجل قبل أن تُزكِّى البينة فإن زكيت أدبه الإمام، وإن لم تُرزَكَّ قَتل به. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي استحقاقه معينا، ولعلّ الأصل رفع معينا بالمصدر مضافا إلى مفعوله. ومع ذلك تبقى العبارة قلِقةً. وكتب على قوله: للتلف والإصابة؛ سيأتي هذا أيضا عند قوله: وضمن وقت الإصابة؛ وسيأتي أن من رمى نصرانيا فأسلم بعد الرمي وقبل الموت أنه ليس كمن قتل مسلما فيقاد به ولا كمن قتل نصرانيا فيغرم دية نصراني ؛ ومن رمى مسلما فارتد بعد الرمى وقبل الموت أنه لا قُودَ عليه خلافًا لأشهب . وعلى قوله: بإيمان أو أمان؛ ابن شأس: الركن الثاني يعني من موجبات القصاص القتيلُ. ابن الحاجب: وشرطه أن يكِّون معصوم الـدم بإسـلام أو جزيـةٍ أو أمـان. ابن شأس: والحربيُّ مُهدَرٌ دمه، وكذلك لا قصاص على من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقًا قد توجّه عليه القطع، لأن هذه حدودٌ لا بُدّ أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو. وعلى قوله: كالقاتل ديـــة للعـافي الـــذي قــد أسـجلا

وظهر القصدُ وآلى فهيه

بــاقِ إذا القاتــلُ شــحّ أن يــدي

إن طَلب ت وه و دو م الاء

\_\_ولي في القتـل وعقـل مـن قُتـل

خنيل

التسهيل

فان يقال لم أعاف إلا للدياء وها وعلى الساد الماء الماء الماء الأداء الماء الماء الأداء الماء ال

لِما عليه اتفقا من خيرة الــــ

التذليل

من غير المستحق؛ ابن الحاجب: أمَّا من عليه القصاص ُ فمعصومٌ من غير المستحق، فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور ، فإن أرضاهم أولياء الثاني فدمه لهم. ونصُّ المدونة: قال ملكِّ: من قتل رجلا عمدا فعدا عليه أجنبيُّ فقتله عمدا فدمُّه لأولياء الأول ، ويُقال لأولياء المقتول الثاني: أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أو العفو، فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه، ولهم أن لا يرضوا بما بذل لهم من الدية أو أكثرَ منها. قال ملكِّ: وإن قَتل خطأ فديتُه لأولياء الأول؛ قال: ومن قَطع يد رجل عمدا ثم قطعت يدُ القاطع خطأ فَديتها للمقطوع الأول وإن كان عمدا فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه. وعلى قوله: وأُدب؛ تقدم أن من قتل غير معصوم الدم أُدب. انظر عند قوله: للتلف؛ وانظر أيضا من وجب له دمُّ قِبَلَ رجل فاقتصّ لنفسه وقتله ولم يرفعه إلى الإسام فلا شيءَ عليه لكنه أيضا يؤدبُ ، قاله في المدونة، لافتياته على الأئمة. وانظر الحطاب. وعلى قوله: كمرتد؛ سحنون: لا قصاص ولا دية على قاتل المرتد. وعلى قوله: وزان أحصن ويد سارق ؛ تقدم النص بهذا قبل قوله: كالقاتل. وعلى قوله: فالقود؛ هذا جوابُ إن أتلف؛ وعلى قوله: عينا؛ من المدونة: قال ملكٌ: في قاتل العمد يطلب منه الأولياء الدية فيأبي إلا أن يقتلوه: فليس لهم إلا القتل؛ فإن عفا بعض الأولياء فنصيب من لم يعف من الدية في مال الجاني؛ قال ابن القاسم: إذ لا سبيل لتبعيض الدم. قال ملكِّ: وكذلك جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس لـه إلا القصاص. وانظر الحطاب. وعلى قوله: ولو قال: إن قتلتني أبرأتك ، ابن يونس: قال سحنون: من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم؛ فقتله، لا قود عليه ويحبس عاما ولاجُعل له . وقال يحيى بن عمر: للأولياء قتله. ابن عرفة: ما ذكره عن سحنون خلاف ما له في العتبية أن من قتل من طلبه أن يقتله على أن عفا عنه فإنه يُقتل به لأنه عفا عن شيءٍ لم يجب له . ابن رشد: وقيل: إنما يغرم الدية في ماله؛ وهو الأظهر. وفي النوادر عن ابن القاسم أنه يُقتل به. وانظر الحطاب ولا دية للعافي الذي قد أسجلا فإن يقل لم أعسُ إلا لنسيد وظهر القصدُ وآلى فهيهْ المواق على قوله: ولا دية لعافٍ مطلِق إلا أن يظهر إرادتها فيحلف؛ من المدونة: إن عفوتَ عن عبدٍ قتلٍ وليك الحر عمدا ولم تشترط شيئاً فكما لو عفوت عن الحـر ولم تشـترط شيئًا ثم تطلب الدية ، قال ملك : لا شيء لك إلا إن تبين أنك أردته فتحلف ما عفوت إلا لأخذها ، ثم ذلك لكَ، وكذلك في العبد ثم يُخيِّرُ سيده . وهو على استحقاقه للقود باق إذا القاتلُ شحِّ أَنْ بِدِي أَسْبِهِ يُجبر على الأداء إن طلبت وهو ذو مَلاء لما عليه اتفقا من خيرة الولي في القتل وعقل من فت انظر

كَعَفْوِهِ عَنِ الْعَبْدِ وَاسْتَحَقَّ وَلِيٌّ دَمَ مَنْ قَتَلَ الْقَاتِلَ أَوْ قَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ كَدِيَةِ خَطَإٍ فَإِنْ أَرْضَاهُ وَلِيُّ الثّانِي فَلَـهُ وَإِنْ فُقِئّت عَيْنُ الْقَاتِلِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ مِنَ الْوَلِيِّ بَعْدَ أَنْ أَسْلِمَ لَهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَقُتِلَ الأَدْنَى بِالأَعْلَى كَحُرً كِتَابِيّ بِعَبْدٍ مُسْلِم

خليل

التسهيل

في الــنفس أو في الطــرف القــودَ حــق قتــــل أو قطـــع إن أرضـاهُ عـــن لهـــم وذا في ديــة الخطــا انجـــلى منـــه بفـــقءٍ أو بقطــع البــدن ولـــو يكـون للقصاص مبسـلا وعقـــلُ مـــا قـــد نـــال منـــه خطـــأ كحــــرّ ذمـــة بعبـــدٍ مسلــــم خـــير ﴾ ومـــن قيمتـــه يمكـــن

كـــالعفو عـــن عبـــد وللـــذي اســـتَحق دمُ الــــذي قتـــل أو قطــع مَــن ذا أولِيــا الـدم الأخـير انـتقلا وطــــرف القاتـــل معصـــوم فمـــن شان ولو ولي من قد قُتللا كـــان لـــه القــود منــه إن رأى ويقتـــل الأدنــي بـالاعلى في الــدم إذ قـــال جــلّ ﴿ولَعبــدُّ مـــؤمن

التذليل

الحطاب عند قوله: فالقود عينا . المواق على قوله: وبقيَ على حقه إن امتنع؛ من المدونة: إن عفا وليُّ القتيل الحر على إلزام القاتل ديته لم تلزم إلا أن يشاء . ابن عرفة: الأظهر أنها تلزمه وإن كره [لحَّديث مسلماً]: كالعفو عن عبد المواق على قوله: كعفوه عن العبد؛ تقدم قوله في المدونة: وكذا العبد ثم يُخيّرُ سيده . وللذي استحق في النفس أو في الطرف القود حق دم الذي قتل أو قطع من قتل أو قطع إن أرضاه عن ذا أوليا بالقصر للوزن الدم الأخير انتقلا لهم وذا في دية الخطا بالتخفيف انجلى المواق على قوله: واستحق وليُّ دمَ من قتل القاتلَ؛ هذا معنى قوله: قبل هذا: كالقاتـل من غير المستحق . وعلي قوله: أو قطع يد القاطع كدية خطا فإن أرضاه ولي الثاني فله؛ تقدم نصُّ المدونة قبل قوله: وأُدب. وطرف القاتل معصومٌ فمن منه بفقْءٍ أو بقطع البدن شأن ولو ولي من قد قتلا ولو يكون للقصاص مُبْسَلا كان له القوَدُ منه إن رأى وعقل ما قد َّنال منه خطأ المواق على قوله: وإن فَقَنْت عين القاتل أو قطعت يده ولو مِن الولي بعد أن أسلم إليه فله القودُ؛ ابن الحاجب: إن فقئت عين القاتل أو قُطعت يدهُ عمدا أو خطأً فله القود أو العفو أو العقـلُ ولا سلطان لـوُلاة المقتـول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك على المشهور ولو كان سُلم له. ونص المدونة: من قتل رجلا عمدا فحبس للقتل أو حكم بقتله فسُلم إلى أولياء القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاصُ والعقل والعفو في العمد، لا شيء لولاة الدم في ذلك إنما لهم سلطانٌ على من أذهب نفسه ومن قتل وليَّك عمدا فقطعتَ يده فله أنَّ يقتصُّ منك، ولو قطعتها خطأ حملتُ ذلك عاقلتُك، ويُستقاد له ما لم يُقَدُّ منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطا. ويُقتل الأدنى بالاعلى بالنقل في الدم المواق على قوله: وقتل الأدنى بالأعلى ؛ ابن عرفة: محت العمد يوجب ملك القود لمكافئه أو راجح عليه كحر ذمة عدلت عن قوله كتابيّ لقول الحطاب عليه. ولو قال: الذمي، بدل الكتابي كما قال ابن الحاجب لكان أحسن بعبد مسلّم إذ قال جل ﴿ ولعبد مؤمن خيرٌ ﴾ ومّن قيمته يُمكن

ا ـ مسلم في صحيحه، كتاب الحج، رقم الحديث 1355.
 الفظ ابن عرفة 215 مخطوط قلت وهو الأظهر ورجحه غير واحد لحديث مسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يحطي الدية وإما أن يقاد أهل القتيل.

وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ مِّنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنِ كَذَوِي الرِّقِّ وَذَكَرِ وَصَحِيحٍ وَضِديهِمَا وَإِنْ قَتَـلَ عَبْـدُ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ خُيِّرَ الْوَلِيُّ فَإِنِ اسْتَحْيَاهُ فَلِسَيِّدِهِ إَسْلاَمُهُ أَوْ فِدَأَؤُهُ

خليل

التسهيل

وإنما الخالاف إن قاتلا أحاب أطهر أو يأخذ عادل العبد أطهر أو يأخذ عادل العبد ممان لله ذماة أو لله يُلذِمُ ومان مجوسيهم والمابي فيهم كما يقتال بالأنثى الذكر وكالأرقا مان به شوب وقان وقات قسامة أو بشاة يُبات فالتال يمال فاللاستحيا عان القتال يمال فالتيده بقيما أو بدياء

سيدُه بيلا خيلاف إن طلب ب هيل ذا له وهو لدى ابن رشد والكافرون بعضهم ببعضهم ميؤمِّن منَّا ومن كتابي وما اختلاف دية بمعتبر كعكسه وكصحيح وضمن وإن على رقيق القتال ثبات خُسير أولاً ولي مسن قُتِسل خُير أن يسلمه أو يفديه

التذليل

سيده بلا خلاف إن طلب وإنما الخلاف إن قتلاً أحب هل ذا له وهو لدى ابن رشد أظهر أو يأخث عدل العبد المواق على قوله: كحر كتابي بعبد مسلم؛ انظر النص قبل قوله: أو أسلم؛ قلت: كذا في المطبوعة والصوابُّ عند قوله أو إسلام. وانظر الحطاب والكافرون بعضهم ببعضهم ممن لــه دمــة اي بالنقل له يُذم مؤمَّنٌ منا ومن كتابي ومن مجوسيهمُ والصابي المواق على قوله: والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمَّن ؛ ابن عَرفة: ذوو الكفر سواءٌ في القصاص بيـنهم المجوسـي كالكتـابي فيـه. القاموس: أذم له وعليه: أخذ له الذمة. وزدت الصابي لذكر الصابين في القرآن مع الذين هادوا والنصارى والذين أشركوا. وما اختلاف دية بمعتبر فيهم كما يُقتل بالأث الذكر كعكسه وكصحيح وضمن وكالأرقا بالقصر للوزن من به شوبٌ وقن الحطاب على قوله: والكفر بعضهم ببعض ؛ ابن عرفة: روى عليًّ: قتل اليهودي بالمجوسي ونقص الدية لغو كالرجل بالمرأة . انتهى. وكتب المواق على قوله: كذوي الرَّق؛ انظر النص عند قوله: ولا زائد حرية . وعلى قوله: وذَكِّر وصحيح وضديهما؛ من المدونة وغيرها: لغو فضيلة الذكوريـة والعدالـة والشـرف وسـلامة الأعضاء وصحة الجسـم لحـديث: [المسلمون تتكافأً دماؤهم ] وفي دياتها : إن قتل الصحيح سقيما أو أجذم أو أبـرص أو مقطـوع اليـدين والرجلين عمدا قُتِل به ؛ وإن اجتمع نفرٌ على قتل امرأة أو صبيةٍ عمدًا قُتلوا بذلك . وإن على رنّيل ال القتلُ ثبتٌ قسامةً أو بشهادة تُبت خُيّرَ أولا وليُّ من قتل فإن للاستحيا بالقصر للوزن عـن القتــن يَمِـلُ خُيرٍ أن يُسلمه أو يفديهْ سيدهُ بقيمة إن كان المقتول عبدا أو بديه إن كان حـرا. عبـد البـاقي: بقيمـة العبد المقتول أو القاتل. البناني: الصوابُ إسقاط قوله أو القاتل، إذ لم أرَ من ذكره، المواق على قُوله: وإن قتل عبدٌ عمدا ببينة أو قسامة خُير الوليُّ، فإن استحياهُ فلسيده إسلامه أو فداؤه؛ من المدونة قال ملك: يقتل العبد بالحر إن شاءِ الولي فإن استَحياه خُير سيده في إسلامه أو فدائه بالدية ، وكذلك يُخير في فدائه بالدية في قتله خطأً؛ وإنّ قتل عبدٌ حرا فأتى وُلاتُه عليه بشاهد حلفوا خمسين يمينا. ولهم قتل العبد وليس لهم أن يحلفوا يمينا واحدة ليستحيوه إذ لا يستحق دم حر إلا ببينة أو حلف خمسين

ا ـ أبو داوود في سننه، كتاب الجهاد، رقم الحديث 2751، ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، رقم الحديث 2783.

إِنْ قَصَدَ ضَرْبًا وَإِنْ بِقَضِيبٍ كَخَنْقٍ وَمَنْعِ طَعَامٍ وَمُثَقِّلٍ وَلاَ قَسَامَةً

خليل

التسهيل

اللهم إن عن خطا حرا قتل فالقصد للقتل به لا يُشترط وشرط قصد القتل رأيٌ مدذهبي وإن بكالقضيب مما لم يُعَدد ولا قسامه وكمثقًا

كــذا يُخيّــرُ ابتــدًا في العقــل والْــ والشـرط في القــود قصــد الضـرب قــط بــل كونــه مُحرّمـا عـن غضـب ثـــم علـــى الأول يلـــزم القــود كخنقـــه ومنعــه طعامــه

التذليل

يمينا، وفي المطبوعة زيادة كلمة حرا بين كلمتيُّ عبد وعمدا وليست في مخطوطة آل الشيخ سيديَ ولا فيما هو متداول من نسخ المتن، وأسقطت من المتن كلمة عمدا لعلمها من قولي عن القتل ومن قولي كذا يُخيّرُ السيد ابتدا بالقصر للوزن في العقل والإسلام إن عن خطإ حرا قتل تقدّم آنفا نـصُ المدونية بهـذا. والشرط في القود قصد الضرب قطُّ في القاموس: ما عِندك إلا هِّذا قـط، ومـا لـه إلا عشـرةً قـطُّ فالقصـد للقتل به لا يُشترط بل كونه محرمًا عن غضب وشرط قصد القتل رأيُّ مذهبي ثم على الأول يلزم القود وإن بكالقضيب ممّا لم يُعَد المواق على قوله: إن قصد ضربا وإن بقضيب ؛ من المدونة: من تعمد ضرب رجل بلطمة أو وكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففي كله القود إن مات بـذلك . المتيطي: القتلُ يكون على ثلاثة أوجهٍ، أحـدُها: أن لا يعمِـد للضـرب ولَّا للقتـل مثـل أن يرمـي شـيئا فيُصيبَ به إنسانا فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافرٌ، فهذا قتلُ خطإ بإجّماع لا يجب فيه القصاصُ، الوجه الثاني: أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل، فلا يخلو أن يكون ذلك على وجه اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب أو على وجه النائرة والغضب، فأما إن كان على وجه اللعب فثالث الأقوال قولُ المدونة أن ذلك من الخطإ، وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز لـه الأدب كالمؤدب والصانع فهو يجري عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال الثلاثة، وأما إن كان على وجه النائرة والغضب. قلت: بيض هنا، عاد كلامه: الوجه الثالث: أن يعمد للقتل. انظره أول كتاب الديات. ومن المدونة: إن تعمده بضرب لطمة فمات قُتل به. انتهى كلام المواق وما ذكر عن المتيطى أصله في المقدمات، ونصها: وأما الوجه الثالث وهو أن يكون الضرب على وجه النائرة والغضب ففيه قولان: أحدهما وهو المشهورُ عن ملك المعروف من قوله: أن ذلك عمدٌ وفيه القصاص إلا من الأب في ابنه والأم والجد فإنه لا يُقتصُ منه وتغلظ الدية عليه في ماله. وهذا قولُ ملك في المدونة لأنه أنكرَ شبه العمد وقال: إنه باطلٌ إنما هو عمدٌ أو خطأً لا ثالث لهما. لأن الله لم يـذكر في كتابـه غيرهما. والقـول الثاني: أن ذلك شبه العمد ولا يُقاد منه وتغلظُ الدية عليه، وهو مَرْوٰيٌّ عن مُلك رحمه الله ، حكاه العراقيون عنه، وعليه أكثر أهل العلم. انظر البقية في صفحة سبع وثمانين ومائتين من المجلد الثالث منها بطبع دار الغرب الإسلامي. كخنقه ومنعه طعامه وكمثقل المواق على قوله: كخنـق، ومنـع طعـام ومثقـل؛ التلقين: العمدُ ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق. ابن القصارِ: أو يُطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا . بعض القرويين : مَن منع فضلَ مائه مسافرًا عالمًا أنه لا يحل له منعُه وأنه يموت إن لم يسقه ، قتل به وإن لم يل قتله: قلت قوله: بعض القرويين إلى آخره. نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن بعض القرويين. ولا قسامه

التسهيل

إن مات في الجميع مغم ورا ولا وطرح غير محسن العوم عدا فدية تخميسها الدي التقى فدية تخميسها الدي التقاطاهرها وغلَطاب وغلَطاب وهاب العبي الدي قد عُهدا لعبه من التخميس كون العاقلة في مبحث التغليظ ليس منه ذا وقوله في الأصل غير محسن الووسة في الأصل غير محسن الدو ومسجلا مع علمه ذلك لا

إنْ أنف ذ الضارب منه مقتلا وة وإلا بان القادا القادا فيه مصع الإمام شيخُ العتقا والأول المختار ما لم يُصرب والثان إن أربى وأبدى المبتدا تحمل والتخميس كونُ الآت له فما هنا أجما منه أخذا مها وما درى بمن فيه ائتسى عوم عنى في نفس الامر إن جَهِالِ إن على الإحسان منه مسجلا

التذليل

إن مات في الْجميع مغمورًا ولا إن أنفذ الضاربَ عنه مقتلا المواق على قوله: ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو مات مغمورًا؛ من المدونة: إن شققتُ بطن رجل فتكلم أو أكل أو عاش أو أكل يومين أو ثلاثةً ثم مات من ذلك أفيه قسامةً؟ قال: لم أقف لملك على هذا ولكنه قال: ٰ إن مات تحت الضـرب أو بقى مغمـورا لم يـتكلم ولم يأكـل ولم يشرب ولم يفق ٰحتى مات فلا قسامة فيه وقال: من أكل أو شرب وعاش ثم ماتّ بعد ذلك ففيه القسـامةُ لأنـه لا يُؤمنُ أنه مات من أمر عرض له؛ وأما شقُّ الجوف فلمْ أسمع فيه شيئا وأرى أنه إن أنفذ مقتله وعُلم أنه لا يعيش من مثل هذا إنمًا حياته خروج نفسه فليس فيه وما أشبَّهه قسامة ، وقد قاِل ملكِّ في الشاقِ يخرق السبع بطنها فيشق أمعاءها فتنتثر: إنها لا تؤكل بحال وطرح غير محسن العِوم عـداوةً وإلا سأن القاه بالنقـل ... أي لعبا فدية المواق على قوله: وكطرح غير محسن العوم عداوة وإلا فديةً؛ روى ابن القاسم: طرح من لا يحسن العوم في نهر على وجه العداوة يوجّب القود، ومن المدونة: من طرح رجلًا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على العداوة والقتل قُتل به ، وإن كان على غير ذَّلك ففيه الدية. قلت: الذي في التهذيب: والقتال. ونحوه في المدونة الكبرى تخميسُها الذي التقى فيه مع الإمام شيخُ العتقا ظاهرها وعَنْسَاهَ مِع دامعا والأول المختار ما لم يُرْبِ لعبه على الذي قد عُيدا والثان بالحذف إن أربى وأبدى المتدا بـــة حــ: المنظميس كونَ العاقله تحمل والتخميسَ كونُ الآت بالحذفَ لهُ في مَبحث التغليظ ليس منه ذا فما هما حمل وسم عمله التتائي: أجمل في قوله: دية، إذ يُحتمل أنها دية خطإ مُخمّسَة، وهو ظاهر المدونة وقول ملك وابن القاسم رضيَّ الله تعالى عُنهما، واختاره اللخمي إن كان على الوِّجه المعتاد؛ ويحتمل أنها مغلظة، وهو قـول ابـن وهـب، واختّاره اللخمي إن خرج عن المعتاد ؛ واختلف أيضا هل على العاقلة أو لا؟ مصطفى: لا إجمال لأن المصنف عيّن فيما يأتي مواضع التغليط وهذا ليس منها، فيُعلمُ من كلامه أنها دية خطإ مخمسةً، وكلامُه يُبينُ بعضه بعضا؛ ونص أيضا علَى أن المغلظة التي تكون في مال الجاني ، وما عداها على الَّعاقلة، فكلامه محررٌ لمن أحاط بأطرافه وقال قوله: إن كان أي اللعب على الوجه المعتاد، كما صرح به غيره. نقله الشيخ محمد، وقال: أقـول: ائتسى فقال في التوضيح على قول ابن الحاجب: فالدية بقسامة؛ لم أره ، ولا وجه للقسامة هنا . وعبارة ابن عبد السلام: لم يذكر غيرِه القسامة في ذلك، وهو ظاهرٌ وقوله في الأصل غير محسن انصرِم عنى ﴿ عَسَا مَا ع بالنقل إن جَهل ومسجلاً مع بالإسكان علمه ذلك لا إن عَلم الإحسان للعوم منه مسجلا

وَكَحَفْر بِنُّرٍ وَإِنْ بِبَيْتِهِ ووَضْعِ مُزْلِقٍ أَوْ رَبْطِ دَوابَّ بِطَرِيقٍ واتِّخَاذِ كَلْبٍ عَقُورٍ تُقُدمَ لِصَاحِبِهِ قَصْدَ الضَّرَر وَهَلَكَ اَلْمَقْصُودُ وَإِلاَّ فَالدِّيَةُ

خليل

التسهيل

لفرط برد أو مسافة هُروا قصد زاد ذا وسكت البناي مُعيّنًا وإن ببيت القود بسكة لسه فعض أو رفسس كة لسه فعض أو رفسس إن هلك المقصود فيها بالضرر يضمن في الكلب إذا تُقدما كسان اتخصاذه كحرس زرع ورخصوا فيه لخوف طاري إذ خاف غائلة شيعة البدع أ

إلا إذا مساظ سن أن لا ينج وأ يَمُ لُ أو يعيا بها الزرقاني كسذا على حافر بئر قد قصد كوضع مُزلق وربطكف رسْ وربطه كلبًا عقورًا فعقر وفي سواه يُضمن العقل كما إليه فيه إن بوجه شرعي إلا فمطلق كابس أحصرس دار كمثل ما لابن أبي زيد وقع

التذليل

إلا إنا ما ظن أن لا ينجُوا لفرط برد أو مسافة هُوا يمل أو يعيا بها الزرقاني قد زاد ذا وسكت البناني عبارة الزرقاني: لكن ظن أنه لا ينجو منه لشدة برُّد أو طول مسافة يمل بها من العوم أو يعيا فيغرق؛ البناني: يتحصل من كلامهم أنه إن تحقق أنه يُحسن العوم فبلا قصاص ، ألقاهُ لعبًا أو عبداوةً؛ وأنه إن تحقق أنه لا يحسن العوم فالقصاص مطلقا؛ وإذا جهلٍ ففي العداوة القصاصُ، وفي اللعب لا قصـاصَ بـل الديـة؛ فقـول المصـنف: غـير محسـن للعوم، أي في نفس الأمر والْلَقي جاهل؛ زاد الزرقاني: ما إذا علم أنه يُحسن العوم لكن ظن أنـه لا ينجـو لشـدة بـرد أو طول مسافة. كنا على حافر بئر قد قصد معيّنا وإن بَبيته القودْ كوضع مزلق وربطكفرسْ بسكة لــه فعَـض أو رفسْ وربطه كلبا عقورا فعقر إن هلك المقصود فيها بالضرر وفي سواه يضمن العقل كما يضمن في الكلب إنا تُقدما إليه فيه إن بوجه شرعي كان اتخاذه كحرس زرع إلا فمطلقا كحرس دار ورخصوا فيه لخوف طاري كمثل ما لابن أبى زيد وقع إذ خاف غائلة شيعة البدع° المواق على قوله: وكحفر بئر وإن ببيته ووضع مزلق أو ربط دوابّ بطريق واتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه إنذارٌ ، هكذا بتسمية الفاعـل في المطبوعـة ، والـذي في مخطوطـة آل الشـيخ سـيدي: تُقُدم لصاحبه ، بالبناء للمفعول وهو المعروف في النسخ، قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية ؛ من المدونة: من وضع سيفا بطريق للمسلمين أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قُتل به، وإن عطب به غيره فديته على عاقلته ؛ ومن المدونة أيضا: قال ملك: من حفر بئرا في منَّزله للسارق أو عمل له ما يتلف به فمات ضمن ديته وكذلك إن وقع فيه غيره؛ أبو إبراهيم: إن قصد قتل إنسان بعينه قَتل به، وفي غيره ديته على العاقلة كقولها في مسألة السيف وهو دليل الباب كله. ابنُ الحاجب: شرط القتل أن يكون عمدا محضا عدوانا، ثم قال: وهو القصد إلى ما يقتل مثله من مباشرة أو تسبب. ثم قال: والسبب كحفر بئر أو سَرَب أو وضع سيف أو ربـط دابّـة أو اتخـاذ كلـب عقـور قصـدًا للإهلاك . حتى لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قُتل به ، ولو هلك به غيرُ المقصود فالدية أو القيمة أما لـو فعـل ذلك لا لقصد إهلاكٍ فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية أو القيمة وإن كان يجوز فإن قصدَ ضررا ولـو لسـارق ضـمنه وغـيره وإلا فلا ضمان. الباجي: رَوى ابنُ وهب: من رش فناءه ليزلق من يمُرُ به من آدمي أو غيره ضمنه وكذَّلك من جعل في الطريق مَريطًا لدابته أو كلبًا لداره يعقر من يدخلها أو في غنمه ليعدو على من أرادها. وروى ابن القاسم: من فُعَل ما يجوز له كمن حفر بئرا بداره من غير ضرر أحد أو بدار غيره بإذنه أو رش فناءه تبرُّدا أو تنظُّفا أو ربط كلب صيد بداره أو في غنمه للسباع أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابته بطريق أو نزل عنها لحاجة أو أوقفها بباب

وَكَالإِكْرَاهِ وَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ وَرَمْيهِ عَلَيْهِ حَيَّةً

خلبل

التذليل

مسجد أو حمام أو بسوق لم يضمن ما هلك بشيء من ذلك، وكذا إن أخرج رَوْشَنًا من داره. انظر بعد هذا عند قوله: إلا نهارًا ، وانظر ترجمة فيمن استعمل صبيا من ابن يونس؛ وقال أشهب: من حفر بئر ماشية قرب أخرى لغيره بغير إذنه فعطب بها آدمي لم يضمنه لأنه جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره فيؤمر بردمها وما هلك فيها بعد أمره ضمنه، محمد: وما هلك بذلك من آدمي فعلى عاقلته وغيرُه في ماله. وانظر حاشية كنون لقضية تخوُّف ابن أبي زيد من الشيعة. وقد تصحفت في مطبوعة المواق كلمة عاقلته إلى ما قلته. كذا في الاكراه بالنقل على الفتل القود كذاك في تقديم مسموم وقد عَلْم المواق على قوله: وكالإكراه وتقديم مسموم ؛ تقدم قول ابن الحاجب: شرط القتل أن يكون عمدا ؛ ثم قال من مباشرة أو تسبب كحفر بئر وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم. وقال ابن شأس: المُزهـ قُ نوعـان: تسبب ومباشـرةً، فالتسبب كحفر بئر للإهلاك وكالإكراه وشهادة الزور في القصاص على إحدى الروايتين وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف. وقد تصحفت في مطبوعته كلمة المزهق إلى المذهب وجاء فيها مكان تسبب أي سبب ومكان فالتسبب فالسبب والمثبت من كتاب ابن شأس. عاد كلام المواق: والذي لابن عرفة في القتل بالإكراه بشهادة الزور روايتان. اختار ابن القصار الأولى ، وفي تقديم الطعام المسموم القودُ. انتهى نقله. ومن الدونة: من قتل رجلا بسم قُتل به. كذا في المطبوعة. والذي في مخطوطة ابن عرفة التي كانت عند آل أَلُمَّا اليداليين : ابن القصار: وفي القود بالإكراه بشاهد الزور روايتان واختار الأولى. وتقدمت في مسائل الرجوع عن الشهادة؛ وفي تقديم الطعام المسموم القود، وفيها: من قتل رجلا بسقي سم قُتل به، ولعل الأصل بشهادة الزور . فالمتقدم له في مسائل الرجوع عن الشهادة أن القتل إنما حصل بشهادة الشاهدين وإكراههما القاضي عليه وصيرورته بشهادتهما كآلة قُتَلا بها . وقولي دون من إليه قدما إلا فـلا فيمـ علي اعتمى وفيه عن تلميذه البناني سكت والقودُ للِّقاني عُزي أشرت به إلى استظهار علي الأجهوري تقييـ مـَّا ذُكر في تقديم المسموم بعلم مقدمه وعدم علم المقدم له فإن لم يعلم الأول أو علم الثاني فلا قصاص ولا أدب، وتبعية الزرقاني له وسكوت البناني. وردَّ كنون نفي الأدب عن المقدم إذا علم المقدَّم له إلى عدم علم المقدِّم قائلا: أما العالم فلا يسع أحدا أنَّ يقول فيه ذلك. وقول عليش بعد نقله استظهار الأجهوري ما ذُكر : وقال اللقاني: فيه القصاص والرمي لحية على شخص المواق على قوله: ورمي حية عليه؛ أصبغ: مَن طرح على رجل حية مسمومة فمات، قُتُل به ، ولا يُصدّقُ أنه على اللعب ، إنما اللعب مثل بعض الشباب يطرح الحِية التي لا تعرف بمثل هذا فتقتُل فهذا خطأً. ابن عرفة: مقتضى قول المدونة: إن تعمده بضرب لطمة فمات قُتل به، عدمُ شرط أنها قاتلةٌ. قلت: الذِي في النسخة المذكورة من ابن عرفة: عدم شرط معرفة أنها قاتلةً. عاد كلام المواق : وقال ابن شأس: يُعلُّبُ السببُ على المباشرة وذلك ظاهر إذا لم تكن المباشرة عُدوانًا

وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَإِنْ سَقَطَ فَبِقَسَامَةٍ وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ وَكَالإمْسَاكِ لِلْقَتْلِ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ وَالْمُتَمَالِئُونَ وَإِنْ بِسَوْطٍ سَوْطٍ

خليل

التسهيل

مسن بينه معه عسداء فهرب وبقسامة إذا مسامة إذا مسامة إذا كسداك للقتسل إذا كسداك للقتسل إذا قيّد قاضي البصرة ابسن هارو بعلمه بقصده أن يتلفه ويُقتسل الجمع بواحد ومسن أردوا فتسى وإن بسوطٍ سوطٍ سوطٍ

وأن يُشير بالسيف إلى فمات وهو مستمرٌ في الطلب فما الإشارة فحسب فخطا فخطا فحلما الإشارة فحسب فخطا فلا فيمكن بالله في القصار في والسدي ولسدة القصار فلما كما عزا له ابن عرف فلما فوا هب أها وسنعاء اليمن بمسعد وحارس في الشوط

التذليل

كما لو طرح رجلا مع سبع في مكان ضيق أو أمسكه على ثعبان فهلك . وأن يُشير بالسيف إلى من بينه معه بالإسكان عِداءٌ فهرب فمات وهو مستمرَّ في الطلب وبقسامة إذا ما سقطا أما الإشارة فحسبُ فخطا المواق على قوله: وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ؛ ابن شِأس: واختُلف في الإشارة بالسيف، وقال محمدٌ: من أشار على رجل بالسيف وكانت بينهما عداوةً فتمادى بالإشارة عليه وهو يهرُب منه فطلبه حتى مات فعليه القصاص. ابن القاسم: إن طلبه حتى سقط فمات فعليه القودُ بقسامة أنه مات خوفا منه. الباجيُّ لاحتمال أنه مات من السقطة. الباجيُّ: ولو كانت إشارته فقط. فمات فإنما فيه الدية عند محمد على العاقلة؛ ونحوه لابِن القاسم. كذاك في الإمساك للقتل إذا عُلم أن لولاهُ لم يمكن بذا قيّد قاضي البصرة ابن هارون والذي ولَّدَهُ القصار بعلمه بقصده أن يتلفه ظلما كما عرا له ابن عرفه المواق على قوله: وكالإمساك للقتل؛ من الموطأ: من أمسك رجلا لآخر ليضربه فضربه فمات، إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معًا، وإن كان يرى أنه لا يقتله قَتل القاتلُ فقط وعوقب الممسك أشدّ عقوبة وسُجن سنة. عبد الباقي: وعَلم الممسك أنه لولا مَسْكُه ما قدر على قتله. البناني: الصوابُ إسقاط المسك إذ ليس المراد علمَه، لأن الذي في عبارة ابن شأس: ومن تبعه أن يُعلم بالبناء للمجهول. انظر مصطفى. قلت: انظر بقية كلام البناني وكلام الرهوني وكنونً ويُقتل الجمع بواحد المواق على قوله: وتقتل الجماعة بالواحد ؛ وكذا في نسخته : ابن عرفة: المذهبُ قتلُ الجماعة بالواحد ومن تمالؤوا هب أهل صنعاء اليمن أردوا فتى وإن بسوط سوط المواق على قوله: والمتمالؤون وإن بسوط سوط ؛ ابن الحاجب: لو تمالاً جمعٌ على ضرب سوط سوطٍ قُتلوا جميعا. ابن عرفة: يريد تمالؤوا على قتله. قلت: من الموطإ: ملك عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قُتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قُتلَ غيلة، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. انظر صفحة ست عشرة ومائة من المجلد السابع من المنتقى. من مسعد وحارس في الشوط انظر نقل الشيخ محمد عن الشبراخيتي. وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ كَمُكْرِهِ وَمُكْرَهِ وَكَأْبٍ أَوْ مُعَلِّمِ أَمَرَ وَلَدًا صَغِيرًا وَسَيِّدٍ أَمَرَ عَبْدًا مُّطْلَقًا

التدهيل

خليل

والمتسبب مصع المباشر كمكره ومكره وآمرره والمتسر والمتسرد والمسرد والمسلخ المتقا والمسرد والمسلخ المتقا والمسرد والمسلخ المتقا والمسلخ المتقا والمسلخ المتقا والمسلخ المسلخ المتقا والمسلخ المسلخ ا

التذليل

والمتسبب مع المباشر المواق على هذه القولة: ابن عرفة: قولُ ابن الحاجب: لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا، واضحُّ؛ دليله مسألة الإمساك ، وقولُ المدونة في المحاربين : إن وَلَى رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم عونٌ له وتابوا قبل أخذهم دُفعوا لأولياء القتيل ، قتلوا من شاءوا وعفوا عن من شاءوا ، وأخذوا الدية ممن شاءوا . ومن الرسالة: وتُقتل الجماعة بالواحد وإن وليَ القتل غيرهم كمكره ومكره المواق على هذه القولة: المازريُّ: من أكره رجلاً على قتل رجل ظُلما قُتل المباشر إذ لا خلافً أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلما، ويُقتل المكرة أيضا لأن القاتل كآلة له . انتهى. وصوّر ابن رشد هنا ست صوّر ولم يذكر هذه الصورة بهذه العبارة ، وعبارته في اللذين يُقتلان معًا أن قال ما نصُّه: الصورة الثانية: أن يأمر الرجل عبد نفسه بقتل رجل فيفعل فإنهما يُقتلان جميعا عند ابن القاسم ولم يَختلف في ذلك قوله، كان العبد فصيحا أو أعجميا، وقاله أصبغ. الصورة الثالثة: أن يـأمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما فيفعل، لا خلاف أنهما يُقتلان معا. الصورة الرابعة: أن يأمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد بلغ الحلم أو الصانع لمتعلمه وقد بلغ الحُلُم أو المؤدب لمن يؤدبه وقد بلغ الحُلم بقتل رجل فيفعل، اختلف في هذا قول ابن القاسم؛ فقال في سماع يحيى: يُقتلُ القاتلُ ويبالغ في عقوبة الآمر، وقال في رواية سحنون: إنهما يُقتلان معا. انتهى. فانظر أنت هذا. وآمر من أُس او بالنقل معلِّم لولد صغُّرهب مراهقا إن يُرُّنِّ يَقبلْ على الذي لشيخ العتقا المواق على قوله: وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا ؛ ابن رشد: والصورة الخامسة: أن يأمر الرجل ابنًه الذي في حجره وقد راهق الحلم ومثله يتناهى عما يُنهى عنه ، أو الصانع لمتعلمه كذلك، يعني المراهق الـذي لم يبلـغ الحلـم، أو المؤدب لمن يُؤدبه كذلك أيضا، فإن الآمر يقتل، ويكون على عاقلة الصبي القاتل نصف دية المقتول عند ابن القاسم؛ الصورة السادسة: أن يكون دون ذلك في السن فلا خلاف أن الآمر يقتل، ويكون على عاقلة الصبي نصف الدية. انتهى. والذي للمتيطى، إذا أمر رجلٌ صبيًّا صغيرا لا يعقل بقتل رجل أو بقتل صبي قُتل الآمر أبًا كان أو معلما، وكانت على عاقلة الصغير المأمور الدية، وإن كان الصبي ممن يعقل وهو دون الحلم أُدب ولم يُقتل، وكان على عاقلة الصبي المأمور الدية. انتهى. انظر قوله: كانت عليه الدية ؛ وقد تقدم لابن رشد نصف الدية وكذا قال المازري. وسيد أمر عبدًا مطلق المواق على هذه القولة: تقدم في الصورة الثانية لابن رشد أن السيد والعبدَ يُقتلان معًا كان العبد فصيحا أو أعجميًّا؛ وقد تقدم في الفرع قبل هذا أن الآمر يقتل دون الصبى المأمور، فانظر أنت عبارة خليل.

فَإِن لَّمْ يَخَفِ الْمَأْمُورُ اقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ الْقِصَاصُ إِنْ تَمَالاً عَلَى قَتْلِهِ لاَ شَرِيكِ مُخْطِئٍ وَمَجْنُونِ

خليل

التسهيل

سمعلِّم البالغ وهْو ما نقال البالغ وهْو ما نقال البالغ وهْو ما نقال قتلهما وقتال من قد أزهقا ففيم أمر العبدري بالنظر ففيم أمر العبدري بالنظر لآ وإلا عصم الشاك الدمافي مالسه والنصف قوم الطفال الدم يُقتال ويسقُط عن ذوي الطفال الدم وهال ما الشال المظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان المنظنَّان المنظنَّان الشال المنظنَّان الشال المنظنَّان المنظنَّان المنظنَّان الشال المنظنَّان المنطن المنظنَّان المن المن المن

فان يك المامور لا يخاف للوسان يك المامور لا يخاف للوسان وهل له يدخل أمر الأب والفي فيه ابن رشد عن إمام العتقا وباد الستقلال من طفلا أمر واقتص من شريك طفل إن تما لكنه يغرم نصف العقال في المناه عليه الأولياء أقسموا لا من شريك مخط او ذي جنّه لا من شريك مخط او ذي جنّه لا من شريك مخط او ذي جنّه

التذليل

فإن يك المأمور لا يخاف للآمر سطوًا إن عصاهُ يستقل وهل له يدخل أمرُ الأب والمعلم البالغ وهو ما نقل فيه ابن رشد عن إمام العتقا قتلهم وقتل من قد أزهقا المواق على قوله: فإن لم يخف المأمورُ اقتُصّ منه فقط؛ ابن رشد: الصورة الأولى: أن يأمر الرجل رجلاً آخر، أو عبدًا لغيره بقتل رجل فيقتله، لا خلاف أنه يقتل القاتل ويُضرب الآمر مائةً ويُسجن سنةً. انتهى. وانظر أنت الصورة الرابعة هل تـدخل لخليـل هنا؟ انظرها قبل قوله: وكأب . وبادٍ استقلالُ من طفلا أمرْ ففيم أمرُ العبدري بالنظر بقوله: قبل قول الأصل : فإن لم يخف المأمور؛ انظر أنت عبارة خليل. واقتُصّ من شريك طفل إن تمالاً المواق على قوله: وعلى شريك الصبي القصاص أن تمالاً على قتله؛ من المدونة: إن قتل رجلٌ وصبيٌّ رجلا عمدًا قتل الرجلُ وعلى عاقلة الصبي نصف الدية . ابن يونس: يريد إذا تعمدا جميعا قتله وتعاقدا عليه وتعاونا عليه وإلا عصم الشكّ الدمّا لكنه يغرم نصف العقل في ماله والنصفَ قومُ الطفل فإن عليه الأولياء أقسموا يُقتل ويسقط عن ذوي الطفل الدم عبد الباقي: فإن تعمد كل منهما قتله من غير ممالأة بأن لم يَعلمْ أحدهما بالآخر فلا قتل على شريك الصبي لاحتمال كون رمي الصبي هو القاتل وإنما عليه نصف الدية في ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبي، إلا أن يدّعي الأولياء أنه مات من فعل المكلف حال عدم الممالأة فإنهم يُقسمون عليه ويقتلونه فيسقط نصفُ الدية عن عاقلة الصبي لأن القسامة إنما يُقتل بها أو يستحق بها واحد. وسكت البناني لا من شريك مُخْطٍ بالتخفيف او بالنقّل ذي جنه المواق على قوله: لا شريكِ مخطئ ومجنون؛ نص ابنُ الحاجب أن حكم المجنون كحكم المخطئ. وقال ابن عرفة: في العامد إذا شركه صبيٌّ أو أبُّ أو مجنون أو مخطئ أو من لا يقتص منه ستة أقوال. ومن المدونة: لوكانت رمية الصبي خطأً ورمية الرجل عمدًا ومات منهما جميعا فأحبُّ إليّ أن تكون الدية عليهما معا لأنبى لا أدري من أيهما مات. ابن يونس: يريد نصف الدية على الرجل في ماله. محمدٌ: وإن قتل رجلان رجلا أحدُهما عمدا والآخر خطأً قَتل المتعمد وعلى المخطئ نصف الدية. قلت: جاريته في عدم تبيين الأقوال الستة التي ذكرها ابن عرفة لخطإ في النسخـة التي معي منـه. وهل من الشريك للمظنّه وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحٍ نَفْسِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمَرَضٍ بَعْدَ الْجُرْحِ أَوْ عَلَيْهِ نصفُ الدِّيَةِ قَوْلاَنِ وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصَدًا فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوَدُ

خليل

التسهيل

وجارح لنفسه وحربي أو لا فنصف دية قصولان قصداً إن المصطدمين أزهقا في المنافقة في المنافقة

للمسوت كالسدّا الآت بعسد الضرب وسسبع يُقستص بالأيمسان وفي صدام أو جسذاب مطلق أو فسردا القسود أي حكم القسود عمل قصد كسون ذيسن فارسين والبصر اذكسر هكذا والضدا

التذليل

للموت كالدا بالحذف ، عبّرتُ به لقول الشيخ محمد: والمراد بالمرض سبب الموت فيشمل السقوط. وسيأتي في كلام المواق من التنظير في الهدم ، ومن النقل عن رواية عيسى في ضرب الدابة . وعن المجموعة في ضربة الدابة والوقوع من فوق الجدار، وعن ابن المواز في الطرح على ظهر البيت، ما يشهد له الآت بالحذف ، نعت الدا بعد الضرب وجارح لنفسه وحربي وسبع يُقتَصَّ بِالأَيْمَانِ ﴿ ١٠٠٠ مِنْ دية قولان المواق على قوله: وهل يُقتصُّ من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومَـرض بعـد الجـرح أو عليه نصفُ الدية قولان؛ هذه عبارة ابن الحاجب. وانظر شريك الهدم؟ قال ابن القاسم في رواية عيسى فيمن جُرح ثم ضربته دابة فمات فلا يُدرى من أي ذلك مات: قال نصف الدية على عاقلة الجارح. قيل: بقسامة؟ قال: وكيف يُقسم في نصف الدية ؟ وقال في المجموعة: إذا جرحه رجل ثم ضربته دابـة أو وقع من فوق جدار فأصابته جِراحٌ أُخَرُ ثم مات فلا يُدرى من أي ذلك مات ؟ فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح وهو كمرض المجروح بعد الجرح، وقد قال ملكِّ: إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطإ أو العمد . قال ابن المواز: وإن كان إنما طرحه إنسانٌ على ظهر البيت بعد جرح الأول أقسموا على أيهم شاءوا على الجارح أو الطارح وقتلوه وضُرب الآخر مائة وسُجن عاما. انتهى من ابن يونس. كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي على أيهم ومقتضى السياق على أيهما. عاد كلامه: وراجع أنت ابن عرفة ونقله عن ابن رشدٍ أن معنى مسألة الدابة أن جرح الرجل وضرب الدابة كانا معًا ومات من حينه فحُمل أمره على موته من الأمرين لاحتمال موتـه منهمـا احتمـالاً واحدًا لا يمكن تغليب أحدهما على الآخر. ابن رشد: وقوله فيمن شُجّ موضحةً فتأخر بُرؤه حتى سقط عليه جدار فمات منه أو قُتل: له نصف عقل الموضحة، ابن رشد: وهذا عندي لأنه لا يُدرى لعله مات من الموضحة . ابن عرفة: في تعليله نظرٌ. راجعه فيه. ۖ وفي صدام أو جذاب مطلقاً قُصْدا إِنْ أَسَامَا أَ أزهقا أو فردا القود أي حكم القود نفيًا وإثبانًا انظر البناني وبالإطلاق قد قصد شرئ لبسن راجلين أو من الشكلين والبصرَ اذكر هكذا والضدا فقل بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضرير المواق على قوله: وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود؛ قال ملك: إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر. قال

474

\_\_\_عجز الحقيق\_\_\_ لــديهم منفصل

كما به ابن عاشر قد جزما

مــن ظلمــة أو خــوفُهم مــن كغــرق

التسهيل

عكـــس الســفينتين واســتثناهُ للـــــ

لقولــــه قصــدا ويشــملهما

ولـــيس يــدفع الضــمانَ مــا انطبــق

التذليل

ملك: ولو أن حرًّا وعبدًا اصطدما فماتا جميعا فقيمة العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد، يتقاصان فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر، وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيءٌ ؛ وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فانكسرتا غرم كلُ واحد ما كان على صاحبه ، وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه. قال ملك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها فلا شيء في ذلك على أحد لأنّ الريح تغلبهم، إلا أن يُعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا فيضمنوا وإلا فلا شيء عليهم في ذلك. قال ابن القاسم: ولو قدروا على حبسها إلا أن في ذلك هلاكهم وغرقهم فلم يفعلوا فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا هم الأموالَ في أموالهم، وليس لهم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم ، وكذلك لو لم يروهم في ظلمة اليل وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها فهم ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم . ولكن لو غلبتهم الريح أو غفلوا لم يكن عليهم شيءً. انتهى من ابن يونس . ابن عرفة: قال ابن شأس: وسواء كان المصطدمان راكبين أو ماشيين أو بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضريرا وبيده عصًا؛ فإن تعمدا الاصطدام فهو عمدً محضٌّ فيه حكم القصاص، ولو كانا صبيين رَكبا بأنفسهما أو أركبهما أولياؤهما فالحكمُ فيهما كما في البالغين إلا في القصاص، ولو جذبا حبلاً فتلف فكاصطدامهما، وإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه ضمناهُ. ابن عرفة: يُؤيد هذا ما في الموازية والمجموعة إن اصطدم فارسان فمر أحدهما على صبي فقطع إصبعه ضمِناه. وتصحفت في المطبوعة كلمة الموازية إلى المدونة، والمثبت من مخطوطة آل الشيخ سيدي وابن عرفة. عاد كلامه : انظر هنا في ابن عرفة القصاص من قاتل خارجة ولم يُلتفت لإثبات قوله: أردت عمرا وأراد الله خارجة، ومن قُتَلَ رجلاً عمدًا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاصٌ، ومن رمى رجلا بحجر فاتقاها المرميُّ فقتلت آخر، كما لو هرب أمام القاتل فسقط على طفل فقتله، كالأربعة الذين تعلق بعضهم ببعض فسقطوا على الأسد فقتلهم . وحُملا عليه يعني الشيخ القصدا عكس السفينتين واستثناه بالقصر للوزن للعجز الحقيقي لديهم منفصل لقوله قصدا انظر الزرقاني ويشملهما أعني السفينتين كما به ابن عاشر قد جزما انظر البناني وليس يدفع الضمان ما انطبق من ظلمة أو خوفهم من كغرق المواق على قوله: وحُملا عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي لا لكخوف غرق أو ظلمة ؛ قد تقدم جميع ما نقل ابن يونس عن ابن القاسم في اصطدام السفينتين والراكبين . وقال ابن الحاجب: لو اصطدم فارسان عمدا فأحكام القصاص، وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر. ثم قال فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف، والمعتبر العجز حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة. وَإِلاَّ فَدِيَةُ كُلًّ عَلَى عَاقِلَةِ الآخَرِ وَفَرَسُهُ فِي مَالِ الآخَر كَتُمَنِ الْعَبْدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُبَاشِرُ فَفِي الْمُمَالأَةِ يُقْتَـلُ الْجَمِيعُ وَإِلاَّ قُدِّمَ الأَقْوَى

التسهيل

خليل

وإن بــــلا قصـــدٍ تصـــادما عقـــل قوماهمـــا وفرســــيهما حمــــل مالاهمــا كـــثمن العبـــد والاكــــ تفا بنصـف العقــل جـا إذ قــد شــرك وإن تعـــدد المباشــر وقـــد تمـــالؤوا فقـــد خــلا إلا يُبَــد أقـــواهمُ فعــلا كجــرح عَقِبَــه مــن معتــدٍ آخــر حــزُ رقبــه وإن يكــن مقتلـــه أنفـــذ الال فهـــو بــــلا قســـامة وذا يـــدل أن المُعــار مــن حيــاةٍ كالعــدم وعوقــب الثــاني بعُظــم مــا اجــترم كــذا لشــيخ العتقــا يحيــى ذكــر وعكســه عنـــه أبــو زيـــد أثــر وعكســه عنـــه أبــو زيـــد أثــر

التذليل

قلت: لفظ ابن الحاجب: ولو اصطدم فارسان أو ماشيان أو مختلفان بصيران أو ضريران أو مختلفان عمدا فماتا أو أحدهما فأحكام القصاص، وإلا فعلى عاقلة كل واحد دية الآخر ، وكل فرس في مال الآخر، وقيل: نصف دية الآخر لأنه شريك، والصبيان كذلك إلا في القصاص، ولو اصطدم حر وعبد فثمن العبد في مال الحر ودية الحر في رقبة العبد. فإن اصطدم سفينتان إلى آخره. عاد كلام المواق: ابن عبد السلام: قول أبن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالف لحكم السفينتين وليس كذلك لأن الفارسين إذا جمع بهما فرساهما فكان تلف لم يضمنا، إلا أن الفرسين إذا جمع الفرس ولم يقدر أنهما قادران على إمساكهما، وفي السفينتين على العجز. ابن عرفة: قوله: إذا جمع الفرس ولم يقدر راكبه على صرفه: إنه لا يضمن؛ يُردُ بقولها: إن جمحت دابّة براكبها فوطئت إنسانًا فهو ضامنٌ، وبقولها: إن كان في رأس الفرس اعتزامٌ فحمل بصاحبه فصدم فصاحبه ضامنٌ لأن سبب جمحه من راكبه وفعله به ، إلا أن يكون إنما نفر من شيء مرّ به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان عليه . قلت: فسر في التقييد الاعتزام بقوله: أي قوَّة وحِدَّةً. وفي القاموس: اعتزم الفرس: مرّ جامحًا . وقي القاموس: اعترام الفوله: أي قوَّة وحِدَّةً. وفي القاموس: اعترام الفرس: مرّ جامحًا . وقي الموقود تصادما عقل قوماهما هو مثل:

وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطى القنا قوماهما أخسوان

وفرسيهما حمل مالاهما كثمن العبد والاكتئا بالقصر للوزن بنصف العقل جا بالحذف وفرسيهما تقدم قول ابن الحاجب: وقيل نصف دية الآخر لأنه شريك المواق على قوله: وإلا فدية كل على عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد ؛ تقدم أول المسألة إن لم يصطدما قصدا. وكيف لو كان أحدهما عبدًا؛ ولم يذكر ابن يونس اصطدامهما قصدا، وهنا كان ينبغي نقل كلامه ، لكن أردت تقديم نص المدونة . وإن تعدد المباشر وقد تمالؤن فقد خلا إلا يُبد أقواهم فعلا كجرح عقد من معند حير رقبة وإن يكن مقتله أنفذ الال بالنقل فهو بلا قسامة وذا يدل أن المعار من حياة كالعدم وخريد الثاني بعظهم ما اجترم كذا لشيخ العتقا بالقصر للوزن يحسين ذكر وعكسة عدم أبو ابدا الدالية الثاني بعظهم ما اجترم كذا لشيخ العتقا بالقصر للوزن يحسين ذكر وعكسة عدم أبو ابدا المدا

التسهيل

سحنون إن قطع ذا الرجل وذا الـ كــــل فيُقطـــع اللــــذان قطعــــا وإن تســــــاوى فعلـــــهم أو اخــــــتلطْ إلا ففـــرد بقسامة فقــد ولـــيس يُســقط القصــاص فقـــدُ وإن يـــزل تكـافؤ بــين سـببْ

\_\_\_يد وذا العن\_ق يُجْرِز ما فعرل ويُضــــربُ العنـــق ممـــن تبعــــا فالكـــــلُّ إن غُمــــرَ أو قعصًــــا ســــقط وأســـقط اللخمـــيُّ في هـــذا القــودُ تكــــافؤ فـــان يَحَـــرَّ العبـــد مكافئ يقتال بحكام الأصل وأثـــر فــآل الامــرُ أن وجــب

التذليل

سحنون ان بالنقل قطع ذا الرجل وذا اليد وذا العنق يُجزَ ما فعلْ كل فيقطع اللذان قطعا ويُضرب العنق بالياء والتاء فهو يؤنث كما في القاموس ممن تبعا المواق على قوله: وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قُدم الأقوى؛ انظر قبل هذا عند قوله: والمتمالؤون، وعند قوله: والمتسبب مع المباشر؛ ذكر هناك إذا كان المتمالؤون في فور واحد، وذكر هنا إذا طرأت مباشرةً ثم أخرى؛ قال ابن شأس: إذا طرأت مباشرةً على مباشرة قُدم الأقوى، فلو جرح الأول وحَزّ الثاني الرقبة فالقود على الثاني. ولو أنفذ الأول المقاتل ثم أجهز عليه آخر، فالقصاص على الأول خاصة بغير قسامة، ويُبالغ في عقوبة الثاني. قلت: تمامه من الجواهر قاله ابن القاسم وأشهب. قال ابن القاسم: وقد أتى أمرا عظيما. وروى أبو زيد عن ابن القاسم : أنه إنما يُقتل المجهز وإن كان لا يحيا من ذلك ويُعاقب الأول. عاد نقل المواق: سحنون: لو قطع أحدهم يده والآخر رجله وضرب الآخر عنقه، قتل القاتل وقطع القاطعان. قلت: نقله ابن عرفة عن الشيخ عنه. عاد نقله أيضا: ابن عرفة: لو أنفذ أحدهما مقاتله وأجهز عليه الآخر ، فقال ابن القاسم في سماع يحيى: يُقتل الأول ويُعاقب الثاني ؛ وقال في سماع أبي زيد عكس ذلك. ابن رشد: قتلُ الأول أظهر. ووَجَّه القول بأن الثاني هو الذي يُقتل لأنه حينئذ كان معدودا في جملة الأحياء يرثُ ويوصى، وعن سحنون أن وصية من أُنفذت مقاتله لا تجوز ؛ فعلى هذا لا يرث ولا يُورث. وقياس قول ابن القاسم يقتل به الأول أنه لا يرث ولا يورث وله في سماع عيسى أنه يرث ويورث فيتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال، ثالثها: التفرقة بين القصاص والموارثة، وهي أحسن الأقوال. قلت: انظر صفحة أربع وثلاثين وأول سطر من تاليتها من المجلد السادس عشر من البيان. وإن تساوى فعلهم أو اختلط فالكُل إن غُمِرَ أو قَعْصًا سقط إلا فنردٌ بقسامة فقد وأسقط اللخميُّ في هذا القود انظر الزرقاني وشرح الشيخ محمد وليس يُسقط القصاصَ فقد تكافؤ فإن يحرّ العبد أو يُسلم الكافر بعد قتل مكافئ يُقتل بحكم الأصل وإن يزُل تكافؤٌ بين سبب وأثر فآل الامر بالنقل أن وجب

التسهيل

في رأي شيخ العتقابالثاني في الرمي والعكيسُ بنذي المثابية أو يهتدي قبيل تحقُّق الأثيرُ بسدءًا ولكين عقال حُسر واف عقـــلُّ فالاعتبــار في الضــمان كــالموت في الجــرح وكالإصـابهْ في جـرح أو في رمـي الادنــي فيحـر فــلا قصـاص لانتفـا التكـافي

التذليل

عقلٌ فالاعتبار في الضمان في رأي شيخ العتقا بالقصر للوزن بالثاني كالموت في الجرح وكالإصابة في الرمي والعكس بذي المثابه في جرح أو في رمي من باب ذراعي وجبهة الأسد الادنى بالنقل فيحر أو بهتدي أنبلُّ تحقق الأثر فلا قصاص النتفا بالقصر للوزن التكافي بدءًا ولكن عقل حر واف المواق على قول الأصل: وال يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلامٍ وضمن وقت الإصابة والموت؛ ابن الحاجب: إذا صادف القتلُ تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يُسلمُ والعبدُّ يَعتِقُ فلوْ زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم: المعتبر في الضمان حال الإصابة وحالُ الموت كما لو رَمى صيدًا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه. انتهى. وقد تقدم قوله: لا زائدِ حريةٍ أو إسلام حين القتل؛ وقوله: إنَّ أتلف مكلفٌّ معصوما للتلف والإصابة؛ وأجلت الكلام على الفرعين إلى التكلم على هذا الفرع، وقد عقد ابن شأس في هذه المسألة فصلا فقال: فصلٌ في تغيّر الحال بين الرمي والجرح وبين الجرح والموت. وقال ابن عرفة: نفي التكافؤ إثر القتل لغوُّ؛ قال ابن القاسم: إن أسلم النصراني بعد قتله نصرانيا قُتل به ، فإن لم يكن للقاتل وليٌّ فالعفو أحبُّ إليّ. ابنُ رشد: استحبّ العفو عنه لحرمة الإسلام بخلاف المسلم يقتلُ مسلما لا وليّ له إلا المسلمون لا يجوز عفوُّ الإمام عنه مجَّانًا لأنه ناظرٌ للمسلمين فهو كالوصي على الصغير لا يجوز عفوه مجانا ويجوز عفوه نظرا لليتيم . ابن يونس: قال ملكِّ: إذا جُرح النصراني أو العبدُّ المسلمُ ثم أسلم هذا وعتق هذا وقال كل واحد منهما: دمي عند فلان فإن كان للنصراني أوليّاءُ مسلمون أو للعبد أو لياءُ أحرارً أقسموا مع قوله: واستحقوا الدية في مال الباني ولا قود فيه. ابن عرفة: قال ابن القاسم: إن أسلم نصرانيٌّ بعد أن جُرح فمات ففيه ديةً حر مسلم في مال الجاني حالَّة. أشهب: إنما عليه ديةُ نصراني، إنما النظر لوقت الضربة لا للموت ، ألا ترى لو قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يدُه فمات مرتدا أو قُتل أن القصاص في قطع اليد ثابتٌ على الجاني. انتهى. انظر قول ابن القاسم لم يجعل حكمه حكم المسلم فيكون فيه القود ولم يجعل حكمه حكم نصراني فيكون عليه دية نصراني، فانظره مع قولهم وضمن وقت الموت. ثم نقل ابنُ عرفة فروعا؛ ثم قال: لو جرح مسلمً مسلمًا فارتدّ المجروح ثم نزي به فمات فاجتمع الناس على أن لا قود فيه لأنه صار إلى ما أحلّ دمَهُ . آبن عرفة: وقد تقدّم لأشهب أن القصاص في الجرح ثابتٌ. وانظر لو رمى عبدٌ رجلا بسهم فعتق قبل وصول السهم؟ قال ابن شأس: الاعتبار عند ابن القاسم بحال الإصابة، قال الأستاذ أبو بكر: فعلى هذا الدية على عاقلته، وقال سحنون: الجناية في رقبته لأنه عبدٌ حين الرمية؛ فجعل الحكم لخروج الرمْية. وانظر عكس هذا لو رمى حرٌّ عبدًا فعتق قبل الإصابة؛ تجب دية حر على قول ابن القاسم وعلى الأصل الثاني قيمة عبد. من ابن شأس. وانظر لو رمى مسلمٌ مرتدًا فأسلم قبل وصول الرمية فقتله أو جرحه؟ فعليه في قول ابن القاسم إن مات الدية حالَّة في ماله، وإن لم يمت فَدِيةُ الجرح في ماله، وعلى قول سحنون وأشهب: لا قصاص على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل . وانظر لو رمى عبد نفسِه ثم أعتقه قبل إصابته؟ على قول

وَالْجُرْحُ كَالنَّفْسِ فِي الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إِلاَّ نَاقِصًا جَرَحَ كَامِلاً

خليل

التسهيل

والجُرح كالنفس على الشمول عنيات بالشمول غير النفس من عنيات بالشمول غير النفس من بالله ومن إتالاف قد لف في الجرح مخالف اللغة من حسن تعبير ومن رشاقه والناقص الجارح للكامل حيا

في الفعــــل والفاعـــل والمفعــول قطـع ومـن كسـر لعظـم لم يـبن منفعــة فالكــلً في لحــاف والاصـطلاح لكــن الــذ بلغـــه والاصـطلاح لكــن الــذ بلغــه يشـفع يـا مـن يحسـن استنشاقــة شـوا والقصـاص فيـه جـا وصُـححا

التذليل

ابن القِاسم الدية عليه، وعلى قول غيره لا شيء عليه.وانظر إذا رمى مرتدٌّ ثم أسلم ثم أصاب سهمه رجلاً خطأ؛ فقال سحنون: أنا وإن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في هذه: الدية على العاقلة، وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة للمرتد، فإنما أنظَّر إلى الدية يوم تُفرضُ على العاقلة وهاهناً لم يُحكم فيها حتى أسلمَ وله وقتَ الإسلام عاقلةً وقد قال أصحابنا: أجمع ابن القاسم وغيره إن جنى خطأ ثم أسلم: إن عاقلته تحمل ذلك، فكذلك هذا عندهم. وانظر لو رمى مسلمٌ نصرانيا فأسلم قبل وصول الرمية إليه؟ لا قصاص فيه وفيه ديةً مسلم في قول ابن القاسم، وفي قول أشهب ديتُه ديـةُ نصراني. وانظر لـو جنـي مسـلمٌ على نصراني فتَمَجَّسَ النصراني ثم نزي في جُرحه فمـات، فعليـه ديـةُ مجوسـي في قـول ابـن القاسـم وديـةُ نصراني في قول أشهب ، ولو كان مجوسيًا ثم تهوّد فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك، وعلى قُول أشهب ديةً مجوسي. والجرح كالنفس على الشمُول في الفعل والفاعل والمفعول عنيت بالشمول غير النفس من قطع ومن كسر لعظم لم يبن به ومن جرح ومن إثَّلاف منفعة فالكلَّ في لحاف قد لفٌّ في الجرح مخالف اللُّغه والاصطلاح لكن الذُّ بالإسكان بلغه من حسن تعبير ومن رشاقه يشفعُ يا من يُحسِنَ استنشاقه والناقصَ الجارح للكامل حاشوا والقصاص ُ فيه جا بالحذف وَصُححا المواق على قوله: والجُرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا؛ ابن شأس: النظرُ في القصاص في نـوعين في الـنفْس والطرَف؛ فتكلم على النفس ثم قال: النوع الثاني: في القصاص في الطرف؛ وذلك في شرط القطع والقاطع والمقطوع كما ذكرنا في شروط القتل والقاتل والمقتول ، قال الأستاذ أبو بكر : وعَقدُ الباب أن كل شخصينَ يجري بينهما القصاصُ في النفوس من الجانبين يجري في الأطراف؛ قال: فأما إذا كان أحدهما يقتصُ لـه من الآخر ولا يقتِصُ للآخر منه في النفس فقال ملكِّ: لا يُقتصُ في الأطراف، وإن كان يُقتصُ منه في النفس كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلمَ يُقتلان، ولو قطع العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف في ظاهر المذهب. قلت: انظر تمامه في عجز صفحة ثمان وثلاثين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثالث من مطبوعته ومنها إصلاح ما في مطبوعة المواق. عاد نقلُ المواق: وقال ابن عرفة: متعلقُ الجناية غيرَ نفس: إن أبانت بعض الجسم فقطع، وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسرُّ، وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلا فإتلاف منفعة. والقصاص في الأطراف كالنفس إلا في جناية أدنى على أعلى ، فلو قطع عبدٌ أو كافرٌ حرًّا مسلما فطرقٌ؛ الباجيُّ: مشهور مذهب ملك: لا قصاص وتلزم الدية. البناني على قوله: والجرح كالنفس في الفعل إلى آخره: هذه العبارة في غاية الحسن والرشاقة، والمراد بالجرح ما دون النفس فيشمل القطع والكسر والفقء وإتلاف المعاني من السمع ونحوه وإن خالفت اللغة والاصطلاح ، ابن عرفة: متعلقُ الجناية غير نفس، فذكر ما تقدم في نقل المواق حتى قوله: وإلا فإتلافُ منفعة .

وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتُ بِلاَ تَمَالُوْ فَمِنْ كُلِّ كَفِعْلِهِ وَاقْتُصَّ مِن مُّوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ

التسهيل

تمالؤ فمثال ما قد فعاللا وإن تميرت جناياتٌ بلل تعطيله مسن بعضهم معلسوم كـــل بـــه يُفعـــل والمفهـــوم عليًا المشهور بالأجهوري أعــنى بــه مُعلـم الجمهــور كلاهُما عينًا وكانا اتفقال لقـــول الابيــاري في اثـــنين فقــــا للمثال وهو عنده ليس لا إن الصحيح الفقة من كليهما لكــــل مــــن تمـــالؤوا في قطـــع يــــد فيها خلافا أي من الزام القود لوحـــدة المحـــل ذا البنـــاني إذ قد تمالآ على فعليهم فتُفق أ العينان من كليهما جبهـــة او خــدين مــا العظــمَ ولــوْ واقــــــتُصّ مـــــن موضــــحة في رأس او بسقه\_\_\_ا جل\_دًا ف\_ري أو لحم\_\_ا ك\_\_إبرة ق\_د أوضحت ومم\_\_\_ راشـــحةٌ بالـــدم وهـــي الداميـــه مثال الستى الجلدة منها واهيسه

التذليل

وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمثلُ ما قد علا كلٌ به يُفعل والمفهوم تعطيلُه من بعضهم معلوم أعني به مُعلم الجمهور عليًا المشهور بالأجهوري لقول الابياري بالنقل في اثنين فقا كلاهما عينًا وتالدا اتفقا إن الصحيح الفقء من كليهما للمثل وهو عنده ليس لما فيها خلافًا أي من الزام بالنقل القواء لكمل من تمالؤوا في قطع يد لوحدة المحل ذا البذأي حكى المواق على قوله: وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله؛ سحنون: لو قطع أحدهم يده، انظره قبل هذا عند قوله: وإن تعدد المباشرُ. قلت: هو ما عقدته سابقا بقولي: سحنون إن قطع ذا الرجل وذا اليد وذا العنق يُجز ما فعل كل فيُقطع اللذان قطعا ويضرب العنق ممن تبعا. البناني: عن علي الأجهوري: قوله: بلا تمالؤ، وكذا لو تميزت بتمالؤ من كل واحد مماثل ما فقاً؛ وقول الدونة فيما إذا تمالأ جماعة على قطع يد شخص فإنه يُقطع كل واحد ، لا يُخالفه إذ هو إذا وقع التمالؤ على قطع عضو واحدٍ، فتأمله. انتهى. الرهوني هما سيات فتفقاً العينان من كليهما إذ قد تمالاً على فعليهما انظر كلامه برُمته. وفي نقل الشيخ محمد الابياني فتفقاً العينان من كليهما إذ قد تمالاً على فعليهما انظر كلامه برُمته. وفي نقل الشيخ محمد الابياني مطبوعات شرح الزرقاني وحواشي البناني والوحدة مثقلا وكسر النون وشد الياء، وهو خلاف ما في موضحة في رأس او جبهة او بالنقل فيهما خدين ما العظم ولو كإبرة قد أوضحت ومما يسبقها جلدا فرى أو لحما مثل التي الجلاة منها واهيه راشحة بالدم وهي الدامية

وَحَارِصَةٍ شَقَّتِ الْجِلْدَ وَسِمْحَاق كَشَطَتْهُ وَبَاضِعَةٍ شَقَّتِ اللَّحْمَ وَمُتَلاَحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ وَمِلْطَأَةٍ قَرُبَتْ لِلْعَظْم كَضَرْبَةِ السَّوْطِ وَجِرَاح الْجَسَدِ

خليل

التسهيل

للحـــم دون الكشــط وهـــي الحارصــه بيـــنهم تعـــرف بالسَّمْ حَــاق دون عميــق الغــوص وهــي الباضـعه إلى جهــات عـــدة كالقانصــه دنــت مــن العظــم ولم تــرع الحمــي وهكـــذا جـــراحُ ســائر الجســـد

وكالتي الجلد تشدق خالصة أو مصع كشط وهي في الإطالاق وكالتي اللحم تشدق قانعه والمتلاحمة وهي الغائصة والمتلاحمة وهي الغائصة للدر والملطاة كالمنساة ما كالمنساة ما كالمنساة في ضربة سوط القود

التذليل

وكالتي الجلدَ تشقُّ خالصه للحم القاموس: وإليه خلوصا: وصل دون الكشط وهي الحارصه أو مع كشط وهي في الإطلاق بينهم تُعرف بالسمحاق وكالتي اللحم تشقُّ قانعه دون عميـق الغـوص وهـي الباضعه والمتلاحمةِ وهي الغائصه إلى جهات عدة كالقانصه للدر والمِلطاة كالمنساة ما دنت من العظم ولم ترع الحمى المواق على قوله: واقتُص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرةٍ وسابقها من دامية وحارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومُتلاحمة غاصت فيه بتعدُّد ومِلطاةٍ قربت للعظم عبد الوهاب: الجراح على ضربين ، ضرب تتأتى فيه المماثلة، وهو الذي يجب فيه القصاص كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف وقلع العين وغير ذلك من الأعضاء. وقال المتيطى: كل هذه الشجاج المرادُ بها ما كان في الرأس. ابن عرفة: وفي الجراح ما قبل الهاشمة القودُ. ابن شأس: ولا قصاص فيما بعد الموضحة. عياض: أولاها الحارصة وهي ما حرص الجلد أي شقَّه وتُسمى الدامية لأنها تدمى والدامعة لأن الـدم يـدمعُ منها، وقيـل: الدامية أولى لأنها تخدش فتدمى ولا تشق الجلد ثم الحارصة لأنها شقت الجلد، وقيل: هي السمحاق لأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب، ثم الدامعة لأن دمها كالدمع، ثم الباضعة؛ ابن شأس: وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصًا بالغا وتقطعه في عدة مواضع. عياض: وهي التي أخذت في اللحم في غير موضع، ثم اللطاةُ، وهي ما قرب من العظم وبينها وبينه قليلٌ من اللحم، وقيل: هي السمحاق، ثم الموضحة وهي التي كشفت عن العظم وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي: الملطى بالقصر، وفي نقل الشيخ محمد: بالقصر ويقال: ملطاة بالهاء. وفي الجميع: ما قرب، بدِّون تاء. عاد نقله. ومن المدونة: حدُّ الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظمُ الرأس محلَّها، وحدُّ ذلك منتهى الجمجمة وموضحة الخد كالجمجمة. ابن شأس: الموضحة التي توضح العظم من الرأس والجبهة. عياض: ثم الهاشمة ما هشمت العظم. كذاك في ضربة سوط القود المواق على قوله: كضربة السوط؛ من المدونة: قال ابن القاسم: في ضربة السوط القود، بخلاف اللطمة فلا قود فيها وهكذا جراح سائر الجسد

خليل

وَإِن مُّنَقِّلَةً بِالْمِسَاحَةِ إِن اتَّحَدَ الْمَحَلُّ

التسهيل

وإن هشـــــــمن وإلى المِســـاحة ان يتحــد محلــها فـــلا يَجُـــز لجبهــة وهكــذا ومــا فضــل

التذليل

وإن هشمن المواق على قوله: وجراح الجسد وإن منقلة؛ لو قال: وإن هاشمة ، لتنزل على ما يتقرر، وقد قال ملكِّ: الأمر المجتمعُ عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه. ابن الحاجب: في جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطِّر كعظام الصدر والعنق والصلب والفخـذ. ومن المدونة: قال ملكِّ: في عظام الجسد القودُ إلا المخوف كالفخذ وشبهه ، وربيعةٌ يرى القود في كل جرح ولو كان متلفا. قال ملكُّ: وإن قطع بَضعة من لحمه ففيها القودُ. ابن عرفة: بشـرط المماثلـة محـلاً وقدرا. وإلى المساحه يُنظر في القصاص في الجراحة المواق على قوله: بالمِساحة؛ ابن حارث: اتفقا في جراح العمد في الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح في طوله وعُمقه، فإن كانت موضحةً في الرأس فقال ابن القاسم: القودُ على قدر الموضحة. إن يتحد محلَّها فلا يجـز لقِصـر في رأس جـان مـن يَــصُـز لجبهة وهكذا وما فضل فهدر المواق على قوله: إن اتحد المحـل؛ ابـن الحاجـب: تشـترط المماثلـة في المحل والقدر والصفة، فلا تقطع اليمني باليسـرى ولا الثنائيـة بالرباعيـة. وتـتعين عنـد عدمـه الديـة. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي والذي في ابن الحاجب، ولا التَّنِيَّة بالرَّبَاعية، وهـو الصواب. ولفظه: فلا تقطع اليمني باليسرى ولا بالعكس واليدُ والرجل والعين سواءً ولا السبابة بالوسطى ولا الثنية بالرباعية ولا العليا بالسفلى، وتتعين عند عدمه الدية . 'توضيح: يعنى أنه لا بدّ من المماثلة في أمور ثلاثة وهي المحل والقدر والصفة، لقوله تعالى: ﴿فمـن اعتـدى علـيكم فاعتـدوا عليـه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ . قوله: فلا تقطع اليمنى باليسرى ، هذا راجع إلى اتحاد المحل، ثم بيّن أنه لا فرق في ذلك بين اليد والعين والرجل ليُنبه على قول الحسن بن حَى رضي الله عنه: إنه تؤخذ العين اليسرى باليمنى والعكس ولا تؤخذ اليد اليمنى باليسرى ولا العكس . والرباعية بفتح الراء مخففة الياء، الجوهريُّ كالثمانية وهي التي بين الثنية والناب، قوله: ويتعين عند عدمه الدية، أي محل الجناية، ويحتمل أن يعود على المماثل المفهوم من المماثلة ، وإذا تعذَّر القصاص وجب المصير إلى الديـة كما إذا عُدم المثل في المثليات فإن القيمة تتعين، والدية هنا في مال الجاني اتفاقا لأن الجناية عمدا -كذا بالنصب في مخطوطتيه - عاد نقل المواق: ابن رشد: لا خلاف أن الأنملة تقطع بالأنملة كانت أطول أو أقصر ، وإنما اختلف في الجراح . قال ابن القاسم قديما: إنما يُقاد بقدر الجـرح الأول وإن أوعب رأس المستقاد منه. يريدُ ولو لم يفِ بالقياس فليس عليه غير ذلك قلت تصحفت في مطبوعته ومخطوطة ءال الشيخ سيدي كلمة يف إلى يعب والمثبت من البيان، انظر صفحة عشر ومائة من المجلد السادس عشر منه وهو الذي في نقل ابن عرفة. عاد نقل المواق: الباجيُّ: على قول ابن القاسم إن قصر

كَطَبِيبٍ زَادَ عَمْدًا وَإِلاَّ فَالْعَقْلُ كَيَدٍ شَلاَّءَ عَدِمَتِ النَّفْعَ بِصَحِيحَةٍ وَبِالْعَكْسِ وَعَيْنِ أَعْمَى وَلِسَانِ أَبْكَمَ وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَة مِن مُّنَقَّلَةٍ

خليل

التسهيل

وإن يـزد علـى المحــل أو مُخطئـا يُـودَ وإلا يتحـد دُ كقيمـة المثلـي إن لم يمكـن كقيمـة المثلـي إن لم يمكـن شــلاءَ عادمـة نفـع يعتـدي عكس للاخـتلاف في وصـف المحـل بقطعهـا لــه قصاصـا مــن قُطـع وعـين أعمـى ولسـان أبكمـا وعـين أعمـى ولسـان أبكمـا وفتحُهـا لــه كالمبرحــــة كالمبرحـــة وفتحُهـا صُــدر في المحــاح

في القود الطبيب عامدا يُقد محلها فالعقد ل ذو تعين محلها فالعقد ل ذو تعين أداء مثله مثله لفقد لا كياست وساحبها على صحيحة وكالوان يكسن في المورة الأولى قنع وذكر مشفة قد عدما وذكر مشفة قد عدما وقد كالنافي تسوالي الموضحه على الدي قد جاء في الصحاح

التذليل

رأس الجاني عن قدر الشق فليس عليه غير ذلك لا يتعدى الرأس إلى الجبهة ولا الذراع إلى العضد ولا قود في الباقي ولا دية. وإن يزد على المحل في القود الطبيب عامدا يُقِد أو مخطئًا يُودَ وإلا يتحد محلُها فالعقل ذو تعين كقيمة المثلي إن لم يمكن أداء مثله لفقدٍ تقدم نحو هذا في عبارة الموضح، وصرح برجوع وإلا فالعقل إلى قوله: إن اتحد المحل، ورده المواق إلى قوله: كطبيب زاد عمدا، فكتب على قوله: كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل؛ في المدونة والمجموعة لابن القاسم، ما زاد الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته. ابن عرفة: مفهومه إن زاد عمدًا فالقصاص، وهو واضح من إطلاق الروايات كيد شلاء عادمة نفع يعتدي صاحبها على صحيحة وكالعكس للاختلاف في وصف المحل وإن يكن في الصورة الأولى قنع بقطعها له قصاصًا من قُطع المواق على قوله: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس؛ ابن شأس: لا تقطع الشلاء بالصحيحة ولا الصحيحة بالشلاء وإن قنع بها إلا أن يكون له بها انتفاع ولا يُضم إليها أرش. وعبارة ابن يونس: قال أشهب: قال ملكُ: أما إن كان فيها منفعة إلا أن بها شللا بينا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد من هذه الناقصة وله فيها استمتاعٌ فذلك له لأنها تقطع في السرقة، وأما إن لم تكن فيها منفعةٌ فليس ذلك له. واليد الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص فيها. وذكر حشفةً قد عدما يأتي في القولة التالية وعين أعمى ولسان أبكما المواق على فلا قصاص فيها. وذكر حشفةً قد عدما يأتي في القولة التالية وعين أعمى ولسان أبكما المواق على هذه القولة: ابن شأس: الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء. وقل كذاك في توالي الموضحه من المنقلة كالمبرحه على الذي قد جاء في الصحاح وفتحها صُدَّر في المصباح

أَطَارَت فَرَاشَ الْعَظْمِ مِنَ الدَّوَاءِ وَآمَّةٍ أَفْضَتْ لِلدِّمَاغِ وَدَامِغَةٍ خَرَقَتْ خَرِيطَتَهُ كَلَطْمَةٍ وَشُفْر عَيْنٍ وَحَاجِبٍ

خلیل

التسهيل

وهـــي الـــتي دواؤهــا يطــيرُ
ومــا لهــا قــد أخــذوا مــن لفــظأم
كلاهُمـــا علامـــة التأنيـــث إذْ
لهـــا مـــن الأم بالاشــتقاق
آخرهــا الدامغــة الــتي خــريـــ
قُلــتُ عيــاضٌ قبــل ذي الــثلاث عـــدُ
فيهـــا رأى والعتقـــي أبطلــــــــ
وألحقــوا بـــذي الشــجاج الجـــائفهُ
كـــذاك لا قِصــاص في لطمـــة يـــدُ
مـــا لم يكـــن جُـــرحُ ولا في شــعُر

التذليل

وهي التي دواؤها يطيرمنه فراش عظمها الكسيرُ وما لها قد أخذوا من لفظ أم زنة فاعل وصلعوا، بطم كلاهما علامة التأنيث إذ أفضت إلى أم الدماع فأخذ لها من الأم بالاشتقاق ذائك الاسمان أسي الإمسان آخرها الدامغة التي خريطة الدماغ خرقت للخطر تعليل لعدم القود فيهن. المواق على قوله: وما بعد الموضحة من منقلة أطارت فراش العظم من الدواء وءامةٍ أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته؛ قال عبد الوهاب: من شرط القصاص أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه ولا يغلبُ الخوفُ منه على النفس كالموضحة فما قبلها، فإن كان مما يغلب خوفه ويعظم خطره فلا قصاص وفيه الدية حالَّة في مال الجاني، وذلك كالمأمومة والجائفة والمنقلة على خلاف فيها خاصة. ومن المدونة: لا قود في المنقلة والمأمومة والجائفة ؛ والمنقلةُ ما أطار فراش العظم وإن صغر . عياض: المنقلةُ ما كسرت العظم فيفتقـر إلى إخراج بعض عظامها لإصلاحها. وقد تقدم عند قولها: وإن منقلة، أنها لا تكون إلا في الرأس. والمأمومة هي الَّتي أفضت إلى أم الدماغ وهي تختصُّ بالرأس، والجائفة هي التي نفذت إلى الجوف وهي تخـتصُّ به. التلقين: يُقال في المأمومة: الآمة؛ ابن شأس: وهي البالغة إلى أم الرأس، والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ قلت عياضٌ قبل ذي الثلاث عد هاشمة العظم وأشهب القود فيها رأى والعتقي أبنت عسر يراها أبدا منقله انظر ابن عرفة: إن ظفرت بنسخة صحيحة وألحقوا بذي الشجاج الجالمة فسي الم في حكمها مؤالفه كما تقدم آنفا عن عبد الوهاب والمدونة وقد بقيت على الشيخ كما نبه عليه الشيخ محمد كذاك لا قصاص في لطمة يد فهي كضربة العصا ليست تُحد ما لم يكن جرح ولا في مصور بالسكون هنا للحيةٍ أو حاجبٍ أو شفر القاموس بالضم أصل منبت الشعر في الجفن ، مذكرٌ ويفتح

وَعَمْدُهُ كَالْخَطَإِ إِلاَّ فِي الأَدَبِ وَإِلاَّ أَنْ يَعْظُمَ الْخَطَرُ فِي غَيْرِهَا كَعَظْمِ الصَّدْرِ وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضًّ الْنْئَيَيْنِ أَنْ يَتْلَفَ وَإِنْ ذَهَبَ كَبَصَرِ بِجُرْحِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَإِن حَصَلَ أَوْ زَادَ وَإِلاَّ فَدِيَةٌ مَّا لَمْ يَدْهَبْ وَإِنْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَإِن اسْتُطِيعَ كَذَّلِكَ وَإِلَّا فَالْعَقْلُ كَأَنْ شُلَّتْ يَدُهُ بِضَرْبَةٍ

التسهيل

خليل

ومُقتضى الخطا والعمد اتحد في الكلل أذب الدي عمر دي ككسر عظم الصدر حتى أثروا مــن كــون رض الأُنثـيين مُتلفـا فـــان يُسـاوه فـــذاك أو ربـــا مـــا زال فالجــانى بمالــه يــدي بصــــرها ويُســـتطع أن يلحقــــه ديتـــه وقــس عليــه الشــللا فيـــه كضــرب الـرأس بالعصـا ودي

ولا السذي يعظهم فيه الخطهو فيها عن ابن القاسم التخوفي واقـــــتُصّ مـــن جـــرح كســـمع أذهَـــبــــا فهـــدرٌ أو لم يـــزُل بــالقود وإن يـــزل مــع قيـام الحدقـــه أشهب إن كان بما لا قودا

التذليل

ومقتضى الخطإ والعمد اتحد في الكل مما لا قود فيه إلا أدب الذي عمد المواق على قوله: كلطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب ؛ من المدونة: لا قود في اللطمة. قال: وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد الباجيُّ: ومن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربَه فقال ابن القاسم: فيه الأدب. قال المغيرة: ولا قصاص فيه. ابن الحاجب: لا قصاص في اللحية وأشفار العين وهو كالخطأ إلا الأدب. وانظر الحطاب لما ذكرت مما لم يُرد في نقل المواق. وقلت: في الكل بـدل قولـه: وعمـده، لقـول الحطاب: فإنه يعود إلى جميع ما تقدم. ولا الذي يعظم فيه الخطر ككسر عظم الصدر حتى أثروا فيها عن ابن القاسم التخوفا من كون رض الأنثيين متلفا المواق على قوله: وإلا أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر؛ انظر عند قوله: وجراح الجسد. وقال ابن شأس: وبالجملة فلا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائنا ما كان. وعلى قوله: وفيها: أخاف في رض الأنثيين أن يتلف؛ من المدونة: قيل: فإن أخرج الأنثيين أو رضَّهما عمدا؟ قال: قال ملك: فيهما القصاصُ؛ ولا أدري ما قوله في الرِّض إلا أني أخافُ أنه متلف فإن كان متلفا فلا قود وكذلك كل متلف. أشهب: إن قطعتا أو أخرجتا ففيهما القود لا في رضهما لأنه متلفِّ. وانظر الحطاب. وعدلتُ عن عبارة الأصل لقول البناني: لا وجه لهذا العطف هنا وفي بعض النسخ: وكأن يعظم الخطر بلفظ التشبيه مع العطف، وهذه النسخة هي الصوابُ. قلت: لم يطلع عليها ابن عازي. واقتُص من جرح كسمع أذهباً فإن يُساوه فـذاكِ أو رباً فهـدرٌ أو لم يـزل بالقود ما زال فالجاني بماله يدي وإن يزُل مع قيام الحدقه بصرها ويُستَطعْ أن يلحقه نظيره فهو وإلا حَملا ديته وقس عليه الشللا أشهبُ إن كان بما لا قودا فيه كضرب الرأس بالعصا ودَى المواق على قوله: وإن ذهب كبصر بجرح اقتُصّ منه فإن حصل أو زاد، وإلا فدية ما لم يـذهب، وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك، وإلا فالعقل ، كأن شلت يده بضربة ؛ ابن الحاجب: إن ذهب كسمع وبصر بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتُص له منها فإن ذهب منه استوفى، وإلا فعليه دية ما وَلو قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعٍ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصِ لِغَيْرِهِ فَلاَ شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفَّ مِنَ الْمِرْفَق فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَو الدِّيَةُ كَمَقْطُوعِ الْحَشَفَةِ

قــد قُطعـت في حـد او في قــود

مــن مرفــق مـن فقـد الكـف يُـبن

كاملـــــة في مالــــه والقــــود

خـــلافَ مـــا المــواق عنـــهُ قـــد جـــــلبْ

صحة ما جلب عنه العبدري

خليل

التسهيل

وليس للمقطوع شيءً في يسد

لغ يره أو بس ماوي وإن يد امرئ خُير في عقل اليد والشيخ قد ألحق فقد الحشفة

ذاك كما له ابن مسرزوق نسب

قلــــت تـــــدبُّر كلامــــه يــــري

التذليل

لم يذهب، قال ابن القاسم في ماله؛ ومن المدونة: إن أوضحه موضحة عمدا فذهب بها سمعه وعقلُه أقيد من الموضحة بعد البرء ، فإن برئ الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بـذلك كـان في مالـه ديتـان ديـة سمع ودية عقل ، وقد يجتمع في ضربة واحدة قودٌ وعقلٌ. ومن المدونة أيضا: إن انخسفت العين أو ابيضّت أو ذهب بصرها وهي قائمة خطأً ففيها الدية؛ وإن كان عمـدا فخسـفها خُسـفت عينـه، وإن لم تنخسف وبقيت قائمة وذهب بصرها فإن استطيع القود أقيد منه وإلا فالعقل ، ومن ضرب يـد رجـل فشُلت ضُرِب الضاربُ كما ضَرب، فإن شلت يده، وإلا فعقلها في ماله. ابن يونس: وقال أشهب: هذا إن كانت الضربة بجرح فيه القودُ، ولو ضربه على رأسه بعَصًا فشلت يده فـلا قـود وعليـه الديـة. ابـن عرفة: الأظهر أنه تقييدٌ. وانظر الحطاب. ويس للمقطوع شيء في يد قد قطعت في حد أو بالنقل في قود لغيره أو بسماوي المواق على قوله: ولو قُطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه؛ من المدونة: إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر من الله أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوعة يمينه، ولو فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم، وكذا اليد والرجلُ ، ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قُتل ولا شيء عليه لهم. قلت: عبارة التهذيب: ثم قَتَل بعد ذلك رجالاً عمدًا قتل، إلى آخره. عاد كلامُ المواق. وقد تقدم أن للمقطوعة يـدُه أن يقتص من قاطع قاطعه في العمد ويأخذ منه الدية في الخطإ. وإن من مرفق من فقد الكف يُبن يـد امـرئ خير في عقل اليد كاملة في ماله والقود المواق على قوله: وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية؛ من المدونة: إن قطع أقطعُ الكف اليمني يمين رجل صحيح من المرفق فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق. والشيخ قد ألحق فقد الحشفه كأصله واعترضَ ابن عرف، ذاك كما له ابن مرزوق نسب خلاف ما المواق عنه قد جلب قلت تدبُّر كلامـه يـري صحة مـا جلـب عنــــ العبدري فكتب على قوله: كمقطوع الحشفة ؛ ابن الحاجب: الذكرُ المقطوع الحشفة كالأقطع الكف. ابن عرفة: هذا تشبيهٌ صحيحٌ. وكتب عليه البناني: ابن مرزوق: لم أقف على هذا لغير ابن الحاجب.ولا يتخلص من جهة النقل، كما اعترضه شيخنا ابن عرفة، وأما كلام ابن شأس فسالم من

وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلاَ غُرْمٍ وَخُيِّرَ إِن نَّقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ وَإِن نَّقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ

خلیل

التسهيل

وقُطع ت ناقص ة الإصبع في كاملة والغرم في هذا نُف و ونقصها أكثر فيه ذو اليد مخير في عقلها والقود و ونقصها أكثر فيه ذو اليد مخير في عقلها والقود ناهيك ذاك من سلف مذهبه ناهيك ذاك من سلف فما التتائي به هنا اعترض وقبله الشارح للنقد غرض ونقص مجني عليها دون إصب بعين معْه الحكم بالقود نص

التذليل

الإشكال عند التأمل. انتهى. ونص ابن عرفة: شبّه ابن الحاجب أقطع الحشفة بأقطع الكف ؛ وشبه عين الأعمى ولسان الأبكم باليد الشلاء، وهو تشبيهٌ واضحٌ جار على تفريق أبى عمران المتقدم، وظاهر كلام ملك في المجموعة هو الذي في الجواهر ، ونصها: الذكرُّ المقطوع الحشفَّة والعين العمياء ولسانُ الأبكم كاليد الشلاء. انتهى. قلت: انظر كلامه برُمته في أصله إن ظفرت بنسخة منه أو ما في شرح الشيخ محمد منه يظهر لك صحة ما للمواق. وقطعت ناقصة الإصبع في كاملة والغرم في هذا نفي المواق على قوله: وتقطع اليدُ الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم؛ من المدونة: من سرق وقد ذهب من يمين يديه إصبع قطعت يمينه، كما لو قَطَع يمين رجل وإبهامُ يده مقطوعة أن يده تُقطع. كذا في مطبوعة المواق أن يده. والذي في التهذيب: فإن يده؛ عاد كلام المواق. ابن رشد: إن لم ينقطع من أصابع الجاني إلا إصبع واحدة فليس للمجني عليه إلا القود ولا يغرمه عقل إصبعه الناقصة، لم يختلف فيه قـول ابـن القاسم. ونقصُها أكثرَ فيه ذو اليد مخيرٌ في عقلها والقود المواق على قوله: وخُير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية ؛ ابن شأس: إن نقصت يد الجاني أكثر من إصبع فقال ملك وابن القاسم: المجني عليه بالخيار في أن يأخذ العقل تامًّا أو يقتص . وقال: ابن رشد عن هذا : إنه مذهب المدونة كذا قفا كأصله أبا دلف مذهبه ناهيك ذاك من سلف فما التتائي به هنا اعترض وقبله الشارح للنقد غرض عبد الباقي: وقوله: كابن الحاجب وصاحب البيان: أكثر يدخل فيه أربع أصابع والمنصوصُ هنا إصبعان أو ثلاثة؛ قاله التتائي كالشارح عن التوضيح . قلت: ما زاد على الثلاثة أحـرى في التخـيير فـلا يحتـاج لِنص، وتقدّم الآن التخيير في مقطوع الكف إذا قطع غيره من المرفق ، وناهيك بنص صاحب البيان. إنما الدنيا أبو دلف. قاله الشيخ أحمد بابا. وهو رمزٌ لقول شاعر بني المهلب:

إنما الدنيا أبرو دلف بسين باديه، ومحتضره فساذا ولَسى أبرو دلف ولَست الدنيا على أثره

على أنه وقع لفظ أكثر في نص ملك وابن القاسم وقال ابن رشد: هو مذهب المدونة كما في المواق ونقص مجني عليها دون إصْبعين معه بالإسكان الحكم بالقود ذُص

التسهيل

فيها ولو إبهامَها لا أكثرا فالعقل ما لم يكُ فضل ما عرا واحدة فالعقل عنها تصحب حكومة الراحة هذا المذهب واحدة فالعقل عنها تصحب مسة عن الراحة هذا المذهب وعبروا بالكف وهي لا تقع إلا عليها مصع بنانها جُمع ولا يجوز قطع كوع عوضا من مرفق وإن تبادلا الرضا للأخصوين ولأصبغ نمي ذا في النوادر وإياة اعتمى كغيره ونظر ابن عرفة فيه بما المواق فيه أنصفة

التذليل

فيها ولو إبهامها المواق على قوله: وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما ؛ ابن رشد: رواية ابن القاسم في المدونة وسماع يحيى : لو كان نقص الإصبع من يد المجني عليه استحق القود دون غرم عليه. ابن شأس: إن كانت يد المجني عليه هي الناقصة فإن كان النقص إصبعا واحدا ولو إبهامًا فقال ملك وابن القاسم: يُقتص كانت الإبهام أو غيرها . انظر قبل هذا عند قوله: وتقطع اليد الناقصة . وقلت: دون إصبعين لقول الزرقاني: إصبعا أو وبعض آخر وسكوت البناني. ولك أن تجعل ضمير فيها لليد أو للمدو نة. وتقرأ أصبعين بضم الهمزة تفاديا للسناد وإن شئت كسرت لأنه الأفصح ولقول صاحب مجدد العوافي:

......لك ين إن قيرن ضم بكسر فالسناد قد حسن.

ولا يُشوش عليك تذكيرهم الإصبع ففي القاموس: وقد تذكر لا أكثرا المواق على هذه القولة: ابنُ رشد: إن كانت يد المجني عليه ناقصة إصبعين فأكثر فلا قود على الجاني إنما له عقل أصابعه إلا أن لا يبقى له إلا إصبع واحدة فقيل: يكون له مع عقلها حكومة في الكف وهو قول المدونة فانعقل ما أم يك فضر عوا واحدة فالعقل عنها تصحبُ حكومة أنى حة هذا المذهب لها تقدم آنفا في نقل المواق عن ابن رشد. فإن ذهبن كلا فالحكومة عن الراحة ثأرً ثَنِيكُ قاله الزرقاني وسكت البناني وعبروا بالكس ويسم المنات تقع إلا عليها مع بالإسكان بنانها جُمع الأزهري: الكفُ الراحة مع الأصابع ولا جور تعلي تعلي من مرفق وإن تبادلا الرضا للأخوين ولأصبئ نمى ذا في النوادر وإياه اعتمى كغيره ونفر به سرف عبه منا المواق فيه أنصفه المواق على قوله: ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا؛ ابن الحاجب: لو قطع من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا. ابن عرفة: قال هذا الأخوان وأصبغ وقبله الشيخ وغيره وفيه نظر من المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا. ابن عرفة: قال هذا الأخوان وأصبغ وقبله الشيخ وغيره وفيه نظر من وجهين ، الأول: الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الضررين. وبدليل من ذهب بعض كفه بريشة فخيف على ما بقي من يده منها فقيل له: اقطع يدك من المفصل فقال ابن رشد إن لم يخف وان خشي إن لم يقطع يده من المفصل ألا على ما بقي من يده لم يجز قطعها من المفصل إن خيف عليه منه الموت، وأن رخشي إن لم يقطع يده من المفصل أن يترامى أمرُ الريشة إلى موته منها فله قطعها من المفصل

خليل

التسهيل

وتؤخد العدين السليمة البصر أو جُدري أو كرميسة فمدذ وبعض القصاص فيهما نفى وبعض القصاص فيهما نفى بيد أردفا الآل والآخدير أردفا بفاحش النقص انظر ابن عرف وليس بالقال والتحدة إلى مصن ذكره القاد أن تعمدا وتؤخد العدين وإذ في العمد وتؤخد العدين عليها قيبلا أخذا أي كونِه لم يك عقال أخذا

التذليل

وإن كان مخوفا إن كان الخوف عليه من الريشة أكثر ؛ وقد أجاز ملك لن أحرق العدو سفينته أن يطرح نفسه في البحر وإن علم أن فيه هلاكه . ولا خلافَ في أنه يجوز له أن يفر من أمر يخاف منه الموت إلى أمر يرجو فيه النجاة وإن لم يأمن منه الموت. انتهى. وانظر أيضا مما يرشح مأخذ الإمام ابن عرفة إن عفاً المجروح عن نصف الجرح، في المجموعة والعتبية عن سحنون: إن أمكن القود من نصفه أقيد منه. انتهى كلام المواق وفي المطبوعة أخطاء والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ سيدي والريشة داء من الجذام تخرج صغيرة في الكف ثم تنتشر فيها حتى تأكلها وتؤخذ العين السلّيمة البصر بذات ضعف خلقة أو من كبر المواق على قوله: وتؤخذ العين السالمة بالضعيفة خلقة أو من كبر؛ قال ابن شأس: أما العين الضعيفة فتؤخذ بها العين السليمة إذا كان الضعف من أصل الخلقة أو مِن كبر . وجدري أو كرمية فمذهب الكتاب ذا ولو عقلا أخذ وبعض القصاص فيهما نفى وأصلا الاصل بالنقل اقتفياه واكتفى بذاك الال بالنقل والأخير أردفا أن قيد ابن الماجشون الانتفا بفاحش النقص انظر ابن عرفه إن تُلفِ والتوضيح للذ بالإسكان كشفه وليس بالقارئ حاجة إلى ما لكرمية في الاصل بالنقل قد تلا من ذكره القود إن تعمدا إلا فبالحساب، إذ قال ابتدا وتؤخذ العين وإذ في العمد كلامُـه وإذ أتى مـن بعـد بحكم مجني عليها قبلا مع بالإسكان أنه بشرطه أخلا أي كونه لم يك عقلا أخذا لها فكل ذا عليه أخذا المواق على قوله: ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه ؛ انظر بعد هذا عند قوله: وكذا المجنيُ عليها. ابن شأس: ً وأما إن كان الضعف من جدري أو رمية أو قدحة سواءً أخذ صاحبُها لها عقلا أم لا فلا قود فيها. انتهى. وسيأتي عند قوله: وكذا المجني عليها، أن ضعف العين إن كان بجناية خطإ أخذ فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك خطأ أنه يأخذ على حساب ما بقى، وَإِنْ فَقَأْ سَالِمٌ عَيْنَ أَعُورَ فَلَهُ الْقَوَدُ وَأَخْذُ الدِّيَةِ كَامِلَةً مِّن مَّالِهِ وَإِنْ فَقَأْ عَيْنَيِ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنصَفُ الدِّيَةِ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةٌ مَا تَرَكَ وَغَيْرَهَا فَنِصْفُ دِيَةٍ فَقَطْ فِي مَالِهِ وَإِنْ فَقَأْ عَيْنَيِ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنصَفُ الدِّيَةِ وَإِنْ قُلِعَتْ سِنٌّ فَتَبَتَتْ فَالْقَوَدُ وَفِي الْخَطَإ دية الْخَطَإ

التسهيل

خليل

خير في دية نفع البصر كالعكس في المثال وإلا فليد ويعقال مطلقا عينيه فليُقِد ويعقال مطلقا أو كان بدؤه بمثال ما فقد فالله والف دينار مسع القصاص فالف دينار مسع القصاص ذلك حكم القلع عمدًا أو خطا فشيخ قييس والمغيرة قفا

وإن فقا السالمُ عدين الأعدور كاملة في ماله والقدود في ماله التي فقا وإن فقا أشهبُ إن كان بفور اتحدد أما إذا عكسس هذا العاصي والسن إن تثبت فليس مسقطا وبعض من شوور في العقل نفى

التذليل وإن أصيبت عمدا ففيها القصاصُ. وعبارة ابن الحاجب: وتؤخذ العين السليمةُ بالضعيفة خلقة أو من كبر، فأن كان من حدري أو رمية أو شيهها فلا قود، وقال ابن القاسم: إذا كان بنظ يها ثم أصببت عمدا

فإن كان من جدري أو رمية أو شبهها فلا قود؛ وقال ابن القاسم: إذا كان ينظر بها ثم أصيبت عمدا فالقصاص بخلاف الخطإ. قلت: تمامه: وقال عبد الملك : إذا كان فاحشا. التوضيح: وقيّد ابن الماجشون نَفْيَ القصاص بما إذا كان النقص فاحشا قال: وأما النقص اليسير فله القصاص . البناني على قوله: ولجدري أو كرمية ؛ ما ذكره من القود في هذين هو مذهب المدونة ولو أخذ لها عقلا، وقيل: لا قصاص فيهما، وقيده ابن الماجشون بما إذا كان النقص فاحشا . قاله ابن الحاجب. انظر التوضيح وابن عرفة. وعلى قوله: فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه؛ لا حاجة لقوله: فالقود ، مع قوله: وتؤخذ العين إلى آخره؛ ولا لقوله: إن تعمده، لأن الكلام في العمد، ولا لقوله: وإلا فبحسابه، مع قولُه فيما ياتي : وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا إلى آخره ، مع إخلال ما هنا بالشِرط الآتي. وإن فل بالتخفيف بالإبدال وكذا في تاليتيها المسالد هنا خير في دية نفع البصر كاملة في ماله والقود كالعكس في المثل وإلا فليَّد في ماله التي فتا وإن ظه في الم ويعقل مطلقا أشهب إن كان بفور اتحد أو كان بدؤه بمثل ما فقد أما إذا عكس هذًا العاصي هُأَنْ . . . القصاص المواق على قوله: وإن فقأ سالم عين أعور فله القود أو أخذ دية كاملة من ماله، وإن فقأ أعور من سالم مماثلته فله القصاصُ أو دية ما تركَّ؛ قال ابن الحاجب: لو فقأ صحيح العينين عين الأعور فقال ملك : إن شاء اقتص وإن شاء أخذ ديتها ألف دينار ؛ ولو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها له فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ ألف دينار دية ما ترك ؛ وإليه رجع . وعبارة المدونة: قال ملك : إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية للأعور فله أن يقتص وإن أحب فله دية عينه؛ ثم رجع فقال: إن أحب أن يقتص اقتص وإنَّ أحب فله دية عين الأعور ألفُ دينار؛ وهذا أعجبُ إلىّ وعلى قوله: وغيرها فنصف دية فقط في ماله؛ ابن شأس: إن فقأ صاحبُ العين الواحدة عين الصحيح المعدّومة فليس عليه إلا خمسمائة دينار. وعبارة ابـن الحاجب ً : لو فقأ التي لا مثل لها فنصف دية فقط له في ماله . وعلى قوله : وإن فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية؛ ابن الحاجب؛ لو فقأ الأعور عينى الصحيح فالقود ونصف الدية. عبد الباقي: على المشهور، وهناك تفصيلٌ. البناني: أي مقابلٌ للمشهور وهو قول أشهب، قال ابن الحاجب: لو فقأ الأعور عيني الصحيح فالقصاص ونَّصفُ الدية وقال أشهب: ذاك إن فقأهما في فور واحد أو بـدأ بالمعدومـة، فأمـا لـو بـدأ بالتي مَثْلَها له ثم ثُنَّى بالأخرى فألفٌ مع القصاص. انتهى. التوضيح: لأنه لَـا فقاً الـتي لـه مثلُها وجـب 

عمدا أو خطا وبعض من شوور في العقل نفى فَشيخَ قيس والمغيرة قفا المواق

وَالإِسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ كَالْوَلاَءِ إلاَّ الْجَدَّ وَالإِخْوَةَ فَسِيَّانِ وَيَحْلِفُ الثلثَ وَهَلْ إلاَّ فِي الْعَمْدِ فَكَأْخِ تَأْوِيلاَنِ

خليل

التسهيل

ذاك والاستيفاء للعاصب كالعلام على الجنائز بسلا إفصاح على الجنائز بسلا إفصاح ولكسن الإخسوة والجدد سوا وهمل على العموم ذا ابن رشد أو في سوى العمد ففيه الجدد كالبعض شيوخ قطر عبد الحق على المدونة تأويسلان على المدونة تأويسلان وإن يسك المسواق نقددا بسالنظر

التذليل

على قوله: وإن قُلعت سن فثبتت فالقود وفي الخطإ دية الخطإ ، من المدونة: من طرحت سنه عمدا فردّها فتُبَتَت فله القود فيها؛ والأذن كذلك ؛ ولو ردّ السن في الخطإ فثبتت كان له العقل. قال المتيطي: هذا قول ملك وابن القاسم. وقال أشهب والمغيرة: إن كان عمدًا فالقود وإن كان خطأ فلا عقل. ويعقد في ذلك أشهد القاضي أبو فلان ثم مضى في العقد إلى أن قال: فشاور من وجبت مشورته فقالوا: لا عقـل في هـذا وهـو أخـير القولين، فأخذ القاضي بذلك. وانظر كلام ابن عرفة فيه أو في شرح الشيخ محمد. ذاك والاستيفاء للعاصب المواق على قوله: والآستيفاء للعاصب؛ ابن شأس: الفن الثاني في حكم القصاص الواجب، وفيه بابان ، الأول: في الاستيفاء ، وفيه ثلاثة فصول، فيمن له ولاية الاستيفاء ، وفي تأخير القصاص ، وفي كيفية المماثلة الباب الثاني: في العفو ، قال ابن الحاجب: ولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور. وانظر الحطاب كالولا بالقصر للوزن ولم يذكر به أي فيه الرتب بل على الجنائز بلا إفصاح أحال فالصواب كالنكاح البناني: أحاله على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك ، بل أحاله على صلاة الجنائز ولم يبينها هناك، بل قال: ثم أقرب العصبة، فالأولى أن لو أحال على النكاح لقوله فيه: وقُدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعمٌّ فابنه إلى آخره ولكن الإخوة والجد سوا المواقّ على قوله: كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان؛ ابن عرفة: الأحق بالدم حصله ابن رشد بأنه ذو تعصيب كالأحقية في ولاية النكاح والجنائز والولاء عند ابن القاسم، إلا أنَّه جعل الجد كالإخوة، والثلث بالإسكان إن تعدَّدوا يولي هُوا وهل على العموم ذا ابن رشد فهم فانتقدها في العمد أو في سوى العمد ففيه الجد كالأخ وذا الذيُّ عليه قد حمل بعض شيوخ قطر عبد الحق كلامها فذان بالتلقى على المدونة تأويلان على اصطلاح الشيخ جاريان وإن يك المواق نقدا بالنظر هل ما سواها المتأول أمر كتب على قوله: ويحلف الثلث وهل إلا في العمد أو كأخ تأويلان؛ انظر هذين التأويلين هل هما على غير المدونة؟ من النَّكت : اعلم أنه إذا كان جد وعشرة إخوة ففي الخطإ يحلف الجدُّ من أيمان القسامة ثلثها لأن ميراثه الثلث لا ينقص منه في كثرة الإخوة، وأما في العمد فيحلفون كلهم بالسواء ولا يحلف الجد ثلث الأيمان فـاعلم أن العمد والخطأ مفترقٌ في ذلك . هكذا قال بعض شيوخ بلدنا؛ وحكى ابن المواز عن ابن القاسم خلاف

التسهيل

وليس للسلطيان إهدار دم يكن ليه سواهم طالب دم أحب عفوه بدا إلى سما أحب عفوه بدا إلى سما ولم يقلم ملاية ولي يعترف ولم يقدم به ولي سجنا ولم يقدم بالعفو فدرع ساقه للقاري وانتظر الغائب إلا إن بعد عن مطبق وعن صغير لم يقف

للمسلمين غيير ذمي لم أرداه ذمي فأسلم في أرداه ذمي فأسلم في أرداه ذمياع يحيى في السديات قد سميا شيخص بأن قتيل مين لم يعرف عيل ليه وليها ان جيا أحسنا مين محتوى مختصر الوقيار كيذا مبرسم ومغمًى واستُبد على بلوغيه الثبوت بيالحلف على بلوغيه الثبوت بيالحلف

التذليل

هذا؛ وقال ابن رشد: إن كان الأولياء إخوة وجدا فإن ابن القاسم قال: إن الجد كأخ من الإخوة، من عفا منهم جاز عفوه، الجد كان أو أخا من الإخوة؛ وقال إن الجد يحلف ثلث الأيمان في العمد والخطاء؛ فأما في الخطإ فصوابٌّ، وأما في العمد فكان القياس على مذهبه أن تُقسم الأيمان بينهم على عددهم إذا نزله بمنزلة أخ من الإخوة. قلت: عبارة المقدمات: إذا نزل الجد منزلة أخ من الإخوة. البناني: المواق: انظر هذين التأويلين هل هما على غير المدونة؟ انتهى. ولم يقف على ما في المدونة، ونصها: وإن كانوا عشرة إخوة وجدًّا حلف الجد ثلث الأيمان والإخوة ثلثيها. فحملها ابن رشد على ظاهرها من العموم في الخطإ والعمد، فقال في المقدمات: قال ابن القاسم: يحلف الجد ثلث الأيمان في العمد والخطإ فأما الخطأ فصوابٌّ ، وأما العمد فالقياسُ على مذهبه أن تقسم الأيمان بينهم على عددهم. وحملها بعضُ شيوخ عبد الحق على الخطإ، وأما العمد فكما ذكر ابن رشد أنه القياسُ. انتهى. نقله بعض الشراح ومثله في أبى الحسن ، فتبين منه أنهما تأويلان على المدونة؛ ولا مفهوم لعشرة بل المراد به ما فوق الاثنين. وليَّس للسلطان إهدارُ دم للمسلمين هير ذمي لم يكن له سواهمُ طالب دم أرداه ذمي فأسلَّم الثُّم أحب عفوه بذا إلى سما سماع يحيى في الديات قد سمّا حطابهم أعني المسلمين وقال إن يعترّف شحصُّ بأن قتل من لم يعرف ولم يقم به وليّ سجنًا علّ له وليا ان بالنقل جا بالحذف أحسنا بالعفو أسرجٌ ساقه للقاري من محتوى مختصر الوقار هذا ما سبق أن أمرت بنظره له آخر التعليق على قولي: ذاك والاستيفاء للعاصب بدا لي أن أعقده هنا ، فمن كان نظره هناك فذاك وإلا فهنا واتتَّظر الْعَـنْبُ إِلَّا إن بعُد المواق على قوله: وانتُظر غائبٌ لم تبعد غيبته ؛ من المدونة: إن غاب أحد وليين والقتل بغير قسامة فإنما للحاضر العفوُ ويكون لللغائب حظه من الدية ، ولا قتل للحاضر حتى يحضر الغائب ويُسجن القاتل حتى يقدم الغائبُ، ويُكتب له ، ولا يُكفل القاتل إذ لا كفالة في الحدود والقصاص. ابن يونس: إلا البعيد الغيبة فلمن حضر القتلُ . كذا مبرسمٌ ومغمَّى واستُبد عن مطبقَ المواق على قوله: ومُغمى ومبرسم لا مطبق؛ من المدونة: إن كان أحد الوليين مجنونا مطبقا فللآخر أن يقتل، وإن كان في الأولياء مغمّى عليه أو مبرسمٌ انتُظر إفاقته لأن هذا مرض . وعن صغير لم يقف على بلوغه التمهيت بالحلف المواق على قوله: وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ؟

وَلِلنِّسَاءِ إِنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبُ وَلِكُلِّ الْقَتْلُ وَلاَ عَفْوَ إلاَّ بِاجْتِمَاعِهِمْ كَأَنْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَتَبَتَ بِقَسَامَة

خلیل وَ ما

يُساوهن عاصب بُ وفي السدم للجددة وكابن رشد أُغفللا لجدة وكابن رشد أُغفللا كانوا يكن للكل حز الرقبه بعضهم وبعضهن وهنامن كل صنف القضاء بالديمة تبقسامة وإلا انسجوا

وللنساء إن ورثان ولم لا حال ورثان ولم لا حال ولا لا حال ولا الزوجاة كالزوج ولا هان ماع غير تاين عصبه لا العفاو إلا باجتماعهم عندى يكاون للطائفاة المائفات المائفات المائفات المائفات المائفات أن والثباو

التذليل

من المدونة: إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارًا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا يُنتظر بلوغ الصغار، وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية، وإن لم يكن إلا ولـد صغيرٌ وكبير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممَّن لـه العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتُل ، وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشـرين يمينـا واسـتؤنىَ بالصـغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استُحق الدم ؛ وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان أحدهما مجنونٌ مطبق فللآخر أن يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر . وللنساء إن ورثن المواق على هذه القولة: اللخمي: معروفُ قول ملك: أن للنساء حقا في الدم. ابن رشد: أما من يرثُ منهن كالبناتِ والأخواتِ والأمهاتِ فلهن حقُّ فيه، وأما من لا يرثُ منهن كالعمات وبنات الإخـوة فـلا حـقِّ لهن فيه. انتهى. انظر، الجدات لا مدخل لهن في عفو ولا قصاص ، وانظر أيضا الزوجات فإنهن أيضا لا مدخل لهن في الدم بحال وكذلك الزوجُ. وانظر قول خليل : إن ورثن ، وقول ابن رشد: أما من يرث ولم يُساوهنَّ عاصبٌ المواق على هذه القولَّة : محمدٌ : إن استووا كالبنين والبنات والإخوة مع الأخوات فلا قول للإناث مع الذكور وفي الدم لا حقّ للزوجة كالزوج ولا لجدة وكابن رشد أغفلا هذا تقدم آنفا كلامُ المواق في هذا وإن مع بالإسكان غير تين عصبه كانوا يكن للكل حز الرقبه لا العفو إلا باجتماعهم عنى بعضهم وبعضهن وهنا يكون للطَّائفة المستعديه أعني الـتي لم تعـف مـن كـل صـنف القضاء بالديه المواق على قوله: ولكل القتلُ ولا عفوَ إلا باجتماعهم؛ انظر هل يعنى بهذا العصبة مع من يَرثُ من النساء ؟ أما البنات مع العصبة فقال ابن رشد: إن كان الأولياء بناتٍ وإخوةً فثالث الأقوالَ مذهب المدونة أن الأحق بالقود من قام به، ولا عفو إلا باجتماعهم ، وسواءٌ ثبت الدمُ بقسامة أو بغير قسامة. وأمَّا الأخواتُ مع العصبة فنصَّ ابن رشد أن حكمهم أيضا كحكم البنات مع الإخوة؛ فقال ابن عرفة: ويريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقول المدونة: إن عفا بعض البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ويقضى لمن بقي بالدية. وأما الأم مع العصبة فقد نص الجلابُ أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال: وفي ذلك ثلاث روايات. كذا إذا الميراث حُـزْنَ والثبوت بقسامةٍ وإلا انسحبوا المواق على قوله: كأن حُزن الميراث وثبت بقسامة؛ ابن رشد: إن كان

وَالْوَارِثُ كَمَوْرِوثِهِ وَلِلصَّغِيرِ إِنْ عَفَا كبير نصيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ وَلِوَلِيِّهِ النَّظُرُ فِي الْقَتْلِ وَالدِّيَةِ كَامِلَةً كَقَطْعِ يَـدِهِ إلاَّ لِغُسْرِ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ وَالأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عَبْدِهِ

....

التسهيل

خليل

في القتل والعفو يجوز فعله من عقل عمد حظه يصير في دياة كاملة وفي قول و وي المالة وفي قول المالة والمالة والكاملة والكامل

التذليل

مع البنات والأخوات عصبةً وثبت الدم ببينة فالعصبة لغوُّ، وإن ثبت بقسامة فقد ذهب ابنُ القاسم في المدونة إلى أن من قام بالقود من امرأة أو رجل فهو أحقُّ . وانظر حكم الأم مع الأخوات أو البنات؛ فقال اللخمي: اتفق ابنُ القاسم وأشهب على تقديم الأم على الأخوات ، واختلف في الأم مع البنات ، وروى ابنُ القاسم: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط؛ فعليه لا يصح عفوٌ إلا باجتماعها مع البنات. انتهى. وانظر الأب مع البنات ؛ ثالث الأقوال: قولُ وقفِ عفوه على موافقتهن . وانظر حكم الأخ للأب مع الشقيقة؛ نص في المدونة: أنه مثل الأخت مع العاصب. ابن عرفة: وقولهم: الأحقُّ بالدم كالولاء، يقتضي تقديم الشقيق على الأخ للأب. ووارث الذُّ بالإسكان يستحق مثَّله في الْقَتْلِ والعفو يجوز فعله المواق على قوله: والوارث كموروثه ؛ ابن عرفة: وارث مستحق الدم مثله في القتـل والعفو. وللصغير إن عفا كبير من عقل عمل حظَّه يصير المواق على قوله: وللصغير إن عفا كبير نصيبه من الدية ؛ ابن عرفة: لو كان في الأولياء صغير لا وليّ له ففي المدونة: للأولياء الاستقلال بالقتل دون الصغير . ابن الحاجب: فلو عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد. وينظر الولى للذي انفرد في دية كاملة وفي قود المواق على قوله: ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة؛ من المدونة: من وجب لابنه الصغير دم عمد أو خطإ لم يجز له العفوُ إلا على الدية لا أقلّ منها كقطعه فعن ولاته استقل المواق على قوله: كقطع يده ؛ ابن الحاجب: إذا قطعت يد الصبي عمدا فللأب أو الوصى النظر لا لغيرهما . قلت: تمامُه: وأما إذا قتل فالأولياء أولى. إلا لعس فيجوز بأقل المواقُ على هذه القولة: سمع أبو زيدٍ ابن القاسم : إن لم يترك القتيل إلا ولدًا صغيرا ولا وليَّ له إلا السلطان أقام له وليًّا يكون كالوصي، والولي ينظر له بالقتل والعفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليا بها ، وإن عجز عنها جاز؛ على ما يرى على وجه النظر ، فإن صالح بأقلٌ منها والقاتلُ مليٌّ لم يجز ورجع على القاتل ولا يرجع القاتـل على الولي بشيء. وليس للوصي قول إن قتل ولكن العاصبُ في ذا يستقل المواق على قوله: بخلاف قتله فلعاصبه ؟ من المدونة: إن جُرح الصبي عمدا وله وصيٌّ فللوصي أن يقتصُّ له ، وإن قتل فولاتـه أحـقُ به من الوصى، وأخذه المالَ له في قتل عبدا لنفعه من القتل أحب المواق على قوله: والأحبُّ أخذ المال في عبده؛ من المدونة: إن قُتل للصغير عبدٌ عمدًا فأحب أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له

وَيَقْتَصُّ مَنْ يَعْرِفُ بِأَجْرِ مِن الْمُسْتَحِقِّ وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ وَينْهَى عَنِ الْعَبَثِ وَأَخِرَ لِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ كَلِبُرْءٍ

خليل

التسهيل

معرفة به باجرٍ يؤخد في معرفة به عن عبث حتما يُرد مع نهيه عن عبث حتما يُرد للاختصاص الصرف للكسلام عسن مقتضى ظهواهر الكتاب يرجاً كالبرء وللخمي قرير في البرء وللخمي قير للضعف فالعقاب والسَّجن الخلف وها لها العاقلة المؤديد وها لها العاقلة المؤديد معنون ابن رشد ان ليس لمان كقطع كيفً مين يُخاف هلكه

ويت ولاح قود الجراح ذو مسن مستحق وإذا القتال فقد وفي وللحاكم جعال السلام عن ظاهر التخيير فهو ناب وما سوى النفس لبرد ولحر وما سوى النفس لبرد ولحال سقوط حد من به خاف التلف فيان يك القطع قصاصا فالديه أو هو خلف والذي ذكر عن خاف إن اختن هُلُكا تركه

التذليل

في القود. انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا المحجور عن جرحه أو عـن مـن شـتمه أو نـال مـن بدنه كما لو عفا عن قاتله عمدا أو خطأ وهل ذلك كإيصائه؟ هكذا فصلت عن من من الموصولة على رأي ابن عصفور تنبيها على سقوطها في المطبوعة ، وهي ثابتة في مخطوطة آل الشيخ سيدي مفصولة. وكلام ابن عرفة في هذا الموضع هو : ابن عبد السلام : قال بعضهم للمحجور العفوُ عن قاتله عمدا، وفي الخطإ كإيصائه به. قال: وأما الجرح والشتم وما نيل من بدنه أو عرضه فأجاز ابن القاسم في الواضحة عفوه كان الجرح عمدا أو خطأ وإن كان غير بالغ، ومنعه مطرف وابن الماجشون وأصبغ. قلت: الذي رأيتُ في النوادر : قال عبد الملك: المولى عليه لا يجوز عفوه عن الدم وقياسُه على إيصائه وهَمُّ لأنه بعد موته. قال في المجموعة والموازية : ليس للمرأة المولى عليها عفوٌ عن جراحها عمدا أو خطأ. ويَتَولَّى قود الجراح ذو معرفة به المواق على قوله: ويقتص من يعرفُ؛ من المدونة: لا يُمَكِّنُ ذو القود في الجراح من القصاص بل يقتص له من يعرف القصاص، وأما في القتل فيُدفع للولي يقتله ويُنهى عن العبث . بأجر يؤخذ من مستحق المواق على قوله: بأجر من المستحق ؛ سمِعَ ابن القاسم : أجر القصاص على المقتص له ولذا القتل فقد مع بالإسكان نهيه عن عبث حتمًا يُرد الله واق على قوله: وللحاكم رد القتل فقط للولي وينهى عن العبث ؛ هذا نص المدونة وقد تقدم. وقال ابن شأس: لا ينبغى للمستحق أن يستقل بالاستيفاء دون الرفع إلى السلطان، فإن فعل عزر ووَقع الموقع . وانظر الحطاب وفي وللحاكم جعلُ اللام للاختصاص الصرف للكلام عن ظاهر التخيير فهو ناب عن مقتضى ظواهر الكتاب عبد الباقى: وظاهر المدونة في غير موضع يدلُّ على طلب ذلك من الحاكم أي يجب عليه رده له؛ وظـاهر المصـنف التخـييرُ فإن جعلت اللام للاختصاص وافق ظاهر المدونة. قلت: وجعلها ابن مرزوق بمعنى على وما سوى النفس لبرد ولحر يرجأ كالبرء وللخمى قر سقوط حد من به خاف التلف للضعف فالعقاب والسجن الخلف فإن يك القطع قصاصا فالديه وهل لها العاقلة المؤديه أو هُو خلفٌ والذي ذكر عن سحنون ابـن رشد ان بالنقل ليس لمن خاف إن اختتن هُلـكا تركه كقطع كف من يخاف هلكه المواق على قوله:ً

التذليل

وأخر لبرد وحر كلبرء ؛ انظر هذا الإطلاق، قال ابن شأس: يؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني . قال عبد الوهاب: إذا وضعت الحامل التي وجب عليها الحد إن كان حدُّها الرجمَ لم تؤخر، وإن كان حدها الجلد لم تُحد حتى تخرج من نفاسها لأن من حـدَّه الجلـد فـلا يحد في وقت يخشى عليه التلف. ومن المدونة: من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه أخره الإمام. ابن القاسم: الحَرُّ إن علم خوفه كالبرد. وفي النوادر: المرض المخوفُ لا يُقطع فيه ولا يُحدُّ ولا يُنكَّلُ فيه . وقال اللخمي: إذا وجب الحدُ على ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط عنه الحد ويُعاقبُ ويُسجن ، وإن كان القطعُ عن قصاص رجع للدية ، وفي كونها على العاقلة أو على الجاني خلاف. ابن رشد عن سحنون ليسٍ لمن خاف على نفسه من الختان تركه، ألا ترى أن من وجب قطع يده لا يُترك لذلك. كذا لبرء الجرح يُرجأ القود والعقل في خطئه كذا ورد ولو كجائف او بالنقل مأمومه من كل ما دِيتُهُ معلومه المواق على قوله: كديته خطأ ولو لجائفة ؛ من المدونة: يـؤخر المقطـوع الحشفة حتى يبرأ، لأن ملكا قال: لا يُقاد من جرح العمد ولا يعقل في الخطإ إلا بعد البرء، وإن طلب المقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش ، لم يكن له ذلك ، لعل أُنثييه أو غيرهما تذهب في ذلك، وكذلك إن أوضحه رجلٌ فأراد تعجيل دية الموضحة فلا يعجل له شيءٌ إذ لعله يموت فتكون القسامة فيه، وكذلك إن ضربه مأمومة خطأً فالعاقلة تحملها مات أو عاش ، لكّن لا يعجل لـه شيءٌ حتى يبرأ لأنه لو مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة ، فإن أبى ورثته أن يُقسموا كان على العاقلة نصفُ الدية لمأمومته ، وإنما في هذا الاتباعُ والتسليم للعلماء. وقال أشهب: ما بلغ ثلث الدية من الخطإ لم يكن بد من عقله كالجائفة والمأمومة ، فقد وجبت ساعة جُرح على العاقلة لا محيص لهم منها، عادت نفسا أو برئت وهكذا يُرجأَ أحدُ الحامل بالنفس والمخيف للمَخايل لا قولِها وحبست كالحد وأخذُ مرضع لأمن الولد يقرأ هنا بضم فسكون لغةً كذاك أخذ حامل إن تضع لأمنه أي لوجوب مُرضع فيهما المواق على قوله: والحاملُ وإن بجرح مُخيف لا بدعواها وحُبست كالحد والمرضع لوجود مرضع ؛ ابن الحاجب: تؤخر الحاملُ في النفس لا بدعواها ، وقيل: وفي الجراح المخُوفة، وتؤخر المرضع إلى أن يوجد من يُرضع . وفي الموازية: تؤخر الحاملُ في قتل النفس لوضع الحمل عند ظهـور مخايله ولا يكفي مجردُ دعواها. قال محمدُ: وفي القصاص : الشيخ : يريد في الجراح المخُوفة، ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من يرضعه ، وتُحبسُ الحامل في الَّحـد والقصاص ، ولَّـو بـادرَ الـوليُّ فقتلها فلا غُرة للجنين إلا أن يُزايلها قبل موتها فتجبُ فيه الغرة إلا أن يستهلّ صارخا. انظر بعد هذا

خليل وَالْمُوَالاَةُ فِي الأطْرَافِ كَحَدَّيْنِ لله تعلى لَمْ يُقْدَرَ عَلَيْهِمَا وَبُدِئَ بِأَشَدَّ لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ لاَ بِدُخُولِ الْحَرَم وَسَقَطَ إِنْ عَفَا رَجُلُ كَالْبَاقِي

التسهيل

غسير الحرابية لخيوف التليف ضعف عنهما ويبدا بالأشد وإن جني خارجيه ذا المحتمي ساوى الذي عن حقه لم يحُلل ويُرجا السولاء في الأطسراف في كسذاك حسدان لحسق الله قسد إن لم يخف لا بسدخول الحسرم ويُسقِط القسود عفو رجسل

التذليل

عند قوله: وتؤخر المتزوجة لحيضة ويُرجأ الولاء في الأطراف في غير الحرابة لخوف التلف ابن الحاجب: وتؤخر الموالاة في قطع الأطراف بخلاف قطع الحرابة. المواق على قوله: والموالاة في الأطراف ؛ من المدونة: من اجتمع عليه حدّان حدٌّ لله وحدٌّ للعباد بُدئ بحد الله إذ لا عفو فيه، ويجمع ذلك إلا أن يخافٍ عليه الموت فيفرق. ولو سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه وشماله ويَجمع ذلك عَليه الإمام ُ أو يُفرقُه بقدر ما يخاف عليه. ابن شأس:ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف قصاصًا خوفًا من قتله كذاك حدان لحق الله قـد ضـعف عنهمـا المـواق علـي قولـه: كحـدين لله تعـالي لم يقـدر عليهما؛ ابن عرِفة: حد الجلد في القذف والزنا والشرب يُفرق عليه بقدر طاقته حتى يكمل ويبدا بالتخفيف إبدالاً بالأشد إن لم يُخِف الموّاق على قوله: وبدئ بأشد لم يخف عليه؛ تقدم نص المدونة: من اجتمع عليه حدان بدئ بحد الله تعالى ويجمع ذلك عليه الإمام إلا أن يخاف عليه الموت. قلت: انظر ما وجه دلالة ما فيها لما هنا؟ إن لم يكن تبدئة حقه تعالى لأنه أشد إذ لا عفو فيه. لا بدخول الحرم وإن جنى خارجه ذا المحتمي المواق على قوله: لا بدخول الحرم؛ سمع القرينان؛ تقام الحدود في الحرم ويُقتل بقتل النفس في الحرم . ابن رشد: مثله لابن القاسم ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. ابن عرفة: هذا خلافُ ما نقل عبد الوهاب وغيره عن أبي حنيفة: إن قتل في الحرم قَتل فيه إجماعا ، وإن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم لِم يُقتل فيه ولم يُخرج منه، ولكن يُهجرُ ولا يُبايع ولا يُشارى حتى يُضطر إلى الخروج فيُقتل. ويُسقط القودَ عفوُ رجل ساوى الذي عن حقه لم يحل المواق على قوله: وسقط إن عفا رجلٌ كالباقي؛ ابن شأس: إن عفا بعضُ الورثة سقط القوَدُ إن كان العافي مساويًا لمن بقيَ في الدرجة أو أعلى منه، فإن كان أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه ، فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد فلا عفو إلا باجتماع الجميع، فإن انفرد الأبوان فلا حق للأم في عفو ولا قتل ، وكذلك الإخوة والأخوات معه. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ومطبوعة الجُّواهر، والذي في نقل الشيخ محمد حسب المطبوعة: وكذلك الأخ. عاد نقل الموآق: وأما الأم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معها؛ فإن اجتمعت الأم والأخوات والعصبة فاتفق الأم والعصبة على العفو مضى على الأخوات ، وإن عفا العصبة والأخواتُ لم يمض على الأم. كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ومطبوعة الجواهر فاتفق، وفي نقل الشيخ محمد: اتفقت وفي ابن عرفة: فاتفق العصبة والأم. عاد نقله أيضا: ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لمضى عفوُ العصبة وَالبنات على الأم ، ولم يمض عفوُ الأم والعصبة على البنات لأنهان أقربُ. ابن عرفة: هذا تحصيل قول المدونة وغيرها وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنَ الأَخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ وَإِنْ عَفَتْ بِنْتُ مِّنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَّمْ يَسْقُطْ إِلاَّ بِهِمَا أَوْ بِبَعْضِهِمَا وَمَهْمًا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نصيبُهُ مِنَ دية عمد

التسهيل

خليل

والضدِّ أشهبُ استوًا في ذا اعتقد والبنت أولى من الاخت في القصود ذم\_\_\_\_ اســـلم ومـــن لم تُعـــرف وإن عفـــت بنـــتُ مــن البنــات في \_\_\_تهاد ب\_اب نظرر الأحظى يلرج وُلاتـــه فـــالحكم العـــدل بالاجــُـــ في نفــــى قتـــل عفـــو أنثـــى وذكـــر وفي رجـــال ونســاء يُعتـــبر بنوع تكرار مع الذ سلف جاريتــه في ذكـر ذا الـذ وصفــا عهـــم كمــا الخرشــي فيــه أفهمـــا مــن قولــه لا عفــو إلا باجتمـــا نصيبه من دية العمد يحق وإن عفا بعض فللباقى الحنِق مســـقط حظــــه وبــــين مــــن بقـــي والعفو من بعض البنين المطلِق بقيــــة العقـــل وتـــدخل الحليـــــ \_\_\_لة وغيره\_\_\_ا ومهم\_\_\_ا .....

التذليل

والبنت أولى من الاخت بالنقل في القود والضد المواق على قوله: والبنتُ أولى من الأخت في عفو وضده؛ من المدونة: إن لم يترك إلا بنتًا وأختًا فالبنت أولى بالقتل وبالعفو ، وهذا إذا مات مكانه ، وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقسما — كنذا بالياء — لأن النساء لا يُقسمن في العمد ، وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت الابنة فلا عفو لها، وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا باجتماع منها ومنهم أو منها ومن بعضهم. وإن كان رجــلا لا عصـبة لــه وكــان القتــل خطــأ أقسمت أخته وابنته وأخذتا الدية، وإن كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة . .نتهى نقله أشهبُ استو بالقصر للوزن في ذا أعنى الضد اعتقد فقال: لا عفو إلا باتفاقهما . انظر شرح الشيخ محمد وإن عفت بنتٌ من البنات في ذمي اسلم بالنقل ومن لم تعرف وُلاتُه فالحكمُ العدلُ بالاجتهاد باب نظر الأحظى يَلِجْ المواق على قوله: وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم ؛ من المدونة: من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تُعرف عصبته فقَتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن القتل، فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إن كان عدلا . فإن رأى العفو أو القتـل أمضاهُ. وفي رجال ونساءٍ يُعتبر في نفي قتل عفو أنتْى وذكر المواق على قوله: وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ؛ انظر قبل هذا عند قوله: ولا عفو إلا باجتماعهم ، وقول ابن عرفة: يُريد أو باجتماع بعض الصنفين ، كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ، ولعل الأصل قولَ ابن عرفة بلا واو. جاريته في ذكر ذا الذ بالإسكان وُصفًا بنوع تكرار مع الذ بالإسكان سلفًا من قوله لا عنو إلا باجَّتماعهم كما ٱلخرشي فيه أفهما انظر حاشيةً كنون وإن عفا بعضٌ فللباقي الحنق نصيبه من ديــــَّ العمد يحق والعفوُّ من بعض البنين المطلق مسقط حظه وبين مـن بقـي بقيــة العقـل وتــدخل الحليلــة وغيرها ومهما استعملتها ظرفا كما استعملت في الأصل ، قال في الكافية:

وقد أتت مهما وما ظرفين في شواهد من يعتضد بها كُفسى.

كَإِرْثِهِ وَلَوْ قِسْطًا مِن نَّفْسِهِ وَإِرْثُهُ كَالْمَال

خليل

التسهيل

وُت فحــــق الوارثـــات ذو انتفـــا عفو الذكور كلهم بلا تفسا وإرثه الدم ولو قسطا يعد كـــالعفو في إعفائـــه مــن القــود مدخل لللزواج فيه أصلا

وإرثـــه كالمـال غــير أن لا

التذليل

وذكر في الشرح قول طفيل الغنوي:

مهما يعـش يسـمع بمـا لم يسـمع

نُبئت أن أبا شُتَيْم يدعيي وقول حاتم الطائي:

وإنك مهما تعط بطنك سيؤله

وفرجك نالا مُنتهى الذم أجمعا

يحصل عفو الذكور كلهم بلا تفاوت فحق الوارثات ذو انتفا المواق على قوله: ومهما أسقط البعض فلمن بقَيَ نصيبه من دية عمد؛ من المدونة: إن عفا وليُّ القتيل على إلزام القاتل ديته لم يلزم ذلك القاتل إلا أن يشاء. وقد تقدم قولُ المدونة: إن عفوت ولمَّ تشترط شيئا ثم تطلب الديـة فـلا شـيءَ لـك. راجعه قبلَ هذا عندَ قوله: ولا دية َلعافٍ. ومن المدونة أيضا في قاتل العمد يقول بعض الأولياء: نعفو؛ ولم يعفُ بعضهم ، فنصيب من لم يعفُ من الدية في مال الجاني. قال ابن القاسم: إذ لا سبيل إلى تبعيض الدم فزال القتل وصار كعمد المأمومة . وإن عفا بعضُ البنين سقط حظه من الدية ، وبقيتها بين من بقي ، يدخل فيها الزوجة وغيرها. الباجي: فإن عفا البنون كلهم فقال ابنُ القاسم: يسقط حق البنات. قال ابن المواز: وقاله من أدركتُ من أصحاب ملك. انظر هذا مع لفظ خليل.قلت: نظرته معه فأضفتُ ما رأيت ، وقلت: بلا تفاوتٍ ، لقول الموضح بعد أن ذكر ما تقدم ورواية أشهب عن ملك أيضا إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق ما نصه: ثم إن الأول مقيد بأن يعفوَ كـلُ مـن لـه العفـوُ في فور واحد، وأما لو عفا بعض من له ذلك ثم بلغ من بقي وعفا فلا يضر ذلك من معهما من أخت وزوج وروجة لأنه مالٌ ثبت بعفو الأول. قاله محمد. انتهى. نقله الحطاب وإرثه الدم ولو قسطا يُعد كالعفو في إعفائه من القود المواق على قوله: كإرثه ولو قسطا من نفسه ؛ انظر قوله من نفسه، وعبارة ابن الحاجب: من ورث قصاصا على نفسه أوْ قِسطا منه سقط القودُ . والذي لابن يونس ما نصه: من قتل رجلا عمدا فلم يُقتل حتى مات أحدُ ورثة المقتول فكان القاتلُ وارثه بطُل القصاصُ لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو، ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية. قال أشهب: إلا أن يكونوا من الأولياء الذين من قام منهم فهو أولى فإن للباقين أن يقتلوا . قلت: لقوله: انظر قوله من نفسه، لم اات به، وتبعت عبارة ابن يونس في التشبيه لأفيد ما ذكر في الدية وإرثه كالمال غير أن لا مدخل لـلأزواج فيـه أصلا المواق على قوله: وإرثُه كالمال ؛ قال ابن الحاجب: وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب. ابن عبد السلام: ضمير إرثه يعود على الـدم ، ومعنى قـول ابـن القاسم أن ولي الدم إن مات تنزّل كل ورثته منزلته دون خصوصية لعصبته على ذوي فروضه ، فترث وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ بِأَقَلَّ وأَكْثَرَ وَالْخَطَأُ كَبَيْعِ الدَّيْنِ وَلاَ يَمْضِي عَلَى عَاقِلَتِهِ كَعَكْسِهِ فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّة وَتَدْخُلُ الْوَصَايَا فِيهِ وَإِنْ بَعْدَ سَبَيهَا

خليل

التسهيل

اكثر والناجز والكائ حال وفي الخطاك البيع للدين يُعد وفي الخطاك البيع للدين يُعد يمضي ولا يمضي عليه صُالحُ تِهُ فيه الوصايا وعنى ما يشمال فيه الوصايا وعنى يكون ناقصا ص فيه والدي يكون ناقصا لأنها مال فللمعنى نطر في ثلث ذا إن كان كال المال له والشيخ إذ في الأصل بالغ قلب

والصلح في عمد على الأقسل والساد لله عمد على الأقسل والساد الديس مما يُتمسولُ القسود ولسيس مصلحه على عاقلته وعفوه وصية وتدخصل عقل الخطا وعقل عمد لا قصا عقل الخطا وعقل عمد لا قصا لله لله لله الله المناك ذكّ رأو المال اعتسبر فليتحاصص أهلها والعاقلة أحرى إلى تي تأخرت عن السبب

التذليل

البنات والزوجات والأمهات ، ولَهُنَّ العفو والقصاص كما لو كانوا كلهم عصبة لِـأنهم ورثُّوه عمـن كـان ذلك إليه، ومعنى قول أشهب أنه لا يرثه من ورثة ولى الدم إلا من يرثه من المقتول نفسه، فلو ترك ولى الدم ابنا وابنةً وأما وزوجةً لم يكن للبنت والزوجة حظ كما لم يكن لبنت القتيل وزوجته مع ابنه شيءٌ . ابن عرفة: لا مدخل للأزواج في الدم بحال، فليس مراد ابن القاسم كما فهمه شارحا ابن الحاجب. راجعه أنت. ومن المدونة: إن مات من ولاة الدم رجل وورثهُ رجالٌ ونساءٌ فللنساء من العفو والقتل ما للذكور لأنهم ورثوا الدم عمن له العفوُ والقتلُ فهُم كإياهُ. انظر إن مات ولي الدم عن ابن وبنت، قال ابن يونس: لا قيام للبنت على قول أشهب وهو القياسُ. قلت: كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي وابن عرفة شارحا ابن الحاجب بالتثنية وإنما تقدم له ذكر ابن عبد السلام فلعل لابن راشد مثل ما له. والصلح في عمد على الأقل والأكثر والناجز والكالئ حل إذ ليس مما يُتمرِّ النَّو، وَإِ الخطا بالتخفيف بالإبدال كالبيع للدين يُهِم المواق على قوله: وجاز صلحه في عمد بأقل وأكثر والخطأ كبيع الدين ؛ من المدونة: من جنى خطأ وهو من أهل الإبل فصالح الأولياءُ عاقلته على أكثر من ألف دينار جاز إن عجلوها، فإن تأخرت لم يجز. لأنه دين بدين، وفي العمد جائزٌ لأنه ليس بمال وليس صنحه حمر عاقلته يمضى ولا يمضى عليه صلح تِهْ المواق على قوله: ولا يمضي على عاقلته كعكسه؛ من المدونة: لو صالح الجاني على العاقلة فيما عليها فأبت لم يلزمها . ابن عرفة: وقولُ ابن الحاجب: وكذلك العكسُ ؟ واضحٌ لأنهما فيما يلزمه دونها كأجنبي وعنَّوه وصية وتدخل فيه الوصايا وعنى ما بِشَمْرُ عَنْسُ "حَسَمَ بالتخفيف وعقل عمد لا قصاص فيه والذي يكون ناقصا من حكومة وبعض دية فيما دون النفس ـــ .. ذكَّر أو المال اعتبر لأنها مال فللمعنى نظر قاله عبد الباقي فليتحاصص أهلها وانعاقلهُ في منت بالإسكان ذا المذكور إن كان كلَّ المسال له أحسري النِّي تأخسرت عن السبب والشيخ إذ في الأصل بالغ عسم

وعلِـــم المــوروث فهــي داخلــه

خليل أوْ بثلثِهِ أوْ بشيْءٍ قبله إذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْييرُ فَلَمْ يُغَيِّرْ بِخِلاَفِ الْعَمْدِ إلاَّ أَنْ يُنْفِذَ مَقْتَلَهُ وَيَقْبَلَ وَارِثُهُ الدِّيَةَ وَعَلِمَ التسهيل إذ لا تصوهم لأن لا تدخط وقد أتت في نسخة منه بسلا التسهيل إذ لا تصوهم لأن لا تدخط أو لمصا بشميء او بثلث ه تقدم وإن كأصله وعطفِ أو لمصا بشميء او بثلث ه تقدم إن لم يكن غيَّر بعد السبب ما قبل مع إمكانه للشجب أن لم يكن غيَّر بعد السبب ما قبل مع إمكانه للشجب خلاف ما يؤخذ من عمد فلا تدخله إلا إذا مصا قبيلا

وارثـــه مــن منفـــذ مقاتلــه

التذليل

إذ لا توهم لأن لا تدخلا وقد أتت في نسخة منه بلا وإن كأصله وعطف أو لما بشيء او بالنقل بثلثه بالإسكان تقدما إن لم يكن غير بعد السبب ما قبلُ أي قبل السبب مع بالإسكان إمكانه للشجب خلافَ ما يؤخذ من عمدٍ المواق على قوله: فإن عفا فوصيةٌ وتدخل الوصايا فيه وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبله إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يُغير بخلاف العمد؛ من ابن يونس: قال ابن القاسم: قال ملك: إذا عفا المقتول خطأً عن ديته جاز ذلك في ثلثه ، فإن لم يكن له مال وأوصى مع ذلك بوصايا فليتحاصّ العاقلة وأهلُ الوصايا في ثلث ديته؛ ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن قتل الخطإ مالٌ، وكذلك لو أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما يعرفُ به ما هو فيه فلم يغير الوصية فإنها تدخل في ديته إلا أن تُختلس نفسه ولا يُعرف له بعد الضرب حياةً فلا تدخل الوصايا في ديته، ولو كان القتلُ عمدا فقبلَ الأولياءُ الدية لم تدخل فيها الوصايا وإن عاش بعد الضرب وتورث على الفرائض إلا أن يكون عليه دينٌ فأهل الدين أولى بذلك إذ لا ميراث إلا بعد قضاء الدين . ابن غازي على قوله: وإن بعْد سببها ، كذا في بعض النسخ على المبالغة المعكوسة، وصوابه وإن قبل سببها لتستقيم المبالغة ويكون المجروران معطوفين على الظرف فالكل في حيز المبالغة. وفي بعض النسخ : وتدخل الوصايا فيه بعد سببها أو بثلثه أو بشيء قبلها إذا عاش بعدها إلى آخره ، كلفظ ابن الحاجب ، وأصلها في كتاب الديات من المدونة، قال فيه: فذكر نحو ما تقدم في نقل المواق عن ابن يونس إلى قوله: فلم يُغير الوصية. البناني: الصوابُ لـو قال: وإن قبل سببها ، كما قال ابن غازي . العدوي: لأن الوصية قبل سبب الدية يتوهم عدم دخولها في الدية لأنها لم تكن حين الإيصاء ومن المعلوم أن الوصية إنما تكون فيما علمه حين إيصائه، ومعلومٌ أن المبالِّغ عليه هو المتوهم؛ فإن قيل: كيف يدخل ما أوصى به قبل السبب مع أن الوصية إنما تدخل فيما علمه حين إيصائه؛ فجوابه أن الموصى لما عاش بعد السبب وأمكنه التغيير ولم يُغير نُـزل ذلك منزلة الإيصاء بعد السبب . قلت: فلما ذُكر عدلت عن عبارته إلى ما رأيت فلا تدخله إلا إذا ما قبلا وارثه من منفذٍ مقاتله وعلم الموروث فهي داخله المواق على قوله: إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم؛ ابن يونس: لو أنفذ قاتلُه مقاتلُه مثل أن يقطع نخاعه أو مُصرانه وبقي حيًّا يتكلمُ فقبل أولاده الدية وعلمها فأوصى فيها لدخلت فيها وصاياهُ لأنه مالٌ طرأ له وعلمه قبل زهوق نفسه فوجب وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ فَلأُوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أَخِذَ مِنْهُ وَلِلْقَاتِلِ الإِسْتِحْلاَفُ عَلَى الْعَفْوِ فَإِن نَّكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِئَ وَتُلُوّمَ لَهُ فِي البَيِّنَة الْغَائِبَةِ وَقَتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا لا بِخَمْرِ أَوْ لِوَاطٍ وَسِحْرَ وَمَا يُطَوِّلُ

التسهيل

خليل

فمات فالنقال السولاة سامحات النقال السولاة سامحات عليه في الدي صلحا بدل في الصلح فليرجع مريد البسطله وأبرأت واحدة إن وقفا مع شاهد وأصل الاصل قد نفى قاما له بينة غائبة بما يُسرى بينة غائبة بما يُسرى سحرا لواطا مسكرا مطولا

وإن عفا عان جرحه أو صالحا أن يقسموا ويقتلوا ورجع الوقد مضى البسط لهذي المسأله واستَحلف القاتالُ من عفوًا نفى وذا دليال مان رأى أن يحلفا ثبوتا إلا إذا ما اثنان ويُتلوم ليا ويُتلوم ليا في وبالدي قتال يُقتال خالا

التذليل

أن تجوز فيه وصاياهُ، قال ابن القاسم: ولو أنه أوصى فقال: إن قبلَ أولادي الدية فوصيتي فيها ، أو أوصى بثلثها لم يجز ، ولا يدخل منها في ثلثه شيءٌ ، لأن ذلك عند الميت يـوم أوصى مال مجهـول. قال محمد: بل لا مال له كشيء لا يعلم أيكون أم لا يكون وإن عفا عن جرحه أو صالحا فمات فالذنب الولاة سامحا أن يقسموا ويقتلوا ورجع الجابي عليه في الذي صلحا بذل وقد مضى البسط لهدي المسأله في الصلح فليرجع مريد البسط له المواق على قوله: وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أُخذ منه ؛ ابن شأس: لو عفا عن جرحه العمد ثم نزا فيه فمات فلِوُلاته أن يُقسموا ويقتُلوا في العمد ويأخذوا الدية في الخطإ من العاقلة ، ويردون ما أخذ وليُّهم في الصلح، قلت: انظر عبارته في صفحة اثنتين وخمسين ومائتين من المجلد الثالث . عاد نقل المواق: ومن المدونة: إن قطع يده عمدا فصالحه على مال ثم نزا فيها فمات فلأوليائه أن يُقسموا ويقتلوا ويُردُ المال ، فإن أبوا بقيّ لهم المالُ الذي أخذ قي قطع اليد ، وكذا لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ، ويأخذ الجاني ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ، انظر كتاب الصلح من المدونة. واستحلف القاتل سن عفوًا نفى وأبرأت واحدةً إن وقفا المواق على قوله: وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرئ ؛ من المدونة: إن ادعى الجاني عفو الولي استحلفه فإن نكل حلف القاتل ، ابن يونس: إنما يحلفُ القاتلُ يمينا واحدةً لأنها التي كانت على المدعى عليه وذا دليل من رأى أن يحلفا مع بالإسكان واحد وأصلُ الاصل بالنقل قد نفي ثبوته إلا إذا ما اثنان قاما له به انظر البناني وما نقل عن المتيطي. ويُتلوم له إن ذكرا بينة غائبةً بما يُرى المواق على قوله: وتُلوم له في البينة الغائبة؛ من المدونة: إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له الإمامُ وبالذي قتل يُقتل خلا سحرا لواطا مسكرا مطوِّلا

وَهَلْ وَالسُّمُّ أَوْ يَجْتَهِدُ فِي قَدْرِهِ تَأْوِيلاَن فَيُغرَّقُ وَيُخْنَقُ وَيُحَجَّرُ

خليل

التسهيل

ولو بنار وهال السم كاذا الميام كان الميار وهال السم كان الميار وهال السام كان الميار وهال الميار وهال الميار المي

التذليل

ولو بنار المواق على قوله: وقُتِل بما قتل؛ ابن شأس: الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم القصاص في كيفية ً المماثلة ، وهي مَرْعِيَّة في قصاص النفس ، قال القاضي أبو بكر: من قتل بشيء قُتلُ به إلا في وجهين وفي وصفين ، الوجه الأول: المعصية كالخمر واللواط، الثاني: النار والسم ، وقيل: يقتل بالنار والسم . وتصحفت في المطبوعة كلمة مرعية إلى فرعية وهي في مخطوطة آل الشيخ سيدي وكتاب ابن شأس على الصواب وقوله الفصل الثالث من الفن الثاني كذا هـو في المطبوعـة ومخطوطـة الشـيخ سـيدي وهو في كتاب ابن شأس : الفصل الثالث من الباب الأول من الفن الثاني في القصاص الواجب، وكتب على قوله: ولو نارًا ، سمع عبد الملك ابنَ القاسم : من قتل رجلا بتغريق أو سم قَتل بمثل ذلك ؛ ابن رشد؛ هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال: يعني يوجب القود بغير السم ؛ وهو تأويلٌ بعيدٌ؛ وإذا أقيد بالسم فأحرى بالنار ، خلاف قول أصبغ : لا يُقاد بالنار. الباجي : المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها. ابن عرفة: خلاف ما شهر ابنُ العربي. وعلى قوله: لا بخمر ولواط؛ تقدم قول ابن شأس: الأول المعصية. كذا في مخطوطة آل الشيخ سيدي وهو الصواب وفي المطبوعة ابن يونس وهو تصحيفٌ. وعلى قوله: وسحر؛ ابن العربي: في إبطال السحر بالسحر قولان ، قال ملك: من السحر ما يُفرق به بين الزوجين وما يصلح به بينهما إذا تباغضا وذلك كُفرٌ. قاله ملكٌ، ولكن أحدهما يتوصل بـه إلى الطاعة والآخر يتوصل به إلى المعصية وعلى قوله: وما يطول؛ ابن الحاجب إن كان مما يُطوِّل في قتله فالسيف على الأصح وهل السم كذا فليُجْتَهَد بما يكون مُنفذا منه للاختلاف في الأبدان أو كاللواتي قبلُ تأويلان المواق على قوله: وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان؛ تقدم نص ابن رشد وتأويل أبي محمد. وقولي: للاختلاف في الأبدان ، هو كقول الشيخ في التوضيح: ويكون رأي الإمام راجعا إلى قلة السم وكثرته لأن من الناس من يسرع موته باليسير ومنهم من لا يُسرع موته إلا بالكثير لاختلاف أمزجة الناس يورَد بالتغريق والخنق الردى كما يحجّرُ إلى أن يبردا إن كان قد قتل ضربا بحجر وعدد الضرب به لا يُعتبر أراد يضرب به كفعله كما به وضحه في أصله المواق على قوله: فيُغرَّقُ ويُخنق ُ ويُحجَّرُ ؛ ابن الحاجب: من قتل بشيءٍ قَتل به فيخنق ويغرق ويحجر قال في التوضيح يعني يقتل بالخنق والتغريق وإذا قتله بالحجر قتل به. ثم قال: واشترط عبد الملك في الحجر أن يكون ممًّا يُشدخ به ، قال: ولا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة. وقولي وعدد الضرب به لا يُعتبر، وَضُرِبَ بِالْعَصَا لِلْمَوْتِ كَذِي عَصَوَيْنِ وَمُكِّنَ مُسْتَحِقٌّ مِّنَ السَّيْفِ مُطْلَقًا وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إِنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَقْصِدْ مُثْلَةً كَالأصابِع فِي الْيَدِ

التسهيل

خٿيل

يُض ربُ بالعصا إلى المصوت ولا ولا يك ون ذاك في القسامه ولا يك وإن يقال ولي ما ما وان يقال ولي ما وان يقال ولي ما وان يقال والما وال

التذليل

هو كقول ابن الحاجب: ولا عدد في ذلك. يشهر ب بالعصا إلى الموت ولا المواق على قوله: وضرب بالعصا للموت ؛ اللخمي : اختلف إن ضُرب بالعصا مثل العدد الأول فلم يمت ، فقال ابن القاسم: يُضرب بالعصا حتى يموت ، وقال ملك في رواية محمد : إن كانت العصا تُجهز في ضربة واحدة قتـل بهـا، وأمـا ضرباتٌ فلا وليقتله بالسيف. كذا إذا بعصوير قَدرُ المواق على قوله: كذي عصوين؛ قال ملك: وإن قتله بعصا قُتل بِعَصًا، وليس في هذا عددٌ ، فإن ضربه بعصاتين فمات منهما فإن القاتل يُضربُ بالعصا أبدًا حتى يموت . قلت: قال في التوضيح على قول ابن الحاجب: فلو ضربه بعصوين ضرب بالعصا حتى يموت، أي ضربتين وِلا يكون ذاك في القسامه بل ينتضى قاتله على أمهُ ابن رشد: وإنما يُقتل على مذهب ملك بمثل القِتْلة الـتي قتل بها من حجر أو عصا أو غيره من ثبت عليه القتلُ بذلك ، وأما من قُتل بقسامة فلا يُقتلُ إلا بالسيف . انظر صفحة ثِلاث وستين وأربعمائة من المجلد الخامس عشر من البيان . ﴿ وَإِن يُنْلِ وَلَي سَنْ ضَد قُسْكُ أَفْسَا بالسيف يُمَكَّنَّ مُسجلا ساواه وجه القتل قبل ﴿ علا لا إن كنحس الفص عنه نزلا فيما به شارحُ أسب الأصل قد بحث والموهمُ أن جزم رَد المواق على قوله: ومُكِّن مستحِقٌّ من السيف مطلقا ؛ ابن الحاجب: ومهما عدل المستحقُّ إلى السيف مكن انتهى. وذكر هنا عن بعضهم ما تقدم آنفا عن صاحب البيان. عبد الباقي على قوله: مطلقا ، أي حصل القتلُ الأول به أو بغيره إلا بأخف منه كتغريق أو لحس فـص فيُفعـلُ به كذَّلك دون السيف كذا بحث ابن عبد السلام لا جزمًا كما يوهمه الشارح. وأنشرج النشرفُ إِنْ عَمَا إِنْ نفس وإن لمبير أن بالنقل لم يُتلف أطراف مِن قَتِل مُثلةً المواق على قوله: واندرج طرفٌ إن تعمدهُ ؛ الذي في المدونة: إن قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه قُتل ولا تُقطع يداهُ ولا رجلاهُ، وكل قصاص القتلُ يأتي عليه. ابن يونس: يُريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب، قال أصبغ: إن لم يُرد القاتل بقطع يده العبث والإيلام قُتل فقط، وإن كان أراد ذلك فُعل به مثله، وقاله ابن مزين: وعلى قوله: وإن لغيره؛ روى ابن القاسم وابن وهب: من قطع يد رجُل وفقاً عين آخر وقتل آخر فالقتلُ يأتي على ذلك كله. وعلى قوله: لم يقصد مثلةً ، تقدم هذا لابن يونس. وذا في اعد بالبنان أيضا يحتـذي ولابـن رشك تَفْبُكُ في البــَ الْ مِ أحرى ما بالاثنين فعل المواق على قوله: كالأصابع في اليد ؛ قال ابن القاسم: " لو قطع أصابع يد رجل ويد آخر مِن الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق. ابن عرفة: لابن رشد: من قطع أصابع كف رجل ثم كَفَّه قطعت أصابعُه ثم كفه، فأحرى في رجلين. انتهى ما لابن عرفة.

وَدِيَةُ الْخَطَإ عَلَى الْبَادِيّ مُخَمَّسَةٌ بِنْتُ مَخَاض وَوَلَدَا لَبُونِ وَحِقَّةٌ وَجَذَعَة وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بِحَـذْفِ ابْن اللَّبُونِ وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لَّمْ يُقْتَلْ بِهِ ۖ كَجَرْحِهِ بِثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَارْبَعِينَ خَلِفَةً بِلاَ حَدِّ سِنِ

التسهيل

خليل

بخم سس أسسنان سواءٍ في العدد وسحقة والجذعة ألخم سس أجسل وثلث على أب إذ يجستري وثلث على كمثال حدد في المدلجي بقتل كمثال حدد في المدلجي ستون بين حقة وجذعا وجذعا بدون حدد سن اذ تكفي الصفه بان في بطونها أولادها أو شق بطناه بحال موضح الم يَعافُ مان يَحقن عفوهُ الدمال

ودية الخطاعلى البادي تُحد بنت المخاض ولدا اللبون والوق العمد رُبعت بحد في العدي المدكر والعول ولوو والوو ومجوسيًّا بعمد لا يجي ولي موزعك الجرح والقطع وذي موزعك بالاستوا وأربعون خَلِف في المسلمة اشرح للدي أرادها أما إن اضجع ابنه فذبحة تعمد الإزهاق فالقود ما

التذليل

ودية الخطا بالتخفيف على البادي تُحد بخمس أسنان سواءٍ في العدد بنت المخاض ولدا اللبون والحقة والجذعة الخمس المواق على قوله: ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض وولـدا لبـون وحقة وجذعةً، ابن شأس: كتاب الديات، والنظر في أربعة أقسام ، الأول: في الواجب، وفيه بابان، الأول: في النفس، الثاني: فيما دون النفس، القسم الثاني: في الموجِب من الأسباب، القِسمُ الثالث: في بيان من عليه الدية، الرابع: في غُرة الجنين. ودية النفس الكاملة عند الخطإ مختلفة الجنس بحسب الجاني، فإن كان من أهل البوادي أهل العمود فهي مائة من الإبل مخمَّسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة . قلت: في كتاب ابن شأس بعد قوله: من الأسباب ، والمباشرة. أجل في العمد رُبعت بحذف الذكر المواق على قوله: وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ؛ ابن شأس: أما دية العمد إذا وجبت فمُربّعة خمس وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون. ومن المدونة: ديةً العمد إذا قَبلت مبهمةً فهي على أربعة أسنان. كذا في المطبوعة ونقل الشيخ محمد وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي فهي أربعة أسنان. عاد نقله: ابن يونس: وكذلك إذا عَفًا أحدُ الأولياء فَجازِ ذلك على من بَقيَ قضي لمن بقي من حساب الدية المربعة. وثلثت على أب إذ يجتري ولو مجوسيًا بعمدٍ لا يجي بقتله كمثل حَذفِ المدلجي كالجرح والقطع وذي موزعه ستون بين حقة وجذعه بالاستوا بالقصر للوزن وأربعون خَلِفَهُ بدون حد سن اذ بالنقل تكفي الصفه والصفة اشرح للذي أرادها بأن في بطونها أولادَها أما إن اضجع بالنقل ابنه فذبحهُ أو شق بطنه بحال موضحه تعمد الإزهاق فالقود ما لم يعفُ من يحقن عفوُهُ الدما المواق على قوله: وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يُقتَلُ به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلِفة بلا حد سن؛ من المدونة: قال ملكِّ شبهُ العمد لا أعرفه إنما هو عمدٌ أو خطأً ولا تُغَلِّظَ الدية إلا في مثل ما فعل المدلجي

خليل

وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلاَّ فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُـزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْن

التسهيل

من كل مصري شآمٍ مغربي في الورق الأصل لنقد البلد ألفا وفي التثليث تغليظا تُقدر على على المثلث عليظات والمخمسة والمخمسة والمخمسة على المثلث على المثلث على المثلث على المثلث في المن على المثلث على المثلث على المثلث على المثلث ال

وألفُ دينارِ على ذي الذهب وبالسدراهم العراقي يسدي وبالسدراهم العراقي يسدي ومبلغ الدينة منها اثنا عشر زيادة عليهما مؤسسه تُقوم ان أولاً وتنسب بُ زيادة النقد على ذا الأس

التذليل

بابنه ، فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يُقادُ من غير الوالد فيه فإن الأب يُدرأ عنه القود وتغلَّظُ عليه الدية وتكون في ماله ، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خَلِفَة في بُطونها أولادُها ، لا يبالى من أي الأسنان كانت، ولا يرث هذا في هذا من مال الولد ولا من ديته شيئًا لأنه من العمد لا من الخطإ، ولو كان من الخطإ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الدية، والأم في ذلك بمنزلة الأب ، وتُغَلِّظُ الدية على أب الأب كالأب ، وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من أعضائه كحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه وتكون في مال الأب حالًا كان أقل من ثلث الدية أو أكثر، ولا تحمله العاقلة. قال ملكُّ: ولو أضجع الرجل ابنه فذبحه ذبحًا أو شق بطنه شَقا مما يُعلم أنه تعمد القتل، أو صنعت ذلك والدةُّ بولدها ففيه القودُ إلا أن يعفو من له العفوُ والقيامُ. قال سحنون: وإذا قتل المجوسي ابنه فأصحابنا يَروْنَ أن تغلظ عليه الديةُ إذا حُكم بينهم خلافا لعبد الملك وأَنْفُ دسم ي فسم ذي الذهب من كل مصري شآم مغربي وبالدرهم العراقي يدي فالورق الأصل لنقد البلت وهمت المحدد منها اثنا عشر ألفا المواق على قُوله: وعلى الشامى والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم ؛ ابن عرفة: دية الخطإ على أهل الذهب ، قال في المدونة: كأهل الشام ومصر؛ قبال الجلاب: والمغرب؛ قال ابن حبيب: والأندلسَ ومكة والمدينة ؛ ألف دينار ؛ وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم، قال في المدونة: وهم كأهل العراق؛ الجلابُ: وفارس وخراسان. وفي التثليث تغنيظ تُقر زيد الما مؤسسه على المثلثة والمخمسه تُقومان أولاً وتُنسبُ هذي لذي ناجزةً وتُحسب زبادة النقب سُب من ربع او من خمس او من سدس بالنقل فيهما ، وبالإسكان فيهن. المواق على قوله: إلا في المثلثة فيُـزاد نسبة ما بين الديتين؛ الكافي: دية الخطإ ودية العمد على أهل الذهب وأهل الورق سواءٌ، وإنما تختلف الديتان بالنسبة إلى أهل الإبل، بخلاف الدية المغلظة التي تكون أثلاثا فتغلظُ على َأهـل الـذهب والـورق كما تغلظ على أهل الإبل، قال في المدونة: تغلظ الدية على أهل الذهب والورق ويُنظر كم قيمة أسنان المغلظة وكم قيمة أسنان الخطإ ، فيُنظر كم زادت قيمة المغلظة على دية الخطإ ثم يُنظر كم ذلك الزائدُ من قيمة أسنان دية الخطإ، فإن كان قدرَ ربُعها كان له دية وربع، وكذلك ما قلّ وكثر من الأجزاء.

وَالْكِتَابِيُّ وَالْمُعَاهَدُ نصفُه وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثلثُ خُمُس وَأَنْثَى كُلٍّ كَنصفِهِ وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ على دية الحر وفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أُمَةً نَّقُدًا أَوْ غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ تُسَاوِيهِ

خليل

التسهيل

أو ذمّ ـ ـ ـ ـ نصفُ وللمرت ـ ـ بِّ نسبة واحد لخمسة عشر نسبة واحد لخمسة عشر وفي الرقيق حكم وا بعَدل م لزما من دية في قتل حُر لزما علق قُلماني ضُمن علقة نقدا على الجاني ضُمن أو غُررة ساوت وهدذي نسمه

وللكتابي احتمالي بعهاد وللمجوسي كالمحوسي كالله يُقالله وعقال أنثال الكال نصاف عقله قنا وإن زاد على أكثار ما وفي جالين الأم تلقيام وإن عشار ما في أماه ولا وأماله عشار ما في أماه ولا وأماله ولا عباد الله ولا والمالة ولا عباد الله ولا والمالة والما

التذليل

وللكتابي احتمى بعهد أو ذمة نصف وللمُرتد وللمجوسي كذلك أي احتمى بعهد أو ذمة يُقر نسبة واحد لخمسة عشر المواق على قوله: وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثُلَثُ خمس ؛ من المدونة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسيةِ أربعمائة درهم ،ابن شأس والمعاهد كالذمي ، ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم . ابنُ عرفة: والمرتدُ إن قتله مسلم قبل استتابتُه لم يُقتل به. قال ابن القاسم وأشهب وأصبغُ: وديته دية مجوسي في العمد والخطإ في نفسه وجرحه ، رجع للإسلام أو قتـل على ردته. الطرطوشي: ومن لم تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة، لا يُضمن إن قُتلَ، قاله أصحابنا. ومن قول ملك: إن أقام مسلمٌ بدار الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه. انظر في الجهاد عند قوله: قلت: سقط ما بعده من المطبوعة ، وسقط من مخطوطة آل الشيخ سيدي عند قوله: ولعل الأصل عند قوله: كمن لم تبلغه دعوة؛ والذي له على هذه القولة: إذا قاتل المسلمون قومًا لم تبلغهم الدعوة ولم يدعوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة . يريد للاختلاف في ذلك. انتهى من ابن يونس . وقال ابنُ عرفة: وحكى هذا المازري كأنه المذهب. وعقل أنثى الكل نصف عقله المواق على قوله: وأنثى كل كنصفه ؛ الرسالة: ودية المرأة على النصف من دية الرجل ، وكذلك دية الكتابيين، ونساؤهم على النصف من ذلك. ومن المدونة: دية نساء كل نوع نصف دية رجاله، ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كجراح المسلم من ديته. وفي الرقيق حكموا بعدله قنا وإن زاد على أكثر ما من دية في قتل حُر لزما المواق على قوله: وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ من المدونة: في كل ذي رق قيمتـهً ولو زادت على أكثر ديةٍ. كذا في المخطوطة ومخطوطة ابن عرفة، وفي المطبوعة أكبر بالموحدة. وقلت: قنًّا ، لقول الزرقاني : قنا ولو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا. وسكوت البناني. وفي جنين الأم تلقيه وإن علقة نقدا على الجاني ضمن عشُر ما في أمه ولو أمه أو غرة ساوت وهـ ذي نسمه من عبدٍ او بالنقـل وليدة المواق على قوله وفي الجنين وإن علقةً عشر أمه ولو أمةً نقدا أو غُرِة عبدٌ أو وليدةً تساويه؛ أبو عمر: إذا ضُربت المرأة فألقت جنينا ميتا لم يستهل ففيه غرةً عبدٌ أو أمةً قيمته عُشر دية أمه خمسون

خليل

التسهيل

بض ربة مات وقب ل سقط أشهب بين الدم في ذا والعلق أشهب بين الدم في ذا والعلق زيد لا للحمي وابن في ذا المدمة عليه كاللخمي وابن عرف عليم المارى فما عليه من تثريب فاقف صحاحها عسى أن تبلغ في أن تبلغ أشهب والإمام فيها اعتبرا

تحملُ عاقلتُ وقد فرق تحملُ عاقلتُ وقد فرق كالأمهات وكعرو ابسن أبسي وصاحبُ النهايسة المستطرف فوالشيخ في الظاهر للتهديب والشيخ في الظاهر للتهديب إذ لم يدر الفرق كأصحاب اللغية شم على الفرق فإلغا الدم را

التذليل

دينارًا عند ملك أو ستمائة درهم ؛ وفي جنين النصرانية واليهودية عُشر دية أمه إن ألقته ميتا وهي حيةً؛ وإن كانت أمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه. اللخمي: الجاني مخيِّرٌ في غرم عُشر دية الأم أو في غرم الغُرة. ومن المدونة: في جنين الأمة من غير السيد عُشر قيمة أمه، كان أبوهُ حرا أو عبدا؛ وروى ابن نافع: زادت على الغرة أو قصرت؛ ومن أعتق ما في بطن أمته من غيره فألقت جنينا ميتا ففيه عُشر قيمة أمه، ولو ألقته حيًّا ففيه دية حر. ومن المدونة: الجنين ما عُلم أنه حملٌ وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا ابن عرفة ظاهره أن الدم المجتمع لغو وفي استبرائها أنه حمل ومن المدونة: وسواء ضربت الأم عمدا أو خطأً وإن خطأ بضربة ماتت وقبلُ سقها تحمله عاقلته كما في كتاب الحج منها ، أبو الحسن: لأنه ضربة واحدة، وإن كانت الغرة لا تحملها العاقلة لكنها لما انضمت إلى الدية كان لها حكمها ، وهذه ليست في كتاب الديات ولم تقع في الكتاب إلا هنا . انظر الرهوني وقد فرق أشهب بين الدم في ذا والعلق كالأمهات وكعـزو ابـن أبـي زيـد لـديونين في نا المذهب هما الموازية والمجموعة وصاحب الثهاية هو المتيطي المستطرفه عليه كاللخمي وأبث عرفَّ والشيخ في الظاهر للتهذيب جارى فما عليه من تثريب إذ لم ير الفرق كأصحاب اللهـ، فـ تنـ، صَحاحها عسى أن تبلغه ثم على الفرق فإلنا بالقصر للوزن الدم را أشهب والإمام فيها اعتبرا البناني على قول الزرقاني : أراد بها دما اجتمع ؛ هذا الحملُ صحيحٌ وموافـقٌ للغـة، ففي الصـحاح : العلـقُ الدمُ الغليظَ والقطعة منه علقةً. انتهى. وهو ظاهر التهذيب، وبه يكون المصنفُ جاريا على قول ابن القاسم إن الدم المجتمع حملٌ؛ وكلام الأمهات وكلام اللخمي والمتيطي وابن عرفة أن الـدم المجتمع ليس هو العلقة ، ونص التهذيب: وإن ضُربت امرأةً عمدًا أو خطأً فألقت جنينها فإن عُلِم أنه حملٌ إن كان مُضغةً أو علقة أو مصورا ذكرا أو أنثى ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني ولا تحمله العاقلـة ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها انتهى. ونص الأمهات قال ملك: إذا ألقته فعلم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو دمًا ففيه الغرة وتنقضي به العدة وتكون به الأمة أم ولد؛ انتهى. ومثله في الموازية والمجموعة على ما نقل في النوادر . وقال اللخميُّ: اختُلف إذا كان دمًا مجتمعًا فنُقل عن ملك أنّ فيه الغرة. قاله

خليل

التسهيل

ومثـل حمـل الحـرة المسلمة الـم
منـه كـذا الحـرة غـير المسلمة
قلـتُ نتيجـة القيـاس قاسـطه
ثـم محـلُ مـا مضـى إذا انفصـلْ
في بعضـه والفـرعُ ذا مـا عرفـــهْ
في الـرأس وهـو بـالوجيز محتــذ

صحمل الدي مملوكة الحرر تُقِله من مسلم عبد فإن قلت لمه هنا على ما قرر الأراسطة عياتها وأصله الخلف نقلل لنا سوى ابن شأس ابن عرفة مخالفا مدلول أَلْقَتْ هُ الدي

التذليل

في المدونة: وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دمًا بخلاف كونه علقةً. انتهى. قال ابن مرزوق بعد نقل ما ذُكر : انظر ما الفرق بين العلقة والدم المجتمع كما يظهر من لفظ الأم أن بينهما فرقًا، ولعلً صاحب التهذيب رآهما شيئا واحدا فلذلك اقتصر على لفظ العلقة. انتهى. فالمصنف تابع للفظ التهذيب فلا عهدة عليه ، وعلى الفرق بينهما جرى المتيطي، ونصه: والغُرة تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى، طرح علقة أو مضغة أو تام الخلقة إلا أنه لم يستهلّ، فأما إن كان دمًا مجتمعا فقال في المدونة: فيه الغرة، وقال أشهب : لا شيء فيه إذا كان دمًا بخلاف كونه علقة انتهى. قلت: انظر قول البناني وبه يكون المصنف جاريا على قول ابن القاسم كيف اقتصر على عزوه له وهو قول ملك فيها. ومثلُ حمل الحرة المسلمة الحملُ الذي مملوكةُ الحرّ تُقل منه كذا الحرة غير المسلمه من مسلم عبد المواق على قوله: والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة؛ من المدونة: في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة، وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد المسلم. فإن قلت في الأخيرة لمه قلتُ نتيجة القياس قاسطه هنا على ما قرر الأراسطةُ من أنها دائما تبعُ الأخس، وقد قلت في زمن دراسة المنطق:

وجدت نتيجة شرفين حازت وفي الشكل اجتماع الخستين غسلامًا من حنيفي رقيق لمحصنة لإحدى الملتين

ثم محل ما مضى إذا انفصل حياتها وأصله الخلف نقل في بعضه والفرع ذا ما عرفه لنا سوى ابن شأس ابن عرفه في الرأس وهو بالرجيز مُحتذ مخالفا مدلول َ الْقَتْهُ الذي في الكتب بالإسكان المواق على قوله: إن زايلها كلُه حية؛ ابنُ عرفة: الغُرة واجبة في الجنين بانفصاله ميتا قبل موت أمه اتفاقا. ابن شأس: فلو خرج رأس الجنين وماتت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان. ابنُ عرفة: لا أعرف هذا بل المعتبر كمال خروجه. وقد تصحفت كلمة المعتبر في المطبوعة إلى المعنى، والمثبت من مخطوطة آل الشيخ سيدي. قلت: ولفظ ابن عرفة الذي اختصره: قال ابن الحاجب: فإن انفصل بعد موته أو بعضه أو بعضه في حياتها فقولان؛ وهذه العبارة

إِلاَّ أَنْ يَحْيَا فَالدِّيَة إِنْ أَقْسَمُوا وَلَوْ مَاتَ عَاجِلاً وَإِنْ تَعَمَّدَهُ بِضَرْبِ ظَهْرٍ أَوْ بَطْنٍ أَوْ رَأْسٍ فَفِي الْقِصَاصِ خَلاَفً

June

التسهيل

الله أن يكون حييا فدا إن اقسم الوُلاةُ وُديا السو ما الله وُديا السو ما الله وَديا السو ما الله وفي ذا العبدري أمر بالنظر مصع ما قد دري من انتفا اعتبار ما في البطن من حياة ان لم يكن العيش زكن وإن بضرب ظهر او بطن عمد جنينَها ضاربُها ففي القوق خلفٌ وذكر الشيخ ضرب الراس قفو للسن يُنمسي إلى منساس

التذليل

أحسنُ ، ولا أعرف هذا الفرع لغيره من أهل المذهب إلا لابن شأس، قال: لو خرج رأس الجنين وماتت الأم ففي إيجاب الغُرة قولان، وهو فيه تابعٌ لِلَفظ وجيز الغزالي . قلت: ظاهر سماعات العتبية وأقوال المذهب أن المعتبر كمال خروجه لأنه مدلول ألْقتْهُ الواقع في الأسمعة ، وهو كنص الموطأ قال ملك: لم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يُزايل بطن أمه. إلا أن يكون حبيب فذا إن اقسم بالنقل الوُّلاة وُديا و لو مات عادلا وفي ذا العبدري أمر بالنظر معْ بالإسكان ما قد دريٍّ من انتفا بالقصر للوزن اعتبار ما في البطن من حياة ان بالنقل لم يكن العيشُ زُكن المواق على قوله: إلا أن يحيا فالديةُ إنْ أقسموا ولو مات عاجلا ؛ من المدونة: إن ضرب بطنها فألقت جنينا حيًّا ثم ماتت بجنين في بطنها ، ومات الخارج قبل موتها أو بعدُ، ففي الأم دية واحدةً وَالكفارةُ ، ولا دية في الجنين الذي لم يُزايلها ولا كفارةً، والذي ألقته إن استهلَّ ففيه القسامة ُ والدية وإن لم يستهل ففيه الغرة ولبعض المدنيين عن ملك لا قسامة إن مات مكانه وإنما تكون القسامة إذا عاش ثم مات . انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: وذُكي المَزلق: أن الجنين لا عبرة بحياته في بطن أمه فلا تراعى بعد خروجه حتى يُعلم أنه يعيش مثلَه وكذلك إرثه حسب ما يأتى وإن بضربِ ظهر او بالنقل بطن عمد جشينَها ضاربُها ففي القود خلفٌ وذكرُ الشيخ ضرب الراس بالتخفيف بالإبدال قفقٌ لمن يُنمي إلى مناس المواق على قوله: وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلافٌ؛ ابن شأس: إن كانت الجناية عمدا وانفصل الجنين حيا فقال القاضي: أبو الوليد: المشهورُ من قول ملك أنه لا قود فيه. ابنُ عرفة: إن ألقتهُ حيا وهي حية أو ميتة والضربُ خطأً ومات بالحضرة فقولُ ابن القاسم في المدونة توقُّف ديته على القسامة ، قال: لأنه لا يُدرى أمات من الضربة أو لما عرض بعد خروجه . ولـو كـان الضـربُ عمدا على بطنها فقال ابنُ القاسم: يجب فيه القود بقسامة ، وهذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به، أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية . قلت: نص ابن عرفة: ولو كان الضرب عمدا على بطنها ففي وجوب القود فيه بقسامة مطلقا أو دية الخطإ دون قسامة قولان للخمى مع غيره عن ابن القاسم وأشهب، الشيخ: لابن القاسم في المجموعة: هذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يُرى أنه أُصيب به ، أما لو ضرب رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية.

وَتَعَدَّدَ الْوَاجِبُ بِتَعَدُّدِهِ وَوُرِثَ عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ بِنِسْبَةِ نُقْصَانِ الْجِنَايَةِ إِذَا بَرِئَ مِنْ قِيمَتِهِ عَبْدًا فَرْضًا مِنَ الدِّيَةِ

خليل

التسهيل

إن يتعصدد وفي الارث ينسحب عب على الدي إليه ملك رجع وما يجي مما له عقال يحد على افستراض رقسه سايما ديته فال يقوم مشلا نين به ففرق ما بينهما من الدي يقضى به في السنفس

ويتعدد الدذي فيه يجب حكم الفرائض ففيه تُتبع وفي الجراح غير ما فيه القود وفي الجراح غير ما فيه القود حكومة تقصوم الكليما وناقِصًا وتنسب المنقص إلى بمائسة بحون عيب وثما خُمُسسُ في يحكم له بالخُمُس

التذليل

قلت: أو رأسها يرد ما نقله عبد الحق عن ابن مناس أنه يقول: ضربها في الرأس كضربها في البطن. كذا في المخطوطة التي معي منه وفي نقل البناني عنه قلت: قوله: أو رأسها إلى آخره. ويتعدد الذي فيه يجب إن يتعدّد المواق على قوله: وتعدد الواجبُ بتعدده؛ سمع القرينان : من ضُربت فطرحت جنينين لم يستهلا ففيهما غُرتان ، ولو استهلا كان فيهما ديتان. ورواهُ ابن نافع في المجموعة وفي الارث ينسحب حكم الفرائض ففيه تُتبع المواق على قوله: ووُرثت على الفرائض؛ من المدونة: تورث الغرة على فرائض الله. على الذي إليه ملك رجع في تبصرة اللخمي وشرح الجلاب لابن التلمساني واللفظ له: اختلف في ميراثه فقال ملك وابنُ القاسم وابنُ الماجشون وابن شهاب رضى الله تعالى عنهم: إنها تورث على فرائض الله تعالى، فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان ، وإن كان له إخوةً فلأمه السدس والباقي لأبيه ، وقال ربيعة: هي للأم خاصة لأنها ثمن عضو منها ، وقال ابن هرمز: لأبويه على الثلث للأم والثلثين للأب ، فإن مات أحدهما كانت لمن بقيَ منهما أبا كان أو أما. ابن الماجشون: في كتب ابن حبيب : قال ملكُ رضي الله تعالى عنه مدة بقول ابن هرمز وقال به أبى والمغيرة، ثم رجع ملك رضى الله تعالى عنه إلى قول ابن شهاب إنها موروثة على فرائض الله تعالى وفي الجراح غير ما فيه القود وما يجى بالحذف مما له عقلٌ يحد حكومة تقوِّم الكليما على افتراض رقه سليما وناقصا وتنسب النقص إلى ديته فإن يُقوم مثلا بمائة بدون عيبٍ وثمانين به ففرقُ ما بينهما خُمس بالإسكان فيحكم له بالخمس بالإسكان من الذي يُقضى به في النفس المواق على قوله: وفي الجراح حكومةً بنسبة نقصان الجناية إذا برئ من قيمته عبدًا فرضًا من الدية ؛ ابن شأس: الباب الثاني فيما دون النفس ، وهذه الجناية إما جَرْحٌ وإما إبانةً وإما إبطال منفعة . الأول: الجرح، وقد تقدم بيان ترتيبه، وفي جميعه الحكومة إلا الموضحة ففيها خمس من الإبل . ومن الكافي: ليس في شيء مما ذكرنا من الشجاج كلها إذا أصيبت خطأ إلا الاجتهاد والحكومة، وذلك أن يقوَّم المجنيُّ عليه عبدًا صحيحا ويُقوِّم عبدا معيبا وينظر ما بين قيمتيه فيجعل ذلك جزءًا من ديته على الجاني في ماله ، وكذلك جراحُ الجسد كلُّها غيرَ الجائفة ليس فيها عند ملك وأصحابه عقلٌ مسمًّى وإنما فيها اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم وهذا

خليل

التسهيل كـــذاك في الجــنين للبهيهــه يغرم نقص قيمــة عــن قيمــه وثلـــث الديــة في المأمومــه والتلــو والجائفــة المعلومـــه ونصف عُشـر ديـة للموضحــه والعشـر مـع نصف لــه كــن مُوضِحه ونصف الــه كــن مُوضِحه ونصف الــه كــن مُوضِحه والعشـر مــع نصف الــه كــن مُوضِحة

التذليل

كله في جراح الخطأ، فإن كانت عمدًا وضبط فيها القودُ وعُرفَ عُمقُ ذلك وقدرُه طولا وعرضا أُقيد منها إذا برئ المجروح ، ولا قودَ في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة ، والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف أو من الجنب أو الظهر أو الخصر ولو بإبرةٍ ، وفيها ثلث الدية بعد البرء ، والمأمومة لا تكون إلا في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة، وفيها ثلث الدية بعد البرء، والهاشمة فيها عشر الدية مائة دينار . وقال ابن شأس: أما الهاشمة فـلا ديـة فيهـا بـل حكومـة . الشيخ: روى أصحاب ملك: ليس فيما دون الموضحة في الخطإ عقل مسمى. ابنُ القاسم: وأشهبُ إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة. ابن عرفة: ألفاظ المدونة يأتى فيها مرةً لفظُ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد ، وقول ابن شأس: الحكومة تُقدّرُ بعد اندمال الجرح، هو مقتضى الروايات ، في المدونة وغيرها. وما بـرئ مـن الخطـإ علـى غير شين فلا شيء فيه. وفيها: إلا الموضحة لأن فيها دية مسماة ، وما برئ على شين وليس فيه عقلٌ مسمًّى ففيه حكومة. قلت: أصل هذا الكلام لابن عرفة فاختصره المواق، ومن ابن عرفة أضفت ما سقط في المطبوعة كذاك في الجنين للبهيمه يغرم قص قيمة عن قيمه المواق على قوله: كجنين البهيمـة ؟ من الكافي: ومن جنى على بهيمة شيئًا فعليه ما نقصها ، فإن قتلها غرم قيمتها بالغة ما بلغت، وإن قطع ذنب دابة أو شيئا من محاسنها وكانت من دواب الركوب والزينة ففيها لملك قولان. قلت: في الكافي: أحدهما: أن عليه ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ، والآخر أن ربها بالخيار بين أخذ قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين أخذها مَعيبَةً وأخذ أرش عيبها. عاد نقل المواق: وإن كانت من دواب الحمولة فعليه ما نقص من ثمنها، إلا أن يذهب جل منافعها فالقولان. انتهى نقله. وليس فيه نص يخص الجنين كما رأيت؛ وفي الحطاب على هذه القولة: قال في المسائل الملقوطة لمّا ذكر المسائل التي انفرد بها ملك ولم يتابعه عليها أحدٌ من فقهاء الأمصار: من ضرب بطن بهيمة فألقت جنينا ميتا فعليه عشرُ قيمة أمه.انتهى. وما قاله خلافُ ما قاله المصنف: من أنه إنما فيه قيمةُ ما نقصها، وما قاله المصنف هو الذي يقوله أهلُ المذهب. وتُلْتُ الديـة في المأمومـه والتلـو والجائفـة المعلومـه أردت بالتلو الدامغة فهيّ مثلها. نص عليه البناني. المواق على قوله: إلا الآمة والجائفة فثلث؛ ابن عرفة: كل المذهب على أن في المأمومة ثلث الدية، والجائفة مثلها. ونصف عُشر بالإسكان ديـة للموصحم المواق على قوله: والموضحة فنصف عُشر؛ ابنُ عرفة: كل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الدية . ابن رشد: ولا تكون عند ملك إلا في جُمجُمة الرأس ، وفيها القصاص في العمد ، وخمس من الإبل في الخطإ، إلا أن تكون في الوجه فَتَشينه فيُزاد فيها بقدر شينها . والعشر مع بالإسكان فيهما نصف له لاس مؤسيحه

وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْهَاشِمَةَ فَعُشْرٌ وَنصفُهُ وَإِنْ بِشَيْنٍ فِيهِنَّ إِنْ كُنَّ بِرَأْسٍ أَوْ لَحْيٍ أَعْلَى وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ كَالدِّيةِ وَإِلاَّ فَلاَ تَقْدِيرَ

خليل

التسهيل

ونقد ُ جمع الشيخ تين الوجه ُ له م والتغايرُ لجُ لجُ للعلمال العلمال العلمان خطاً كانست وإلا فالقود وَ دُ في الوجه فالأرش وعقال الموضحة في الوجه فالأرش وعقال الموضحة إن كان في رأس ولَحْ ي أعلى في السرق مثال دياة الحرر تفي

التذليل

لذات هشم العظم والمنقله ونقد جمع الشيخ تين الوجه له ما لهما مـن اتحـاد للإمـام والتغـايُرُ لجـَـل العلما وقيل في الهاشمة العشر بالإسكان فقد إن خطأً كانت وإلا فالقود المواق على قوله: والمنقلة والهاشمة فعشرٌ ونصف: أما المنقلة فقال في الكافي: في المنقلة عشر الدية ونصف عشرها ، خمس عشرة فريضة أو مائةً وخمسون دينارا . ابنُ رشد: الخطأُ والعمدُ في المنقلة سواءٌ إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف ؛ وأما الهاشمة فقد تقدم قول ابن شأس: لا دية فيها ، وقول أبى عمر: فيها عُشُر الدية. فقال ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها ملكِّ، وديتُها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور من العلماء عَشْرً من الإبل . البناني: قول الزرقاني عن ابن مرزوق: وحقه أن لا يذكر هنا الهاشمة إلى آخره فيه نظرٌ مع قول المتيطي : ما نصه: واختلف في الهاشمة وهي التي هشمت العظم إذا كانت خطأً، فقال محمد: ليس فيها إلا دية الموضحة؛ وقال ابن القصار من رأيه: فيها ديةُ الموضحة وحكومة، قال: وكان شيخنا أبو بكر يقول: فيها ما في المنقلة . انتهى. وفي المواق عن الكافي: في الهاشمة عُشُر الدية مائة دينار؛ وفيه عن ابن شأس أنها لا دية فيها بل حكومة؛ وهذا كله يدل على أنها غيرُ المنقلة، فلا بد من ذكرها معها؛ وقال ابن رشد: أما الهاشمة فلم يعرفها ملكِّ، وقال: ما أرى هاشمة في الرأس إلا كانت منقلة، وديتها عند من عرفها من العلماء وهم الجمهور عُشُر الدية وإن بشين كُنّ الا موضحه في الوجه فالأرشُ وعقل الموضحه المواق على قوله: وإن بشين فيهن؛ انظر هذا الإطَّلاق، ابن شأس: إن بقى حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدرا اندرج الشين إلا في موضحة الوجه والرأس فإنه يُـزاد على عقلها ما شانت بالاجتهاد . وعبارة ابن رشِد انظرها قبل قوله والمنقلةً. وما لذي الشجاج عقلٌ إلا إن كن في رأس ولَحْي أعلى إلا فلا تقدير والقيمة في ذي الرق مثل دية الحر تفي المواق على قوله: إن كُنّ برأس أوَّ لحيَّ أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير ؛ انظر إقحام قوله: والقيمة للعبـد كالديـة، أثناء قوله: إن كن برأس أو لحي أعلى وإلا فلا تقدير ، قلت: لذا لم أقحم، عاد كلامه: وعبارةُ ابن الحاجب: وفي الجراح كلِّها الحكُّومةُ إلا أربعةً ، الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ثم قال: وتختص الموضحة وأختاها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل ، ثم قال: وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرها فالاجتهاد؛ يعني إلا الجائفة فإنه قد كان ذكرها . ومن الكافي: الموضحة لا تكون إلا في الوجه

التسهيل

ودون موضحة ما نال الجسد إيجابُ أجرة الطبيب فيه مدد مما له الإمام مرة ذهب مما له الإمام مرة ذهب ولتأكد الدماء وصفة قلت وللإمام في كسر الفخد في يجب في ويتعدد الدي يجب في

من جرح السبعة عنهم قد ورد هبا الهم وبعضهم ذا قد أخد في الرفو هكذا ابن رشد قد جلب في الأحروية هنا ابن عرف في الأحروية هنا ابن عرف في ضد الذي من قولة الرفق أُخذ في جائفة تنف في اصطفي اصطفي

التذليل

والرأس وكذلك الشجاج كلُها وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراحٌ لا شجاجٌ، وقد تقدم قوله: ولا الشجاج كلُها غير الجائفة ليس فيها عقلٌ مسمى . انظره عند قوله: وفي الجراح حكومة . وأما قوله: والقيمة للعبد كالدية؛ فقال ملك: إن قَتَلَ حُرُ عبدًا فعليه قيمته ما بلغت وإن جاوزت الدية، وإن جرحه فعليه ما نقصه بعد برئه؛ قال ملك : ومُوضحة العبد ومنقلتُه وجائفتُه ومأمومتُه في ثمنه بمنزلتهن في دية الحر. قال عبد العزيز: إذ لا ينقص ثمنه إذا برئ فلا بد أن يكون فيهن ما ذكرنا. قلت: في بعض نسخ التهذيب إذ قد لا ينقص وهو أوضح

ودون موضحة ما نال الجسد من جرح السبعة عنهم قد ورد إيجاب أُجرة الطبيب فيه مذهبًا لهم وبعضهم دَا قد أخذ مما له الإمام مرة ذهب في الرَّفُو هكذا ابن رشد قد جلب ولِتأكد الدماء وصف بالأحروية هنا ابن عرفه قلت وللإمام في كسر الفخذ ضد الذي من قولة الرفو أخذ المواق متصلا بما تقدم آنفا: ابن رشد: الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الجسد، وأخذه بعضهم من قول ملك مرة بوجوب الرفو؛ ابن عرفة: وهو أحْرَوِيُ لأن الدماء آكد من الأموال وسُئِلَ ملك عمن انكسرت فخذه ثم انجبرت مستوية، أله ما أنفق في علاجه؟ قال: ما علمته من أمر الناس ، أرأيت إن برئ على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق؟ انتهى ما للمواق. ولاحظ أن كلمة الرفو تصحفت في الطبوعة إلى الرفق بالقاف ويتعدّدُ الذي يجبُ في جائفة تنفُذُ والنفيُ اصطفي المواق على قوله: وتعدد الواجب بجائفة نفذت؛ من المدونة: إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول ملك ، وأحب إليّ أن يكون فيها ثلثا الدية .

وعبارة ابن شاس: فيها دية جائفتين. وصوّب اللخمي قول ملك الآخر أنها جائفة واحدة ، قال: لأنه إنما جعل فيها ثلث دية لغررها وأنها تُصادف مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وهذا إنما يخشى حين الضرب من خارج ، ونفوذها من داخل إلى خارج لا غرر فيه. وفي المطبوعة وأحب الى أن يكون فيها ثلث الدية بالإفراد والمثبت من التهذيب وابن عرفة. وفيها: لقدرها بدل لغررها والمثبت من ابن

التسهيل كـــذا إذا تعـــدّدت كمــا انفصـــلْ مـــن المواضــح ومــا بهــا اتصـــل مـــن المواضــح ومــا بهــا اتصـــل مـــن الشـــجاج لا إذا اتصلنـــا وإن بفــورِ ضـــربات كنــــا والعقــــل فيـــه ديـــة...

كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالآمَّةِ إِن لَّمْ تَتَّصِلْ وَإِلاًّ فَلاَ وَإِنْ بِفَوْر فِي ضَرَبَاتٍ وَالدِّيةُ فِي الْعَقْل

التذليل

خليل

عرفة. وفيه متصلا بقولها: وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية ، وذكره الشيخ عن المجموعة ؛ قال محمد: وبه أخذ أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ ، وقضى به أبو بكر رضي الله عنه. اللخمي : الصواب أنها جائفة واحدة لأنه إنما جعل فيها ثلث الدية لغررها إلى آخر ما تقدم في نقل المواق كذا يتعدد ما يجب في الجائفة إذا نعددت كما انفصل من المواضح وما بها اتصل من الشجاج لا إذا اتصلنا وإن بفور ضربات كنا الألفان وصلان ، المواق على قوله : كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ؛ لو قال : وتعدد الواجب بجائفة نفذت ، كتعددها وتعدد الموضحة ، لتنزل على ما تقدم وعلى ما يتقرر .

قلت: لم يتقدم له شيء في تعدد الجائفة حسب مطبوعته. عاد كلامه: قال ابن شأس: لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة كالموضحة تعظم فتكشف من قرنه إلى قرنه وإن كان ذلك من ضربات إلا أنه في فور واحد، قلت: في المطبوعة: إلى قدمه، والمثبت من كتاب ابن شأس. عاد نقله: وكذلك المأمومة والمنقلة، وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى تصير تلك الضربة مواضح بأن كان ما بين ذلك ورمًا أو جُرحا لا يبلغ العظم، أو صارت الضربة مناقِلَ وما بين المناقل مثل ذلك ولم ينخرق ذلك فله دية تلك المواضح والمناقل مثل ذلك، أو صارت الضربة موائم وما بينها مثل ذلك ولم ينخرق ذلك فله دية تلك المواضح والمناقل والموائم. كذا في المطبوعة، وفي نقل الشيخ محمد عنه ديات بالجمع، وفيه أوامً والأوامُ، وهو القياس في جمع الآمة كالهوام في جمع الهامة وأما المأمومة فلا تُكسر ولو كُسرت كان تكسيرها المآميمَ.

ووردت الكلمتان في مطبوعة الجواهر كما وردتا في مطبوعة المواق. وفي مطبوعته أو صارت الضربات موائم، بجمع الضربة، والمثبت من نقل الشيخ محمد ومطبوعة الجواهر. و في مطبوعة المواق أيضا في الأخير: ولم يخرق، والمثبت منهما. والعقل فيه دية المواق على قوله: والدية في العقل ؛ ابن شأس: النوع الثاني من الجنايات ما يفوّت المنافع، والنظر في عشر منافع، الأولى: العقل، إذا أزاله بالضرب فدية واحدة ، قلت: تمام كلامه: ولو زال بقطع يديه فديتان: دية له ودية لهما ، ولو قطع يديه ورجليه فزال عقله فثلاث ديات ، إن وقفت الجراحة دون النفس .

أو السَّمْعِ أو الْبَصَرِ أو الشم أو النُّطْقِ أو الصَّوْتِ أو الذَّوْقِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ تَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ

التسهيل

خليل

من قطع الألة الذي ما حظله

كالأنين إنما الدية في والصوت والدوق وقوة الجما

أو برص الشخص كأن سُقي ما

قيامـــا او مــع الجلـوس واعتمــد

سبصر والشم ونط ق ويُطَ لك ولم يشمن فإنها الدياة لك معهما لا فيهما الاعلام الأعسرف ع وذهاب النسل والذجدما والمدة حمى سوده أو وجهاه والمدة حمى نفي اللهوم في الجلوس المنفرد

التذليل

عاد نقل المواق: ابن رشد: وإن نقص بعضه فبحساب ذلك. كالسمع المواق على قوله: أو السمع ؛ في الموطا: بلغنى أن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة والبصر المواق على قوله: أو البصر ؛ ابن شأس: في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدَقَتَيْن كمالُ الدية. والشم المواق على قوله: أو الشم ؟ ابن عُرفة: في الأنف الدية كاملة؛ وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية كاملة وروى أبو الفرج: فيه حكومة ، قلت: نص ابن عرفة وأما الشم فقال ابن زرقون: اختلف فيه فقال: أبو الفرج فيه الدية كاملة وروى أبو الفرج فيه حكومة. ونطق ويُطل من قطع الآلة بالنقل الذي ما حظلة ولم ينش فإمم سمية منه كالأذنين إنما الدية في سمعهما لا فيهما ﴿ الأعرف المواق على قوله: أو النطق؛ من المدونة: إذا قطع اللسان من أصله ففيه الديةُ كاملة ، وكذلك إن قطع منه ما منع الكلام ، وإن لم يمنع من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه ، وإنما الدية في الكلام لا في اللسان ، كالأذنين إنما الدية في السمع لا فيهما. وسقطت في المطبوعة لا من قولها: وإنما الدية في الكلام لا في اللسان. والتصحيح من ابن عرفة، ومن التهذيب والصوت المواق على قوله: أو الصوت؛ ابن عرفة: وفي الصوت الدية و مدا المواق على قوله: أو الذوق؛ اللخمى: وفي الذوق الدية قياسًا على الشم ونقله ابن زرقون عن ابن رشد. قلت: أصل هذا الكلام لابن عرفة، وتمامه منه: قلت: هو قوله: ينبغي على أصولهم أن يكون فيه الدية ولا أعلم فيه لأصحابنا نصا. ابن زرقون: ونحا أبو الفرج إلى أن فيه حكومة، قلت: وأخذه بعضهم من قولها: في لسان الأخرس حكومةً. انتهى. رُوة الجماع المواق على قوله: أو قـوة الجمـاع؛ ابـن عرفـة: إذهابُ الجماع فيه الدية، نقله ابنُ زرقون عن المذهب. وذهاب النسل المواق على قوله: ونسله؛ ابن عرفة: ذهاب النسل قال اللخمى: فيه الدية . والذُّ بالإسكان جدُّما أو بـرص الشخص كذل المناسب سوّده أو وجهه المواق على قوله: أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده؛ اللخمي: تجب الدية إذا أجذمه أو أبرصه أو سقاهُ ما سوّدَ جسمه أو وجهه. والذُّ بالإسكان حمى قياماً أو بالنقل مِن أَحْمَدُ مِن الْمُ نفى اللـزوم في الجلوس المنفـرد المواق على قوله: أو قيامه

خليل أو الأذنيْنِ أو الشَّوَى أو الْعَيْنَيْنِ أَوْ عَيْنِ الأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ بِخِلاَفِ كُلِّ زَوْجٍ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نصفَهُ وَفِي الْيَدَيْنِ التسهيل كنذاك الاذنان الشوى العينان وعين الاعور للاستنان لا فيه سوى النصف ككف أجذما لا فيه سوى النصف ككف أجذما والنقد ترك الشفتين مع عظ صم الصدر والذكر للاذنين لَحَظ وهكذا اليدان.

التذليل

وجلوسه؛ ابن شأس: لو ضرب صلبه فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية، وإن بطل قيامه فقط فروى ابن القاسم أن فيه كمال الدية. انتهى ما للمواق. مصطفى: المعتمد وهو مذهب المدونة: أن الديـة في إبطال القيام فقط لا في إبطال الجلوس فقط، خلافا لابن حبيب كذاك الاذنان بالنقل وبالإسكان. المواق على قوله: أو الأذنين ؛ انظر هذا مع ما تقرر عند قوله: أو السمع، وقال ابن شأس: النوع الثاني: القطع المبين للأعضاء ، وَذوات الدّية من الأعضاء اثنا عشر، الأُذنان في كل واحدة نصف الديـة في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: ليس فيهما سوى حكومة. ابنُ عرفة: ثالث الأقوال في الأذنين حكومة مطلقا وهذا هو المشهورالشوى المواق على قوله: أو الشوى؛ ابن الماجشون: في الشوى وهى جلدة الرأس الدية كاملة العينان وعين الاعور بالنقل للاستنان لا فرد زوج غير هذه فما فيه سوى النصف ككف أجذما المواق على قوله: أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإنّ في أحدهما نصفه؛ قال ابن شأس: في إحدى العينين إذا فُقئت نصف الدية ، وفي عين الأعور الدية كاملة. وتصحفت كلمة فقئت في مطبوعة المواق إلى فقدت ، وسقطت فيها من وفي عين الأعور الواو، والإصلاح من كتاب ابن شأس. عاد نقل المواق: ومن المدونة ليس الدية في شيء واحد مما هو زوج في الإنسان مثل اليدين والرجلين إلا في عين الأعور فقط لِما جاء فيها من السنة وإنماَّ في كل واحد من ذلَّك نصف الديسة. وفي المطبوعة: وفي الأسنان بدل في الإنسان، والإصلاح من التهذيب والنقد ترك الشفتين مَع عظم الصدر والذكر للاذنين بالنقل لحَظ الشيخ محمد: وسكت المصنف عن الشم وفيه الدية سواء قطع الأنف أو لا، وكذا الشفتان وعظم الصدر على أحد القولين ، وعن الدامغة وفيها ثلث الدية. أفاده الشبراخيتي والخرشي. قلت: أما الشم فثابت في النسخة التي كتب عليها المواق وقد ذكرته وما كتب عليه ، وأما الأذنان فقد قدمت فيهما قولي كالأذنين البيت، وأما الدامغة فقد تقدمت ، ولعله كان يريد الهاشمة وتقدم فيها قولي: قلت عياض قبل ذي الثلاث؛ البيتين. وأما الشفتان فقال فيهما ابن شأس: الرابع: الشفتان ، وفي كل واحدة نصف الدية. وذكرهما ابن الحاجب وابن عرفة، ونصه: والشفتان، في جميعهما الدية، وفي إحداهما مطلقا نصفها، وفيها: لم يأخذ ملك بقول ابن المسيب: في السفلى ثلث الدية . قال الشيخ: قال في المجموعة: لم يبلغني من فرَق بينهما غيره وأراه وَهْمًا منه. الباجي: قال ابن شعبان الشفة ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى وأسفل مستديرًا بالفم، وهو ما ارتفع عن الأسنان واللثات، يريد: وما في الجانبين هو من الشدقين لا من الشفتين وهكذا اليدان المواق على قوله: وفي اليدين؛ ابن شأس: في اليدين مع الكفين كمالُ الدية. قلت: تمام كلامه: وتكمل الدية بقطع الأصابع ففي كل إصبع عشر من الإبل ، فلو قطع الكف مع الساعد أو المرفق أو العضد أو جميع

وَفِي الرِّجْلَيْنِ وَمَارِنِ الأَنْفِ وَالْحَشَفَةِ وَفِي بَعْضِهِمَا بحِسَابِهَا مِنْهُمَا لاَ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي الأَنْتَيَيْنِ مُطْلَقًا وَفِي ذَكَرِ العنِّينِ قَوْلاَن

خليل

التسهيل

ومارن الأنف كذا والحشف ومارن الأنف كذا والحشف ومارن الأنف كذا والحشف والجرء بالحساب من هذين لا قطعتا من قبل أو بعد الذكر في بيضة مشال المقدر في سوا في دكر العنين قولان تما في ذكر العنين قولان تما وفي ابن شأس الخصي عطفا بأنه العسيب أمّا من قطع فضان في ذكره عقدلا وفي إذ ساق فيه الخلف بالذلم يكن

التذليل

ذلك اندرجت الحكومة . وفي المطبوعة بلفظ الأصابع ، والإصلاح بالسياق. ونص ابن الحاجب: واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع. التوضيح: أي ومنها اليدان ، ولو قطع الأصابع وجبت دية اليد ، وكذلك لو قطعها من العضد ويندرج ما زاد على الأصابع كما يندرج ما زاد على الحشفة في قطع الذكر، ولا فرق بين إبانة اليد وإبطال منفعتها بالشلل والرجلان المواق على قوله: وفي الرجلين ؛ ابن شأس: الرجلان كاليدين والبطلانُ للنفع كذاك كالشلل تقدم آنفا قول ابن الحاجب: قطعا أو شللا ، وقولُ الموضح عليه: ولا فرق بينٍ إبانة اليد وإبطال منفعتها بالشلل وملين الأنف كذا والحشفه والبعض يقضي فيه أهل المعرفه بالجزء بالحساب من هذين لا أصلهما المواق على قوله: وفي بعضهما بحسابها فيهما لا من أصله؛ من المدونة: في الأنف الديـة كاملـةً، قطع من المارن أو من أصله، كالحشفة فيها الدية كما في استئصال الذكر، وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة يُقاسُ لا من أصل الذكر فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية، وكذلك ما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن. والأنثيان مسجلا قطعتا من قبل أو بعد الذكر من باب ذراعي وجبهة الأسد أي بعث بالإسكان أو في فقده ثم المقر في بيضة مثل القر في سواها فهما في رأي ملك سُوا المواق على قوله: وفي الأنثيين مطلقا؛ إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان، وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية ، وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الدية، ومن لا ذكر له ففي أنثييه الدية، ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية، والبيضتان عند ملك سواء اليُسرى واليمنى ففي كل واحدة منهما نصف الديـة. في ذكر العنين قولان تمامُ العقل فيه والحكومة هما وفي ابن شأسَ الخصي عُطفًا عليــه والـذكـ علـــ وُصفا بأنه العسيب أما من قطع خصياه والنَّكر منه مجتمع فإن في ذكره عقـلا وفـي كمـا لحصـورَ نـْ في الحدود وصفا إذ ساق فيه الخلف بالذُّ بالإسكان لم يكن خلق معه بالإسكان ما به عليه من

وَفِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ إِنْ بَدَا الْعَظْمُ وَفِي تَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إِنْ بَطَلَ اللَّبَنُ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلإِيَاسِ كَالْقَوَدِ

خليل

التسهيل

ف دل أن القصد بالذي ذُكر من ذكر العنين ما لا ينتشر كلذا بشفري مراة إذا ظهر عظمهما الدية حكما من عمر كنا بشفري مراة إذا ظهر لبنها كنا إن بطلا لبنها الحلمتان مسجلا في ظاهر النقل ولابن عرف أن الحكومة العجوز منصف والعود يُستأنى بنات الصغر في شكه كسن من لم يُثغر للياس من نباتها ولأمد حول أي اقصى الأجلين كالقود

التذليل

فدل أن القصد بالذي ذكر من ذكر العنين ما لا ينتشر المواق على قوله: وفي ذكر العنين قولان؛ ابن شأس: في ذكر العنين والخصي دية وقيل: حكومة. ابن عرفة: في مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة وعلى أحد قولي ملك: الدية كاملة ويختلف في الحصور راجع ابن عرفة قلت: تمام كلام ابن شأس: قال في المجموعة عقب قوله: في ذكر الخصي حكومة، قال ملك: وذكرُ هذا عسيبٌ قطعت حشفته، وأما مقطوع الأنثيين فقط ففي ذكره الدية كاملةً. وتكمل بقطع الحشفة، ولا تزيد بالاستئصال. وتمام كلام ابن عرفة متصلا بقوله: ويُختلف في الحصور، الذي لم يخلق له ما يُصيب به النساء؛ روى محمدٌ: في ذُكر من قطعت أنثياه الدية. قيل له: إنه لا يحمل له، قال: لكنه يبول، ومن الناس من لإ يحمل له ولا يصيب النساء فعلى هذا في ذكر الحصور الدية كذا بشفريْ مرأة إذا ظهـر عظمهما الديـةُ حكما من عمر رضي الله تعالى عنه، المواق على قوله: وفي شفري المرأة إن بدا العظمُ؛ ابن عرفة: شفرا المرأة، قال الأخوان: إن سُلِتا حتى بدا العظم ففيهما الدية، هما أعظم من ثدييها. قلت: قال في التوضيح: روى ابن حبيب أن ابن وهب روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في شفري المرأة بالدية كاملة إذا سلتا حتى يبدوَ العظم كذا بثدييها المواق على قوله: وفي ثدييها؛ ابن عرفة: ثديا المرأة، في المدونة مع غيرها: فيهما الدية، وفي كل واحد نصفُها كذا إن بطلا لبنها الحلمتان مسجلا في ظاهر النقل ولابِّن عرفه أن الحكومة العجوزَ مُنصِفه المواق على قوله: أو حلمتيهما إن بطل اللبن؛ من المدونة: إن قطع حلمتيها فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسدهُ ففيه الدية. قلت: قال ابن عرفة: ظاهر أقوالهم: فساد مخرجه من العجوز كغيرها، والأظهرُ أنه كيدٍ شلاءً، فيها الحكومة، فتأمله، والعودُ يُستأنى بذات الصغر في شكه المواق على قوله: واستؤنيَ بالصغيرة؛ من المدونة: إن قُطع ثديا الصغيرة، فإن استُوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما الدية، وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصبي فإن نبتا فلا عقل لهُما، وإن لم ينبُتا أو انتُظرت فيبست ، أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية. وفي المطبوعة: فإن استؤنى بدل استوقن، وسطرت بدل انتظرت، والمثبت من التهذيب والمدونة الكبرى. وفيها: مثل السن. وفي التهذيب: كِبَرُ الصبية، بدل كسن الصبي كسن من لم يُثغر لليأس من نباتها ولأمد حول أي اقصى بالنقل الأجلين كالقود

التسهيل

مع وقف ما يلزم من عقل لدى مسؤتمن إلى نهايـــــة المـــدى وقيــد اللخمــي ذا الوقــف بجـا نغـير مـاأمون بــذا التوضيح جـا قلــت أيــومن نــزول الهلكــه مــن قبــل بالمـاأمون أو مـا ملكــه وســقطا بعودهــا كالمرتقــب ووُرثــا إن مــات قبــل ووجــب في العــود أصــغر مــن المـالوف حسـابها مــن عقلــها الموقــوف وورثــا ألفـــه للقــود والعقــل والمخطــئ في المــوت يــدي لليــأس والعامــد يلــزم القــود فيــه وفي العــود بمــا النفــع فقــد لليــأس والعامــد يلــزم القــود فيــه وفي العــود بمــا النفــع فقــد

القلاليل

مع بالإسكان وقف ما يلزم من عقل لدى صِتمن إلى نهاية المدى وقيد اللخمي ذا الوقف عجان ألير مأمون بذا التوضيح جا قلت أيؤمن نزول الهالكه من قبل بالمأمون أو ما ملكه وسانطا بعودها كالمهالسة ووَّرِثا إن مات قبلُ ووجب في العود أصف مم المألوف حسابها من عقلها الموقوف ووُرِثُ أَنْفُهُ مِنْهِمَ والعقل والمُحْمَّىٰ فِي الموت يدي لليأس والمُعَلَّمُ يلزم القود فيه وفي العود بما النفعَ فقد المواق على قوله: وسن لصغير لم يُثغر؛ من المدونة: من طرح سن صبى لم يُثغر خطأً وُقف عقلُه بيد عدل، فإن عادت لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه ، وإن لم تعد أعطي الصبي العقل كاملا، وإن هلك الصبي قبل أن تنبت سنه فالعقلُ لورثته، وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قُلعت منه كان له من العقل بقدر ما نقصت، ولو قلعت عمدًا أُوقف له العقل أيضا، ولا يُعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها ، فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود، وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت ، فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبى اقتُصّ منه وليس فيها عقلٌ، وهو بمنزلة ما لم ينبت. وعلى قوله: للإياس: ابن شأس: إن مات الصبى وُرث العقل عنه، وكذلك لو يُئس من نباتها لأخذه الصبي. وعلى قوله: كالقود؛ تقدم نص المدونة: لو قلعت عمدا أُوقف له العقل أيضا . خلافا لسحنون. قلت: يعنى قوله: لا أرى أن يوقف عقل السن كلها لأن السن قد يكون فيها نقص ولا يمنع ذلك من القصاص مثل الإصبع من اليد ولكن يوقف من عقل السن ما إذا انتقصت السن إليه لم يُقتص له. قيل: كم ذلك؟ قال: معروفٌ، كالعين الضعيف بصرها واليد يدخلها النقص اليسير . نقله في التوضيح. وعلى قوله: وإلا انتظر سنة ، وسقط إن عادت ووُرثا إن مات ؛ ابن الحاجب: وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى اليأس كالقود وإلا انتُظر بها سنة ، فإن نبتت سقط، فإن مات الصبى ورث القود والعقل. أشهب: فإن كان قد أثغر عُجل العقل في الخطإ والقود في العمد . وعلى قوله: وفي عود السن أصغر بحسابها؛ انظر قبل قوله: للإياس. قلت: تصحف في المطبوعة ابن الحاجب إلى ابن الحاج ، وفيها: وإلا انتظر بهما سنة فإن نبتتا سقطتا، بضمائر الاثنتين في الثلاث. والتصحيح من ابن الحاجب. ولا بأس بنقل كلامه ممزوجا بعبارة التوضيح: ص وسن الصبي لم يثغر يوقفُ عقلها إلى الإياس كالقود وإلا انتظر بها سنة ش يعني أن سن الصغير إذا قُلِعتْ قبل الإثغار خطأً أو عمدًا لم يعجل فيها بالدية ولا بالقود حتى يُؤْيَس من نباتها،

التسهيل

وفي انتفاء العود في الإبان في الإبان في العمد فالمقتص منه قد ذهب في الخلوات دون أن نُطالات البا في السوات في السوجيز جالا

ويوقف الأمر لهوت الجاني في الخطا العقال ويسقط الطلب ويسقط الطلب وجرب العقال بالعقال بالجعال فيها قصدا اذ قد يتجا

التذليل

فقوله: كالقود تشبيه لإفادة الحكم، وقيد اللخمي وقف العقل بأن يكون الجاني غير مأمون ، وأما المأمونُ فلا يُوقفُ. وظاهر قوله: عقلها، إيقافُ جميع العقل، وهـو كـذلك، وخـالف سـحنون في ذلـك فقال: لا أرى أن يوقف عقل السن كلها، إلى قوله: واليد يدخلها النقص اليسير. وقوله: وإلا انتظر بها سنة، ع - يشير إلى ابن عبد السلام- يعني إذا جاوز السن الذي ينبت فيه ولم تنقض سنة انتُظرت بقية السنة، ووجبت الدية في الخطإ والقصاص في العمد ، قوله: يثغر هـو بضم اليـاء وسـكون الثاء المثلثة، أي لم يسقط أسنانه الرواضع، أو بفتح الياء وشد التاء المثناة، أو المثلثة أي لم تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع؛ قال في المحكم : وثُغر الغلام ثغرا سقطت أسنانه الرواضع . واتَّغر واتَّغر وادَّ غر على البدل نبتت أسنانه. قال: وقيل: أثغر نبت ثغره. قال الجوهريُّ: الثغر ما تقدم من الأسنان ، يُقال: ثغرته أي كسرت ثغره، وإذا سقطت رواضع الصبى قيل ثُغِر فهو مثغورٌ، فإذا نبتت قيل اتغر وأصله اثتغر فقلبت الثاء تاءً ثم أدغمت ، وإن شئت قلت اثغر تجعل الحرف الأصليّ هو الظاهرَ. انتهى. ص فإن نبتت سقطا ش أي نبتت سن الصبي سقط القود والعقلُ، وفي بعض النسخ سقط فيعود على أحدهما لا بعينه . واستُشكل سقوط القود في سن الصغير بنباتها لأن العمـد إنمـا يُقصـد فيه إيلام الجاني بمثل فعله، ألا ترى أنه يُقتص من الجراح غير الخطرة وإن برئت على غير شين. وأجيب بأن سن الصبى لا تماثل سن الكبير لأن سن الصغير تنبت وسن الكبير لا تنبت إذا نزعت ، وإذا لم تنبت فقد ساوت سن الكبير فوجب القصاص. ص فإن مات الصبي وُرث القود والعقلُ. ش أي مات الصغير قبل نباتها وَرثت ورثته القود في العمد والعقلَ في الخطإ . صُ فإن عادت أصغر فبحسابه فيهما. ش أي عادت سنُ الصغير أصغر منها حين قلعت أُخذ الجاني بحساب ما نقص فيهما أي في العمد والخطأ وهو مقيدً في العمد بأن يعود ما ينتفع به ، وأما إن عاد ما لا ينتفع به فإنه يقتص. أشار إلى ذلك اللخمي وصرح به غيره. ويوقف الأمر لموت الجاني وفي انتفاء العود في الإبان في الخطإ العقلُ ويسقط الطلب في العمد فالمقتص منه قد ذهب الرهوني: فرعٌ: قال اللخمي ما نصه: ولو مات الجاني وُقف الأمر حتى يُنظر هل تعود أم لا؟ فإن لم تَعد أُخذ الدية في الخطإ ولا شيء له في العمد لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص في النفس فيموت القاتل. انتهى منه بلفظه. ونقله أبو الحسن وابنُ ناجى وسلماهُ وهو ظاهرٌ . والله أعلم. وفي المطبوعة يعود ولم يعد بالياء التحتانية فيهما. والصواب ما أثبت ولم ترد في كنون الأولى ووردت الثانية على الصواب. وجُرب العقل بأن يراقبا في الخلوات دون أن نُطالبا بالجعل فيها قصدا اذ بالنقل قد يتجانَنُ كذا بالفك في الوجيز جا وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الآخَرِ وَإلاَّ فَسَمْعٌ وَسَطُّ وَلَـهُ بنِسْبَته إنْ حَلَفَ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ وَإِلاَّ فَهَدَرٌ

التسهيل

خليل

وحقه الإدغام وابن عرفه وسلفاه أهملوا ما اقتطفه منه هنا والسمع بالصياح بالأذن من مختلف النواحي مع سد أختها وعكس ونُسب لسمع هذي سمع تلك وحُسب الأفسمع وسط أن حلفا ولم يكن منه المقال اختلفا عنى بإلا فقده لغير ما قد نقصت أو أن يصاب بهما فان عن اليمين ينكل أو ظهر منه اختلاف في المقال فهدر

التذليل

وحقه الإدغامُ وابن عرفه وسلفاهُ الضمير لخليل أهملوا ما اقتطفه منه هنا ابن غازي على قوله: وجرب العقل بالخلوات ؛ أشار المصنف لقول الغزالي : وإذا شككنا في زوال العقل راقبناهُ في الخلوات، ولا نجعله في خلوات قصدا لئلا يتجانن في الخلوات. كذا رأيته في نسختين من الوجيز بتفكيك يتجانن، والصواب يتجانُّ بالإدغام؛ ولم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح . قلت: إلى عدم ذكره فيه أشرت بقولى: هنا. المواق على قوله وجرب العقل في الخلوات؛ كذا في مطبوعته. المذهب في العقل الدية. قلت: عبارة ابن عرفة: العقل، المذهب: فيه الدية. عاد كالام المواق: ابن رشد: فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك. اللخمى: فيُقوّمُ عبدا سليم العقل ، ثم يقوم عبدا لا تمييز معه، ثم يقوم على هذه الصورة من العقل. ابن عرفة: فيقوم ثلاث قيم. ومن عادة شارحي ابن الحاجب نقل كلام اللخمي. وهاهنا لم يتعرضا لكلامه بحال، فلعلَّه لصعوبة فهمه . راجعه فيه. قُلت: راجعه في البناني والرهوني. ولم أعرض له هنا لأن المتن لم يشر إليه. والسمعُ بالصوح به أن مر مختلف النواحي مع بالإسكان سد أُختها وهكس ونُسب لسمع هذي سمع تلك وحُسب إلا أسس إن حلفا ولم يكن منه المقال اختلفا عَني بإلا فقدَّة لغيرما قد نقصت أو أن يصاب بهما هُرِي على على على ينكل أو ظهر منه اختلافٌ في المقال فهدر المواق على قوله: والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونُسب لسمعه الآخر وإلا فسمعٌ وسط وله بنسبته إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهـدرٌ ؟ ابن الحاجب: ما نقص من السمع بحسابه، ويعرف بأن يصاح من مواضع عِدّةٍ مختلفةٍ مع سد الصحيحة، فإن لم يختلف قولُه حلف ونسب لسمعه الآخر، وإلا فسمعٌ وسطٍّ ، فإن اختلف فقيـل لا شيء عليه، وقيل: له الأقل. وقاله أشهب. انظره فيه. قلت: كذا في المطبوعة والصواب وقال بدون هاء لأن القائل له الأقل هو عيسى بن دينار. ومقولُ قال هو ما اتصل بهذا في نص ابن الحاجب وهو: إن صح أن أحد السمعين يسمع كالسمعين فهو عندي كالبصر. التوضيح: لا أعلم خلافا أن في السمع الديــة وفي أحدهما نصفها، فإن نقص منهما أو من أحدهما فبحسابه، ومعرفةً ما نقص من ذلك بأن يصاح من مواضع مفترقة بعد سد الصحيحة، فإذا لم يختلف قوله سدت الناقصة ويصاح به ثم ينظر ما بين الصحيحة والمصابة، ويُنسب ذلك إلى الدية ، ويأخذ ما ينوبه منها. قوله: وإلا فسمعٌ وسطَّ، أي وإن لم يكن له سمعٌ آخر وأصيب في أذنه نُسب سمعه إلى سمع وسط، ثم لا بد من يمينه، نص عليه

وَالْبَصَرُ بِإِغْلاَقِ الصَّحِيحَةِ كَذَلِكَ وَالشَّمُ بِرَائِحَةٍ حَادَّةٍ

خليل

التسهيل

يُبلَــــى إلى آخـــر مــا في الســمع مــــر طبـــع لهــا والــذوق بــالر المَقِــر

كــــذا بــــإغلاق الصـــحيحة البصـــر

والشم بالرائحة اللَّت ث لا يَقرر

التذليل

ملك وابن القاسم وأشهب ، وظاهر رواية ابن وهبٍ سقوط اليمين ويجري فيها الخلاف من يمين التهمة . وقوله: فإن اختلف قوله، أي اختلافا متباينًا وأما المتقارب فيصدّقُ كالمتساوية. وقوله: لا شيء له أي للمجنى عليه ، وفي بعض النسخ : فلا شيء عليه أي على الجاني، وهذا قول ملك في الموازية ونقله أصبغ عن ملك وأصحابه، لأنَّ اختلاف قوله يدل على كذبه. وقالَ عيسى بن دينار: له الأقلُ مع يمينه. وإذا وجبت اليمين مع عدم الاختلاف فهنا أولى. وقوله: وقال أشهبُ إلى آخره هو دليل على أن أشهب إنما قال بالدية في عين الأعور لأن نظر الأخرى قد انتقل إليها، فلذلك قال: إن صح إلى آخره. وأشار ابن القاسم في المدونة إلى أن حكم عين الأعور مقصورٌ عليها للسنة، وذلك على خلاف القياس، وقصر الحكم على محله وقوله: وأصيب في أذنه، كذا هو بالعطف بالواو، وبالإفراد في نسختين منه إحداهما قريبة من الصحة، وفي ثالثة بالواو وبالتثنية ولعل الأصل أو أصيب في أذنيه بالعطف بأو وبالتثنية كما حل به الزرقاني وغيره عبارة الأصل. عاد كلام المواق: والذي لابن يونس عن أشهب أنه إن اختلف قوله بأمر بيِّن لم يكن له شيءٌ. وقال أصبغ: هذا قول ملك وأصحابه . راجع ابن عرفة. قلت: راجعته وفي جُلب كلامه زيادة تطويل. وبما مر من كلام المواق يظهر أن ليس في نسخته من ابن الحاجب إلا وقاله أشهب وأن سقط منها ما بعده . كذا بإغلاق الصحيحة البصر يُبلى أي يختبر إلى آخر ما في السمع مر المواق على قوله: والعين بإغلاق الصحيحة كنذلك؛ كذا في نسخته، وفي غيرها والبصر، من المدونة: إذا أصيبت العين فنقص بصرها أُغلقت الصحيحة ثم جُعل له بيضة أو شيء في مكان يختبر به منتهى بصر السقيمة فإذا رآها حُولت له إلى موضع آخر، فإن تساوت الأماكن أو تقاربت قيست الصحيحة ثم أعطي بقدر ما نقصت المصابة من الصحيحة، والسمع مثله يُختبر بالأمكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه. وإن ادعى المضروب أن جميع بصره أو سمعه ذهب صدق مع يمينه، والظالم أحق بالحمل عليه ، ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا. وفي المطبوعة أخطاءً أصلحت من التهذيب والشم بالرائحة الَّتْ بالإسكان كالذْ في الذي وعلى هذه اللغة قول الشاعر:

أرضنا الَّتْ آوتْ ذوي الفقر والهذلُّ للله عندي واعتزاز

قال في الكافية:

لا يقر طبع لها عبد الباقي على قوله: برائحة حادة، أي منفرة للطبع لأنه لا يقدر على ذلك غالبا غيره حتى ينفر منها بعطاس ونحوه، خصوصا إن استديم ذلك. وفي مطبوعته أي منفردة، والإصلاح من قوله حتى ينفر. ولم يكتب المواق على قول الأصل: والشم برائحة حادة، وهو من وجيز الغزالي ولفظه: الرابعة: الشم: وفيه كمال الدية، ويمتحن بالروائح الكريهة الحادة وعند النقصان يحلف لعسر الامتحان. ولم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة ولا الشيخ في التوضيح والذوق بالمر المقول على قوله: والذوق بالمورا المنافر ؛ ابن عرفة: هذا نص الغزالي.

وَالنُّطْقُ بِالْكَلاَمِ اجْتِهَادًا وَالذَّوْقُ بِالْمَقِرِ وَصُدِّقَ مُدَّعي ذَهَابِ الْجَمِيعِ بِيَمِينٍ وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْل وَنَحْوهِمَا خِلْقَةً كَغَيْرِهِ وَكَذَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إِن لَّمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلاً

التسهيل

خٺيي

وأهمال الأصالان وابان عرفافي في وللشارح في الشاك الأشاد أسارح في الشاك الأشاك الشاكلا أشاك الشام عف خلقات كعاما أشاك وكياد ألمال فيال فياء عقالا أخاذا

والشم من غرس الوجيز قطفه والنطق بالكلام منه يُجتهد والنطق بالكلام منه يُجتهد ومُدعي فقد الجميع بائتلا وكالصحيح ما من الأعضاء قد كالضعيف بجنايسة إذا

التذليل

قلت: نص الوجيز: السابعة الذوق، وفيه كمالُ الدية، ويجـرب بالأشياء المـرة. ونـص ابـن الحاجـب ممزوجا بالتوضيح: ص ويجرب بالمُر المقر ش المَقِر بفتح الميم وكسر القاف: يقال منه مقر الشيء بالكسـر يمقر مقرا إذ صار مُرا، فهو شيءٌ مَقِرٌ، والمَقِرُ أيضا الصَّبرُ، وفي بعض النسخ المنفر، وهي كالأولى أي الشديد المُرورة الذي لا يمكن الصبر عليه ، وفي بعض النسخ المقهِ وليست ظاهرةً لأن المقِـهَ لغـةً القبيح البياض ، وليس هو المراد هنا هكذا جاءت المرورة في ثلاث نسخ منه، والمعروف المرارة والمشه من المرارة الوجيز قطفه وأهمل الأصلان وابن عرفه كما تقدم آنفا والنطق بالكلام منته يجتهد فينه ومشاري أر الشك الأشد المواق على قوله: والنطق بالكلام اجتهادا؛ ابن شأس: في إبطال النطق كمال الدية ، ولو بقي فائدة الذوق والإعانة على المضغ. وتقدم نص المدونة: إنما الدية في الكلام لا في اللسان، فإن قطع من لسانه ما ينقص من حروفه فعليه بقدر ذلك، ولا يحتسب في الكلام على عدد الحروف، رب حـرف أثقل من حرف في النطق، ولكن بالاجتهاد فيما نقص من كلامه. عبد الباقي: فإن اختلف في ذهاب ربعه أو ثلثه أعطي الثلث، والظالم أحق بالحمل عليه . قاله الشارح. ومفاده أنـه في الجنايـة عمـدًا، لا خطأ فالربع لأن الذمة لا تُلزم بمشكوك، وقد يقال: يشمله لأنه مفرطً. وسكت عنه البناني. وهناها الله الم الجميع بائتلائه يصدق إذا ما أشكلا المواق على قوله: وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمين؛ من المدونة: قال ابن القاسم: إن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب ولم يقدر على اختباره على حقيقته وأشكل أمره صدق المضروبُ مع يمينه ، وقاله ملك: وقال الظالم أحق أن يحمل عليه. ابن عرفة: يُريد بالظالم ما يصدق بالعامد والمفرط. بيض في المطبوعة لما بعد بالظالم والإتمام من ابن عرفة. وكالصحيح ما من الأعضاء قد ضعف خلْفَة كعين وكيد المواق على قوله: والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقةً كغيره؛ من المدونة: العينُ الضعيفةُ البصر واليدُ والرجلُ كذلك من خلقة الله أو بـأمرٍ مـن السماء، في كل منهما الدية كاملة كذا الضعيفُ بجناية إذا لم يك قبل فيه عقلا أخذا المواق على قوله: وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا؛ من المدونة: قيل لابن القاسم: كم في الرجل العرجاء؟ فقال: العرجُ مختلفٌ، وما سمعت مِن مَلِكٍ فيه شيئًا، إلا أني سمعته يقول: كل شيء من الإنسان إذا أُصيب منه فانتقص ثم أصيب ذلك الشيء بعدُ فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو، قال ملك: وما كان من خلقة خلقها الله لم ينتقص منه شيء مثل استرخاء البصر أو العين الرَّمِدة يضعف بصرها

وَفِي لِسَانِ النَّاطِقِ وَإِن لَّمْ يَمْنَعِ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ

خليل

التسهيل

\_\_\_\_ينتظر الع\_ود به\_\_\_ا إن يُحتم\_\_ل في القود في القود في القود لا انتظرار له خوف على ما لعياض قد جالا في الكلام ولسان أخرسان أخرسان أخرسان أخرسابع فقد بها السذي قبال الأصابع فقد

وفي لسان الناطق الدية ولو وفي لسان الناطق الدية ولو وصحف الذي بقاف جعلا لكن يُعجّ لُ إن المكن بسلا فيه وفي مُصابه بغير ساء وفي اليد الشلا وساعد قصد

التذليل

أو ضعف في يد أو رجل من كِبر أو علة إلا أنه يبصر بالعين ويستمتع بيده ورجله ويبطش بيده ، ففي هؤلاء الدية كاملة، وكذلك الذي يصيبه أمر من السماء مثل العِرْق يَضرب في رجْل رَجُل فيصيبه منه عرجٌ أو رمدٌ في العين إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسّها ضُعفٌ ففيها إن أصيبت دية كاملةٌ، ولو كان ضعف هذه العين أو اليد أو الرجل بجناية خطإ أخذ فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل . قال ابن القاسم: والعرج عندي مثل هذاً. قال في بابٍ بعد هذا: فإن لم يأخذ لها عقلا فعلى من أصابها بعد ذلك العقل كاملا. ابن يونس: واختلف قولٌ ملك إذا لم يأخذ لنقص ذلك عقلا، فقال مرة: يحاسب الجاني بنقص ذلك، وقال مرة: لا يحاسب ويكون عليه العقل كاملا تاما؛ فأما إن كان أخذ لنقصان ذلك شيئا فإنه يحاسب بلا اختلاف من قوله، هذا ظاهر المدونة. قال: وأما لو كان الذي أصيب به بعد ذلك عمدا اقتص منه ولم يحاسب بخلاف الدية. وفي لسان الناطق الدية التلقين: وفي اللسان الدية ، فأما إن قطع بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية . ابن شأس: وفي لسان الأخرس حكومة ولينتظر العود بها إن يحتمل وصحّف الذي بقاف جعله فالعود في القود لا انتظار لـه لكـن يعجل إن امكن بالنقل بلا خوفٍ عتى ما لعياض قد جلا فيه فيها: في اللسان القود إن استطيع القود، منه ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمأمومة والمنقلة، فأن كان متلفا فلا يقاد منه. ابن القاسم: لا يقاد من ذلك ولا يعقل حتى يبرأ، أي لأنه قد ينبت ويعود كما في المدونة، فيها: وقد سمعت أهل الأندلس سألوا ملكا رضى الله تعالى عنه عن اللسان إذا قُطع فزعموا أنه ينبت فرأيت ملكا يصغي أنه لا يعجل به حتى ينظر إلى ما يصير إليه إن كان القطع قد منع الكلام؛ قلت: في الدية أو في القود؟ قال: في الدية؛ قال عياض: الظاهر تعجيل القود كسائر الأعضاء إن كان كما قال: يُستطاع القود منه ، ولا ينتظر نباته كما يُقاد في سائر الجوارح ، وإن نبت لحما وصار إلى أحسن حال، وإنما الانتظار في الديمة إذ قد يفضى قطعه إلى النفس أو ينبت كما ذُكر له فلا يكون فيه دية، أو ينبُت بعضه فيكون فيه بحساب ذلك. وفي الذخيرة: قيل للإمام ملك رضي الله تعالى عنه: اللسان يعود وينبت؟ قال: ينتظر إلى ما يصير إليه، إن منع القطعُ الكلامَ فالدية، ولا ينتظر القود. انتهى. هكذا بالقاف لا بالعين خلافًا للتتائي لأنه يناقض ما قبله من الانتظار، فعُلم أن عدم الانتظار في القود وأن الصواب ما قلنا. قاله مصطفى وتبعه البناني. وفي مصابه بغير ساطٍ بالكلام ولسان أخرسا وفي اليد الشَّلا بالقصر للوزن وساعد قصد به الذي قبلُ الأصابعَ فقد

فَحُكُومَةٌ كَلِسَانِ الأَخْرَس وَالْيَدِ الشَلاَّءِ وَالسَّاعِدِ وَأَلْيَتَيِ الْمَرْأَةِ وَسِنٍّ مُّضْطَرِبَةٍ جِدًّا وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بَعْدَ الْحَشَفَة

حسين

النديبهين

الله عليها بدل الساعد نص ق من حكومة لسان أخرسا من قبل ذا من أن في الذوق الديه فما هنا المنصوص لا ما سبقا وعند أشهب لها عقال كمُال فلهما عليه فيهما القود فيها حكومة عسيب حشفة كما مضى حكومة والكف أصوا من وأمر المواق فيما الشيخ سا بنظر مع ما نراه مبديه والمدت ولو عكس كان أليقا كدناك في أليتي انثى كالرجل وذاك في الخطا أما من عمد والسن تضطرب جدا منصف

التتاليل

كما مضى حكومةً والكفُّ أصله عليها بدل الساعد شص وأمن النواق فيمنا النَّسْبِ مسالًا من اسم. . . . لِسان أخرِساً بِنظر مع بالإسكان ما نراةُ مِينِهُ من قَيل نَا مِنْ أَنْ فِي الدُّوقِ الدِّبَ آَسَهُ وحي عَد من ت أَلِيقًا فَمَا هِنَا الْمُنْصَوِّصُ لَا مَا سَبِقًا المُواقَ عَلَى قولَه: وإن لم يَمنَعِ النَّطْقَ فحكومةٌ كلسان الأخرس ؟ من المدونة: إن قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة، إن ذهب الكلام، وإن قُطِع منه ما منعه الكلام ففيه الدية كاملة ، وإن لم يمنعه من الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه ، وإنما الدية في الكلام لا في اللسان ؛ ابن شأس: وفي لسان الأخرس حكومة. قلت هذا تكرار مع ما تقدم له عقب نقله كلام صاحب التلقين. عاد كلامه: انظر هذا مع ما تقدم أن في الذوق الدية قلت انظر ما تقدم هذاك عن ابن عرفة وكان الصواب لو عكس فقال انظر مع هذا ما تقدم إلى آخره فإن ما هنا نص المدونة وما هناك قال فيه ابن رشد: ولا أعلم فيه لأصحابنا نصا. وكتب على قوله: واليد الشلاء؛ قال أصحاب ملك عنه: المجمع عليه عندنا أن ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت وفي اليد الشلاء تُقطع إلا الاجتهاد، وكذا ذكر الخصى ولسان الأخرس، من ابن عرفة. وعلى قوله: أو الساعد؛ هكذا في مطبوعته بأو، والمعروف بالواو، ابن الحاجب: الحشفة كالذكر، فلو قُطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف بعد الأصابع. وانظر شرح الزرقاني. ﴿ مُمِّي مَّهِ بِالنقـل ﴿ لَا أَشْهَبِ لَنِهِ عَمْلِ كَمُلِ المواق على قوله: وأليتي المرأة؛ ابن عرفة: الأليتان فيهما من الرجل والمرأة حكومة قال ابن القاسم وابن وهب: في أليتي المرأة حكومة، وقال أشهب: فيها دية كاملة قلت نص ابن عرفة: والأليتان، فيها: فيهما من الرجل والمرأة حكومة؛ الباجي: وقاله ابن وهب، وقال أشهب: فيهما من المرأة دية كاملة. وذات ( . حُضَّا أما من عمد فنصد سنده الله عبد الباقى: وهو ظاهر إن لم يكن استئصالهما من المتالف. وأنسي تشغير مو مند منسب فيهم المواق على قوله: وسن مضطربة جدا ؛ ابن الحاجب: في السن المضطربة جدًّا الاجتهاد. و ...

وَحَاجِبٍ أَوْ هُدْبٍ وَظُفْرٍ وَفِيهِ الْقِصَاصُ وَإِفْضَاءٍ وَلاَ يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرِ بِخِلاَفِ الْبَكَارَةِ

خليل

التسهيل

كـــذا وحـــاجبُ وهــدبُ وظُفُــر كــذاك في الإفضاء أو فيــه ديــه ولــيس ينــدرج تحــت المهـــر

التذليل

كذا عبرت به بدل عبارة الأصل لقول ابن مرزوق: لوقال: وعسيبُ حشفة ، لكان أخصر المواق على قوله: وعسيب ذكر بعد الحشفة ؛ من المدونة: من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد. وحاجبٌ وهُدْبٌ المواق على قوله: وحاجبٍ وهدبٍ ؛ ابن عرفة: قولُ ابن الحاجب: وغير ذلك مما كان فيه جمالٌ فحكومة كأشفار العينين والحاجب واللحية والرأس إذا لم ينبت ، هـ و قولهـا مع غيرها. وظفَر في العَتْم والقَوَدَ عمدُه يجر المواق على قوله: وظفر وفيه القصاص ؛ من المدونة: ليس في أشفار العين وجفونها إلاَّ الاجتهاد. قلت: عبارة التهذيب : ليس في جفون العين وأشفارها. وهي نحو عبارة المدونة الكبرى . عاد نقله: وكذلك اللحية وكذلك الحاجبان إن لم ينبت . قلت : كذا في المطبوعة ، والذي في التهذيب إن لم ينبتا. عاد نقله: وليس في عمد ذلك القصاص، وفي الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه، فإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد كذاك في الإفضاء أو فيه ديه فهو من الشُّفرين أُدهى مرزيه المواق على قوله: وإفضاء؛ ابن عرفة: الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع ، من المدونة مع غيرها: فيه ما شانها بالاجتهاد. الباجيُّ: إن فعل ذلك بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد ، ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم: إن بلغ الثلث، فعلى العاقلة ، وإلا ففي ماله. قلت: عبارة ابن عرفة فيها مع غيرها، بدل من المدونة مع غيرها. وفيه بدل فقال ابن القاسم: فروى محمدٌ عن ابن القاسم. وفيه متصلا بما نقل المواق عنه : قال ابن هارون : والقول بلزوم الدية في الأجنبي حكاهُ ابن شأس، وهو بعيدٌ إذ ليس مساويًا لما سنّ الشرع فيه الدية ، ولم يتعقبه ابن عبد السلام بل قال: أكثر نصوصهم وجوبُ الحكومـة. ووجـوبُ الديـة قـويٍّ لأن مصيبتها به أقوى من إزالة الشفرين ، ومُصيبته كمصيبة ذهاب الجماع من الرجل. قلت: ووجدت للخمي في كتاب الرجم حيث ذكرت في المدونة ما نصه: وقال ابن القاسم أيضا: إذا بلغ بها حيث لا يُنتفع بها فعليه الدية كاملة. انتهى. ابن الحاجب: وفي الإفضاء قولان، حكومةً وديةً، وهو رفع الحاجز بين مخرج البول ومسلك الذكر. التوضيح: القول بالحكومة هـو مـذهب المدونـة ونـص عليـه في كتاب الرجم، والقول بوجوب الدية فيه لابن القاسم، وهو الأقرب وعلَّله ابن شعبان بأنه منعها اللذة ولا تمسك الولد ولا تمسك البول إلى الخلاء ولأن مصيبتها بذلك أعظم من الشفرين وقد نصوا على وجوب الدية فيهما وتفسيرهُ ظاهر التصور . وليس يندرج تحت المهر خلاف فضه ختام البكر المواق على قوله: ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة؛ من المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه إن أمكنته من نفسها، ولو اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها. ابن عرفة: ظاهره اندراج البكارة في

النسهيل

قبل فمع ما شان نصف المُصدق المُصدق الله في الانملة والإبهام قلل المنافقة والإبهام قلل المنافقة والإبهام أولاً رأى ثلث عليا عند وأخذ الصحب بما عند عدل التعميم في الأناميل التعميم في الأناميل ليست بإبهام خيلاف المجمع

إلا بإصبع في إن يطل وعقل كل إصبع عُشر وتُلك وعقل كل إصبع عُشر وتُلك في عقل أنملتها النصف كدا الله للثلث عدا للذي منها دخل ووجه الال أن عدد الداخل وعقل رابعة كل إصبع عليه فيهن.

التذليل

المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من لوازم الوطء بخلاف الإفضاء إلا بإصبع فَإِن يطْنَقَ قَامِيَ فُولِي مُع شان نصفُ المصْدَق المواق على قوله: إلا بإصبعه؛ ابن الحاجب: زوالُ البكارة بإصبعه فيه حكومة، والزوجُ وغيره فيهمًا سواءٌ. ابن شأس: لو أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم طلقها فعليه ماشانها صع نصف الصداق. قلت: نص ابن الحاجب مَخيطا بالتوضيح ص ولو أزال البكارة بإصبعه فحكومة ش أي فعلى الزوج حكومة، وعليه نصف الصداق إن طلق، وهو القياس عند أصبغ في الموازية ولابن القاسم أيضا في الموازية: أن لها الصداقَ كاملا. ص والزوجُ وغيرُه فيهما سواءٌ إلا في الحد وحمل العاقلة في الإفضاء إن بلغت الثلث بخلاف الأجنبي يغتصبها . ش فيهما أي في الإفضاء والبكارة . وقوله: سواءٌ، أي في لـزوم الدية أو الحكومة على القولين في الإفضاء ولزوم الحكومة في البكارة ، واستثنى من المساواة وجوب الحـد على الأجنبي إذا أزال البكارة بغير أصبعه ، وحمل العاقلة في حـق الـزوج فـإن عاقلتـه تحمـلُ أرش الإفضاء لأنه خطأً ، وهو ظاهرٌ على القول بلزوم الدية ، ولذا ترك المصنف التفريع عليه ، وأما على القول بلزوم الحكومة فيُشترطُ فيها أن تبلغ الثلث، واحترز بقوله: يغتصبُها ، مما لو طاوعته فإنها لا أرش لها حينئذ في إفضائها، نص عليه في المدونة في الرجم، وقال أشهب: عليه الحكومة وإن طاوعته، واستحسنه اللخمي قال: ولا فرق في ذلك بين الزوج وغيره لأن كل ذلك طوعٌ، وفرق للمشهور بأنها في الزنا أسقطت حقها بتمكينها من نفسها بخلاف ذات الزوج فإنها مجبورة على التمكين وعقلُ كل إصبح عُشر وثلثُه بالإسكان فيهما في الانملة بالنقل والإبهامُ قل في عقل أنملتها النصف كذا الإصام أَولا وأن ثم عدل للثلث بالإسكان عدا للذي منها دخل وأخذ الصحب بما عنه عدل ووجه الال بالنقل أن عم الداخل يُلزمنا التعميم في الأنامل وعقل رابعة كل إصبع ليست بإبهام خلاف المجمع عليه غيهر المواق على قوله: وفي كل إصبع عُشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه؛ ابن شأس: في كل أصبع عشر من الإبل ، فلو قطع الكف مع الساعد أو مع المرفق أو العضد أو جميع ذلك اندرجت الحكومة، وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو أنملتان في كل واحدة منهما نصف الأرش. قال سحنون: ورجع ملك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأخذ أصحابه بقوله الأول. الباجي: وجهُ قوله الأول أنه لو

وَفِي الْأَصْبُعِ الزَّائِدَةِ الْقَوِيَّةِ عُشْرٌ إِن أَفْرِدَتْ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ وَإِنْ سَوْدَاءَ

خليل

التذليل

لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملةٍ رابعةٍ . قلت: تمامه من المنتقى: وهذا خلاف الأمة، ووجه القول الثاني أن هذا إصبع فكانت أناملها ثلاثا، أصل ذلك سائر الأصابع. كذا في مطبوعته أن هذا بالتذكير. ابن عرفة: وفيها مع غيرها: في كل أنملة ثلث العشر ، وأنامل غير الإبهام ثلاثً، وفي كونها ذات أنملتين فقط أو ثلاثٍ قولُها مع الباجي عن رواية محمد، ونقل اللخمي عن محمد: رجع ملك إلى أنها ذات ثلاث ، ولم يحكه الباجي إلا عن سحنون عن رواية ابن كنانة، قال: وإليه رجع ملك وأصحابه على قوله الأول. قلت: في مطبوعة المنتقى ابن سحنون وكالأصليه مطلقا الزائدة القويه هب عمدا الابالنقل فحكومة إذا أفردت المواقُ صوّب بذا وفي السماع أن قاطع اليد عمدًا يُقيدُ والقويةَ يدي واستشكل المواق ذا معْ بالإسكان ما خلا من قطع ناقصة إصبع بلّا غرم لما كاملة البنان زادت به وإستحسن البناني فكتب على قوله: وفي الإصبع الزائدة القوية عشَّرٌ إن أفردت؛ لو قال: عشر مطلقا وإلاَّ فحكومة إن أفَّردت ، لتنزل على ما يتقرر؛ في العتبية : قال ابن القاسم فيمن له ست أصابع إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قُطعت عمدا إذّ لا قصاص ، وفي كل يدها ستون ، وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن أفردت، وإن قطعت يده فلا يُزاد لهذه السادسة الضعيفة شيء، وأما إن قطعت يده عمـدا فلـه أن يقـتصّ ويأخـذ ديـة السادسـة إن كانت قوية. انتهى. انظر هذا مع قوله: وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بـ لا غـرم. البنـاني: وهـ و بحثٌ حسن. عاد نقله؛ ابن رشد: صفةُ الحكومة فيها: أن يُنظر كم ينقص ذهابها منَّ قيمته لَّو كان عبدًا فيأخذ ذلك القدر من ديته وكل سن عقلها من الإبل خَمْسٌ المواق على قوله: وفي كل سن خمسٌ؛ من المدونة: في كل سن من الإنسان خمسٌ من الإبل، الأسنانُ والأضراس سواءٌ. قلت: ليس في التهذيب ولا ابن عرفة من الإنسان. عاد كلامه: ابن رشد: الأسنانُ اثنا عشر سنا، أربعُ ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب؛ والأضراس عشرون: أربع ضواحكَ واثنا عشر رَحًا، ثلاثٌ في كُل شق ، وأربعُ نواجـذ. فجميع دياتها على قول ملك مائة وستون بعيرا. اللخمي: النواجذ سن الحِلْم التي يخرج أقصاها بعد الكبر. وفي المطبوعة التحليم بدل الحلم، والمثبت من ابن عرفة. وإن سوداء الموَّاق على هذَّه القولة: من المدونة: في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة . وفي الموطإ: إن اسودت السن تم عقلها ، فإن طُرحت بعد ما اسودت ففيها عقلها أيضا. ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب. قلت: زاد ابن عرفة: وغيرهما وزاد بعد وفي الموطإ: عن ابن المسيب؛ وبه تظهر فائدة قوله: ونقله الجلاب، إلى آخره من فعل عُقل

النسهيل

أو خلقة والعقال ما غاير الإبال ما فضاء بقلعها بالأصال فضاء بقلعها بالأصال أو بهما بان تُساود بفعا كما به وضح أو بكسار بعاكما لدى سالفه ومصافى كما لدى سالفه ومصافى بعقال او بحمال أو بحمال بعقال او بحمال أو بحمال عرفا تكان إلا فبالحساب

خمسون دينارا وما بدا عُدِل أو باسودادٍ نصاجم عصن فعصل الله على تبعل الله على الله على الله على الله على الله على الله على التابع التابع التابع التابع التابع التابع التابع التابع الله الله على الله على

التذليل

هو ما تقدم آنفا عن الموطإ أو خلقة قاله الزرقاني وسكت البناني وانْعقل من غير الإبل خمسون علما وما بذا عُدل من فضة قالهَ الزرقاني وسكت البناني وهو ظاهر بقلعها بالأصل أو اسوداد ناجِم عن أسم أو بهما بأن تُسود بفعل ثم تسقط بلا فعل عبع كما به وضح أو بكسر بعضها وتسويد سوى اللَّهِ، المُمَّانِ كما لدى سلفه ومصطفى هذا اصطفى وفي الجميع يُكتفى بعقـل واحـد أو بالنقـل بحمـرة أَو صـامرة أَ خضرة إن كالسواد الزُّمره عرفا تكن إلا فبالحساب المواق على قوله: بقلع أو اسوداد أو حمرة أو صفرة إن كان عُرفا كالسواد ؛ كذا في مطبوعته ، وفي النسخة التي شرح عليها الزرقاني إن كانا ، ابن شأس: في كل سن خمس قُلعت من أصلها أو بقي سنخها. وقد تصحّفت في مطبوعته كلمة سنخها إلى سمتها، والمثبت من كتاب ابن شأس . المصباح: السِّنخ من كل شيء أصله، والجمع أسناخٌ مثل حمل وأحمال، وأسناخ الثنايا أصولها. عاد نقل المواق: ابن الحاجب: قلعت ن أصلها أو من لحمها، بقلعها أو باسودادها أو بهما. ومن المدونة: قيل: إن ضَرَبَه فاسبودت سنه أو اصفرت أو احمرت أو اخضرت؟ قال: إن اسودت تم عقلُها ، والحمرةُ والصفرةُ والخضرةُ إن كان ذلك كالسواد تم عقلُها ، وإلا فعلى حساب ما نقص. قلت: لنصها على الخضرة زدتها. ابن عرفة بعد نقله كلامها: وفي سماع ابن القاسم: إن اصفرت ففيها بقدر شينها، لا يكمل عقلها حتى تسودً، لا بتغيرها. ابن رشد: هذا يبين مذهبه في المدونة إذ لم يجب فيها جوابًا بينا ومثله قولُ أصبغ: في اخضرارها أكثر مما في احمرارها، وفي احمرارها أكثر مما في اصفرارها. وعزا اللخمي هذا لأشهب في الموازية قال: وقال ابن القاسم: إن كان تغيرها مثل الاسوداد فقد تم عقلها، وإلا فعلى حساب سا نقص. والأول أحسـن إلا في الخضرة. قلت: فحمل كلامهما على الخلاف ، وبه يتقرر قول ابن الحاجب إثر نقله قولها: والمشهور خلافه وحمله ابن رشد على الوفاق كابن شأس. البناني أو بهما ، أي بأن سودها ثم سقطت من غير جناية أخرى عليها ، فليس إلا ديةً واحدةً ، هذا هو الذي اختاره المصنف في التوضيح في تصويره، لا كما صور ابن عبد السلام من أنه كسر البعض وسوّد الباقي، فإنه غير مراد وإن كان فقها مسلما لكن ما حملناه عليه أولى لدفع ما يُتوهم فيه من أن فيه ديتين كما وقع لبعض ، نبّه على ذلك في التوضيح لكن قال مصطفى : الظاهر تقرير ابن عبد السلام لأنه المذكور في الجواهر الذي ينسج ابن الحاجب على مِنواله وفي كلام اللخمي وابن عرفة وغير واحد، ولا يحتاج معه للاعتذار. انتهى.

وباضْطِرَابِهَا جِدًا وَإِنْ ثَبَتَتْ لِكَبِيرِ قَبْلَ أَخْذِ عَقْلِهَا أَخَذَهُ كَالْجِرَاحَاتِ الأَرْبَعِ وَرُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وَقُوَّةِ الْجِمَاعِ وَمَنْفَعَةِ اللَّبَنِ وَفِي الأَذْنِ إِنَّ ثَبَتَت تَأْوِيلاَن

خليل

التسهيل

جــدًّا فــان تثبــت لمثغــر ومــا وذا بقلعهـــا لا الاخــطراب وهــو للتوضـيح مُلــق رسـنه كــالبرء في الجراحــة المعلومــه ورُد مــاخودٌ لعــود كبصــر

والأذن إن تثبيت فهيل للجياني

وضربها لحدد الاضطراب أخذ يأخذ ما لها قدد لزما أخدد يأخذ ما لها قدد لزماب جددا فسرل مواهب الحطاب فالعتقي قال يُستأنى سنه عقولها من فئة المأمومة مما كقوة جماع نفع در يُسدد تاويلان

التذليل

وضربها لحد الاضطراب جِدًّا المواق على قوله: وباضطرابها جدا؛ من المدونة: إن ضُربت فتحركت فإن كان اضطرابها شديدا تم عقلُها ، وإن كان ضعيفا عُقل بقدره. وفي الموازية: ويُنتَظر بالشديدة الاضطراب سنةً قلت: نقله ابن عرفة بلفظ زاد في الموازية إلى آخره فإن تثبت لمُثغر وما أخذ يأخذُ ما لها قد لزما المواق على قوله: وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه ؛ الذي في مطبوعته نبتت بالنون، والمعروف بالثاء، من المدونة: من طُرحت سنه عمدًا فثبتت فله القود، والأذن كذلك، ولـو ردّ السـن في الخطإ فثبتت كان له العقل وذا بقلعها لا الاضطراب جدا فسلْ مواهبَ الحطاب وهو للتوضيح ملق رسنه فالعتقي قال يُستأنى سنه الحطاب على القولة المذكورة: وهذا إذا قلعت السنُّ، وأما لو اضطربتً جدا ثم ثبتت فإنه لا شيء فيها، كما يفهم من كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: واشتداد اضطرابها فيمن لا يرجى كقلعها، فإنه قال: قال ابنُ القاسم: ويُستاني به سنة. كالبرء في الجراحة المعلومه عقولها من فئة المأمومه المواق على قوله: كالجراحات الأربع؛ ابن شأس: والموضحة إذا برئت وعادت لهيئتها لم يُسترد أرشها، وكذلك سائر الجراحات الأربع، وكذلك لو جُرح ثانية في الموضع نفسه لكان فيه دية أيضا. وعدلت عن عبارة الأصل لآتى بما يشمل الهاشمة والدامغة لقول الزرقاني. على هذه القولة الجائفة والموضحة والمنقلة والمأمومة. إذا عادت لهيئتها فلا يرد ما أخذ من ديتها وكتَّذا الهاشمة والدامغة ولو برئت على غير شين عند ابن القاسم في المدونة. ورُدَّ مأخوذ لعود كبصر مما كقوة جماع نفع دُر المواق على قوله: ورد في عود البصر ؛ ابن شأس: إذا عاد البصر استُردت ديته عند ابن القاسم. وعلى قوله: وقوة الجماع؛ ابن عرفة: قولُ ابن شأس: إن رجعت إليه قوة الجماع رد ديته، صوابٌ. وعلى قوله: ومنفعة اللبن؛ اللخمى: إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع من الثديين شيأ وجبت ديتهما عند ملك ، فلو عاد اللبن رُدت إليه. ابن عرفة: ظاهَّرُ أقوالهم فساده من العجوز كغيرها. وفي المدونة: ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد. عبد الباقي: وكذا في عود السمع والكلام والعقل، كما يفيده الشارح في الأول هنا، وفي الأخيرين عند قوله: وفي الأذن إن ثبتت تأويلان؛ والأذن إن تثبت فهل للجاني يرد ما أخذ تأويلان المواق على قوله: وفي الأذن إن ثبتت تأويلان؛ قال ملك في المدونة: من قطعت أذنه عمدًا فردها فثبتت فله القود فيها والسن كذلك ولو رد السن في الخطإ لكان له العقل، ومن العتبية قال ابن القاسم: من قطع أذن رجل فردها فثبتت فإن عادت لهيئتها فلا عقل له

خايل

التسهيل

فالرد عند ابنَيْ صقلية مد هـ بالدونـة والـذي أخـد بالدونـة والـذي أخـد بالدونـة والـذي أخـد بالدونـة والراد عند النفي والار جـح هـو الأل فلـو كان اقتصر عليـه مثـل أصـله أجـادا كمـا الرهـوني بـه أفـادا

التذليل

فيها؛ وإن كان في ثبوتها ضعفٌ فله بحساب ما يُرى من نقص قوتها. قيل له: فالسن تُطرح ثم يردها صاحبها فتثبت؟ قال: يغرم عقلها تاما، والفرقُ بينهما أن الأذن إذا رُدت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم ، والسن لا يجري فيها دم ولا تعود كما كانت أبدا، وإنما ترد للجمال. انتهى ما لابن يونس عن ملك وابن القاسم، ونحوه في النكت. كذا في المطبوعة: ترد والذي في مطبوعة الجواهر ترادُ، فالرد عند ابني صائية هما عبد الحق وابن يونس منهب للمولفة والله المالية ا به ابن رشد في البيان أنه أعني مذهبها النفئ أي عدم الرد والارجح بالنقل هو أم المراحات الشيخ اقتصر عليه مثل أصله ابن الحاجب إذ قال: بخلاف الأذن، أي فلا عقل لها إن عادت لهيئتها أجادا كما الرهوني به أفادا نصه على القولة المذكورة : قال ابن مرزوق: لم أقف عليهما. ولفظ التهذيب صالحٌ لهما: . انتهى. قلتُ: الأول: لعبد الحق في النكت، والثاني: لابن رشد في البيان ، كما في التوضيح، ونصه: وقوله: بخلاف الأذن، أي فلا عقل لها إن عادت لهيئتها، وهكذا فرق ابن القاسم في سماع يحيى ، قال في الرواية المذكورة: وإن كان في ثبوت الأذن ضعفٌ فله بحساب ما نقص من قوتها، قيل: فما الفرق ؟ قال: لأن الأذن إذا ردت استمسكت وجرى فيها الدم والسن لا يجري فيها الدم. وقال أشهب: لا شيء له إذا ثبتت سنه كغير الجراحات الأربع. وزاد في البيان ثالثا بالقضاء له بالعقل في الأذن والسن، قال: وهو مذهب المدونة، وذهب صاحبُ النكت إلى أن مذهب المدونة التفصيلُ كما في قول ابن القاسم في رواية يحيى ، لا كما قال في البيان. انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وقد نقل أبو الحسن كلام ابن رشد الذي لخصه في التوضيح بعد أن نقل عن ابن يونس ما يفيد أنه حمل المدونة على ما حملها عليه صاحب النكت وجعل رواية يحيى تفسيرا؛ وقد جزم ابن ناجى بحمل المدونة على ما في سماع يحيى وعزاهُ لابن يونس، ونصه: قوله: ولو ردّ السن في الخطإ فثبتت كان له العقل، المسألة ، تخصيصُه السنّ يقتضى أنه إذا أزيلت الأذن في الخطإ فرُدّت وعادت لهيئتها فإنه لا دية فيها وهو كذلك، قاله في سماع يحيى ، حكاهُ ابنُ يونس وأراد بعض الشيوخ أن يُخْرِجَ فيها خلافا. انتهى منه بلفظه. وهذا مع جزم ابن الحاجب به يفيد أن الثاني في كلام المصنف أرجحُ، ويرجحه أيضا أنه ظاهر المدونة مع تصريح ابن القاسم به في سماع يحيى، فلا وجه للعدول عن ظاهرها مع تصريحه في غيرها بما يوافقه فلو اقتصر عليه المصنف لأجاد والله أعلم قلت قوله أن الثاني سبق قلم والصوابُ الأولَ، وقد اغتر به كنون فقال: والثاني لابن رشد كما في التوضيح وهو الأرجح: انظر الأصل. والله أعلم وقولُ ابن ناجي: المسألة، هو كقولك: البيتَ، منصوب بمحذوف تقديره اقرأ أو نحوه

وَتَعَدَّدَتِ الدِّيَة بِتَعَدُّدِهَا إلاَّ الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا وَسَاوَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثلثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا

التسهيل

خليل

سمُتلف وانسدرج نفسع في المحسل في المحسل في المحسل ترجسع لعقلها المُقسر ببهسيَ السنة والأثسر جسا ممد بسن عبد الله والخلفُ نجسم ليبان إليسه عساد يبدد أذا سماعسه مسن الجسد عقسل إذ ذا سماعسه مسن الجسد عقسل

ويتعصدد إذا تعصدد الصور ويتعصدا الأنثان الأنثان الثانث الله الدذكر وابان المسايب ربيعا أجسا فيه لعمر وبن شعيب بن محم مصن مرجع الدي يضاف الجد مرسالا او إلى شعيب يتصل

التذليل

ويتعدد إذا تعدد المتلفُّ المواق على قوله: وتعددت الدية بتعددها؛ ابن عرفة: قولُ ابن شأس لو ضرب صلبه فبطل قِيامُه وِقوةُ ذُكَره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج ووجبت فيه ديتان، كقولها: من شبج رجلا موضحةً خطأً فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة واندرج نفع في المحل المواق على قوله: إلا المنفعة بمحلها؛ قد تقدم أن في ذهاب قوة الجماع الدية. وفي قطع الذكر ديةً واحدةً ، واندرجت قوة الجماع . وقال ابن الحاجب، كذلك في الشم : إن فيه الدية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن. قلت: قال ابن عرفة: قال اللخمي: إن ذهب الأنف والشم معًا فقال ابن القاسم: فيهما معًا ديـةً واحـدةً. وقـال ابـن الجـلاب: القيـاسُ ديتـان ، والأول أحسـن. البناني: وكذا ذكر هذا الخلاف أيضا في ذهاب السمع مع الأذن . وقال في قول الأصل ؛ بمحلها، يحتمل أن تكون الباءُ بمعنى مع، والضمير للمنفعة، ويحتمل أن تكون بمعنى في والضمير للجنايـة، أي إلا المنفعة الكائنة في محل الجناية، والمعنى واحدٌ، ويحتمل كونها للسببية. وقال في قول الزرقاني : كقطع أذنيه فزال سمعه أو قلع عينيه فزال بصره فديةً واحدةً ولا حكومة في محل كل، هذا هو الصوّاب دون قوله بعدُ : ولا يشمل قولَه بمحلها الأذن والأنف إلى آخره فإنه مخالفٌ لنص ابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح وابن عرفة والمواق وابن غازي والحطاب وغيرهم ، وأما تعريف السمع الذي ذكره، وكذا الشم فإنما هو للفلاسفة ، وأهل السنة لا يقولون بذلك، ومن عرَّفه من أهل السنة بذلك فقد قلُّد الفلاسفة فيه، ولو سُلم فالفقه المنصوصُ للأئمة لا يُدفع بهذا. عنى بالتعريفين ذينك المذكورين في قول عبد الباقي: لأن السمع ليس محله الأذن بدليل تعريفُه بأنه قوةً مودعةٌ في العصب المفروش في مقْعَرْ الصماخ تدرك بها الأصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ، بمعنى أن الله يخلق الإدراك في النفس عند ذلك، والشم ليس محله الأنف، بدليل تعريفه بأنه قوة مودعةً في الزائدتين الناتئتين من مقدم الدماغ شبيهتين بحلمتي الثديين، تدرك بها الـروائح بطريـق وصـول الهـواء ِالمتكيـف بكيفية الرائحة إلى الخيشوم. وساوت الأنتَّى لثلثه بالإسكان الذكر فإن تصل ترجع لعقلها المقر وابن المسيب ربيعة أجاب بهي السنة والأثرُ جا فيه لعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله والخلف نجم من مرجع الذي يضافُ البحدُ له فإن إليه عاد يبدُ مرسلا او بالنقل إلى شعيب يتصل إذ ذا سماعه من الجد عُقل هذا ملخص كلام أهل الحديث في هذا السند . المواق على قوله: وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجعُ لديتها؛ من المدونة: المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله فإذا بلغت

وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ فِي حُكْمِهِ أَوِ الْمَحَلِّ فِي الْأَصَابِعِ لاَ الْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ

خئيل

التسهيل

ومطلقا أثر فعل اتحد ضُمَّ كما في حكمه من ذي عدد وفي سوى الأسنان وحدة المحل كنا وفرد الزوج عضو استقل وما في الاسنان ففي المواضح يجروي وفي المناقل الكواضح

التذليس

ذلك رجعت إلى عقل نفسها. وَتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة أحدًا وثلاثين بعيرا وثلثي بعير والرجل في هذا وهي سواءً، وإذا أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة عشر وثلثا بعير، وكذلك مأمومتها وجائفتُها إنما لها في كل واحدة منهما. ستة عشر بعيرا وثلثا بعير. قلت: في مطبوعته ونقل الشيخ محمد إحدى وثلاثين بعيرا، والمثبت من التهذيب. عاد كلام المواق: وفي الموطإ عن ربيعة: قلت لآبن المسيب: كم في ثلاث من أصابع المرأة؟ قال: ثلاثون. قلت: وكم في أربع؟ قال: عشرون. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت ؟ قلت: بل عالمٌ متثبت أو جاهلٌ متعلم. قال: هي السنة. انتهى نقل المواق. ابن عرفة: أبو عمرً: هذا مذهب ملك وجمهور أهل المدينة والليث وعُمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من مراسيل عمرو بن شعيب. وقولُ ابن المسيب : هي السنة يدل على أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومطلقا أثر من أنحد ضم في البنان والأسنان والشجاج من المواضح والمناقل. انظر الزرقاني كما في حكمه من من عدد وهو ما يكون من ضربات في فور أو من جماعة . انظره أيضا وفي سوى الأسنان وحدة السحم لدا عدلت عن قوله: في الأصابع لاعتراض مصطفى عليه تخصيصه المحل بها بقول اللخمي: ما أصيب في العين والأنف والسمع وشبَّهه مما فيه دية فإنه يضم للآخر كالأصابع. البناني: ومثله قُولُ أبي الحسن ما نصه: وأما إذا كان ذلك في شيء واحـد لـه ديـةً كالسمع والأنف والبصر فإنه يجمع عليها ، فإن قُطع لها من أنفها ما يجبُ فيه سدَّس الدية فأخذته ثم قُطع لها بعد ذلك ما يجبُ فيه سُدس الدية فإنها ترجع إلى عقلها لأنها بلغت الثلث ، وكذا الحكم في السمع والبصر . انتهى. وهو يوضح ما قاله اللخميُّ. وَضُرِفَ اَلْـَرُقِ عَسْمَقَ اسْتَكَ صرح به الزرقاني ، وهو بين مما يأتي في نقل المواق وَسَا فِي الْأَسْنَانُ بِالنقالِ فَفْيِ أَنْوَاضِي مِجْسِيَ وَالْأَسْنَانُ بِالنقالِ فَفْيِ أَنْوَاضِي مِجْسِيَ وَالْأَسْنَانُ بِالنقالِ فَفْيِ أَنْوَاضِي مِجْسِيَ وَالْمُواقِ الكوالج المواق على قوله: وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع فلو تعدد الفعل والمحـل فلا ضم ، هكذا وردت جملة فلو تعدد إلى آخرها في المتن في مطبوعته ، وليست في النسخ المعروفة؛ من المدونة: يجب ضم قطع أصابع المرأة بعضها إلى بعض باتحاد يدها أو في فور ضربها، وإلا فلا ؛ وحيث يجب فما بلغ به عقلها ثلثَ عقل الرجل رجعت لعقلها، وما لا يبلغه فلها فيه عقلُه وما يضم اعتبر كأنه أول. ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام: لا ينطبق قولُ ابن الحاجب على هذا المعنى ، راجعه فيه. قلت: لِفظ ابن عرفة: قال ابن الحاجب: وحيث اتحد الفعل أو كان في حكمه لم يعتبر اتحاد المحل فضربةً واحدةً تبين أصابع من يدين حكمُها حكم اليد، فلو قطع لها بعدهُ إصبع لم يضم بل تأخذ له عَشرًا إن كان ثانيا أو ثالثاً وخمسًا إن كان رابعًا أو خامسًا كما لو كان في كل يد على حيالها ؛ فقَبِلَه ابن هارون، وقال ابن عبد السلام بعد أن قرر مدلول مذهب المدونة: ولكن هذا المعنى لا ينطبق عليه قول المؤلف: فلو قطع لها بعده إصبعُ لم يضم، فإنَّ عـدمَ الضم منـافِ لوجـوب خمـس في الإصبع الرابعة أو الخامسة؛ ويُردُّ بأن مراده بقولَه: لا يضم؛ إلى ما بان من أصابع اليدين معًا، وقولهً:

التسهيل

التذليل

وخَمسا إن كان رابعا أو خامسا، ليس مسببا عن عدم الضم، بل عن اتحاد المحل، ولذا بينه بقوله: كما لو كان في كل يد على حيالها . عاد كلام المواق: قال: ولا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لمثلها بل لو كان لغير مثلها فكذلك، لنقل الشيخ عن الموازية : لو ضربت ويدُها على رأسها فقُطع لها إصبعان وشُجت مُنقلةً رجعت في ذلك لعقل نفسها. قلت: سقط من مطبوعة المواق لنقل الشيخ عن الموازية. عاد كلامه: وقال ملكِّ: إن قطع لها ثلاثة أصابع من كف واحدةٍ فلها ثلاثون من الإبل ثم إن قطع لها من تلك اليد إصبع أو الإصبعان الباقيان فليس لها في كل إصبع من هذين إلا خمس من الإبل . كذا في المطبوعة ، وعبارة التهذيب: ثم إن قطع لها من تلك اليد الإصبعان الباقيان في مرة أو مرتين، فإن في كل إصبع خمسا من الإبل . عاد نقله: قال: ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرًا، ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاث أصابع في مرة أو مرتين لآبتدئ فيها الحكم كالأول، فيكون لها في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرًا، وقد تصحفت في المطبوعة كلمة لابتدئ إلى ألا ترى. عاد نقله: ولو ضرب رجل امرأةً ضربة واحدة قطع لها أربعة أصابع إصبعين من هذه اليد وإصبعين من هذه اليد كان لها عشرون بعيرا هكذا في المطبوعة أربعة أصابع بالتَّاء، والإصبع تُذكِّرُ. عاد نقله. ابن يونس: كما لو قطعها من يد واحدة ثم لو ضربها أيضا رجلٌ ضربة واحدةً فقطع إصبعين إصبعا من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون من الإبل عشرة في كل إصبع، ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها إصبعين من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل ولو ضرب رجل امرأة فقطع لها أربعة أصابع ثلاثة من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون بعيرا خمس لكل إصبع ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها إصبعين إصبعا من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لأخذت عشرة أبعرة في الإصبع المقطوعة من اليد التي كان انقطع منها قبل ذلك إصبع وتأخذ خمسة أبعرةٍ في الإصبع من اليد الأخرى. والرجلان في هذا مثل اليدين. قال ابن القاسم: ولو قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قَطع لها الإصبعان الباقيان من تلك اليد خطأً لكان لها فيهما عشرون بعيرا، إنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ . قلت: قوله: ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها إصبعين من هذه اليد وإصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل إلى آخره، جاء مكانه في التهذيب: وكذلك لو قطع هذان الإصبعان من اليدين معا، ففيهما عشرون من الإبل، فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف ففي كل إصبع خمسٌ خمسٌ كان القطع معًا أو مفترقا. وإن قطع لها ثلاثة أصابع من يد، وإصبع من الأخرى في ضربة ، أخذت خمسًا خمسًا ، ثم إن قطع من اليد المقطوع منها الثلاثة رابع ، ومن اليد الأخرى إصبع أو إصبعان ، أخذت في الرابع من إحدى اليدين خمسة أبعرة، وفي الإصبع أو الإصبعين من اليد الأخرى عشرةً عشرةً، افترق القطع أو كان ذلك كله في ضربة واحدة ، ما لم يقطع لها من اليدين في ضربة واحدة أربعة أصابع ، وكذلك رجلاها على ما فسرنا في اليدين. ونحوه في المدونة الكبرى . وكتب المواق على قوله: لا الأسنان؛ ابن المواز: واختلف قولُ ابن القاسم في الأسنان، فجعلها مرة كالأصابع، تحاسب بما تقدم إلى ثلثَ الدية، والذي رَجع إليه أن في كلّ سن

التسهيل

| عمد د وإن عنه عفت فسقط                      | ولا يضـــم مطلقــا إلى خطــا       |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| محـــل ذيـــن كيـــدٍ أو لا كَيَـــدْ       | كانـــا بفــور واحــد أو لا اتحــد |
| فــــــذا الــــــذي عنيــــت بـــــالإطلاق | ورِجــل انظــر شــرح عبــد البـاقي |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | ونجِّمــت ديـــة حـــرٍ في خطـــا  |
| •••••                                       | منـــه وعاقلتـــه                  |

التدليل

خَمسًا من الإبل، ولا تحاسب بما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع. قال أصبغ: وهذا أحبُ إليّ. وعبارة ابن عرفة: تضم الأسنان باتحاد الضربة، واختلف قول ابن القاسم في ضمها باتحاد محلها. أصبغ: عدمُ الضم أحبُ إلىّ، واختاره محمدٌ. وعلى قوله: والمواضح والمناقل؛ من ابن يونس: لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في ذلك ما للرجل، إذا لم يكن في فور واحد، وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأولى بعد بُرئها، فلها فيها مثل ما للرجل، وكذا المواضح، ولو أصابها في ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث الدية رجعت إلى عقلها، يُريدُ: وكذلك لو كان ذلك في فور واحد، كالسارق ينقل من الحرز قليلاً قليلا في فور واحد، إما لضعفه أو لئلا يُقطع فهي سرقة واحدة.

قال ملك: إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة ، إلا أن يُريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى. ولا يُضم مطلقا إلى خطا عسم إن عنه عفت فسقطا المواق على قوله: وعمد لخطا وإن عفت، تقدم نص المدونة قبل قوله: لا الأسنان أنه لا يُضم عمد لخطا كانا بفور واحد أو لا تصم عمد نين كيد أو لا كيد ورجْل انظر شرح عبد من أي فذا نذي عنيت بالإطلاق ابن عرفة: على نص المدونة المشار إليه في عبارة المواق : ولابن رشد في سماع سحنون من الديات هذا قول أبن القاسم وروايتُه، لم يختلف في ذلك قوله. وعن أشهب: يُحسب عليها من أصابعها ما أصيبت به عمدًا. وقاله سحنون وأبو إسحاق البرقي في .

اللخمي: إن صالحت عن كل إصبع بأقل من خمس لم تُضم ، وإن صالحت عن كل إصبع بخمس إلى عشر عاد الخلاف المتقدمُ من قول ملك وابن نافع وعبد الملك. قلت: يُشير إلى قوله: وفيها وجوبُ ضم الأصابع بعضها لبعض باتحادها أو فور ضربها، وإلا فلا ، إلى آخره، قال ابن زرقون: في ضمها بذلك، وقصره على فور واحدٍ ما لم تكن رجعت لعقلها، ثالثها: ولو رجعت، لها، ولعبد العزيز بن أبي سلمة مع رواية المغيرة، وابنه عبد الملك مع الصقلي عن ابن وهب، وعزاهُ اللخميُ لابن نافع بدل ابن وهب. ورجحه. ونُجمت دية حر في خطا بلا اعترف قل إشارة إلى الخلاف كما في قول الخلاصة :

وانظر البناني للخلاف في الاعتراف على من اخطا منه وعاقلته المواق على قوله: ونجمت دية الحر

إِنْ بَلَغَت ثلث الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الْجَانِي وَمَا لَمْ يَبْلُغْ فَحَالٌ عَلَيْهِ كَعَمْدٍ وَدِيَةٍ غُلِّظَتْ وَسَاقِطٍ لِعَدَم

خليل

التسهيل

كالعمــــد والــــتي تُغلـــظ ومـــا

لــدفع وهــم كــون مـا قــد سقطــا

حـــلٌ علــــى الفاعـــل مســـتقلا لعـــدم ســـقط جــاء بهمــا فيــه القصـاصُ دائمـا مثــلَ الخطـــا

\_\_واجبُ منها ثلثُ عقل منها

التذليل

في الخطإ بلا اعترافٍ على العاقلة والجاني؛ من المدونة: إن قتل مسلم ذِمِّيًا خطأً حملت عاقلته الدية في ثلاث سنين. ابن شأس: والديات كلُها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين.

قال ملك: ويؤدي الجاني مع العاقلة. كذا في المطبوعة، ولفظ ابن شأس قبل والديات كلها مقحم فهو من المدونة. وقوله: قال ملك: ويؤدي إلى آخره هو من كلام الباجي. قال: ومن أصحابنا من قال: هو استحسان وليس بقياس، ابن شأس: وما اعترف به الجاني حمله الجاني ولا تحمله عاقلته، إن بلغ الواجب منها ثلث بالإسكان عقل من فعل أو عقل مفعول به المواق على قوله: إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني؛ من المدونة: الأصل في هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته العاقلة، فإذا قطع مسلم إصبعي مسلمة حمل ذلك عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث المجني عليه حملته العاقلة، فإذا قطع مسلم إصبعي مسلمة حمل ذلك عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها وإلا حل على الفاعل مستقلاً المونة. كذا في المطبوعة. والذي في شرح الشيخ محمد: ابن الثلث في مال الجاني حالاً وهو نصها. وانظر فيه قبل هذه القولة مباشرة نص ابن شأس: ما دون الثلث في مال الجاني حالاً وهو نصها. وانظر فيه قبل هذه القولة مباشرة نص ابن عرفة بطوله. كالعمد المواق على قوله: كعمد؛ الرسالة: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا. قال ملك: إذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه. قال عبد عن إقراره قبل منه، وإذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه. قال عبد الوهاب في الموضعين: فهو رجوع عن إقرار بقتل . ابن الحاجب: الدية في العمد وفيما لم يبلغ الثلث على الجاني حالة. انظر الجلاب والتي تُعلَظُ المواق على قوله: ودية غلظت: ابن الحاجب: الدية الدية على الجانى على الشهور

وما لعدم سقط المواق على قوله: وساقط لعدم ؛ من المدونة: إذا فقاً أعورُ العين اليمنى يمنى رجل صحيح فعليه خمسمائة دينار في ماله ، وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى رجل فدية الرجل في مال الجاني ولا يقتص من اليُسرى باليمين. قلت: عبارة التهذيب فدية اليد في مال الجاني ، ولا يقتص من اليد أو الرجل اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى. وكذلك العين جاء بهما لدفع وَهُم كون ما قد سقطا فيه القصاص دائما مثل الخطا انظر شرح الزرقاني

إِلاَّ مَا لاَ يُقْتَصُّ فيه مِنَ الْجراحِ لإِتْلاَفِهِ فَعَلَيْهَا وَهِي الْعَصَبَة وَبُدِئَ بِالدِّيوَانِ إِنْ أَعْطُوا ثُمَّ بِهَا الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ ثُمَّ الْمَوَالِي الأَعْلَوْنَ ثُمَّ الأَسْفَلُونَ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِي مُسْلِمًا

التسهيل

خليل

فيه القصاصُ خصوفَ جصر التلف معبداً الصديوانُ إن أعْطُ وا وقصل عصدهمْ يُعِنَّ نُهُمُ قصوم الرجال وقيل وقيل إنما يُراعي النسب وقيل إنما يُراعي النسب وتركُ في الأصل ذكره انتُقد يعقال الاعلون فالاسفلونا إن كان مسلما فبيت المال

إلا السذي مسن الجسراح ينتفسي وهسي عنسى العاقلة العصبة السما كان قائم العطا فإن يقِلُ ما كان قائم العطا فإن يقِلُ شم هما أقسربُهم فسالأقربُ بسل هو ظاهر الكتاب واعتُمد شم المسوالي بعدهم يلونا

التذبيل

إلا الذي من الجراح بنتفى فيه القصاصُّ خارٍ عبر النَّلْفَ المواق على قوله: إلا ما لا يُقتصُّ فيه من الجراح لإتلافه؛ من المدونة: عقل الجائفة والمأمومة عمدا على العاقلة، ولو كان للجاني مالٌّ، وعلى هذا ثبت ملكً. ابن القاسم: وبه أقولُ. وهي شدي عاقبُ العصبِ المواق على قوله: وهيَ العصبةُ؛ الجلابُ: العاقلةَ العصبةَ قرُبُوا أو بعُدوا، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيأ من العقل، وليس لأموال العاقلـة حـدًّ إذا بلغته عقلوا، ولا لِما يؤخذ منهم حدٌّ، ولا يُكلفُ أغنياؤهم الأداء عن فُقرائهم، ومن لم تكن له عصبةً فعقلهُ في بيت مال المسلمين، والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ، ويدخل في القرابة الابن والأبُ. سحنون: إن كانت العاقلة ألفًا فهم قليلٌ ، فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم أَمْبِدُ مَعَيْدَ . . . . . ما كان قَائَم الْعطا بالقصر للوزن المواق على قوله: وبُدئ بالديوان إن أعْطُوا ، ابن شأس: إذا كان القاتل من أهل ديوان مع غير قومه حملوا عنه دون قومه. أشهب: وهذا في ديوان عطاؤه قائم عددهم يُعنهمُ قوم الرجل ثم هم أقربهم في ﴿ يَ المواق على قوله: ثم بها الأقربُ فالأقرب؛ اللخمي: إن كانت عاقلته قليلةً حُمل عليهم ما يحملونه، وما بقى على بيت المال. ابن عرفة: وإذا عجز أهل الديوان عن حمله استعانوا بالعصبة. وروى ابن وهب: إن لم يكن ديوان جُعل على فخذ الجاني إن كان فيهم محملٌ، وإلا ضُم إليهم الأقربُ فالأقربُ من قبائلهم إن كانوا أهل بلد واحد. وعد النسبُ بل هو ظاهر الكتاب واعتُّمه وتركم الأص ذكرَة انتقه البناني على قوله: وبدئ بالديوان، نحوه لابن الحاجب وابن شأس، وهو خلاف ظاهر المدونة من قول ملك وإنما العقلُ على القبائل كانوا أهل ديوان أم لا. قاله ابن رشد. وقد نقل في التوضيح كلامَ ابن رشد. وقال اللخمي: القولُ بأنها تكون على أهل الديوان ضعيفٌ وإنما يُراعى قبيل القاتل. فكان على المصنف الجَرْيُ على مذهب المدونة، فإن الذي ذكره هو لملك في الموازية والعتبية، وقد تورّك ابن مرزوق على المصنف بظاهرها. قاله مصطفى. ثم الموالي بعدهم يلونا يعقلُ الأعلى فالأسفلونا بالنقل فيهما ثُمِ لَفَتَد نَسِعَي نَسَبُ مِنْ مسئما فبيتُ المال المواق على قوله: ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيتُ المال إن كان الجاني مسلما؛ ابن عرفة: الرواياتُ واضحةً بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة، ثم المولى الأسفل، ثم بيت المال

وَإِلاَّ فَالذِّمِيُّ ذُو دِينِهِ وَضُمَّ كَكُورِ مِصْرَ وَالصُّلْحِيُّ أَهْلُ صُلْحِهِ وَضُرِبَ عَلَى كُلِّ مَّا لاَ يَضُرُّ وَعُقِلَ عَنْ صَبِي وَمَجْنُونِ وَامْرَأَةٍ وَفَقِير وَغَارِم وَلاَ يَعْقِلُونَ

خليل

التسهيل

إلا فعمّ ن عقد ذمة يضم كَكُ وَر الشام وعق لُ الصلحي وكال واحد عليه يُحمل وحل على مصرأة وذي جنون وصبا عليهمْ عقل أن غيرُهم محمد عليهمْ عقال أن غيرُهما جاء باحرى هاهنا إذ عُرفا

ذو دينه الأخصى يعقال وضما على السندين معه في الصلح في الصلح في الضرب قدر وسعه ويُعقال في الضرب قدر وسعه ويُعقال ومُملوق وغارمٍ مسا وجبا وجبا حنى وأحرى عقال ما جنوا هُم خليف أيدخل الجناة مصطفى

التذليل

إن كان الجاني مسلما قاله في المدونة: إلا فعمّن عقدُ ذمة يضم ذو دينه الأخصِّ يعقِلُ المواق على قولـه: وإلا فالذمي ذو دينه؛ روى محمد: عاقلة النصراني واليهودي والمجوسي أهل إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية. ومن المدونة: إذا كان عبدٌ نصرانيٌّ بين مسلم ونصراني فأعتقاهُ ثم جنى جنايـةً فنصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه، ونصفها على أهل خراج النمي الذين يُـؤدون معـه وضم ككور الشام وعقلُ الصلحي على الذين معه في الصلح المواق على قوله: وضم كَكُور مصر ؟ والصلحي أهل صلحه ، تقدمت رواية ابن وهب إن لم يكن في فخذ الجاني محملٌ ضُم إليهم الأقربُ فالأقربُ من قبائلهم إن كانوا أهلَ بلد واحد مثل مصر والشام. ابن سحنون: يضم عقل إفريقية بعضهم لبعض من أطرابلس إلى طُبْنَة. وذكر أن طبنة قرب بجاية. قلت: ابن عرفة: كثيرا ما يصحف بعض جهلة المدرسين والكتبة طبنة بطنجة ، قال: وذُكر لي أن طبنة قرب بجاية. وانظر الرهوني وكنون . عاد كلام المواق. ومن المدونة: لا يعقل أهلُ مصر مع أهل الشام ولا أهل البدو مع أهل الحضر إذ لا يكون في دية واحدة إبلٌ ودنانيرُ وكل واحد عليه يُحمل في الضرب قدرُ وسعه المواق على قوله: وضرب على كل ما لا يضر ؛ من المدونة: ويحمل الغنيُّ بقدره والفقير بقدره، وذلك على قدر طاقة الناس في يُسرهم . ورُويَ أيضا عن ملك: محمل كل رجل من العاقلة ربع دينار. انظر هذا مع قوله: وهل حدُها سبعمائة ويُعقل عن مرأة وذي جنون وصبا ومُملق وغارم ما وجبا وما عليهم عقلٌ أن بالنقل غيرهم جنى وأحرى عقلُ ما جنوا هُم جاء بأحرى هاهنا إذ عرفا خَلفٌ أيدخل الجناة مصطفى المواق على قوله: وعُقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون ؛ ابن شأس: يُشترط في صفة العاقلة التي تُضربُ عليها الديةُ : الحريةُ والتكليفُ والذكورةُ والموافقةَ في الدين واليسارُ، فلا تضرب على عبد ولا صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين ولا يضرب على فقير وإن كان يعتمل . وفي المطبوعة عليهم بـدل عليها ، وسقط منها الواو قبل إن كان . عاد نقله: ابن حبيب: وهي على السفيه المَولى عليه بقدر حاله. وانظر كلام مصطفى في شرح الشيخ محمـد، وقولـه: وإذا كـان هـؤلاء الخمسـة لا يعقلـون جنايـةً غيرهم فأحرى جناياتهم، وإنما قلنا: أحرى ، لأن دخول الجاني مع العاقلة مختلف فيه

خليل

وَالْمُعْتَبِرُ وَقْتُ الضَّرْبِ لاَ إِنْ قَدِمَ غَائِبٌ وَلاَ يَسْقُطُ بِعُسْرِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَلاَ دُخُولَ لِبَدَوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ وَلاَ شَامِي مَعَ مِصْرِي مُطْلَقًا الْكَامِلَةُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَالثَلْثُ وَالثَلثَانِ بِالنِّسْبَةِ وَنُجِّمَ فِي النصفِ وَثَلاثَةِ الأَرْبَاعِ بِالتَّثْلِيثِ

التسهيل

فقط فلا يدخل غائب مضر لا مَن مِن الحج أو الغزو رجع عن الدي من بعد مات أو ترب مصريهم إلى الشامي مسجلا مصريهم إلى الشامي مسجلا كاملة من يوم حكمها يبت والثلث والثلثان أيضا بالنسب في سنتين والحلول ثان في الأرباع ذا النبج قُفي

ووقت ضربها عليهم يُعتبر وذا لدى اللخمي فيمن انقطع وذا لدى اللخمي فيمن انقطع وليس يسقط الذي منها ضرب ولا يُضم البدؤ للقصرى ولا أي هب دنوا وفي ثلث نُجمت أي هب دنوا وفي ثلث نُجمت يحبل بالأواخر الدي وجب الثلث في سينة الثلثان

التذليل

ووقت ضربها عليهم يُعتبر فقط المواق على قوله: والمعتبر وقت الضرب؛ ابن حارث: اتفقوا على أنه لا يُنظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض ، وإنها إن فُرضت ثم كبر الصبيُّ وأيسر المعسرُ وأفاق المجنون إنه لا يُرجع على أحد من هؤلاء بشيء فلا يدخل هَائنبُ حضر وِنْا لَنْكِ الْنَصْمِي سَمَّ الْمُعَ لا من سِن الحج أو الغزو رجع المواق على قوله: لا إن قـدم غائـبٌ؛ عبـد الملـك: لا يُؤْتَنَـفُ فيهـا بعـد قسمها حكمٌ لعُدم يحدث بعد ملاءٍ أو يسارٍ بعد عُدمِ أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام. وقال اللخمي: من خرج لحج أو غزو دخل إذا قدم. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة يؤتنف إلى يتوقف، وكلمة فيها إلى فيما، والإصلاح من نقل الشيخ محمد. ونيس يسقط الذي منها ضُوب عن الذي من بعد مدا الله عن الدي من بعد مدا المواق على قوله: ولا يسقط بعسره أو موته؛ ابن شأس: إن مات من جُعل عليه بقدره لم يَزُلُ ما جُعل عليه، وكذلك لو أعدم؛ ولا يُزادُ على من أيسر منهم . ولا يُضمِّ البدوُ لنْقـرى ولا مصريبه من الساس المواق على قوله: ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري؛ تقدم نص المدونة بهذا عند قوله: وضُم ككور مصر. مسجلا أيْ هَبْ دنوا المواق على قوله: مطلقا؛ ابن الحاجب: لا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان من قبيلته عند ابن القاسم، كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقارب. وفي ثلاثٍ نُجمت كاملةً من يوم حكمُها يُبَتْ يحلُّ بالأواخر الذي وجب المواق على قوله: الكاملة في ثلاث تحل بأواخرها من يوم الحكم؛ ابن شأس: أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثـلاثُ سنين، يؤخـذ ثلثها في آخر كل سنة. زاد ابن الحاجب: من يوم الحكم. والثَّلَثُ والثَّلْثُ ن بالإسكان فيهما .... بِالنِّسَبُ الثِّلْثُ فِي سنةٍ الثَّلْثَانِ فِي سنتينِ وَالْعِلُولِ ثَـانِ كِلٌّ لِلَّكِ المواقِ على قوله: والثلث والثلثان بالنسبة، عبد الوهاب: في أبعاض الدية روايتان عن ملك : الحلول والتأجـــيل بأن ثلــثها في سنــة وثلثيها في سنستين وفي النصف وفي ثلاثة الأرباع ذا النهج قفي

التسهيل

صث كامله ورد فيه السال العام اله النصف قد ورد فيه الساق ورد ورد فيه والساة والنصف فقد والنصب فقد وقال أحسب وقال بالثلاث في الاذي وجب لأل أحسب في الخمسة الأسداس للقاضي النظر في الخمسة الأسداس للقاضي النظر عليه فيه فه في عليه في عليه المائل ورج عليه فيه في المناه المائل واحده وفي توضيحه السنص بسه لم يعرف أليات تدي واحده من الجنايات كحكم الواحدة واحده من الجنايات كحكم الواحدة المائلة واحدة واحدة في الحكم كالمتحدد واحدة للسمعه وعقله مكتسحة وقلات كدية إلى أصله اتحدد وي ويعدد كدياة المائلة ويعدد كدياة إلى أصله المائلة ويعدد كدياة إلى أمياة المائلة ويعدد كدياة إلى أمياؤ المائلة المائلة ويعدد كدياة إلى أمياؤ المائلة المائلة ويعدد كدياة إلى أمياؤ المائلة ا

أي سسنة لكسل ثلسث كاملسة قد قلست السني المسك في النصف قد في النصف فيها عنه أيضا يُجتهد والعتقصي عنصده الأل أحسب ثلاثه الأرباع فيسه وأقسر في السدس الباقي وما الأصل درج متبعًا تشهيره لسه وفي متبعًا تشهيره لسه وفي وما عواقسل تدي عن واحده كالعكس فالذ عن جنايات تدي كمخطئ قد شج شخصا موضحة فقومسه الكسل يسدون ويُعدد

التذليل

أي سنة لكل ثلث كامله وما يزبد فتمام العام له قُلت الذي لملك في النصف قد ورد فيها السنتان وورد في النصف فيها عنه أيضا بمجتهد في تين والسنة والنصف فقد والعتقي عنده الأل أحب وقال بالثلاث في الذي وجب ثلاثة الأرباع فيه وأقر في خمسة الأسداس للقاضي النظر في السدس الباقي وما الأصل درج عليه فيه نهج أسله انتهج متبعا تشهيره له وفي توضيحه النص به لم يعرف المواق على قوله: ونجم في النصف وثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة ؛ من المدونة: أما نصفها فقال ملك فيه مرة يؤخذ في سنتين أو سنة ونصف ، وقال أيضا : يجتهد فيه الإمام . قال ابن القاسم: وفي سنتين أحب إلي ، قال: وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين ، وقال في خمسة أسداسها: يجتهد الإمام في السدس الباقي كذا في المطبوعة والذي في التهذيب متصلا بقوله: يؤخذ في سنتين ، وقال أيضا: يجتهد فيه الإمام إن رأى أن يجعله في سنتين أو في سنة ونصف فعل. وانظر في شرح الشيخ محمد كلام مصطفى الإمام إن رأى أن يجعله في سنتين أو في سنة ونصف فعل. وانظر في شرح الشيخ محمد كلام مصطفى وغيره وما عواقل تدي عن واحده من الجنايات كحكم الواحدة المواق على قوله: وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة ؛ من المدونة: إذا قتل عشرة رجال رجلا خطأ وهم من قبائل شتى عواقل بجناية واحدة كصكم الواحدة عشر الدية في ثلاث سنين كالعكس فالذ بالإسكان عن جنايات تدي واحدة في فعلى قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث سنين كالعكس فالذ بالإسكان عن جنايات تدي واحدة في الحكم كالمتحد كمخطئ قد شج شخصا موضحه لسمعه وعقله مكتسحه فقومه الكل يَدُون ويعد كذية لأن أصله اتحد المواق على قوله: كتعدد الجنايات عليها؛ هكذا قول ابن الحاجب . وقد تقدم نص المؤنة : من شج رجلا موضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية المؤضحة لأنها الموضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية المؤضحة لأنها

وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوِ الزَّائِدُ عَلَى الألف قَوْلاَن وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إِذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَلِعَجْزِهَا شَهْرَان كَالظِّهَارِ لاَ صَائِلاً وَقَاتِل نَفْسِهِ

التسهيل

خليل

وهال بدون حدد او سبع مِيَه والألّ أهمال وذو البال مان الْوقات وقتال حررٍ مسلمٍ مخطوان وقتال حررٍ مسام مخطوان واضحًا را فيهما ابن عرفه والمناه المعصوم عتاق رقبه في العجاز كالظهال لا في دفيع في العجال مان لنفسه قتال والا بمال مان لنفسه قتال والا بمال مان لنفسه قتال والمان النفسة قتال والمان النفسة والمان المان النفسة والمان النفسة والمان المان المان النفسة والمان المان النفسة والمان المان النفسة والمان المان المان

أو جائز ألف ابني بال هيه وسخرشي والعشرين ذا بال جَعَال شريكًا او صبيًّا او مُصاب جِنْ ما ما ما الله ما ما الله ما الله ما الله ما الله والصوم يليها مرتبع والصوم يليها مرتبع ما للعمد وإذن الشرع

التذليل

ضربة واحدة . وهل بدون حد او بالنقل سبعُ مِيَهْ بالياء تخفيفا أو جائزٌ ألفًا بذي بال هيهُ المواق على قوله: وهل حدها سبعمائة أو الزائدُ على الألف قولان ؛ روى الباجي: لا حـد لعـدد مـن تُقسـم علـيهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد . وقال سحنون: أقلُّها سبعمائة رجل. ابن عات: المشهور عنه أي عن سحنون: إن كانت العاقلة ألفًا فهم قليلٌ فيُضم إليهم أقربُ القبائل إليهم.وفي المدونة: لم يحد ملكَ في ذلك حدًّا . وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم عن كل مائة درهم ٍ درهمٌ ونصف ورُوي عنه أيضا ربع دينار ، انظر قبل قوله: وعُقل عن صبى . قلت: الذي لابن عرفة: وفي دياتها: ويحمِل الغنى من العقل بقدره ومن دونه بقدره ، وذلك على قدر طاقـة النـاس. الشـيخ عـن ابـن حبيـب: إنمـا تُوظفُ على قدر المال والسعة . قال ابن القاسم: ولم يحد ملكً في ذلك حدا ، إلى قوله: درهمٌ ونصف وذكره الشيخ عن أشهب فانظر عزو المواق هذا للمدونة. والألّ أهمل البناني مصطفى: سكت المصنف عن القول بأنها لا حدّ لها ، وظاهرُ كلام ابن عرفة أنه المذهبُ إذ صدر به ثم حكى قول سحنون، ونصه: روى الباجي فذكر نحو ما تقدم في نقل المواق إلى قوله: فيضم إليهم أقـرب الْقِبائـل إلـيهم وذو البال من الخرشي والعشرين ذا بال جعل انظره أو نقل الشيخ محمد عنه وقتـل حـر مسـلم مخـطٍ وإن شريكا او صبيا او بالنقل فيهما مصاب جن ذا واضحا را بالقلب والحذف فيهما ابن عرفَّه من ابن شأس والوجيز سلفه بمثله المعْصوم عتق رهِّبهْ يوجبُ المواق على قوله: وعلى القاتـل الحـر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصومًا خطأً عتـقُ رقبـة ؛ الجـلابُ : الكفـارة في قتـل الخطـإ واجبةً . ابن شأس: كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصومًا خطأً فعليـه تحريـرُ رقبـة ، وتجـبُ في مـال الصبى والمجنون. ابن عرفة: لم أجدْ هذا في المذهب. قلت: نصه: وقول ابن شأس وتجبُ في مال الصبي والمجنون، واضحٌ كالزكاة ، ولم أجده لغيره من أهل المذهب نصا بل في وجيـز الغزالي . عاد نقل المواق.ومن المدونة: على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأً كفارةً. والصوم يليها مرَّنسِهُ في العجز المواق على قوله: ولعجزها شهران ؛ الجلاب: من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة ، ولا يجزئه الإطعام كالظهار المواق على هذه القولة: ابن عرفة: شرط الرقبة كالظهار، وشرط إيمانها نصٌّ. لا في دفع من صال للعمد وإذن الشرع ولا بمال من لنفسه قتل ابن شأس: لا تجبُ الكفارة في قتل الصائل ولا قاتل نفسِه.

التسهيل

وما له كذاك عقال بال يُطال في الساف السوجيز ساف ابان شاس في السوجيز ساف ابان شاس الله يُقالل المحلمة أن المحلمة وقلي المحلف في المحلف في المحلمة في المحلم

والنفي في الدفع وقتل النفس في الدفع وقتل الدنفس في المناب يُقَلِم كفيارة دون خطيد وفي رقيد وفي رقيد للعفو أو لعددم التكافي وبعده في نسخة قد ورد الدفع التكرار والدمي جا في الخطا والعمد في ابن عرف وفي الخطا والعمد في ابن عرف

التذليل

ابن عرفة: هذا مقتضى المذهب ولم أجده نصا. قلت: تمامه : إلا للغزالي في وجيزه. وقولي: للعمد وإذن الشرع ؛ هو نحو قول الزرقاني: وإنما تعرض لهذا مع تصريحه بقوله: خطأً لئلا يتوهم أنه لما لم يكن فيه قتلٌ ، تجب فيه الكفارة كالخطإ ، دفع ذلك بالتنبيه عليه، وهو محترز قوله: معصومًا. وما له كذاك عقلٌ بل يُطل المواق على قوله: كديته؛ الجلاب: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأً. والنفىُ في الدفع وقتل النفس فيه الوجيزُ سلفُ ابن شأس تقدم هذا في كلام ابن عرفة آنفا فإن يقل كفارةً دون خطيئة يقل أخطأ إذ لم يَحتَط انظر البناني وفي جنين نُدبت المواق على قوله: وندبت في جنين؛ من المدونة: من ضرب امرأةً خطأً فألقت جنينا ميتًا استحب له ملكً الكفارةَ. وقال ملكً في امراة نامت على ولدها فقتلته: إن ديته على عاقلتها، وتُعتق رقبة. وفي رقيق المواق على قوله: ورقيـق؛ من قتل عبدا خطأً غَرم قيمته؛ وروى ابن القاسم وابن وهب: ويُستحب له أن يكفر. وكذا في عمد من قتلا وُقى للعفو أو لعدّم التكافي فإن به يُقتلُ فذاك كاف المواق على قوله: وعمد؛ في الرسالة : وكفـارةُ القتل في الخطا واجبةً: ثم قال: ويؤمر بذلك إن عُفي عنه في العمد ، وهو خيرٌ له. الزرقاني على قوله: وعمد؛ لم يقتلُ به إما لكونه عُفي عنه أو لعدم التكافؤ، وأما إن قتل به فـلا كفـارة وبعـده في نسخة شرح عليها الزرقاني قد ورد العبد فنسر بملك من قتل فارتفع التكرار والذمي جا بدله في نسخة ففي الرقيق اندرجا عبارة عبد الباقي على قوله: وعبد؛ لنفسه ، فلا تكرار، وفي بعض النسخ بدل هذا : وذمي، أي عمدا أو خطأً، فَيُعَمِّمُ في قوله ورقيق. وفي الخطا بالتخفيف والعمد في ابن عرف بالندب فيهما أتت متصفه نصه: الشيخ: روى ابن القاسم وابن وهب: استحسن في العبد الكفارة. قال في كتاب محمد: قتله عمدًا أو خطأً. قال في الكتابين: والذميُّ كالعبد . أشهبُ: هي في العبد أوجبُ. وفيها: استحسنها فيهما. وانظر عجز صفحة اثنتين وخمسمائة وصدر تاليتها من المجلد الثالث عشر من وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مِائَةٍ ثم حَبْسُ سَنَةٍ وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعِي عَلَى ذِي اللَّوْثِ وَحَلِفِهِ

خليل

التسهيل

ومطلقا في العمدد يُجلد ميك لم يسك لم يسذكروا وقد نفى الخرشي تسا ووردت فيمن فتاه قتال عن أبه عن جده وقد طعن أبه عن جده وقد طعن فلسيعتن المعني بالمدهب به وإن بقتله مجوسيًا عُصم قسامة للوثها في يكلا

وبعدد مراس سنة والتنحيد وبعدا وعند العدوي سكاتا وعند العدوي سكاتا عمداً بما الساهمي عمر و نقالا في الطعان فيه نجال فعال قطان فيه نجال فعال قطان فيه حجاة الذهباة المحادة أو وجبات إذ الله العام عنها السولاة المدعون وأتلى

التذليل

النوادر ، وصفحة خمس وسبعين وخمسمائة من المجلد الرابع من التهذيب. ومطلقا في العمد يُجلّدُ ميه وبعد حبس سنة المواق على قوله: وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة ، من المدونة: من ثبت عليه أنه قتل رجلاً عمدًا ببينة أو إقرار أو قسامة فعُفي عنه أو سقط قتله لأن الدم لا يتكافأ فإنه يُضربُ مائة ويُسجنُ عامًا ، كان القاتلُ رجلاً أو امرأة ، مسلمًا أو ذميًا ، حرا أو عبدًا لمسلم أو ذمي، والمقتولُ مسلمٌ أو ذمي والتنحية أي التغريب لم يذكروا وقد شي الخرشي تا نصا وعنه العدوي سكتا عبارة الخرشي: من غير تغريب . ووردت فيمن فتاهُ قَتَلا عمدًا به السهمي عمرٌو نقلا عن أبه بالنقص كما في قوله:

بأبه اقتدى عديٌّ في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم

عن جده وقد طعن في الطعن فيه نجل فعال قطن المراد المادة فحقه تقطيع الحروف هكذا ق ط ن لكن عدلت عنه خوف التشويش على القارئ فنيه عن المعني بالمذهب به فإن فيه حجة لذهبه ابن عرفة: روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [أن رجلاً قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه عاما ومحا سهمه من المسلمين ولم يُقده به وأمره أن يعتق رقبةً]. عبد الحق : في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين. وهذا الإسناد حجازي. ثم قال ابن عرفة: وتعقب ابن القطان قوله: وهذا الإسناد حجازي، بأنه شامي، لأنه في إسناد الدارقطني حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، الحديث. قال بعض الشيوخ المتأخرين: على على قوله: وإن بقتل مجوسيًا عُصم المواق على قوله: وإن بقتل مجوسي؛ مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: وسواء أيضا كان مجوسيا؛ ابن القاسم: وسواء أيضا كان المقتول عبدًا للقاتل أو غيره المسلم أو الذمي، فإنه يجلد ويسجن. الباجي: وجه هذا كله وسواء أيضا كان المقتول عبدًا للقاتل أو غيره المسلم أو الذمي، فإنه يجلد ويسجن. الباجي: وجه هذا كله أنه سفك دم محرم فوجب به الجلد والسجن أو وجبت إذ اتُهم قسامة للوثها فنكلا عنها الولات القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرئ، فقال ابن المواز: على المدعى عليه الجلد والسجن بلا القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرئ، فقال ابن المواز: على المدعى عليه الجلد والسجن بلا خلاف بين أصحاب ملك إلا ابن عبد الحكم، ووجهه: لَمًا ثبتت القسامة وجبت العقوبة.

<sup>-</sup> عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة. الدارقطني، ج3، ص144.

التذليل

والسبب الموجبُ للقسامه إيراد حر مسلم حمامه في موضع اللوث وفي اللوث رُوي تفسيره بالأمر ليس بالقوي عن الإمام ملك المواقُّ على قوله: والقسامةُ سببُها قتل الحر المسلم في محل اللوث؛ ترجم على هذا ابن شأس بأن قال: كتاب دعوى الدم ، والنظر في القسامة والشهادة في الدم. وكذا ترجم عليه أيضا ابن رشد، فقال: كتابُ القسامة. وذكرها في المدونة في كتاب الديات. قال ابن الحاجب: القسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث، فلا قسامة في الأطراف ولا في العبيد والكفار. ابن عرفة: خرج له قسامة من ثبت ضربه ببينة تامة وتراخى موته. وقال ملكِّ: اللوثُ هو الأمر الذي ليس بالقوي. كمشل أن يزعم حر مسلمٌ كُلف أن فلانا ارداه بالنقل. المواق على قوله: كأن يقول بالغٌ حر مسلم قتلني فلان؛ من المدونة: قولُ الميت بالغا عاقلا حرا مسلما، ولو كان مسخوطا أو امرأة: قتلنِّي فلان، ولو كان فلانٌ هذا صبيا أو عبدا أو ذميا أو امرأةً، عمدا لوثِّ. قلت: لقولها: بالغا عاقلا، قلت: كُلف. ولو قال خطا المواق على قوله: ولو خطأً؛ من المدونة: إن قال: دمي عند فلان خطأً، فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا الدية، وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال، وسيأتي عند قوله: وكالعدل فقط، أنه لا قسامة في قتل غيلة. وانظر طرر ابن عات أو قاله في وَرع من سُخِطاً المواق على قوله: أو مسخوطا على ورع ؛ من المدونة: إن قال المقتول: دَمي عند فلان، وهو مسخوط أو غير مسخوط، فلا يُتهم وليُقسم وُلاته على قوله، وإن كانوا مسخوطين أيضا، فذلك لهم في العمد والخطإ ، ويُقسم مع قول المرأة وهي غير تامة الشهادة. وإذا قال المقتول: دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل البلد أقسم على قوله، وإن رمى به صبيا أقسم مع قوله، وكانت الدية على عاقلة الصبي. أو زعم ابنٌ أن والدًا ذَبَحْ المواق على قوله: أو ولدا أن والده ذبحهُ؛ سمع يحيى ابن القاسم : من قال : دمي عند أبي ، أقسم على قوله، ولم يُقَدُّ منه وغُلظت الدية في مال الأب، ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل الأبُ إن شاء الأولياء خلافًا لأشهب. أو زوجة المواق على قوله: أو زوجة على زوجها ؛ ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافًا لابن زرقون. وانظر في نوازل البرزلي : ليس كل زوج يؤدِّب، والتدمية عليه وعلى المؤدِّب والمعلِّم. إن جرح او بالنقل ضربٌ وضح المواق على قوله: إن كان جرح؛ اللخمي: اختُلف إن قال قتلني ، ولا جراحَ به؛ وأَبْيَنُ ذلك أن لا يُقسم مع قوله إلا أن يُعلم أنه كانَّ بينهما قتال. ابن عرفة: في هذِّه المسألة اضطرابٌ ، وقال المتبطي: الذي عليه العملُ وبه الحكم ، قولُ ابن القاسم: إذا لم يكن بالمُدَمِّي أثر جَـرح أو ضـرب: إنـه لا يقبـل قولـه على فلان إلا بالبينة على ذلك، وقاله أصبغ. أَوْ أَطْلَقَ وَبَيَّنُوا لاَ خَالَفُوا وَلاَ يُقْبَلُ رُجُوعُهُمْ وَلاَ إِنْ قَالَ بَعْضٌ عَمْدًا وَبَعْضٌ لاَّ نَعْلَمُ أَوْ نَكَلُوا بِخِلاَفِ ذِي الْخَطَإِ فَلَهُ الْحَلِفُ

خليل

التسهيل

أو أطلـــق القتـــل وزاد الأوليـــا بيانـــه لا خـــالفوا المدميــا ولا لهــم أن يرجعــوا أو وصفــا بعضــهم عمــدا وبعــض وقفـــا أو نكلـــوا وللــذي العلــم نفــى ســواهُ وادعــى الخطــا أن يحلفــا

التذليل

قلت: لقوله أو ضرب زدته. أو أطلق القتلَ وَزاد الأوليا بيانه المواق على قوله: أو أطلق وبينوا ؟ من المدونة: إن قال: قتلني ، ولم يقُل عمدًا ولا خطأً ، فما ادّعاهُ وُلاةُ الدم من عمد أو خطإ أقسموا عليه واستحقوه. 🕊 خالفوا المُدميا ولا لهم أن يرجعوا المواق على قوله: لا خالفوا ولا يُقبل رجوعهم ؛ من المدونة: إن ادّعى الورثةُ خلافَ قول الميت فلا قسامة لهم ولا دية ولا دم، ولا لهم أن يرجعوا إلى قول الميت. وانظر عند قوله: ولو خطأً. أو وصفا بعضهم عمدًا وبعض وقفا المواق على قوله: ولا إن قال بعضٌ عمدا وبعض لا نعلم ؟ وفي المطبوعة زيادة وبعض خطأ بينهما وليست في مخطوطة آل الشيخ سيدي ، من المدونة: إن قال بعضهم عمدًا ، وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف، فإن دمه يبطلُ، بخلاف ما إذا قال بعضهم: قُتل خطأ، وقال بعضهم: عمدا، قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين الخلافُ موجودٌ، والفرقُ أن قتـل الخطـإ أخفـض رُتبة ، وكان الشيخ أبو بكر يقول: لا فرق. أو نكلوا المواق على هذه القولة؛ اللخمي : قال ابن القاسم في العتبية : إن قال جميعهم عمدا ونكل بعضهم: إن لمن لم ينكل أن يحلف ويستحق حقه من الدية، وهـذا أحسنُ. انظر هذا عند قوله: ونكولُ المعين غيرُ معتبر. ومن المدونة: إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأً، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطإ بينهم وبطل القتلُ، وإن نكل مدعو الخطإ فليس لمدعى العمد أن يُقسموا ولا دم لهم ولا دية. وقال أشهب: إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطإ حظه على العاقلة، ولمن أقسم على العمد حظه في مال الجاني. اللخمي: وهذا أحسنُ. قلت: في ابن عرفة: قال اللخمي: لأشهب في الموازية إلى آخره . البناني: أو نكلوا حمله الزرقاني على ما إذا نكلوا كلُّهم وهو ظاهرٌ، والمتبادرُ رجوعُه للبعض وهو محلُ التوهُم والخلاف، ونصُّ ابن عرفة: ابن رشد: إن نكل بعضُ الأولياء عن القسامة وهم في العفو سواءٌ أو عفا عن الدم قبلها، ففي سقوط الدم والدية، أو الدم ويحلف مَن بقى لأخْذ حقه، ثالثها: هذا إن نكل على وجه العفو عن حقه، وإن نكل تحرُّجا وتورعا حلَف من بقيَ، الأولُ: لابن القاسم مع ابن الماجشون ، والشاني: لأشهب، والثالث: لابن نافع. انتهى. وعلى الأول كلامُ المصنف، وعلى الثاني شرح المواق. كنون: أو نكلوا، أي كلا أو بعضًا كما يُفيده ما يأتي للمصنف وآخر كلام الزرقاني هنا، وإن كان المتبادرُ من أول كلامه ما عزاهُ له محمد البناني من أنه حمله على نكول الكل فتأمله، والله أعلمُ. وقولُ محمد البناني: ثالثها هذا، أي الحلفُ لأخذ حقه من الدية، وقوله: وتورعا حلفَ من بقيَ ، أي وقتـل، هكـذا نقلـه أبـو علـي في حاشـية التحفة ولعله سقط هنا من قلم محمد البناني والله أعلمُ. وللذي العلم نفى سواهُ وادعى الخطا أن يحلفًا

وَأَخْذُ نصيبِهِ وَإِن اخْتَلَفُوا فِيهِمَا وَاسْتَوَوْا حَلَفَ كُلُّ وَلِلْجَمِيعِ دِيَةُ الخَطَإ وَبَطَلَ حَقُّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُولِ غَيْرِهِمْ وَكَشَاهِدَيْن بِجَرْحَ أَوْ ضَرْبٍ مُطَلَّقًا أَوْ بِإقْرَارِ الْمَقْتُولِ خَطَأ أَوْ عَمْدًا ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ

خليل

التسهيل

خطا مساوٍ من بعمد قد جزم إن أقسموا وبنكول ذي الخطاط أشكه إن جميعهم آلى الملك أشكه إن جميعهم آلى الملك مصال السواهُ وارتضاهُ اللخمي أن عاينا سبب موتٍ مسجلا إقارار مان أرْدِيَ أن قد وقعال

ويستحقَّ قسطه وإن زعصط كان لهم محميعهم عقل خطا يبط حدق غيره وحمَّللا يبط ما للخطاء محمِّلاً ذا الجرم ما للخطاء محمِّلاً ذا الجرم وكشهادة شهيدين علي من ضرب او جرح أو ان قد سَمعا خطاً او لا مع تراخي الحيين الحيْسن

التذليل

ويستحق قسطهِ المواق على قوله: بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه ؛ من المدونة: إن قال بعضهم : خطأً، وقال الباقون: لا علم لنا أو نكلوا عن اليمين، حلف مدعو الخطإ وأخذوا حظهم من الدية ولا شيء للآخرين. وفي الجلاب: لا يستحق مدعو الخطإ حظهم حتى يحلفوا خمسين يمينًا. وإن زعم خطا بالتخفيف مساو مِن بعمد قد جزم كان لهم جميعِهم عقل خطا إن أقسموا وبنكول ذي الخطا يبطل حق غيره وحَّمّلا أشهدبُ إن جميعُهم آلى الملا ما للخطا بالتخفيف محمِّلا ذا الجرم ما لسواهُ أي لسوى الخطإ وهو العمد وارتضاهُ اللخمي المواق على قوله: وإن اختلفوا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية الخطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم؛ تقدم نص المدونة وقول أشهب قبل قوله: بخلاف ذي الخطإ وكشهادة شهيدين على أن عاينا سببَ موتٍ مسجلا من ضرب او بالنقل جـرح أو ان بالنقل قد سمعا إقرار من أردي أن قد وقعا خطأ او بالنقل لا مع بالإسكان تراخي الحين المواق على قوله: وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو إقرار المقتول خطأً أو عمدًا ثم يتأخرُ المُوتُ؛ تقدم أن قول الميت : دمى عند فلان ، لوث يوجب القسامة ، قال ابن رشد: لم يختلف في هذا قول ملك ، وتابعه على ذلك جميع أصحابه والليث وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم. الباجي: وهذا إذا ثبت قولُ الميت بشاهدين. وأما كون الشاهدين على الجرح لوثا مطلقا في الخطإ والعمد ثم يتأخِّر الموتُ، فقال ابن رشد ما نصه: لا خلاف في الشاهدين على الجَرِح إذا حيىَ بعد ذلك أنها توجب القود في العمد والدية في الخطإ مع القسامة. وانظر قول خليل: أو إقرار المقتول خطأً أو عمدًا، هل يكون معناهُ القسامة سببُها قتلٌ في محل اللوث، كأن يقول المقتولُ: قتلني فلانٌ ولو خطأً، وكشاهدين بجرح خطأً أو عمدًا، وكشاهدين بإقرار المقتول خطأ أو عمدا، وعلى هذا ففيه بعض تكرار، فانظره ، وقد تقدم قول الباجي: وهذا إذا ثبت قولُ الميت بشاهدين. ثم راجعت عبارة ابن الحاجب ومُقتضًاها أنها ثلاثُ مُثُل كذا بتجــريد العـدد وتكثير المميِّز والصوابُ ثلاثة أمثلة. عاد كلامه. فإنه قال: كقول المقتول: قتلني، وكثبوت الجرح أو الإقرار به بشاهد ، أو بشاهدين. ولا شك أن بين الإقرار بالقتل أو بالجرح فرقًا بالنسبة لِلفظ اليمين، في الوجه الواحد يُحلف لقد قتله، وفي الوجه الآخر لقد مات من ذلك الجرح إن قام بـه عـدلان، وإن شـهد بـه عـدلٌ فيمينهم لقد جرحه ولقد مات من ذلك الجرح. قلت: قوله: في الوجه الواحد، يريد به الوجه الأول

التسهيل

لبالـــذي وقــع مــن ذا بــردا بــداك مطلقـا إن اللــوثُ ثبـت تُ آثــرت نسـخة البساطي علــى مــن التعقـب لهـا عـن مصطفى

في التاج والإكليك ذي والشرطرد

فيُقسم الصولاةُ في الفصرعين كواحد على العيان شهدا بالوةٍ غير القسامة تُبَتُ إن ثبت الموتُ لما قد نقلا في مصنح الجليال والصتي قفا لمان بان عاين قاتلا انفرد

التذليل

فيقسم الوُّلاة في الفرعين لبالذي وقع من ذا بردا أي مات . المواق على قوله: فيُقسم لمن ضربه مات؛ المتيطى: تمام الشهادة أن يشهد شهيدان مقبولان أن الجريح لم يُفق من جرحـه في علمهـم إلى أن تُـوُفيَ كذا في علمهم بلفظ ضمير الجمع ، عاد كلامه: وكذلك تكون القسامة فيحلف كل واحد من الأولياءِ في المسجد الجامع في الموضع الذي يكون فيه هذا عند مقطع الحق ويقول في يمينه: بالله الـذي لا إلـه إلا هو لضرب فلان هذا يُشير إلى الْدَمَّى عليه. أي ولمات من ضربه. وقال عبد الملك: يحلف بـالله الـذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد مات من الذي شهد عليه به فلانٌ وفلانٌ، يرددها هكذا تُدَاِّحُهُ على العيان شهدا بذاك المواق على قوله: أو بشاهد بذلك؛ أما إذا شهد عدلٌ بجرح أو ضرب، فقال المتبطي: إذا شهد الشاهدُ الواحدُ العدلُ وهو اللوثُ عند ابن القاسم علي معاينة الجرح وجبت القسامة، هذا مذهبه في المدونة، وقاله ابن الماجشون في ديوانه ، وسيأتي نقلُ ابن حارث وابن رشد في الفرع بعد هذا . مطلقا المواق على هذه القولة: قال ابن رشد: إن ثبت الجرحُ بشاهد واحدٍ فينبغي على ما صححناه أن يفترق الخطأ من العمد . انتهى. راجع أنت هذا . قلت: انظر تمامه في صفحة عشر ومائة من المجلد الثالث من المقدمات، ولم يعرض له الزرقاني ولا البناني ولا الرهوني ولا كنون ولا الشيخ محمد. إن اللوث ثبت بألوةٍ غير القسامة تُبت آثرت نسخة البساطي على إن ثبت الموت الما قد نَقلا من التعقب لها عن مصطفى الشيخ محمدٌ في منح الجليل ونصُّ ما ذكر عنه بعد أن ذكر ما على نسخة إن ثبت الموت من التعقب: وأما نسخة البساطي إن ثبت اللوث فهي في غاية الحُسن إذ بها يسلم كلام المصنف من التعقب ، وهي إشارة لقوله في توضيحه: لا بد في المشهور أن يحلفوا يمينا واحدة ليثبت الضربُ ويُقسمون خمسين يمينا.لكن هل تُفردُ اليمين أوَّلاً أو تجمع مع كل يمين من الخمسين؟ يجري على الحقوق المالية في الاستحقاق بشاهد واحد هل يجمع بين فصل تصحيح شهادة الشاهد وفصل الاستحقاق أو يحلف لكل واحدة يمينا مستقلة ؟ فانظره وتبع في ذلك ابن عبـ د السـلام . وقال ابن عرفة بإثره: ظاهر كلام ابن رشد أو نصه: أنه يحلف على الجرح والموت منه في كل من الخمسين والتي قفا في التاج والإكليل دي والشرط رد لمن بأن عاين قتلا انفرد فكتب على نسخة إن ثبت الموت : هذا فرع شهادة العدل بمعاينة القتل، ذكره هنا ولم يذكره هناك.

أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ بجرح عَمْدًا كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِده مُّطْلَقًا أَوْ إِقْرَارِ الْقَاتِل فِي الْعمد فَقَطْ بشَاهِدٍ

أو شاهدٌ على اعــتراف مــن قَتَــل عمْـــدًا .....

التذليا

خليل

كذا إذا شهد واحدٌ بأن سمعه ادعى على ابن ذي يزن كالجرح عمدًا لا خطا وانتُقِدا ذا الفرق المواق على قوله: أو بإقرار المقتول بجرح عمدا ؛ وأما إذا شهد عدلٌ بإقرار المقتول بجرح خطأً أو بإقرار المقتول بجرح عمدًا ، هكذا مهد لعبارة الأصل بذكر ما يقابلها إيذانا بانتقاد الفرق لما سيذكره، قال الباجي: أما إذا مات وقد قال: فلانُ جرحني أو ضربني ، ولم يثبت هذا من قول الميت إلا بشاهد واحد فاختلف فيه قولُ ملك . ونقل ابن يونس عن عبد الملك: أنه يُقسَمُ مع شهادته ، قال: وقد قال: ابنُ عبد الحكم وغيره: لا يجوز على قول الميت إلا شاهدان ، وقاله ابن القاسم في العتبية ، قال : لأن الميت كشاهد فلا يثبُت قوله إلا بشاهدين ، وبه قال ابن المواز، وقال: إنما تكون القسامة حيث تكون اليمين مع الشاهد . انتهى. ولم يفرُق بين عمد وخطإ ، بل مُقتضى كلام الباجي أنه لا فرق بين العمد والخطا . من ابن عرفة: ابن حارث: اتفقوا على أنه إن شهد عدلان أن فلانا جرح فلانا أو ضربه ، فعاش المجروح أو المضروب فأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يُقسموا ويستحقوا الدم، فإن شهد بذلك شاهدٌ واحدٌ ففي المدونة: لورثته القسامة ، خلاف ما لـه في العتبية. ابن رشد: وعلى القول بالقسامة ، يحلفون لقد جرحه ولقيد مات من جرحه ولا يحلفون مع الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح ومع الشاهد على القتل فيحلفون لقد قتله، فتفترقُ الثلاثة الأوجه في صفة الأيمان . قلت: ليس هذا المنقول عن ابن عرفة عـن ابـن حــارث مـن موضـوع القولــة المـتكلّم عليها، وفي المطبوعة أخطاءٌ أصلحتها من مخطوطة آل الشيخ سيدي ومن ابن عرفة. ولقول الباجي: أو ضربني، زدت الكاف. أو إن شاهدان شهدا بقوله قتلني مع بالإسكان واحد عاين فرضتُ المسألة في شهادة شاهدين على إقراره لقول عبد الباقى: وثبت إقرارُه بشاهدين لا بواحد والمخطي بالتخفيف بذي كالعامد عبد الباقي على قوله: مطلقا عَمدا أو خطأً . المواق على قوله: كإقراره مع شاهده مطلقا؛ من المدونة: لو قال: دمي عند فلان وشهد عدلٌ أنه قتله فلا بُدّ من القسامة. انتهى. ولَأجل هذا النص أتى بهذا وإلا فسيأتي عند قوله: ووجبت وإن تعدد اللوثُ . وتصحفت في المطبوعة كلمة النص إلى النظر والإصلاح من مخطوطة آل الشيخ سيدي أو شاهد على اعتراف من قتل عمدا المواق على قوله: أو إقرار القاتل في العمد فقط بشاهد ؛ من فروق عبد الوهاب: قال ملك: إذا شهد شاهدٌ على قتل الخطإ أقسِمَ معه ، وإذا شهد شاهدٌ على إقراره بالقتل لم يُقسم معه . قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين شهادةً على قتل، قال: والفرقُ بينهما أنّ الشـاهد علـي نفـس القتل لوث يقسم معه. والإقرارُ لا يُقبلُ فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات. من المدونة: قال ملك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قتل فلانا خطأً فليُقسم أولياء القتيل ويستحقون الدية على العاقلة ، قال ابن القاسم: وإذا شهد شاهدٌ على إقرار القاتل أنه قتله خطأً فلا يثبت ذلك من إقراره إلا بشهادة شاهدين فيُقسمون معهما وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ بَطَلَ وَكَالْعَدْلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ أَوْ رَآهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمُ قُرْبَهُ وَعَلَيْهِ أَثَره

التسميل

كـــذا مــع العــدل فقــط إذ ينفــرد م تهم م ع متش حُط بدم عـــدك عــن فــرض ذه في عــدك وهو ما فيه أصليه قفا

لــــا عـــــزا لــــذي الحــــدود مصـــطف قتـــــل بجانــــب قتيـــــل تُعتـــــب

........ وإن يختلـف اثنـان بَطِــ

برؤيــــة القتـــل كـــــذا إذا وُجـــــ

وأثــــــر القتـــــل علــــــى ذا المــــته

منفـــــرد كمـــــا تــــــرى في الأصــــــ

لوتًا بــه تجـب أيمـان القســا

مــن أن رؤيــة الــذي بــه أثـر

مــــة كــــأن تشـــهد بالقتــــل نســــــ

التذليل

ويستحقون بذلك الدية. يُريد : إذا لم يُعرف منه نكيرٌ، قال أشهب: إذا أنكر القاتل قول الشاهدين تجز الشهادة وهو كشاهد قد شهدوا على شهادته وهو ينكرها قال ابن القاسم: وذلك بخلاف من أقـ شاهدًا على إقرار رجل بدين، هذا يحلف مع شـاهده ويسـتحق. المتيطي: واختلـف في شـهادة شـاه واحد على إقرار القاتل بالقتل عمدًا ، وفي بعض روايات المدونة أنـه لـوثٌ يوجـبُ القسـامة، والصـحب وجوب القسامة إذ لا فرق بين الشهادة على معاينة القتل وبين الشهادة على إقرار القاتل به على نفس وإن يختلف اثنان بطل المواق على قوله: وإن اختلف شاهداهُ بطـل ؛ مـن المدونـة: إن شـهد رجـل فلانا قتل فلانا بالسيف ، وقال آخر: إنه قتله بحجر فقولهما باطل ولا يُقسم بذلك. سحنون: هـذا إ ادعى الولي شهادتهما معا، وإن ادعى شهادة أحدهما ففيه القسامة مع ذلك الشاهد . كذا في المطبوع والنسخة السقيمة التي معي من ابن عرفة. والصوابُ بشهادتهما، وبشهادة أحدهما، بالباء في الموضعير ففي نقل الشيخ محمد إن قام بشهادتهما وإن قام بشهادة أحدهما بدل ادعى في الموضعين كذَّ مع العد فقط إذ ينفرد برؤية القتل المواق على قوله: وكالعدل فقط في معاينة القتل ؛ ابن رشد: أما القسامة م الشاهد الواحد على معاينة القتل فثابتةً في المذهب اتفاقا توجبُ القودَ في العمد والديــةَ في الخطــإ . قــ ابن المواز: إن شهد عدلٌ أنه قتله قتل غيلة لم يقسم مع شهادته ولا يقتل هاهنا إلا بشاهدين. قال ا المواز: وإنما يُقسم مع الشاهد الواحد على معاينة القتل بعد أن تثبـت معاينـة جسـد القتيـل فيشـهد على موته ويجهلون قاتله كما عُرف موتُ عبد الله بن سهل. وفي المطبوعة خلل أصلحته مـن مخطوط آل الشيخ سيدي والنوادر . انظر صفحة أربعين ومائة من المجلد الرابع عشر منها. وعبد الله بـن سـو هو الذي قَتل بخيبر فاتهم به اليهود ، [حديث قتله ] في الموطإ أول كتاب القسامة. كذا إذا وجدُ من مع بالإسكان مِتشحط بدم وأثرُ القتل على ذا المتهم عدلتُ عن فـرض ذه في عـدل منفـرد كمـا تـرى الأصل وهو ممّاً فيه أصليه قفا لما عزا لذي الحدود مصطفى من أن رؤية الذي بـه أثر قتل بجانب قَـْ تُعتبر لوثا به تجب أيمان القسامة كأن تشهد بالقتل نسا المواق على قوله: أو رآهُ يتشحط في دمه والمت قربه وعليه أثره؛ قال ابن شأس: شهادةَ العدل الواحد على رؤية القتل لوثٌ.

ـ ....أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيير فتفرقا في حوائجهما فقُتِل عبد الله بن سهل .... الخ، الموطأ ، كتاب القسام رقم الحديث: 1630

وَوَجَبَتْ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ وَلَوْ شُهِدَ أَنَّهُ قَتَـلَ وَدَخَـلَ فِي جَمَاعَـةٍ اسْتُحْلِفَ كُلِّ خَمْسِينَ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَن نَّكَلَ بِلاَ قَسَامَةٍ

التسهيل

خليل

تعدد اللوث الدي اتهامه في دار أو قريسة قصوم قد وُجد شخص ويُعجز ميزُه إذ دخلا خمسين واستوفي عقال العمد بدونها الناكال أمانهم فاردا

وليس مُغْنِيًا عين القسامية أدّى وليس منه كون مين فُقد وإن تقيم بينية العمد علي في نفر وأقسم كيل في نفر وأقسم كيل في نفر وأدى مينهم بيلا قسيامة وأدى

التذليل

وفي شهادته يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قُربه وعليه آثارُ القتل خلاف. قلت: عبارته: وفي شهادة من لا تعرف عدالته، أو العدل يرى المقتول إلى قوله خلاف. عاد نقل المواق: ومن ابن يونس: روى ابن وهب عن ملك: شهادة النساء لوث، ومثله أن يُرى المتهم بحذاء القتيل أو قربه ولم يروهُ حين أصابهُ. قلت: لعبارته عدلت عن فرض المسألة في شهادة العدل الواحد الذي تبع فيه الأصل القسامة انفراد الفعل برأى العدل، ولا خصوصية له. بل كذلك عدلان أو أكثر، إذ ليس مُوجب القسامة انفراد العدل، كما توهمه عبارته، بل قوةُ التهمة وعدمُ التحقق. ابن عرفة: روى ابن وهب: اللوث الشهادة غير القاطعة من شهادة النساء وشبهها، ومثل أن يرى المتهم بحذاء المقتول أو قربه. وإن لم يكونوا رأوه حين أصابه. قلت أن نقله الجلابُ بلفظٍ إن وُجد قتيلٌ وبقربه رجل معه سيف أو بيده شيء من أم المقتول أو عليه أثر القتل فهو لوث يوجب القسامة. انتهى كلام ابن عرفة. وتبع المصنف ابن شأس وابن الحاجب في فرض المسالة في العدل وليس مغنيا عن القسامه تعدد اللوث الذي اتهامه أدّى المواق على قوله: ووجبت وإن تعدد اللوث ؛ ابن الحاجب: إذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة أدّى المواق على قوله: ووجبت وإن تعدد اللوث على قوله: وليس منه اللوث فلا بد من القسامة . انتهى. وهذا هو معنى قوله قبل هذا: كإقراره مع شاهده مطلقا وليس منه وكون من فُقد في دار أو قرية قوم من باب ذراعي وجبهة الأسد قد وجد المواق على قوله: وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ؛ من المدونة: إن وُجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من قتله لم وجوده بقرية قوم أو دارهم ؛ من المدونة: إن وُجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من قتله لم يؤخذ به أحدٌ، وتبطل ديته ولا تكونٌ في بيت مال ولا غيره.

وإن تقم بينة العمد على شخص ويُعجِزْ ميزُه إذ دخلا في نفر أقسم كل فرد خمسين واستوفي عقل العمد منهم بلا قسامة وأدى بدونها الناكل منهم فردا المواق على قوله: ولو شُهد أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كلٌ خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة اسمع عيسى ابن القاسم: من قتل قتيلا في وسط الناس فاتبعوه وهو هارب فاقتحم بيتا فدخل البيت فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدرى أيهم هو؟ إن حلف كل واحد منهم خمسين يمينًا ما قتله كان العقل عليهم وإن نكل أحدهم كان العقل عليه. ابن رشد: إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم ، وإن نكل بعضهم فهي على من نكل ، كان واحدًا أو أكثر ، ولا يمين في شيء من ذلك على أولياء القتيل .

وَإِن انفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ فَهَل لاَّ قَسَامَةَ وَلاَ قَوَدَ مُطْلَقًا أَوْ إِنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ أَوْ عَن الشَّاهِدِ فَقَطْ تَأْوِيلاَتُ

التسهيل

مـن غـير أن يُعـرف مـن قـد قتلـوا كــل فريــق خصــمه يــدي وهـــلْ أو شاهد فرد توجهت هيه مغها ثلاثة أتت تاؤلا فه و الأكثر والعددان وما به المواق جا سبق قلم غيير الفريقين الرهيوني الفطين على خالاف وجها البناني \_\_\_غاءُ ش\_هادة فريــق مــن قُتــل ولا يكـــون لوتّــا الـــذي انفــرد إلا علي اعتبار غيدر العسدل عليه إذ يَختله فُ المخسسرَّجُ مـــن دفـــع الأول فيـــه اتهمـــا وقائـــل الفـرعين أيضـا دون شـك قــال ابــن مــرزوق هنــا منتفيـــهُ ينف \_\_\_ قسامة الفري ق المحلى

وإن عــن القتلــى البغـاةُ انفصلـــوا مطلقًا او إن كان ثما تدمياه أو تتوجـــه مــع الشـاهد لا وكان ينبغى اجتازا بالثاني يُقيدُ معهما ولا خلف الحكم، عنيت بالشاهد والعدلين مسن فهـــم مــا لصـاحب البيـان إذ ما به قد جاء في البيان إل قطعا فلا يوجب الاثنان القود لوثا التخريجُ لا يُعررجُ عــن الــذي عليــه خُــرج لــا زيادة على الفسوق المسترك وُحدتـــه قـــد شرطـــوها وهيــــهُ فـــالعتقى مـــع غـــير العـــدل

وإن عن النتنى البغاة انفصلوا من غير أن يورف من قد قتلوا قلا قسامة ولا قود بل كل فريق حسمة يدي وهل مطلقا او بالنقل إن كان ثم تدعيه وشاهد فرد توجهت هيه أو تتوجه مع الشاهد لا سببا بالإسكان ثلاثة أتت تأولا وكان ينبغي أجفر بالقصر للوزن بالثاني فهو للأكثر والعدلان بينيد مسبسا بالإسكان ولا خلف الحكم وما به المواق حا بالحذف سبق قلم عنيت بالشاهد والعدلين سو السرا الفريقين الرهوني الفطن فهم ما لصاحب البيان على خلاف وجهه البناني إذ ه، به قد جه إلى المعالية الفريقين الرهوني الفطن فهم ما لصاحب البيان على خلاف وجهه البناني إذ ه، به قد جه إلى المعالية الغاء شهادة فريق من قتل قطعا فلا يوجب الاثنان القود ولا يكون ثوثا الذي انفرد لاد شهده اليه القال إلا عنى اعتبار غير العدل لوتًا وذا الدخريج لا يُعرج عليه إذ يختلف المخرج عن الذي تنيية خرج المن دفع الأول أعني المخرج فيه التهد زيادة على الفسوق المشترك وقائل انفر عبر أيسا دور شيئ وحدته قد شرطوها وهيه قال ابن مرزوق هذا منتفيه فالعتقي مع غير العدل ينهي قد مذ المربق مدي

التذليل

حيي

سهيل

ف لا يخرج له قرول على والسوهم الحاصل للبناني والسوهم الحاصل للبناني جعل خلف قرول شيخ العتقا نفيًا وإثباتا محلك والأمر ليس مثل ما توهما والأمر ليس مثل ما توهما ببعله في كون من قد شهدا بجعله في كون من قد شهدا في انظر لكشف غامض الكنون

قسول مخسالف لمسا قسد أصسلا أن ظسسن أن صساحب البيسان أي في قسسامة قتيسل الملتقسي شهد مَسن مِسن قسوم ذا أو قسوم ذا أو قسوم ذا أذ مسالسه إلا السذي تقدمسا تأويلسه مسن أن يُخطَّسا أجسدرا بالقتسل مسن أحسد صفي العسدا في السنظم نثسره مسن الرهسوني في السنظم نثسره مسن الرهسوني

فلا يخرج له قول على قول مخالفٍ لما قد أصلا والوهم الحاصل للبناني أن ظن أن صاحب البيان جعل خلف قول شيخ العتقا أي في قسامة قتيل الملتقى نفيًا وإثباتا محله إذا شهد مَن مِن قوم ذا أو قوم ذا والأمر ليس مثل ما توهما إذ ما له إلا الذي تقدما بل خطًا النفي محمد فرا تاويله من أن يخطًا أجدرا بجعله في كون من قد شهدا بالقتل من أحد صفي العدا فانظر لكشف غامض المكنون في النظم نثره من الرهوني المواق على قوله: وإن انفصلت بغاةً عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا ، أو إن تجرد عن تدمية وشاهد، أو عن الشاهد فقط، تأويلات؛ وفي مطبوعته: البغاة بأل، وعن تدمية أو شاهد، بأو ، من المدونة: ليس فيمن قتل بين الصّفين قسامةً. ابن رشد: قيل: لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهدين على القتل. رواهُ سحنون عن ابن القاسم.

قلت: سيأتي أن قوله بشاهدين سبقُ قلم. والذي لابن رشد: ولا بشاهد، بالإفراد، انظر صفحة ثلاث وخمسين وأربعمائة وصدر تاليتها من المجلد الخامس عشر من البيان ولاحظ أن لفظ لا بشاهد قد تصحف إلى إلا بشاهد. عاد كلام المواق: وقد ترجم ابن يونس على هذا في آخر كتاب الديات فقال: فيمن قتل بين الصفين ، راجعه فيه وفي المقدمات.

قلت: انظر نصه في صفحة ثمان وستين من المجلد الثامن من الرهوني. واعذرني في الإحالة. عاد كلامه أيضا: قال عياض: وهذا كله في صف العصبية والبغي المستويين في ذلك ، فلو كان أحدهما باغيا والآخر مظلوما أو متأولا طُلب الآخرون الذين ليس القتيل منهم بعقله، ولو كان من صف الباغين كان هدرا ولو تعين قاتله، وكذلك لو كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأولا.

| كفع ل دافع ة زاحف ة شر      | وإن تـــــــأولوا الجـــــواز فهـــــدرْ | التسهيل |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------|
| رفع لوال أو عن الحَجْز عجنز | قــد عوجلــت فناشــدت إذ كــان عــــز    |         |
|                             | وهــــــــي خمســـــون ولاً              |         |

التذليل

كذا في المطبوعة في صف العصبية بالإفراد، والصوابُ التثنية كما في قوله: أو كِلا الصفين. وانظر كلام مصطفى في أن قول المصنف: فهل لا قسامة ولا قود ، يعني وتكون الدية على الفئة التي نازعته كما حُملت المدونة على ذلك لا أنه هدر، في البناني.

وانظر فيه أيضا قوله: الذي رجع إليه ابن القاسم هو التأويل الثاني كما صرح به ابن رشد وهو قولُ الأخوين وأصبغ وأشهب، وهو تأويلُ الأكثر، فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه. وقولَه: وأما لو شهد عدلان فالقود بلا خلاف، وبه تعلم أن ما وقع في المواق عن ابن رشد من أنه لا يُعمل بالشاهدين سبق قلم . وانظر في الرهوني ما اختصرته بقولي عنيت بالشاهد والعدلين إلى قولي نثره من الرهوني.

وإن تأولوا الجواز فهدر المواق على قوله: وإن تأولوا فهدرٌ؛ تقدم نص عياض. وفي سماع عيسى : إن كان القتيل الذي وُجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل ، قال: فليس على الذين قتلوهُ قتلٌ وإن عرفوا ولا ديةٌ، وليس أهل التأويل كغيرهم. ابن رشد: مثله في أثر المدونة: من قول ابن شهاب، ومثلة روى أشهبُ.

كفعل دافعة زاحفة شر قد عوجلت فناشدت إذ كان عز رفع لِوَال أو عن الحجر عجر المواق على قوله: كزاحفة على دافعة؛ الذي للباجي ما نصه: لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح إلى منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى. ورواه محمد وابن عبدوس. قال: ولا يبطل دم الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شاؤوا لم يُقاتلوهم. واستردوا إلى السلطان.

قال غيره: هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم، فإن عاجلوهم ناشدوهم الله، فإن أبوا فالسيف. ونحوه في المدونة.

ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم. هذا كله إن كان حربهم لنائرة وتعصب، فإن كان لِتأويل فقد قال ابن حبيب: ليس بين أهل الفتن قودٌ فيما نال بعضهم من بعض على التأويل ولا تِباعة في مال إلا فيما كان قائما بعينه لم يَفُت. قال ابن القاسم: وليس على القاتل قتل ولا دية وإن عرف، بخلاف غيرهم. في خمسون المواق على قوله: وهي خمسون يمينا؛ ابن عرفة: القسامة حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم. ولا بالقصر للوزن. المواق على قوله: متوالية، ابن الحاجب: يحلف الوارثون المكلفون واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية. قُلت: كذا في المطبوعة، ونص ابن الحاجب:

بَتًا وَإِنْ أَعْمَى أَوْ غَائِبًا يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَإ مَنْ يَرِثُ الْمَقْتُولَ وَإِنْ وَاحِدًا أو امْرَأَةً وَجُبِرَتِ الْيَمِينُ عَلَى أَكْد كَسْهَا

خليل

التسهيل

غائبا او أعمى فك ل يطمىئن يحصل كالعيان ممن قد حضر يحصل كالعيان ممن قد حضر في خطا من ذكر أو أنثى فه خطا من ذكر كسر أو أنثى فها على أكثر كسر تنجير مصع ذوي ثلث وسدس ينفرد وعاصب فالكسر ذو النصف لهم وما رأيته لدى ابن عرفه

عليه قدد تكلهم البناني

صــب يُــتم الــزوج مـا تصدعـا

لعلمه السدّ بالسهاع والخبرر لعلمه السدّ بالسهاع والخبرر يحلفها مسن يستحق الإرثاه هسب واحدا فسإن يمين تنكسر ففسي المدونسة ذو نصف وُجد فمصورت ببنست او زوج وأم فصرت بهدذا الوجه فهو وجساء في المسواق وجه ثان وجساء في المسواق وجه ثريان بهدا وروج وأم معهما زوج وعسا

التذليل

والقسامة أن يحلف الوارثون المكلفون في الخطإ ، إلى آخر ما نقل المواق . بتا وإن غائبا او بالنقل أعمى فكل يطمئن لعلمه الذ بالإسكان بالسماع والخبر يحصل كالعيان ممن قد حضر المواق على قوله: بتًا وإن أعمى أو غائبا ؛ من المدونة: يمينُ القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل . سحنون: لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة يحلفها من يستحق الإرثا في خطإ من ذكر أو أنثى هب واحدا المواق على قوله: يحلفها في الخطإ من يرثُ وإن واحدا ؛ اللخمي: يحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية كابن أو أخ. قلت: تقدم آنفا نص أبن الحاجب الذي حاذاهُ عليل فإن يمينٌ تنكسر فهي على أكثر كسر تنجبر ففي المدونة ذو نصف وُجد مع ذوي ثلث وسدس بالإسكان فيهما ينفرد عنهما بحلف المنكسرة فصُورت ببنت او بالنقل زوج وأم وعاصب فالكسر ذو النصف لهم يُتم صدرت بهذا الوجه فهو ما رأيته لدى ابن عرفه وجاء في المواق على قوله: وجُبرت اليمين على ذي الأكثر من الكسر . من المدونة: تكلم البناني بنت وأم معهما بالإسكان زوج وعاصب يتم الزوج ما تصدعا المواق على قوله: وجُبرت اليمين على ذي الأكثر من الكسر . من المدونة: إن لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسُها حلفها صاحبُ النصف . فصُورت ببنت وأم وزوج وعاصب . وعلى ما في المواق كتب البناني: وبيانه أن على وعاصب . وفي ابن عرفة: ببنت أو زوج وأم وعاصب. وعلى ما في المواق كتب البناني: وبيانه أن على الأم سدس الأيمان ، وهو ثمانية وثلث، وعلى الزوج الربع اثنا عشر ونصف، وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس، فيكمل النصف على الزوج ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن

وَإِلاَّ فَعَلَى الْجَمِيعِ وَلاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ إِلاَّ بَعْدَهَا ثُمَّ حَلَفَ مَنْ حَضَرَ حِصَّتَهُ وَإِن نَّكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتِ الْعَاقِلَةُ فَمَن نَّكَلَ فَحِصَّتُهُ عَلَى الأَظْهَر

التسهيل

خليل

ك\_\_\_\_ ل ولا أخ\_\_\_ ذ إلى أن تكم\_\_\_لا وإن تساوت الكسور كمللا فالبنت في غيبة الابن تحلف ال \_\_\_كل وي\_\_ؤلى قسطه إن جـا الرجـل لا شــخص يــؤلى وسـواهُ يسـتحق وليس يكفيه الذي به سُبق وفى نكـــول الأوليـا أو بعضهـــم تحلف عاقلة من قد اتهام \_\_\_أظهر قس\_طه ي\_ؤدي مـن نكـــل كـل يمينـا وهـو معهـم وعلـى الـ \_\_\_ض الـــوارثين تســقط الديــة مــــغُ وظ\_اهر الأصلل أن ان نكل بعل دُ الفقهاء في الدني الحطابُ را رد الألايا ما كذا الأمر مسوا في الــــرد يســـقط نصـــيب المحجـــم مصنهم لصه نصیبه إن أكمسلا فقط يريد والدي ما نكللا

التذليل

الأم والعاصب كذا في مطبوعته، ولعل الأصل: نصف السدس. وإن تساوت الكسور كمَّلا كبلُّ المواق على قوله: وإلا فعلى الجميع؛ ابن رشد: إن كانت الورثةُ ثلاثة إخوة فيجبُ على كل واحد منهم الكسرُ الذي يصير في حظه ، فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينا. قلت: إنما نقل هذا ابن رشد عن ابن القاسم، ونقل عن أشهب: يحلف كل منهم ست عشرة ، ويقال لهم عينوا اثنين منكم يحلفان يمينا يمينًا. ذكره ابن عرفة. وانظر صفحة سبع عشرة وثلاثمائة من ثالث المقدمات. ولا أخذ إلى أن تكملا فالبنت في غيبً الأبي تحلف الكل ويؤلى قسطه إن جا بالحذف الرجي وليس يكفيه الذي به سُبق لا شخص يـؤني وسـو هُ يستحق المواق على قوله: ولا يأخذ أحدُ إلا بعدها ؛ من المدونة: إن كانت بنتٌ وابن غائبٌ لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا ، فإذا قدم الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخذ ثلثي الدية . وكتب على قوله: ثم حلف من حضر حصته؛ ابن الحاجب: ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف خمسين يمينا ، ثم من حضر حلف حصته. وفي نكول الأوليا بالقصر للوزن أو بعضهم تحلف عاقلة من فد اتهم كلِّ يمينا وهو معهم بالإسكان وعلى الأُظْهر قسطه يؤدي من نكل المواق على قوله: وإن نكلوا أو بعضٌ حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ؛ ابن رشد: إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم ، فخامس الأقوال : أن الأيمان على العاقلة يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف، والقاتل كأحدهم، فمن حلف فلا غرم عليه، ومن نكل غرم ما يجب عليه. وهو أحد قولي ابن القاسم، وهو أصحها. قلت: انظر عجز صفحة ثماني عشرة وثلثمائة وتاليتها من ثالث المقدمات ، وعجز صفحة اثنتين وثمانين وأربعمائة وتاليتها وصدر الثالثة من الخامس عشر من البيان. وظاهر الأصل أن مخففة إن بالنقل ، شرطية نكل بعض الوارثين تسقطِ الدية سير رد الألايا ما كذا الأمرُ مرادُ الفقهاء في الذي المعطاب را أن ائتلا بالقصر للوزن عاقلة المتهم في الرد يسملك نصيب المحجم فقط يُريدُ والذي ما نكلا منهم له نصيبه إن أكملا

\_\_\_أكثر إن لم يعدد نصفها قُبلل

خليل وَلاَ يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِن رَّجُلَيْنِ عَصَبَةً وَإِلاَّ فَمَوَال وَلِلْوَلِيِّ الإِسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ وِلِلْوَلِيِّ فَقَطْ حَلِفُ الْأَكْثُر إِن لَّمْ يَزِدْ عَلَى نصفِهَا البين رشد في سميع عيسيى في السديات مُبيد ولتشهيل كميا لأصله وميا ابين رشد في سميع عيسيى في السديات مُبيد وليس يحلف على عمد أقيل مين رجليين عاصيبين وانتقال حيق الأداء عند فقد ذي النسب مينهم إلى مين بيالولاء قد عصب وللسولي هيب تعدد استعال النقيالية بعاصيب إذا ميا جمعيا كي فيهميا الانتما إلى قبيلية في الا يكفيهم

وللـــولى لا المعـــين الحلــف للــــ

التذليل

كما لأصله وما ابن رشد في سمع عيسى في الديات مُبد عبارة الحطاب على قوله: وإن نكلوا أو بعض " حلفت العاقلة : وظاهر كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة، وليس كذلك بل المراد أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف وتسقط حصة الناكل فقط كما صرح بـذلك ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الديات وصرح به ابن الحاجب، وصرح به الشارح في شرح قول المصنف ، ولا يأخذ أحدُّ إلا بعدها والله أعلم. البناني: يعني بعد تكميل الحالف ما بقي من الأيمان ، كما تقدم ويصح حمل كلام المصنف على ظاهره بأن يقدر في نكول البعض أن البعض الحالف أبى من تكميل الأيمان ، فإنه بمنزلة نكول الجميع ، لكن الوجه الأول أفْيَدُ وليس يحلفُ على عمدٍ أقبل من رجلين عاصبين المواق على قوله: ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبةً؛ ؛ من المدونة: إن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدًا. ابن شأس: ويحلف العصبة، ولا يدخل النساء في العمد بوجه. وانتقل حق الأداء عند فقد ذي النسب منهم إلى من بالولاء قد عصب المواق على قوله: وإلا فموال ؛ الذي في الموطإ: قال ملكً في الذي يُقتل عمدا: إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا: نحن نحلفً ونستحقُّ دم صاحبنا ، فذلك لهم. قلت: عبارة الأصل كعبارة أصله، وهي: ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبةً، فإن لم تكن فموالي ، هكذا بإثبات الياء على النصب . التوضيح: المولى الأعلى هو أحد العصبة ، لكن هو أبعد العصبة ، وعلى هذا فمراده بالعصبة أولاً العصبة من النسب. قلت: لذلك عبرت بما رأيت. وللولى هبْ تعدد استعانة بعاصب إذا ما جمعا كلا أبُّ معروف اما بالنقل الانتما إلى قبيلة فلا يكفيهما المواق على قوله: وللولى الاستعانة بعاصبه؛ ابن شاس: إن كان الوليُّ واحدا استعان ببعض عصبته، ويجتزي في المُعِينين بواحد. الحطاب: أي للولى إذا كان واحدا أن يستعين بعاصبه، وكذاك لو تعدد الوليُّ كما ذكره في التوضيح عن ابن رشـد، ثـم قـال الحطـاب: والمـرءُ عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف، ولا يُكتفى في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفُلانية كما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى وللولى لا المعين الحلف بالإسكان للأكثـر إن لم يعـد نصـفها قبـل المواق على قوله: وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها ؛ ابن رشد: إن كان ولي الدم الذي له العفوُ رجلا واحدا فلا يستحقه بقسامة ً إلا أن يجد من العصبة أو العشيرة من يقسم معه، ممَّن يلقاهُ

وَوُزَّعَتْ وَاجْتُزِئَ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ وَنُكُولُ الْمُعِينِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ وَلَوْ بَعُدُوا

خليل

التسهيل

ووزعت ويجتزا باثنين من أكثر طاعا ولغا النكول إن من مسعد بالكسر جا لا مُسعَد للو بعُدوا إن استووا في القعدد

التذليل

إلى أب معروف، فإن وجد رجلاً حلف كل واحد منهما خمسا وعشرين يمينا ، وإن وجـد رجلـين أو أكثر قَسمت الأيمان بينهم على عددهم، فإن رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر ممـا يجـبُ عليـه لم يجـُـزْ وإن رضى هو أن يحمل منها أكثر مِمّا يجب عليه فذلك جائزٌ فيما بينه وبين خمس وعشرين يمينا ، فإنه لا يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك . انظر صفحة اثنتيْ عشرة وثلاثمائة من ثالث المقدمات ووزعت ويُجتزا بالتخفيف باثنين من أكثر طاعا المواق على قوله: ووزعت واجتزئ باثنين طاعا من أكثر؛ والذي في المطبوعة : أو أكثر ، ابن الحاجب: إن كانوا أقلّ من خمسين وُزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزئ بالخمسين على الأصح، وفي الاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهبَ. ابن رشد: إن كان وُلاةُ الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم، ولم يُعَدُّ من لم يحلف من بقية الأولين ناكلا لأن الدم قد قيم به. ولغا النكول إن صن مسعِد بالكسر جا بالحذف لا مسعّد لو بعدوا إن استووا في القعدد المواق على قوله: ونكول المّعِين غيرُ معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا ؛ وفي المطبوعة: ولو بعد، انظر قوله: ولو، فسيأتي أن أولياء الدم إن كانوا أعماما وأبعد منهم فإن ملكًا جَعَلَهُمْ مرةً كالبنين ومرةً قال: إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية. ابن شأس: وإن كان الولى واحدا استعان ببعض عصبته، ثم نكول المعين غيرُ معتبر ، فأما نكول أحد الأولياء فمسقطً للقود. ومن ابن يونس: قال ابن القاسم: إن كثر أولياءُ الدم أجزأ أن يحلف اثنان إذا تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولاً؛ قال في المدونة: فإن نكل واحدٌ من وُلاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا سبيل إلى القتل كانوا اثنين أو أكثر . قـال محمـد: فـرق ملـكُ بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد أن حلف جماعتهم ، فقال: إن نكل منهم من له العفوُ قبل القسامة فلا قسامة لبقيتهم ولا دم ولا دية ، ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا إن لم يجد من عصبته من يحلف معه ، وإن نكل بعد يمين جماعتهم لم يسقط حظُّ من بقى من الدية. راجعه فيه. ابنُ عرفة: قول ابن شاس: نكول المعين لغوُّ، واضحٌ لعدم استحقاقه ما يحلف عليه. الحطاب على قوله: بخلاف غيره ولو بعدوا، أي بخلاف نكول غير المعين فإن نكوله معتبرٌ ، والمعنى أنه إذا كان ولاة الدم في القعدد سواءً كالأولاد أو الإخوة أو الأعمام ولم يكن فيهم أقربُ بحيث يكون غير الأقـرب مُعينا فإن نكول أحدهم مسقط للقود أما إذا كانوا أولادا وإخوةً فباتفاق ، واختُلِف في غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعدُ ، والمشهور سقوطُ القود أيضا، والشاذُ أنه لا يسقط إلا باجتماعهم . كذا قرر المسألة في التوضيح وكلام الشارح مشكل. فتأمله.

فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلُّ خَمْسِينَ وَمَن نَّكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ وَلاَ اسْتِعَانَةَ

خليل

التسهيل

وذا هـو المختار مـن قـولين ثانيهما في عـدو مـن لم ينكلوا ثانيهما في عـدو مـن لم ينكلوا والعبدري جا مكان القتال وعلى مـن يُصدّعى وعلى مـن يُصدّعى خمسين فيسقط القود خمسين خمسين فيسقط القود للحلف الجلاب يُطلق الفئية المحليات التأسيسيا

في البعدد للإمسام مرويين في البعدد للإمسام مرويين في البعدة في العقدل خدلاف النقدل بيالحق في العقدل خدلاف النقدل عليم تُصرد يؤلدون معا ويُسجن الناكدلُ منهم للأبد في الطول حبس الحول مع جلد المائلة أول رسم مسن سماع عيسي

التذليل

وذا هو المختار من قولين في البعد للإمام مرويين ثانيهما في عدو من لم ينكلوا فردا لهم أن يحلفوا ويقتلوا نص اللخمي على نقل البناني : واختُلِف عن ملك إن كان الأولياء أعمامًا أو بنى أعمام أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم فجعل فيهم الجوابَ مرةً كالبنين وقال أيضا: لمن لم ينكل إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يحلفوا ويقتلوا ، لأنهم عنده لا عفو إلا باجتماعهم بخلاف البنين والأول أبينُ. انتهى. والعبدريُّ جا بالحذف مكان القتل بالحق في العقل خلاف النقل البناني: وقع في المواق أنه نقـل القـول المـردود عنـد المصنف بلـو على غـير الوجه المتقدم — يعني في كلام اللخمى الذي تقدم آنفا — ونصه: أولياء الـدم إن كـانوا أعمامـا أوْ أبعـد مـنهم فـإن ملكا مرة جعلهم كالبنين ، ومرة قال: إن رضى اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية. انتهى. والذي في كلام اللخمي وابن عرفة والتوضيح وغيرهم هو ما تقدم من أنه إذا رضى اثنان كان لهما أن يحلفا ويقتلا ، ولم أرَ من نقل ما ذكره من استحقاق الدية وعلى الاول بالنقل على من يُدّعى عليهمُ تُرد يؤلون معا خمسين خمسين فيسقط القود المواق على قوله: فترد على المدعى عليهم فيحلف كلٌّ خمسين؛ قال اللخمى: إن نكل بعضُ الأولياء أو عفا والأولياء بنون أو إخوةً فقال ملكً وابنُ القاسم: تُرد الأيمان على القاتل، ولملك أيضا: إن بقيَ اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية؛ واختلف عنه إن كان الأولياء أعمامًا أو أبعـدَ منهم من العصبة فنكل بعضهم فجعل الجواب مرة كالبنين ، وهو أبينُ ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد. قلت: اختصر كعادته كلام ابن عرفة في نقله كلام اللخمى فأوهم أن القول الثاني لملك في الأعمام ومن هم أبعد منهم أنهم إن بقى منهم اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما من الدية ، وإنما هو أن لهما أن يحلفا ويقتلا . ونص ابن عرفة: فجعل فيهم الجواب مرة كالبنين ، وقال أيضا: لمن لم ينكل إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يحلفوا ويقتلوا. ويُسجن الناكلُ منهم للأبدُ للحلف الجلابُ يطلق الفئه في الطول حبسُ الحول مع بالإسكان جلد المائه المواق على قوله: ومن نكل حُبس حتى يحلف ؛ الجلاب: إذا نكل المدعون للدم عن القسامة ورُدت الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حُبسوا حتى يحلفوا ، فإن طال حبسهم تُركوا وعلى كل واحد منهم جلـد مائـة وحبسُ سنة . وجئت بأل في الحول والمائة لأنهما معهودان في قول المصنف : وعليه مطلقا جلـد مائـة ثـم حـبس سنة. ولا استعانة اطلب التأسيسا أول رسم من سماع عيسى

خليل

التسهيل

التذليل

من الديات تُلْفِه المواق على هذه القولة: ليس هذا مشهورَ قول ابن القاسم. ابن رشد: إن نكل وُلاة الـدم عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل فقال ابن القاسم: تُرد الأيمان على المدعى عليهم فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا، أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته خمسين يمينا إن طاعوا بذلك، ولا يحلف هو معهم ، قال هذا ابـن القاسـم في الموازيـة والعتبيـة ، وقـال مطـرفّ: لا يستعين المدعى عليه بأحد من ولاته . انظر المقدمات فقد ذكر أيضا قولا ثالثا وعزاهُ لابن القاسم. قلت: في مطبوعة المواق: أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاة الدم، وهو خطأ والصوابُ المثبتُ من المقدمات. والقولُ الثالث الذي أشار إليه هو الثاني في المقدمات وهـو لابـن القاسـم في المجموعـة أن الأيمـان تـرد عليهم ويحلف فيهم المتهم. فإن نكلوا أو لم يوجد غيره لم يبرأ حتى يحلف خمسين يمينا وحده . عاد نقلُ المواق : ثم قال: وأما إن كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح فقال ابن القاسم وابن الماجشون: إنها ترد على المدعى عليه يحلف ما مات من ضربتي، وقال أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم: لا تُرد عليه لأن يمينه إن حلف يمينُ غموس. قلت: انظر عجز صفحة ثـلاث عشـرة وثلثمائـة وتاليتها وصدر التالية من ثالث المقدمات. الحطاب على هذه القولة: قال ابن غازي: إنما عزاهُ في المقدمات لمطرف، فقال ابن عرفة: ذكره ابن حارث رواية لمطرف وأبو محمد قولاً له ورواية، وإنما اقتصر عليه المصنف لأن ابن عبد السلام عزاهُ للمدونة واستظهره ، وإلا فقول ابن القاسم: في المجموعـة أن الأيمان تُرد عليهم ويحلف معهم المتهم ، وهو الذي حمل أبو الحسـن الصـغير المدونـة عليـه ، وهـو ظاهر الرسالة وعليه درج ابن الحاجب. وهذا كله في التوضيح. انتهى. قلت: كأنه لم يقف على كالام ابن رشد في أول رسم من سماع عيسى ، ونصه: الثالث: أن المدعى عليه يحلف وحده ولا يكون له أن يستعين بأحد من وُلاته ، وهو قولُ مطرف في الواضحة ، وهو ظاهر ما في رسم أول عبد من سماع يحيى ، وما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن ملك، وهذا القول أظهرُ الأقوال من جهة القياس لأن المدعى عليه حقيقةً هو الذي يُدّعى عليه القتلُ ويُطلب منه القصاصُ ويتعلق به حكم النكول ، فوجب أن يكون هو الذي يحلف، وللقولين الآخَرين حظ وافرٌ من النظر، وهو أنه لما كانت الدية تقع فيها الحميَّةَ والعصبيّةَ صارت عصبةُ المقتول هم المطالِبون بدم المقتول بحق التعصيب لا بحق الوراثة. انتهى. فقد استظهره ابن رشد وقال: إنه ظاهرُ المدونة. والله أعلم. كذا في المطبوعة لما كانت الدية، والذي في البيان لما كانت الدماء. وفيه متصلا بقوله: لا بحق الوراثة، وصار عصبة القاتـل هـم المطلوبـون معـه لتعصـبهم لـه ودفـاعهم عنـه، ووجب أن ترجع الأيمان إذا نكل عنها عصبة المقتول على عصبة القاتل إذ هم المطلوبون بما فعل وليهم. انظر عجز صفحة أربع وثمانين وأربعمائة وتاليتها من الخامس عشر من البيان.

ف\_إن يمـت قبـل ولا عـون لغـا

وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَّفْسَهُ بَطَلَ بِخِلاَفِ عَفْوهِ فَلِلْبَاقِي نصيبُهُ مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ بِخِلاَفِ الْمُغْمَى وَالْمُبَرْسَم إلاَّ أَن لاَّ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَيَحْلِفُ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ وَالصَّغِيرُ مَعَهُ

خليل

مسن أصله الدم كعفو سبقا لاعفوه بعد الثبوت مطلقا فحقًا المسله الدم كعفو سبقا لاعفوه بعد الثبوت مطلقا فحقًا المسلم فقد لاحقًا غيره ويبطُ للقود ولا انتظار لصغير بال مُسبر سممٍ ومُغمى هكذا هنا ذكر في ذين لكن لم يسرد في النقال وجعال السواق ذا في القتال وجعال المسوق ذا في القتال وهو ما الفرض هنا ناء ولا خفاء في التكرار فيه وأتلى

التسهيل

التذليل

إن لم يجـــد مُعينــا الكــبيرُ

وانتُظ ر الصغيرُ حتى يبليغا

وإن عدل بعضٍ إلى إكذاب نفسه بطل من أصله الدم كعفو سبقا لا عفوه بعد الثبوت مطلقا كان ببينة أو قسامة فحقّه في المال يُبطل فقد لا حقَّ غيره ويَبطلُ القوّد المواق على قوله: وإنْ أكذب بعضٌ نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية؛ ابن رشد: إن عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو القسامة أو أكذب نفسه بعد القسامة ، فثالث الأقوال : أنه إن عفا كان لمن بقي حظوظهم من الدية، وإن أكذب نفسه لم يكن لمن بقي شيءٌ من الدية، وإن كانوا قد قبضوها ردوها. هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها. وساوى ابن القاسم بين العفو والنكول عن اليمين قبل القسامة ، وفرق بعد القسامة بين أن يعفو أحد الأولياء أو يُكَذِّب نفسه فجعل تكذيب نفسه بعد القسامة كعفوه عن الدم قبل القسامة، لا شيء لمن بقيّ من الدم على ما ذكرناه. وفي المطبوعة بين العفو والنكول عن اليمين والعفو قبـل القسـامة، والمثبتُ ما في المقدمات، انظر عجز صفحة خمس عشرة وثلاثمائة وصدر تاليتها من ثالث المقدمات ولا انتظار لصغير بل مبرسم ومغمَّى هكذا هنا ذكر في ذين لكن لم يرد في النقل وجعل المواق ذا في القتـل وهْو من الفرض هنا ناءٍ ولا خفاء في التكرار فيه المواق على قوله: ولا يُنتظر صغير؛ من المدونة:إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يُقسموا ويقتلوا ولا يُنتظر بلوغ الصغار. وسقط من المطبوعة فصاعدا، وفيها: ولا يُنتظر بلوغُ الصغير ، وقد سبق له نقله على الصواب. وكتب على قوله: بخلاف المغمى والمبرسم: من المدونة: إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه يُنتظر إفاقته لأن هذا مرضٌ من الأمراض . البناني: على هذه القولة: ظاهر المصنف أنهما ينتظران لبعض الأيمان ولو وجد من يحلف غيرهما، وهو غير صحيح ولم يقل به أحد، وحمله المواق وعليًّ الأجهوريُّ على الانتظار للقتل إذا أراده غيرهما، وهو صوابُّ إلا أنه تكرار مع قوله سابقا: وانتظر غائبً لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم إلى آخره ، وبعيدٌ من فرض هذا هنا وأتلى إن لم يجد معينا الكبير حصتَه ومعه الصغير وانتُظر الصغير حتى يبلغا فإن يمت قبل ولا عونَ لغا المواق على

التسهيل

وأوجبت عقال الخطا والقودا فالأوليا مستهم يُعينونا فيما رواهُ العتقال أشاها فيما والقال المناها والقال فيما أكثر آلوا قتلوا فالناها يكان واحدهم لا يستقل فثالث الأقوال يؤلون على الساف فثالث الأقوال يؤلون على الما عن التنوخي ابن حارث وقا أن ليس يُقتال به أكثر مسن فاللها وذا اللها وذا اللها وذا اللها وذا اللها وذا اللها الناها إذا ولابين وشد يُقتال الناها إذا

في العمدد إلا أن يكوندوا عددا في العمدار في المؤلدون ويقتلونا في المزيد ينفه المنافي المخيدا في المزيد ينفه أدخلوا في المنافع المنافي المنافقة المنا

التذليل

قوله: إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه؛ نحو هذا عبارة ابن الحاجب ، ونص المدونة: إن لم يكن إلا ولدُّ صغيرٌ وكبيرٌ فإن وجد الكبير رجلا من وُلاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل، وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا، واستؤني بالصغير فإذا بلغ حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ، ثم استحق الـدم. وعبـارة ابـن الحاجب التي أشار إليها المواق : ولا ينتظر الصغير إلا أن لا يوجـد حـالفُّ فيحلف نصفها والصغير معه، فيُنتظر الصغير فإن عفا فللصغير حصته من الدية لا أقلُّ. التوضيح: يعني إذا كان للميت وليان خلاف الصغير إما في درجة واحدة وإمّا بالاستعانة لم يُنتظر الصغيرُ وأقسما وقتلا ، وإن لم يكن إلا واحد انتُظِر بلوغه، ويحلف الكبير الآن النصف ولا يؤخرها لأنه قد يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم . وقوله: والصغير معه أي حالة اليمين لأنه أرهبُ والجملة في محل حال. ثم إن عفا الكبير صح عفوه ، ووجب للصغير نصيبه من الدية أيُّ دية عمد لا أقل منها. عبد الباقى: فإن مات الصغير قبل بلوغه ولم يجد الكبير من يحلف معه بطل الدم. وأوجبت عقل الخطا بالتخفيف والقودا في المحمد إلا أن يكونوا عددا فالأوليا بالقصر للوزن منهم يعينونا فردا فيؤلون ويقتلونا فيما رواه العتقى أشهب إلى الخيار في المزيد يذهبُ فإن على أكثر آلوا قتلوا فردا فقط من الذين أدخلوا فإن يكن واحدهم لا يستقل بالفعل مثل الجمع صخرةً يُقل فثالث الأقوال يؤلون على الكل ويقتلون وهو منقل عن التنوخي ابن حارث وقال عنه ليس ذا من الذُّ بالإسكان سبقا أن ليس يُقتل به أكثر من فرد من العمد بالقسامة فإن ذاك إن ضرب ذا الرأسَ وذا الظهرَ وذا البطن فقتلُ الكل ليس يُحتمل ولابن رشد يقتــَ اثنان إذا أمسك ذا يحض وامتثل ذا المواق على قوله: ووجبت بها الديةُ في الخطإ والقود في العمد من وَمَنْ أَقَامَ شَاهِدًا عَلَى جَرْحٍ أَوْ قَتْلِ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الدِّيَةَ وَإِن نَّكَلَ بَرِئَ الْجَارِحُ إِنْ حَلَفَ وَإِلاَّ حُبِسَ

التسهيل

خليل

أو خطً او مطل ق قت ل عبد يوجب بن مشهودٌ به إن أقسما يوجب أن ألى في الله الله يستجب أيضا هنا الجلابُ إن يَطُ ل يُخَللُ مسا الجلابُ إن يَطُ ل يُخَللُ مسن يسرث الغسرة للصقلى

ومن يُقم عدلاً بجرح عمد أو كافر أو حمل استحق ما واحدة فإن أبى فمن طلب يغرم ويحبس في القصاص ونقل وفي الجنين جاء حلف كل

التذليل

واحد يعين لها ؛ ابن الحاجب: لا يقتل بالقسامة إلا واحدٌ خلافا للمغيرة ، وعلى المشهور يكون معينا باليمين . ابن عرفة: موجَبُ القسامة القتلُ في العمد والدية في الخطإ، فإن انفرد المدعى عليه فواضحٌ ، وروى ابن القاسم في المجموعة: لا يُقسَم إلا على واحد بكل حال وقال في ثلاثة احتملوا صخرة ورموها على رجل قتلوه بها وقام بذلك شاهدٌ واحدٌ لا يُقسم إلا على رّجل واحد، يقسمون لمات من ضربه لا من ضربهم ، وخالف في هذا سحنون. وقال أشهب: إن شاؤوا أقسموا على اثنين فأكثر ، ثم لا يقتلون إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهم. وانظر ما لابن رشد في نوازله: أنه قد يقتل بالقسامة اثنان. عبد الباقي: ثم إن محل كونها على واحد فقط حيث اتحد نوع الفعل، فإن تعدد واختلف قُتـل بها أكثر من واحد كما أفتى به ابن رشد في ممسِك رجل لآخر ويقول له: اضرب، اقتل، فيضربُ الآخر حتى يموت ، أن أولياءه يُقسمون عليهما ويقتلونهما. البناني: ما نقله عن ابن رشد في مختلف النوع ظاهرُ المواق أنه خلاف المشهور لأنه بعد ما ذكر المشهورَ قال: وانظر ما لابن رشد في نوازله أنه قد يقتل بالقسامة اثنان. وانظر الرهوني ولا بد . وتمام كلام ابن عرفة الذي اختصره المواق كعادته، هو متصلا بقوله: فواضح: وإن تعدد والموجب قتل فقال ابن حارث وغيره، قال ملك في موطئه: لا يُقسم إلا على رجل واحد ولم نعلم قسامة قط كانت إلا على رجل واحد. ولابن عبدوس أن المغيرة قال: تقتل الجماعة بالواحد، وكذلك كان في الزمن الأول حتى كانت أيام معاوية وعليّ. وقال الباجي: والصقلي: روى ابن القاسم في المجموعة: لا يقسم إلا على واحدٍ بكل حال. وقال أشهبُ: إن شاءوا أقسموا على واحد أو على اثنين أو أكثر، ثم لا يقتلون إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهم. قلت: ولسحنون قولٌ ثالثٌ فيما حكاهُ ابن حارث قال: اختلفوا في ثلاثة احتملوا صخرة رموها على رجل قتلوه بها وقام بـذلك شـاهدٌ واحدٌ فقال ابن القاسم: لا يقسم إلا على رجل واحد، وقال سحنون: على جميعهم، وليس هذا من العمد الذي لا يُقتل فيه بالقسامة إلا رجل واحد، إنما ذلك إن ضربوه ، واحد على رأسه، وآخر على البطن، وآخر على الظهر ، هذا لا يُقسم فيه إلا على واحد. الباجي: وعلى الأول يُقسِمون ِلَمِنْ ضربه مات لا من ضربهم ، قاله محمد وابن عبدوس وابن حبيب عن ابن القاسم. ومن يُقم عدلاً بجرح عمد أو خطا بالتخفيف إو بالنقل مطلق قتل عبد أو كافر أو حمل في عمد أو خطا استحق ما يوجبُ مشهودٌ به إن أقسما واحدةً فإن أبى فمن طَلب يبرأ إن آلى فإن لم يستجب يغرم ويحبس في القصاص ونقل أيضا هنا الجلاب إن يطِّل يخل وفي الجنين جاء حلف كل من يرثِ الغرة للصقلي المواق على قوله: ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدةً وأخذ الدية ؟ أما مسألة قيام

دم\_\_\_\_\_ وس\_قطى تك\_ن القسامه

حتى ولو بعد زيالها استهل

قالــــت دمــــي ودم زيـــد عنـــد ذا

فَلُوْ قَالَتْ دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلاَنِ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلاَ شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلوِ اسْتَهَلَّ

التسهيل فيان تقل عند أبي ثمامه في دمها أما الجنين فيُطَالُ إذا إذ ليس في زيدد قسامة الأوادا

التذليل

خليل

شاهد واحد على جرح، فقال في المدونة: لا قسامة في الجراح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمد أو خطإ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطإ . قيل لابن القاسم: لِم قال ملكَّ ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: قد كلمت ملكا في ذلك ، فقال: إنه شيءٌ استحسنَّاهُ وما سمعت فيه شيئًا. وأما مسألة الكافر ففي المدونة: قال ملك: في نصراني قام على قتله شاهدٌ واحدٌ عـدكٌ مسلمٌ فيحلفُ ولاته يمينا واحدةً ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا . وأما مسألة العبـ د ففي الموطإ: قال ملك: الأمر عندنا في العبد أنه إذا أصيب عمدا أو خطأً ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدةً ثم كان له قيمة عبده ، وليس في العبيد قسامةً في عمدٍ ولا خطإ ، فإن قتل العبد عبدًا عمدًا أو خطأ لم يكن على سيد المقتول قسامةً ولا يمينٌ ، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. انتهى. وقد تقدم أن العبد يُقتل بالعبد إلا أن يُسلمه السيد أوْ يرضى سيد المقتول بأخذ قيمة عبده . وأما مسألة الجنين ففي المدونة: إن ضُربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت: دمي عند فلان، ففي المرأة القسامة، ولا شيء في الجنين إلا ببينة ثابتة لأنه كجُرح من جراحها ولا قسامة في الجرح ولا يثبت إلا ببينة أو شاهد عدل فيحلف وُلاته معه يمينا واحدةً ويستحقون ديته . ابن يونس: يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله. وكتب على قوله: وإن نكل برئ الجارح إن حلف وإلا حُبس ؛ من المدونة: من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص ، فإن نكل قيل للجارج: احلف وابْرَأ، فإن نكل حُبس حتى يحلف. الجلابُ: وإن طال الحبسُ أُطلق. عبد الباقي في الخياطة: برئ الجارح؛ وغيره ممن ذكر معه، إن حلف، وإلا يحلف غرم في الصور كلها من غير حبس سنة ولا ضرب مائة كما هو مقتضى كلامهم، ما عدا جرح العمد فإنه يحبس فيه كما قال: حبس. ولهذا قلت: فإن لم يستجب يغرم ويحبس في القصاص ، فمعلوم أنه لا قصاص في شيء مما ذكر بالشاهد واليمين إلا في جرح العمد. وقلت: استحق ما يوجب مشهود به ، لقول الحطاب: أجمل المصنف رحمه الله في قوله: وأخذ الدية. فإن تقل عند أبي شمامه دمي وسقطي تكن القسامه في دمها أما ليجيلين فأبسل حتى ونو بعد زيالها استهل إذ ليس في زيد قسامةً إذا قالت دمى ودم زيد عند ذا المواق على قوله: فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ؛ هكذا بالفاء في المطبوعة أول القولة. وكتب عبد الباقي حسب مطبوعته على نسخة ولو ، مع تصريحه بأنه مفرع عن كون القسامة في النفس فقط، فلذلك تبعت نسخة الفاء التي كتب عليها المواق: ابن الحاجب: وكذلك لو ألقت جنينا ميتا وقالت دمي وجنيني عند فلان، وماتت كانت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين، ولو ثبت الأمران بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمينُّ واحدةً في الجنين. وكتب على قوله: ولو استهل؛ من المدونة: لو قالت: دمي عند فلان، فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات؛ ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد، لأنها لو قالت: قتلنى وقتل فلانا معى، لم يكن في فلان قسامة.

باب

فِرقــــة الإمـــام خالفـــت لمنــــ \_\_\_\_ او لخلعـــه اصــطلح أن تـــدعى بباغيـــة اي إن تـــك غــــا لبـــت وإن رمــت تمــام المبتغــي ـــتر إن بهـا تظفر صحيحات النسـخ

التسهيل

فطالع الواق والحطاب واخسا

ولا غنسى عسن قيد أن تكسون غسا

التذليل

بابٌ المواق على هذه الترجمة: ابن شأس: كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ، وهي سبع: البغي، والردة، والزنا، والقذف، والسرقة؛ والحرابة، والشرب. الجناية الأولى: البغي، والنظر في صفات البغاة وأحكامهم. وانظر الحطاب. فرقة الإمام خالفت لمنع حق او بالنقل لخلعه اصطلح أن تـدعى بباغيـةٍ اي بالنقل إن تـك غالبت وإن رمت تمامَ المبتغى فطالع المواق والحطاب واختر إن بها تظفر صحيحات النسخ ولا غنى عن قيد أن تكون غالبت انظر البناني. المواق على قوله: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه ؛ ابن عرفة: البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأوُّلاً. قال: وحكم ثبوت الإمامة في علم الكلام والحديث. وختم أبو المعالي كتاب اللُّمع بما نصه: فصلُّ، شرائط الإمامة ثلاثة، أحدها أن يكون الإمام مستجمعا لشرائط الفتوى ، الثاني: أن يكون قرشي النسب ، الثالث: أن يكون ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات؛ : فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاها الخلف عن السلف، وفيها ما تكمل به هداية المسترشدين ويقع به الإقناع في أصول الدين . انتهى الفصل وفي المطبوعة ذا نخوة وكفاءة في المعضلات والمثبت من نقل البناني والشيخ محمد. وما بين كلمة السلف وكلمة تكمل غير واضح في المطبوعة وقد سطا بــه البلــل في المخطوطة. والمثبت من نقل كنون إلا أن في مطبوعته الإتباع بدل الإقناع. عاد كلام المواق وقال النووي في منهاجه : تُتَصوِّرُ إمامة العبد . انظره بعد هذا. وقال في إرشاده: ومن شرائط الإمامة أن يكون الإمامُ مهتديا لمصالح الأمور وضبطها، ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور، ذا رأي مصيب في النظر للمسلمين لا تزعزعه هواءة نفس ولا خور طبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل للمستوجبين الحدود ، ويجمع ما ذكرناه الكفاءة وهي مشروطة إجماعًا، قال: ومن شرائط الإمامة الورع والعدالة وكيف يتصدر لها من ترد شهادته. قلت: الضميران في وقال في إرشاده لأبي المعالي، وكذا في مطبوعته ومطبوعة كنون مهتديا لمصالح الأمور، وفي حاشية الشيخ محمد: حسب المطبوعة مهتبلا بمصالح الأمور، ولعلها الصوابُ. وفي مطبوعتي المواق وكنون ذا رأي مصيب، وفي مطبوعة الشيخ محمد حصين ولعل الصواب حصيف، وفي مطبوعة المواق: لا تزعزعه هواءة نفس، وفي مطبوعة كنون لا تروعه هواءة نفس، وفي مطبوعة الشيخ محمد لا تزَعُه هوادةَ نفس، وهو الصواب، وفي مطبوعة المواق: ويجمع ما ذكرناه الكفاءة، وفي مطبوعتيُّ كنون والشيخ محمد الكفاية. وهي الصوابُ. وفي مطبوعة المواق: يتصدر وفي مطبوعتيهما: يتصدى وهو الصوابُ. عاد كلامُ المواق: وقال ابن يونس: افترض الله قتال الخوارج. ثم قال بعد كلام: وإن كانوا يظلمون الواليَ الظالمَ فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيامُ عليه. ولا يسعُك

التسهيل

التذليل

الحديث :

الوقوف عن العدل كان هو القائم أو المقُومَ عليه قال عياض: انحدر المأمون إلى محاربة بعض بلاد مصر وقال للحارث بن مسكين: ما تقول في خروجنا هذا ؟ فقال: أخبرني ابن القاسم عن ملك أن الرشيد سأله عن قتال أهل دَهلَك ، فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم. ومن تفسير القرطبي عند قوله سبحانه: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضَ خَلِيفَةً ﴾ ، لا ينبغي للناس أن يُسارعوا إلى نصرة من يُظهر العدل وإن َ كان الأول فاسقا، لأن كل من يطلب الملك يُظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود لخلاف ما أظهر. وسأل ابن نصر ملكا عن الفتن بالأندلس وكيفية المخرج منها إذا خاف الإنسان على نفسه، فقال ملك: أما أنا فما أتكلم في هذا بشيء فأعاد الرجل الكلام عليه، وقال: إني رسولٌ من خلفي إليك فقال له ملك: كُفَّ عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصحٌ ولا تُجب فيه بشيءٍ. ولابن محرز في تبصرته: من شارك في عزل إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فقد شارك في سفك دمه إن سُفك، راجعه في مصرف الزكاة منه. ونقل ابن رشد والمتيطي وغيرهما: [من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله َ يوم القيامة وبين عينيه مكتوبٌ آيسٌ من رحمة الله أ]. قال ابن العربي في تفسير قوله: [ولا ننازع الأمر أهله 2]، يعني من ملكه لامن يستحقه ، فإنَّ الأمر فيمن يملكه أكثرُ منه فيمن يستحقه، والطاعةُ واجبةٌ في الجميع ، فالصبرُ على ذلك أولى من التعرض لإفساد ذات البين . وقال النووي في منهاجه: قوله صلى الله عليه وسلم: [اسمع وأطِعْ وإن كان عبدا حبشيا []، قال: تتصور إمامة العبد إذا ولاَّهُ بعضُ الأئمة، أو تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه. فيُسمع له ويُطاعُ. وقال أبو عمر في تمهيده: ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر. قال: وأما أهل الحق وهم أهلُ السنة فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى. قال: والأصولُ تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. قال: وكتب ابنُ مروان لعبد الله بن عمر: أن بايع الحجاج، قال: لأن فيك خصالاً لا تصلح معها للخلافة ، وهي البخل والغيرة والعِيُّ، فجاوب ابن عمر: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم إن ابن مروان يعيرني بالبخل والغيرة والعي فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم وقسمت بينهم فيتَّهم فأيُّ حاجة لهم حينئذ في مالي فيبخلوني، ولو جلست إلـيهم مجالسِهم فقضيت حوائجهم لم تبق لهم حاجة في بيتي فيعرفوا غيرتي ، وما من قرأ كتاب الله ووعظ بـه بِعَييَ وفي المطبوعة ونقل كنون في شيء فيعرفون ، ولا شك أن كلمة شيء تصحيف لبيتي وأن صواب الفعل بعدها النصب. عاد كلامه: وقال ابن يونس: من صلى خلف من يشرب الخمر أعاد أبدًا. قال ابن حبيب : إلا أن يكون الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، فلا يعيد إلا أن يكون في حال صلاته سكرانا - كذا بالصرف- قاله من لقيت من أصحاب ملك، قال ابن حبيب: أو قاض أو خليفة - كذا في المطبوعة والمخطوطة والصوابُ قاضيا أو خليفتَه — أو صاحب شرطة، فيجوز أن يصلى خلفهم الجمعة وغيرها ،

ا - خرجه ابن ماجه بلفظ: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله . سنن ابن ماجه ، كتاب الديات، رقم

\_\_\_\_. 00.00. 2 - أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الموطأ، كتاب الجهاد، رقم الحديث 5، ص292، وأحمد في المسند، جِ5، ص14، بلفظ ولا ننازع الأُمر أهلُّه.

<sup>-</sup> ذر به البخاري بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع وأطع ولو لحيشي كان رأسه زبيية . صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، رقم الحديث: 696

| , A 11 5 - | ۰   | 0 9 9  | 10 - 0, 1.  |
|------------|-----|--------|-------------|
| تاولوا     | وإن | فتالهم | فَلِلْعَدْل |

|     | - 1 | ٠. |
|-----|-----|----|
| - 1 | 4   | ~  |
| u   | ☵   | _  |

التسهيل فللعدل القتال سوغال سوغال فلعدال القتال سوغال سوغال

التذليل

إذ منع الصلاة معهم داعية إلى الخروج من طاعتهم ، وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ونجدة الحروري وقال عياضٌ في إكماله: أحاديثُ مسلم كلُّها حجة في منع الخروج على الأئمة الجوَرَة وفي لزوم طاعتهم. وقال قبل ذلك: جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يُخلع السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه، زاد أبو حامد: وتضييق صدورهم . وقال أبو عمر في تمهيده في قوله صلى الله عليه وسلم : [ الدين النصيحة] إلى [ولأئمة المسلمين أ] ، قال: أوجب ما يكون هذا على من واكلهم وجالسهم، وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك، قال ملك: : وذلك إذا رجا أن يُسمع. قال أبو عمر: وإلا دعا لهم ، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء ، ثم نقل بسنده : كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء . انظر عند قوله: وزيد للإمام الأعظم قرشي فللعدل القتال سُوغا فيهم المواق على قوله: فللعدل قتالهم؛ ابن عرفة: لو قام على إمام من أراد آزالة ما بيده فقال ملك: إن كان مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذبُّ عنه وأما غيره فلا. ابن بطال: دعا عليٌّ رضي الله عنه بعضهم إلى القتال معه فأبوا أن يُجيبوهُ فعذَرَهم ، وكذا يجب على الإمام أن لا يعيب من تخلف عنه في قتال البغاة، القرافي: الزواجر مشروعة لدرء المفسدة المتوقعة، وقد لا يكون المزجور آثما كالصبيان والمجانين والبهائم، وكذلك البغاة إنما قتالهم درءٌ لتفريق الكلمة مع عدم التأثيم لأنهم متأوِّلون. قال: ويفترق قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر وجها، منها أنه يُقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم ، ويُكف عن مدبرهم، ولا يُجهز على جريحهم ، ولا يُقتل أسراهم ، ولا تنصب عليهم الرعادات، ولا تحرق مساكنهم ، ولا تقطع أشجارهم ، ولا يدعهم على مال. ويفترق أيضا قتالهم من قتال المحاربين بأن البغاة لا يطلبون بما استهلكوهُ من دم ومال، وما أخذوه من خراج وزكاة، وسقطت عمن كانت عليه. ولما ذكر عزُ الدين مُثُلَ الزواجر قال ما نصه: المثال الثاني: الزجر عن مفسدة البغي ، فإن رجعوا إلى الطاعة كففنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثمَ فيها وإن تأولوا المواق على هذه القولة: أبو عمر: رأى ملك قتال الخوارج. ابن يونس: قال ملك: يُستتابُ أهل الأهواء من القدرية وغيرهم، وذلك إذا كان الإمام عدلاً، ولا يُصلى عليهم، قال سحنون: أدبًا لهم. قال أبو عمر: وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء وأهل الحديث إلى ترك قتالهم. وكتب عمر بن عبد العزيـز في الخـوارج: إن كان رأيُ القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا أحد من أهل الذمة ولا على قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاءوا ، وإن كان إنما رأيهم القتال فوالله لو أنّ أبكاري خرجوا رغبة عن جماعة المسلمين لأرَقّتُ دماءهم ألتمس بذلك وجه الله . ابن شأس: بناء ب غ ي للطلب، ووقع التعبير بها هنا عمّن يبغي ما لا ينبغي على عادة اللغة في تخصيص الاسم ببعض متعلقاته، وهـو الذي يخرج على الإمام يبتغي خلعه أو يمتنّع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل ،

عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله والأنمة المسلمين وعامتهم، مسلم في صحيحه،
 كتاب الإيمان، رقم الحديث 55.

كَالْكُفَّارِ وَلاَ يسْتَرقُّون وَلاَ يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ وَلاَ تُرْفَعُ رُؤُوسُهُمْ بِأَرْمَاحٍ وَلاَ يَدَعُوهُمْ بِمَالٍ وَاسْتُعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ إِن احْتِيجَ لَهُ

التسهيل

خئيل

لك ن بدون أن يُح رق الشجر مال وفي رفع السرؤوس ما خلا إذا إلي المال المالية في قتالها المالية المالية في قتالها المالية المالي

أو يســـترقوا أو يوادَعــوا علـــي وجــازت اســتعانة بمــالهم

..... كمـــن كفــــر

التذليل

قاتل الصِّديقُ مانعي الزكاة بالتأويل، وكذلك علىٌّ قاتل أهلَ الشام كمن كفر المواق على قوله: كالكفار؛ في النوادر: إذا امتنع أهل البغى ولو كانوا متأولين من الإمام العدل فله فيهم ما له في الكفار، ولا يـرميهم بالنار إلا أن لا يكـون فيهم نساءٌ ولا ذُريـة. لْكَـنْ بِـدونْ أَنْ يُحَـرُّقَ الشجر أو يسترقوا أو يوادعوا على مال وفي رفع الموقوس ما خلا المواق على قوله: ولا يُسترقون ؛ قال سحنون في الخوارج: سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين ولم يُسمهم كفارا . وسنَ علي رضي الله عنه قتالهم فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم فمواريثهم قائمةٌ ولهم أحكام أهل الإسلام في ذلك ، وإنما قوتلوا بالسنة وبما أحدثوا من البدعة فكان ذلك كحـد يُقام عليهم ولا يتبعـوا بما سـفكوا من دم ونالوا من فرج، لا بقود ولا بدية، ولا صداق ولا حد، وعلى قوله: ولا تحرق أشجارهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح؛ تقدم نص القرافي: لا تحرق مساكنهم ولا تقطع أشجارهم ولا يُستعان على قتالهم بمشرك ولا يوادعهم على مال. وعلى قوله: ولا يَدَعُوهم بمال؛ تقدم نص القرافي: لا يوادعهم على مال. قلت: لم يتعرض لرفع الرؤوس بالأرماح. وكتب عليه الزرقاني: بمحل قتلهم وأولى بغيره لأن ذلك مثلة وهي حرام، بخلاف الكفار فترفع بأرماح بمحلهم فقط ويُمنع حمل الرأس منهم لبلد أو وال كما قدم المصنف في باب الجهاد. البناني: تبع فيه التتائيُّ وفيه نظرٌ بل إنما يمنع رفع رؤوسهم بأرمًاح إلى محل آخر لبلد أو وال ، وأما رفعها على الأرماح في محل القتل فجائزٌ كالكفار فلا فرق بين البغاة والكفار في هذا ، ولذا لم يذكره ابن بشير في الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار كما تقدم عنه . وفي الذخيرة عن النوادر: ولا يبعث بالرؤوس إلى الآفاق لأنه مُثلةً . انتهى نقله مصطفى. ففرض المسألة في البعث بها للآفاق كالكفار. قلت: ونص ابن بشير الذي أشار إليه البناني هو: يمتاز قتال البغاة من قتال الكفار بأحد عشر وجها : أن يقصد بالقتال ردعُهم لا قتلَهم ، وأن يُكف عن مدبرهم ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا تقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تُسبى ذراريهم، ولا يُستعان عليهم بمشرك، ولا يوادعهم على مال، ولا تنصب عليهم الرعادات، ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. نقله البناني وقال: انتهى باختصار، انظره في المواق. والذي في المواق إنما هو نحوه للقرافي وليس فيه حسب المطبوعة ولا تُسبى ذرا ريُّهم ولا يُستعان عليهم بمشرك؛ كنون: ما قرره به التتائي ومن تبعه هو ظاهر المصنف أو صريحه ، فلا يعدل عنه لمجرد كون ابن بشير لم يذكره ، بل ولو وُجد نص بخلافه إلا أن يوجد اتفاق أو ترجيحٌ . فتأمله والله أعلم. قلت: كم عارضوا صريحه بأقلّ من هذا من كلام من سبقه وجازت استعانة بمالهم إذا إليه حتيج في قنامهم

ثمَّ رُدَّ كَغَيْرِهِ وَإِنْ أَمِنُوا لَمْ يُتَّبَعْ مُنْهَزِمُهُمْ وَلَمْ يُذَفَّفْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ قَتْلُ أبيهِ وَوَرِثُهُ وَلَمْ يَنْفَوْ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ قَتْلُ أبيهِ وَوَرِثُهُ وَلَمْ يَضْمَن مُّتَاوِّلُ أَتْلَفَ نَفْسًا

خليل

التسهيل

مسن السلاح والكراع ووُقف ف قلت وذا فيمن لهم فئة اذ مسن السلاح والكراع وسوا ولا يسذفف على جريحهم وكرها و لرجال أن يقاللا وما على الباغي الدي تأولا

التذليل

من السلاح والكراع ووُقف غيرهما ورد كلا إن ثقف قلت وذا فيمن لهم فئة اذ بالنقل لغيرهم يوقف ما منهم أخذ من السلاح والكراع وسواهما ففي الوقف لهم كلٌّ سَوَا المواق على قوله: واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رُد؛ قال عبد الملك : ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغي من كراع أو سلاح فإن كانت لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه، فإن زالت الحرب رده لأهله. وعلى قوله: كغيره؛ قال عبد الملك: وغير السلاح والكراع توقف حتى تُرد إليهم . وإن لم تكن لهم فئةٌ قائمةٌ رد ذلك من سلاح وغيرها. وكذا فعل علي رضي الله عنه. كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ومخطوطة آل ألما من ابن عرفة بتأنيث ضمائر توقف وترد وغيرها. وانظر أصله في عجز صفحة ثمان وأربعين وخمسمائة من المجلد الرابع عشر من النوادر ففيه تذكير الضمائر الثلاثة ولا يذفف على جريحهم إن أمنوا أو يُتَقفى المنهزم في القاموس وقفوته قفوا وقُفُوًّا: تبعته كتَقَفَّيْتُه. المواق على قوله: وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم؛ قال عبد الملك: إن أُسر من الخوارج أسيرٌ وقد انقطعت الحرب فلا يقتل، وإن كانت الحرب قائمةً فللإمام قتلُه ولو كانوا جماعةً إذا خاف أن يكون منهم ضرر ، وعلى هذا حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم. وقاله سحنون. وعبارة ابن الحاجب: إذا ظهر عليهم فأمنوا فلا يذفف على جريحهم ومنهزمهم وكرهوا لرجل أن يقتلا أباهُ والإرث له إن فعلا المواق على قوله: وكُره لرجل قتل أبيه وورثه ؛ كذا في مطبوعته ومطبوعة الحطاب بالتنكير والذي شرح عليه الزرقاني للرجل، كتب المواق على هذه القولة : ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل في قتالهم أخاهُ وقرابته، فأما الأبُ وحده فلا أحبُّ قتله تعمدا، وكدلك الأبُ الكافرُ . وعلى قوله: وورثه؛ تقدم نص سحنون مواريثهم قائمة وما على الباغي الذي تأولا ضمان ما يُتلف من نفس ولا ومَالا وَمَضَى حُكُمُ قَاضِيهِ وَحَدُّ أَقَامَهُ وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَّعَهُ لِذِمَّتِهِ وَضَمِنَ مُعَانِدٌ النَّفْسَ وَالْمَالَ وَالدِّمِّيُّ مَعَهُ نَاقِضٌ وَالْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ كَالرَّجُل

أقام\_\_\_ه على الصواب ويُسرد

معانـــــدٌ في نفــــس او مــــال جنــــى

\_\_\_\_أنثى المقاتل\_ة مصنهم كالرجكل

التسهيل

خليل

مال ويمضي حكم قاضيه وحد ذمِّيُّه لعهدده وضمنا وناقضُ ذمِّيُّه وتُجعال الــــ

التذليل

مال المواق على قوله: ولم يضمن متأول أتلف نفسا ومالاً؛ من المدونة: والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماَّء والأموال ثم تابوا ورجعوا وُضعت الدماء عنهم ، ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه وما استهلكوه لم يتبعوا به وإن كانوا أملياء لأنهم متأولون بخلاف المحاربين ويمضى حكم قاضيه وحسد أقامه على الصواب المواق على قوله: ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ؛ ابن شأس: إن ولَّى البغاة قاضيًا أو أخذوا زكاةً أو أقاموا حدا فقال الأخوان: ينفذ ذلك كله. وقال ابن القاسم: لا يجوز؛ ابن عرفة: قال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب إمضاء ذلك ، ونص المدونة: ما أخذوه من الزكاة تجزي عن أربابها، قلت: قال ابن عرفة: للشيخ في ترجمة عزل القضاة والنظر في أحكامهم: ابن حبيب: مطرف في أحكام الخوارج: لا تنفذُ حتى يثبت أصل الحق ببينة فيحكم به، فأما أحكام مجهولة ويذكروا شهادة أهل العدل عندهم، ذكروا أسماءهم أو لم يذكروها فهي مردودةً. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله. أصبغ أرى أقضيتهم كقضاة السوء . ابن حبيب: قول ابن القاسم ومطرف أحب إليَّ. وقال الأخوان: الرجل يُخالف على الإمام ويغلب على بعض الكُور ويُولى قاضيا فيقضى ثم يُظهر عليه: أقضيته ماضية إن كان عدلاً ، إلا خطأً لا اختلاف فيه ، وأصله في عجز صفحة أربع وتسعين من ثامن النوادر. ولكون الأصل جرى على قولهما زدت على عبارته قبولى: على الصواب وأنظر كلام ابن عرفة بتمامه إن ظفرت بنسخة صحيحة منه أو في نقل الشيخ محمد ويُرَد ذميه لعهـده المواق على قوله: ورُدّ ذميٌّ معـه إلى ذمته؛ الشيخ وظاهره من الواضحة: إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة وُضع عنهم ما وُضع عنهم وردوا لذمتهم وضمنا معاندٌ في نفس او بالنقل مال جنى المواق على قوله: وضمن معاندٌ النفس والمال؛ ابن شأس: أما أحكام البغاة ، ثم قال: وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال، هذا إن كانوا خرجوا على تأويل ؛ وأما أهل العصبية وأهل الخلاف على سلطانهم بغيا بلا تّأويل فيؤخذون بالقصاص ورد المال قائما كان أو فائتا . انظر قبل هذا عند قوله: كزاحفة على دافعة. وناقف للمبِّ المواق على قوله: والذمي معه ناقضٌّ؛ ابن شأس: إن كان المستعينون بأهل الذمة أهلَ عصبية وخلاف للإمام العدل فهو نقض لعهدهم وإن كان السلطان غير عادل واستعانوا بأهل الذمة فليس ذلك نقضا لعهد أهل الذمة. هذا إن خرجوا مع أهل العصبية طوعًا وتجعل الأنثى المقاتِلة منهم كالرجس المواق على قوله: والمرأة المقاتلة كالرجل ؛ ابن شأس: إذا قاتل النساء بالسلاح مع البغاة فلأهل العدل قتلهن في القتال، فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمى الحجارة فلا يقتلن، وإن أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال لم يُقتلن إلا أن يكن قد قتلن. قال الشيخ أبو محمد: يريد في غير أهل التأويل. قلتُ ترك من عبارة ابن شأس متصلا بقوله: فلا يقتلن، لفظ إلا أن يكنّ قد قتلن أحدا بذلك فيُقتلن. وهـو في النـوادر. انظر أصل هذا الكلام في صفحة خمسين وخمسمائة من المجلد الرابع عشر منها. وقول الشيخ : يُريد، يظهر أن المستتر فيه لابن حبيب في الواضحة. والله أعلم.

خليل باب الرِّدَة كُفُرُ الْمُسْلِم بِصَرِيحٍ أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ أَوْ فِعْل يَتَضَمَّنُهُ كَالْقَاءِ مُصْحَفِ بِقَذَرٍ وَشَدَّ زُنَّارٍ وَسِحْرٍ وَقَوْل بِقِدَم الْعَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَوْ بِتَنَاسُخِ الْأَرْوَاحِ مَصَلِّحا أَو بارتكاب ماثم باب حقيقـــة الـــردة كفــر المسلـــم مصــرِّحا أو بارتكاب ماثم التسهيل من فعــل او لفــظ علــي الكفـر يــدل تضـــمنا أو اقتضًا خـــذ المُثــل لهـــا كإلقـــا مصـحف بقـــذر والســـعيُ للمعبـــد بـــالتزنر والســحر إن يثبــت وقــول الفائــه بقـــدم العـــالم أو بقائـــه أو شـــكه أو أن لــــللرواح تناســـخا في الخبــــث والصـــلاح

التذليل

بابٌ في الردة ، نسأل الله تعالى العصمة منها ومن سائر الكبائر. وأن يتوفانا مسلمين . المواق: ابنُ شأس: الجناية الثانية: الردة، والنظر في حقيقتها وحكمها. حقيقة الردة كفر مسلم المواق على قوله: الردة كفر المسلم؛ ابن عرفة: الردة كفرُّ بعد إسلام تقرر. المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتين ووُقف على شرائع الإسلام وحدوده ثم التزمها تم إسلامه، وإن أبى من التزامها لم يُقبل منه إسلامه ولم يُكره على التزامها وتُرك على دينه ولم يعد مرتدًا. مصرحا أو بارتكاب مأثم من فعل او بالنقل لفظ على الكفر يدل تضمنا أو اقتضا بالقصر للوزن المواق على قوله: بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه؛ ابن شأس: ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه. قلت : فيه متصلا به: أو بفعل يتضمنه . عاد كلام المواق: ابن عرفة: قوله: بلفظ يقتضيه، كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما عُلم وجوب من الدين ضرورة . خذ المُثُل لها كإلقا بالقصر للوزن مصحف بقـذر والسـعي للمعبـد بـالتزنَّر والسـحر إن يثبت المواق على قوله: كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار ؛ ابن عرفة: قول ابن شاس: أو بفعل يتضمنه، هو كلبس الزنار وإلقاء المصحف في صريح النجاسة والسجود للصنم ونحو ذلك . وقيدت التزنر بمصاحبة السعي إلى المعبد لقول الشبراخيتي : ظاهر كلام المصنف أن مجرد شدِّه كفرٌ، وظاهر كلام الشارحَيْن ترجيحُ القول بأنه لا بد أن ينضم إليه مشىٌ للكنيسة أو نحوه واقتصر عليه في الـذخيرة . وكتب المواق على قوله: وسحر؛ محمدٌ: قول ملك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى ، قال ملك: هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يُستتب ، ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله لـه ففي الموازية: يؤدبُ أدبًا شديدا. الباجي: ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله بأنه كفرٌ. قال أصبغ: يكشف عن ذلك ممن يعرف حقيقته، يريد: ويثبت ذلك عند الإمام لأنه معنى يجبُ به القتل فلا يُحكم به إلا بعد ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب به القتل. وفي الموازية في الذي يقطع أذن الرجل أو يُدخل السكاكين في جوف نفسه: إن كان سحرا قتل، وإن كان خلافه عُوقب ، وفي المبسوط في امرأة عقدت زوجها عن نفسها أو عن غيرها: أنها تنكل ولا تُقتل. وقول الفائه بقدم العالم أو بقائه أو شكه أو أن للأرواح تناسخا في الخبث والصلاح المواق على قوله: وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح؛ عياض: وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب الفلاسفة والدهرية أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد أَوْ بقوله فِي كُلِّ جِنْس نَّذِيرٌ أو ادَّعَى شِرْكًا مَّعَ نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِمُحَارَبَةِ نَبِيٍّ أَوْ جَـوَّزَ اكْتِسَابَ النُّبُوَّةِ أو ادَّعَى أَنَّهُ يَصَْعَدُ لِلسَّمَاءِ أَوْ يُعَانِقُ الْحُورَ

.

التسهيل

خٽين

أو أنه في سهائر الأجنهاس أو ادعها شهرك مها الله مها وسلى وسلم عليه الله مها واجهزم كهذا بالكفر للمصوب ولمجهوز لأن يكتسبا وللمجا والمحالية في النفسه مها استلزما وكعنها وكعنها الحسور في الجنان

التذليل

الأبد في الأشخاص. وانظر الحطاب أو أنه في سائر الأجناس نذيرٌ اي بالنقل أحياء غير الناس المواق على قوله: أو بقوله في كل جنس نذيرٌ، عياض: وكذلك يكفر من ذهب إلى مذهب بعض القدماء في أن لكل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيا من القردة والخنازير والدواب والدود . أو ادِّعا بالقصر للوزن شيك مع النبي محمد في المنصب العلي صلى وسلم عليه الله ما طاب برَيًّا نشره روض الحمى المواق على قوله: أو ادّعي شركًا مع نبوته صلى الله عليه وسلم؛ عياض: وكذلك يكفر من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية وكالخُرُّمية وكأكثر الرافضة. قلت: العيسوية من اليهود نسبوا لعيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصبهاني اليهودي تنبأ في زمن مروان بن محمد وقيل في اسمه غير هـذا كان يقول: باختصاص رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرب ، قتـل في أول الدولـة العباسية وقيل: مات حتف أنفه . والخرمية بضم الخاء المعجمـة وتشـديد الـراء المفتوحـة أتبـاع بابَـك الخُرُّمي الذي صلب بسامراء أيام المعتصم كانوا يقولون: بتواتر الرسل أي تتابعهم وأن الرسالة لا تنقطع وأنه يحدث في كل زمان رسول يوحى إليه ، الجوهري : هم أصحابُ التناسخ والإباحـة ، وفي نسخة من الشفاء الجرمية بجيم مفتوحة فراء ساكنة وعليها مطبوعة المواق، التلمساني: ويجوز كسر الحاء المهملة وسكون الراء لأنهم أباحوا المحرمات. انظر شرحي الشفاء للشهاب الخفاجي ولعلي القاري رحمهما الله تعالى واجزم كذا بالكفر للمصوب بقوله فعل محارب نبى المواق على قولـه: أو بمحاربـة نبي ؛ عياضٌ: وكذلك أجمع على تكفير من استخف بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم أو حارب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع . كذا في المطبوعة ، والـذي في نقـل الشـيخ محمـد: أجمعوا على تكفير من استخف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بأحـد مـن الأنبيـاء علـيهم الصـلاة والسلام أو أزرى عليهم أو آذاهم أو قتل نبيا أو حاربه فهو كافر بإجماع . وللمجوِّز لأن يكتسبا نبودٌ من لم يُخص باجتبا والمدعي لنفسه ما استلرِّما نبوة مثـل الصعود للسما وكعنـاق الحـور في الجمـار. والأكل من قطوفها الدواني المواق على قوله: أو جـوز اكتسـاب النبـوة أو ادعـى أنـه يصـعد للسـماء أو يُعانق الحور ؛ عياض ُّ: وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال بعد كلام: أو

أوِ اسْتَحَلَّ كَالشُّرْبِ لاَ بأمَاتَهُ الله كَافِرًا عَلَى الأصَحِّ وَفُصِّلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ وَاسْتُتِيبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بلاَ جُوعٍ وَعَطَش وَمُعَاقَبَةٍ

خليل

التسهيل

والمستحِل عالما كالشرب لا

وفصلت فيه الشهادة فللا وطلبت توبته أياما

فيها ولا الشرب فللا عقوبه

ثلاثــــة لا يمنـــع الطعـامــا عليـــه في ذي المــدة المحســوبه

لــن دعـا فقال فيـه مسجــلا

على الأصحح إذ تهراه نافرا

يُقبِ ل قولُ شاهد قد أُجم لل

التذليل

ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وعامّة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو أنه يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمرها ويُعانق الحور . فهؤلاء كلهم كفارٌ مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي ونقل الشيخ محمد وعامة المتصوفة وفي نسخة الشفاء التي عليها شرحا الخفاجي والقاري: وغُلاةُ المتصوفة. وهي التي صوب والدي رحمه الله تعالى بها نسخته مَّن المطبوعة. ولم يكن إذ ذاك اطلع على الشرحين. والمستحل عالمًا كالشرب المواق على قوله: أو استحل كالشرب ؟ عياض: وكذا أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيأ مما حرم الله بعد علم هذا بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غُلاة المتصوفة، كذا في المطبوعـة ومخطوطـة آل الشيخ سيدي : بعد علم هذا بتحريمه ، والذي في نقل الشيخ محمد ونسخة الشفاء التي عليها الشرحان المذكوران: بعد علمه بتحريمه . لا لمن دعا فقال فيه أي في دعائه مسجلا كان دعاؤه على غيره أو على نفسه . انظر شرحي الزرقاني والشيخ محمد. أماته الله تعالى كافرا على الأصح إذ تراه نافرا من الكفر مريدا شدة الضرر بالمدعو عليه لا راضيا به انظر الرهوني. وأصل هذا لصاحب الذخيرة وصوبه تلميذه ابن راشد، وتصويبه هو المشار إليه بالأصح. انظر شرح الشيح محمد. ولم يكتب المواق كالحطاب على هـذه القولة حسب المطبوعة ، وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي: قال في الذخيرة وبُيِّض لما بعده. ولعل المبيض له قول صاحبها عاطفا على ما يكفر به: ومنه تأخير إسلام من أتى يُسلم، ولا يندرج في ذلك الـدعاءُ بسـوء الخاتمة للعدو، وإن كان إرادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه. انظر عجز صفحة ثمان وعشرين وصدر تاليتها من المجلد الثاني عشر منها، وقد تصحف في المطبوعة بل إذاية إلى بدلالة ، والمثبت من نقل الشيخ محمد ، وفي نقله وإن كان أراد الكفر بدل وإن كان إرادة الكفر. وفصلت فيه الشهادة فلا يُقبل قولُ شاهد قد أجملا المواق على قوله: وفُصلت الشهادة فيه؛ ابن شأس: لا ينبغي أن تقبل الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير . ابن عرفة: هذا حسنٌ، وهو مقتضى قوله في الشهادة في السرقة: ينبغي للإمام إذا شهدت عنده بينةً أن فلانا سرِق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي؟ وكيف هي؟ ومن أين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ وطلبت توبته أياما ثلاثة لا يمنع الطعاما فيها ولا الشرب ولا عقوبه عليه في ذي المدة المحسوبه التسهيل وهبه لم يعد بها مستقبلا فإن يتب تقبال وإلا قُلتلا والسبهيل وهبه لم يعد بها مستقبلا فان يتب تقبال وإلا قُلتلا والسبتبرئت بحيضة وملكا سيد عبد ماليه إن هلكو ومال غير العبد في وبقي بالحكم مسلما صغير مسن شقي فليس يُقبال سوى الإسلام منه ولا يبلغ في الإلسار

التذليل

وهبه لم يعِدْ بها مستقبلا فإن يتب تُقبل وإلا قَتِلا المواق على قوله: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا قُتل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من بدّل دينه فاقتلوه ا]. قال ملكِّ: وذلك فيمن خرج من الإسلام إلى غيره ، لا من خرج من ملةٍ سواهُ إلى غيرها. وجاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره استتابة المرتد ثلاثة أيام لقوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلُ لَلَّذِينَ كَفَرُوا إِن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾. وسُئل ملك عن قول عمر: ألا حبستموه وأطعمتموه في كل يـوم رغيفًا ؟ فقال: لا بأس به وليس بالمجتمع عليه. قال ملكِّ: وإذا تاب المرتدُّ قُبلت توبته ولا حدَّ عليه فيما صنع في ارتداده. ومن ابن شأس: ثم عَرْضُ التوبة على المرتد واجب ، والنص أنه يُمهل ثلاثة أيام، قال ملك: وما علمتُ عليه تعطيشا ولا تجويعا ، ولا عقوبة عليه إذا تاب، ابن الحاجب: إن لم يتب لم يقم عليه غير الفرية، ويقتل. وانظر قبل قوله: إلا حد الفرية، إن أخذ على ارتداده لم يستتب إن حارب بأرض الكفر أو بأرض الإسلام واستُهرِئت بحيضة المواق على هذه القولة: أما في حد الزنا فسيأتي عند قوله: وتؤخر المتزوجة لحيضة، وقد تقدم عند قوله: والحامل وإن بجرح مخوف، ما في الموازية أنها لا تُصدق في دعوى الحمل وملَّكا سيدُ عبدٍ ماله إن هلكا ومالُّ غير العبد فيءٌ المواق على قوله: ومال العبد لسيده وإلا ففيءً؛ ابن شأس: أمّا مال المرتد. ثم قال: أما إن مات أو قتل على ردته فماله فيءٌ، إلا أن يكون عبدا فماله لسيده. انتهى. انظر من ارتد قبل البلوغ، في المدونة: قلت: أرأيت الغلام إن ارتد قبل بلوغه الحلم؟ قال: لا يُصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته. قال سحنون: يصلى عليه لأنه يكره على الإسلام ويرثه ورثته. اللخمي: الأحسن أن لمن ارتد حكم المرتد ولمن أسلم حكم المسلم. قال ابن القاسم: من قال في مرضه: لم أكن قط مسلما وكنت أرائي، فإنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا غيرهم . ونحوه لملك. وفي كتاب ابن حبيب : إن اتهم أنه أراد منع ورثته ورثوه: انتهى. وانظر لـو مات للمرتد موروثٌ في حال ارتداده، فإن مات على ردته لم يرثه، فإن راجع الإسلام فقال ابن القاسم: لا يرثه، وقال أشهب: يرثه كما يرجع إليه ماله . وعبارة المدونة: إن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله: خلافًا لما في المبسوط. وفي النكت إذا وقف مال المرتد لم ينفق منه على ولده الصغار، وينفق منه على أم ولده ومدبره. انظر هذا فهو الذي يأتي على قول ابن القاسم: إن راجع الإسلام ردت إليه أم ولده. وبقي بالحكم مسلمًا صغير من شقي فليس يُقبل سوى الإسلام منه ولا يُبلغ في الإلـزاء

البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث 3017.  $^{1}$ 

كَأَنْ تُرِكَ وَأَخِذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ أَوْ ذِمِّيٌّ لاَ حُرٌّ مُّسْلِم كَأَنْ هَرَبَ لِدَار الْحَرْبِ

خليل

التسهيل

ده لـــه مـــن الصـــغار ولـــدا مــنهم إلى أن بلغــوا فليُتركــوا بيــة إذ طلقهـا ولــدتـا علــه تُركـا علــي الــذي هــي عليــه تُركـا فمــا لــه بالقتــل مــن إلــزام جنــي علـــه أو عبــد جنــي علــــه أو عبــد لبلــد الحــرب

له به الموت ومَن بعد ارتدا ردوا له جبرا ومن لم يُدركوا العتقي من يدع من الكتا العتقي من الغفلة حتى أدركا فتمن الغفلة حتى أدركا إن رفض الرجوع للإسلام ومنه يؤخذ الذي عن عمد لا مسلم حرر كما لو نفرا

التذليل

له به الموت ومن بعد ارتداده له من الصغار ولدا ردوا له جبرا ومن لم يُدركوا منهم إلى أن بلغوا فليُتركوا العتقي من يدع مع الكتابية إذ طلقها ولد تا فتمت الغفلة حتى أدركا أي بلغ على الذي هي عليه تُركا إن رفض الرجوع للإسلام فما له بالقتل من إلزام المواق على قوله: وبقي ولده مسلمًا كأن تُرك؛ انظر ما نقص هنا ، ابن شاس: أما ولد المرتد فلا يُلحق به في الردة إذا كان صغيرا إذ تبعية الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه، فإن قتل الأبُ على الكفر بقي الولد مسلما. ومن ابن عرفة: قال ابن القاسم: صغيرُ ولد المرتد إن كان ولدَه قبل ردته جُبر على الإسلام وضُيق عليه ولا يُبلغ به الموت، وإن ولده بعد ردته جُبروا على الإسلام ورُدوا إليه، وإن لم يُدركوا حتى بلغوا تُركوا لأنهم وُلدوا على ذلك. قال ابن القاسم: من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى احتلم على النصرانية، إن لم يرجع للإسلام لم يُقتل. ومنه يؤخذ الذي عن عمد جنى على ذي ذمة أو عبد لا مسلم حر كما لو نفرا لبلد الحرب المواق على قوله: وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لبلاد الحرب ؛ هكذا نسخته حسب المطبوعة ، والنسخة المشهورة لدار الحرب ؛ ابن شأس: لو قتل في ردته حرا عمدا وهرب لبلاد الحرب لم يكن لولاة المقتول في ماله شيءً، ولا ينفق على ولده ولا على عياله منه، بل يُوقفُ فإن مات فهو فيءٌ ، وإن كان القتيلُ عبدا أو ذميا أخذ ذلك من ماله، انظر آخر فصل من كتاب المحاربين من المقدمات. قلت: انظر عجز صفحة سبع وثلاثين ومائتين وتاليتها من المجلد الثالث منها. عاد كلامه: ولابن رشد: لا خلاف إذا لحق بدار الشرك فتنصّر وأصاب الدماء والأموال ثم أُخِذَ فأسلم أنه يهدرُ عنه جميع ما أصاب كالحربي إذا أسلم سواءً، وهذا إذا لم يكفر مجونا وفسقا ، ولو ارتد وأصاب الـدماء والأموال في بلد الإسلام ثم أسلم انهدرت عنه حقوق الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة، وأخذ بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح على مذهب ابن القاسم، وأما إذا أخذ على ارتداده فلا خلاف أنه يُقتلُ ولا يُستتابُ وسواء كانت حرابته في أرض الشرك أو في أرض الإسلام ، وقد تصحفت في المطبوعة كلمتا مُجونا وفسقا إلى مجنونا وفاسقا ، ووافقتها المخطوطة في الأولى

التسهيل

..... ســوى حــد الفِــرى \_\_\_ د قذف\_ه المسلم في الأسر يقع كذا لها كما لها الحربى بعـ يوضيع عنيه وليدى ابين عرفيه أو يسلم الحد لسن قد قذفه هــــو الــــذي للعتقــــى وذهـــب تناقضا وما خلا فيمن هرب ة استوجبوا عقل الذي قد قُلتلا أشهب أنه إذا عفا الوولا في عـــدم القـــبدرة مفروضــان ئـــدة ذكـــر ذي خصوصــا مصــطفي لا أسره لدذا رأى انتفاء فسا يحمـــل أي في الحـــر لا في العبـــد وعنه بيت المال غير العمد 

التذليل

سوى حد الفِرى كذا لها كما لها الحربي بعد قذفه المسلم في الأسر يقع أو يسلم الحد لمن قد قذف يوضع عنه ولدى ابن عرفه تناقضا المواق على قوله: إلا حد الفرية؛ من المدونة: إن قُتل على ردته فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا القذف فإنه يحد له ثم يقتل. وفي المدونة: إذا قذف الحربي مسلما ثم أسلم أو أُسر لم يُحد للقذف، ألا ترى أن القتل موضوعٌ عنه. ابن عرفة: كان يجري لنا أن هذين النصين متناقضان وما خلا فيمن هرب هو الذي للعتقى وذهب أشهب إلى أنه إذا عفا الوُّلاةُ استوجبوا عقل الذي قد قتلا في ماله الذُّ بالإسكان عنـدنا وذان في عـدم القـدرة مفروضـان لا أسره لذا رأى انتفاء فائدة ذِكر ذي خصوصا مصطفى البناني على قوله: كأن هرب لدار الحرب؛ أي وبقى فيها غير مقدور عليه، هذا موضع الخلاف في المسألة. ثم قال: ابنُ الحاجب: ولو قتل حرا مسلما وهرب لدار الحرب فقال ابن القاسم: لا شيء لهم في ماله، وقال أشهبُ: لهم إن عفوا الدية. قال في التوضيح: خلافهما مبنيٌّ على أن الواجب في العمد هل هو القود فقط أو التخيير؟ لكن قد يُعترض على أشهب بأن الخيار حيث لا مانع ، والقاتل هنا لو حضر لكان محبوسا بحكم الارتداد ولم يكن للأولياء معه كلامٌ. انتهى. فيؤخذ منه أن المسألة مفروضةً عند عدم القدرة عليه وهو محل الخلاف أما عند أسره فلا، والتشبيه في كلام المصنف تامُّ أي يؤخذ من ماله بعد هروبه ما جنى عمدًا على عبد أو ذمي لا حر مسلم عند ابن القاسم. انتهى كلام البناني. زاد مصطفى: ولا فائدة حينئذ لإفرادها بالذكر. وعنه بيت المال غير العمد يحمل أي في الحر مسلما أو ذميا لا في العبد قاله الزرقاني وسكت عنه البناني، وأرش جنايته خطأً على عبد في ماله لا على بيت المال، فيخرج من إطلاق المصنف. قاله مصطفى. كأخذه جناية عليه المواق على قوله: والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه؛ ابن الحاجب:

وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ وَقُدِّرَ كَالْمُسْلِمِ فِيهِمَا وَقُتِلَ الْمُسْتَسِرُّ بِلاَ اسْتِتَابَةٍ إلاَّ أَنْ يَجِيءَ تَائِبًا وَمَالُهُ لِوَارِثِهِ

التسهيل

خليل

وإن يتبب فمالُ اليسه إليسه رَدُّ وكالمسلم فيهما يُعدد ففي الخطا العقال وفي العمد القود وقتال الزنديقُ وهو المستسر وهو المنافق الذي قدما شُهر بسلا السابقة إذا لم ياتنا قبال الظهرور تائبا معالنا وماله إن تاب مما قد رُمي به أو انكر كمال المسلم فهو للنافه ورهاكا المسلم فهو للنافه ورهاكا المسلم فهو للنافه ورهاكا

التذليل

لو قتل المرتد مسلما حرا خطأً فإن لم يتب فالدية على بيت المال وإن تاب على تفصيلها كالمسلم، والجناية عليه تقدمت، وعقلُها إن لم يتُبُّ للمسلمين وإن تاب فله، وتصحفت في المطبوعة كلمة يتب إلى ينسب والمثبتُ من ابن الحاجب. عاد كلامه: ابن شأس: وعمدُ من جرحه كالخطإ لا يُقاد منه ولو جرحه عبدٌ أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يُقَرُّ عليه وفيه العقل وإن يتب فمالَه إليه ردُّ المواق على قوله: وإن تاب فمالُه له ؛ قال ابن القاسم: يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل. ابن عرفة: والمعروف: إن تاب رجع إليه ماله. انظر قبل قوله: وبقى ولدُه. وكالمسلم فيهما يُعد ففي الخطا بالتخفيف العقل وفي العمد القود المواق على قوله: : وقُدِّرَ كالمسلم فيهما؛ ابن الحاجب: إن تاب المرتدُّ قدر جانيا مسلما في القود والعقل . وفي كتاب محمد: الأحبُّ إلىَّ إذا تاب المرتدُّ أن يكون ما قتله من مسلم أو ذمي عمدا أو خطأً كأنه فعل ذلك وهو مسلمٌ، وكذلك فيما جرح أو جنى على عبدٍ أو سرق أو قذف فليُقم عليه إن تاب ما يقام على المسلم إذا فعله، وتحمل عاقلته من الخطإ الثلث فأكثر، ويُقتصُّ منه للحر في جراح العمد، ويُحد في قذفه، ويُقطع إن سرق، وقد تقدم قول ابن رشد إنه إن لحق بأرض الكفر أنه كالحربي يُهدرُ عنه ما أصاب من دم ومال . وقُتل الزنديقُ وهو المستسر وهو المنافق الذي قدمًا شهر بلا استتابة إذا لم ياتنا بالتخفيف للقافية قبل الظهور تائبًا معالنا وماله إن تاب مما قد رُمى به أو انكر بالنقل كمال المسلم فهو لمن يرثه ما تَركا الموصول مفعولٌ ثان نظيره قوله تعالى: ﴿ ونرثه ما يقول ﴾ كذا إذا قبل الظهور هلكا انظر الزرقاني وميسر الشيخ الديماني . الحطاب على قوله: ومالَّه لوارثه؛ يعني أن مال الزنديق لوارثه، وهذا إذا تاب وأما إذا لم يتب فلا، قاله ابن بُكَيْر في أحكام القرآن . وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الزنديق إلى المرتد. المواق على قوله: وقُتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيىء تائبا وماله لورثته؛ هكذا نسخته ، ابن عرفة: الزنديق من يُظهر الإسلام ويُسر الكفر إن ثبتت زندقته بإقراره ففي قبول توبته طريقان، الأولى: قبولُها اتفاقًا. ابن الحاجب: لا يُقتل الزنديق إذا جاء تائبا على الأصح بخلاف من ظهر عليه. ابن شأس: من ظُهر عليه قتل، لأنه إذا ظُهر عليه لم يخرج بما أبداه عن عادته ومذهبه، فإن التقية عند الخوف عين الزندقة . قال: ويُقتل ولا وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ كَأَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى وَأَعَادَ مَأْمُومُهُ وَأَدِّبَ مَنْ تَشَهَّدَ وَلَمْ يُوفَّفُ عَلَى الدَّعَائِمِ كَسَاحِرِ ذِمِّيٍّ إِن لَّمْ يُدْخِلْ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِم

التسهيل

خليل

وعُــذر الــذ منــه إســلامٌ صـدر وقــال أســلمتُ لضــيق إن ظهــر كــان توضـا وصــلى وخــلا بطــلان مـا فيــه اقتــدى بــه المــلا وأدب الـــذي تشــهد ولم يوقــف علــى دعــائم الــدين فــتم إذ وُقــف الإبــاءُ ثــم تركــا إن لج في اللعنــة حتـــى يهلكـــا كســاحر ذمـــي الا لضــرر بمســلم فمنــه نقضـا يُعتــبر

التذليل

يُستتابُ ويكون ميراثه لورثته المسلمين. وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك مستسرا بـه مظهرا للإسلام ، فظُهر عليهم وهم يُقرون بالإسلام ، وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سقطت من المطبوعة كلمة فظُهر وهي في مخطوطة آل الشيخ سيدي ونقل الشيخ محمد، وليس في مطبوعة ابن شأس وكذلك من عبد شمسا إلى آخره وعُذر الذُّ بالإسكان منه إسلام صدرٌ وغَال أسلمتُ لضيق إن ظهر المواق على قوله: وقُبل عذر من أسلم وقال أسلمتُ عن ضيق إن ظهر ؟ روى ابن القاسم في نصراني أسلم ثم ارتد عن قرب وقال: أسلمت عن ضيق ضُيِّقَ على فإن علم أنه من ضيق حال أو خوف أو شبهه عذر . وقاله ابن القاسم وابن وهب إذا كان عن ضيق أو عـذاب أو غـرم أو خوف. قال أصبغ: إذا صح ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره كأن توضأ وصلى وخلا بطلان صا فيـ، اقتدى به الملا المواق على قوله: كأن توضأ وصلى وأعاد مأمومه ؛ سمع يحيى ابنَ القاسم في إمام صحب قوما يصلي بهم أياما ثم تبين أنه نصراني : أعادوا ما صلُّوا خلفه أبدًا ولا قتل عليه. وأدب الذي تشهد ولم يوقف على دعائم الدين فتم إذ وقف الإباءُ ثم تُركا إن لجّ في اللعنة حتى يهلكا المواق على قوله: وأُدب من تشهد ولم يوقف على الدعائم ؛ المتيطي: إن نطق الكافر بالشهادتين ولم يوقف على شرائع الإسلام وحُدوده فلما وقف عليها أبى من التزامها فالمشهور أنه يؤدب ويُشدد عليه ، فإن تمادى على إبائه تُرك في لعنة الله. قاله ملك وابن القاسم وغيرهما. وبه العمل والقضاء. ابن عرفة: نقل الموثقين عن المذهب: من أجاب إلى الإسلام مجملا ثم ارتد لم يُقتل حتى يصلي صلاةً واحدةً، ويؤكده قولُ ابن عبد الحكم: إن أسلم وحسُن إسلامه ثم رجع استتيب. فقوله: وحسن إسلامه ، يدل على اعتباره بالقول والعمل كساحر ذمي الا بالنقل إن أضر بمسلم فمنه نقضا يعتبر المواق على قوله: كساحر ذمى إن لم يد خل ضررا على مسلم ؛ عبد الوهاب: إن كان الساحر ذميا فقال ملك: لا يُقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على المسلمين فيكون ذلك نقضا لعهده ولا تُقبل منه التوبة. وإن سحر أهـل دينـه أُدب إلا أن يَقتل أحدا، قال الباجي: لا يُقتل الساحر الذمي إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا. قاله ملكّ:

وَأَسْقَطَتْ صَلاَةً وَصِيَامًا وَزَكَاةً وَحَجًّا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا وَيَمِينًا بِاللهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ ظِهَارٍ وَإِحْصَانًا وَوَصِيَّةً لاَّ طَلاَقًا وَردَّةُ مُحَلِّل بِخِلاَفِ ردَّةِ الْمَرْأةِ

التسهيل

كالصوم والحج فالاجر تُحبط إن ينصرم لا الحج فهو مستمر أو بغها أو بظهار أو بعتال أو بغها الطالق بالظهار ألحقا حلف الطالق بالظهار ألحقا إن لم يتبوردة الخليا ولا ألخليا وليس تسقط طلاقا قد خللا وليتما القارن وليتما القارن

التذليل

وللصلاة والزكاة تُسقط كالصوم والحبج فالاجرَ بالنقل تُحبط وتُسقطَ الفرضَ لذي وقت حصر إن ينصرم لا الحج فهو مستمر والنذرَ واليمين بالله علا أو بظهار أو بعتق أُسجلا ومقتضاها أن شيخ العتقا حلفَ بالإسكان الطلاق بالظهار ألحقا وتُسقط الإحصان والوصيه إن لم يتب وردة الخليه تحليلُها لا ردةً الذَّ بالإسكان حلَّلا وليس تُسقط طلاقا قد خلا بل حرمة الرجوع إلا بعد أن تنكح إن لزّهما منها القرن فطالع الحطاب المواق على قوله: وأسقطت صلاة وصياما وزكاةً وحجًّا تقدم وننزرا ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصيةً لا طلاقا وردةً محلل بخلاف ردة المرأة ؛ من المدونة: إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد ، وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار . انتهى نص المدونة. قال بعضهم: وسواءٌ كان الظهار حنِث فيه فوجبت فيه الكفارة أو كان لزمه مجرد ظهار لم يحنث فيه كلا الصورتين قد سقط بالارتداد. وخالف بعضُ الشيوخ في هذا . كذا في المطبوعة كلا الصورتين قد سقط، بالتذكير . عاد نقله: ومن المدونة: وإذا أسلم المرتدُّ لم يجزه ما حج قبل ردته وليأتنف الحج ويأتنف الإحصان. وإن مات على ردته بطلت وصاياه ولم يرثه ورثته. انظر آخر مسألة من النكاح من المدونة. ومن المدونة أيضا: والردة تُزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا أسلما ، ومن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام لم يُرجم حتى يتزوج . ابن المواز: ولو طلق الرجل البتة فتزوجت غيره فحلت للأول ثم ارتدت لسقط ذلك الإحلالُ كما يسقط الإحصان، ابن يونس: بخلاف ارتداد الزوج الذي أحلها . انتهى. انظر قول خليل: ووصية، إنما نص في المدونة على بطلان الوصية إذا مات على ردته، قال ابن يونس: لأن الرجل إنما تجوز وصاياهُ في ماله، وهذا المال ليس للمرتد وإنما هو لجماعة المسلمين . وقد قال في المدونة: إذا ارتدّ وُقف مالًه وأمُ ولده ومدبروهُ فإن أسلم رجعت إليه أمُ ولده وعاد إليه ماله ورقيقه، وإن قُتل على ردته عتقت أم ولده من رأس ماله، وعتق مدبروه في الثلث وسقطت وصاياه ويكون ماله لجميع المسلمين. قلت: ولذا زدت على الأصل قولي: إن لم يتب، عاد كلامه: ومن المدونة: وردةَ الزوج طلقةَ بائنةً، وإن أسلم وَأَقِرَّ كَافِرٌ انْتَقَلَ لِكُفْر آخَرَ وَحُكِمَ بِإِسْلاَمِ مَن لَّمْ يُمَيِّـزْ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُـونٍ بِإِسْلاَمِ أَبِيـهِ فَقَطْ كَـأَنْ مَيَّـزَ إِلاَّ الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَاً فَلاَ

خليل

التسهيل

لكف ر آخر يُق ر واحتَم ل إذا إلى تزند ون ينتق ل ونحل ة يُهري قينتحل ونحل في لا يكونُ ما له شدوذا في الإسلام بالحكم الأبا يتبع في الإسلام بالحكم الأبا سن المراهقة يصوم إذ دخل عنه إلى وصول سنة المراهقة الله عنها في الله وصول سنها في الله وصول سنه الله وصول سنه الله وصول سنه و الله وصول سنه و الله وصول سنها في الله وصول سنه و الله و الله و الله وصول سنه و الله و ال

والدي انتقال ما جاء لابن الماجشون يقتال دو ذمة قصد الدي يعطال وله الأظهار قصده ذا وفاقد المياز لجان أو صال فقط كان ميّز إلا مان وصل فقط كان ميّز إلا مان وصل أبدوه في الإسالام والدن غفالا

التذليل

في عدتها فلا رجعة له، وكذلك ردةُ المرأةِ طلقةٌ بائنةٌ . انتهى من التهذيب . ومقتضى هذا أنه ما حُسبت لهما طلقةً إلا ليكونا عليها إذا رجعا للإسلام فصح قولُ خليل: لا طلاقًا . وانظر الاضطرابَ في ظهار المرتد وطلاقه في التنبيهات. وقولى: ومقتضاها البيت أشرت به إلى قول الحطاب: فرعٌ: وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة ، لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن القاسم فيها السـقوطُ لأنه قال فيها: وإذا ارتدَّ وَعليه أيمان بالله أو بعتق أو ظهار فالردةُ تُسقط ذلك عنه. وقال غيره: لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق. انتهى. وأشرت بقولي : بل حرمة الرجوع إلى فطالع الحطاب إلى قوله: نعم لو طلقها ثلاثا ثم ارتدا جميعا عن الإسلام ثم أسلما فإنه يسقط عنهما الطلاق الثلاثُ قاله ابن القاسم ونقله عنه اللخمي ونقله المصنف في التوضيح ونص عليه في الشامل. والنَّالِي نَشْلَي لكفر آخر بالنقل يُقر واحتمل ما جاء لابن الماجشون من أنه يُقتل إذا إلى تزندق ينتقل دو دمة قصم الذي يعطل ونحلةً دُهرية ينتحل ولهم الأُظهر قصده ذا فلا يكون ما لَه شذوذا المواق على قوله: وأُقـر كافر انتقل لكفر آخر؛ تقدم عند قوله: واستُتيب، قول ملك: لا من خرج من ملةٍ سواه إلى غيرها. وانظر إذا خرج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية، فقد نقل الباجي عن ملك وغيره أن من تزندق من أهل الذمة لا يُقتل، وقال ابن الماجشون: يُقتل. وقال ابن حبيب: لا أعلم من قال هذا غيره، ويُحتمل وهو الأظهر أن يريد بالزندقة التعطيل ومذاهب الدهرية وفاقد الميز لجن أو صبا بنبع في الأسمام بالحكم الأبا فقط كأن ميّزَ المواق على قوله: وحُكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز؛ هذه عبارة الأشياخ، يقولون: الولدُ تابعُ لأبيه في الدين والنسب وَلأمه في الحرية والرق. ومن المدونة: الولدُ الصغير تابعُ لأبيه في الدين ، وإسلام الأب إسلامٌ لصغير ولده مطلقا. قال ابن الحاجب: يُحكم بإسلام الميز على الأصح تبعا لإسلام الأب كغير الميز، وكالمجنون. انظر قوله الأصح، قالَ ابن عرفة : عزا ابن هارون القولين لابن القاسم، وعزا الصقلي الأصح لابن وهب، ولم يعزهما اللخمي. الله عير وصل سن المراهقة يوم إذ دخل أبوه في الإسلام والذبالإسكان غَفِلا عنه إلى وصول سنه الله

يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إِنِ امْتَنَعَ وَيُوقَف إِرْثُهُ وَبِإِسْلاَمِ سَابِيهِ إِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ أَبُوهُ وَالْمُتَنصِّرُ مِنْ كَأْسِيرٍ عَلَى الطَّوْعِ إِن لَّمْ يَثُبُتُ إِكُولَهُهُ إِنْ لَمْ يَثُبُتُ إِكْرَاهُهُ

خلیل

التسهيل

يجـــبر بالقتــل علـــى الإســلام ورجــع المــواق قــول الأصــل في مســلم تــرك لــلأم الكتــا ويتبع الصعير فيــه مــن سبى وحمــل الــذي مــن الأسـارى وحمــار علــي الطــوع إذا لم يثبــت

لها إلى الذي خللا من قبل بياة إذ طلقها ولد تا وليا إذا ضلة الأبيا معام الأبيا ونحوم الماليا النصاري ونحوم الماليا في النقد تا إكراهًا وقد مضت في الفقد تي

ويوقــــف الإرث للاحــــتلام

التذليل

يجبر بالقتل على الإسلام ويوقف الإرث للاحتلام ورجع ثلاثيا معدى المواق قول الأصل لها إلى الذي خلا من قبل في مسلم ترك للأم الكتابية إذ طلقها ولد تا المواق على قوله: إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ويُوقف إرثه: أما مسألة المراهق ففي المدونة: مَنْ أسلم وله ولدٌ مراهقٌ من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك ثم مات الأبُ وُقف ماله إلى بلوغ الولد، فإن أسلم ورث أباهُ وإلا لم يرثه وكان المالُ للمسلمين ، وإن أسلم الولد قبل احتلامه لم يعجل بأخذ ذلك لأن ذلك ليس بإسلامٍ ألا تـرى أنه إن أسلم ثم رجع إلى النصرانية جُبر بالضرب ولم يُقتل . وأما مسألة المتروك لأمه فقال ابن القاسم: من تَرَكً ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغُفل عنه حتى احتلم على النصرانية إن لم يرجع إلى الإسلام لم يُقتل ومن المدونة أيضا: من أسلم وله ولدٌ صغارٌ فارقهم حتى بلغوا اثنتي عشر سنة أو شبه ذلك فأبوا الإسلام لم يُجبروا، وانظر إذا أسلم ولـد الـذمي فالروايـة أنـه لا يُقتـل إن ارتـدّ قبـل البلوغ، وإن كان أبوه زوَّجه مجوسية فعصمته باقية حتى يحتلم مسلما، وإن مات من يعصبه مسلما فإنه لا يتعجل أخذ إرثه حتى يحتلم مسلما، وهنا قال الإمامُ : إسلامه كلا إسلام ويتبع الصغير فيه من سبى إلا إذا ضم السبا بالقصر معه بالإسكان الأبا المواق على قوله: وبإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوهُ؛ ذكر ابن الحاجب أن الصغير يُحكم بإسلامه تبعا لإسلام الأب دون الأم، ثم قال: وتبعا للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه ، وتبعا للدار فيُحكمُ بإسلام اللقيط، انظر رسم الشجرة من كتاب الجنائز، ذكر ابن رشد هناك: أن سادس الأقوال مذهب أبن القاسم وروايته عن ملك؛ أن الصغير من سبّي أهل الكتاب لا يُجبر على الإسلام ولا يحكم له بحكمه حتى يُجيب إليه. قلت: انظر صدر صفحة ثـلاث عشرة ومائتين وتاليتها وصدر الثالثة من المجلد الثاني من البيان . و حُمل الذي من الأسارى ونحوهم للة النصارى صار على الطوع إذا لم يثبت إكراهه وقد مضت في الفقد تى المواق على قوله: والمتنصر من كأسير على الطوع إن لم يثبت إكراههُ ؛ من المدونة: الأسير يُعلمُ تنصره فلا يُدرى أطوعًا أم كرها؟ فلتعتدّ زوجته ويوقفُ مالَّه وحُكم فيه بحكم المرتد، وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله. خليى وَإِنْ سَبَّ نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا أَوْ عَرَّضَ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ قَذَفَهُ أَوِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهِ أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا وَإِنْ فِي بَدَنِهِ أَوْ خَصْلَتِهِ أَوْ غَضَّ مِن مَّرْتَبَتِهِ أَو وُّفُورٍ عِلْمِهِ أَوْ زُهْدِهِ أَوْ أَضَافَ لَهُ مَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ أَوْ نَسَبَ إِلَيْهِ مَا لاَ يَلِيقُ بِمَنْصِبِهِ عَلَى طَرِيقِ الذَّمِّ

أو غـــيره أو ملكــا أن يُقــتلا

تــاب وفي الأخــرى تفيــد المطمــئن
وهــن بــه معَرِّضا قــد لوَّحا
أو كـان كفــرا الــذي منــه صـدر
يجــري عليــه مــا علــى المرتــد
لجهــل او لســكر او تهــورُ
لأنــه يَجُــبُ مــا تقــدما
فيــه المحــنف عياضا في الشــفا
فيــه المحــنف عياضا في الشــفا
في بــدن أو خصــلة والغــض مــن
أو زهــد او علـــى ســبيل الــذم
مــا لا يليــق بشــريف المنصــب
يجــوز كالإدهــان أو أن مــالا

وحددً من سب نبيا مرسلا
بـــلا استتابة ولا يسقط إن
لا فرق بين من بذاك صرحا
وإن يكن به أقرر وأصر
فقتلُه للكفر لا للحدد
وهبه من إرادة الحما
إلا إذا الكافر أصلا أسلما
ونتعرض هنا لما اقتفى
كاللعن والعيب والاستخفاف
والقذف والإلحاق للسنقص وإن
مرتبة أو من وفور علم
نسب نياك الغبي للسنبي

وحدُّ من سبَّ نبيا مرسلا أو غيره أي غير مرسل أو ملكا أن يُقتلا بلا استتابة ولا يسقط إن تاب وفي الأخرى تُفيد المطمئن أي تنفعه توبته فيما بينه وبين الله تعالى وإن كانت لا تسقط عنه الحد كسائر الحدود. قاله عياض في الشفاء لا فرق بين من بذاك صرحا ومن به معرضًا قد لوحا وإن يكن به أقر وأصر أو كان كفرا الذي منه صدر فقتله للكفر لا للحد يجري عليه ما على المرتد فلا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يدفن في مقبرة المسلمين . عياض: فيُقتل حدا ولا يُحكم عليه بالكفر إلا أن يكون متماديا على قوله غير منكر له ولا مقلع عنه فهذا كافرٌ وهب من إرادة الذم عرى لجهل او لسكر او بالنقل فيهما تهور إلا إذا الكافرُ أصلا أسلما لأنه يجب صتقدما ونتعرض هنا لما اقتفى فيه المصنف عياضا في الشفا البناني: اعلم أن ما ذكره المصنف من تقدما ونتعرض هنا لما اقتفى فيه المصنف عياضا في الشفا البناني: اعلم أن ما ذكره المصنف من يقول : وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو استخفاف بحقه قُتل. والله أعلم كاللعن والعيب والاستخفاف بالحق والتغيير للأوصاف والقذف والإلحاق للنقص وإن في بدن أو خصلة والنصر من مرتبة أو من وفور علم أو زهد او بالنقل على سبيل الذم نسب ذياك المعبي للنبي ما لا يليق بشريف المنصب كذا إذا له أضاف ما لا يجوز كالإدهان في التبليغ أو الحكم أو أن مالا يليق بشريف المنصب كذا إذا له أضاف ما لا يجوز كالإدهان في التبليغ أو الحكم أو أن مالا

التذليل

التسهيل

خليل أَوْ قِيلَ لَهُ بِحَقِّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَعَنَ وَقَالَ أَرَدتُّ الْعَقْرَبَ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبُ حَدًّا إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُردْ ذَمَّهُ لِجَهْل أَوْ سُكْر أَوْ تَهَوُّر يُسْلِمَ الْكَافِرُ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُردْ ذَمَّهُ لِجَهْل أَوْ سُكْر أَوْ تَهَوُّر التسهيل أو قـال في حـق رسـول الله مجيب سائل بـذاك الجاه التسهيل لُعُسن مُردفـا أردتُ العقربـا لأنــه يُرسـلها لتضـربا

التذليل

إلى بعض نسائه أو قال في حق رسول الله مجيبَ سائل بذاك الجاه لعن مردفا أردتُ العقرب الأنه يُرسلها لتضربا المواق على قوله: وإن سب نبيا أو ملكا أو عرّضَ أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو غيّر صفته أو ألحق به نقصًا وإن في بدنه أو خصلته أو غَضّ من رتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف إليه ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلّعنَ وقال أردت العقرب قتل ولم يُستتب حدا؛ عياض: من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فيما بلّغه أو أخبر به أو سبّهُ أو استخفّ به أو بأحـد مـن الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بإجماع . وكذلك يكفر من اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قال: مات قبل أن يلتحي أو ليس الذي كان بمكة والحجاز أو ليس الذي كان من قريش لأن وصفه بغير صفته المعلومة نفيٌّ له وتكذيبٌ به. ثم قال: وحكمُ من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخف بهم أو كذَّبهم أو أنكرهمْ حُكم من سبَّ نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه . وقال القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه ملك الغضبان، إن عرف أنه قصد ذم الملك قُتل. عياضُ: وهذا كله فيمن حُقق كونهم من الملائكة والنبيين كجبريل وملك الموت والزبانية ورضوانَ ومنكر ونكير، فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد ابن سنان الذي قيل إنه نبئ أهل الرس وزرادشت الذي ادعت المجوس نبوته فليس الحكم فيهم ما ذكرنا ، إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة ، لكن يؤدب من تنقصهم ، وأما إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإن كان المتكلم من أهل العلم فـلا حـرج، وإن كـان مـن عـوام الناس زُجر عن الخوض في مثل هذا ، وقد كره السلفُ الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عملٌ . وقال أحمد بن أبي سليمان صاحبُ سحنون في رجل قيل له: وحقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا كلامًا قبيحا ، قيل: ما تقول يا عدو الله ؟ قال : إنما أردت برسول الله العقربَ، فقال للذي سأله: اشْهد عليه وأنا شريكُكُ في قتله وثوابِ ذلك. قال ابن أبي الربيع: لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صُراح لا يُقبل لأنه امتهانُّ، وهو غير معزر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له. وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم وصلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وأن زهده لم يكن قصدا وأنه لو قدر على أكل الطيبات لأكلَها . عياضٌ: من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله أو عرّضَ به أو شبّهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب لـه فهـو سابٌّ له والحكم فيه حكم السابِّ يقتل ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصد ولا نمتري فيه تصريحا كان أو تلويحا ، وكذلك من نسب إليه ما لا يليـق بمنصبه علـى طريـق الـذم . ومشهورُ قول ملك في هذا كله أنه يُقتلُ حدا لا كفرًا، ولهذا لا تُقبل توبته ولا تنفعُه استقالته وفيئته. وَفِيمَنْ قَالَ لاَ صَلَّى الله عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَوَابًا لِصَلِّ أَوْ قَالَ الأَنْبِيَاءُ يُتَّهَمُونَ جَوَابًا لِتَتَّهِمُنِي أَوْ جَوِابًا لِتَتَّهِمُنِي أَوْ جَوِابًا لِتَتَّهِمُنِي أَوْ جَوِابًا لِتَتَّهِمُنِي أَوْ خَوْلاً ن جَمِيعُ النَّبُقُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً ن

التسهيل

خليل

وفي الدي قيل له صلً على عليه صلًا على عليه وفي الله صلى عليه عليه وفي الدي صلى عليه عليه عليه وبناء على الدي صلى عليه صلّى عليه صلّى عليه وبنناء على وجلسه أو قلل المستنكر اتهامه في معلوض التقريسي والملامه الأنبيا يُتهم ون أو جَسَر فقال إن السنقص يلحق البشر جميعهم حتى النبيّ نُقللا قلولان قتله وأن يُنكللا

التذليل

وكتب على قوله: إلا أن يُسلم الكافرُ؛ عياض: الذميُّ إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرّض أو استخفّ به أو وصفه بغير الوصف الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يُسلم فإن أسلم لم يُقتل لأن الإسلام يجبُّ ما قبله. ومن ابن يونس: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه إن كان مسلما قُتل ، قال ابن القاسم: وإن كان نصرانيا قُتل صاغرا إلاَّ أن يُسلم وليس يُقال له: أسْلِم، ولكن يُقتلُ إلا أن يُسلم طائعا ، وكذلك قال ملكً. وعلى قوله: وإن ظهر منه أنه لم يرد ذمه لجهبل أو سكر أو تهور؛ عياضٌّ: إن كان القائل لما قاله في جهته عليه الصلاة والسلام غير قاصدٍ السبِّ والازدراء ولا معتقدٍ له ولكنه تكلم في حقه عليه الصلاة والسلامُ بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبّه إما لجهالة حملته على ما قالـه أو ضجر أوسـكر اضـطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهوُّر في كلامه فحكم هذا الوجه حكمُ الأول القتلُ دون تلعشم. وفي الذي قيل له صلِّ على محمد فقال لا صلَّى علا على الذي صلى عليه صلى عليه ربنا عـلا وجــلا أو قال للمستنكر اتهامه في معرض التقريع واللامله الأنبيا بالقصر للوزن يتهمون أو جسر فقالًا إن النقص يلحقُّ البشر جميعهم حتى النبي شُقلا قولان قتله وأن يُنكلا المواق على قوله: وفيمن قال لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لِصَلِّ، أو قال الأنبياء يُتهمون جوابا لتتهمني ، أو جميع البشر يلحقهم النقصُ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ، قولان: عياضٌ؛ إن لفظ بكلام مشكل يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهاهنا مظنة اختلاف المجتهدين ، اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال: صل على النبي، فقال: لا صلى الله على من صلى عليه، فذكر الخلاف بين سحنون وأصبغ، انظر الوجه الرابع من الباب الأول من القسم الرابع. قلت: نظرته فوجدت الخلاف ليس بينهما بل هما وأبو إسحق البرقيُّ على درء الحد بالقتل بشبهة الإشكال والحارث بن مسكين القاضي على القتل تغليبا لحرمة النبي صلى الله عليـه وسـلم وحمايـة لحِمـي عرضـه. ولفظـه: الوجـهُ الرابع: أن يأتي من الكلام بمجمل وبلفظ من القول مشكل، وفي نسخة : ويلْفِظ من القول بمشكل، يمكن حمله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، أو يُتَرَدّدُ في المراد به من سلامته من المكروه أو شره ، فهاهنا متردَّدُ النظر وحيرةَ العِبَر ومظنة اختلاف المجتهدين ووقفة استبراء المقلدين ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينة ، فمنهم من غلّب حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحَمى

وَاسْتُتيبَ فِي هُزمَ

خليل

التسهيل

وإذ أتــــى بواســـتيب في هُـــزم فــابن المــرابط قفــا فلــم يُلــم وقُــوي القتــل بـــلا اســتتابه إذ قــد أحــال وصــفه وعابـــه

التذليل

حِمى عرضه فجسر على القتل ، ومنهم من عظُّم حرمة الدم ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول. وفي بعض النسخ: وقتل المؤمن من الموبقات؛ وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال له: صل على محمد، فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هـل هـو كمـن شـتم الـنبي صلى الله عليه وسلم أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ قال: لا إذا كان على ما وصفت من الغضب لأنه لم يكن مضمرا للسبِّ ، وفي نسخة الشتم . وقال أبو إسحق البرقيُّ وأصبغ بن الفرج : لا يُقتلُ لأنه إنما شتم الناس. وهذا نحو قول سحنون لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لما احتمل الكلام عنده ولم يكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو شـتم الملائكة ولا مقدمة يحمل عليها كلامه بل القرينة تدل أن مراده الناس غير هؤلاء لأجـل قـول الآخَـر لـه صَلِّ على النبي فحمل قوله وسبِّه لمن يصلى عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه، هذا معنى قول سحنون وهو موافقٌ لقول صاحبيه، وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في هـذا إلى القتـل . عاد نقل المواق: وقال في هذا الفصل أيضا: اختلف شيوخنا فيمن قال لَّـن قال: تتهمني فقال لـه الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف أنت؛ انظره كذا في المطبوعة ولعل الأصل فيمن قال لمن قال تتهمني، الأنبياء يُتهمون ، بدون فقال له الآخر. ولفظ الشفاء، وقد كان اختلف شيوخنا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشيء ثم قال له: تتهمني، فقال له الآخر: الأنبياء يُتهمون فكيف أنت؟ فكان شيخنا أبو إسحق إبراهيم بن جعفر يرى قتله لبشاعة ظاهر اللفظ ، وكان القاضي أبو محمد بنُ منصور يتوقف عن القتـل لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خبرا عمن اتهمهم من الكفار ، وأفتى فيها قاضى قرطبة أبو عبـد الله بـن الحاج بنحو هذا وشدد القاضي أبو محمد تصفيده وأطال سجنه، ثم استحلفه على تكذيب ما شُهد بـه عليه إذ دخل في شهادة بعض من شهد عليه وهْنٌ ثم أطلقه. عاد نقله أيضًا : وقال في الفصل بعده: استُفسر شيخنا ابن منصور في رجل تنقصه آخر بشيء. فقال لـه: إنما تريـد نقصـي بقولـك وأنـا بَشَـرٌ وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى بإطالة سَجنه وإيجاعه ضربًا، وأفتى غيره بقتله. كذا في المطبوعة استفسر، وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي استُفتي. ولفظ الشفاء: ونزلت أيضا مسألة استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور في رجل تنقصه آخر بشيء ، فقال له: إنما تريد نقصي بذلك وأنا بشرُّ وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاهُ بإطالة سَجنه وإيجاع أدبه إذ لم يقصد السب ، وكان بعض فقهاء الأندلس أفتى بقتله. وإذ أتى بواستُتِيب في هُزم فابنَ المرابط قفا فلم يُلم وقَوي القتلُ بلا استتابه إذ قد أحال وصفه وعابه المواق على قوله: واستتيب في هُزم ؛ ابنُ المرابط من قال: النبيُّ صلى الله عليه وسلم هُزم، استُتيب فإن تاب وإلا قُتل لأنه تنقص ً. الحطاب على هذه القولة: قال القرطبي: في شرح صحيح مسلم: من قال: إنه فرّ أو هُزمَ، قُتل ولم يُستتب لأنه صار بمنزلة من قال: إنه كان أسود أو ضخما فأنكر ما أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَوْ تَنَبًّا إِلاَّ أَنْ يُسِرَّ عَلَى الأَظْهَرِ وَأَدِّبَ اجْتِهَادًا فِي أَدِّ وَاشْكَ لِلنَّبِي أَوْ لَـوْ سَبَّنِي مَلَكٌ لَسَبَبْتُهُ أَوْ يَا ابْنَ أَلْفِ كَلْبِ أَوْ خِنْزِير

التسهيل

خليل

كان تنبا فال بال بالمستسر المستسان واشك للسنبي يُجتهد السو ملك أصاب عرضي باذى لا يعاني الانبيا بهاذا التَّلْب

ويُستتابُ من بتكذيبٍ جهرْ فهرو على الأظهر زنديقٌ وأد في مبليغ الأدب فيه وكدذا سببتُه أو يابن أليف كليب

التذليل

عُلم من وصفه، وذلك كفرٌ، ولأنه قد أضاف إليه نقصا وعيبا . وقيل: يُستتابُ فإن تاب وإلا قُتل. انتهى. وانظر في شرح الشيخ محمد ما للبساطي ويُستتابُ من بتكذيبٍ جهر كأن مّنبأ المواق على قوله: أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ ؛ قال ابن القاسم في المسلم يعلن بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كالمرتد يستتابُ، وكذلك قال فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه، وقاله سحنون فإن بذا استتر فَسِي عَلْسِ الأظهر زنديق لم يكتب المواق على قوله: إلا أن يسر على الأظهر؛ مصطفى: أي يقول ذلك سرا ، عياض: بعد ما تقدم: ثم ينظر فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد، وإن كان مستترا فحكمه حكمُ الزنديق. عنى بقوله بعد ما تقدم قول عياض: لا خلاف في تكفير مدعى الرسالة وتقبل توبته على المشهور ، وعن ابن القاسم وسحنون رحمهما الله تعالى فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه: أنه يُستتابُ كالمرتد. مصطفى : فقولُ ابن مرزوق: عندي أن تُجعل هذه المسائل أي قوله: واستُتيب إلى قوله: على الأظهر من باب السب فيُقتلُ المسلم بلا استتابة ولم يظهر لى وجه إخراجها من السب، ظاهرٌ في هُزم كما بيناه غير ظاهر في الأخيرتين . وقولُ عياض: مستترا كذا هو في نسخة من الشفاء ، وفي أخرى مستسرا. وفي شرح الشيخ محمد متصلا بنقل مصطفى قولَ عياض فحكمه حكم الزنديق: والاستثناءُ من قوله أو تنبأ، وأمَّا ما قبله فقد صرح أنه أعلن به فلو أسر كان حكمه كإسـرار التـنبي كمـا في الشفا، فلو حذف أعلن لعاد قوله: إلا أن يسر لهما لكن قال بعضهم: استظهار ابن رشد في التنبى فقط. فظاهر كلام الشيخ محمد أن جملة والاستثناء إلى تمام الكلام مـن كـلام مصـطفى. وأد إلَـنَّ ﴿ الْمَت للنبي يُجتهد في مبلغ الأدب فيه وكذا لو ملكٌ أصاب عرضي بأذى سببته المواق على قوله: وأدب اجتهادًا في أدِّ واشكُ للنبي ولو سبني ملك لسببته ؛ كتب قاضي كورة بياسة يسأل عن نازلة نزلت بغرناطة في سب رجل رجلا فقال له: يشق عليك أن راجعتُك بالله، لو أنّ نبيا سبني أو ملكا لرددت عليه، وفي عَشَّار فَهم من الغريم أنه يريد أن يشتكي به فقال: اغرم واشتك للنبي ، فراجعه. ابن رشد: يُقالُ : الحالف بالله لو أن نبيا أو ملكا سبّه متهاون بحرمة الأنبياء والملائكة عليهم السلام يجب أن يؤدب على ذلك الأدبَ الموجع إلا أن يكون معروفا بالخير ممن لا يتهم في اعتقاده فيتجافى عن عقوبته ويؤمر بالاستغفار مما قال ولا كفارة ليمينه بحال، وأما العشارُ فيؤدب الأدب الموجع على كل حال. وأجاب ابن الحاج بنحو هذا وقال في الحالف، أُبعدهُ الله ونحَّاهُ يُضرِبُ الضربَ المبرحِ، وكـذلك العشـار الفاسق أسحقه الله ومقته. قلت: كذا في المطبوعة فراجعه من غير تقدم عزو يُعرف به مرجع الضمير ﴿ يابن ألف كلب لا يعنى الانبيا بالقصر للوزن ، وبالنقل، بهذا الثلب ولم يرد في نسخة المواق أو

أَوْ عُيِّرَ بِالْفَقْرِ فَقَالَ تُعَيّرُنِي بِهِ وَالنَّبِيُّ قَدْ رَعَى الْغَنَمَ أَوْ قَالَ لِغَضْبَانَ كَأَنَّهُ مُنْكَرُّ أَوْ مَلِكٌ

خليل

أو قـــال بــالفقر أُعيَّـر ألم يكن نـبيُ الله قـد رعـى الغـنم أو وجـة غضـبان بوجـهِ منكـر أو ملـك شــبه ذاك المجــتري

التذليل

التسهيل

خنزير، وهو في النسخة التي كتب عليها الزرقاني . المواق على قوله: أو يابن ألف كلب؛ ومثل هذا مما يجري في كلام السفهاء من قول بعضهم لبعض : يابن ألف خنزير ويابن مائة كلب؛ ولا شك أنه يدخل في هذين العددين من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء ، ولعل هذا العدد يقطع إلى آدم فينبغي الزجر عنه وشدة الأدب فيه. قلت: أصل هذا لعياض، قال: ولو عُلم أنه قصد سب من في أجداده من الأنبياء على علم لَقُتِل. وقولُ المواق ولعل هذا العدد يقطع إلى آدم كذا هو في المطبوعة وفي مخطوطة آل الشيخ سيدي لا ينقطع . والذي في الشفا: ولعل بعض هذا العدد منقطع وفي نسخة ينقطع قال شارحه الشهاب : الظاهر أن معنى منقطع منته وفي مطبوعته منتهى وهو خطأ لقوله عقبه قال في المصباح: منقَطَع الشيء بصيغة البناء للمفعول حيث ينتهي إليه طرفه نحو منقطع الوادي والرمل والطريق والمنقطع بالكسر الشيء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى انتهى. أو قال بالفقر أعيَّر ألم يكن نبى الله قد رعى الغنم المواق على قوله: أو عُير بالفقر فقال: تعيرني به والنبي صلى الله عليه وسلم قد رعى الغنم ؛ قال ملك في رجل عُير بالفقر فقال: أتعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ، فقال ملك: عرّض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه ، أرى أن يؤدب ، أو وجه غضبانَ بوجهِ مُنكر أو ملك شبّه ذاك المجتري المواق على قوله: أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر أو ملك؛ سئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكير ولرجل عبوس كأنه وجه ملك الغضبان ، فقال بعد كلام: هذا شديدٌ لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين وليس فيه تصريحٌ بالسب للملك وإنما السبُّ واقعٌ على المخاطب ؛ وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء . وأما ذكر ملك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكره من عبوس الآخر انظر الوجه الخامس في الباب الأول من القسم الرابع من الشفاء . قلت: لفظه: قال: وأما ذاكر ملك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عند ما أنكر حاله من عُبوس الآخَر؛ وفي نسخة عند ما رأى من عبوس الآخر ، إلا أن يكون المُعبِّسُ له يدُّ وفي نسخة شرح عليها علىٌّ القاريُّ ممن له يد، فَيُرْهِبَ بعبسته وفي نسخة بعبوسه فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا في فعله ولزومه في ظلمه وفي نسخة في صفته ، الشهابُ: والظاهر أنها هي الصواب لأن الظلم لا يُناسب قوله إنه أثنى عليه، صفةً ملك الملُّك المطيع لربه في فعله فيقول كأنه لله يغضبُ غضب ملكٍ، وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذا وفي نسخة التعريض بمثل هذا، ولو كان هذا أثنى على العبوس بعبسته وفي نسخة بعبوسه واحتج بصفة ملك كان أشدُّ ويعاقبُ عليه المعاقبة الشديدة وليس في هذا ذمُّ للملك ولو قصد ذمه لقُتل. أو اسْتَشْهَدَ بِبَعْض جَائِز عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا حُجَّةً لَّهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ شَبَّهَ لِـنَقْصٍ لَحِقَـهُ لاَ عَلَـى التَّأسِّي كَـإِنْ كُذَّبْتُ فَقَدْ كُذَّبُوا أَوْ لَعَنَّ الْعَرَبَ أَوْ بَنِي هَاشِم وَقَالَ أَرَدتُّ الظَّالِمِينَ

التسهيل

خليل

ببعض ما يجوز في الدنيا على السك لسك لسه أو لسواه أو إذا نقص عرا للرفع نحو الشرف كقول من كُذب أو من أوذيا كمن الانبيا أو أوذوا أو قصد أو لعنه العرب خصوص الظالم

كذا إذا للاحتجاج مسجلا ببعض ما يجور في الدنيا على نبي استشهد كان منه في في المنافية والتأسيا كته في الدنيا على النفسه أو غيره شبه في نقص عرا للرفع نهو الشرف لا إن عنى التخفيف والتأسيا كته في الدنيا أو من أوذيا إن كنت كُذبت أو اوذيت بالنقل عقد كُذب الانبيا بالقصر للوزن وبالنقل و وفو بالنقل المواق على قوله: أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حُجّة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كُذِبت فقد كُذِبُوا ؛ عياض: الوجه الخامس: أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبًا لكنه يستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبيه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على سبيل التأسى وطريق التخفيف بل على

القائل: إن قيل في السُّوء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أو إن كذبت فقد كُـدِّبَ الأنبياء أو أنا أسلم من الناس وليس يسلم منهم أنبياء الله ؟ وكقول المتنبي:

أنا في أماة تداركها اللا في ثماود

مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه وسلم ، كقول

ثم قال: وهذه كلها وإن لم تتضمن سبًا ، ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصا ولا قصد قائلها إزراء ولا غضا فما وقر النبوءة ؛ ثم قال: فحق هذا إن دُرئ عنه القتلُ الأدبُ والسجنُ وقوة تعزيره بحسب شنعة مقالته. انظر الوجه الخامس من الباب المذكور . قلت: هو جديرٌ بأن ينظر ولا سيما في زماننا هذا الذي زاد فيه تعجرف الشعراء وتساهل الناس وإهمال الحكام ولولا طوله لسردته. وزدت في مسألة التشبيه لفظ أو غيره لقوله بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره والتشبيه هو الذي في المخطوطة ، وفي المطبوعة كالشفاء التشبه وزدت التخفيف على عبارة الأصل تنبيها على ورودها في نسختي المواق مصحفة إلى التحقيق بحاء مهملة وقافين. ولم تسلم نسخة الشفاء التي شرح عليها الخفاجي والقاريُ من نحو ذلك فجاء فيها: وإن أذنبت فقد أذنبوا بدل أوذيت فقد أوذوا، وقد نبهتُ على ذلك بزيادة لفظ أوذيتُ فقد أوذوا على الأصل وقد وردت الكلمتان في نقل الشيخ محمد عنه على الصواب وإن كان في مطبوعته ما في نسختي المواق من تصحيف التخفيف إلى التحقيق؛ وأقول كما قال ابن ملك في خطبة التسهيل وأعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. أو قصد برعمه بسعي التسهيل وأعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. أو قصد برعمه بسعي التسهيل وأعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. أو قصد برعمه بسعي التسميل وأعوذ بالله من العرب أو بني الغرب أو بني

التذليل

وَشُدِّدَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا وَفِي قَبِيحٍ لِّأَحَدِ ذُرِّيَّتِهِ صلى الله عليه وسلم في آبائه مَعَ الْعِلْم بِهِ

خلیل

التسهيل

ذي فنددق قرنانُ وصف لرجل ولي ولي ولي المنتمي ولي والمنتمي ولي المنتمي علمي علميه بشرف انتمائيه

وشدد الأدب للدذ قسال كل وشدد الأدب للدذ قسال كل يُشرك معسمة غسيره في الحسرم للنسبب الشريف في آبائك

التذليل

هاشم وقال أردت الظالمين: حُكِيَ عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في من قال: لعن الله العرب أو لعن بني هاشم أو لعن بني إسرائيل، وذكر أنه لم يُرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم : أن عليه الأدبَ بقدر اجتهاد السلطان. عياضٌ: وقد يضيقُ القولُ في نحو لو قال لرجل هاشمى: لعن الله بنى هاشم، وقال: أردتُ الظالمين منهم . انظر الوجه الرابعَ من الباب المذكور. قلت: الذي فيه وقـد يضـيقُ القولُ في نحو هذا لو قال إلى آخره. الخفاجي: أي يزادُ في التشديد على قائله لـدخول الـنبي صـلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيه دخولا متبادرا صريحا فليس كالذي قبله، فلو ظهرت القرينة يعني على تخصيصه ككون المخاطب من ظَلَمَتِهمْ دُرئَ عنه الحدُّ بالشبهة فلا يُقال: إنه منافٍ لما تقدَّمَ. وشُدد الأدب للذ بالإسكان قال كل ذي فندَّق قَرنانُ وَصْفٌ لرجل يُشركَ معْهُ بالإسكان غيره في الحرم ولو نبيا المواق على قوله: وشُدد عليه في: كلُّ صاحب فندق قرنانُ وإن كان نبيًّا؛ توقف القابسـيُ في قتـل رجل قال: كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسلا، فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى تُستفهم البينة عن جملة ألفاظه وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن فمعلومٌ أنهم ليس فيهم نبيٌّ مرسلٌ فيكونَ أمره أخف؟ ولكن ظاهر أمره العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين والمتأخرين، وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل مـن اكتسـب المـال ، ودمُ المسـلم لا يُقـدَم عليـه إلاً بأمر بَيّن. ولمؤذي المنتمى للنسب لشريف في آبائه مع بالإسكان علمه بشرف انتمائه المواق على قولهً: وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم في آبائه مع العلم به؛ لما ذكر عياضٌ حكم من لعن العرب وقال أردتُ الظالمين، قال: وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال: لرجـل مـن ذريـة الـنبي صـلى الله عليه وسلم قولا قِبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم . قلت: هذا في الشفاء معطوفٌ على قوله: لرجل هاشمي : لعن الله بني هاشم ، وقال أردتُ الظالمين منهم ، فعطف عليه ما ذكر هنا فقال: أو قال لرجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. عاد كلام المواق: وانظر آخر فصل من كتاب الشفاء حكم من نال من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه أو انتقصهم. ولما نال جعفرٌ من ملك ما نال حتى حُمِل ملك رضي الله عنه إلى داره مَغْشِيًّا عليه دخل الناس على ملك فأفاق وقال: أشهدكم أنى جعلت جعفرا في حِلٌ ، فسُئِل عن ذلك فقال: خفتُ أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلمٌ فأستحيى منه أن يدخَل بعضُ آله النار بسببي . وقيل : إن المنصور أقاده ، فقال ملكٌ: أعوذ بالله، والله ما ارتفع منها سوط من جسمى إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

التسهيل

في نسخة الشيخ ابن غازي وأتت كتب مصع طباقها للمصدر كتب مصع طباقها بعض النسخ وإن يكن أسقطها بعض النسخ بغير حق للجناب النابه كلام أو لم يقمم بما حصل يكمل نصاب قتله بما اجترم أو لاقتضاء عصائق لم يُقتلل نصاء عصائق لم يُقتلل بفاء وقعا في الشفاء وقعا بفاعال أضمر والعطف بفاا

أثبست في آبائسه إذ ثبتست في النسخة الستي عليها العبدري في النسفاء قد رسخ لسذا أي السذ في الشفاء قد رسخ كسذا لمسن صرح بانتسابه بقطول او زي كسذا إذا احتمال منه سوى لفيف او عدل فلم أو تاب إن على القبول نعمال تبعت نسخة بها أو عاق عا وإن تكن فعاق منها أعرفا

التذليل

أثبتُّ في آبائه إذ ثبتت في نسخة الشيخ ابن غازي وأتت في النسخة الـتي عليها العبـدري كشب سي بالإسكان طباقها للمصدر لذا أي الذ بالإسكان في الشفاء قد رسخ وإن يكن أسقطها بعضِ المسخ انظر شرح الشيخ محمد كذا لمن صرّح بانتساب بشير حق للجناب النابه بقول او بالنقل زي كلبس عماسة خضراء لعموم قول الإمام : من ادعى الشرف كاذبا ، وفي رواية أبي مصعب عنه : من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يضربُ ضربا وجيعا ويحبسُ زمنا طويلا حتى تظهر توبته، لأنّ ذلك استخفافٌ بحقه صلى الله عليه وسلم. وانظر نتائج الفكر ومنح الجليل . ولم يكتب المواق على قول الأصل : كأن انتسب له كذا إذا احتمل كلامه أو لم يُقم بما حصل منه سوى لفيف او بالنقل عدل فلم يكمل نصابُ قتله بما اجترم أو تاب إن على القبول نعمل أو لاقتضاء عائق لم يُقتل تبعتُ نسخة به أو عاق عائق على ما في الشفاء وقعا وإن ثكر فعاق منها أعرفا بفاعل أضمر والعطف بفا المواق على قوله: أو احتَمل قولَه أو شهد عليه عدلٌ أو لفيف فعاق عن القتل ؛ عياض: إن ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا أو لم تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه الواحدُ أو اللفيـفُ مـن النـاس فهـذا يـدرأ عنـه الحدُّ ويتسلط عليه اجتهاد الإمام فمن قويَ أمرُهُ أذاقه من شديد النكال إلى الغاية قلت: نـص الشـفاء: فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يَجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم فأما من لم تتم الشهادة عليه بأن شهد عليه واحدُّ أو لفيف من الناس أو ثبت قوله: ولكن احتمل ولم يكن صريحا أو تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمـام بقـدر شـهرة حالـه وقـوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع وصورة حاله من التهمة في الدين والنبز بالسفه والمجون فمـن قـويَ أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهذا حكم من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتُرُبِّص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.

أَوْ سَبَّ مَن لَّمْ يُجْمَعْ عَلَى نُبُوَّتِهِ أَوْ صَحَابِيًّا وَسَبُّ الله كَذَٰلِكَ وَفِي اسْتِتَابَةِ الْمُسْلِمِ خِلاَفٌ

خليل

التسهيل

أو ملَــــكٌ أو بعـــض أصـــحاب الـــنبي أو سبب من لم يُجمع انه نبي \_\_\_آل والاص\_حاب السذي الكف\_ر أذل صلى وسلم عليسه وعلسى الس إلا لعائش\_\_\_\_ة فالقت\_\_\_لُ وج\_\_\_بْ بهـم وفي القـدف مـع الحـد الأدب وهـــل كـــذا سـائر الامهــات أو هـــــن في ذا كالصـــــــــن ويُقتــل القائــلُ قــد كـانوا علــي ضــــلال او كفـــر كــــذا مـــن ضـــللا أو كفِّر الدنين كانوا الخلفا مسنهم علسى خلسف فراجسع الشسفا آخــر فصـل منــه فهـو شـاف كـــاف لكـــل مثبـت ونــاف يسُـــبُ ذا الجـــلال والإكـــرام وكــــل ذي كفـــر وذي إســلام يَسْــبُب بمــا دان بــه وقــد حكــوا يُقتــل مـا لم يُســلم الكـافر أو خُلف أيستتابُ منه المالم أو قتلـــه بكــل حـال يلــنمُ

التذليل

انتهى. وفي نسخة ابن غازي أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف أو عاق عائق عن القتل قال فهذه أربع مسائل كلها في الشفاء ونقل نصه المتقدم ثم قال: وفي كثير من نسخ هذا المختصر: فعاق عن القتل بعطف عاق بالفاء وإضمار فاعله، أي فعاق الاحتمال أو كون الشاهد واحدا أو لفيفا فهذه ثلاث مسائل فقط . أو سبّ من لم يُجمع انه بالنقل نبي أو ملكّ المواق على قوله : أو سَب من لم يجمعُ على نبوته ؛ انظر قبل هذا عند قوله: وإن سب نبيا . وفي المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي : أو سب بدل وإن، والمثبت هو ما في المتن هناك أو بعض أصحاب النبي صلى وسلم عليه وعلى الآل والاصحاب بالنقل الذي الكفرَ أذل بهم المواق على قوله: أو صحابيا ؛ عيَّاضٌ: سبُّ آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرامٌ ملعونٌ فاعله، مشهور مذهب ملك في هذا الاجتهادُ والأدب الموجعُ . وفي القذف مع الحد الأدب إلا لعائشة فالقتلُ وجب وهلْ كذا سائر الامهاتِ بالنقل أو هُنَّ في ذا كالصحابيات ويقتل القائل قد كانوا على ضلال او بالنقل كفر كذا من ضلَّلا أو كفِّر الذين كانوا الخلفا منهم على خلفٍ فراجع الشفا آخر فصل منه فهو شاف كاف لكل مثبت وناف تقدم قول المواق: وانظر آخر فصل من كتاب الشفاء حكم من نال من آل بيت النبي صلى الله عله وسلم وأزواجه وأصحابه أو انتقصهم وكل ذي كفر وذي إسلام يسبُّ ذا الجلال والإكرام يُقتـل مـا لم يُسلم الكـافرُ أو يسبُبْ بما دان به وقد حكوا خلفا أيستتاب منه المسلم أو قتله بكل حال يلزم المواق على قوله: وسبُّ الله كذلك وفي استتابة المسلم خلافٌ ؛ ابن سحنون: من شتم الحق سبحانه من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر قُتل ولم يُستتبُّ. قال ابن أبي زيد: إلا أن يُسلم. وفي التفريع: من سب الله سبحانه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قُتل ولم يُستتب. وقال المخزومي وابن أبي

التسهيل كذا حكوا قولين فيمن اعترض بقوله لقيت في هذا المرض ما لو قتلت ألعمرين لم أكن مستوجبا له أبالقتل قمِن العمرين لم أكن مستوجبا ليكتفى فيما اجترم لنسبة الجور إلى العدل الحكم أو بالنكال يُكتفى فيما اجترم

لتذليل

حازم: لا يُقتل المسلمُ بالسب حتى يُستتاب، وكذلك اليهودُ والنصارى. وقد تقدم نقلُ ابن يونس عن ابن القاسم: أن من عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتل ولم يُستتب وميراثه لجميع المسلمين وهو بمنزلة الزنديق الذي لا تعرف توبته بلسانه ويراجع ذلك في سريرته وإن كان نصرانيا فإنه يقتل صاغرا. وسُئل أصبغ عن رجل أيقن رجل أنه زنديق فاغتاله فقتله فقال: هو محسنٌ فيما بينه وبين الله، لكن يُعزره السلطان للعجلة قبل أن يثبت ذلك للسلطان ولكنه محسنٌ إذ لعلَّ الوُّلاة تضيع مثل هذا ولا تصححه، وقال عيسى فيمن سمع نصرانيا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فاغتاظ عليه فقتله قال: لا شيء عليه إن ثبت أن ذلك كان يوجِب عليه القتل كذا حكوا قولين فيمن اعترض فقال قد لقبعت في هذا المرض ما لو قتلت العمرين لم أكن مسترجبا له أبالقتل قمن لنسبة الجور إلى العداء الحكم أيَّ بالنكال يُكتفى فيما اجترم المواق على قوله: كمن قال: لقيتُ في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبهُ؛ انظر هذا الفرع لعله كان مخرجا في الطرة قبل قوله: وسب الله كذلك؛ فأدخله المخرج هنا. عياض: اختلف أهلُ قرطبة في مسألة هارون أخي ابن حبيب وكان ضيق الصدر كثير التبرم، قال عند استقلاله من مرض: قد لقيت في مرضى هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله، فأفتى ابن حبيب بموافقة القاضي بتنكيله وتثقيل أدبه، وأفتى الغير بقتله. قلت: انظر صفحة سبعين وأربعمائة وتاليتها من المجلد الرابع من نسيم الرياض للخفاجي بتصوير دار الفكر لطبعة المطبعة الأزهرية المصرية ولعل المواق رأى أن سياق الأصل يقتضي تشبيه هذا الفرع بمسألة الاستتابة والخلاف كما رأيت فيه ليس مثله فيها بل ليس مما يعبر عنه المصنف بالخلاف بل بالتردد . نعم المحل الذي ورد فيه هذا الفرعُ في الأصل هو الذي ورد فيه في الشفاء.

خليل باب الزِّنَا وَطْءُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ فَرْجَ آدَمِيٍّ لاَ مِلْكَ لَهُ فِيهِ بِاتَّفَاقٍ تَعَمُّدًا وَإِنْ لِوَاطًا أَوْ إِتْيَانَ أَجْنَبِيَّةٍ بِدُبُرٍ أَوْ مَيْتَةٍ غَيْر زَوْجِ أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطُوُّهَا باب حدد الزنادي الحدوط عسلم كُلف فرج آدميي قد حُمي التسهيل بالشرع منه باتفاق عمدا وإن لواطا أو بان تعدى بالشرع منه باتفاق عمدا وإن لواطا أو بان تعدى بالشاميل بالشاميل بالشاميل بالشاميل أو وطئها وليسات حياه أو وطئها وليسام عيرة إذ أمكنا وقبال لها وليسام دود الأبينا وقبال لها وليسام دود الأبينا

التذليل

بابُ: المواق: ابن شأس: الجناية الثانية: الزنا: وهي جريمةً توجب العقوبة، والنظرُ في طرفين، الأول: في الموجِب والموجَب. الطرف الثاني: في كيفية الاستيفاء ومتعاطيه. حد الزنا يكتب بالألف وإن كان يائيا لأنه يُمد. ذي الحد أي الموجب له . انظر ثاني تنبيهات الحطاب هنا وطء مسلم كلف فرج آدمي قد حمي بالشرع منه باتفاق عمدا المواق على قوله: الزنا وطء مسلم مكلف؛ ابن عرفة: الزنــا تغييبُ حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة عمدا. وشرط إيجاب حد الزنا أن يكون الزاني مكلفا مسلما. وعلى قوله: فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا؛ ابن الحاجب: الزنا هو أن يطأ آدمي فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدا. ابن عرفة: يخرج به زنا المرأة لأنها موطوءة ٌ لا واطئة. الحطابُ: لّا يَردُ على المصنف أنه لا يصدق ما ذكره من الحد إلا على الرجل فقط فلا يشمل الزانية، بـل هـو شـاملٌ لهًا لأنه قال: وطه ، والوطهُ لا يمكن وقوعه إلا بين اثنين فيدل على أن كل واحد منهما يُشتق لـه منـه الوصف فيقال: زان وزانية. وإن لواطاً المواق على هذه القولة: ابن أبي زيد: وإن عَمِل عمَل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه فيَّه رُجِما أحصَنا أو لم يُحصِنا . ابن شأس: المشهور: ولو كانا عبدين أو كافرين . البناني: ثم إن المصنف قصد المبالغة على هذه المسائل لينبه على ضعف ما فيها من الخلاف الموهم لإسقاط الحد مثل قول أبي حنيفة وداوود في اللواط: إنه لا حدّ فيه وإنما فيه الأدبُ؛ انظر ابن مرزوق. لكن قال الشيخ المسناوي: لو حذف المصنف هذه المبالغة كان أولى، لأنها تقتضي اشتراط الإسلام في حد اللواط الذي هو الرجمُ وليس كذلك لما يأتي. والقولُ بأنه مبالغةٌ فيما قبل قوله: مسلم، بعيدٌ أو بأن تعدى به على دبر أجنبيه عبرت بالتعدي لقوله تعالى: ﴿ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴾ . المواق على قوله: أو إتيانَ أجنبية بدبر ؛ من المدونة: من وطئ أجنبية في دُبرها حُدًا جميعا ، من أحصن منهما يُرجم ، ومن كان بكرا جُلد. أو قُبُّل لها أعني الأجنبية ؛ فهو كقوله غير زوج وليست حيهُ المواق على قوله: أو ميتة؛ في الموازية : من زنى بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حُـدٌ. أو وطئها صغيرة إذْ أمكنا المواق على قوله: أو صغيرة يمكن وطؤها ؛ من المدونة: من زنى بصغيرة لم تحض طائعة ومثلَها يوطأ حُد. قلت: نص التهذيب: ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة ومثلها يوطأ فحُد، ثم قذفها رجل بعد أن بلغت فإنه يُحدُ لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زنًا . وقد تصحفت في مطبوعة المواق كلمة تحض إلى تُحصن. وقبلُ راه بالتخفيف بالقلب والحذف ذو الحدود الأبينا نصه: قال قال في المدونة: من زنى بصغيرة يُحد إذا كان مثلها يوطأ. يقول: إذا عنف على صغيرة لا يوطأ مثلها لم يُحد . وفي مدونة أشهب: لا يُحد إذا زنى بصغيرة لا يُجامع مثلها. ولا بن عبد الحكم : لا التسهيل

خليل

أو وطءِ مُسْ تأجَرةٍ لللهُ أو غيره أو من بملك المالك تعتبق أو من مشتريها قد درى أن لم تكن رقيقة إذ اشترى

قلت وهل فيه سوى المؤبّد

لم يـــأذن او مــن مغـنم مـن قبــل أن

أو مــن بصــهرٍ حُرمــت مؤبّــد

أو خمست أو رهنت ومن رهن

التذليل

يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء. وقال ابن القاسم : يحد وإن كانت بنت خمس سنين. قلت: وهو الأظهرُ. وقوله: قال: قال في المدونة: يعني به اللخمي أو وطء مستأجَرة لـذلك أو عُميرٍ الم المواق على قوله: أو مستأجَّرة لوطء أو غيره؛ ابن الحاجب: واطئ المستأجرة للوطء أو لغيره يُحدُ. ومن المدونة: ومن وطئ جارية عنده رهنا أو عاريةً أو وديعة أو بإجارةٍ فعليه الحدُّ أو من بملك المالك تعتق المواق على قوله: أو مملوكة تعتق ؛ في العتبية : من وطئ أمةً بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كالبنت والأخت عامدًا عالمًا حُدّ ولا يلحقُ به الولدُ . قال ابن القاسم: إلا أن يعذر بالجهالة فلا يُحد ويُلحقُ به الولد . ابن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة. أو سن مشتريها قد درى أن لم تكن رقيقة إذ اشترى المواق على قوله: أو يعلم حريتها ؟ من المدونة: من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حُدّ. أو من بصهر حُرِّمت مؤبِّد المواق على قوله: أو محرمة بصهر مؤبد؛ اللخمي: إن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يُحد ، لأنها تحل له لو طلق الأم ، وإن كان قد دخل بالأم حُد. وسقطت من مطبوعته كلمة حد ، وإثباتها من نص ابن عرفة فأصل الكلام له. عاد نقل المواق : وكذلك إن تزوج أم امرأته فإن دخل بالابنة حُدّ، وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف، وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حُدّ إن كان عالما بتحريم ذلك. قلت وهل فيه سوى المؤبِّد عبد الباقى: وزاد مؤبِّد لأن تحريم الصهر منه مؤبد وغير مؤبَّد ، فالأولُ كالعقد على البنت فإنه يؤبد تحريم الأم، والثاني كالعقد على الأم فإنه لا يؤبد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها والعقد على البنت، فإن عقد على البنت ودخل بها قبل مس الأم لم يحدّ كما يأتي ، وبعد مسها حُدّ. وقال ابن عبد السلام: الصهر لا يكون إلا مؤبدًا إذ حرمة نكاح البنت على الأم غير المدخول بها لأجل الجمع كالأختين لا بالصهارة بدليل أنه لو طلق الأم حلت البنت فإذا دخل بالأم صار صهرا، وحينئذ لا يكون إلا مؤبدًا، أي فالصهارة متى حصلت لا تكون إلا مؤبدة وإنما الذي يتصف بالتأبيد التحريم لا الصهارة. انتهى بمعناه. أو خمَّستْ المواق على قوله: أو خامسة: اللخمي: قال ملك في متزوج الخامسة عالما بتحريم ذلك: يُحدُ، وقال في متزوج المعتدة عالما بالتحريم: لا يُحدُ . ولا فرق بينهما. قلت: تمامه من ابن عرفة: وقيل في المعتدة: إنه يُحد. الصقلي: قال أبو محمد: رَوَى علي بنُ زياد عن ملك فيمن نكح في العدة ووطئ فيها ولم يُعذر بجهل: إنه يُحد. أو رُهنت ومن رهن لم يأذن المواق على قوله: أو مرهونة؛ تقدم نص المدونة: من وطئ جارية عنده رهنا حُدّ. عبد الباقي إلا أن يأذن له الراهن في وطئها فلا يُحـد كما قدمه في بابـه أو بالنقل من مغنم من قبل أن

التسهيل

إلا إذا أخرجها مسن يَسْسبي مسن قبسل إحسلال لندي المقوتة في مسرة في ذاك تسأويلان بست فخسالف اصطلاحه الذ أسلفا فخسالف اصطلاحه الذ أسلفا درى لشهرة الخسلاف المرعسي حدوعبد الحق كلا قد حمسل وبعضهم كليهما أبقى على

يُقسم أو كانت من اها الحرب
للكها بالله الحرب اللكها بعدة وها بالله وإن أبات وان أبائه وإن أبائه وإن بعدا على سواها مصطفى أنهما على سواها مصطفى أصبغ لا حدد وإن بالنع وفي الثلاث كالكتاب أطلق العالم على سوى ما مرةً قد حصلا

التذليل

يقسم قيد به الشيخ محمد، وهو ظاهرٌ. المواق على قوله: أو ذات مغنم ، من المدونة: من أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيبٌ لم يجز عتقه، وإن وطئ منها أمةً حُدّ أو كانت من اهل بالنقل الحرب المواق على قوله: أو حربية؛ من المدونة: إن دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنى بحربية حُدّ. إلا إذا أخرجها من يسبي لملكها بذاك قاله الزرقاني وسكت البناني أو مبتوته منَّ قبل إحـلال لـذي الممقوتـه المواق على قوله: أو مبتوتة؛ من المدونة: من تزوج خامسة أو امرأةً طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيأ من دوات المحارم عامدا عارفًا بالتحريم أُقيم عليه الحدُّ، ولم يُلحق به الولدُ. قال: وإن تزوج امرأة في عدتها عالما بالتحريم لم يحد وعوقب ، وكذلك ناكح امرأته المبتوتة لا يحد عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيها، وإن كانت مطلقةً ثلاثا فإن كان عالما حُدّ لأنه لم يُختلف فيه، وإن كان جاهلا لم يُحد، . وروى عليٌّ: من نكح في عدة ووطئ فيها ولم يُعذر بجهالة أنه يُحدُ. كذا في مطبوعته ، وتقدم في نقل ابن عرفة: فيمن. عاد نقل المواق: ابنُ يونس: وهذا خلاف المدونة . قلت: أصل الكلام كله من ابن يونس فاختصرهُ المواق فـأدرج مـا نقـل عـن الواضحة في نـاكح المبتوتة فيما نقل عن المدونة وليس فيها ذكر المبتوتة ولذلك لم يذكرها أبو سعيد استقلالا إنما قال: أو امرأة طلقها ثلاثا البتة، فقال أبو الحسن: البتة زيادة. وهذا مما تأتي الإحالة بـ على الرهـ وني وإن بعدّة المواق على هذه القولة: الذي لابن الحاجب: لو طلق امرأته ثلاثا ووطئها في العدة ، أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يُحدُ. ابن عرفة: ظاهره: ولا يعذر بدعوى الجهالة، وهو خلاف المدونة وهل وإن أبت في مرة في ذاك تأويلان المواق على قوله: وهل وإن أبت في مرة تأويلان ؛ ابن عرفة: ظاهرُ المدونة: سواءٌ أوقع الثلاث في مرة أوْ مفترقات ، وقال أصبغ: من نكح مبتوتة عالما لم يُحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا بتُ أي جزم أنهما على سواها أعني المدونة مصطفى فخالف اصطلاحه الذُّ بالإسكان أسلفا أصبغُ لا حدّ وإن بالمنع دري لشهرة الخلاف المرعي وفي الثلاث كالكتاب أطلق الحد وعبدُ الحق كلا قد حمل على سوى ما مرة قد حصلا وبعضهم كليهما أبقى على

النسهيل

سيخُ عنى بالبتة السثلاث كان ممكنا للحه هنا لكان فهمه بالكتاب لم تكان مسكنا المشهوره ففي الكتاب لم تكان مسلاكوره تقلق الكتاب لم تكان مسلاكوره تقلق الكتاب لم تكان مسلاكوره تقلق على المنافي المنافي على المنافي ال

ظ اهره فإن يك الشيخ عنى الناقد جرى على اصطلاحه هنا وإن يكن عنى بها المشهورة وإن يكن عنى بها المشهورة خلاف ما المواق في النقل صدع ولم يُنبه الرهووني على فانظره وانظر ما به الحطاب أو دون عقد الستي قد طلقت فالحدد في المسائلة إن لم فالحدد في المسائلة إن لم

التذليل

ظاهره فإن يك الشيخُ عنى بالبتة الثلاث ان ممكنا أن قد جرى على اصطلاحه عند وهو ما أشار إليه الحطابُ لكن فهمه بذا فيه عنا وإن يكن عنى بها المشهورةُ ففي الكتاب لم تكن مذكوره خيلاغًا علا المواق في النقل صدع به وما في غير مرة تنبي ولم ينبه الرهوني على ذا أعني كون البتة لا تقع إلا في مرة ضمن ما جوّدة وطولا فانظره وانظر ما به الحطاب قد جاء فاعتلى به الخصاب وامتلأ به الوطاب كما قال صاحب القاموس في الخطبة أو درن عقدٍ التي قد طَلَقت قبل البناء منه أو من أعتِّمَت فأحمد في المسألتين إن لم يُعذر بجهل فيهما كالأعيمي كذاك أن يطأها مملوكَها الحطابُ: على قوله: أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد؛ يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد عقد فإنه يحـد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثلهُ يجهل ذلك، وكذلك من أعتق أمة ثم وطئها دون عقد عليها فإنه يُحـدُ إلا أن يُعذر بجهل . وقد تقدم نص المدونة في ذلك ، وَ نصُّها أيضا في اختصار ابن أبي زيد: ومن تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة ، قال ابن حبيب عن أصبغ: أو أخته من النسب: قال ابن القاسم: أو غير الأخت من ذوات المحارم ، أو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج، أو طلقها قبل البناء واحدةً ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة منه، فإن ادعى في جميع هؤلاء الجهالة بالتحريم ومثله يجهل ذلك ، قال أشهب : مثل الأعجمي وشبهه فلا حدّ عليه ، وإن كان عالما ولم يُعذر بجهل حُدّ، ولم يلحق به الولد. قال ابن القاسم: وما درأت فيه الحد ألحقتُ فيه الولد. وليس عليه للتي وطئ بعد الطلاق البائن أو العتق المبتل صداقٌ مؤتنفٌ، وذلك داخلٌ في الملك الأول كمن وطئ بعد حنثه منها ناسيا ليمينه أو لم يعلم بحنثه؛ انتهى من كتاب الرجم. وانظر النوادر في ترجمة من تخالع على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة كذا في نسخه : أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها في العدة ولا عدة هنا : ففيه سَقَط، والأصلُ: أو طلقها بعد البناء ثلاثًا ثم وطئها في العدة ونص

التسهيل

أو أن تُمكِّ سن الستي سلوكها فسلا وأحسرى هسو هبسه قسد قسد وسد واحسرى هسو النكسم احتُمسل إن كسان جهسل مثلسه الحكسم الزنساء وللوُضسوح متّسل ابسن يوسسفا معتقسدا أن مسن أتسى القرينسه يعسنر ولم يُعسذر بسه فيها العجسم عثمسانُ في قصسة مرغسوس ذكسر

لا يرتضى المجنون أما ذو الصغر الا إذا العين أو الحكم جها الا إذا العين أو الحكم جهاء الا السني ليس به خفاء فيذا مراد الشيخ عند مصطفى بين نحيفة أتيى سمينه وملك فيها به في السرهن لم ولم يسر العمال بالسند لعمار العمال بالسند لعمار

التذليل

التهذيب : ومن طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها بعد التطليقة ، وقال : ظننتُ أنه لا يبينها منى إلا الثلاثُ فلها صداق واحد، ولا حد عليه إن عُذر بالجهالة. ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة ، وقال: ظننت ذلك يحل لى ، فإن عذر بالجهالة لم يحـد . وكذلك من تزوج خامسة أو أخته من الرضاعة وعُذر بالجهالة في التحـريم لم يحـد. المواق على قولـه: وكأن يطأها مملوكها ؛ وقال في الموازية: إن مكَّنت مملوكها من نفسها حُدت. أو أن تمكن التي سلوكها لا يرتضى المجنون المواق على قوله: أو مجنونٌ؛ من المدونة: من زنت بمجنون أقيم عليها الحدُّ أما ذو الصغر فلا وأحرى هو هبه قد قدر المواق على قوله: بخلاف الصبي؛ من المدونة: إن زنت امرأةً بصبي مثله يُجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها . ابن عرفة: فهو أحرى. إلا إذا العين أو الحكم جهل إن كان جهلُ مثله الحكمَ احتُّملْ إلا الذي ليس به خفاءً كجهل أن قد حُرم الزناء بالمد لغة فذا مراد الشيخ عند مصطفى قال: وقوله: إلا الواضح، هو جهل تحريم الزنا، هذا معنى كلام المصنف، وهكذا النقل وللوضوح مثل ابن يوسفا هو عبد الباقي الزرقاني بذي نحيفة جدا زوجة أو أمة أتى سمينه جدا معتقدا أن بالتخفيف من أتى القرينه وهذا من جهل العين وملك فيها به أعني بجهل الحكم في الرهن لم يَعذِر ولم يُعذَر به فيها العجم ولم ير العمل بالذْ بالإسكان لعمر عثمان في قصة مرغوس ذكر المواق على قوله: إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضحَ؛ ابن الحاجب يخرج بمتعمد المعذورُ بجهل العين . ابن شأس: كأن يظن أنها زوجته أو أمته . ابن الحاجب: ويخرج أيضاً المعذورُ بجهل الحكم إذا كان يُظن به ذَّلك، فلو كان زنًا واضحا ففي عـذره قـولان. وقـال ملـك في المدونـة: لا يُعـذر المرتهنُ إذا وطيئ المرهونة وقال ظننت أنها تحل لي. وفي المدونة أيضا لا يُعذرُ العجم إذا ادّعوا الجهالة ولم يأخذ ملك بالحديث الذي قالت: [زنيت بمرغوس بدرهمين]، ورأى أن يُقام الحد في هذا ؛ قيل كانت هذه أمة تختلف إلى عبد مقعد فأعطاها درهمين وفجر بها. هكذا في مطبوعتي التهذيب والمواق

<sup>1 -</sup> شرح صحيح البخاري لابن بطال، ج8، ص396، ط. دار الكتب العلمية.

التسهيل وردّ قولـــه أو الحكــم إلى الـــ مذكور فيــه الحــدُّ كــلاً ونقــل عنــه وعــن ســواهُ ذا الــرعيني وعــن أبــي الحســن مــا لـــذين ولــيس تعريـف الزنـا منسحبا علـــى المــاحقة وهــي الأدبــا توجــبُ باجتهـاد ذي الأمــر ...

التذليل

بالذي قالت، وكأن أصله بالحديث الذي فيه قالت إلى آخره. وتصحف في مطبوعة المواق وبعض مخطوطات التهذيب مرغوس إلى مرعوش بإهمال العين وإعجام الشين. والحديث المذكور رواهُ الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج ، والبيهقي في الكبرى من طريقه، ورواهُ عبد الـرزاق في مصنفه وفيـه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له نُوبية قد صلَّتْ وصامت، وهي أعجميةً لم تفقه، فلم يرُعه إلا حَبَلها ، وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه، فقال: لأنت الرجل لا يأتي بخير ، فأرسل إليها فسألها فقال: حيلت؟ قالت: نعم، من مرغوس بدرهمين، وإذا هي تستهلُ بذلك لا تكتمه، فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أشيروا علي . وكان عثمان جالسا فاضطجع ، فقال علي وعبد الرحمن : قد وقع عليها الحدُّ، فقال: أشر علي يا عثمان؛ فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر عليّ أنت؛ قال: أراها تستهلُّ به كأنها لا تعلمهُ، وليس الحدُّ إلا على من علمه، فأمر بها فجُلدت مائة ثم غرَّبها ، ثم قال: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه وردّ قوله أو الحكم إلى المذكور فيه الحد كلا ونَقل عنه في التوضيح وضن سواه ذا الرعيني هو الحطاب . لفظه على قوله أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبَتَّ في مرة تأويلان ؛ إذا كان عالما بالتحريم وأما إن كان يجهلُ التحـريم فإنـه لا حـد عليـه إذا كـان مثلـه يجهـلُ ذلـك ، كمـا سيقوله المصنف بعدُ في قوله: أو الحكمَ إن جهل مثلُه ، فإنه راجع إلى جميع ما ذَكَر أنه يُحد فيه كما صرح به المصنف في التوضيح وغيرُه، أعني رجوعه لجميع ما تقدم. وعن أبي الحسن ما لذين قال عند قولها: ولو طلقها بعد البناء ثلاثا ثم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطئها في العدة، وقال: ظننتُ أن ذلك يحلُّ لي، فإن عُذر بجهالة لم يُحدّ، ما نصه: وانظر هذه المسائل ، ظاهره: بعد الوطء من الطلاق والعتق أو قَرُب ، لأن كل من ادعى الجهل فيما يجهله مثله صدق ، وكل من ادعى الجهل فيما لا يجهله مثلُه لم يُصدق، فهذا ضابطه وليس تعريف الزنا منسحبا على المساحقة وهي الأدب توجبُ با جتهاد ذي الأمر المواق على قوله: لا مساحقة ، وأُدبت اجتهادًا ؛ الباجي: المتساحقتان من النساء، سمع ابنُ القاسم : ليس في عقوبتهما حدُ، وذلك إلى اجتهاد الإمام . والدليلُ على صحة قـول ابن القاسم هذا أنها بمعنى المباشرة ولا حَدُّ إلا بمغيب . كذا في المطبوعة سمع ابن القاسم ، وفي ابن عرفة: سماع عيسى ابن القاسم ، وهو الموافق لقوله: والدليلُ على صحة قول ابن القاسم هذا. عاد نقل المواق: وفي نوازل البرزلي أن حدهما خمسون جلدةً، وتغتسل وإن لم تُنزل. وقال ابن عباس في الاستمناء للرجل والمرأة: أُفِّ له وهو خيرٌ من الزنا. ونحوه لأبي الشعثاء ومجاهد والحسن . وللمرأة أن تبالغ

كَبَهِيمَةٍ وَهْيَ كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْحِ وَالأَكْلِ وَمَنْ حَرُمَ لِعَـارِض كَحَـائِض أَوْ مُشْتَرَكَةٍ أَوْ مُعْتَـدَّةٍ أَوْ مَمْلُوكَـةٍ لاَ تَعْتِـقُ أَوْ بِنْتٍ عَلَى أَمَّ لَمْ يَدَّخُلْ بِهَا أَوْ أَخْتٍ عَلَى أَخْتِهَا وَهَلَّ إِلاَّ أَخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمهَا بِالْكِتَابِ تَأْوِيلان

خليل

التسهيل

وطءُ البهيم في مسن بعدد ذا في قتلها صحتُه فيها نظرر في قتلها صحتُه فيها نظرم مسن كل مسن قد حرمت لعارض أو وطء ذات عدد بملك ليس تَعتِد وُ به على الرجل أم مسن الدد مسا المام دخلا إلا ذواتي نسب إذ قدد نرل الدوات المولان بالم قولان بالم تعتم أو بالم يا تعلى المولد في المولد

كفيرها ذبحا وأكلا والخبر ولا على السوطء لمشل الحائض ولا على السوطء لمشل الحائض أو وطء مشتركة بالشررة بملاأ و ذات نكر أو لمخسرة أو وطء بنت قد تُزوجت على أو وطئه أختا على أخت وهل أو وطئه أختا على أخت وهل تحسريم جمع تين في القرآن

التذليل

في الاستنجاء. قاله اللخمي: والذي في مطبوعته لأبي الشعث. كذا وطء البهيمة المواق علي قولِه: إ كبهيمة ؛ من المدونة مع غيرها : لا يحد من أتى البهيمة ويعاقبُ وذي من بعد ذا كغيرها ذبحا وأكلا المواق على قوله: وهي كغيرها في الأكل والذبح؛ الطرطوشى: لا يختلف مذهب ملك أن البهيمة لا تُقتلُ وإن كانت مما يؤكلُ أُكلت. والخبر في قتلها صحتُه فيها نظر كما أشار إليه الشافعي وغيره ولا على الوطء لمثل الحائض من كل من قد حرمت لعارض المواق على قوله: ومن حرم لعارض كحائض؛ ابن شأس: قولنا في حد الزنا: إنه الوطه في غير ملك ، احترزنا به عن وطه الحائض والمُحْرِمَةِ والصائمة في الملك أو وطء مشتركة بالشرك أو وطء ذات عدة بملك أو ذات نكح المواق على قوله: أو مشتركة أو معتدة ؛ ابن شأس: إن كانت شبهة في المحل بأن تكون مملوكة محرمة بسبب شركة أو عدة أو تزويج فلا حد عليه في وطئها. البناني: قال ابن غازي: يعني مملوكته المعتدة ، يريد : أو المتزوجة كما قال ابن الحاجب. أو لمحرم بمُلك ليدس تعتق به على الرجل المواق على قوله: أو مملوكة لا تعتق؛ سمع عيسى ابن القاسم: من وطئ أمة بملك يمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت فلا حد عليه في شيء من ذلك وإن علم أنهن محرمات عليه ولحق به الولد. ابن رشد: هذا صحيح على ما في المدونة. أو وطُّ بنت قد تُزُوجت على أم من الذ بالإسكان ما بالام بالنقل دخلا أو وطئه أختا على أخت وهل إلا ذواتيْ نسب إذ قد نزل تحريم جمع تين في القرآن بذاك تأويلان بـل قولان المواق على قوله: أو بنت على أم لم يدخل بها، أو أختا على أختها ، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب تأويلان ؛ ابن يونس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ادرؤوا الحدود بالشبهات أ]. وكان يقول: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الحاكم في العفو خيرٌ من أن يُخطئَ في العقوبة . إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤوا عنه الحد. قال في المدونة: من تـزوج امـرأة في عدتها أو على خالتها أو على عمتها عامدًا لم يُحد وعوقب. ابن العربي: الكلامُ في المحرمات بابُّ

<sup>1 -</sup> السيوطي في الدرر المنتثرة، في الأحاديث المشتهره، ص71، ط. دار الفكر.

أو كَأْمَةٍ مُحَلَّلَةٍ وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبِيَا أَوْ مُكْرَهَةٍ

التسهيل

وقوم ت ه ب أبي ا والمسأله بر في امرئ أمة زوجه غشي صلى عليه الله طول الحقب الا فجلد فبدت محلله

أو وطئه لأمهة محلله فيها قضى النعمان أعني ابن بشيه بما روى أن قد قضى به النبي بسالرجم في انتفاء أن تُحَالً له منها ولا مكرهة أذا شمالا

التذليل

عظيمٌ، وليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن ولهذا قال ابن القاسم: من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي دُرئ عنه الحد لأن تحريمه بالسنة ، بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يُحدُ لأن تحريمه بالقرآن. ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه: قال ابنُ القاسم: من تـزوج أخته بالرضاعة أوالنسب عارفًا بالتحريم حُدّ ولم يُلحق به الولدُ. قلت: وفي شرح الشيخ محمد: واعترض ابن مرزوق ذكر التأويلين بأنه ليس فيها نص على جمع الأختين في النكاح باعتبار الحد لا وُجوبا ولا سقوطا فما الذي أُول؟ ونحوه للمواق. مصطفى: وهو اعتراضٌ صحيح ويؤخذ من توضيحه إذ لم ينسب فيه ذلك لها. انتهى. عبد الباقي: حقه قولان لأنه ليس في المدونة نص على مسألة الجمع بين الأختين في نكاح باعتبار الحـد لا وجوبا ولا سقوطا وإنما ذكر فيها التحريم خاصة كالقرآن فما الذي يؤول؟ أو وطنُّه لأممُّ محلِّلُه وقَوِست هب أبيا المواق على قوله: أو كأمة مُحللة وقُومت وإن أبيًا؛ من المدونة: كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريبٌ أو امرأة رُدت إلى سيدها إلا أن يطأها من أُحلت له فلا يحد ولزمته قيمتها وإن لم تحمل وليس لربها التماسُك بها. وقال الأبهري: إن كان عالما بالتحريم لم يُلحق به الولدُ وحُدّ. ابن يونس هذا خلافُ المدونة. والمسأله فيها قشي النعمان أعنى ابن بشير في امرئ أمة رُوجه غشي بسا روى أن قد قضى به النبي صلى عليه الله طور الحقب بالرجم في انتفاء أن تَحَلَّ له إلا فجلدٌ فبدن محلله منها ابن عرفة: روى ابن حبيب أن النعمان ابن بشير رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحلَّتها له جلدته، يريد نكالا ، وإن لم تحللها له رجمته فوجدَها أحلتها له فجلده مائة ولا مكرهة ذا شملا المواق على قوله: أو مكرهة ؛ قال ابنُ العربي : المكره على الزنا لا حدّ عليه ، وكذلك المكرهة على التمكين لا تُحـدُ ، وقـال ابـن القصـار: إن انتشر قضيبُه حُدًّ. اللخميُّ: هذا غير صحيح، قد يُريد الرجل شربَ الخمر ويَكُفُ عنها خوفًا من الله. وفي المطبوعة خوفَ أمر الله وهو تصحيف والمثبت من ابن عرفة. عاد كلامه وقد ذكر في الإحياء حكمة الله سبحانه ونعمته في اللسان منها أن خلق الله تحته عينا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام وسخرها لهذا الأمر بحيثُ ترى طعاما على بعد ٍ فتفورُ المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام .

أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلاَءٍ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ كَإِن ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْوَاطِيءُ

التسهيل

خليل

ولا في الاظهر ربيعة الغيلا في الاظهر مبيعة الغيلا في الاثارية أن تُطيع مبتاعها عنها ولم يرتضه ابين عرفه بائعها عين السيمين في أتلى إذ ذكره في صورة الغيلا الحري تج أن أقول مثيل الاصل والأصع

أي الستي السزوج لجسوع باعها وفي سسواه العتقسي صرفسه ولا السذي ادعسى الشرا فنكسلا حسدت هنا عسن ذكره للأظهر ولمحيدي هاهنا عنه لم احسو وقد أتى في نسخة نحو السذي

التذليل

ولا في الاظهر بالنقل مبيعة الغَلا أي التي الزوج لجوع باعها فلا تُحدُ إن تُطع مبتاعها المواق على قوله: أو مبيعة بغلاء؛ سمع عيسى ابن القاسم: من جاع فباع امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها فعن ملك وهو رأيي: أنهما يُعْذَران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالثمنِ. وقد تـرجم المتيطي في كتاب الطلاق على هذا فقال: ما جاء فيمن باع امرأته أو زوَّجها جادًّا أو هازلاً. انظره فيه. وفي المطبوعة يعزران بالزاي وفيها: فأقرّ بدون تاء والمثبت من ابن عرفة. وفي سواه العتقي صرفه عنها ولم يرتضه ابن عرفه لفظه: وسمع عيسى ابن القاسم: من جاع فباع امراته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها ثم عثر على ذلك: وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن ملك وهو رأيي: أنهما يُعذران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالثمن . قلت: فإن لم يكن بهما جوعٌ؟ قال: فحريٌّ أن تُحدّ وينكل زوجها، ولكن درءُ الحد أحبُّ إليّ ، وقد قال ملكٌّ في الرجل يسرقُ من جوع أصابه: إنه لا يقطع. ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع. وقوله: تكون طلقة بائنة، هو ظاهر قول ملك في سماع يحيى من كتاب العتق ، وقيل: تبين منه بالبتة ، قاله ابن وهب ورواه ابن عبد الحكم. وقوله: إن لم يكن بهما جوع أحبُ إليّ درءُ الحد بالشبهة ، وجهُ الشبهة أن المبتاع تملكها بشرائه ملكَ الأمة فيكون في وطئه إياها كالمكره وإن كانت طائعة إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها. قلتُ: كونُ أصل فعلها في البيع الطوعَ ينفي كونها مكرهةً . قال ابن رشد: على قول ابن الماجشون فيمن زوِّج ابنته رجلا فحبسها وأرسل إليه أمته فوطئها إنها تُحدُ إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه، تُحدُ إن طاعت لزوجها ببيعها فوطئها المبتاع إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطه ، وهو قول ابن وهب . وفي سماع عبد الملك من طلاق السنة أنها تُرجمُ إن طاوعتهُ على البيع وأقرت أن المبتاع أصابها طائعة: وإن زعمت أنه أكرهها لم تُحد ولا الذي ادعى الشرا بالقصر لغة في المد كما في الصحاح والمصباح فنكلا بائعها عن اليمين فأتلى حِدت هنا عن ذكره للأظهر إذ ذكرهُ في صورة الغلا بالقصر للوزن الحري ولمحيدي هاهنا عنه لم احتج بالنقل أن أقول مثل الاصل بالنقل والأصح وقد أتى في نسخة نحـوُ الـذي عقـدت وابن الحسن هو محمد البناني استصوب ذي المواق على قوله: والأظهرُ إن ادعى شراء أمة ونكل البائع

تسهيل ولا على المختار مكرها وقد خالف الاكثر فقالوا بل يُحد ويثبت الزنا إذا به أقر هب مرة ً إلا إذا للجحد كر مطلقا اي لشبهةٍ أو لا كما للعتقي وأبى الدي انتمى لقيس او فر وإن في الحدد

التذليل

وحلف الواطئ ؛ من المدونة: من وطئ أمة رجل فادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك سيدُها فإن لم يأت ببينة حُدّ ، فإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها منه أحلفته له ، فإن نكل حلف الـواطئ وقّضي له بها ودُرئ عنه الحدُ . انتهى. فانظر قول خليل : والأظهرُ . هكذا في نسخته بدون والأصحُ . البناني: اعترض المواق قول المصنف: والأظهر بأنه نص المدونة فلا يعزوه لابن رشد والصوابُ نسخة على الأظهر لأن اختيار ابن رشد في المبيعة بغلاء لا في غيرها . ولا على المُختَ و مكرهُ وهم على الم الاكثر بالنقل فقالوا بل يُحد المواق على قوله: والمختارُ أن المكره كذلك والأكثرُ على خلافه ؛ انظر عند قوله: أو مُكرهة . قلت: اختصر هناك ما لابن عرفة، ونصه: والمكره على الزنا قال ابن العربي لا حدّ عليه، وقال بعض أصحابنا ، يُحدُّ . وقال ابن القصار : إن انتشر قضيبه حـين أولج حُـدّ، أكرهـهُ السلطان أو غيره، وإن لم ينتشر فلا حد عليه، والمكرَهةُ على التمكين لا تُحدُّ. اللخمي: اختُلف في حد الرجل المكره على الزنا ، والاحتجاج على حده بأن الإكراه لا يصح مع الإنعاظِ غيرُ صحيح قد يُريدُ الرجلُ شرب الخمر ويكفُّ عنها خوفًا من الله . فإن أكرهتهُ المرأة على الزنا بها فلا مهر لها، وإن أكرهه غيرها سقط حده وغرم لها مهرها . قلت: ويرجع هو به على الذي أكرهه. قال أبو عمر في الكافي: لا يحد المكره، وقيل: يُحد ، والأولُ قولُ ملك وهو الصحيح إذا صح الإكراهُ وبشُهِت على الكافي: به أقر هب مرةً المواق على قوله: وثبت بإقراره مرةً؛ ابن عرفة: نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة. إلا إذا للجحة كر مطلقاً اي بالنقال لشبهة أو لا كما لتُعقف عصم الذي انتمى لقيس المواق على قوله: إلا أن يرجع مطلقا؛ في الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب ملك في قبول رجوعه . الباجي: وإن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يُقالُ، وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد االحكم، ورُوي عن ملك : لا يقبل منه. قلت: في ابن عرفة متصلا به: وقاله أشهب وعبد الملك . ونص ابن الحاجب: فإن رجع إلى ما يُعذر به قُبل ، وفي إكذاب نفسه قولان لابن القاسم وأشهب. التوضيح: قوله: وفي إكذاب نفسه، يعني لو قال: كذبتُ ، ولم يبين عذرا، فقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبـد الحكـم لا يُحـدُ، ورأوا أن ذلـك شبهة لاحتمـال صدقه ثانيا. وقال أشهب: لا يعذر إلا بأمر يعذر به. ورُوي عن ملك وبه قال عبد الملك. و بالنقل وإن في الحد المواق على قوله: أو يهرُب وإن في الحد؛ أبو عمر: اختلف قول ملك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يُقامُ عليه بعض الحد فيرجع تحت الجلد فقال مرة: إن أُقيم أكثره أتم ، وقال مرة: يقال: ولا يضرب بعد رجوعه ، وهو قول ابن القاسم وجماعة العلماء. وفي مطبوعته أن يقيم أكثر.

التسهيل

وذكر المواق فيم فيه فر وذكر المواق فيم فيم في في المواق في المواق

فيهن حكم هارب في الحدد فعدده وما يعدد سافه

مسع اعترافسه بحفظ الجندي

ورد ذي شـــارحه للجحــد ما في الــذي رجـع عـن أبـي عُمـر ونحــو ونحـو و للشــيخ ذو انتهـاج ذا عـد في الكثـب الــتي مـا عرفـا وذاك منــه الاعــتراض مبــد بعــد المدونـة وابــن عرفــه

التذليل

والمثبت من ابن عرفة. ورَد ذي المبالغة شارحه في شروحه الثلاثة للجحد وذكر المواق فيمن فيه فر ما في الذي رجع عن أبي عُمر كما مرّ آنفا لأنه بنهجه للباجي ونحوُه للشيخ ذو انتهاج عنيت في توضيحه ومصطفى ذا عد في الكتب بالإسكان التي ما عرفا فيهن حكم هارب في الحد وذاك منه الاعتراضَ مبد فعده وما يُعدُّ سلف وهو ابن عبد السلام بعد المدونة وابن عرف مع اعتراف بحفظ الجندي هو المصنف ونصه على نقل الشيخ محمد: أو يهرب وإن في الحد، الشارح: يُكف عنه إذا هرب في أثناء الحد، وقد هرب ماعز فاتبعوهُ فقالٍ: ردوني إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردوه ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هلا تركتُموه لعله يتوبُّ فيتوبَ الله عليه ]. ثم ذكر الخلاف في الراجع في أثناء الحد، فروى أنه إذا أقيم عليه أكثر الحد كُمل، وروى أنه يقبل. وهو قول ابن القاسم وعليه جماعة العلماء . وإليه أشار بقوله: وإن في الحد ، وعلى هذا فالمبالغة راجعةً إلى قوله: إلا أن يرجع ، لا إلى قوله: أو يهرب لأن الهروب المقبول إنما يكون في أثناء الحد كما ورد. انتهي. واستمرّ في شروحه الثلاثة على أن الهروب إنما يفيد في أثناء الحد . وتبعه علي الأجهوري قائلاً: لوحذف المصنف وإن لطابَق ما تجبُ به الفتوى إذ هُروبه قبل الحد لا يسقطه عنَّه، قاله أحمد عن بعض شيوخه . مصطفى: لم أر هذا التفصيل في الهروب لغير الشارح في شروحه الثلاثة ومن تبعه، ولم يُعرج عليه التتائي في كبيره بل صرح بإبقاء كلام المصنف على ظأهره ؛ فإنه قال بعد قول البساطي الهروبُ قبل الحد من الرجوع إلا أنه نوعٌ من الرجوع خفيٌّ فلذا نبه عليه ، ما نصه: تأمل جوابه فإنَّه لا تحسن معه المبالغة في الهرب في الحد، وإنما المبالغة فيما يخفى، وهي على جوابه مقلوبة ، وقد يقال: الهروب قبل الحد أظهرُ في الرجوع من الهروب في الحد من الألم، فلذا بالغ المصنف عليه، وأجاب الشارح بأن المبالغة راجعة إلى قوله: إلا أن يرجع لا إلى قوله: أو يهرُب. انتهى. ثم قال: ولم أر في المدونة ولا أبن عرفة ولا في التوضيح ولا ابن عبد السلام حكم الهارب إلا أن المصنف حافظ قلت: ذكر الرهوني أن كلام الباجي صريح في أن الهروب والرجوع سواءً، قال: ونحوه في التوضيح. كنون: وبه تعلم أن شرح المواق لكالآم المصنف بكلام أبي عمر الذي هو في الرجوع صحيحٌ خلافا لمن اعترضه.

الحديث:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ مسند أحمد، ج5، ص217.

التسهيل وبالشهادة فليست تُجددي شهادة فليست تُجددي شهادة من أربع أن لم ترل عدراء أو أربعة إذ يُحتمل غُرورُ عدرة فتبقى ذي الصفه قائمة بعد مغيب الحشفه وحمال غيير ذات زوج اعتُرب فراشه أو سيدٍ به مُقِرر

التذليل

قلت: يعني به قول أبي العباس الملُّوي الذي نقله الرهوني: ونصه: لا يحسن شرح المصنف بكلام أبي عمر لأن كلامه في الرجوع لا في الهروب ولذا قال مصطفى إنه لم يقف على من ذكر حكم الهارب. الرهوني: أما بحثه مع المواق فظاهرٌ، وأما تسليمه لمصطفى ففيه نظرٌ لما رأيته. قلت: يعني به قوله: ونحوه في التوضيح، مع قول مصطفى : ولم أر في المدونة ولا ابن عرفة ولا في التوضيح ولا ابن عبد السلام حكم الهارب. وقوله إن بحثه مع المواق ظاهر يرده ما تقدم له من أن كلام الباجي صريح في أن الهروب والرجوع سواءً ونحوه في التوضيح. فالحقُّ في الاعتراض على المواق هو ما قال كنون. وبالشهاسة فليست تُجدي شهادةٌ من أربع أن لم تزل عمراء أو أربعةٍ إذ يُحتمل غُوور عُذرهُ فتبقى ذي المسلم قائمة بعد مغيب الحشفة المواق على قوله: وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها؛ ابن الحاجب: يثبت الزنا بالإقرار ولو مرةً، وبالبينة ، ثم قال بعد كلام: ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحدُّ. وعبارة المدونة: إذا شهد عليها بالزنا أربعةُ عدول فقالت: أنا عذراءُ ، ونظر إليها النساء وصدقنها لم يُنظر إلى قولهن وأقيم عليها الحدُ . البساطي: لأن عذرتها قد تكون لـداخل فـلا تمنـع مـن تغييب الحشفة دونها. عبد الباقي ومثلها للخرشي: لو شهد على بقاء العذرة أربعة رجال لسقط الحد كما يُفهمُ من كلام الشارح، ولهم النظرُ إلى ذلك كما يُفيدهُ ابن مرزوق عن ابن القاسم. البناني: فيه نظرٌ لأنه إن عُلل عدم السقوط بأربع نسوة بعدم منافاة شهادتهن لشهادة الرجال لاحتمال أن تكون غوْراءَ البكارة، قيل عليه: إنه لا فرق حينئذ بين شهادة أربع نسوة بالبكارة وأربعة رجال وإن علل بضعف شهادتهن فلا تقاوم شهادة الرجال، قيل عليه: لا أقل من أن تكون شهادتهنّ شبهة والحدود تُدرأُ بالشبهات، على أن ما ذكرهُ الشارح نقله عن اللخمي ، وكلام اللخمي في هذه المسألة مقابلٌ لمذهب المدونة كما في التوضيح وابن عرفة، فالحدُّ يَسقُطُ عنده بشهادة أربعة رجال وبأربع نسوة، ومذهبُّ المدونة: عدمُ السقوط. وقد رمز عبد الباقي لابن مرزوق كعادته بصورة مق وكأن نسخة الشيخ محمد منه سقطت منها الميمُ فظن العزو للمواق فكتب كما يفيده المواق. فليكن ذلك من القارئ على بال. ومنهس غير ذات زوج اعتُبر فراشه المواق على قوله: وبحمل في غير متزوجة ؛ من المدونة: إن ظهـر بـامرأةً حمل ولم تقم بينة بالنكاح حدت . اللخمي: تحد إن لم تكن ذات زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن طارئة. عبد الباقي: والمراد متزوجة بزوج يلحق به الحملُ لا بصبي أو مجبوب أو ولدته لأقل من ستة أشهر بكثير من يوم العقد . وهذا ما أشرت إليه بقولي: اعتبر فراشه. أو سيد به مقر المواق على قوله: وذات سيد مقر به ؛ في الموازية لا يجب رجمٌ ولا جلدٌ إلا بأحد ثلاثة أوجه ، إما بإقرار لا رجوع بعده

التسهيل

وإن تقـــل بكـــرٌ أتـــت بولـــد كنست انتبهست مسرة علسي بلسل بها وجدت امرأتي عدرا فللا بحسن حال وعفاف ولها الـ كما في الإستغنا ولا يدرأ عن

غُصـــبتِ الالقرينــة وحَــط

إذ زوج ت لـــدون أدني الأمــد مــن بــين فَحْــدَيَّ وقــال مــن دخــل حدد إذا ما عُرفَدت بين الملك ــمهرُ فـاِن غـرت فقـدرُ مـا اسـتَحل خِلو بها الحملُ بدا ادعاءُ أن عنها العقوبة ادعاء كالغلط

التذليل

إلى قيام الحد، أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يُعرف لها نكاح؛ أو بأمة لا يُعرفُ لها زوجٌ ، وسيدها منكر لوطئها، أو بشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى . وإن تقل بكر أتت بولد إذ زوجت لِدون أدنى الأمد كنت انتبهت مرة على بلل من بين فخذي بالإسكان مع فتح الفاء وكسرها وقال من دخل بها وجدت امرأتي عذرا بالقصر للوزن فلا حد إذا ما عُرفت بين الملا بحسن حال وعفاف ولها المهرُ فإن غرت فقدرُ ما استحل كما في الاستغنا بالقصر للوزن. الحطاب عند قوله: أو مكرهة، فرع: قال في الطراز في أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق وما يلزم من ألفاظه: قال ابن عبد الغفور: ويُقال: إن عبد الله بن عيسى سُئل عن جارية بكر زوّجها أبوها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر، فذكر ذلك لها، فقالت: إني كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي ، وذكر الزوج أنه وجدها عذراء ؟ فأجاب فيها: أنه لا حدّ عليها إذا كانت معروفة بالعفاف وحسن الحال، ويفسخ النكاح ، ولها المهر كاملا، إلا أن تكون علمت بالحمل وغرت فلها قدرُ ما استحل منها. انتهى من الاستغناء. انتهى كلام الطراز. انتهى كلامُ الحطاب. ونقله عبيد الباقي بلفظ فلها ربيع دينار أو ما يقاومه، وهو خلاف نقل الحطاب كما رأيت ولم أرهم نبهوا عليه. ولا يَدرأ عن خِلُو بها الحمل بدا ادعاءُ أن غُصبت الا بالنقل لقرينة المواق على قوله: ولم يقبل دعواها الغصب بلا قريَّنة؛ اللخمي: فإن ظهر بامرأة حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذِكر ذلك أو أتت متعلقة برجل أو كان سماعا واشتكت ولم تأت متعلقة به لم تُحد إن ادعتهُ على من يُشبهُ، وإن ادعته على رجل صالح حدت، وتعذر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة بالخير. قلت: ونص ابن عرفة: اللخمي: فإن كانت طارئة وادعت أنه من غصب إلى قوله: وإن ادعته على رجل صالح حدت، وقال متصلا بهذا: هذا إن تقدمت الشكوى قبل ظهور الحمل ، ولو لم تذكره إلا بعد ظهوره حدت، إلا أن تكون معروفة بالخير . هذا الذي آخُذُ به، ومثله عن عمر رضي الله عنه في امرأة ظهر بها حملٌ وقالت: كنتُ نائمة فما أيقظني إلا وقد ركبني رجل، فأمر أن ترفع أمرها للموسم هي وناسٌ من قومها فسألهم عنها، فأثنوا عليها خيرا. فلم يحدها وكساها وأوصى بها أهلها. وحَط عنها العقوبة ادعاءُ كالغلط الشيخ محمد: وتقبل دعواها الاشتباهَ أو الغلط أو النوم لأن هذه تقع كثيرا. أفاده الشبراخيتي. يُرْجَمُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إِنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَاحِ لاَّزِمِ صَحَّ بِحِجَارَةٍ مُّعْتَدِلَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْ بُدَاءَةَ الْبَيِّنَة

خليل

التسهيل يُرجم حررٌ مسلمٌ كلف إن تسبقْ له إصابةٌ من بعدهِنْ حالت من بعدهِنْ حالت من بعدهِنْ حالت بعدل على المناء على المن

التذليل

يُرجم حرِّ مسلمٌ كلف إن تسبق له إصابة من بعدهن حلَّت بنكح لازم صح وهل يلزم نكح السد أشرت بهذا إلى اعتراض على جعل الشارحين ضمير صحّ للنكاح بأن اللزوم مستلزم للصحة فيلزم التكرار والإخلالُ بشرط وهو إباحة الوطءِ . وقد صرحت بهذا الشرط بقولى: حلت، ولم أر رد الضمير في صح إليه إذ لا يعبر بالصحة عن الإباحة المواق على قوله: يُرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صحٌّ ؛ وفي مطبوعته ومطبوعة الحطاب: ويُرجمُ، بالواو؛ ابن الحاجب: شرطُ موجب الحد الإسلامُ والتكليف، وهو ثلاثة: جلدٌ مفرد، وجلدٌ مع تغريب، ورجم؛ فالرجم على المحصن منهما، ويحصل الإحصان لكل منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء الصحيح المباح المحلِّل للمبتوتة . وقال ملكٌ: لا يحد الكافر في الزنا ، ويُرد إلى أهل دينه ، ويُعاقبُ إذا أعلنه ، وأما في سرقته فإنه يُحدُ . ابن عرفة : الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حُر: إحصانُ اتفاقا، فحدُّه إن زنى بعد ذلك : الرجمُ. أبو عمر: ما يُفسخ بعد البناء لا يُحصِّن واطئه، بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوطء فيـه إحصانًا. وأما الوطء الفاسد كوطء الحائض والُمحرمة والمعتكفة والصائمة فنقـل اللخمـيُّ عـن ابـن دينــار والمغيرة أنه يُحصن، وفي كون الوطء في نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب. وفي المدونة: تُحصِّن المجنونة واطئها ولا يُحصنها . قال في المدونة: كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة، وليس كلُّ ما يُحلُّ يُحصن. ابن عرفة: كان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية بنقل عبد الحق عن ابن القاسم: وطه المجنونة يحصن واطئها ولا يُحلها . راجع ابن عرفة. قلت: الذي فيه: بنقل عبد الحق عن محمد عن ابن القاسم. بما اعتدل من الحجارة المواق على قوله: بحجارة معتدلة؛ قال ملكِّ: يُرمى بالحجارة التي يُرمَى بمثلها، فأما الصخر العظام فلا؛ قلت: عبارة ابن عرفة: اللخمي: قال محمد: يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها، وأما الصخور العظام فلا يستطاع الرميُّ بها. اللخمي: ولا تكون صغارا مما يؤدي إلى عذابه ولا يُجْهـزُ. قلت: قال التونسي: يرمى بحجر يقدر الرامي على حمله، فحمله ابن عبد السلام على خلاف المشهور، وليس كذلك لأن مراد الشيخ سرعة الإجهاز عليه، ولذا قال اللخمي: يخص به المواضعُ التي هي مقاتلُ، الظهرُ وغيرُه من السرة إلى ما فوق، ويُجتنب الوجه وما ليس مقتلا كالساقين. ولم يعرف بداءَة الشهود فالإسم زندي

التسهيل

ما لم يكن عَرفَ من ذاكَ رسَا الله يكن عَلَي الله عنه نقل الله وهي طبقُ ما عنه نقل مطلقا اي فليسيس بالمشروط عقين وكللاً أشهبُ الرجمَ يقيي وفي الأخيرين إلى الجلد ذهب بُ كالطفال والمكرة ذو استغناء

شيخ سجستان ومسيند نسا ونسخة المواق لفظُها ولا الـ كعامليُ عمال قصوم لصوط أن يُحصنا لو كافرين أو رقيا أن يُحصنا لو كافرين أو رقيا مكتفيًا في الأوليين بالأدبُ وأنيت في السرجم عين استثناء

التذليل

شيخ سجستان أبي داوود ومسنِد نسا ما لم يكن عرف من ذاك رسا ونسخة المواق لفظها ولا الإمام وهي طبق ما عنه نقل كتب على قوله: ولم يعرف بداءة البينة ولا الإمام ؛ قال ملك: مذ أقامت الأئمة الحدودَ فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه، ولا ألزم ذلك البينة. خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمامُ ثم سائر الناس. كعاملي عمل قوم لوط مطلقا اي بالنقل فليس بالمشروط أن يُحصنا لو كافرين أو رقيقين وكلا أشهبُ الرجم يقى مكتفيا في الأولين بالأدب وفي الأخيرين إلى الجلد ذهب وأنت في الرجم عن استثناء كالطفل من غير المميز والمكره ذو استغناء. المواق على قوله: كلائط مطلقا وإن عبدين أو كافرين ؛ ابن عرفة: اللائطان كالمحصنين وإن لم يُحصنا . ابن أبي زيد: لو كانا عبدين أو كافرين لرُجما خلافا لأشهب . قلت: ابن عرفة متصلا بقوله: أو لم يحصنا. أبو عمر : قال ابن عباس: حدُّ اللوطي أن يرمى من أعلى بناء في القرية منكسا ثم يتبع بالحجارة . الباجيُّ عن ابن حبيب : كتب أبو بكر أن يحرق بالنار ففُعل، وفعله ابن الزبير في زمانه، وهِشام بن عبد الملك في زمانه، والقسري بالعراق، ومن أخذ بهذا لم يخطئ. قال ملك : الرجمُ هي العقوبة التي أنزل الله بقوم لوط. ولو كانا عبدين فقيل: يرجمان، وقال أشهبُ: يحد العبدان خمسين خمسين، ويؤدبُ الكافران. قلت: قول أشهب ميلٌ لاعتبار الإحصان. الحطاب على هذه القولة: يعني أن اللائط حكمه الرجم مطلقا، كان محصنا أو غير محصن، فإن كانا بالغين رُجما معا، وإن كانا غير بالغين فلا رجم عليهما، وإن كان الفاعل بالغا والمفعول به غير بالغ فليرجم الفاعل ، وإن كان الفاعل غير بالغ والمفعول به بالغُّ فلا يرجم الفاعل ، وانظر حكم المفعول به فلم أرَّ فيـه نصا صريحا ، وقال الجزولي: انظر ذلك . والظاهر أنه لا يُرجم لأن وطء غير البالغ كلا وطءٍ ألا ترى أن الكبيرة إذا وطئها صغيرٌ لا تُحدُّ كما صرح به المصنف في باب الزنا في التوضيح فكذلك هنا والله أعلم. عبد الباقي: ولا يدخل في الإطلاق بالغين وغير البالغين، طائعين أو مكرهين لأنه يشترطُ في رجم الفاعل كونه مكلفا وفي رجم المفعول تكليفه وطوعه وكونُ واطئه بالغا، وإلا لم يرجم المفعول ، وإنما يُؤدبُ غير المكره بالفتح أدبا شديدا. قلت: ولكون الخلاف في العبدين والكافرين مذهبيا جئت بلو بدل قول الأصل: وإن وَجُلِدَ الْحُرُّ الْبِكْرُ مِائَةً وَتَشَطَّرت بِالرِّقّ وَإِنْ قَلَّ وَتَحَصَّنَ كُلٌّ دُونَ صَاحِبِهِ بِالْعِتْق وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ وَغُرّبَ الْحُرُّ

الذَّكَرُ فَقَطْ عَامًا وَأَجْرُهُ عَلَيْهِ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَفَدَكٍ وَخَيْبَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُسْجَنُ سَنَةً وَإِنْ عَادَ أَخْرِجَ ثَانِيَةً

التسهيل

ومائـــة يُجلــد بكــر وبــرق ووطء زوج مـــن رقــيقين عتـــق وسنةً يُغسرّبُ الحسرِ الذكسسُ منـــه فـــان لم يـــك ذا مـــال ســـلك ومثــــلَ خيـــبر مــــن المدينــــه صلی وسلم علیه من نظم يُســـجن حِجــةً وإن عـــاد إلى

فيه وإن قلل التشطر يحلق بــه بــدون الثـان الاحصـان اســتحق فقط وأجر حمله إلى المقرر ذا بيت ت مال المسلمين كفدك دار الـــــــــذي أيـــــــد بالســـــكينه لـــه مـــع الجـــود العفــافَ والكـــرم بلده أخرج حتى تكمللا

التذليل

ومائةً يُجلدُ بكرٌ المواق على قوله: وجُلد الحر البكرُ مائة؛ ابن عرفة: حد زنا الحر البكر جلد مائة وبرق فيه وإن قلّ التشطر يحق المواق على قوله: وتشطرت بالرق وإن قلّ ؛ من المدونة: حد العبد في الزنَّا خمسون وكذلك الأمة، وكلُّ من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتـق بعضـه والمعتق إلى أجل. ووطء زوج من رقيقين عتق به بدون الثان بالحذف الاحصانَ بالنقل استحَق المواق على قوله: وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعدهُ ؛ ابن عرفة: الوطءُ بعد عتـق أحـدهما يحصـن المعتق منهما. وسنة يغرب الحر الذكر فقط المواق على قوله: وغرب الحر الذكر فقط عاما؛ من المدونة: لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب، ولا يُنفى الرجل الحر إلا بالزنا أو في حرابة. فيسجنان جميعا في الموضع الذي يُنفيان إليه، يسجن الزاني سنةً ، والمحارب حتى تعرف توبته وَأَجرُ حمله إلى المقر منه فإن لم يك ذا مال سلك أي دخل ذا بيت مال المسلمين المواق على قوله: وأجره عليه، فإن لم يكن له مالٌ فمن بيت المال؛ في الموازية : كراؤه في سيره عليه في مال الزاني والمحارب فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين؛ كذا في مطبوعته، والذي في ابنِ عرفة: وكراؤه في سيره عليه من ماله في الزاني والمَحارب كفدك ومثل خيبر من المدينه دار الذي أيد بالسكينه صلى وسلم عليه من نظم له مي الجود العفاف والكرم فيه تلميح بقول ذلك الأعرابي:

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

يُسجن حِجةً المواق على قوله: كفدكٍّ وخيبر من المدينة فيسجن سنة ؛ من المدونة: قال ملك: وقد كان ينفي عندنا إلى فدك وخيبر . قال: ويسجن المحارب والزاني في الموضع الـذي ينفيــان إليــه، يسجن الزاني سنة. ابن القاسم: من يوم يصير في السجن. مطرفٌ: ويؤرخ يوم سجنه . وإن عاد إلى بلده أُخرج حتى تكملا المواق على قوله: وإن عاد أُخرج ثانية ؛ ابن شأس: فإن عاد أخرج ثانية

عدت أعلى المنافي المن

واستنبأ الحطابُ أيُّ صارفيهُ وذكر الحكم مع العدد والوأخرر الحكم مع العدد والوأخررت لحيضة تراها مطالب بحقه في الما ورجب بحقه في الما والجلد من بعد أربعين يوما الزنا لسلخ أشهر ثلاثة من الوذكره الحيضة في ذات حليودكره الحيضة في ذات حليا لعلم جريٌ على ما للإما لعلم وظاهر اللخمي أشهر ثلا البها وظاهر اللخمي أشهر ثلا المنا والشيخُ في توضيحه قال ثلا

التذليل

واستنبأ الحطابُ أيُ صارفه عدَتْه عن ذكر شهود الطائفة من المؤمنين عذاب الزانيين وذكر الحكم مع العدد والحكمة بالذي به تُروى الغُللْ جمع غلة بالضم، وهي العطش أو شدته. قال على قوله: ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام انظر لِمَ لمَّ يتعرض المصنف لحضور جماعة للحد وقد قال الله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾. انظر البقية وأُخرت لحيضة تراها ذات حليل لم يك استبراها مطالب بحقه في الما بالحذف ورجمُ حامل إلى قبول من خرج بدلاً اوبالنقل فِصاله والجلد حتى تعلّى تعلت المرأة من نفاسها : سلمت ومتى ما يبدُ من بعد أربعين يوما الزنا أُخر حداها على ذاك الخنا في القاموس: خَنَا خَنُوا أَفْحش كخنِي كرضي لسلخ أشهر ثلاثة من الفعل فيُنظر أمرت بحبل وذكره الحيضة في ذات حليل لم يك استبرأها من حبل لعله جريٌ على ما للإمام في كتاب محمدٌ نمى فيمن قد ارتدت لأن بابها وباب ذا في الحكم قد تشابها وظاهر اللخمي أشهر ثلاثة فذي للحمل غاية الجلا والشيخ في توضيحه قال ثلاث حِيض على الذي تأصّلا المواق على قوله: وتؤخر للحمل غاية الجلا والشيخ في توضيحه قال ثلاث حِيض على الذي تأصّلا المواق على قوله: وتؤخر حتى تتم لها ثلاثة أشهر من حين زنت فينظر أحاملٌ هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون حملت، وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيلُ حدها جلدا أو رجما، إلا أن تكون ذات زوج فيُسأل حملت، وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيلُ حدها جلدا أو رجما، إلا أن تكون ذات زوج فيُسأل فإن قال: كنت استبرأتها ، حدت ورجمت ، وإن قال: لم أستبرئها خُير بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها، فتؤخر لينظر هل تحمل منه أم لا ؟ أو يُسقط حقه، فتحد انتهى. انظر قوله: للزوج أن يسقط حقه فتحد

التسهيل

والحـــاكم الحـــدّ يقـــيم وكــــذا

والمصطاع المصدوي المسام والمسام والمسام والمسام

ىغ

بغيير علم السيد السذي أتسى

لٌ في الهـــواء إن يُخــف بــه الــردى

التذليل

في الماء الذي له فيها هل هو فرع جواز إفساد المني قبل الأربعين يوما؟ وسيأتي له في آخر هذه المسألة ما يُرشِّح هذا؛ وكذلك أيضا في العدة قبل قوله: يجب الاستبراء ؛ وقد قال عيَّاض: رأى بعضهم أنه ليس للنَّطفة حرمة ولا لها حكم الولد في الأربعين يوما. وخالفه غيره في هذا ولم ير إباحـة إفسـاد المـني ولا تسبب إخراجه بعد حصوله في الرحم بوجه قرب أو بعد، بخلاف العزل قبل حصوله في الرحم. انتهى نص عياض. وانظر إن لم يعزل لكن جعل بين الماء وحصوله في الرحم ما منع علوقه بـه؟ أفتى ابن زرقون أنه كالعزل، قال: لأنه ما جنى على موجود . قلت: كذا في المطبوعة علوقَه به والرحمُّ مؤنثة . عاد نقله: اللخمى: وأجاز ابن القاسم إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظر النساء وقلن لأ حمل بها . وليس بالبين [لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بكونه نطفة أربعين يوما ثم علقة أ]، وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة، ولا يجوز حينئذ أن يعمل به عملٌ يؤدي إلى إسقاطه ، كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به. قلت: لفظه في ابن عرفة: [وأربعين علقة وأربعين مضغة ثم يُنفخ فيه الروح]. وفيه عن اللخمي قوله: وإن شُهد على أمرأة بالزنا منذ أربعين يوما إلى آخـره ما نصه: لَّا يقام على حامل حدًّ لأن الرجم قتلٌ لولدها ، والجلد يُخشى منه عليه، فإن وضعت وكانت بكرا أخرت حتى تتعالى من نفاسها لأنها مريضة ، وإن كانت ثيبا رُجمت إلا أن لا يوجد لولدها من يُرضعه فتـؤخر لفطامه. قلت: لم يذكر في القاموس تعالت في تعلَّت، الحطاب: على هذه القولة: قال ابن الحاجب: ويُنتظر وضع حملها والاستبراء في ذات الزوج . قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: وانظر هل حيضةً، وهو الأقربُ أو ثلاث حِيض؟ خليلٌ: بل القاعدة أنَّ الحرة لا تستبرأ إلا بثلاث حيض؛ انتهى. قلت: قد تقدم في باب الردة أن ملكا نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة. وحكم البابين واحد ولعل المصنف إنما جزم بذلك لما ذكرناهُ. والله أعلم. مصطفى: والظاهر من كلام اللخمي أنه ثلاثة أشهر لأنها غاية ما يظهر فيه الحملُ كذاك يُنتظرُ بالجلد اعتدالُ في الهواء إن يخف به الرَّدى المواق على قوله: وبالجلد اعتدال الهواء ؛ من المدونة: المريض إن خيف عليه من إقامة الحد أخر، قال ملك: وإن خيف على السارِق إن يقطع في البرد أخر، ابن القاسم: والذي يُضرب الحد في البرد مثله، إذا خيف عليه أخر، والحرُّ بمنزلة البرد. اللخمي: إن كان ضعيف الجسم سقط الحدُّ. انظر قبل هذا عند قوله: والموالاة في الأطراف. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الحـر إلى الْحـد . والحـاكم الحـدّ بُقـيم وكذا سيدُ ذي رق إذا لم يك ذا زوجا لغير ملكه المواق على قوله: وأقامه الحاكم ، والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه؛ ابن شأس: أما مستوفي الحد فهو الإمام في حـق الأحـرار ، ولا بـأس للسـيد أن يقـيم على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا السرقة. اللخميُّ : وكذا إن كان زوجُ أمته عبده فله إقامته عليها. ابن شأس: إنما يحد أمته إذا كانت غير ذات زُّوج ، أو كان زوجها عَبده ، فإن كِانت متِّزوجة بغير عبد سيدها فلا يقيم الحد عليها إلا الإمامُ، وكذلك العبد إذا كانت له زوجةً حُرةً أو أمةً لغير سيده فلا يقيم الحد عليه إلا الإمامُ وثبتا بغير عِلم السيد الذي أتى المواق على قوله: بغير

<sup>1</sup> حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مصنعة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل إهل النار . البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم الحديث 3332.

وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْوَطْهَ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَخَالَفَهَا الزَّوْجُ فَالْحَدُّ وَعَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ أَوْ يُولَدْ لَهُ وَأَوِّلاَ عَلَى الْخِلاَفِ أَوْ لِخِلاَفِ الزَّوْجِ فِي الأولَى فَقَطْ أَوْ لأَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ لأَنَّ الثانِيَةَ لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ تَأْوِيلاَتٌ وَإِنْ قَالَتْ زَنَيْتُ مَعَهُ فَادَّعَى الْوَطْهَ وَالزَّوْجِيَّةَ أَو وُجِدَا بِبَيْتٍ وَأَقَرًا بِهِ وَادَّعَيَا النِّكَاحَ أَوِ ادَّعَاهُ فَصَدَّقَتْهُ هِيَ وَوَلِيُّهَا وَقَالاَ لَمْ نُشْهِدْ حُدًّا

التسهيل

في بيتها عشرين حسولا ونفت وروي فيها أيضا ان زوج جحد لا رجم إلا باعتراف أو ولد وبعضهم على الوفاق وعلى فالفها أو أنها في العصرف لا وقتا من المكث الذي منها حصل وقتا من المكث الذي منها حصل وادعيا النكاح أو تُقف وادعيا النكاح أو ليها دعيا النكاح أو ليها دعيا النكاح أو ليها دعيا الإشهاد قبال حُداً

واعتُ برت محصَ نة من مكثت الصابة وخالف السزوج وقد الصابة من بعد أن طال الأمد المعضمة من بعد أن طال الأمد فبعضهم على الخلاف أولا هنا يكون الفرق أن السرجلا مسكت أو أن مُقامه أقدل وإن تقدل زانيته ويعدرف معها ببيت وبصوط محدعا فصدة

التذليل

علمه؛ من المدونة: لا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سواهُ، فإن كان أحدَهم رَفعه إلى الإمام . عبد الملك: من رأى أمته ٍ تزني لم يجلدِها إذ ليس للسلطان أن يجلد برؤيته واعتُبرت محصنة من مكثتٍ في بيتها عشرين حولاً ونفت إصابة وخالف الزوج وقد رُويَ فيها أيضا ان بالنقل زوجٌ جحد إصابةً من بعد أن طال الأمد لا رجم إلا باعترافٍ أو ولد فبعضهم على الخلاف أوّلا وبعضهم على الوفاق وعلى هذا يكون الفرق أن الرجلا خالفها أو أنها في العرف لا تسكت أو أنّ مقامه أقل وقتًا من المكث الذي منها حصل المواق على قوله: وإن أنكرت الوطَّهَ بعد عشرين سنة وخالفها الزوجُ فالحدُّ ، وعنه في الرجل يسقط ما لم يُقرّ به أو يولَدْ لهُ ، وأول على الخلاف، أو لِخلاف الزوج في الأولى فقط، أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين، تأويلاتُ؛ من المدونة: إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت فقالت: لم يكن الزوجُ جامعني، والزوج مقرِّ بجماعها فهي محصنةً. ومنَّ المدونة أيضا عن ابن القاسم: من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد الدخول بها فشهد عليه بالزنا ، فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليها، وإن علم بولد يظهر أو بإقرار بالوطء لم يرجم لدر والحد بالشبهة ، وإن عُلم منه إقرار بالوطه قبل ذلك رجم . قال يحيى: هذا اختلافٌ؛ قال ابن يونس: ليس الأمرُ كما تـوهّم ، والفرق بينهما أن المسئلة الأولى الزوج مقر بجماعها ، وفي المسألة الثانية لم تدع الزوجة أنه وطنها. راجع التنبيهات. واستغنيت بقولي: أولا ، عن قوله: تأويلات، لقول ابن غازي: يغنى عن قوله: تأويلات، قوله: أوِّلا، ويحيى المُذكور هو ابن عمر، ولم أر عزو الآخرين. الرهوني على قوله: أو لأنه يسكت، ذكر المصنف هذا الجواب هنا مع قوله: في توضيحه بعد أن ذكره ما نصه: ورُد بأنه لو لم يكن وطئها لم تسكت . ونقله جسوس وسلَّمه، وهو بحثُ ظاهرٌ وإن تقل زانيتهُ ويعترف بالوطء مع بالإسكان دعوى النكاح أو تُقِف معها بالإسكان ببيت وبوطء صدعا وادعيا النكاح أو له ادعى فصدقت مع الولي العقدا ونفيا الإشهاد قبلُ حُدا الحطاب على قوله: وإن قالت: زنيت معه ، وادعى الوطء والزوجية،

التسهيل

التذليل

أو وُجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح، أو ادعاهُ فصدقته وَوليها وقالا لم نُشهد ، حُدًّا، جـواب الشـرط قوله: حُدًا، وهذا راجعٌ إلى المسائل الثلاث، والمسألتان الأوليان في كتاب الحدود من المدونة؛ ونصه: وإذا قالت المرأة : زنيت مع هذا الرجل، وقال الرجل: هي زوجتي قد وطئتها ، أو وجدا ببيت فأقرا بالوطه وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدًّا. انتهى. أبو الحسـن: معنـى المسـألة الثانيـة إذا لم يكونـا طارئين ، وأما الأولى فسواءً كانا طارئين أم لا. انتهى. وقال أشهب في الأولى : لا حد عليه لأنه لم يعترف بوطه إلا في نكاح ، وتُحدُ هي، بخلاف المسألة الثانية إذا وجد مع امرأة وادعى نكاحها ، لأنه أخِذ فهو يدفع عن نفسه، وسوّى بينهما ابن القاسم. قاله في الذخيرة، وقاله أيضا أبو الحسن. وأما الثانية فهي في كتاب القذف ، ونصها: ومن وطئ امرأة وادعى نكاحها وصدقته هي ووليها، وقالوا: عقدنا النكاح ولم نشهد ونحن نريد أن نشهد الآن، فعلى الرجل والمرأة الحد إلا أن يقيما بينة غير الولى، وإن حددتهما وهما بكران فأرادا أن يحدثا إشهادا على ذلك النكاح ويُقيما عليه لم يَجُزُ حتى تُستبرأ من ذلك الماء. انتهى. ويُريدُ المؤلف: ويجددا نكاحا فإن النكاح يفسخ بطلاق كما تقدم في النكاح. ويريد المؤلف : إذا لم يحصل فُشوُّ أما إذا حصل فإنه يُسقط الحد، كما قال في باب النكاح. المواق على هذه القولة: من المدونة: إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل، وقال الرجل: هي زوجتي وقد وطئتها، أو وجدا في بيت فأقرا بالوطه وادعيا النكاح، فإن لم يأتيا ببينة حُدًا. ابن يونس: لأن من سنة النكاح الإظهارَ والإعلانَ، وقد نص في المدونة أن شهادة الولي في النكاح لغوِّ. وفي المدونة: من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حُد. ابن القاسم: ولا تُحدُ هي إن أقرت له بالملك. ابن يونس: يريد وإن كانت تعلم أنها حرة ، لأنه لا ينفعها دعواها الحرية إذ لا بينة لها تقوم بها. ومن المدونة: قال ملكً في رجل وُجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوّجها إياهُ فلا يقبل ذلك ويعاقبان ، وإن ثبت الوطهُ حُدًا. وذكر عن ابن يونس من الآثار في درء الحدود بالشبهات ما ذكر على قول الأصل: أو بنت على أم لم يدخل بها أو أخت على أختها إلى آخره.

باب قَذْفُ الْمُكَلَّفِ حُرًّا مُّسْلِمًا بِنَفْي نَسَبٍ عَنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لاَّ أُمِّ وَلاَ إِن نُبِذ

باب

خليل

قــــذفُ المكلـــف لحــر مسلـــم بنفيـــه عمـــن إليــه ينتمـــي مــــن أب او جـــد لـــه لا أم ولا إذا نُبـــــذ ذاك المرمــــــى

التسهيل

في قسذف هسذا ذكسر ابسن رشد

أو كـــان محمــولا وحــتمَ الحــد

هــــذا اصــطفي والجـــيم والهـــا ألفـــا

قدمتــــه لإلفـــه فمصـطفى

خـــالف في اعتبارهـا مصــحفه

في نســـخة كأصـــله وســلفه وكتـــب المــواق مــا يحــادى

تلك بإثر ما يحادي هدي

التذليل

باب: المواق: ابن شأس: الجناية الرابعةُ القذف، وفيه بابان، الأول: في ألفاظه وموجَبها. الباب الثاني في مجامع أحكامه. وقال ابن عرفة: القذفُ الأخصُ بإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلفٍ غيره حرا عفيفًا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنًا، أو قطعُ نسب مسلم قذف المكلف المواق على هذه القولة: ابنُ رشد: حدُّ القذف يجب بوصفين في القاذف، وهما البلوغ والعقل لحر مسلم بنفيه عمن إليه ينتمي المواق على قوله: حرا مسلما بنفي نسب؛ تقدم قول ابن عرفة: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنًا أو قطع نسب مسلم: من المدونة: من قذف ذميا زُجر، ومن قذف نصرانيةً زوجةً مسلم نُكل. وإذا افترى ذمي على مسلم حد ثمانين، ولا يُحد إذا زنى ، ويُقطع إذا سرق. وقال ملك: من قال لمسلم: لست لأبيك، وأبواهُ نصرانيان حُدَّ، قد كان آباء الصحابة مشركين من أب او بالنقل جد له عبد الباقي: أي لأب فقط لا أم المواق على قوله: عن أب أو جد لا أم ؛ ابن الحاجب: القذف: ما يدل على الزنا أو اللواط، والنفي عن الأب والجد . من المدونة: من قال لرجل : لست لفلانة لم يُحدّ. قلت: لفظ ابن عرفة: وفيها: من قال لرجل لست ابن فلانة، لأمه لم يُحد ولا إذا نُبذ ذاك المرمي المواق على قوله: ولا إن نُبذ؛ انظر عند قوله: أو مجهولا أو كان محمولا وحتمَ الحد في قذف هذا ذكر ابن رشد في البيان، وحكاه عنه ابن غازي. قاله الحطاب. قدمته على الموضع الذي ذُكر فيه في الأصل لإلفه فمصطفى هذا اصطفى قال لو قدمه المصنف عند المنبوذ لكان أحسن. والجيم والها ألفا في نسخة كأصله وسلفه خالف في اعتبارها مصحفه فقال في التوضيح: وزعم ابن عبد السلام أن نسخة مجهولا بالجيم والهاء تصحيفٌ وليس بظاهر وكتب المواق ما يحاذي تلك بإثر ما يحاذي هذي كتب على قوله: وإن مجهولاً؛ ابنُ شاس: من قذف مجهولا فلا حدّ عليه. الباجيُّ: قال ابن المواز: وروى في رجل قال لجماعة أحدكم زان أو ابنُ زانية ، فلا يُحدُّ ، إذ لا يُعرفُ من أراد، فإن قام به جميعهم فقد قيل: لا حد عليه. ومن ابن يونس من قال: لست ابن فلان، لجده حُدّ، كان جده مسلما أو كافرا ، أشهب: وهذا إذا كانت ولادة جده في الإسلام ولم يكن محمولا ، فإن كان محمولا لم يحد إن كان مولى. وكذلك إن نفاهُ من أبيه دِنية لأن المحمولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها. وإن كان من العرب حُدّ وإن كانت ولادة أبيه أو جده في الجاهلية، ووُلد المنفيُّ في

وعف عمّا يقتضي حد الزنا أو بزنـــا إن كــان منــه ممكنــا

وهـو مكلف سوى الصبيه

فلابـــن غــازي أن أو محمــولا

فهـو كمـا عـن بعـض مجـان الأدب

يريــد أو سمــى الصــبيُّ مــن قــذف

تُطيــــقُ والمـــاتى في اللوطيـــه تص\_حيفٌ الص\_واب أو مفع\_\_\_ولا ج\_ا وقيع الفعال عليه فانتصب مفع\_\_\_ولا اوص\_ل إذ البِـاءَ حـــذف

التذليل

الإسلام ، وإن كان محمولا لم يُحد من نفاه، ومن قال لعبده وأبواهُ حران مسلمان: يابن الزاني، حُدّ. ولو كان أبوه مسلما وأمه كافرةً أو مسلمةً فقد وقف فيها ملكً ، قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يحد . وقد نصوا أن المسبيين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون، وفي مطبوعته: ولم يكن مجهولا فإن كان مجهولا. لأن المجهولين. والمثبت هو مقتضى قوله في التوضيح: المحمول بالحاء والميم المسبيُّ ولا حـدّ على من نفاه عن أبيه أو قال له: يا ولد الزنا. قاله أشهبُ، لأن المحمولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها. وانظر ما كتب الحطاب على قوله: لا إن نبذ ، وما كتبه الشيخ محمد على قوله: أو محمولا أو بزنًا المواق على قوله: أو زنًا ؛ ابن رشد: يجبُّ حدُّ القذف على مذهب ملك في وجهين أحدهما : أن يرميه بالزنا ، والثاني: أن ينفيه من نسبه، وسواءٌ كانت أُمه أمةً أو كافرة . إن كان هنه ممكنا هو قوله: بآلة وعف عما يقتضي حدَّ الزنا وهو مكلفٌ استغنيت به عن قوله: وبلغ، لقول الزرقاني: إنما أتى به بعد قوله: إن كلف ، ليرتب عليه ما بعده ، وإلا فهو مستغنَّى عنه . المواق على قوله: إن كلف وعفَّ عن وطه يوجب الحد بآلة وبلغ؛ ابن رشد: حدُّ القذف يجب بخمسة أوصاف في المقذوف ، وهي الإسلام ، والحرية ، والعفافُّ، والبلوغ، وأن يكون معه متاع الزنا، ليس بحصور ولا مجبوب قبل البلوغ، ومن الناس من زاد العقل وليس بصحيح لأنه داخل تحت العفاف. انتهى نص ابن رشد. وقال ابن عرفة: يُشترطُ إسلام المقذوف وحريتُه وعفافُه وعقلُه حين رمي بالفاحشة ، لما تقدم من قولها: كلُّ ما لا يُقامُ فيه الحدُّ ليس على من رمى به رجلا حد الفرية سوى الصبيه تطيقُ المواق على قوله: كأن بلغت الوطءً؛ من المدونة: من قذف صبية لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأُ فعليه الحد. وفي المطبوعة : لم تبلغ الوطءَ، وهو خطأ والمَاتِيِّ في اللوطيه فلابن غازي أن أو محمولا تصحيفٌ الصوب، أو مفعولا فهو كما عن بعض مُجّان الأدب جا بالحذف وقع الفعل عليه فانتصب دخل على بعض معلمي النحو صديق له فوجده قائما يفعل ببعض مِلاح طلبته فبقي الغلام قائما مبهوتا فقال له: ما له؟ فقال: وقع الفعلُ عليه فانتصِب. جئت بهذه القضية على سماجتها تحذيرا لآباء التلاميـذ. يربـــ، و سمّى الصبي من قذف مفعولاً اوصل بالنقل إذ الباء حذف فهو من باب الحذف والإيصال

وَإِن مُّلاَعَنَةً وَابْنَهَا أَوْ عَرَّضَ غَيْرُ أَبِ إِنْ أَفْهَمَ يُوجِبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَإِنْ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ بَعْدَهُ وَإِن مُّلاَعَنَةً وَإِنْ كَرَّرَ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ بَعْدَهُ وَنصفها عَلَى الْعَبْدِ

التسهيل

خليل

إذ قـــال في توضـــيحه الظـــاهر أن

يـــــؤتى فإنــــه مــــن الصـــبيه

في عِرضـــه كمــا أبــو محمــد

وإن ملاعنــــة او لـــه نســب

بمفهــــم يوجـــب جلـــده ثمــــا

وإن يكـــرره لفـــرد أو قـــدف

ذا النفي أو عسرض شخص غيير أب نسين ومن ذي السرق نصفًا ألزما جمعا وبعد الحد قذفٌ مؤتنف

لا يُشرط البلوغ في القدذف بان

أولى بــــــأن يُنصــــف في القضـــــيه

صالحٌ ابدى مصع سواهُ للندي

التذليل

إذ قال في توضيحه الظاهرُ أن لا يُشرط البلوغ في القذف بأن يؤتى فإنه من الصبيه أولى بأن يُنصف في القضيه في عِرضه كما أبو محمد صالحٌ ابدى بالنقل مع بالإسكان سواهُ للندي ابن غازِي على قوله: أو محمولاً ؛ كذا في النسخ، وفُسر بأنه معطوفٌ على قوله: إن نُبذ ، أيْ أو كان محمولاً، ولا يخفاكَ ما فيه، والذي عندي أنه تصحيفٌ وأن صوابه أو مفعولا ، كأنه قال: كأن بلغت الصبية الوطء أو سمَّى القاذفُ الصبيِّ مفعولاً ، فهو كقوله في توضيحه: الظاهر أنه إنما يُشترطُ البلوغ في اللواط إذا كان فاعلا ، وأما إذا كان مفعولاً به فلا، وهذا أولى من الصبية في ذلك، وقاله: الشيخ أبو محمد صالحٌ وغيره. وإن ملاعنة او بالنقل له نسب ذا النفي المواق على قوله: وإن ملاعنةً وابنها؛ من المدونة: قال ملك: على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحدُّ. ابن عرفة: قولُ ابن شأس: الملاعنة وابنها كغيرهما، واضحُّ في نسبتهما إلى الزنا لعدم نفى عفتهما بما اتصفا به. وفي المطبوعة تصحيف أصلحته من ابن عرفة. عاد نقله: ابنُ يونس: ومن قالَ لولد الملاعنة: لا أبا لك، حُدّ إن كان على وجه المساتمة أو عرّض المواق على هذه القولة: ابن عرفة: الصيغة صريحةً وتعريضٌ، والتعريض ما يدل عليه بقرينة بينة، قال ابن شأس: كقوله: أمَّا أنا فلستُ بزان شخص غير أب المواق على قوله: غيرُ أب؛ ابن محرز: من عرَّض لولده ، بالقذف لم يُحد لبعده عنَّ التهمة في ولده بمفهم المواق على قوله: إن أفهم؛ ابن شأس: حكم التعريض حكم التصريح إذا فهم منه القذف أو النفي يوجب جلـده ثمـانين المـواق علـي قولـه: يوجـبُ ثمانين جلدة؛ هذا خبر قوله: قذف، قال ابن عرفة: قدرُ حد القذف على الحرر ثمانون جلدة ذكرا أو أنثى وشطرها على ذي رق منهما. ومن ذي الرق نصفا ألزما المواق على قوله: ونصفها على العبد؛ تقدم قول ابن عرفة: شطرها على ذي رق من ذكر أو أنثى وإن يكرره لفرد المواق على قوله: وإن كرره لواحد؛ أبو عمر: من قذف إنسانا واحدًا مرارًا حُد له حَدًّا واحدًا، فإذا حد له ثم عاد فقذف لم يكن عليه شيٌّ ويُزجرُ عن ذلك. ابن عرفة: في المدونة يُحدُ أو قذف جمعا المواق على قوله: أو جماعة: من المدونة: من قذف ناسًا في مجالس فحدُّه لأحدهم حدًّ لجميعهم، وإن لم يعلم به غيره حين حده وبعد الحد قذفٌّ مؤتنف المواق على قوله: إلا بعده؛ من المدونة: إن قذف رجلًا فلما ضرب أسواطا قذفه ثانيا وآخر ابتدئ الحدُ عليه ثمانين من حين يقذفه، ، ولا يُعتدُ بما مضى من السياط. كَلَسْتُ بِزَانِ أَوْ زَنَتْ عَيْنُكَ أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ عَفِيفَ الْفَرْجِ أَوْ لِعَرَبِيٍّ مَا أَنْتَ بِحُرِّ أَوْ يَا رُومِيُّ كَأَن نَسَبَهُ لِعَمَّهِ بِخِلاَفً جَدِّهِ وَكَأَنْ قَالَ أَنَا نَغِلُ أَو وَّلَدُ زِنَا

التسهيل

خليل

عينا في أو مكرها قاد أدعنا الكاف في ذا تقتفي الفرج واليا الكاف في ذا تقتفي ندا لعربي وبأصله اقتدى وإذا بنحويا رومي ناداه فذا بنحويا رومي ناداه فذا خالف جدده ولوولامه خالاف جدده ولوالم ألم ألم ألم ألم ألم ألم ألم الولد ألم ألم الولد ألم ألم الولد ألم ألم الولد ألم الولد ألم اللها في القائم الولد ألم اللها في القائم الولد ألم الولد ألم اللها في القائم الولد ألم الولد ألم اللها في القائم اللها في القائم الولد ألم اللها في القائم ألم اللها في القائم ألم الولد ألم اللها في القائم ألم اللها في القائم ألم اللها ألم اللها في القائم ألم اللها في الها في اللها في اللها

كقولسه لست بسزان أو زنست أو في مشاتمة انسك عفيسد كداك يا مولى ويا عبد ندا في ذكسر ما أنست بحسر وإذا قدف كنسبة امسرئ لعمسه أشهب في الجديديد والتزم وأنسا قبسل نَغِسلٌ أو ولسدُ وإن عفا إذ جاءه مسن أجسنبي

التذليل

قلت: ابن عرفة: في رجمها: من قذف رجلا فحد له ثم قذفه ثانية حُد له ثانية. ثم قال: وقال اللخمى: إن قال له بعد الضرب: صدقتُ عليك أو ما كذبتُ جُلد ثمانين ، لأنه قذفٌ مؤتنفٌ، وقيل لا شيء عليه إلا العقوبة في تماديه عليه كتيب ستُ بزأن المواق على قوله: كلستُ بزان ؛ تقدم نص ابن شأُس قبل قوله: غيرُ أب. أو زنتُ عينك المواق على هذِّه القولة: ابن شاس: لو قال: زنى فرجك، فهو قاذفٌ. وكذلك لو قال: زنت عينك أو يدك ، فإنه يُحد عند ابن القاسم، ورآه من التعريض أو مكر عسة قد أَذعنت المواق على قوله: أو مكرهة؛ من المدونة: من قال لزوجته : زنيت وأنت مستكرهة، أو قال ذلك لأجنبية، لاعن الزوجة وحُد للأجنبية. ﴿ فِي مشاتمة انكَ بالنقل عفيف الْفُرِجُ المواق على قوله: أو عفيف الفرج؛ الباجي: من قال في مشاتمة: إنك لعفيف الفرج حُدّ واليا الكافَ في نا تقافي سَوى الزرقاني بين قوله: في المشاتمة: إنك وإني ، وسكت البناني، وهو ظاهر الأصل. كَذَانْ بِما صَوْلَ لِي يَمَ عبدُ نِداً لعربي وبأصله اقتدى في ذكر ما أَنْت بحر ابنُ مرزوَّت: لم أر من ذكر: ما أنت بحر سوى المصنف وابن الحاجب. انظر البناني وإذا بنصو يا رُومي تاداهُ قَدْنُ المواق على قوله: أو لعربي ما أنت بحر أو يا روميُّ ؛ من المدونة: من قال لعربي : يا مولى ، أو يا عبد، أو يا روميُّ، حُد. قلت: نص ابن الحاجب: والتعريض بذلك إن كان مفهوما كالصريح مثل أما أنا فلست بزان والكناية كذلك نحوُ ما أنت بحر أو يا رومي أو يا فارسي لعربي فلقوله أو يا فارسي قلت بنحو يا رومي؛ وذكر البناني أن عد ابن الحاجب يا رومي أو يا فارسي من الكناية معترض فإنهما مـن التعـريض. وقـد ذكـر النـاسُ الحد فيهما لعربي ولم يتعرضوا لما أنت بحر . ذكر ذلك عن شيخ شيوخه ابن زكري كنسب أمرئ لعم خلاف جده ولو لأمه المواق على قوله: كأن نسبه لعمه بخلاف جده ؛ من المدونة: إن قال له: أنت ابن فلان، نسبه إلى جده ولو في مشاتمة لم يُحد، وكذا لو نسبه إلى جده لأمه، ولو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حُدًّ. أشهِبُ في الجدِّ يُحدُّ والتَّرْمِ عحمدٌ ذا إن في الام بالنقل يتهم انظر البناني ۖ وأنا قيلَ فَغِلَ أو ولد زنا به يقذف الام بالنقل الولد وإن هذا إذ جاءه من أجنبي كان لها في القددُف حدى الطلب

أَوْ كَيَا قَحْبَة أَوْ قَرْنَانُ أَوْ يَا ابْنَ مُنَزِلَةِ الرُّكْبَانِ أَوْ ذَاتِ الرَّايَةِ أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكَنِهَا

خليل

التسهيل

كذا كيا قحبة مسا العرف قد في وصفه للروج بالقرنان إن طلبتـــه فهــي ذات النازلــه وهكــــذا في يــــا ابـــن ذات الرايـــه ومثل ها مُنزل ألك الركبان كقولـــه بهــا فعلــتُ في العُكــن

فهـــو مــن تعريضــه أشــد

قصـــره علـــي الزوانــي ويُحــد لقذف\_\_\_\_ه زوج\_\_\_ة ذا الإنسان إذ هـــو عنـــد النــاس زوجُ الفاعلـــة إذ هـــو وصف كـان للزوانــي وهي طيات البطون من سمن وشـــيخ قــيس قــال لا يُحــد

التذليل

المواق على قوله: وكأن قال: أنا نَغِلُّ أو ولدُّ زنًّا ؛ ابن شأس: لو قال رجلٌ عن نفسه: أنا نغلُّ حُد لأنه قذف أمه، وكذلك لو قال لرجل: يا نغلُ ، حد لأنه قذفٌ. الجوهريُّ: فلانٌ نغلٌ، فاسد النسب، ونغل الأديم أي فسد. انتهى نقل المواق. ابن الحاجب ولو قال: أنا نغلُّ، أو ولد زنا حُـد لقـذف أمـه. ابن عبد السلام: استدلاله على وجوب الحد بأنه قاذفٌ لأمه ظاهرٌ، ولكن طردُ هذا أن من قال لرجل: يا ولد الزنا، أو أنت ولد زنا، ثم عفا المقولُ له ذلك عن القاذف، أن للأم القيام بحقها في القذف. ابن عرفة: وهذا اللازم حق، وهو مقتضى قول المدونة: من قال لعبده وأبواه حُران مسلمان، لست لأبيك، ضُرب سيده الحد. وتصحفت في مطبوعة البناني كلمة الحد إلى الحر. وأصل ما لابن شأس في نقل لأبسى عبد الله بن هارون المالكي البصري القاضي. ابن عرفة: ابن شأس: أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري القاضى: من قال لرجل: يا نغلُ، حد لأنه قذفه ولو قال الرجل لنفسه هو نغِلٌ، حُد لأنه قذف أمه. وكذا لو نسب نفسه لبطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه أو نسبه أو عشيرته حد لأنه قذف أمه. قلتُ: اللفظة بالنون والغين المعجمة. الجوهريُّ نغل الأديم بالكسر أي فسد ومنه قولهم: فلانُّ نغلُّ إذا كان فاسد النسب كذا كيا قحبةً مما العُرْفُ قد قصره على الزواني ويُحد في وصفه للزوج بالقرنان لقذفه زوجة ذا الإنسان إن طلبته فهي ذات النازله إذ هو عند الناس زوج الفاعله المواق على قوله: أو كيا قحبة أو قُرْنانُ، يحيى بن عمر: من قال لامرأة: يا قحبة، عليه الحدُ. وقال ابن القاسم: من قال لرجل: يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته ، لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة وهكذا في يا ابن ذات الرايه إذ هي للفجور قدما آيه ومثلها مُنزلة الركبان إذ هو وصف كان للزواني المواق على قوله: أو ابن منزلة الركبان أو ذات الراية؛ الباجئ: من قال يا ابن منزلة الركبان، ففي الواضحة، يُحدُّ. وكذلك من قال: يا ابن ذات الراية ، وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغيُّ تنزل الركبان، وتجعلُ على بابها راية كقوله بها فعلتُ في العُكُن وهي طيات البطون من سِمن فهو من تعريضه أشد وشيخ قيس قال لا يُحد المواق على قوله: أو فعلت بها في عُكنها ؛ ابن القاسم: من قال: فعلت بفلانـة في أعكانها أو بين فخذيها، حُدّ. الباجيُّ : وجهه أنه أشد من التعريض. وقال أشهبُ : لا يُحد.

لاَ إِن نَّسَبَ جِنْسًا لِغَيْرِهِ وَلَوْ أَبْيَضَ لأَسْوَدَ إِن لَّمْ يَكُن مِّنَ الْعَرَبِ أَوْ قَالَ مَوْلًى لِغَيْرِهِ أَنَا خَيْرٌ أَوْ مَا لَكَ أصْلٌ وَلا فَصْلٌ

التسهيل

خليل

أبييض للأسود إلا في العرب بأنـــا خــير منــك فيمــا راهُ دل بســـاطً أن عنـــي النســب ذا ل ذا وفي الفـــرعين في الزاهـــي انتقــي لزومه وجا بللا أصل ولا فصل لك انتفاه أصبغ بلكي

لا إن عـــزا جنسا لغــيره وهـب ب أو فخـــــر المـــولى علــــى ســـواهُ أقــــرب في توضــــيحه إلا إذا كذا إذا ابن العم لابن العم قسا

التذليل

قلت: في القاموس: العكنة بالضم ما انطوى وتثنى من لحم البطن سِمَنًا. الجمع كصُرَد وجارية عكناءُ ومعكنة كمعظمة تعكن بطنها لا إن عزا جنساً لغيره وهب أبيض للأسود المواق على قوله: لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود؛ من المدونة: إن قال: لفارسي : يا روميُّ أو يا حبشيُّ ، أو نحو هذا لم يُحد. ابن القاسم: وقد اختلف عن ملك في هذا . وإني أرى أن لا حدّ عليه ، إلا أن يقول: يا ابن الأسود، فإن لم يكن في آبائه أسود فعليه الحدُّ. فأما إن نسبه إلى حبشى فيقول له: يـا ابـن الحبشـي، وهو بربريٌّ فالحبشيُّ والروميُّ في هذا سواءٌ إذا كان بربريا. ابن يونس وسواءٌ قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي، أو يا روميُّ أو يا ابن الرومي، فإنه لا يُحدُ . وكذلك عنه في كتاب محمد. انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى على طريقة ابن يونس. فانظره أنت . إلا في العرب المواق على قوله: إن لم يكن من العرب ؛ من المدونة: من قال لعربي: يا حبشيُّ أو يا فارسيُّ أو يا روميُّ ، فعليه الحدُّ، لأن العرب تنسب إلى آبائها، وهذا نفيٌّ لها عن آبائها. أو فخر المولى على سواه بأنا خيرٌ مسْكُ فيسا ، بالقلب والحذف أقربَ في توضيحه إلا إذا دلّ بساط أن عنى النسبَ ذا كذا إذا ابن العم لابن السماء ... الفرعين في الزاهي انتقى لزومه المواق على قوله: أو قال مولِّي لغيره: أنا خيرٌ منك ؛ ابن شعبان: إن قال مولى لغيره: أنا خيرٌ منك : حُدّ. قلت: نص ابن عرفة: وفي زاهي ابن شعبان: لو قال مولّى لعربى: أنا خيرٌ منك ، حُدّ. وقاله الزهريُّ، وكذا لو كانا ابنى عم قاله أحدهما لصاحبه وفي هاتين المسألتين اختلافٌ، وبهذا أقول؛ انتهى ابن الحاجب: ولو قال ابنُ عم أو مولَّى لعربي: أنا خيرٌ منك ، فقولان. التوضيح: أي لو قال ابن عم لابن عمه: أنا خيرٌ منك ، أو قال ذلك مولَّى لعربي فقولان: وقد ذكرهما ابن شعبان، واختار الوجوب فيهما. والأقربُ خلافه لأن الأفضلية قد تكون في الدين أو الخلق أوالمجموع أو غير ذلك ، إلا أن يدل البساط على إرادة النسب. وجا بالحذف بهلا أص لك الباء بمعنى في انتفاهُ بالقصر للوزن أصبغُ بلي المواق على قوله: أو ما لك أصلٌ ولا فصلٌ؛ الباجيُّ: من قال لرجل: ليس لك أصل ولا فصل، ففي الموازية لا حد عليه وقال أصبغ فيه الحد؛ وجه القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وإنما يراد أن ينسب إلى الضَّعة والخمول، قلت نص ابن عرفة: الباجي: من قال لرجل: ليس لك فصل ولا أصل ففي الموازية والعتبية: لا حد عليه وقال أصبغ: يحد ، وقيل: إن كان من العرب ففيه الحدُّ ، ولابن حبيب عن ابن الماجشون: إن قاله

مخاطب اجماعة ولو و ألظ حكى ولا قبول إن جا أحد بقذف إلا مصع البيان بقذف إلا مصع البيان قصده بعضا بذا قصاموا لعلم قصده بعضا بذا قصال حليلة وقامت ثانيه إذ قصال ذاك وانثنى بعافيه قريبا الباجي فيه احتملا عن حددً أن عُين مَن منها قَصَد ذاك وه نذا الموقف المؤلف فيها وعنه سكت البناني فيها وعنه سكت البناني لكنه سُر من كنون كنون

ولا إذا أحصدكم زان لفصد كسل مطالبا كما محمد مصنهم يقول إنسه عنساني واستبعد ابن رشد النفي إذا وإن عفت إذ يا حليا الزانية وإن عفت إذ يا حليا الزانية حلي مصا أراد غير العافية فإن أبى حُد خيلاف ما خيلا أن لكثيرة الجماعية ابتعد ويبقى الاثنان وما قيارب في أخدذ قيد الكثرة الزرقاني ولم يسلم أخدذه الرهيوني

التذليل

في مشاتمة، فإن لم يكن من العرب ففيه الأدبُ الخفيف مع السجن ، وإن قاله لعربي حد، إلا أن يُعذر بجهل فيحلف ما أراد قطع نسبه ، وعليه ما على من قاله لغير عربى، وإن لم يحلف حد. ولا إذا أحدكم زان لفظ مخاطبا جماعة ولو ألَظ أي ألح كل مطالبا كما محمد حكى ولا قبول إن جا بالحذف أحد منهم يقول إنه عناني بقذفه إلا مع البيان واستبعد ابن رشد النفىَ إذا قاموا لعلم قصده بعضا بـذا وإن عفت إذ يا حليل الزآنيه قال حليلة وقامِت ثانيه حلف ما أراد غير العافيه من قال ذاك وانثنى بعافيه فإن أبى حُدّ خُلافَ ما خلا قريباً الباجيُّ فيه احتُملا أن لكثرة الجماعة ابتِّعد عن حدِّ أن عُين من منها قصد ويبقى الاثنان وما قارب في ذاك أيَّ في حد التعبير ومن ذا الموقف المؤلِّف أي الموفق بين المسألتين أخذ قيد الكثرة الزرقاني فيها وعن سكت البناني ولم يسلم أخذه الرهوني لكنه سُلم من كنون المواق على قوله: أو قال لجماعة: أحدكم زان؛ في الموازية: من قال لجماعة: أحدكُّم زان أو ابنُ زانية، لم يحد، إذ لا يعرف من أراد ولو قام به جماعتهم . انتهى نقله: قلت: نص ابن عرفة: وقال ابن رشد في رسم العرية من سماع عيسى: ما حكاه ابن المواز من أنه قد قيل: إنه لا يحد ولو قام به جماعتهم بعيدٌ؛ لأنه يعلم أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به جميعهم. ووجهه على بُعده أنه لما جُهل المقذوف منهم لم يُحد لأن الحد إنما هو لإسقاط المعرة عن المقذوف ، والمعرة لم تلحـق بواحـد مـنهم بعينـه فيُحـدّ لـه ، ولا بجميعهم إذ لم يقذف إلا واحدا منهم. هكذا اختصر كلام البيان، وسمى الرسم والسماع ولم يسم الكتاب، واختصره أبو الحسن من كتاب القذف فسمى الكتاب ولم يُسمهما ، وبكلاميهما حصلت معرفة الجميع . انظر الرهوني . ابن شأس: قال محمد في رجل قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية؛ لا يُحدُّ ، إذَّ لا يُعرف من أرَّادَ . وإن قام به جميعهم فقد قيل: لا حدّ عليه. وإن قام به أحَّدهم فادعى أنه أراده لم يقبل منه إلا ببيانٍ أنه أراده. ابن عرفة: وسمع عيسى ابن القاسم: من قال لرجل: يا زوج الزانية وتحته امرأتان فعفت واحدةً وطلبت الأخرى حقها، إن حلف أنه ما أراد بالقذف إلا التي عفت برى فإن نكل حد. وذكر الباجيُّ مسألة عيسى لابن القاسم في العتبية والواضحة . قال: وهذا خلافٌ ما ذكره محمد في القائل

تأنُّ وما ابن يونس بدا مدعو يا مابون وهو يشتغل معرس وضرب الكبَر الذي ابتُذِل بما بسه أبنه الكبَر الذي أبَن في ابتُذِل بما به أبنه الدي أبَن في أبناله من الحد سوى تحقيق ذا بالكاف جئت مدخل الألوان بوسواه فالدي فيه أتى بوسواه فالدي فيه أتى لم ياقطع الازرق والاسود وصل لم ياك في آبائه تصديق ذا ما قال فيهم لوضوحه سكت ما قال فيهم لوضوحه سكت عين ذكر و الحطاب هيذا بينا

وحُد في مسأبونُ أن لم يسك ذا نقل ما ابن الماجشون قال في السمؤنث الكلم باللعب في السوبالغناء مسع ذاك ويُسزَن وبالغناء مسن أنّ مَسن أبنه لا مُنقدا وهكدا في يا ابن كالنصراني وما من الأوصاف جاء في الكتا وما ابن اليهودي والاعمى المقعد السالم الأصبيخ عسن نكاله إذا ثبت والشيخ عسن نكاله إذا ثبت في النقاوهم انتفاءه في الاغنى

التذليل

لجماعة: أحدكم زان، ويحتمل أن الجماعة في مسألة محمد خرجوا بكثرتهم عن حد التعيين ، وأن الاثنين وما قارب في حد التعيين. وانظر الزرقاني وحاشيتي الرهوني وكنون. وحُدُ في مأبونُ أن بالنقل لم يك ذا تأنُّث وما ابن يونس بذا نقل ما ابن النَّاجشون قال في المدعو يا مأبون وهو يشدَّعَل مراعثُ الكلام باللعب في العُرس وضرب الكَبَر الدِّي ابتُّذِل وبالغناء مع ذاك ويَّزن بما به أَبنَّه النَّهِي أَبن من أنَّ مَنْ أَبَنه لا منقذا له من الحد سوِّي تحقيق ذا المواق علَى قوله: وحُد في مأبون إن كان لا يتأنث ؛ الذي حكى ابن يونس أن من قيل له: يا مأبون وهو رجل في كلامه تأنيثٌ يَضربُ الكَبَر ، ويلعب في الأعراس ويُغني ، ويُتهم بما قيل، فما يخرجه من الحد إلا أن يحقق ذلك. قلت: هو في النوادر لابن حبيب عن ابن الماجشون انظر صفحة إحدى وخمسين وثلاثمائة من المجلد الرابع عشر منها وهكذا في يا ابن كالنصراني بالكاف جئت مدخل الألوان وما من الأوصاف جاء في الكتاب وسواه الرهوني: لو أدخل المصنف كافًا فقال: وفي كابن النصراني إلى آخره لكان أحسن لتدخل الألفاظ التي في المدونة كلُّها وغيرها فالذي فيه أتى بالإضافة إلى يا ابن النصراني با ابن اليهودي والاعمى بالنقل المقعد الأقطع الازرق بالنقل والاسود به أيضا وصل الأصهب الأحمر الأرم بالنقل وفي بعض مخطوطات التهذيب الأدهم، بدل الآدم، انظر آخر القذف منه إذا لم يك في آبائه نصديني ذا المواق على قوله: وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك؛ من المدونة: من قال لرجل: يا ابن الأقطع أو الأزرق ، فإن لم يكن أحد من آبائه كذلك جُلد الحد ، وإن قال له: يا ابن اليهودي، جلد إلا أن يكون أحد من آبائه كذلك، فينكل. قلت: في بعض مخطوطات التهذيب: يا ابن اليهودي أو يا ابن النصراني والشيخ عن نكاله إذا ثبت ما قال فيهم مُرِضَوِهِ، سكت فأوهم انتفاءه فلا غنى عن ذكره الحطاب هذا بينا انظر كلامه

وَفِي مُخَنَّثٍ إِن لَّمْ يَحْلِفْ وَأَدِّبَ فِي يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ وِيا ابنِ الْفَاجِرَةِ أَوْ يَا حِمَارُ يَا ابْنَ الْحِمَارِ أَوْ أَنَا عَفِيفَ أَوْ إِنَّكِ عَفِيفَةً

خليل

التسهيل

تنا عربيا قد أضاف بكذب أن لم يُصرد قدفا فإن يحلف نُفي كلفظ قالف المرافق هدنين أو أنا عفيف واتحد وانسا عفيف واتحد بدا وفيهما إذا لم يأتال في الحكم إناك عفيفة بدأ وجاء للخمي ما الأصل عضد

كمسن إلى حجام او خياط ابو وفي مخنصت وفي مخنصت أذا لم يحلصف عنصه وأُدب كيا ابن الفاسقه أو يا حمار ابن الحمار أو أحد حكم خطاب امرأة ورجال أن لم يُرد قذفا يُحدد واحتذى والنقال في يا ابن العفيفة ورد

التذليل

على هذه القولة. كمن إلى حجام او بالنقل خياطٍ ابنًا عربيًّا قد أضاف بكذب التهذيبُ: وإن قال له: يا ابن الحجام ، أو يا ابن الخياط، فإن كان من العرب ضُرب الحدّ، إلا أن يكون من آبائه أحدُّ يعمل ذلك، وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله ما أراد قطع نسبه، ولا يحد وعليه التعزير؛ لأن ذلك من أعمال الموالي وفي مخنث إذا لم يحلف أن لم يُرد قدفا فإن يحلف نُفي عنه وأُدُّب المواق على قوله: وفي مخنث إن لم يحلف ؛ من المدونة: قال: من قال لرجل: يا مخنث حُد ، إلا أن يحلف أنه لم يرد قذفا، فإن حلف أُدب ولم يحد، كيا ابن الفاسقه كلفظة الفاجرة المرافقه أو يا حمار ابنَ الحمار أو أحد هذين المواق على قوله: وأُدب في يا ابن الفاسقة، ويا ابن الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار؛ من المدونة: من قال لرجل: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة فعليه في ذلك النكال ومن قال لرجل يا حمار أو يا ابن الحمار فعليه النكال، ومن قال لرجل يا سارقُ، على وجه المشاتمة نُكل؛ وإن قذفه ببهيمة أُدب أدبا موجعا ولم يحد، إذ لا يحد من أتى البهيمة . ومن ابن سلمون : من قال لآخَر: يا كلبُ، أو يا ثور، فإن ذلك من الأذى، وعليه الأدبُ ، وكذلك إن قال له يا خنزيرُ، فعليه الأدبُ على ما يراهُ السلطان ، إلاّ أن يكون القائل ممن لا يعرف بالأذى وإنما هي زلةً أو فلتةً، فلا بأس أن يُقال. وإذا شُهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حُبس ثلاثة أيام ويؤدبُ على قدر جرمه، وإن زاد شره أمر بالكف عن الجيران، وإلا أكريت داره عليه. عياضٌ: كان ابنُ يعيش صليبا في الحق من أهل التقدم في العلم والفُتيا، أفتى في رجل يصيب الناس بعينه بإلزامه دارَه، قياسًا على الإبل الصائلة والماشية أنها تُغرِبُ حتى لا يتأذِّي الناس بها أو أنا عفيفٌ واتحد حكمُ خطاب امرأة ورجل بذا خلافا لقول البناني: أي قال ذلك لامرأة ، وأما إن قال ذلك لرجل فإنه يحلف فإن نكل حدّ كما في التوضيح . فما في الرّزقاني من أنه قال ذلك لرجل فيه نظر وفيهما إذا لم يأتل أن لم يرد قذفا يُحد انظر الرهوني واحتذى في الحكم إنك عفيفة بذا والنقل في يا ابن العفيفة ورد وجاء للخمى ما الأصلَ عضد المواق على قوله: أو أنا عفيف ، أو إنك عفيفة؛ في الموازية: إن قال رجل لرجل في مشاتمة: إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، حد . ابن عرفة: فقيَّد الحدُّ في قوله: ما أنا بزان ، بكونه في مشاتمة ، وقيده آبن شأس: بقوله: أما أنا. وفي المدونة: من قال لرجل: ما أنا بزان، حدِّ. ولم يقيدها الصقلي بشيء وفي الموطإ تقييده بالمسابّة . وقال ابن الماجشون: من قال لامرأةٍ في مشاتمة : إني لعفيف،

التدمهيل

كــذاك يــا فاســق يــا فــاجرُ فالـــ ب\_\_\_ه ال\_\_ني كبفلان\_\_\_ة إذا إلا فج\_\_\_وره به\_\_ا بم\_\_ا كم\_\_\_ا وإن يقـــل لهـا زنيـت فتقــل وعنه يسقط لأن قد صدقت أم\_\_\_ا أب\_و الحسين كالعتبيـــه وما على الزوجة من حد ولم لعــــل في نســـخته لامرأتـــه أفاده الحطاب والتهاذيب طال

\_\_\_\_ادب والح\_\_\_د إن الثـــاني اتصـــل لم يــــؤل أن لم يقصــد اذ فـاه بــذا ل إن يك ن أثب تقدم ال ب\_\_\_ك تح\_\_\_د للزنــا وللرجــل فقيـــد الحكـم بالاجنبيــه ت\_أت بها وما لبهرام وهمم والنســخ الصِّـحاح لم تــات بتــه بعــوهُ قــد جـاءوا بهـا وهــو خطــا

التذليل

حُدّ ؛ ولو قاله لرجل حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في المكسب أو المطعم ، فيحلف ولا يحد وينكل. وفي المطبوعة ، لامرأته، والمثبت من النوادر. عاد نقله: ومن قال في مشاتمة: إنك لعفيف الفرج، حد، قلت: في النوادر متصلا به وهو المناسب لعبارة الأصل: قلت: فإن قال له: إنى لعفيف، قال: إن كان في مشاتمة حلف ما أراد الفرجَ وأدب، وهو في الرجل أخف منه في المرأة. عاد نقله أيضا: وروى ابن وهب: من قال لرجل: يا ابن العفيفة، حلف ما أراد قذفا وعوقب. أصبغ: إن كان على وجه المشاتمة حُد. انتهى نقل المواق. والذي أشرتُ إليه مما للخمى هو قوله: واختُلف إذا قال ذلك لامرأة فقال: إني لعفيفٌ أو ياعفيفة، فقال ملك: يعاقبُ ولا يُحدُ ، وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب : يحد. انظر البقية في الرهوني. كذاك يا فاسق يا فاجرُ فالأدبُ المواق على قوله: أو يا فاسق أو يا فاجر؛ مِن ِالمدونة: من قال لرجل: يا فاسقُ، أو يا فاجرُ. فعليه في ذلك النكال والحد إن الثاني اتصل به الذي تَعِفْدُنَهُ فِ لم يؤل أن لم يقصد اذ بالنقل فاه بذا إلا فجوره بها بما كمال إن يكن أثبت أن تقدما من التهذيب . وإن قال له: يا فاجر بفلانة، ضُرب ثمانين ، إلا أن يأتي ببينة على أمر صنعه بها من وجوه الفجور، أو يدعي أمرا له فيه مخرج، مثل أن يجحدها مالا ، فيقول: لم تفجُّر بي وحدي ، بل فجرت بفلانة قبلي ، للأمر الذي كان بينهما، فليحلف أنه ما أراد إلا ذلك ويصدق. وفي المدونة: يا فاجرًا بفلانة ، وهو القياس. وإن يقل لها زنيتِ فتقل بك تُحدُّ للزنا وللرجل وعنه يسقط لأن قد صدَّقت كذا المدودة أي م أطلقت أما أبو الحسن كالعتبيه فقيد الحكم بالاجنبيه بالنقل وما على الزوجة من حد ولم تأخ الم وما لبهرام وهم لعل في نسخته لامرأته والنسخ الصحاح لم تأت بته أفاده الحطابُ والتهذيب عليه ا قد جاءوا بها وهو خطأ المواق على قوله: وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف؛ اللخمى: من قال لامرأةٍ: يا زانية، فقالت: بك زنيتُ ، فقال ملك: تحد للرجل للقذف، وللزنا، ولا يُحدُ لَها لأنها صدقته. الحطاب على هذه القولة: قال في المدونة: ومن قال لامرأةٍ: يازانية، فقالت: زنيتُ بك، حدت للزنا والقذف، إلا أن ترجع عن الزنا فتُحدُ للقذف فقط، ولا يحد الرجل لأنها

التسهيل

لابىن وعند العتقى إن طلب ب سوى أيُمكَّن من ان فعل عق وإن درى بصدق ما به قُررِف على انتفاء ما به قد وصفه واستثقل الإمامُ أن يُحدد أبْ يُحد أبْ يُجب وفُسِّق وقول المنع أقو وسوغوا القيام للذي قُدف ولسيس للقائف أن يحلفه

التذليل

صدقته. انتهى. قال أبو الحسن: معناهُ أن المرأة أجنبية وقد ذكر ابن رشد المسألة في سماع عيسى في رسم حلف من كتاب القذف، وحرر القولَ فيها، وأن قول ابن القاسم: إنه من الأجنبية إقرار بالزنا فتحد له إلا أن ترجع ، وقذفٌ للرجل فتُحدُّ له، ولا يُقبلُ قولها إنها لم تقصد القذف، وإنما قصدت المجاوبة خلافًا لأشهب ؛ وأما الزوجة فلا يكون إقرارا منها بالزنا ، ولا قذفًا للزوج، لاحتمال أن تريد بذلك إصابة النكاح، وذكر في كل منهما خلافا، قال: وقولُ ابن القاسم أظهر. والله أعلم. ونسب الشارح في الكبير مسألة الزوجة للمدونة وليست فيها، ولعل في نسخته لامرأته، بزيادة الهاء وليس كذلك في النسخ الصحيحة ، وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن، وعلى ما في نسخته مشى في شامله فجعل الأصح أنَّ الزوجة كغيرها، وليس كذلك. واستثقل الإمام أن يُحد أب لابن وعند العتقى إن طلب يُجب وفَسِّقَ وقول المنع أقوى أيُمكنُ من ان بالنقل فعل عق المواق على قوله: وله حِّدُّ أبيه وفُسِّقَ؛ من المدونة: من قذف ولده أو ولد ابنته فقد استثقل ملكً أن يُحد لولده، ابن القاسم: إن قام بحقه حُدّ له. زاد في الموازية: ولا تُقبل شهادة الولد. الحطاب على هذه القولة: هذا القولُ عزاهُ ابنُ رشد في رسم صلى نهارًا من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية لرواية أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات، ونصه: وقد روى أصبغ عن ابن القاسم في الشهادات أنه يقضى له أن يحلفه وأن يحده، ويكون عاقا بذلك ، ولا يُعذرُ بجهل؛ وهو بعيدٌ لأن العقوق من الكبائر، ولا ينبغي أن يمكن أحدٌ من ذلك. وقال قبل هذا الكلام: قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون: إنَّه لا يقضى له بتحليفه أيضا ولا يمكن من ذلك. ولا مِن أن يحده في حد يقع له عليه لأنه من العقوق، وهو مذهب المدونة في اليمين في كتاب الديات، وفي الحد في كتاب القذف، وهو أظهر الأقوال. وقال في هذا الرسم، إن ملكا كُره لن بينه وبين أبيه خصومةً أن يحلفه، فقال ابن رشد: هذا يدل من قوله على أن له أن يحلفه ولا يكون له عاقا بتحليفه إذ لا مأثم في فعل المكروه، وإنما يستحبُّ تركه وهو قول ابن الماجشون في الثمانية وظاهر قول أصبغ في المبسوط. انتهى. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال. وقد ذكر الشيخ في باب التفليس: أنه ليس له أن يحلف أباه إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره فمشى هناك على مذهب المدونة ومشى هنا على القول الضعيف، وقد استثنى ابن رشد أيضا المنقلبة والمتعلق بها حق للغير وأخرجهما من الخلاف. والله أعلم وسوغوا القيام للذي قذف المواق على قوله: والقيام به؛ ابن رشد: لا خلاف أن القذف حق للمقذوف، واختُلف هل يتعلقُ بمرحقُّ لله؟ ثالث الأقوال أنه حقٌّ للمقذوف ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغه صار حقا لله، ولم يجز لصاحبه العفوُ عنه إلا أن يُريد سترًا، وهو أحد قوليْ ملك وإن درى بصدق ما به قرف في القاموس : قرف فلانا : عابه أو اتهمه . المواق على قوله: وإن علمه من نفسه؛ من المدونة: إن علم المقذوفُ أنه كان قد زنى فحلالُ له أن يحد من قال له: إنك قد زنيتَ وليس للقاذف أن يحلفه على انتفاء ما به قد وصفه الحطاب على القولة المذكورة ؛ كَوَارِثِهِ وَإِنْ قَدْف بَعْدَ الموت مِنْ وَلَدٍ وَوَلَدِهِ وَأَبٍ وَأَبِيهِ وَلِكُلِّ الْقِيَامُ وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْقِيَامُ وَإِنْ قَدْف فِي الْحَدِّ ابْتُدِئَ لَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَبْقَى يَسِيرُ فَيُكَمَّلُ الأَوَّلُ الْإَمَّامِ أَوْ بَعْدَهُ إِنْ أَرَادَ سَتْرًا وَإِنْ قَدْف فِي الْحَدِّ ابْتُدِئَ لَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَبْقَى يَسِيرُ فَيُكَمَّلُ الأَوَّلُ

التسهيل

خليل

وقام وارث الذي لم يك قد قام ولا عفا ولا أوصى الولد وولد الولد هبه نالله والأب والجد للا والأب والجد والأب والجد والأب والجد والأب والجد والأب والجد والأب والجد والأبعاد والأبعاد والأبعاد والأبعاد والأبعاد والأبعاد والأن والمال الإمام الم الإمام والمناز والعدد والأن والمال المناز والمال المناز والمناز والمناز

التذليل

فرعٌ: قال في المدونة: قبل الكلام السابق: ومن قذف رجلا بالزنا فعليه الحدُّ ، وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان وقام وارث الذي على قد قام ولا عفا ولا أوصى المواق على قوله: كوارثه؛ اللخمي: إن مات المقدِّوف وقد عفا فلا قيام لوارثه، وإن أوصى بالقيام به لوارثه لم يكن لوارثه عفوٌّ، فإن لم يعفُّ فالحق لوارثه العاصب الولد بدلٌ من وارث المضاف إلى المقذوف وولد الولد هبه منزلا والأبُّ والجدُّ له وإن علا وإن به بعد المني نقذف لحق المواق على قوله: وإن قذف بعد الموت من ولد وولده وأب وأبيه؛ من المدونة: من قذف ميتا فلولده وإن سفل وأبيه وإن علا القيامُ بذلك، ومن قام منهم أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه عيبٌ؛ وليس للإخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيامٌ، فإن لم يكن من هؤلاء واحدُّ فللعصبة القيام. وفي المطبوعة : فإن لم يكن مع هؤلاء، والمثبت من التهذيب ومعَ أقرب لأبعد يحق المواق على قوله: ولكل القيام به وإن حصل من هو أقربُ ؛ تقدم نص المدونة: لولده القيامُ وإن سفل ولأبيه وإن علا ، ومن قام منهم أخذه، وإن كان ثم من هو أقرِبُ. وقد تصحف في المطبوعة قول المتن: من هو أقربُ، إلى هذا الأقرب وكونه نسخة بعيد. وعفوُّ من قَدْفُ. عن مهدي الأدى قبل الإمام جائزٌ وبعد ذا إن رأم سترا المواق على قوله: والعفوُ قبل الإمام أو بعده إن أراد سترًا؛ تقدم قول ملكٍ: إن القذف إذا بلغ الإمام لم يجز عفوٌ ، إلا أن يُريد سترا لا لنحو شنته من جبر خاطر شفيع فليس يُسقط كما في السرقة انظر شرح الشيخ محمد وإن خلال الحد يقذف يؤتنف ذي: المواق على قوله: وإن قذف في الحد ابتدئ لهما؛ تقدم نص إلمدونة عند قوله: إلا بعده إلا أن يكون إنه قذف لم يبقَ إلا نحو خمسة عشر سوطا فيُّكمل ويُستوفى المقر للثاني ، المواق على قوله: إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول؛ في الموازية: إن جلد للأول شيأ ثم قذف آخر استؤنف الحدُ ، وإن بقي مثل عشرة أسواط أو خمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثاني. قلت: انظر صفحة اثنتين وثمانين وثلاثمائة وتاليتها من الرابع عشر من النوادر.

باب تُقْطَعُ الْيُمْنَى وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ إِلاَّ لِشَلَلٍ أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَابِعِ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وَمحا لِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَدُهُ ثُمَّ رَجْلُهُ ثُمَّ عُزَّرَ وَحُبِسَ

باب

خليل

تُقط ع حددًا وبنار تُحسم منه أو اكثر ألبنان أو تُشلل وملك ليدده اليُسرى محا

التسهيل

وملـــك ليــده اليُســرى محــا لقولـــه الأول فهــو المــدهب ثــم يعــزر ويحــبس ومــا

وبعضهم جسري علسي مستن ورد

فاليد فالرجل كذا قد رتبوا سرقه يضمنه إن أعدما بالقطع في خامسة واهمي السند

دوًا يـــــدُ يمنــــى وفــــيمن تعــــدم

مسن قبسل قطع رجلسه اليسسرى بسدل

في شـــلل والعتقـــى قـــد نحـــا

التذليل

بابٌ : المواق: ابن شأس: الجناية الخامسة: السرقة، والنظر في ثلاثة أطراف، الأول: في الموجِب، وهو السرقة، ولها ثلاثة أركان : المسروق؛ ونفس السرقة، وهي الإخراج، الركن الثالث : السارقُ . الطرف الثاني: في العقوبة والغرم، الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة . قلت: نص الجواهر: النظر الثاني من الكتاب: في إثبات السرقة. فذكر الإقرار والشهادة. ثم قال: النظر الثالث في الواجب، وهو القطع ورد المال تقطع حدا وبنار تحسم دوًا بالقصر للوزن عبد الباقي: وجوبا خوف هلاكه ، وظاهر المصنَّف أنه من تمام الحد وليس بمراد يدُّ يمنى المواق على قوله: تقطع اليمني وتحسم بالنار؛ ابن الحاجب: تقطع اليمني من الكوع وتحسم بالنار. قال ملكً: تقطع يدُ السَّارق ثم يُحسم موضع القطع بالنار ، وكذا في الرجل، وفي اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين. الأبيّ: كان الشيخ يقول: على من قطعت يده بحق مداواتها، بخلاف من قطعت يده ظلما، هو في سعة من تركِ التداوي. الحطاب: ونصه في شرح مسلم في شرح حديث [من قتل نفسه ] من كتاب الإيمان قال ابن عرفة: من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة، وإن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس، بخلاف من قُطعت يده ظلما فله ترِكَ المداواة حتى يموت وإثمه علِي قاطعه. وفيمن تُعدم منه أو اكثر بالنقل البنان أو تُشل من قبلُ قطعُ رجله اليُسرى بدل وملك ليده اليسرى محا في شلل ابن مرزوق على قوله: إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ومحا ليده اليسرى؛ ظاهره أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع ، وظاهر التهذيب أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء، وليس كذلك فيهما ، وإنما هو في اليد الشَّلاء كما في الأمهات ، لكن الحكم واحد. والعتقيُّ قد نحا لقوله الأول فهو المذهبُّ المواق على القولة المذكورة: من المدونة: إن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء قطعت رجله اليسرى قاله ملك ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول ومن المدونة من سرق وقد ذهب من يمناه إصبع قطعت وإن لم يبق منها إلا إصبع أو إصبعان قطعت يده اليسرى فاليد فالرجل كذا قد رتبوا المواق على قوله: ثم يده ثم رجله؛ من المدونة: من سرق مرة بعد مرة قطعت يده اليمنى ، ثم رجله اليسرى ، ثم يده اليسرى ، ثم رجله اليمنى ثم يُعزرُ ويُحبسُ وما سرقه يضمنه إن أعدما المواق على قوله: ثم عُزر وحُبس؛ من المدونة: من سرق ولا يدين له ولا رجلين لم يقطع منه شيءٌ لكن يُضرب ويُحبس ويضمن السرقة إن كان مُعْدِمًا وبعضهم جرى على متن ورد بالقتل في خامسة واهي السند من النوادر: وذكر ابن حبيب حديثا في السارق

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث 109.

وإن إمـــامٌ يــده اليُسـرى قصـد والحـــد بـاق وإن اخطـاً اكتفــى كما بـه قد صرحت فأخِدا فــــلا يُقــــال مــــا لنــــا وذا الــــذي وملك للقطع في الخطار جع وعلي الال رجليه اليمني في ولا تنـــوب عــن يمــين ذهبـت إذ دلّـــس الســـارق أجــــزأت وقـــــا

عمدًا أو الجيلاد بدءًا فالقودْ بها وعنه غسرم عقلها انتفسى ما قد مضى في العمد من مفهوم ذا فيـــه ابـــن شـــأس بـــالوجيز محتــــذ فالعقـــلُ في مـــال الـــذي منـــه وقــــع عـــود تلـــي للقطــع مـــن خـــلاف بع\_\_\_دُ يســارٌ وإذا ذي قضـــبت ل ابــن حبيـب مـا ليمناه بقـا

التذليل

[إذا قطع أربع مرات ثم سرق أن يقتل أ]، وليس بالثابت، وملك وأصحابه على أنه يعاقب إلا أبا المصعب فإنه قال: يقتل وإن إمامٌ يده اليسرى قصد عمدا أو الجلاد بدءا فالقود والحد باق وإن أخطأ بالنقل اكتفى بها وعنه غُرم عقلها انتفى كما يأتي في نقل ابن عرفة عن المدونة وغيرها كُما به قد صرحت فأخذا ما قد مضى في العمد من مفهوم ذا فلا يُقال ما لنا وذا الذي فيه ابن شأس بالوجيز مُحتذ وملك للقطع في الخطا بالتخفيف رجع فالعقل في مال الذي منه وقع وعلى الأل بالنقل رجله اليمني في عوف تلي للقطع من خلاف ولا تنوب عن يمين ذهبت بعد أي بعد السرقة يسارٌ وإذا ذي قَضِيت إذ دلس السارق أجزأت وقال ابن حبيب ما ليمناه بما المواق على قوله: وإن تعمد إمامٌ أو غيره يسراه أولاً فالقود والحد باق وإن أخطأ أجزأ فرجله اليمني؛ ابن الحاجب: لو قطع الجلادُ أو الإمامُ اليسرى عمدا فله القصاص والحد باق، وخطأ فيجزئ، فإن عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم. انتهى نقلُ المواق. ابن مرزوق: لم أر التصريح بهذا إلا في كلام ابن شأس وابن الحاجب تبعا للوجيز ، والذي يتجه الإجزاء في العمد كالخطإ . نقله البناني وسكت. ابن عرفة: قولُ ابن الحاجب تابعا لابن شأس: ولو قطع الجلادُ أو الإمامُ اليسرى عمدا فلهُ القصاص. والحدُّ باق، هو دليل قولها مع غيرها : إن أُمر الإمامُ بقطع يد السارق اليمني فقطع — يعني المأمورُ — يساره خطأً أجزأه ولا شيءَ على القاطع. اللخمي: وقال ابن الماجشون: لا يجزئه وتقطِع يمينه، وعقل شماله في مال السلطان إن كان المخطئ وفي مال القاطع إن كان المخطئ . وإليه رجع ملكُّ رضي الله تعالى عنه. قال ابن عرفة: وكذا نقله الشيخ عنه. وهو بيَّنَ قصورَ قول ابن حارث: اتفقوا في السارق يُخطأ به بقطع يُسراه أن القطع ماض ولا تقطع يمينه. ثم قال ابن عرفة قال الإمام ملك رضي الله تعالى عنه: إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله تعالى أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيءٌ لأن القطع كان وجب فيها. وفي الموازية: لو دلَّس السارق بيده اليسرى حتى قطعت أجزأه ، وعلى ما عند ابن حبيب لا يجزئه

الحديث:

<sup>1</sup> ـ عن جابر بن عبد الله قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي بي الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يارسول الله إنما سرق قل اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. أبو داوود في سننه، كتاب الحدود، رقم الحديث 4410، والنساني في سننه، كتاب قطع السارق، رقم الحديث 4978.

بسَرِقَةِ طِفْلِ مِّنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْ برُبْعِ دِينَارِ أَوْ ثَلاَئَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ أَوْ مسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا

التسهيل

خليل

من حرز مثله أو ادنى المسر من صرفه ورثًا على خلوص شم يُساوي ذا لِنفع مرضي بسرُقة الطفال الدي لا يدري مسن ربع دينار أو المنصوص مسن شوب اعتبر أو مسن عرض

شرعا.

التذليل

بسرْقة بالإسكان الطفل الذي لا يدري من حرز مثله المواق على قوله: بسرقة طفل من حرز مثله ؟ ابن شأس: الركن الأولُ المسروق، ثم قال وهو مال وغيرُ مال ، فأما غير المال فهو الحر الصغيرُ، وأما المال فشرطه أن يكون نصابا مملوكا لغير السارق ملكا محترمًا تاما محرِّزا لا شبهة فيه فهذه ستة شروط، الأول: النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، من المدونة: من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قُطع ، وإن سرق عبدا كبيرا فصيحا لم يقطع ، وإن كان أعجميا قُطع. وروى ابن وهب: حرز الصبي أن يكون في دار أهله. محمدٌ: وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه. انتهى نقله. ابن عرفة: السرقة أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره فلقوله: لا يعقل ، زدت عبارة الذي لا يدري أو ادنى بالنقل المهر من ربع بالإسكان دينار أو المنصوص من صرفه ورقا بالإسكان المواق على قوله: أو بربع دينار أو ثلاثة دراهم ؛ ابن رشد: في حد النصاب عشرة أقوال ، أصحها : قول ملك: إنه لا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم ولا من سرق أقل من ثلاثة دراهم كَيْلاً وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار عنى خلوص من شوبِ اعتُبر المواق على قوله: خالصة؛ ابن رشد: وسواءً كإن الذهب والفضة طيبين أو دنيين، إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاسُ الذي فيهما تافها يسيرا لا قدرَ له أو من عرض تَمّ أي بالبلد يساوي ذا أي صرف ربع الدينار شرعا في هذا الباب من الورق ، أي ثلاثة دراهم. المواق على قوله: أو مساويها؛ من المدونة: إنَّما تقوم الأشياء كلُّها بالدراهم، فمن سرق عرضا قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن لم يُساو من الذهب ربع دينار، ولو ساوى من الذهب ربع دينار ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع، وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر درهما ، ارتفع الصرف أو انخفضَ. وعلى قوله: بالبلد؛ ابن رشد: لا تقوم السرقة إلَّا بالدراهم، كان البلد يجري فيه الدنانيرُ والدراهم أو لا يجري فيه أحدهما وإنما يتعامل الناسُ فيه بالعروض؛ وما حكاه عبد الحق: أن من سرق عرضا في بلد لا يتعامل الناس فيه إلا بالعروض فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يُتعاملُ فيها بالدراهم فخطأ صراح لا يصح . قلت: تمامه من المقدمات: إذ قد تكون السلعة بالبلد الذي سرقها فيه كاسدة مرغوبا عنها لا قيمة لها به، وفي البلد الذي تجري فيه الدراهم لها قيمة كثيرةً لقلتها فيه ونفاقها عندهم، فيؤول إلى قطع اليد في أقل من النصاب. لنفع مرضي شرعا المواق على قوله: شرعا؛ ابن عرفة: المعتبر في المقوم منفعته المباحة. في الموازية: من سرق حمَّامًا عُرف بالسبق أو طائرا عُرف بالإجابة إذا دعي، فأحبُّ إليَّ أن لا يُراعَى إلا قيمتُه على أنه ليس فيه ذلك، لأن ذلك من اللعب والباطل. ابن عرفة: والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن أصواتها في تقويمها .انتهى. انظر هل هذا فرع جواز سَجنها لذلك؟

وَإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ إَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نصابًا أَوْ ظَنها فُلُوسًا أَو التُّوْب فارغا أوْ شَركةِ صَبِي لا أبِ

التسهيل

خليل

\_\_\_مبلغ للتعليم سلوى أو يصل ...... وإن كماء او جارح الــــ مـــن جلـــد ميتـــة بدبغـــه بُلـــغ للجِلد بعد ذبحه أو ما دُبعغ رغَـا مـن الـذي لرفـع عُرفـا أو ظنِّها فلوسا او كالثوب فا فإنما قيمتا فيمتابه المحتسابه أو شركة مع كصبى لا أب

التذليل

وكان سيدي ابن سراج رحمه الله تعالى يتوقف في ذلك. ومن نوازل البرزلي: خصاء الغنم للسمن والبقر للحرث جائز، كما لم يُمنع الأطفال من اللعب بالحيوان ، وقال صلى الله عليه وسلم: [ يا أبا عمير ما فعل النغيرا]. وكره خصاء الخيل وحرّم خصاء الآدمي . وإن كماءِ المواق على هذه القولة: في الموازية: يُقطعُ في كل شيء حتى الماء إذا أخذ لوضوء أو شرب أو غيره او بالنقل جارح المبلغَ للتعليم مود أو يصل المبلغ للجلد بعد ذبحه المواق على قوله: أو جارح لتعلمه أو جلده بعد ذبحه ، كذا في مطبوعته، والنسخة التي شرح عليها الزرقاني لتعليمه بالياء؛ من المدونة: من سرق شيأ من سباع الطير بازًا أو غيره قطع ؛ وكذلك غير سباعه لأن الجميع يؤكل؛ وأما سباعُ الوحش التي لا تؤكل لحومها فإن كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قُطع. قال محمدٌ: إذا سرق من سباع الطير المعلمة فليُنظر إلى قيمتها على ما فيها من ذلك؛ وقالِ أشهبُ : إنه يُقومُ ذلك كله بغير ما فيه من ذلك كان بازا معلما أو غيره؛ وهو نحوُ قول ملك في أداء المُحْرم إياهُ إذا قتله. قال في الموازية: ومن سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع [لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم ثمنه<sup>2</sup>]. انتهى نقل ابن يونس. اللخمي: إن كان القصد من الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعبَ قُوم على ما علم فيه من الموضع الذَّي يبلغه ويُبلغ المكاتبة إليه. ابن عرفة: هذا دليل تعليل محمد إن كان بازا أو طيرا معلما يقوم على ما هو عليه من التعليم لأنه ليس من الباطل أو ما دبغ من جلد ميتة بدبغه بُلغ المبلغ لا به مدبوغا. المواق على قوله: أو جلد ميتة إن زاد دبغُه نصابا ؛ الباجيُّ: لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ؛ وأما المدبوغ فقيل إن كان قيمة ما فيه من الصنعة ثلاثة دراهم قُطع. ابن عرفة: هذا هو قول المدونة: قلت: تمام ما لابن عرفة بنقل البناني: وفي تعليقة أبي عمران في قيمة الدبغ ، قال: يُقال: ما قيمته أن لو جاز بيعه للانتفاع، وما قيمته مدبوغا؟ وما زاد فهو قيمة الدبغ. ابن عرفة: ظاهر لفظ المدونة: أن يقال: ما قيمة دبغه؟ فتأمله. انتهى . التوضيح: وعلى ذلك فهمها صاحب البيان أو ظنها فلرسا او بالنقل كَانْوس. فارغا من الذي لرفع عُرفا خلاف ما كحجر وخشبه فإنما قيمته المحتسبه المواق على قوله: أو ظنها فلوسا أو الثوب فارغا ؛ ابن الحاجب: إن سرق دنانير ظنها فلوسا أو ثوبا دون النصاب فيه دراهمُ قطع؛ بخلاف خشبة أو حجر فيه ذلك. قلت: لفظه: أو ثوبا قيمته دون النصاب فيه دراهم أو دنانيرُ لا يشعر بها قطع بخلاف خشبة أو حجر فيهما ذلك . عاد نقل المواق: وفي مختصر الوقار : قال ملكً: أما الثوب وشبهه مما يعلم أن ذلك يُرفع في مثله فإنه يقطع؛ ولو سرق شيأ لا يُرفع ذلك فيه كالحجر والخشبة لم يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة أو شرَّكة مع بالإسكان فيهما كصبي الكافُ لإدخال المجنون لا أبِ المواق على قوله: أو شركة صبي لا أب ؛ من المدونة: إن سرق

البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، رقم الحديث 6129. ومسلم في صحيحه، كتاب الأداب، رقم الحديث، 2150.
 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، رقم الحديث 1972.

ولا بطير إن ينكب ولا بل في في في في ألم ولا المسجون كي يُطرِّ با في ليل في إيصال البطاق من بُعُد في ليل في ليل قي بيل الفي المستولا في ليل قي المستولا في المستولا في المستولا في المستولا في المستولا في المستولا في المستولا ألا المستولا في المستول في المستول

ولا السدى التقويم ذا النفع نعد فما لسدى التقويم ذا النفع نعد ولا إذا نصابها تكم سكة في أن ذاك سرق سكة في أن ذاك سرق لا ابسن تنوخ وابسن رشد قد را أشهب فيمن كان يخرج على أشهب فيمن كان يخرج على سَمِع أن ذاك منه وبسين الخالي والخلف بينه وبسين الخالي ولابسن رشد نحسوه المسواق إذ له ورآه خلف حال ما أمر

التذليل

رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع ؛ وإن سرق مع أبي الولد من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم لم يقطع واحد منهما ولا بطير إن يناد يُجب ولا الذي منها لسبق رُغبا فيه ولا المسجون كي يطربا فما لدى التقويم ذا النفعَ نَعُد المواق على قوله: ولا طير لإجابته ؛ تقدم النص بهذا عند قوله: شرعا. قلت: وتقدم هناك النص في الحمام المعروف بالسبق والطيور المتخذة لسماع أصواتها بل نفع إيصال البطاق من بُعد انظر عند قولي: أو جارح المبلغ َ للتعليم ساوى أو يصل للجلد بعد ذبحه. ولا إذا نصابها تكملا في ليلة بسرقات بولًا صدّقه في أن ذاك سرقات في اتحاد الفور شيخ العتقا لا ابن تنوخَ وابن رشد قد را بالقلب والحذف أولاهما الَّألَّ الحدودُ تدرا أشهبُ فيمن كان يخرج على نية عوده لقمح مثلاً سمع أن ذاك منه سرقه واحدة فملك ما صدقه والخلفُ بينه وبين الخالِّي رآه ذو الحدود خلف حال ولابن رشد نحوُّه المواق لم يره فرابَهُ الإطلاق إذ لو رآه خُلف حال ما أمر فيما من الإطلاق فيه بالنظر فكتب على قوله: ولا إن تكمل بمرار في ليلة؛ انظر هذا الإطلاق ، سمع أشهب في السارق يجد القمح في البيت فينقل منه قليلا لا يقطع فيه ويجتمع منه ما يجب فيه القطع: يُقطعُ . ابن رشد: لأنه لما رأى جميعه قصد أخذ جميعه بقصد واحد، وليس بخلاف لسماع أبي زيد ابنَ القاسم: إن دخل السارقُ البيت في ليلة واحدة عشرين مرة يُخرج في كل مرة ما لا قطع فيه وفي جميعه ما يجبُ فيه القطع: لا يُقطع. ابن عرفة: فالخلافُ في هذا خلافٌ في حال. الحطاب على هذه القولة: هذا قول ابن القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين : إنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم، خلافا لسحنون، فإنه قال : يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجبُّ فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد. أُو اشْتَرَكَا فِي حَمْلِ إِنِ اسْتَقَلَّ كُلُّ وَلَمْ يَنُبْهُ نصابٌ مِّلْكِ غَيْر وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ أَوْ أَخِذَ لَيْلاً وَادَّعَى الإرْسَالَ وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ لاَ مِلْكِهِ

التسهيل

خليل

ولا إذا في الشرك في الحمال استقل كال وعان نصابها النصيب قال وإنما يُقطع في المال الدي يكون ملكا لسوى المستحوذ وهبه قد كذّبه أو أخذا لليلا وقال كنت أرسلت للاستقه وصدق المسبه لا من صدقه للمال الشفقه وما إلى عيسى ابن شأس قد نمى فيما إذا صدقه فإنما هو بدعوى الملك لا إن سرقا ممان ملكه الدي به تعلقا

التذليل

قال ابن رشد: فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد، وصدقه ابن القاسم وقوله أولى لأن الحدود تدرأ بالشبهات . قال: وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى، وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيأ فشيأ فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا يصدّق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب، فلا ينبغي أن يُختلف فيه. انتهى بالمعنى. انتهى ما للحطاب. ولا إذا في الشرك في العنمل استقل كل وعن نصابها النصيبُ قل المواق على قوله: أو اشتركا في حمل إن استقل كلِّ ولم يَنُبُهُ نصاب؛ اللخمي: إن خرج جميعهم بسرقة حملوها لا يستطاعُ إخراجها إلا بجماعتهم قَطعوا ببلوغها ربع دينار فقط؛ وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع القدرة على أن يخرج بها أحدهم ، فقال ملك، وابن القاسم: لا يقطعون إن كانت قيمتُها ثلاثة دراهمَ فقط. انظر رابعة ترجمة من كتاب السرقة من ابن يونس . وإنما يقطع في المال الذي يكثين ملكا لسوى المستحوذ وهبه قد كذبه المواق على قوله: ملك غير ولو كذبه ربه، هكذا في النسخ وفي مطبوعته : لا إن قال: سرقت ملك غير ولو كذبه ربه، وكَلِمُ لا إن قال سرقت مقحمات، من المدونة: من أقرّ أنه سرق من فلان شيئًا ، وكذبه فلانٌ، فإنه يُقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربُّه فيأخذه أو أخذا ليلا وقال كنت أرسلتُ لدَّا وِسُدق المشبه لا من صدقه رب المتاع لاحتمال الشفقة المواق على قوله: أو أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه ؛ من المدونة: قال ملك: من سرق متاعا لرجل وقال: إن رب المتاع أرسلني، فليقطع وإن صدقه ربه أنه بعثه. كان معه في بلد أو لم يكن ، وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له منه هذا المتاع، فإن عُرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال لم يُقطع. وإلا قطع ولم يصدق انتهى نقل المواق . الباجي: فسر أصبغ في الواضحة قوله: وأشبه ما قال، بأن يدخله غير مستسر وفي وقت يجوز أن يرسله فيه ولو أخذه مستسرا ودخل من غير مدخله أو في حين لا يعرف فإنه يقطع وما إلى عيسى ابن شأس قد نمى فيه. إذا صدقه فإنما هو بدعوى الملك ابن عرفة: وقولُ ابن الحاجب: وقيل: متى صدقه لا يقطع، لا أعرفه إلا لابن شأس عن عيسى ، وقول عيسى إنما هو في تصديق\_ه في ملكه ، وهو أبعد عن تهمته في إرساله. لا إن سرقا من ملكه الذي به تعدد

مِن مُّرْتَهِنِ وَمُسْتَأْجِرٍ كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مُحْتَرَمٍ لاَّ خَمْرٍ وَطُنْبُورٍ إلاَّ أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ نصابًا وَلاَ كَلْب مُطْلَقًا

التسهيل

خليل

حــقُ مــن اســتأجر أو مــن ارتهــن ابــالإرث في الــذي بــه ابــن شــأس ولتمشــيه مــع الـــذ تقتضــي محترما خــلاف غــير المحــترم مقـــو مُ بأنـــه إن كُســـرا وفي ســـواها عُتقِيَّهــا اعتــبر والكلــب مطلقـا وفي ذي الإذن قيـــو والكلــب مطلقـا وفي ذي الإذن قيــو والكلــب مطلقـا وفي ذي الإذن قيــو

أو إن له قبال الخروج الملكُ عن بصاحب السوجيز ذو تاسأس مسائل المدهب لم يُعاترَض مسائل المدهب لم يُعاترَض كالخمر والطنبور إلا إن جرزم يباق مساويا لما قد دُكررا يباق مساويا لما قد دُكررا بما تا قد وكبررا بما قيل قيل العتقى الما شيخ قيس غير قيل العتقى

التذليل

حق من استأجر أو من ارتهن أو إن له قبل الخروج الملك عن بالإرث في الذي به أي فيه ابن شأس بصاحب الوجيز ذو تأسِّ ولتمشيه مع الذ بالإسكان تقتضي مسائل المذهب لم يُعترض المواق على قوله: لا ملكه من مرتَهَن أو مستأجِّر كملكه قبل خروجه؛ ابن شأس: الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع، ولو طرأ الملك بإرثٍ قبل الخروج من الحرز فلا قطع ، وبعدهُ لا يؤثر. ابن عرفة: هذا نص الغزالي، ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته. كذا في المطبوعة ، والذي في نقل الشيخ محمد ومسائل المذهب تدل على صحته ، ولا إشكال عليه في التاء محترما خلاف غير المحترم كالخمر والطنبور إلا إن جزم مقوِّمٌ بأنه إن كسرا يبق مساويا لما قد ذكرا وفي سواها أعنى المدونة عُتقيُّها اعتبر بصحة قيمة دف وكبر المواق على قوله: محترم لا خمر وطنبور إلا أن يُساوي بعد كسره نصابا؛ ابن شأس: الشرط الثالث - يعنى من شروط المسروق - أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ، ولا على سارق الطنبور والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو ، إلا أن يكون في قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر. وروى محمد : لا قطع في خمر ولو سرقها لذمي إلا أنه يغرمه له مع وجيع الأدب. واختلف قولُ ابن القاسم في الدف والكبر . انتهى نقله. ونص ابن عرفة: الشيخ: روى محمد: لا قطع في الميتة ولا في الخمر ولا في الخنزير، وإن سرقها من ذمي ، إلا أنه يغرمها في ملائه وعدمه مع وجيع الأدب . وله أيضا : الشيخ عن أصبغ وابن القاسم: من سرق شيأ من الملاهي مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكَبَر فلا يقطع، إلا أن يكون في قيمته بعد إفساده ربع دينار. ثم قال: وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية : وأما الدف والكبرُ فإن كان قيمتهما صحيحين ربع دينار قطع. ابن رشد : لا خلاف في ترخيص اللعب بالدف وهو الغربال ، واختلف قول ابن القاسم في الكبر. والكلبِ مطلقا المواق على قوله: ولا كلب مطلقا ؛ تقدم النص بهذا عند قوله: أو جارح وفي ذي الإذن قيلُ شيخ قيس هو أشهبُ غير قيل العتقي ابن عرفة: الباجيُّ: لا قطع في كلبٍ منهي عنه، وفي كلب الصيد والماشية قولا ابن القاسم وأشهب، قائلا: وإن كنت أنهى عن بيعه.

وهكذا لا قطع في الأضحيه ولحمِها مسن ممليق تُصدقا يديه في البيسع رأى المسواق يديه في البيسع رأى المسواق وتم ملك الغيير فيه وانتفت وذان شرطان لكسل محترز وذان شرطان لكسل محترز الأول أن يسرق مسال مشائي به قد وافق المشائي به قد وافق الوان يكن مسن بيت مال الأمَّه

مسن بعد ذبح بخدلف الحيد عليه فرع قدول مسن قدد أطلقا عليه فرع قدول مسن قدد أطلقا هسدا وظهم الإطسلاق شبهة مسن سرقه أو ضعفت كما به التوضيح في المفصل حز لا فيه شركة له والثان ما وكدون ذين شرطا الزرقاني وكدون ذين شرطا الزرقاني أو مغنم قد حيز قبل القسمه أو مغنم قد حيز قبل القسمه

التذليل

وهكذا لا قطع في الأضحيه من بعد ذبح ﴿ فَ الْحِيهُ المواق على قوله: أو أضحية بعد ذبحها ؟ أصبغ: إن سرق أضحية قبل ذبحها قُطع، وإن سرقها بعد الذبح لم يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا توارُثٍ وإنما تورثُ لتؤكل ولحمها من مينيَ تُصدقا عليه فرعَ قول من قد أَطَلْدُ مِديه في البيع : أَمَ المواقُّ هذا وظاهرهم الإطلاقُ المواق على قوله: بخلاف لحمِها من فقير؛ ابن الحاجب: في الأضحية بعد الذبح قولان بخلاف لحمها ممن تصدق به عليه لأن المتصدق عليه قد ملكها . وانظر هذا فهو فرعُ جواز بيع المسكين له، وهو مختارُ اللخمي وابن رشد [لأكله صلى الله عليه وسلم هدية بريرةً<sup>1</sup>]، خلاف قول ملك الذي لم ينقل ابن يونس خلافه. انظر المنتقى. في نقله عن أشهب وتوجيهه ويوم المنتقى المنتق فيه وانتفت شبهة من سرقه أو ضعفت إلى شرطان لكل محترز كما به التدشيس ﴿ المُصِّي الْعُصِّي اللَّهِ الْ محترز الأول أن يسرق مالاً فيه شركة له والثان بالحذف ما سرق كالأب انظي المذاب والثرار الأول شرطا الزرقاني مثل التتائي به قد وافق المُواق إذ نص ابن شأس قد نقل وإن يكن من بيت ملك الامت أو مغنم قد حيز قبل القسمه المواق على قوله: تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة؛ ابن شأس:الشرط الرابع، يعني من شروط المسروق: أن يكون الملك تاما قويا، فلو كان للسارق فيه شركةً ولم يُحجب عنه بل يدُه جائلةً مع شريكه فلا قطع ؛ وأما إن حُجب عنه فسرق منه ما زاد على نصيبه من المسروق نصابا كاملا فعليه القطع أما مال بيت المال والمغانمُ بعد حيازتها فيقطع سارقها وإن لم يزد ما أخذ عن النصاب إذ لا بال لما يستحقه من ذلك. انتهى. قلت: فلقوله: إذ لا بال لما يستحقه من ذلك ، زدت أو ضعفت عاد كلام المـواق: انظر لو كانـت سرية من ثلاثـة نفر ونحو ذلك

ا - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية، البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم الحديث 1075.

أَوْ مَالِ شَرِكَةٍ إِنْ حُجِبَ عَنْهُ وَسَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ نصابًا لاَّ الْجَدِّ وَلَوْ لأمٍّ وَلاَ مِنْ جَاحِدٍ أوْ مُمَاطِل لِحَقِّهِ

خليل

التسهيل

يصيبه لقلية السّريه إذ زاغ عن قيد ابن يونس البصر وبنصاب فوق حقه ربيا في الجهتين الخليف واليذ إذ جحد في الجهين الخليف واليذ إذ جحد بنفسه إن شهدت ليه بينا بحقه سرق ما قيد ماثله ابن الحاجب الذي اقتفى فيه اليوجيز قيد رأى ابن عرف فيه عين التقييد ذو إطلاق فيه عين التقييد ذو إطلاق

ما لم يكن في القسم بالسويه وأمسر المسواة فيسه بسالنظر وأمسر المسواق فيسه بسالنظر أو مسال شسركة إذا مساحُجبا لا الجدد أو لسلام قلت قد ورد مودعسه متاعسه ذا أخسدا بينة ومسن مسن الدذ ماطله جنسًا وفي ذكسر الماطسل قفسا سلفه ابسن شاش الدل سلفه والنقسل كالسذي لسدى المسواق

التذليل

ما لم يكن في القسم بالسويه يُصيبه لقلة السّريه وأمر المواق فيه بالنظر إذ زاغ عن قيد ابن يونس البصر انظر البناني أو مال شركة إذا ما حجبا وبنصاب فوق حقه رَبا المواق على قوله: أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا ؛ من المدونة: إن سرق الشريك من متاع الشركة ما قد أغلقا عليه لم يُقطع ؛ وإن كان بعد أن أودعاه رجلا قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما قيمته ربع دينار فضلا عن حصته لا الجدِّ لو للأم المواق على قوله: لا الجد ولو لأم؛ اللخمي: لا قطع على أحد الأبوين في سرقته من مال ولده بخلاف العكس على المعروف من المذهب. من المدونة: وكذلك الأجداد من قِبَل الأم والأب، أحبُّ إلىّ أن لا يقطعوا لأنهم آباءً؛ وإن سرق الابنُ من مال أبيه قُطع. قلت قد ورد في الجهتين الخلف البنانيُّ: ابن الحاجب: وفي الجد قولان. التوضيح: اختلف في الأجداد من قبل الأبُّ والأم، فقال ابنُّ القاسم: أحب إلى أن لا يقطع لأنه أبُّ ولأنه ممن تغلظ عليه الدية، وقد ورد [ ادرؤوا الحدود بالشبهات ً] وقال أشهب: يُقطّعون لأنهم لا شبهة لهم في مالهم ولا نفقة . وتأول بعضهم قول ابن القاسم: أحبُّ ، على الوجوب، ولا خلاف في قطع باقي القرابات. انتهى. وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا، خلاف ظاهر المصنف من اختصاصه بالجد للأم. والذ بالإسكان إذ جحد مودَعُه متاعه ذا المتاع أخذا عبرت به بدل سرق لأنه مِلكه بنفسه إن شهدت له بذا أي بكونه استودعه هذا المتاع نفسه بينةً المواق على قوله: ولا من جاحد ؛ من المدونة: إن سرق متاعا كان قد أودعه رجلا فجحده إياهُ فإن أقام بينة أنه قد أودعه هذا المتاع نفسه لم يُقطع. ومَن مِن الذُّ بالإسكان ماطله بحقه سرق ما قد ماثله جنساً المواق على قوله: أو مماطل لحقه ؛ ابن شأس: لا قطع على مستحِق الدين إذا سرق من غريمه المماطل جنس حقه. وقال أبو عمر في كافيه ما نصه: روى ابن القاسم: القطع على من سرق من مال غريمه مثل دينه ، وخالفه أكثرُ الفقهاء من أصحاب ملك وغيرهم بتجويزهم لذي الحق أخذَ مالِه من غريمه كيفما أمكنه، وقد روى ذلك زيادٌ وابن وهب عن ملك وفي ذكر المماطل قفا سلفه ابنَ الحاجب الذي اقتفى سلفه ابنَ شاس الذُّ بالإسكان سلفه فيه الوجيزَ قد رأى أبنُ عرفه والنقلُ كالذي لدى المواق فيه عن التقييد ذو إطلاق انظر البناني. مُخْرَجٍ مِّنْ حِرْزٍ بِأَنْ لاَ يُعَدَّ الْوَاضِعُ فِيهِ مُضَيِّعًا وَإِن لَّمْ يَخْرُجْ هُوَ أَوِ الْبَتَلَعَ دُرًّا أَوِ ادَّهَنَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْـهُ نصابُ أَوْ أَشَارَ إِلَى شَاةٍ بِالْعَلَفِ فَخَرَجَتْ أَوِ اللَّحْدَ

التسهيل

خليل

يُخرج مسن حسرزٍ بسأن يُعَددُّ مَسن أو طفله لسيس بسندي إضاعه كسندا إذا ادّهسن بالسذ إن قُلِسع أشار حتى خرجست وهبه كف أشار حتى خرجست وهبه كف سقبر السذي يسذكر تكسرارٌ جعسل حثا وقصده لما قسد نصبا

ومسن تمسام صفة المسروق أن كسان هنساك واضعا متاعسه وهبسه مساخسرج أو دُرًّا بَلِسع كسان نصابا أو لشساة بعلسف وذكره اللحد هنا فيسه مع المواقسة يسأمر بسالنظر بسا

التذيل

ومن تمام صفة المسروق أن يُخرج من حرز بأن يعد من كان هنــاك واضـعا متاعــه أو طَفْنــة مَوْهـ. عِدْهـ إضاعه المواق على قوله: مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا؛ ابن شأس: الشرط السادسُ يعنى من شروط المسروق: أن يكون محرزا وَمعناهُ أن يكون في مكان هو حرز مثله في العادة والعرف ، وذلك مختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة كل ما لا يُعد صاحبُ المال في العادة مضيعا لماله بوضعه فيه. وزدت الطفل وإن لم يذكره ابن شأس ولا ابن الحاجب ولم يصرح به ابن عرفة لذكرهم في سرقة الطفل أن تكون من حرز مثله وهبه ما خرج المواق على قوله: وَإن لم يضرج، هو؛ من المدونة : لو أُخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه فقد شك فيه ملك بعد أن قال لي : يُقطعُ، وأنا أرى أن يُقطع أو دُرًّا بلِع المواق على قوله: أو ابتلع درة؛ ابن شأس: لو ابتلع دُرةً وضرج قطع . ابن عرفة: هذا مقتضى المدونة، ولا أعرفه نصا إلا للغزالي كذا إذا ادّهن بالنُّ بالإسكان مِن الله كان نصابا المواق على قوله: أو ادّهن بما يحصل منه نصابٌ ؛ من المدونة: وإذا دخل السارقُ الحرز فأكل الطعام فيه ثم خرج لم يُقطع وضمنه؛ وَإن دهن رأسه وَلحيته في الحرز بدهن ثم خرج فإن كان ما في رأسه من الدهن لو سُلت بلغ ربع دينار قُطع وإلا لم يُقطع. قلت: نص المدونة الكبرى: إن خرج وفي لحيته ورأسه من الدهن ما إن سلت إلى آخره أو لشاة بعلف أشار حتى خرجت المواق على قوله: أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت؛ سمع أشهب : من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت لا قطع عليه ، وقال أشهب وابن القاسم : يُقطعُ ؛ ابن رشد: القطع هو الأظهرُ وهبه تنف مصطفى: القطع ليس مرتبا على أخذها بل على مجرد خروجها ، ولذا لم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا المصنف في توضيحه وهو ظاهر كلامه هنا، ولم يذكره في الرواية، فقول التتائي: فأخذها ، ليس بقيـد. الشيخ محمد على قول مصطفى: وهو ظاهر كلامه هنا، وهو أي ترتب القطع على مجرد خروجها، وذكره اللحد هنا فيه مع القبر الذي يَذكَر تكرار جعل مواقه يأمر بالنظر باحثًا وقصدُه في مع مصر

أوِ الْخِبَاءَ أَوْ مَا فِيهِ أَوْ فِي حَانُوتٍ أَوْ فِنَائِهِمَا أَوْ مَحْمِلِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ وَإِنْ غِيبَ عَنْهُنَّ

خليل

التسهيل

وضعا وصح الحكم في ذي المسأله نصعً وهذا ليس عنه مخرجا كأخذه الخباء أو ما في الخبا هذين أو بمحمل قد حضنا مصن دب كالبغلية أو كالراحلية

مسن لبن يصح لو عسرف له ولم يَسرد غير الذي في القبر جيا مسع بقيا إعرابه مستصعبا أو السذي الحيانوت يحسوي أو فنا في الأرض أو ما فوق ظهر فاعله وإن يُغسب عسنهن ......

التذليل

من لبن يصح لو عرف له وضعا وصح الحكم في ذي المسأله ولم يرد غيرَ الذي في القبر جا نص وهذا ليس عنه أعني التكرار مخرجا مع بقا بالقصر للوزن إعرابه مستصعبا المواق على قوله: أو اللحد؛ قال بعد هذا: أو قبر ، فانظر أنت هذا . قلت: أشار إلى التكرار الذي ذكره ابن مرزوق، ونصه على نقل البناني : هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها ولا إعرابها لأن اللحـد بفتح اللام وضمها ضد الشق فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان تكرارا مع ما يأتى ، وإن أراد اللـبنَ التي تنصب على الميت فيصح لكنه يتوقف على صحة تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور؛ وما رأيتُ نصا في المسألة إلا ما اقتضته الكلية المحكية في النوادر في القبر. انتهى. قال البناني: نقلُه ابن عاشر وعَنى بالكلية التي في النوادر قول ابن أبي زيد فيها : القبرُ حرزٌ لما فيه كالبيت . وبها استدل ابن غازي فقال: وَهُمْ وإن لم يصرحوا بسرقة اللحد نفسه خصوصا فقد قالوا: القبر حرزٌ لما فيه. انتهى. وجعل عبدُ الباقي تبعا لابن غازي اللحد غشاء القبر وجعله منصوبا بسرق محذوفا معطوفا على ما في حَيِّز الإغياء . وقال ابن غازي: بهذا يندفع ما في المواق وغيره من البحث. البناني: لكن بحث ابن مرزوق في هذا الوجه بأنه يتوقف على صحة تسمية غشاء القبر في اللغة لحدا . وذكر نصه المتقدم. كأخذه الخباء أو ما في الخبا المواق على قوله: أو الخباء أو ما فيـه؛ من المدونـة: إذا وضع المسافرُ متاعه في خبائه أو خارجا منه وذهب لحاجته فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطًا مضروبًا بالأرض قُطع أو الذي الحانوت يحوي المواق على قوله: أو في حانوت؛ من المدوِّنة: يُقطع من سرق من الحوانيت أو المنازل أو البيوت. أو فنا هذين المواق على قوله: أو فنائهما ؛ من المدونة: يُقطعُ من سرق ما وُضع في أفنية الحوانيت. وقد تقدم أنه يُقطعُ من أخذ من خارج الخباء أو بمحمل قد حُضنا في الأرض أو ما فوق ظهر فاعله من دب كالبغلة أو كالراحله وإن يُغب عنهن المواق على قوله: أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن؛ من المدونة: والدورُ حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا ويقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت. اللخمي: يُريد: إذا كان معه صاحبه؛ واختُلف إن غاب عنه . ومن المدونة: من سرق من محمل شيأ أو أخذ من أعلى البعير غرائر أو شقها فأخذ منها متاعا أو أخذ ثوبا من على ظهر البعير مستترا قُطع. وسمع أشهبُ : من سرق من المحمل وليس صاحبه فيه قُطع

التسبيعل

كالثمار الأجاب في إن عليه حُجار الأجاب إن عليه حُجار المثال السائينة فيقطاع إذا مطلقا اي في أهلها كان اندرج أم لا فإن عن المتاع من مَلك في أهلها كان أخنبي نُزعال في أهلها كان اثقالا سروق في أهلها كان اثقالا سروق

في جُـــن الوذي ساحة مــن دار يعــني دخولهـا انظــر الميسـرا مـن تحــت ربـه المتاع أخــذا أم لا بمـا سرقه عنهـا خـرج قـام فـلا قطـع علــي الــذي سـلك منــه ولم يخــرج وإلا قطعـا ببـَـين الإزالــة القطـع اســتحق

التذليل

كالثمار في جُرْن بالإسكان لغة في الجرين أو تخفيف جرن المواق على قوله: أو بجرين؛ من المدونة إن اجتمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس عليه باب ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه او بالنقل ذي ساحة من دار لأجنبي إن عليه حُرِيرا يعني دخولها انظر الميسرا المواق على قوله: أو ساحة دار لأجنبي إن حُجر عليه؛ ابن يونس: الدار المشتركة المأذون فيها لساكنها من سرق من السكان من بيت محجور عنه فإنه إذا أخرج المتاع من البيت إلى الساحة قطع لأنه صيره إلى غير حرز له وإن سرق من الساحة لم يقطع وإن خرج به من جميع الدار لأنه موضع مأذون له فيه، وأما إن كان السارق غير الساكن فإنه لا يقطع حتى يخرجه من جميع الدار سواء سرق المتاع من البيت أو من الساحة؛ وقاله سحنون، وقال ابن المواز عن ملك في هذا: إنه يقطع إذا أخرجه من البيت إلى الساحة وإن سرق من الساحة لم يقطع حتى يخرج به من الجميع؛ قلت انظر الرهوني والمقدمات مثل السفينة المواق على قوله: كالسفينة؛ ابن رشد: حكم السرقة من السفينة بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة فيُقطع إذا من تحت ربه المتاع أخذا مطلقا اي بالنقل في أهلها كان اندرج أم لا بما سرقه عنها حرج أم لا عبد الباقي: يقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع ، سواءٌ خرج منها أم لا، كان من ركابها أم لا، الرهوني: وقول الزرقاني: يُقطع من سرق منها بحضرة رب المتاع إلى آخره، صوابه: يُقطع من سرق منها ما تحت صاحبه. انظر تمامه فإن عن المتاع من ملك قام فلا قطع على الذي سلك في أهله كأجنبي نزعا منه ولم يَخرج وإلا قُطعا عبد الباقي: وكذا بغير حضرته إن كان السارق أجنبيا وأخرجه منها، فهذه خمسة أقسام ، لا إن لم يخرجه ، فإن كان من رُكابها لم يقطع ولو أخرجه منها لأنه من غير حرز عند غيبة ربه عنه، فتلك ثلاثة لا قطع فيها . كذا إذا مِن خان اثقالا بالنقل مدرق ببين الإزالة القطعَ استحق قيدت به لقول الزرقاني : بمجرد إزالتها عن موضّعها. وقول الشيخ محمد: إزالة بينة؛ المواق على قوله: أو خان للأثقال ؛ من المدونة: قال ابن القاسم: الـدارُ المستركة المأذون فيها إذا سرق الرجل منها دوابٌ من مرابطها قطع؛ قال ابن المواز: وَإِن أَخذ في الدار إذا جاوز منها مرابطها؛ وكذلك الأعكامُ من الثياب والأعدالُ أو الشيء ُ الثقيل قد جُعل ذلك موضعَه فهو كالدابة

أَوْ زَوْجٍ فِيمَا حُجِرَ عَنْهُ أَوْ مَوْقِفِ دَابَّةٍ لِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَبْرٍ أَوْ بَحْرٍ لِمَنْ رُمِيَ بِهِ لِكَفَنٍ أَوْ سَفِينَةٍ بِمَرْسَاةٍ وَكُلِّ شَيْءٍ بِحَضْرَةِ

خلیل

التسهيل

عليه زوجه من انثى أو ذكر من موقف لبيع او غير وجب في سكة فهو لها حرز ألف في سكة فهو لها حرز ألف بقسبر او كان ببحر رُميا وكان معه حينه وكان معه حينه

كالزوج يسرق من الذي حَجرر كالزوج يسرق من الذي حَجرر كالناء على سارة فاعلىة دب أعني بغير مربطا لها عُرف كسارة كفن ميست ووريسا كالأخدذ في المرساة للسفينه

التذليل

على مذودها في الدار المشتركة ، إنه يُقطع إذا برز به من موضعه ؛ قال: وأما المتاع يكون في قاعتها مما جعل ليُرفع لا على أن يكون ذلك موضعَه فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار إلا أن يكون يؤذن فيها لكل واحد كالقياسير فلا يُقطعُ في هـذا المتاع . وفي المطبوعـة علـى مـدودها وهـو تصـحيفُ والمذود كمنبر مُعتلَف الدابة، وفيها ليدفع بدل ليرفع، وكالقياصير، بدل القياسير، والمثبت من ابن عرفة كالزوج يسرق من الذي حَجر عليه زوجُه من انثى بالنقل أو ذكر المواق على قوله: أو زوج فيما حُجر عليه؛ ونسخته بما: اللخمي: إن سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع محجور بائن عن مسكنهما قُطع ؛ وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت مغلق أو بيت محجور معهما في الدار والدارُ غير مشتركة فقال ابن القاسم: يُقطع. وفي الموازية: لا يُقطع. وعدم القطع أحسنُ إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرقهما ؛ وإن كان لتحفظ كل منهما من الآخر قَطع. وفي مطبوعته أو الدار، وفيها والتحفظ، والمثبت من ابن عرفة كذا على سارق فاعلة دب من موقف لبيع او بالنقل غير وَجَبِ القطع أعني بغيرٍ مربطا لها عُرِف في سكة فهو لها حرزٌ ألف المواق على قوله: أو موقف دابـةَ لبيع ؛ في الموازية في الشَّاة توقف في السوق للبيع : من سرقها قطع وإن لم تكن مربوطة . وفيه على قوله: أو غيره؛ من المدونة: لو كان للدواب مرابطُ معروفةً في السكة فمن سرقها من مرابطها قُطع لأن ذلك حرزها كسارق كفن ميت بالتخفيف وُورِيا بقبر المواق على قوله: أو قبر؛ ابن أبي زيد: القبرُ حرزٌ لما فيه كالبيت . قال في المدونة: من سرق كفنا من القبر قُطع أو بالنقل كان ببحر رُميا المواق على قوله: أو بحر لمن رمي به؛ ابن شأس: لو مات في البحر فكُفن وطُرح في البحر قُطع من أخذ كفنه سواءٌ شُد في خشبة أم لا . ابن عرفة: لأنه قبره. وقدمت ذكرِ الكفن فيهما لقول المواق على قول الأصل: لكفن؛ قال بهرام: هذا راجع للمسألتين. كالأخذ في المرساة للسفينه المواق على قوله: أو سفينة بمرساة؛ ابن المواز: قال ابن القاسم: وأشهبُ: إن كانت السفينة في المرسى على أوتادها أو بين السفن أو بموضع لها حرزٌ فعلى سارقها القطعُ وإن لم يكن معها أحد؛ وإن كانت مُخَلاة أو أفلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد؛ وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في مرسِّى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال ابن القاسم: يقطع من سرقها . قلت: تمامه من النوادر: وقال أشهبُ : إن ربطوها في غير مربط لم يقطع كالدابة. قال محمدُ: إن كانت بموضع يصلح أن يرسى فيه قُطع، وإن كان في غير ذلك لم يُقطع وكل شيء كان معه بالإسكان حينه أي حين الأَخذ

صـــفوان كـــان القطــع أذ تُوسِّـدا ونحــوه مــا جـاء في المستخرجه بــل هــو تفسـير كمـا تبينــه هنـا الرهـوني فطـالع مـا جلـب أصــليه للمنصـوص خُلفُـه زُكــن ونحــوه كالإبــال في الأســفار إليــه أو راجعــة منــه وهــي

صاحبه منتبه الفي ردا سفر محمد إلى هاذا اتجاه ولي سفر محمد إلى هاذا اتجاه ولي سالمقاب المدون مما عليها المغربي قد كتب أو مَطْمَر قرب والإطالاق ما ويقطع السارة مان قطار تُساقُ أو للرعي لما تنتاه أو للرعي لما تنتا

التذليل

صاحبه منتبها وفي ردا صفوانَ كان القصِّ ﴿ تُوُّسِدا المواق على قوله: وكل شيء بحضرة صاحبه؛ ابن الحاجب: كل شيء له مكانٌ معروفٌ فمكانه حرزٌ؛ وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز. ومن الموازية من سُرق رداؤه من المسجد وهو قريب منه قطع سارقه إن كان منتبها ، وكالنعلين بين يديـه وحيث تكونان من المنتبه. قلت: تمامه من النوادر: قلت: فقد قطع في رداء صفوان وهو نائم؟ قال: ذلك كان تحت رأسه. وقاله عبد الملك في النعلين وقاله في ثوب النائم يسرقُ ، يُريد: من تحت رأسه . وفي مطبوعة المواق وهو نائم قريبٌ منه وكلمة نائم مقحمة والصوابُ المثبت من نقل البناني عنه ونقل ابن عرفة عن النوادر. سفرُ محمد هو الموازية إلى هذا اتجه ونحوه ما جاء في المستخرجه وليس بالمقابل المدولية بل هو تفسيرٌ كما تبينه مما عليها المغربيُّ هو أبو الحسن قد كتب هنا الرهوني فطالح سـ حضياً ولاحِظْ أن كلمة وبَقي في قوله: وبقي أن يدخل الخلاف في مسألة العتبية من مسألة المدونة، مصحفة من ونفى بالنون والفاء أو مطمر قرب المواق على هذه القولة: سمع ابن القاسم: من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربها وأخفاها فلا قطع عليه ؛ وما كان بحضرة أهله معروفا بينا قَطع سارقه. ابن رشد: لأن الأول لم يحرز طعامه بحال. والإطلاق من أصليه للمنصوص خُلفه زكن ابنُ عرفة: فقولُ ابن شأس وابن الحاجب: والمطاميرُ في الجبال وغيرها حرزٌ ، إطلاقه خلاف المنصوص. كتبته من أصله طلبا للعلو، ولوروده في المواق حسب المطبوعة بلفظ: فقولُ ابن شأس وابن الحاجب خلاف المنصوص . فإما أن يكون فيه سقطً وإما أن يكون أجحف في الاختصار. ويقطع السارقُ من قطار المواق على قوله: أو قطار؛ من المدونة: من احتلّ بعيرا من القطار في سيره وبان به قطع. ابن يونس: وروى محمدٌ: إن سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قُطع . والمقطورة أبينُ. قلت: تمامه من ابن عرفة: وكذا إن سيقت الإبلُ أو الدوابُ للرعي غير مقطورة، من سرق منها قُطع ما لم تنته للرعي والمقطورةُ أَبْيَنُ. وكذا إن رجعت من المرعى وهي تُساقُ غير مقطورة قد خرجت من حد الرعبي ولم تصل إلى مراحها فإنه يُقطع سارقها. اللخمي: اختُلِف إن سرق منها وهي سائرة إلى المرعى أو راجعة منه ومعها من يسوقها فقيل: يقطع وقيل: لا. ونحوه كالإبل بالإسكان في الأسار تُساقُ أو للرعي لما تنته إليه أو راجعة منه وهي

## أَوْ أَزَالَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَوْ سَقْفَهُ أَوْ أَخْرَجَ قَنَادِيلَهُ أَوْ حُصْرَهُ أَوْ بُسْطَهُ إِنْ تُركَتْ بِهِ

خليل

التسهيل

يــــراهُ في مقطــــورة في الكــــل ـــو مــا هنا أردفــه ابــن عرفــه يـــؤذن في ســلوكها لمـــن ســلك أو في الــــني مــن ســكك منها اقــترب يقطــع فـــذي لــه يقــول العتقــي يقطــع فـــذي لــه يقــول العتقــي أو ســـقفه كــــذا القناديـــل زدِ وظـــاهر الأصــل هنــا لا يُتبــع وظـــاهر الأصــل هنــا لا يُتبــع فهــي وخُشْــب الســقف في ذا شــرعُ فهـــي وخُشْــب الســقف في ذا شــرعُ

لم تصـــل المــراح والصــقلي أبـين هـذا ما نـرى قصد فه وذكـر المــواق دارا تُشــترك فيها مـرابط فواعــل دبـب فيها مـرابط فواعــل دبـب فمــن مــن المربوط فيها يسـرق فمــن مــن المربوط فيها يسـرق حــرز كمــن أزال بــاب المــجد وحمــرا وبسُــطا لا ترفــع فــالقطع هـب مـا أخرجـت ذي يقـع فطــالع الحطــاب في ذا المقطــع

التذليل

لم تصل المراح والصقلي يراه في مقطورة في الكل أبين هذا ما نرى قصد فهو ما هنا أردف ابن عرف م وذكر المواق دارا تشترك يؤذن في سلوكها لمن سلك فيها مرابط فواعل دبب أو في الذي من سكك منها اقترب فمَن مِن المربوط فيها يسرق يُقطع فذي له يقول العتقى حرزٌ كتب على هذه القولة قال ابن القاسم: الدار المشتركة المأذون فيها أإذا سرق رجلٌ منها دواب من مرابطها قُطع ؛ وكذلك لـو كـان لهـا مرابطُ معروفةً في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع قطع لأن ذلك حرزها كمن أزال باب المسجد أو سقفه المواق على قوله: أو أزال باب المسجد أو سقفه؛ سمع عيسى : من سرق أبواب المسجد قطع . ابن رشد: وكذا من سرق شيأ مما هو مثبت به كجائزة من جوائزه ، محمد: أو خشبة من سقفه كذا القناديلَ زدِ وحُصرا وبُسطا لا ترفع وظاهرُ الأصل هنا لا يُتْبَعُ فالقطعُ هب ما أخرجت ذي يقع فهي وخُشب بالْإسكان تخفيفا السقف في ذا شَرَعُ أي سواءٌ فطالع الحطاب في ذا المقطع المواق على قوله: أو أخرج قناديله؛ ابن عرفة: في القطع في قناديل المسجد . ثالثها: إن كان مسجدا يُغلقُ عليه. وعلى قوله: أو حصره ؛ ابن عرفة: في القطع في حصر المسجد ، ثالثها: إن كان تسور عليها ليلاً، ورابعها: إن خيط بعضها ببعض، وخامسها: إن كان عليها غلق. وعلى قوله: أو بسطه إن تُركت به؛ ابن الماجشون: الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره فسارقها كسارق الحصير ؛ وأما طنفسة يذهبُ بها ربُّها وتُرفعُ فإن نسيها في المسجد فلا قطع في ذلك ولو كان على المسجد غلق لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم يكلّها ربُّها إلى غلق وهو قول ملك. انظر سماع عيسى في البُسط . قلت: انظر صفحة إحدى وأربعين ومائتين وصدر تاليتها من المجلد السادس عشر من البيان. الحطاب بعد كلام ونقول: فيحمل قولُ المصنف: أو أخرج قناديله أو حصره على أن المراد إذا أخرجها من موضعها لا على أن المراد إذا أخرجها من المسجد ، وحمل البساطي كلام المصنف على ظاهره وأنه

ومــن مِــن الحمَّـام يســرق يقطــع إن يــــك للســرقة قـــد دخــل ذا وهـــل وإن قبــل الخــروج أخـــذا أو إنما يُقطع إن كان خسرج ب\_\_\_ه كم\_\_\_ن قص\_\_د ال\_\_تحمم ولج فــالقطع في المحــروس إن ذا يُتْقَــف قبـــل خروجـــه بــه عنـــه نفـــى \_\_\_ب مثــل ذي النقــب أو التســور ويُقط\_ع الـداخل مـدخل المريــــ أو مـع وجـود حـارس مـا أذنـا ل\_ه بتقلي\_ب وقد عنـى هنـا ل\_\_\_\_ فياب\_\_\_ا لم تك\_\_\_ن فأم\_\_\_ا إيهام الحارس أن ثمال إلى سواها يده فالقطع قدد إن نُّــوول الـــتى لـــه كانـــت فمـــد لشيخ لخم فهو ما هنا نحا وجبب هذا ما عزا إذ وضحا حــــل وعنـــه ســكت البنـــاني فـــلا تقــف مــع مــا بــه الزرقـاني

التذليل

لا يقطع حتى يخرج القناديل والحصر والبُسط من المسجد، وهذا مخالفٌ لما تقدم من نصوص المذهب، وليس ثُمَّ قول يفرُق بين سقف المسجد وحصره وقناديله إذا قلنا بوجوب القطع في ذلك، فتأملهُ. ﴿ اللَّهُ ا الحمَّام يسرق يُقطع وهل وإن قبل الخروج أَسَدًا إِن يك لنُسرقة بالإسكان قَد دخل ذَا أَو إِنْهَا مِقْصَولٍ إِنْ كان خرج به كمن قصدَ التحمُّم ولج فالقطِّع : المحروس إن ذا يُثقَف قبل خروجه به عنه نُّني الْمواق على قوله : أو حمام إن دخل للسرقة؛ ابن رشد: إن كان في الحمام مع الثياب من يحرسها فلا قطع على من سرقها حتى يخرج بها من الحمام إذا كان السارق قد دخل للتحميم كذا في المطبوعة والـذي في نقل البناني للتحمُّم. عاد كلامه : وأما من دخل للسرقة فأخذ قبل أن يخرج من الحمام فيجري على الخلاف في الأجنبي يسرق من بيوت الدار المشتركة بين الساكنين فيؤخذ قبل أن يخرج. قلت: انظر هذا الخلاف الذي أشار إليه في عجز صفحة ثلاث عشرة ومائتين وصدر تاليتها من المجلد الثالث من المقدمات على ما في الطبع من الخطإ ويُقطِّحُ الداخلُ مدخل المريب مثل ذي النقب أو التسور المواق على قوله: أو نقب أو تسور ؛ من المدونة: من سرق متاعا من الحمام فإن كان معه من يحرسه قطع، وإلا لم يقطع، إلا أن يسرقه من لم يدخل الحمام من مدخل الناس من بابه مثل أن يتسور أو ينقَب ونحو ذلك فإنه يقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس. أو ع بالإسكان وجود حارس ما أذنا له بتقليب وقد عس هد إيهامه الحارس أن ثما له ثيابًا لم تكن فأمان نُووِل التي له كانت فمد إلى سواها يده فانقطع غد ويصب هذا ما عزا إذ وضحا لشيخ لخم فهو ما هنا محا وعبارته في التوضيح: وقيده اللَّخمي بما إذا لم يأذن له الحارس في تقليب الثياب فقال: إن سرق من الحارس من ليس له عنده ثيابٌ قُطع إلا أن يوهمه أن لـه عنده ثيابا فأذن له في النظر في الثياب فلا يقطع ، وإن كان له عنده ثياب فناولها إياهُ الحارسُ فمدَّ يده إلى غيرها قطع فلا تقف مع بالإسكان ما جه الزرقاني حل وعنه سكت البنائي وعبارة الزرقاني على

وَصُدِّقَ مُدَّعِي الْخَطَإِ أَوْ حَمَلَ عَبْدًا لَمْ يُمَيِّزْ أَوْ خَدَعَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي ذِي الإذْنِ الْعَامّ عن مَحَلّهِ

وفي الخط\_\_ ا صدق أي إن أشبها كما على ذاك ابن رشد نبها وهـــو عــن الشــارح والتتـائي لـــدى الـــذي لـــه في الائـــتلاء أعـــني مؤلــف نتـائج الفكــر رغـــم عبــارة وصــدق نظــر \_\_\_د لم يمي\_\_ز أو لأعج\_م وج\_ب والقطيع في الحميل أو الخيدع لعبي كسذا بسإخراج النصاب ممسا حجــــر ممـــا الإذن فيـــه عمـــا عـــن موضــع الإذن وبهـــرام يـــرى في لمحلــــه في الأصـــل نظــــرا لــــذا إلى نســـخة عـــن ترانـــي ملـــت فقــد صــوبها العثمـاني عـــــن ابـــــن رشــــد ســــاقه اتســــاق كمالهـــا مــع الــذي المـواق 

قوله: لم يأذن له في تقليب؛ أراد به لم يأذن له في أخذ متاعه، كما في اللخمي. لا ما يُعطيه ظاهرُ المصنف من تقليب ثياب متعددة. وفي الخطا بالتخفيف إبدالا إعطاءً لِلفظِ الوصل ما للوقف صُدق أي إن أشبها كما على ذاك ابن رشد نيها وهو عن الشارح والتتائي لدى الذي له في الائتلاء رغم عبارة وصدق نظر أعني مؤلف نتائج الفكر هو عبد الباقي، وعبارته: وهل بيمين أم لا؟ محل نظر؛ ثم ذكر قول الشارح والتتائي: هذا إن أشبه . أما المواق فلم يكتب حسب المطبوعة على قوله: أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطا والقطع في الحمل أو الخدع لعبد لم يُميِّز أو لأعجم وجب المواق على قوله: أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه؛ من المدونة: من سرق عبدا فصيحا كبيرا لم يقطع ، وإن كان أعجميا قطع. ابن الحاجب: ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف الميـز. قلت: قال في التوضيح ش: قال في البيان: لا خلاف في الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا دخل إليه فأخرجه من حرزه أنه يقطع إذا كان عبدا . وقوله: أو خدعه ظاهره أنه عائدٌ على الصغير، والأعجميُّ مساوله في ذلك وذكر نص المدونة الآنف؛ وقال: وكذلك لو خدعه أي قال له مثلا: سيدُك أرسلني إليك. وفي الموازية: لا يقطع إذا خدعه . ابن نافع: وإن راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعا لم يُقطع . اللخمي: يريدُ إذا دِعاهُ ليخرج إليه ويذهب به فأطاعه ؛ ولو غره فقال له: سيدُك أرسلني أو بعثني إليك لآتيه بك ، لقطع. وكذلك قال أبو عمران : إذا راطنه فقال: إني اشتريتك ، قطع. كذا بإخراج النصاب مِمّا حُجر مِمّا الإذن فيه عما عن موضع الإذن وبهرام يرى في لمحله في الاصل بالنقل نظرا لذا إلى نسخة عن تراني مِلتُ فقد صوبها العثماني ابن غازي كما لها معَ الذي المواق عن ابن رشد ساقه اتساقُ فما أجارني الضلال فيه تلميح إلى قول الشاعر:

وقــولا لهـــّا لــيس الضــلالُ أجارنــا

المواق على قوله: أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله ؛ بهرامُ: أي إلى محل الإذن العام لأنه أخرجه من حرز إلى غير حرز. قال: وفيه نظر. ابن رشد: أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عامًا

ليل

لاَ إِذْنِ خَاصٍّ كَضَيْفٍ مِّمًّا حُجِرَ عَنه وَلَوْ خَرَجَ بِهِ مِنْ جَمِيعِهِ وَلاَ إِن نَّقَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلاَ فِيمَا عَلَى صَبِيٍّ أَوْ مَعَهُ وَلاَ عَلَى دَاخِل تَنَاوَلَ مِنْهُ الْخَارِجُ

التسهيل

خليل

بالأخدد مما في دخوله حدرج بالأخداك لا قطع على مَن مِن محل ولا على آخد ما مع صبي أو يدك في حدرز ولا من منه قد

التذليل

للناس كالعالم والطبيب يأذن للناس في دخولهم البيت في داره ، أو كالرجل يُحَجِّر على نفسه في ناحية من داره ويترك بابها مفتوحا تدخل بغير إذن ، فهذه يجب القطع على من سرق من بيوتها المحجرة إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجبُ القطع على من سرق من قاعة الدار وما لم يحجر من بيوتها وإن خرج من الدار . انتهى نقلُه. ابن غازي: في بعض النسخ: عن محله ، بعن لا باللام وهو الصوابُ. ثم قال: وذهب ابن يونس في هذا إلى غير ما قاله ابن رشد، فقال: وأما الدارُ المأذون فيها الغير المشتركة إن سرق منها من أَذِن له فيها من بيت حُجر عليه فأُخِذ في الدار أو بعد أن خرج منها لم يُقطع وقيل: يقطع إذا أخرجه من البيت. وعليه اقتصر ابن عرفة. قال ابن غازي: فإن كان المصنف عوّل على القول الثاني فقال: لمحله، باللام على ما في أكثر النسخ فقد أبعد غاية. نقله البناني لا ما خَص كَصْيف بِيَّت الكراما بالأخذ مما في دخوله حرج ولو به من سائر الدار خرج المواق على قوله: لا إذن خاصّ كضيف مما حجر عنه ولو خرج به من جميعه ؛ ابن زرب: خصالٌ لا قطع على السارق فيهاً؛ منهاً سرقة الضيف والجائع في الشدة. ابن رشد: وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها لخاص من الناس كالرجل يُضيفُ الضيفَ فيدخله دارهُ أو يبعثُ الرجل إلى داره ليأتيه من بعض بيوتها بمتاعه وما أشبه ذلك، فاختُلف إذا سرق الضيفُ أو الرجلُ المبعوثُ من بيت مغلق قد حجر عليه دخوله على قولين، وقول المدونة: أنه لا يقطع وإن خرج بما سرق من جميع الدار، لأنه خائنٌ وليس بسارق. كذاك لا قطع على مَن مِن محل إلى محل دون إخراج نقل المواق على قوله: ولا إن نقله ولم يخرجه؛ ابن الحاجب: لو نقله ولم يُخرجه لم يقطع. ابن حارث: اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخر من خارجه فيُخرجُ الداخل يده إلى خارج الحرز بالمتاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على الخارج، فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المتاع فقال ابن القاسم: يُقطع الخارج، وقال أشهب: يُقطعان معًا. واتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يُخرج المتاع أنه لا قطع عليه. ولا على آخذ ما مع صبي لم يَمِز او بالنقل عليه إن لم يُصحب أو يك في حرز المواق على قوله: ولا فيما على صبي أو معه؛ في الموازية: من سرق قُرط صبي أو شيأ مما عليه فإن كان صغيرا لا يعقل ولا حافظ له ولا في حرز لم يُقطع ، وإلا قطع ولا من منه قد تناول الخارج ما لم يك مد

وَلاَ إِنِ اخْتَلَسَ أَوْ كَابَرَ أَوْ هَرَبَ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي الْحِرْزِ وَلَوْ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ أَخَذَ دَابَّةً بِبَابِ مَسْجِدٍ أَوْ سُوق أَوْ ثَوْبًا بَعْضُهُ بِالطَّرِيق أَوْ ثَمَرًا مُعَلَّقًا

له يدا فالعتقي يقطع الدولحكم إن مد له اليد عكس والحكم إن مد له اليد عكس كمثل من دخل بيتا فأتزر أو مالك فأمهله أو آخد بسوق او بباب مسوق او بباب مسودا بغضه في الدار يجرره من مر خلف الدار يجرره من مر خلف الدار يجدر خلف الدار كال قطع بأخدذ ثمدر

حارج وحده وعن أشهب كل ولا على مكارج وحده وعن أشهب كل ولا على مكار أو مختلس بمئرز فيه فأمسك ففر حتى يشهد كل حتى يسوافي بمن يشهد كل حديد ون ممسك مسا كفرس وبعضه إلى الطريق جيار وهيو منشور على الجدار وهيو منشور على الجير للأثرب

له يدا فالعتقي يقطع الخارج وحده وعن أشهب كل و الحكم إن مد له اليد عُكس المواق على قوله: ولا على داخل تناول منه الخارج ؛ تقدم أن هذا إن لم يخرج الداخلُ يده إلى خارج الحرز ولا على مكابر أو مختلس المواق على قوله: ولا إن اختلس ، ابن عرفة: المذهب أنه لا قطع في الاختلاس. وعلى قوله: أو كابَر؛ ابن الحاجِب: فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يُقطع كمثل من دخل بيتا فأتزر بمئزر فيه فأمسِك ففر المواق على قوله: أو هرب بعد أخذه في الحرز؛ سمع عيسى ابن القاسم: إن دخل سارق بيت رجل فأتزر بإزار فأخذ في البيت ففر منهم والإزار عليه وقد علم أهل البيت أو لم يعلموا : لا قطع عليه. ابن رشد: لأنه لم يخرج إلا مختلساً . أو من رآه مالك فأمهله حتى يوافي بمن يشهد له المواق على قوله: أو ليأتي بمن يشهد عليه؛ في الموّازية: من ترك السارق يسرَّقُ متاعَّه وأتى بشاهدين له يُعاينانه ولو أراد أن يَمنعه منعه فلا قطع . قاله ملكُ أو آخذ بسوق او بالنقل بباب مسجد بدون ممسك ما كفرس المواق على قوله: أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق؛ من المدونة: والدابة بباب المسجد أو السوق إذا كان معها من يمسكها قَطع، وإلا فلا وذا بثوب الباء بمعنى في بعضه في الدار وبعضه إلى الطريق جار يجره من مرّ خلف الدار وهو منشور على الجدار المواق على قوله: أو ثوبا بعضه في الطريق؛ من المدونة: من جرّ ثوبا منشورا على حائط بعضه في الدار وبعضه خارجٌ عنها إلى الطريق لم يُقطع كذاك لا قطع بأخذ ثمر معلق في شجر للأثر المواق على قوله: أو ثمرا معلقًا؛ ابن يونس: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: [لا قطع في ثمر معلق ولا في حَريسة جبل فإذا آواها المراح أو الجرين فالقطعُ فيما بلغ تُمن المِجَنِّ ]. قال ابن القاسم: فلا قطع في ثمر في رؤوس النخل في الحوائط ولا في زرع أو بقل قائم حتى يُؤْويَه الجرينُ. محمدٌ: وأما في نخلة أو شجرة في دار رجل فإنه يُقطع . قال ابن القاسم: وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس عليه

بابُّ ولا حائطُ ولا غلقٌ قطع من سرق منه . ابن يونس: لعموم الحديث

حدیث :

 <sup>1 -</sup> عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح او الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن. الموطأ، كتاب الحدود، رقم الحديث 22.

محمد لل ألزمه في ذي الغلسة عليه أن سوى بين في بير نيد عليه أن سوى بين غيير نيد ثالثها يقطع فيما كُدّسا في قطع مين مما بحائط سرق في قطع مين مما بحائط سرق إلى الجرين وهو بعد لم يصل ثيي يجب القطع على مين سرقا للبيع ذا مين البيان نقلوا نقلوا نقل أن نقله أبو الحسين فيما مين اصل الشافعية التقط فيما مين اصل الشافعية التقط

وإذ بـــذات الــدار بــالقطع نطــق بـــذلك اللخمــي والشــيخُ انتُقــد وفي الــذي مــن بعــد حصـد يُبِّسا وفي البيــان حُصِّــلت ويُتفــق وفي البيــان حُصِّــلت ويُتفــق أو مــا لــه حــارس او ممـا نُقــل وغــير مــا لــه جــرين كالمقــا منــه وقــد جمــع حيــثُ يُنقــل منــه وقــد جمــع حيــثُ يُنقــل فــانظره للعلــو أو مــا ابــن الحسـن فــانظره للعلــو أو مــا ابــن الحسـن فـــناك لا يُقطـــع ناقـــبُ فقـــط حـــناك لا يُقطـــع ناقـــبُ فقـــط مـــلف أصــل الأصــل وابــنُ عرفــه ســلف أصــل الأصــل وابــنُ عرفــه

التدليل

وإذ بذت الدار بالقطع نطق محمدٌ ألزمة ﴿ ذِي الغَلْق بِذَلْكَ اللَّحْمِيُّ وَالْشَيْخِ فَتُقَدَّ عَنِيه أَيْ عَس إِن بنص غيرَ نِد المواق على قوله: إلا بغلق فقولان؛ تقدم قول محمد. وما نقل ابن يونس غيره. البناني: والقولُ بالقطع ليس بمنصوص، إنما هو مُخرَّجٌ ألزمه اللخمي لابن المواز فكان من حق المؤلف أن لا يساويه بمقابله وفي الذي من بعد حصد يُبِّسا ثانثها يقطع فيم كَدُّس المواق على قوله: وإلا بعد حصد فثالثها إن كدس؛ سمع ابن القاسم: سُئل ملكُّ عن القمح والقِرط: زرع مصر يحصد ويوضع في موضعه الذي حصد فيه أياما لييبس فيُسرق أترى على من سرق منه قطعًا؟ قال: لا، إنما جاء الحديث إذا آواهُ الجرينُ. وروى عنه أشهبُ أنه يُقطع لأنه إذا ضم بعضه إلى بعض صار ذلك لهُ حرزا، وليس ذلك بمنزلة الزرع القائم ولأن ما في رؤوس النخل من الثمر بمنزلة ما جُدّ ووضع في أصولها انتهى نقل ابن يونس كذا في المطبوعة ولعل الأصل ولا ما في رؤس النخل من الثمر بل بمنزلة ما جد وفي البيان حُصلت ويُتفق في قطع من مما بحائط سرق أو ما نُه حرى من عالنقل مما نقل إلى الجرين وهو بعدُ لم يصل وشير ماله جرينٌ كالمقاثي يجب القطع على من علم من وقد جمع حيث يُنقل للبيع ذا من البيان نقلوا فانظره للعلُّو أوَّ ما ابن الحسن نقل أن نسب الحسن كذاك لا يُقطع ناقبٌ فقط فيما من سبل بالنقل الشافعية التقط سلف أصل الأحمل إلله على بالخلف للمذهب فيه وصفه المواق على قوله: ولا إن نقب فقط؛ ابن شأس: لو نقب وأخرج غيرُه وانفرد كلُّ واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما . انظر ابن عرفة فإنه قال: إن هـذا على أصل الشافعيـة أن النقب يُبطلُ حقيقـة الحرز، وليس هذا مذهب ملك

كجبية خيارج مين اليذ ربطيه

\_\_ع الحـــر والعبــد وذي الكفـــر ارتـــبط

لثل هم إلا إذا الرقي قُ مِ ن

\_\_ده عليــه مـع فقـد مـا كسـب

وهــو مــن المكـره غـير معتـبر

أو عـــيّن القتيــل قيــل مطلـــقا

ش\_هر بالعداء وهو المعتمدد

وَإِنِ الْتَقَيَا وَسَطَ النَّقْبِ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا وَشَرْطُهُ التَّكْلِيفُ فَيُقْطَعُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ والذمي وَالْمُعَاهَدُ وَإِن لِمِثْلِهِمْ إِلاَّ الرَّقِيقَ لِسَيِّدِهِ وَثَبَتَتْ بِإقْرَارِ إِنْ طَاعَ وَإِلاَّ فَلاَ وَلَوْ أَخْرَجَ السَّرقَةَ أَوْ عَيَّنَ الْقَتِيلَ

خليل

التسهيل

ويقط ع الملتقيان وسط ه

بعهـــد او بذمـــة حـــق وإن ســده ســرق إذ يفســد عبــــ

وثبتـــت علـــى الـــذي طوعـــا أقــــر

حتى ولو أخرج ما قد سرقا

وقيــل مــا لم يــك بــين النــاس قــد

التذليل

ويقطع الملتقيان وسُطه كجبذ خارج من الذ بالإسكان ربْطَه باشر المواق على قوله: وإن التقيا وسُط النقب أو ربطه فجبذه الخارج قُطعا، من المدونة: إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قَطعا معا ، ولو ربطه الداخل بحبل وجبذه الخارج قُطعا وَالتكليفُ شرطه المواق على قوله: وشرطه التكليف ؛ ابن عرفة: نصوص المذهب واضحةً بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته فقطع الحر والعبد وذي الكفر ارتبط بعهد او بالنقل بذمة حقٌّ وإن لمثلهم المواق على قوله: فيُقطع الحر والعبد والذمى والمعاهد وإن لمثلهم ؛ ابن الحاجب: فيقطع الحر والعبد والذمي والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم لأن حد القطع لله . وعبارة ابن شأس: يجب على المعاهد يسرق مال ذمي أو مسلم. انظره أنت . قلت: كأنه فهم منه أنه لا يقطع إن سرق مال مثله إلا إذا الرقيق من سيده سرق إذ يفسد عبده عليه مع فقد ما كسب المواق على قوله: إلا الرقيق لسيده؛ ابن رشد: إنما لم يقطع العبد في سرقته من مال سيده إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه. قلت: عبارة الحطاب: لأنه لا يجتمع عليه غرامتان ذهاب ملكه وإتلاف عبده. ولو رضي السيد بذلك لم يُقطع لأنه لا يُوافَقُ على إتلاف المال إلا حيثُ أمر الشرعُ به وثبتت على الذي طوعا أقر المواق على قوله: وتثبت بإقرار إن طاع ؛ ابن عرفة: تثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا. وهو من المكره غير معتبر حتى ولو أخرج ما قد سرقا أو عَيَّن القتيلَ المواق على قوله: وإلا فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل؛ اللخمى: فيمن أقر بعد التهديد خمسة أقوال، قول ملك: أنه لا حكم لإقراره ولا يؤاخذُ به، قال في المدونة: وإن أخرِج السرقة أو عين القتيل في حال التهديد لم أقطعه ولم أقتله حتى يُقر بعد ذلك آمنا كذا في المطبوعة ومخطوطة آل الشيخ سيدي والموافق لما تقدم عن المدونة : ولو أخرج السرقة أو عين القتيل قيل مطلقا وقيل ما لم يك بين الناس قد شهر بالعداء وهو المعتمد انظر التحفة

وكونَــه ســهوا لبهــرام عـــزا

خنير وَقُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَوْ بِلاَ شُبْهَةٍ وَإِنْ رُدت الْيَمِينُ فَحَلَفَ الطَّالِبُ أَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَو وَّاحِدٌ وَحَلَفَ أَوْ الْعَبْدُ فَالْعَكْسُ الْقَرْ اللهَبْدُ فَالْعَكْسُ التسهيل وقبلُ ووبلُ وبلا في الله والله والل

التذليل

وقبلوا رجوعه ولو بلا شبهة المواق على قوله: وقُبل رجوعه ولو بلا شبهة؛ أبو عمر: اتفق ملك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق ما أقر به السارق؛ الباجيُّ: إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف: أنه يقال وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم ، وروي عن ملك قول آخر انظره فيه لا بالنقل بعد تعيين فلا وقيل بل في المقدمات : إن كان إقراره بعد ضرب وتهديد فلا يقطع بمجرده ، واختلف إذا عين على قولين قائمين من المدونة فعلى القطع إن رجع عن إقراره قبل قولا واحدا وعلى عدمه إن تمادى على إقراره بعد أن أمن أقر ففي المدونة يقطع وقال ابن الماجشون: لا يقطع وإن كان إقراره بعد الأخذ بلا ضرب ولا تهديد فقيل: يقطع بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما في السرقة من المدونة. وقيل: لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى وقول ملك في سماع أشهب، فعلى ما فيها له أن يرجع عن إقراره وإن لم يأت بوجه وهو ظاهر ما فيها ولا خلاف عندي في هذا الوجه؛ وعلى القول الثاني اختلف هل له أن يرجع عن إقراره بعد التعيين أم لا؛ على قولين عن ملك رضي الله تعالى عنه. والقولان إنما هما إذا قال أقررت لوجه كذا ، وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا. انتهى على نقل الشيخ محمد قائلا أفاده البناني. وانظر أصله في صفحتي عشرين ومائتين وتاليتها من المجلد الثالث من المقدمات . على خطإ فيه؛ منه: أن في المقدمات: وهو قول ابن القاسم في رسم العتق من سماع أشهب من الكتاب المذكور ، والصواب وهو قول ابن القاسم في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب القطع في السرقة وقول ملك في سماع أشهب من الكتاب المذكور . فإن نفى أن قد أقرُّ فلا خلاف أنَّه لا بُستب تقدم قول المقدمات: وأما إن جحد إقراره بعد التعيين فلا يقبل قولا واحدا. وإن بها اليمينَ رد . تهم فحلف الطالبُ أو بما زعم شهد عدل واتَّنتَّان أو أحد ذين فآلى أو أقر إذ جحد مملوكه السيدُ فَالغُرِ م المقر ونسخة المواق فيها العكس قر وكونَّ سهوا لبهرام عزا المواق على قوله: وإن رُدت اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر العبد فالغرم بلا قطع؛ وتصحف في المطبوعة إلى بالغرم فلا قطع. ابن شأس: لو رد السارق اليمين فحلف الطالبُ ثبت الغرم دون القطع.

## وَوَجَبَ رَدُّ الْمَالِ إِن لَّمْ يُقْطَعْ مُطْلَقًا أَوْ قُطِعَ إِنْ أَيْسَرَ إِلَيْهِ مِنَ الأَخْذِ

التسهيل

خليل

وجــل مــا رأى ابــن فاعــل غــزا ومطلقــا يــرد مــن قــد ســرقا كمـا يــرده الــذي الحــد اســتحق للسـاعة الــتى بهـا الحــد نفــذ

من نسخ الأصل عن السهو ارتقى إن انتفى القطع الذي كان سرق إن استمر اليسر من حين أخذ

التذليل

ابن عرفة: هذا واضح. ومن المدونة: إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم يقطع وضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع ؛ وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائما ولا يقطع السارق وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها فإذا ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه . وقال ابن الحاجب: إقرار العبد يثبت القطع دون الغرم . انتهى. قال بهرام: فقولُ خليل سهو وجل ما رأى ابن فاعل غزا من نسخ الأصل عن السهو ارتقى ابن غازي: أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس أي القطع بلا غرم ؛ كذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها ولا يصح غيره ومطلقا يرد من قد سرقا إن انتفى القطع الذي كان سرق المواق على قوله: ووجب رد المال إن لم يقطع؛ ابن عرفة: موجّب السرقة قطع السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقا وقد تقدم أن أقطع اليدين والرجلين إذا سرق عزر وضمن السرقة وإن كان معسرا وعلى قوله: مطلقا؛ قال ملك وأصحابه: لو سرق ما لا يجب فيه القطع إما لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به غرماءه ، وإذا كان يجب فيه القطع لم يُتبع في عدمه، ولا يتبع إلا في يُسر متصل من يوم سرق إلى يوم يُقطع وإلا لم يُتبع وإن كان مليا بعد عدم تقدم. قال ملكً: وهو الأمر المجمع عليه عندنا كما يرده الذي الحد استحق إن استمر اليسر من حين أخذ للساعة التي بها الحد نفذ المواق على قوله: أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ ؛ من المدونة: إنما يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع. ابن عرفة: وإن قطع والسرقة قائمةً بعينها استحقها ربها وإن استهلكها فأربعةُ أقوال ثالثها قول المدونة: إن اتصل يُسره بها من السرقة إلى يوم القطع. ابن العربي: لملك في هذه المسألة مقالةٌ عظيمةٌ أوجب القطع في يده عقوبة وأوجب الغرم في ماله عقوبة أخرى فإذا كان معسرا لم يغرم إذ لو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا قد جمعنا بين عقوبتين في محل واحد وذلك لا يجوز. وقال ابن رشد: إذا وجدت السرقة بعينها ردت إلى صاحبها بإجماع وأما إن تلفت فذهب ملك إلى أنه إن كان متصل اليُسر من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد ضمن قيمة السرقة وإن كان عديما أو أعدم في بعض المدة فلا غرم إذ لا يجتمع عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده بخلاف ما إذا غصب حرةً وهو معدمٌ فإنه يُحدُّ ويتبع بالمهر قاله ملك. وَيسقط الْحَدُّ إِنْ سَقَطَ الْعُضْوُ بِسَمَاوِيٍّ لاَّ بِتَوْبَةٍ وَعَدَالَةٍ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُمَا وَتَـدَاخَلَتْ إِنِ اتَّحَـدَ الْمُوجَـبُ كَقَذْفٍ وَشُرْبٍ أَوْ تَكَرَّرَتْ

التستبيل

خنابل

ويسقط الحد الذي قد لزما أو الجنايات أو الجنايات أو القصاص ولا عدالة وإن طال الأمد موجَبها بالفتح أو تكررا وشرب الخمد وكالذي قدف إلا تكررت وقتلها الفرا

بفة ـــد عضــوه بعــارض الســما لا توبــة لآخــد النواصــي وتتــداخل حــدود اتحــد موجبها بالكسـر كالـذي افـترى موجبها بالكسـر كالــذي افــترف مــرارا او مــرات الزنـا اقــترف وغـيره الصـيد سـوى حــد الفِـرى

لتذليل

قال عبد الوهاب: لأن هاتين عقوبتان عن سببين ويسقط الحد الذي قد لزما بفقد عضوه بحري الستا أو لجناية أو القصاص المواق على قوله: ويسقط الحد إن سقط العضو بسماوي ؛ قال ملك: إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من الله أو تعمد أجنبي فلا يقطع منه شيء لأن القطع كان واجبا فيها. ابن شأس: ولو سرق فسقطت يمناه بآفة سقط الحد لا توبة لآخذ النواصي ولا عداله وإن صل الاعمد المواق على قوله: لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما؛ ابن شأس: لا يسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان ونحوه في المدونة وتتداخر عدور اتحد موجَبها بالفتح أو تكورا موجبها بالكسر كالله افترى وشرب الخمو وكالذي قذف صرار و بالنقل موات الزنا اقترف المواق على قوله: وتداخلت الله التحد الموجب في المدونة إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب في تكورت وتتنها الفرا وغيره الصيد سوى عد النون على قوله: وإن تكررت ؛ من المدونة إذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه ويجمع ذلك الإمام عليه إلا أن يخاف عليه فيفرق الحدين قال: وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا يخاف عليه فيفرق الحدين قال: وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا عدد القذف فإنه يُقامُ عليه قبل القتل.

باب الْمُحَارِبُ قَاطِعُ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ سُلُوكٍ أَوْ آخِذُ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِن انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ كَمُسْقِي السَّيْكُرَانِ لِذَلِكَ وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فِي زُقَاقِ أَوْ دَارِ لِيَأْخُذَ الْمَالَ

باب

التسهيل

خليل

لنعسه سلوك أصحاب أفسي أو آخد مسن مسلمٍ أو غسيره أو آخد مسن مسلمٍ أو غسيره غسوث وإن فسردا بمصرٍ فزَّعه ومسن بمسا مسن الكلم يُلقي ومسن بمسا مسن الكلم يُلقي لأخد مسال معسمه رآه أمسرة أو عسداوة أو نسائره للأخدذ في زُقال الأخداق أو في دار

إن المحارب اسم قاطع الطرق كمنع مُشْرِم وصال سيره كمنع مُشْرب وصال سيره مسالاً بوجه يتعدر معد كمسن لداك السيكران يُسقي يُخسادع الصبي أو سواه ولم يعدوا مانعال السائره بسل داخللا في ليال او نهار

التذليل

بابٌ : المواقُ : ابن شأس: الجناية السادسة : الحِرابة ، والنظر في ثلاثة أطراف، الأول: في صفة المحاربين وحكم قتالهم . الطرف الثاني : في العقوبة والغرم. الطرفُ الثالث : في حكم هذه العقوبة إن المحاربَ اسم قاطع الطرق المواق على قول الأصل: المحاربُ قاطع الطريق ؛ هكذا بأل في مطبوعته ومطبوعة الحطاب؛ ابن شأس: كلُّ من قطع الطريق وأخافِ الناس فهو محاربٌ، وكذلك من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نائرة فهو محاربٌ لمنعه سلوك أصحاب أفق كمنع مُشْئِم وصالَ سيره المواق على قوله: لمنع سلوكٍ؛ في الموازية : من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب، كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون إلى الشام أو إلى غيرها أو آخذٍ من مسلم أو غيره مالا بوجه يتعذر معه غوث المواق على قوله: أو آخذ مال مسلم أو غيره ؛ من المدونة: وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواءً . وقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه . وعلى قوله: على وجه يتعذر معه الغوثُ؛ ابن شأس: لو دخل دارا بالليل وأخذ المال بالمكابرة ومنع من الاستغاثة فهو محاربً. ابن الحاجب: كل ما يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة. قلت: لفظه: الحرابة: كل فعل يُقصد به أخذُ المال إلى آخره وإن فردا بمصر فزّعه المواق على قوله: وإن انفرد بمدينة ؛ في الموازية: قد يكون الواحد محاربا كمن لذاك السيكرَانَ يُسقي المواق على قوله: كمسقي السيكران لذلك؛ من المدونة: ساقي السيكران : محاربٌ. عياضٌ: ظاهر المدونة: إنما يكون محاربا إذا كان ما سقاهُ يموت به. انظر ابن عرفة: ومن بما من الكلام يلقي يخادع الصبي أو سواه لأخذ مال معه رآه المواق على قوله: ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه؛ ابن شأس: قتل الغيلة أيضا من الحرابة، وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة . قلت : انظر البناني ولم يعدوا مانعا لسائره إمرة او بالنقل عداوة أو نائره انظر نقل الحطاب كلام ابن عرفة على قول الأصل المحارب إلى قوله الغوث ، بل تمام ما كتب على هذه القولة بل داخــلا في ليل او بالنقل نهار للأخــذ في زُقاق او بالنقل في دار

مكابرًا فليبدد بالمناشده ملِـــــكٌ ان ســــأل كــــالثوب ينــــل

شارح أصل الأصل في الرفاق لا ال

\_\_\_\_والى ل\_\_\_وهن المسلمين إن بــــذل

إن أمكنـــت نــدبا علـــى المجالــده

سلما أخسو تنسوخ أطسراف الأسسل

التذليل

مكابرا المواق على قوله: والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ليأخذ المال؛ ابن الحاجب: السارقُ باليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محاربٌ فَلْبُبْدَ بِأَنْدَشِدَهُ ﴿ مَدَ ندبا على المجالده البناني: وأما المناشدة فمستحبةً صرح به ابن رشد وعزاه لملك كما في الحطاب. المواق على قوله: فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ؛ ابن عرفة: في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكنت قولان لجهادها مع الشيخ عن رواية كتاب ابن سحنون، وابن الماجشون معه. قال سحنون: لا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة . قلت: في المطبوعة في النقل عن ابن عرفة خطأ والمثبتُ من نقل الرهوني عنه . وفي المطبوعة : وعن ابن يونس: إن طلب اللصوص مثل العلف والثوب فأحبُّ إلى أن يُعطوه ولا يُقاتلوا ، وقال سحنون: لا يُعطوا شيأ ولا يُدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم إلا إشلاء وجرأة. وما نسب لابن يونس إنما هو لملك. البناني: هو المعتمد كما فيها. وقال قبل هذا: قال ابن عبد السلام : وينبغي قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم ، ولو طلبوه من الوالي لم يجز أن يُجيبهم إليه لأن فيه وهنا على المسلمين . وإلى القولين وما لابن عبد السلام أشرتُ بقولي: مَلِكَ أَنْ بِالنقل سَأَلَ كَالْتُوبِ يُنلُ سَلَمَا أَحُو تَنْوخَ أَطْرَافَ الْأَسَلُ شَارِحٍ أَصَلَ الْأَصِي في الرفائق لا تَوْتَى لوهن المسلمين إن بذل عاد نقل المواق : ابن القاسم: لا يُتبع المحاربُ إن لم يكن قتَلَ وقال سحنون: يُتبع . قيل له: فلو أن لصا عرض لى فضربته بشيء فأسقطته أتَرى أن أجهز عليه ؟ قال. نعم. فأعلمته بقول ابن القاسم: إنه لا يجهزُ عليه، فلم يره شيأ، وقال: قد حل حين نصب الحرب. قلت: عبارة النوادر حسب مطبوعتها: وقد حل منه ذلك بما قطع من الطريق وأخاف وحارب. عاد نقل المواق: قال ابن المنذر: أو يقطع إلا أن يكون سلطانا ؟ قلت: هكذا في المطبوعة والظاهر أن فيه خللاً ، ونص ابن المنذر على نقل القرطبي وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم؛ هذا مذهب ابن عمرَ والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة وملك والشافعي ، وأحمد وإسحاق والنعمان ، وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما ؛ [للأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ً] لم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطانَ فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ [للأخبار الدالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة<sup>2</sup>].

اً ـ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، رقم الحديث 2582.

من قُتل دون ماله فهو شهيد. البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، رقم الحديث 2480، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم الحديث 140-141 من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد، أبو داوود في سننه، كتاب السنة، رقم الحديث 4772.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - مسلم في صحيحه، رقم الحديث 1855.

ثمَّ يُصْلَبُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُنْفَى الْحُرُّ كَالزِّنَا وَالْقَتْلِ أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى وِلاَءً وَبِالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ لِكَافِر أَوْ بِإِعَانَةٍ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا

خليل

التسهيل

تُصلبُ الانثى حسبُها أن تُقللا لا جسزء حسد وللسك ورد توبته وليسيس يُنفَى العبددُ فرجلُه اليسرى السيمينَ تُتبَع فرجلُه اليسرى السيمينَ تُتبَع ولسعدا ولسو بغيير كُفُسؤ أو أسعدا جا لا تفيد هاهنا المحاربا للأوليا يقضون ما يقضونا في الأصل فانظره مسع إطلاقه في الأصل

ثمست يُصلبُ فيُقتلل ولا وظلم وطلم القرآن أن الصلب حدد وطلم القرآن أن الصلب حدد أو كالزنا يُنفسى إلى أن تبدو أو مسن خلافٍ بسولاء يُقطع عُلوب القتلل لمن بله عددا عليه له لو من قبل الاخذ تائبا وفي المدونا قبل الاخذ تائبا وفي المدونا عفوا وقتل أو اخذ عقل من عفوا وقتل أو اخذ عقل

التذليل

ثمت يُصلبُ فيُقتلُ المواق على قوله: ثم يصلب فيقتل؛ ابن رشد: قول ابن القاسم أن المحارب يُصلبُ حيا ويُقتلُ في الخشبة ولا تُصلب الانثى بالنقل حسبُها أن تُقتلا الحطاب على قوله: ثم يُصلبُ هذا خاص بالرجل، قال اللخمى: وأما المرأة فحدُها صنفان: القطع من خلاف ، والقتل. ويسقط عنها ثالث وهو الصلبُ ويُختلف في رابع وهو النفيُ انظر بقية كلامه ، ونقله في الشامل وغيره. وظاهر القرآن أن الصلب حد لا جزءُ حد ولملك في بعض المواضع ورد قاله ابن عرفة أو كالزنا يُنفى إلى أن تبدو توبته وليس يُنفى العبد المواق على قوله: أو ينفى الحر كالزنا؛ ابن الحاجب: أما النفيُّ فللحر لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته. ابن رشد: النفيُ: أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله: ما تقصر فيه الصلاةُ، فيسجِن فيه إلى أن تظهر توبته، بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنةً أو من خلاف بولاء يقطع فرجلُه اليسرى اليمينَ تُتبع المواق على قوله: أو تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاءً؛ ابن رشد: القطع قال ابن القاسم: هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى . ابن رشد: ثم إن عاد قَطع ما بقي ويجب القتل لمن به عدا المواق على قوله: وبالقتل يجب قتله ؛ ابن عرفة: حدُّ الحرابة بأحد الأربعة ما لم يَقتُل، فإن قَتل تعيّن قتله ، ولم يختلف فيه قول ملك ولو بغير كفؤ المواق على قوله: ولو لكافر ؛ تقدم نص المدونة: قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابة أو أسعدا عليه لو من قبل الاخذ بالنقل تائبا جا بالحذف لا تفيد هاهنا أي في القتل المحاربا وفي المدونة يُدفعونا للأوليا بالقصر للوزن يقضون ما يقضونا من عفو او بالنقل قتل أو اخذ بالنقل عقل فانظره مع بالإسكان إطلاقه في الأصل المواق على قوله: أو بإعانة ولو جاء تائبا ؛ من المدونة: لو كانوا جماعة قتلوا رجلا ولى أحدهم قتله والباقون عونٌ له فأُخِذوا قتلوا كلهم ؛ ولو تابوا قبل أن يؤخذوا دُفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا من شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا. انتهى . انظر هذا مع إطلاق قوله ولو جاء تائبا ، ومن المدونة أيضا: قال ملكِّ: إذا أتى المحاربُ تائبا إلى الله قبل أن يقدر عليه سقط عنه حد

وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ وَنُدِبَ لِذِي التَّدْبِيرِ الْقَتْلُ وَالْبَطْشِ الْقَطْعُ وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ النَّفْيُ وَالضَّرْبُ وَالتَّعْيِينُ لِلإِمَامِ لاَ لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا

التسهيل

خليل

يُقت ل ك ل إن ت ولاهُ الشقي ويأخ ذ الح الم في المناخ ويأخ د الح الم في المناخ على من بالت دبير فالقت ل قم من من والنفي والضرب لغير ذين حد عن فلت والضرب ليس ملزم الخيد والآخ ر أصاب له اعتمد أو نحوها قد قطعت إذ لا قدود

محمد ً عن ملك والعتقي عينهم ولا عفو لوال أو ولي الاجتهاد والمسورة فمن بالاجتهاد والمسورة فمن أسد والقطع في المعروف بالبطش أسد للعتقي كالذي قد أقدما للمسيخ قيس وبالال الأصل قد يعين الإمام لا من منه يد

التذليل

الحرابة وثبت ما للناس عليه من جرح أو مال أو نفس ثم للأولياء العفو. ونقله الحطاب بنحوه. عاد نقل المواق: من المدونة أيضا: وقتل عمر ربيئة كان ناظورا للباقين محمدٌ عن ملك والعتقي يُقَتَلِ هَ إِن تولاه الشقى عنهم ولا عفو لوال أو ولى المواق على قوله: وليس للولي العفو؛ محمدٌ عن ملك وابن القاسم: إن ولي أحد المحاربين قُتل رجل ممن قطعوا عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعون ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي. ويأخذ الحامَم ﴿ الْمُنْزِّلُ فِي الآية بِالْاجِنْتِيادِ وَالْمُشُورِةُ ابن عرفة: وحدُها الأربعة: القتل، أو الصلب، أو القطع من خلافٍ ، أو النفيُّ . الشيخ عن الموازية وكتاب ابن سحنون: هذا التخيير إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورة الفقهاء بما يراهُ أتم مصلحةً وليس على هوى الإمام انظر نقل الشيخ محمد عنه. فمن عرف بالتدبير فانقتل قمن المواق على قوله: ونُدب لذي التدبير القتل ؛ ابن رشد: إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبيرُ فوجهُ الاجتهاد فيه قتله أو صلبه ، لأن القطع لا يدفع ضرره. والقطع في المعروف بالبطش أسد المواق على قوله: والبطش القطعُ؛ ابن رشد: وإن لم يكن المحارب له تدبيرٌ وإنما يُخيفُ بقوة جسمه قُطع من خلاف وَالْمَعْيُ وَالْشَوْمِهِ لَهُ ذين حد للعتقى كالذي قد أقدما عن فلتة المواق على قوله: ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفى والضربُ؛ ابن رشد: إن لم يكن للمحارب تدبيرٌ ولم يكن يخيف بقوة جسمه وأَخذ بحضرة خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي . ابن الحاجب: تَعيَّن لذي البطش والتدبير القتل ، ولذي البطش القطعُ ، ولا يضربُهما ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفيُّ ويضربهما إن شاء . وفي المطبوعة : يضرب بها في الموضعين ، والمثبت من نص ابن الحاجب وانضرب نيس منزَسا نشيخ قيس هو أشهب وبالال بالنقل الأصل قد أخذ والآخِرَ أصلًه هو ابن الحاجب أعتمد البناني على قوله: النفي والضربُّ ؛ لفظُ ابن الحاجب: ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفيُّ ويضربهما إن شاء فقال ابن عبد السلام: قوله: إن شاء ؛ موافقٌ لكلام أشهب ، وخلاف قول ابن القاسم في المدونة: أنه لابد من ضرب من ينفي. انتهي. وكذا قال في التوضيح: وظاهر المدونة: أنه لا بد من ضربه يعين الإسام لا من صح عد أبر نحوُها قد قُطعت إذ لا قود المواق على قوله: والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ؟

وَغَرِمَ كُلٌّ عَنِ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَاتَّبِعَ كَالسَّارِقِ وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الاِسْتِئنَاءِ وَالْيَمِينِ أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْن مِنَ الرُّفْقَةِ لاَ لأَنْفُسِهِمَا وَلَوْ شَهِدَ اثْنَان أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا

خليل

التسهيل

بقتله أو قطعه ابه عرفه في الفخ عن جميعهم هب ما وقع مهن بعد قسم توبة ويُتبع مهن بعد الاستئنا بوصف وحلف في شرح أصله به إذ وضّحا في شهر ولا تقبيل في حقهما

ومقتضى المسذهب في ذا عرفسه ومظلقا يغرم من مسنهم يقع ومطلقا يغرم من مسنهم يقع لسه نصيب وكسذا السذي رجع كسارق ورد مسا معهم عُسرف وأهمسل الوصف هنا وصرحا أو بشهيدين مسن الركسب كمسا وأن بها زفر في الناس اشتهر

التذليل

ابن الحاجب: والتعيينُ للإمام لا لمن قُطعت يده أو فقئت عينه ، فإنه لا يقتص له . ومقتضى المذهب في ذا عرفه بقتله أو قطعه ابن عرفه الشيخ محمد: ابن عرفة: مقتضى المذهب في هذا أن الإمام لا يحكم بمجرد نفيه بل بقتله أو قطعه ومطلقا يَغرم من منهم يقع في الفخ عن جميعهم هب ما وقع له نصيب وكذا الذي رجع من بعد قسم توبة ً المواق على قوله: وغُرم كل عن الجميع مطلقا؛ ابن شأس: لو ولي أحدُّ من المحاربين أخْذ المال تُم ظفرنا بغيره فإنه يلزمه غرم جميع ذلك كان قد أخذ من ذلك حصة أم لم يأخذ. ومن المدونة: إذا ولِي أحدهم أخذ المال وكان الباقون له قوةً ثم اقتسموا فتاب أحدهم ممن لم يل أخذ المال فإنه يضمن جميع ما أخذ في سهمه وما أخذ أصحابه ويُتَّبع كسارق المواق على قوله: واتبع كالسارق ؛ من المدونة: إذا أخذ المحاربون المال ثم تابوا وهم عُدَماءُ فذلك عليَّهم دينًا وإن أُخِذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم الحدُّ قطعوا أو قتلوا ولهم أموالٌ أُخذت أموال الناس من أموالهم ، يريد: ويسرهم متصلُّ من يوم أخذه ، وإن لم يكن لهم يومئذ مالُّ لم يتبعوا بشيء مما أخذوا كالسرقة. انتهى نص ابن يونس ورُدَّ ما معهم بالإسكان عُرِف من بعد الاستئنا بالقصر للوزن بوصف وحلف الباء متعلقةً برد. المواق على قوله: ودُفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستئناء واليمين؛ من المدونة: وإذا أُخِذ المحاربون ومعهم أموالٌ فادعاها قومٌ لا بينة لهم دُفعت إليهم بعد الاستئناء في استبراء ذلك من غير طول. فإن لم يأت من يدعيها بشيء دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل ويُضَمِّنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالبٌ ويُشهد عليهم وأهمل الوصفَ هنا وصرحا في شرح أصله به إذ وضّحا انظر البناني. أو بشهيدين من الركب كما مرّ ولا' تُقبلُ في حقهما المواق على قوله: وبشهادة رجلين من الرفقة لاً لأِنفسهما ؛ وسقطت في المطبوعة كلمة لا ، من المدونة: تجوز على المحاربين شهادةً من حاربوهُ إن كانوا عدولا ، بقتل أو مال، ولا تُقبلُ شهادة أحدهم في نفسه ، وتقبل شهادة بعضهم لبعض . وفي المطبوعة على بعض وهو خطأ وإن بها زُفرُ في الناس اشتهر فشهد اثنان على عين زُفرْ

خليل

التسهيل

تثبيت وإن لم يكين العيدلان قد شهداها منه بالعيان وحدها يسقط عمين قد قدم على الإمام طائعا أو مين ندم فلم يجئ إلى الإمام بيل ترك عملها قبيل الوقوع في الشرك لاحد غيرها وما من حق ميال وبضع ودم للخليق

التذليل

تثبت وإن لم يكن العدلان قد شهداها منه بالعيان المواق على قوله: ولو شهد اثنان أنه المشهور بها ثبتت وإن لم يُعايناها؛ ابن الحاجب: وتثبت بشهادة رجلين وإن من الرفقة لا لأنفسهما ، ولو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلانٌ المشهورُ ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها. كذا في مطبوعتيهما . وفي بعض مخطوطات ابن الحاجب يعايناها. وحدها يسقط عمن قد قدم على الإمام طائعا أو من تدم فلم يجئ إنَّ الإمام بل ترك عملها قبل الواقع في الشرك المواق على قوله: وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه؛ ابن رشد؛ قول جل أهل العلم: أن توبة المحارب تقبل منه، ومذهب ابن القاسم: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام، والثاني أن يُلقيَ السلاح ويأتِيَ الإمام طائعا لا حدُّ غيرها وم من حق مال وَبُضع ودم للخلق الحطاب: وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط حق الآدميين من قتل أو جَرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم. وتصحفت في المطبوعة وبعض المخطوطات كلمة حق إلى حد والمثبت من مخطوطة العلوي. وقولى: لا حد غيرها، هو كقول الزرقاني: دون غيرها مما هو لله أو لآدمي كزنا وقذف؛ وزدت البضع لما في النوادر عن ابن سحنون عن أبيه: في محاربين قتلوا رجلا وسبَوًا امرأة ثم أُخِذوا قبل القدرة عليهم فأقروا بذلك فإن أقروا بغير تخويف قتلوا ولزم صداق المرأة على من زعمت أنه وطئها ولو تابوا قبل الظهور عليهم قتل من ولي القتل منهم وصداقُ المرأة كما ذكرنا انظر صفحة اثنتين وثمانين وأربعمائة من المجلد الرابع عشر. قلت: وفي هذا شاهد للقاضي ابن العربي قال ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتُحْرَب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتيا والقضاء.

بظنـــه ســواه والحـــدُّ يحــط

تســـقط عــز الـدين هــذا قالــه

أو حرمـــة الشــرب لقــرب العهــد

قف قا لـ ذهب المُجَ وَّزي ذا

صحا وبالرق تشطر العدد

شفاعة تبطل عنه الحددا

باب بشُرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلاَ عُنْرِ وَضَرُورَةٍ أَو ظَنِّهِ غَيْـرًا وَإِنْ قَـلَّ أَوْ جَهـلَ وُجُـوبَ الْحَدِّ أَوِ الْحُرْمَةَ لِقُرَّبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النَّبِيذَ وَصُحَّمَ نَفْيُهُ ثَمَانُونَ بَعْدَ صَحْوهِ وَتَشَطَّرَ بِالرِّقَّ

خليل

التسهيل

باب

هيل عــــــذر ولا ضــــرورة ولا غلــــط في العكـــس لا الــــدرك فالعدالــــه

هـــب قــل أو جهــل حـــتم الحـــد

بشــــرب مســــلم مكلـــف لـــا

ولـــو يكــون يشــرب النبيـــذا

وصُــح النفــيُ ثمـانون وقــد

ولا يعجـــل لخــوف إبــدا

التذليل

باب المواق: ابنُ شأس الجناية السابعة: الشرب، والنظر في الموجب والواجب. بشرب مسلم مكلف لما كثيره يسكر طوعا دون ما عذر ولا ضرورة المواق على قول الأصل: بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة؛ ابن رشد: الشرب الموجب للحد: شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر. وتبعت عبارته في قوله: يسكر كثيره. [لورود النص بذلك عند أبي داوود وغيره [] ولا جئت بها في الموضعين لما في دون من معنى النفي غلط بظنه سواه والحد يُحَط في العكس لا الدرك فالعداله تسقط عز الدين هذا قاله المواق على قوله: أو ظنِّه غيرا؛ ابن عرفة: سقوط حد من يشرب مسكرا غلطا واضح، كقولها مع غيرها في وطه أجنبية كذلك ولا حد أيضا على من شرب مباحا ظانا أنه خمر لكن تسقط عدالته: قاله عز الدين؛ قال في قواعده: وعليه درك المخالفة. هب قل المواق على قوله: وإن قل؛ من المدونة: ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام. أو جهل حتم الحد المواق على قوله: أو جهل وجوب الحد؛ ابن شأس: أما لو علم التحريم وجهل وجوب الحد لحد قولا واحدا. أو حرمة الشرب لقرب العهد المواق على قوله: أو الحرمة لقرب العهد؛ ابن المواز: من شربه ممن لا يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام ولا يعرف فلا عذر لأحد بهذا في سقوط الحد. ولو يكون يشرب النبيذا قفوا لذهب المجوزي ذا وصحح النفي المواق على قوله: ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه؛ الباجي: من تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال حد ولم يعذر. رواه محمد عن ملك وأصحابه؛ ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد، وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم فالصواب عدم حده. ابن عرفة: ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع انتهى نقل المواق. وانظر الرهوني ثمانون المواق على هذه القولة: هذا هو المخبر عنه بقوله: بشرب المسلم إلى آخره. ابن عرفة: حده ثمانون. فيها: ويتشطر بالرق وقد صَحَا وبالرق تشطر العدد ولا يعجل لخوف إبدا شفاعة تبطل عنه الحدا المواق على قوله: بعد صحوه؛ من المدونة: لا يحد السكران حتى يصحو. زاد في سماع أبى زيد: ولو خاف أن يأتِيه بشفاعة تبطل حده. قال ابن سلمون: فخفف بعض التخفيف في الشراب [وروي أن رجلا شرب فانطلِّق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت

عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أبو داوود في سننه، كتاب الأشربة، رقم الحديث 3686،
 والنساني، كتاب الأشربة، رقم الحديث 5607، وابن ماجه في سننه، كتاب الأشربة، رقم الحديث 3394.

إن يقرر أو يشهد بشرب أو بشم يكتب على ذا وهو في ابن عرف يحتمع اثنان على المسكر حُد إلى النكال دون حدد ذو السفه للشيخ الاختبار من عبد اللك فيه فيه فان لم يَقْر واختلط حُد خليل ميا أهمله المواق

عدلان هب قد خولف المواق لم لاب ن حبيب إن من المختلف ورُد وإن يشكوا خلِّسي العددلُ ورُد هدذا السماع وعزا ابن عرف بما من القصار ليس يرتبك فبالذي لخصْتُ منه لك سُد والشم ساق فيه ما الإطلاق

التذليل

فدخلها، فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: أفَعَلَها؟ ولم يأمر فيه بشيء ا]. وعلى قوله: وتشطر بالرق؛ تقدم نص المدونة بهذا. إن يقرر أو بالنقل يشهد بشرب أو بشم عدلان المواق على قوله: إن أقر أو شهد اثنان بشرب؛ ابن عرفة: يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق وعلى قوله: أو شم؛ ابن عرفة: ويثبت بثبوت رائحة. أبو عمر: الحد بالرائحة هو قول ملك وجمهور أهل الحجاز خلافا للشافعي وغيره. ابن القاسم: إذا رأى الحاكم تخليطا في قول أو مشي شبه السكران أمر باستنكاهه لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحقيقه، وإذا لم يظهر عليه شيءً من هذه الأحوال لم يستنكهه. ولم يتجسس عليه. انتهى من المنتقى قلت انظر صفحة اثنين وأربعين ومائة من ثالثه وقد كتبت في مطبوعته ومطبوعة المواق كلمة يستنكهه بهاءين والقياس كتبها بواحدة. هُنب قَدْ خُنوِلْفَ الزرقاني على قوله: وإن خولفا؛ أي خالفهما غيرهما بأن قال: رائحة خل، أو شرب خلا، لأن الشهادة بالشرب أثبتت حكما، والمخالِفة نفته والمثبتة مقدمة على النافية؛ أو خالفهما الشارب ولو حلف بالطلاق ما شربها فيحد ولا طلاق عليه إن حلف بالله أنه ما حلف بالطلاق كاذبا. المؤاق أ يكتب حسبٍ مطبوعته على ذا وهو في ابن شرفه لابن حبيب إن من المختلفه يجتمع اثنان على المستش حد وإن يشكوا خُلي العدل ورد إلى النكان دون حد ذو السفه هذا السماع وعزا ابن عرفه المشيخ الاختبار من عبد الملك بما من القِصَار ليس يرتبك فيه فإن لم يَقرَ بالحذف تقديرا لِطَرُوِّ الجازم على التخفيف واختلط حُد فبالذي لخصتُ منه لك سُد خلل ما أهمله المواق ابن عرفة: وإن اختلف الشهود فقال بعضهم: هي رائحة مسكر، وقال بعضهم: هي رائحة غير مسكر، فقال ابن حبيب: إن اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد. وإن شك الشهود في الرائحة فإن كان من أهل السفه نكل؛ وإن كان من أهل العدل خُلِّي سبيلُه. سمعه ابن القاسم في العتبية والموازية. قلت: وللشيخ عن عبد الملك: يختبر بقراءة السور التي لا شك في معرفته بها من السور القصار فذلك مستحسن عند الإشكال، فإن لم يقرأ واختلط فقد شرب مسكرا ويحد. وسمع أصبغ ابن القاسم: إن شهد أحدهما أنه شرب خمرا وآخر أنه شرب مسكرا حــد. ولو شهـدا أنه قاء خمرا حـد. وقاله عمر. والشــم ســاق فيه ما الإعلان

<sup>1</sup> ـ سنن أبي داوود، كتاب الحدود، رقم الحديث 4476.

وَجَازَ لإكْرَاهِ أو إسَاغَةٍ

خليل

التسهيل به يقيد مسن ان العتقي لم يك في استنكاهه بالمطلق بسلطان بسل إن عليه شَبّهُ السكران بدا وقد رفع للسلطان والشرب بالإكراه ذو استساغه وهكذا تسيغه الإساغه لغصة كما له خلا.....

التذليل

به يقيد من أن بالنقل العتقى لم يك في استنكاهه بالمطلِق بل إن عليه شَبه السكران بدا وقد رفع للسلطان تقدم نقله من المنتقى. والشرب بالإكراه ذو استساغه المواق على قوله: وجاز لإكراه؛ أما جواز شرب الخمر إذا أكره على شربها فقال ابن العربى: اختُلِف في التهديد هل هو إكراه والصحيح أنه إكراه فإذا قال له الظالم: إن لم تفعل كذا سجنتك أو أخذت مالك، ولم يكن له ما يحميه من ذلك إلا الله فله أن يقدِم إلا على قتل غيره فلا يفدي نفسه بقتل غيره. واختلف في الزنا والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا لابن الماجشون فإنه ألزمه الحد لأنه رأى أنها شهوة خِلْقية لا يتصور عليها إكراه، ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهوة وأنه باطل، وإنما وجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده فلم يَحْلَ بصواب من عنده. قلت: يحل بالمهملة أي يظفر وتصحفت في مطبوعة المواق. والمثبت من الأحكام. عاد كلام المواق. وانظر الفرق السابع والأربعين والمائتين لشهاب الدين. وأما الكفر فذلك جائز له بلا خلاف لكن على شرط أن يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان. ولَّا سمح الله بالكفر به عند الإكراه حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة: المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعمومه في الطلاق ونحوه. وهكذا تسيغه الإساغه لغُصَّة كما له خلا الحطاب على قوله: أو إساغة؛ يعنى أنه يجوز شربها لإساغة غصة، وقد تقدم للمصنف نحو هذا في فصل المباح طعام طاهر. وهذا هو الظاهر. وجزم ابن عرفة بحرمتها للإساغة غير ظاهر. ونصه: الشرب الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر، فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط. ثم قال: والمكره لا يحد لوضوح الشبهة إلى قوله: لعمومه في الطلاق ونحوه؛ ولا المضطر للإساغة لوضوح الشبهة الشيخ: قال ملك في المختصر: لا يشرب المضطر الخمر. الباجي: في النوادر عن ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر، وقاله أبو الفرج. وقد تصحفت في المطبوعة كلمة الشرب أول الكلام إلى أشهب. أما المواق فكتب على هذه القولة: أما الجواز فقال ابن حبيب: إن غص بطعام فله أن يُجَوِّزه بالخمر. وقال ملك: لا تزيده الخمر إلا شرا. ابن رشد: تعليله هذا يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة لجاز له شربها. قلت: قول الإمام: لا تزيده الخمر إلا شرا، هو في سماع ابن القاسم في المضطر. عاد كلام المواق: وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة: المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة. وتقدم مثل هذا الكلام في المطبوعة مقحما بين: ابنُ رشد، وبين: تعليلُه هذا. ولم يظهر لي ما ظهر للحطاب من جزم ابن عرفة بحرمة الإساغة، والظاهر أن الضمير في قوله: حرمت، يعود للغصة يريد

لاَّ دَوَاءٍ وَلَوْ طِلاَءً وَالْحُدُودُ بِضَرْبٍ وسَوْطٍ مُّعْتَدِلَيْن قَاعِدًا بِلاَ رَبْطٍ وَلا شَدِّ يَدٍ بِظَهْرِهِ وَكَتِفَيْهِ وَجُرِّدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ وَنُدِبَ جَعْلُهَا فِي قُفَّةٍ وَعَزَّرَ الإمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِي

التسهيل

خليل

يجوز بالخمر الدوا ولوطلا بسوط اعتدل قاعدا يُعلل بسوط اعتدل قاعدا يُعلل في الظهر والكتفين عاري الجسد في الظهر والكتفين عاملها بالأليق والترب بالما تحتها اللخمي بل

لله أو للحــــق للإنســـان

والجلد في الحدود ضرب اعتدل به بلا ربطولا شد ليد وتستر المرأة بالدذ لا يقي من جعلها في قفة ندبا فعل وعسرر الإمسام للعصيان

التذليل

سببها بأن تكون من مغصوب أو ميتة أو خنزير. والله أعلم. ولا يجوز بالخمر الدوا بالقصر للوزن والر طلا المواق على قوله: لا دواءٍ ولو طلاءً؛ ملك: التداوي من القرحة بالبول أخف من التداوي منها بالخمر. ابن رشد: لما جاء في الخمر أنها رجس ولم يأت في البول إلا أنه نجس. ابن شعبان: لا يُتعالَج بالمسكر وإن غسل بالماء، ولا يُداوى به دَبَرُ الدواب. والجلد في الحدود ضرب اعتدل بسوط اعتدل المواق على قوله: والحدود بضرب وسوط معتدلين؛ من المدونة: صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير ضرب واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف. ولم يحد ملك ضم الضارب يده إلى جنبه، ولا يجزئ الضرب في الحدود بقضيب وشِراك ولا دِرة. ولكن السوط، وإنما كانت درة عمر للأدب ﴿عدا يُعَل به بلا ربط ولا شد ليد في الظهر والكتفين بالإسكان. المواق على قوله: قاعدا بلا ربط ولا شد يد بظهره وكتفيه؛ محمد: لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال، ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء والمحدود قاعد لا يربط ولا يمد وتخلى له يداه عاريَ الجسد وتستر المرأَءْ بالذ بالتسكين لا يقي ضربا المواق على قوله: وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب؛ من العتبية: ويجرِّد الرجل للضرب، ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب. ومن عاملها بالأليق من جعلها في قفَّ ندبا فعل المواق على قوله: وندب جعلها في قفة؛ من المدونة: بلغ ملكا أن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة، فأعجبه ذلك. والتربّ بالما بالحذف تحتها اللخمي بل الشيخ محمد: زاد اللخمي: ويجعل تحتها تراب مبلول بماء للستر. المواق: انتهى أبواب الجنايات. قال ابن شأس: الجنايات الموجبات للحد سبع وما عدا هذه الجنايات ومقدماتها فيوجب التعزير وهو موكول إلى اجتهاد الإمام وعزر الإصام المواق على هذه القولة: من المدونة: أما النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام. وانظر الفرق السادس والأربعين والمائتين لشهاب الدين، ذكر فيه أن الحدود مقدرة بخلاف التعزير، والحد واجب إقامته بخلاف التعزير، والحد تعبد فحد من سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد بخلاف التعزير فبحسب الجناية، والحد في مقابلة المعاصى بخلاف التعزير فإنه يكون للمكلف والبهيمة والمجانين، والتعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود إلا الحرابة، والحد يقام وإن لم يؤثر بخلاف التعزير فإن اليسير يسقط لعدم تأثيره والكثير يسقط لعدم موجِبه. للعصيان لله أو للحق للإنسان المواق على قوله: لمعصية

خليل

التسهيل بـــالحبس واللــوم وبالإقامــه في محفــل والنــزع للعمامــه

التذليل

الله، أو لحق آدمي؛ ابن عرفة: موجَبُ المعصية غير الموجبة حدا عقوبةُ فاعلها. ابن شأس: والسيد يُعَزِّر في حق نفسه وفي حق الله، والزوج يُعزِّرُ في النشوز وما أشبهه، والأب يؤدب الصغير دون الكبير، ومعلمه أيضا يؤدبه. ومن ابن سلمون: إذا رفع للوالى أن في بيت فلان خمرا فإن أتاه بذلك رجل واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك، وإن أتاه بذلك عدول فشهدوا عنده على البت كشف عن ذلك وهَراقها، وضَرب المشهودَ عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس مشهورا بالسوء فيتركه ولا يكشفه. قلت: انظر ما أخل به الاختصار منه في صفحة سبع وستين ومائتين من المجلد الثاني منه في هامش تبصرة ابن فرحون بالطبعة الأولى أو ما صور عنها. عاد نقله عنه: وإذا مشت امرأة مع أهل الفساد ثم يؤتى بها لم ينبغ للإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو كانت خرجت عن طوع؟ ويؤدبها الإمام ولا يكشف عن شيء. ونقل هذه المسألة بنصها ورشحها بقوله صلى الله عليه وسلم: [لعلك قبَّلت لعلك لمست]. قلت: كذا في المطبوعة بسقوط اسم الناقل المرشِّح والوقت الآن ضائق عن البحث. عاد كلامه: ومن تغامز مع امرأة أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين سوطا والمرأة كذلك. ومن جَسَّ امرأة ضرب أربعين سوطا وإن طاوعته هي فكذلك. قلت تصحفت في مطبوعتيهما كلمة جس إلى حبس والمثبت من التبصرة من صفحة عشر ومائتين من المجلد الثاني من الطبعة المذكورة. عاد نقله: وإن قبَّلها ضرب خمسين سوطا، وهي كذلك إن طاوعته. وإذا قال رجل لآخر: سرقت متاعي، فإن كان المدعى عليه ممن يتهم، وإلا لزم القائلَ لذلك الأدبُ. وإذا شُهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حبس ثلاثة أيام. ويؤدب على قدر جُرمه. وإن زاد شره أمر بالكفّ عن الجيران، وإلا بيعت عليه داره أو أكريت عليه. وأفتى بعض الفقهاء في الذي يؤذي الناس في المسجد بإخراجه من المسجد. بالحبس والنوم المواق على قوله: حبسا ولوما؛ ملك: من قال لرجل: يا كلبُ، فذلك يختلف، فإن كانا معا من ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان بها ولا يبلغ به السجن وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السُّجن، وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب؛ قلت: كلام ملك المذكور هو في سماع أشهب كما في ابن عرفة ولفظه متصلا بقوله: فذلك يختلف، إما أن يقال لذي الفضل والهيئة والشرف في الإسلام أو يقال لدَنِيءٍ. والتفصيل الذي بعده لابن رشد، وسقط منه القسم الثاني ونصه: وإن كانا من غير ذوي الهيئة عوقب القائل أشد من عقوبة الأول ويُبلغ به فيها السَّجن وبالإقامه في محفل والنزع للعِمامه المواق على قوله: وبالإقامة ونزع العمامة؛ ابن شأس: كانوا يعاقبون الرجل على قدره وقدر جنايته، منهم من يضرب، ومنهم من يحبس، ومنهم من يُقام واقفا على قدميه في تلك المحافل، ومنهم من تنزع عمامته، ومنهم من تحل أزْرَارُه. قلت: تصحف في مطبوعته إلى يحل إزاره ومثله في النسخة التي معي من ابن عرفة والمثبت من أصل ابن شأس. ولذلك قلت

<sup>-</sup> عن ابن عباس أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست قال لا قال فنكتها قال نعم فامر به فرجم. مسند أحمد، ج1، ص238.

كيف إذا ما عسزرت نسوار جساوز حدا أو إلى السنفس ذهب مسن مسوت مسن جلد أربعمائه بما بسه إليه أفضى في اللقا كسذا قفا أصليه إذ كسلٌ يسرى مسة لعاقبته واستشكلا

والحـــل لــالأزرار لا الإزار والحــب والضـرب بالسـوط وغــيره وهــب مـا اسـتنكر الإمـام مـا قـد أنبئـه إذ في زحــام بغــلام لصــقا ويضـمن الإمـام مـا منـه سـرى شـرط جــواز أن يعــزّر الســلا

التذليل

والحلِّ للأزْرَار لا الإزار كيف إذا ما عُزِّرت نوار عاد كلامه: ابن عرفة: ومما جرى به عمل القضاة من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكُفِّ. وسقطت في المطبوعة كلمة القضاة، والإثبات من ابن عرفة. عاد كلام المواق. عياض: وحلف رجل بالطلاق في مجلس سحنون، فأمر سحنون بصفع قفاه. والضرب بالسوط أو الغير المواق على قوله: وضرب بسوط أو غيره؛ ابن شأس: جنس التعزير لا يَتخَصُّص بسوط أو يد أو حَبْس أو غيره. وهب جاوز حدا عدلت عن قوله: وإن، لأن الخلاف مذهبي. المواق على قوله: وإن زاد على الحد؛ وفي مطبوعته: وإن زائدا، ابن عرفة: المشهور صحة الزيادة على الحد باجتهاد الإمام لعِظَم جُرم الجاني، ضرب عمر مائة من نقش على خاتمه. وقال أشهب في مؤدب الصبيان: إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه. أو إلى النفس ذهب ما استنكر الإمام ما قد أَنْهِفْ مِن موت من جلد أربعمائه إذ في زحام بغلام صقا بما به إليه أفضى في اللقا المواق على قوله: أو أتى على النفس؛ ابن شأس: لا يلزمه في التعزير الاقتصار على ما دون الحد، ولا له انتهاء به إلى القتل. وأمر ملك بضرب شخص أربعمائة سوط وجد مع صبى مجردا فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك ملك. انتهت الجنايات وموجبات التعزير. قال ابن شأس: كتاب موجبات الضمان، والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه وضمان الصائل وإتلاف البهائم. النظرُ الأول في ضمان السراية، قال ابن القاسم: لا ضمان على طبيب وحجام وخاتن وبيطار إن مات حيوان بما صنعوا به إن لم يخالفوا. قلت: قدم بهذا لقول الأصل: وضمن ما سرى كطبيب جَهل أو قصر؛ وانظر قوله: وأمر ملك، والذي في النوادر: ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف: وأتِي هشامُ بن عبد الله المخزومي قاضي المدينة، وهو من صالحي قضاتها برجل خبيث يعرف باتباع الصبيان لصق بغلام في زحمة الناس حتى أفضى، فبعث به هشام إلى ملك فقال: أترى أن أقتله؟ قال: لا ولكن يعاقب عقوبة موجعة، قال: كم؟ قال: ذلك إليك فأمر به هشام فجلد أربعمائة سوط وألقاه في السجن فما لبث أن مات، فذُكِر ذلك لملك فما استنكره ولا رأى أنه أخطأ. انظر عجز صفحة ثلاث عشرة وثلثمائة وصدر تاليتها من المجلد الرابع عشر. ويطمع الإمام ما منه سرى كذا قفا أصليه إذ كل يسرى شرط جواز أن يعزر السلامة لعاقبته واستشقد

ذا شارحُ الثاني وأقوالُ الساف في كونه هدرا ان من اجتهد عنيات بالخطا أن يظهر ما عنيات بالخطا أن يظهر ما كجلده للشخص أربعمائه لا الخطا الذ إن يصل ثلث الديه فهُ وقسامُ لا قسيم الأول وظاهر الحال الدي لشيخ وظاهر الحال الدي لشيخ ما أن كاف كطبيب فاعال فهسو مثال قوله كالطعن فها وضمن أن كاف قوله كالطعن كما رأيته انقطاع وضمن

صريحة في أنه لا يُختلف في يصب فإن يخطئ فعقال وقاود فعال فالله في فعقال وقاد والمعال في فعال في في غير مستوجبها عند الفئه في في العاقلة المؤدية المؤدية والمالة المالة والمالة المالة ال

التذليل

ذا شارح الثاني وأقوال السلف صريحة في أنه لا يُختَلف في كونه أعني ما سرى هدرا ان بالنقل من اجتهد يصب فإن يخطئ فعقل وقود عنيت بالخطأ أن يظهر ما فعل فوق حجم ما ذا اجترما كجلده للشخص أربعمائه في غير مستوجبها عند الفئه لا الخطأ الذ بالإسكان إن يصل ثلث الديه بالإسكان فإنما العاقلة المؤديه فهو قسم لا قسيم الأول من باب ذراعي وجبهة الأسد وبالذي ساق الرهوني احفل وظاهر الحل الذي لشيخ غرناطة الذ بالإسكان قرر الطخيخي من أن كاف كطبيب فاعل ضمن لا المستتر المخاتل فهو مثل قوله كالطعن يذهب فيه الزيت وهو يعني كما رأيته انقطاع وضمن من الكلام قبله فتطمئن أن لا يكون الشيخ قافيا لما لسلفيه لم يكن قد سلسمًا الحطاب على قوله: وضمن ما سرى؛ قال في الجواهر: والتعزير جائز بشرط سلامة العاقبة، فإن سرى ضمنت عاقلة المعزر، بخلاف الحد انتهى قلت: مقتضى ذكره كلام ابن شأس أنه يرى فاعل ضمن يعود إلى الإمام. ومثل ما لابن شأس قول ابن الحاجب: والتعزير جائز بشرط السلامة، فإن سرى فعلى العاقلة، بخلاف الحد ابن عبد السلام: وفي هذا صعوبة إذ الولاة مأمورون بالتعزير فتضمينهم ما سرى إليه التعزير مع أمرهم به تكليف ما لا يطاق، وأشد من ذلك الإقادة منهم. واعترض في التوضيح تقييد ابن الحاجب تبعا لابن شأس. عبد الباقي: ولما رأى الطُخيَخِيُّ أنه لا ضمان عند الجمهور مع ظن السلامة جعل قوله: وضمن، مناس. عبد الباقي: ولما رأى الطُخيخيُّ أنه لا ضمان عند الجمهور مع ظن السلامة جعل قوله: وضمن، منقطعا عما قبله وفاعله الكاف التي بمعنى مثل في كطبيب. وهو ظاهر حل المواق إذ كتب على قوله: منقطعا عما قبله وفاعله الكاف التي بمعنى مثل في كطبيب. وهو ظاهر حل المواق إذ كتب على قوله:

وصح منع الضرب فوق عشره على حياة أرحم الأنام الماذ كان إذ ذلك فيها مزدجر وضامن من كطبيب قد جهل أو دون إذن أو بغيب معتبر معتبر في فصد او حجامة أو خستن الإمام بعد أن أعلن نا

في غـــير حــد والمجيــز قصــره حيّ عي بالصـــلاة والســـلام لهـم وقــد زاد علــي الحــد عمــر فغــر أو قصَّــر في الـــذي عمــل فغــر أو قصَّــر في الـــذي عمــل منــه ولــو إذن رقيــق هبــه غــر كــدا إذا أقــــدم دون إذن هيــا عــن الغــرر حتــي يأذنــا

التذليل

الإمام، وإنما ذكر من كلام ابن شأس من هو مثل الطبيب فافهم. وانظر كلام الرهوني بتأنً، وقولي: فهو مثل قوله كالطعن يذهب فيه الزيت....إشارة إلى شاهد مجيء الكاف التي هي اسم بمعنى مثل فاعلا، وهو قول الأعشى:

أتنته ون ولن ينهي ذوي شطط كالطعن ينهي الزيت والفتل.

وصح عندهما منع الضرب فوق عشره في غير حد والمجيز قصره على حياة أرحم الأنام حيِّي بالصلاة والسلام إذ كان إذ ذلك فيها مزدجر لهم وفي زاد على الحد عمر قاله المازري. ونقله عنه عياض. انظر الإكمال في صفحة سبع وأربعين وخمسمائة من المجلد الخامس. وضأمن مَن كطبيب قد جهل شُعَر أو قصر في الذي عمل تمام ما للمواق على قوله: وضمن ما سرى كطبيب جهل أو قصر: قال ابن رشد: من مات من سقي طبيب أو ختن الحجام أو تقليعه ضرسا لم يضمنه إن لم يخطآ في فعلهما إلا أن ينهاهما الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا بإذنه فمن خالفه ضمن في ماله؛ هذا ظاهر السماع وما كان بخطإ في فعله كسقيه ما لا يوافق المرض أو تزل يد الخاتن أو يقلع غير الضرس المأمور بها، فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ تحمل عاقلته الثلث فصاعدا، وإن غر من نفسه عوقب بالضرب والسجن، وفي كون أرش الجناية كالخطإ أو في ماله قولان. أو دون إذن أو بغير معتبر منه المواق على قوله: أو بلا إذن معتبر؛ ابن الحاجب: فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن له فالضمان كالخطإ وإذن العبد أن يحجمه غير مفيد. قلت: اختصره فانظر أصله في صفحة خمس وعشرين وخمسمائة من طبعة اليمامة ولو إذن رقيق هبه غر في فصد او بالنقل حجامة أو ختن المواق على قوله: ولو إذنَ عبد في فصد أو حجامة أو ختان؛ قال ملك: فإن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه ففعل فهو ضامن ما أصاب العبد في ذلك إن فعله بغير إذن سيده، علم أنه عبد أو لم يعلم قلت: هو في ابن عرفة من المجموعة. عاد كلام المواق: وقيل: هذا ظاهر بالنسبة للختان لا بالنسبة للحجامة. ولقوله: أو لم يعلم، زدت: وهبه غر. كذا إذا أقدم دون إذن من الإمام بعد أن أعلن ناهيا عن الغرر حتى يأذنا تقدم قول

خليل

التسهيل

نــارا بأرضــه أو المــا أخرجــا دنــا كــدال الجــدار الجــدار يُشهد بـه مــن حـاكم أو ذي نظـر بلـغ حـد منـع تركـه ضـمن النظــر الســلطان في أن يُهــدَما يلزمــه ولابــن شــاس إن علــي يلزمــه ولابــن شــاس إن علــي وشــرطه في غــيره أن يمكنــا

مَــن سَــلَّ كفــه مــن الــذ ضـعطا

كم نبيوم عاصف قدد أججا فيه النا أفسد زرع جسار فيه النا أفسد زرع جسار يسقط إن عليه عند مُعتبَ رالا فسلا كسذا لها أشهب إن وإن بسلا إشهاد او تقدما والنهي والإشهاد مسن سواه لا ميل بني فمطلقا ذا ضمنا تدارك وألزم واعقل الخطا

التذليل

ابن رشد: إلا أن ينهاهما الحاكم عن القدوم على ذي غرر. كمن بيوم عاصف قد أجَّجا نارا بأرضه أو الما بالحذف أخرجا فيها إذا 'فسد زرع جار دنا المواق على قوله: وكتأجيج نار في يوم عاصف؛ من المدونة: من أرسل في أرضه نارا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأفسد زرعه، فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح أو غيرها فأحرقت فلا شيء عليه وإن لم يؤمن وصول ذلك لقربها فهو ضامن. قلت: بعده متصلا وكذلك الماء. عاد كلامه: ابن رشد: مثل هذا ما في العتبية في رجل طبخ سُكّرا في قدر سترها عن أعين الناس بقصب، وكان صبى خلف القصب نائما لا علم للطابخ به ففارت القدر بما فيها فأصاب الصبي ما خرج منها فمات، لا شيء عليه. ابن عبد السلام الضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيما قصده بالتعدي حيث أوقد النار عند هبوب الريح. قلت: أصل هذا لابن عرفة فاختصره المواق على عادته فانظره فيه أو في نقل الشيخ محمد منه. كذاك مائل الجدار يسقط إن عليه عند معتبر يشهد به من حاكم أو ذي نظر إلا فلا كذا لها أشهب إن بلغ حدَّ منع تركه ضمن وإن بلا إشهاد او بالنقل تقدما للنظر السلطان في أن يُهْدَما والنهيُّ والإشهاد من سواه لا يلزمه ولابن شأس إن على ميل بنى فمطلقا ذا ضمنا وشرطه في غيره أن يمكنا تدارك المواق على قوله: وكسقوط جدار مال وأُنذِرَ صاحبه؛ من المدونة: والحائط المخوف إذا أُشْهد به على ربه ثم عطب به أحد فربه ضامن، وإن لم يُشهَد عليه لم يضمن وإن كان مخوفا. ابن عرفة: فإذا لم يضمن في المائل لعدم الإشهاد فأحرى في غير المائل. وعلى قوله: وأمكن تداركه؛ ابن شأس: إن مال الحائط ولم يتدارك مع الإمكان والإنذار والإشهاد وجب الضمان. ابن عرفة: جعلُ ابن شأس الإمكان شرطا صوابُّ. وانظر شرح الشيخ محمد إن لم تظفر بنسخة من ابن عبد السلام وأخرى من ابن عرفة. وألزموا عقل الخطا من سل كفه من الذبالإسكان ضغطا فَقَلَعَ أَسْنَانَهُ أَوْ نَظَرَ لَهُ مِنْ كَوَّةٍ فَقَصَدَ عَيْنَهُ ففقأها وَإِلاَّ فَلاَ كَسُقُوطِ مِيزَابٍ أَوْ بَغْتِ رِيحٍ لِنَارٍ كَحَرْقِهَا قَائِمًا لطَفْئهَا

التسهيل

خليل

بعضُ المحققيين مَسن ضمائه في السلِّ مصع إمكانه بسالرفق حسادف عسين مسن رآه ختله فقا يُقِسد إلا ودى ذا المعتمد فقا يُقِسد إلى الجسدار لمساحسلا أن لا ضمان إن الاشهادُ انتفى شدر شد لأن السل والحذف هدر يسقط والنار في الالتهاب يطفئها فالتهمته بالله هب

عليه حتى سهطت أسانه مذهبه فلي الخرق مذهبه فلي المسأله وهكذا أجروا على ذي المسأله مسن كوة أو صير باب إن عمد مواقعه ورد قوله وإلا مواقعه بيد كره أن سلفا فأبعد النجعة والصحيح أر فأبعد النجعة والصحيح أر تبغتها الريح وفي الدي ذهبب

ائتذليل

عليه حتى سقطت أسنانه بعض المحققين مَنْ ضمائُه مذهبه ضمَّنه بانْحَرِق في السن مع بالإسكان إمكانه بالرفق المواق على قوله: أو عضه فسل يده فقلع أسنانه؛ ابن الحاجب: لو عضه فسل يده ضمن أسنانه. ابن عرفة: قال غير واحد إن هذا هو المشهور. المازري عن بعض شيوخه عن بعض المحققين: إنما ضمنه من ضمنه لإمكانه النزعُ برفق، وحملوا الحديث في مسلم: [لا دية له أ] على هذا. قلت: عبارة المازري بنقل عياض في الإكمال: وقال بعض المحققين من شيوخنا: إنما ضمن من ضمن من أصحابنا لأنه يمكن النزع بالرفق. انظر صفحة إحدى وسبعين وأربعمائة من المجلد الخامس من الإكمال. وهكذا أجروا على ذي المسأله حاذات عين من رآه ختله من كوة أو صِير باب إن عمد فقا أيِّتِه إلا ودى ذا المعتمد منهم ورد قوله وإلا ﴿ إِنَّ الجِدارِ نَا حِلا مَوَاقَهُ بِذِكْرِهِ أَنْ سَلْفًا أَنْ لا ضَمَّى إِنّ الاشهاد بالنقل انتفى فأبعد النجعة والصحيح أرشد لأن السل والحذف هدر المواق على قوله: أو نظر له من كوة فقصد عينه ففقأها؛ ابن بشير: من هذا المعنى لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه، فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان، وأقلهم على نفيه [للحديث الصحيح2]. قال ابن شأس: لو نظر له من كوة لم يجز أن يقصد عينه بمدراة أو غيرها وفيه القود إن فعل. قلت: لفظ ابن شأس: ولو نظر إلى حرم إنسان من كوة أو صير باب. إلى آخره، فسقط في نقل المواق حسب المطبوعة أو صير باب، وتصحفت فيها كلمة بمدراة إلى عوراء. وفي مطبوعة ابن شأس بمذراة والصواب الإهمال. وكتب المواق على قوله: وإلا فلا؛ تقدم إن لم يُشهد عليه لم يضمن. وانظر شرح الشيخ محمد. والكوة بالفتح الطاقة والصير بالكسر شَق الباب. كذاك لا ضمن في ميزاب يسقط المواق على قوله: كسقوط ميزاب؛ ابن شأس: من سقط ميزابه على رأس إنسان فلا ضمان عليه. والنار في الثالتهاب تسغنها الربح المواق على قوله: أو بغت ريح لنار؛ تقدم نص المدونة: إن تحاملت الريح بنار فلا شيء عليه. قلت: المتقدم إن تحاملت النار بريح وفي الذي ذهب يطفئها ﴿ تَتَهِمتُهُ بِٱللَّهِبِ الْمُواقِ على قولهُ: كحرقها قائما لطفئها؛

2 - عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرءا اطلع عليك بغير إنن فخذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح. البخاري في صحيحه، كتاب الديات، رقم الحديث 6902، ومسلم في صحيحه، كتاب الديات، رقم الحديث 2158.

الحديث:

<sup>1</sup> عن عمران ابن حصين قال قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته "وقال ابن المثنى ثنيتيه" فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم الحديث 1673 والبخاري في صحيحه، كتاب الديات، رقم الحديث 6892.

وَجَازَ دَفْعُ صَائِل بَعْدَ الإِنْذَارِ لفَاهِمٍ وَإِنْ عَن مَّال وَقَصْدُ قَتْلِهِ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَنْدَفِعُ إلاَّ بهِ لاَ جرْحُ إِنْ قَدرَ عَلَى الْهَرَبِ بلاَ مَضرةً وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ الْهَرَبِ بلاَ مَضرةً وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلاً فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ

خليل

التسهيل

التذليل

أشهب: لو كانوا لما خافوا على زرعهم قاموا لردها فأحرقتهم فديتهم هدر، لا على عاقلة ولا غيرها. وجاز دفع صائل من بعد إنذار نفاهم للانذار بالنقل وإن عن مال انظر قوله جاز فذا بظاهر ابن العربي ذو احتذا والقرطبي فيه بابن الفرس إذ صحح الوجوب فيه مؤتس المواق على قوله: وجاز دفع صائل؛ ابن يونس: في كتاب محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله: لا شيء عليه. وعلى قوله: بعد الإنذار لفاهم وإن عن مال؛ انظر قبل هذا عند قوله: فيقاتل بعد المناشدة. وانظر الحطاب. وانظر ابن شأس. وجاز قصد قتله إن يُدر أن ليس بغير القتل ينكف المواق على قوله: وقصدُ قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به؛ تقدم نص سحنون: قد حل حين نصب الحرب. قلت: انظره عند قوله: فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن. عاد كلامه: وقال ابن العربي: لا يقصد المصول عليه القتل، إنما ينبغي أن يقصد الدفع، فإن أدى إلى القتل فذلك، إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فجائز قصدُ قتله ابتداء. ومن يقدر على الفرار منه فليفر منه ولا يجرحْه إلا أن يُضِر المواق على قوله: لا جرح إن قدر على الهرب بلا مضرة؛ ابن العربى: لو قدر المصول عليه على الهروب من غير ضرر يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح، فإن لم يقدر فله دفعه بما يقدر. ابن عرفة: هذا كقول ابن رشد وغيره: إذا تعارض ضرران ارتُكب أخفهما. وضامن رب مواش نفشت في الحرث أو سواه إن ليلا فشت المواق على قوله: وما أتلفت البهائم ليلا فعلى ربها؛ الباجي: قال ملك والشافعي: ما أصابت الماشية بالنهار فلا ضمان على أربابها، وما أصابت باليل ضمنوه؛ قال ملك: وسواء كان محظرا عليه أو غير محظر. ابن القاسم: وجميع الأشياء في ذلك سواء. الباجي: وهذا في موضع تتداخل فيه المزارع والمراعي. قلت فرضت المسئلة في الحرث أولا جمعا بين الاقتباس والتلميح. وإن على قيمتها زاد المواق على قوله: وإن زاد على قيمتها؛ روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية. ابن رشد: يريد: وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت، بخلاف العبد الجاني فإنه مكلف، والماشية ربها هو الجاني. على رجائه وخوفِ أن لا يكملا المواق على قوله: بقيمته على الرجاء والخوف؛ ابن رشد: إن أفسدت الماشية الزرع وهو صغير ففيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف. انتهى. انظر لو أخلف؟ وهل يغرم طعاما؟ انظر فصل التعدي من ابن سلمون. قلت: لاَ نَهَارًا إِن لَّمْ يَكُن مَّعَهَا رَاعٍ وَسُرِّحَتْ بُعْدَ الْمَزَارِعِ وَإِلاًّ فَعَلَى الرَّاعِي

التسهيل

خليل

وما على المالك غرم في الذي تتلفه نها را ان سررً دي بعدد المرارع بلا راع فيان صاحبة المراع ففرط في المراع ف

التذليل

وانظر البناني. وما على المالك غرم في الذي تُتلفه نهارا ان بالنقل سرح ذي بُعد المزرج به وي فلى صاحبها راع ففرط ضمن المواق على قوله: لا نهارا إن لم يكن معها راع وسُرحت بُعد المزارع وإلا فعلى الراعي؛ ابن الحاجِّ: إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل يتعلق الضمان بأربابها أو برعاتها؛ تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان على الرعاء؛ ويحتمل أن يكون الضمان على أربابها لأن الراعي أجير يحلف ما ضيَّع ولا فرَّط، ويغرم رب الماشية؛ انظر قبل هذا عند قوله: وأجر كالبيع. ابن سلمون: وإذا عدت ماشية على أخرى فقتلتها فلا شيء في ذلك. أبو عمر: وكذلك إذا انفلتت ليلا أو نهارا فركبت على رجل نائم فجرحته أو قتلته لأن جرح العجماء جُبارٌ. أبو عمر: وإنما يسقط الضمان نهارا عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع؛ وإن كان معها راع فلم يمنعها فهو كالقائد والراكب والسائق، وقد ضمَّن ملك القائد والسائق والراكب. وقال الباجي: من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح، هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه، وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها؛ ليس بمكان مسرح، هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه، وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها؛ ضمان فيه على أهل المواشي ليلا أو نهارا. وانظر إحياء الموات من ابن عرفة أن قول ابن القاسم: النحل والحمام والدجاج كالماشية لا يمنع من اتخاذها، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. وقال ابن عرفة: والصواب بخلاف قول ابن القاسم.

فقط بلا حجر ودين مجحف

أو بعصض ان لم تشهد ان درى الرجل

ولم يفـــد مدينــه مــن بعــد أن

لــو قبـل مـا بيـعُ الإمـام نفـذا

في البيسع في التفلسيس كالسذي فسرط

قـــد قـــال واللخمــي إيــاه اجتبــي

باب إنَّمَا يَصِحُّ إعْتَاقُ مُكَلَّفٍ بِلاَ حَجْرِ وَإِحَاطَةِ دَيْنِ وَلِغَرِيمِهِ رَدُّهُ أَوْ بَعْضِهِ إلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَطُولَ أَوْ يُفِيدَ مَالاً

خليل

باب

التسهيل

إحاط ....ة وللغ .....ل بينـــة أو أربعــا يَعْـدُ الــزمن

يصـــح الاعتــاق مــن المكلـف

أعتــــق مـــالا وافيـــا بـــدين ذا

أي بانقضا مدى الخيار المسترط

ولــو لـرد مـا قـرين أشهبا

التذليل

باب المواق: ابن شأس: كتاب العتق، وهو من أفضل الأعمال، والنظر في أركانه وخواصه، أما الأركان فثلاثة: المعتق والرقيق والصيغة. يصح الاعتاق بالنقل من المكلف فقط جئت بها بدل قول الأصل: إنما. المواق على قوله: إنما يصح إعتاق مكلف؛ ابن شأس: الركن الأول: المعتق، وهو كل مكلف. ابن عرفة: لم يُرد بأركانه المحمولة عليه، لأن المعتق ليس جزأ من العتق. بلا حجر المواق على هذه القولة: نحوه لابن الحاجب. ابن عرفة: مفهومه رد عتق السفيه أم ولده، وفيها: عتق السفيه أم ولده جائز. انتهى. وانظر أيضا نصوا أن السفيه المولى عليه يلزمه الظهار ويُعتق عن ظهاره بغير إذن وليه. قال ابن القاسم: إذا أعتقت ذات زوج عبدا هو أكثر من ثلث مالها فللزوج رد الجميع؛ ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب: وكلاهما له التصرف في ماله. ودين مجحف إحاطة المواق على قوله: وإحاطة دين؛ انظر فَرْقٌ بين أن يكون أرباب الديون مجهولين فإن العتق ينفذ مطلقا والولاء للمسلمين. انظر نوازل ابن رشد. من المدونة: من بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم لم يجز عتقه، وإن كان دينه لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا بالقرعة وعتق ما بقي وللغريم رد كل أو بعض المواق على قوله: وللغريم رده أو بعضه؛ ابن الحاجب: لو أعتقه ثم قام غريمه رد عتقه أو بعضه ان بالنقل لم تَشهد ان بالنقل درى الرجل بينة المواق على قوله: إلا أن يعلم؛ ابن عرفة: إن أمسك الغرماء عن القيام بعد العتق ثم قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهو بالبلد وقالوا: لم نعلم، فذلك لهم حتى تشهد بينة أنهم علموا. أو أربعا من السنين يعد الزمن المواق على قوله: أو يطول؛ الباجي: وإن قاموا في أكثر من أربع سنين فلا يقبل منهم القيام عليه ولم يرد عتقه. قاله ابن عبد الحكم. جاريته في نسخة أو لقول ابن غازي: ينبغي أن يكون يطول معطوفا بأو لا بالواو بشهادة النقول، انظر شرح الشيخ محمد. ولم يفد مدينه من بعد أن أعتق مالا وافيا بدين ذا المواق على قوله: أو يفيد مالا؛ من المدونة: إن أعتق في عسره فلم يقم عليه حتى أيسر نفذ عتقه، ثم إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه لو قبل ما بيعُ الإمام نفذا أي بانقضا بالقصر للوزن مدى الخيار المشترط في البيع في التفليس كالذي فرط قاله الزرقاني ولو لرد ما قرين أشهبا قد قال واللخمي إياه اجتبى انظر شرح الشيخ محمد. ومعلوم أن قرين أشهب في العتبية هو ابن نافع.

وما هنا المواق ساق لا ينا كتب أن روى إماما العتقا في رده الإمام أم أيسرا عليه أن لا وطء قبل اليسر قا عليه أن لا وطء قبل اليسر قا وذكر المواق أن في الكتا في الكتا في الكتا في الكتا في الكتاق في الأمام وانتقض وانصب بالاعتاق رقيقا ما اعتلق كالمنا بتحريا وفاك رقبه

سبب الدي ندى المصنف عندى وقصيس ان لدو المدين أعتقا ولم يبعض عتدة والباجي را ولم يبضع عتدة والباجي را لوله استخدامهم في المنتقدى بإن يَصرُدَّ الغرما عتدة الفتدى ونفدذ العتدة إن اليسر عصرض ونفذ العتدة إن اليسر عصرض حصق به لدزم إن به نطق وإن بفي ذا اليصوم قيددا عقبه

التذبيل

وما هنا المواق ساق لا يناسب الذي نرى المصنف عنى كتب أن روى إماما المتقا وقيد أن بالنقل س المدين أعتقا فرده الإمام ثم أيسرا ولم يبع عتق والباجي را عليه أن لا وطُّ قبل اليسر قال له استخدامهم في المنتقى وذكر المواق أن في الكتاب إن يرد الغرما بالقصر للوزن عتق الفتى خلا يسج عنت الإمام وانتقض ونفذ العتق إن اليسر عرض كتب على قوله: ولو قبل نفوذ البيع؛ روى ابن القاسم وأشهب عن ملك: لو رد الإمام عتقه ثم أيسر قبل بيعه عتق. الباجي: على هذا لا يطأ قبل اليسر. قلت: تمامه من المنتقى: وله استخدامهم. انظر صفحة اثنتين وسبعين ومائتين من سادسه. عاد كلام المواق: ومن المدونة: من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعه دون الإمام، فإن فعل أو فعلوا ثم رفع إلى السلطان بعد أن أيسر رد البيع ونفذ العتق. فأنت ترى أن هذه النقول لا تناسب قوله: ولو قبل نفوذ البيع، وانصب بالاعتاق بالنقل رقيعًا ما اعتلق حق به لزم المواق على قوله: رقيقا لم يتعلق به حق لازم؛ هذا معمول إعتاقُ. قال ابن شأس: الركن الثاني: الرقيق، وهو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم. ابن عرفة: المعتق: كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه؛ فقولنا: لم يزاحم إلى آخره، لقولها مع غيرها: من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل قتيلا خطأ وقال: لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم في ذمته ويكون حرا، حلف على ذلك ويرد عتقه. إِنْ بِ مُنْفَقَ دُنْ بتحرير وفك رقبه المواق على قوله: به وفك الرقبة والتحرير؛ ابن شأس: الركن الثالث: الصيغة، وصريح لفظها: الإعتاق وفك الرقبة والتحرير. وإن بفي ذا اليوم قيدا عقبه المواق على قوله: وإن في هذا اليوم؛ ابن عرفة: إن قال: أنت حرفي هذا اليوم، عتق للأبد. ومن المدونة: إن قال له: أنت حر اليوم من هذا العمل، وقال: أردت عتقه من العمل لا الحريةً، صدق في ذلك مع يمينه.

نحو استنى اذهب اعرب القصد قفي

خليل بلاَ قَرِينَةِ مَدْحِ أَوْ خُلُفٍ أَوْ دَفْعِ مَكْسِ وَبِلاَ مِلْكَ أَوْ لاَ سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ إِلاَّ لِجَوَابٍ وَبِكَوَهَبْتُ لَكَ نَفْسَكَ وَبِكَاسُقِنِى أَو اَذْهَبْ أَو اعْزُب بِالنِّيَّةِ وَبِكَاسُقِنِى أَو اَذْهَبْ أَو اعْزُب بِالنِّيَّةِ التسهيل بـــــلا قرينــــة لمـــدح أو لخلـــــــف أي للامـــر ومـــن المــواق حُـــل بـــالحلف الـــذي يســاوي القســما قلــت ابــن غــازي ذا لتصـحيف نمــى أو دفــع مكــس وبــلا ســبيل لــي عليــــك أو لا ملــــك إن لم يُقَــــل كـــــل جوابـــا لكـــلام ســـبيل لــي عليــــك أو لا ملــــك إن لم يُقَـــــل كـــــــل جوابـــا لكـــلام ســـبيل فـــان يجــب والقصــد ينــف صُـــدقا

التذليل

بلا قرينة لمدح المواق على قوله: بلا قرينة مدح؛ ابن شأس: لو قال في المساومة: هو عبد حر، لم يلزمه عتق لصرف القرينة له إلى المدح. ومن المدونة: من عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال: ما أنت إلا حر فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء. أو لخلف أي للامر بالنقل ومن المواق حل بالحلف الذي يساوي القسما قلت ابن غازي ذا لتصحيف نمى أطلق المساواة على المرادفة كقول ابن ملك:

قــدما تسـاوى الحمـد والثنـاء

وكوهبـــــت لــــــك نفســـــك وفي

المواق على قوله: أو حلف؛ انظر إن كان على تحليف ظالم. قال اللخمى: لو قال له العاشر: لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمتك فهى حرة، إن قال ذلك بغير نية العتق لم يلزمه شيء؛ وإن نوى العتق وهو ذاكر أن له أن لا ينويه كانت حرة لأنه لم يكره على النية، وقد تقدم في الطلاق أن طلاق المكره لا يلزم إلا أن يترك كالتورية. كذا في المطبوعة انظر إن كان على تحليف ظالم، فانظر إن كان عنى عنى بالنون. ابن غازي: أو خلف بضم الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى المخالفة والعصيان، وكذا قرن العصيان بالمدح في المدونة، فقال: قال الإمام ملك رضى الله تعلى عنه فيمن عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه، فقال: ما أنت إلا حر، أو قال له: يا حر، ولم يرد بشيء من هذه الحرية وإنما أراد إنكَ تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر، فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء. ومن ضبطه حلف بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وجعله بمعنى القسم فقد صحف اللفظ وذهب عن المعنى أو دفع مكس المواق على هذه القولة: من المدونة: لو مر على عاشر فقال: هو حر، ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله، وإن قامت بذلك بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما. وبلا سبيل لي عليك أو لا ملك إن لم يُقل كل جوابا لكلام سبقا فإن يجب والقصد ينف صدقا المواق على قوله: وبَّلا مُلكُ أو لا سبيل لي عليك إلا لجواب؛ ومن المدونة: ومن قال لعبده ابتداء منه: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك، عتق عليه؛ وإن عُلم أن هذا الكلام كان جوابا لكلام كان قبله صدق في أنه لم يرد به عتقا ولا يعتق عليه. وكوهبت لك نفسك المواق على قوله: وبكوهبت لك نفسك؛ من المدونة: قال ابن القاسم: سمعت ملكا يقول في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك نفسك، إنه حر وسألت ملكا عن رجل وهب لعبده نصفه؛ قال: هو حر كله. وفي نحو اسقني اذهب اعزب القصد قفي المواق على قوله: أو بكاسقني أو اذهب أو اعزب بالنية؛ ابن شأس: وأما الكنّاية فكقوله: وهبت لك وَعَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ عَلَّقَ هُوَ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَبِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي إِن اشْتَرَيْتُكَ كَأَن اشْتَرَى نَفْسَهُ فَاسِدًا وَالشِّقْصُ وَالْمُدَبَّرُ وَأَمُّ الْوَلدِ وَوَلَدُ عَبْدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَإِنْ بَعْدَ يَمِينِهِ وَالإِنْشَاءُ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ لِي أَوْ رَقِيقِي أَوْ عَبِيدِي أَوْ مَمَالِيكِي

التسهيل

خليل

فهـو علـى مـن بـاع لا مـن اشـترى وذا ابـــن رشــد إلى الاستحسـان رد ب\_\_\_ه ومثل\_\_ه اختيـار اللخمـــه وفي اشتراء النفس فاسدا جسرى يجـــر لـــه بعـــزوه أصــــلا قلـــم ه في ســـواها فاعـــذر الـــذ لم يجـــد ليك\_\_\_\_ وم\_\_\_ن أملك\_ه أو ل\_\_\_ الإم\_ا كــــذا المسدبر كـــذا ابــن المولِــد بعـــد الـــيمين وهــو حكــم مطــرد

وإن علي بيع يعلق وشرا فيلــــزم البـــائع للــــثمن رد والقييس عنده انتفاء الحكسم وبالشـــرا الفاســد في إن اشــترى ذا وهـــو في الكتـاب والمـواق لم حسب مطبوعته فاأن تجد وفي رقيق \_\_\_\_\_ وعبيدي ومما تـــدخل والشـــقص وأم الولـــد أمتـــه في ملكــه وإن وُلــد

التذليل

نفسك أو اذهب أو اعزب أو نحو ذلك، ولا تعمل بدون اقتران نية العتق به، وألحق ابن القاسم بذلك اسقني الماء إذا اقترنت بذلك نية العتق. قلت: في مطبوعته والمخطوطة التي معبي من ابن عرفة عنه اغرب بإعجام الأول وإهمال الثاني. عاد نقل المواق: ابن عرفة: مقتضاه شرط النية في وهبت لك نفسك، وفي المدونة خلافه. وإن على بيع يعلق وشرا فهو على من باع لا من اشترى فيلزم المهائع المنس رد وذا ابن رشد إلى الاستحسان رد والقيس عنده انتفاء الحكم به ومثله اختيار اللخمي المواق على قوله: وهو على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء؛ من المدونة: إن قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه له عتق على البائع ويرد ثمنه. ابن رشد: القياس قول من قال: لا شيء على البائع لأن العتق إنما وقع من البائع بعد حصول العبد لمشتريه. ابن عرفة: ومثله اختيار اللخمي. وبالشرا بالقصر الفاصد في إن اشترى المواق على قوله: وبالشراء الفاسد في إن اشتريتك؛ من المدونة: من قال لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر، فابتاعه بيعا فاسدا عتق عليه بقيمته ورد الثمن. وفي اشتراء النفس فأسدا جرى ذا وهو في الكتاب والمواق لم يجر له بعزيره أصد الله حسب مطبوعته فإن تجده في سواها فاعذر الذ بالإسكان لم يجد فيها: إن اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يرد ولا يتبعه سيده بقيمته ولا غيرها، بخلاف شراء غيره إياه، إلا أن يبيعه بخمر أو خنزير فعليه قيمة رقبته؛ وقال غيره: هو حر ولا شيء عليه. ابن يونس: وللسيد ما باعه به غررا كان أو غيره، وكأنه انتزعه منه. وقولها: عليه قيمة رقبته، هذا إذا باعه بخمر مضمونة؛ وقال أحمد بن ميسر: إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر وتراق عليه. وإن كانت ليست في يده يتبعه بها فعليه قيمة رقبته. وهو وفاق لها. وفي رقيقي وعبيدي ومماليكي ومن أملكه أوْ لِي الإما المحمد والشقص وأم الولد كذا المدبس كذا ابن المسؤلِد أمته في ملكسه وإن ولد بعد اليسمين وهو حكم نظر -

هنا بما عُلىق منه النص إنشا التي من والإما هي بدل مواقه وعنهما أم الولد إلى مبين من ضلال قد عزا لا تستحق مثلاً ذا الكلام وقوله وإن لدى المواق رجع للفرق.....

في العتـــق إنشــاء فـــلا يخــتص كمـا أفـادت نسـخة الشـارح والـــ ومـن والانثــى النسـخة الــتي اعتمــد أغنــت والانشـاء ابــن فاعــل غــزا وهـــي وإن نبــت عـــن المقــام في رأي مصـــطفى كعبـــد البــاقي في رأي مصــطفى كعبــد البــاقي

التذليل

في العتق إنشاء فلا يختص هنا بما علق منه النص كما أفادت نسخة الشارح والإنشا بالقصر للوزن التي من والإما بالقصر للوزن هي بدل ومن والانثى بالنقل النسخة التي اعتمد مواقه وعنهما أم الولد أغنت والانشاء بالنقل ابن فاعل غزا إلى مبين من ضلال قد عزا وهي وإن نبت عن المقام لا تستحق مثل ذا الكلام في رأي مصطفى كعبد، الباقي انظره وشرح الشيخ محمد وقوله وإن لدى المواق في الحنث لا البر فشيخ العتقا رجع للفرق بينهما المواق على قوله: والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والأنثى فيمن يملكه أو لي: انظر قوله: وإن، فإن أراد بعد يمينه لأفعلن فبين، وإن أراد لا فعلت فلا أقل أن يقول: ولو؛ لا فرق بين قوله: كل مملوك أملك أو كل مملوك لي. من المدونة: قال ملك: من قال: كل مملوك لي حر، في غير يمين أو في يمين حنث فيها عتق من في ملكه. وعبارة ابن الحاجب: لو قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر، عتق من في ملكه والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن وُلِدوا بعد يمينه، بخلاف عبيد عبيده فإنهم تبع كمالهم. زاد في المدونة: وعتق عليه كل شقص له في مملوك، ويقوم عليه بقيته إن كان مليا. ابن المواز: إنما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن لا في يمينه لا فعلت، وإلى هذا رجع ابن القاسم. ابن يونس: لأنه في يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر، فإذا فاته البر ولزمه العتق وجب أن يعتق عليه كل ما ولد له من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن، وسواء كن حوامل يوم اليمين أو حملن بعد اليمين؛ وأما في يمينه لا فعلت فهو على بر فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين دخل الولد في اليمين، وأما ما حملن به بعد اليمين فقيل: يدخل، وقيل: لا يدخل. وهو أصوب. قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار. لا يعتق عليه عبيد عبيده؛ وقال في كتاب النذور إذا حلف أن لا يركب دابة فلان، وركب دابة عبده؛ إنه حانث؛ فقيل: خلاف، وقيل: يراعى في الأيمان النية. سحنون: من قال: مماليكي أحرار، ولا نية له فإنه يعتق عليه ذكور رقيقه وإناثهم. رجع إلى هذا سحنون؛ قال ابن يونس: وهو وفاق للمدونة لأنه قال في قوله كل مملوك لي حر يعتق عليه أمهات أولاده ولا فرق بين قوله كل مملوك وبين قوله مماليكي، ابن سحنون: ولو قال: رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم ولو قال عبيدي أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق ما أتين به من غلام

لاَ عَبِيدُ عَبِيدِهِ كَأَمْلِكُهُ أَبَدًا

الشائيل

التسهيل

لا يشــــمل العبيـــد للعبيــد للعبيــد لــه كمــن أملــك بالتأبيــد

.....وم\_\_\_ا ق\_\_\_د س\_بقا

فان فعلت حرر من أملك ط الول السدهر للحرج عنه يسقط

التذليل

لأقل من ستة أشهر؛ راجع ثالث ترجمة من كتاب العتق من ابن يونس وكتب على قوله: أو رقيقي: تقدم نص ابن سحنون لو قال: رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم وعلى قوله: أو عبيدي؛ لما نقل ابن يونس قول ابن سحنون المتقدم وهو قوله: لو قال: عبيدي أحرار، لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث، قال: وقال أبو إسحق: ولعل اسم العبد جرت العادة أنه يراد به الذكور دون الإناث، وإلا فلفظ العبيد يقع على الذكور والإناث. كذا في المطبوعة ولعل اسم العبد بالإفراد ولعل الأصل العبيد بالجمع. وكتب على قوله: أو مماليكي؛ تقدم نص سحنون: من قال: مماليكي أحرار، دخل الإناث، قال ابن يونس: وهو وفاق للمدونة. وما قد سبقا لا يشمل العبيد للعبيد لله المواق على قوله: لا عبيد عبيده؛ تقدم نقل ابن يونس: قال في هذا الكتاب: إذا قال: عبيدي أحرار، لا يعتق عليه عبيد عبيده. كمن أملك بالتأبيد فإن فعلت حر من أمنك غول الدهر للحرج عنه يسقط المواق على قوله: كمن أملكه أبدا؛ مُضَمَّن ما يتقرر أنه إن قال: إن فعلت كذا فكل مملوك أملكه حر، أنه لا يعتق عليه من سيملكه بعد اليمين، وأما الذي كان على ملكه فبيْنَ أن يقول أبدا أو لا فرق. ابن الحاجب: لو قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لى حر، عتق من في ملكه وأولاد عبيده من إمائهم. بخلاف عبيد عبيده، وبخلاف كل امرأة أتزوجها، وإن قال: فكل مملوك أملكه، فكذلك، بخلاف كل مملوك أملكه أبدا فإنه لا يعتق عليه من في ملكه، ومن المدونة: قال ملك: ومن قال: كل مملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة، ولا رقيق له، فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يمينه قبل أن يتزوجها ولا بعد تزويجها؛ قال ملك: ومن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر، فدخلها لم يلزمه العتق إلا فيما ملك يوم حلف، وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه فيما يملك قبل الحنث وبعده، وكذلك اليمين بالصدقة. قال أشهب: ولو قال: إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر، فدخلها لم يلزمه العتق فيما عنده من عبد لأنه إنما أراد ما يملك في المستقبل، كما لو قال: كل مملوك أملكه أبدا حر، وكل امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شيء عليه. ابن يونس: وهذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم لأن ابن القاسم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك. قلت: كذا في المطبوعة، والذي في نقل الشيخ محمد عنه: ابن يونس: وليس بخلاف ما تقدم إنما أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك. وفي مطبوعته على كل الملك والظاهر أن كلمة كل مقحمة، وأن الصواب ما في نقله. عاد نقل المواق: وأما من قال: كل عبد أشتريه حر أو كل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق، فلا شيء عليه، وإن لم يقل ههنا أبدا. ابن يونس: لأن هذه الألفاظ لا تكون للمضى، لا يقول الإنسان أشتري فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله أملكه.

ووجَبَ بِالنَّذْرِ وَلَمْ يُقْضَ إِلاَّ بِبَتَ مُعَيَّن وَهْوَ فِي خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ وَمَنْعٍ مِّنْ وَطْءٍ وَبَيْعٍ فِي صِيغَةِ الحِنْثَ وَعِيْتَ عَضْو وَتَمْلِيكِهِ الْعَبْدَ وَجَوَابِهِ كَالطَّلَاقِ إِلاَّ لأَجَلٍ وَإحْدَاكُمَا فَلَهُ الاِخْتِيَارُ وَإِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَعِثْقَ عُضْو وَتَمْلِيكِهِ الْعَبْدَ وَجَوَابِهِ كَالطَّلَاقِ إِلاَّ لأَجَلٍ وَإحْدَاكُمَا فَلَهُ الاِخْتِيَارُ وَإِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطُؤُهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ مَّرَّةً

التسهيل

خليل

يقضى به إلا على من بستلا عمومه وفي الخصوص يقتفي عمومه وفي الخصوص يقتفي حنث كحرر لا عفا عنه ائتلى عفوت فهو حانث أو يفعلا فيه بكالتمليك والإجابه فيه بكالتمليك والإجابه والسوطء كلل طهران على الحبل والسوطء كلل طهران على الحبل إحدى اثنتين دون قصد إذ يُسرى

ووجب العتين وبند ذره ولا عتى معين وللطلحلاق في والمنع مسن وطء وبيع إن على فلأعاقِبَنَّ معدلول لا فلأعاقِبَنَّ معدلول لا والعتق للعضو وفي الإنابه وخالف الطلاق في حكم الأجل وخالف الطلدة في حكم الأجل علقه وفي السدي قد حسررا

مخيرا.....مخيرا

التذليل

ووجب العتق بنذره ولا يقضى به إلا على من بتلا عتق معين المواق على قوله: ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين؛ ابن الحاجب: العتق يجب بالنذر، ولا يقضى إلا باليمين والحنث. ابن عرفة: هذا مشكل، قال في المدونة: الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها؛ ومن بت عتق عبده أو حنث بذلك في يمين عتق عليه بالقضاء؛ ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وأمر بعتقه. اللخمي: من قال: عليَّ عتق عبد، لزمه؛ فإن كان ليس معينا لم يجبر؛ وإن كان معينا فقال ملك: كذلك أيضا لا يجبر. وللطلاق في عمومه وفي الخصوص يقتفي والمنع من وطءٍ وبيع إن على حنث كحرٌّ لا عفا عنه ائتلى فلأعاقبنه مدلول لا عفوت فهو حانث أو يفعلا والعتق للعضو وفي الإنابه فيه بكالتمليك والإجابه وخالف الطلاق في حكم الأجل والوطء كل طهر ان بالنقل على الحبل علقه وفي الذي قد حررا إحدى اثنتين دون قصد إذ يُرى مخيرا المواق على قوله: وهو في خصوصه وعمومه ومنع من بيع ووطء في صيغة الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما حرة فله الاختيار وإن حملت فله وطؤها في كل طهر مرة؛ أما خصوصه وعمومه فقال ابن يونس: العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما يستقبل ملكه وهو غير لازم عندنا، قال ملك فيمن قال: كل مملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في المستقبل فهو حر في غير يمين أو في يمين حنث بها فلا شيء عليه فيما يملك أو يشتري كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن، أعتق من عبيده حينئذ أو باع أم لا، لأنه قد عمّ الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كقوله من الصقالبة أو من البربر أو من مصر أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة ويمكن أن يعيش لذلك الأجل فيلزمه ذلك لأنه قد ضرب أجلا أو سمى جنسا أو موقعا ولم يعم؛ وتصحف في المطبوعة أو سمى إلى مسمى. عاد كلامه. وهذا كمن عم أو خص في الطلاق؛ وأما منعه من بيع ووط؛ في صيغة الحنث، ففي المدونة: قال ملك: من حلف بعتق إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا، فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من وطه ولا بيع؛ وإن مات لم يلزم ورثته عتق؛ فأما إن قال: إن لم أفعل أو لأفعلن، فهو على حنث

التذليل

ويمنع من الوطء والبيع، ولا أمنعه الخدمة؛ فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه من الثلث إذ هو حنث وقع بعد الموت. ابن يونس: إنما كان من حلف إن فعلت أو لا فعلت كذا على بر لأنه بفعله ذلك الشيء يحنث فدل أنه كان قبل أن يفعله على بر؛ وأما الحالف إن لم أفعل أو لأفعلن فإنما يبر بفعل ذلك الشيء فدل أنه قبل أن يفعله على حنث، وقد ذكرت في النذور وجها آخر غير هذا. انتهى نص ابن يونس. وقال عيسى عن ابن القاسم: أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف؛ فإن كانت أمة فولدت بعد اليمين فهل يدخل الولد في اليمين؛ اختلف قول ملك في ذلك، وقال أصبغ: لا يدخل، ولا أرى رواية أنه يدخل إلا وَهَمًا. أشهب: وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان، لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفو، لأن معنى يمينه لأعاقبنه، فهو كالحالف لأفعلن، لا كالحالف إن فعلت. قال ملك: من قال: إن لم تفعل كذا فأمتى حرة وزوجتى طالق، فإنه يمنع من البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في الزوجة، وإنما يضرب له في يمينه لأفعلن، وأما هذا فالإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه؛ فإن مات الحالف في التلوم مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة لأن الحنث وقع عليه بعد موته. وتصحفت في المطبوعة كلمة التلوم إلى البلوغ، والتصحيح من التهذيب. عاد نقله: قال ابن القاسم: وإن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق، فهو على حنث ويتوارثان قبل البر، ولا يحنث بعد الموت بخلاف العتق. قال ملك: من قال لأمته: أنت حرة إذا مات فلان، حرم عليه وطؤها بخلاف ما إذا قال لها: أنت حرة إذا متُّ؛ قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين عتق معلق بموت وقال ملك: لا يجوز وطه المعتقة إلى أجل ويجوز وطه المدبرة؛ قال عبد الوهاب: وكلتاهما معتقة إلى أجل. قال ملك: ولا يجوز وطء المكاتبة. وأما مسئلة عتق عضو، ففي المدونة: قال ملك: من قال لعبده: يدك حرة أو رجلك حرة، عتق عليه جميعه، كما لو طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه. وانظر إذا أعتق جنين الأمة دونها أو العكس، بين الوجهين فرق. وانظر رابع ترجمة من كتاب العتق الثاني من ابن يونس. وأما مسئلة تمليكه للعبد وجوابه ففي المدونة: قال ابن القاسم: من ملك عبده العتق وقال له: أعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه، فقال العبد: اخترت نفسي، فإن قال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق، وإن لم يرد به العتق فلا عتق له. ابن يونس: وفرق بين قول العبد: اخترت نفسي، وبين قول المملكة: اخترت نفسى، انظر في من ملك عبده العتق من ابن يونس. ومن المدونة: وإن قال العبد: أنا أدخل الدار، وقال: أردت بذلك العتق، فلا عتق له إذ ليس هذا من أحرف العتق، بخلاف إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار، يريد بلفظ ذلك العتق فإن العتق يلزمه، فالعبد في هذا مثل المرأة في التمليك تقول: أنا أدخل بيتي، فلا يقبل قولها: إنها أرادت الطلاق قال ابن القاسم: القول فيمن ملَّك عبده أو أمته العتقَ كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم يطل، وأما مسئلة العتق إلى الأجل ففي المدونة: قال ملك من أعتق إلى أجل آت لا بد منه فله أن ينتفع بمن أعتق

وَإِنْ جَعَلَ عِتْقَهُ لِاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا إِن لَّمْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ وَإِنْ قَالَ إِنْ دَخَلْتُمَا فَدَخَلَتْ وَاحِدَة فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِمَا

خليل

التسهيل .... واتفقا فيما جُعال

إلا إذا كانــــا رســـولين وإن

لـــزوم ان واحــدة تــدخل خــلا

فأنـــت حـــرة فـــذي إن دخلـــت

ووجـــه ابــن يــونس الــذي ورد

عـــدم الاجتمـاع فيهـا لــا

لاثـــنين فالواحــد لــيس يســتقل دخلتمــا فلــيس في البـابين مــن ف إن دخلــت داري ابــن أخــيلا إحــداهما حنــث ذا وعَتقــت في إن دخلتمــا بأنــه قصــد في إن دخلتمـا بأنــه قصــد كرَّهــه ذا منهمــا وجــه مَّــا

التذليل

بالخدمة لذلك الأجل، لكن يمنع من الوطء والبيع. وأما مسئلة إحداكما فله الاختيار، ففي المدونة: قال ملك: من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث، فإن نوى واحدة طلقت التي نوى خاصة، وهو مصدق؛ وإن لم تكن له نية طلقتا جميعا. قال ابن القاسم: وإن قال: رأس من رقيقي حر، ولم ينو واحدا بعينه فهو مخير في عتق من شاء منهم؛ وكذلك قوله لعبديه: أحدكما حر، بخلاف الطلاق. وأما مسئلة الفرق بين الطلاق والعتق إذا حملت، ففي المدونة: قال ابن القاسم: من قال لأمة يطؤها: إذا حملت فأنت حرة، فله وطؤها في كل طهر مرة؛ قيل له: ولِمَ لا يتمادى على وطئها؟ قال قال ملك: فكل النساء على الحمل إلا الشاذة. ولو قال لزوجته: إذا حملت فأنت طالق، فإذا وطئها مرة طلقت عليه. وقال ابن الماجشون: حكمها حكم الأمة. انتهى. وانظر لو قال لأمته: إن حملت فأنت حرة، فكانت حاملا، قال ابن القاسم: هي حرة. وقال سحنون: لا تعتق بهذا الحمل، واستشكل قول ابن القاسم لأن الشرط وجزاءه والوعد والوعيد والترجي والتمني والأمر والنهي والدعاء والإباحة هذه العشرة الحقائق لا تتعلق إلا بمعدوم مستقبل. واتفقا فَيما جُعِلُّ لاثنين فالواَّحد ليس يستقل إلا إذا كانا رسولين المواق على قوله: وإن فوض عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إلا أن يكونا رسولين؛ من المدونة: من أمر رجلين بعتق عبده فأعتقه أحدهما فإن فوض ذلك إليهما لم يعتق العبد حتى يجتمعا؛ وإن جعلهما رسولين عتق بذلك؛ وكذلك إن أمر رجلين بطلاق زوجته، الجواب واحد. وإن دخلتما فليس في البابين من لزوم ان بالنقل واحدة تدخل خلاف إن دخلتِ دارَي ابن أخيلا فأنت حرة فذي إن دخلت إحداهما حنث ذا وعتقت ووجه ابن يونس الذي ورد في إن دُخلتما بأنه قصد عدم الاجتماع فيها لما كرَّهه ذا منهما وجه ما المواق على قوله: وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدةً فلا شيء عليه فيهما؛ من المدونة: قال ملك: من قال لأمته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة، فدخلت إحدى الدارين حنث وعتقت عليه، وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان، أو لزوجتيه فأنتما طالقتان، فدخلتها واحدة منهما فلا شيء عليه حتى تدخلاها جميعا وقاله ابن القاسم وسحنون. ابن يونس: وجه قول ابن القاسم أنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة. وفي المطبوعة كأنه والمثبت من نقل الشيخ محمد.

وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوَا وَالْوَلَدُ وإِنْ سَفُلَ كَبِنْتٍ وَأَخٍ وَأَخْتٍ مُّطْلَقًا وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو وَصِيَّةٍ إِنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَوَلاَؤُهُ لَهُ وَلاَ يُكَمَّلُ فِي جُزْءٍ لَمْ يَقْبَلْهُ كَبِيرٌ

خايل

التسهيل

ه يعتقان هبهما قد عَلَاوا كالبنات والأخ والاخات مساحلا كالبنات والأخ والاخات مساجلا أو عان وصاية فكال موجبة مناه قال المناه المالة والمالة وا

ثــم بــنفس ملــك شــخص أبــوا وهكـــذا الولــد هبــه ســفلا وهبـه عــن صــدقة أو عــن هبــه إن علـــم المعطـــي وذا الإطــلاق بأنــه في البيــع في الــدين فــلا معطيــه قربــاه ولـــو لم يَقبــل ولا يكمـــل علــــي كـــبير

التذليل

ثم بنفس ملكِ شخص أبواه يعتقان هبه قد عَلْوا وهكذا الولد هبه سفلا كالمنت المواق على قوله: وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد وإن سفِّل كبنت؛ ابن شأس: النظر الثاني في خواص العتق، وهي ستة، الخاصية الثانية من ذلك عتق القرابة، فمن دخل في ملكه أحد عموديه أعني أصوله وهو العمود الأعلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وآباؤهم وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علوُّا، وفصوله وهو العمود الأسفل، أعنى المولود من الولد وولد الولد ذكورهم وإن سفلوا، عتق عليه، وسواء دخل عليه قهرا بالإرث أو اختيارا بالعقد. والأخ والاخت بالنقل مسجلا المواق على قوله: وأخُّ وأخت مطلقا؛ ابن شأس: ويلحق بالعمودين الجناح وهو عمود الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا دون أولادهم. وهبه عن صدقة أو عن هبِّ أو عن وصية فكل موجبه المواق على قوله: وإن بهبة أو صدقة أو وصية؛ أبو عمر: كل من هؤلاء يعتق على مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو صدقة أو وصية أو ميراث. إن عنه المعطى وذا الإطلاق منه قد اعترضه المواق بدُّنه في المهليِّ ا الدين فلا بيع خلاف الإرث والذ بالإسكان جهلا معطيه قرباه المواق على قوله: إن علم المعطي؛ ابن المواز: من ورث أباه أو وُهب له أو تُصدق به عليه وعليه دين فقال أشهب: هو حر في ذلك كله ولا يباع في الدين؛ وقال ابن القاسم: أما إذا ورثه فإنه يباع في الدين، ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب يقول: لم أهبه له ولم أتصدق عليه به إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين؛ ابن يونس: يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب والمتصدق أنه ممن يعتق عليه فليبع عليه في الدين كالميراث. قاله بعض أصحابنا. انتهى. فانظر هذا مع إطلاق خليل إن علم المعطي، وهذا الشرط في المدونة إذا كان الموهوبُ عليه دين. ولو لم يقبل وهو ولو رد ولاء الله المواق على قوله: ولو لم يقبل وولاؤه له؛ ابن شأس: قال في كتاب الولاء: إن أوصى له بأبيه والثلث يحمله عتق عليه، قَبله أو رده والولاء له. وله وشهد عنى كبير لم يقبل الجزء المواق على قوله: ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير؛ من المدونة: إذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قُوم عليه باقيه؛ وإن رده فروى علي عن ملك أن الوصية تبطل به وقال ابن القاسم: إذا رده عتق عليه ذلك الشقص فقط: قال ملك: وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق

أَوْ قَبِلَهُ وَلِيُّ صَغِيرٍ أَوْ لَمْ يَقْبِلْهُ إِلاَّ بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَيُبَاعُ وَبِالْحكْمِ إِنْ عَمَدَ لِشَيْنِ بِرَقِيقِهِ أَوْ رَقِيق رَقِيقِهِ أَوْ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ غَيْرُ سَفِيهٍ وَعَبْدٍ وَذِمِّي بِمِثْلِهِ

خليل

التسهيل

قبل في الله الله ولي الله أو لا ولا الله بارث أو شرا وهو مدا وخالف القيسي في الإرث كما والعتق في المثلة بالحكم بأن والعتق في المثلة بالحكم بان أي يملك أو محجوره إن أيسرا غير سفيه ورقيق ذمي

التذليل

عليه منه إلا ما ورث فقط. ولا تقوم عليه بقيته وإن كان مليا لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر على دفعه، وفي الشراء والهبة والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه لأنه قادر على دفعه. ولا صغير قبله وليه أو لا ولا على وليه إذا ما قبلا المواق على قوله: أو قبله ولى صغير أو لم يقبله؛ من المدونة: قال ملك: من أوصى لصغير بشقص ممن يعتق عليه أو ورثه فقبل ذلك أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص فقط ولا يقوم على الصبي بقيته ولا على الأب أو الوصى الذي قبله وإن لم يقبل ذلك الأب أو الوصى فهو حر على الصبي وكل من جاز بيعه وشراؤه على الصبى فقبوله له الهبة جائز وذلك في الأب والوصي. إلا بإرث أو شرا بالقصر وهو مدان فيبيع العتقي في الأدا وخالف القيسي في الإرث كما محمد هو ابن المواز في سفره له نمى المواق على قوله: إلا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع؛ تقدم أن من ورث شقصا ممن يعتق عليه لا يقوم عليه بقيته لأنه لم يجر الميراث إلى نفسه وتقدم نص ابن القاسم: أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء. وقال ابن يونس: أما إن اشتراه، أعنى: من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم. قلت: وتقدم نص أشهب. والعتق في المثلة بالحكم بأن يشين عمدا عبده أو عبد من يمنك المواق على قوله: وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه؛ ابن شأس: الخاصية الثالثة العتق بالمثلة. ابن الحاجب: من مثل برقيقه عمدا مثلة شين عتق عليه وعزر. ابن عرفة: المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد في رقيق له. ومن المدونة: من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد عبده أو بمدبره أو بأم ولده عتق عليه؛ وظاهر المدونة شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد المثلة. أو محجوره إن أيسرا وغرم القيمة للذ بالإسكان حَجَرا المواق على قوله: أو لولد صغير؛ من المدونة من مثل بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم قيمته. ابن عرفة: مفهومه أن الكبير كالأجنبي وقاله اللخمي عن المذهب، إلا أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير. غير سفيه المواق على هذه القولة: ابن عرفة: وفي اعتبار تمثيل السفيه بعبده كالرشيد ولغوه قولان؛ الذي ثبت عليه ابن القاسم لغوه. ورقيق المواق على قوله: وعبد؛ ابن عرفة عن اللخمى وابن يونس: لابن القاسم أن تمثيل الـمَدِين بعبده والعبد بعبده لغو. ذمي بمثله المواق على قوله: وذمى بمثله؛ وَزَوْجَةٍ وَمَرِيض فِي زَائِدِ الثلثِ وَمَدِين كَقَلْعِ ظُفُر وَقَطْعِ بَعْض أَذُن أَوْ جَسَدٍ أَوْ سِنَّ أَوْ سَحْلِهَا أَوْ خَرْمِ أَنْفٍ أَوْ حَلْق شَعْرِ أَمَةٍ رَفِيعَةٍ أَوْ لِحْيَةً تَاجِرٍ أَو وَّسْمِ وَجَهٍ بِنَارٍ لاَّ غَيْرِهِ وَفِي غَيْرِهَا فِيهِ قَوْلاَنِ وَالْقَوْلُ لِلسَّيّدِ فِي نَفْي الْعَمْدِ

التسهيل

خليل

ثلث لزوجية او دًا إن عَسلا أو جسد والقلع للسن كهُ ن أو جسد والقلع للسن كه نسبا وخرم الانف ابن حبيب نسبا أو لحية التاجر أيضا يجري غسير وفيه بسواها نُقللا

مسن التبرع بزائد على كقلع ظفر قطع بعض من أذن وسحلها أي بردها أو تدهبا كسذا بحلق رأس ذات القدر وسمة بالنار أي في الوجه لا قولان والسيد في دعوى الخطا

التذليل

ابن عرفة: تمثيل الذمي بعبده المسلم يُعتقه. وغارم المواق على قوله: ومدين؛ تقدم: تمثيلُ المدين لغوُّ عند ابن القاسم. ومحمي من التبرع بزائد عنى ثلث بالإسكان لزوجية او بالنقل دا بالحذف إن علا المواق على قوله: وزوجة ومريض في زائد الثلث؛ ابن عرفة: في كون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها، ولزوم عتقها به ولو كره الزوج نقلا اللخمي؛ وعزا ابن يونس الأول لابن القاسم. كقلع ظفر بالإسكان المواق على هذه القولة: من المدونة: قطع الأنملة مثلة. ابن القاسم: وغيره: إن قلع ظفره أو ضرسه أو سنه عتق عليه قطع بعض من أذن أو جسد المواق على قوله: وقطع بعض أذن أو جسد؛ روى محمد: إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده عتق عليه. والقلع للسن كهُن المواق على قوله: أو سن؛ تقدم قول ابن القاسم وسحلها أي بردها أو تذهبا المواق على قوله: أو سحلها؛ ابن شأس سحل الأسنان شين. معناه يبردها حتى تذهب. قاله ملك. وحُرمَ الانف بالنقل ابن حبيب نسبا المواق على قوله: أو خرم أنف؛ نقَل ابن حبيب: لو خرم أنف عبده عتق عليه. كذا بحلق رأس ذات القدر أو نحية التأجر أيضًا يجري المواق على قوله: أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر؛ روى ابن الماجشون: حلق رأس العبد النبيل والأمة الرفيعة مثلة، لا في غيرهما. ابن الحاجب: وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين، إلا في التاجر المحترم والأمة الرفيعة. وسمة بالنار أي في الوجه المواق على قوله: أو وسم وجه بنار؛ ابن القاسم: من كتب في وجه عبده أو جبهته أنه آبق، عتق عليه، وقاله أصبغ وأشهب؛ وقال أصبغ: ولو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يعتق عليه وقال ابن وهب: من عُرف بالإباق فوسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه، وكذلك لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه وقال أشهب لا يعتق عليه. لا غير المواق على قوله: لا غيره؛ تقدم قول أصبغ: لو فعل ذلك في ذراعيه أو باطن جسده لم يَعتِق عليه. وفيه بسواها نُقلا قولان المواق على قوله: وفي غيرها فيه قولان؛ ابن الحاجب: وفي وسم وجهه بغير نار قولان. والسيدُ في دعوى الخطأ ذو القول المواق على قوله: والقول للسيد في نفي العمد؛ رجع سحنون إلى أن من فقأ عين عبده أو عين امرأته فيقولان: فعل ذلك بنا عمدا، وقال السيد والزوج: بل أدبتهما فأخطأت، أنه لا شيء على السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء والقول قول السيد والزوج.

لاَ فِي عِتْق بِمَال وَبِالْحُكُمِ جَمِيعُهُ إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا وَالْبَاقِي لَهُ كَأَنْ بَقِيَ لِغَيْـرِهِ إِنْ دَفَـعَ الْقِيمَـةَ يَوْمَـهُ وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا أو الْعَبْدُ وَإِنْ أَيْسَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَمُقَابِلُهَا

ځلیل

التسهيل

مالاً وحلف العبد جا في النقل كذاك يحكم بعتق الكلاً وحلف العبد جا في النقل الفيات الكلاً وحلف العبد جا في النقل الفي يحكم بعتق الكلاء على اللذي أعتق جزءًا إن ملك الفي باقيك كان لغيره سَاك في الملك إن قيمتًه يسوم القضا الفي الفيات واشتراط ذا لا يُرتضي وإن يكن فيه الرهوني وقيف المجنبة إذ هو فيه ذو سالف وأسلم المعتبق أو مسن حَسررا الشقصا بها لا كفرا وأيسرا بها فإن بالبعض كان ذا مَللا المحتل المناه المعتبدة قال المناه المعتبدة والمسلم المعتبدة والمسلم المعتبدة والمسلم المعتبدة المسلم المعتبدة والمسلم المعتبدة والمعتبدة وا

التذليل

لا في زعمه أن شرطا مالا وحلف بالإسكان العبد جا بالحذف في النقل المواق على قوله: لا في عتق بمال؛ من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا قال سيد العبد: أعتقته على مال؛ وقال العبد: على غير مال؛ فالقول قول العبد، ويحلف. كذاك يُحكم بعتق الكل على الذي أعتق جزأ إن مَلك باقيَه المواق على قوله: وبالحكم جميعُه إن أعتق جزأ والباقي له؛ ابن شأس: الخاصية الأولى: العتق بالسراية. من المدونة: من أعتق جزأ من عبده عتق جميعه. انتهى. وانظر هل يجوز هذا ابتداء؛ قال في التلقين: لا يجوز تبعيض العتق ابتداء. قال ابن رشد: ليس هذا على حقيقته. كأن لغيره سلك في الملك إن قيمته يوم القضا دفع واشتراط ذا لا يرتضى وإن يكن فيه الرهوني وقف بجنبه إذ هو فيه ذو سلف انظر حاشية كنون ومنح الجليل وأسلم المعتق أو من حَررا شقصا به لا كفرا وأيسرا بها فإن بالبعض كان ذا ملا يختصَّ بالسراية الذبالإسكان قابلا المواق على قوله: كأن بقي لغيره؛ من المدونة: من أعتق شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو ملى، قُوم عليه حظ شريكه بقيمته يوم القضاء وعتق عليه. وعلى قوله: إن دفع قيمته يومه؛ ابن الحاجب: لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح. ومن المدونة: إذا أعتق المليء شقصا له في عبد فأخره شريكه بالقيمة على أن زاده فيها فذلك حرام. وتصحفت في المطبوعة كلمة فأخره إلى فأخذه بالذال. والتصحيح من التهذيب. عاد نقله منها على ما فيه من التكرار: قال: ومن أعتق شركا له في عبد وهو ملى، قوم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم القضاء. وعلى قوله: وإن كان المعتق مسلما أو العبد، ابن شأس: إن أعتق المسلم كُمل عليه، مسلما كان العبد أو غير مسلم. وفي المطبوعة إن أعتق العبد المسلم. والمثبت من الجواهر. عاد نقله: وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم التقويم إذا كان العبد مسلما وأسقطه إذا كان ذميا، ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمَيْن وإن كان العبد ذميا، وأولى إذا كان الثلاثة مسلمين، كما لا يُختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا ذميِّين؛ ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلما ففي التقويم روايتان. وعلى قوله: وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها؛ ابن الحاجب: قوم عليه الباقي بشرط أن يكون موسرا به. ابن شأس: ولو كان موسرا بالبعض لسرى بذلك القدر. وهو نص المدونة. وفي المطبوعة: فإن كان. وَفَضَلَتْ عَن مَّتْرُوكِ الْمُفَلَّسِ وَإِنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِاخْتِيَارِهِ لاَ بِإِرْثٍ وَإِن ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لاَ إِنْ كَانَ حُرَّ الْبَعْضِ وَقُوّمَ عَلَى الأوَّل وَإلاَّ فَعَلَى حِصَصِهِمَا إِنْ أَيْسَرَا وَإلاَّ فَعَلَى الْمُوسِرِ وَعُجِّلَ فِي ثُلُثِ مَريض أَمِنَ

التسهيل

خليل

وفض لت عما لدى المفلّ س في حكمها وحص ل اختيارا وابتدأ العتق به لا إن عتق يقوم الجزء وإلا فعلى إلا فمن أيسر وحده وإن عُجل في ثلثه إن أمنا

التذليل

والمثبت من الجواهر. وفضلت عما لذى المندر يترك فهي بالديون تأنسي في حمدها المواق على قوله: وفضلت عن متروك مفلس؛ من المدونة: يباع عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته التي لا بد له منها وعيشه الأيام. ابن شأس: كما في الديون التي عليه. وحصل أختيلُوا لا إِنْ الْهِهُ الْجِرْ، اللهُ صارا المواق على قوله: وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث؛ تقدم نص المدونة: من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق منه إلا ما ورث فقط، بخلاف الشراء والهبة لأنه جر ذلك إلى نفسه لأنه كان قادرا على دفعها وأبتدأ العتق به لا إن عنق من من جزء وعنى من قد سبئ ينوم عجره المواق على قوله: وإن ابتدأ العتق لا إن كان حُر البعض وقوم على الأول؛ ابن الحاجب: قوم عليه بشرط أن يكون هو المبتدئ لتبعيض العتق، فإن كان بعضه حرا لم يقوم عليه، وكذلك لو كانوا جماعة فالتقويم على الأول. ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو ملى، ثم أعتق شريكه نصف نصيبه عتق باقى حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف. وإلا فعلم شقصيهما إن أيسي ٤ قعلا إلا فعلى يسب يحده المواق على قوله: وإلا فعلى حصصهما إن أيسرا وإلا فعلى الموسر؛ من المدونة: قال ملك: لو كان العبد لثلاثة نفر فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق آخر نصيبه وهما مليئان فأراد المتمسك بالرق أن يضمن الثاني فليس له ذلك، وإنما له أن يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد؛ فإن كان الأول عديما فلا تقويم على الثاني ولو كان موسرا؟ ولو أعتقا جميعا قوم عليهما إن كانا مليئين؛ فإن كان أحدهما مليئا والآخر معسرا قوم جميع باقيه على الموسر. وإن أَعَتْقَ شَقْصاً موسر وهو ضمن عيه ، في ثُنْتُه إن أَعِنا تقويمه المواق على قوله: وعجل في ثلث مريض أمن؛ من المدونة: إذا أعتق المريض شقصا له في عبد أو نصف عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونا عتق عليه الآن جميعه وغرم قيمة حظ شريكه؛ وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا بعد موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ شريكه فإن لم يحمله الثلث عتق منه مبلغه ورق ما بقي، ولزمه عتق بقيته إن عاش وهم كَذَا طَارِي الْصَنْيِ من التهذيب: وإن أعتق أحد الشريكين حصته من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مرض قومنا عليه حصة شريكه في الثلث، وكذلك من أعتق نصف عبده في صحته فلم يستتم عليه حتى مرض فليعتق بقيته في ثلثه. قال غيره فيهما، لا تقويم

وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَى مَيْتٍ لَّمْ يُوصِ وَقُوِّمَ كَامِلاً بِمَالِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ شَرِيكِهِ مِنَ الْعِتْقِ وَنُقِضَ لَهُ بَيْعٌ مِّنْـهُ وَتَأْجِيـلُ الثَّانِي وتَدْبِيرُهُ وَلاَ يَنْتَقِلُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ أَحَدَهُمَا وَإِن حُكِمَ بِمنْعِهِ لِعُسْرِ مَضَى

التسهيل

خليل

ولا يق ولا يقوم على مَيْ ت بلا إيصا ولا مفلى سا إذ لا مسلا وكا مفلى الشريك عتقه وإن وكاملا بمالِ وكاملا بمالِ وم مسن بعد إبا الشريك عتقه وإن بساع أو اعتق ولم ينجز نُقض لله وإن عليه تقويم عُرض فاختار عتقه أو العكس فلا رجوع للدذي أباه أوّلا وإن بمنعه لعسره قضى قاض مضى إن بعد يسر عرضا

التذليل

لباقيه في الثلث إذ لا يدخل حكم الصحة على حكم المرض. وانظر المقدمات ولا يقوم على ميت المواق على قوله: ولم يقوم على ميت؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات لم يعتق منه إلا ما كان أعتق، ولا تقويم على ميت؛ وكذا لو فلس بلا إيصا بالقصر للوزن. المواق على قوله: لم يوص؛ ثالث الأقوال: قول ملك: إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريكه، فأبى شريكه فإنه يقوم عليه. وفي المطبوعة فإنه لم يقوم. وهو في منح الجليل على الصواب. ولا مفلس تقدم قولها: وكذا لو فلس. إذ لا ملا راجع لهما، صرح به في الميسر في الميت والمفلس أحرى. وكاملا بمالِه قوِّم المواق على قوله: وقوم كاملا بماله؛ أبو عمران: الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك، ثم يقوم على ما يسوى في خبرته وصنعته وبماله. كذا في المطبوعة: ثم يقوم، وهو ساقط من نقل الشيخ محمد. عاد نقل المواق: وفي الرسالة: قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه. من بعد إبا الشريك بالقصر للوزن عتقه المواق على قوله: بعد امتناع شريكه من العتق؛ قال ملك: لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم وإن باع أو اعتق بالنقل ولم ينجز شامل لتأجيل عتقه وتدبيره نقض له المواق على قوله: ونقض له بيع شريكه؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حصته وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض البيع وقوم على المعتِق. وعلى قوله: وتأجيلُ الثاني؛ من المدونة: إذا أعتق المليء شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يعتق إلى أجل، إما أعتق بتلا أو قوم على شريكه. وعلى قوله: وتدبيره؛ من المدونة: إن أعتق المليء شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم إلا أن يبتله. وإن عليه تقويم عُرض فاختار عتقه أو حصل العكسُ فلا رجوع للذي أباه أوَّلا المواق على قوله: ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما؛ من المدونة: إن أعتق نصيبه في يسره فقال شريكه: أنا أقوم عليه نصيبي؛ ثم قال بعد ذلك: أنا أعتق؛ لم يكن له إلا التقويم. وإن بمنعه لعسره قضى قاض مضى إن بعدُ يسرُّ عرضا ابن غازي: وإن حُكم بمنعه لعسر مضى، كذا هو في النسخ الصحيحة بمنعه ضد إجازته والضمير المضاف إليه عائد على التقويم،

الكبرى أو التهذيب.

خٺين

كَقَبْلَهُ ثُمَّ أَيْسَرَ إِنْ كَانَ بَيِّنَ الْعُسْرِ وَحَضَرَ الْعَبْدُ وَأَحْكَامُهُ قَبْلَهُ كَالْقِنِّ وَلاَ يَلْزَمُ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ وَلاَ قَبُولُ مَال الْغَيْرِ وَلاَ تَخْلِيدُ الْقِيمَةِ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ برضَا الشَّريكِ

التسهيل

كقبله أي دون حكم قد سبق لما من اليسر طرا إن يكن وحضر العبد وحكم العبد من وحضر العبد من ولا ولا يستسعى لدى العسر ولا ما لتكميل ولا يلرم ذا عتمة البقيمة على أن تخلدا

فليس في الرجوع للتقويم حق ترك قيامه لعسر بين قبل انقضا التقويم فيه حكم قن يلزمه أو معتقا أن يقبلا إن رضي الشريك أن ينفذا في الذمة القيمة حتى يجدا

التذليل

فهذا مختصر قول ابن الحاجب: وإذا حُكم بسقوط التقويم لإعساره فلا تقويم بعدُ، أما المواق فكتب على نسخة: وإذا حكم ببيعه لعسر مضى؛ ما لفظه: ابن الحاجب: إذا حكم بسقوط التقويم لعسره فلا تقويم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان كقبله أي دون حكم قد سبق فليس في معلم المتقويم حق لما من اليسر طرا بالتخفيف بالإبدال إن يكن ترك قيامه لعسر بيّن وحضر العبد المواق على قوله: كقبله ثم أيسر إن كان بيّن العسر وحضر العبد؛ من المدونة: إن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم يقوم عليه حظ شريكه حتى أيسر فقال ملك قديما: يقوم عليه؛ ثم قال: إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام لأنه إن خوصم لم يقوم لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك؛ وإن كان العبد غائبا فلم يقوم عليه حتى أيسر المعتق فنصيبه يقوم عليه، بخلاف الحاضر. كذا في المطبوعة، وعبارة التهذيب: وأما لو كان العبد غائبا فلم يَقدَم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقُوم عليه. المطبوعة، وعبارة التهذيب: وأما لو كان العبد غائبا فلم يَقدَم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقُوم عليه. وحكم العبد من قبل انقضا التقويم بالقصر للوزن فيه حكم قن المواق على قوله: وأحكامه قبله كالقن؛ ابن القاسم: إن مات العبد عن مال قبل التقويم أو قتل فقيمته وما ترك بينهما لأن العتق لم يتم. قلت: هذا فيما إذا أعتق أحد الشريكين حصته إلى أجل. أما العتق الناجز فالمال للمتمسك بالرق. انظر المدونة هذا فيما إذا أعتق أحد الشريكين حصته إلى أجل. أما العتق الناجز فالمال للمتمسك بالرق. انظر المدونة

وليس يُستسعى لدى العسر ولا يلزمه أو معتقا أن يقبلا مالاً لتكميل المواق على قوله: ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير؛ ملك: لا يستسعى العبد إذا كان المعتق معسرا إلا أن يتطوع سيده فذلك له قلت كذا في المطبوعة، وفي نقل الشيخ محمد: إلا أن يطوع لسيده. عاد نقل المواق: وكذلك لو عُرِض للعبد أن يعطى مالا ويعتق لم يكن له؛ وكذلك ما استفاد من مال قبلُ. ابن عرفة: لأنه معتق بعضه. وفي المطبوعة: أن يعطى ماله. والمثبت ما في نقل الشيخ محمد. ولا يلزم ذا إن رضي الشريك فن مستحد البقية على أن تخلدا في الذمة القيمة حتى يجدا المواق على قوله: ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك؛ ابن الحاجب: لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح.

وَمَنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ إِلَى آجَلٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ لِيُعْتَقَ جَميعُهُ عِنْدَهُ إِلاَّ أَنْ يَبُتَّ الثانِي فَنصيبُ الأَوَّلِ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ دَبَّرَ حِصَّتَهُ تَقَاوَيَاهُ لِيُرَقَّ كُلُّهُ أَوْ يُدَبَّرَ وَلو ادَّعَى الْمُعْتِقُ عَيْبَهُ فَلَهُ اسْتِحْلاَفُهُ وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ أَجَازَ عِتْقَ عَبْدِهِ جُزْءًا قُوِّمَ فِي مَالَ السَّيِّدِ وَإِن احْتِيجَ لِبَيْعِ الْمُعْتِق بِيعَ

التسهيل

خليل

التذليل

وإن يُحَرِّرْ شقصه إلى أجل قوم الأن بالنقل ليحر للأجل المواق على قوله: ومن أعتق حصته إلى أجل قوم عليه ليَعتِق جميعُه عنده؛ من المدونة: إن أعتق أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى إلى الأجل. كذا في المطبوعة، وعبارة التهذيب: حتى يحل الأجل.

إلا إذا الشريك بتل فيبقى حظ الاول بالنقل على ما قد رسئب المواق على قوله: إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله؛ سمع عيسى ابن القاسم: من أعتق حظه من عبد وأجله إلى سنة، وأعتق الآخرُ بتلا، رجع ابن القاسم فقال: أحسن ما فيه أن يكون على حاله. ابن رشد: هذا هو المنصوص عليه في المدونة. وإن يدبِّر واحدُ شقصا لزم فيه التقاوي كي يرق أو يتم تدبيره المواق على قوله: وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر؛ ابن الحاجب: من دبر حصته لم يسر ويتقاويان فيكون رقيقا كله أو مدبرا كله. وفي المطبوعة. فيتقاوياه فيكون رقيقا كله أو مدبرا. والمثبت من نص ابن الحاجب: عاد نقله: اللخمي: المقاواة جنوح لجواز بيع المدبر، وأتى بثلاثة أقوال زائدة على هذا.

وللذي العيبَ ادعى أو علمة استحلاف نافي المدعى المواق على قوله: ولو ادعى المعتق عيبه فله استحلافه؛ الباجي: لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكر شريكه ففي وجوب حلفه قولان، القول الأول هو ثاني قولي ابن القاسم. انتهى كلام المواق، وفرضها في الجواهر في دعوى عيبه وعلم الآخر به، وتبعه الموضح والشارح والتتائي. مصطفى: فيعمم كلام المصنف في الفرضين. وسيد العبد إذا ما أذنا في عتق شقص أو أجاز فهنا تقويمه في مال الاعلى بالنقل ومتى يُحتج إلى بَيع الفتى بيع الفتى المواق على قوله: وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده، جزأ قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق؛ هكذا في المطبوعة بالمبالغة، وفي نسخة الزرقاني: بيع بالتصريح بالجواب؛ ابن الحاجب: إذا أذن السيد أو أجاز عتق عبده وإن احتيج إلى بيع المعتق.

وَإِنْ أَعْتَقَ أُوَّلَ وَلَدٍ لَّمْ يَعْتِقِ الثانِي وَلَوْ مَاتَ وَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٍّ وَإِن لأَكْثَرِ الْحَمْلِ إِلاَّ لِـزَوْجٍ مُّرْسَلِ عَلَيْهَا فَلأَقَلِّهِ وَبِيعَتَ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقَ دَيْنٌ وَرُقَّ وَلاَ يُسْتَثْنَى بِبَيْعِ أَوْ عِتْق

التسهيل

خليل

وليس ثاني التوءمين يدخل في عتى مسن تلسد الأمُّ أولُ وليس ثاني التوءمين يدخل أعتى أو دبر حميلا نفيذا في الأول ميتيا وإذا أعتى أو دبيل نفيذا في أول الميكين للنفيذات زوج مرسَل فلأقليم وفي ديسين سبق بيل مطلقا تباع الام ويُسرَق فلأقليم يستثنى إذا ما أعتقت أو بيعت الحميل الدي قد وَسَقت

التذليل

وليس ثاني التوءمين يدخل في عتق من تله الله بالنقل أول ولو أتى الأول سه بالتخفيف. المواق على قوله: وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني ولو مات؛ من المدونة: من قال لأمته: أول ولد تلدينه حر، فولدت ولدين في بطن واحد عتق أولهما خروجا؛ فإن خرج الأول ميتا فلا عتق للثاني. البناني: ورد بلو قول ابن شهاب الزهري وهو من أشياخ ملك، وخلافه خارج المذهب، وإنما أشار لرده بلو لأنه مذكور في المدونة والقاعدة أنه لا يذكر في المدونة إلا ما له أصل في المذهب، وقد قال ابن حبيب: ارتضاه غير واحد من أشياخ المذهب.

وإذا أعتق أو دبر حملا نفذا فيه وإن أتى تحكى الحبى ما لم يكن لذات روح مرسل عليها فلأقله؛ وفي المطبوعة فإن قوله: وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله؛ وفي المطبوعة فإن بدل وإن، وفلأقل الحمل بدل فلأقله، من المدونة: إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر؛ ولو كان لها زوج ولا يعلم أن بها حملا يوم عتقه فلا يعتق ههنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق، وفي المطبوعة: إن كان لها زوج بدون واو، وفيها: فلا يعتقها هنا. والمثبت من التهذيب. عاد نقله: ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين. وقال غيره: إن كان الزوج مرسلا عليها وليست بينة الحمل أنظرت إلى حد ستة أشهر؛ وإن كان غائبا أو ميتا فما ولدت إلى أقصى أمد النساء فهو حر.

وفي دين سبق بل مطلقا تباع الام بالنقل ويُرب وليس يستثنى إذا ما أعتنت و بيعت وان سبق العتق دينا، وسقت ابن غازي على قوله: وبيعت إن سبق العتق ديناً، صوابه: وبيعت وإن سبق العتق دينا، بإدخال واو النكاية على إنْ ورفع العتق على الفاعلية ونصب دينا على المفعولية، وبذلك يوافق المدونة. وعلى هذه النسخة كتب المواق إلا أن في مطبوعته دين بالنون المعرقة أعني المعراة من الألف على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب وهم كانوا أكثر عرب العراق.

وَلَمْ يَجُزِ اشْتِرَاءُ وَلِيًّ مَّنْ يَعْتِقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرِ بِمَالِهِ وَلاَ عَبْدٍ لَّمْ يُؤْذَنْ لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ دَفَعَ عَبْدٌ مَّالاً لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفُسِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِنِ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلاَّ غَرِمَـهُ وَبِيعَ فِيهِ وَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلاَءُ لَهُ كَلِتُعْتِقْنِي

التسهيل

خليل

ولا يج وز لولي ذي الصغر بماله كالعبد في يمن لا يقِرر بسالإذن والرقيق أن مالاً دفع بقوله ابتعني لنفسك فلا أن كان قد شرط معه ماله أصالة ويغرم الشمن له دونك فيابتعني وأعتقني ولا وإن به أعسر بيع العبد

شراء من بملكه له يُحَرر في ملك ربه سوى من يتجرر للشخص كي يبتاعه فإن صدع شيء عليه غير ما قد بذلا إلا فللبائع ما قد ناله ثانية كقوله إذ نَوَّله يتبعه في العتق وهو دو الولا وما مضى من عتقه يرد

التذليل

وعنى ابن غازي بواو النكاية التي يدخلها خليل على لو إشارة إلى خلاف مذهبي وعلى إن إشارة إلى دفع توهمه أو إلى خلاف خارج المذهب. المواق على قوله: وبيعت وإن سبق العتق دينا ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق؛ من المدونة: قال ابن القاسم: الذي يُعتِق ما في بطن أمته في صحته لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين استحدثه السيد قبل عتقه أو بعده، فتباع إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها إذ لا يجوز استثناؤه؛ فأما إن قام الغرماء بعد الوضع فانظر فإن كان الدين بعد العتق عتق الولد من رأس المال ولدته في مرض السيد أو بعد موته، وتباع الأم وحدها في الدين ولا يفارقها ولدها؛ وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف الأم بدينهم. ولا يجوز لولي ذي الصغر شراء من بملكه له يحر بماله المواق على قوله: ولم يجز شراء ولي من يَعتِق على ولد صغير بماله؛ اللخمى: يختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده الصغير من يعتق عليه؟ فمنعه ابن القاسم. كالعبد فيمن لا يقر في ملك ربه سوى من يتجر بالإذن المواق على قوله: ولا عبد لم يُؤذِّن له من يعتق على سيده؛ من المدونة: إن اشترى عبد غير مأذون له من يعتق على سيده لم يجز شراؤه. والرقيق إن مالا دفع للشخص كي يبتاعه فإن صدع بقوله ابتعنى لنفسك فلا شيء عليه غير ما قد بذلا إن كان قد شرط معه بالإسكان ماله إلا فللبائع ما قد ناله أصالة ويغرم الثمن له ثانية كقوله إذ نوَّله دونك فابتعنى وأعتقني ولا يتبعه في العتق وهو ذو الولا وإن به أعسر بيع العبد وما مضى من عتقه يرد المواق على قوله: وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه به فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتُعتقني وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له؛ من المدونة: إذا دفع العبد مالا لرجل وقال له اشترني لنفسك، أو دفعه إليه ليشتريه به ويعتقه، ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم؛ فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية؛ وإن لم يستثنه فليغرم الثمن ثانية للبائع. وَإِنْ قَالَ لِنَفْسِي فَحُرٌّ وَوَلاَقُهُ لِبَائِعِهِ إِن اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلاَّ رُقَّ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ وَلَوْ سَمَّاهُمْ وَلَمْ يَحْمِلْهُم الثلثُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْق ثُلُثِهِمْ أَوْ بِعَدَدٍ سَمَّاهُ مِنْ أَكْثَرَ أَقْرِعَ كَالْقِسْمَةِ

التسهيل

خليل

فه و حر ولمن باع الولا بقي للبائع ملكا أصلا باتلا أو اوصى هبه سمّى العتقا بعتاق ثلث منهم أو نصا أربى فكالقسمة الاقراعُ يعن

أما إذا قال النفسي أولا إن شرط المال النفسي أولا إن شرط المال المال المال وإلا وإن عبيدا في ضاداً في ضاداً في مال المال المال

التذليل

ويَعتِق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء؛ ويرق له الآخر؛ وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق العبد وبيع في ثمنه فإن كان فيه وفاء أعطاه السيد، وإن كان فيه فضل عتق منه بقدر ذلك الفضل؛ ولو بقي من الشمن شيء بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل أما إذا قال لنفسى أولا فهو حر ولمن باع الولا إن شرّط المال له وإلّا بقى للبائع ملكا أصلا المواق على قوله: وإن قال لنفسي. فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رَقَّ؛ آبن المواز: إن قال له العبد: اشترني بهذا المال لنفسي، ففعل واستثنى له ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه للسيد البائع؛ وإن لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال له، ولا يتبع المشتري بثمنه مليا كان أو معدما وإن عبيدا في ضناه أعتقا بتلا أوَ اوْصى بالنقل هبه سمى العتقا فلم يسعهم ثلثه بالإسكان فيه وفيما بعده إلى نهاية الموضوع أو وصَّى بعتق ثلث منهم أو نصا فيها أعني الوصية بعتق عددٍ سماه من أربى فكالمسمة الاقراع بالنقل يعن المواق على قوله: وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أُقرع؛ أما مسئلة من أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم فقال أبو عمر: لم يختلف قول ملك فيمن أوصى بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم قلت: أصل هذا الكلام لابن عرفة، ولفظه: قول ملك وأصحابه. عاد نقله منه: ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم إلا أشهب وأصبغ فإنهما قالا: إنما القرعة في الوصية. ابن عرفة: والقرعة هنا لقب لتعيين مبهَم في العتق له بخروج اسمه من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه. قلت: في المطبوعة أخطاء أصلِّعتها من ابن عرفة. عاد كلام المواق: وأما مسئلة إذا سماهم فقال سحنون: يفرق عندنا إذا سمى أو لم يسم، فإذا سمى فقال: ميموِنٌ ومرزوقٌ حُرَّان فإنما يتحاصان في ضيق الثلث، وإن قال: عبداي حران، أو قال: غلماني أحرار، أُقرع بينهم. وكذَلك قال ابن المواز؛ وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: سواء سماهم أو لم يسم أنه يُقرع بينهم؛ ووجه ابن يونس كل واحد من القولين ولم يعز لملك ولا لابن القاسم منهما قولا. وأما مسئلة إذا أوصى بعتق ثلثهم ففي المدونة: إن قال: ثلث رقيقي أحرار، أو نصفهم، أو ثلثاهم، عتق منهم من سمى بالقرعة إن حمله الثلث؛ وإلا فما حمل الثلث مما سمى وأما إذا أوصى بعدد سماه من أكثر ففي المدونة: إن قال في مرضه: عشرة من رقيقي أحرار، وهم ستون أعتق سدسهم خرج السهم على أكثر من عشرة أو أقل؛ قال ملك: إذا دبر في مرضه جماعة عبيده في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على صاحبه وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ولا يقرع بينهم؛ وإذا أوصى بعتقهم أقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق باقيهم والكل عتق لا ينفَّذ إلا بعد الموت. وفي المطبوعة: لا يفرق، بدل لا يقرع وهو تصحيف، وعبارة التهذيب: ولا يسهم بينهم.

أثبيت أسلم ليه بالقسم

إِلاَّ أَنْ يُرَتِّبَ فَيُتَّبَعُ أَوْ يَقُولَ ثُلُثَ كُلِّ أَوْ أَنصافَهُمْ أَوْ أَثْلاَثَهُمْ وَاتبع سَيِّدَهُ بِدَيْنِ إِن لَّمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ وَرَقَّ إِنْ شَهِدَ بِالْوَلاَءِ شَاهِدٌ وَقَدِّمُ دَيْنِ وَحَلَفَ وَاسْتَؤْنِيَ بِالْمَالِ إِنْ شَهِدَ بِالْوَلاَءِ شَاهِدٌ

خليل

يُسْتأنَ بالسال فسان لم يقدم

التذليل

وكتب على قوله: كالقسمة؛ ابن الحاجب: طريق القرعة أن يُقوَّم العبيد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى يُنتهى إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه. إلا إذا رتبهم فيتبع المواق على قوله: إلا أن يرتب فيتبع؛ اللخمي: من أعتق عبديه واحدا بعد واحد بدئ بالأول لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول. ابن عرفة: نحو هذا قول ابن شأس: لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم. كثلث كل إن له الثلث اتسع أو قال أثلاثهم او بالنقل أنصافهم إن قبل الثلث به إسعافهم المواق على قوله: أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم؛ من المدونة: من قال عند موته: أنصاف رقيقي أو أثلاثهم أحرار، أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس، عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه، ولا يبدأ بعضهم على بعض. قال ابن القاسم: وإن لم يحمل ذلك ثلثه عتق ما حمله ثلثه مما سمى بالحِصَص من كل واحد منهم بغير سهم؛ يريد: ولو وسعهم الثلث عتق جميعهم إلا أن تكون وصية. ابن يونس: ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية، فإن قال ذلك صحيحٌ عتق عليه ثلث كل رأس واستُتِمَّ عليه ما بقي من كل رأس؛ وإن قاله مريض فمات عتق ما سمى واستُتِمَّ عليه ما بقي في ثلثه، وإن قاله في وصية عتق من كل واحد منهم ثلثه فقط، لأنه أوقعه في حال صار ماله لورثته كما لو أعتق شقصا حينئذ. واتُّبع العبد بدين سيده إن لم يكن من ماله قد جرده المواق على قوله: واتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله؛ من المدونة: من أعتق عبده وللعبد على السيد دين فله أن يرجع على سيده، إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملا فيكونَ له ذلك، لأن العبد إذا أُعتِق تبعه ماله. ورَق إن شهد شاهد على ما يدعى من رقه إن ائتلى من ادعى كشاهد بدين سبق إن حلف رب الدين المواق على قوله: ورَق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف؛ من المدونة: من ادعى على رجل أنه عبده لم يحلفه؛ وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه؛ وكذا من أعتق عبده ثم قضى على السيد بدين تقدم العتق بشاهد ويمين، فذلك يُرد بِه العتقُ ومدعى ولاء ميت بالتخفيف إن شهد له بمُدعاه عدل منفرد يُستأنَ بالمال فإن لم يقدم أثبت أُسلِمَ له بالقسم المواق على قوله: واستؤنى بالمال إن شهد بالولاء شاهد؛ من المدونة: إن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤنى بالمال، فإن لم يستحقه غيره قضى

خٺيل

التسهيل

كـــاثنين قــالا لم نــزل نسـمع أن أو أنـــه وارثــه وحلفــا كما لها لكن بغير البلد

لأكثر الذ ملك قد نطقا

إذ في كتابـــه القضـاء في النسـب

وفي الـــولاء بالســماع قــد نسـب ب\_\_\_ه وأش\_هب وشييخ العتقيا

ذا الميت مولى لسعيد بن قطن

وجـــرّه بــــذلك الـــولا نفـــي

قُيـــد للتوفيـــق مـــع محمـــد

التذليل

له به مع يمينه ولا يجوز بذلك الولاء. كأثنين قالا لم نزل نسمع أن ذا الميت مولى لسعيد بن قطن أو أنه وارثه وحلفا وجرَّه بذلك الولا بالقصر للوزن نفى كما لها لكن بغير البلد قيد ما لها للتوفيق مع بالإسكان محمد إذ في كتابه القضاءَ في النسب وفي الولاء بالسماع قد نسب لأكثر الذ بالإسكان ملك قد نطقا به وأشهب وشيخ العتقا المواق على قوله: أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه؛ من المدونة: إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان لا يعلمان له وارثا غيره، استؤنى بالمال فإن لم يستحقه غيره قضى له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء؛ وقال أشهب: يكون له ولاؤه بشهادة السماع. ابن رشد: ويتخرج فيها قول ثالث؛ أنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها مال لأنه لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء. وعلى قوله: أو وارثه وحلف ولا يجر بذلك الولاء؛ روى يحيى عن ابن القاسم: إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من يدعى أنه ولده أو زوجه أو غير ذلك من قرابته، وأقام شاهدا قضى له بالمال بالشاهد واليمين ولم يثبت نسبه ولا للمرأة نكاح، ولو كان للميت بنت كان له ما فضل عنها. والمنصوص أن شهادة البَتِّ يكفي فيها الواحد بخلاف شهادة السماع. البناني: في بعض النسخ بعد قوله: وحلف، ولا يجر بذلك الولاء وحينئذ يكون قد صرح هنا بعدم ثبوت الولاء كما صرح به في باب الولاء؛ وما ذكره المصنف هنا وفي باب الولاء من عدم ثبوت الولاء والنسب بشهادة السماع هو تابع فيه للمدونة، وحملها ابن رشد على ظاهرها وأنه مذهبها؛ وقيدها بعض القرويين بما إذا كانت الشهادة بغير بلد الميت، قال: لاحتمال أن يستفيض ذلك عن رجل واحد، وأما بالبلد فيبعد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضى بذلك في المال والولاء، وهو موافق لما في كتاب محمد والمشهور. انتهى. نقله مصطفى وأشار بما في كتاب محمد لقول ابن المواز: أكثر قول ملك وابن القاسم وأشهب أنه يقضى بالسماع في الولاء والنسب.

وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَّمْ يَجُزْ وَلَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ وَإِنْ شَهِدَ عَلَى شَرِيكِهِ بِعِتْقِ نصيبهِ فَنصيبُ الشَّاهِدِ حُرُّ إِنْ أَيْسَرَ شَرِيكُهُ وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيهِ كَعُسْرِهِ

التسهيل

خليل

وإن بعت ق يشهد الصوارث أو رقَّ جميع معيات ولم يقوم ولم يقوم وجعله ثمنها في رقبه وفي السماع إن يكن من معبده عيراه للقُطعان من سماع عيما عليه الأن ولها مسن شهدا وإن به على شريك موسر والنفى للأكثر في الموسر قد

يُق رِرْ بعت ق الأب الإب ن ونف وا وبيع محصته منه اعتمي وبيع حصته منه اعتمي أو عون او نجم يَفُكُ الرقبه يقرع ويرفع إن أصابه يده يقت رع ويرفع إن أصابه يده في العبدري قلت لم أطلع في ردّ إن ملك يرفع اليدا شهد حَرّ حظه لا معسر معسر حنونهم أجود عدد

التذليل

وإن بعتق يشهد الوارث أو يقرر بعتق الأب الابن ونفوا رَقَّ جميعُه ولم يقوم وبيعه حصته منه اعتُمى وجعله ثمنها في رقبه أو عون او بالنقل نجم يفك الرقبه وفي السماع إن يكن من معبَدهْ يقرع ويرفع إن أصابه يده عزاه للقطعان من سماع عيسى العبدري قلت لم أطلع عليه الأن بالنقل ولها من شَهدا فرُدَّ إن ملك يرفع اليدا المواق على قوله: وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه؛ من المدونة: إن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق هذا العبد في صحته، أو في مرضه والثلث يحمله فأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره، ولا يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم، وجميع العبد رقيق؛ ويستحب للمُقر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك، وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة، فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب، وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة. وانظر رسم القطعان من سماع عيسى إن كان الذي شهد به أنه أعتق واحدا من عبيده فإنه يقسم بالقرعة فإن جاء في نصيبه عتق. قلت: في التهذيب متصلا بقوله: من سائر الورثة، ولو ترك الميت عبيدا سواه فقال الورثة: لا نبيع ولكن نقسم، فذلك الذي ينبغي إن انقسم العبيد، فإن وقع العبد الذي أقر الوارث أن أباه أعتقه في سهمه عتق كله بالقضاء؛ وكذلك لو اشترى عبدا ردت شهادته في عتقه أو ورثه عتق عليه. وإن به على شريك موسر شهد حر حظه لا معسر والنفي للأكثر في الموسر قد جاء وذا سحنونهم أجودَ عد المواق على قوله: وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره؛ من المدونة قال ابن القاسم: إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق حصته والشاهد موسر أو معسر فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن ما له على المشهود عليه قيمة؛ وإن كان معسرا لم يعتق من العبد شيء؛ قال غيره: ذلك سواء ولا يعتق منه شيء كان المشهود عليه موسرا أو معسرا؛ قال سحنون: وهذا أجود وعليه جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضا، إذ لو جاز هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل.

باب التَّدْبِيرُ تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَّشِيدٍ وَإِنْ زَوْجَةً فِي زَائِدِ الثلثِ الْعِتْقَ بِمَوْتِهِ لاَ عَلَى وَصِيَّةٍ كَإِن مُّتُّ مِن مَّرَضِى أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِى إِن لَمْ يُرِدْهُ أَو يُعَلِّقُهُ أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِى بِيَوْمٍ

خليل

باب

التسهيل

حقيق التدبير أن يعلق مكلف وهو رشيد معتقا بموت العتق وإن في زائد ثلث من الزوجة غير عاهد فقوله إن من هذا السفر أو الضنى فهو حرريعت بروضية كبعد موتي إن لم يسرده أو يعلق أذ في الكلو أشد مما أطلق المعلق ومن معلق أخضف المطلق وبعد مصوتي بشهر أو بيو م مثل قصول بعد مصوتي رأوا

التذليل

باب: حقيقة التدبير أن يعلقا مكلف وهو رشيد معتقا بموته العتق وإن في زائد ثلث بالإسكان من الزوجة غير عاهد أي موص، فهو كقول الأصل: لا على وصية فقوله إن مت من هذا السفر أو الضنى فهو حر يعتبر وصية كبعد موتي إن لم يرده أو يعلق اذ بالنقل في الكلم أشدُّ مما أَطلق المعلق ومن معلق أخف المطلق وبعد موتي بشهر أو بيوم مثل قول بعد موتي بفتح الياء فيهما رأوا المواق على قول الأصل: باب التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي إن لم يرده أو يعلقه أو بعد موتي بيوم؛ ابن الحاجب: التدبير عتقُّ معلق على الموت على غير الوصية، قال: أما إن مت من مرضى هذا أو سفري هذا فوصية لا تدبير. وسيأتي قول ابن القاسم: إنه إن قال: أنت حر بعد موتي، فهي وصية، إلا أن يريد التدبير كما إذا علق على شيء مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا فعبدي حر بعد موتي، فإنه تدبير. وسيأتي أيضا نص ابن يونس في: أنت حر بعد موتي بيوم أنها وصية اللخمي: قال ملك: التدبير أوجبه على نفسه فوجب عليه، والوصية بالعتق عهدة إن شاء رجع فيها؛ والأمر في هذين العتقين في موجَب اللسان واحد. قلت: لقول ملك: أوجبه على نفسه، زدت معتِقا. عاد نقله: ابن شأس: ومن أركان التدبير الأهل فلا يصح التدبير من المجنون وغير المميز. وينفذ من المميز، ولا ينفذ من السفيه. قلت: ظاهر ابن الحاجب مثل ما لابن شأس من أنه ينفذ من المميز وإن لم يبلغ، وانظر استشكال شارحيه في شرح الشيخ محمد. عاد نقل المواق: ابن عرفة: المدبِّر هو المالك السالم عن حجر التبرع. سمع عيسى ابن القاسم: ينفذ من ذات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت. قال ابن القاسم: وإنما فرق بين عتقها وتدبيرها لأن التدبير لا يخرج من يدها شيأ هو موقوف معها حتى يخرج من ثلثها إنما هو وصية. سحنون: هذا خطأ. ابن رشد: روي عن ملك أيضا مثل قول سحنون. قلت: أسقط حسب المطبوعة من عبارة ابن عرفة كلمتي: المالك، وإنما؛ وتصحفت فيها كلمة حجر إلى محض. والإصلاح من ابن عرفة. عاد نقله: والذي لابن يونس ما نصه: قال ابن القاسم: من قال في مرضه: إن مت من مرضي هذا فعبدي فلان مدبر، فهو تدبير لازم ولا رجوع فيه. وقاله ابن كنانة: وقال ابن رشد: إن قيد تدبيره بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك مما قد يكون أو لا يكون، مثل أن يقول: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو في هذا البلد، أو أنت مدبر إذا قدم فلان أو ما أشبه ذلك، فقال ابن القاسم

التسهيل

أنت كدناك أنت حرريدكر كيد المدوت إن بدلا يغير صدع أو داء او في مصرر او مجيي زفير بيد وبالوصاة قائمان مصت لدى أشهب تدبيرٌ وذا ولكدلا قوليهما وجهة نظير

بنحــو دبرتــك أو مــدبر عقبه عـن دبـر مـني وبعــ وإن يعلقــه بمـوت مـن سـفر وإن يعلقــه بمـوت مـن سـفر فــالعتقي عنــه جـا قــولان منهـا وحـر بعــد مــوتي أو إذا خـلافُ مـا للعتقــي فيــه مـر

التذليل

في العتبية: إنها وصية وليس بتدبير وله أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه إن شاء. وقال في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون: إنه تدبير لازم. وهذا الخلاف عندي قائم من المدونة. راجع المقدمات. واتفق قول ابن القاسم أنه إذا قال: أنت حر بعد موتى أو إذا مت أنه محمول على الوصية حتى يتبين أنه أراد التدبير، وخالفه أشهب. ولكلا القولين أعني: قول ابن القاسم وأشهب وجه من النظر. ولو قال: إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتى ففعله لكان مدبرا لا رجوع فيه على قولهما جميعا لوجوب العتق عليه بعد الموت بالحنث؛ قال ابن عرفة: فالمعلق أشد من المطلق والمطلق أخف من المعلق وأما إن علق العتق على الموت كأنت حر بعد موتى أو إذا مت فقال ابن القاسم: إنه وصية حتى يريد التدبير. وقال أشهب: هو تدبير. وقد تقدم قول ابن رشد إن لكل من القولين وجها؛ فأما إن لم يعلق التدبير على الموت فقال ابن رشد: التدبير عقد من عقود الحرية يلزم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه؛ قال: وهذا إذا كان مطلقا غير مقيد؛ وقد تقدم إذا قيده؛ قال: وصفة التدبير المطلق اللازم: أن يقول الرجل في عبده: هو مدبر أو حر عن دبر مني أو حر بعد موتي لا يغير عن حاله. قلت: أسقط مما في المقدمات بعد قوله: أو حر عن دبر مني لفظ أو حر بعد موتي بالتدبير. عاد نقله: ابن شأس: إن اقتصر على أنت حر بعد موتي فوصية ما لم ينو بها التدبير. ومن المدونة: إذا قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر، فهو من الثلث ويلحقه الدين. ابن يونس: يريد: وهذه وصية له الرجوع فيها. بنحو دبرتك المواق على قوله: بدبرتك؛ ابن شأس: من أركان التدبير اللفظ، وصريحه: دبرتك ونحوه. وقد تقدم قوله: إن لم يرده، فمفهوم الشرط أن التدبير بدون لفظ دبر. كذا اقتصر على هذا في المطبوعة أو مدبرُ أنت كذاك أنت حر يذكر عقبه عن دبر مني وبعد الموت إن بلا يغير صدع المواق على قوله: أو مدبر أو حر عن دبر مني؛ قال ابن القاسم: من قال لعبده: أنت مدبر، أو حر عن دبر مني، فهو مدبر يمنع بيعه. وتقدم نص ابن رشد بهذا، وأن منه هو حر بعد موتي لا يغير عن حاله وإن يعلقه بموت من سفر أو داء او بالنقل في مصر بلد او بالنقل مجي بالحذف زُفر فالعتقي عنه جا بالحذف قولان به وبالوصاة قائمان منها انظر كلامً المقدمات في الفصل الحادي عشر من كتاب التدبير وحر بعد موتي أو إذا مت لدى أشهب تدبير وذا خلاف ما للعتقي فيه مر من أنه وصية إن لم يرد به التدبير أو يعلقه، ولم يصرح في المتن بأنه لابن القاسم ولكن عدم عزوه لغيره دليل أنه له ولكلا قوليهما وجه نظر

وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نصرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأُوجِرَ لَهُ وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا كَوَلَدٍ مدَبرٍ مِّنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ وَصَارَتْ أَمَّ وَلَدٍ به إِنْ عَتَقَ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الأَبُ فِي الضِّيقِ

\_\_\_\_

التسهيل

خذيل

تِـي إن فعلـت الخلـف إن يفعـل نفـوا مضـى وخُلِّـص مـن الهـوان عليـه فـورا غـير شـيخ العتقـا مـدبر مـن ملكِـه مـن بعـد جـد مـدبر مـن ملكِـه مـن بعـد جـد حيـي الأن أو قضـى في المعتمـد يصـار فيهمـا فـلا تكـترث معترفـا بخلفـه للنقـلـل

فه و خالاف مادونه

لدى ابن رشد وبحر بعد مو وان يسدبر مسلما نصراني وإن يسدبر مسلما نصراني منه بإيجار له وأعتقا ويتناول الجابين كولد ويتناول الجابين كولد وصارت ان يعتق به أم ولد وللحصاص عند ضيق الثلث بما ارتاى شارح أصل الأصل وإن إليه الشيخ ألقي رسنه

التذليل

لدى ابن رشد وبحرٌّ بعد موتى إن فعلت الباء بمعنى في الخلفَ المذكور بينهما إن يفعل نفوا تقدم في نقل المواق مضمون هذه الأبيات الخمسة. إن يدبر مسلما نصراني مضى وخلص من الهوال منه بإيجار له وأعتقا عليه فورا غيرُ شيخ العتم المواق على قوله: ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له؛ من المدونة: إن أسلم مدبر النصراني أو ابتاع مسلما ودبره أجرناه عليه وقبض غلته ولا يتعجل رقه بالبيع وهو قد يعتق بموت سيده، فإن أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاء الذي دبره وهو نصراني، وأما ولاء الذي دبره وهو مسلم فقد نفذ العقد وولاؤه للمسلمين فلا يرجع إليه وإن أسلم؛ وإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلثه وكان ولاؤه للمسلمين إلا أن يكون للنصراني ولد أو أخ مسلم يكون له ولاء الذي دبره وهو نصراني. ابن يونس: إن أسلم مدبر النصراني فآجرناه عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها ثم مات قبل أن يخدم العبدُ من الإجارة شيأ ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق جميع ثلثه فذلك له. قلت: في التهذيب: وقال غيره: لا يجوز لنصراني شراء مسلم، فإن أسلم عبده ثم دبره عتق عليه لأنه مَنعَنا من بيعه عليه بالتدبير. ويتناول الجنينَ المواق على قوله: وتناول الحمل معها؛ من المدونة: إذا دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها. كولد مدبر مِن ملكِه من بعد جد المواق على قوله: كولد مدبر من أمته بعده؛ من المدونة: ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده فمدبر مثله. وانظر إن كانت حاملا ففرق بينها وبين المدبرة وصارت أن بالنقل يَعتق به أَهُ وَلَمْ حَييَ الآن بالنقل أو قضى في المعتمد من قولي ملك. المواق على قوله: وصارت أم ولد به إن عتق؛ من المدونة: كل ما ولد للمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير فهو بذلك يعتق معه في الثلث فإذا عتقا كانت الأم أم ولد بذلك له كان الولد الآن حيا أو ميتا؛ ولملك قول آخر. وللحصاص عند صيق الملت يصار فيهما فلا تكترث بما ارتأى شارح أصل الأصل معترفا بخلفه للنقل وإن إليه الشيخ ألقى رست فهو خلاف مذهب المدونه المواق على قوله: وقدم عليه الأب في الضيق؛ انظر هذا، ومن ابن يونس:

وَلِلسَّيدِ نَزْعُ مَالِهِ إِن لَّمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ لاَ إِخْرَاجُهُ لغَيْر حُرِّيَّةٍ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إِن لَّمْ يَعْتِقْ وَالْوَلاَءُ لَهُ

خليل

التسهيل

وما على السيد من معترض في نيرع ماليه إذا لم يميرض كرهنيه وكالكتابة ولا يجيوز أن يخرجيه إلا إلى حرية وإن يُبيع يفسخ إذا لم يكن المبتاع عتقا نفذا فيان ينفذه حياة البائع حياز اليولا المبتاع دون دافيع

التذليل

ما ولدت المدبرة أو وُلد لمدبر من أمته بعد التدبير فبمنزلتهما والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق ما حمله الثلث من جميعهم بغير قرعة. يعنى ههنا أن المدبرة سواء كان حملها قبل التدبير أو بعده، بخلاف حمل أمة المدبر قبل التدبير هو رق لسيده، كذا في المطبوعة وكأن الأصل ابن يونس قوله فيها ما ولدت إلى آخره. الحطاب: هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال: إن المنقول خلافه، واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه: وإذا كان الابن بمنزلة أبيه فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن ناجى الذي يقول: يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة أو يكون الأب مقدما في الثلث لأنه تقدم تدبيره على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر؟ ابن عبد السلام: والثاني هو الظاهر والأول هو المنقول في المدونة وغيرها. انتهى. فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول. ونص المدونة: ما ولدت المدبرة إلى قولها: بغير قرعة. قال الشيخ أبو الحسن: قوله: والمحاصة إلى آخره الشيخ: لئلا يتوهم أنه يؤثر الآباء على الأبناء كما في الحبس، ومسئلة الحبس فيها خلاف. انتهى. قلت: كذا في المطبوعة خلافا لابن ناجى والصواب لابن نافع. وما على السيد من معترض هو اسم مصدر ميميٌّ من غير الثلاثي فهو بوزن اسم مفعوله في نزع ماله إذا لم يمرض المواق على قوله: وللسيد نزع ماله إن لم يمرض؛ من المدونة: قال ملك: ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره، وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء لنفسه؛ وأما إن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه لأنه إنما ينتزعه لورثته. ابن يونس: لأنهم لم يعاملوه على أن يجبروه على مثل هذا، كما لم يجبروه على قبول الهبة إن وهبت له، وإن مرض ولا دين عليه فليس له أن ينتزعه لأنه إنما ينتزعه لورثته، وفي التفليس ينزعه لنفسه. كرهنه وكا**لكتا**بة المواق على قوله: ورهنه وكتابته؛ اللخمى: قال ملك للسيد أن يرهن مدبره؛ اللخمى: وإن كاتب السيد مدبره جاز، فإن أدى عتق، وإلا بقى مدبرا. ولا يجوز أن يخرجه إلا إلى حرية المواق على قوله: لا إخراجه لغير حرية؛ من المدونة: لا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الصدقة به. وكان ابن لبابة: يجيز بيع المدبر إذا تخلق على مولاه. وإن يُبع يفسخ المواق على قوله: وفسخ بيعه؛ الجلاب: من باع مدبرا فسخ بيعه إذا لم يكن المبتاع عتقا نفذا فإن ينفذه حياة البائع قيد بها الزرقاني، البناني: نحوه في التوضيح حاز الولا بالقصر للوزن المبتاع دون دافع ليس في مطبوعة المواق والولاء له كَالْمُكَاتَبِ وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلاَّ أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيًا وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ تَانِيًا وَرَجَعَ إِنْ وَفَى وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اتَّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضُهُ بِحِصَّتِهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إِسْلاَم مَا رُقَّ أَوْ فَكَهِ

خليل

التسهيل

جناية فإن فدده ثبت خدمت تقاضيا خرج عن خدمت تقاضيا يدخل في خدمة هذا الجاني في خدمة الخدمة بالخلاص في أبي علما بقي مما يُستحق يوارث في إسلام ما منه فضل

كبيع مكاتب وإن أت كبيع بحال ه أو شصح أن يفادي المحال وإن جنى ثانية فالثاني مصع ذلك الأول بالحصاص يرجع وإن بموت مولاه عتق أو بعض فقسطه وخيير ال

أو فكِّ ه بقسطه.....

التذليل

كبيعه مكاتبا المواق على قوله: إن لم يعتق كالمكاتب؛ الجلاب: إن أعتقه مبتاعه قبل فسخ بيعه ففي ذلك روايتان، إحداهما أن عتقه ناجز غير مردود؛ وهذا قول ابن القاسم، ويستحب للبائع أن يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله. ومن المدونة: لا تباع رقبة المكاتب، فإن بيعت رد البيع ما لم يفت بعتق. وقال عبد الوهاب: قال ملك: لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يُعتقه، ويجوز له أن يأخذ مالا من رجل ويعجل عتقه؛ والعتق في الموضعين موجود مع العِوَض وإن أتى جناية فإن فداه ثبتا بحاله أو شح أن يفاديا خرج عن خدمته تقاضيا المواق على قوله: وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا؛ الجلاب: وإن جنى المدبر جناية فجنايته في خدمته دون رقبته، والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلام خدمته للمجني عليه ليخدمه ويُقاصُّه بأجرة خدمته من أرش جنايته، فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله، وإن مات السيد وله مال، راجع التفريع. ونحو هذا كله في المدونة: قلت: في التفريع متصلا بقوله: وله مال، ما لفظه: يخرُج من ثلثه، عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته. انظر البقية في عجز صفحة عشر وصدر تاليتها من الجزء الثاني منه. وفي مطبوعة المواق: ويقاصه بأرش خدمته، والإصلاح منه. وإن جنى ثانية فالثاني يدخل في خدَّمة هذا الجاني مع بالإسكان ذلك الأول بالحصاص المواق على قوله: وحاصه مجني عليه ثانيا؛ عبارة الجلاب: إن جرح واحدا أسلم إليه، فإن جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته. فإن تف الخدمة بالخلاص يرجع المواق على قوله: ورجع إن وفي؛ تقدمت عبارة الجلاب: إن استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله. وإن بموتٍ مولاه عتق يتبع بما بقي مما يستحق أو بعضَّه فقسطه وخير الوارث في إسلام ما منه فضل أو فكه بقسطه المواق على قوله: وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي؛ وليس في مطبوعته: أو بعضُه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق منه أو فكه؛ الجلاب: إن مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته، وكان ثلثا ما بقي معلقا بخدمته والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه وفي افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. قلت: كذا في المطبوعة، والذي في التفريع متصلا بقوله: دينا في ذمته، وقد قيل: لا شيء عليه من أرش جنايته؛ وإن لم يكن لسيده مال غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، وكان عليه ثلث ما بقي من

وَقُوِّمَ بِمَالِهِ وَإِذَا لَمْ يَحْمِلِ الثلثُ إِلاَّ بَعْضَهُ عَتَقَ وَبَقِيَ مَالُهُ بِيَدِهِ وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُّؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مَّلِيءٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ وَإِلاَّ بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ وَأَنْتَ حُرُّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا لَّمْ يُوقَفْ

خليل

التسهيل

بمالِـــه فــان عــن الثلــث نمــى باقيــه والإقــرار للمــال اســتحق شــخص ملــي حاضــر تــاجلا مــن القريــب وإذا مــا عُرفــا غـاب فبيـع جـائز الثلــث قمَــن أو أيســر الــذ كــان ثــم معســرا أو أيســر الــذ كــان ثــم معســرا ثلــث مــا قُــبض أينمــا حصــل ثلــث مــن موســر يملــك فيــه رســنه

عتصق منصه محمصل الثلث ورق وإن يكسن لربصه ديسن علصى وإن يكسن لربصه ديسن علصى قصوم بالنقصد ويستأنى الوفسا بالعسر مسن حضر أو بعُد مسن فاتى الغائسب بعدد موسرا فيان أتى الغائسب بعدد موسرا عتصق مما بيسع منسه ما حمل وأنست حسر قبصل مصوتي بسنه

التذليل

أرش جنايته دينا في ذمته وكان ثلثا ما بقي معلقا برقبته والورثة بالخيار إلى آخره. هكذا أفرد الخبر ولعله باعتبار الثلثين جزأ أو قسطا أو نحو ذلك وقوما بماله فإن عن الثلث بالإسكان نمى عتق منه محمل الثلث بالإسكان ورق باقيه والإقرار للمال استَحق المواق على قوله: وقُوم بماله فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأُقِر ماله بيده؛ نحو هذا في المدونة. وقال ابن الحاجب: يقوم بعد وفاة سيده بماله، قاله ابن القاسم فإن حمله الثلث عتق، وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده؛ قال ابن القاسم: إذا كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة دينار وترك سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويُقَر ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان، ولا ينزع منه شيء. هذا قول ملك. وإن يكن لربه دين على شخص ملي حاضر تأجلا قوم بالنقد عدلت عنَّ قوله: تبيعَ، لقول البناني: بالبيع عبر ابن عرفة ناقلا عن اللخمي، وانظر هل المراد التقويم فقط أو لا بد من البيع مع أنه لا موجب له قاله جد علي الأجهوري، وجزم غيره بأن المراد التقويم وهو ظاهر المواق على قوله: وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد؛ اللخمي: إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين مؤجل على حاضر بيع بالنقد. والنسخة التي شرح عليها الزرقاني ملي بدل موسر قال: وفي بعض النسخ موسر. ويستأنى الوفا من القريب المواق على قوله: وإن قربت غيبته استؤنى قبضه؛ اللخمى: إن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدينُ وإذا ما عُرفا بالعسر من حضر أو بعُد من غاب فبيعُ جائزِ الثَّلْث بالإسكان قمن يقرأ بالفتح تفاديا للسناد. المواق على قوله: وإلا بيع؛ اللخمي: وإن كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن. فإن أتى الغائب بعد موسرا أو أيسر الذ بالإسكان كان تُم معسرا عَتق مما بيع منه ما حمل ثلث ما قبض أينما حصل المواق على قوله: فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان؛ اللخمي: فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين؛ واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع فقال ابن القاسم في العتبية: يكون للورثة ولا شيء للمدبر فيه؛ وقال عيسى وأصبغ: يعتق منه حيث كان، وهو ظاهر المدونة، والأول أقيس. وأنت حرّ قبل موتى بسنه من موسّر يملك فيه رسنه فَإِن مَّاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اتَّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلاَّ فَمِنَ الثلثِ وَلَمْ يَتَّبِعُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ ثمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرَهُ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيدِهِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْن لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثلثِ

التسهيل

خليل

فإن يمت عن صحة فيها عَتق من رأس ماله وأجره استحق أما إذا ما كان فيها ذا سقم فهو من الثلث ويلغى ما خدم وإن يكن غير ملي خُورجا وعند عدل يوقف الذ منه جا فإن مضى بعد انصرام سنته شهر يمكن ربه من حصته مما لها وهكذا إلى المنى ثمت يعمل بما تبينا وقتله السيد عمدا دون حقق يبطله كذا إذا الدينُ اغترق قيمته مُصحَع جميد الإرث ويُبطل السبعض تعدي الثلث

التذليل

فإن يمت عن صحة فيها عتق من رأس ماله وأجره استَحق أما إذا ما كان فيها ذا سقم فهو من الشنث بالإسكان ويلغى ما خدم وإنِ يكن غير منْي غُورجا وعند عدل يوقف الذ بالإسكان منه جا فإن مضي بعد انصرام سنته شهر يمكّن ربه من حصد، مما لها وهكذا إلى المنى ثمت يعمل بما تبيذ المواق على قوله: وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف وإذا مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير ملي وقف خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف عما خدم نظيره؛ هذا رابع الأقوال في هذه المسئلة وهو أحد قولي ابن القاسم واقتصر عليه ابن شأس وابن الحاجب. ومضمنه أنه إذا قال له: أنت حر قبل موتي بسنة، فإنه ينظر فإن كان السيد مليا ترك له عبده يستخدمه، فإذا مات السيد نظر أيضا ثانيا فإن كان الأجل حل والسيد صحيح عتق من رأس المال وأعطى أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة؛ وإن كان الأجل حل في مرض موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته؛ وإن كان السيد يوم قال: أنت حر قبل موتي بسنة، عديما فإن العبد يخارَج ويوقف خراجه فإذا مضت سنة وشهر بعدها فيوقف خراج هذا الشهر، ويعطَى السيدُ خراج أول شهر من السنة الماضية، كلما مضى شهر من هذه أعطي خراج شهر من تلك. وأشرت بقولي: ثمت يعمل بما تبين، إلى قول الزرقاني: فإن مات السيد نظر إلى حاله قبل الموت بسنة هل كان صحيحا أو مريضا على ما تقدم. وقتله السيد عمدا دون حق يبطله المواق على قوله: وبطل التدبير بقتل سيده عمدا؛ قال ابن القاسم في مدبر قتل سيده عمدا: لا يعتق في ثلث ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء. وانظر إذا قتله خطأ. الزرقاني: فإن قتله خطأ عتق في مال سيده، ولم يعتق في دية سيده التي تؤخذ منه، وليس على عاقلته منها شيء لأنه إنما قتل وهو مملوك، وقول الشارح: تؤخذ من عاقلته سبق قلم. وقلت: دون حق، لقول الزرقاني: عدوانا لا في باغية. كذا إذا الدين اغترق قبمته مع جميع، الإرث ويبطل البعضَ تعدي الثلث المواق على قوله: وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث؛ ابن شأس: يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا أو باستغراق الدين له وللتركة أو بمجاوزة الثلث، وهذا القسم يدفع كمال الحرية لا أصلها فإذا دبر عبدا لا مال له غيره عتق بموته ثلثه.

وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِن مَّاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يُعْتَقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ وَأَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلاَنٍ عَتَقَ مِنَ الثلثِ أَيْضًا وَلاَ رُجُوعَ لَهُ وَإِنْ قَالَ حر بَعْدَ مَوْتِ فُلاَنِ بِشَهْرِ فَمُعْتَقُ لِّأَجَلِ مِّنْ رَأْسِ الْمَالِ

التسهيل

سيدِه للعتــــق فيمـــا وجــدا قيمتــه والمــالُ حــين ينظــر ألقــى المنــى أنــا ومــولى ذي يــزن بـــذكر مــوت غــيره في المـــئله بشــهر ان صحح فعتــق لأجــل بشــهر ان صحح فعتــق لأجــل خــدم مــن يرثــه إلى المــدى فــان يضــق عنــه يخــير مــن يــرث فــان يضــق عنــه يخــير مــن يــرث عنــه وبتــل عتـــق محمـــل الثلــث ثلثــه فلــم يُجَــز مــا فعـــلا ثل ثلثــه فلــم يُجَــز مــا فعـــلا أو أنفــذوا مــا لم تجيــزوا الورثــه أو أنفــذوا مــا لم تجيــزوا الورثــه

وهـوعلــى الــرق وإن بعــد ردى حينئــــــذ إذ إنمـــــا تعتـــبر في شــانه وأنــت حــر بعــد أن مــن ثلثــه أيضـا ولا رجــوع لــه وأنــت حــر بعــد مــوت ابــن جبــل وأنــت حــر بعــد مــوت ابــن جبــل مـــن رأس مــال وإذا وافــى الــردى إلا فعتـــق أجـــل مـــن الثلـــث بــين الإجــازة لفعــل مــن ورث فملـــك خـــير إن عــال علـــى فملـــك خـــير إن عــال علـــى مــوص أن اســلموا إلــيهم ثلتًـــة

التذليل

وهو على الرق وإن بعد ردى سيده للعتق فيما وجدا حينئذ إذ إنما تعتبر قيمته والمال حين ينظر في شأنه المواق على قوله: وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ؛ من المدونة: وللمدبر حكم الأرقاء في خدمته وحدوده، وإن مات السيد حتى يُعتَق في الثلث، وإنما ينظر إلى قيمته يوم النظر فيه لا يوم يموت السيد. وانظر إذا كانت أمة فدبرها أو قال لها: أنت حرة إذا مات فلان، نقل ابن يونس: له وطؤها في الوجه الواحد بخلاف الآخر، وتعتق الواحدة من الثلث والأخرى من رأس المال. وقال في المدونة: ولا بأس بوطه المدبرة والموصى بعتقها. وأنت حر بعد أن القي المني أنا ومولى ذي يزن من ثلثه بالإسكان أيضا ولا رجوع له بذكر موت غيره في المسأله المواق على قوله: وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا؛ اللخمي: إن قال: أنت حر بعد موتي وموت فلان، كان حرا من الثلث، فإن مات السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق الباقي، وإن مات السيد أولا خير الورثة في عتق باقيه وتكون لهم الخدمة حتى يموت فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ويرق الباقي. وعلى قوله: ولا رجوع؛ من المدونة: قال ملك: إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتى وموت فلان، فهو من الثلث. قال ابن القاسم: وكأنه قال: إن مات فلان فأنت حر بعد موته، وإن مت فأنت حر بعد موتى. وقاله أشهب. ابن يونس: يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك وهي كمسئلة الرَّقبى وأنت حر بعد موت ابن جبل بشهر ان بالنقل صح فعتق لأجل من رأس مال وإذا وافى الردى خدم من يرثه إلى المدى إلا فعتق أجل من الثلث فإن يضق عنه يخير من يرث بين الإجازة لفعل من وَرِث عنه وبتل عتق محمل الثلث فملك خير إن عال على ثلثه فلم يُجَز ما فعلا موص أن اسلموا بالنقل إليهم ثلثه أو أنفذوا ما لم تجيزوا الورثه المواق على قوله: وإن قال حر بعد

التسهيل

التذليل

موت فلان بشهر فمعتق إلى أجل من رأس المال؛ قال ملك وابن القاسم: من قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موت فلان، أو قال: بعد موته بشهر، فهو معتق إلى أجل من رأس المال، ولا يلحقه دين، وإن مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان أو إلى بعد موته بشهر إن قال ذلك وخرج من رأس المال؛ ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى الأجل وخدم الورثة حتى يتم الأجل ثم هو حر؛ وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو يعتقوا من العبد محمل الثلث بتُلا. قال ملك: وكل من عال في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا فإنه يقال لهم: أسلموا ثلث مال الميت إلى أهل الوصايا أو نفذوا ما قال الميت.

باب التسهيل

نـــدب لأهـــل للتـــبرع مكـــا تبــــة مبتـــغ كــــذا أن يتركـــا مــن آخِــر والعبــدُ لا يجــبر إذ يــرفض والجــبرُ الـذي منهـا أخــذ وطالع الحطاب للخاير الدذي شُــرط في الآيـــة علمـــه لـــذي ومسالسه مسن نسدبها العسروف والحـــتم مــن فكـاتِبوا مقطـوف قسال الإمسام بعسض أهسل العلسم إن سييل هيل فكاتبوا للحيتم جوابـــه فانتشــروا فاصــطادوا يريد فالإباحة المساد فالإباحة وفصل اللخمسي تفصيلا سرد مضــــمونَه الحطــاب فــانظره تفــد ومـــن مكلــف لـــه التصــرف صحت ومنع ندبها لا يعرف

التذليل

باب: ندب الأهل للتبرع مكاتبة مبتغ المواق على قوله: نُدِبَ مكاتبة أهل التبرع؛ ابن عرفة: حكم الكتابة الندب على المعروف، وهي عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه. ابن شأس: ولها أربعة أركان، الركن الثالث: السيد، وشرطه أن يكون مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط أن يكون أهلا للتبرع، فتجوز كتابة القَيِّم لعبد الطفل. الحطاب على قول المؤلف: أهل التبرع، ويرد عليه العبد المكاتب فإنه ليس من أهل التبرع وتصح كتابته على وجه النظر كما سيأتي، والمريضُ والمرأة فيما زاد على الثلث إذا لم يحابيا. والله أعلم. كذا أن يتركا من آخِر المواق على قوله: وحط جزء آخِر؛ من المدونة والموطإ: قال ملك في قوله تعلى ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيأ. أبو عمر: وهذا على الندب ولا يقضى به والعبد لا يجبر إذ يرفض المواق على قوله: ولم يجبر العبد عليها؛ الجلاب: ليس للسيد أن يجبر العبد على الكتابة والبجبر الذي منها أُخذ المواق على قوله: والمأخوذ منها الجبر؛ ابن رشد: الآتي على قوله في المدونة أن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة. اللخمي: لسيده جبره إن كانت أزيد من خراجه. وطالِع الحطاب للخير الذي شرط في الآية علمه لذي وما له أعني المصنف من ندبها المعروف والحتم من فكاتِبوا مقطوف وعليه جماعة من السلف وأهلُ الظاهر قال الإمام بعض أهل العلم إن سيل هل فكاتبوا للحتم جوابه فانتشروا فاصطادوا يريد فالإباحة المراد وهو مقابل المعروف. انظر الحطاب. وفصل اللخمي تفصيلا سرد مضمونه الحطاب فانظره تفد ومن مكلف له التصرف صحت كما لأصلي الأصل، وهو إنما تكلم على الندب ومنع ندبها لا يعرف

التسهيل

إذ ملــــك التصـــدف التبرعـــا في كالمكاتب من الذ مُنعسا ثلْثهما عنها فهل في الندب نصص مـن مـرأة ومـن مـريض قـد نقـص ق\_د ذكر الحطاب كالراد حتى يتم ما من الإيدراد ه\_\_\_\_\_ ب\_\_\_ه والع\_\_\_رف أن ينجم\_\_\_ا بنحــو كاتبتك ذاكـرا لمـا ب كالرسالة مان الشرط بتا وصححوا خسلاف ظاهر الكتسا لكنـــه محملــها إن ســكتا فليس في المذهب مما قد أتى فم\_\_\_ا ل\_\_ذين زن ب\_\_ذا القسطاس لأنـــه المعــروف عنــد النـاس كفســــخها في الغــــير كالرضـــاعه وغيير ميا نجمت القطاعية بفتحها والكسر بعدد ذكروا في لغتيه\_\_\_ا فعي\_\_اض صحدرا وكجــــنين وكعبـــد طـــارق وجاز فيها غرر كآبق

التذليل

في كالمكاتب من الذ بالإسكان مُنعا إذ منَّهُ التصرف التبرعا من مرأة ومن مريض قد نقص تُنشهما بالإسكان عنها فهل في الندب نص حتى ينه ما من الإيراد قد ذكر الحطاب كالمراد فإنه لا يتم بمجرد قولهم: ولا مانع من استحباب ذلك في حقهم. بنحو كاتبتك ذاكرا لما هي به المواق على قوله: بكاتبتك ونحوه بكذا؛ ابن شأس: الركن الأول: الصيغة. ابن الحاجب: هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين، فصاعدا. والعرف أن ينجما وصحووا خلاف ظاهر الكتاب كالرسالة من الشرط أي اشتراطه أي التنجيم فأل خلف عن الضمير من باب : [زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب ] بت شبس في المذهب مما قد أتى لكنه محملها إن سكتا لأنه المعروف عند الناس فما لذين زن بذا القـطاس وغير ما نجمت القطاعه كفسخها في الغير كالرضاعه في لغتيها فعياض صدرا بفتحها والكسر بعدُّ ذُكرا انظر الحطاب المواق على قوله: وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه؛ ابن رشد: تجوز الكتابة عند ملك حالة ومؤجلة؛ فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة. وظاهر الرسالة أنها لا تكون إلا مؤجلة. وليس بصحيح على مذهب ملك. وانظر البناني وشرح الشيخ محمد. وجاز فيها غرر المواق على قوله: وجاز بغرر؛ ابن القاسم: الكتابة بغرر جائزة ولا تشبه البيوع ولا النكاح. أبو محمد: بخلاف مراباة السيد عبده، قال ملك: لا تجوز. وأجاز فسخ ما على المكاتب من دراهم في دنانير إلى أجل. كآبق وكجنين ومَعبدِ طارق المواق على قوله: كآبق وعبد فلان وجنين؛ ابن القاسم: الكتابة بالآبق والشارد والجنين في بطن أمه جائزة. اللخمي: إن كان الغرر في ملك العبد جاز، وكرهه أشهب؛ وأجاز ابن القاسم أن يأتيه بعبده الآبق. ابن شأس: وتجوز على عبد فلان عند

<sup>1 -</sup> البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، رقم الحديث5189، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 2448.

لاَ لُؤْلُو لَمْ يُوصَفْ أَوْ كَخَمْرٍ وَرُجِعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ وكَذَهَبٍ في وَرِقٍ وَعَكْسِهِ وَمُكَاتَبَةً وَلِي مَّا لِمَحْجُورِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمُكَاتَبَةُ أَمَةٍ وَصَغِيرٍ وَإِنْ بِلاَ مَال وَكَسْبٍ

خليل

التسهيل

لا لؤلسؤ لم يوصسف او كخمسر مسن الكتابسة وبالقيمسة قسد فيما إذا السنفس بكالخمر اشترى وفسحخ مسا عليسه في مسؤخر كسذا كتابسة ولسي بسالنظر إذ لسو يشا انتزعه منه فقسر ولسو بسلا مسال وكسب ونمسوا

التذليل

ابن القاسم. لا لؤلؤ لم يوصَف المواق على هذه القولة: من المدونة: إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف لم يجز لتعذر الإحاطة بصفته. او بالنقل كخمر ورُدَّ للذ بالإسكان فيه عرفا يجري من الكتابة وبالقيمة قد عبر أصله كما فيها ورد فيما إذا النفسَ بكالخمر اشترى على الذي الأقربَ ذو الحدود را المواق على قوله: أو كخمر ورجع لكتابة مثله؛ ابن الحاجب: إذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة ولا يفسخ لفساد العوض. ابن عرفة: الأقرب تفسير هذا بقولها: وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته وفسخ ما عليه في مؤخر كذهب في ورق حِلاً دُري المواق على قوله: وفسخ ما عليه في مؤخر؛ من المدونة: إن كاتبه على طعام مؤجل جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة؛ ولا بأس أن تفسخ ما على مكاتبك من عين أو عرض حل أو لم يحل في عرض مؤجل أو معجل مخالف للعرض الذي عليه، لأن الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس المكاتب أو موته وإنما هو كمن قال لعبده: إن جئتني بكذا فأنت حر، ثم قال له: إن جئتني بأقل من ذلك، فهذا لا بأس به، وعلى قوله: وكذهب في ورق؛ وليس في المطبوعة وعكسه، اللخمي: إذا فسخ الدنانير في الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب منه أو أبعد، أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل فأجازه ملك وابن القاسم وإن لم يعجل العتق. قلت: انظر البناني. كذا كتابة ولى بالنظر لا عتقه بالمال ما لمن حجر إذ لو يشا بالحذف انتزعه منه فقر رقا المواق على قوله: ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة؛ من المدونة: للوصي أن يكاتب عبد من يليه بالنظر، ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه إذ لو شاء انتزعه منه كذا في أمة وذي صغر ولو بلا مال وكسب ونموا لأشهب المنع لذا جئت بلو بدل إن الواردة في الأصل لأن الخلاف مذهبي. المواق على قوله: ومكاتبة أمة وصغير وإن بلا مال وكسب؛ من المدونة: لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له وإن كان يَسأل؛ وقال غيره: لا يجوز وكره ملك كتابة الأمة التي لا صنعة لها. ابن عرفة: مثلَ قول الغير هذا نقل الباجي عن أشهب في الأمة التي لا صنعة لها والصغير. وانظر شرح الشيخ محمد. وَبَيْعُ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ لاَّ نَجْمٍ فَإِنْ وَفَّى فَالْوَلاَءُ لِلأَوَّلِ وَإِلاَّ رُقَّ لِلْمُشْتَرِي وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إِنْ وُرِثَ غَيْرَ كَلاَلَةٍ وَمُكَاتَبَتُهُ بِلاَ مُحَابَاةٍ وَإِلاَّ فَفِي ثلثِهِ

التسهيل

خليل

وبيعها أو بيع جزئها قبل لا نجيم اي معيين إلا فَحِسل في أن يُسوفٌ حَسرٌ والسولا لمن بياع وإلا رق للمصوتي السنمن وجائز إقرار شخص في المسرض بأنه كسان نجومها قيبض إن كسان لا يسورث بالكلاله إلا ففي ثلثه كمساله ون ذاك في الثلث زكسن أن يكاتب في إن لم يحاب أن يكاتب في إن

التذليل

وبيغُها أعني الكتابة أو بيع جزئها قَبِل المواق على قوله: وبيع كتابة؛ من المدونة: لا بأس ببيع كتابة المكاتب، إن كانت عينا فبعرض نقدا، وإن كانت عرضا فبعرض مخالف أو بعين نقدا، وما تأخر كان دينا بدين. وفي المطبوعة وإن كانت نقدا بدل عرضا وهو تصحيف، والمثبت من التهذيب ونقل الشيخ محمد. عاد كلامه: عبد الوهاب: هذا إن باعها من غير العبد، وأما إن باعها منه فذلك جائز على كل حال؛ فإن باعها من غير العبد فإن وفّى العبد فولاؤه لبائع الكتابة، وإن عجز رق لمشتريها. قاله في المدونة. وعلى قوله: أو جزء؛ اللخمى: الأقيس منع بيع الكتابة للغرر، إن أدى كان للمشتري الكتابةُ دون الولاء، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة؛ ثم قال: وإذا جاز بيع كتابة المكاتب على قول ملك فهل يجوز بيع بعضها؛ فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها لأنه يرجع للجزء. كذا في المطبوعة، وكأن الأصل أو نجم. 😨 نجم اي بالنقل معين إلا فحِل المواق على قوله: لا نجم؛ الجلاب: لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة والرقبة. كذا في المطبوعة، ولفظ والرقبة مقحم. ونص التفريع: ولا يجوز بيع نجم من نجوم المكاتب وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان، إحداهما جوازه، والأخرى منعه. عاد نقله: بهرام: وهذا مقيد بنجم معين، وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمنصوص جوازه لأنه يرجع إلى بيع الجزء، وحكمه في الوفاء والعجز حكم بيع الكتابة كلها. فإن يوف هرٌّ والولا بالقصر للوزن لن باع وزلا رق للمؤتى الثمن المواق على قوله: فإن وفَّى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري؛ تقدم النص بهذا قبل قوله: أو جزء. وجهائم أنراب شخص في المرض بأنه كان نجومَها قَبض إِلَى كان لا يورث بالكلالة إلا ففي ثلثُ كما له إِنْ مِ جِمَاءٍ ، أن يكاتب فإن حابي فكون ذاك في الثّلث بالإسكان زكن المواق على قوله: وإقرار مريض بقبضها إن وُرث غيرَ كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه؛ من المدونة: إن كاتب وهو صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان له ولد جاز ذلك، وإن ورث كلالة والثلث يحمله قبل قوله. وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله. وإن كاتب مريض عبده وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه، ومحاباته في ثلثه.

وَمُكَاتَبَةُ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ فَتُوزَّعُ عَلَى قدرتهم عَلَى الأَدَاءِ يَـوْمَ الْعَقْدِ وَهُمْ وَإِنْ زَمِـنَ أَحَـدُهُمْ حُمَـلاَءُ مُطْلَقًا ويُؤْخَذُ مِنَ الْمَلِيءِ الْجَمِِيعُ وَيَرْجِعُ إِن لَّمْ يَعْتِقْ عَلَى الدَّافِعِ وَلَمْ يَكُنْ زَوْجًا وَلاَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ شَـيْءٌ بِمَـوْتِ وَاحِدٍ وَلِلسَّيِّدِ عِتْقُ قَوى مِنْهُمْ إِنْ رَضِىَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا فَإِنْ رُدَّ ثُمَّ عَجَزُوا صَحَّ عِثْقُهُ وَالْخِيَارُ فِيهَا

خٺيل

التسهيل

معاعلى قدرتهم يدوم عقد يعتبروا هنا السرؤوس والقديم يعتبرط أم لا في ؤدِّي ذو المسلا أن لم يكن زوجا لمن عنده دفع في ملكه وما بهُلك من هلك وعتبق مسولاهم قويا مسنهم في أن يُسرد أن إذ عليه اعترضوا

تعقد بالخيار ما كان الزمن

كما المالك كتابة عدد علا على أدائها تسوزع فلهم وإن مسرض بعض حُمه لا عسن الجميع وإذا أدى رجع أو يسك يعتق عليه إن سك أو عجرزه يسقط شيء عنهم أو عجروز إن قووا جميعا ورضوا يعجروا صح وفيها جاز أن

التذليل

كما لمالك كتابة عدد معًا على قدرتهم يوم عقد على أدائها توزع فلم يعتبروا هنا الرؤوس والقيم وهم وإن مرض بعض حُمَلا شرط أم لا فيؤدي ذو الملا عن الجميع وإذا أدى رجع إن لم يكن زوجا لمن عنه دفع أو يك يعتق عليه إن سلك في ملكه وما بهلك من هلك أو عجزه يسقط شيء عنهم المواق على قوله: ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قدرتهم على الأداء يوم العقد وهم وإن مرض أحدهم حملاء مطلقا ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد؛ من المدونة: لا بأس أن يكاتب الرجل عبيده في كتابة واحدة، والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط ذلك، ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع، وله أخذ المليء منهم بالجميع، ولا يوضع عنهم شيء بموت أحدهم، فإن أخذ أحدهم عن بقيتهم رجع بحصتهم من الكتابة بعد أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد على الأداء يوم الكتابة لا على قيمة رقبته. قال في المدونة: ولا يرجع على من يعتق عليه بما أدى عنه، ويرجع على من سواه إلا الزوجة لا يرجع عليها وإن كانت لا تعتق عليه. وعتق مولاهم قويا منهم يجوز إن قوُوا جميعا ورَضُوا المواق على قوله: وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع؛ من الجلاب: لا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لا يبلغ السعي في الكتابة، ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعى معهم إلا بإذنهم. ونحو هذا في المدونة. وذكر الجلاب قولا آخر. قلت: نصه: وقد قيل: ليس له عتقه، وإن أذنوا له فيه. وعلى قوله: وقووا؛ ابن الحاجب: إن أعتق السيد من له قوة على الكسب لم يتم إلا بقوة باقيهم على الكسب وبإجازتهم. قلت: نصه: إلا بإجازة الباقين وقوتهم على الكسب. وهو الترتيب الذي في البيت. فإن يُرَدُّ إذ عليه اعترضوا ويعجزوا صح المواق على قوله: فإن رد ثم عجزوا صح عتقه؛ من المدونة: من كاتب عبدين قويين على السعي لم يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل، فإن عجزا لزم السيدَ عتق من كان أعتق. وفيها أعني الكتابة جأز أن تعقد بالخيار ما كان الزمن المواق على قوله: والخيار

وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْن بِمَال وَاحِدٍ لاَ أَحَدِهِمَا أَوْ بِمَالَيْن أَوْ مُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْن فَيُفْسَخُ وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الآخَرِ وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْن بِمَال وَاحِدٍ لاَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُتَّحِدٍ بِعَقْدَيْن فَيُفْسَخُ وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الآخَر وَرَجَعَ لِعَجْزَ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ وَرَجَعَ لِعَجْزَ خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَلَ بِهِ شَرِيكَهُ وَإِسْلاَم حِصَّتِهِ رَقًا

الشدستين

ل واحد معا ولا يجوز ما يُق رأو من واحد هب قبلا يُق رأو من واحد هب قبلا الشريك واستحق بقسطه على الدي قد قبضا بقسطه على الدي قد قبضا بالإذن من حصته المؤخره أدى لكرن كما قد ما وانتباذ أو أسلم الحصة رقا وانتباذ

وأن يكاتِ ب شريكان بم البعقدين ولا بحساثنين أو مال بعقدين ولا شريكه وجاز أن يرضي بتقر رجوعا ان للعبد عجيز عرضا كيذا إذا قاطعيه بعشره وهي عشرون فإن يعجيز وما رد له الآخيذ نصف ما أخيذ

انتذليل

فيها؛ اللخمى: الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبدَ جائزة، سواء كان أمد الخيار قريبا أم بعيدا، بخلاف البيع؛ قيل: لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن لمكان الضمان. وأن يكَانَّب شَرِيكَارُ بمال واحد معا ولا يجوز ما باثنين أو على بعقدين ولا يُقَر أو من واحد هنب قيلا شريكة المواق على قوله: ومكاتبة شريكين بمال واحد؛ لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز. وعلى قوله: لا أحدِهما؛ من المدونة: إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه لم يجز. ابن شأس: لو عقدا الكتابة مفترقين فسدت وإن كانت مستوية في العدد والنجوم. وعلى قوله: أو بمالين أو متحد بعقدين، وفي المطبوعة: أو متحدين؛ ابن الحاجب: لو كاتب الشريكان معا على مالين لم يجز؛ بهرام: لأنه يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم. وعلى قوله: فيفسخ؛ ابن الحاجب: إن عقدا مفترقين على مال واحد فابن القاسم يفسخها. وجاز أن يرضى بتقديم شريكِه الشريك واستحق رجوعا أن بالنقل للعب عجزٌ عرصه بقسطة عنى الذي قد قبضا المواق على قوله: ورضا أحدهما بتقديم الآخَر ورجع لعجز بحصته؛ من المدونة: وإن حل نجم من نجوم الكتابة فقال أحد الشريكين لصاحبه: بَدِّئُني به وخذ أنت النجم المستقبل، ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه لأن ذلك سلف منه له، ويبقى العبد بينهما. ورأيت فتيا لابن عرفة أنه يجوز للشركاء في الأرض أن يقول أحدهما لصاحبه: غَدِّ أنت الحصادة وأعشيهم أنا؛ وقال: إنها تتخرج على هذه المسئلة. كذا بجمع الشركاء. كذا إذا قاطعه بعشره بالإذن من حصته المؤسره وهي عشرون فإن يعجز وما أدى للآلن بالنقل عمد أسا قدما رَدَّ له الآخِذُ نصف ما أخذ أو أسلم احصة رقا وانتبذ المواق على قوله: كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطِع بين رد ما فضل به شريكه وإسلام حصته رقا؛ من المدونة: إذا كان عبد بين رجلين كاتباه معا لم يجز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما أخذ المقاطِع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد بينهما أو يسلم

وَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الآذِن وَإِنْ قَبَضَ الأَكْثَرَ وَإِن مَّاتَ أَخَذَ الآذِنُ مَا لَهُ يلاَ نَقْص إِنْ تَرَكَهُ وَإِلاَّ فَـلاَ شَيْءَ لَـهُ وَعِتْقُ أَحَدِهِمَا وَضْعٌ لِّمَا لَهُ إِلاَّ إِنْ قَصَدَ الْعِتْقَ كَإِنْ فَعَلْتُ فَنصفُكَ حُرُّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ وُضِعَ النصفُ وَرُقَّ كُلُّهُ إِنْ عَجَزَ وَلِلْمُكَاتَبِ بِلاَ إِذْنِ

خليل

التسهيل

وإن لعجـــز رقــا العبـد اسـتمر في التسعة التي بها قد فضله فان من قاطع لا رجوع له يستوف ثـم مـع شـريكه اشـترك وإن يمست ومسا لسلاذن تسرك وإن في الاصــل حــذفها قــد اصـطفى إلا فــــلا شــــىء لـــه والـــواو في وعتــــق واحـــد نصــيبه يعــد حطا لا له على العبد فقد إلا إذا قصد فك الرقبك بعــد الكتابـة فنصفها يحـط فنصفه حرر إذا الأرض هربط كوتـــب دون إذن مـــن كاتــب أن ورق كلـــه بعجـــز ولـــن

التذليا

حصته من العبد إلى شريكه رقا. وإن لعجز رقا العبد استمر إذ أخذ الآذِنُ تسعة عشر فإنَّ من قاطع لا رجوع له في التسعة التي بها قد فضله وإن يمت وما للأذن بالنقل ترك يستوف ثم مع بالإسكان شريكه اشترك إلا فلا شيء له المواق على قوله: ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر وإن مات أخذ الآذن ما له بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له؛ من المدونة: لو قاطع الشريك الواحد من عشرين مؤجلة بعشرة معجلة بإذن شريكه ثم اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع على شريكه في هذه التسعة التي فضله بها؛ وإن مات المكاتب فللآذن أن يأخذ جميع ما بقي له من الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل، ثم يكون ما بقى من مالِه بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في المكاتب، وإلا فلا شيء له. وقال ابن شأس: لو مات المكاتب ولم يدع شيأ لم يرجع على المقاطِع بشيء، ولو ترك شيأ أخذ منه الذي لم يقاطع ما بقي وقسما ما بقي؛ ولو بقي للمقاطِع شيء لتحاصا فيه بما بقي لكل واحد. والواو في وإن في الاصل بالنقل في قوله: وإن قبض الأكثر حذفها قد اصطفى انظر البناني. وعتق واحد نصيبه يعد حطا لما له على العبد فقد المواق على قوله: وعتق أحدهما وضع لما له؛ اللخمى: إذا أعتق أحد سيدي المكاتب نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال، فإن عجز عن نصيب الشريك كان جميعه رقيقا بينهما إذ لو كان ذلك عتقا لقوم عليه نصيب صاحبه. إلا إذا قصد فك الرقبه المواق على قوله: إلا إن قصد العتق، اللخمي: قال ملك: إذا أعتق نصف مكاتبه فإنه وضيعة إلا أن يريد العتق فيعتق عليه جميعه الآن إن كان كله له، وإن كان شريكا عتق عليه جميعه إذا عجز. انظر باب إذا كاتب عبده ثم أعتق نصفه من اللخمى. كذاك إن هبطتُ أرض العقبه فنصفُه حرٌّ إذا الأرض هبط بعد الكتابة فنصفها يحط ورق كله بعجز المواق على قوله: كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وُضع النصف ورق كله إن عجز؛ قال محمد: من قال لعبده: نصفك حر إن كلمت فلانا، فكاتبه ثم كلم فلانا، فإنه يوضع عنه نصف ما بقى من الكتابــة يوم حنــثه، فإن عجــز رق كله. ولمن كوتـب دون إذن من كاتب أن خليل بَيْعٌ وَشِرَاء وَمُشَارَكَةٌ وَمُقَارَضَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ وَاسْقِخْلاَفُ عَاقِدٍ لِّأَمَتِهِ وَإسْلاَمُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إِنْ جَنَتْ بِالنَّظَرِ وَسَفَرٌ لاَّ يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ وَإِقْرَارِه فِي رَقَبَتِهِ وَإسْقَاطُ شُفْعَتِهِ لاَ عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا وَهِبَةٌ وَصَدَقَةٌ وَتَـزْوِيجٌ وَإِقْرَارً بجِنَايَةٍ خَطَإٍ وَسَفَرٌ بَعُدَ إِلاَّ بإِذْن

التسهيل

رضَ يكات ب لفض ل وثق المته إذا به فض لا رجا أمت النظر جنى أو انثى أو فداء بالنظر معه وإقرار بما في الذمه لم أسطع المسير في عقبت لم أسطع المسير في الأخذ بته إن لم يك النظر في الأخذ بته لحدي وفيها وردت في الشفعه قرب إلا ما به المولى أذن أو نكح او صدقة مقرّب في أو نكح او صدقة مقرّب في أفي أفي أن أقرر ثم حَرّ سَقطا

يبيع يبتاع يشارك يقا بيسه كالله كالمالة كالما

التذليل

يبيع يبتاع يشارك يقارض المواق على قوله: وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة؛ ابن عرفة: تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي. ابن رشد: يجوز أن يبيع ويشتري ويقاسم شركاءه ويقر بدين لن لا يتهم عليه يكاتب لفضل وثقاً به المواق على قوله: ومكاتبة؛ من المدونة: كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة. وإلا لم تجز كذا التوكيل أن تُزَوَّجا أمته إذا ب فضلا رجا كما مضى المواق على قوله: واستخلاف عاقد لأمته؛ روى محمد: للمكاتب تزويج عبيده وإمائه. ابن القاسم: إن كان على وجه النظر ورجاء الفضل. انظر في النكاح عند قوله: ووكلت مالكة ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده. كذاك إسلام ذكر جنى أو انثى بالنقل أو فداء المواق على قوله: وإسلامها أو فداؤها إن جنت؛ من المدونة: إن جنى عبد المكاتب فله إسلامه أو فداؤه على وجه النظر. بالنظر المواق على هذه القولة: تقدم تقييد كل فرع من الفروع الثلاثة بهذا القيد. وسفَّرٌ دنا يؤدي نجمه معه بالإسكان. المواق على قوله: وسفر لا يحلُّ فيه نجم؛ اللخمي: منع ملك سفر المكاتب بغير إذن سيده، وأجازه ابن القاسم إن كان قريبا؛ اللخمى: إن كان شأنه السفر لم يمنع إلا في سفر يحل فيه النجم قبل رجوعه منه. وإقرار بما في الذمه وقوله في الأصل في رقبته لم أسمّع المدير في عقبته المواق على قوله: وإقراره في رقبته؛ انظر قوله: في رقبته، كذا هو المتن ولعله في ذمته. انظر قبل قوله: ومكاتبةً. تقدم في الحَجْر عند قوله: كالعبد في غير المال، أن الحجر يلغى الإقرار في المال لا البدن. انظر قبل قوله: ومكاتبة. قلت كذا في المطبوعة وهو تكرار. وانظر كلام ابن غازي في شرح الشيخ محمد. وهكذا إسقاطه لشفعته إن لم يك النظر في الأخذ بته وطبعة المواق فيها لمعه لذي المسئلة وفيه أعنى المدونة وردت في الشفعه في شفعتها: ولو سلمها المكاتب لزمه ولا أخذ للسيد. ابن يونس: قال أشهب: إلا أن للمكاتب في أخذها أو تركها محاباة بينة. ابن يونس: يريد فلسيده النقض، انظر البناني. ولِم يتكلم المواق حسب المطبوعة على هذه المسئلة. لا سفرٌ نأى ولا عتق وإن قرب إلا ما بـ، المولى أَذِنُّ وَسا لَهُ بدون إذنه هبه أو نكح او بالنقل صدقة مقرِّبه أو اعتراف بجناية خطا فإن أقر تُم حر سقطا وأحرى

وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إِن اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيُرَقُّ وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابٍ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلا مَالَ َ فَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لِمَنْ يَرْجُوهُ كَالْقِطَاعَةِ وَإِنْ شَرَطَ خِلاَفَهُ وَقَبَضَ إِنْ غَابَ سَيِّدُهُ وَإِنَّ قَبْلَ مَحِلَّهَا وَفُسِخَتْ إِن مَّاتَ

التسهيل

خليل

تعجيــــز نفســـه بــــــلا مـــــال ظهــــر في العجــز عـن شــيء كـأن ينتبـذا فيفسخ الحاكم منها ما انعقد عـــــة وإن خــــلافُ ذاك شُـــرطا س\_\_\_يده ولم يوكِّ ل إن رغِ ب

وإن يمــــت ولم يـــــؤد تضـــمحل

وجـــاز إن ســيده لـــه أقــر فُــرَقُّ لــو ظهـر مـال وكـذا عنـــد المحِــل دون مــال في البلــد وليتل وم إن رجاه كالقط ويقـــبض الحـــاكم منـــه إن يغـــب في دفع ما قِبلًه قبلل المحلل

التذليل

إن عجز فرق. انظر الزرقاني والبناني. المواق على قوله: لا عتق وإن قريبا؛ ابن الحاجب يرد عتقه ولا يعتق قريبه. وعلى قوله: وهبة وصدّقة؛ ابن رشد: ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده وعلى قوله: وتزويج؛ من المدونة: ليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه نظرا الباجي: إن أجازه سيده جاز، وإلا فسخ، عبد الباقي: والصواب أن يعبر بتزوُّج دون تزويج لأن التزويج فعله بالغير والتزوج فعله بنفسه. قلت: لذا عبرت بالنكح. عاد كلام المواق، كتب على قوله: وإقرار بجناية خطأ؛ من المدونة: إن أقر مكاتب بقتل عمدا أو خطأ فصالح منه على مال لم يجز، ولهم في العمد قتله بإقراره. وقد تقدم في الإقرار أن إقراره بدين أو وديعة لآزم. وعلى قوله: وسفر بعد؛ تقدم عند قوله: وسفر لا يحل فيه نجم. وعلى قوله: إلا بإذن؛ تقدم النص بهذا بالنسبة إلى كل فرع من الفروع المعطوفة على قوله: وسفر لا يحل فيه نجم. وجاز إن سيده له أقر تعجيز نفسه بلا مال ظهر فرقَّ لو ظهر مال المواق على قوله: وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال؛ اللخمى: إن رضى السيد والعبد بفسخ الكتابة، فقال ملك: ذلك لهما إن لم يكن للعبد مال ظاهر، فإن أظهر بعد ذلك أموالا كتمها لم يرجع عما رضي به؛ ثم ذكر الخلاف. وقال ابن رشد: الكتابة من العقود اللازمة ليس للسيد ولا للعبد خيار في حلها، فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد والعبد فهو جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز؛ ولا يحتاج في ذلك إلى الرفع للسلطان فإن دعا إلى ذلك العبد وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم؛ وأما إن دعا السيد إلى التعجيز وأبى العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد. ابن الحاجب: وليس للعبد تعجيز نفسه وإن لم يكن له مال ظاهر، ولا تفسخ الكتابة إلا بالحكم. وكذا في العجز عن شيء كأن ينتبذا عند المحِل دون مال في البك فيفسخ الحاكم منَّها ما انعقد وليتلومُ إن رجاة المواق على قولة: فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال فسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه؛ تقدم نص ابن الحاجب: وإن لم يكن له مال ظاهر. وقال ابن شأس: إن عجز عن أداء النجوم أو عن أداء نجم منها رق وفسخت الكتابة بعد أن يتلوم له الإمام بعد الأجل. ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى له دون من لا يرجى له. وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فله الفسخ عند السلطان كالقطاعة المواق على هذه القولة: من المدونة: والقطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل وإن خلافٌ ذاك شُرطًا المواق على قوله: وإن شرط خلافه؛ ابن شأس: لو شرط عليه أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق لم يكن عاجزا إلا عند السلطان والشرط باطل. ويقبض الحاكم منه إن يغب سيده ولم يوكل إن رغب في دفع ما قِبَله قبل المحل المواق على قوله: وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجله؛ ابن الحاجب: إن عجل الكتابة قبل المحل لزم، ولو كان غائبا قبض الحاكم ونفذ. قال في المدونة: وإذا أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا. وإن يمت ولم يؤد تضمحل وَإِنْ عَن مَّالَ إِلاَّ لِوَلَدٍ أَوْ غَيْرِهِ دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ فَتُؤَدَّى حَالَّةً وَوَرِثَهُ مَن مَّعَهُ فِي الْكِتَابَةِ فَقَطْ مِمَّـنْ يَعْتِـقُ عَلَيْهِ وَإِن لَّمَّ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السَّعْي سَعَوْا

خليل

الدسهيل

سنبيا العقد بشرط قدد ولج بسالإذن يعتق عليه قدد طرا مقتصرا من ذي الحدود منتقد خلافه وهو خلاف المدهب والفضل للداخل إرثا إن عَتق لا عن وفّا إن قدروا وما ترك

وإن بمال في سوى من هبه أجا أو باقتضا كولد ومشترى كلاهما وذكر أصله الولد بأنه يدل أن الأجنبي فناجزا يأخذ منه المستحق بملكه وليسع وُلْدُ من هلك

التذليل

وإن يمال المواق على قوله: وفسخ إن مات وإن عن مال؛ ابن الحاجب: وتفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء. وتصحفت في المطبوعة خلف إلى خاف. في سوى من هبه أجنبيا العقدَ بشرط لله ورَح أَوْ عَالَمُهُمْ مَ بالقصر للوزن كولد ومشترى بالإذن يعتق عليه قد طرا كلاهما وذكر أصله ألولد بشتنبرا عبدت الحدود منتقَّد بأنه يدل أن الأجنبي خاتفه وهو خلاف المذهب فناجرًا يأخذ منه المستحمَّ المواق على قوله: إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط وتؤدى حالة؛ وسقط من المطبوعة دخل معه بشرط، ابن الحاجب: تنفسخ بموت العبد ولو خلِّف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة. ابن عرفة: اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه، والمذهب أنه مثله. من المدونة: وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا، وترك مالا فيه وفاء فإن السيد يتعجلها من ماله، ويَعتِق من معه في الكتابة من أجنبي أو ولد. وفي المطبوعة أو ولي. وهو تصحيف. عاد نقله: الجلاب: إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا دخلوا في كتابته بالولادة أو الشرط فإن ترك مالاً أُدِّيَ عنه باقي كتابته، وكان ما فضل بعد ذلك ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وميراثه لولده دون سيده، ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون كتابة منفردة عن كتابته، وإنما يرثه ولده الذين دخلوا معه في كتابته. وفي المطبوعة: مفردة عن كتابتهم. والمثبت من التفريع. عاد نقله: ثم قال: وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته، وليس لولده تأخيرها إلى نجومها، وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. والفضر للله كر بملكه المواق على قوله: وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه؛ من المدونة: إنما يرث المكاتبَ ممن معه في الكتابة الولدُ وولدُ الولد والأبوان والأجداد والإخوة لا غيرهم من عم أو ابن عم. محمد؛ وآخر قوله: تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه. ابن زرقون: نص المدونة: لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض. وفي المطبوعة: تقدم نص المدونة: وكلمة تقدم مقحمة وليست في نقل الشيخ محمد. ويسم فسكون، لغة من هلك لا عن وفا بالقصر للوزن إن قدروا المواق على قوله: وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا؛ ابن شأس: إن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة، وإن كانوا صغارا تُجِر لهم فيه وأدي على نجومه إلى بلوغهم، فإن قدروا على السعي، وإلا رقوا و مند م

وَتُرِكَ مَتْرُوكُهُ لِلْوَلَدِ إِنْ أَمِنَ كَأُمٍّ وَلَدِهِ وَإِنْ وُجِدَ الْعِـوَضُ مَعِيبًا أَوِ اسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا فقيمته كمعين إن

بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا

التسهيل

خليل

يسترك لهسم إن أمنسوا وتحست يسد وإن بسدا عيسب أو اسستحقاق مسالم يُسنقَض العتسق ويُتْبسع بسالعوض بالمثسل في المثلسي والموصوف وإن بسلا شسبهة ادى فاستتحق كسذا إذا السيد غسر معسدما جاريست نسخة للاسستقامه في غيرها ومسالسدى العثمساني أذ لم تصسل إلا إلى يسد تضسن فسلا ابسن مسرزوق لسه مبسذول

ثم التي جاريت لولا ذكرها ال

مُولَ دة مأمون ة معها ولد دفيع فيها موسرا أو معدما دفيع فيها موسرا أو معدما في اليسر والعسر على ما يفترض وقيمة المقوم المعروف عاد مكاتبا فإن يعجز يُرق بدفعه إليه ما للغرما أقرب لاستشكالهم كلامه أقرب لاستشكالهم كلامه جنى مُنكى شروحها بالداني جنى مُنكى شروحها بالداني بها فباغيها بمنع مطمئن ولا البساطي ولا حلول ولا البساطي ولا حلول عليها للوصوف يستحق حال

التذليل

ما شرطية يترك لهم إن أمنوا المواق على قوله: وتُرك متروكُه للولد إن أمن؛ تقدم نص الجلاب: إن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على نجومها. ومن المدونة: ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان فيه وفاء ثم قال: فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أخذه إن كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوما. وتحت يد مُولدة مأمونة معها بالإسكان ولد المواق على قوله: كأم ولده؛ من المدونة: وإذا مات المكاتب وترك أم ولده وولدا منها أو من غيرها ولم يدع مالا سعت مع الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي على السعى وكانت مأمونة عليه. وإن بدا عيبُ أو استحقاقُ ما دفع فيها من باب ذراعي وجبهة الأسد موسرا أو معدما لم ينقض العتق ويتبع بالعوض في اليسر والعسر على ما يفترض بالمثل في المثلي والموصوف وقيمة المقوم المعروف أي المعين. سيأتي كلام ابن غازي في كنون. وسيأتي أن ابن رشد قال في المستحق الموصوف: إنه لا خلاف أنه يرجع بقيمته. وإن بلا شبهة ادى بالنقل فاستحق عاد مكاتبا فإن يعجز يرق كذا إذا السيدَ غر معدمًا بدفعه إليه ما للغرما جاريت نسخة للاستقامه أقربَ نصها: وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوفا فقيمته كمعين إن بشبهة وإن لم يكن له مال اتبع به دينا. لاستشكالهم كلامه في غيرها ونصها: وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال. وما لدى العثماني هو ابن غازي جني مُني شروحها بالداني إذ لم تصل إلا إلى يَد تضن بها فباغيها بمنع مطمئن فلا ابن مرزوق له مبذول ولا البساطي ولا حلولو ثم التي جاريت لولا ذكرها القيمة في الموصوف يُستحق حل أي نزل

التسهيل

نصفها بالأقربية على في المن رشد الذي الخلف نفى عيب به فالمثال دون خلف وإن أطابال ذا فقد د أطابال ووق على ما الشيخ في الموصوف مر وصفها بالأقربية فقد وصفها بالأقربية فقد نقض يعني فما استحقاقه العتق نقض وي به سبقني والحسنا وي بيد ممكن في وهو في النسخة غير ممكن في وهو في النسخة غير ممكن

مقامُها في الاستقامة فلله ما لابن مرزوق وما فيها قفا فيلها قفا فيلها إن استُحق لا إن ألفي فيلها إن السلاحق المنابع في السلاحقاقة ومعلم قليله في السلاحقاقة ومعلم قليله في السلاحقاقة ومعلم وممكن قصد المنابع وممكن قصد المنابع وجلدت المنابع والقرب فيه قلد رأى ابن الحسن والقرب فيه قلد رأى ابن الحسن

التذليل

مُقامُّها في الاستقامة فلا نصفها بالأقربية على ما لابن مرزوق وما فيها من لزوم القيمة في استحقاق المقوم الموصوف قفا فيه ابنَ رشد الذي الخسِّف نَفَى فيه إن استُحق لا إن أَلْفي عيب به فَالْمُثَلَ دون خلف فطالع المواق والحطابا وإن أطال ذا عَمَد أطابا لكنه انتقد ما قال ابن مرزوق على ما تَعَمَّيِّ أَيْ الموصوف مر عليه في استحقاقه ومعه بالإسكان قد وصفها بالأقربية فقد وممكن قصدُ ابن رشد الموض يعنى فما استحقاقه العتقَ نقض رأيت ذا هم وجدت المسناوي به سبقني والحسنا والقربَ فيم قد رأى ابن الحسن وهُو في النسخة غير مسَدن گنون: وإن وُجد العوض معيبا إلى آخره - أي على النسخة التي شرح عليها الزرقاني وهي التي ذكرت نصها آخرا - قلت: قال ابن غازي: هذه من مشكلات هذا المختصر، وما زلت أتمنى أن أقف على شرح مثل هذه المشكلة من كلام شيخ شيوخنا العلامة أبي عبد الله بن مرزوق والشيخ البساطي والشيخ حلولو، ولم أجد إلى ذلك سبيلا لأن هذه الشروح لم تصل لهذه البلاد إلا ليد من هو بها ضنين؛ وقد كتب لي بعض الثقات كلام أبي عبد الله بن مرزوق عليها بالنظر إلى تمشية لفظها دون نقولها، فذكر نصه بطوله قائلًا فيه: كذا وجدت في بعض النسخ، فإن كان معطوفا على إن مات ويكون المعنى أن الكتابة تفسخ أيضا إن وجد إلى آخره فهو مخالف للمذهب فإن النصوص متضافرة على خلافه، فلو قال: لا إن وجد إلى آخره، ولعله كذلك كان وجُعلت الواو مكان لا، أو قال: لا بعيب عوض أو استحقاقه. ثم قال: ورأيت في بعض النسخ وإن وجد إلى آخر ما عزاه محمد البناني لنسخة ابن مرزوق. قال: وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل، إلا أن قوله: فقيمته، ليس كذلك بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل كما تقرر في العيب والاستحقاق، ولأن عوض الكتابة لما كان في الذمة أشبه المسلّم فيه وهو إن ظهر به عيب رُجع بمثله لأنه غير معين انظر البقية. وعنى بما عزا البناني لنسخة ابن مرزوق ما كتبت نصه أوَّلاً. البناني: وهذه نسخة ابن مرزوق وهي جارية على ما لابن رشد؛ قال المسناوي: وقد يقال: مراد ابن رشد بقوله: فقيمته، فعوضه

وَمَضَت كِتَابَةُ الكَافِر لِمُسْلِمِ وَبِيعَتْ كَأَنْ أَسْلَمَ وَبِيعَ مَعَهُ مَنْ فِي عَقْدِهِ

خليل

وإن أخـــو كفــر يكاتــب مســلما مضـــت وبيعـــت وكـــذا إن أســلما مسن دخسل العقسد بشسرط أو تَبَسع

التسهيل

مسن بعسد أن كاتبسه في الكفسر مسع

التذليل

فهو كالحصر الإضافي فكأنه يقول: فعليه عوضه ولا يرجع مكاتبا. وهو تأويل حسن قريب لكن كلام المصنف في هذه النسخة لا يحتمله لأن قوله: فقيمته، جعله مقابلا لقوله: فمثله. الحطاب: قال ابن مرزوق: وهذا الكلام أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل، إلا أن قوله في المستحق إذا كان موصوفا يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك إنما يرجع فيه بالمثل. انتهى. وقبله ابن غازي؛ وليس بظاهر كما سيأتي من كلام ابن رشد الذي نقل ابن غازي بعضه. ولا شك أن هذه النسخة أقرب إلى الاستقامة وموافقة النقل فلنشرحها ونبينٌ موافقتها للنقل، فشرحها بأكثر من صفحتين من المطبوعة. وكتب على قوله: أو استحق موصوفا فقيمته كمعين؛ يعني به إذا استحق ما قبضه السيد من كتابة عبده أو قطاعته إذ لا فرق بينهما كما قاله في التوضيح وصرح به اللخمي كما سيأتي وكان موصوفا فإنه يرجع عليه بقيمة ذلك الشيء الموصوف، كما يرجع عليه إذا استحق وكان معينا بقيمته؛ أما المعين فلا إشكال أنه يرجع عليه بقيمته، وأما الموصوف فتبع في ذلك ما قال ابن رشد في أول سماع أشهب، ونصه: ولا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة. انتهى. وعلى هذه النسخة كتب المواق، ونصه في المطبوعة: وإن وجد العوض معيبا فمثله، أو استحق موصوفا فالقيمة كمعين إن بشبهة له وإن لم يكن له مال اتبع به دينا. ونص ما كتب عليها: قال بهرام: أجمل رحمه الله في الجواب عن هاتين المسئلتين، وقال الجلاب: لا تفسخ الكتابة لفساد العوض، ولو وجد العوض معيبا اتبع بمثله، ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان. قلت: لم أجده في المطبوع من التفريع في كتاب المكاتب. عاد نقله: ومن المدونة: إن كاتب على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا فله رده، وتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا. ومن التهذيب ما نصه: قال أشهب وابن نافع عن ملك في مكاتب قاطع سيده فيما بقي عليه على عبد دفعه إليه، فاعتُرف العبد مسروقا: فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. قال ابن نافع: وإن لم يكن له مال عاد مكاتبا. قال أشهب: لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع بذلك. قالا عن ملك: وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعتُرفت الوديعة رد عتقه. قال ابن القاسم وغيره: إن غر سيدَه بما لم يتقدم له فيه شبهة ملَّك رد عتقه، وإن تقدمت له فيه شبهة ملَّك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا. وانظر ما شرح الحطاب به قوله: إن بشبهة، ولا تعجل، وراجع المسئلة بطولها في شرح الشيخ محمد. وإن أخو كفر يكاتب مسلما مضت وبيعت وكذا إن أسلما من بعد أن كاتبه في الكفر مع من دخل العقد بشرط أو تبع المواق على قوله: ومضت كتابة الكافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع من معه في عقده؛ اللخمي: إذا أراد الكافر أن يرجع في عتقه كافرا أو في كتابته، فقال ابن القاسم: له ذلك إذ ليس ذلك من التظالم. التهذيب: إذا كاتب النصراني عبدا مسلما ابتاعه أو كان عنده أو أسلم مكاتب له فإن كتابته تباع من مسلم. ثم قال: وإذا أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة واحدة بيعت كتابتهما جميعا ولا تفرق. انظر التهذيب فالمسئلة فيه مبسوطة ومبينة. وتصحفت في مطبوعة المواق كلمة عنده بالنون إلى عبده بالباء. وَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لَهَا أَو يُولَدُ لِمُكَاتَبٍ مِّنْ أَمَتِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَلِيل كَخِدْمَةٍ بعد وفاء لَغْوُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ أَرْش جِنَايَته وَإِنْ عَلَى سَيِّدِهِ رُقَّ كَالْقِنِّ

La Si

عليه فيها مقتضى العباره يشترط استثناء حملها ومن ما مكاتب يأتيه من ملك يد وليته قيد آلقليسل حذفا وسفرا قد أدخلت لو أنصفا وإن على سيده رق كَقِن على الله النافي تُفسخ فيهة تُجدد

ومنع غيير الصوم في الكفاره ومنع غيير الصوم في الكفاره وشرط وطء أمية لغيو كان تاتي به من بعدها وولد كشرطه كخدمة بعدد الوفيا والكاف بعدد ما ارتضاها مصطفى وإن عن ارش ما جنى العجز يعن والعجز عن شيء مضى فلتعدد

التذليل

ومنع غير المعوم في الكفارة عليه فيها دات ي العبارة المواق على قوله: وكفر بالصوم؛ ابن شأس: لا يكفر المكاتب إلا بالصيام. ابن عرفة: لا أعرف هذا في المذهب، لكنه مقتضى قولها: إنه كالعبد. عَرْبَ وطه أمة نفق كأن يشترط استثناء حملها ومن تأتى به من بعدها وولد مكانب يأنيه من ملت يه كشرطه تخدمة بعد الوفا وليته قيدَ القب بدفا وللكافُّ بعدُ ما أرتضاها مصفعي وسنرا قد أدخلت يْهِ ﴿ مِنْ المُواقَ عَلَى قُولُهُ: واشتراط وطه المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة وقليل كخدمة بعد وفاء لغو؛ أما إذا شرط في كتابته أنه يصيبها أو استثنى ما في بطنها فنص ابن القاسم في المدونة أن الكتابة ماضية والشرط باطل، وأما استثناء ما يولد لها ففي المدونة: إن شرط على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد، فالشرط باطل والعتق نافذ إلى أجله. قلت: قولها: إلى أجله راجع إلى أول الكلام الذي لم يأت به، فنص التهذيب: وكذلك إن أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها، أو شرط على المكاتبة أن ما ولدت إلى آخره. وأما استثناء ما يولد للمكاتب من أمته، فقد نص في المدونة أن حكمه حكم ما ولدت المكاتبة في كتابتها. قال ابن شأس: تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولدها الذي تلده بعد الكتابة من زنا أو نكاح، وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من أمته بعد كتابته. وأما شرط قليل كخدمة بعد وفاء، ففي المدونة إن كاتبه على خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر. قال ملك: كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطلة؛ فإن شرطها في الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت. البناني: عبد الحق عن بعض الأشياخ: إنما ذلك في الخدمة اليسيرة لأنها في حَيِّز التبع، وحملها بعضهم على ظاهرها قليلة أو كثيرة. انتهى. وعلى ما لعبد الحق درج المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق، فلو أسقط لفظة قليل كان مطابقا لما عليه الأكثر قال مصطفى: في بعض النسخ: قليل خدمة، وفي بعضها: قليل لخدمة، باللام، وكلاهما واضح، وفي بعضها: قليل كخدمة، بالكاف ولا محل لها هنا لأن الكلام في الخدمة فقط. قلت: في أكثر نسخ التهذيب: وإن عجلها وضع عنه كل خدمة وسفر اشترطه عليه. وبمقتضاها شرح الزرقاني. وسكت البناني. ومن هذا الله بالنقل العجن يعن وإن على سيده وق كفن وألعجن عن شيء مضي قلتعد إلى ألناي لفسم فهم معند المواق على قوله: وإن عجز عن شيء أو أرش جنايته وإن على سيده رق كالقن؛ أما إذا عجز عن شيء فقد تقدم

وَأَدِّبَ إِنْ وَطِىءَ بِلاَ مَهْرٍ وَعَلَيْهِ نَقْصُ الْمُكْرَهَةِ وَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأَمُومَةِ الْوَلَدِ إِلاَّ لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ لَمْ يَرْضَوْا وَحُطَّ حِصَّتُهَا إِن اخْتَارَتِ الأَمُومَةَ وَإِنْ قُتِلَ فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ وَهَلْ قِنَّا أَوْ مُكَاتَبًا تَأْوِيلاَن

خليل

التسهيل

مهر ولكن يوجب المعاقبية يقضى على السواطئ بكرا مكرها على الكتابية وبين الارتقال أن لم يكسن في عقدها مسن لا جَلَد رضوا فحط قسطها عنهم قمن وضوا فحط قسطها عنهم قمن قتال ثما هما كالمسا في الأصل تاويلان

وما لوطء السيد المكاتبيه إلا لجهال وبانقص قصدرها وخيرت إن حملت بين البقاعنه عنها لرتبة أمومة الولد عنها لرتبة أمومة الولد لها و اقوياء لم يرضوا فإن ويستحق السيد القيمة إن أو كمكاتب روايتاتان

التذليل

عند قوله: فإن عجز عن شيء فسخ الحاكم؛ وأما إذا عجز عن الأرش، فقال ابن شأس: إذا جنى المكاتب على أجنبي أو على سيده لزمه الأرش، فإن أداه بقى على كتابته، وإن عجز رق. وما لوطء السيد المكاتبه مهر ولكن يوجب المعاقبه إلا لجهل المواق على قوله: وأدب إن وطئ بلا مهر؛ من المدونة، من كاتب أمته فليس له أن يطأها، فإن فعل درئ عنه الحد وعنها، أكرهها أو طاوعته، ويعاقب إلا أن يعذر بجهل، ولا صداق لها ولا ما نقصها إن طاوعته وتصحفت في المطبوعة لفظة ولا إلى إلا. وبنقص قدرها يقضى على الواطئ بكرا مُكرها المواق على قوله: وعليه نقص المكرهة؛ من المدونة: وإن أكرهها فعليه ما نقصها. قلت: ابن يونس: إن كانت بكرا. نقله الشيخ محمد. وخيرت إن حملت بين البقا على الكتابة وبين الارتمّا عنها لرتبة أمومة الولد المواق على قوله: وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد؛ من المدونة: وهي بعد وطء السيد على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند ملك بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها. أن لم يكن في عقدها من لا جلد لهم أو اقوياء بالنقل لم يرضوا فإن رضُوا فحط قسطها عنهم قمِن المواق على قوله: إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحُط حصتُها إن اختارت الأمومة؛ من المدونة: إذا ولدت المكاتبة بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى، فزمِنت البنت العليا وأعتقها السيد جاز عتقه وبيعت الأم مع السفلي؛ ولو وطئ السيد البنت السفلي فأولدها فولدها حر، ولا تخرج هي من الكتابة وتسعى معهم إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ أم ولد للسيد؛ قال سحنون: هذا إن كان معهم في الكتابة من يجوز رضاهم ولا يخشى عجزهم بإسلامها. ويستحق السيد القيمة إن قتِل ثم هل يقوم كقن أو كمكاتب روايتان هما كما في الأصل تأويلان المواق على قوله: وإن قتل فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان؛ من المدونة: قال ملك: إذا قتل المكاتب قوم على هيئته في الحال التي كان عليها. اللخمى: يقوم عبدا لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل، قاله ابن القاسم في المدونة. ابن رشد: معنى قول ملك في المدونة: يقوم على أنه مكاتب عليه من بقية كتابته كذا وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب المال دون اعتبار ماله. ابن مرزوق: لم أر من تأول عليها أنه يقوم مكاتبا كما حكى المصنف. ثم قال: فلو قال المصنف روايتان عوض تأويلين لكان أولى. الرهوني: عزا المواق الأول للخمي والثاني لابن رشد وتبع في ذلك والله وَإِن اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ وَعَتَقَ إِنْ عَجَزَ وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالأَدَاءِ لاَ الْقَدْرِ وَالأَجَـل وَالْجَنْسِ وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِن لَّمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ عليه رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَـزَ وَالأَجَنْسِ وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِن لَّمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ عليه رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَـزَ وَالأَجَنْسِ وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِن لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ عليه رَجَعُوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إِنْ عَجَـزَ وَالْأَعْنِ

التسهيل

خليل

سيدُه عَت ق صحح وسلك عليه في الدي لشيخ العتقا ولم يكن عرفه ابن عرفه ولم يكن عرفه الله والعربة والجلال الفتال الم يقصدوا صدقة ويستبن عادوا على سيده بما قبض أو لا وعند الله في ذاك الجال الجال الميتال الم

وللمكاتب شرا مسن إن ملك بعجرة في ملك فعتقا محمد في سفره قد عرف محمد في سفره قد عرف إلا مسن السوجيز والكمال والقول للسيد في أصل الكتا والقال الله وللفت وإن أعانه جماعة فان فضل يكن لهم وإن عجز عرض فضل يكن لهم وإن عجز عرض لا إن نووا محقة فعجرزا

التذليل

أعلم ابن عرفة، فذكر نصه. ثم قال: وقد صرح بالتأويلين في التوضيح، فذكر نصه، ثم قال: واختصره في الشامل بقوله ما نصه: ولسيده قيمته إن قتل، وهل قنا أو مكاتبا روايتان وهما تأويلان. انظر البقية. وللمكاتب شرا بالقصر من إن ملك سيده عنى صح وسلك بعجزه في ملكه فعتقا عليه في الدي المعين العتقا محمد في سفره قد عرفه ولم يكن عرفه ابن عرفه إلا من الوجيز والكمال شه والعربة والعلال المواق على قوله: وإن اشترى من يعتق عليه - كذا في نسخته بدل على سيده- صح وعتق إن عجز؛ ابن شأس: إن اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه. بهرام: وللمكاتب وطه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها لأن المكاتب أحرز نفسه وماله، فإن عجز فحينئذ تعتق على السيد. البناني: كذا لابن شأس، قال ابن عرفة: هو مقتضى أصل المذهب في إحراز المكاتب ماله إن كان شراؤه إياه بغير إذن سيده، والأظهر إن كان بإذنه أن يعتق على السيد ويغرم ثمنه؛ ولا أعرف نص المسئلة لأهل المذهب بوجه، وإنما نص عليها الغزالي في وجيزه. انتهى. وانظر هذا مع عزو المصنف ذلك في التوضيح لابن القاسم في الموازية. والقول للسيد في أصل الكتابة بـ حـف بالإسكان وي أدا بالقصر للوزن الفتى به المواق على قوله: والقول للسيد في الكتابة والأداء؛ ابن شأس: إن اختلف السيد والعبد في أصل الكتابة والأداء فالقول قول السيد ابن عرفة: ولا يمين عليه في الأولى، ويحلف في الثانية وللمتى بقدر وأجل جنس إذ اتفاقا منهما العتق حصل المواق على قوله: لا القدر؛ من المدونة: إن اختلفا في قدرها فالقول قول العبد، وعلى قوله: والأجل، من المدونة: إن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله صدق العبد. وعلى قوله: والجنس؛ ابن شأس: إذا تنازعا في قدر النجوم أو جنسها أو أجلها فالقول قول المكاتب، قاله ابن القاسم، لأن العتق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه. وإن مُسلم منطقات فإن لم يقصدوا صدقة ويستبن فضل يكن لهم وإن عجزٌ عرض عادوا على سيده بما قبض 🛣 👑 جرور صدقة فعجزا أو لا وعند الله في ذاك الجزا المواق على قوله: وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة

وَإِنْ أَوْصَى بِمُكَاتَبَتِهِ فَكِتَابَة الْمِثْلِ إِنْ حَمَلَهُ الثلثُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثلثُ قِيمَتَهُ جَـازَتْ وَإِلاَّ فَعَلَى الْوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقِهِ جَازَتْ إِنْ حَمَـلَ الثلثُ قِيمَةَ إِنْ حَمَـلَ الثلثُ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبُ الثلثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبُ

التسهيل

خنيل

فاتســـع الثلـــث لحمـــل الرقبـــه أوصــى لــه منهـا بــنجم قــد زكــن ضــاق بتلـــك وبـــذي طلـــب مــن أو عتـــق مــا الثلــث فيهمــا حمــل لشــخص او بعتقـــه فـــان وجـــد قيمتهــا وعَدلـــه لا مثــــل قيمتهــا وعَدلـــه لا مثــــل قمحمــل الثلــث لا غـــير اســـتُحق فمحمـــل الثلــث لا غـــير اســـتُحق

وإن بها أوصى فلاقى شجبه كانست له كتابه المشل وإن فاتسع الثلث له مضت وإن فاتسع الثلث له مضت وإن وارثه إنفاذ عهد مسن رحل وإن بما عليه أو به عهد ثلثه يحتمل الأقسل مسن وإن يضق

التذليل

عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا؛ من المدونة: والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته بمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة فإن أعانوه بمعنى الفّكاك لرقبته لا صدقة عليه فليرُد عليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها، وإن عجز فكل ما قبض السيد قبل العجز حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه، وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى إلا أن يحلل منها المكاتب فيكون له، ولو أعانوه بصدقة لا على الفكاك فكذلك إن عجز حل لسيده. وانظر إن لم يعرفوا كما لو لم يُعرف صاحب اللقطة ففرقٌ في الإيقاف بين هذا واللقطة. وإن بها أوصى فلاقى شجَبَه فاتسع الثلث بالإسكان لحمل الرقبه كانت له كتابة إلمثل وإن أوصى له منها بنجم قد زكن أي علم فإتسع الثلث بالإسكان له مضى وإن ضاق بتلك وبذي طلب من وارثه إنفاذ عهد من رحل أو عتقُ ما الثَّلَثُ بضمتين فيهما حمل المواق على قوله: وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حمله الثلث؛ من أوصى أن يكاتب عبده والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته وأدائه؛ وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين مكاتبته أو عتق محمل الثلث بتلا. قلت: هذا من المدونة وسقط من المطبوعة عزوه. وعلى قوله: وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت؛ من المدونة: من وهب لمكاتبه نجما بعينه من أول الكتابة أو وسطها أو آخرها أو تصدق به عليه أو أوصى له بذلك وذلك كله في حال المرض ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر حصة النجم منها يَعتق الآن من رقبته ويوضع عنه النجم بعينه إن حمله الثلث، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إجازة ذلك أو بتل محمل الثلُّث من المكاتب ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عَتَق منه وليس من النجم المعين خاصة في هذا، لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم يُجز الورثة. وعلى قوله: وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث؛ تقدم قولها: وإن لم يحمله الثلث، في كلتا المسألتين قبل هذا. وإن بما عليه أو به عهد لشخص او بالنقل بعتقه فإن وجد ثلثه يحتملُ الأقلُّ من قيمتها وعدله لا مثل قن بل كمكاتب مضت وإن يضق فمحمل الثلث لا غيرُ استُحق المواق على قوله: وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب؛ من المدونة: من أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جُعل خَلِيلَ وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفًا أَو وَعَلَيْكَ أَلْفٌ لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ وَخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الاِلْتِـزَامِ وَالـرَّدِّ فِي أَنْتَ حُرُّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ وَنَحْوِهِ

التسهيل وأنت حرر وعليك ألف يُستوجَبُ العتق به والألف كدذا على أن عليك ألفا إن كان بعد أنت حرر يلفى وخير العبد في الالترام والسرد إن قيدل لذا الغالم وخير العبد أو اعطيت أو ان جئت بالف أو إذا وشبهِ فِن

التذليل

في الثلث الأقلُّ من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في خَراجه وأدائه كما لو قتل، وقاله ابن نافع. وأنت حر وعليك ألف يُستوجب العتق به والألف كذا على أن عليك ألفا إن كان بعد شت حر يلفي المواق على قوله: وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال؛ عياض: المسئلة الأولى: أنت حر على أن عليك كذا أو وعليك كذا، هما سواء، يعتق العبد وإن لم يرض. ومن المدونة: من قال لعبده: أنت حر الساعة بتلا وعليك مائة دينار إلى أجل كذا، فقال ملك وأشهب: هو حر الساعة بالمائة أحبً أم كَره. وقال ابن القاسم: هو حر فلا يتبع بشيءً. وفي هذه المسئلة ثلاثة أقوال وخير العبد في الالتزام والرد إن قيل لذا أنه لام أنت حر إن اديت أو اعضيت أو أن بالنقل في الثلاث جئت بأنف أو إذا وشبههن المواق على قوله: وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت ونحوه؛ عياض: المسألة الخامسة: إن أديت إلى أو أعطيتني أو جئتني أو إذا وشبه ذلك، فظاهر في الحكم في العتق ومآلُ الأمر إلى أنه لا فرق بين ذلك وبين قوله: على أن تدفع إلى وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه ودفعه ما لزمه وأن له أن لا يقبل ويبقى رقا. وفي المطبوعة: وما آل الأمر، وهو تصحيف والتصحيح من ابن عرفة. عاد نقله: ونص المدونة: قال ملك إن قال: أنت حر على أن تدفع إلى مائة دينار، لم يعتق إلا بأدائها. قال ابن القاسم: وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقا، ذكر السيد تدفع إلى مائة دينار، لم يعتق إلا بأدائها. قال ابن القاسم: وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقا، ذكر السيد أجلا للمال أم لا.

عليـــه جـــبرا هـــي أم الولــد

بوطئهـــا ولا يمــين إن نفــي

ففوق يثبت عند من تحققه

س\_\_\_\_قطا رأت أثروه نساؤها

مـــن غــيره وزعمــه لاســتبرا

مـــن ولـــد لســتة ممــا زعـــم

ما تلد النسا له من أمد

باب إنْ أقَرَّ السَّيْدُ بِوَطْءٍ وَلاَ يَمِينَ إنْ أَنْكَرَ كَأَنِ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُر وَإلاَّ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ أَتُكُنُ كَأَدِّعَائِهَا سِقْطًا رَأَيْنَ أَثْرَهُ عَتَقَتَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ

خليل

الحــر حملها بـوطء السـيد للأمــة إمـا اعترفـا

التسهيل

باب

عتقـــت ان إلقاؤهـــا لعلقـــه

ولـــو بثنـــتين كـــذا ادعاؤهــا مـن رأس مالــه كــذا ابـن يطــرا

إلا فلاحــــق ولـــو لأبعــد

جــــاء.....

التذليل

باب في أمهات الأولاد. انظر الحطاب الحر حملها بوطء السيد عليه جبرا هي أم الولد ابن عرفة: أم الولد: هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبرا. فسيد الأمة إما اعترفا بوطئها ولا يمين إن نفي عتقت ان بالنقل إلقاؤها لعلقه فنوق يثبت عند من تحققه ولو بثنتين كذا ادعاؤها سقطا رأت أثرَه نساؤها من رأس ماله كذا ابنٌ يطرا من غيره وزعمُه لاستبرا بحيضة يبرئه دون قسم من ولد لستة مما زعم إلا فلاحِقُّ ولو لأبعد ما تلد النسا بالقصر للوزن له من أمد جاء المواق على قوله: إن أقر السيد بوطه؛ أبن الحاجب: تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد بالوطه وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه حمل. ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اعتبر. وعلى قوله: ولا يمين إن أنكر؛ اللخمى: إن ادعت وطأه وأنكر صدق؛ محمد: ولا يمين عليه وإن كانت رائعة. قال ملك: إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن يقر بالوطه؛ وإذا أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطه. قال عبد الوهاب: وفي كلا الموضعين فالوطه مباح له؛ قال ملك: لا ينتفى ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة؛ قال عبد الوهاب: وفي كلتيهما الفراش موجود. وعلى قوله: كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر؛ من المدونة: من أقر بوط، أمته وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة ونفى ما أتت به من ولد صدق في الاستبراء ولم يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء ابن عرفة: قوله: لأكثر من ستة أشهر، يريد أو ستة. وعلى قوله: وإلا لَحِق به ولو لأكثره؛ من المدونة: إن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها: لم تلديه مني، ولم يدع الاستبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلا أن يدعى الاستبراء بحيضة. وعلى قوله: أن ثبت إلقاء علقة ففوق؛ تقدم نص ابن الحاجب: وانظر في العدة عند قوله: وإن دما اجتمع. وعلى قوله: ولو بامرأتين؛ اللخمى: اختُلِف إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم: تكون أم ولد. وعلى قوله: كادعائها سقطا رأين أثره؛ من المدونة: إن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته، فقال: لا يكاد يخفي على الجيران السقط والولادة وإنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن. وعلى قوله: عتقت من وَلاَ يَرِدُّها دَيْنٌ سَبَقَ كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلاً لا بولد سبق أو ولدت من وطء بشبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده

خليل

التسهيل

..... ولا يردها ديان سبق لا وليد سبق ملكسه ولا مـــن لكاتـــب لـــه أو لولـــد هذا الذي قد قرر العثماني لكنه نظّر فيه مع ما اب

مرتضيا من أنه من حصلا

مثل شرا الزوجة حبلي في الأحق حمال بوطء شبهة منه خلا ك\_\_\_ان ص\_\_\_غيرا أو ك\_\_\_بيرا الول\_\_د ب\_\_\_ه وقــد صـوبه البنـاني \_\_\_ن عاش\_ر عــن ابــن مــرزوق جلــب منه شرا من باشتباه أحسبلا

التذليل

رأس المال؛ هذا جواب أن أقر، قال ابن رشد: إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها ورهنها والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في الواجب، وليس له إلا الاستمتاع بالوطء فما دون طول حياته وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته. وعلى قوله: وولدها من غيره؛ عبارة ابن الحاجب أبين، قال: ولدها من غيره؛ بعد الاستيلاد يعتق بموت السيد. قال ابن رشد: وهم بخلاف أمهم في الاستخدام والاستئجار له أن يستخدمهم ويؤاجرهم، لكن لا يطأ الأمة لأنها كالربيبة. كذا في المطبوعة، وفي نقل الشيخ محمد: ولكن لا يطؤها إن كانت بنتا. والذي في مطبوعة المقدمات: وليس له أن يطأ إن كانت أمة.

ولا يردها دين سبق المواق على هذه القولة: الجلاب: من كان عليه دين محيط بماله فوطئ أمة له فحملت صارت أم ولد ولم تُبَع في دينه. مثنُ شرا بالقصر الزوجة حبلى في الأحق المواق على قوله: كاشتراء زوجته حاملا، ابن رشد: اختلف قول ملك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها وهي حامل، فمرة قال: إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنها، وهو مذهب ابن القاسم وأكثر أصحاب ملك. لا ولدِ سبق ملكه المواق على قوله: لا ولد سبق؛ من المدونة: إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء لم تكن به أم ولد إلا أن يشتريها حاملا منه. ولا حمل بوطء شبهة منه المواق على قوله: أو ولدت من وطَّ بشبهة؛ ابن الحاجب: لو نكح أمة أو وطئها بشبهة فولدت ثم اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد. خلا من لمكاتب له أو لولد كان صغيرا أو كبيرا الولد المواق على قوله: إلا أمة مكاتبه؛ من المدونة: من وطئ أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به وكانت به أم ولد، ولا يحد إذ لا يجتمع النسب والحد، وعليه قيمتها ولا قيمة عليه للولد. وعلى قوله: أو ولده؛ من المدونة: من وطئ أمة ابنه الصغير أو الكبير درئ عنه الحد وقومت عليه يوم الوطء وكانت له أم ولد.

هذا الذي قد قرر العثماني به وقد صوبه البناني لكنه نظر فيه مع ما ابن عاشـر عن ابن مـرزوق جلب مرتضيا من أنه من حصلا منه شن بالقصر من باشتباه أحبلا وَلاَ يَدْفَعُهُ عَزْلُ أَو وَّطْهُ بِدُبُرِ أَوْ بِينِ فَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ وَجَازَ بِرضاها إِجَارَتُهَا وَعِتْقٌ عَلَى مَالَ وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ فيها وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِّهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهِمَا وَإِن مَّاتَ فَلِوَارِثِهِ وَالإسْتِمْتَاعُ بِهَا وَانْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ

التسهيل

خليل

والحصقُ ذا وليس يصدفع الوليد إتيانها بسيسيس يصدرلا إتيانها بسيسيا بسيسيرلا منها الإجسارة كصدا أن يقبضا للمصال مصاصح والاستمتاع للمصال مصاصحة والاستمتاع ليمست يصورث وفي ذي الحالية وإن يمست يصورث وفي ذي الحالية ورحصع مليك ليسه في أرش ذي

كانست لهما بسذا الشرا أمَّ ولسد إن يعسترف بسالوطه عزلسه ولا أو بسين فخسذيها وجسازت بالرضا مسالا ويعتسق والانتسزاع بهسا وفيها الخدمسة اليسيره وأرش مسايجنسي عليهما لسه قيسل يكسون لهما وهسو السذي

التذليل

كانت له بذا الشرا بالقصر أم ولد انظر عبارته والحق ذا انظر الرهوني وليس يدفع الولد إن يعترف بالوطء عزله المواق على قوله: ولا يدفعه عزل؛ من سماع عيسى ومن اللخمي: من أقر أنه وطئ جاريته فإن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد وإن أنزل وعزل الماء عن الموطوءة وأنزله خارجا منها احتمل أن يكون يسبقه شيء فوجب أن يلزمه الولد. كذا في المطبوعة والصواب ما في نقل الشيخ محمد: من اللخمي وسماع موسى؛ وسبقه بدل يسبقه ولا إتيانها بدبر إن أنزلا أو بين فخذيها بالإسكان، المواق على قوله: أو وط، بدبر أو بين فخذين إن أنزل؛ اللخمى: إن قال: وطئت ولم أنزل قبل قوله، وإن قال: كنت أعزل ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين فيهما قولان، قيل: يلحق به الولد لأن الماء يصل إلى الفرج، وقيل: لا يلحق به الولد لأن الماء إذا باشره الهواء فسد والأول أحسن وجازت بالرضا منها الإجارة المواق على قوله: وجاز برضاها إجارتها؛ من المدونة: ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا غلة، وفي الجلاب: من آجر أم ولد فسخت إجارته، الباجي: وقال ابن القاسم تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج الخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة كذا أن يقبضا مالا ويعتق المواق على قوله: وعتق على مال؛ من المدونة ليس للرجل أن يكاتب أم ولده، إنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها. انتهى. وكنت سئلت عن نصرانية ولدت من سيدها هل يجوز فداؤها فقست ذلك على هذه المسألة وأن الفداء ليس ببيع ؛ وانظر لو أراد أن يعجل عتقها على شرط إسقاط حضانتها، فقال الباجي؛ كذا في المطبوعة ولعل الأصل: روى عيسى عن ابن القاسم: أنه يرد بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه فإنه يلزمها وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة والانتزاع للمال ما صح ما مصدرية ظرفية والاستمتاع بها وفيها الخدمة اليسيره له وفي ولدها الكثيره وأرش ما يجنى عليهما له وإن يمت يورث وفي ذي الحاله قيل يكون لهما وهو الذي رجع ملك له في أرش ذي المواق على قوله: وله قليل خدمة فيها؛ تقدم قول ابن القاسم في الحوائج الخفيفة. وعلى قوله: وكثيرها في ولدها من غيره؛ الباجي: لا خلاف أن له استخدامَ ولد أم ولده. وعلى قوله: وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه؛ انظر هذا؛ من المدونة: أرش ما جُني على أم الولد لسيدها؛ محمد لو مات السيد قبل قبض الأرش، قال ابن القاسم: أول قولى ملك أنه لورثته وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا وَمُصِيبَتُهَا إِنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا وَرُدَّ عِتْقُهَا وَفُدِيَتْ إِنْ جَنَتْ بِأَقَلِّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالأرْشِ وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَدَتْ مِنِّي وَلاَ وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلاَدٍ أَوْ عَتْق فِي صِحَّتِهِ لَمْ تُعْتَقْ مِنْ ثلثٍ وَلاَ مِنْ رَأْسٍ مَال

خثليل

التسهيل

مسن غسيره وهبه عسن رضاها منسه فيضمن السذي قسد نابها موجسب أرش يقسض فيسه بالأقسل مسال ومسن أرش السذي قسد حصلا أولسدتها ولم يكسن معهسا ولسد وإن أقسسر في الضسنى أن أعتقسا يعمسل بقولسه إذا لم يسك تسم

وكره وا تزويج اياها وإن يبعها وإن يبعها يك ما أصابها ورد عتقها وإن منها حصل من عدلها يوم القضا قنا بلا وإن يقل وهو في المرض قد وإن يقل وهو في المرض قد صدق إن ورثه ابن مطلقا في صدة أو أناها أولد لم

التذليل

وأنا أستحسن ما رجع إليه وهو أن يكون لها. وكتب على قوله: والاستمتاع بها؛ من المدونة إنما له في أم ولده الاستمتاع. وعلى قوله: وانتزاع مالها ما لم يمرض؛ الجلاب: وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالها ولا بأس أن يوصى الرجل لأم ولده، وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا وكرهوا تزويجه إياه من غيره وهبه عن رضاها المواق على قوله: وكره له تزويجها وإن برضاها؛ الجلاب: ليس للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها وإن يبعها يك ما أصابها منه فيضمن الذي قد نابها ورد عتقها المواق على قوله: ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها؛ الجلاب: من باع أم ولده فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه فإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها وإن منها حصل موجب أرش يقض فيه بالأقل من عدلها يوم القضا بالقصر للوزن قنا بلا مال ومن أرش الذي قد حصلا المواق على قوله: وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش؛ من المدونة قال ملك: من أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم وتقوم بغير مالها وإن يتل وهر في المرض قد أولدتها ولم يكن معها بالإسكان ولد صدِّق إن ورثه أبن مطِّلقا المواق على قوله: وإن قال في مرضه ولدت منى ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد؛ من المدونة: من قال في مرضه: كانت هذه ولدت منى فإن لم يرثه ولد لم يصدق وإن ورثه ولد صدق. عبد الباقى: من غيرها ذكر أو أنثى. وإن أُنِّر في الضنى أن أعتقا في صحة أو أنه أولد لم يعمل بقوله إذا لم يك ثم من صنبه مستوجب لإرثه من رأس ماله ولا من ثلثه بالإسكان، المواق على قوله: وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا رأس مال؛ ابن زرقون: من أقر في مرضه أنه كان فعل شيأ في صحته مثل عتق أو إيلاد؛ سادس الأقوال: قول المدونة: لا ينفذ من ثلث ولا رأس مال. ابن رشد: من قال في مرضه: كنت أعتقت عبدي هذا في صحتي ومات من مرضه ففيه ثلاثة أقوال؛ القول الثاني: إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإن

ځلیل

وَإِنْ وَطِئَ شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نصيبَ الآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِـذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنصفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ

التسهيل

وإن شريك موسر يحبيل غيرم تخيير هيذا في التمسك فيلا تخيير هيذا في التمسك في دميا إليه ملك قيد رجعيا خيير في اتباعه في ذمته في ذمته وميان له بقيي شيء لم يود وميا عليه أو عليها حيد وميا لها عُقر لمهر الشبهه وبالمراجعة لابين عرفه طابعه وجيا بها ولا عقو بيها الميا عُقر السبه المنافية وجيا بها ولا عقو بيها المنافية وجيا بها ولا عقو الميالية الميالية وجيا بها ولا عقو الميالية الميالية والميالية وجيا بها ولا عقو الميالية وجيا بها ولا عقو الميالية الميالية وجيا بها ولا عقو الميالية ولالميالية ولا عقو الميالية ولا عقو الميالية ولميالية ولميالية

حصة الآخر فإن يعسر يَتِم تقصويم والقيمة يصوم فعلا فان إلى التقصويم فيها نزعا والبيع من حصته لغرم ته يتبع به مع نصف قيمة الولد يتبع به مع نصف قيمة الولد بل أدب والجهال عدرا يبدو والعقد في الصحيح مهار النزها تعرف ما المواق عنه صرفه بسة وشايخ العتقا لا يثق

التذليل

ورثه كلالة لم يعتق إلا من الثلث وهذا في الدونة فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا فرق بين السألتين. وتعقب ابن عرفة هذا التخريج. انظر كلامه في شرح الشيخ محمد. وإن شريك موسر يُحبل غرم حصة الا خر بالنقل فإن يعسر يُتم تخيير هذا في التمسك فلا تقويم والقيمة يوم فعلا كما إليه ملك قد رجعا فإن إلى التقويم فيها نزعا خير في اتباعه في ذمته والبيع من حصته لغرم ته فإن له بقي شيء لم يؤد يتبع به مع بالإسكان نصف قيمة الولد وما عليه أو عليها حد بل أدب والجهل عذرا يبدو وما لها عُقر وهو اسم لمهر الشبهه والعقد في الصحيح مهر النزهه وبالمراجعة لابن عرفه تعرف ما المواق عنه صرفه طابعه وجا بالحذف بها ولا عقوبة وشيخ العتقا بالقصر للوزن لا يثق به للك فليس العقر تصحيف العقوبة كما قد يقتنص المواق على قوله: وإن وطئ شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد؛ من المدونة: إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطئ ولا عقد الواطئ بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه ولا حد على الواطئ ونه عند وفيه! إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطئ بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه ولا حد على الواطئ ولا عقد وفيمه! إن وطئ أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الواطئ بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه، ولا حد على الواطئ ولا عُقر عليه ويؤدبان وقيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه، ولا حد على الواطئ ولا عُقر عليه ويؤدبان إن لم يعذرا بجهل؛ قلت: العقد الصداق في الصحيح والعقر مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة.

وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ وَوَالَى إِذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا كَأَن لَّمْ وَإِنْ وَطِئَاهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًا أَوْ عَبْدًا فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ تُوجَدْ وَوَرِثَاهُ إِن مَّاتَ أَوَّلاً وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدًّ أَمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ وَوُقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ إِنْ فَرَّ لِدَارِ الْحَرْبِ

ځلیل

التسهيل

وإن بطه وطئا فالقاف وإن يكان رقيقا والان يكان رقيقا الوالان والان يكان تضافه لهما أو يُجتهد وورث والى في البلوغ مان أحب وورث الهما إن يمان ولا وورث منهما فمان ولا بالم يوقف المورث منهما فمان منه وما مان غيره وقاف رد ها المان غيره وقاف رد ويمنا المان غيره وقاف ويمنا المان غيره وقاف ويمنا المان غيره وقاف والمان في المرتاب في المرتاب في ووقف المان المان في المان المان في ووقف المان المان في ووقف المان المان في المان المان في المان المان في المان المان المان في المان ال

وإن لغـــــير مــــدلج مضــافه أحــد مــن تنازعــا الصــبيا فيها فلــم توجـد فمســلما يعــد مــن ذيــن ثابتــا لــه بــه النســب إرث لـــه إن هلكــا قبـــل الــولا والى فكالنســب إرثــه قمــن والى فكالنســب أرثــه يــوم بــرد أفتــت بــه حســبك مــن رســوخ أفتــت بــه حســبك مــن رســوخ مــن وطئهــا حتــى يثــوب للرشــد مــن وطئهــا حتــى يثــوب للرشــد

التذليل

وإن بطهر وطئا فالقافه وإن لغير مدلج مضافه وإن يكن رقيقا او بالنقل ذميا أحدُ من تنازعا الصبيا فإن تضفه لهما أو يجتهد فيها فلم توجد فمسلما يعد حرا ووالى في البلوغ من أحب من ذين ثابت له به النسب المواق على قوله: وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالى إذا بلغ أحدهما؛ من المدونة إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعي له القافة فمن ألحقته به نسب إليه. ابن يونس: يريد أتت بولد لدون ستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني. ومن المدونة: إن أشركتهما والى إذا كبر أيهما شاء. ابن شأس: ثم لا يكون إلا مسلما وكذلك في وطه البائع والمشتري في طهر واحد. وعلى قوله: كأن لم توجد؛ ابن يونس: إن لم توجد القافة ترك الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قالت القافة: اشتركا فيه أو ليس هو لواحد منهما، وقاله بعض علمائنا وهو أولى ثم ذكر القول الآخر. وورثاه إن بمت قبلٌ ولا إرث له إن هلكا قبل الولا بل يوقف المورث منهما فمن والى فكالنسب إرثه قمَن منه وما من غيره وقف رد على الذي يرثه يوم برد مات هذا الذي نوازل التنوخي أفتت به حسبك من رسوخ المواق على قوله: وورثاه إن مات أوَّلا؛ ابن شأس: إن مات قبل الموالاة فهو ابن لهما ثم حكى القول الآخر وانظر البناني ويمنع المرتد عن أم الولد من وطئها حتى يثوب للرشد ووقفت إن لديار الحرب فر كذا الذي دبره المواق على قوله: وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب؛ قول ابن القاسم: أن من ارتد ولحق بأرض الحرب فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبره وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فإن أسلم رجعت إليه أم ولده وعاد إليه ماله. وقال ابن عرفة: رجوع أمهاته إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه قولا ابن القاسم وأشهب،

|                                           | وَلا تُجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقتْ إِنْ أَدُّتْ | خليل    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| ولا تقــــــر                             |                                                  | التسهيل |
| تفســـخ فــــــــــــــــــــــــــــــــ | فيهــــا كتابـــة وإن أدت ولم                    |         |

التذليل وقد تقدم قول المدونة: إن أسلم في عدة زوجة فلا رجعة كذا في المطبوعة، وعبارة ابن عرفة: وفي رجوع أمهات أولاده إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه نقل الشيخ عن محمد قول ابن القاسم وأشهب مع ابن حبيب عن أصبغ ولا تقر فيها كتابة وإن أدت ولم تفسخ فلا فسخ لأن العتق تم المواق على قوله: ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت؛ من المدونة: إن كاتب أم ولده فسخت كتابتها إلا أن تفوت بالأداء فتعتق، ولا ترجع فيما أدت؛ وتصحفت في المطبوعة كلمة كاتب إلى كانت.

ولا ولاء لرقيــــق يُنتـــــزع

بــــاذن او لا بـــل لـــولاه ولا

فصل الْوَلاَءُ لِمُعْتِقٍ وَإِنْ بِبَيْعٍ مِّن لَّفْسِهِ أَوْ أعتق غَيْر عَنْهُ بلاَ إِذْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ إلاّ كَافِرًا خليل أَعْتَقَ مُسْلِمًا وَرَقِيقًا إِنْ كَانَ ۖ يُنْتَزَعُ مَالُهُ بالفصــل والحطـاب بالبـاب افتــتح ترجم للولاء جل من شرح فصل وإنما الولا لمن أعتق هب لُحْمَــةُ الــولا كلحمــة النسـب بع\_\_\_\_و ض دفع\_\_\_\_ه فت\_\_\_اه وم\_\_\_ا درى السيد حتى عتقا عنه بلل إذن كعبد أعتقا يك ون للك افر ب العتق ولا مــن غــير أن يسـتثنى المـال ولا بـــالجر بـــل للمســلمين ينتمــي ف\_\_\_ى مســـلم ولا القريـــب المســلم

التذليل

فصل: ترجم للولاء جل من شرح بالفصل والحطاب بالباب افتاتح الرهوني: هكذا في الشروح إلا الحطاب فإن فيه بابا، وقد صرح المواق بأنه فصل موجها له بقوله: ووجه ما فعل أن العتق وما آل إليه من عقود العتق سبب في الولاء فأخر ذكره عن جميع تلك الأبواب لاشتراكها في سببيته وعقبها بذكره كتأخير المسبب عن السبب وتعقيبه إياه ولذا جعله فصلا لا بابا إشعارا بأنه ناشئ عما تقدم .كذا في المطبوعة كتأخير ولعل الأصل لتأخير ولعل هذا التوجيه في شرحه الكبير لحمية البولا بالقصر للوزن كلحمة النسب وإنما الولا بالقصر للوزن لمن أعتق ابن عرفة عن ابن عمر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ا] رواه أبو يعلى ثم ابن حبان في صحيحه. وفي الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنما الولاء لمن أعتـق2] هـب بعـوض دفعه فتاه أو لا المواق على قوله: الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه؛ ابن عرفة: الولاء لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض؛ وانظر قبل هذا عند قوله: وإن قال: لنفسي فحـر وولاؤه لبائعـه؛ البناني: لـو قـال: وإن بعوض لكان أحسن لشموله ما إذا أخذت العوض من أجنبي على أن تعتق عبـدك لا عـن الأجنبـي وإلا كان الولاء له كذا إن غيره أمضاه عنه بلا إِنْ المواق على قوله: أو أعتق غير عنه بـلا إذن؛ أبـو عمـر: من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب ملك أن الولاء للمعتق عنه سقطت كلمة عنه من المطبوعة كعبد أعتقا وما درى السيد حتى عنقا من غير أن يستثني المال المواق على قوله: أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق؛ من المدونة: لو لم يعلم السيد بأن عبده أعتق عبدا حتى عتـق فـالولاء للعبـد؛ عبد الباقى: وكان ممن ينتزع ماله كما يأتي ولم يستثنه ولا يكون للكافر بالعتق ولا اسم يكون لي مسلم ولا القريب المسلم بالجر بل للمسلمين ينتمي المواق على قوله: إلا كافرا أعتى مسلما؛ من المدونة: إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره ولا ولاء - يُفيق ينتزع بالشرع ماله إذا منه وقع بإذن او بالنقل لا بل لمولاه ولا يعود بالعتق نه منه الولا المواق على

بالشـــرع مالـــه إذا منـــه وقـــع

يعـــود بـالعتق لــه منــه الــولا

 $<sup>^{1}</sup>$  - صحيح ابن حبان، ج7، ص $^{220}$ ، رقم الحديث  $^{4929}$ ، ط. دار الكتب العلمية.  $^{2}$  - البخاري في صحيحه، كتاب المكاتب، رقم الحديث  $^{26}$ . ومسلم، كتاب العقق، رقم الحديث  $^{1504}$ .

وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ الْوَلاَّءُ لَهُمْ كَسَائِبَةٍ وَكُرهَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ عَادَ الْوَلاَّءُ بإسْلاَمِ السَّيِّدِ وَجَـرَّ وَلَـدَ الْمُعْتَـقِ كَـأُوْلاَدِ الْمُعْتَقَةِ إِن لَمْ يَكُن لَّهُمْ نَسَبُّ مِّنْ حُرِّ إِلاَّ لِرقِّ أَوْ عِتْق لآخَرَ وَمُعْتَقَهُمَا

خليل

التسهيل

بالعتق عنهم وكذا التسييب مع السلم في السلم في الولاء للمسلم مين معتقد في دين الاسلام انتقل كولُد أنثى غير منسوب لحرر وجير معتقهما كذا جيرى

كسذا السولا للمسلمين إن صدع كراهسة ومعتسق الكسافر إن عصبة المعتبق ثسم إن دخسل عصبة المعتبق ثسم السولا ووُلْد معتسق يجُسر إلا لسرق أو لعتسق آخسرا

التذليل

قوله: ورقيقا إن كان ينتزع ماله؛ ابن الحاجب: إعتاق العبد في حال يجوز انتزاع ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق كذا الولا بالقصر للوزن للمسلمين إن صدع بالعتق عنهم المواق على قوله: وعن المسلمين الولاء لهم؛ ابن رشد: إذا قال لعبده: أنت حرعن المسلمين وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمين وكذا التسييب مع كراهـة المواق على قوله: كسائبة وكره؛ من المدونة: من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين، ومعنى السائبة كأنه أعتقه عن المسلمين؛ اللخمى وكره هذا ملك وابن القاسم ومعتَّق الكافر إن أسلم فالولاء للمسلم من عصبة المعتق ثم إن دخل معتِقه في دين الإسلام بالنقل انتقل له الولا بالقصر للوزن المواق على قوله: وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد؛ من المدونة: إن أعتق نصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه؛ قال سحنون: معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث، والولاء قائم لا ينتقل عنه؛ ابن يونس: صواب، لأن الولاء كالنسب فكما لا تسزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذا الولاء ووُلدَ يقرأ هنا بضم فسكون معتَق يجر المواق على قوله: وجر ولد المعتق؛ ابن الحاجب: يسترسل على أولاد من أعتق مطلقا، ابن عرفة: الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل، وفى الموطإ: اشترى الزبير: عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة فقال الزبير: هم موالينا، وقال موالي أمهم: موالينا فقضى عثمن بهم للزبير كوُلدِ يقرأ هنا بضم فسكون أنثى غير منسوب لحسر المواق على قوله: كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر؛ ابن الشاط: مولى النعمة هو سبب العتق المستحق له انتساب الموروث وضروبه ثلاثة فذكر الضربين، ثم قال: الضرب الثالث: هـو سـبب العتـق المستحق له انتساب أم الموروث أو عتق أحد من له عليها ولادة من ذكر أو أنثى أو مولى نعمة السبب، ثم قال: وإنما يثبت الولاء لهذا الضرب في أحوال ثلاثة إحداها أن يكون الموروث ابن زنا؛ الثاني: أن يكون ملاعنا، الثالث: أن يكون أبوه رقيقا أو كافرا؛ أما الحالة الأولى فيتعذر جر الولاء فيها لتعذر من يجره، وأما الثانية فيجر فيها الأب ولاء ابنه الملاعن فيه إلى مواليه عن موالي الأم إذا كذب نفسه واستلحق الابن، وأما الثالثة: فيجر فيها أيضا الأب إلى مواليه عن موالى الأم إذا أعتق أو أسلم ويجر الجد أيضا الولاء فيها إلى مواليه عن موالى الأم ما دام الأب رقيقا أو كافرا ثم إذا أعتـق الأب أو أسلم جره إلى مواليه عن موالي الجد انتهى. وقد تقدم: إذا أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع للسيد إن أسلم إلا لرق أو لعتق آخرا المواق على قوله: إلا لرق أو عتق لآخر؛ ابن شأس: يسترسل الولاء على أولاد المعتق فيمن لم يمسه منهم رق، فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقبه أو لمعتق معتقه لأن المباشرة أقوى وجرٌّ معتقهما كذا جرى

خليل

وَإِنْ أَعْتِقَ الأَبُ أَوِ اسْتَلْحَقَ رَجَعَ الْوَلاَءُ لِمُعْتِقِهِ مِن مُّعْتِـق الْجَـدِّ وَالأَمِّ وَالْقَـوْلُ لِمُعْتِـق الأَبِ لاَ لِمُعْتِقِهَـا إلاَّ أَنْ تَضَعَ لِدُونِ الستَّةَ مِّنْ عِتْقِهَا وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْوَلاَءِ أَوِ اثْنَانِ أِنَّهُمَا لَمْ يَزَالاَ يَسْمَعَانِ أَنَّهُ مَوْلاَهُ أَوِ ابْنُ عَمِّـهِ لَـمْ يَثْبُتْ لَكِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُ الْمَالَ بَعْدَ الاِسْتِينَاءِ وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلاَةِ

التسهيل

معتقه ولاء مسن قسد نجسلا

كمسن بالاستلحاق بعد النفي ضُم

مسن قبل عتقي ويقسل مسن أعتقا
إلا إذا مسا الأول الوضع دعسم

بسه وقد مضت فسلا إعساده

فسى إرثه فمعتسق فمسن عَصَسب

ة والنكساح

والأب إن أعتـــــق ينتقـــــل إلى معتِــق الجـد ومـن معتِــق الام وإن يقـــل معتِــق الأم علقــا أبــاه لا صــدق ذا فيمــا زعــم والشــيخ أورد هنــا الشــهاده وإن يمــت قــدم عاصــب النســب ولايــة الصــلا

التذليل

المواق على قوله: ومعتقهما؛ ابن الشاط: مولى النعمة هو سبب العتق وضروبه ثلاثة: سبب عتق الموروث أو مولى نعمة سبب فأعلى وسبب عتق أبي الموروث ثم قال: أو مولى نعمة لسبب ما؛ انتهى: وتقدم قول ابن الحاجب: مطلقا، وقول ابن عرفة: ولو سفل انظره عند قوله وجر ولد المعتق والأب إن أعنق ينتقل إلى معتِقه ولاء من قد نجلا من معتِق الجد ومن معتِق الام بالنقل كمن بالاستنْحاق بعد النفي ضُمِ المواق على قوله: وإن أعتق الأب أواستلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم؛ تقدم قول ابن الشاط في الحالة الثانية والحالة الثالثة قبل قوله إلا لَّرق أو عتق لآخر ومن المدونة: لو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد جد عتق قبل الأب وجر ولاءهم لمعتقه وإن يقل معنِّق الأم بالنقل علْقا من قبل عتقي ويقل سن أعتقا أباه لا صدق ذا فيما زعم إلا إذا ما الأولَ الوضعُ دعم المواق على قوله: والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون الستة من عتقها؛ ابن الحاجب: لو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها؛ انظر ابن شأس ومن المدونة: إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولدا، قالت: عتقت وأنا به حامل وقال الزوج: بل حملت به بعد العتق فولاؤه لمواليَّ فالقول قوله والشيخ أورد هنا الشهاده به وقد مضت فلا إعاده المواق على قوله: وإن شهد واحد بالولاَّء أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء؛ تقدم قوله: واستؤنى بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف؛ ونقل ابن يونس: أن الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في ذلك شاهد ويمين ولا يجر بذلك الولاء ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع وتجوز الشهادة على الشهادة في الولاء وإن يمت قَدم عاصب النسب في إرثه فمعنّق المواق على قوله: وقدم عاصب النسب ثم المعتِق؛ ابن رشد: ولاية العتـق إنما توجب الميراث عند انقطاع النسب؛ ولما ذكر الشيرازي في أرجوزته ترتيب العصبة بدأ بالأب وختم بابن أخى الجد ثم قال في مولى النعمة ما نصه:

بابن أخي الجد ومن به حُجِب

وحجبه مسن جملسة الإرث يجسب

فمن عصب هذا كترتيب ولاية الصلاة والنكاح المواق على قوله: ثم عصبته كالصلاة؛ ابن رشد: إن لم يكن مولاه الذي أعتقه حيا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب فالأقرب فإن لم يكونوا فأبوه، قال: والأولى بالصلاة على الميت الابن ثم ابنه ما سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ما سفل ثم

خلیل

ثمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ وَلاَ تَرِثُه أَنْثَى إِن لَّمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقِ أَوْ جَرَّهُ وَلاَءٌ بِوِلاَدَةٍ أَوْ عِتْقِ وَإِن اشْتَرَى ابْنُ وَبِنْتُ أَبُاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ فَهَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الأَبِ وَرِثَهُ الإِبْنُ وَإِن مَّاتَ الإِبْنُ أُوَّلاً فَلِلْبِنْتِ النصفُ لِعِتْقِهَا نصفَ الْمُعْتِق وَالرُّبْعُ لأَنَّهَا مُعْتِقَةً نُصفَ أبيهِ

التسهيل

ت رث أنثى ب ولاء مسجلا له ابعت ق أو ولادة ذكر ولاء مسجلا له ابعت ق أو ولادة ذكر وأعتق أب وعبدا ذا اشترى وأعتق بإرث ابنا وفي ذا الفرع زل فئسب الفرع إلى هدي الفئل فئسب الفرع إلى هدي الفئل مصن بعد ما كان قضى أبوها نصف لعتقها لنصف المعتب في المحتب في المحتب في المحتب في المحتب في المحتب المحتب في المحتب في المحتب المحتب في المحتب ال

معتِ قُ معتِ ق وهك ذا ولا إن لم تباشره بعت ق أو يُجرر وإن بملك ابن وبنت عتقا ومات بعد موته العبد استقل ومات بعد موته العبد استقل من القضاة قبلل أربعمائة وإن يمت من قبله أخوها كان لها من مال هذا المعتق وربُرع لعتقها نصف أبيى

التذليل

الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء ثم من بعد أوْلا مُعتِق معتِق وهكذا المواق على قوله: ثم معتِق معتقه؛ ابن رشد: إن لم يكن للمعتق ولد ولا ولد فأبوه وأولادًهم ما سفلوا فإن انقطعوا فيكون الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه ولا ترث أنثى بولاء مسجلا إن لم تباشره بعتق أو يُجَر لها بعتق أو ولادة ذكر المواق على قوله: ولا ترثه أنثي إلا إن باشرت عتقا أو جره ولاء بولادة أو عتق؛ ابن الجلاب: لا يرث النساء من الولاء شيأ إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أوولد من أعتقن؛ وقال ابن الحاجب: ولا لأنثى ولاء إلا على من باشره عتقها أو على من جره ولاؤه لها بولادة أو عتق وإن بملك ابن وبنت عتقا أبٌّ وعبدًا ذا اشترى وأعتقا ومات بعد موته العبد استقل بإرثه ابنه وفي ذا الفرع زل من القضاة قبلُ أربعمائه فنُسب الفرع إلى هذي الفئه وإن يمت من قبله أخوها من بعد ما كان قضى أبوها كان لها من مال هذا المعتّق نصف لعتقها لنصف المعتبق وربع لعتقها نصف أبى من كان قد أدلى بمثل السبب المواق على قوله: وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه؛ قال ابن خروف: هذه الفريضة تعرف بفريضة القضاة لغلط أربعمائة قاض فيها؛ قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد الأب ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق، ولو مات الابن قبل العبد كان للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف

## وَإِن مَّاتَ الاِبْنُ ثُمَّ الأبُ فَلِلْبِنْتِ النصفُ بِالرَّحِم وَالرُّبْعُ بِالْوَلاَءِ وَالثَّمُنُ بِجَرِّهِ

التسهيل وإن يمــت بعــد ابنــه الأب يكــن منــه لهــا نصــف وربــع وثمــن فالنصــف تســتوجبه بالنســب والربْـع مــن إعتاقهــا نصــف الأب والــثمن نصـف مــا أبوهـا يسـتحق بعتقـــه فجـــره لهـــا يحـــق لعتقهــا نصـف أبيــه فاكتمـــل ســبعة أثمــان لهـــا بـــذا العمـــل

التذليل

خليل

وإن يمت بعد ابنه الأب يكن منه لها نصف وربع وثمن فالنصف تستوجبه بالنسب والربع من إعتاقها نصف الأب والثمن نصف ما أبوها يستحق بعتقه فجره لها يحق لعتقها نصف أبيه فأكتمل سبعة أثمان لها بذا العمل المواق على قوله: فإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره؛ ابن شأس وغيره: إذا اشترى ابن وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات الأب فإن البنت ترث من أبيها النصف بالرحم ونصف النصف الباقي بالولاء لأنها أعتقت نصفه والباقي لأخيها إذ هو الذي أعتق نصفه ثم تأخذ نصف هذا الباقي لأنها أعتقت نصف والده فصار لها سبعة أثمان المال.

خليل

باب صَحَّ إيصَاءُ حُرِّ مُمَيِّز مَّالِكٍ وَإِنْ سَفِيهًا أَوْ صَغِيرًا وَهَلْ إِن لَّمْ يَتَنَاقَضْ قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى بِقُرْبَةٍ تَأُويلاَن وَكَافِرًا إِلاَّ بِكَخَمْرِ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلّكُهُ كَمَنْ سَيكُونُ إِن اسْتَهَلَّ وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ بِلَفْظٍ أَوْ إِشَارَةٍ مَّفُهِمَةٍ وَقَبُولِهُ الْمُعْيَّنِ شَرَّطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ وَقُوِّمَ بِغَلَّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَحْتَجْ رِقٌ لِإِذْنٍ فِي قَبُولِهِ كَامِنْ بِعِثْقَهِ وَخُيِّرَتْ جَارِيَةُ الْوَطْءِ

باب

التسهيل

يصح إيصا مالك حرر عقال أصاب وجهها ولم يكن حصال مرادها تناقض المعاني مرادها تناقض المعاني وانتُقد الأخدير أو ذا كفال المن لله تملك مثال حبال ووُزعات لعدد المولدود مين كالإشارة ومن قد عُينا فالملك بالموت لله وقوما كغلية والعبد في القبول لا وصية بعتقال وخييرت

وإن سيفيها أو صيغيرا إذ فعيل منه اختلاط في الذي قيال وهيل أو انتفي القربية تياويلان أو انتفيا القربية تياويلان إلا لميام بميام بمياك الخمر أن استهل ثابيت أو منتظر أن استهل بلفيظ أو بمفها مشارط قبوله بعدد المنكم موصى به بما به بعدد نمي موصى به بما به بعدد نمي يحتاج ليلإذن ولا أن يقيبلا عاريية السوط وقبيل أن يُبيت

التذليل

باب يصح إيصا بالقصر للوزن مالك بخلاف الفضولي ومن اغترقت ماله التبعات حر لا غيره وإن بشائبة عقل ما أوصى به فلا يصح إيصاء غير المميز لصغر أو إغماء أو جنون ويصح من المصاب حال إفاقته لا حال خبله وإن سفيها أو صغيرا إذ فعل أصاب وجهها أي وجه الوصية ولم يكن حصل منه اختلاط في الذي قال كما فيها وهل مرادُها تناقض المعاني وهو لأبي عمران أو انتفا بالقصر القربة وهو للخمي تأويلان وانتُقد الأخير بأنه وإن ذكره اللخمى ليس في كلامه ما يدل على أنه أراد به تفسير كلامها وإنما هو رأيٌّ له والتنصيص على أن التأويلين في قوَّلها إذا لم يكن في وصيته اختلاط زيادة أو ذا كفر عطف على لفظ سفيها إلا لمسلم بما كالخمر قاله ابن شأس ابن عرفة هو واضح لمن له تملك للموصى به مثل حبل ثابت او بالنقل منتظر فيوقف الموصى به ويستحقه إن استهل صارخا ووزعت لعدد المولود من الحمل الموصى له إن تعدد بلفظ أو بالنقل بمفهم المقصود من كالإشارة زدت الكاف لإدخال الكتابة لقوله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم [إلا ووصيته مكتوبة عنده ] أفاده ابن عرفة ومن قد عُينا مشترط قبوله بعد المنى قاله ابن الحاجب فالملك بالموت له على الأصح كما في عبارة الشارح وقوما موصى به بما به بعد أي بعد موت الموصي نمى كغلَّهُ هذا قول ابن القاسم فيها: سحنون: هو أعدل الأقوال. التونسي: هو أشبه في النظر ولم يختلف في نماء الرقيق والبهيم أنه إنما يقوم على هيئته يوم تقويمه وكذا ولد الأمة لم يذكر اختلاف أنه يقوم معها كنماء أعضائها فكذلك يجب أن تقوم الغلة مع الرقبة لأنها كنماء الموصى به والعبد في القبول لا يحتاج للإذن ولا أن يقبلا وصية بعتقه وخيرت جارية الوطء أي الرائعة التي تقتنى له لأن الغالب ضياعها بالعتق إذ لا تجد من يتزوجها ولا تستطيع الكسب لرقتها وهذا إذا أوصى ببيعها للعتق أما إذا أوصى بعتقها فمذهب المدونة أنها لا تخير وخيرها أصبغ وقبل أن يبت

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. البخاري، كتاب الوصايا، رقم الحديث، 2738، ومسلم، رقم الحديث 1627.

وَلَهَا الإِنْتِقَالُ وَصَحَّ لِعَبْدِ وَارِثِهِ إِن اتَّحَدَ أَوْ بِتَافِهِ أَرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ وَلِمَسْجِدٍ وَصُرفَ فِي مَصَالِحِهِ وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فَفِي دَينِهِ أَو وَّارِثِهِ وَلِذِمِّيً وَقَاتِلٍ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ وَإِلاَّ فَتَأْوِيلاَنِ وَبَطَلَت برِدَّتِهِ وَإِيصَاءٍ

التسهيل

خليل

لعبـــد مــن يرثــه إن يتحــد لهـــا انتقــال وتصــح إن عهــد عــــادة العبـــد بـــه والمســجد كــــــذا لَيْـــــتٍ موتُـــــه قــــــد علمــــــه ذو ذمــــة إن صـــح أن يملـــك ذا مـــــوص وإن يجهــــل فتـــــأويلان ق\_\_\_\_ولُ محم\_\_\_د تج\_\_وز مطلق\_\_\_ا

إلا فبالتاف\_\_\_ه مم\_\_\_ا يقصد ونحـــوه كـــذا فيصــرف لــا ترميمـــه علـــى أجــور القومــه مـــوص ففـــى ديــن ووارث كـــذا أي هـل خـلاف ما لشيخ العتقا \_\_\_ت ب\_\_\_ردة وإيصـــــا

التذليل

لها انتقال وتصح الوصية إن عهد لعبد من يرثه إن يتحد وليس له انتزاعها منه لأنه إبطال لها 🐩 يكن متحدا فبالتافه مما يقصد عادة العبد ب واشترط ابن مرزوق إرادته به فعلا مستدلا بمفهوم المدونة واعتمده الجِنْويُّ والمسجد ونحوه كذا تصح الوصية له وقولي: ونحوه زدته لقولهم: لو أدخل الكاف على مسجد ليشمل كلامه الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن فيصرف لما يصلحه الموصى به ما لم يجر عرف بصرفه لمجاوريه كالأزهر وقدما ترمميه على أجور القومه قاله ابن رشد كذا ليت بالتخفيف موته قد علمه موص ففي دين ووارث قاله أشهب وزاد ابن شأس وابن الحاجب: مع دينه كفارته وقبله ابن هرون؛ ابن أبي ويد: هذا إن جهل شأنها فإن علم أنها زكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ولا للدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء. وعن مختصر ابن عبد الحكم: بطلان الوصية وليس فيها لوارث ولا غريم شيء وفيها وصيته لميت وهو لا يعلم موته باطلة فإن علم بعدها نفذت لورثة له وقضى بها دينه كذا ذو ذمة أشهب ولو أجنبيا وقيده ابن رشد بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت إن صح أن يملك ذا الموصى به لا كمصحف والقيد زيادة ولا تجوز لحربي قاله أصبغ؛ وقال عبد الوهاب: تجوز للمشركين ولو أهل حرب وقائل خطأ مطلقا ففي المال والدية وعمدا في المال فقط إن يدر بالعدوان موص وإن يجهل فتُّويلان في قول محمد هي نافذة علم أو لم يعلم هل هو موافق لقول ابن القاسم أو مخالف، فحمله ابن أبي زيد وغيره على الأول، واللخمي وغيره على الثاني؛ وإلى أن المراد بهما ما ذكر أشرت بقولي أي هل خلاف ما نسبخ المنس قول محمد تجوز مطلقا وبطلت بردة من الموصي والموصى له كما في المسائل الملقوطة والخصال المحمودة واستبعد مصطفى بطلانها بردة الموصى له إذ ليست من عمله، والمسئلة في المدونة وابن الحاجب وغيرهما مفروضة في ردة الموصي. أصبغ: إن رجع للإسلام وهي مكتوبة جازت وإلا فلا وقيد الشارح كلام الأصل بالموت على ردته وكذا قيد به في التوضيح كلام ابن الحاجب وإيصا بإثم سمع

خليل

وَلِوَارِثٍ كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثلثِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ وَإِنْ أَجِيزَ فَعَطِيَّةٌ وَلَوْ قَالَ إِن لَّمْ يُجِيزُوا فَلِلْمَسَاكِينِ بِخِلاَفِ الْعَكْسُ وَبِرُجُوعِ فِيهَا وَإِنْ بِمَرَض بِقَوْلٍ أَوْ بَيْعٍ وَعَتْقٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلاَدٍ وَحَصْدِ زَرْعٍ وَنَسْجٍ غَزْلٍ وَصَوْغِ فِضَّةٍ وَحَشْو قُطْن وَذَبَّح شَاةٍ وَتَفْصِيل شُقَةٍ

التسهيل

في الشرع كالإيصاء للذي يرث وإن أجيز فعطية ولرو فللمساكين ولييس يُعسترض

بقـــول او فعــل كبيـع وكتـا ونســج غــزل وكحشـو قطـن

حشــو مخــدة كـــذا أيضــا رســا

زرعـــا أو ان يـــذبح شــاة واعــددا

.............. او مخـــــالف تنصيصــــا أو جـــائز يـــوم النفــاذ للثلــث قــال فــان وصــيتي لابــني أبــوا عكــس وبــالرجوع هبــه بمــرض بــة وعتـــق وكــايلاد الفتـــى أي جعلـــه في ثوبــه لا يعــني أي جعلـــه في ثوبــه لا يعــني بصــوغ فضــة كــذا أن يدرســا تفصــيل شـــقة وقطعــا لـــردا

التذليل

عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة أو لهو عرس لا ينفذ ذلك وإن كان مثل الكبر؛ وفي الموازية: من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز؛ ابن عتاب: وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت لمن يقرأ على قبرها فكالاستئجار للحج او بالنقل مخالف تنصيصا في الشرع كالإيصاء للذي يرث أو جائز يوم النفاذ للثلث خلافا لابن الحاجب في اعتبار يوم الموت فهو مخالف للمنصوص في المذهب وإن أجيز فعطية مبتدأة وقال ابن القصار تنفيذ لفعل الميت ولو قال فإن وصيتي لابني أبوا فللمساكين فيها: إن أوصى بثلثه لوارث وقال إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل لم يجز ذلك وهو من الغرر وليس يعترض عكس فيها لو قال: داري في السبيل إلا أن ينفذها الورثة لابني ذلك نافذ على ما أوصى به وبالرجوع هبه بمرض التونسي: لو قال في الوصية: لا رجوع لي فيها أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير، غيره لا يلزمه فإن أشهد بإبطال كل وصية تقدمت لم تبطل التي التزم عدم الرجوع فيها إلا بتنصيص عليها كما في الوثائق المجموعة بقول او بالنقل فعل الباجي لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل كبيع وكتابة وعتق ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم الرجوع عن الوصية بالقول والفعل كبيع وكتابة وعتق ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم الرجوع عن الوصية بالقول والفعل كبيع وكتابة وعتق ابن حارث: اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم توافقه وكإيلاد الفتى ابن كنانة: من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا تنتقض وصيته إلا أن تحمل من سيدها ونسج غزل نقله ابن أبي زيد عن ابن القاسم وأشهب

وكخشو قطن قاله أشهب أي جعله في ثوبه لا يعني حشو مخدة قاله في التوضيح كذا أيضا رسا بصوغ فضة قاله أشهب ومعنى رسا ثبت الرجوع كذا أن يدرسا زرعا عبرت به لقول المواق: لو قال: ودرس زرع لتنزل على ما يتقرر. التتائي: في قول الأصل: وحصد زرع تعقب هذا جميع الشراح بأنه مخالف للرواية ففي المجموعة عن ابن القاسم: إذا أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو بصوف فجزه فليس برجوع إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع؛ الباجي: بالدراس والتصفية انتقل اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير فكان رجوعا وقوله اكتاله تأكيد لقصده وكذلك أدخله بيته وإنما أراد حد الاكتيال أو أن بالنقل يذبح شاة قاله أشهب واعددا تفصيل شقة وقطعا

لردا ابن القاسم: إذا أوصى برداء فقطعه قميصا فهو رجوع

وَإِيصَاءٍ بِمَرَضِ أَوْ سَفَرِ انْتَفَيَا قَالَ إِن مُّتُ فِيهِمَا وَإِنْ بِكِتَابٍ وَلَمْ يُخْرِجْهُ أَوْ أَخْرَجَهُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ بَعْدَهُمَا وَلَوْ أَطْلَقَهَا لاَ إِن لَّمْ يَسْتَرِدَّهُ أَوْ قَالَ مَتَى حَدَثَ الْمَوْتُ أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ لِعَمْرِو وَلاَ إِنْ أَوْصَى بِثلثِ مَالِهِ فَبَاعَهُ كَثِيَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ غَيْرَهَا أَوْ بِتَوْبٍ وَلاَ بِنَ بُعْتَى الْعُرْبِ أَوْ صَبَعَ الثَوْبَ أَوْ لَتَ السَّوِيقَ وَتَعْلِيهِ وَلاَ إِنْ جَصَّصَ الدَّارَ أَوْ صَبَعَ الثَوْبَ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ

التسهيل

خليل

وقال إن مت فصح أو حضراً أبقاه أو بعددها استرده المستردة مطلقا استرداده حتى هلك موصى للموصى للموصى للموصى بالموصى بالموصى بالله الموصى بالموصى بالموصى

كسذا إذا أوصى بسداء أو سسفر وإن يضمنها كتابسا عنصده كسنا إذا أطلقها كتابسا عنسرك أو إن بنسى عرصته واشتركا كسنا إذا أوصى لزيد بكنا ولا بتسزويج وتعليم ولا عسزل أو لا أو ببيسع بعدد مساولا إذا استخلف مسن ثيابسه ولا إذا استخلف مسن ثيابسه ولا إذا استرد ثوبا عينسه

التذليل

وقاله أشهب وزدت قطع الرداء قميصا لأنه أصل مسئلة تفصيل الشقة كذا إذا أوصى بداء أو سفر وقال إن مت قصح أو حضر وإن يضمنها مبالغة واستعمال الشرط المحذوف جوابه بلفظ المضارع غير منفي بلم خاص بالشعر وقد أكثرت منه فليكن ذلك منك على بال كتابا عنده أبقاه أو بعدهما أعني الداء والسفر استرده كذا إذا أطلقها عدلت عن قوله: ولو أطلقها لقولهم: إن فيه بعض قلق لأنه فرض كلامه أولا في المقيدة ثم بالغ بالإطلاق، ولو شبه المطلقة بالمقيدة فقال: كأن أطلقها لكان أحسن وأبين لا إن ترك مطلقا قيد بالموت من مرضه أو في سفره أو أطلق استرداده حتى شلك أسقطت قول الأصل أو قال متى حدث الموت لقول علي الأجهوري: إنه داخل في قوله: ولو أطلقها فلو أسقطه كان أولى لأنه محض تكرار أو إن بنى عرصته فالوصية ثابتة كما في نوازل سحنون خلاف ما في سماع أبي زيد واشتركا موصى له ووارث إن هلكا بقيمتي العرصة والبناء قائما وقيل هي ببنائها نافذة للموصى له ذكرهما ابن عرفة كذا إذا أوصى لزيد بكذا ثم لعمرو بعدة أوصى بدا فيها: من أوصى بشيء لرجل دار أو ثوب أو عبد ثم أوصى به لآخر فهو بينهما، أما إذا قال: العبد الذي أوصيت به لزيد هو وصية لعمرو، ففيها: أن ذلك رجوع، زاد ابن أبي زيد عن الموازية: فإن لم يقبله الثاني فلا شيء للأول ولا بترويج لأمة أو عبد قاله ابن شأس ابن عرفة لم أجد مسئلة التزويج في المذهب وأصوله تقتضيه وهو نص الغزالي وتسليم ولا وطء فتاة لم يسبب حبلا تقدم قول ابن كنانة في الوطء عند ذكر الإيلاد عزل أو لا ابن عرفة: شرط ابن شأس في الوطه العزلَ خلاف النص والإشارة إليه زيادة أو ببيع بعد ما أوصى بثلث بالإسكان مانِه إن أبهما أي فباع جميعه؛ بهرام: إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية بل المعتبر ما يملكه حال الموت زاد أو نقص قاله في النوادر ولا إذا استخلف من ثيابه ما كان قد عمم إذ أوسى بـ، ابن رشد: من عم في وصيته فقال: ثيابي أو رقيقي أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدل بهم وأفاد غيرهم فوصيته تنفذ فيما ملك يوم موته ولو كانوا غير الذي في ملكه يوم أوصى ولا إذا استرد توبا عينه إذ باعه لا مثله قاله ملك في العبد. ابن يونس: لأنه عينه ولو لم يعينه وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركته يوم موته فهو للموصى له أو رشنه فليس برجوع لأنه لا ينقل الملك ولا يغير الذات

فَلِلْمُوصَى لَهُ بِزِيَادَتِهِ وَفِي نُقْض الْعَرْصَةِ قَوْلاَنِ وَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ أَخْرَى فَالْوَصِيَّتَان كَنَوْعَيْنِ وَدَرَاهِمَ وَسَبَائِكَ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَإِلاَّ فَأَكْثَرُهُمَا وَإِنْ تَقَدَّمَ وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثلثِهِ عَتَقَ إِنْ حَمَلَهُ الثَلَثُ وَأَخَذَ بَاقِيَـهُ وَإِلاَّ قُوِّمَ فِي مَالِهِ وَدَخَلَ الْفَقِيرُ فِي الْمِسْكِينِ كَعَكْسِهِ

خليل

التسهيل

 ولا إذا جصصص أو صعلى النيادة وفي المنتقض نقصل عصن عرصة الدار فللذ أوصي وإن بجسنس وبجسنس ثان كلاتا إذا ما كانتا نوعين كصنفي النقد لغير ملك وإن يك الخلف الذي بينهما وإن لعبده بثلث مالك وكان باقيمة لحاد فان يضق وكان باقيمة لحاد فان يضق وحان باقيمة لحاد فان يضق فان يكن كالحد مال قُوّما ودخل الفقير في المسكين كالود

التذليل

فعلى الوارث فكه وتسليمه إن حمله الثلث وإلا فما حمل منه ولا إذا جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له به قضوا مع الزيادة قاله ابن الحاجب وعزاه ابن يونس لابن القاسم وأشهب، ونقل عن أصبغ: المشاركة بها كالتعليم وهو خلاف نصه في العتبية وفي النقض بالضم نقل قولان والأصح أن لا يستقل عن عرصة الدار فللذ بالإسكان أوصى له وهو لابن القاسم وقال أشهب: لا وصية له في النقض وهما كما رأيت إنما يجريان على الأقوى من المنصوص من أن النقض بالفتح ليس رجوعا وعليه اتفق ابن القاسم وأشهب. وإن بجنس وبجنس ثان يوص لشخص كأن يوصي لزيد بحيوان ثم يوصي له بعقار فالوصيتان كذا إذا ما كانتا نوعين كالشاء والنعم أو صنفين كصنفى النّقد أي الذهب والفضة لغير ملك ابن القاسم وأصبغ: أما ملك في رواية ابن الماجشون فهما عنده متماثلان فله الأكثر تقدم أو تأخر كما يأتي. ابن رشد: هما قائمان من المدونة وكالدراهم مع السبائك من الفضة فيجري فيهما ما في الذهب مع الفضة وإن يك الخلف الذي بينهما أي بين الوصيتين في القدر فقط أي والصنف متحد من غير تعيين فالأربى وإن تقدما فيها: من أوصى لرجل من صنف بكيل أو وزن أو عدد من طعام أو عرض أو غيرهما أو بعدد بغير عينه من رقيق أو غنم مثلا ثم أوصى له من ذلك الصنف بأكثر من تلك التسمية أو أقل فله أكثر الوصيتين كانت الأولى أو الأخيرة؛ ابن رشد: سواءً كانتا في كتاب واحد أو في كتابين فإن استوى العدد مع اتحاد الصنف كعشرة دنانير ثم عشرة دنانير فالوصيتان قاله ملك وابن القاسم. وإن أوصى له بعبد عيَّنه ثم بآخر كذلك فالوصيتان قاله الباجي وإن لعبده بثلث بالإسكان ماله أوصى يفز بالعتق في احتماله وكان باقيه له فإن يضق فعتق ما احتمله الثلث بالإسكان يحق قاله ملك فيها فإن يكن للعبد مال قوما باقيه فيه كي يحر سلما قاله ابن القاسم انظر بقية الأقوال وتوجيهاتها في المطولات ودخل الفقير في المسكين كالعكس قاله ابن شأس. ابن عرفة: ظاهره ولو على عدم ترادفهما وهو صواب إن كان الموصى عاميا وإلا ففيه نظر الشيخ في التوضيح: ينبغي على المشهور من تبايُّنهما أن لا يدخل أحدهما في الآخر وفي الأرحام والأهل دخل وَفِي الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ وَالْأَهْلِ أَقَارِبُهُ لَأَمِّهِ إِن لَّمْ يَكُنْ أَقَارِبُ لَأَبِ وَالْوَارِثُ كَغَيْرِهِ بِخِلاَفِ أَقَارِبِهِ هُوَ وَأُوثِرَ الْمُحْتَاجُ الأَبْعَدُ إِلاَّ لِبَيَانِ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابَّنُهُ عَلَى الْجَدِّ وَلاَ يُخَصُّ وَالْزَّوْجَة فِي جِيرَانِهِ لاَ عَبْدٌ مَّعَ سَيِّدِهِ وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرٍ قَوْلاَن وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِن لَّمْ يَسْتَثَيْهِ وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي وَالْحَمْلُ فِي الْوَلِدِ وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ

التسهيل

خليل

وذاك حكيم في الأقيارب استتب
تدخلهم والوقف فيه ذا خيلا موصى ليه لا قوله أقياربي موصى لتخصيص الا لبيان وعلي ميا قيال للأقيرب في الأبعد خيلا تخصيص كالذي في الأبعد خيلا أزواجهم لا عبد جار معه حيل قيوضع ولم يُستثن بالخصوص يوضع ولم يُستثن بالخصوص وأشهب الأعليين ذو إدخيال وأشهب الأعليين ذو إدخيال والسلم يومَها قيد

أقـــارب الأم لفقــد مــن لأب وقيــل بــل جهــة الام مســجلا ويــدخل الــوارث في أقــارب وأوثــر المحتــاج الابعــد بــلا جــد يُبَــدًا الأخ وابنــه إذا فحسـب الحاجــة يُقســم ولا فحسـب الحاجــة يُقســم ولا وإن يقــل هــذا لجيرانــي دخــل والولــد الصــغير والبكــر نُقــل والولــد الصــغير والبكــر نُقــل والولــد الصــغير والبكــر نُقــل والولــد الصــغير والبكــر نُقــل والولــد المــفلون في المــوالي والحمــا إن بعــد مــوت الموصــي والحمــا في إيصــائه بالولـــد والحمــا في إيصــائه بالولـــد

التذليل

أقارب الأم لفقد من لأب وذاك حكم في الله إلى استنب وقيل بل جهة الام بالنقل مسجد شعف، أي الأقارب وهو رواية الأخوين والوقف فيه ذري ابن رشد: من أوصى لأقاربه بثلث ماله فإن لم يكن له يومَ أوصى قرابة من قِبَل أبيه فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقا. ابن زرقون: وإن كان له قرابة يوم الوصية من قِبَل أبيه فقال ابن القاسم: لا تدخَّل قرابة الأم بحال، ورواه ابن حبيب عن ملك، وروى الأخوان دخولهم بكل حال، وقال عيسى: لا يدخلون إلا أن لا يبقى من قرابة الأب أحد، وقد فرق الشيخ بين الوقف والوصية وقول ابن القاسم فيهما واحد فدرج هناك على قول غير ابن القاسم وفي المتيطي ما يفيد ترجيحه فلذا حكيته هُنا ويدخل الوارث كغيره في أقارب موصى له من الجهتين لا قوله أقاربي فلّا يدخل وارثه للقرينة الشرعية قاله ابن الحاجب وابن شأس؛ ابن عرفة: ظاهر لفظهما إطلاق عدم دخول ورثة الموصي في قرابته خلاف رواية ابن حبيب أن من يرثه كمن لا يرثه فيجب حمل لفظ ابن الحاجب على الوارث بالفعل ولفظ ابن حبيب على الوارث بالسبب دون الفعل كابن عم مع ابن وأخ لأم مع ابن أو بنت ولم أعرف لفظهما إلا لوجيز الغزالي، وزاد وقيل: يوزع فيبطل حظ الوارث ويصح الباقي؛ قال ابن عرفة: والأظهر إن علم الموصي أنها لا تجوز لوارث وزعت وإلا فلا وأوثر المحتاج الاعد بالنقل بلا تخصيص بالجميع الا بالنقل لبيل من الموصي وعلى جد يبدا الأخ وابنه إذا ما قال للأُقَابِ فالأقوب ذا فحسب الحاجة بقسد ولا تخصيف فاسن، ﴿ الابعد بالنقل خلا فقول الأصل ولا يختص راجع لهما وإن يقل هذا لجيراني دخل أَرْوَجِهم لا عسم جر معه بالإسكان حل في بيته والولد الصغير وأله كر نقل قولان فيهما الدخول لسحنون وعدمه لعبد الملك وانظر كلام ابن عرفة في تحديد الجوار في المطولات إذا كان الإيصاء بالأتثى شمل جنينها إن بعد عهد والمسر يوضع القيد به زيادة ولم يستثن بالخصوص هذا في الإيصاء بها لشخص أما للعتق فيدخل ولا يصح فيه استثناء الحمل كما سبق واختص الاسفلون بالنقل في المواني هذا مذهب ابن القاسم فيها ولذلك صدرت به. الجِنْويُّ لو قال: اختص الأسفلون في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة وأشهب الأعلس من مذا وهو الّذي جرى عليه في الأصل والحمل الموجود يوم الوصية في إيصائه بالولد يسخُسل وأسمه به منه الله

فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ لاَ الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ أَوْ بَنِيهِمْ وَلاَ الْكَافِرُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ وَلَمْ يَلْزَمْ تَعْمِيمُ كَغُزَاةٍ وَاجْتَهَـدَ كَزَيْدٍ مَّعَهُمْ وَلاَ شَيْءَ لِوَارِثِهِ قَبْلَ الْقَسْمِ وَضُرِبَ لِمَجْهُول فَأَكْثَرَ بِالثَلْثِ وَهَلْ يُقْسَمُ عَلَى الْحِصَص قَوْلاَن

التسهيل

خليل

بيني تميم أو تميما مسثلا مسئلا مسن مسلم إلا فعك سن واجتهد بيل حاضر القسم كزيد معهم لاقصى السردى مسن قبل أن يقسم ذا واحدا او لا مسع معلوم جُعِل ومعه المعلوم كالعول اشترك مساء بدرهمين دأبا واجعلوا محاء بدرهميا او أحد ذيان فقد كان لزيد سنبعه بالتجزئية عدل لتصرف إلى أن تنفَددا يقسم أو أعداده كال نقال الثلثا لحصة الوقيد منه الثلثا

في مسلمي عبيده لا ذو السولا أو كالسافر في ابسن السبيل إن ورد في كغيراة دون حيم أن يعيم وماليا ما جها وإن يكن بين الوصايا ما جها للذلك المجهول ثلث ما ترك نحو لزيد مائسة وسَائلوا لكال يصوم في وقيد المسجد فيان يكسن ثلثه ستمائه ووقفيت سبة أسباع ليدى وها على الحصة ما لما جُهال وها على الحصة ما لما جُهال فعلى الاول تكسون في المثالا

التذليل

الحديث:

دون من يسلم بعدُ في مسلمي عبيده كما فيها قال: لا أراه أراد غيرهم لا ذو الولا بني تميم أو تميما مثلا عند ملك وابن القاسم ويدخل عند أشهب لحديث [مولى القوم منهم] وعزاه ابن عرفة لابن المجشون وعزا لأشهب التفرقة بين قوله: لتميم فيدخلون ولبني تميم فلا يدخلون وضعفها بأن من القبائل ما لا يحسن إضافة بني إليه كقيس أو كافر في ابن السبيل إن ورد من مسلم إلا فعكس ذكره زيادة واجتهد متولي القسم في كغزاة من المجهولين الذين لا يعرف عددهم لكثرتهم دون حتم أن يعم لعلمنا أن الموصي لم يرد تعميمهم بل حاضر القسم كما فيها ولا يلزم تسويتهم ولا شيء لمن مات قبله ومن وُلِد أو قَدِم قبله استحق كزيد معهم فيجتهد فيما يعطى وما لمن يرثه شيء إذا الآقي الردى من قبل أن يقسم ذا كما فيها وإن يكن بين الوصايا ما جهل واحدا او بالنقل لا مع معلوم جعل لذلك المجهول ثلث بالإسكان ما ترك ومعه المعلوم كالعول اشترك نحو لزيد مائة وسبلوا ماء بدرهمين المجهول ثلث بالإسكان ما ترك ومعه المعلوم كالعول اشترك نحو لزيد مائة وسبلوا ماء بدرهمين دأبا واجعلوا لكل يوم في وقيد المسجد درهما او بالنقل أحد ذين فقد فإن يكن ثلثه ستمائه كان لزيد سبعه بالإسكان بالتجزئه ووقفت ستة أسباع لدى عدل لتصرف إلى أن تنفدا وهل على الحصة ما لما جهل يقسم أو أعداده كل نقصل فعلى الأول بالنقل تكميون في المثال حصة الوقيد د منه الثلثا

أ - إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. النسائي، كتاب الزكاة، رقم الحديث 2609.

خنيل وَالْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْق يُزَادُ لِثُلُثِ قِيمَتِهِ ثُمَّ اسْتُؤْنِيَ ثُمَّ وُرِثَ وَبِبَيْعٍ مِّمَّنْ أَحَبَّ بَعْدَ النَّقْص وَالإبَايَةِ وَاشْتِرَاءٍ لِفُلاَن وَأَبِى بُخُلاً بَطَلَتْ وَلِزِيَادَةٍ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَبِبَيْعِهِ لِلْعِتْقِ نُقِصَ ثلثهُ وَإِلاَّ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ أَوْ عِتْق تَلْتُهِ أَوِ الْقَضَاءِ بِهِ لِفُلاَنَ فِي لَهُ

التسهيل

يك\_ون قسمه على الصنفين أما على الثاني فبالنصفين للعتـــق فليـُــزَد علـــى مــا عُهــدا وإن يقـــل يُبتــاع عبــدُ أســعدا ف\_إن أبى استؤنى ثـم ورثـا مــن قيمــة إن اسـتزاد الثلُثـا عهد فاختار سعيدا فليُجَبب وإن ببيـــع عبـــدِه ممـــن أحـــب ف\_\_\_\_إن أب\_\_\_\_ لم يُتجـــاوز ووُرث بالوضيع مسن قيمتسه إلى الثلسث لعـــامر يوضيع لثلـــث السـعور وإن يقـــل يبتــاع عبــد عمــرو \_\_\_موصى ل\_ه إن استزاد ما بُـدل فإن أبى ضِنا به تبطل ولل عَهدد يوضع ثلث سعر السرق وإن ببي\_\_\_\_ع رق\_\_\_ه للعت\_\_\_\_ق في البيـــع بالسـوم وفي عتــق الثلـث وبعـــد ذا يخــير الــذي يــرث عنه إن استوضع للثلُّث فقطط وإن يقل يباع من زيد يُحَط

التذليل

أما على الثاني فبالنصفين يكون قسمه عني الصنفين وجه الأول أنها وصية واحدة بثلث واحد ووجه الثاني أنهما وصيتان لم يُجِزهما الورثة والتوضيح بالمثال زيادة وإن يقل يبتاع عبد أسعدا للعلق فليرّد على ما عهدا من قيمة إن استزاد الثلثا مفعول ثان ليُزَدْ على معنى قول ابن ملك:

وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا

وكون المزيد ثلث القيمة هو المشهور. ابن حبيب: عن أصبغ: خالف ابن وهب ملكا وقال: يزاد ما بينه وبين ثلث الميت فإن أبى استؤني سنة كما في الذخيرة ومثله في العتبية وروى ابن وهب وغيره يوقف الثمن ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت وعليه أكثر الرواة ثم ورثا وإن ببيع عبده دمن أحب عهد فاختار سعيدا فليجب بالوضع من قيمته إلى الثلث فإن أبى لم يتجاوز وورث بلا استيناه رواه غير واحد. ملك: وذلك الأمر، عندنا، والمصدر به في المدونة تخيير الورثة بين بيعه بما سئلوا وعتق ثلثه وقد جريت على نسخة بعد النقص والإباية لقول ابن غازي إنها صواب وأن نسخة كالإباية لا معنى لها وإن يقل يبتاع عبد عمره لعامر يوضع لثلث بالإسكان السعر فإن أبى ضنا بن تبض وتأسريس له إن استزاد ما بذل فيه من الثمن وزيادته كذا فيها، وقال غير ابن القاسم: إن امتنع لزيادة أو غبطة لم يلزم الورثة أكثر من زيادة ثلث الثمن فيوقف لليأس من العبد فإن أيس منه رجع المال ميراثا ولا شيء للموصى له وإن ببيع رقه للعتق عهد يوضع ألث بالإسكان سعر الرق وبعد ذا يخير الذي يرت في أنبيع بالسوم وفي عتق الثلث ابن القاسم في الموازية لم يختلف قول ملك فيه، وقال محمد: بل اختلف؛ انظر تمام كلامه في المولات وإن يقل يباع من زيد يحط عنه إن استوضع للثلث بالإسكان فقط

وَبِعِتْقِ عَبْدٍ لاَّ يَخْرُجُ مِنْ ثَلُثِ الْحَاضِرِ وُقِفَ إِنْ كَانَ لأَشْهُرِ يَسِيرَةٍ وَإِلاَّ عُجِّلَ عِثْقُ ثلثِ الْحَاضِرِ ثَمَّ تُمَّمَ مِنْهُ وَلَزْمَ إِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَّمْ يَصِحَّ بَعْدَهُ إِلاَّ لِتَبَيُّنِ عُذْرً بِكَوْنِهِ فِي نَفَقَتِهِ أَوْ دَيْنِهِ أَوْ سُلْطَآنِهِ إِلاَّ أَنْ يَحْلِفَ مَنْ يَجْهَلُ مِثْلُهُ أَنَّهُ جَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ لاَ بِصِحَّةٍ وَلَوْ بِكَسَفَر وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ وَعَكْسُهُ الْمُعْتَبَرُ مَآلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَاجْتَهَدَ فِي ثَمَنِ مُشْتَرًى لِظِهَارِ أَوْ لِتَطَوُّع بِقَدْرِ الْمَال

التسهيل

خليل

يقب ل منه أو له يُمضي الثلث فضاق عنه ثلث ما قدد حضرا وقصف إن كان إلى أهله وقصف أن كان إلى أهله في معدد فما قاب ل ثلثه يَحَرر وارث او وصية فصوق الثلث منه مضت إلا لعدد اتضم منه مضت إلا لعدد اتضم وجهال أن السرد ذو إمكان لا إن يجرز في صحة الموصي ولا وعكسه معتبر مآله وعكسه معتبر مآله أو عكسه معتبر مآله أن أبتاع كي يعتق عين أوصى بأن يُبتاع كي يعتق عين أوصى بان يُبتاع كي يعتق عين حسات مي المحولا أوصى بالن يُبتاع كي يعتق عين حسب ميا تمولا وحد على حسب ميا تمولا وحد على حسب ميا تمولا وحد على حسب ميا تمولا وحيا المناه المناه

فان مضى مستوضعا فمن يرث وإن بعتى عبده أوصى البرا وثلث الجميع حامصل ليه يسيرة يُرجى اجتماع ما وُرث من الذي حضر شم ما حضر وإن يجسز وصية لمن يرث وال يجرز وصية لمن يك صح في مصرض الموصى الذي لم يك صح كالسدين والإنفاق والسطان أن مثله جهال ذاك وأتلى والسؤرث المذي تحصل فاو سفر والألَّ خصص ملك بالعلم واجتهد الوصى في ثمين ما لاطلان في مصرض قد صح منه أو سفر والمتهد الوصى في ثمين ما ولا في شمين ما في في شمين مين في في شمين مين في شمين مين في في شمين مين في شمين في شمين في شمين مين في شمين في شم

التذليل

فإن مضى مستوضعا فمن يرث يقيل منه أو له يمضي الثلث قاله ابن شأس وإن بعتق عبده أوصى البرا فضاق عنه ثلث بالإسكان ما قد حضرا وثلث الجميع حامل له وقف إن كان إلى أهله يسيرة يرجى اجتماع ما ورث إلا ينفذ عتق محمل الثلث من الذي حضر ثم ما حضر بعد فما قابل ثلثه بالإسكان يحر قاله ابن القاسم قال: ولا يوقف جميع العبد وإن قاله ملك. وإن يجز وصية لمن يرث وارث او بالنقل وصية فوق الثلث في مرض الموصي الذي لم يك صح منه مضت إلا لعذر اتضح كالدين والإنفاق والسلطان وجهل أن الرد دو إمكان إن مثله جهل ذاك وأتلى لا إن يجز في صحة الموصي ولا في مرض قد صح منه أو سفر صحيح ان بالنقل مات كذا الرأي استقر أي فهو الذي رجع إليه ملك بعد أن كان يقول: إن السفر كالمرض. أصبغ: وهو: أي المرجوع إليه الصواب. ابن رشد: ومثله قول ابن القاسم في سماع عبد الملك؛ انظر المواق والوارث الذي تحول حاله فيصير غير وارث أو عكسه معتبر مآله والأل أي فرع الوارث الذي يصير غير وارث فتنفذ له الوصية خص ملك بالعلم أي علم الموصي بما آل إليه أمره. فيها لملك: من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو سحة وهو وارثه ثم ولد له ابن يحجبه فيجوز إن علم بالولد لأنه قد أقرها بعد علمه به فصار مجيزا لها أشهب لا يختص بالعلم؛ قال: الوصية للأخ جائزة علم الموصي بولده أو لم يعلم وهو اختيار اللخمي فلذا مشى عليه في الأصل وأشار بلو لقول الإمام واجتهد الوصي في ثمن من أوصى بأن يبتاع كي يعتق عن ظهاره أو لتطوع بلا في الأصل وأشار بلو لقول الإمام واجتهد الوصي في ثمن من أوصى بأن يبتاع كي يعتق عن ظهاره أو لتطوع بلا حد على حسب ما تمولا كما فيها، وقال أشهب: لا ينظر إلى قلة ولا إلى كثرة وتشترى رقبة وسط

فَإِنْ سَمَّى فِي تَطَوُّعِ يَسِيرًا أَوْ قَلَّ الثلثُ شُورِكَ بِهِ فِي عَبْدٍ وَإِلاَّ فَآخِرُ نَجْمٍ وَبِشَاةٍ أَوْ بِعَـدَدٍ مِّن مَّالِـهِ شَـارَكَ بِالْجُزْءِ وَإِن لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَا سَمَّى فَهْوَ لَهُ إِنْ حَمَلَهُ الثلثُ لاَ ثلثُ غَنَمِي فَتَمُوتُ وَإِن لَمْ يَكُن لَـهُ غَـنَمٌ فَلَـهُ شَـاةٌ وَسَطٌ وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنَمِى وَلاَ غَنَمَ لَهُ بَطَلَتْ كَعِتْق عَبْدٍ مِّنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا وَقُدِّمَ لِضِيقِ الثلثِ فَكُ أَسِيرِ ثُمَّ مُدَبَّرُ

خليل

التسهيل

فان بسام في تطوع أقال شروك في رقبول المسام في تطوع أقال المسام المسام وإن بساد دين يالم والمسام وإن قضى بعد الشرا وما وقع وإن لا أوصى بشاة أو عدد المسان يجاز ألدى التنفيذ شام مع نسبة الموصى بالمالية أما إذا بالمالية الموصى بالمالية المالية المال

التذليل

فإن يسم في تطوع أقل من ثمن أو فوق ما الثلث بالإسكان حمل شورك في رقبة وإلا أعين في آخر نجم حلا كما فيها لابن القاسم وإن بدا دين يرد من عتيَّ أو بعضه رقا فما شرطية قابل رق فإن اغترق الدين جميع ماله رد العبد رقا وإلا رد العبد وأعطي صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد قضاء دينه، قاله ابن القاسم فيها وإن قضي بعد الشرا وما وقع إعتاقه جملة في موضع الحال عوض، ما مصدرية ظرفية الثلث بالإسكان اتسع فلا يكون حرا بالشراء كما فيها وإن لذا أوصى بشاة أو عدد من ماله شارك بالجزء فقد بأن يجزأ المال بالتقويم لدى التنفيذ إذ هو المعتبر ثم يأخذ بالقرعة جزءا يلتئم مع بالإسكان نسبة الموصى به خرج له قدره أو أقل أو أكثر فإن أوصى له بشاة وكان له يوم التنفيذ عشر شياه جزئت بالتقويم على عشرة أجزاء وكان له منها بالقرعة جزء كان شاة أو أقل أو أكثر والتفسير زيادة أم الله الم يبق إلا ذاك يوم نفذا فهو له إن يتسع له الثَّلْث وما بذا ابن الماجشون يكترث بل ما له لدي، إلا النَّسب حتى لو لم تبق إلا شاة فليس له إلا عشرها مخالفا للعتقي الأنبه وذكر الخلاف زيادة خلاف ثلَّث بالإسكان غنمي فتهلك فثلث بالإسكان ما بقي منها يملك إن حمله ثلثه لا إن اغترقه الدين وكذا إن استحق ثلثاها كما فيها وإن بشاة يوص عادم الغنم لزم شاة وسط أي بالقيم فيعطى الموصى له قيمة شاة وسط كما في الموازية، واقتصر عليه المواق. عبد الباقي فيتعين حمل المصنف عليه بتقدير مضاف وإن يقل من غنمي ولا غنه تبطل كما في الموازية كأن أوصى بعبد لم يسم يعتق من عبيده فماتوا أو كان باستحقاقهم فوات قاله ابن الحاجب وذكر الاستحقاق زيادة وإن يضق ثلث بالإسكان فمن قد أسرا يفك رواه أشهب ولم يقيد بالمسلم واحتج بروايت أبو عمر الإشبيلي وحكاه ابن عتاب قائلا: أجمع الشيوخ على ذلك ثم بعده من سرا

صِحَّةٍ ثمَّ صَدَاقٍ مَريض ثمَّ زَكَاةً أَوْصَي بِهَا إلاَّ أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا وَيُوصِي فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ٰ وَإِن لَّمْ يُوص تُمُّ الْفِطْرُ ثُمَّ كَفَّارَةُ ظِهَار وَقَتْل وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ كَفَّارَةٌ يَمِينِهِ

خليل

التسهيل

ة مسال ان أوصسى بهسا مسن هلكسا في صحة فمهر مضنى فزكا فان زكاة العين حلت في الضني لا باعترافـــه فــدكره هنــا مـــن رأس مالـــه كمــا لــو وجبــت يـــوص بهـا ففطـر عـام انصـرم

في حـــرث او ماشــية وهبــه لم فعتــــق قتــــل وظهـــار وإذا

وبعـــد ذا كفــارة الــيمين إن

تزاحمـــا أُقــرع بــين ذا وذا كـــان الوصـــى للـــزوم يطمـــئن

التذليل

في صحة فمهر مضنى وقيل عكسه وقيل يتحاصان والثلاثة لابن القاسم؛ قاله ابن رشد فزكاة مال شامل للعين والحرث والماشية ان بالنقل أوصى بها من هلكا بعد أن فرط فيها فأصبحت دينا عليه، وصوب اللخمي قول أشهب: أنها من رأس ماله وإنما قدم عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوبها إنما هو معلوم بقوله فكان أمرهما أقوى؛ قاله في النكت. أما إن لم يفرط فيها فهي المسئلة التالية، وأما لو أقر في صحته وأشهد بها فمن رأس ماله، ولو فرط فيها ولم يوص بها لم تخرج من رأس ماله ولا من ثلثه. قاله الحطاب فإن زكاة العين حلت في الضنى لا باعترافه فذكره هنا غير مسلم فقد تعقبه ابن عرفة على ابن الحاجب بأنه خلاف ما اقتضاه ظاهر الروايات من شرط علم حلولها حينئذ من غيره، ولصحة تعليل الصقلي ما أخرج منها في الثلث بكونه لم يعلم إلا من قبله، وأصل التعقب لابن عبد السلام وتبعه في التوضيح وتبع هنا عبارة ابن الحاجب وأوصى أخرجت من رأس ماله هذا قول ابن القاسم، قال: فإن لم يوص أمر الوارث بإخراجها ولم يجبر، وقال أشهب واللخمي: تخرج من رأس المال مطلقا كما لو وجبت في حرث او بالنقل ماشية وهبه لم يوص بها واشترط ابن رشد أن تكون فيها السن الواجبة لأنهما من الحقوق المعينات ففطر عام انصرم فرط فيه. ابن يونس: من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بفطرته فهي من رأس المال فإن لم يوص أمر ورثته بإخراجها ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه وأشهب يقول: هى من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كمن مات وقد وجبت الزكاة في حبه أو ثمره والتقييد بكون زكاة الفطر من عام ماض زيادة فعتق قتل وظهار ابن زرقون: المشهور تبدئة الفطر عليهما لأنه قيل: زكاة الفطر فرض وكفارة الظهار والقتل هو الذي أدخلها على نفسه

وإذا تزاحما أقرع بين ذا وذا هذا معنى المدونة عند الإبِّيانِي وذكره زيادة، وذهب بعض القرويين إلى المحاصة فما ناب الظهار أطعم به وما ناب القتل شورك به في رقبة، وفي المسئلة اختلاف كثير ومحل ما ذكر كفارة قتل الخطإ؛ أما كفارة قتل العمد فتقدم عليها كفارة الظهار لعدم وجوبها، رواه ابن المواز عن ابن القاسم؛ نقله ابن عرفة وبعد ذا كفارة اليمين للتخيير فيها بخلاف القتل والظهار إن كان الوصي للزوم يطمئن أشرت بهذه الزيادة لقول ملك: إنما يبدأ بكفارة اليمين إذا عُلِم أنها عليه فإن أوصى بها ثُمَّ فِطْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ لِلِتَّفْرِيطِ ثُمَّ النَّذْرُ ثُمَّ الْمُبَتَّلُ وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى أَوْ لِكَشَهْرِ أَوْ بِمَالِ فَعَجَّلَهُ ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ وَالْمُعْتَقُ بِمَال وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَل بَعُدَ ثُمَّ الْمُعْتَقُ لِسَنَةٍ عَلَى أَكْثَرَ ثُمَّ بِعِتْق لَمَّ يُعَيَّنْ ثُمَّ حَجُّ إِلاَّ لِصَرُورَةٍ فَيَتَحَاصًانِ كَعِثَّقٍ لَّمْ يُعَيَّنْ وَمُعَيَّنَ عَيْرِهِ وَجُزْئِهِ

التسهيل

خليل

على مفرط القضا أن يطعما في السداء والسذكان فيه دبرا بعتقه أو السذي قد نصا بعتقه لشهر او على فدا بعتقه لشهر او على فدا ومعَهم أن كان عنها حاسبا مال فما عجال أو به إلى وقبلهم ذو سنة في الرتب إلا المرورة الدي لم يك حج عتاق وفي الجُرزء الحِصاص باستوا

ثــم لفطــر رمضـان ثــم مـا فالنــذر فالــذ كــان بــتلا حــررا ثــم معــين لديــه وصــى أن يشــترى لعتقــه أو عَهــدا عجــل فالموصــى بــأن يكاتبــا فــورا ومــن أوصــى بعتقــه علــى مــدى بعيــد مثــل عشــر حقــب مــدى بعيــد مثــل عشــر حقــب ثمــت عتــق لم يُعَــين ثــم حَــج ففيهمــا وفي المعـــين ســـوى

التذليل

تحنثا وتحرجا فلا تبدأ كالوصية بالصدقة تنبيه إدخال الفاء على جملة الجواب المصدرة بالمضارع المنفي بلا غير مطلوب لصلاحيته لإيلاء أداة الشرط وقد يقع فيلزم رفعه خبرا لمحذوف وقد كثر الإدخال في عباراتهم فتارة أتبع ألفاظهم وتارة أقتصر على المعنى؛ وفي الموضوع قال ابن ملك في الكافية:

وفي اضطرار حددف ذي الفاء وجد ومصع صالح لإيسلا إن ترد وما لتلوها مضارعا سوى رفع وقبلُ اسما محقُّ قد نوى

ثم لفطر رمضان ثم ما على مفرط القضا أن يطعما ابن رشد: هذا على ما في كتاب الصوم منها وهو أظهر قال في النكت لما لم يكن في كفارة رمضان نص في الكتاب ضعفت عن كفارة اليمين فالنذر فائذ بالإسكان، ابن أبي زيد: إذا أوصى به قال في النكت: لأن الإطعام في كفارة رمضان ثبت بالسنة، والنذر هو الذي أدخله على نفسه فهو أضعف كان بتلا حررا في الداء وائذ بالإسكان كان فيه دبرا إن كانا في فور فيتحاصان وإلا بُدِّئ الأول؛ قال في النكت: وجه تبدئة النذر أنه وجب في الصحة وهما إنما وجبا في حال الحجر بالمرض فضعفا عنه قال في المقدمات والنذر الذي يوجبه على نفسه في المرض ينبغي أن يكون كالمبتل في المرض والمدبر فيه ثن مسلم في المن يعتقه أو الذي قد نصا أن يشترى لعتقه أو عهدا بعتقه لشهر ونحوه او بالنقل على فدا حجل جعلهم ابن رشد في مرتبة واحدة فيتحاصون وذكر الخلاف فيهم انظر المواق فالموصى بأن يكاتبا ومَعَهُمُ في شيئة النفر حسا فورا كما لابن رشد انظر البناني وذكره زيادة ومن أوصى بعتقه على مال فما عجر أو أوصى منه أي بعتقه إلى مدى بعيد مثل عشر حقب أي فيحاص الموصى بكتابته والموصى بعتقه على مال إن لم يعجلا ويكون معهما في درجة متقاربة قاله في النكت وقبلهم في سنة في الرتب عدلت عن قول الأصل ثم المعتق لسنة لقول الحطاب: وكانت الواو هنا أولى من ثم، وقد جريت على ما قرر به الأصل لأنه أقرب ما حُل به انظر البناني تمتق لم يعين ثم حج إلا الصرورة الذي في حج نعت شارحٌ من باب قوله:

الألمين سوى عتق وفي الجزء الحصاص باستوا الحطاب يتحصل من كلامه أن العتق غير المعين

خليل

وَلِلْمَرِيضِ اشْتِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِثلُثِهِ وَيَرِثُ لاَ إِنْ أَوْصَى بِشِرَاءِ ابْنِهِ وَعَتَقَ وَقُدِّمَ الاِبْنُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ أَوْصَى بِشَوْرِهِ لاَ يَنْفَعَةِ مُعَيَّنِ أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلاَ يَحْمِلُ الثلثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنِ أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلاَ يَحْمِلُ الثلثُ قِيمَتَهُ خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يَخُلِعَ ثَلْثَ الْجَمِيعِ وَبِنصيبِ ابْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ فَبِالْجَمِيع

التسهيل

مَ نِ بابتياء ـــه يحــر ويــرث والابــن مــن سـواه في الضـيق أحــق أوصـــى كغلـــة عقــار زمنــا والثلــث لا يحمــل مــا قــد عينــه مبهمــا او بــالعين ممــا تركــه تــرك دورا وعروضــا لا تحــد عنهــا فــإن حُســب مــا غــاب حمــل نقــد يخــير وارث إمــا أقــر نقــد يخــير وارث إمــا أقــر أوصــى لــه والعتــق مــن بعــد زمــن أوصــى لــه والعتــق مــن بعــد زمــن تــدعى بخلــع الثلــث عنــد النقلــه نصــيب أو مثــل نصــيب ابــني فكــل نصــيب أو مثــل نصــيب ابــني فكــل

وجاز أن يبتاع مضنًى بالثلث لا إن بالاشتراء أوصى وعتق وإن بمنفعة شيء عُينا وإن بمنفعة شيء عُينا وإن بمنفعة شيء عُينا والله عبد الله بعدد سينه أو بعتقه بعدد سينه وما يفوق ثلث العين وقد وما يفوق ثلث العين وقد أو بوصايا ثلث ما حضر قبل أو دين الثلث ما حضر قبل أو دين الثلث يفوق وحضر عمله أو خليع الثلث المنا في ثلث عالث المنا في ثلث ا

التذليل

وحج الصرورة ومعين غير العتق كعشرة دنانير ونحوها وجزء غير المعين كربع المال وثلثه في رتبة واحدة وإن حج غير الصرورة بعد ذلك، وقد أسقطت من عبارة الأصل هنا قوله: كعتق لم يعين لتقدمه قريبا وإن اعتذر عنه بأنه أعاده ليرتب عليه ما بعده أو أنه في الأول زاحمه حج وفي الثاني زاحمه معين غيره ولكن ترك ما يعتذر منه أولى قال محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمهما الله تعلى:

دع مــا يريبــك ومـا يعتــذر منــه ولا تكثــر إذا تعتــذر

وفي هذه الفروع اضطراب كثير فراجع له المطولات وجاز أن يبتاع مضنًى بالثلث مَن بابتياعه يحر ويرث باقى المال إن انفرد وحصته إن اجتمع مع غيره فإن أعتق مع ذلك عبده قدم الابن وورث إن حمله الثلث كما فيها؟ محمد: إن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولا يرث. انظر بقية كلام ابن عرفة في المسئلة في المطولات لا إن بالاشتراء أوصى وعتق فيها من أوصى أن يشترى أبوه بعد موته عتق في ثلثه وإن لم يقل أعتقوه؛ الصقلي: وكذا كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه والابن من سواه في الضيق أحق تقدم قولها فإن أعتق مع ذلك عبده قدم الابن وإن بمنفعة شيء عُينا أوصى كغلة عقار زمنا أو عبد آو بالنقل بعتقه بعد سنه والثلث بالإسكان لا يحمل ما قد عينه من ذين أو بغير ما في التركه مبهما بصيغة اسم الفاعل بخلاف إيصائه بما ليس فِيها من الأشياء المعينات فهو ما سبق في قولى: وإن يقل يبتاع عَبد عمرو لعامر البيتين او بالنقل بالعين مما تركه أو ما يفوق ثلث العين وقد ترك دورا وعروضًا لا تحد عبارة المدونة: وله عقار وعروض كثيرة فقال الورثة: لا نسلم العين ونأخذ العروض أو بوصايا ثلث بالإسكان ما حضر قل عنها فإن حسب ما غاب حمل أو دين الثلث بالإسكان يفوق وحضر نقد يخير وارث إما أقر عمله أو خلع الثلث بالإسكان لمن أوْصَى له والعتق من بعد زمن يبته في ثلثه بالإسكان والمسئله تدعى بخلع الثلث بالإسكان عند النقله عن الإمام ملك وخالفهم فيها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما واحتجوا بأن الوصية تصح بالوت وقبول الموصى له بعده فكيف تجوز فيها المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفة حقيقته وكيف يؤخذ من الموصى له ملكه بغير رضاه، وحجة ملك أن الثلث موضع الوصايا فكان كمّا لو جنى عبد جناية فسيده مخير بين فدائه بالأرش وإسلامه؛ قاله أبو عمر. واستيفاء المسئلة على هذا الوجه زيادة وإن يقل نصيبُ أو مثل نصيب ابني من باب بين ذراعي وجبهة الأسد فكل

خليل

لاَ اجْعَلُوهُ وَارِثَا مَّعَهُ أَوْ أَلْحِقُوهُ بِهِ فَزَائِدٌ وَبِنصيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَيجُزْءٍ مِّنْ عَددِ رُؤُوسِهِمْ وَبِجُزْءِ أَوْ سَهْمٍ فَبِسَهْم مِّنْ فَرِيضَتِهِ وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ وَبِمَنَافِعِ عَبْدٍ وُرثت عَن الْمُوصَى لَهُ

التسهيل

مضـــت وإلا نفـــذت في الثلـــث أو معـــه وارثـــا اجعلـــوه قيــل كــذا النصــيب وهــو المعتمــد تقســم بــدءا جملــة المــيراث ثــا بالســوا والجــزء يعطــى باعتنــا في ذا وذا ســهم مــن اصــل المســئله في ذا وذا ســهم أو مــثلا فقــط تـــردد وبثلا فقــط تـــردد زيــد لعمــرو دون تحديــد مــدى هلــك في حيــاة ذلـــك الفتـــى

ف إن أج از مستحق الإرث لا إن يق ل بابني ألحق وه فزائد دا يعد في الأبنا وقد وبنصيب أحد السوراث وبنصيب أحد السوراث على رؤوسهم ذكورا وإنا وإن يقل بجرزء او سهم فله وها بضعفه يكون العدد وإن بغلا ق فت الوصى اله بها متى تورث عن الموصى له بها متى

التذليل

فإن أجاز مستحق الإرث مضت وإلا نفذت في الثَّلْث بالإسكان ابن شأس: إن قال: أوصيت له بمثل نصيب ابني أو بنصيب ابني وله ابن واحد فهي وصية بجميع المال فإن أجازها الابن وإلا نفذت في الثلث خاصة وراجع كلام أبن عرفة في الموضوع في المطولات لا إن يقل بابني ألحقوه أو معه وارثا اجعلوه فزائدا يعد في الأبنا قاله ابن الحاجب اتفاقا وقد قيل كذا النصيب وهو المعتمد ابن مرزوق: ما ذكره في الاقتصار على نصيب لم أره إلا لابن شأس وابن الحاجب تبعا للوجيز، والذي صرح به اللخمى فيه جعله زائدا اتفاقا ونقله ابن عرفة وبنصهب أحد الوراث تقسم بدءا جملة الميراث على رؤوسهم ذكورا وإناثا بالسوا والجزء يعطى باعتنا وتقسم البقية على الورثة كما فيها لملك ومثله لابن القاسم وإن يقل بجزء او بالنقل سهم فله في ذا وذا سهم من اصل بالنقل المسئله فإن كانت عائلة فله سهم منها بعولها وإن لم يكن له إلا ابن واحد فله الثلث فإن لم يكن له وارث فالسدس لأنه أقل سهم يرثه ذو نسب قاله ابن رشد في قول ابن القاسم في سماع عيسى، وقال أشهب: الثمن لأنه أقل سهم فرضه الله تعلى لمن يرث بنسب أو سبب وهل بضعفه يكون العدد مثليه أو مثلا فقط تردد ابن القصار: لست أعرف حكمها منصوصة غير أني وجدت لبعض شيوخنا أنه يعطى مثل نصيبه مرة واحدة، وحكى عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قالا: ضعف النصيب مثله مرتين؛ ثم قال: وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة نقله ابن شأس وإن بغلة فتاه عهدا زيد لعمرو دون تحديد مدى تورث عن الموصى له بها متى هلك في حياة ذلك الفتى إلا أن يستدل من قوله أنه أراد حياة المخدم كما في ثاني وصاياها لابن القاسم؛ وقال أشهب: يحمل على حياة الموصى له إذ لو حمل على حياة العبد لكانت هبة لرقبته؛ ابن يونس: بعض أصحابنا: قول ابن القاسم جيد وليس كهبة الرقبة لأنه بين قصر هبته على الخدمة فقط دون المال الذي يموت العبد عنه أو أرش جناية عليه فقد أبقاهما لنفسه فلا يلزم ما قاله

وَإِنْ حَدَّدَهَا بِزَمَن فَكَالْمُسْتَأْجَر فَإِنْ قُتِلَ فَلِلْوَارِثِ الْقِصَاصُ أَوِ الْقِيمَةُ كَأَنْ جَنَى إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَـهُ الْمُخْـدَمُ أَوِ الْقِيمَةُ كَأَنْ جَنَى إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَـهُ الْمُخْـدَمُ أَوِ الْقِيمَةُ فَتَسْتَمِرُّ وَهِيَ وَمُدَبَّرُ إِنْ كَانَ بِمرَضِ فِيمَا عَلِمَ وَدَخَلَتْ فِيهِ وَفِي الْعُمْرَى وَفِي سَفِينَةٍ أَوْ عَبْدٍ شُـهِرَ تَلَفُهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتِ السَّلاَمَةُ قَوْلاَن لاَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِهِ لِوَارِثٍ

خليل

التسهيل

وإن يحــــده فكالســــتاجر بالكســـر أو بــالفتح قبــل الآخِــر بقيمــــة أو بقصــاص مســـتقل ووارث الموصيى إذا العبيد قتيل كــــأن جنـــى إلا إذا ممـــا ذكـــر فــــداه مــــن أخدمـــه فتســـتمر ف\_\_\_\_ان تن\_\_\_اهی عن\_\_\_ده م\_\_\_داه فــوارث الموصــي بمــا بــه افتُــدي يفديــــه أو يســــلمه للمفتـــدي ثــم الوصايا والـذي قـد دبـرا إن كـــان في مرضــه فيمـا درى وراجـــع بعــد كعمــرى ودخــل مقددم للضيق فيما قد بطل وفي كعبـــد وســفينة عــرض فـــــــلا خصــــوص لـــــدبر الـــــرض تواهمــــا قـــولان لا فيمـــا يُقِــر في مسرض المسوت بسه ومسا بطلل شـــرعا كإيصــاء لــوارث يُطــل

التذليل

أشهب وإن يحدده فكالمستاجر بالكسر إن جعلته خبرا عن الموصى له أو بالفتح قبل الآخر إن جعلته خبرا عن العبد؛ فيها: ولو أوصى بخدمة العبد عشر سنين فأكريته فيها جاز كمن آجر عبده عشر سنين ووارث الموصي إذا العبد قتل بقيمة أو بقصاص مستقل ويحبط حق الموصى له قاله ابن شأس كأن جنى إلا إذا مما ذكر فداه من أخدمه فتستمر كذا إذا وارثه فداه فإن تناهى عنده مداه فوارث الموصي بما به افتدي يفديه أو يسلمه للمفتدي كما فيها ثم الوصايا والذي قد دبرا إن كان في مرضه فيما درى خبر الوصايا وراجع والمدبر في الصحة يدخل فيما لم يعلم به كما فيها بعد أي بعد موته كعمرى وإن بعد عشر سنين كما فيها ودخل مقدم للضيق فيما قد بطل البناني: لا يعلم من الترتيب المتقدم أن المقدم يدخل فيما بعده فلا خصوص لمدبر المرض كما يوهمه اقتصاره في الأصل عليه وفي كعبد زدت الكاف يدخل ليما بعده فلا خصوص لمدبر المرض كما يوهمه اقتصاره في الأصل عليه وفي كعبد زدت الكاف العبد الآبق والبعير الشارد، وذكرهما ابن شأس روايتين لأشهب؛ ابن أبي زيد: عن الموازية والمجموعة: إن المجموعة: وي أشهب القولين في السفينة والآبق، وزاد لعيسى عن ابن القاسم في المجموعة: إن شهدت عنده بينة فلا تدخل الوصايا فيه وإن كان بلغه بلاغا ثم مات بقرب ذلك دخلت الوصايا فيه؛ وذكره ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم ومثله في سماع القرينين لا فيما يُقِرُ في مرض الموت به وهو يظن أن إقراره به عامل فيبطل لأنه لمن يتهم عليه وأولى ما أقر به في صحته فرد لسبب قاله في التوضيح وما بطل شرعا كإيصاء لوارث يطل أي يهدره بقية الورثة فلا يجيزونه أو بمعصية أو بغير ذلك

خليل

وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عَقْدَهَا خَطُّهُ أَوْ قَرَأَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ يَقُلْ أَنْفِذُوهَا لَمْ تُنَفَّذْ وَنُدِبَ فِيهِ تَقْدِيمُ التَّشَهُّدِ وَلَهُم الشَّهَادَةُ وَإِنَ لَّمْ يَقْرَأَهُ وَلاَ فَتَحَ وَتُنَفَّذُ وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ وَإِنْ شَهدَا بِمَا فِيهَا وَمَا بَقِي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فَلِلْمَسَاكِينِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا وَكَتَبْتُهَا عِنْدَ فُلاَنٍ فَصَدِّقُوهُ أَوْ أَوْصَيْتُهُ بِثُلُثِي فَصَدِّقُوهُ يُصَدَّقُ إِن لَّمْ يَقُلْ لاِبْنِي وَوَصِيًّى فَقَطْ يَعُمُّ وَعَلَى كَذَا يُخَصُّ بِهِ

التسهيل

صاحبها أو سرد السنص فقط لم يُشهد او يامر بان تنفذا وللسنين استُشهدوا بها الأدا أو عنده كانت مع السبراءه وفضل ثلثي للسبراء فبدا قسم بسين الفقدراء والسبرا أو يقل اوصيت بثلثي ابن عمر نحسر نحسر نحسر نحسر في أو يقل اوصيت بثلثي ابن عمر نحسر وابنه ممن عليه يُستهم وخص إن شيأ معينا ذكسر

وإن يقــم عــدلان أن العقــد خــط علــى الشــهود لم تكــن شــيأ إذا وفيــه يُنــدب التشــهد ابتــدا وإن بــلا فــتح ولا قــراءه وإن يقــل هــذي وصـاتي فاشــهدا إذ فتحــت وفضــله للفقــرا وإن يقــل كتبتهـا عنــد زفــر وإن يقــل كتبتهـا عنــد زفــر فصــدقوه يمتثــل إن لم يســم فصــدقوه يمتثــل إن لم يســم وعــم إن قــال وصــيي واقتصــر

التذليل

من المبطلات للوصية قاله ابن رشد وإن يتم عدلان أن العقد خط صاحبها أو سرد النص فقط على الشهود لم تكن شيأ إذا لم يشهد او بالنقل يأمر بأن تنفذا رواه ابن القاسم في الأولى في المجموعة والعتبية عن الإمام؛ قال: قد يكتب ولا يعزم، وذكره ابن أبي زيد في نوادره في الثانية عن المجموعة والعتبية ولم يذكر فيها خلافا وفيه يندب التشهد ابتدا قاله ملك كما فيها مع غيرها وللذين استشهدوا بها الأدا وإن بلا فتح ولا قراءه أي عنده كانت إلى الموت مع البراءه من الريبة والقيد زيادة وإن يقل هذي وصاتي فاشهدا وفضل ثلثي بالإسكان للبراء فبدا إذ فتحت وفضله للفقرا قسم بين الفقراء والبرا كما في سماع أصبغ ابن وهب؛ وقاله ابن القاسم. ابن رشد: هذا على قول ابن القاسم في المدونة وغيرها من أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره يقسم بينهما ولا تكون الوصية الثانية ناسخة للأولى خلاف سماع زونان أشهب وإن يقل كنيتها عند زفر أو يقل اوصيت بالنقل بثلثي بالإسكان ابن عمر فصدقوه يمتثل إن لم يسم نحو ابنه ممن عليه يتهم قاله ابن القاسم، وقال أشهب: يصدق لأن الميت أمر بتصديقه.

وعم إن قال وصيى واقتصر فهو وصيه في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن والثيب بإذنها كما فيها؛ وفي الموازية: إن قال: وصيي على مالي دخل الولد أو على ولدي دخل المال نقله اللخمي وخص إن شيأ معين ذكر ونقل ابن العربي في بعض كتبه الخلافية أنه يكون

كَوَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلاَنُ أَوْ إِلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَتِي وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ خليل وَإِنَّمَا يُوصِي عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَبُّ أَو وَّصِيُّهُ كَأَمٍّ إِنْ قَلَّ وَلا وَلِيَّ وَوُرِثَ عَنْهَا لِمُكَلَّفٍ مُّسْلِمٍ عَدْلٍ كَافٍ وَإِنْ أَعْمَى وَامْرَأَةً وَعَبْدًا

التسهيل

كــــذاك حتــــى يقـــدم ابـــنى أو إلى وإن يـــزوج الـــذي قــد أوصــيا صـــح والاجــدر بــه أن يتركــه أو الوصــــى ولــــلاُم ذا رتــــب بالإرث منها ما به توصى وقل وإن يكـــن جـــامعُ ذي الأوصــاف يقبــــل ذا إلا بـــــاذن أوَّلا

ويتــــزوج بتـــاء وبيـــا علسى اقتضا السدين وبيسع التركسه وإنمــا يوصــى علــى المحجــور الأب إن لم يكـــن لـــه ولـــي ووصــل لمسلِم كلِّسف عسدل كساف أعمــــى أو امـــرأة او عبــدا ولا

التذليل

وصيه على العموم؛ كقول أبي حنيفة ونقله الطرطوشي في تعليقه رواية كذاك حتى يقدم ابنى مثلا فيكون الوصيُّ فذلك جائز ويكون كما قال كما فيها أو إلى أن يتزوج حليلتي فلا ويتزوج بتاء وبيا فيها: من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت وإن يزوج الذي قد أوصيا على اقتضا الدين وبيع التركه صح والأجدرُ بالنقل به أن يتركه ملك: أحب إلى أن لا يزوج بناته حتى يرفع إلى السلطان فإن لم يفعل رجوت أن يجوز؛ كذا فيها. الصقلي: أشهب: له أن يزوجهن ولا يرفع إلى السلطان، وقاله ابن القاسم وإنما يوصي على المحجور الاب بالنقل الرشيد فإن كان سفيها في ولاية أبيه فللجد الولاية على ولد ولده ويوصي عليهم ويكون وصيه وصيا عليهم، وقيل: لا؛ أفاده ابن عرفة. انظر الحطاب أو الوصي فيكون وصيه مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي، كما فيها؛ وقيل: مثله، وهو قولها في إرخاء الستور: ولا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له وصى وقل المال ولا الأب بذكور ولده البالغين إلا أن يكونوا محجورا عليهم، نعم ينصب وصيا عليهم في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا قاله ابن شأس وغيره وللام بالنقل ذا رتب إن لم يكن له ولي ووصل بالإرث منها ما به توصى وقل كستين دينارا، قاله ملك فيها. ابن القاسم: إجازته ذلك استحسان وليست بقياس، وقال غيره: لا يجوز لها أن توصى بمال ولدها، ابن عرفة: كل هذا فيما صار للطفل بميراث وأما ما أوصى به متطوع لصغير فله أن يقدم عليه من يرتضيه وإن كان للصغير أب أو وصي لأنه متطوع ولا يكون للأب ولا وصيه قبض ذلك. انظر المواق لمسلم لا كافر ولو قريبا على ما رجع إليه ملك كلف لا مجنون أو معتوه أو صبى عدل ابن عرفة: المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة كاف لا عاجز عن القيام بمصالح المحجور وإن يكن جامع ذي الأوصاف أعمى أو امرأة او بالنقل عبدا ولا يقبل ذا إلا بإذن أولا ذكره زيادة وَتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ مُوصًى اشْتُرِيَ لِلأَصَاغِرِ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ يَعْزِلُـهُ وَلاَ يَبِيـعُ الْوَصِيُّ عَبْدًا يُحْسِنُ اَلْقِيَامَ بِهِمْ وَلاَ التَّرِكَةَ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْكَبِيرِ وَلاَ يَقْسِمُ عَلَى غَائِبٍ بِلاَ حَاكِمٍ وَلاِثْنَيْنِ حُمِلَ عَلَى التَّعَاوُن وَإِن مَّاتَ أَحَدُهُمَا أَوِ اخْتَلَفَا فَالْحَاكِمُ وَلاَ لأَحَدِهِمَا إِيصَاءٌ

خليل

التسهيل

ويتصـــرف بــاذن ســيده وليشـتر الموصــى علــى الأصـاغر والفســق يطـرا يعـزل الوصــيا بهــم ولا التركـة إلا إن حضـر ولــيس يقســم علــيهم ولا رفــع إلى قـاض ولاثــنين حُمــل

ف\_رد ف\_إن يم\_ت فللقاضي النظرر

وليس يوصي واحد ما أذِنا

التذليل

ويتصرف بإذن سيده ابن عاشر: ظاهر ابن شأس وابن الحاجب والمصنف: أن المتوقف على إذن السيد إنما هو تصرفه دون قبول الإيصاء وليس بسديد، إذ الصواب أن قبوله الإيصاءَ يتوقف على الإذن أيضا إن أمن استلابه ما بيده زيادة من اللخمي وليشتر الموصى على الأصاغر لهم الدير بالم الأكابر بيعه إن كان لهم مال يحمل ذلك فإن لم يحمله أو أضرَّ بهم باع الأكابر حظهم فقط إلا أن يضر بهم فيباع نصيب الأصاغر مع نصيب الأكابر كما فيها والفسق يطرا بالإبدال تخفيفا المسيد الوصيا ابن عرفة: هو معروف المذهب ولا يبيع الخادم الحفيا بهم فيها: لا يبيع العبد الذي أحسن القيام بهم ولا التركة بالإسكان مع فتح الأول وكسره إلا إن حضر كبيرهم الرشيد إذ ما نع علمه علم التعليل زيادة؛ فإن غاب بعيدا والتركة غير عقار رفع إلى الإمام ليقيم عن الغائب قيما يبيع نصيبه، قاله ابن القاسم وليس يقسم عليهم ولا بينهم وبين غائب بلا رفع إلى قاض يوكل بذلك ويجعل ما صار للغائب بيد أمين كما في القسم منها، واستحب فيها إذا كان معهم أكابر حاضرون أن يرفع فإن قاسمهم دون الإمام جاز إذا اجتهد و إذا أوصى لاثنين حمل على التعاون فليس بسنائر على سبيل المعية والشركة في زمان واحد أو في زمانين أو إلى أحدهما أوَّلا ثم إلى الآخر ثانيا، كما لابن عرفة 🥠 منهما إلا بتوكيل من الآخر كما فيها، زاد في الموازية: إلا ما لا بد منه من الشيء التافه مثل الطعام وما يُضرُّ بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ فإن يمت أحدهما ولم يوص فَلْنُقَاسِمِ المشام في إقراره وحده أو مع آخر ولا يلزمه إقراره وحده إلا برضاه لأنه يقول لم ألتزم النظر وحدي؛ قاله اللخمي كذا إذا بينهما الخلف بدر كما فيها لابن القاسم وليس يوصي واحد ما أذنا فيه حرست قاله سحنون؛ فيها: ولو إلى من معه في الوصية، وقيل: إن كان إلى من معه فيها جاز وتؤول عليه قول سحنون وقيل: له ذلك مطلقا وبه جاءت الرواية عن ملك؛ ذكر الثلاثة ابن رشد يُست

خليل وَلاَ لَهُمَا قَسْمُ الْمَالَ وَإلاَّ ضَمِنَا وَلِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْن وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَر وَالنَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْل بِالْمَعْرُوفِ وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ وَعِيدِهِ وَدَفْعُ نَفَقَةٍ لَّهُ قَلْتْ وَإِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ وَزَكَاتِهِ وَرَفَعَ لِلْحَاكِمِ إِنْ كَانَ حَاكِمٌ حَنَفِيُّ وَدَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا وَبِضَاعَةً وَلاَ يَعْمَلُ هُوَ بِهِ وَلاَ اشْتِرَاءُ مِّنَ التَّرِكَةِ

التسهيل

إن قساما وللوصار الاقتضال السدين والإنظار بالسذي اقتضى نظران و كالمنطار و كالمنطار و كالمنطار و كالمنطار و كالمنطال كالمنطال و كالمنطال ك

التذليل

إن قسما إذ ليس لهما أن يفعلا فيضمن كل ما بيده لاستبداده بالنظر فيه وما بيد صاحبه لرفع يده عنه، نقله اللخمي عن عبد الملك، وعنه أيضا يضمن ما هلك بيد صاحبه دون ما هلك بيده وعليه درج ابن الحاجب، وكلام الأصل يحتملهما وللوصى الاقتضا للدين والإنظار بالذي اقتضى نظره للصغار كما فيها، أشهب: وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عند خوف جحود أو تفليس كذاك صرفه في نفقة المحجور بالمعروف ملك: ربيعة: له أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة وسع عليه وختنه وعرسه اللخمي: ولا حرج على من دُعِي للأكل ولا يدعو اللعابين وعيده لفطر أو أضحى، في الموازية: يضحي عنه من ماله وقد تقدم في الضحية، وتقدم عن ربيعة أنه يشتري له ما يلهو به ودفعه إليه في تسديده نفقة قلت اللخمى: يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم وأن يخرج ما من فطرة عنه وعن عبده أو من زكاة لزما في النوادر عن ابن حبيب: ويُشهد فإن لم يشهد وكان مأمونا صدق ورفع الأمر لقاض يعتقد وجوبها إن كان معه بالإسكان ثم ضد ابن عرفة: بعد أن نقل قول أبي محمد؛ إن أمن أن يُتعقب أو خفي لهذا، قال غير واحد من المتأخرين: لا يزكي حتى يرفع إلى السلطان لئلا يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير كقول ملك إذا وجد في التركة خمرا فلا يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلا يكون مذهبه جواز تخليلها، وقال بعضهم: إنما يلزم الرفع في البلاد التي يخشى ولاية الحنفي فيها وأما غيرها فلا، وقاله ابن محرز ودفعه المال قراضا وبضاعة قاله ابن شأس، روى محمد: إنما للوصي في مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه، اللخمى: وحسن له أن يتجر له به وليس ذلك عليه، وروى ابن القاسم: ولا يضمن، وروى ابن وهب: في البر والبحر، ابن عات: إن كان أخا لليتامي وتجر في المال وهو مشترك فالربح له وحسن له أن يواسي منه اليتامى؛ المواق: انظر هل هذا سلف جر نفعا ولا يعمل بالجزم للنهي قراضا بمال اليتامي كما لا يبيع لهم من نفسه ولا يشتري لها منهم قاله أشهب ومضى إن أشبه الجزء لدى بعض أشرت به لقول ابن أبي زيد بعد أن نقل عن أشهب المنع، وقال بعض أصحابنا: إن أخذه قراضا على جزء من ربحه يشبه قراض مثله مضى ولا يجوز أن يبتاع أو يوكلا

حليل

وَتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ إِلاَّ كَحِمَارَيْنِ قَلَّ تُمَنُهُمَا وَتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَرَ وَالسَّفَرَ وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَلَوْ قَبِلَ لاَ بَعْدَهُمَا وَإِنْ أَبَى الْقَبُولَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلاَ قَبُولَ لَهُ بَعْدُ وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ لاَ فِي تَارِيخِ الْمَوْتِ وَدَفْع مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ

التسهيل

أو أن يدس من له يبتاع من تعقب الإمام بالنظر ما تعقب الإمام بالنظر ما وقيف في الحضر والبدو وقبل حياة موصيه ولدو قبل لا بعد المنى فلا قبلول بعد ما من قدر منف ق وفي أن صرفا أو دفعه للمال بعد ما رشد

تركة الموصي فإن منه يعن خلاحمارين على سيعرهما وصحح إن لنفسه عنها على المحادل بعدهما وإن أبسى أن يقبيلا والقول قوله بما يُحَدُدُ لا إن بتاريخ الوفااله على الأسد لقوله وفأشهدوا له على الأسد لقوله وفأشهدوا له على الأسد المحادلة ال

التذليل

أو أن يدس من له يبتاع من تركة الموصى ذكر التوكيل والدس زيادة فإن منه يعن تعقب الإهام بالنظر وهل باعتبار القيمة يوم الشراء أو يوم الرفع إليه قولا ابن كنانة وابن الماجشون ما خلا حمارين على سعرهما وقف في الحضر والبدو تفسير لقول الأصل: تسوق بهما الحضر والسفر، وعدلت عن قوله: السفر لأن عبارة المدونة: في المدينة والبادية قَلَ كثلاثة دنانير فقد سأل ملكا وصي عن ذلك فأجازه واستحسنه لقلة الثمن وصح إن لنفسه عنها عزل حياة موصيه ولو قبل نقله محمد عن أشهب لأنه لم يغره ويقدر على إيصاء غيره، ابن هشام هو مفهوم في المدونة، ابن عرفة: هو خلاف ظاهرها وفي تسمية الرفض قبل القبول عزلا حتى تصح المبالغة مسامحة لا بعدهما فيها: إذا قبل في حياة الموصي فلا رجوع له بعد موته، أشهب: كالقبول ما يدل عليه من بيع أو اشتراء أو قضاء أو اقتضاء؛ أفاده ابن عرفة وإن أبي أن يقبلا بعد المني فلا قبول بعد محمد عن أشهب: لو امتنع منها في حياته وبعد موته فلا قبول له بعد ذلك والقول قوله بما يحد من قدر منفق وفي أنّ صرفا أي في أصل الإنفاق، وذكره زيادة؛ وفي الموازية: ويحلف ما لم يأت بأمر مستنكر، وفيها: إن كانوا في حجره، زاد في المدونة: يليهم، وقال أحمد بن نصر: قوله مقبول فيما دفع من النفقة إن أشبهت نفقة الأيتام في حضانته كانوا أو عند حاضنتهم من غير بينة؛ انظر تمامه في كلام ابن عرفة في المطولات. لا إن بتأريخ الوفاة اخذننا إذ به تكثر النفقة فالقول قول الصبي إذ الأصل عدم ما قاله الوصي؛ نقله ابن عرفة عن ابن مناس أر دفعه للمال بعد ما رشد أولى من قوله بعد البلوغ لقوله تعلى ﴿فَإِذَا دَفَعَتُم اللَّهُم أَمُوالَهُم فَأَشْبَدُوا عليهم ﴾ على الأسد وقال عبد الملك: يصدق لأن معنى الآية عنده لئلا تحلقوا، ومعناها عند من قال: لا يصدق لئلا تغرموا.

باب يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقُّ تَعَلَّقَ بِعَيْن كالْمَرْهُون وَعَبْدٍ جَنَى ثمَّ مُؤَنُ تَجْهيزهِ بِـالْمَعْرُوفِ ثمَّ تُقْضَى دُيُونُـهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثلثَ ۗ الْبَاقِي ثمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ مِنْ ذِي النصَفِ الزَّوْجُ وَبِنْتُ وَبِنْتُ أَبْن إِن لَّمْ تَكُنْ بِنْتُ وأَخْتُ شَفِيقَةُ أَوْ لأَبِ إِن لَّمْ تَكُنَّ شَفِيقَةً وَعَصَّبَ كُلاًّ أَخُ يُسَاوِيهَا وَالْجَدُّ وِالأُولَيَانِ الأخْرَيَيْنِ وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثلثانِ وَلِلتَّانِيَةِ مَعَ الْأُولَى السُّدُسُ وَإِنْ كَثُرْنَ وَحَجَبَهَا ابْنُ فَوْقَهَا وَبِنْتَان فَوْقَهَا إِلاَّ لاِبْن فِي دَرَجَتِهَا

خليل

باب

التسهيل

حــــــق تعلـــــق بعـــــين فتُفــــك عبد جنسى ثهم يلسى مسا يلسزم فـــدينُ غـــير مــن بــرهن وُوفِــي ثــــم البقيـــة لأهـــل الإرث ثـــم الفـــروض ســتة إذ تحســب والســــدْسُ والضـــعف وضـــعف الضـــعف وبنـــت الابــن عنــد فقــد هــاتي في الفقـــد والأخُ المــاوي في النســب ومثله المذكورتان قبلل ذا واحدةً ففوق مع بنت علت مُــوفٍ ويحجـــب ذِهِ ابــنُ عــال معيـــة ابــن كـان ساوى قعـددا يُخــرَج مــن تركــة امــرئ هلــك رهانـــه ویفتــدی أو یســلم مــن مــؤن التجهيــز بـالمعروف ثـــم الوصايا بعــد ذا في الثلّـث ممـــن لـــه فـــرض وممـــن يعصـــب نصف ونصفه ونصف النصف فالنصف للسزوج وبنت يساتي وللشــــقيقة وللأخــت لــــلاب معصـــب لـــتين والجــد كـــذا وللصتى مصن البنصات نزلصت ســــدْس لفـــرض الثلـــثين التـــالى كــــذا ابنتـــان علتـــا إلا لـــدى

التذليل

باب: يخرج من تركة امرئ هلك اقتبست من آية الكلالة الصيفية التي في آخر سورة النساء حق تعلق بعين فتفك رهانه ويفتدى أو يسلم عبد جنى ثم يلى ما يلزم من مؤن التجهيز بالمعروف فدين غير من برهن وُوفي ثم الوصايا بعد ذا في الثلث بالإسكان انظر تفصيل الحقوق المبدأة على ما يخرج من الثلث ومراتب ما يخرج منه في المطولات، وقد مضى ترتيب الثلث للضيق ثم البقية لأهل الإرث ممن له فرض وممن يعصب أولى من عبارة الأصل لمقابلتها للوارث بالعاصب ثم الفروض ستة إذ تحسب نصف ونصفه ونصف النصف والسدس بالإسكان والضعف وضعف الضعف فالنصف للزوج إن لم يكن للزوجة ولد بالنص وبنت ياتي كذلك وبنت الابن عند فقد هاتى بالإجماع وللشقيقة وللأخت للاب بالنقل في الفقد كما تقدم في البنت وبنت الابن والأخُ المساوي في النسب معصب لتين فيعصب الشقيق الشقيقة والأخ للأب الأخت للأب ويأتى تعصيب ذكور الولد إناثهم والجد كذا يعصبهما ومثله المذكورتان قبل ذا أي البنت وبنت الابن، جريت على نسخة: والجد والأوليان الأخريين لأنها الصواب، قاله ابن غازي؛ إمام الحرمين إذ لو تعددت البنات والأخوات وعيل لهن لزم نقص البنات بسبب الأخوات ومزاحمة أولاد الأب أولاد الصلب فجُعلن عصبة ليدخل النقص عليهن وحدهن وللتي من البنات نزلت واحدة ففوق مع بالإسكان بنت علت سدس بالإسكان أي الآتي ذكره لفرض الثلثين التالي موف ويحجب ذه أي البنتَ النازلةَ ابن عال كابن وبنت ابن؛ وكابن ابن، وبنت ابن ابن كذا ابنتان علتا إلا لدى معية ابن كان ساوى قعددا مُطْلَقًا أَوْ أَسْفَلَ فَمُعَصِّبٌ وَأَخْتٌ لِّأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ كَذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَصِّبُ الأَخُ وَالرَّبُعِ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ وَزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ وَالثَمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لاَّحِق وَالثَّلُثَيْنِ لِذِي النصفِ إِنْ تَعَـدَّدَ وَالثُّلُثِ لأَم وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ وَحَجَبِهَا مِنَ الثلثِ لِلسُّدُس وَلَدٌ وَإِنْ سَفْلَ وَأَخْوَانِ أَوْ أَخْتَانِ مُطْلَقًا وَلَهَا ثلثُ الْبَاقِي

التسهيل

خٺين

فمع ه ت رث إرث العصبه أن صاحبت شيقة في أكثرا أن صاحبت شيقة في أكثرا أخ بقعدد عن اخت ين زل إرث بقعدد عن اخت ين زل إرث الوجة دون الفرع أو للها ليدى وجود فرع أو لهن في عدد من وارثات النصف ذي عدد الإخوة من غير الأب مباشر أو لا وإخوة عدد ويُ الحيا ال

مطلقا او نرل عنها مرتبه والأخرت للبر فاكثر تُرى والأخرت للبر فاكثر تُرى كلانات لا يعقال والربّع للسزوج بفرع مرعي واحدة تكرون أو لا والشنمن والثلثان فرض كل صنف والثلث فرض الأم إن لم تُحجب وحُجبت منه لسدس بولد وحُجبت مند ولها في الغراً

التذليل

مطلقا كان أخاها أو ابن عمها كان لها حظ في الثلثين أو لا او بالنقل نزل عنها مرتبه فمعه تيث إرث العصبه إن لم يكن لها حظ في الثلثين وهو أسفل منها فلا يعصبها لاستغنائها عنه، كبنت، وبنت ابن، وابن ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولابن ابن الابن ما بقي بالفرض والأخت للأب فأكثر ترى إن صاحبت شقيقة فأكثرا كذاك فإن كانت شقيقة وأخت لأب فللشقيقة النصف وللتي للأب السدس إلا إذا كان معها شقيق فيعصب الشقيقة وتسقط التي للأب، أو أخ لأب فيعصبها، وإن كانت شقيقتان فلهما الثلثان وتسقط التي للأب إلا أن يكون معها أخ لأب فيعصبها، سواء شقيقا لها أم لا إلا أنه لا يعقل أخ بشعدد عن اخت بالنقل ينزل أحسن من قول الأصل إلا أنه إنما يعصب الأخ لأن ابن الأخ ليس بأخ بخلاف ابن الابن فهو ابن لغة وشرعا والربع بالإسكان للزوج بفرع منه أو من غيره وإن زنا لقوله تعلى ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع ﴾ مرعي إرثا القيد زيادة وللزوجة دون الفرع واحدة تكون أو \ لقوله تعلى ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ﴾ والثمن لها لدى وجود فرع حذفت القيد لدلالة الأول عليه أو لهن لقوله تعلى ﴿فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدُ فلهن الثمن مما تركتم ﴾ والثلثان فرض كل صنف ذي عدد من وارثات النصف لقوله تعلى ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ مع قوله ﴿فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ﴾ ولم أقدم هذا الفرع حيث قدمه الأصل لأنه استطرده ثُمَّ، ثُمَّ ذكره في موضعه والثلث بالإسكان فرض الأم إن أم تحجب لقوله تعلى ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وعدد الإخوة من غير الأب لقوله تعلى ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ وحجبت منه لسدس بالإسكان بولد مباشر أي لا لقوله ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ وإخوة عدد من غير قبد لقوله تعلى ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ ولها في الغراوين من الحظ الذي استقرا

خليل

فِي زَوْجٍ وَإِنَوَيْن وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْن وَالسُّدُس لِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الأُمِّ مُطْلَقًا وَسَقَطَ يابْن وَابْنِهِ وَبِنْتٍ وَإِنْ سَفُلَ وَالْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ وَأَسْقَطَهَا الأُمُّ مُطْلَقًا وَالأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ وَأَبٍ وَجَدُ وَالْأَبُ مُطْلَقًا وَالأَبُ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ وَإِلاَّ اشْتَرَكَتَا وَأَحَدُ فُرُوضِ الْجَدِّ غَيْر الْمُدْلِي بِأَنْثَى وَلَهُ مَعَ الْإَجْوَةِ أَو الأَخْوَاتِ الْأَشِقَاءِ أَوْ لأَبِ الْخَيْرُ مِنَ الثُّلُثِ أَو الْمُقَاسَمَةِ وَعَادً الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ

التسهيل

للأبوين الثلصث زوج وهمسا ووارثو السدس سوى من مَرَّ هُمْ وَإِنْمَا السَّرِ السَّرِ فَي الكلالِية وَإِنْمَا وَلِيد أو ولد ابن يحتسب والأب والأم إذا كالله والله إذا كالله والله أو لأب واحدة أو لا لأم أو لأب واحدة أو لا لأم أو لأب وهُلو ومن أو أحد مما لجد وهُلو أيضا واحد والأب في الثليد الأب

فق طوزوجة فقط معهما أخ لأم فصرر و أو أخصت لأم أف رد أو أخصت لأم أي كون من يرث منه ما له وأطلق الله أو أب أو جصد لأب أو ولصد أبين ولجدة يعد وأسقطتها الأم مطلق والاب وشاركت في العكسس كاستوا الرتب وشاركت في العكسس كاستوا الرتب لييس بأنثى مدليا فرضا يعد من صنفي الدكور والإناث وفي مقالية ما ألارث وفي مقالية مصن عليا أو أب

التذليل

للأبوين الثلث بالإسكان زوج وهما فقط تصح من ستة للزوج النصف والباقي للأبوين على مورثهما هكذا وزوجة فقط معهما أصلها أربعة ومنها تصح، للزوجة الربع والباقي للأبوين على مورثهما هكذا فرض زيد بن ثابت وخالفه ابن عباس رضي الله تعلى عنهم فجعل للأم الثلث فيهما ووارثو السدس بالإسكان سوى من مر هم أخ لأم فرد او بالنقل أخت لأم وإنما يرث في الكلاله أي كون من يرث منه ما له من ولد أو ولد ابن يحتسب وأطلقا ذكرا كان أو أنثى أو أب او بالنقل جد لأب لقوله تعلى ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس والأب والأب والأم إذا كان ولد أو ولد ابن لقوله تعلى ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾ ولجدة يعد واحدة أو لا لأم أو لأب قضاء من أبي بكر بسنة رواها المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعلى عنه فيه الجدتين وأسقطتها الأم مطلقا والاب بالنقل جهته وقربى الام بالنقل بعدى الاب بالنقل وشاركت في العكس كاستوا الرتب مطلقا والاب بالنقل جهته وقربى الام بالنقل بعدى الاب بالنقل وشاركت في العكس كاستوا الرتب لجد ليس بأنثى مدليا فرضا يعد وهو مع الإخوة في الميراث من صنفي الذكور والإناث لأبوين أو أب لجد ليس بأنثى مدليا فرضا يعد وهو مع الإخوة في الميراث من صنفي الذكور والإناث لأبوين أو أب في الثلث بالإسكان وفي مقاسمتهم في الإرث يأخذ بالأحظى وعد ذا الأب عليه من يدلي بأم وأب

الحديث:

المنافقة بن ننيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شينا فارجعي حتى اسال الناس فسال الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال ما قال المغيرة بن شعبة فأقذه لها أبو بكر ثم جاءت الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. ابن ماجه في سننه، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2724.

ثمَّ رَجَعَ كَالشَّقِيقَةِ بِمَا لَهَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْض مَّعَهُمَا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَو الْمُقَاسَمَةُ وَلاَ يُفْرَضُ لأَخْتٍ مَّعَهُ إلاَّ فِي الأكْدَرِيَّةِ وَالْغَرَّاءِ زَوْجٌ وَجَدُّ وَأَمُّ وَأَخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثمَّ وَلاَ يُفْرَضُ لأَجْ وَجَدُّ وَأَمُّ وَأَخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثمَّ وَأَمُّ وَأَخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثمَّ وَأَمُّ وَأَخْتُ شَقِيقَةٌ أَوْ لأَبٍ فَيُفْرَضُ لَهَا وَلَهُ ثمَّ

خليل

التسهيل ل

أما الشقيقة فليست تعدو فتُسُرُ العُشر ليه في العدد فتُسُرِ العُشر ليه في العدر في المنطق أو ثلُ سن البياقي أو المقاسمة أو ثلُ سن البياقي أو المقاسمة ورد إلا السني في الأكدرية ورد إلا السني في الأكدرية ورد أو أبيوين مصع جدد يحتسب أو أبيوين مصع جدد يحتسب وليجمعا وليقسما والمسئلة وهدي إذا مصا صححت تصؤول وهدي إذا مصا صححت تصؤول منها نصيبُ السزوج والأم تسرث أبق ت وللجدد التمام سَلما أبق ومسن سدس جميصع الإرث

لسنقص حظه وعساد بعسد مقسدار مسالها بفقد الجسد وإن يكسن معهمسا ذو فسرض يُفضً لل السدس إذا مسا واءمه ولسيس يفرض لأخت مع جد وهسي الستي تعسرف بسالغراء وهسي الستي تعسرف بسالغراء زوج وأم معهمسا أخست لأب أوّلا النصف لهسا والسدس له مسن ستة لتسعة تعسول بسه لسبعة وعشرين الثلث ما أبقى والاخت تُلْثَ ما أبقى والاخت تُلْثَ ما إذ المقاسمة ذي مسن ثلْث

التذليل

لنقص حظه وعاد الشقيق على الذي للأب بعد كجد وشقيق وأخ للأب فللجد الثلث ولا شيء للأخ أما الشقيقة إذا عدت الذي للأب على الجد وعادت عليه فليست تعدو مقدار ما له بفقد الجد الباء بمعنى في فتسئر العشر بالإسكان له في العد لأن مسئلتهم من خمسة وتصح من عشرة، للجد أربعة، ولها خمسة، اثنان بالأصالة وثلاثة بالرجوع على الأخ الذي عادّت به الجد وإن يكن معهما ذو فرض يزد خيارا ثالثا في العرض يفضل السدس بالإسكان إذا ما واءمه أو ثلث البائي أو المقاسمه ويعد عليه الشقيق ذا الأب ويرجع عليه كما في الحالة الأولى وليس يفرض لأحت سم جد في مسئلة لا يكون لها فيها إلا العول أو الحرمان إلا الذي في الأكدرية ورد ابن حبيب: سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل اسمه أكدر يحسن الفرائض فأخطأ فيها وهي التي تعرف بالغراء إذ شهرتها كثرة الآراء رُوج وأم معهما بالإسكان أخت لأب أو أبوين من جد يحتسب أولا النصف لها والسدس بالإسكان له وليجمعا وليقسما والمسئلة من ستة لتسمت تمول وهي إذا ما صححت تَؤُول به أي بالتصحيح لسبعة وعشرين الثلث منها نصيب الزوج والأم نرث ثلث ما أبقى والاخت بالنقل ثلث بالإسكان ما أبقت وللجد التمام سلما ولذلك يُعايا بها؛ وذكر كيفية العمل فيها والإشارة إلى حل لُغْزها زيادة إذ المقاسمة ذي من ثلث باق ومن سدس جميع الإرت

وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخُ لِأَبٍ وَمَعَهُ إِخْوَةً لِأَمِّ سَقَطَ وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوِ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَهُوَ الإَبْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَعَصَّبَ كُلُّ أَخْتَهُ

خليل

التسهيل

أحظى له فان يكن مع أربى اذ لهما يفضل سدس أو لهان سدس فمع من كان عنهما سما وثلث ما السزوج والام أسارا فترثان أو يسرثن السدس إذ فترثان أو يسرثن السدس بين الموان يكان علما أخ لأب فلسيس يشارط في تعصيبه فلسيس يشارط في تعصيبه وإن يكان محلًه الما أخ لأب للسك مخالفا إيسان أو يسا الشاقيق بدله وها الساقية بدله والعاصب السوارث ما الفروض قد وها الابان فابنه وعصابا

منها تكسن بهيما اذ لا إربا وحظه معَهما كما أو معَها في ومعْهما كما لو قاسما أخظى ومعْهما كما لو قاسما تُسْع فلا يكون حظا أوفرا يفضل والجد بسُدْس ينتبذ يفضل والجد بسُدْس ينتبذ ما جاء في الغراء في المدونه أختا ففوق كون إرثه به أختا ففوق كون إرثه به ومعْها إخصا كذا ومعْد المه وشبها أيضا كذا الحقها أصحابه بالمسئلة أبقت وكال السال إن به انفرد كلاهما أنثى تساوي نسبا

التذليل

أحظى له فإن يكن مع أربى منها تكن بهيما اذ بالنقل لا إربا إذ لهما يفضل سدس أو لهن وحظه معهما أو معهن سدس فمع من كان عنهما سما أحظى ومعهما كما لو قاسما وثلث ما الزوج والام بالنقل اسأرا تسع فلا يكون حظا أوفرا فترثان أو يرثن السدس إذ يفضل والجد بسدس ينتبذ كالأم والزوج بنصف بيّنه ما جاء في الغراء في الدونه فليس يشترط في تعصيبه أختا ففوق كون إرثه به وإن يكن محلها أخ لأب ومعه بالإسكان إخوة لأم احتجب لملك مخالفا زيدا لذا تعزى له فتسمى المالكية وشبهها أيضا كذا وهي التي فيها الشقيق بدله فالشين للشين ألحقها أصحابه بالمسئله التي تكلم فيها. والعاصب الوارث ما الفروض قد أبقت وكل المال إن به انفرد وهو الابن فابنه وعصبا كلاهما أنثى تساوي نسبا وهي والأخت التي عصبها الأخ تسميان عاصبتين بغيرهما والأخت مع البنت عاصبة مع غيرها فالعاصب بغيره هو الذي عصبه العاصب بنفسه والعاصب مع غيره لا يلزم فيه كونه مع عاصب بنفسه

ثمَّ الأبُ ثمَّ الْجَدُّ وَالإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ الشَّقِيقُ ثمَّ لِلأبِ وَهُو كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ إلاَّ فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ زَوْجُ وَأَمُّ أَوْ جَدَّةُ وَأَخُوانِ لأمِّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأَمِّ الذَّكَرُ كَالأَنْثَى وَلْمُشْتَرَكَةِ زَوْجُ وَأَمُّ أَوْ جَدَّةُ وَأَخُوانِ لأمِّ وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأَمِّ الذَّكَرُ كَالأَنْثَى وَلْمُنْ المَّقِيقَ للأَمْ الشَّقِيقُ ثمَّ لأبِ ثمَّ عَمُّ وَأَسْقَطَهُ أَيْضًا الشَّقِيقَ التِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرَ ثمَّ بَنُوهُمَا ثمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثمَّ لأبِ ثمَّ عَمْ الْجَدِّ الْأَقْرَبُ وَإِنْ غَيْرَ شَقِيق

التسهيل

ف الأب فالجدد والاخوة حسب وهو و كالشقيق عند عَدَم زوج وجدد أو ام وعدد أو لا يُشارك الأشقا الإرثا أو لا يُشارك الأشقا الإرثا وهدي المتي تعدرف بالمشتركة ونسبت إلى الحمار والحجر كذا الشقيقة المتي لها وجب تسقطه ثم البنون في الرتب ثم بنوهما وبعدهم أبو ثم بنوهما وبعدهم أبو ثم بنوهما وبعدهم أبد يكون كلما تناءى النسب

ما قد مضى الشقيق ثم من للاب ذا في سوى ما للحمار تنتمي من وُلدها مع شقيق انفرد ولاد الام ذكركم في حظهم في التركه لشركهم في حظهم في التركه والميم من قول الأشقا لعمر والمع بنت او بنات ارث من عصب يلون في العمالشقيق فلللاب يلم الشقيق فلللاب عدد فعمم الأب بعدد يحسب ثم بنوه وعلى ذا الحدد تحربهم في الأقرب

التذليل

فالأب فالجد والاخوة بالنقل حسب ما قد مضى الشقيق ثم من للاب بالنقل وهو كالشقيق عند عدم ذا في سوى ما للحمار تنتمي زوج وجدة أو أم بالنقل وعدد من ولدها يقرأ هنا بضم فسكون من شقيل انفرد أو لا يشارك الأشقا الإرثا أولاد الام بالنقل ذكر سوغ الابتداء به كونه صدر جملة الحال كأنثى وهي التي تعرف بالمشتركه لشركم في حظهم في التركه ونسبت إلى لحمار والمحمد وأبيت من قول الأشقا لعمر في ثاني عام: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا وذكر بقية التسمية وسببها زيادة فلو كان بدل الشقيق شقيقة عالت لها بمثل نصفها أو شقيقتان عالت بمثل ثلثيها وهي البَلْجَاء قاله ابن يونس كذا الشقيقة التي لها وجب عبالإسكان بنت او بالنقل بنات ارث بالنقل من عصب تسقطه ثم البنون أي بنو الإخوة لغير الأم بصنفيهم الرتب يلون فالعم الشقيق فللاب بالنقل أم بنوهما وبعدهم أبو جد فعم الأب بعد يحسب أم بنوها ذكر من بعد العم لأب إلى هنا زيادة ثم عم الجد ثم بنوه ذكرهم زيادة وعلى ذا الحد يكون كشتاء تناءى النسب ترتيبهم أقربهم فالأقرب فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق والعم لأب على ابن العم الشقيق فلو كان الأنبياء يورثون كان عباس أحق من علي رضي الله تعلى عنهما

خنيل

وَقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقًا ثمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ ثمَّ بَيْتُ الْمَالَ وَلاَ يُرِدُّ وَلاَ يُدُفعُ لِذَوِي الأَرْحَامِ وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الأَبِ ثمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفْلَتْ كَابْنِ عَمَّ أَخِ لأَمْ وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَيَرِثُ بِفَرْضٍ وَعُصُوبَةٍ الأَبِ ثمَّ الْجَدُّ مَعَ بِنْتٍ وَإِنْ سَفْلَتْ كَابْنِ عَمَّ أَخِ لأَمْ وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأَقْوَى وَانَ النَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ كَأَمْ أَوْ بِنْتٍ أَخْتُ وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لَأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كُورَتِهِ وَالأَصُولُ اثْنَان وَأَرْبَعَةٌ وَتُمَانِيَةٌ

التسهيل

وقــدم الشــقيق في اسـتوا علــي فبيـــت مــال المـــلمين ويــرى ردا لـــه علــه علــهام وبعصوبة مسع الفسرض يسرث أو ابنـــة ابنــه كـــذا ابــن عــم ومـــن لـــه فرضــان مـــن وجهـــين كــــــأم او بنــــت تكــــون أختــــا كمولـــد بنتـا بغــير قصــد مجملية صلحا لأهيل ملته إن مــات غــيو تــارك ذا إرث ثـــم الأصــول سـبعة علانيــه اثنـــــان والتضـــعيف للثمانيـــه

مـــن لأب فمعتـــق كمــا خــــلا في حظ\_\_\_ه جمه\_ور م\_ن ت\_اخرا بنسبب ثـــم ذوي الأرحــام أب فجـــد مــع بنــت مــن ورث أو معتـــــقٌ زوجٌ أو ابــــــنُ أم يــــرث بــالأقوى مــن الفرضيين وهبه في الإسهالم قهد تهاتي ومـــالُ مـــن لجزيـــة يـــؤدي مـــن شـــرکا جزیتـــه مـــن کورتـــه وعهدده يَنفُ ذ فصوق الثلث

التذليل

وقدم الشقيق في استوا على من لأب فمعتق كما خلا في الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب ثم معتقه ثم عصبته منه وهكذا فبيت مال المسلمين إن كان يصرف في وجوهه وإلا فللمساكين فلا يرد على ذوي السهام ولا يدفع لذوي الأرحام هذا مذهب ملك والمتقدمين ويرى في حظه جمهور من تأخرا عن المائتين من شيوخ المذهب ردا له على ذوي السهام بنسب بخلاف الزوجين ثم ذوي الأرحام وبعصوبة مع الفرض يرت أب فجد مع بنت من ورث أو ابنة ابنه كذا ابن عم أو معتق زوج أو ابن أم ذكر المعتق والزوج زيادة فالصور أربع ومن له فرضان من وجهين يرث بالأقوى من الفرضين كأم او بالنقل بنت تكون أختا في مجوس فيسلمون فالأمومة أقوى لعدم حجبها وشبه في الإسلام قد تأتى كمولد بنتا بنير قصد ومال من لجزية يؤدي كتابيا أو مجوسيا بخلاف من أعتقه مسلم في بلدنا فماله لبيت المال إن لم يكن لمعتقه قرابة على دينه كما فيها مجمئة عليهم لا ينقص منها لموت من مات ولا لعدم من أعدم بخلاف من جزيتهم على الجماجم صنْحا بخلاف أهل جزية العنوة لأهل ملته من شركا جزيته من كورته إن مات غير تارك ذا إرث وعهده ينفذ فوق الثلث بالإسكان فإن كان عنويا أو كانت الجزية على الجماجم فورثته المسلمون وليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه وقد حدت عن عبارة الأصل لما فيها من المآخذ من إطلاق المقيد وتقييد المطلق والحشو بذكر الحر إذ لا جزية على عبد ثم الأصول سبعة علانيه أي مشهورة وسيأتي اثنان غير مشهــورين اثنان والتضعـيف للثمانيه اللام للانتهاء

فتسيل

وَثَلاَثَةٌ وَسِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ فَالنصفُ مِنِ اثْنَيْنِ وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَالثَمُنُ وَالثُلُثُ أَوِ السُّدُسُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالشَّدُسُ مِنْ أَنْ وَمَا لاَ فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرَ عَلَى الأَنْتَى

التسهيل

أربع ــــة تتل ــــى بعش رين وَلا ثـــم ثلاثــة بتضعيف إلى لتسعة وضعفه بالضُّعف تَصِفُ مقال زائد بالضّعف أربع ـــــة رُبْــــعُ ونصــــفه يَعــــن فالنصف يخرج من اثنين ومن ومثل الثلُّث أن الوراث ومثل ومثل المراث المر مــن ضـعفها والثلــث مــن ثلاثــه للربْـــع والثلْــث أو الســـدس مُقـــر والسدس تعطيى ستة واثنا عشر مــن ضـعف ذا الأخــير يخرجـان عـــن سُــدُس أصــلٌ لــدى الحـــذاق وضعف تسعة لثلُّث الباقي وثلــــث مـــا يبقـــى عـــن الفرضــين أس وضعف ضعفها لربيع وسدس أمسا الستى لا فسرض فيهسا فعسدد رؤوس أهلها لها أصلا يعدد إن تــــك فـــيمن اســـتحقوا الإرثـــا واعتُب\_ر الـذكر ضعف الأنشي

التذليل

ثم ثلاثة بتضعيف إلى أربعة تتلى بعشي ولا تُصِفْ مقال زائد بالضعف لنسعة أي ثمانية عشر وضعفه أي ستة وثلاثين بالضعف متعلق بتصف المجزوم بلا فالنصف يخرج من اثنين ومن أربعت ربع بالإسكان ونصفه مبتدأ يعن من صفها والثلث بالإسكان مبتدأ سن ثلاثه ومثنه الشنشان بالإسكان في الوراثه زيادة والسنْسَ بالإسكان مفعول مقدم تعطي ستة واثنا عشو مبتدأ سريم بالإسكان والتَّنْتُ بالإسكان أو السدس بالإسكان مقر بالفتح أي مقام أو بالضم أي أصل مثبت وهو على الضبطين خبر اثنا عشر وأنْتُمن بالإسكان وأنسدس بالإسكان أو الثُّنْتَان بالإسكان من ضعف الله الأخير يخرجان فمراده بالثلث الثلثان وصعف تسعة لتَّلَثُ بالإسكان الباقي عن سدَّس أصرُ لدار الحدّاق كأم وجد وثلاثة إخوة، فالأحظى للجد ثلث الباقى بعد الستة فيضرب مقام الثلث في مقام السدس بثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة وتصحح لانكسار نصيب الإخوة عليهم بضرب ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين وضعف صعفها نربع بالإسكان وسدس وثنت بالإسكان سيسي عد الفرضين أَس أي أصل خبر المبتدإ أول البيت، كأن تكون معهم في الفرض المذكور زوجة فالأصل ستة وثلاثون حاصل ضرب مقام الثلث في مقام الربع والسدس وتصح من ثمانية ومائة، وذكر هذين الأصلين زيادة؛ وقال الجمهور: هما تصحيح لا تأصيل؛ ابن عرفة: من ألغاهما جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من حيث هو مضاف لكل التركة ومن عدَّهما جعل مناط ذلك مقام الجزء المذكور مطلقا لا من حيث كونه مضافا لكل التركة أما الشي لا قرق، اسبيد العدد رؤوس أهلها لها أصلا يعد واعتبر النَّذِي صف الأنتِّي إن تك فيمن استحقدِا الإرثُ قاله ابن شأس

وَإِنْ زَادَتِ الْفُرُوضُ أَعِيلَتْ فَالْعَائِلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ وَلِثَمَانِيَةٍ وَلِتِسْعَةٍ وَلِعَشَرةٍ وَالاثْنَا عَشَرَ لِثَلاَثَةَ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ لِقَوْلِ عَلَى صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

التسهيل

ف العول بالعدد له من المفروض فسحة بسدسها والضعف أسحد تقد بسدسها والضعف وربً عشرا وربً على مصع سحد أس مجتمع في المنتا وهي الستي في النقال فيها بسحع كالجمان المرسال فيها بسحع كالجمان المرسال تُسُعا فسماها به أولول والنها مصع ابناتين المشرن الاولى تطلب والثلاثين تطلب البنتان المرسان والثلاثين تطلب البنتان المرسان والثلاثين تطلب البنتان المرسان والثلاثين تطلب البنتان المرسان والثلا

وإن بصدت زيادة الفصروض وفي ذوات السدس حسب ألفي وفق ذوات السدس حسب ألفي ونصف فيها وثلثيها ويصرى بمثل نصف سدسها والربُع ومصرة في ضعفها بمثلل تنسب للمنبر إذ قال علي وهو على المنبر إذ قال علي وهو على المنبر صار ثمنها وأب وها وأب والأبيان والمناهدة والم وأب

التذليل

وإن بدت زيادة الفروض فالعول بالعدل بأن يدخل النقص على كل منهم من المفروض وفي ذوات السدس بالإسكان حسب ألفي ابن شأس غير العائلة من هذه الأصول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية والعائلة منها هي الستة وضعفها وضعف ضعفها فستة بسدسها بالإسكان لسبعة كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة والضعف أي الثلث لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم ونصفها لتسعة كزوج وأختين لأب وأختين لأم وجدة ويرى ثلاث مرات للاثني عشرا بالأوتار دون الأشفاع بمثل نصف سدسها بالإسكان إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم والربع إلى خمسة عشر كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة وربع مع بالإسكان سدس مجتمع إلى سبعة عشر إذا زيد في المثال جدة وهو نهاية عولها ومرة في ضعفها أي في الأربعة والعشرين بمثل ثمنها إلى سبعة وعشرين وهي التي في النقل تنسب للمنبر إذ قال علي فيها على الارتجال بسجع كالجمان المرسل حين سئل عنها وهو على المنبر بعد أن قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المعاد والرجعى، انظر شرح عبد الباقي؛ أما ابن شأس فلم يذكر السجع صار ثمنها بالإسكان تسعا بالإسكان فسماها به أولو النهى وهي زوجة وأم وأب مع ابنتين الثمن بالإسكان مفعول مقتم الاولى بالنقل تطلب والأبوان الثلث بالإسكان يطلبان والثلثين تطلب البنتان البيان زيادة.

خليل وَرَدَّ كُلَّ صِنْفِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ إلَى وَفْقِهِ وَإِلاَّ تَرَكَ وَقَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْن فَأَخَدَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْن وَحَاصِل ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْق الآخَرِ إِنْ تَوَافَقَا وَإِلاَّ فَفِي كُلِّهِ إِنْ تَبَايَنَا ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ وَالثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ

التسهيل

ف\_\_\_إن توافقُه\_\_\_ا رؤوس\_ه اقتُصــر وإن ســهام الصــنف تنكســـرْ نُظِـــر كزوج\_\_\_ة وإخ\_\_\_وة ل\_\_\_ن ش\_جِب منها على الوفق ق وفي الأصل ضُرب فكلــــه كزوجـــة وأربعـــه تب\_\_\_اين ب\_\_\_الراجعين عَـــرِّف والوفـــقَ في توافُـــق والكـــلَّ في يحص\_\_\_لْ فأربع\_\_\_ة الأنظ\_\_\_ار وإن علـــــى صـــنفين الانكســـار بين الذي يرجع من أخذ ورد وقابـــل القاســم في هـــذا الصــدد ع\_ن مثله في ضربه في الأصل ف\_\_إن تم\_اثلا اكتف\_ى بالمشل في الضرب فيه لاندراج الأصغر وإن تـــداخلا اكتفــــى بـــالأكبر تواف\_\_\_ق ثم\_ت في الأص\_ل الجركات والوفـــقَ في الكامـــل يضـــرب لـــدى في الكـــل يبـدا والجـدا في الأصــل وفي التبـــايُن بضــرب الكـــل ما انكسرت على ثلاثه كدذا وبـــــين حاصـــل وثالـــــث إذا

التذليل

وإن سهامُ الصنف تَنكسرْ نُظر فإن توافقها رؤوسه اقتُصر منها على الوفق وفي الأصل ضرب كزوجة وإخوة لن شجب ستة أصلها من أربعة للإخوة ثلاثة منكسرة موافقة بالثلث فترد رؤوسهم إلى ثلثهم ويضرب في الأربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين، وللإخوة ثلاثة في اثنين، فتصح او بالنقل يبد النباين معه أي بين سهام الصنف ورؤوسه فكله يضرب في الأصل كزوجة وأربعه من الإخوة العاصبين أصلها أربعة للإخوة ثلاثة منكسرة ومباينة فتضرب الأربعة في الأربعة بستة عشر للزوجة واحد في أربعة وللإخوة ثلاثة في أربعة فتصح والوفق في توافق والكل في تباين بالراجعين عَرِّف وإن على صنفين الانكسار يحصل فأربعة الأنظار وقابل القاسم في هذا الصدد بين الذي يرجع من أخذ للكل في تباين الرؤوس والسهام ورسلوفق في توافقها معها فإن تماثلا اكتفى بالمثل عن مثله في ضربه في الأصل فكأن الانكسار لم يقع إلا على صنف واحد وإن تداخلا اكتفى بالمثل في الضرب فيه أي في الأصل لاندراج الأصغر والوفق في الكادل يضرب لدى توافق ثمت يضرب في الأصل الجدا أي حاصل الضرب الأول وفي التباين بضرب الكل في الكادل يبدا كيرضى مضارع بدي على لغة الأنصار كقول راجزهم:

باســـم الإلــه وبــه بــدينا

أو كيقرأ مخففا بالإبدال إعطاء للوصل ما للوقف وفشا منتظما و يضرب الجدا في الأصل وبين حناصل وثالث إذا ما انكسرت على ثلاثة كذا وتركت من عبارة الأصل قوله: ثم كذلك؛ لأن الثلاثة غاية الانكسار عند ملك إذ لا يُورِّث أكثر من جدتين، وإن كان الأحسن ما صنع في الأصل لأن العمل الحسابي

وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا وَفِي الصِّنْفَيْنِ اثْنَقَا عَشْرَةَ صُورَةً لأنَّ كُلَّ صِنْفٍ إمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامهُ أَوْ يُبَايِنَهَا أَوْ يَقَوَافَقَا أَوْ يَقَبَايَنَا أَوْ يَقَمَاثَلاَ فَالتَّدَاخُلِ أَنْ يُفْنِي أَحَدُهُمَا يُوَافِقَ أَحْدَهُمَا الْأَعْنِي اَحْدَهُمَا الْآخَرِ أُولاً فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ وَإِلاَّ فَالْمُوافَقَة بِنِسْبَةٍ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا وَلِكُلِّ مِّنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةٍ بِنِسْبَةٍ مُفْرَدٍ لِلْعَدَدِ الْمُفْنِي آخِرًا وَلِكُلِّ مِّنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةٍ مَثْرُونَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَة كَزَوْجٍ وَأُمِّ وَأَخْتٍ لِلزَّوْجِ ثَلاَتُهُ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ عَنْدُونَ

التسهيل

بعوله النبجس من ضرب الحجر عدد ما انبجس من ضرب الحجر أو ذا مواف وها أو ذا الثاني أو ذا مواف ق وها أذ الثاني أربع أو التوافُ أو التوافُ أو التوافُ أو التوافُ الأكثر في بدء العمل بطرحه الأكثر في بدء العمل شام وطف ذان المتوافق ان ما آخرًا أفنى وإما يفض لا في الاصطلاح المتباينان في الاصطلاح المتباينان في السانا قائلا تجدد فقل في السانا قائلا تجدد فقل نسبة حظمه لكيل المسائلة في السائلة المناه من سهم على الدي تصح منه المسائلة وأمّها فيها له من سهم وأمّها وأختها عشرينا

التذليل

لا يتقيد بمذهب وإن تعل ضرب فيها عائله بعولها كضربه في العادله لأن ما تعول إليه الفريضة محسوب في أصلها وفي انكسارها عليهما الصور عدد ما انبجس من ضرب الحجر لأن الصنفين إما موافقان لسهامهما أو مباينان لها أو ذا موافق وهذا الثاني مباين ثلاثة للداري تضرب في أربعة الأنظار من التباين أو التماثل أو التوافق أو التداخل أما التداخل فإفناء الأقل بطرحه الأكثر مفعول إفناء المضاف إلى فاعله في بدء العمل هو كقول الأصل: أولا ومعناه من غير عود لتسليط آخر بسبب بقاء واحد أو أكثر، وليس معناه أول مرة فقط لأن الإفناء يكون في مرتين أو أكثر انظر العدوي وإن يكن إفناؤه في ثاني شوط فذان المتوافقان لديهم بنسبة الفرد إلى ما آخرا أفنى وإما يفضلا الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة فرد بشوط آخر فذان في الاصطلاح المتباينان ولا أفيض القول في سرد المثل فإن لسانا قائلا تجد فقل وهي في الصنفين أربعة وعشرون لضرب الاثنتي عشرة في حالتي العدل والعول فراجع المطولات وكل وارث ففي المتروك له نسبة حظه لكل المسئله ولك أن تقسمه بالمعدله على الذي تصح منه المسئله وتضرب الخارج من ذا القسم له بما أي فيما فيها له من سهم كزوجة ورَّثت القرينا وأمها وأختها عشرينا

خنبل

فَالثَّلاَثَة مِنَ الثَمَانِيَةِ رُبْعٌ وَثُمْنُ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنصفًا وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدتَّ مَعْرِفَة قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثمَّ اجْعَل لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثمَّ اقْسِم

النسبيل

مسن سستة مخسرج نصف وثلث بثاً بثاً سن الستراث سبعة ونصفا مسن الستراث سبعة ونصفا مسن ربع وثمن في المسئلة الإثنين مسن الثمانية عسرض في وثروا به القرينا للعسرض مسن مسئلة الفتاة ذي فانسب إلى الباقي سهام المنتبذ فانسب إلى الباقي سهام المنتبذ كان الدي أخذه السزوج يبن فسان بخمسة أتاهما ومَسر واقسم على الخمسة مستبينا معهما القسمة خمسة عشرون في خطة اعيت مَسن ومَسن ومَسن ومَسن

أعني بأختها التي النصف ترث لكنها العدالية النصفا فيأخد السدي استحق النصفا فيأخد السدية ما قدد صح له لأن ذا نسبة ما قدد صح له وخمسة نصيب الام الحانيه وإن يكن مصع تيلك العشرينا أو غيره فاطرح سهام الآخد أو غيره فاضرين على خمسة ان في من قسم عشرين على خمسة ان في من قسم عشرين على خمسة ان في بيالعرض فاضممها إلى العشرينا وزاد خمسة الآخد له وكان حضر وزاد خمسة الآخد له وكان حضر وزاد خمسة الآخد المحمها الله العشرينا وزاد خمسة الآخدة له وكان حضر وزاد خمسة الآخدة المحمها الله العشرينا وكان حضر وزاد خمسة الآخدة له فمجموع السينا

التذليل

أعني بأختبا التي النصف ترث أصلها من ستة مخرج نصف وثلث لكنها تعول للثمانية بنسط سموا الام بالنقل الحانية فيأخذ الذي استحق المدعا من التراث سبعة ونصفا لأن ذا نمسة ما قد من مع بالإسكان وثمن في السئلة وخمسة نصيب الام بالنقل المحانية نسبة الاثنين من الثمانية ورز يكن مع بالإسكان العشرينا عرض كدار فيؤثروا به القرينا أو أيره فاطرح سهام الآخذ للعرض من مسلة المتعدد علم الذي به أُخِذ فانسب إلى الباقي سهام المتعبد من قسم عشرين على خمسة من بالنقل كان المدر الله أو الأخت يبن أي يظهر مجزوم في جواب انسب فثمن العرض أولى من تعبير الأصل بالقيمة إذ ليس المراد قيمته حقيقة بل بيان القدر الذي أخذ فيه العرض على ذا اثنا عشر حاصلة من ضرب الأربعة التي هي خارج قسمة العشرين على الخمسة سهام غير الآخذ في الثلاثة التي هي نسبة سهام الزوج وكأن التركة اثنان وثلاثون للزوج اثنا عشر وللأخت كذلك وللأم ثمانية وقد عدلت عن عبارة الأصل لقول البناني: لو قال: وإن أخذ أحدهم عرضا بسهمه فاجعل المسئلة سهام غير الآخذ وإن أردت معرفة ثمنه فاجعل المسئلة سهام غير الآخذ وإن أردت معرفة ثمنه فاجعل للسهامه من تلك النسبة لأفاد أنهما مطلبان وكان أبين فانظره من بخمسة أتاهما ومر بالعرض فاضمهما إلى المشيدة المحمدة مستبينا فنسبة الآخذ لو كان حضر معهما القسمة حمسة عشر وزاد خمسة نمجدي المحمدة ألحمدة عست بالنقل من ومن تلميح لقصة عبد المسيح وقوله لسطيح:

يا فاصل الخطة أعيت سن وسن

خلىل

وَإِن مَّاتَ بَعْضٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَوَرِتُهُ الْبَاقُونَ كَثَلاَتُةِ بَنِينَ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضُ كَزَوْجٍ مَّعَهُمْ وَلَيْسَ أَبَاهُمْ فَكَالْعَدَمِ وَإِلاَّ صَحِّجِ الأُولَى ثُمَّ الثَّانِيَةَ فَإِن انْقَسَمَ نصيبُ الثانِي عَلَى وَرَثَتِهِ كَابْن وَبِنْتٍ مَّاتَ وَتَرَك أَخْتًا وَعَاصِبًا صَحَّتًا وَإِلاَّ وَفَقْ بَيْنَ نصيبِهِ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتَهُ وَإضْرِبْ وَفْقَ الثَّانِيَةِ فِي الأُولَى كَابْنَيْن وَابْنَقَيْن مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَك زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلاَثَة بَنِي ابْن فَمَن لَهُ شَيْءٌ فِي الأُولَى ضُربَ لَهُ فِي وَفْقَ وَابْنَيْنِ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَك زَوْجَةً وَبِنْتًا وَثَلاَثة بَنِي ابْن فَمَن لَهُ شَيْءٌ فِي الأُولَى ضُربَ لَهُ مَسْأَلتُهُ فِيمَا الثَانِيَةِ وَمَن لَهُ شَيْءٌ مِّنَ الثَّانِيَةِ فَفِي وَفْق سِهَامِ الثانِي وَإِن لَمْ يَتَوَافَقًا ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلتُهُ فِيمَا الثَانِيةِ وَمَن لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ فَقِي وَفْق سِهَامِ الثانِي وَإِن لَمْ يَتَوَافَقًا ضُرِبَتْ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى كَمُوْتِ أَحَدِهِمَا عَن ابْنَ وَبِنْتِ

التسهيل

بـــاقوهمُ أو بعضــهمْ فكالعــدم أم عـــن اولاد وزوج غــير أب كــلا فــإن نفــيُ انكسـار ينجلــي أختــا وعاصـب كعــم صـحتا في تلـك وفـق تـي كــترك مـن شـجب قي تلـك وفــق تــي كــترك مـن شـجب في تلــك نــال حظــه وأولاد ولـــد في تلــك نــال حظــه وقــد ضــرب يضــرب في وفــق ســهام الميــت يضــرب في وفــق ســهام الميــت في الســـتة الأولى بــدي الوراثـــه وإن يرث من مات قبل أن قسم كمروت فرد إخروة وكشبب كمروت فرد إخروة وكشبب فمات واحرات والا فاعمال أن واحران وبندت مات تاركا لتا أو لا فران يكرن توافيق فررب بندتين وابدنين فمات ابدن وقد بند ثلاثة وزوجاة فمروب حسب في وفق ترب وحيظ محسوب بدي وحيظ محسوب بدي وابدي وحيل في وفي تبي وحيل أن في وبنتا وبنتا وبنتا وبنتا فافي الثلاثة

التذليل

وإن يرث من مات قبل أن قسم باقوهم أو بعضهم فكالعدم أي فالميت كالعدم فكأن الأول إنما مات عن ورثة الثاني كموت فرد إخوة مثال لإرث الباقين وكشجب أم عن اولاد بالنقل وزوج غير أب لهم فمات واحد منهم مثال لإرث بعضهم إذ لا يرث الزوج في المثال المذكور الميت الثاني وإلا فاعمل أولى من قوله صحح كلا من الأولى والثانية فإن نفي انكسار ينجلي بأن انقسمت سهام الثاني على ورثته كابن وبنت ماتّ تاركا لتا أي لهذه البنت حالّ كونها أختا له لأن الوارث إنما ينسب للميت فهي في الأولى بنت وفي الثانية أخت وعاصب كعم صحتا أو لا فإن يكن توافق ضرب في تلك وفقُ تي كترك من شجب بنتين وابنين فمات ابن وقد ترك بنته وأولادَ ولد ثلاثة وزوجة فالأولى من ستة والثانية من ثمانية ونصيب الثاني من الأولى منكسر على ورثته وفريضته موافقة للأولى بالنصف فتضرب نصف الثمانية في الستة أو تعكس فتحصل على أربعة وعشرين فمن حسب في تلك نال حظه وقد ضرب في وفق تى فللأخ الحي اثنان في أربعة بثمانية ولكل واحدة من الأختين واحد في أربعة بأربعة وحظ محسوب بتي يضرب في وفق سهام الميت فللزوجة واحد في واحد وللبنت أربعة في واحد ولبني الابن الثلاثةِ ثلاثة في واحد وإن يكن تباين ضرب كل هذي بتلك مثل ترك ذا الرجل ابنا وبنتا فاضرب الثّلاثه في الستة الأولى بذي الوراثه تحصل على ثمانية عشر فمن له شيء في الأولى أخذه مضروبا في الثانية، فللأخ الحي اثنان في ثلاثة بستة، ولكل من الأختين واحد في ثَلاثة بثلاثة، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبًا في حظ مُورِّتُه من الأولى أي اثنين، فللابن اثنان في اثنين بأربعة، وللبنت وآحد في اثنين باثنين، ابن يونس: هذا في المقومات أما المثليات فلا عمل ويقسم ما حصل للثاني على ورثته، العصنوني: هذا الظاهر في النظر وظاهر نصوصهم أن العمل لا بد منه كيفما كانت التركة والمراد عند الفُرَّاض وقصدهم بذلك الاختصار ولو قسمت كل فريضة على حدتها ما خالف القاسم الحكم الشرعي.

خنين

وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَقَطْ بِوَارِثٍ فَلَهُ مَا نَقَصَهُ الإِقْرَارُ تَعْمَلْ فَرِيضَةَ الإِنْكَارِ ثُمَّ فَرِيضَةَ الإِقْرَارِ ثُمَّ انْظُرْ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تَدَاخُل وَتَبَايُن وَتَوَافُق الأَوَّلُ وَالثانِي كَشَقِيقَتَيْن وَعَاصِبٍ أَقَرَّتَ وَاحِدَة بِشَقِيقَةٍ أَوْ بِشَقِيق

التسهيل

وأنكر الباقي فقصل للباحث بسه له ما نقص الدي أقرر مبتدئا ثم على الإقرار واكتف بالأكثر في التداخل واكتف في توافق ق مثال الألا فاعترفت ذي بشقيقة نسب فاعترفت ذي بشقيقة نسب وللشقيقة كما للإقرار فاعترفت واحدة من تين فاعترفت واحدة من تين فاعترف فقد واثنان منها للمقرة فقد واثنان منها للمقرة فقد بها على التدقيق لا التحري بها على التدقيق لا التحري ومثلك فالجامعة اثنا عشرا فومثلك المناك فالجامعة اثنا عشرا

وإن أقصر وارث بصوارث عصن حكمه وحله إن المُقصر فصابن الفريضة على الإنكار ولا خفصا في حاله التماثل المحلوق التباين اضرب الكل بكل وفي التباين اضرب الكل بكل عصم وأم معهما أخصت لأب وأنكرا فه على على الإنكار فلمق على الإنكار فلامق والثان عصم مم مصع شقيقتين فللمق مصع شقيقتين والثان عصم مم مصع شقيقتين بمثلها فتسعة الإقصرار لكل منكر ثلاثة تحد لكل منكر ثلاثة تحد والواحد الفاضل للمُقصر ثلاثة تحد ثالثها اعتراف إحدى تين والواحب المنكر منها في المنكر المنكل المنكر المنكل المنابية المنكل المنكل المنابية المنكل المنابية المنابي

التذليل

وإن أقر وارث بوارث وأنكر الباقي فقل للباءث عن حكمه وحله إن المقر به له ما نقص الذي أقر في الفريضة على الإنكار مبتدئا ثم على الإقرار ولا خَفا في حالة التماثل واكتف بالأكثر في التداخل وفي التباين اضرب الكلَّ بكل والوفق في توافق مثل الال بالنقل أي التماثل الذي ترك في الأصل لوضوحه عم وأم ممهما بالإسكان أخت لأب فاعترفت ذي بشقيقة نسب وأنكرا فهي على الإنكار من سنة كذا على الإقرار فللمقرة واحد من سنة كما للعم ولنشئيقة المقر بها ما نقص الإقرار المقرة وهو هنا اثنان من السنة كما للأم والثان بحذف الياء أعني التداخل هم مع بالإسكان شقيقتين فاعترفت واحدة من تين بمثله فتسعة الإقرار تغنيك عن ثلاثة الإنكار اكل منكر ثلاثة تحد واثنان منها للمقرة فقد والواحد الفاضل للمقر بها لأنه الذي نقصها به الإقرار على التدقيق لا التحري ثالثها وهو التباين اعني في إحدى تين أن الذي رماه سهم الحين له شيق معهما بالإسكان فأنكرا ذلك فالجامعة أثنا عشر من ضرب ثلاثة الإنكار في أربعة الإقرار للعاصب المنكر منها أربعه ومثله المنكرة التي معه

وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْن وَابْنِ أَقَرَّ بِابْنِ وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ بِبِنْتٍ وَبِنْتُ بِابْنِ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلاَثَةٍ وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَضْرِبُ َأَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ بِعِشْرِينَ ثمَّ فِي ثَلاَثَةٍ يَرُدُّ الَّابْنُ عَشَرَةً وَهْيَ ثَمَانِيَةٌ وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةُ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الإِبْنِ مِنْ ثَلاَثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ

خٺيل

التسهيل

وواحدد لحن به الجدد قعد بابن فدي كمثال تلك اثنا عشر أربعة واثنان للدذ أدخله بابن فمن ستين حال الموثنه أربعة وخمسة للدداري أربعة الإنكار ستين تفي تقلق وهمي تصرد خُمْسَي العشرينا بأنها ولدت ابنا استهل بأنها ولدت ابنا استهل نعصم والأخرا أتب بمين تصحيحها عند المحررينا أصدل وبالتصحيح في الإنكار أصدل وبالتصحيح في الإنكار أحدا فريضة السقط على الوراثية

وللمقررة ثلاثة فقد رابعها ابن وابنتان فأقر رابعها ابن وابنتان فأقر كلتاهما لها ثلاثة وليه وإن أقرر ابن ببنت وابنه وإن أقرر ابن ببنت وابنه لأن مسئلتي الإقررر ففي تضرب ذي في ذي بعشرين ففي فها ويرد رئي بعشرين ففي فها ويرد رئي الاربعينا وإن أقررت زوجة ذات حبال فقال واحد من الصنوين فمال واحد من الصنوين فمال واحد أن الاربعانا فمانيا أذ الثمانية في الإقرار والمنانيا في الثلاثة المنانيات في الإقالية في الإقالية واللمنكون للمنكور منها تسعه

التذليل

وللمقرة ثلاثة فَقدْ وواحدٌ لمن به الجد قعد رابعُها وهو التوافق ابن وابنتان فأقر بابن فذي كمثل تلك اثنا عشر من ضرب وفق أربعة الإنكار وهو اثنان في ستة الإقرار أو ضرب وفق ستة الإقرار وهو ثلاثة في أربعة الإنكار كلتاهما لها ثلاثة وله أربعة واثنان للذ بالإسكان أدخله وإن أقر ابن ببنت وابنه بابن فمن ستين حل المحنّه لأن مسئلتَي الإقرار أربعة وخمسة للداري باللف والنشر المرتب تضرب ذي في ذي بعشرين ففي ثلاثة الإنكار ستين تفي فهو يَرُد على البنت التي أقر بها ربع بالإسكان الاربعينا بالنقل لأنه الذي نقصه الإقرار وهي ترُد خُمْسي بالإسكان العشرينا أي ثمانية على الابن الذي أقرت به لأنها المقدار الذي نقصها الإقرار فللمقر ثلاثون وللمقر بها عشرة وللمقرة اثنا عشر وللمقر به ثمانية وإن أقرت زوجة ذات حبل بأنها ولدت ابنا استهل فقال واحد من الصنوين نعم والاخر بالنقل أتت بمين هذا فيه اجتماع التناسخ والإقرار فمن الاربعة بالنقل والعشرينا تصحيحها عند بالمحررينا أمثال أصبغ الذي أجاب فيها بما ذكر إذ الثمانية في الإقرار أصل وبالتصحيح في الإنكار إحداهما تضرب في الثلاثه فريضة السقط على الوراثه تكون للمنكر منها تسعه كذاك للمقر منها سبعه إحداهما تضرب في الثلاثه فريضة السقط على الوراثه تكون للمنكر منها تسعه كذاك للمقر منها سبعه

وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبْعِ أَوْ جُزْءٍ مِّنْ أَحَدَ عَشَرَ أَخَذَ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِن انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَريضَةِ كَابْنَيْن وَأَوْصَى بِالْثلثِ فَوَاضِحٌ وَإِلاَّ وَفِّقْ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ كَأَرْبَعَةِ أَوْلاَدٍ وَإِلاَّ فَكَامِلُهَا كَثَلاَثَةٍ

التستهيل

فسنني

والزوج السرزوجُ والأمُّ البنستَ ضُرم وينكر السرزوجُ والأمُّ البنستَ ضُرم في سدس القِسرة المحجوب تصلح تعطي نصيب الأخست ستةُ أسباعِ نصيب الأخست وذي هي العقرب تحست الطوب أخدت مخرج الوصية ابتدا وغسيره كجرزء سبعة عشرر كابنين والموصى به الثلث انسجم تضرب في أصل الوصاة المعملة منها تفسي

بالسين قبيل الباء في ذي الثانيه وإن ببنت تعيرف أخيت لأم لها السذي يسرث بالعصوبه وها السذي يسرث بالعصوبه وهي مسن اثنين وأربعينا والثلُيث الأم وحيظ البنت والثلُيث الأم وحيظ البنت وسبعة ليوارث العصوبه وإن بشائع كربسع عهدا لا فرق بين ما له اسم يعتبر لا فرق بين ما له اسم يعتبر فيان على الفريضة الباقي انقسم أو لا ووافيق فوف ق المسئله أو لا ووافية أربعة فياثنين في

بالسير قبل الباء في ذي الثانية وانزوجة في الإنكار الأم في الإقرار ثما ثمانية وَصفتُها بالأمومة إشارة إلى جواب من يقول إن القاعدة أن ينقصها الإقرار وقد زادها هنا وحاصله أن محل النقص إذا لم يتضمن الإقرار جهة أخرى كما هنا فإقرارها أدى إلى إرثها بجهة أخرى هي الأمومة وإن ببنت تعد في شت لأميس الزوج والأم بالنقل البنت ضم لها الذي من بالعصوبة في سدس القرة المحجوبة عني من أفور وأربعين تمم لأن الأخت بإقرارها بالبنت اعترفت أن لا شيء لها وأن للبنت من فريضة الإقرار ستة وللعاصب واحدا فانكسر نصيبها من فريضة الإنكار على سبعة وهو مباين لها لأنه واحد والواحد مباين لكل عدد فضربت سبعة في ستة للاختصار وإلا فالقياس ضربها في اثني عشر فريضة الإقرار تعطيف من والثلث الأم وحقاً البنت ستة أسباع نصيف الذخت وسبعة بالإسكان ثوارث العصوبة ولاء من بالإسكان والثقية مخرج الوصية ابتدا لا فرق بهن الله اسم يعتبر وغيره كجزء سبعة عند من اللاسكان المسجم القسم أو لا ووافق فوفق المستلة تني المسئلة أي تصد الوصاة المعمة ككونهم أربعة فاثنين في ثدينة منها أي من الستة تني المسئلة أي تصح الوصاة المعمة ككونهم أربعة فاثنين في ثدينة منها أي من الستة تني المسئلة أي تصح

النذلعل

وَإِنْ أَوْصَى بِسُدْس وَسُبْعِ ضُرِبَتْ سِتَّةٌ فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا وَلاَ يَرِثُ مُلاَعِنٌ وَمُلاَعِنَةٌ وَتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانً وَلاَ رَقِيقُ وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَق بَعْضُهُ جَمِيكُ إِرْثِهِ وَلاَ يُورثُ إلاَّ الْمُكَاتَبَ وَلاَ قَاتِلٌ عَمْدًا عُدْوَانًا وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِّنَ الدِّيَةِ

خليل

التسهيل

أوْ لا فكلها ككون مسن يسرث وإن بسدس وبسبع عهدا وإن بسم بوفق أو بكل المسئله ولسيس بين المتلاعين المتلاعين المتلاعين أعدا شهيقين كدا الحربيه وتوءما زانية في المرتبية أمسا التعانية فقط فكاف كدناك لا يسرث ذو رق ولا من إرث من مع المكاتب دخيل لسيد المسبعض الدي هلك ولا الدي للقتي عدوانا عمد ولا الدي للقتي عدوانا عمد كمخطئ مسن ديسة وينتقيل

ثلاثة مصع الوصاة بالثلث فستة بسبعة بادي بدا فستة بسبعة بادي بدا إن لم يكسن منقسما بالمعْدَل والموان في أن جاءت بتوءمين والسبيّة كول دَيْ أم كسذا المغتصبة في قطع إرث المنتفي والنيافي في قطع إرث المنتفي والنيافي أن كسان يعتق عليه وانتقال إن كسان يعتق عليه وانتقال بالملك لا بالإرث كسل ما تسرك وإن أتسى بشبهة تنفي القود وأن أتسى بشبهة تنفي القود للقاتال السولاء ممان قدد قُتِسال المالية ومسن قدية ومسن قدد قُتِسال المالية ومسن قدر ومسن قدد قُتِسال المالية ومسن قدد قُتِسال المالية ومسن قدر ومسن و

التذليل

أو لا فكلها ككون من يرث ثلاثة مع الوصاة بالثلث وإن بسدس بالإسكان وبسبع بالإسكان عهدا فستة بسبعة بادي بدا ثم بوفق أو بكل المسئله من باب ذراعى وجبهة الأسد إن لم يكن منقسما بالمعدله فالأول أن يترك ثمانية وخمسين عاصبا توافق الباقي عن الوصيتين من الاثنين والأربعين بجزء من تسعة وعشرين وهو اثنان من الثمانية والخمسين يضربان في الاثنين والأربعين مقام الوصيتين بأربعة وثمانين، للموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر، وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثنى عشر، وللبنين تسعة وعشرون في اثنين بثمانية وخمسين، لكل واحدٍ واحدٌ، والثاني أن يترك ثلاثة بنين فتُضرب الثلاثة في الاثنين والأربعين بستة وعشرين ومائة، للموصى له بالسدس واحد وعشرون وللموصى له بالسبع ثمانية عشر، ولكل ابن تسعة وعشرون؛ أما إن كان منقسما بالمعدلة كتسعة وعشرين ابنا فواضح وليس بين المتلاعنين إرث لانصرام العصمة بينهما أما إن التعن هو فمات أحدهما قبل أن تلتعن هي فالإرث وعبارة النظم أوضح من عبارة الأصل لأن ظاهرها أن الملاعنة لا ترث ولدها الذي لاعنت عليه وهو غير مراد فإن جاءت بتوءمين عدا شقيقين كذا الحربيه تدخل بالأمان والسبيه على المشهور الذي رجع إليه ملك وتوءما زانية في المرتبه كولدي أم كذا المغتصبه على المشهور وذكر الأربع زيادة أما التعانه فقط فكاف في قطع إرث المنتفى والنافي فيقطع التوارث بينهما ما لم يستلحقه وذكره زيادة كذاك لا يرث نو رق ولا يورث إلا ما ذكرنا أولا من إرث من مع المكاتب دخل إن كان يعتق عليه وانتقل لسيد المبعض الذي هلك بالملك لا بالإرث كل ما ترك ولا الذي للقتل عدوانا عمد ممن يعتبر عمده بخلاف الصبي وغير العاقل، خلافا لنقل على الأجهوري عن الأستاذ أبي بكر: أن مذهب ملك عدم إرثهما، ومقتضى نقل ابن يونس: أنه إنما يقول بإرثهما أبو حنيفة وإن أتى بشبهة تنفى القود كفتل أحد الأبوين ابنه الموجب للدية فلا إرث له فيها ولا في المال وكذا إن عفا المقتول عنه أو أكره القاتل كمخطئ من دية أما من المال فيرث وينتقل للقاتل الولاء ممن قد قتِل وقال أصبغ: لا يرث قاتل العمد الولاء وذكر هذا الفرع زيادة.

وَلاَ مُخَالِفٌ فِي دِين كَمُسْلِمٍ مَّعَ مُرْتَدًّ أَوْ غَيْرِهِ وَكَيَهُودِيٍّ مَّعَ نصرَانِيٍّ وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إِن لَّمْ يَلُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلاَّ فَبِحُكْمِهِمْ وَلاَ مَنْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِ إِن لَّمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ وَإِلاَّ فَبِحُكْمِهِمْ وَلاَ مَنْ جُهُلَ تَأْخُر مَوْتِهِ وَإِن مَّاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيَّتًا وَوُقَفَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ فَإِن مَّضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُول

التسهيل

يــرث مســـلم ســواه مســجلا مـــودي أخــي الخُســران أو ملــة واحــدة خلــف حصــل بحكمهــم إن الجميــعُ قـــبلا بعـض ســوى مــن للكتــابَيْنِ انتمــي ووقــف القســم لحمــل وَيُحــل مــن قبــل أن تضـع أدْنــي مــا لهــا مــن قبــل أن تضـع أدْنــي مــا لهــا فتنــة او جهــاد كفــار زكــي نبين يُنظــرُ إلى مــا احــتُمِلا مــا شــك فيــه لانجــلا غــيم الخفــا مــا شُـك فيــه لانجــلا غــيم الخفــا كمـــن تــاخُر حياتـــه جُهــــل

التذليل

ولا مخالف بملة فلا يرث مسلم سواه مسجلا كافرا أصليا أو مرتدا إلا المستسر على ما تقدم وروى ابن نافع: أن ماله فَيْءٌ؛ ابن رشد: قول ابن القاسم وروايته عن ملك أظهر من قول ملك في رواية ابن نافع كعكسه وهكذا النصراني مع اليهودي أخي الخسران وهل سوى الدينين في الكشر وهو ما رجع إليه ملك وبه أخذ أصبغ، وهو ظاهر الأمهات، ومفاد كلام ابن مرزوق اعتماده، ولذا زدته مصدرا به أو ملة واحدة نقله ابن يونس عن أهل المدينة وصوبه، ونسبه ابن عبد السلام والمصنف إلى ملك خلف حصل وبينهم أي بين الكفار بحكمنا نحكم لا بحكمهم إن أحسل كأن أبى بعضهم إن أسلما بعض سوى من للكتابين انتمى فبحكمهم على رواية ابن القاسم؛ وقال النع وسحنون: أهل الكتاب وغيرهم سواء يحكم بينهم بحكم الإسلام، وعبارة النظم أسلم من التعقيد وأحسن لإفادتها رجوع الاستثناء لما بعد الكاف انظر كلام الأجهوري في شرح عليش النا إذا تأخر الموت جهل إذ لا ميراث بشك ووجوهه كثيرة تقدم بعضها ووقف القسم للنس من أشهب للحليلة استعجالها من قبل أن تضع أدنى ما لها ومال مفقود إلى ن يحكما بحد فلا يكفي مضي مدة التعمير كما أفتى به المازري والصواب أن يعمما ليشمل المفقود في معترك مسرف بالنقل جهاد كفار زكي قاله عليش وإن يمت له مورث بلا تبين ينظر إلى ما احتملا من موسوس بالنقل جهاد كفار زكي قاله عليش وإن يمت له مورث بلا تبين ينظر إلى ما احتملا من موسوس أي حياته ووقفا ما شك فيه لانجلا غيم المخفا فإن مضى أمد تعمير جعل كمن تأخّر حياته مستحد

فَذَاتُ زَوْجٍ وَأُمَّ وَأَخْتٍ وَأَبٍ مَّفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَةٍ وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكُلِّ بأرْبَعَةٍ وَعِشَّرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةً وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ وَوُقِفَ الْبَاقِي فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّـهُ حَيُّ فَلِلزَّوْجِ ثَلاَثَـةٌ وَلِلأبِ ثَمَّانِيَـةٌ أَوْ مَوْتُهُ أَوْ مَضَىَ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَلِلأَخْتِ تِسْعَة وَلِلأَمِّ اثْنَانَ وَلِلْخُنْتَى الْمُشْكِل نصفُ نصَيبَيْ ذَكَر وَأَنْتَى تُصَحِّحُ الْمَسْالَةَ عَلَى التَّقْدِيرَاتِ ثُمَّ تَضْرِبُ الْوَفْقَ أَوِ الْإِكُلُّ ثُمَّ فِي حَالَتَي الْخُنْثَى وَتَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نصيبٍ مِنَ الاثْنَيْنَ النصفَ وَأَرْبَعَةٍ الرُّبْعَ فَمَا اجْتَمَعَ فَنصيبُ كُلِّ كَذَكَر وَخُنْثَى فَالتَّذْكِيرُ مِن اثْنَيْن وَالتَّانِيثُ مِنْ ثَلاّتَةٍ

التسهيل

مـــن ســـتة كــــذا علــــى مماتــــه بـــالعول فاضــرب وفــق ذي في الثانيــه وقـــف نصــيب أختهــا المفجعــه ف\_إن تجلى الغيب عـن حياتـه نصيبه من الذي قد وُقفا شــــىء للأُخـــت معَــــه وإن جـــــلا تعمـــيره فالأخــت مــن ذاك العــدد وللحَليــــل فردتـــا حُـــنين نصـــف نصـــيبَيْ ذكـــر وأنثـــي وقابــــــل المــــائل المحتملــــه أو حاصـــل الضـــرب لوفـــق أو لكـــل

في حسال فقسد فعلسى حياتسه لكنهــــا تــــؤول للثمانيـــه للــــزوج تســـعة والام أربعـــه وثلَّــــث مـــا لـــلأم في مماتـــه فــــرُد للـــزوج ثلاثـــة وفــا وادف\_\_\_ع إلى الأب البقي\_\_ة ف\_لل أن كـــان مـات أو تصـرًم أمــد تأخـــــــــــذ تســــــعةً والام اثـــــــــنين والإرث في إشكال أمرر الخنثي تـــبنى الفـــرائض علـــى تقــدير فاعمــل علــي كـل احتمـال مسـئله ثمست بالمشل أو الأكثر صل

التذليل

فإن تلاق ذات زوج الشجب عنه وعن أم وعن أخت وأب في حال فقد فعلى حياته من ستة وهي إحدى الغراوين كذا على مماته لكنها تؤول للثمانيه بالعول للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان، وبَيْنَ الفريضتين توافق بالنصف فأضرب وفق ذي في الثانيه أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين للزوج تسمة والام بالنقل أربعه وقف نصيب أختها المفجعه وثلث بالإسكان ما للأم وهو ستة فثلثها اثنان فمجموع ما يوقف أحد عشر في مماته راجع لهما فإن تجلَّى النيب عن حياته فرد للزوج ثلاثة وفا بالقصر للوزن أي تمام نصيبه من الذي قد وقفا وادفع إلى الأب البقية فلا شيء للاخت بالنقل معه لحجبها به وإن جلا أن كان مات أو تصرَّم أمد تعميره فالأخت من ذاك العدد تأخذ تسعة والآم بالنقل اثنين وللحليل فردتا حنين لأخذه حقه على هذا التقدير والإرث في إشكال أمر الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى تبني الفرائض على تقدير محتمل التأنيث والتذكير فاعمل عنى كل احتمال مسئله وقابل المسائل المحتمله ثمت بالمثل في التماثل أو الأكثر في التداخل صل أو حاصل الضرب لوفق في الكل في التوافق أو لكل في الكل في التباين

تَضْرِبُ الاثْنَيْنِ فِيهَا ثمَّ فِي حَالَتَي الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ وَفِي الأَنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ فَنصفُهَا خَمْسَة وَكَذِلِكَ غَيْرُهُ وَكَخُنْثَيَيْنِ وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَة أَحْوَال تَنْتَهى لأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ اثْنَان

التسهيل

والضيعف والأضيعاف إن تعسددا فاضــربه في اثــنين إذا مـا انفـردا ممــــا لــــه اجتمـــع في الأحـــوال وأعْـــط كـــل وارث في المــال في اثـــنين رُبْعــا إن يكــنَّ ضِـعفا نســـبة واحـــد إليهـــا نصــفا لهالــــــــــك مســـــتوفِيَيْن الإرثـــــــا فمـــن ثلاثـــة علـــى تقــدير في حــالًى الخنثــى وينتّهــي العمـــل تضرب الاثنين بها وما حصل تقديرَي الخنثي من الذحصلا بجمــع مـا لكـل واحـد علـى مــن ذلــك الحاصــل وهــو اثنــا عشــر ودفيع نصيفه ليه فللكذكر سبعة أسهم فتبقي خمسه صبب تكن حسالات ذين أربعا وإن يكونا خنثيين مصع عا والاكتفــــا بالثــــل ههنــــا يمِــــح ثـــم في الأربـــع فتـــأتي الجامعـــه يضرب فيه اثنان أصل الرابعه ل\_\_\_ عل\_\_\_ ح\_الات ذيــن الأربــع يأخــــذ كــــلُّ ربــــع المجتمــــع عشـــر والعاصــب في هـــدا الصــدد أربع إو أربع أي أحدد

ائتذليل

فاضربه أعني المذكور من أحد المثلين وأكثر المتداخلين وحاصل الضرب في التوافق والتباين في تشهير إلى ما انفردا والضعف والأضعاف إن تعددا وأهم كل وارث في المال مما له اجتمع في الأحوال مست واحد اليها نصفا في اثنين ربعا بالإسكان إن يكن أعني الأحوال ضعنا وهتذ نشكر مخش أم للك مستوفيين الإرثا فمن ثلاثة على تقدير تأنيته واقنين في التذكير تضرب الاثنين بها وروز حسر حالي الخنثي وينتهي العمل بجمع ما لكل واحد على تقديري الخنش من الذ بالإسكان دسم والي نصفه له فللذكر من ذلك الحاصل وهو اثن عشر سبعة أسبم فقبتي خدسه بأصدها وحذائي بالمعام وعنا تنان أصل الرابعه وهي تذكيرهما وتأنيث أحدهما من ثلاثة تصح علاك أصل الرابعه وهي تذكيرهما ثم في الاربع بالنقل فقائي أسم سد من المجتمع في أسم سد من المجتمع والعاصب في هذا الصدد.

فَإِنْ بَالَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَسْبَقَ أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ تَدْيٌ أَوْ حَصَلَ حَيْضٌ أَوْ مَنِيٍّ فَلاَ إِشْكَالَ.

| •                                       | والله تعالى أعلم.                           |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| بــــالربْع منهــا ينــــثني بعافيــــه | تبقـــــى لــــــه في حالـــــة ثمانيـــــه | التسهيل |
| أكثـــر أو أســـبق منــه أوبــدا        | فــــان يبـــل مـــن واحـــدٍ أو وردا       |         |
| لغيرهـــا أو التحــي أو حصـــلا         | ثــــدُيُّ كمـــا يكـــون للمـــرأة لا      |         |
| والعليم عنصدر بنكا تعليم                | مــني او حــيض فـــلا اشــكالا              |         |

التذليل تبقى له في حالة هي تأنيثهما ثمانيه بالربع بالإسكان منها ينثني بعافيه فإن يبل من واحد أو وردا أكثر أو أسبق منه أو بدا ثدي كما يكون للمرأة لا لغيرها من رجل بَدِين وذكره زيادة أو التحى كما يلتحي الرجل أو حصلا مني او بالنقل حيض واعتبر بعضهم عدد الأضلاع والشافعية ميله إلى أحد الصنفين قالوا ويصدق فلا إشكالا والعلم عند ربنا تعلى.

|    | 1.                             |
|----|--------------------------------|
|    | نصفه فاسد                      |
| 10 | جواز الإجارة بنصف ما يحتطب     |
|    | الهاد                          |
| 11 | جواز الإجارة على تعليم الغلام  |
|    | بخدمته سنة                     |
| 12 | من اکتری دارا فله أن یکریها    |
|    | من مثله بأكثر أو أقل           |
| 13 | جواز كراء الدار لمدة لا تتغير  |
|    | فها غالبا                      |
| 14 | جــوازكــراء الأرض لتتخــذ     |
|    | مسجدا مدة معينة                |
| 15 | الخلاف في الإجارة على خياطة    |
|    | الثوب في يوم معين              |
| 16 | جوازبيع الدار لتقبض بعد عام    |
| 16 | جواز إجارة الظنرعلى رضاع       |
|    | الصبي حولا أو حولين            |
| 17 | جواز فسخ الزوج إجارتها بغير    |
|    | إذنه                           |
| 18 | ليس للزوج السفربزوجته          |
|    | الظئر إذا رضي بإجارتها         |
| 19 | الإجارة على الارضاع لا توجب    |
|    | الحضانة ولا العكس              |
| 20 | جواز الإجارة على الغنم المعينة |
|    | إذا شرط خلفها                  |
|    |                                |

| 1 | باب الإجارة                  |
|---|------------------------------|
| 1 | أركان الإجارة وتعريفها       |
| 1 | تعجيل الأجرة في الإجارة إذا  |
|   | كانت بمعين                   |
| 2 | تعجيل الأجرإذا كان بالشرط أو |
|   | بالعادة                      |
| 2 | يجب تعجيل الأجرة في          |
|   | المضمونة إذ لم يشرع فيها     |
| 3 | يجب تعجيل جميع الكراء إلا    |
|   | كري حج فاليسير               |
| 4 | وجوب تعجيل الأجرفي المياومة  |
|   | عند المخاصمة                 |
| 4 | الصانع لا يستحق الأجرة إلا   |
|   | عند تمام العمل               |
| 5 | منع الإجارة على السلخ بالجلد |
|   | وباللحم                      |
| 6 | منع الإجارة على الارضاع بجزء |
|   | من الرضيع                    |
| 7 | وإن قال احصده وادرسه ولك     |
|   | نصفه لم يجز                  |
| 7 | منع كراء لأرض بما تنبت       |
| 8 | لو قال احمل طعاما لموضع كذا  |
|   | ولك نصفه لم يجز              |
| 8 | اعمل على دابتي فما حصل لك    |
|   |                              |

| ق 31<br>31 | الركن الثالث من أركان الإجار المنفعة |
|------------|--------------------------------------|
| 31         | المنفعة                              |
| 31         |                                      |
|            | من شروطها أن تكون متقومة             |
| 32         | من شروطها القدرة علم                 |
|            | تسليمها حسا وشرعا                    |
| 35         | الكلام على الخلاف في وصول            |
|            | القراءة                              |
| 37 [       | جواز إجارة المصحف لمن يقر            |
|            | فیه                                  |
| 40         | اشتراط رب الماشية أن لا يرعو         |
|            | معها غيرها                           |
| 41         | الخيط وآلة البناء على من جري         |
|            | العرف أنها عليه                      |
| 41 (       | فإن لم يجرعرف بما ذكر فعلي           |
|            | المستأجر                             |
| 42         | إذا لم يذكرما يحمل على               |
|            | الدابة جازوحمل على العرف             |
| 43 2       | الكلام على ما إذا عثرت الدابة        |
|            | بالطعام ففسد                         |
| 45         | القول فيما إذا غربالفعل              |
| 47         | الصانع ضامن لما غاب عليه             |
|            | وادعى تلفه من غيربينة                |
| 48         | الصانع الذي لم ينصب نفسه             |
|            | لا ضمان عليه                         |

| 20 | الغنم إذا لم تعين لا تحتاج      |
|----|---------------------------------|
|    | للشرط                           |
| 22 | الإجارة على تعليم القرآن كل     |
|    | سنة وكل شهر بكذا                |
| 22 | الإجارة على الحذاق بكذا         |
| 23 | جـواز إجـارة الانيـة كالقـدور   |
|    | والصحاف                         |
| 24 | وعلى حفربير إجارة وجعالة        |
| 25 | كراهة إجارة الحلي               |
| 25 | كراهة إجارة المستأجر دابة أو    |
|    | ثوبا لمثله                      |
| 27 | الكلام على الإجارة على تعليم    |
|    | الفقه والفرائض.                 |
| 28 | لا ينبغي إجارة المعازف كلها في  |
|    | العرس                           |
| 29 | كراهــة إجــارة العبــد المسـلم |
|    | للكافر                          |
| 29 | كراهة كراء الدابة للنصارى لا    |
|    | يركبونها إلا في أعيادهم         |
| 30 | كراهة بناء مستجد للكراء لمن     |
|    | يصلي فيه                        |
| 30 | كراهة السكني فوق المسجد         |
| 30 | حرمة السكني فوقه محمولة         |
|    | على السبقية على التحبيس         |

|    | إن عرف الوجه                    |
|----|---------------------------------|
| 65 | يجوز اشتراط إن ماتت معينة       |
|    | أتاه بغيرها                     |
| 66 | لوقال احمل علها ما شئت لم       |
|    | يجز الاختلاف ضرر الأشياء في     |
|    | الحمل                           |
| 67 | من اکتری دابه فکأنما ملك        |
|    | ظهرها                           |
| 67 | ليس لرب المكتراة إرداف خلف      |
|    | المكترى                         |
| 68 | الحكم فيما إذا زاد على حملها    |
|    | ما تعطب فعَطِبَتْ               |
| 70 | للمكتري الفسخ إذا وجدها         |
|    | عضوضا أو جموحا                  |
| 73 | فصل كراء الحمام                 |
| 73 | الكلام على الحمام وإحالة        |
|    | الشارح على المواق وكنون         |
| 73 | وعدم بيان الابتداء وحمل من      |
|    | وعدم بيال ١٠ بده وحمل مل        |
| 74 | الكلام على المسانهة والمشاهرة   |
| 75 | ,                               |
| 76 | الكلام على الوجيبة              |
|    | أو إلى كذا وفي سنة بكذا تاويلان |
| 77 | لا بأس بكراء أرض المطرعشر       |
|    | سنين إن لم ينقد                 |

| 50 | اشتراط الصانع عدم الضمان                           |
|----|----------------------------------------------------|
| I  | لا ينفعه                                           |
| 51 | تصديق الراعي إذا خاف الموت                         |
|    | فنحر                                               |
| 51 | وفسخت بتلف المستوفي منه لا                         |
|    | به                                                 |
| 52 | مسائل تنفسخ الإجارة فيها                           |
|    | بموت المستأجر له                                   |
| 53 | هل لهم فسخ الإجارة إذا خافوا                       |
|    | على الصبي من حمل المرضع                            |
| 55 | وخير إن تبين أنه سارق                              |
| 56 | خلف وعد رب دابة في غير معين                        |
|    | ۔<br>ا أو حج                                       |
| 57 | فسـق المكتـري لا ينفسـخ بـه                        |
|    | الكراء                                             |
| 57 | وآجر الحاكم إن لم يكف                              |
| 59 | فصل في كراء الدواب.                                |
| 59 | الجهات التي تستأجر لها الداب                       |
| 60 | إذا تبين لرب الدابة أن المحمول                     |
|    | فادح لا يلزمه حمله                                 |
| 61 | وكراء دابة شهر إن لم ينقد                          |
| 62 | وحمل برؤيته أو كيله الخ                            |
| 02 | ا وحمل برویت او دینه انع                           |
| 63 | وحمل بروينه أو دينه أنع وإقالة قبل النقد وبعده الخ |

| 100 | القول فيما إذا تخالفا في لت |
|-----|-----------------------------|
|     | -                           |
|     | السويق                      |
| 101 | القول للأجير بيمين في عدم   |
|     | قبض الاجرة                  |
| 102 | وإن قال بمائة لبرقة وقال بل |
|     | لإفريقية تحالفا             |
| 105 | ولزم الجمال ما قال إلا أن   |
|     | یحلف علی ما ادعاه           |
| 107 | وإن أقاما بينة قضي بأعدلهما |
|     | وإلا سقطتا                  |
| 107 | الفرق بين المكتري والمكري   |
| 108 | وإن قال اكتريت عشرا بخمسين  |
|     | الخ                         |
| 111 | باب الجعل                   |
| 111 | أركان الجعالة المتعاقدان    |
|     | والعمل والجعل               |
| 112 | ما تردد بين الجعل والإجارة  |
| 112 | ككراء السفن إلا أن يستأجر   |
|     | على التمام                  |
| 114 | جاز الجعل في كل ما جازت فيه |
|     | الإجارة بلا عكس             |
| 114 | وفي شرط منفعة الجاعل قولان  |
| 115 | الجعل على حل المربوط        |
|     | والمسحور                    |

| 79 | جواز اكتراء مائة ذراع من أرض   |
|----|--------------------------------|
|    | معينة إن تساوت                 |
| 81 | القول في اشتراط يسير المرمة    |
|    | على المكتري                    |
| 84 | القول فيما إذا أكرى أرضا عشر   |
|    | سنين                           |
| 86 | والسنة في المطر بالحصاد        |
| 87 | إذا انتقر للمكتري حب فنبت      |
|    | قابلا فهو لرب الأرض            |
| 87 | الزرع لمن جره السيل إلى أرضه   |
|    | ولا شيء للزارع                 |
| 88 | ولزم الكراء بالتمكن            |
| 89 | وإن فسد بجائحة أو غرق          |
| 90 | لا ينقض الكراء بموت المتكاربين |
|    | أو أحدهما                      |
| 91 | الهدم في الدار المكتراة إن كان |
|    | يسيرا على ثلاثة أوجه           |
| 93 | إذا تلف الزرع لكثرة الدود      |
|    | سقط الكراء عن المكتري          |
| 94 | ولم يجبر آجر على اصلاح مطلقا   |
| 95 | وإن اكتريا حانوتا فأراد كل     |
|    | مقدمه قسم                      |
| 95 | وإن غارت عين مكرى سنين الخ     |
| 96 | والقول للأجير أنه وصل كتابا    |

| 136 | باب الوقف: تعريفه وما يصح    |
|-----|------------------------------|
|     | فيه                          |
| 136 | الكلام على حديث من حبس       |
|     | فرسا                         |
| 137 | وقف الحيوان والرقيق والطعام  |
|     | ونحوه                        |
| 138 | من يصح الوقف عليه بأن كان    |
|     | أهلا للتملك ولوحكما          |
| 139 | حكم الوقف على الذمي          |
| 140 | مسائل يبطل الوقف فها         |
| 145 | المسألة المشهورة بمسألة ولد  |
|     | الأعيان                      |
| 148 | صيغة التحبيس التي يصح بها    |
| 150 | من يرجع له الحبس المؤبد إن   |
|     | انقطع المحبس عليه            |
| 153 | حكم ما إذا قال صدقة لفلان    |
|     | أو للمساكين                  |
| 153 | عدم اشتراط تنجيز الوقف       |
|     | الواقف ويحمل إن أطلق عليه    |
| 154 | تسوية الأنثى بالذكر إلا بقيد |
| 156 | اتباع شرط المحبس إن جاز      |
| 161 | بيع ما ينتفع به غيرعقارفي    |
|     | مثله أو شقصه                 |
| 162 | بيع فضل الذكور وما كبرمن     |
|     |                              |

| الجعل على إخراج الجن                   |
|----------------------------------------|
| ولزمت الجاعل بالشروع                   |
| الكلام على الجعل إذا ف                 |
| باب إحياء الموات                       |
| الكلام على حريم العمارة                |
| حريم البئر ما لا ضرر مع                |
| حريم الدار المحفوفة بالم               |
| الكلام على الحمى وشرو                  |
| تقسيم الموات إلى ثلاثة أ               |
| الامور السبعة التي يحد                 |
| الاحياء                                |
| مسائل يجوز إيقاعها في                  |
| ونوم بقائلة وتضييف بم                  |
| یجوز لمن لم یکن له ه                   |
| يبيت في المسجد                         |
| الكلام على إخراج الـ                   |
| المسجد                                 |
| 0121: 7 161                            |
| مسائل لا يجوز ايقاء                    |
| مسان لا يجهور أيفاء                    |
|                                        |
| المسجد                                 |
| المسجد الكلام على رفع الص              |
| المسجد<br>الكلام على رفع الص<br>المسجد |
|                                        |

| صغار بنيه<br>ام على العمري 196<br>سار الأب الهبة من ولده 198<br>ــة تملك الصدقة بغير 203 | الكلا |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سار الأب الهبة من ولده 198 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | اعتد  |
| ــة تملـك الصـدقة بغير 203                                                               |       |
|                                                                                          | كراه  |
| في ا                                                                                     |       |
|                                                                                          | ميران |
| زسد حاجة الأبوين مما 205                                                                 | جوا   |
| قا به على الولد                                                                          | تصد   |
| م على هبة الثواب ، 206                                                                   | الكلا |
| ، لا ثواب فيها 210                                                                       | هبات  |
| ا جازقضاء السلم به جاز 213                                                               | کل ہ  |
| ب به                                                                                     | الثوا |
| إز هبة الثواب للمأذون 214                                                                | جــو  |
| ، في مال ولده                                                                            | وللأب |
| ما إذا قال داري صدقة 214                                                                 | حکم   |
| في تعريف الوعد وحكم 216                                                                  | تتمة  |
| ء به                                                                                     | الوفا |
| اللقطة تعريفها ولغاتها 217                                                               | باب   |
| اللقطة لمن عرف عفاصها 219                                                                | دفع   |
| ها                                                                                       | ووكاء |
| أخذ اللقطة من وجدها 221                                                                  | حکم   |
| تعريف اللقطة وكيفيته 222                                                                 | حکم   |
| لقطة الماشية 229                                                                         | حکم   |
| ب التقاط كل طفل ضائع 233                                                                 | وجوب  |
|                                                                                          | كفاية |

|                   | الإناث في إناث                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162               | لا يباع العقار المحبس وإن خرب                                                                                      |
|                   | ولا نقضه                                                                                                           |
| 164               | ومن هدم وقفا فعليه إعادته                                                                                          |
| 166               | وتناول الذرية إلى آخره                                                                                             |
| 172               | الملك للواقف والغلة للموقوف                                                                                        |
|                   | عليه                                                                                                               |
| 173               | لا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم                                                                                      |
|                   | إلا ماض زمنه                                                                                                       |
| 175               | تفضيل أهل الحاجة والعيال                                                                                           |
|                   | إن وقف على من لا يحاط بهم                                                                                          |
| 175               | ولم يخرج ساكن لغيره إلا                                                                                            |
|                   | بشرط                                                                                                               |
|                   |                                                                                                                    |
| 177               | باب الهبة: تعريف الهبة                                                                                             |
| 177               | باب الهبة: تعريف الهبة<br>والصدقة                                                                                  |
| 177               |                                                                                                                    |
|                   | والصدقة                                                                                                            |
|                   | والصدقة ما تصح فيه الهبة ومن تصح                                                                                   |
| 177               | والصدقة ما تصح فيه الهبة ومن تصح                                                                                   |
| 177               | والصدقة<br>ما تصح فيه الهبة ومن تصح<br>منه<br>هبة الدين لمن عليه إبراء وإلا                                        |
| 177               | والصدقة<br>ما تصح فيه الهبة ومن تصح<br>منه<br>هبة الدين لمن عليه إبراء وإلا<br>فكالرهن                             |
| 177<br>179<br>181 | والصدقة ما تصح فيه الهبة ومن تصح منه هبة الدين لمن عليه إبراء وإلا فكالرهن شروط هبة الرهن                          |
| 177<br>179<br>181 | والصدقة ما تصح فيه الهبة ومن تصح منه هبة الدين لمن عليه إبراء وإلا فكالرهن شروط هبة الرهن صحة الهبة بصيغة من لفظها |

| 264 | لزوم ترتيب كاتب عدل ومزك      |
|-----|-------------------------------|
|     | واختيارهما                    |
| 265 | إحضار القاضي العلماء          |
|     | والشهود                       |
| 267 | أشياء تمنع على القاضي         |
| 271 | وعزر شاهد الزورفي الملإ       |
| 274 | التسوية بين الخصمين           |
| 274 | تقديم المسافروما يخشى فواته   |
|     | ثم السابق                     |
| 275 | إفراد القاضي وقتا أويوما      |
|     | للنساء كالمفتي والمدرس        |
| 276 | تعريف المدعي وأمره بالكلام أو |
|     | 7                             |
| 277 | شروط الدعوى المعتبرة          |
| 279 | تعريف المدعى عليه وأمره       |
|     | بجواب المدعى إن خالطه         |
| 282 | حكم ما إذا أقرالمدعى عليه     |
|     | بالحق                         |
| 283 | حكم ما إذا أجاب بالإنكار      |
| 284 | له تحليفه إن ادعى أنه أحلفه   |
|     | أو أنه يعلم فسق الشهود        |
| 286 | أشياء لا تشترط فها الخلطة     |
| 289 | إعذار القاضي لمن توجه الحكم   |
|     | عليه                          |

| وجـــوب حضــانته ونفقتـــه         بشروط         نقديم الأسبق ثم الأولى         عكم التقاط الآبق         مسألة كتاب القاضي         باب الأقضية: شروط القاضي         باب الأقضية: شروط القاضي         وزيد للإمام الأعظم قرشي         عفوذ حكــم الأعمــى ونحــوه         بن يازمه تولي القضاء         منظومة للمولف في قصة تولية         وطالب         دنيا         عدمة القضاء على عادم أهلية         وطالب دنيا         مســـائل مســـتحبة فــي حـــق         القاضي         شروط جواز استخلاف القاضى         عدم         القاضي |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عديم الأسبق ثم الأولى 240 حكم التقاط الآبق حكم التقاط الآبق 242 عاب الأقضية: شروط القاضي 244 عنيد للإمام الأعظم قرشي 245 عنو حكم الأعمى ونحوه 248 عنو حكم الأعمى ونحوه 248 عن يلزمه تولي القضاء 249 عن يلزمه تولي القضاء ولية 249 بن الأغلب على عادم أهلية 251 عسائل مستحبة في حــق 252                                                                                                                                                                                                                                            |
| حكم التقاط الآبق         عدم التقاط الآبق         عدم التقاضي         عدم الأقضية: شروط القاضي         عزيد للإمام الأعظم قرشي         عدم الأعمى ونحوه         عدم الأعمى القضاء         عدم المولف في قصة تولية         عدم القضاء على عادم أهلية         عدمة القضاء على عادم أهلية         عدمة القضاء على عدم أهلية         عدمة القضاء على عدم أهلية         القاضي                                                      |
| عسألة كتاب القاضي 244 اب الأقضية: شروط القاضي 245 وزيد للإمام الأعظم قرشي 245 فود حكم الأعمى ونحوه 248 ووجوب عزله من يلزمه تولي القضاء على قصة تولية 249 بن الأغلب بن الأغلب وطالب دنيا على عادم أهلية 251 مسائل مستحبة في حق 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اب الأقضية: شروط القاضي 245 وزيد للإمام الأعظم قرشي 248 فوذ حكم الأعمى ونحوه 248 ووجوب عزله من يلزمه تولي القضاء منظومة للمولف في قصة تولية 249 بن الأغلب مرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وزيد للإمام الأعظم قرشي 248 كـــود حكـــم الأعمـــى ونحـــود 248 ووجوب عزله من يلزمه تولي القضاء منظومة للمولف في قصة تولية 249 بن الأغلب حرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا مســـائل مســـتحبة فــي حـــق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عنود حكم الأعمى ونحوه 248 ووجوب عزله من يلزمه تولي القضاء عني قصة تولية 249 منظومة للمولف في قصة تولية 249 بن الأغلب حرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا على عادم أهي حق 252 مسائل مستحبة في حق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ووجوب عزله من يلزمه تولي القضاء من يلزمه تولي القضاء منظومة للمولف في قصة تولية (249 بن الأغلب حرمة القضاء على عادم أهلية (251 وطالب دنيا القاضي حــق (252 القاضي القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عن يلزمه تولي القضاء 249 منظومة للمولف في قصة تولية 249 بن الأغلب حرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا على عسائل مستحبة في حـق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| منظومة للمولف في قصة تولية بن الأغلب حرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا مستحبة في حـق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بن الأغلب<br>حرمة القضاء على عادم أهلية   251<br>وطالب دنيا<br>مسائل مستحبة في حـق   252<br>القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حرمة القضاء على عادم أهلية 251 وطالب دنيا مستحبة في حـق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وطالب دنيا<br>مسائل مستحبة في حـق 252<br>القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مسائل مستحبة في حـق 252 القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شوط حواز استخلاف القاضي الم 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الراز المراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وجازتعدد مستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| والقول للطالب ثم من سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من يجوز للخصمين تحكيمه 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وما يجوز التحكيم فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| من يبدأ به القاضي بعد توليته 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 317 | هل يداعي حيث المدعى عليه أو    |
|-----|--------------------------------|
|     | الشيء المدعى                   |
| 318 | التردد في تمكين الدعوى لغائب   |
|     | بلا وكالة                      |
| 321 | باب الشهادات: صفات العدل       |
| 324 | شهادة الأعمى في القول والأصم   |
|     | في الفعل                       |
| 327 | من موانع الشهادة تأكد القرابة. |
| 329 | مسائل يشترط فها التبريز        |
| 331 | كيفية تزكية الشاهد             |
| 332 | شروط المزكى وحكم التزكية       |
| 335 | عدم اشتراط ذكر السبب في        |
|     | التعديل واشتراطه في الجرح      |
| 335 | جـواز الشـهادة لأحـد ولـدين أو |
|     | أبوين على الآخر إن لم يظهر     |
|     | میل                            |
| 336 | منع شهادة العدو على عدوه       |
| 339 | اعتماد الشاهد على الظن         |
|     | القوي في الاعسار وما أشهه      |
| 340 | مسائل ترد بها الشهادة          |
| 358 | وقدح في المتوسط بكل وفي        |
|     | المبرز بعداوة أو قرابة         |
| 359 | يكفي غالب الظن بزوال           |
|     | العداوة والفسق                 |

| 291 | تعجير المحكوم عليه إلا في   |
|-----|-----------------------------|
|     | خمسة أشياء                  |
| 291 | حبس من أبي الإجابة وتأديبه  |
| 291 | حكم ما إذا نفى الخصم        |
|     | المعاملة                    |
| 292 | كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين  |
|     | فلا يمين بمجردها            |
| 292 | أمـر القاضـي ذوي الفضـل     |
|     | والرحم بالصلح كأن خشي       |
|     | تفاقم الأمر                 |
| 293 | منع حكم القاضي لمن لا يشهد  |
|     | له                          |
| 294 | نبند حكم جائر أو جاهل لم    |
|     | یشاور                       |
| 296 | عدم تعقب حكم العدل العالم   |
| 297 | نقض ما خالف قاطعا أو جلى    |
|     | قياس وتبيين السبب           |
| 302 | يرفع الحكم الخلاف ولا يحل   |
| ,   | حراما                       |
| 303 | ما يقع به حكم الحاكم        |
| 305 | ما يستند فيه القاضي لعلمه   |
| 308 | إنهاء القاضي الحكم إلى غيره |
| 314 | حكم الغائب القريب والبعيد   |
| 316 | جلب الخصم بخاتم أو رسول     |

|     | ووارثه صغير                 |
|-----|-----------------------------|
| 393 | وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر |
|     | فلا ضم                      |
| 397 | شروط نقل الشهادة            |
| 400 | جـواز تزكيـة ناقـل أصله لا  |
|     | عكسها                       |
| 401 | قصة أوفى بن مطروجابر        |
|     | المازنيين                   |
| 405 | إذا رجع شهود الزنا أو بعضهم |
| 407 | لا يقبل رجوع الشاهد عن      |
|     | رجوعه                       |
| 418 | وإن ظهر دين يستغرق أخذ من   |
|     | كل النصف                    |
| 422 | حكم ما إذا رجع من يستقل     |
|     | الحكم بعدمه                 |
| 424 | إذا تعارضت البينتان جمع     |
|     | بينهما إن أمكن              |
| 424 | الكلام على المرجحات         |
| 428 | شروط الشهادة على الملك      |
| 432 | سقوط البينتين إن تعذر       |
|     | الترجيح                     |
| 433 | وقسم على الدعوى إن لم يكن   |
|     | بيد واحد                    |
| 436 | صور الشيء الذي هو بيد غير   |
|     |                             |

| 360 | تزكيــة الشــاهد وتجربحــه             |
|-----|----------------------------------------|
|     | كالشهادة مباشرة                        |
| 361 | شروط قبول شهادة الصبيان                |
| 363 | الشهادة على الزنا واللواط              |
| 365 | ما لا يشهد فيه إلا عدلان وما           |
|     | يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما           |
|     | مع اليمين                              |
| 367 | ما تشهد فیه امرأتان .                  |
| 371 | وبيع ما يفسد ووقف ثمنه                 |
|     | معهما                                  |
| 372 | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | قيمة العبد ليذهب به                    |
| 373 | الغلة للحائز إلى القضاء والنفقة        |
|     | على المقضى له                          |
| 374 | إعمال الشهادة على خط المقر             |
| 375 | الشهادة على خط الشاهد                  |
|     | لغيبته أو موته                         |
| 380 | الشهادة على امرأة منتقبة               |
| 381 | وجاز الأداء إن حصل العلم               |
| 382 | الكلام على شهادة السماع                |
| 386 | مسائل تعمل فها شهادة                   |
|     | السماع                                 |
| 387 | حكم تحمل الشهادة وأدائها               |
| 391 | إذا قام للميت شاهد بدين                |
|     |                                        |

| 464 | واستحق ولي دم من قتل القاتل   |
|-----|-------------------------------|
| 464 | وقتل الأدنى بالأعلى           |
| 465 | قتل الكفاربعضهم ببعض          |
|     | والذكر والصحيح بضدهما         |
| 465 | وإن قتل عبد عمدا ببينة أو     |
|     | قسامة خير الولي               |
| 466 | والشرط في القود قصد الضرب     |
|     | فقط                           |
| 470 | ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون |
| 471 | قتل المتسبب مع المباشر        |
| 472 | القصاص من شريك صبي لا         |
|     | شربك مخطئ أو مجنون            |
| 473 | أحوال المتصادمين والمتجاذبين  |
| 475 | حكم ما إذا تعدد المباشر       |
| 476 | لا يسقط القود بفقد التكافؤ    |
|     | بعد القتل                     |
| 476 | زوال التكافؤ بين السبب والأثر |
| 478 | الجرح كالنفس في الفعل         |
|     | والفاعل والمفعول              |
| 479 | الشجاج التي يقتص منها         |
| 481 | النظر في القصاص إلى المساحة   |
| 482 | الجراح التي لا قصاص فها       |
|     | وعمدها كالخطإ                 |
| 484 | حكم ما إذا ذهب البصرونحوه     |

|     | الخصمين                         |
|-----|---------------------------------|
| 437 | إذا تنازع ابنان أحدهما مسلم     |
|     | فيما مات عليه أبوهما            |
| 440 | وإن قدر على شيئه فله أخذه       |
| 441 | وإن قال أبراني موكلك الغائب     |
|     | أنظر                            |
| 442 | من استمهل لدفع بينة أو جلها     |
|     | أمهل                            |
| 444 | يجيب عن القصاص العبد            |
|     | وعن الأرش السيد                 |
| 445 | صيغة اليمين في كل حق            |
| 446 | ما تغلظ فيه اليمين وبه          |
| 447 | وخرجت المخدرة فيما ادعت أو      |
|     | ادعی علیها                      |
| 448 | وإن ادعيت قضاء على ميت          |
| 448 | واعتمد البات على ظن قوي         |
| 449 | صيغة يمين المطلوب               |
| 451 | حكم ما إذا قال هو وقف أو        |
|     | لولدي                           |
| 452 | حكم ما إذا قال هو لفلان         |
| 455 | وإن حاز أجنبي غير شريك          |
| 458 | وإنما تفترق من غيرها في الأجنبي |
| 460 | باب في الدماء: شروط القود       |
| 463 | ولا دية لعاف مطلق               |
|     |                                 |

|     | أو أعلى درجة                    |
|-----|---------------------------------|
| 497 |                                 |
| 437 | والبنت أولى من الأخت في عفو     |
|     | وضده                            |
| 497 | إن عفا بعض فللباقي نصيبه        |
|     | من دية عمد                      |
| 498 | إرث الجاني قسطا من الدم         |
|     | كالعفوعنه                       |
| 499 | ما يجوز الصلح به في العمد       |
|     | والخطإ                          |
| 499 | العفو عن الجاني وصية وتدخل      |
|     | الوصايا فيه                     |
| 501 | إن عفا جرحه أو صالح فمات        |
| 501 | يقتل قاتل بما قتل به إلا أربعة  |
|     | أشياء                           |
| 503 | من قتل بقسامة فلا يقتل إلا      |
|     | بالسيف                          |
| 503 | اندراج قصاص الجرح في قتل        |
|     | النفس                           |
| 504 | الدية المخمسة والمربعة والمثلثة |
|     | على البادي                      |
| 505 | الدية على أهل الذهب والفضة      |
| 506 | دية الكتابي والمعاهد والمجوسي   |
|     | والمرتد                         |
| 506 | في الجنين وإن علقة عشر أمه      |

|     | 7.71                         |
|-----|------------------------------|
| 405 | Q. <del></del>               |
| 485 | حكم ما إذا زال محل القصاص    |
|     | بسماوي أو غيره               |
| 486 | نقصان يد الجاني أو المجنى    |
|     | عليه                         |
| 487 | لا يجوز قطع كوع بدلا من      |
|     | مرفق وإن رضيا                |
| 488 | أخذ العين السليمة بالضعيفة   |
| 489 | فقء السالم عين الأعور        |
|     | والعكس                       |
| 489 | ثبوت السن لا يسقط حكم        |
|     | القلع                        |
| 490 | ولاية الاستيفاء للعاصب       |
|     | كالنكاح                      |
| 492 | من له حق في الاستيفاء من     |
|     | النساء                       |
| 494 | من يتولى قود الجراح وتأخيره  |
|     | لبرد أو حر                   |
| 495 | تأخير القصاص والدية للبرء    |
| 495 | تأخير الحامل للوضع والمرضع   |
|     | لوجود مرضع                   |
| 496 | تقديم حد لله على غيره والبدء |
|     | بأشد لما يخف عليه            |
| 496 | سقوط القود بعفو رجل كالباقي  |

| 535 | الكلام على تنجيم الدية      |
|-----|-----------------------------|
| 537 | الكلام على العافلة          |
| 539 | لا يدخل بدوي مع حضري ولا    |
|     | شامي مع مصري                |
| 539 | كيفية تنجيم الدية           |
| 539 | حكم ما وجب على عواقل        |
|     | بجناية واحدة كحكم الواحدة   |
|     | كالعكس.                     |
| 541 | الخلاف في حد العاقلة        |
| 541 | من عليه الكفارة وأقسام      |
|     | الكفارة                     |
| 543 | ما تندب فيه الكفارة         |
| 544 | الكلام على القسامة          |
| 550 | لا يغني عن الشهادة تعدد     |
|     | اللوث                       |
| 551 | وإن انفصلت بغاة عن قتلي     |
| 553 | حكم المتأولة والزاحفة على   |
|     | دافعة                       |
| 553 | القسامة خمسون يمينا متوالية |
| 555 | لا أخذ إلى أن تكمل أيمان    |
|     | القسامة                     |
| 555 | إن نكل الأولياء أو بعضهم    |
|     | حلفت عاقلة المتهم           |
| 556 | لا يحلف في العمد أقل من     |

| 510 | تعدد الواجب بتعدد الجنين      |
|-----|-------------------------------|
| 510 | الحكومة في الجراح وصفتها      |
| 511 | شجاج لا حكومة فها وديتها      |
|     | مقدرة                         |
| 514 | تعدد الواجب بجائفة نفذت       |
|     | كتعدد غيرها إن لم تتصل        |
| 514 | ما تجب فيه الدية كاملة        |
| 516 | ما يجب فيه نصف الدية          |
| 518 | دية شفرى المرأة وثديبها       |
| 518 | الاستيناء بثديي الصغيرة وسن   |
|     | من لم يثغر                    |
| 520 | ما يجرب به العقل والحواس      |
| 523 | ضعيف الأعضاء خلقة أو          |
|     | بجناية لم تعقل كالصحيح        |
| 525 | أشياء فيها الحكومة            |
| 527 | دية الأصابع والأنامل          |
| 528 | دية الأسنان والأضراس          |
| 530 | مسائل يرد المأخوذ عنها إن     |
|     | عادت                          |
| 532 | تعدد الدية بتعدد ما نشأ عن    |
|     | الجناية                       |
| 532 | مساواة الأنثى الذكر لثلث ديته |
|     |                               |
| 533 | ضم متحد الفعل أو المحل في     |
|     | غير الأسنان                   |

| قتل من سب الله تعالى من كافر           أو مسلم           باب الزنا           إب الزنا           واطئ المستأجرة للوطء يحد           إذا تزوج زوجة أبيه أو ولده حر           إذا تزوج أخته من الرضاع أو           مبتوتة قبل زوج           مباوتة قبل زوج           الولد           العذور بالجهل إذا كان يظن به           الكلام على المتساحقتان           598           الكلام على المتساحقتان           598           الكلام على المتساحقتان           598           الكلام على المكره على الزنا           600           من جاع فباع المرأته           من أقر بالزنا أو بشرب الخمر           601           من أقر بالزنا أو بشرب الخمر           601           ثم رجع           أذا ظهر بالمرأة حمل ولم تقم           إذا ادعت على رجل صالح أو           الغلط           الكلام على الرجم           الكلام على الرجم           604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| باب الزنا         واطئ المستأجرة للوطء يحد         إذا تزوج زوجة أبيه أو ولده حر         إذا تزوج أخته من الرضاع أو         مبتوتة قبل زوج         ما درئ فيه الحد ألحق فيه         الولد         العذور بالجهل إذا كان يظن به         596         الكلام على المتساحقتان         597         الكلام على المتساحقتان         598         الكلام على المتساحقتان         598         عمتها أو خالتها عامدا         من تزوج امرأة في العدة أو على         الكلام على المكره على الزنا         600         من جاع فباع امرأته         من أقر بالزنا أو بشرب الخمر         601         من أقر بالزنا أو بشرب الخمر         601         ثم رجع         ببينة بالنكاح         إذا ادعت على رجل صالح أو الخلط         الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 590 | قتل من سب الله تعالى من كافر  |
| باب الزنا         واطئ المستأجرة للوطء يحد         إذا تزوج زوجة أبيه أو ولده حر         إذا تزوج أخته من الرضاع أو         مبتوتة قبل زوج         ما درئ فيه الحد ألحق فيه         العدور بالجهل إذا كان يظن به         ألك         من تزوج امرأة في العدة أو على         عمتها أو خالتها عامدا         من جاع فباع امرأته         من أقر بالزنا أو بشرب الخمر         من أقر بالزنا أو بشرب الخمر         أذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم         إذا ادعت على رجل صالح أو         الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | أو مسلم                       |
| إذا تزوج زوجة أبيه أو ولده حر الإذا تـزوج أختـه من الرضاع أو مبتوتة قبل زوج ما درئ فيـه الحـد ألحـق فيـه 595 الولد العنور بالجهل إذا كان يظن به 596 الكلام على المتساحقتان 597 الكلام على المتساحقتان 598 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته ما يثبت به الزنا و 601 من أقـر بالزنا أو بشـرب الخمـر 601 من أقـر بالزنا أو بشـرب الخمـر 601 ثم رجع أذا ادعـت على رجـل صـالح أو 604 الغلط الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 592 | باب الزنا                     |
| إذا تزوج زوجة أبيه أو ولده حر الإذا تـزوج أختـه من الرضاع أو مبتوتة قبل زوج ما درئ فيـه الحـد ألحـق فيـه 595 الولد العنور بالجهل إذا كان يظن به 596 الكلام على المتساحقتان 597 الكلام على المتساحقتان 598 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته ما يثبت به الزنا و 601 من أقـر بالزنا أو بشـرب الخمـر 601 من أقـر بالزنا أو بشـرب الخمـر 601 ثم رجع أذا ادعـت على رجـل صـالح أو 604 الغلط الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593 | واطئ المستأجرة للوطء يحد      |
| مبتوتة قبل زوج ما درئ فيه الحد ألحق فيه 595 الولد العذور بالجهل إذا كان يظن به 596 ذلك الكلام على المتساحقتان 597 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 عمتها أو خالتها عامدا من جاع فباع امرأته 600 ما يثبت به الزنا 600 من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ببينة بالنكاح إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 593 |                               |
| ما درئ فيه الحد ألحق فيه الولد المعذور بالجهل إذا كان يظن به 596 ذلك ذلك الكلام على المتساحقتان 597 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 عمتها أو خالتها عامدا من جاع فباع امرأته من جاع فباع امرأته من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 594 | إذا تزوج أخته من الرضاع أو    |
| الولد المعذور بالجهل إذا كان يظن به 596 ذلك الكلام على المتساحقتان 597 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 عمتها أو خالتها عامدا 600 الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته 601 ما يثبت به الزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع أذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | مبتوتة قبل زوج                |
| المعذور بالجهل إذا كان يظن به ذلك الكلام على المتساحقتان 597 الكلام على المتساحقتان 598 عمتها أو خالتها عامدا 600 الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته 601 من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع أذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 595 | ما درئ فيه الحد ألحق فيه      |
| ذلك         الكلام على المتساحقتان       598         من تزوج امرأة في العدة أو على       598         عمتها أو خالتها عامدا       609         الكلام على المكره على الزنا       600         من جاع فباع امرأته       601         ما يثبت به الزنا       601         من أقر بالزنا أو بشرب الخمر       601         ثم رجع       أذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم         ببينة بالنكاح       إذا ادعت على رجل صالح أو         الغلط       الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | الولد                         |
| الكلام على المتساحقتان 598 من تزوج امرأة في العدة أو على 598 عمتها أو خالتها عامدا 1000 الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته 100 من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع الذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح الخلط 1000 الغلط | 596 | المعذور بالجهل إذا كان يظن به |
| من تزوج امرأة في العدة أو على عمتها أو خالتها عامدا الكلام على المكره على الزنا 699 من جاع فباع امرأته ما يثبت به الزنا وبشرب الخمر 601 من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ذلك                           |
| عمتها أو خالتها عامدا الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته ما يثبت به الزنا من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597 | الكلام على المتساحقتان        |
| الكلام على المكره على الزنا 600 من جاع فباع امرأته 600 ما يثبت به الزنا من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع ثم رجع إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 598 | من تزوج امرأة في العدة أو على |
| من جاع فباع امرأته  ما يثبت به الزنا ما يثبت به الزنا من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | عمتها أو خالتها عامدا         |
| ما يثبت به الزنا<br>من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601<br>ثم رجع<br>إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603<br>ببينة بالنكاح<br>إذا ادعت على رجل صالح أو 604<br>الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 599 | الكلام على المكره على الزنا   |
| ما يببت به الرقا من أقر بالزنا أو بشرب الخمر 601 ثم رجع أذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600 | من جاع فباع امرأته            |
| من افر بالرف او بهدرب الحدر<br>ثم رجع<br>إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم 603<br>ببينة بالنكاح<br>إذا ادعت على رجل صالح أو 604<br>الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 601 | ما يثبت به الزنا              |
| إذا ظهربامرأة حمل ولم تقم 603 ببينة بالنكاح إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 601 | من أقربالزنا أوبشرب الخمر     |
| ببينة بالنكاح المراه على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | ثم رجع                        |
| إذا ادعت على رجل صالح أو 604 الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 603 | إذا ظهر بامرأة حمل ولم تقم    |
| الغلط الغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ببينة بالنكاح                 |
| COF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 604 | إذا ادعت على رجل صالح أو      |
| الكلام على الرجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | الغلط                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 605 | الكلام على الرجم              |

| -   |                                |
|-----|--------------------------------|
|     | رجلين                          |
| 557 | ووزعت واجتزئى باثنين طاعا      |
| 560 | وإن أكذب بعض نفسه بطل          |
|     | بخلاف عفوه                     |
| 561 | يجب بالقسامة العقل في الخطإ    |
|     | والقود في العمد من واحد        |
| 562 | لا قسامة في جرح ولا في قتـل    |
|     | عبد أو كافر أو جنين            |
| 564 | باب الباغية: تعريف الباغية     |
| 566 | للإمام العدل قتال الباغية وإن  |
|     | تأولوا                         |
| 567 | أشياء لا تجوز له فهم           |
| 570 | باب الردة: تعريفها وأمثلة لها  |
| 572 | تفصيل الشهادة واستتابته        |
|     | ثلاثة أيام                     |
| 576 | قتل المستتر إلا أن يجيء تائبا  |
| 578 | مسائل تسقطها الردة             |
| 579 | الحكم بإسلام من لم يميز        |
|     | بإسلام أبيه                    |
| 580 | حمل من تنصر من الأسارى         |
|     | ونحوهم على الطوع               |
| 581 | قتل من سب الأنبياء أو الملائكة |
| 585 | مسائل يؤدب فها بالاجتهاد       |
| 588 | أشياء يشدد الأدب فها           |
|     |                                |

| 619 | الحد في المابون إن كان لا يتأنث |
|-----|---------------------------------|
| 620 | من قال يابن الفاسقة أو ما أنا   |
|     | بزان                            |
| 621 | وإن قالت بك جوابا لزنيت         |
| 622 | كره مالك لمن بينه وبين أبيه     |
|     | خصومة أن يحلفه                  |
| 623 | القذف إذا بلغ الامام لم يجز     |
|     | عفو إلا أن يريد سترا            |
| 624 | باب السرقة                      |
| 625 | لو دلس السارق بيده اليسرى       |
|     | حتى قطعا أجزأه                  |
| 626 | من سرق أقل من ثلاثة دراهم       |
| 627 | إذا سرق دنانير ظنها فلوسا       |
| 628 | في السارق يدخل البيت في ليلة    |
|     | عشر مرات                        |
| 629 | إذا اشتركا في السرقة ولم يثبت   |
|     | واحد نصابا                      |
| 630 | الشرط في أن يكون المسروق        |
|     | محترما غير خمر أو آلة لهو الخ   |
| 631 | من شروط المسروق أن يكون         |
|     | الملك تاما قويا                 |
| 632 | إذا سرق الأب من مال والده أو    |
|     | العكس                           |
| 632 | إذا سرق من غريمه المماطل        |

| 606 | الكلام على رجم اللائط          |
|-----|--------------------------------|
| 607 | حد العبد في الزنا خمسون        |
| 608 | إن شهد على امرأة بالزنا منذ    |
|     | أربعين يوما أخرت               |
| 609 | لا يقام على حامل حد لأنه قتل   |
|     | لولدها                         |
| 610 | إذا أقامت المرأة عشربن سنة     |
|     | مع زوجها ثم قالت زنیت          |
| 644 |                                |
| 611 | من اشتری حرة فوطئها            |
| 612 | باب القذف                      |
| 613 | حد القذف يجب بخمسة             |
|     | أوصاف.                         |
| 614 | على قاذف ابن الملاعنة وقاذف    |
|     | أو الحر                        |
| 615 | من قال لزوجته زنيت وأنت        |
|     | مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية     |
| 616 | الكلام على من قال يا قحبة أو   |
|     | يا قرنان أو يابن منزلة الركبان |
| 617 | الكلام على من قال لفارسي يا    |
|     | رومي أو يا أجنبي               |
| 617 | من قال لرجل لا أصل لك ولا      |
|     | فصل                            |
| 618 | من قال لرجل يا زوج الزانية     |
|     | وتحته امرأتان                  |

| 648 | باب الحرابة                 |
|-----|-----------------------------|
| 649 | قتال اللصوص ودفعهم عن       |
|     | انفسهم وأموالهم             |
| 650 | إذا قتل جماعة رجلا ولي      |
|     | أحدهم قتله وأعانه الآخر     |
| 651 | إن كان المحارب من أهل الرأي |
|     | والتدبير.                   |
| 652 | تجوز على المحاربين شهادة من |
|     | حاربوه                      |
| 653 | الكلام على توبة المحاربين   |
| 654 | باب الشرب                   |
| 655 | إذا شهد أنه شرب خمرا وأنه   |
|     | شرب مسكرا                   |
| 656 | المضطر للاساغة لا يحد لوضوح |
|     | الشبهة                      |
| 657 | التداوي بالبول أخف من       |
|     | التداوي بالخمر              |
| 658 | من تغامز مع امرأة أجنبية أو |
|     | تضاحك معها ضرب عشرين        |
|     | سوطا                        |
| 659 | الكلام على التعزير          |
| 660 | ضمان مثل الطبيب والبيطار    |
|     | والخاتن                     |
| 661 | من مات من سفر الطبيب        |

| <u> </u> |                            |
|----------|----------------------------|
|          | جنس حقه                    |
| 633      | من شرط المسروق أن يكون في  |
|          | حرز عادة أو عرفا           |
| 634      | القبر حرز وأفنية الحوانيت  |
| 635      | الدار المشتركة المأذون فها |
|          | لساكنها من سرق منها الخ    |
| 636      | إذا سرق أحد الزوجين مال    |
|          | الآخر                      |
| 637      | كل شيء له مكان معروف       |
|          | فمكانه حرز                 |
| 638      | إذا سرق أبواب المسجد       |
| 639      | من سرق متاعا من الحمام     |
| 640      | من سرق عبدا فصيحا كبيرا لم |
| :        | يقطع                       |
| 641      | القطع على من سرق من قاعة   |
|          | الداروما لم يحجر من بيوتها |
| 642      | من ترك السارق يسرق متاعه   |
| 643      | النقب يبطل حقيقة الحرز     |
| 644      | لوسرق العبد مال سيده       |
| 645      | إذا ردت اليمين فحلف الطالب |
| 646      | إذا وجدت السرقة بعينها ردت |
|          | إلى صاحبها                 |
| 647      | لا يسقط الحد بالتوبة ولا   |
|          | بصلاح الحال الخ            |
|          |                            |

| 679 | الحكم فيما إذا ورث سقطا         |
|-----|---------------------------------|
|     | ممن يعتق عليه                   |
| 679 | الكلام على ما إذا كان العبد     |
|     | لثلاثة نفر                      |
| 680 | ولم يقوم على ميت لم يوص         |
| 681 | لا يستسعى العبد إذا كان         |
|     | المعتق معسرا                    |
| 682 | من أعتق حصته إلى أجل قوم        |
|     | عليه                            |
| 683 | إذا قال أول ولد تلدينه حر       |
|     | فولدت اثنين                     |
| 684 | وإن أعتق عبيدا في مرضه          |
| 686 | واتبع العبد سيده بدين إن لم     |
|     | يستثن ماله                      |
| 686 | واستؤنى بالمال إن شهد بالولاء   |
|     | اشاهد                           |
| 687 | الحكم فيما إذا شهد اثنان        |
|     | أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه |
| 688 | وإن شهد على شربكه بعتـق         |
|     | نصيبه                           |
| 689 | باب التدبير                     |
| 691 | التدبير تعليق مكلف رشيد         |
| 692 | تدبير الحامل شامل لولدها        |
| 694 | وللسيد نزع ماله إن لم يمرض      |
| L   | <u>'</u>                        |

| 662 | إذا مال الحائط ولم يتدارك مع    |
|-----|---------------------------------|
|     | الإمكان                         |
| 663 | لورمى انسان من ينظر إليه في     |
|     | بيته                            |
| 664 | ما أتلفت الهائم ليلا فعلى ربها  |
| 665 | الكلام على ما إذا أتلفت الماشية |
|     | المزارع                         |
| 666 | باب العتق                       |
| 668 | وبكاسقني أو اذهب أو عزب         |
|     | بالنية                          |
|     |                                 |
| 669 | وعتق على البائع إن علق هو       |
|     | والمشتري على البيع              |
| 671 | لوقال عبيدي أحرار لم يعتق       |
|     | إلا الذكور                      |
| 672 | وجوب العتق بالنذر               |
| 674 | وإن جعل عتقه للاثنين لم         |
|     | يستقل أحدهما                    |
| 674 | الحكم فيما إذا قال إن دخلتما    |
|     | هذه الدار فأنتما حرتان          |
| 675 | وعتق بنفس الملك الأبوان وإن     |
|     | علوا                            |
| 676 | وجوب العتق بتمثيل السيد         |
|     | بالعبد                          |
| 678 | القول للسيد في نفي العمد        |

| 716 | باب في أمهات الأولاد         |
|-----|------------------------------|
| 716 | ما تصير به الأمة أم ولد      |
| 718 | مسائل تجوز للسيد في أم الولد |
| 720 | وإن وطئ شريكه فحملت          |
| 721 | إن وطئها الشريكان بطهر.      |
| 721 | منع المرتد من أم ولده حتى    |
|     | يسلم                         |
| 722 | لا تجوز كتابة أم الولد وعتقت |
|     | إن أدت                       |
| 723 | فصل الولاء: من يكون له       |
|     | الولاء                       |
| 724 | من يجر المعتق ولاءه          |
| 725 | ترتيب من يرث الولاء          |
| 728 | باب الوصية                   |
| 728 | الموصى والموصى له والصيغة    |
| 729 | ما تبطل الوصية به            |
| 732 | وإن أوصى بوصية بعد أخرى      |
| 733 | من يشمله الأقارب والأرحام    |
|     | والأهل                       |
| 737 | ما يقدم عند ضيق الثلث        |
| 740 | وإن أوصى بمنفعة معين الخ     |
| 741 | إذا أوصى بنصيب أحد الوارث    |
|     | أو بجزء أو سهم               |
| 741 | إذا أوصى بمنافع عبد          |

| 694 | وإن قربت غيبته استؤنى قبضه    |
|-----|-------------------------------|
| 695 | وبطل التدبير بقتل العبد سيده  |
|     | عمدا                          |
| 696 | وله حكم الرق وإن مات سيده     |
| 698 | باب المكاتبة وتعريفها.        |
| 699 | القول في صيغة الكتابة         |
|     | وتنجيمها                      |
| 699 | جواز الكتابة بالغرر           |
| 701 | وبيع كتابة أو جزء لا نجم      |
| 702 | ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع     |
|     | على قدرتهم                    |
| 704 | وللمكاتب بلا إذن بيعٌ وشراءٌ  |
| 706 | وفسحت إن مات                  |
| 708 | وترك متروكه للولد إن أمن      |
| 710 | ومضت كتابة كافر لمسلم         |
| 712 | من كاتب أمة فليس له أن        |
|     | يطأها                         |
| 713 | إن اشترى المكاتب من يعتق على  |
|     | سيده                          |
| 714 | وإن أوصى بكتابته فكتابة المثل |
| 714 | إذا أوصى له بنجم أو أوصى      |
|     | لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو   |
|     | بعتقه                         |
| 715 | أنت حرعلى أن عليك ألفا        |

| 754 | أصول الفروض وهي سبعة            |
|-----|---------------------------------|
| 756 | عول الفروض وما تعول إليه        |
| 757 | ورد کل صنف انکسرت علیه          |
|     | سہامه                           |
| 758 | التداخل والتوافق والتباين       |
|     | والتماثل                        |
| 759 | وإن أخذ بعضهم عرضا فأخذه        |
|     | بسهمه                           |
| 760 | وإن مات بعض قبل القسمة          |
|     | وورثه الباقون                   |
| 761 | وإن أقر وارث بوارث وأنكر الباقي |
| 762 | وإن أقر ابن ببنت وابنة بابن     |
| 762 | وإن أقرت زوجة ذات حبل           |
| 763 | وإن أوصى بشائع كربع أو جزء      |
| 764 | ذكر موانع الإرث                 |
| 765 | ما يوقف له قسم التركة وما       |
|     | يفعل في مال المفقود             |
| 766 | ميراث الخنثى المشكل وأحواله     |
| 768 | أشياء تزيل الإشكال              |
| 768 | والعلم عند ربنا تعالى           |

\*\*\*

| 743 | ندب تقديم التشهد في الوصية  |
|-----|-----------------------------|
| 743 | ما تعم فيه الوصية وما تخص   |
| 744 | من يوصى على المحجور ومن     |
|     | يوصى                        |
| 745 | أشياء لا تجوز للموصى على    |
|     | محجوره                      |
| 746 | أشياء تجوز لوصي المحجور     |
| 747 | قبول الموصى وإبائه في حياة  |
|     | الموصى وبعدها               |
| 747 | ما يصدق فيه الموصى وما لا   |
| 748 | باب التركة                  |
| 748 | ترتيب ما يخرج من تركة الميت |
| 748 | عدد فروض التركة وذكرمن      |
|     | يرث النصف                   |
| 749 | من له الربع ومن له الثمن من |
|     | الورثة                      |
| 749 | من له الثلثان ومن له الثلث  |
|     | منهم                        |
| 750 | من فرضه السدس من الورثة     |
| 750 | أحوال الجد مع الإخوة        |
| 751 | الكلام على الأكدرية الغراء  |
| 752 | الكلام على إرث العصبة       |
|     | وترتيبهم                    |
| 754 | من يرث بفرض وعصوبة          |
|     |                             |

## عدد أبيات المجلد الخامس حسب الأبواب والفصول

| عدد الأبيات | الموضوع         |
|-------------|-----------------|
| 246         | باب الفلس       |
| 138         | باب الحجر       |
| 189         | باب الصلح       |
| 78          | باب الحوالة     |
| 171         | باب الضمان      |
| 251         | باب الشركة      |
| 58          | فصل في المزارعة |
| 178         | باب الوكَّالة   |
| 194         | باب الإقرار     |
| 107         | باب الاستلحاق   |
| 209         | باب الوديعة     |
| 79          | باب العارية     |
| 239         | باب الغصب       |
| 143         | باب الاستحقاق   |
| 300         | باب الشفعة      |
| 222         | باب القسمة      |
| 264         | باب القراض      |
| 136         | باب المساقات    |
| 51          | باب المغارسة    |
| 3253        | مجموع الأبيات   |